جهم الورتيميس والعربت المجلورية المجلس المعلى المستعمل المعلى المستعمد المجلسة المراث الابسلامي المدارية الابسلامي المدارية المراث المراث

# مئنل له أي والرث و في من الله المعرفة المؤلفة المؤلفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة الموالية الموف الله المعرب الموف المعربة المعرب

الجزء العاشر

حققه وعلق عليه عبد الجزار عبد الجزار منعلماء الازمر الشريف

القاهرة





#### مقدمةاللحنة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الجمعين .. اما بعد :

فهذا هو الجزء العاشر، من اجزاء السيرة النبوية العطرة ، المسماة : « سبل الهدى والرشاد ق سيرة خير العباد » ، للإمام الصالحى (المتوق سنة ٩٤٢ هـ) ، ولأن المؤلف كان يعيش في القرن العاشر الهجرى ، فقد استوعب في كتابه هذا ، كل ما كتب في السيرة النبوية المطهرة ، قبله ، وصاغه في اسلوب سلس ، مرتب على الموضوعات والأبواب .

ويحتوى هذا الجزء على واحد وعشرين موضوعاً من موضوعات السيرة الشريفة ؛ وهى : عذوبة المياه المالحة ، والاطعمة ، والاشجار ، والجمادات ، ورؤية المعانى في صورة المحسوسات ، وانقلاب الاعيان ، وتجل ملكوت السموات والارض ، وإحياء الموتى وإبراء المرضى ، واثر اليد والريق في الشفاء ، وإضاءة العرجون والعصا والاصابع ، ورؤية بعض الصحابة للملائكة والجن ، والإخبار بحديث النفس ، والإخبار بالكوائن بعده ، والإخبار بالفتن والملاحم ، وإجابة دعواته ، والدعوات والرقى ، والمنامات ، والأيات التى وقعت لاصحابه ، وعصمته من الناس ، وموازاة فضل الانبياء بفضل محمد صلى الله عليه وسلم

وقد تصدى لتحقيق هذا الجزء ، على حسب منهج اللجنة ، عالم فذ من علماء العربية ، وله بصر كبير بعلوم الحديث رواية ودراية ، وتعمق نادر في علوم القرآن وانواع التفسير المختلفة ؛ ذلك هو الاستاذ الجليل ، فضيلة الشيخ « عبدالمعز بن الحميد الجزار » ، من علماء الأزهر الشريف ، المشهود لهم بالدقة والأمانة والإتقان .

وقد سار المحقق على المنهج العلمى الصارم في تحقيق النصوص، فقابل بين مخطوطات الكتاب، وخرج نصوصه المختلفة على مصادره المذكورة فيه، أو التي لم تذكر، كما خرج نصوص القرآن في المكنها من المصحف، وصنع مثل ذلك مع نصوص الحديث المذكورة في الكتاب، كما ضبط نص الكتاب، وشرح غامضه، وعلق على بعض المواضع المشكلة، واستكمل بياضات الأصل، ووضع هذه التكملات في هامش التحقيق، ولم ينس المحقق الترجمة لبعض الأعلام الواردة في النص.

وقد صنع قائمة للمراجع التي افاد منها في التحقيق .. كما صنع فهرساً للموضوعات .

وإن لجنة إحياء التراث الإسلامى ، وهى تقدم هذا الجزء للمطبعة ، ليسعدها أن تشكر فضيلة الشيخ المحقق ، على اهتمامه بإخراج هذا النص هذا الإخراج الدقيق ، كما تتوجه اللجنة إلى أعضائها الكرام من اساطين المحققين ، على عنايتهم بمراجعة هذا الجزء ، وإبداء آرائهم في بعض مواضعه .

واللجنة وهى تقدم هذا الجزء إلى قراء العربية ، لتدعو الله ـ جلت قدرته ـ ان يفيق المسلمون من سباتهم ، ويتحدوا في مواجهة الموجات الإلحادية والتطرف والزندقة ، وأن ينهضوا للوقوف أمام الردة الفاجرة ، التى تستهدف الإسلام الصحيح .

ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك المصير ..

مقرراللجنة أ.د. رمصان عبد التواب مفارعهالم

رئيس اللجنة عند: أ. فهيم محمد شلتوت

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### تقديم:

أحمد المولى - تبارك وتعالى - وأصلى وأسلم على الحبيب الغالى رسول الله - على آله الطيبين الطاهرين ، وصحابته الكرام البررة ، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد :

فهذا هو الجزء العاشر من كتاب : « سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد » المعروف باسم السيرة الشامية للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي ، المتوفي سنة ٩٤٢ هـ . يتناول هذا الجزء وحداً وعشرين موضوعاً فى السيرة النبوية على النحو التالي :

أولها : سيرته عقد له اثني عشر باباً . وقد عقد له اثني عشر باباً .

وثانيها: سيرته - على الأطعمة ، وعقد له ثمانية عشر باباً .

وثالثها: سيرته علي الأشجار ، وعقد له خسة أبواب .

ورابعها: معجزاته على الجادات ، وعقد له خسة وعشرين باباً .

وخامسها: معجزاته على على على الله المعاني في صور المحسوسات ، وعقد له خسة أبواب .

وسادسها : معجزاته ـ ﷺ ـ في انقلاب الأعيان ، وعقد له ثلاثة أبواب .

وسابعها : معجزاته على ألب على ملكوت السموات والأرض ، واطلاعه على أحوال البرزخ ، والجنة ، والنار ، وأحوال يوم القيامة ، وعقد له بابين .

وثامنها : معجزاته \_ ﷺ - في إحياء الموتي ، وإبراء المرضى ، وعقد له أحد عشر باباً .

وتاسعها : معجزاته على الشريفة ، وريقه الطيب غير ما تقدم ، وعقد له خسة أبواب .

وعاشرها : معجزاته على إضاءة العرجون ، والعصا ، والأصابع والبرقة ، وعقد له أربعة أبواب .

وحادى عشر : معجزاته ـ ﷺ ـ فى رؤية بعض أصحابه الملائكة والجن ، وسماع كلامهما ، وعقد له بابين .

وثاني عشر : معجزاته على الحباره رجالًا بما حدثوا أنفسهم ، وغير ذلك ، وعقد له ستة وثلاثين باباً .

وثالث عشر : معجزاته على أخبر به من الكوائن بعده ، فكان كما أخبر غير ما تقدم ، وعقد له ثلاثة وثمانين باباً .

ورابع عشر : معجزاته \_ ﷺ \_ فى إخباره بالفتن والملاحم بعده ، وعقد له خمسة وأربعين باباً .

وخامس عشر: معجزاته على المجابة دعواته لأقوام فحصلت لهم وعقد له أربعة وأربعين باباً.

وسادس عشر : معجزاته \_ على إجابة دعائه على أقوام بأشياء فحصلت لهم ، وعقد له أربعة وعشرين باباً .

وسابع عشر: ما علمه على الأصحابه من الدعوات والرقي فظهرت آثاره ، وعقد له اثنتي عشر باباً .

وثامن عشر : آيات في منامات وقعت في عهده - علي - وعقد له تسعة أبواب .

وتأسع عشر: بعض آيات وقعت لأصحابه وأتباعهم ، فهي من معجزاته - على عقد له خسين باباً .

وعشرون: معجزاته \_ ﷺ - في عصمته من الناس ، وعقد له خمسة عشر باباً .
وإحدى وعشرون: موازاة الأنبياء في فضائلهم بفضائل نبينا \_ ﷺ - وعقد له سبعة عشر باباً .

### منهج التحقيق

اعتبرت نسخة دار الكتب المصرية التي نسخها وهبة بن محمد بن سالم في عام ١٢٨٤، ٥ العتبرت نسخة دار الكتب المصرية التي نسخها وهبة بن محمد بن سالم في عام ١٢٨٥، ١٢٨٥ أصلاً للتحقيق ، ورمزت إليها بالحرف (أ) وهي مقاس ٣٢ × ٢٤ تحت رقم وفن و تاريخ م ٥) وخطها جميل إلا أنها مليئة بالأخطاء وبالنقص في كثير من المواطن مما سيراه القاريء العزيز في ثنايا التحقيق .

ثم جعلت النسخة الأزهرية للمراجعة والتصويب لما في الأصل من أخطاء ورمزت إليها بالحرف (ب) وهذه النسخة من وقف الأمير على كاشف جمال الدين على طلبة العلم بمدينة منفلوط تحت نمرة (خصوصية ٦٣) ونمرة (عمومية ٢٩٩١ سير). واتضح لى فى أثناء التحقيق أنها أوفى النسخ الخطية ، لاستكهال كثير من الموضوعات منها ، وموافقة تصويباتها للمصادر التى استقى منها المؤلف مادة كتابه .

ثم نسخة أخرى بالمكتبة الأزهرية ، للمراجعة والتصويب ، وهي من وقف وحبس سيدنا ومولانا الشيخ العمدة الفاضل الشيخ أحمد البلشوني بخزانته المعروفة بحارة الشيخ سلطان ، وقد رمزت إلى هذه النسخة بالحرف (ج) ، ثم نسخة رابعة وهي مخطوطة صنعاء ورمزت إليها في التحقيق بحرف (د) .

وقد حاولت ـ قدر الطاقة ـ إخراج النص على الوجه المرضى سواء بالرجوع إلى النسخ الخطية ، أو بالرجوع إلى المصادر التي استقى منها محمد بن يوسف بن على بن يوسف شمس الدين الشامى الصالحي موضوع كتابه المعروف بـ « السيرة الشامية » إلى غير ذلك من المصادر التي جاءت حول موضوع الكتاب ولم يرد ذكرها في ثناياه ، وخرجت الآيات القرآنية موضحاً أرقامها وضبطت معظمها بالشكل حفظاً للنطق السليم للقرآن الكريم .

ثم حررت نصوص الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها التي ذكرها المؤلف وغيرها من كتب السنة المعتبرة حتى يسهل على القاريء الرجوع إليها في مصدرها ومظانها ، فمثلاً ذكر المؤلف قصة عن مصدرها من الطبراني ثم وفقني الله لإثباتها من المصدر الأصلى وغيره من المصادر الحديثية ، وإذا كان في بعض المصادر زيادة عن الأصل أشرت إليه بالهامش.

وقد يروى المؤلف الحديث عن بعض كتب السنة ولكن بالبحث الدقيق لم يعثر على هذا النص في مصدره بل يوجد في غيره فأذكره توثيقاً للنص . ثم أوضحت بعض الكلمات الحديثية الصعبة على القاريء غير المتخصص ، وهي غير ما يشرحه المؤلف ، ثم علقت بإيجاز شديد على بعض المواطن التي هي في حاجة إلى تعليق لبيان وجه الحقيقة ـ من وجهة نظرى ـ مثل : لم سمى المسيح الدجال مسيحاً ؟ ولم سمى عيسى بن مريم مسيحاً ؟ .

وتجنبت ذكر اختلاف النسخ الخطية في كلمات: التسبيح، والتصلية، والترضية في الهوامش؛ خشية التطويل فمثلاً: في (أ) « رضى الله تعالى عنهما ». وفي أخرى « رضى الله تعالى عنه ».

كما قمت باستكمال بياضات الأصل من المصادر الأصلية وأثبتها في الهامش

حيث جاء في الباب السابع عشر ، في بعض آيات وقعت لعامر بن فهيرة ـ رضى الله تعالى عنه ـ ولم يذكر شيئاً فقمت باستكهال البياض بالهامش مع ذكر المصدر .

وتجنبت تكرار أرقام الهوامش في صفحة واحدة ثم تجنبت ذكر الأقواس المعقوفة عند مطابقة . النسخ الخطية .

كما ذكرت ثبت المراجع في نهاية التحقيق ، وفهرسة للموضوعًات .

وسيرى القاريء العزيز مدى ما بذلت من جهد متواضع فى مقابلة النسخ الخطية ، والمصادر الحديثية ، وتصحيح النص وتصويبه حتى يخرج سليها .

ولا يفوتنى \_ فى هذه المناسبة إلا أن أقدم جزيل الشكر ، وعظيم التقدير للسادة الأفاضل أعضاء لجنة تحقيق التراث الإسلامى والعربى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، على ما يسروا لى هذا العمل من تحقيق هذا الجزء من «سبل الهدى والرشاد» وأعطونى ثقتهم وخبرتهم فى مجال التحقيق .

كما أقدم شكرى للسادة القائمين على أمر المجلس ، وللتيسيرات الكبيرة لإنجاح اللجنة في أداء رسالتها .

وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يكون م مدخورا في سجل عملي ، وأن يغفر لوالدينا ولمشايخنا ، ولكل من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات اللهم آمين . .

عبد المعز عبد الحميد الجزار من علماء الأزهر الشريف بسم الله الرحمان الرحيم [و۱]
وبه ثقتی<sup>(۱)</sup>
وهو حَسْبِی ونعم الوکیل ، وصلی الله علی سیدنا محمد<sup>(۲)</sup>
وآله وصحبه<sup>(۳)</sup>

(۱) عبارة : د وبه ثقتى ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) من د وهو حسبى ، إلى د محمد ، زيادة من جـ .

<sup>(</sup>٢) عبارة : و وأله وصحبه ، زيادة من د .



جُمَّاع أبواب سيرته ﷺ في المياه وعُذوبَة ما كانَ مِنْهَا مَالحِاً

• V\*

# / الباب الأول

في نبع الماء الطُّهور(١) من بين أصابعه ﷺ

وهو أشرفُ المِيَاهِ ، كما قَالَ البُلْقَينيّ (٢) - في التَّذرِيبِ (٣) - قَالَ : قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرُطِيعِ (٤) :

قصّة نبْع الماءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِع النَّبِيِّ ﷺ تكورتْ مِنْهُ فِي عِلَّة مَوَاطِنَ ، في مَشَاهِدَ عظيمةٍ ، ووردَتْ (٥) عنْه من طرقٍ كثيرةٍ يفيد عمومُهَا(١) العلمَ القطعيَّ المُسْتَفادَ(٧) مِنَ التَّوَاتُرِ المعْنَويُ » .

قال : ولم يُسْمَعُ بمثلِ (^) هَذِهِ المعْجِزةِ الْعَظِيمة (٩) مِنْ غَيْرِ نَبِيِّنَا ﷺ ، حيثُ نَبَع الماء من بين عَظْمِهِ وَعَصَبِهِ ، وَكَمْهِ وَدَمِهِ » . وَنَقَلَ ابنُ عبد البرّ (١٠) عَن المزَنيّ (١١) أُنَّهُ قَالَ :

<sup>(</sup>١) في به المعهود ، تحريف وفي د ه الطهور بين أصابعه ، .

<sup>(</sup>٢) البُلْقَيْنَى : عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح ، جلال الدين أبو الفضل ، البُلْقينى الأصل ، الشافعى ، سبط الإمام بهاء الدين بن عقيل . ولد ف خامس عِشْرى رمضان سنة ثلاث وستين وسبعمائة بالقاهرة ، ومات وقت أذان العصريوم الأربعاء عاشر شوال سنة أربع وعشرين وصلى عليه ضحى يوم الخميس بجامع الحاكم ، ودفن بجوار والده .

له ترجمة في : حسن المحاضرة ١/ ٤٣٨ وذيل تذكرة الحفاظ ٢٨٢ وشذرات الذهب ١٦٦/٧ .

والضوء اللامع ٤/١٠٦ وطبقات الشافعيه لابن قاضي شهبة ورقة ١١٩ ب.

وطبقات المفسرين للداودي ١/٢٧٦ ت ٢٦٢ والرسالة المستطرفة للكتاني ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاس على المواهب اللدنية للقسطلاني ٥/١٥٢.

<sup>(</sup>٤) القرطبى : عبدالجليل بن موسى بن عبدالجليل، أبو محمد ، الأنصاريّ الأندلسى ، القرطبيّ الصوق الزاهد ، من قصر عبدالكريم ، شيخ الإسلام ، كان متقدما في الكلام ، مشاركا في فنون رأسا في العلم والعمل روى عن أبي الحَسَن بن حنين وغيره ، وعنه أبو الحسن الغافقي وغيره . مات سنة ثمان وستمائة .

له ترجمة في : طبقات المفسرين للسيوطي ١٦ ونيل الابتهاج ١٨٤ وطبقات المفسرين للداودي ١٩٥١ ت ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) دوروبيت عنه» هامش الوفا بأحوال المصطفى للسمهودي ١ / ٢٩١ .

<sup>(</sup>٦) في شرح الزرقاني على المواهب ٥/١٥٢ ، يفيد مجموعها » .

<sup>(</sup>٧) عبارة « المستفاد » زيادة من ب ، وأنظر : المواهب اللدنية ١٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٨)فب ۽ مثل ۽ .

<sup>(</sup>۹)فن بوعن ۲۰۰

<sup>(</sup>١٠) في و ابن عبد الرحمن عن المدنى » تحريف . وهو : أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم ، النَّمَرى ، ولد بقرطبة في يوم الجمعة لخمس بقين من ربيع الأول سنة ثمان وستين وثلاثمائة ، وكان والده من فقهاء قرطبة ومحدثيها ، وتلقى العلم عن جمع من العلماء كابن الفَرَضي ومصنفاته متنوعة الفنون ، وطارت شهرتها في عصره وبعد عصره .

له ترجمة في : جذوة المقتبس للحميدي ٣٤٤ طبع القاهرة وابن بشكوال في الصلة ٦١٦.

طبعة القاهرة والضبى في بغية الملتمس ٤٧٤ والفتح بن خاقان في المطمح ٦١ والمغرب لابن سعيد ٢٠٧/٢ طبع دار المعارف ووفيات الأعيان لابن خلكان وابن فرحون في الديباح المذهب ٣٥ الطبعة الأولى بالقاهرة والعماد في شذرات الذهب ٣/ ٣٤٤ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٣٠٦/٣ طبع حيدر آباد ومرأة الجُنان ٣/ ٨٩ والعبر في خبر من غبر ٣/ ٢٥٥ طبعة الكويت .

<sup>(</sup>١١) المزنى : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المصرى كان زاهدا عالما مجتهدا مناظرا مححاجا غواصا على المعانى =

« نَبْعُ المَاءِ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِ النَّبَى ﷺ أَبِلَغَ فَى المعجزةِ مِن نَبْعِ الْمَاءِ مِنَ الحَجَر حيث ضَرَبَهُ به مُوسَى ﷺ فتفجَّرت مِنْه المياهُ ؛ لِأَنَّ نُحُروجَ المياهِ (١) مِن الجُجَارَةِ مَعْهُودٌ ، بخلافِ نُحُروجِه مِنْ بَيْنِ اللَّحْمِ والدَّمِ » (٢) .

قال قَتَادةُ وغيرُه عن أنس: كان رَسُولُ الله على بِالزَّوْرَاءِ (٣) وحانتُ صلاةُ العَصِرِ ، والْتمس النَّاسُ الْوُضوء (٤) فَلَمْ يَجِدُوا (٥) ماءً (٢) فَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ العَصِرِ ، والْتمس النَّاسُ الْوُضوء (٤) فَلَمْ يَجِدُوا (٥) ماءً (٢) فَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، يَدَهُ فِي فَتْحَةِ (٨) الْإِنَاءِ فَحِينَ (٩) بَسَطَ يَدَهُ فِيهِ بوضُوءٍ (٧) فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، يَدَهُ فِي فَتُحَة (١١) فَرَأَيْتُ (١١) الماء يَنبُعُ (١٣) مِنْ فَضَمَّ (١١) فَرَأَيْتُ (١٢) الماء يَنبُعُ (١٣) مِنْ عَنْدِ آخِرِهِمْ . قال قَتَادةُ ، قلتُ لِأنسِ : « كم كُنتُم ؟ » .

ت الدقيقية، صنف كتبا كثيرة ولد سنة ١٧٥ هـ ومات بمصر لست بقين من رمضان سنه ٢٦٤ قال فيه الشافعى : « لو ناظر الشيطان لغلبه » وأيضا : « المزنى ناصر مذهبى » وصلى عليه الربيع المرادى ودفن بالقرافة بقرب قبر الإمام الشافعى . والمزنى منسوب إلى قبيلة مزينه من مصر وهي قبيلة كبيرة مشهورة .

له ترجمة في : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٥/٥٢ وطبقات السبكي ٢٣٨/١ وطبقات الفقهاء للشيرازي ٩٧ وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري ٣٦١ ووفيات الأعيان لابن خلكان ١/٦٦/١ ت ٩٠ والانتقاء ١١٠ وطبقات فقهاء الشافعية للعبادي ٩ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ٢٠ وشذرات الذهب ١٤٨/٢.

را) قاپ، د دالماء،

<sup>(</sup>۲) قاد د من بين الدم واللحم » وانظر : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٥/٥٢ ودلائل النبوة لابي نعيم ٢/٤٤ وتنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي ١/٤٥ حيث ورد ما نصه : د قال ابن عبدالبر : د الذي أوتى نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الآية أوضح مما أوتى موسى من إنفجار الماء من الحجر فإن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف الإصابح » .

<sup>(</sup>٣) الزوراء سيوضحها المؤلف فيما بعد في الغريب.

<sup>(</sup>٤) الوُضوء - بفتح الواو - ما يتوضأ به . وبالضم : هو الفعل الشرعي الملوم .

<sup>(</sup>٥) أن ب و فلن يجدوا ، .

<sup>(</sup>٦) لفظ دماء وساقط من ب ،

<sup>(</sup>V) في الموطأ ١/٤٥ زيادة «في إناء» . ·

<sup>(</sup>٨) ن ب، د ﴿ فَ ذَلِك ، .

<sup>(</sup>٩) ق ب ۽ قصفر ان ييسط ۽.

<sup>(</sup>١٠) أن 1 ، جــ و نعم ، وما اثبت من ب ، د .

<sup>(</sup>۱۱) ئاد د ئىيە ، ،

<sup>(</sup>١٢) في المفاخذ ، وما أثبت من ب ، د .

<sup>(</sup>۱۳) ينبع : بتتليث اللحدة ـ يخرج .

قَالَ : ﴿ كُنَّالًا ۚ زُهَاء ثَلَاثِهَائَةٍ ۗ ۗ . رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (٢) .

#### « قصة أخرى »

قَالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عنْه بَيْنَمَ آنَحن (٣) مع رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ، فَقَالَ (٤):

« اطْلُبُوا مَنْ مَعَهُ فَضْلُ مَاءٍ ، فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَوضعهُ فِي إِنَاءٍ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ ، فَجعَلِ الْمَاءُ يَجْرِى » .

وفى لفظٍ : « يَخْرُجُ مِن بَيْن أَصَابِعِهِ » ثم قالَ : « حَىَّ عَلَى الطَّهُورِ الْبُارَكِ (٥) ، والبَركةُ مِنَ اللَّهِ ، فَتَوضَّئُوا وَشَيِرِبُوا » .

« قَالَ : «فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ (٦) » ، قال : «عَبْدُالله (٧) » كُنّا نَسْمَعُ صوتَ الْمَاءِ وَتَسْبِيحَهُ وَهُو يَشْرَبُ (٨) » . رواه النّسَائِئُ ؛ والبَيْهُقِئُ ، وابنُ مَرْدَوَيْه .

<sup>(</sup>١) ف البخاري ٢٣٣/٤ زيادة و ثلاثمانة أو ، .

<sup>(</sup> Y ) صحيح البخارى ٢٣٣/ باب علامات النبوة ، وباب الوضوه ، وصحيح مسلم ٧/ ٥٩ باب معجزات النبى صبل الله عليه وسلم . وسنن النسائى ١/ ٢٥ وسنن الترمذى ٥/ ٩٦ ق المناقب وقال : حسن صحيح والوفا بأحوال المصطفى ١/ ٢٩١ وشمائل الرسول لابن كثير ١٧٧ والشفا للقاضى عياض ١/ ١٨٦ والتاج الجامع للأصول ٢/ ٢٧٢ والبداية والنهاية لابن كثير ٢/ ٩٣ ، ١٤ والمسند ٢/ ١٧٠ ، ١٧٠ ودلائل النبوة للبيهقى عياض ١/ ١٧٤ وسنن البزار ٢/ ١٧٧ وموطأ مالك ١/ ٤٥ .

ا ( ٣ ) ف د ه بينا نحن عند ، .

<sup>(</sup> ٤ ) في الوقا بأحوال المصطفى ٢٩١١/١ زيادة « لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup> ٥ ) في أ و المباركة ، وما اثنبت من ب .

<sup>(</sup>٦) شمائل ابن كثير ١٨٤ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح: ودلائل النبوة لأبي نعيم ١/١٤٤ والبداية والنهاية ١/٩٧ ، ٩٨ وسنن الدارمي ١/٥١

<sup>·</sup> ٧ ) ف أ ، جـ « والله » وما اثبت من ب ، د .

<sup>( ^ )</sup> سنن النسائى ١/١٥ وورد الحديث في البخارى ١٨٨/٢ بشرح السندى وفيه : « ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ، ودلائل النبوة للبيهقى ٤/١٤ ، ١٣٠ ، ١٢٩ وفتح البارى ٢/٩٨ كتاب المناقب وباب علامات النبوة في الإسلام ، وسنن الدارمي ١/١٥ وابن أبي شيبة ٧/٤٢٩ كتاب الفضائل باب ما أعطى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم (٨٤) .

والمسند ١/ ٤٦٠ وصحيح ابن خزيمة ٢٠٤ ومشكل الآثار ٢٣٢/٤ والدر المنثور ٤/ ١٨٥ والبغوى ١٦٢/٤ وكذا دلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٦٣ ودلائل النبوة لابي نعيم ١٤٤ وكنز العمال ٢٥٤٩٦ وتفسير القرطبي ١/ ٤٢١ والترمذي ٣٦٣٣ واتحاف السادة المتقين ٧/ ١٧٢ .

#### « قصة أخرى »

قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِئُ (١) عن أَنسِ (٢) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ لبعضِ نَخَارِجِهِ (٦) ، ومعَه (٤) نَاسُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَانْطَلَقُوا يَحَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ لبعضِ نَخَارِجِهِ (٣) ، فلم يَجِدِ الْقَوْمُ مَاءً يَتَوَضَّئُونَ بِهِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ يَسِيرُونَ ، فَحَضَرت الصَّلَاةُ (٥) ، فلم يَجِدِ الْقَوْمُ مَاءً يَتَوَضَّئُونَ بِهِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ

الله : ( وَالْلَهِ مَا نَجْدُ مَا نَتَوَضَّا بِهِ ، وَرَأَى فِي وَجُوهِ أَصْحَابِهِ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ ، فَانْطَلَقَ رَجَلُ مِنَ الْقَوْمِ ، فَجَاءَ بِقَدَجٍ فِيهِ مَا يُميّسِيهُ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ ( اِ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّا ( اللهِ ﷺ مَنْهُ ، ثُمَّ مَذَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ ( ا) فِي الْقَدَجِ ( ا) ، ثُمَّ قال :

﴿ هَلُـمُمُوا فَتَوَضَّئُوا وَتَوَضَّا الْقَوْمُ حَتَّى بَلَغُوا مَا يُرِيدُونَ ».

قَالَ الْحَسَنُ : سُئِلَ أَنسَ : ﴿ كُمْ بَلَغُوا ؟ ﴾ قال : ﴿ سَبْعِينَ ، أَوْ ثُهَانِينَ ﴾ . رَوَاهُ الإِمَامِ أَحمدُ ، والشَّيْخَان (١٠).

#### « قصة أخرى »

(۱۷) في د معه ، .

[ظ٢] قال زيادٌ ﴿ بنُ الْحَارِثِ » (٤٠): إِنَّهُ كَانَ مَعَ/رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ لَهُ:

(۲) عبارة «عن أنس » زائدة من ب '.

<sup>(</sup>۱). الحسن البصرى : هو الحسن بن ابى الحسن يسار مولى زيد بن ثابت ، نشأ بالمدينة ، وحفظ القرآن فى خلافة عثمان ، ثم كبر ولازم الجهاد والعلم والعمل ، حدث عن كثير من الصحابة وكان عالما رفيعا ثقة حجة مؤمونا ناسكا كبير العلم ، فصيحا جميلا وسيما وهو أحد الصادعين بالحق الذين لا يخشون فى الله لومة لاثم ، روى عنه أيوب وخلائق ولد سنة ٢١ لسنتين بقيتا من خلافة عمر وماتٍ فى رجب سنه ١٠٥ هـ . انظر : الميزان ٢/٧٧ه والتهذيب ٢٣٢/٢ وتذهيب الكمال للخزرجي ٢/ ٢١٠ ، ٢١١ ت ٢٣٢١ وتاريخ التشريع الإسلامي للخضرى ١٥٤ .

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری ۲۷/۱ « فی بعض مخارجه » أی : فی بعض اسفاره وطبقات ابن سعد ۱۷۸/۱ .

<sup>(</sup>۷) فاد د فتوضا منه ، .

<sup>(</sup>٨) لأبى الوقت : الأربعة يجوز تذكيها وتأنيثها لتقدم العدد . (٩) إناء يشرب به الماء . المعجم ٢/ ٧٢٤ .

<sup>(</sup>۱۰) مسند الإمام أحمد ۲۱۲/۲، ۱۲۷/۰، ۱۹۷۱ وصحيح البخارى ۲۳۳٪، ۲۷۳۱ وصحيح مسلم ۷/۰۰. وصحيح مسلم ۷/۰۰ و وصحيح مسند الإمام أحمد ۲۱۲۳٪ و ۱۲۷ و و ۱۲۸ و

<sup>(</sup>١١) زياد بن الحارث الصدائى - وصداء حى من اليمن - نزل مصر وهو حليف بنى الحارث بن كعب بن مذحج ، بايع النبي صلى الله عليه وسلم - واذن بين يديه ، وجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى قومه صداء فقال يا رسول الله أرددهم وأنا لك بإسلامهم فرد الجيش وكتب إليهم فجاء وقدهم بإسلامهم فقال إنك مطاع في قوك يا أخا صداء ، فقال بل الله هداهم ، قال الا تؤمرهم عليهم ؟ قال : بلى ، ولا خير في الإمارة لرجل مؤمن فتركفا ، وهو صحابي له حديث وعنه زياد بن ربيعة بن نعيم فقط .

ترجمته في : الثقات ١٤١/٢ وأسد الغابة ٢/٩٦ ترجمة ١٧٩٣ وخلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ١/٢٤٢ ترجمة ٢١٨٦ .

« هَلْ مَعَكَ مِنْ مَاءٍ ؟ »

فَقُلْتُ: لَا(١) ، إِلاَّ شَيْءٌ، قَلِيلٌ لاَ يَكْفِيكَ » .

فَقَالَ : « اجْعَلْهُ (٢) فِي إِنَاءٍ ، ثُمَّ اثْتِنِي بِهِ » فَفَعَلْت ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِي الْمَاءِ ، فَرَأَيْتُ بَيْنَ (٤) . فَرَأَيْتُ بَيْنَ (٣) رَاصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ عَيْنَا تَفُورُ (٤) .

فَقَالَ : « نَادِ فِي أَصْحَابِي (٥) ، مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الْمَاءِ ؟ فَنَادَيْتُ فِيهِمْ ، فَأَخَذَ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ » .

رواه الحارث بن أب أُسامة ، والطَّبَرَانِيِّ ، وَأَبُو نُعَيْم ، وَالْبَيْهَقِيِّ (٦) .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الشَّيْخَانِ ، مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ بن أَبِي اجْتَعْدِ (٧) ، وَمِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ ، عن جابرِ بنِ عبد اللهِ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهُما قالَ :

«َ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ (^) ، وكان (٩) النِّبِيّ بينَ يَدَيْهِ رُرِكُوةٌ يَتَوَضَّأُ (١٠)مِنْهَا إِذْ جَهِشَ (١١) النَّاسُ نَحَوَهُ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) فى ب « له » وفى د « فقلت الا شىء » .

<sup>(</sup>Y) في 1 ، جد ، د و انقله » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ف دلائل النبوة لأبى نعيم ٢/١٤٧ زيادة « كل » .

<sup>(</sup>٤) عبارة « تفور » ساقطة من د .

<sup>(°)</sup> ف 1 ، جـ ، د « نادى ل، اصحابى » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٥/٢٦٢ حديث رقم ٥٢٨٥ ورواه الإمام احمد ٤/١٦٩.

وأخرجه أبو داود في الصلاة ، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر الحديث ١٤٥ ص ١/١٤٢.

وأخرجه الترمذي في سننه ، في الصلاة ، الحديث ١٩٩ ص ١٩٣/١ \_ ٣٨٥ .

وأخرجه ابن ماجه في سننه في ٣ كتاب الأذان (٣) باب السنة في الأذان . الحديث ٧١٧ ص ١/٢٣٧ .

ودلائل النبوة لأبى نعيم ١٤٧/٢ ودلائل النبوة للبيهقى ١٢٦/٤ والبيهقى في السنن ١/ ٣٨١ ، ٢٩٩ . وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٢٦٥ \_ ٢٦٢ وابن عساكر ١/ ٤٦٦ و ٢٦٦ والبدر المنير ٢/ ٣٤٩ \_ ٣٤٠ مخطوط وتلخيص الحبير ١/ ٢٠٩ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٢٥ للالباني .

<sup>(</sup>٧) سالم بن أبى الجعد ، رافع الأشجعي ، الكونى ، من ثقات التابعين ، أرسل عن عائشة وجماعة وعبدالله بن عمرو وابن عمر وجابر ، وعنه عمرو بن مرة ، وقتادة ، والحكم بن عيينة وخلق ، وروى عنه أنه قال : اشتراني مولاي بثلاثة دراهم واعتقني فقلت : باي حرفة أحترف ، فاحترفت العلم ، فما تمت لي سنة حتى أثاني أمير البلد زائرا فلم أذن له ، قال أحمد لم يلق ثوبان . وقال البخاري : لم يسمع منه ، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي كما في التهذيب . قال أبو نعيم : مات سنة سبع وتسعين ، وقيل : سنة ثمان وقيل سنة مائة خلاصة تذهيب الكمال ١ / ٣٠٩ ، ٢٠٠ ترجمة ٢١١٤ وشرح الشفا ١ / ٩٤ ووابن سعد ٦ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٨) الحديبية : بالتخفيف والتشديد ـ بئر بين مكة وجدة قبيل جدة .

<sup>(</sup>٩) [ ابن سيد الناس ١١٣/٢ وابن هشام ٣٢١/٣ وشرح الشفا للقارى ١/٩٤، ومغازى الواقدى ٣٨٣ ].

<sup>(</sup>٤) ف د ، « فكان » .

<sup>(</sup>١٠) في أ ﴿ فَتُوضِنا ﴾ وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>١١) في د « وجهش » ومعنى جهش : بفتح الهاء وكسرها أي : أسرعوا إلى الماء متهيئين الأخذه .

« مَالَكُمْ ؟ »

قَالُواْ: « لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّا بِهِ ، وَلَا مَاءُ نَشْرَبُ به (') إِلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ » فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ ، فَجَعَلَ الْمَاء يَفُورُ ('') مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، كَأَمْنَالِ الْعُيُونِ ، فَشَرِ بْنَا ، وَتَوَضَّأْنَا » .

قال سالم": «قلتُ لجابِر: كَمْ كُنْتُمْ ؟ . قال . (") « لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا (٤) ، كُنَّا خَشَ عَشْرَةً مِائَةً (٥) ، .

قال بعضُهُمْ : وحديثُ جابرٍ هَذَا مُخَالِفٌ « لما رواهُ البُخَارِيّ » ، عن البَرَاءِ بْنِ عَالِنِ بِي قَال : « كُنّاً يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً » (٦) .

وَالْخُدَيْبِيَّةُ : بئر « يَتَبَرَّضُ (٧) مَاؤُهَا حَتَّى لم يُتْرَكُ (٨) ، فِيهَا قطرةَ ماءٍ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَدَعَا بِماءٍ ، فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فَى الْبِئْرِ ، فَمَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا ، وَرَوِيَتْ أَوْ صَدَرَتْ رِكَابُنَا .

وجمعَ ابنُ حِبَّان بينهما : « بِأَنَّ ذَلِكَ وقع (٩) في وَقْتَيْنِ (١٠٠ » .

<sup>(</sup> ۱ ) لفظ « به » زیادة من ب .

<sup>(</sup> ۲ ) يفور ويثور ويرتفع متدفقا .

<sup>(</sup> ٣ ) كلمة ، لو ، ساقطة من ب ،

<sup>(</sup>٤) ال د د كفانا ، .

<sup>(</sup> ٥ ) صحيح البخارى ٢/ ٢٣٤ ، ٥/١٥٧ ، ٣٨/٦ كتاب المفازى وفتح البارى ٧/ ٤٤١ باب غزوة الحديبية وأخرجه مسلم في ٣٣ كتاب الإمارة ، الحديث ٧٧ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٧٧ مع ١٤٨٤ .

ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٤٤ ورواه النسائي في الطهارة والتفسير ٢/١٥ والوقا بأحوال المسطقي ٢٩٢/١ ودلائل النبوة للبيهقي ٤/٢٠ ، ١١٥ وسنن الدارمي ١٤٤١ .

وظاهر هذه النصوص: أن الماء كان ينبع من نفس أصابعه صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ في المعجزة من نبعه من الحجر كما كان لسيدنا موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لأن الحجر من الأرض وشأن الماء أن ينبع منها ، وهذا من قبيل إيجاد المعدوم ، بخلاف ما يأتى فهو من قبيل تتكثير الموجود . وألله أعلم . وغاية المأمول ٢٧٧/٣ » .

<sup>(</sup> ٦ ) صحيح البخارى ٥/٥٦ في المعجزات ومسلم في المغازي والنسائي في الطهارة والتفسير . والشفا للقاضي عياض ١٨٧/١ والبداية والنهاية ٦/٤٦ وشرح المواهب ٥/٤٥١ والبيهقي ٩٧/٤ وابن أبي شبية ٢٩/٧ كتاب الفضائل .

<sup>(</sup>٧) يتبرضه -بالموحدة الموحدة والضاد المعجمة : يأخذونه قليلاً قليلاً . والبُرْض -بالفتح والسكون : اليسيرمن العطاء ، وقال صاحب العين : هو جمع الماء بالكفين . انظر الصحاح ١٠٨٦ وسبل الهدى والرشاد ٥/١٣٥ .

<sup>(</sup> ٨ ) في ب د فنزحناها حتى لم نترك ، والبخاري ٤/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup> ٩ ) كلمة « وقع » غير موجودة في ب ، د .

<sup>(</sup> ۱۰ ) قال الحافظ: والجمع بين هذا الاختلاف انهم كانوا اكثر من الف واربعمائة ، فمن قال: الف وخمسمائة جبر الكسر. ومن قال: الف واربعمائة الغاه . ويؤيده قول البراء في رواية عنه: كنا الفا واربعمائة أو اكثر . واعتمد على هذا الجمع النووى . وأما البيهقى : فمال إلى الترجيح ، وقال: إن رواية من قال: الفا واربعمائة أرجح [ انظر البيهقى في دلائله ١٩٤/٤] .

قال الحافظ: ويحتملُ أَنْ يكونَ الماءُ انفجرَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَوَضَعَ (أَ) يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ ، وَتَوَضَّعُوا كَلَّهُمْ ، وَشَرِبُوا . أَمَرَ حِينَئِذِ بِصِبِّ الماء ، الَّذِى بَقِى (أَ) فِي الرِّكُوةِ فِي الْبِنْزِ ، فَتَكَاثَرَ الماءُ فِيهَا ، وَفِي صَحِيجِ الْبُخَارِيّ ، عن عُرْوَة (أَ) عن الرِّكُوةِ فِي الْبِنْزِ ، فَتَكَاثَرَ الماءُ فِيهَا ، وَفِي صَحِيجِ الْبُخَارِيّ ، عن عُرْوة (أَ) عن المُسورِ بْنِ مَغْرَمَةً (أَ) ، ومروان بن الحكم (أُ ) ، عن أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْمُسورِ بْنِ مَغْرَمَةً (أَ ) ، ومروان بن الحكم (أُ ) ، عن أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي حَدِيثِ الْحُدَيْبَيَةِ الطَّويلِ ، فَعَدَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى ثَمَدِ (أَ ) قَلْيلِ المَاء ، يَتَبَرَّضُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ النَّاسُ مَاءَهُ تَبَرَّضًا فَلَمْ يُلِيثُهُ النَّاسُ حَتَى نَرْحُوهُ (أُ) ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَوَاللهِ مَازَالَ اللهِ يَعِيشُ هَمْ إِللَّتِى مَ حَتَى صَدَرُوا (أُ عَنْهُ » .

والجمعُ بينَهُ ، وبينَ حديثِ الْبَرَاءِ : ﴿ أَنَّ (١٠) الْأَمْرَيْنِ وَقَعَا مَعًا ﴾ .

وَقَدْ رَوَى الْوَاقِدِيُّ (١١) منْ طَرِيقِ أَوْسِ بِنِ خَوْلِيَّ (١٦) : أَنَّهُ ﷺ ، تَوَضَّا فِي اللَّالْوِ ، ثُمَّ أَفْرَغُهُ فِيها ، وَانتَزَعَ الشَّهْم ، فَوَضَعَهُ فِيهَا (١٢) ، وَهَكَذَا ذَكَرَ أَبُو

<sup>(</sup>۱) كلمة وويضع ، ساقطة من ب، د.

۲) کلمة « بقی » زائدة من ب .

٣) كلمة «عن عروة » ساقطة من ب ، د .

<sup>(</sup>٤) المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري ، له ولأبيه صحبة ، مات سنة أربع وستين . [ شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٥/ ١٦٠] .

<sup>( ° )</sup> مروان بن الحكم بن أبى العاصى بن أمية الأموى أبو عبد الملك المدنى لا يصبح له سماع . روى عن عثمان وعلى ، وعنه ابنه عبد الملك ، وسهل بن سعد أكبر منه في صحيح البخارى ، استولى على مصر والشام ، ومات بدمشق سنة خمس وستين . [ خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ١٩/٣ ترجمة ٦٩/٣ ].

<sup>(</sup> ٦ ) الثمد : الماء القليل الذي لا مادة له (الصحاح : ٤٤٨) .

<sup>(</sup>٧) نزحوه : أي لم يبقوا منه شيئاً . وفي رواية « نزفوه » وانظر شرح المفردات وشرح المواهب ٢/١٨٥ والبداية والنهاية لابن كثير ١٧/٦ .

<sup>(</sup> ٨ ) كنانته أي : جعبته التي فيها النبل .

<sup>(</sup> ٩ ) في 1 ، جدد صدوا ، وما اثبت من ب . ومعنى صدروا أي رجعوا بعد ورودهم . وإن الحديث ورد في البخاري في كتاب الشروط . ودلائل النبوة للبيهقي ١١٢/٤ .

<sup>(</sup>۱۰) ف ب « بأن » ،

<sup>(</sup> ١١ ) الواقدى : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الحافظ المتروك مع سعة علمه . [شرح المواهب ٥/١٦٠] .

<sup>(</sup> ۱۲ ) أوس بن خولى بن عبدالله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحُبْل بن غَنْم بن عوف بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ، الانصارى ، الخزرجى السالمي أبوليلي ، شهد بدرا وأحداً ، وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقال كان من الكملة ، وأخيى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودفنه ، ونزل في قبره الشريف ، وتوفى الله عليه وسلم ، بينه وبين شجاع بن وهب الاسدى ، وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودفنه ، ونزل في قبره الشريف ، وتوفى أوس بن خولى بالمدينة في خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنهما .

له ترجمة في شرح المواهب اللدنية ٥/١٦١ ، وأسد الغابة ١/٠٧١ ترجمة ٣٠٢ .

<sup>(</sup> ۱۳ ) انظر : المغازي للواقدي ۱۸۸/۲ .

الْأَسُودِ فِي رِوَايَتِهِ (١) ، عن عُرْوَةَ (٢) : « أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّاً فِي الدَّلُو (٣) ، وَصَبَّهُ فِي الْبِيْرِ ، وَنزعَ سَهْماً من كِنَانَتِهِ ، وَأَلْقاَهُ (٤) فِيها ، وَدَعَا فَفَارَتْ » . وَنزعَ سَهْماً من كِنَانَتِهِ ، وَأَلْقاهُ (٤) فِيها ، وَدَعَا فَفَارَتْ » . وَذَادَ ابنُ سَعْدٍ : « حَتَّى اغْترفُوا بِآنيتهِمْ جُلُوساً على شَفِيرِ الْبِئُرِ (٥) » . « وكذا » (١) في روايةِ الأسَّودِ ، عَنْ غُرْوَةً (٧) .

قال الحافِظُ : « وهذِهِ القصَّةُ غيرُ حديث جابر ، وكان ذلك قبل قصة البِئْر . انتهى .

#### « قصة أخرى »

قال أبو قَتَادَة : ﴿ بَيْنَهَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَسِيرُ فِي الجَيْشِ إِذْ لَجِقَهُمْ عَطَشٌ ، كَادَتْ تَتَقَطَّعُ ﴿ اللهُ الرِّجَالِ وَالْخِيلِ وَالرَّكَابِ عَطَشًا ، ودعا (١) بِرِكُوةٍ فِيهَا مَاءُ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَيْهَا ، فَنَبَعَ المَاءُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَاسْتَقَى النَّاسُ ، وَفَاضَ المَاءُ حَتَى رَوَوْا خَيْلَهُمْ وَرِكَابَهُمْ ، وكَانَ فِي المَعَسْكُرِ اثْنَا عَشَرٌ أَلْفَ بَعِيرٍ ، والنَّاسُ ثَلاَثُونَ أَلْفًا ، والخَيْلُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَزِيادةً (١) .

/ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمُ(١١)

[و۳]

#### « قصة أخرى »

قال ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللهُ تعالى عنه أصبحَ رسولُ اللهِ ﷺ ذاتَ يومٍ ، وليسَ فِي

<sup>(</sup>۱) في بريواية ، .

<sup>(</sup>٢) عروة بن الزبير بن العوام الأسدى : أبو عبدالله المدنى أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء التابعين عن أبيه وأمه وخالته عائشة وعلى ومحمد بن مسلمة وأبو هريرة وعنه أولاده : عثمان وعبدالله وهشام ويحيى ومحمد وسليمان بن يسار وابن أبى مليكة وخلق قال أبن سعد : ثقة كثير المديث فقيه عالم ثبت مأمون وقال العجلى : لم يدخل نفسه في شيء من الفتن وقال الزهرى : عروة بحر لا تكدره الدلاء قال أبن شوذب : كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن مات وهو صائم ولد سنه ٢٩ أرخه مصعب وقال أبن المديني مات سنة اثنتين وتسعين وقال خليفة سنة ثلاث وقال أبن سعد سنة أربع قلت : قيل عروة عن أبيه مرسل . « خلاصة تذهيب الكمال ٢٢٦/٢ ، ٢٢٧ ت ٤٨٢٦ .

<sup>(</sup>٣) . ن ب د بالدلو ، ٠

<sup>(3)</sup> ف ب د فألقاه » .

<sup>(°)</sup> ابن سعد في طبقاته ١/١ ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وشفير البئر: الجرف والجانب والناحية وجمعه اشفار المعجم ١/٤٨٩ .

<sup>(</sup>٦) ال ا د كذا ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۷) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>A) ف 1 ، جـ ، د « تقطع » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۱) ال ب د قدعا ، .

١٠) في ب د والخيل اثنى عشر الف فرس . .

١١) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٤٥ والشفا ١/١٨١ .

الْعَسْكِرِ (١) مَاءٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ : « لَيْسَ فِي الْعَسْكَرِ مَاءٌ » قَالَ : « هَلْ عَنْدَكَ شَيْءٌ ؟ » .

قَال : نَعَمْ (١) . فَأَقَ بِإِنَاءٍ فِيهِ (٣) شَيْءُ مِنْ مَاءٍ (١) فَجَعَلَ رسولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الْإِنَاءِ ، وَفَتَحَ أَصَابِعَهُ ، قال : « فَرَأَيْتُ العُيونَ تَنبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ النَّيِ الْوَضُوءِ المباركِ » . النَّي ﷺ فامر بِلالاً يُنادِي في النَّاسِ بِالوَضُوءِ المباركِ » .

رواه أحمد ، والبزار<sup>(ه)</sup> .

وَرَوَى الذَّارِمِيّ ، وأبو نَعَيْم عنْه ، قال : « دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلالاً ، فطلبَ اللهَ فَقَالُ لأَصحابِهِ : « والله ما وجدتُ (٦) ، قال : هَلْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فأت (٧) بشيءٍ فَبَسَطَ كُفَّه فيهِ ، فانبعث تحت يدهِ عينٌ ، فكان ابنُ مَسْعُودٍ يَشْرِبُ ، وغيرُهُ يتوضَّأ (٨) » .

#### « قصة أخرى »

قال أبو لَيْلَى الْأَنْصَارِى (٩) : كَنَّا مع رَسُولِ اللهِ ﷺ في سفرٍ فأَصابناً عَطَشُ فشكونا إليهِ ، فأمر بِحُفْرَةٍ ، فَوضَع عليْها نطعًا ووضَع يده على النَّطْع ، وقال : «هلْ من ماءٍ ؟» ، فأَى بماءٍ فقال لصاحبِ الإِدَاوَةِ : صُبُّ الماءَ على كَفْتَى ، واذْكُر اسْم اللهِ فَفَعَلَ » .

<sup>(</sup>١) ف ب د المسكر » .

<sup>(</sup>٢) في الوفا ١ /٢٩٢ زيادة «قال».

<sup>(</sup>٣) ف ب د فيها ، .

<sup>(</sup>٤) في فتح البارى: الحكمة في طلبه صبلي الله عليه وسلم في عنده المواطن فضلة الماء لئلا ينان انه الموجد للماء ويحتمل أنه إشارة إلى أن الله أجرى العادة في الدنيا غالبا بالتوالد ، وأن بعض الأشياء يقع بنها بالتوالد وبعضها لا يقع ، ومن جملة ذلك ما يشاهد من فوران بعض المائعات إذا خمرت وتركت زمانا ولم تجر العادة في الماء والصرف بذلك فكانت المعجزة بذلك ظاهرة جدا . شرح المواهب ٥/٨٥١ والوقا ٢٩٢/١ .

<sup>(°)</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/ ٢٥١ ، ٣٢٤ ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ ٩٧/٦ وقال تفرد به أحمد ورواه الطبراني من حديث عامر الشعبي ، عن ابن عباس ودلائل النبوة للبيهقي ١٢٨/٤ والوفا بأحوال المصطفى ٢٩٢/١ والبزار ١٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) فى ب « فقال لا والله ما وجدت » .

<sup>(</sup>V) في ب « فأتاه » .

<sup>(</sup>٨) سنن الدارمي ١٣/١ ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٤٥ .

<sup>(</sup>٩) أبو ليلى الانصارى ، والد عبدالرحمن ، قيل : اسمه بلال . وقيل : بليل بالتصغير وقيل : داود بن بلال . وقيل : اسمه كنيته . شهد أحداً وما بعدها ، ثم سكن الكوفة ، وكان مع على ف حروبه وقيل : إنه قتل بصفين . روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وروى عنه ولده عبدالرحمن وحده . د الإصابة ٧/٦٦٦ ترجمة ٩٧٨ » .

قَالَ أَبُو لَيْلَى : « فلقد رأَيت الماء يَنْبُغَ من بين أصابعِ النَّبَيِّ ﷺ » . رواهُ الطَّبَرَانِيّ ، وَأَبُو نُعَيْمُ (١) ِ » .

#### « قصة أخرى »

قال جابرُ - أيضاً - غَزُونا مع رسُولِ اللهِ عَلَى وَنحُن يومئذِ بِضْع عَشرةَ مِائة ، وَحَضَرَتِ الصَّلاة ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَى : « وهلْ (") فِي الْقَوْمِ مِن مَاءٍ (") ؟ وحَضَرَتِ الصَّلاة ، قالَ : فَصَبَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدَحٍ وتوضَّا رسولُ اللهِ عَلَى ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثم انْصرفَ ، وَتَركَ القَدَحَ ، فَركِبَ النَّاسُ القدحَ (") ، وقال : تَمسَّحُوا ، اللهُ عَلَى ، وَتَركَ القَدَحَ ، فَركِبَ النَّاسُ القدحَ (") ، وقال : تَمسَّحُوا ، مَسَّحُوا ، فقالَ رسُولُ اللهِ عَلَى « عَلَى رِسُلِكُمْ » حِينَ سَمِعَهُمْ يقُولُونَ ذلكَ ، قالَ : فَصَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالْقَدَحِ ، ثم قالَ : سُبْحَانَ اللهِ ثُمَّ قال : فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ ثَنِي كُفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ ، ثم قالَ : سُبْحَانَ اللهِ ثُمَّ قال : فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كُفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ ، ثم قالَ : سُبْحَانَ اللهِ ثُمَّ قال : فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كُفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ ، ثم قالَ : سُبْحَانَ اللهِ ثُمَّ قال : هُوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كُفَّهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَدَحِ ، ثم قالَ : سُبْحَانَ اللهِ ثُمَّ قال : مُعَوْنَ اللهِ يَوْمِئِذٍ تَغُرُّجُ (") مِنْ بين أَصَابِعِ النَّبَى عَنِي فَمَا رَفَعَهَا حَتَى تَوضَّتُوا وَضَعُونَ اللهِ يَوْمِئِذٍ تَغُرُّجُ (") مِنْ بين أَصَابِعِ النَّبَى عَلَى فَمَا رَفَعَهَا حَتَى تَوضَّتُوا أَبُعُونَ » .

رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحمدُ (^). قال الحَافِظُ ابْنُ كِثِيرٍ: وظاهرهُ أَنَّهَا قِصَّةٌ أُخْرَى غير ما تقدَّم (٩).

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبرانى ۸۸/۱ ، ۸۹ برقم ٦٤٢٠ قال في المجمع : ٣٠١/٨ وفي إسناده خالاً بن نافع الأشعرى ، ضعفه ابو زرعة ، وابو داود ، والنسائى ، وقال ابو حاتم : ليس بقوى ، يكتب حديثه ، وقد روى عنه احمد بن حنبل ، وقد اشتهر أن شيوخه كلهم ثقات عنده ودلائل النبوة لابى نعيم ١٤٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) في أ و حضرت ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ا « هل » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارمي ١٣/١ و طهور فجاء رجل بإداوة فيها شيء من ماء وليس في القوم ماء غيره فصبه » .

<sup>(</sup>۵) ، سنن الدارمي ۱۱/۱ .

<sup>(</sup>٦) في سنن الدارمي ١٤/١ « الطهور » ،

<sup>(</sup>۷) في ب «يخرج».

<sup>(</sup>٨) مسند الإمام أحمد ٣/١٧٥ ، ٢٩٢ .

والبداية والنهاية لابن كثير ٦/٦٧ وإسناده جيد ، تفرد به احمد .

وسنن الدارمي ٢١/١١ باب : ما اكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير الماء بين أصابعه . ودلائل النبوة للبيهقي ١١٧/٤ ، ١١٨ . وابن أبي شيبة ٤٢٨/٧ ، ٤٢٨ كتاب الفضائل .

<sup>(</sup>٩) شمائل الرسول لابن كثير ١٨٣ .

#### « قصة أخرى »

قال أَبُورَافِع : إنه خرجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَعُرَّسُو<sup>(۱)</sup> ، فقالَ يا قوم كلُّ رجلٍ يَلْتَمِسُ<sup>(۲)</sup> مِنْ إِدَاوَتِهِ ، فَلَمْ يَجِدُوا غَيْر واحِدٍ ، فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ، ثم قالَ : « تَوَضَّمُوا » فَظرتُ إِلَى المَاءِ ، وَهُو يَفُورُ مِنْ بين أَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ حتى تَوَضَّا الركبُ أجمعونَ ، ثم جمع كَفَيْهِ<sup>(۲)</sup> فِهِ خِلْتُهَا أَنَّ إِلاَّ الَّتِي صُبَّتُ أَوَّل مَرَّةٍ » .

رَوَاه أَبُونُعَيْم (٥)

### « قصة أخرى »

قال أبوعمرة (١) الأنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه قال (١) ﴿ كُنّا مُع رَسُولِ اللهِ ﷺ فَي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ، فَأَصَابَ النّاسَ مَخْمَصَةٌ ، ثُمّ دَعَا بِرِكُوة فوضعتْ (١) بينَ يديه ، ثم دَعَا بَاءٍ فصبّهُ فِيهَا ثم مَجّ فيها (١) ، ثم تكلّم بما شَاءَ اللهُ أن يتكلّم ، ثم أَدْخَلَ فِيهَا عُم مَجّ فيها (١) ، ثم تكلّم بما شَاءَ اللهُ أن يتكلّم ، ثم أَدْخَلَ خِنْصره فيها فأقيم باللهِ : ﴿ لَقَد رأيتُ أَصَابِعَ النّبِيّ ﷺ تَتَفَجّر بِينَابِيعِ الماء ثمّ أَمَرَ النّاسَ (١٠) فَشَرِبُوا وملئوا قِرَبَهُمْ وَأَدَاوِيهمْ ، فضَحِكِ رسولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

ثم قالَ : «أشهدُ أَنْ لَاإِلَه إِلَا اللهَ ، وأَشهدُ (`` أَنَّ محمدًا عبدُه ورسُولُهُ لَا يَلْقَى (`` الله بهما أحدُ يوم القيامَةِ إِلَّا دَخَلَ الجُنَّةَ » .
رواه أبو نُعَيْم (``).

<sup>(</sup>١) عرسوا \_ بعين فراء مشددة فسين مهملات فنون : نزلنا ليلاً أو آخر الليل سبل الهدى والرشاد ٥/١٤٧ .

<sup>(</sup>۲) ف ب د یغتمس ، .

<sup>(</sup>۲) ف ب د کفسه ، .

 <sup>(</sup>٤) ف أ « فخلتها » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/ ١٤٤ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) أ « أبوعمر » وما أثبت من ب . إذ هو أبو عمرة الأنصاري ، عن زيد بن خالد ، وعنه : عبدالله بن عمرو بن عثمان . صوابه : أبن أبي عمرة ، وهو أبن عبدالرحمن . زاد في التهذيب . وقيل في أسمه : عبدالرحمن بن أبي عمرة . وذكره في الثقات ٢/٢٤ وفي الإصابه ٤/١٤١ أبو عمرة الأنصاري قيل : أسمه بشر أو بشير . شهد بدرا وقتل يوم النجسر مع أبي عبيد الثقفي .

<sup>«</sup> أنظر : التهذيب ٢/٢٤٢ وأسد الغابة ١/٢٩١ ، وخلاصة تذهيب الكمال ٢/٥٢٥ a.

<sup>.</sup> كلمة « قال » ساقطة من ب $^{(V)}$ 

<sup>(</sup>٨) في به ويضعت ، .

<sup>(</sup>٩) عبارة « ثم مج فيها » زائدة من ب ، د .

<sup>(</sup>۱۰) عبارة « ثم أمر الناس ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۱) كلمة و اشهد ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۲) ف ب د الما يلقى ، .

#### « قصة أخرى »

قال جابرُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَال لهُ في غزوة ذَاتِ الرِّقَاع (١) : « ياجابرُ « نادِ بالوَضُوءِ » فقلتُ : ﴿ أَلا وُضُوءَ ؟ . قلتُ يا رسُولَ اللهِ : ما وَجَدْتُ في الرَّكْب من قَطْرَةٍ ، وكان رجلُ من الأنصارِ يُبَرِّدُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى الماءَ (٢) فقال لى : انْطَلِقْ إِلَى فُلَانِ الْأَنْصَارِي ، فانظُرْ هلْ في أَشْجَابِه (٢) مِنْ شَيْءٍ ؟ فانطلقتُ إِلَيْهِ فنظرتُ فِيهَا ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ قَطْرَةً (٤) فِي عَزْلاَءِ (٥) / شَجْبِ منها لو أَنَّ فنظرتُ فِيهَا ، فَلَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ قَطْرَةً (٤) فِي عَزْلاَءِ (٥) / شَجْبِ منها لو أَنَّ أَفْرِعُهُ (١) لَشَرِبهُ يَاسِمُ (٧) ؟ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَاخَبرتُهُ ، فقالَ : « اذْهَب فَأْتِنِي بِهِ فَذَهَبَتُ أَعْمَانُ إِلَى مَا هُو ؟ وَيَعْمِرُهُ (١) بِيدَيْهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهِ ، فقال ياجَابِرُ : «نَاد بِجَفْنَةِ الرَّكْب فَقَالَ : « أَخْدَتُ جَفْنَةَ وَقُلَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْتُ ، فقالَ باللهُ اللهُ ال

والحديث عن أبى عمرة الانصارى ، أخرجه النسائى في السنن الكبرى في السيروفي اليوم والليلة ، وتحفة الإشراف : ٢/٢٣ وللحديث شاهد أخر ، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، الحديث ٥٥ عن أبى هريرة أو عن أبى سعيد ، شك الاعمش ٢/٥ وأخرجه أحمد ٢/٧١٤ ، ٤١٨ والنسائى في عمل اليوم والليلة ١١٤٠ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٢٤ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٢١ ودلائل النبوة لابى نعيم ٢/٥٥١ والطبقات الكبرى لابن سعد ٢/٠١٨ . وأخرجه الطبراني في الكبر ٢/٢١١ عديث ٥٧٥ ورواه المصنف في الاحاديث الطوال ٥٠ .

(۱) اسميت غزوة ذات الرقاع بهذا الاسم ، لأن أقدامهم رضى الله عنهم نقبت أى : رقت منها الجلود ولفوا عليها رقاعا من قماش ، فلذلك سميت ذات الرقاع كما قال أبو موسى الأشعرى .

[ الدُّرد لابن عبدالبر ١٧٦ السيمة الطبية ٢/٢٥٣ وجوامع السيمة لابن حزم الأندلسي ١٤٥ وصحيح مسلم ٥/٢٠٠] .

- (٢) ف المواهب اللدنية زيادة « واصحاب له ماءٍ في اشجاب على حِمَازَةٍ من جريد » والحِمازة : أعواد تعلق عليها أسقية الماء شرح الغريب .
  - (٣) اشجاب جمع شجب \_ بسكون الجيم : أي أسقية خلقة .
    - (٤)) إلا قطرة : أي يسيرا .
  - (٥) عزلاء شجب ، العزلاء : فم القرية ، وف المصباح العزلاء وزن حمراء : فم المزادة الأسفل : صحيح مسلم بشرح النووى ٨/ ٢٣٥ .
    - (٦) في أ و أفرغته ، وما أثبته من ب .
- (٧) لشربه يابسه معناه : أنه قليل جدا فلقلته مع شدة يبس باقى الشجب وهو السقاء لو أفرغته لا شتغه اليابس منه ، ولم ينزل منه شيء .
  - (٨) كلمة و ذهبت ، ساقطة من ب .
    - (۹) أي يعصره .
- - (۱۱) عبارة « فأخذت جفنه .. يديه » زائدة من ب .
    - (۱۲) عبارة و رسول الله ، ساقطة من ب .
  - (١٢) عبارة و فصببت عليه وقلت بأسم الله ، زائدة من ب .

[ظ ٣]

يَا جَابِر: « نَادِ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةُ بَمَاءٍ » ، فَأَنَ النَّاسَ ، فَاسْتَسْقُوا حَتَّى رَوَوْا ، وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ (١) ﷺ يدهُ مِنَ الجَفْنَةَوَهْىَ مَلْأَى (٢) » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَالْبَيْهَقِى ، وَأَبُو نُعَيْم .

# « قصة أخرى » (۳)

رَوَى الطَّبَرَانِيِّ - فِي الْكَبِيرِ - وَأَبُو نُعَيْمٍ (') عَن حِبَّان (') - وهو بكسر المهملة ، وفتح الباء المشدَّدة - بن بُحّ - بضم الباء الموحدة ، وتشديد الحاء - الصَّدَائِيِّ (') - صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : « كَفَر قَوْمِي » ، فأخبرت (') أَنَّ النَّبِيَ ﷺ - جَهَّزَ جَيْشاً لهم ، فأتيتُه فقلتُ له : « إِنَّ فَاخبرت (') أَنَّ النَّبِيَ ﷺ - جَهَّزَ جَيْشاً لهم ، فأتيتُه فقلتُ له : « إِنَّ قَوْمِي (') عَلَى الْإِسْلامِ » قَالَ : « كَذَلِك ؟ » قلتُ : نَعَمْ ، فأتبعتُه وَوْمِي (') إِلَى الصَّبَاحِ ، فأذنتُ بِالصَّلاةِ ، فَلَهَ أَصْبَحتُ أَعْطَانِي إِنَاءً وَقَوْمَي (') إِلَى الصَّبَاحِ ، فأَدنتُ بِالصَّلاةِ ، فَلَهَ أَصْبَحتُ أَعْطَانِي إِنَاءً وَمَلَيْثُ ، فَتَوَضَّأْتُ فِيهِ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَيْفٍ أَصَابِعَهُ فِي الْإِنَاءِ ، فَنَبَعَ عُيونُ ، فَقَالَ : « مَنْ أَرَادَ مِنْكُم أَن يَتَوُضَّاً فَلْيَتُوضَاً » فَتَوَضَّأَتُ مِنْهُ ('') ، وَصَلَيْثُ ، وَأَمَرَنِ ('') عَلَيْهِمْ ('') وَأَعْطَانِي صَدَقَتَهُمْ ، فَقَالَ رَجُلُ « فَقَالَ يَا رَسُولَ وَأُمَرَنِ ('') عَلَيْهِمْ ('') وَأَعْطَانِي صَدَقَتَهُمْ ، فَقَالَ رَجُلُ « فَقَالَ يَا رَسُولَ وَأُمَرَنِ ('') عَلَيْهِمْ ('') وَأَعْطَانِي صَدَقَتَهُمْ ، فقالَ رَجُلُ « فَقَالَ يَا رَسُولَ وَأُمْرَنِ ('') عَلَيْهِمْ ('') وَأَعْطَانِي صَدَقَتَهُمْ ، فقالَ رَجُلُ « فَقَالَ يَا رَسُولَ

<sup>(</sup>۱) عبارة « رسول الله » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١/ ٢٣٥ باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر -كتاب الزهد وانظر دلائل النبوة للبيهقى ١/ ١ ، ١٠ وشمائل الرسول لابن كثير ١٨١ والوفا بأحوال المصطفى ٢٩٣/١ وفي شرح المواهب ٥/ ١٥١ أن الحافظ قال : ذكر أن هذه القصة أبلغ من جميع ما تقدم لاشتمالها على قلة الماء وعلى كثرة من استسقى منه .. والشفا لعياض ١/ ٥٣ ودلائل النبوة لأبى نعيم في القصل الثامن والعثورين وإتحاف السادة المتقين ٢/ ٢٠٧ والسنن الكبرى للبيهقى ٢/١١ .

<sup>(</sup>۳) عبارة « قصة أخرى » زيادة من د .

<sup>(</sup>٤) عبارة « الطبراني في الكبير وأبو نعيم ، زيادة من ب ، د .

<sup>(°)</sup> حبان - بكسر أوله على المشهور ، وقيل بفتحها - وهو بالموحدة ، وقيل بالتحتانية - ابن بح - بضم الموحدة بعدها مهملة ثقيلة - الصدائى - وصداء حى من أحياء اليمن - وفد على النبى - صلى الله عليه وسلم - وشهد فتح مصر . روى حديثه البغوى ، وابن أبى شبية ، والباوردى ، والطبرانى من طريق ابن لهيعة ، عن بكر بن سوادة ، عن زياد بن نعيم ، عن حبان بن بح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أسلم قومى .. الحديث . ومن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم و لا خير في الإمارة لرجل مسلم » في حديث طويل أخرجه الثلاثة . انظر : المسند ٤/١٦٩ ، وأسد الغابة ١/٢٦٧ ، والإصابة ١/٢٦٧ والفتح الكبير ٣٤٤٣ وأيضاً أسد الغابة ٢/ ٢٦٩ ، والإصابة ١/٢٥٧ ترجمة ٢٥٠٠ .

<sup>(</sup>٦) عبارة • الصدائي ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>V) ف ب د واخبرت ، .

<sup>(^)</sup> فن ب «قوم ».

<sup>(</sup>٩) ف ب د ليلة ، .

<sup>(</sup>١٠) لفظ منه ۽ من بُ .

<sup>(</sup>۱۱) في 1 و فصليت فأمرني، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۲) لفط ، عليهم ، زيادة من ب .

الله : « إِن فَلَاناً ظَلَمَنِي » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « لَاَخَيْرَ فِي الْإِمَارَةِ لِرَجُلِ مُسْلِم » ثُمَّ جَاءَ رَجُلُ يَسْأَلُ (١) صَدَقَةً فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ « إِنَّ الصَّدَقَة مُسْلِم » ثُمَّ جَاءَ رَجُلُ يَسْأَلُ (١) صَدَقَةً فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ « إِنَّ الصَّدَقة صَدَاعٌ (٢) ، وَحَرِيتُ « فِي الْبَطْنِ ، وَدَاءٌ » فَأَعْطَيْته (٣) صحيفة إمْرَتِ صَدَاعٌ (٢) ، وَحَرِيتُ « فِي الْبَطْنِ ، وَدَاءٌ » فَقَالَ : « مَا شَأْنُكَ ؟ » . فَقُلْتُ : « كَيْفَ أَفْبَلُهَا ؟ وَقَدْ سَمِعتُ مَنْكُ مَا سَمِعتُ ؟ فَقَالَ : « هُوَ مَا سَمِعْتَ (١٠) . » .

<sup>(</sup>۱) ن ب د پساله ،،

<sup>(</sup>٢) أن أ وصدع ، وما أثبت من ب ، د ،

<sup>(</sup>٣) ف ا د فأسجيه » وما أثبت من ب ، د .

<sup>(</sup>٤) رواه احمد في المسند ١٦٩/٤ عن وكيع ، عن الثورى ، عن عبدالرحمن بن زياد وكنز العمال ٢٥٣٨٨ .

<sup>)</sup> رواه المعد في السند ١٢/١/ عن وقيع ، عن المورى ، عن جارتها بي ويه و و و و النابة و الاذان الحديث ٢١٧ ص ٢/٢٧ واسد الغابة ورواه البيهةي في السنن ١/٣٦١ و٢٩١ وابن ماجه في ٢ كتاب الاذان ٣ باب السنة في الاذان الحديث ٢١٥ من ٢/٢٧ وابن أبي المديد ١/٢٥ والفتح الكبير ٢/٤٤٣ والكنز ٢٠٠٥ وفي الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٥١ اخرجه البغوي ، وابن أبي شيبة ، والباوردي والطبراني عن حبان بن بع ودلائل النبوة للبيهةي ١/٢٧ واخرجه الترمذي في الصلاة . باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم . الحديث ١٩٥ ص ١/٢٨٣ مختصرا يقيم . الحديث ١٩٥ ص ١/٢٨٣ مختصرا ، وأبو داود في الصلاة . باب في الرجل يؤذن ويقيم الحديث ١٩٥ ص ١/٢٤١ مختصرا والمعجم الكبير للطبراني ٢٢/١٤ حديث ٢٥٥٥ قال في المجمع ٥/١٩٩ وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف ، وبقية رجال أحمد ثقات وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٠١/٤٠ والبداية ٥/٣٨ ، ٨٤ .

#### تنبيهـــان

الأول: حديث نبْع الماء جاء من حديث ابنِ عَبَّاسٍ. رواه الإمام أحمد والطبران من طريقين.

وَفِي (١) حديثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، رواهُ الْبُخَارِيّ ، والتَّرمذيّ ، ومن حديثِ أَبِي لَيْلَى واللهِ عن قِصَّة الحُدَيْبِيَّةِ . رواهُ مُسلِمُ ، وجابرُ بنُ عبدِاللهِ عن قِصَّة الحُدَيْبِيَّةِ . رواهُ مُسلِمُ ، وجبَّانُ رواهُ الْإِمامُ أَحمدُ ، وأبورًافع ، رواهُ أبونُعَيْم ، وأبوعَمرة الْأَنْصَارِيّ ، رَوَاهُ أَبُونُعَيْم (٢) ، وتقدَّمَتْ أحادِيثُهُمْ .

الثَّان : في بيان غريب ما سبق .

الزُّوْرَاء - بزايٍ ، فواوٍ ، فراءٍ : مَوْضِعُ بالمدينة قُرْبَ المسجد(٣) .

حَانَتِ الصَّلَاَهُ ـ بحاءٍ ، فألفٍ ، فنونٍ ، فتاءٍ (١) : قُرُبت ، أَى قُرُب وقتُها ودخل إذِ (١) الحِينُ « الوقتُ » .

زُهَاءَثَلَاثِهَاتَةٍ \_ بزاي مضمومة ، فهاءٍ ، فهمزَةٍ ممدودةٍ : قَدْر ، مِنْ زَهوتُ الْقَومَ إِذَا حزرتُهُمْ (٦) .

منبُع . - بتثليثِ البَّاءِ - عنْد أي جميعهمْ .

الثَّمَدَ ـ بِفَتْح المثلَّنَةِ ، والميم : أى حفيرة فيها ماءٌ قليلٌ ، وقوله : قليلُ (٧) اللَّمَد : الماء الكثير ، وقيل : الماء ، تأكيدُ لدفع توهم أن يُرَاد (٨) لُغة مَنْ يقولُ إِنَّ الثَّمَد : الماء الكثير ، وقيل : الثَّمد : ما يظهرُ مِن الماء في الشَّبَاء ، ويذهبُ في الصَّيْفِ .

وقوله : يَتَبَرّضُهُ النَّاسُ ـ بالموحدةِ والتّشْدِيدِ ، والضَّاد المعجمة ـ : هو الْأَخْذُ قليلًا قَلِيلًا .

<sup>(</sup>۱) فى ب « ومن ، .

<sup>(</sup>٢) شرح المواهب للزرقاني ٥/٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) في به قريب من المسجد وهو موضع بسوق المدينة [ شرح المواهب ١٥٣/٥ ] أو عند السوق أو عند المسجد ،.

<sup>(</sup>٤) لفظ « فتاء » ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٥) لفظ « إذ » ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>۲) ف ب « حرزتهم » .

<sup>.</sup> عبارة \* وقوله قليل \* ساقطة من ب

 <sup>(^)</sup> ف ب « يرادوا » راجع شرح المواهب اللدنية ٥/١٦١ .

قوله: فلم يُلْبِئُه ـ بضم أوله ، وسكونِ اللَّام ـ من الإِلباث .
وقال ابن التَّبِن ـ بفتح التاء ، وكشر الموحدة : أى لم يتركوهُ يلبث ، أى يقيم .
وقوله : يَجِيشُ ـ بفتح أوَّله ، وكسرِ الجيم ، وآخره معجمة . . أى : يَفور (١) . وقوله : بالرَّتَى ـ بكشر الرَّاء ، ويجوز فتحُها .

وقوله : فَصَدَرُوا (٢) عَنْهُ أَي : ذهبوا (٣) بعد وُرُودِهِمْ .

الرِّكابِ(؛) : ككتاب لا واحد له من لَفْظِهِ ، وواحدُهُ رَاجِلة .

الرِّكُوة (٥) ـ براءِ مُهملةِ مثلثةِ فكافٍ ، فواوٍ ـ : زَوْرَقُ صَغِيرٌ.

النبأ ـ بنونِ ، فموحدةٍ : الخبرُ العظيمُ .

الإِدَاوَةُ (٢) \_ بهمزة مكسورة ، فمهملة ، فألف فواو \_ : المطهرة . الْكُذُمُصة \_ بميم فمعجمة ، فميم ، فمهملة \_ : المجاعة .

الخنصر - بِفَتح الصَّادِ -: الأُصبُع الصُّغْرَى ، أَوَ الْوُسُطَّى .

النَّواجِذِ بنونٍ ، فَوَاو ، فَأَلِفٍ فجيمٍ ، فذاكٍ مُعجَمَةٍ - : أمضى (٧) الشَّجَابة : جمع شَجْب - بفتح المعجمة ، وسكونِ الجيمِ - سِقَاءُ يُقْطَعُ نِصْفُهُ (٨) فيتخذ أسفله دلوًا .

عَزْلاَء شَجْب بعينٍ مهملةٍ ، فزاي ، فلامٍ ، فألفٍ ممدوةٍ ـ: فم القربة . الشَّرْبَة (٩) ـ بشينٍ معجمةٍ مفتوحةٍ ، فراءٍ ساكنةٍ ، فموحدةٍ : شَيَّىُ مُنْ يُسْتَقَى بِهِ . وَرَاءٍ ساكنةٍ ، فموحدةٍ : شَيَّىُ مُنْ يُسْتَقَى بِهِ . جَفْنَة الرَّكْبِ ـ بجيمٍ مفتوحةٍ ، ففاءٍ ، فنونٍ : القَصَّعَةُ .

<sup>(</sup>١) في ب د يفور ، .

<sup>(</sup>۲) في ب ممدروا » .

<sup>(</sup>٣) في به رجعوا ، .

<sup>(</sup>٤) في ب و الركائب ، ،

<sup>(</sup>٥) إناء صغير من جلد يشرب فيه [ المواهب اللدنية ٥/٤٥ وغاية المأمول شرح التاج ٣/٢٧٧ ].

 <sup>(</sup>٦) ف 1 و الادواة ع وما أثبت من ب وهو الصحيح .

<sup>(</sup>V) في ب « اقصى » أو الانبياب أو التي تلي الأنبياب أو هي الأضراس كلها جمع ناجذ .

 <sup>(</sup>A) ف ا د ماء قطع نصه » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في 1 و الشرب » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) لفظ و جفنة » زيادة من ب .

# الباب الثانى في تكثيره على ماء الميضأة والقدح

رَوَى الْإِمَامُ أَحَمْدُ ، وَالشَّيْخَانِ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ (١) وأبو محمدٍ بن جَريرِ الطَّبَرِيِّ ، وَالْبَيْهَقِيِّ عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كان فِي سِفْرِ ، فقال لِأَبِى قَتَادَةَ :

« أَمَعَكُمْ مَاءٌ ؟ » . قلت : « نَعَمْ فى مِيضَاة (٢) فيها شيءٌ من ماءٍ » قال : « اثْتِ مِهَا » قال : « اثْتِ مِهَا » قال : فأتيتهُ بِها ، فقالَ لِأَصْحَابِهِ : « تَعَالُوا تسقوا (٣) مِنْهَا فَتَوَضَّتُوا ، وجعلَ يَصُبُّ عَلَيْهِمْ ، فَتَوَضَّأُ الْقَوْمُ ، وبقيتْ بقية (٤) جرعَةٍ . فقالَ يَاأَبِا قَتَادَةً : « احْفَظْهَا فَإِنَّهَا سَتَكُونُ لَهَا نَبَا ﴾ (٥) .

فذكر الحديث إلى أَنَّ قَالَ: فقالُوا يارسُولَ اللهِ: «هلكْنا عَطَشًا ، انقطعتِ الْأَعْنَاق » . فقال : «الهُلْكَ عَلَيْكُمْ »(١) . ثم قال : ياأبا قَتَادَة : «اثتِ اللّه عَلَيْكُمْ »(١) . ثم قال : ياأبا قَتَادَة : «اثتِ بالميضاة » فأتيته بها ، فقال : احْلُلْ لِي غُمْرِي يعنِي : قَدَحِي ، فحللتُهُ فأتيته به ، بالميضاة » فأتيته به ، ويسقى الناسَ فأزدحم النّاسُ ، فقال رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَيُّا النّاسُ أَحْسِنُوا المِلْءَ ، فكلّكمْ سَيُصدِرُ عنْ ريّ » .

فَشَرِبَ الْقَوْمُ ، وَسَقُوا دُواَ بَهُمُ وَرِكَا بَهُمْ (٧) وَمَلاَّوا مَا كَانَ مَعْهُمْ مِنْ إِدَّاوَةٍ (٩) وقربةٍ وَمَزادةٍ حتى لم يبقَ غيرِى وغيره قال : « اشْرَبْ يَاأَباً قَتَادَةً » قال (٩) : قلتُ : اشْرَبْ أنتَ يارَسُولَ اللهِ » .

(

<sup>(</sup>١) عبارة وعن أبي قتادة » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) بميضأة : هي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة .

<sup>(</sup>٣) في به أصبيبوا ، وفي د ، استقوا ، .

<sup>(</sup>٤) لفظ و بقية ، ساقط من ب .

 <sup>(</sup>٥) نبأ : خبر عظيم في أمر مائها وكفايته القوم وما يظهر بها من المعجزة العظيمة .
 « شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٥/١٦٦ والخصائص الكبرى ٢/٤٤ والشفا ١٨٩ .

<sup>(</sup>٦) أي : لا هلاك .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) ف ب « رکائبهم » .

 <sup>(</sup>٨) ف ١ و إدواه ، وما اثبت من ب .

 <sup>(</sup>٩) لفظ « قال » زیادة من ب .

قَالَ : « سَاقِى الْقَوْمِ آخرهمْ شُرْباً » . فَشَرِبْتُ ، وَشَرِبَ تَعْدِى ، وَبَقِى فِى اللَّهْاقِ نحواً مما كانَ فِيهَا ، وهم يومئذٍ ثلثهائة ِ (١) انتهى

#### « قصة أخرى »

رُوى (٢) عن سَلمة (٣) بنِ الأَكْوَعِ - رَضِى اللهُ عَالى عَنْه - قال : «غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٤) . هَوَازِنَ فَأَصَابُنَا جَهْدٌ (٥) شديدُ ، فَأَتِى بِشَيْءِ من مَاءٍ فِي إِدَاوَةٍ وَسُولِ اللهِ ﷺ فَي اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود ٢٧٢٠ وسنن الترمذى ١٨٩٤ وسنن أبن ماجه ٣٤٣٤ والمسند للإمام أحمد ٤/٣٥٢ ، ٣٨٣ ، ٥/٣٠ وسنن الدارمى ٢/٣١ والسنن الكبرى للبيهقى ٢/٣١ ، ٢٨٦ ومجمع الزوائد للهيثمى ٥/٣٨ والكنى والأسماء للدولابى ٢/٣ ، ١٠٤ وإتحاف السادة المتقين للزبيدى ١٨٦/٧ ومسند الشهاب ٨٧ وشرح السنة للبغوى ١١/٨٦ والمعجم الصغير للطبرانى ٢/٠٤ وكنز العمال ١١٠٤١ ، ٢٦٠١ والتمهيد لابن عبدالبر ٢/٢/١ ومصنف أبن أبى شيبة ٨/٣٢ ، والطبقات الكبرى لابن سعد ١/١/٥٥١ وأخلاق النبوة ٢٣٢ والتاريخ الكبير للبخارى ٤/٣ ، ٥/١٧ وتاريخ أصبهان لابى نعيم ٢/٥١ وتذكرة الموضوعات لابن القيسرانى ٥٨٥ وتذكرة الموضوعات للفتنى ١٤٧ وشرح المواهب اللدنية ٥/٢٦ ودلائل النبوة لابي نعيم ٢/١١ وكذا المسند ٥/٨٩٧ وسنن النسائى ١/٣٥ ودلائل النبوة للبيهقى ٤/٨٤٧ وأخرجه مسلم في (٥) كتاب المساجد، ومواضع الصلاة (٥٥) باب قضاء الصلاة الفائنة ، واستحباب تعجيل قضائها ، الحديث ٢١١ عن شيبان بن فروخ ص ٢/٢٧٤ وايضاً في باب المعجزات .

<sup>(</sup>۲) لفظ « روى » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) في ا « مسلمة » وما اثبت من ب .

سلمة بن الأكوع ، وهو سلمة بن عمرو بن الأكوع ، وقد قيل : إن الأكوع لقب، كنيته : ابو عامر ، وكان من أشد الناس بأسا وأشجعهم قلبا ، وأقواهم ، راجلًا أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات قرد سهم الراجل والفارس معا ، ومات بالمدينة سنة أربع وسبعين ترجمته في : طبقات ابن سعد ٤/٥٠٥ وطبقات خليفة ت ٦٩٦ والتجريد ١/ ٢٣٠ والسير ٣/٣٢٣ والمحبر ١١٩ ، ٢٨٩ والتاريخ الكبير ٤/٩٦ والمعارف ٣٣٣ والمعرفة والتاريخ ١/ ٣٣٦ وجمهرة أنساب العرب ٢٤٠ والاستيعاب ٣٢٩ والجمع ١/ ١٩٠ وتاريخ ابن عساكر ٧/٥٤٧ وأسد الغابة ٢/٣٢٤ وتهذيب الأسماء واللغات ١/١/١٧٩ وتاريخ الإسلام ١٩٥/٣ والإصابة ٢/٢٢ وشذرات الذهب ١/٨١ .

<sup>(</sup>٤) عبارة و مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) جهد - بفتح الجيم : أي مشقة .

<sup>(</sup>٦) ف ا « نطهر » وما أثبت من جـ .

<sup>(</sup>٧) ف د و وكنا أربع مائة ».

 <sup>(</sup>٨) البداية والنهاية لابن كثير ٦/٧٦ والشفا للقاضي عياض ١/١٨٩ ، ١٩٠ ودلائل النبوة للبيهقي ١١٨/٤ و ١١٩ ورواه مسلم في الصحيح عن المدين يوسف.

#### تنبیــــه فی بیان غریب ما سبق

المِيضَأَةُ: بكسر الميم، والْقصر، وقد تمده وزنها مفعلة ومفعال، وميمها زائدة، مطهرة.

الجرْعَة ـ بجيمٍ مضمومةٍ فراءٍ ساكنةٍ فَعَيْنٍ مهملة ، الاسم من الشُّربِ الْيَسِيرِ ، وبفتح الجيم : المرّةُ الواحِدَةُ مِنْهُ .

غُمْرِي - بضم الغين المعجمةِ أي احْلُلُ لي قَدَحِي .

المِلْء ـ بفتح الميمِ وكسرِهَا وسكونِ اللَّامِ والهَمْزِ : « مطهرةٌ » (١)

نطفف \_ بنون مهملةٍ ففاءٍ \_ شيء يسير من الماء . وقد يقال : الكثير .

/ وندغفقه دغفقة بمعجمة ففاءٍ فقافٍ : ندفعه ونصبُّه . صبًّا كثيراً .

سَيُصْدِر: سَيَرْجِعُ(٢).

المزَادَة ـ بميمٍ ، فزاي مفتوحةٍ ، فألفٍ ، فدالٍ ـ وِعَاءُ الزَّادِ . انتهى .

[وځ]

<sup>(</sup>١) لفظ « مطهرة » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) أ د سيرفع ، وفي جد ديرفع ، وما أثبت من ب وهو الصحيح.

# الباب الثالث ف تكثيره ﷺ ماء عين تبوك(١)

رَوَى مُسلمٌ عن جَابِرٍ ، وَالْإِمَامَانِ : مالكُ ، وأَحمدُ ، عن مُعاذِ بن جَبَلٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ : « إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَنْن تَبُوكَ ، وَإِنَّكُم لَن تَأْتُوهَا حَتَى يَضْحَى النَّهَارُ (٢) ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ اللهُ تَعَالَى عَيْن تَبُوكَ ، وَإِنَّكُم لَن تَأْتُوهَا حَتَى يَضْحَى النَّهَارُ (٢) ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَسَلَّى مِنْ مَائِهَا شَيْنًا حَتَى آتِي » قَالَ : فَجِثْنَاهَا ، وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلانِ ، وَالْعَيْنُ مِنْ مَائِهَا شَيْنًا حَتَى آتِي » قَالَ : فَجِثْنَاهَا ، وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلانِ ، وَالْعَيْنُ مِنْ مَائِهَا شَيْنًا حَتَى آتِي » قَالَ : فَجِثْنَاهَا ، وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلانِ ، وَالْعَيْنُ مِنْ مَائِهَا شَيْنًا ؟ »

قَالَا : نَعَمْ ، فَسَبَّهُما(٤) . وَقَالَ لَهُمَا مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَى اجْتَمَعَ فِي شَنَّ (٥) ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ أَعادهُ فيها ، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ ، فَاسْتَقَى النَّاسُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَامُعَاذُ يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِيءَ جِنَانًا » (٦) .

<sup>(</sup>۱) تبوك \_ بالفتح ثم الضم ، وواو ساكنة وكاف \_ قرية بين وادى القرى والشام ، وكانت هذه الغزوة فى رجب سنة تسم من الهجرة ، انظر ه سيرة ابن هشام ۲/٥١٥ \_ ٧٣٠ وابن سعد ٢/٥١٠ \_ ١٦٨ والبخارى ٢/٦ والطبرى ٣/٠٠/ وابن حزم ٢٤٩ وابن سيد الناس ٢/٥١٠ وابن كثير ٥٢/ والنويرى ٢/١٥/١ والواقدى ٣/٩٨ وشرح المواهب ٣/٢ \_ ٨٩ وزاد المعاد ٣ .

 <sup>(</sup>۲) قال الزرقانى في د شرح الموطأ » ١/٢٩٢ : أي يرتفع قوياً .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن القاسم ، والقعنبى : « تَبِضُ ، بالمعجمة ، ومعناه سيأتى ف شرح المؤلف . ورواه يحيى وجماعة : « تَبِصُ ، بالصاد المهملة، ومعناه : تبرق بشىء من الماء ، وقال أبو عمر : الرواية الصحيحة المشهورة في « الموطأ » : « تبض » بالضاد المنقوطة ، وعليها الناس . انظر مشارق الانوار ١/ ٩٦/ والمنتقى للباجي ١/ ٢٥٥ وشرح الموطأ للزرقائي ٢٩٢/١ .

<sup>(</sup>٤) فسبهما لمخالفتهما أمره ونفاقهما ، أو حملهما النهى على الكراهة إن كانا مؤمنين ، فإن كانا لم يعلما ، أو نسيا ، فسبهما كونهما تسببا في فوات ما أراده من إظهار المعجزة ، كما يسب الناسي والساهي ، ويلامان إذا كانا سبباً في فوات محروس عليه ، قاله الباجي في « شرح الموطأ » . شرح المواهب ١٥٩/٥ .

<sup>(</sup>٥) الشن : القربة الخلقة ، شرح المواهب ٣/٨٩ .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح وأخرجه مسلم ف: ٢٣ كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم (۲) باب في معجزات النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ الحديث (۱۰) ص ۱۷۸٤ وأخرجه مالك في الموطأ ۱/۳۱ في الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر وأخرجه الإمام أحمد ٥/ ٢٣٧ ، ٢٣٧ ومن طريق اللي مصعب أحمد بن ابي بكر ، و٢٧ و ٢٣٧ ، ٢٣٧ ومن طريق اللي مصعب أحمد بن ابي بكر ، بهذا الإسناد وأخرجه أبو داود (١٠٤١) في الصلاة : باب الجمع بين الصلاتين والنسائي ١/٥٨١ في المواقيت : باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر . والدارمي ١/٢٥٦ والطبراني في الكبير ١/٢٠/٠ والبيهةي في السنن ١/٢٢٦ وفي دلائل النبوة ٥/٢٣٦ وابن خزيمة في صحيحه ٦٩٨ وصحيح ابن حبان ٤/٠٤٤ كتاب الصلاة برقم ١٥٩٥ والبداية والنهاية ١/١٠٠ والواقدي : ١٠١٢ ، ١٠١٠ موارد الظمآن للهيشي ٥٤٩ ومصنف عبدالرزاق ٤٣٩٩ طالمكتب الإسلامي . وإتحاف السادة المتقين للزبيدي ١/١٧٢ طبيروت وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١/٢٢/ طبيروت .

وفتح البارى لابن حجر ١١١/٨ ط دار الفكر والبداية والنهاية لابن كثير ٥/١٢ ، ١١٦/٦ ودلائل النبوة للبيهقي ٥/٢٣٦ .

الشَّرَاك ـ بِكَسْرِ المعْجَمَةِ ، ثم راء ، فكاف : أَحَدُ سُيُورِ النَّعْلِ ، أَىْ(١) تَكُونَ على وجهه ، شُبَّه بِهِ لِقِلَّتِهِ ، لاّ لِلتَّحْدِيدِ .

تَبِضَّ - بَمْنَـاةٍ فوقيـةٍ، فموحـدة، فمعجمـة: تَقْطُرُ وَتَسِيـلُ. يُـوشـِكُ أَى يَـوشـِكُ أَى : يشرع (٢) وَيَدْنُو وَيَقرُب، والوَشَكُ : السَّرِيعُ التَّقَرُّبُ (٣) .

الِجِنَانُ - بِجِيمٍ مَكْسُورَةً - جَمْعُ جَنَّةٍ ، وهي : البُسْتَانُ الْكَثِيرُ الْأَشْجَارِ ، من أَجْنَان (٤) ، وهو السَّتْر ، أو تتكاثر (٥) أَشْجَارُهَا ، وتظليلها لالتفاف (٦) أُصُولِهَا وَأَغْصَانِهَا : سُمِّيَتْ جَنَّةً (٧)

انتهيى

<sup>(</sup>۱) ف ب د التي ، .

<sup>(</sup>٢) فى ب دىسرع » .

<sup>(</sup>٣) ف ب « والوشيك » : السريع القريب ،

<sup>(</sup>٤) ف ب م من الاجتنان ، .

<sup>(</sup>٥) في به والمتكاثر ، وفي جده أو تكاثر ، .

<sup>(</sup>٦) في جدد الالتفاف ، وهو محرف .

<sup>(</sup>٧) ف جـ « جفنة » وهو خطأ .

# الباب الرابع في المرابع في تكثيره المنظيم ماء بئر بِقُبَاءَ (١)

رَوَى ابْنُ (٢) سَعْدِ ، وَالْبَيْهُقِيّ ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدِ (٣) أَنَّ أَنَسَ بِنَ مَالِكِ أَنَاهُمْ يَقُبَاء فَسَأَلْهُمْ عِن بئرٍ هِناكَ ، قال : فَدَلَلْتُهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : لقد كانتُ هذه ، وَإِنَّ بِقُبَاء فَسَأَلْهُمْ عِن بئرٍ هِناكَ ، قال : فَدَلَلْتُهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : لقد كانتُ هذه ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لينضحُ (٤) عَلَى حِمَارِهِ ، فَيَنزحُ (٥) ، فَجَاء رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وأمر بِذَنُوبٍ (٢) فَسَقَى ، فَإِمّا أَنْ يَكُونَ تَفَل فِيهِ ، ثُمَّ أَمَر بِهِ فَأُعِيدَ فِي الْبَمُ (٨) ، وَإِمّا أَنْ يَكُونَ تَفَل فِيهِ ، ثُمَّ أَمَر بِهِ فَأُعِيدَ فِي الْبَمُ (٨) ،

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَكَبَ مِنْ فَضْل وُضُوثِهِ فِي بِثْرِ قُبَاءَ فَمَا نَزَفَتْ بعدُ (٩) » .

نَزَفَ \_ بَفْتُح النُّون والزَّاى : فَنِيَ ، أَىْ لَمُ تَضِنَ بعدُ .

<sup>(</sup>۱) قباء : موضع معروف بالمدينة المنورة ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيه كل سبت ماشياً أوراكباً . انظر : مراصد الاطلاع للبغدادى ١٠٤١/٣ ، وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٥/١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ال ا دعن » وال ب ، جـ ، د د ابن ».

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الانصارى، النجارى، قاضى المدينة ، عن أنس ، وابن المسيّب ، والقاسم ، وعراك بن مالك ، وخلق . وعنه : الزهرى ، والاوزاعى ، ومالك ، والسفيانان : سفيان بن عبينة ، وسفيان بن سعيد الثورى ، والحمادان والجريران : جرير بن حازم ، وابن عبد الحميد ، وأمم . قال ابن المدينى : له نحو تلثمائة حديث . وقال ابن سعد : ثقة حجة كثير الحديث . وقال أبو حاتم : يوازى الزهرى في الكثرة . وقال ابن مقين والعجلي والنسائى : ثقة ثبت مأمون . وقال أحمد : يحيى بن سعيد : أثبت الناس . قال القطان : مات سنة ثلاث وأربعين ومائة . خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ١٤٩/٣ ترجمة ٧٩٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ف 1 و ينضع ۽ وفي ب ولينضع ۽ .

<sup>(</sup>٥) فى ب « فتنزح ».وفى دلائل النبوة للبيهقى ٦/١٣٦ زيادة « فينزح فنستخرجها له » .

<sup>(</sup>٦) الذُّنوب : الدلو .

<sup>(</sup>V) ف دلائل البيهقى زيادة « توضأ منه » .

<sup>(</sup>A) فى دلائل البيهقى زيادة « قال : فما نزحت بعدٌ . قال : فما برجته فرايته بال ، ثم جاءه فترضاً ، ومسح على خفيه ثم صلى » . وانظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٥٠٥ ودلائل النبوة للبيهقى ٦/٦٦/ ، ١٣٣/٤ والبداية والنهاية لابن كثير ٦/٧٦ ، والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٢٤ .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة للبيهقي : ١٣٦/٦ وشرح المواهب اللدنية ٥/٤٥ والبداية والنهاية لابن كثير ١٠٧/٦ وشمائل الرسول لابن كثير ١٩١ .

<sup>(</sup>۱۰) ف ب دلم يفني ه.

# الباب الخامس فى تكثيره \_ على الله على الله

رَوَى أَبُو مُعَيّم عن رَاشِد بن عبد ربّه السُّلميّ (١) ، والحارث بن أبي أُسَامَة ، وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالْبَيْهُ قِي عَن زِيَادِ بِنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيِّ (٢) قال : قُلْتُ يا رَسُولَ اللهِ : ﴿ إِنَّ بِثْرُنَا إِذَا كَانَ الشَّتَاءُ وَسِعَنَا مَاؤُهَا ، واجتمعنَا عَلَيْهَا ، وإذا كان الصَّيْفُ قُلَّ مَاؤُهَا فَتَفْرَقَنَا عَلَى مِياهٍ حَوْلَنَا ، وَقَدْ أَسْلَمْنَا ، وكلُّ رجلٍ (٣) من حُولِنَا عدوُّ لنَا ، فَادُّعُ اللهَ لِنَا فِي بِثْرِنَا أَنْ يُسَعِنَا (٤) مَاؤُهَا ، فنجتمعَ عليهَ ولا نتفرق ، فَدُعَا بِسَبْع حَصَيَاتٍ فَعَرِكُهِنَّ (٥) بِيَدِه ، / وَدَعَا فِيهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ :

« اذْهَبُوا بهذه الحَصَيَاتِ ، فَإِذَا أَتَيْتُمُ الَّبِئْرَ فَٱلْقُوهَا واحدةً واحدةً ، واذكرُوا اسْمَ اللهِ عزَّ وجلَّ » قال(٦) : فَفَعَلْناً ما قال لنا ، فَمَا استطعنا بعد أَن نَنْظُر إلى قَعْرِهَا » .

[ظ٤]

يعنى : البئر(٧) .

<sup>(</sup>١) راشد بن عبدريه السلمي ، قال المرزياتي في معجم الشعراء كان اسمه : غويا فسماه النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_راشداً ، وقال المدائني : هو صاحب البيت المشهور وهو هذا:

فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قرعينا بالإياب المسافر

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته . «ترجمته في الإصابة ٢/١٨٥ ت ٢٥١٣ » .

<sup>(</sup>٣) ، رجل ، زيادة من ب

<sup>(</sup>٤) ف شمائل ابن كثير : « فيسعنا ماؤها » .

<sup>(</sup>٥) ف الكنز و فقركهن ، .

<sup>(</sup>٦) ف ابن عساكر زيادة و الصدائي ، .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٤٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٨ ودلائل النبوة للبيهتي ٤/١٢٧ وشمائل الرسبول لابن كثير ١٩٠ وقال : أصل هذا الحديث في المسند وسنن أبي داود ، والترمذي وابن ماجه . وأما الحديث بطوله في دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله وسنن البيهقي ١/ ٣٨١ ، ٣٩٩ . ومسند الإمام احمد ١٦٩/٤ وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٠٢/٤٠ ، ٣٠٣ وقال : هذا حديث حسن وقع لى عالياً . رواه البغوى في معجمه عن عبدالرحمن بن صالح الأزدى ، عن عيسى بن يونس عن عبدالرحمن الإفريقي بإسناده نحوه .

# الباب السادس

# في تكثيرة على ماء قطيعة (١) برهاط اليمن

رَوَىٰ اَبُو نُعَيْم عَنْ رَاشِدِ بِنِ عَبْدِ رَبِّهِ السَّلَمِى ، قَالَ : كَانَ الصَّنَمُ الَّذِي يُقَالَ لَهُ : سُواعٌ بِالْمُكَلَّةِ مِنْ رِهَاطِ ، قَالَ (٣) فَأَرْسَلَتْنِي بَنُو ظُفَر (٤) بِهَدِيَةٍ إِلَيْهِ ، فَأَلْفيتُ (٩) مَعَ الفَجْرِ إِلَى صَنَم قَبل صَنَم (٩) سُواع ، وَإِذَا صَارِخُ يَصْرُخُ مِنْ جَوْفِهِ : الْعَجَبُ كُلَّ مَعَ الفَجْرِ إِلَى صَنَم قَبل صَنَم (٩) سُواع ، وَإِذَا صَارِخُ يَصْرُخُ مِنْ جَوْفِهِ : الْعَجَبُ كُلَّ الْعَجَبِ مِنْ خُرُوجٍ نَبِي مِنْ بَيْ عَبدِ المطلب ، يُحَرِّمُ الزِّنِي وَالرِّبَا ، وَاللَّرْبَا ، وَاللَّرَبَا ، وَاللَّرْبَا ، وَاللَّمْ اللَّرْبَا ، وَاللَّرِ ، وَالطَّلَةِ لِلْأَرْحَامِ ، ثُمَّ هَتَفَ مِنْ جَوْفِ صَنَم آخَر هَاتِفُ : وَالطَّيْلِ ، وَالطَّيْلِ ، وَالطَّلَةِ لِلْأَرْحَامِ ، ثُمَّ هَتَفَ مِنْ جَوْفِ صَنَم آخَر هَاتِفُ :

إِنَّ الَّذِي وَرِثَ النُّبُوَّةَ وَالْهَدَي بَعْدَ ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قُريشٍ مُهْتَدي

نَبِيٌّ يُغْبَرُ بِمَا سَبَقَ ، وَبِمَا يَكُونُ فِي غَلْهِ .

[وه] / قالَ رَاشِدٌ: فَأَلْفَيْتُ سُوَاعًا مَعَ الْفَجْرِ ، وَثُعْلُبَانٌ يَلْحَسَانِ مَا حَوْلَهُ ، وَيَأْكُلانِ مَا مُولَةً ، وَيَأْكُلانِ مَا مُولَةً ، وَيَأْكُلانِ مَا مُولَةً ، وَيَأْكُلانِ مَا مُولَةً ، وَيَأْكُلانِ مَا مُولِدَ فَلَ مَنْ فَلِكَ شِعْرًا (٩٠ . أَيْهُ لَكُنْ يَرُولُ مِنْ يَبُولُ الثَّعْلَابُ بِرَأْسِهِ لَقَدْ ذَلً مَنْ بَالَتْ عليه الثَّعَالُبُ لَمَنْ بَالَتْ عليه الثَّعَالُبُ

<sup>(</sup>۱) ۱، ب، د وقطیعة ، وفی جد وقطیف ، .

<sup>(</sup>۲) « روی » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) و رهاط قال ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) « بنوظفر » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) في أ و فوافيت ، وفي ب و فالفيت ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٦) ، صنم ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>V) ا ويعسد » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۸) ف ب د يفرجان عليهما ببولهما » .

<sup>(</sup>٩) • في ذلك شعرا ، زيادة من ب وفي أبي نعيم • فعند ذلك يقول راشد بن عبد ربه ».

وَذُلِكَ عِنْدَ مَغْرَجِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِلَى الْلَدِينَةِ ، فَخَرَجَ رَاشِدٌ حَتَى أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْلَدِينَةِ ، فَأَسْلَمَ وَبَايَعَهُ ، ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ قَطِيعَةٌ بِرِهَاطٍ فَأَقطعهُ إِيّاهَا ، وَأَعْطَاهُ إِدَاوَةً مَلُوءَةً مِنْ مَاءٍ وَتَفَلَ فِيهَا ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ أَفْرِغُهَا فِي أَعْلَى الْقَطِيعَةِ ، وَأَعْطَاهُ إِدَاوَةً مَلُوءَةً مِنْ مَاءٍ وَتَفَلَ فِيهَا ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ أَفْرِغُهَا فِي أَعْلَى الْقَطِيعَةِ ، وَأَعْطَاهُ إِدَاوَةً مَلُوءَةً مِنْ مَاءٍ وَتَفَلَ فِيهَا ، وَقَالَ لَهُ : ﴿ أَفْرِغُهَا فِي أَعْلَى الْقَطِيعَةِ ، وَلَا تَمْنَعَ النَّاسَ فَضُولَهَا ﴾ فَفَعَلَ فَجَاءَ (١) الْمَاءُ مَعِينًا جَمَّةً إِلَى الْيَوْمِ ، فَغَرَسَ وَلَا تَمْنَ النَّاسَ فَضُولَهَا ) النَّاسُ : مَاءَ عَلَيْهَا (٢) النَّحْلَ ، وَيُقَالُ (٣) إِنَّ رِهَاطَ كُلَّهَا تَشْرِبُ مِنْهُ ، وَسَتَهاهَا النَّاسُ : مَاءَ الرَّسُولِ ، وَأَهْلَ رِهَاطٍ يَعْتَسِلُونَ مِنْهَا ، وَيُسْتَشْفُونَ (٤) بِهَا (٥) .

تنبيه في بيان ما سبق: (٦)

أَلْفَيْتُ(٧)

القطيعَةُ (^)

رهاط<sup>(۹)</sup>

عِمّة(١٠)

<sup>(</sup>١) في 1 وفي ، وما أثبت من ب ·

<sup>(</sup>٢) لفظ معليها ، زيادة من ب ٠

<sup>(</sup>٣) لفظ « ويقال » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) في أ و ويستقون به ، وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup>٥) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ١/٧٤، ٥٥ ط عالم الكتب والطبقات الكبرى لابن سعد ١/٢٠٧، ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) عبارة ، تنبيه في بيان ما سبق ، زيادة من ب .

 <sup>(</sup>٧) لفظ د الفيت » زيادة من ب الفيت : وجدت .

 <sup>(</sup>٨) لفظ « القطيعه » زيادة من ب والقطيعة : الجزء من الأرض يُملكه الحاكم لمن يريد من أتباعه منحة والقطيعة من الشيء ما قطعته منه .

<sup>(</sup>٩) لفظ « رهاط ، زيادة من ب ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون .

<sup>(</sup>١٠) لفظ « مجمة » زيادة من ب ومظنة الاستراحة وفي حديث التلبينة « فإنها مجمة » [ المعجم الوسيط ١ ، ٢ ] .

الباب السابع فِ تَكْثِيرِهِ ﷺ مَاءَ بِثْرِ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ .

رَوَي أَبُو نُعَيْم ، وَالْبَزَّارُ ، عَنْ أَنسِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : أَنَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْزِلَنَا فَسَقَيْنَاهُ مِنْ بِثْرٍ كَانَتْ لَنَا فِي دَارِنَا ، وَكَانَتْ تُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ النَّزُورَ ، فَكَانَتْ تُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ النَّزُورَ ، فَتَفَلَ فِيهَا ، فَكَانَتْ لَا تُنْزَحُ بَعْدُ(١) .

<sup>(</sup>۱) شمائل الرسول لابن كثير ١٩١ مع اختلاف يسير . ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ١٣٦ والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ١٠١ ودلائل النبوة لابي نعيم ٢٣٣/٢ .

# الباب الثامن فى تكثيره ﷺ ماء بئر الخُدنينيَةِ

رَوَي الْبُخَارِيُّ ، عَنِ الْبَرَاءِ (١) ، وَمُسْلِمٍ عَن سَلَمَةَ بِنَ الْأَكْوَعِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ . قَالَ : قَدِمُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخُدَيْبِيَّةَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِاثَة وَعَلَيْهَا خَسْوُنَ شَاةً مَا تَرُوبِهَا ، فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَانِبِهَا(٢) قَالَ الْبَرَاءُ : وَأُوتِي/بِدَلْوِ فِيهِ مَاءٌ فَبَصَقَ وَدَعَا ، وَقَالَ سَلَمَهُ : فَجَاشَتْ فَأَرْوُوا أَنفسهُمْ وَرَكَابَهُمْ .

وَفِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ مِنْ طَرِيقِ ابنِ شِهَابٍ فَأَخْرَجَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ، فَوَضَعَهُ فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ مِنْ طَرِيقِ ابنِ شِهَابٍ فَأَخْرَجَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ، وَانْفَتَحَ فَى فَرَبُوا بِعَطَن (٤) خِيَامِهَا ، وَانْفَتَحَ مَا حَوْلَ الْبِيْرِ الْكَبِيرَةِ فَأَجْمَعَ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ (٥) .

جَاشَتْ ـ بجيم مُعجمةٍ ـ : فارتْ وارتفعتْ ماء(٦) .

الْقَلِيبِ : بِثُرٌ لَمْ تُطْوَ ، تَذَكَّر وَتُؤَنَّثُ .

الْعَطَن ـ بِفَتْحِ المهْملتينِ ـ : مَنْزِلُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ أَىْ رَوِيَتْ حَتَّى نَزَلَتْ بِهِ فَإِمَّا دَعًا ، وَإِمَّا بَزَقَ(٧) فِيهَا ، فَجَاشَتْ فَسَقِينَا وَأَسْقَيْنَا(٨) .

وَرَوَى الدَّارِمِيُّ ، فِي مُسْنَدِهِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ جَابِرٍ مثله وَقَدْ تَقَدَّمَ ، فِي غَزْوَتِهَا بِأَبْسَطِ مِمَّا هُنَا (٩) .

<sup>(</sup>١) البراء بن عازب بن الحارث الحارثي الانصاري ، أبو عمارة ، ولم يشهد بدراً ، وذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم استصغره يوم بدر فردّه ، مات سنة إحدى وسبعين .

ترجمته في : الثقات ٢/٢٢ وطبقات ابن سعد ٤/٢٤ و ٢/٧١ وطبقات غليفة ت ٩٢٢ ، ٩٢٢ ، ١٥٠٠ والسير ٢/١٩ والمحبر ٢٩٨ ، ٢٩٠ والتاريخ المدبر ٢٩٨ ، ١٩٤ والعبر ٢/٧١ والتاريخ الصغير ١٩٤/١، ١٦٥ والمعارف ٣٢٦ وجمهرة أنساب العرب ٣٤١ والعبر ٢/٧١ والجمع ١/١/ والاستيعاب ١٥٠ وتاريخ بغداد ١/٧/١ وأسد الغابة ١/١/١ وتهذيب الاسماء واللغات ١/١/١/١ وتهذيب الكمال ١٤٢ وتاريخ الإسلام ٢/١/١ والإصابة ١/٢٢ وخلاصة تذهيب الكمال ٣٩ وشدرات الذهب ٢/٧١ والتهذيب ١/٥٠٥ . ومشاهير علماء الأمصار للبستي ٢٧ ترجمة ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) ف ب د حلفتيها ، .

<sup>(</sup>۲) ف ب دف قعر ، .

٤) ف ب دبالعطن ء .

<sup>(°)</sup> صحيح البخارى في ٢٤ كتاب المفازى (٣٥) باب غزوة الحديبية ، الحديث (٤١٥٠) وفتح البارى ٢/ ٤٤١ وصحيح مسلم في ٥/ ١٩٠ ودلائل النبوة للبيهقي ١١١/٤ والشفا للقاضي عياض ١٨٨ .

<sup>(</sup>٦) لفظ د ماء » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۷) ف ب د بصق ، .

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup>) ف ب د واستقینا ، .

<sup>(</sup>٩) انظر : سنن الدارمي ١٣/١ باب ما أكرم ألله النبي صلى ألله عليه وسلم من تفجير الماء من بين أصابعه. وسبل الهدى والرشاد في غزوة الحديبية · ١٦/٥ .

# الباب التاسع في تكثيره ﷺ بئر غُرْس

وَرَوَي(١) ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بنِ رُقَيْشٍ(٢) ، عَنْ أَنَسِ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : جِئْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَبَاءٍ ، فَانْتَهَى إِلَى بِثْرِ غَرْسٍ ، وَأَنَّهُ لَيُسْتَقَى (٣) مِنْهَا عَلَى حِمَارٍ ، ثُمَّ نَقُومُ عَامَّةَ النَّهَارِ ، مَا نَجِدُ (٤) فِيهَا مَاءً فَمَضْمَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الدَّلُوِ وَرَدَّهُ فِيهَا ، فَجَاشَتْ بِالرَّوَاءِ<sup>(٥)</sup> .

بِئُر غَرْسٍ - بِغَيْنِ معجمةٍ ، فراء ساكنة ، فسين مهملة . بئر بالمدينة عامّة النّهاد: (٦)

(۱) في ا د روى ۽ وما اثبت مِن ب ،

<sup>(</sup>٢) هامش الخصائص الكبرى للسيوطى ٤١/٢ « سعد بن رقيش » وهو تحريف ، والصحيح أنه : سعيد بن رقيش ـ بالراء مصغراً ـ انظر

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٣/١٨٢ ترجمة ١٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) ١ د يستقى ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>ه) في ب د ما يجدون ۽ ٠

<sup>(</sup>٦) الخصائص الكبرى ٢/١٤ والطبقات الكبرى لابن سعد ١/٥٠٥ . والثقات لابن حبان ٦٥ رقم ١٤٩ . عبارة • عامة النهار » زيادة من ب . وعامة النهار : جميع النهار .

# الباب العاشر في تكثيره ﷺ ماء المزادتين

رَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَالطَّبَرَانِيُ ، وَالْبَيْهَةِيُ ، عَنَ عَمْرَانَ بِن حُصَيْنِ (١) رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَيْ فِي سَفَرِ ، فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطَشَ فَنَزَلَ ، ثُمَّ دَعَا عَلِيّاً ، وَرَجُلاً آخَرَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : وَعَمْرَانَ بِن النَّاسُ الْعَطَشَ فَنَزَلَ ، ثُمَّ دَعَا عَلِيّاً ، وَرَجُلاً آخَر ، وَفِي رِوَايَةٍ : وَعَمْرَانَ بِن حُصَيْنٍ ، فَقَالَ : « اذْهَبَا فَابْتَغِيَا (٢) الماء ، فَإِنَّكُمَا (٢) سَتَجِدَانِ امْرَأَةً بِكَانِ كَذَا ، وَكَذَا (٤) مَعَهَا بَعِينُ عَلَيْهِ مَزَادَتَانِ ، فَأَتْيَا بِهَا » فَانْطَلَقْنَا ، فَلَقِينَا (٥) امْرَأَة بين مَزَادَتَيْن وَكَذَا (٤) مَعَهَا بَعِينُ عَلَيْهِ مَزَادَتَانِ ، فَأَتْنَا بِهَا » فَانْطَلَقْنَا ، فَلَقِينَا (٥) امْرَأَة بين مَزَادَتَيْن مِن مَاءٍ عَلَى بَعِيرِهَا (٢) ، فَقَالَا لَهُ أَد « أَيْنَ المُاء ؟ قَالَتْ : « عَهْدِى بِالمَاءِ أَمس مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرِهَا (٢) ، فَقَالًا لَهُ أَ : « أَيْنَ المُاء ؟ قَالَتْ : « عَهْدِى بِالمَاءِ أَمس مَنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرِهَا (٢) ، فَقَالًا لَهُ أَ : « أَيْنَ المُاء ؟ قَالَتْ : « عَهْدِى بِالمَاءِ أَمس مَاءٍ عَلَى بَعِيرِهَا (٢) ، فَقَالًا لَهُ أَ : « أَيْنَ المُاء ؟ قَالَتْ : « قَالَتْ : إِلَى أَيْنُ اللّه عَلَيْ قَالَتْ : « أَيْنَ المُنَاعِقِي اللّه وَلَقَلْ اللّه وَلَكُ قَالَتْ : « الْفَلْقِي » ، فَجَاءًا بِهَا إِلَى النّبِي عَنِي وَحَدَّثَاه بِالْحَدِيثِ .

قَالَ: ﴿ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا ﴾ وَدَعَا النَّبِيُ ﷺ بِإِنَاءٍ ، فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ المَزَادَتَيْنِ ، وَأَوْكَا أَفْوَاهَهُمَا ، وَأَطْلَقَ المَزَادَتَيْنِ ، وَأَوْكَا أَفْوَاهَهُمَا ، وَأَطْلَقَ الْمَزَالِي (^) ، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ : اسْقُوا وَاسْتَقُوا (٩) ، فَسَقَى مَنْ شَاءَ ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ ، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ ، وَمَلَأْنَا كُلَّ يَرْبَةٍ مَعَنَا ، وَإِدَاوَةٍ ، وَهِي قَائِمَة تنظُرُ ما يُفْعَل بَمَائِهَا ، وَأَيْمُ اللّهِ : لَقَدْ أُقْلِعْ عَنْهَا ، وَإِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُ مِلْنَةً مِنْهَا ، حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا ، فَقَالَ اللّهِ : لَقَدْ أُقْلِعْ عَنْهَا ، وَإِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُ مِلْنَةً مِنْهَا ، حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا ، فَقَالَ النَّيْخُ (١) ﷺ ﴿ الْمَعْوَا لَهَا طَعَامًا ﴾ ، فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجُوةٍ ودقيقة ، وَسُويْقَةٍ ، النَّيِّيُ (١) ﷺ ﴿ ودقيقة ، وَسُويْقَةٍ ،

<sup>(</sup>۱) عمران بن حصين أبو نجيد الخزاعى الأزدى ، كان ممن بعثهم عمر بن الخطاب إلى أهل البصرة ؛ ليفقههم وولى قضاء البصرة ، وكان الحسن يحلف بالله ما قدم البصرة أحد خير لهم من عمران بن حصين حدث عنه زرارة ، والحسن ، ومحمد بن سيرين وأخرون ، له أحاديث عدة في الكتب ، وكان من عُبّاد الصحابة وفضلائهم ، مات سنة اثنتين وخمسين .

له ترجمة في : الثقات ٢/ ٢٨٧ ، والتاريخ لابن معين ٤٣٦ وطبقات ابن سعد ٤/ ٢٨٧ والتجريد ١/ ٢٠٥ والسير ٢/٨٠٥ وطبقات خليفة ١٠١ ، اله ترجمة في : الثقات ٣/ ٢٨٧ ، والتاريخ الكبير ٢/٨٠٦ والاستيعاب ١٢٠٨/٣ والعبر ١/٧٥ والتهذيب ١/٥٨ ـ ١٢٦ . والإصابة ١/٢٠ وتاريخ خليفة ٢١٨ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٩٥ وتاريخ الإسلام ٢/٢٦ ومشاهير علماء الإسلام للبستى ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) في ب د فابغيا ، وفي دلائل البيهقي ٢٧٧/٤ د فابغيانا ، .

<sup>(</sup>٣) في ب و إنكما ».

 <sup>(</sup>٤) لفظ و وكذا ، زيادة من ب .
 (٥) في ب و فانطلقا فلقيا ، .

<sup>(</sup>٦) ين بوبعيرلها ۽ .

<sup>(</sup>٧) عبارة د ونفرنا خلوفا ، ساقطة من ب ، ج. ·

<sup>(</sup>٥) وفي البخارى : « العزلاوين » وهو المتعب الأسفل للمزادة الذي يفرغ منه الماء .

<sup>(</sup>٩) ني ب د فاستقوا ، . (٩) ني ب د قلع » .

حَتَى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا ، فَجَعَلُوهُ (١) فِي ثَوْبٍ ، وَجَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا . الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا ، وَقَالَ لَهَا : « تَعْلَمِينَ مَا رَزِثْنَا (٢) مِنْ مَائِكِ شَيْئًا ، وَلَكِنَ اللهَ الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا ، وَقَالَ لَهَ : « نَعْلَمِينَ مَا رَزِثْنَا (٢) مِنْ مَائِكِ شَيْئًا ، وَلَكِنَ اللهَ هُو (٣) الَّذِي سَقَانَا الحديث « فَأَتَتْ أَهْلَهَا ، فَقَالَتْ : الْعَجَبُ لَقِينِي رَجُلَانِ ، فَوَاللهِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَلِذَا الرَّجُلِ ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ : الصَّابِيءُ ، فَفَعَلَ كَذَا ، وَكَذَا ، فَوَاللهِ إِنَّهُ لَاسَحُرُ النَّاسِ كُلّهمْ ، أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقَّالًا) . وَفِيهِ : أَنَّهَا أَسْلَمَتْ وَقَوْمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ (٥) .

#### « تنبیهات » (۲)

الْأُوَّلُ: في قَوْلُ (٧) سَيِّدِنَا عَلِيَّ / ورفيقه لهَا ، لَمَّا قَالَتِ: الصَّابِيء لهُوَ الَّذِي تَعْنِين . أَدَبُ حَسَنُ (٩) بِهِمَا إِذْ فِيهِ طَلَبُ تَقْرِيرِ ذَلِكَ ، فَتَخَلَّصَا أَحْسَنَ تَخْلِيضٍ .

الثانى : قَالَ بعضُ العُلَهَاءِ : إِنَّمَا أَخَذُوهَا ، ولم يَتَجَاوَزُوا (١) أَخْذَ مَائِهَا ، لِأَنَّهَا كانت كافرةً حَرْبيَّةً .

وَعَلَى تَقْدِيرِ: أَن يكونَ لها عهدُ ، فَضَرُورَهُ العَطش تُتِيح (١٠) للمسلمِ الماءَ المملوكَ لغيرهِ على عِوضٍ ، وَإِلاَ فَنَفْسُ الشَّارِع تفدى بكلّ شيءٍ ، عَلَى سَبِيلِ المُؤجُوبِ .

[و٦]

<sup>(</sup>١) في ب د فجعلوها ، .

<sup>(</sup>٢) في ب « مازارنا » . وهو تحريف . ومعنى ما رزئنا : ما نقصنا . وفي دلائل البيهقى « ما رزيناك » .

<sup>(</sup>٣) عبارة « الله هو » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) عبارة « فأتت أهلها فقالت » .. « الله حقا » زيادة من ب .

<sup>(°)</sup> مسند الإمام أحمد ٤٣٤/٤، ٣٠٥ . وصحيح البخارى ٢/٣١ ـ ٩٠ باب الصعيد الطيب . وفتح البارى ٢/١٤١ وصحيح مسلم ٢/١٠ - ١٤١ ، باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها ودلائل النبوة للبيهقى ٤/٢٧ ـ ٢٨٠ ورواه أبو عوانة ٢/٢٠ ، ٢٠٨ / ٢٧٧ - ٢٠٢ ورواه أبو عوانة ٢/٢٠ ، ٢٠٨ بالمبرانى ٢٢٢ ودلائل النبوة لأبى نعيم ٢/٦٤١ . والشفا للقاضى عياض ١٨٩ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٢٤ ، ٤٢ والمعجم الكبير للطبرانى ١٣٢/١٨ حديث رقم ٢٧٦ عن عمران بن حصين وانظر : المعجم ٢/١٦٠١ حديث ٢٨٥ ، ٢٨٩ من طريقين أخرين ورواه ابن خزيمة ٢٨٧ ، ٩٨٩ والنسائى ٢/١٧١ . وابن أبى شبية ٢/ ٤٢٩ كتاب الفضائل باب ما اعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم حديث (٨٨) .

<sup>(</sup>٦) في أ ، ب ، جـ و تنبيهان ، وما اثبت من د .

<sup>(</sup>۷) (ښې د قوانه ، .

<sup>(</sup>٨) في ب «تحسن ».

<sup>(&</sup>lt;sup>۹</sup>) ني ب د واستجازو ۽ .

<sup>(</sup>١٠) في أ و تصبح ، وما اثبت من ب .

الثَّالث: في بيان غريبِ ماسبق.

أَبْتَغِياً \_ بغينِ معجمة \_ : أطلبا

المَزَادَتَانِ : بِفَتْحِ الِمِيمِ : والزَّاى تثنيةُ مَزَادةٍ ، وَهِى قربةُ كَبِيرَةٌ ، يُزَادُ فِيهَا جلد من غيرها ، وَتُسَمَّى أَيْضًا السَّطِيحة والمرادُ بِهَا الرَّاوِيَةِ (٢) .

البَعِيرُ: بموحدةٍ ، فمهملةٍ ، فتحتيَّة \_: قد يُطْلَقُ على الذَّكَرِ والأُنثَى ، وَجَمْعُهُ أَبْعِرَة ، وبعْرَان .

أَمْسِ(٣): خَبَرُ المبتدأِ .

السَّاعَة : بالنَّصْبِ على الظَّرْفِيَّةِ .

النَّفَرَ: مَا دُونَ الْعَشْرَةِ.

وَعَنْ (٤) كَرَاعِ النَّاسِ قَالَ الْحَافِظ : وَهُوَ اللَّاثِقُ (٥) ، هُنَا ؛ لِأَنَّمَا (١) -أرادَتْ أَنَّ رَجَالَهَا تَخَلَّفُوا لطلب الماءِ .

الْحُلُوف : بضَمَّ المُعُجْمَةِ ، واللَّامِ : جمعُ خَالِفٍ .

قال ابنُ فارسِ : الخالفُ : المُسْتَقَى ، وَيُقَالُ أَيْضًا مَنْ (٧) غَابَ . وَلَعَلَّهُ المرادُ هُنَا ، أَىْ أَنَّ رِجَالَهَا غَابُوا عَنِ الْحَىِّ ، وَيَكُونُ قَولُهَا : معربًا ، خلوف جملةٌ مستقلةٌ زائدةٌ على جَوَابِ السُّؤَالِ .

الصَّابِي: بلاَّ همزٍ: الماثلِ، وبالهمزِ: مَنْ صَبَا صَبَوًا: إِذَا خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى

دِينِ .

الْأَفُواهُ (^) : ..... (٩)

أَوْكَأَ: أَيْ رَبَّطَ .

<sup>(</sup>۱) عبارة : « تثنية مزادة وهي » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب و الرواية ، وهو تحريف

<sup>(</sup>۳) في ب د ابلسي ه .

 <sup>(</sup>٤) في ا د عن ، وما اثبت من ب ، جـ ، د .

<sup>(</sup>٥) في 1 د وهو اللاتي ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب و لأن ،.

<sup>(</sup>V) في بو لأن »

 <sup>(</sup>٨) و الإقواه ، زيادة من ب ، د .
 (٩) بياض ني النسخة (ب ، د ) .

العَزَالِي : بفتْح المهملةِ ، والزَّاى ، وَكَسْرِ اللَّامِ ، وَيَجُوزُ فَتْحُهَا ـ : جمعُ عزْلى بِإِسْكَانِ الزَّايِ وَهِيَ الْفَتْحَةُ فِي قَعْرِ الْمُزَادَةِ .

وَهِيَ مَصَبُّ الْمَاءِ مِنَ الرَّاوِيةِ (٢) وَلِكُلِّ مَزَادَةٍ عزلاً ، وَإِنَّ من أسفلها .

وَرِى مَنْ اللَّهِ : بِكُسْرِ الْمِيمِ ، وسكونِ اللَّامِ وبعدهَا (٣) همزةٌ : أَى أَنَّهَم يظنُّونَ أَنَّا مَا بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ أَكثر مَا كَانَ أَوَّلاً .

تَعَلَّمِينَ : بفتح أُوَّلُهِ ، وثانيهِ ، وتشديدِ اللَّامِ : أَى اعْلَمِي .

مَارَزِ أَنا : بِفَتْحِ الرَّاءِ ، وَكَسْرِ الزَّاى ، وَيَجُوزُ فتحها وبعدها همزة ساكنة : أى نَقَصْنَا ، وظاهره أَنَّ جَمِعَ ما أخذوه من ماءِ زاده الله تعالى وأوجده ، وأنَّه لم يَختلطْ فيهِ شَيْءُ من مائِها في الحقيقَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مُخْتَلِطًا ، وَهَذَا أَبِدُ وَأَغْرَبُ في الطَّاهِرِ مُخْتَلِطًا ، وَهَذَا أَبِدُ وَأَغْرَبُ في المُعجزة (٥) ، وهو ظاهر قولِهِ : ولكنّ الله سَقانا . وَيُحْتَملُ أَن يكونَ المُراد : فها(١) نَقَصْنا مِنْ مِقْدَار (٧) مَائِك شَيْئاً .

<sup>(</sup>١) في أ د هي ۽ وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب د الرواية ، .

<sup>(</sup>٣) في أ و بعدها ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ و أن ۽ ساقط من ب .

<sup>(°)</sup> في أ « الهجرة » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب « ما نقصنا » .

<sup>(</sup>V) لفظ « مقدار » زیادة من ب .

# الباب الحادى عشر في عذوبة ماء بئر باليمن ببركته ﷺ

وَرَوَى ابنَ الشَّكَنِ ، عَنْ هَمَّامِ ، بن نُفَيْلِ الشَّعْدِىِّ (') ، قَالَ : « قدمتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ حَفَرْنَا ('') لَنَا بِثْرًا فَخَرَجَتْ مَالِحَةً ، وَدَفَعَ ('') رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَلَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ حَفَرْنَا ('') لَنَا بِثْرًا فَخَرَجَتْ مَالِحَةً ، وَدَفَعَ ('') إِلَى وَلَيهَا ، فَعَذُبَتْ ، فَهَى أَعْذَبُ إِلَى إِلَى إِلَى اللهِ عَلَى ا

<sup>(</sup>۱) همام بن نُفيل السعدى ، ذكره أبو على بن السكن ، وأورد له من طريق عاصمة بنت عاصم بن همام السعدى ، حدثنى أبى عن أبيه همام بن نفيل، قال قدمت ... الحديث ، الإصابة ٢٩٣٦، ٢٩٣ ترجمة ٩٠٠١ ، . .

<sup>(</sup>٢) في أ « حفر لنا بئر » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب، جدد فرفع » .

<sup>(</sup>٤) لفظ « فيها » ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٥) الإصابة ٢٩٣/٦ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٥٥ .

# الباب الثاني عشر

## في نبع الماء له من الأرض ﷺ

رَوَى (۱) ابنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ أَبُو طَالِبٍ : إِنَّ أَوَّلَ مَا أَنْكَرْتُ مِنَ ابْنِ أَخِى : أَنَّا كُنَّا بِذِى الْمُجَازِ فِي إِبِلِنَا ، وَكَانَ رَدِيفِي فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاصَابِنِي عَطَشُ شَدِيدٌ ، فَقُلْتُ لَهُ (۱) يَا ابنَ أَخِي آذَانِي الْعَطَشُ ، فَنَى فَأَصَابِنِي عَطَشُ شَدِيدٌ ، فَقُلْتُ لَهُ (۱) يَا ابنَ أَخِي آذَانِي الْعَطَشُ ، فَنَى رِجْلَيْهِ (٥) فَنَرُلَ فَقَالَ : « يَاعَمِّ أَتُرِيدُ مَاءً ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : / « الْزِلْ ، فَنَزَلْتُ ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى صَخْرَةٍ ، فَرَكَضَهَا بِرِجْلِهِ ، وَقَالَ شَيئًا فَانْبَعَثَ مَاءُ لُمُ أَرَ فَنَالَ : « أَرَوِيتَ ؟ » قُلْتُ : «نَعَمْ » فَرَكَضَهَا ثَانِيَةً مَاءُ كَمَا كُنْتُ اللَّهُ مَا كُنْتُ اللَّهُ مَا كُنْتُ اللَّهُ مَا كُنْتُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنْتُ اللَّهُ مَا كُنْتُ اللَّهُ مَا كُنْتُ اللَّهُ مَا كُنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### « قصة أخرى »

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ خَدِيجٍ (٧) بْن سِدْرَةَ بِنِ عَلِى السَّلَمِيِّ ، مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ (٨) عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَى نَزُلْنَا الْقاحة ، وَهِى الَّتِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَى نَزُلْنَا الْقاحة ، وَهِى الَّتِي تُسَمَّى الْيَوْمَ (٩) ﴿ السُّقْيَا ﴾ لَمْ يَكُنْ بِهَا مَاءُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَدْرِ الْوَادِي ، وَاضْطَجَعَ غِفَارٍ ، عَلَى ميلٍ مِنَ الْقَاحِة ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَدْرِ الْوَادِي ، وَاضْطَجَعَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، بِبَطْنِ الْوَادِي ، فَبَحَثَ بِيَدِهِ فِي الْبَطْحَاءِ ، فَنَدِيتُ (١) فَجَلَسَ ، بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، بِبَطْنِ الْوَادِي ، فَبَحَثَ بِيَدِهِ فِي الْبَطْحَاءِ ، فَنَدِيتُ (١) فَجَلَسَ ،

<sup>(</sup>١) تحريف في أ د عن سعد ، وفي جـ د أبو سعيد ، وما أثبت من ب . وفي د د روى ابن سعيد عن عمرو بن شعيب ، .

<sup>(</sup>٢) عمرو بن سعيد بن القرشي مولاهم ، أبو سعيد البصري ، عن أنس وأبي العالية ، وعنه يونس بن عبيد، وأبن عون ، وثقه النسائي . ترجمته في : طبقات أبن سعد ٢/١/٢ ونسب قريش ١٧٨ والعقد الثمين ٦/٤٤٦ ـ ٤٤٩ وشذرات الذهب ٣٢/١ وخلاصة تذهيب الكمال ٢/٦٨٢ والاصابة ٢/٩٣٠ .

<sup>(</sup>٢)! يقصد: النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) لفظ د له ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>د) في ب « رجله » .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٥٢/١ ، ١٥٣ وشرح المواهب أللدنية ١٧٠ ، ١٧١ رواه ابن سعد وابن عساكر ، وهذا أحد ثلاثة أحاديث رواها أبو طالب عن النبي صلى أنه عليه وسطم وانظر : الخصائص الكبرى ١٧١/٢ والشفا ١٩٠ .

 <sup>(</sup>٧) في ١ و مذبح ، وجـ و مدبح ، وما الثبت من ب ، د .

<sup>(</sup>٨) قبا بالضم : قرية قرب المدينة : وقبا : اسم بئر بها ، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار على يسار القاصد إلى مكة وفيها مسجد التقوى . « مراصد الاطلاع للبغدادي ١٠٦١/٣ » .

<sup>(</sup>٩) في ب طليوم ، .

<sup>(</sup>۱۰) ني (ب) و (جـ) و فندبت ، .

فَفَحَصَ فَانْبَعَثَ عَلَيْهِ الْمَاءُ، فَأَخْبَرَ النَّبِي ﷺ فَسَقَى ، وَاسْتَقَى جَمِيعُ مَنْ مَعَهُ حَتَى ا اكْتَفُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « هَذِه ِ سُقْيَا سَقَاكُمُوهَا اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ فَسُمِّيَتِ السُّقْيَا » (١) .

#### تنبيه

#### في بيان غريب ما سبق

ذُو الْمَجَازِ : بِفَتْحِ الْمِيمِ ، فجيمٍ ، فَأَلِفٍ ، فَزَايٍ ـ : سُوقُ عَلَى فَرْسَخٍ مِنْ عَرَفَةً . يَوْمُ صَائِفُ : بِصَادِ مُهْمَلَةٍ ، فَهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ ، فَفَاءٍ : حَارَّ ُ.

رَكَضَهَا : بِرَاءٍ ، فَكَافٍ ، فَضَادٍ مُعْجَمَةٍ ، فَهَاءٍ مَفْتُوحَاتٍ : ضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ الْقَاحَةُ ـ بِقَافٍ فَأَلِفٍ ، فَحَاءٍ مُهْمَلَةٍ ـ : (٢)

الِيُل - بِيمٍ مَكْسُورَةٍ ، سَاكِنَة ، فَلاَمٍ قَدْر (٣) مَدِّ الْبَصَرِ ، وَمَسَافَةُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْرَافُ (٤) بِلاَ حَدِّ ، أَوْ مِائَةَ الْفِ (٥) أُصْبُعِ إِلاَّ أَرْبَعَةِ آلاَفِ أُصْبُعِ ، أَوْ ثَلَائَةُ ، أَوْ أَرْبَعَةِ آلاَفِ أُصْبُعِ ، أَوْ ثَلَاثَةُ ، أَوْ أَرْبَعَةُ آلاَفِ ذِرَاعٍ أَرْبَعَةُ آلاَفِ ذِرَاعٍ بِذِرَاعٍ ، هَلْ هُوَ تِسْعَةُ آلاَفِ ذِرَاعٍ بِذِرَاعٍ الْفُرْسَخِ ، هَلْ هُوَ تِسْعَةُ آلاَفِ ذِرَاعٍ بِذِرَاعٍ الْمُحْدِثِينَ (٧) .

بَحَث \_ بِمُوَحَّدَةٍ ، فَمُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ، فَمُثَلَّثَةٍ : نَبُشَ (^) .

فَحَصَ لِفَاءٍ ، فَحَاءٍ ، فَصَادٍ مُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ لَ : بَحَثَ . السُّقْدَا (٩) : تَقَذَّمَتْ .

<sup>(</sup>١) الجامع الكبير المخطوط الجزء الثانى ٧٢/٢ه والديلمي ٦٩٥٥ والخصائص الكبرى للسيوطى ٤٢/٢ أخرجه أبو نعيم في الصحابة من طريق خديج . ولم أعثر على هذه القصة في دلائل أبي نعيم ولا في الحلية أيضاً .

<sup>&#</sup>x27; (٢) بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>٣) لفظ مقدر ۽ زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب د متراصة ، .

 <sup>(</sup>٥) لفظ و الف و زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ و بذراع ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٧) في ب • المهندسين ، .

<sup>(&</sup>lt;sup>٨</sup>) ياب «فتش».

<sup>(</sup>٩) بدر حفرها بنو مخزوم بمكة [ فتوح البلدان للبلاذري القسم الأول ٥٨ مكتبة النهضة بمصر ] .

| • |  |  |
|---|--|--|
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

جماع أبواب سيرته علية في الأطعمة

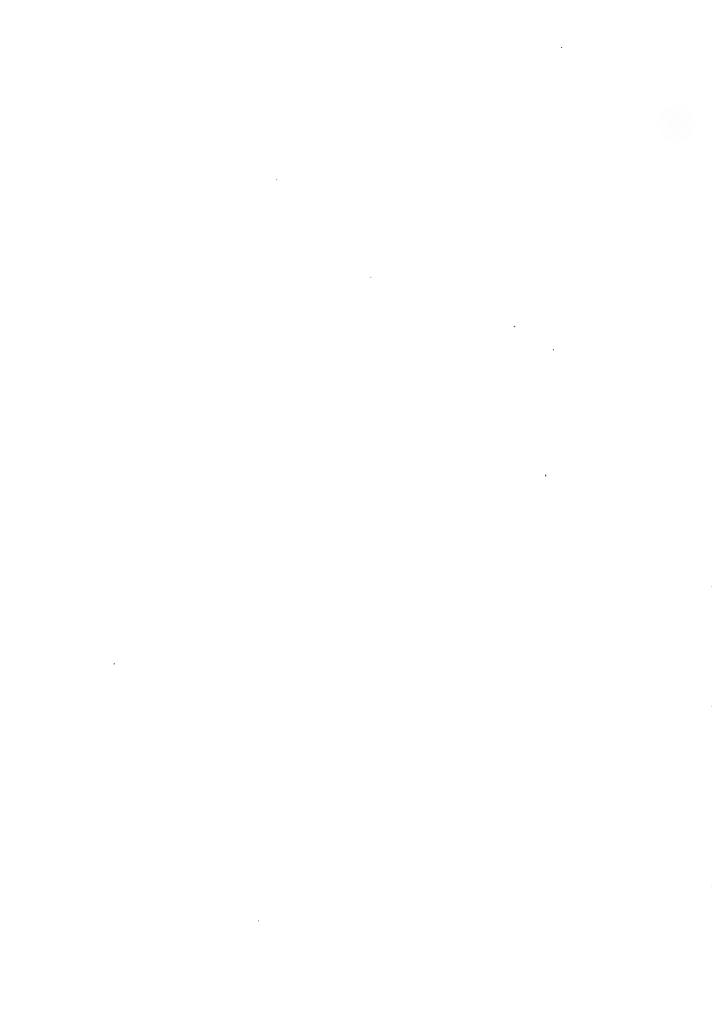

# الباب الأول في تكثيره على اللبن في القدح

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْسِخَانِ ، وَالْبَيَّهُقِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . قَالَ : وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَنْ كُنْتُ لاَعْتَمِدُ بِكَبِدِي(١) عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوع ، وَإِنَّ كُنْتُ (٢) لَأَشَّدُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوع (٣) ، وَلَقَدْ قعدتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِم الَّذِي يخرجونَ فِيهِ ، ۚ فَمَرَّ بِي أَبُو بَكْرِ فَسَأَلْتُهُ ۖ عَنْ آيةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتْبِعَنِي (٥) فَمَرَّ، وَلَمْ يَفْعَلْ (١) فَمَرَّ أَبُو الْقَاسِم عَلَيْ فَتَبَسَّمَ حِين رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي ، وَمَا فِي وَجْهِي ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ » فَقُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : ﴿ إِلْحَقْ ﴾ وَمَضَى فَتَبِعْتُهُ (^) فَدَخَلَ ، وَاسْتَأْذَنْتُ فَأَذِنَ لِي ، فَدَخَلْتُ فَوَجَدتُ لَبِناً فِي قَدَح ، فَقَالَ : « مِنْ أَيْنَ هَلْذَا اللَّبَنُ ؟ » . فَقَالُوا : أَهْدَاهُ لَكَ فَلاَنُ ، أَوْ فَلاَنَةُ 'فَقَالَ أَ: يَا أَبَا هُرَيْرةَ: قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ (٩): « إِلْحَقٌ بِأَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي » وَقَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّة أَضْيَافُ الْإِسْلَام لاَ يَأْوُونَ إِلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئاً ، وَإِذا آتَتُهُ هَدِيَّة أَرْسَل إِلَيْهِم وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرُكَهُمْ فِيهَا (١٠)، فَسَاءَنِ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : وَمَا هَذَا اللَّبَنُ / فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ ؟ كُنتُ أَرْجُو أَن أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقُوَّى بِهَا بَقِيَّةً [و٧] يَوْمِي وَلَيْلَتِي ، وَأَنِّ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءُوا أَمَرُنِي أَنْ أُعْطِيهُمْ ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي فِي(١١)

<sup>(</sup>١) كناية عن سقوطه على الأرض مغشياً من شدة الجوع .

<sup>(</sup>٢) لفظ « كنت » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) ليقلل برد الحجر من حر الجوع أو ليساعده على الانتصاب والاعتدال .

<sup>(</sup>٤) 1 و فسألت » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في البخارى : « ليشبعنى » ٠

<sup>(</sup>٦) من شمائل ابن كثير ١٩٢ زيادة ، ثم مربى عمر فسائته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني فمر فلم يفعل ،

<sup>(</sup>٧) اتبعنــی ،

<sup>(</sup>A) في ب « فتتبعته » ·

<sup>(</sup>٩) في ب « فقال » .

<sup>(</sup>۱۰) لفظ و فيها ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۱) في ب د من ۽ .

هَذَا اللَّبَنِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ ، وَطَاعَةِ رَسُولِهِ بُدُّ ، فَأَتَيْتُهُمْ (١) فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبُلُوا (٢) ، وَأَخَذُوا بَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ : « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ » ، قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : « فَخُذْ فَأَعْطِهِمْ » فَأَخَذْتُ الْقَدَحِ فَجَعَلْتُ أُغْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ ، فَأُعْطِيهِ لِلْأَخِوِ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ ، فَأُعْطِيهِ لِلْآخُو فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدْحَ ، فَأُعْطِيهِ لِلْآخُو فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوى ، فَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوى الْقَوْمُ كُلُهُمْ ، فَأَخَذَ فَمَّ يَرُدُ الْقَدَحَ . حَتَى انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوى الْقَوْمُ كُلُهُمْ ، فَأَخَذَ اللهَ يَكُونُ اللهِ يَعْفِقُ وَقَدْ رُوى الْقَوْمُ كُلُهُمْ ، فَأَخذَ اللهَ يَكُونُ اللهِ يَعْفِقُ وَقَدْ رُوى الْقَوْمُ كُلُهُمْ ، فَأَخذَ اللهَ يَكُونُ اللهِ يَعْفِقُ وَقَدْ رُوى الْقَوْمُ كُلُهُمْ ، فَأَخذَ اللهَ يَكُونُ اللهِ يَعْفِقُ وَقَدْ رُوى اللهِ يَعْفِقُ وَقَدْ رُونَ اللهِ يَعْفَلُ اللهِ اللهِ يَعْفُولُ اللهِ يَعْفُلُ اللهِ اللهِ يَعْفَلُ اللهِ اللهِ يَعْفَلُ اللهِ اللهِ يَعْفَلُ اللهِ اللهِ يَقَوْلُ اللهِ اللهِ يَعْفُلُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ يَعْفُلُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ يَقَوْلُ اللهِ اللهِ يَعْفُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في ب د رسوله به فاتيتهم فدعوتهم » .

<sup>(</sup>٢) كلمة و فأقبلوا ، زيادة من (ب) وبعده زيادة من دلائل النبوة للبيهقي ١٠٢/٦ و حتى استناذنوا فأذن لهم ، .

<sup>(</sup>٣) عبارة و اشرب فشربت ، زيادة من ب ،

<sup>(</sup>٤) عبارة • قال فأرنى » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) في د ه شربت ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى عن أبى نعيم في ٨١ كتاب الرقاق (١٧) باب كيف كان عيش النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عند الدنيا . الحديث (٢٤٥٢) وفتح البارى ٢١٠/١١ والمسند ٢/٥٥ وولائل النبوة للبيهقى ٢/١٠١ ، ٢٠١ باب ما جاء في دعاء النبى صلى الله عليه وسلم أهل الصنفة على لبن يسير وشمائل الرسول لابن كثير ١٩٣ وأخرجه الترمذي وقال صحيح والوفا بأحوال المصطفى ٢٩٣ ، ٢٩٣ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢٨٤١ ودلائل النبوة لأبى نعيم ٢/٥٢٣ والسنن الكبرى للبيهقى ٢٢/١٤ ، ٤٤٦/ .

# الباب الثاني في تكثيره علية لبن الشاة

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوِدَ الطَّهِيَالِسِيّ ، وَابنُ سَعْدٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابنةٍ لِخَبَّاب ابِنِ ٱلْأَرَتِّ (١) ، قَالَتْ : خَرَجَ خَبَّابٌ فِي سَرِيَّةٍ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَاهَدُنَا حَتَى كَانَ يَحْلُبُ عَنزًا لَنَا(٢) فَكَانَ يَعْلُبُهَا فِي جَفْنَةٍ لَنَا فَتَمْتَلِيءُ(٣) ، فَلَمَّ قَدِمَ خَبَّابُ حَلَبَهَا فَعَادَ حِلاَبُهَا كُمَا كَانَ (٤) فَقَالَتْ: إِنَّكَ (٥) أَفْسَدَتْ عَلَيْنَا شَاتَنَا، قَالَ: وَمَاذَاكَ ؟ . قَالَتْ : ﴿ إِنْ كَانَتْ لَتَحَلُّ مِثْلَ هَذِهِ الْجُفْنَةَ ۚ قَالَ : وَمَنْ كَانَ يَحْلُبُهَا ؟ قَالَتْ : رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ وَقَدْ عَدَلْتَنِي بِهِ ، ﴿ هُوَوَاللَّهِ أَعْظُمُ بَرَكَةً (٦) .

## « قصة أخرى »

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ نَضَّلَةَ بِنِ عَمْرِو الْغِفَارِيِّ (٧) أَنَّهُ قَالَ (٨) : حَلَبْتُ (٩) لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَاءَ فَشَرِبَ ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَةَ إِنَائِهِ فَامْتَلَا ً ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى كُنْتُ لْأَشْرَبُ (١٠) السَّبْعَةَ فَمَا أَمْتَلِيءُ ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَشْرَبُ فِي مِعْي

<sup>(</sup>١) بنت خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد ، من بنى سعد بن زيد مناة بن تميم ، اسلمت وادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه . [ طبقات ابن سعد ٢٩٠/٨ ] .

<sup>(</sup>٢) عبارة « خرج خباب في سرية .. عنزا لنا ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) ا « فتملأ » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب « كانت » .

<sup>(</sup>٥) في ب « إني »·

<sup>(</sup>٦) مسند أبي داود الطيالسي ٢٣١/٧ رقم ١٦٦٣ . ومسند الإمام أحمد ٢٧٢/٦ والطبقات الكبرى لابن سعد ٢٩١/٨ . والمعجم الكبير للطبراني ١٨٧/٢٥ حديث رقم ٤٦٠ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٨٦٠ . ومجمع الزوائد للهيثمي ٢١٢/٨ رواه أحمد والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح غير عبدالرحمن بن زيد القايس ، وهو ثقة . وشمائل الرسول لابن كثير : ١٩٤ . وذكره ابن حبان في الثقات ٥ / ٨٦ وقال ابن المديني : مجهول والخصائص الكبرى للسيوطي : ٢/٥٩ . وابن أبي شيبة ٧/٤٣٨ كتاب الفضائل حديث ١٢٣ والبداية والنهاية لابن كثير : ١٠٢/٦ عن ابي داود الطياسي .

<sup>(</sup>٧) في د د نضلة بن عمرو العبادى ، وهو تحريف . لأن الاصابة ذكرته بأنه : نضلة بن عمرو بن أهبان بن حلان بن عفاف بن حبيب بن غفار الغفارى أبو معن ، له صحبة ، وهو جد محمد بن معن الغفارى وكان يسكن الطلوب بن الفرع والسقيا ، انظر : الإصابة : ٢٣٨/٦ ترجمة ٨٧١١ والثقات ٢/٢٠ وتاريخ الصحابة للبستى ٢٥٢ ت ١٣٩٧ .

<sup>(</sup>٨) لفظ و قال ، زيادة من د .

 <sup>(</sup>٩) في ١، ب، جـ د حلب ، وما اثبت من د .

<sup>(</sup>١٠) في ب د لا أشرب ، ٠

# وَاحِدٍ . وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءَ(١) . .

## ( قصة أخرى )

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ(٢) ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَزْوَاجِهِ التَّسْعِ يَطْلُبُ طَعَاماً ، وَعِنْدَهُ نَاسُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمْ يُوجَدُ فَنَظَرَ إِلَى عَنَاقٍ فِي الدَّارِ مَاتُسْتَخْلَبُ٣) قَطَّ ، فَمَسَحَ مَكَانَ الضَّرْعِ ، قَالَ : فَدَفَعْتُ بِضِرْعِ مُدَلَّى بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، فَدَعَابِقَعْبٍ فَحَلَبَ فِيهِ ، فَبَعَثَ إِلَى أَبْيَاتِهِ قَعْبًا قَعْبًا ثُمَّ حَلَبَ (<sup>عَ)</sup> فَشَرِبَ وَشُرِبُوا(<sup>٥)</sup> .

#### ر تنبیهان ،

الْأُوَّلُ : مَعْنَى قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ الْكَافِرَ لَيَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءَ ﴾ (١) الثَّانِي : فِي بَيَانِ غَرِيبٍ مَا سَبَقَ . الْجَفْنَةُ \_ (٧) بِجيمٍ ، فَفَاءٍ سَاكِنَةٍ ، فَنُونٍ ، فَتَاءِ تَأْنِيثٍ \_ :

وما ذهب إليه ابن حبان من أن الحديث ورد في كافر مخصوص ، قاله أو عبيدة معمر بن المثنى ، وأبو جعفر الطحاوى ، وجزم به ابن عبدالبر ، فقال : لا سبيل إلى حمله على العموم لأن المشاهدة تدفعه ، فكم من كافر يكون أقل أكلًا من مؤمن وعكسه ، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله . وقال غيرهم : ليس المراد به ظاهره ، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا ، والكافر وحرصه عليها ، فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معى واحد . والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء ، فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل ، وإنما المراد التقال من الدنيا . انظر الفتح ٩/٨٥٥ \_ ٥٤٠ .

(٢) 'أبو العالية : رُفيع بن مهران الرّياحي ، البصري ، أدرك وأسلم بعد الوقاة بسنتين . قال أبو بكر بن أبي إدريس : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبى العالية ، وبعده : سعيد بن جبير وبعده : السدى ، وبعده : سفيان الثورى . مات في شوال سنة اثنتين وتسعين . وقيل : ثلاث وتسعين وقيل : ست ومائة . وقيل : إحدى عشرة ومائة .

ترجمته في : تذكرة الحفاظ ١٠٢/١ وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٨٤ وخلاصة تذهيب الكمال ١٠١ وشذرات الذهب ١٠٢/١ العبر ١٠٨/١ واللباب ١ / ٤٨٣ وطبقات الداودي ١ / ١٧٢ ومشاهير علماء الامصار ١٥٣ ت ٢٠٧ الثقات ٢٩/٤ والجمع ١ / ١٤٠ والتقريب ٢٥٢/١ والكاشف ١ / ٢٤٢ وتاريخ الثقات ص ١٦١ ، ٥٠٣ ومعرفة الثقات ١ / ٦٢ والسير ٤ / ٢٠٧ .

<sup>(</sup>۱) مسند ابی یعلی ۱۱۳/۶ حدیث ۲۱۵۲ عن ابن عمر . وکذا ۲۳۲۰ ، ۲۰۲۸ ، ۲۰۲۸ ، ۲۰۲۹ ، ۲۳۲۱ وأخرجه عبدالرزاق (١٩٥٥٩) والطيالسي ١/ ٣٣٠ برقم ٢٦٧١ والبخاري في الأطعمة (٣٩٢ ، ٣٩٤) والدارمي ٢/ ٩٩ وابن ماجه ٢٢٥٧ والحميدي ٦٦٩ . ودلائل النبوة للبيهقي : ٦/٦٦ والطحاوي في مشكل الاثار ٢/٨٠ ـ ٤٠٩ والبغوي ٢٨٨٠ والترمذي ١٨١٩ في الاطعمة : باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معى واحد وقال هذا حديث حسن صحيح والنسائي في الوليمة كما في التحفة ٦/٦١ وهو في الموطأ ١١٠، ١٠٩ في الجامع . باب ما جاء في معى الكافر ، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٣٧٥ ومسلم ٢٠٦٣ في الأشربة : باب المؤمن ياكل في معى واحد . والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -كتاب الإيمان -باب فرض الإيمان برقم ١٦٢ . وإسناده صحيح على شرط مسلم والمسند ٢/٢٤ ، ١٤٥ ، . TV-/0 . TT7/E . TOV/T . E00

<sup>(</sup>٢) في ب د ما نتجت ، .

<sup>(</sup>٤) عبارة و ثم حلب ، زيادة من ب .

<sup>(°)</sup> دلائل النبوة للبيهتي ٦٠/٦ . والخصائص الكبرى للسيوطي ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) في هامش ابن ملجه ٢ / ١٠٨٤ و المؤمن لا يأكل إلا من الحلال ، ويتوقى الحرام والشبه ، والكافر لا بيالى ما أكل ومن أين أكل ؟ وكيف أكل ؟ .

الجفنة : القصعة ، وجمعها : جفان وجفن . المعجم الرسيط ١٢٨/١ مادة جفن .

## الباب الثالث

فِي مُعْجِزَاتِهِ ﷺ فِي عُكَّةِ أَمْ سُلَيْمِ (١) ، وَأُمُّ أَوْسِ الْبَهْزِية وَأُمْ شَرِيكِ الدَّو سِيَّة ، وَنحى أم حمزة (١) الْأَسْلَمِي ، وَأُمَّ مَالِكِ شَرِيكِ الدَّو سِيَّة ، وَنحى أم حمزة (١) الْأَسْلَمِي ، وَأُمَّ مَالِكِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ .

رَوْى (٣) أَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيَم ، وَابِنَ عَسَاكِر ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أُمّةِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا . قَالَتْ : كَانَتْ (٤) لَنَا شَاهُ فَجَمَعَتْ (٩) مِنْ سَمْنِهَا فِي عُكَّةٍ فَمَلَاتِ العُكَّةِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مِعَ الْجَارِية (٢) فَقَالَتْ : يَارَبِيبَةُ أَبُلِغِي (٧) هَلِهِ الْعَكَّة رَسُولَ اللهِ : هَلِهِ عُكَّةُ سَمْنٍ بَعَثَ بِهَا إِلَيْكَ رَسُولَ اللهِ : هَلِهِ عُكَّةُ سَمْنٍ بَعَثَ بِهَا إِلَيْكَ أَمُ سُلَيْمٍ ، قَالَ : ﴿ أَفْرِغُوا لَهَا عُكَّتَهَا ﴾ فَفُرِّغَتِ الْعُكَّةُ ، وَدَفَعَتْهَا إِلَيْهَا ، فَانْظَلَقَتْ / بِهَا ، وَجَاءَتْ وَأُمْ سُلَيْمٍ لَيَسَتْ فِي الْبَيْتِ فَعَلَقَتِ الْعُكَّةُ عَلَى وَتَدِر ٩٥ ، وَانْظَلَقَتْ / بِهَا ، وَجَاءَتْ وَأُمْ سُلَيْمٍ لَيْسَتْ فِي الْبَيْتِ فَعَلَقَتِ الْعُكَةُ عَلَى وَتَدِر ٩٥ ، وَطَاعَتْ أُمْ سُلَيْمٍ وَيَعْتُهَا إِلَيْهَا أَلُكُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ﴿ يَارَبِيبَةُ أَلَيْسَ قَلْ وَتَدِر ٩٥ ، أَمَّ سُلَيْمٍ فَرَأَتِ الْعُكَّةَ مُمْتَلِئِهِ يَعْفُولُ ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ﴿ يَارَبِيبَةُ أَلَيْسَ قَلْ أَمْ سُلَيْمٍ ، وَمَعَهَارَبِيبَةُ أَلَيْسَ قَلْ تُعَلِيقِي ، فَانْطَلِقِي مِهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ، وَمَعَهَارَبِيبَةُ أَنْ اللهِ يَعْفُقُ فِيهَا سَمْنٌ قَالَ : ﴿ قَدْ فَعَلَتْ ، وَمَعَهَارَبِيبَةُ ، فَذَ فَعَلَتْ ، وَمَعَهَارَبِيبَةُ ، فَذَ نَعَلَتْ ، وَمَعَهَارَبِيبَةُ ، فَذَلْ تَعَلَتْ ، وَلَا تَعَلَى مَالِهُ وَلَالًا إِلَيْكُ بِعُكُمْ فِيهَا سَمْنٌ قَالَ : ﴿ وَقَدْ فَعَلَتْ ، وَقَدْ فَعَلْتُ ، وَقَلْ قَدْ الْعَلَقْتُ عُلَى اللّهُ وَلَالَتُهُ وَلَا اللهِ وَلَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ وَلَا مَعْنَى الْ اللهِ يُعْلَقُ مَا سَمْنُ قَالَ : ﴿ وَقَدْ فَعَلَتْ ، وَقَدْ فَعَلَتْ ، وَقَدْ فَعَلَتْ ، وَقَدْ فَالَتْ الْعُلُولُ اللهُ وَلَا عَلَى الْعُلْهُ وَلَا عُلَى اللهُ الْتُو الْعُلُولُ اللهُ وَلِيلِهُ الْعُلْمُ وَلَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup> ۱ ) أم سليم بنت ملحان ، اخت أم حرام ، وهي أم أنس بن مالك ، وتسمى الرميصاء ـ بضم الراء وفتح الميم وسكرن الياء ـ كما في القاموس ٢١٧/٢ - صحابية جليلة ، لها أربعة عشر حديثا أتفقا على حديث ، وانفرد البخاري بحديث ، ومسلم بحديثين . وعنها : أنس ، عن جابر مرفوعا : « دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء أمراة أبي طلحة » . ماتت في خلافة عثمان .

ترجمتها في : الحلية لأبي نعيم ٢/٧٥ ، ٥٥ وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ٥/١٧٧ وخلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٤٠٠ ت ٢٨ ، ٤٠٠ ت ٤ والإصابة ٢ بحر ٢٨ والإصابة ٢ المحدود ٢ والمستى ٢٤٣/٧ وتاريخ الصحابة لأبي حاتم البستى ١٥٧٢ والطبقات ٨/٤٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ف ب دونحي حمزة الاسلمي،

<sup>(</sup>۳) لفظ , روی ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) ف ب «كان ».

<sup>(</sup> ٥ ) ا ﴿ فَجَنَّتُ ﴾ وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ « الجارية » ساقط من ب وفي مسند أبي يعلى « ربيبة » وقال الحافظ في الإصابة ٢١/ ٢٨٩ « زينب » غير منسوبة كانت تخدم أم سليم امرأة أبي طلحة ، جاء عنها حديث في المعجزات أخرجه الطبراني من طريق محمد بن زياد البرجمي .. وذكر الحديث ثم قال : وفي حفظي أن قوله « زينب » تصحيف . وإنما هي ربيبة ـ بمهلتين وموحدتين : الأولى مكسورة بينهما تحتانية ، وأخرها هاء تأنيث . وأنظر : اسد الغابة /٢٦/٧ ففيها « زينب » وكذلك في « دلائل النبوة » لأبي نعيم .

<sup>(</sup> V ) فى ب د ابلغنى ، وفى د د فقلت ابلغ » .

<sup>(</sup> ٨ ) في أبي يعلي زيادة « فانطلقت بها ربيية حتى أتت رسول الله 攤 ، .

<sup>(</sup>٩) في الشمائل وفي وبتد ، .

جَاءَتْ بِهَا الْفَقَالَتْ : ﴿ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْمُدَى وَبِالْحَقِّ (١) ، إِنَّهَا لَمُمْتَلِثَةُ تَقْطُرُ سَمْناً ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَاأُمُّ سُلَيْم : و أَتَعْجَبِينَ أَنْ كَانَ اللَّهُ أَطْعَمَك كَمَا أَطْعَمْت نَبِيَّهُ ؟ كُلِّي وَأَطْعِمِي ﴾ قَالَتْ : فَجِئْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَقَسَمْتُ فِي قعبِ لَنَا كَذَا وَكَذَا ، وَتَرَكَّتُ فِيهَا مَا اثْتَدَمْنَا مِنْهُ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْن (٢).

#### « قصة أخرى »

رُوَى الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أُمِّ أَوْسِ الْبَهْزِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ (٣) : سَلَيْتُ (٤) سَمْنَا لِي فَجَعَلْتُهُ فِي عُكَّةٍ وَأَهْدَيْتُهُ (٥) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَهُ ، وَتَرَكَ فِي الْمُكَّدَةِ قَلِيلاً وَنَفَخَ فِيهِ ، وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : « رُدُّوا عَلَيْهَا عُكَّتَهَا ﴾ فَرَدُّوهَا عَلَيْهَا وَهِيَ (٦) ثَمْلُوءَةُ سَمْناً قَالَتْ : فَظَنَنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْبَلَهَا ، فَجَاءَتْ وَلَهَا صراخٌ ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : ﴿ إِنَّمَا سَلَيْتُهُ لَكَ لِتَأْكُلُهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ ۚ قَدِ اسْتُجِيبَ لَهُ ۚ فَقَالَ : ﴿ اذْهَبُوا فَقُولُوا لَهَا فَلْتَأْكُلُ (٧) سَمْنَهَا ، وَتَدْعُو بِٱلْبَرَكَةِ » ، فَأَكَلْتُ بَقِيَّة عُمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَوِلَايَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَوِلَايَةِ عُمَر ، وَوِلَايَةِ عُثْمَانَ ، حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِ عَلِيٌّ وَمُعَاوِيَةً مَاكَانَ (^) .

#### رقصة أخرى »

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : كَانَت امْرَأَةٌ مِنْ •

<sup>(</sup>١) في أبي نعيم - ددين الحق ، وكذا أبو يعلى .

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى ٢١٨/ ٢١٨، ٢١٨ حديث رقم ٤٢١٣ إسناده ضعيف جدا، أبو ظلال ضعيف، والراوي عنه متهم بالكنب. وأخرجه أبن كثير في شمائل الرسول ١٩٥، ١٩٦ من طريق أبي يعلى هذه . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٩٣/٢٥ وأخرجه أبو نعيم في د دلائل النبوة ، ٢/ ٧١٥ \_ ٧١٦ برقم ٤٩٩ من طريق يحيى بن محمد الحناش ، حدثنا شيبان بهذا الإسناد . ومجمع الزوائد للهيثمي ٤/ ٣٠٩ رواه أبو يعلى والطبراني ، وفي إسنادهما محمد بن زياد البرجمي وهو اليشكري ، وهو كذاب ، والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ١١٩ طـ دار الفكر ، وذكره الحافظ في المطالب العالية ٤/١٥ .. ١٦ برقم ٣٨٣٥ وعزاه إلى أبي يعلى . وقال البوصيرى : رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف محمد بن زياد اليشكرى . والمسند للإمام احمد ٢٤٢/٣ والخصائص الكبرى للسيوطى ، ٢/٥٥ .

<sup>(</sup>٣) لفظ وقالت وساقطة من د .

<sup>(</sup>٤) سلا السمن: كمنع طبخه وعالجه.

<sup>(</sup>ه) ف د د فأهديته » .

 <sup>(</sup>٦) فد « فردوا عكتها وهي ممثلثة سمنا » .

<sup>(</sup>۷) ف د د لتأكل، ٠

<sup>(</sup> ٨ ) المعجم الكبير للطبراني ٢٥//٥١ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٥١ وذكره السيوطي في الخصائص الكبرى ٢/٥٥ وعزاه للطبراني والبيهقي ، وشمائل الرسول لابن كثير ١٩٧ . ومجمع الزوائد للهيثمي ٤/ ٣٠٩ ، ٣٠٠ رواه الطبراني ، وفيه عصمة بن سليمان ، ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا . والإصابة ٢١٢/٨/٤ في ترجمة : أم أوس البهزية ١١٣٦ .

دُوس يُقَالُ هَا و أُمّ شَرِيكِ (١) أَسْلَمَتْ ، فَأَقْبَلَتْ تَطْلَبُ مَنْ يَصْحَبُهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَلَقِيتْ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : فَتَعَالَىٰ (١) فَأَنَا أَصْحَبُكِ ، قَالَتْ : فَانْتَظُرِنِ حَتَّى أَمُلاً سِقَائِي مَاءٌ ، قَالَ : مَعِي مَاءٌ ، فَانْطَقَتْ مَعَهُ ، فَسَارُوا حَتَى أَمْسُوا ، خَنَى الْيَهُودِيُّ ، وَوَضَعَ سُفُرَتَهُ فَتَعَشَى ، وَقَالَ يَا أُمْ شَرِيكِ : تَعَالَىٰ إِلَى الْعَشَاءِ . فَقَالَتْ (٣) : الشقِنِي ، فَإِنِّ عَطْشَى وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آكُلَ حَتَى أَشْرَبَ فَقَالَ : لاَ وَاللّهِ لاَ أَيَهُودُ أَبْداً ، فَأَقْبَلْتِ إِلَى الْعَشَاءِ لاَ أَسْقِيكِ فَطْرَةً حَتَى تَتَهَوَّدِي . (٤) فَقَالَتْ : لاَ وَاللّهِ لاَ أَيَهُودُ أَبْداً ، فَأَقْبَلْتِ إِلَى بَعِيرِهَا فَعَقَلْتُهُ ، وَوَضَعَ ثُو رَأْسَهَا عَلَى رُكُيتِهِ فَنَامَتْ ، قَالَتْ : فَمَا أَيْقَطِنِي إِلاَّ بَرُدُ دَلُو بَعِيرِهَا فَعَقَلْتُهُ ، وَوَضَعَ ثُو رَأْسَهَا عَلَى رُكُيتِهِ فَنَامَتْ ، قَالَتْ : فَمَا أَيْقَطِنِي إِلاَّ بَرُدُ دَلُو بَعِيرِهَا فَعَقَلْتُهُ ، وَوَضَعَتْ رَأْسَهَا عَلَى رُكُيتِهِ فَنَامَتْ ، قَالَتْ : فَمَا أَيْقَطِنِي إِلاَّ بَرُدُ دَلُو بَعِيرِهَا فَعَقَلْتُهُ ، فَمَ رَفَعَتُ رَأْسِي ، فَنَظُرْتُ إِلَى مَاءٍ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ السَّيَاءِ ، فَمَ أَنْفُورُتُ إِلَى مَاءٍ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللّبَنِ ، وَأَخْلَى مِنَ السَّيَاءِ ، فَمَ أَنْفُرُ حَتَى تَوَارَى عَنَى وَاللّهِ لَقَدْ أَنْزَلَ الللهُ عَلَى مِنَ السَّيَاءِ ، ثُمَّ أَوْلَكِ مِنَ السَّيَاءِ ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ (٣) عَلَيْكُ مِنَ السَّيَاءِ ، فَقَلَ هُو السَّيَاءِ ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ (٣) عَلَيْكُ مِنَ السَّيَاءِ ، فَقَالَ هُ كَالَ هُ وَقَالَ هُكُولُوا وَلَا يَكَرَبُونَ مَلَكَ عَلَى مَا السَّيَاءِ ، فَأَمْرَ لَمُنَ الْمَاكِولِي مَنَ السَّيَاءِ ، وَقَالَ هُكُلُوا وَلَا يَعْلَاهُ مَنَ السَّيَاءِ ، وَقَالَ هُكُلُوا وَلَا يَعْلَاهُ مَلْ وَقَالَ هُولُكُولِي مَا مُؤَلِّ مُعْلَولًا مُعَلَى مَاعًا ، وقَالَ هُكُلُوا وَلَا يَعْلَلُو مَا مَا يَعْلَعُ مَا يَعْلَلُوا عَلَى مَا السَّيَاءِ وَالْمَالِهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُهُ مَا يَعْلَعُ مَا السَاعِ السَاعَ أَنَ وَقَالَ هُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

وَكَانُ مَعَهَا (١١) عُكَّةُ سَمْنِ هَدِيَّةٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَتْ جَارِيَتَهَا أَنْ تَحْمِلُهَاإِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمْرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَدَّتُهَا أَنْ

<sup>(</sup>۱) أم شريك اسمها غزيلة بنت دودان بن عمر وبن عامر بن رواحة بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤى من بنى أسد ، أسلمت بمكة وتحملت الكثير في سبيل الله والإسلام ، لها أحاديث اتفقا على حديث ، روى عنها جابر بن عبد الله وابن المسيب وعوة . لها ترجمة في : الحلية ٢/٦٢ ، ٢٧ وتاريخ الصحابة لأبي حاتم البستى ١٥٨٧ والثقات ٣/٣٦٤ والإصابة ٤/٥٢٤ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٠٠٠ ت ٤٠٠ .

<sup>(</sup> Y ) ف د « تعالى ».

<sup>(</sup>٣) ن ب د قالت ، .

<sup>(</sup>٤) في أ « تهودي » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) ن ب دقالت ، .

<sup>(</sup>١) ف ا د نزل ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>V) أن أن أو وقع عن وما أثبت من ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨</sup>) ن ب و اقبلنا ، .

<sup>(</sup>٩) ق ب د فرهبته ، .

<sup>(</sup>١٠) ف أ دمنها ، وما أثبت من ب .

تُعَلِّقَهَا وَلاَ تُوكِئُهَا (١)، فَدَخَلَتْ أُمُّ شَرِيكِ فَوَجَدَتُهَا مَلْأَى فَقَالَتْ لِلْجَارِيةِ: أَلَمُ [٨] آمُرِكِ أَنْ تَذْهَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ(١)/: قَدْ فَعَلْتُ ، ثُمَّ أَقَبُلَتْ بِهَا مَا يَقَطُر مِنْهَا شَيْءُ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : ﴿ عَلِّقُوهَا وَلاَ تُوكِئُوهَا ﴾ .

فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُمْ أَلاَّ يُوكِئُوهَا ، فَلَمْ تَزَلْ حَتَى أَوْكَأَتُهَا أُمُّ شَرِيكِ ، ثُمَّ كَالُواالشَّعِيرَ فَوَجَدُوهُ ثَلَاثِينَ صَاعاً لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ (٣).

#### « قصة أخرى »

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو نَعَيْمٍ ، عن محمدٍ بن حمزةٍ بن عمروِ (\*) الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدهِ ، قَالَ : ﴿ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَكُنْتُ عَلَى خِدْمَتِهِ ذَلِكَ السَّفْر ، نَظَرْتُ إِلَى نِحْيِ السَّمْنِ قَدْ قَلَّ مَا فِيهِ ، وَهَيَّات وَكُنْتُ عَلَى خِدْمَتِهِ ذَلِكَ السَّفْر ، نَظَرْتُ إِلَى نِحْيِ السَّمْنِ قَدْ قَلَّ مَا فِيهِ ، وَهَيَّات لِلنِّيِ ﷺ طَعَامًا ، فَوَضَعْتُ النَّحْي فِي الشَّمْسِ ، وَغِنْتُ فَانْتَبَهُتُ بِخَرِيرِ (٥) النِّحْي ، لِللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمُ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : إِنَّ الْبَهْزِيَّةُ (٧)

<sup>(</sup> ۱ ) فى ب « والاتوليها » .

<sup>(</sup> Y ) في برقالت ، .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقى ١٢٤، ١٢٢، ونقله ابن كثير في التاريخ ٦/ ١٠٤ وروى ذلك من وجه آخر ولحديثه في العكة شاهد صحيح عن جابر بن عبد الله في أم شريك في الدلائل ١٩٥٦. وشمائل الرسول لابن كثير ١٩٧ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٤) في به عمر بن حمزة الأسلمي وفي ده محمد بن عمر بن حمزة الأسلمي ، . وفي دلائل النبوة للبيهقي ١١٢/٦ ه محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أهل الأسلمي ، وأما ما جاء في المعجم الكبير للطبراني ١٧٦/٣ أنه حمزة بن عمرو ولعل هذا هو الصحيح إذ هو حمزة بن عمرو الأسلمي من أهل المدينة كنيته أبو صالح وقد قبل : أبو محمد سأل النبي ﷺ عن الصوم في السفر ، مات سنة إحدى وستين في ولاية يزيد بن معاوية وهو أبن الحدى وسبعين سنة وهو حمزة بن عمرة بن عويمر بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح أبن عدى بن سهم مازن بن الحارث بن سلامان .

ترجمته في : تاريخ الصحابة للبستى ٦٧ ت ٢٦٣ والثقات ٣٠/٧ والطبقات ٤٠/١٣ وفي الإصابة أورد ترجمته في « حمزة بن عمر » راجع الإصابة ١٣٤/١ والتاريخ الكبير ٢٠/١/١٤ وأسد الغابة ٢٠/٥ - ٥١ وتهذيب التهذيب ٣١/٣ ومشاهير علماء الأمصار ٢٦ ت ٥١ .

<sup>(</sup>٥) الخرير: صوت الماء.

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقى ١١٢/٦ ودلائل النبوة لأبى نعيم ٢/٥٥/ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/٥٠٥ والخصائص الكبرى للسيوطى ١/٤٧٢ ومجمع الزوائد ٤/٢٠١ عن حمزة بن عمرورواه الطبرانى ، ورجال الطبرانى وثقوا وله طريق في غزوة تبوك وفيها الحديث . والمعجم الكبير للطبرانى ٣/١٠٦ حديث رقم ٢٩٩٢ وذكر هذا الحديث في المجمع ١/٩١٦ وقال رجال السند الآخر وثقوا .

<sup>(</sup> ٧ ) في 1 « الفهرية ، وما اثبت من ب ، جـ . وشمائل الرسول لابن كثير ١٩٧ . وفي د « البهزية أم ملك » . والبهزية هي أم مالك صحابية روى حديثها طاووس وعنه رجل مجهول . خلاصة تذهيب الكمال ٤٠٣/٣ .

-أُمَّ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عُكَّةٍ لِهَا سَمْناً ، فَبَيْنَهَا بَنُوهَا يَسْأَلُونَهَا عَنْ إِدَامٍ وَلَيْسَ عِنْدُهَا شَيْءٌ، فَعَمَدَتْ إِلَى الْعُكَّةِ، الَّتِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ (٢) عِلَى فَوَجَدَتْ فِيهَا سَمْناً ، فَهَازَالَ يُقِيمُ لَمَا أُدَامُ بَنِيْهَا ﴿ حَتَّى عَصَرَتُهُ (١٠) ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : ﴿ عَصَرْتِيهَا (٥) ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ لَوْ تَرَكَّتِيهَا مَازَالَ ذَلكَ (١) قَاليًا (٢)

## ر قصة أخرى )

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ رَجُلِ ، عَنْ أُمِّ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّةٍ ، قَالَتْ : جَاءَتْ أُمّ مَالِكٍ (^) الْأَنْصَارِيَةِ ، بِعُكَّةِ سَمْنٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا (٥) فَعَصَرَهَا ، ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهَا(١٠) ، فَرَجَعَتْ ، فَإِذَا هِيَ مَمْلُوءَةٌ ، فَأَتَتْ(١١) رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْزِلَ فِي شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ وُمَاذَاكَ يَا أُمُّ مَالِكٍ ؟ ، ، قَالَتْ : ﴿ رَدَدُّت (١٢) عَلَىَّ هَدِيَّتِي ، قَالَ : فَدَعَا بِلَالًا ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : ﴿ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ لَقَدْ عَصَرْتُهَا حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( هَنِينًا لَكِ يَا أُمَّ مَالِكِ : هَـٰذِهِ بَـرَكَةٌ ، عَجَّلَ اللهُ تَعَـالَى لَـكِ ثُوابِهَا ... ا (١٣) الحديث .

<sup>(</sup>١) في أ ، جد ، د د يسالوها ) وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) ن د د إلى رسول الله 雅 » .

<sup>(</sup> ٣ ) لفظ د بنيها ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) قوله: « حتى عصرته » لما عصرت العكة ذهب بركة السمن قال النووى : قال العلماء : الحكمة في ذلك أن عصرها مضادة للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله فعوقب فاعله بزواله.

<sup>(</sup>٥) ن ب « اعصريتها » ·

<sup>(</sup>٦) لفظ د ذلك ، زيادة من ب أما جـ د مازال جعتم ، . وفي د د مازال مقيم ، .

<sup>(</sup> ٧ ) صحيح مسلم ٦/ ١٠ باب في معجزات النبي ﷺ وفي كتاب الفضائل ٤/ ١٧٨٤ وبسند الإمام أحمد ٣/ ٣٤٠ ، ٣٤٧ ومجمع الزوائد ٤/ ٣٠٩ رواه الطبراني وفيه راو لم يسم ، وعطاء بن السائب اختلط ، وبقية رجاله رجال الصحيح والوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي ١/ ٢٨١ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/١١٤ وشرح المواهب للزرقاني ٥/١٧٩ ودلائل النبوة للبيهقي لأبي نعيم ٣/٤٠٣ والبداية والنهاية ٦/١٢١ وإتحاف السادة المتقين ٧/ ١٧٠.

<sup>( ^ )</sup> أم مالك الأنصارية ، صحابية ، حكى عنها جابر . تاريخ الصحابة لأبي حاتم البستي ترجمة ١٦٠٣ والثقات ٣/٥٦٤ والخلاصة ٣/٣٠٤ الإصابة ٨/٢٧٧ ترجمة ١٤٧٨ .

<sup>(</sup>٩) أ، جـ « بعصرها ، وما أثبت من ب، د .

<sup>(</sup>١٠) أو إليه ، وما أثبت من ب.

<sup>(</sup> ۱۱ ) في أو فاتيت ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ۱۲ ) في أ م ويدنت ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ۱۲ ) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/٤٠٢ وصحيح مسلم ٢٠٧/ وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٥/١٨٠ . والإصابة ٨/٢٧٧ . ومصنف ابن أبي شيبة جزء ٧ كتاب ٣١ باب (١) حديث ١٢٢ .

# ( تنبيه في بيان غريب ما سبق )

الْعُكَّةُ: بِمُهْمَلَةِ مَضْمُومَةِ، فَكَافٍ مَشْلَادَةٍ -: إِنَاةُمِنْ جِلْدٍ. الْعُكَّةُ : بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَالْمُثَنَّةِ الْفَوْقِيَّةِ، وَدَالِ مُهْمَلَةٍ -: كَكَتفِ مَارُزَّ فِي الْأَرْضِ وَالْحَائِطِ مِنْ خَشَبِهِ.

<sup>(</sup>١) لفظ د النحى ، زيادة من ب . والنحى : زق السمن ، وجمعه اتحاء ونحيى ، المعجم ٩١٥/٢ .

# الباب الرابع في تكثيره ﷺ الشَّعِير

رَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، عَنُ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَقَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَسْتَطْعِمُهُ ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ ، فَهَازَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ ، هُوَ وَامْرَأَتُهُ ، وَضَيْفُ (۱) لَهُمُ حَتَّى كَالُوهُ ، فَأُخْبِرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَا كُمْ (۱) هَمُ مَنْهُ ، وَلَقَامَ لَكُمْ (۱) » .

شُطْر - بِمُعْجَمةٍ ، فَمُهْمَلَةٍ - : نِصْف

وَالْوَسْقُ - بِفَتْحِ الْوَاوِ : سِتُّونَ صَاعَا ، ثُلْثُهَائَة وَعِشْرُونَ رَطْلًا حِجَازِيَّةً ، وَأَرْبَعَهَائَةَ وَعِشْرُونَ رَطْلًا عِرَاقِيَّةً ، عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي قَدْرِ زِنَةِ الصَّاعِ وَالْمُدُّ .

## (قصة أخرى)

رَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ نُوفَلِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ (٣) ، أَنَّهُ اسْتَعَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي التَّزْوِيجِ فَأَنْكَحَهُ امْرَأَةً فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ/ [ظ٨]

<sup>(</sup>١) في المستد « ووصيف » .

<sup>(</sup>۲) إتحاف السادة المتقين ٧/ ١٧٠ ومشكاة المصابيح للتبريزي ٥٩٤١ وكنزالعمال ٢١٨١٦ وفتح البارى لابن حجر ١١/ ٢٨١ والبداية والنهاية لابن كثير ١٦/ ١٣٦ والمستدرك ٢٤٦/٢ والمسند ٢٢٧/٢ ، ٣٤٧ وصحيح مسلم ٧/ ١٠ باب في معجزات النبي ﴿ ودلائل النبوة للبيهةي ٢/ ١٩٤ ومجمع الزوائد ٤/ ٢١٠ رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليل وهو ثقة وفيه ضعف وشعائل الرسول لابن كثير ٢١٤٢ والشفا للقاضي عياض ١/ ١٩٠ و في غاية المأمول على التاج ٢/ ٢٨٧ و أن هذا الرجل أعطاه النبي ﴿ فقال له : لولم تكله لبقي لكم تأكلور منه زمنا فريلاً وهو على حاله معجزة للنبي ﴿ حتى كاله فذهبت البركة منه ونفد ثم ذهب للنبي ﴿ فقال له : لولم تكله لبقي لكم تأكلور منه زمنا طويلاً » . ثم إن الحكمة في ذهاب السعن حين عصرت أم مالك العكة ، وإعدام الشعير حين كاله الرجل جاء في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للزرقاني ٥/ ١٨٠ و أن عصرها وكيله مضاد كل منهما للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى ويتضمن التدبير والاخذ بالحول والقوة وتكلف الإحاطة بأسرار حكمة الله وفضله فعوقب فاعله بزواله قاله النووى على مسلم . وقيل : إنما كان كذلك لإفشائه سرا من اسرار الله ينبغي وتكلف الإحاطة بأسرار حكمة الله وفضله فعوقب فاعله بزواله قاله النووى على مسلم . وقيل : إنما كان كذلك لإفشائه سرا من اسرار الله ينبغي كتمه ، كما أن هذا لا يعارض قوله ﴿ وكيلوا طعامكم يبارك لكم فيه » لأنه في من يخشي الخيانة ، أوكيلوا ما تخرج و النعقة منه ، لئلا يخرج الكثر من الحاجة أو أقل بشرط بقاء الباقي مجهولا ، أو كيلوه عند الشراء أو إدخاله المنزل » .

<sup>(</sup>٣) نوفل بن الحرث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله ﷺ قال ابن حبار اله صحبة ، وقال الزبير بن بكار : كان اسن من اسلم من بني هاشم حتى من عميه : حمزة والعباس . وأخرج ابن سعد من طريق اسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه قال : لما اسر نوفل يوم بدر قال له النبي ﷺ أفد نفسك برماحك التي بجدة ، فقال والله ماعام أحد أن لي بجدة رماحاً بعد الله غيري ، أشهد أنك رسول الله ، فقدى نفسه بها وكانت الف رمح . ومات نوفل في خلافة عمر لسنتين مضنا منها بالمدينة وقال ابن عبد البر : مات في أيام عمر ، فمشي في جنازته . ترجمته في الإصابة ٢٥٨٦ ترجمة ٨٨٢٧ وتاريخ الصحابة ٢٥١ ت ١٣٨٦ والثقات ١٢٨٦ والطبقات ١٤١٤ والطبقات

عَلَيْ أَبَا رَافِي ، وَأَبَا أَيُوبٍ بِدِرْعِهِ فَرَهَنَاهُ عِنْدَ يَهُودِئَ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ قَالَ : فَطَعِمْنَا (٢) مِنْهُ نِصْفَ سَنَةٍ (٢) ، ثُمَّ كِلْنَاهُ (١) فَوَجَدْنَاهَ كَمَا وَسَولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ قَالَ : فَطَعِمْنَا (٢) مِنْهُ نِصْفَ سَنَةٍ (٣) ، ثُمَّ كِلْنَاهُ (١) فَوَجَدْنَاهُ كَمَا

قَالَ نُوفَلُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : ﴿ لَوْ لَمْ تَكِلُّهُ إِنَّ كَأْكَلْتَ مِنْهُ مَا عشت ا (١٠).

## ( قصة أخرى )

رَوَى الشَّيْخَانُ ، عَنْ عَائِشَةً (٧) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِيَ عَنْهَا قَالَتْ : ﴿ لَقَدْ تُوفِي ﴿ اللهِ مُولُ اللهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي شَيْءٌ (٩) يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَطْرُ وَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ ، فِي رَفِ (١٠) لِي اللهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي شَيْءٌ (١٠) حَتِّى طَالَ عَلَى ، فَكِلْتُهُ فَفَنِي (١٣) .

(١) في 1 و إلى رافع عوما أثبت من ب .

( ٢ ) في أ و فطبخنا ، وما أثبت من ب .

· ٣ ) ساقط من ب

(٤) ن ب د کلمناه ، .

(ە) ئىب «تكتلە».

(٦) المستدرك للحاكم ٢٤٦/٣ كتاب معرفة الصحابة \_باب تزويج البني ﷺ نوفل بن الحرث ، برهن درعه ، ودلائل النبوة للبيهقي ١١٤/١ ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ١١٩/٦ وشمائل الرسول لابن كثير ٢٢٥ .

( ٧ ) عائشة بنت أبى بكر الصديق ، زوجة رسول الله 養 ، وأم المؤمنين ، الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله و المبرأة من فوق سبع سموات ، كنيتها : أم عبد الله ، ماتت سنة سبع وخمسين في ولاية معاوية ، وكانت بنت ثمان عشرة سنة حيث قبض الله رسوله إلى جنته ، وأم عائشة : أم رومان بنت عمرو بن عامر بن عويمر بن عبد شمس ،

ترجمتها في : تاريخ الصحابة ٢٠١ ت ٢٠٧ والثقات ٣/٣٣ والطبقات ٨/٨٥ \_ ٢/ ٣٧٤ والإصابة ٤/ ٥٩٦ وحلية الأولياء ٢/٤٢ وأزواج لنبى واولاده لأبي عبيدة معمر بن المثنى ٦٢ تحقيق يوسف على بديوى طدار مكتبة التربية بيروت والسير والمغازى لابن اسحاق ٢٥٥ ومغازى الواقدى ٢/٢٦ \_ ٤٤٠ وسيرة ابن هشام ٤/٤٥٢ والمحبر ٨٠ \_ ٨١ وتاريخ خليفة ١/٢٥ ونسب قريش ٢٧٦ \_ ٢٧٨ والتاريخ الصنغير ٩٩ \_ ١٠٠ والمنتخب من أزواج النبي للزبير بن بكار ٣٥ \_ ٣٨ وبتاريخ اليعقوبي وفضائل الصحابة للنسائي ٨٢ والاستيعاب ٤/ ١٨٨١ \_ ١٨٨٥ وابن عساكر -السيرة ق ١/٧٧١ وتهذيب الاسماء واللغات ، ٢/٥٠٠ والسمط الثمين ٢٥ ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢٧١ ، ٢٧٦ ونهاية الأرب ١٨/ ١٧٤ \_ ١٧٦ وسير أعلام النبلاء ، ٢/ ١٣٥ \_ ٢٠١ وتجريد أسماء الصحابة للذهبي ، ٢/ ٢٨٦ والعبر ١/ ٤ ، ١٢ ، ١٣ ومرأة الجنان ١/١١٩ وتاريخ الخميس ١/٢٦٦ والسيرة الحلبية ٣/٤ ٣ وشذرات الذهب ١/١١٦ ، ١٢١ ، والمستدرك ٤/٤ وتاريخ الطبرى ١٦٤/٣ .

( ^ ) في ا , زوجني ، وما اثبت من ب .

ن 1 و ومان بيتي من شيء » وما اثبت من ب .

(۱۰) في سرق ه ٠

) الفظاء منه ۽ سقط من ب .

( ۱۲ ) اخرجه البخاري في ۸۱ كتاب الرقاق ( ۱٦ ) باب فضل الفقراء وفتح الباري ٢٧٤/١١ وصحيح مسلم في ( ٥٣ ) كتاب الزهد ، الحديث ( ۲۷ ) ص ٤/٢٨٢ \_ ٢٢٨٣ وفي دلائل النبرة للبيهقي ٦/١٣/ أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث أبي أسامة ودلائل النبوة لابي نعيم ٢/٥٥/ وشمائل الرسول لابن كثير ٢٢٤ \_ ٢٢٥ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٥٠ .

وَتَقَدَّمَتْ قِضَّةُ أُمَّ شَرِيكٍ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ .

شَطْر بِشِينِ مُعْجَمةٍ مَفْتُوحَةٍ ، فَطَاءٍ سَاكِنَةٍ ، فَرَاءٍ -: الشَّطْر: النَّصْفُ (١) وَالوَسَق - بِوَاوٍ مَفْتُوحَةٍ ، فَسِينٍ مُهْمَلةٍ سَاكِنَةٍ ، فَقَافٍ - : سِتُونَ صَاعًا ، أَوْ حَمْلُ الْبَعِيرِ .

. يَـرِّ الرَّفَّ بِرَاءٍ ، فَفَاءٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ـ : خَشَبَةُ (٢) تُرْفَعُ عَنِ الْأَرْضِ إِلَى جَنْبِ الجُّدَارِ مَرْفَى (٣) لَهُ مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ ، وَجَمْعُهُ ﴿ رُفُوفٌ ، وَرِفَافُ .

<sup>(</sup>۱) ي ب و الشطر والنصف عاً.

<sup>(</sup>۲) في به خشب يرفع ۽ .

<sup>(</sup>۳) زن ب دیقی ، .

# الباب الخامس في تكثيره ﷺ التَّمْر

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمُدُ ، وَابَنْ سَعْدِ ، وَالتَّرْمِذِي ، وابْنُ حِبّانِ ، وَالْبَيْهَ فِي مِنْ وَلِي وَلَمْ وَاللَّهُ مَعْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ (١) قَالَ : ﴿ أُصِبْتُ بِثَلَاثِ مُصِيبَاتٍ فِي الْإِسْلَامِ ، لَمْ أُصَبْ بِمِثْلِهِنَ : مَوْت رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ صُويُجِهِ ، وَقَالُ عُمْان ، وَالْمِرْودِ » وَقَالَ (٢) يَزِيدُ بن أَبِ (٣) مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَقُلْتُ : وَمَا الْمِرْوَدِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَصَابَهُمْ عَوْزُ مِنَ الطَّعَامِ ، فَقَالَ : ﴿ هَرَيْوَ وَ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي مِزْوَدِي قَالَ : ﴿ جِيءُ هُرَيْوَ وَ عَلْلَ : ﴿ فَعَلْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

فَقَالَ: ﴿ ادْعُ عَشَرَةً ﴾ فَكَعَوْتُ عَشَرَةً ﴾ فَأَكَلُوا حَتَى شَبِعُوا ، وَكَذِلَكَ حَتَى أَكَلَ الْجَيْشُ كُلُهُ ، وَفَضلَ تَمَرَاتٍ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ادْعُ لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ وَقَالَ : ﴿ خُدْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِي الْبَرَكَةِ وَقَالَ : ﴿ خُدْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِي الْمِرَكَةِ ﴾ ، وَإِذَا فَقَبَضَهُنَّ ثُمَّ دَعَا فِيهِنَ بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ خُدْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِي الْمِرْوَدِ ﴾ ، وَإِذَا أَرُدَتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُنَ (٧) شَيْئاً ، فَأَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ ، وَلَا تَكُبُّهُ وَلَا تَنْثُرُهُ ﴿ ١٠٠٠ أُرِيدُ تَمُرا وَفِي رِوَايَةٍ ﴿ وَلَا تَكَفَأُ فَيْكُ أَمُ اللّهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ فَهَا أَكُفَيْتُ إِذَا كُنْتُ (٩) أُرِيدُ تَمُرا وَفِي رِوَايَةٍ ﴿ وَلَا تَكَفَأُ فَيْكُمُ أَمْ عَلَيْكَ ﴾ ، قَالَ : فَهَا أَكْفَيْتُ إِذَا كُنْتُ (٩) أُرِيدُ تَمُرا أَرِيدُ تَمُرا أَنْ يَا لَا كُنْ أَوْلَا لَا لَكُنْ اللّهِ اللّهَ عَلَيْكَ ﴾ ، قَالَ : فَهَا أَكْفَيْتُ إِذَا كُنْتُ (٩) أُرِيدُ تَمُرا أَرْكُولُهُ أَوْلَا تَكُلُهُ أَلَا اللّهِ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَيْكَ ﴾ وَلَا تَكُنُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ ﴾ وَلَا تَكُنّهُ أَنْ وَلَا تَكُنُونُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ ﴾ وَلَا تَكُنُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمَالُ اللّهُ الْحُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) لفظ و أنه ، زائد من ب .

٢) ف أ د قال » وما أثبت من ب ، جــ ،د .

<sup>(</sup> ٣ ) لفظ « أبى » زائد من ب ، وهو : يزيد بن أبي منصور الأزدى البصرى ، عن أنس وعنه : يزيد بن أبي حبيب ، وداود بن أبي هند ، قال أبو حاتم : ليس به بأس .

ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ١٧٧/٣ ت ٨١٩٢ .

<sup>(</sup>٤) لفظ « نعم » زيادة من ب .

<sup>(</sup> ٥ ) المزود : هو الوعاء من جلد وغيره يجعل فيه الزاد .

<sup>(</sup>۲) في ب د فادخله ، .

<sup>(</sup> ۷ ) ئاب د منه ع .

<sup>(</sup> ٨ ) في ب و وتنثره ، .

<sup>(</sup>٩) في ب «قال فما كنت أريد ».

إِلاَّ (١) أَدْخَلْتُ يَدَيَّ ، فَأَخَذْتُ منه ، وَلَقَدْ حَمَلْتُ منه خَسَيْنَ وَسُقًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَنَاكُلُ وَنَطْعُمُ مَنْهُ مِنْ حَيَاةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَحَيَاةً عثمانَ ، وَكَانَ مُعَلِّقاً خَلْفَ رِجْلِي (٢) ، فَلَمَّا تُتِلَ عُثمانُ انْتُهِبَ مَا فِي يَدِي ، وَانْتُهِبَ .

وَفِي رِوايةٍ : ﴿ فَلَمْ نَزَلُ نَاكُلُ مِنْهُ حَتَّى كَانَ آخِرِ إِصَابَةِ أَهْلِ الشَّامِ حِينَ غَارُوا بالمدينةِ ، أَلَا أُخبرِكُمْ (٣) كَمْ أكلت منه أكثر من ماثتي وَسْقِ ٣ (٤) .

« قصة أخرى »

رَوَى أَبُو نُعَيَمٌ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ الْعِوْبَاضِ بْن سَارَيَةً (٥) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ بِتَبُوك (٦) ، فَقَالَ لَيْلَةً لِبِلَالٍ : ﴿ هَلْ (٧) مِنْ عَشَاءٍ ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ لَقَد نَفَضَّنَا جِرْبَنَا ، قَالَ: ( أَنظُرْ عَسَى أَنْ تَجِد شَيْئًا ﴾ فَأَخَذَ الْجرب يَنْفُضُها جِرَابًا جِرَابًا فَتَقَعَ التَّمْرَةُ وَالثَّمْرَتَانِ ، حَتَّى رَأَيْتُ فِي يَدِهِ سَبْعَ تَمْرُاتٍ ، ثُمَّ دَعَا بِصَحْفَةٍ ، فَوَضَعَ التَّمْرَ فِيهَا ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِيهَا(^) عَلَى التَّمَرَاتِ (٩) وَقَالَ: ( كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، فَأَكَلْنَا ثَلَاثَةَ أَنْفُسِ ، فَأَحْصَيْتُ أَرْبَعُ وَخَسْبِينَ تَمْرُةً أَعُدُّهَا عُدًّا وَنُوَاهَا إِنِي يَدِي الْأُخْرَى ، وَصَاحِبِي يَصْنَعَانِ `كَذَلِكَ، [ و٩ ] فَشَبِعْنَا وَرَفَعْنَا أَيْدِينَا ، فَإِذَا التَّمَرَاتُ السَّبْعُ كَمَا هِي :

فَقَالَ : يَابِلالُ ﴿ ارْفَعْهَا فَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهَا أَحَدُ إِلَّا نَهَلَ مِنْهَا شَبَعاً ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ وَدَعَا بِلَالًا بِالتَّمَرَاتِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: ﴿ كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ ﴾ فَأَكُلْنَا

<sup>(</sup>١) لفظ و إلا يزيادة من ب

<sup>(</sup>۲) ان ب د رجلی ، .

<sup>(</sup>٢) في د إلا » .

<sup>(</sup>٤) المسند للإمام أحمد ١٨٩/٢ طـ دار صادر ـبيوت وسنن الترمذي ٥/٥٥ وقال هذا حديث حسن غريب وقدروي من غير هذا الوجه عن أبي هريرة والبداية والنهاية لابن كثير ١١٧/٦ وشمائل الرسول لابن كثير ٢٢٢ ، ٢٢٣ . والخصائص الكبرى للسيوطى ١/٧٥ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/١١، ١١١، ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/٥٢٥ وفتح الباري لابن حجر ٢٨١/١١ دار الفكر ومشكاة ألمصابيح للتبريزي ٥٩٣٢ طـ الكتب الإسلامي .

<sup>(</sup> ٥ ) العرباض - بكسر أوله ، وإسكان الراء قبل الموحدة - ابن سارية الفزارى السّلمي أبو نُجيح ، وكنية العرباض : أبو الحارث ، من أهل الصفة ، كان من البكائين ممن نزل فيه ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم .. ) الآية سورة التوبة ٩٢/٩ سبكن حمص ، له أحاديث وعنه جبير بن نفير وخالد بن معدان . قال أبو مسهر : مات سنة خمس وسبعين .

ترجمته (ن : خلاصة تذهيب الكمال ٢/٣٢٦ ت ٢٤٢٥ وتاريخ الصحابة ١٩٩ ت ١٠٦٣ والثقات ٢/٢٢ والطبقات ٤/٢٧٦ وأسد الغابة ٢/٩٩٦ ، ٤١٢/٧ والإصابة ٢/٣٧ وحلية الأولياء ٢/٣١ والتجريد ١٣٨٨ .

<sup>(</sup> ٦ ) تبوك : قرية بين وادى القرى والشام وكان فيها غزوة العسرة .

 <sup>(</sup> ۷ ) ف ۱ و شيء ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup> ٨ ) لفظ و فيها ۽ زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۰) ق ب « بضعان » ۰ (٩) ف (، ب، جدد قال ، وما اثبت من ب .

حُتَّى شَبِعْنَا ، وَإِنَّا (١) لَعَشَرَةٌ ، ثُمَّ رَفَعْنَا أَيْدِينَا وَإِذَا التَّمَرَاتُ كَمَا هِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ لَوْلَا أَنَّ أَسْتَحِي مِنْ رَبِّي لَأَكُلْنَا ﴾ (٢) مِنْ هَلِذِهِ التَّمَرَاتِ حَتَّى نُودَ الْمَدِينَةَ مِنَّ آخِرِنَا فَأَعْطَاهُنَّ غُلاَماً لِي فَوَلَى (٣) يَلُوكُهُنَّ (٤).

د قصة أخرى )

رُوَى أَبُو نُعَيْم مفصَّلًا ، عَنْ مُحَمَّدٍ بن عمر الأسلميّ قَالَ : قال رجل من بني سعدٍ جئتَ رسولَ اللهِ ﷺ (٥) وهو في نفرٍ من أصحابه وهو يبايعهم (٦) فأسلمت ، فقال : « يا بلالُ أطعمنا » ، فَبَسَط نَطْعًا ، ثم جعل يخرج من حَمِيت (<sup>٧)</sup> له فَأخرج شيئًا من تمرِ معجونٍ بالسمن وَالْأَقطِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ كُلُوا ﴾ فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا . ۚ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُ لَاكُل (٨) هذَا وَحُدِي ، ثُمَّ جِئتُهُ مِنَ الْغَدِ ، فَإِذاَ عشرة نفر حوله ، فقال : ﴿ أَطْعَمْنَا يَا بِلاَلْ ﴾ . فَجَعَلَ يَخْرِج مِن جِرَابِ (٩) تَمُواً بِكَفِّهِ قَبْضَةً قَبْضَةً '١٠، فَقَالَ: ﴿ اخْرُجْ وَلَا تَخَفْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْتَاراً ﴿ (١١). فَجَاء بِالْجِرَابِ فَنْشُرْ (١٢) فِحزَرْته مُدَّيْنِ ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى التَّمْرِ ، ثُمَّ قَالَ ﴿ كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ ﴾ فَأَكُلُ الْقَوْمُ ، وأكلتُ معهم حتى ما أجد له مَسْلَكاً ، وَبَقِيَ على النَّطْع(١٣) مثلُ الَّذِي جاء بِهِ ، كَأَنَّا (١٤) لم نأكلُ منه تَمْرُةَ واحدةً ، ثم غَدوتُ من الْغَدِ، وعاد نَفَرُ عشرة ويزيدون (١٥) رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْن ، فَقَالَ بِلَالُ: ﴿ أَطْعِمْنَا ﴾ فَجَاءَ بِذَلِكَ الْجِحَرَابُ بِعَيْنِهِ فَنَثَرَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، وِقال: ﴿ كُلُوا بِاسْم اللَّهِ ﴾ فَأَكَلْنَا ثُمَّ ﴿ رفع مثل الَّذِي صَبَّ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّام (١٦).

<sup>(</sup>١) لفظ هوانا ، زيادة من ب . (٢) كلمة « لاكلنا ، زيادة من ب .

<sup>(</sup> ۲ ) لفظ « عولى » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) : دلاتل النبوة لابي نعيم ٢/١٨٩ والخصائص الكبرى للسيوطي ١/٢٧٤ ، ٢٧٥ .

<sup>(°)</sup> في الخصائص الكبرى ٢٧٤/١ زيادة « بتبوك » .

<sup>(</sup>٦) " في أ و سابعهم ، وما أثبت من ب ، ج. .

<sup>(</sup> V ) حميت \_ بمفتوحة فمكسورة : زق لاشعر عليه [ هامش الفصائص ١/ ٢٧٥] .

<sup>(</sup>٨) ف ب د اکل ، . (٩) كلمة و من جراب ، زيادة من ب .

<sup>(</sup> ۱۰ ) لفظ « قبضة » زيادة من ب .

<sup>(</sup> ۱۱ ) بن ب « إفقار » .

<sup>(</sup>۱۲) في ب د فنشره ۽ .

<sup>(</sup>١٢) النطع : بساط من الجلد المعجم الوسيط ٢/ ٩٣٨ مادة نطع .

<sup>(</sup>١٤) ف ب د کانما ۽ . (۱۵) ن ب و يزيدون ، .

<sup>(</sup>١٦) دلائل النبوة لابي نعيم ٢/ ١٨٩ والخصائص الكبرى للسيوطي ١/ ٢٧٥ .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ دُكَيْنِ بِنِ سَعِيدٍ (١) وَالنُّعْمَان ابْن مُقَرِّن (٢) قَالًا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ ۖ وَأَرْبَعُمَائَة ۖ نَسْأَلُهُ (٣) الطَّعَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعُمر : « قُمْ فَأَطْعِمَهُمْ » . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ «مَا عِنْدِي إِلَّا مَا يَقِيظُنِي وَالصِّبْيَةِ»قَالَ (٤): ﴿ قُمْ فَأَطْعِمْ ﴾ . قَالَ (٥) يَا رَسُولَ اللَّهِ «سَمْعًا وَطَاعَةً» فَقَالَ (٦) عُمَرُ: وَقُمْنَا مَعَهُ، فَصَعِدَ بِنَا إِلَى غُرْفَةٍ لَهُ (٧) فَإِذَا فِيهَا مِنَ التَّمْرِ (<sup>٨)</sup> مِثْلَ الْفَصِيلِ الرَّابِضِ ، فَأَكَلْنَا فَقَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالَ : فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا حَاجَتَهُ مَا شَاءَ ، قَالَ : وَإِنَّ مِنْ آخِرِهِمْ فَكَأَنَّا لَمُ نَرْزَأُ مِنَّهُ تَمْرَةً ﴾ (١٠)

وتاريخ الصحابة للبستى ٩٤ ت ٤٠٧ . (٢) النعمان بن مقرن المزنى صحابى سكن الكوفة ، ولا ه عمر بن الخطاب الجيش وعنه ابنه معاوية معقل بن يسار ، قال مصعب : هاجرو معه سبعة إخوة ، وافتتح أصبهان وقتل في وقعة نهاوند سنة إحدى وعشرين .

<sup>(</sup>١) ف المسند ٤/١٧٤ زيادة « الخثعمى » ودكين بن سعد ودلائل النبوة لأبي نعيم ، ٢/١٨٩ وابن حبان « ابن سعيد المزنى » . وهو دكين - بضم الدال وفتح الكاف وسكون الياء مصغرا \_ المزنى ابن سعيد ويقال ابن سعد كما في التهذيب ، قدم على النبي 義 وافدا سكن الكوفة ، صحابي له حديث ، وعنه : قيس بن أبي حازم . ترجعته في : الثقات ٣/٨١ والطبقات ٦/٨٦ والإصابة ١/٢٧٦ وحلية الأولياء ١/٥٦٥ وخلاصة تذهيب الكمال ١/٣١٠ ت ١٩٦٩

ترجعته في : تاريخ الصحابة للبستي ٢٤٨ ت ١٣٦٦ والثقات ٢/ ٤٠٩ والإصابة ٣/ ٥٦٥ ومشاهير علماء الأمصار للبستي ٧٥ ت ٢٦٨ والتاريخ لابن معين ١٠٨ وطبقات ابن سعد ١٨/٦ والسير ٢/٣٥٦ وطبقات خليفة ٣٨ ، ١٢٨ ، ١٧٧ وتاريخ خليفة ١٤٩ والتاريخ الكبير ٨/٥٧ والعبر ٢٥/١ والتهذيب ٢٥/١٠ وأسد الغابة ٥/٣٤٣ وشذرات الذهب ٣٢/١ وخلاصة تذهيب الكمال ٤٠٣ وتهذيب الكمال ٨/١٤ والاستيعاب ٤/٥٠٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) ف ١ و فساله ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ٤ ) في المسند ٤/١٧٤ زيادة « وكبع القيظ في كلام العرب أربعة أشهر » .

<sup>(</sup>٥) في المسند زيادة « عمر » ،

<sup>(</sup>٦) أن المسند زيادة « فقام » ،

<sup>(</sup>٧) لفظ وله ، زيادة من ب .

<sup>(</sup> A ) عبارة و من التمر » زيادة من ب ·

<sup>(</sup> ٩ ) لم نرزأمنه : أي لم تنقمه تمرة ، أنظر : النهاية ٢١٨/٢ .

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد ٤/١٧٤ ، ١٧٥ ومجمع الزوائد ٤/٤ ، ٣٠٥ روى أبود أود منه طرقا ورواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح والخصائص الكبرى للسيوطي ١/٢٧٥ والثقات لابن حبان ١١٨/٣ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٢٨/٤ برقم ٢٠٠٧ عن دكين بن سعيد ورواه الحميدى ٨٩٢ ورواه أبو داود ٥٢٣٨ مختصرا وأنظرا الالزامات ٧١١١دار تطنى بتحقيق مقبل بن هادى وكذا المعجم الكبير ٢٢٨، ٢٢٩ برقم ٢٠٨٨ وكذا برقم ٢٠٠٩ ، ٢٢١٠ والجميع عن دكين بن سعيد والإحسان بترتيب ابن حبان ١٦٢/٨ برقم ١٤٩٤ .

## ( قصة أخرى )

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ (۱) ، وابن عساكرَ ، بسندِ لاَ بَأْسَ بِهِ عَنْ أَيِ رَجَاء (۲) قال : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا تَجْعَلُ لِى إِنْ أَرويتُ (۱) حَائِطَكَ هَذَا ؟ ، قَالَ : إِنِّ أَجْهَد أَن أُرُويِهِ فَهَا (۱) أَطِيقُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « تَجْعَلُ لِى مِائَةَ تَمْرةٍ أَخْتَارُهَا مِن تَمْرِكَ ؟ . قَالَ : نَعَمْ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَرْبَ (٥) فَهَا لَهُ أَنْ أَرُولِه حَتَى قَالَ الرَّجُلُ : غَرِقَتْ حَائِطِي فَاخْتَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ تَمْرُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِائَةً تَمْرُةٍ كَمَا مَنْ أَرْواه حَتَى قَالَ الرَّجُلُ : غَرِقَتْ حَائِطِي فَاخْتَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ تَمْرُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِائَةً تَمْرَةٍ قَالَ فَاكُلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهُ حَتَى شَيعُوا ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ مِائَةً تَمْرَةٍ كَمَا مَنْهُ (٨)

## ( قصة أخرى )

رَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، مِن طُرقِ ، فَالْفَاظُهُ(١) مُتَقَارِبَةٌ ، هَذَا حَاصِلُهَا (١٠) عَنْ جَابِرٍ - رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ أَبَاهُ تُوفِّى وَعَلَيْهِ دُيُونُ لِيَهُودِيٍّ ، مَنْهَا ثَلَاتُونَ وَسُقًا ، فَاسْتَعَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ (١١) عَلَيْهِ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْهَا مِنْ مِنْهَا ثَلْ ثَلَاثُونَ وَسُقًا ، فَاسْتَعَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ (١١) عَلَيْهِ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْهَا مِنْ مَنْهَا مِنْ دَيْنِهِ ، فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَفْعَلُوا (١٢) ، فَاسْتَنْظَرَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَعَرَضْتُ (١٣)

<sup>(</sup>١) في الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٣٥ زيادة ، وأبو نعيم في المعرفة ، .

ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ١٤٧ ت ٦٤٠ والثقات ٥/٢١٧ والجمع ١/٨٨٨ والتهذيب ٨/١٥٠ والكاشف ٢٠١/٣ وخلاصة تذهيب الكمال ٢/١٦٣ ت ١٤٨ .

٣) في ا و اربيت ، وما اثنبت من ب ، جـ ، د .

<sup>(</sup>٤) ف جـ د كما اطبق ، .

<sup>(</sup> ٥ ) في جده المغرب ۽ تحريف والغرب ساقطة من ب ومعناها الدلو العظيمة .

<sup>(</sup>٦) فا د تمر ، وما اثبت من ب ،

<sup>(</sup> ٧ ) لفظ « تمرة » زائد من ب .

<sup>( ^ )</sup> مجمع الزوائد للهيشمى ٨/ ٣٠٢ ، ٣٠٢ رواه الطبراني ورجاله وثقوا وشمائل الرسول لابن كثير ٢٣٢ ، ٢٣٣ وقال هذا حديث غريب وأورده الحافظ ابن عساكر في دلائل النبوة من أول تاريخه بسنده عن على بن عبد العزيز البغوى والخصائص الكبرى للسيوطي ٣/٢٥ والمعجم الكبير للطبراني ١٨٤/٤٤ حديث ٦١٤ .

<sup>(</sup>٩) فى ب « والفاظ » وفى جــ « والفاظه » وما اثنيته من أ ، د والحديث ورد فى البخارى (٩)

<sup>(</sup>١٠) في ا د فأصلها ، وما اثبت من ب.

<sup>(</sup>۱۱) ف ب د بالنبي ، .

<sup>(</sup>۱۲) في 1 د ينقلوا ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۳) آن ب د فأعرضت ، .

/عُلَيْهِمْ أَنْ يَاْخُدُوا ثَمْرِى كُلَّهُ (١) ، فَأَبُوْا ، وَلَمْ يَرُوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءٌ ، فَطَافَ رَسُولُ [48] اللهِ ﷺ فِي النَّخْلِ ، وَدَعَا عَلَى (٢) عَرْهِ بِالْبَرَكَةِ ثُمْ (٣) قَالَ : ﴿ إِذَا جَلَدْته لَ فَضعته فِي الْمُرْبِدِ (٥) فَاجْعَلْهُ أَصْنَافاً ، العجوةُ (١) على جلةٍ ، وَعِلْقُ زيدٍ على جلةٍ » ، ثم أرسل إلى فَجَلَدْتُهُ ، فلما وضعته في المِرْبد أرسلت إليه ، وجاء (٧) وأبوبكر وعمر ، فَطَافَ حَوْلَ أعظمهابيدِهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ (٨) ثُمَّ قَالَ : ادع غرماءَك فَأَوْفِهم ، فها تركت أحداً له على أبي دينُ إلاَّ قَضَيتُهُ ، وَأَنَا أَرضَى أَن يرد الله عزّ وجل أَمَانة أَبِي ، ولا أرجعُ إلى إخوق منه (١) بتمرةٍ ، فسلّم أرضى أن يرد الله عزّ وجل أَمَانة أَبِي ، ولا أرجعُ إلى إخوق منه (١) بتمرةٍ ، فسلّم اللهَ الْبَيَادِر كلّها حَتّى إِنَّ (١٠) لأنظر إلى الْبَيْدِر الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَأَنَّهُ لم اللهَ النَّهَ عَرَهُ واحدة ، فقلت : يَارَسُولَ اللهِ ، أَلمْ تَرَنِ أَكَلْتُ لِغَرِيمِي (١١) ثَمْرَ وَكَذَا ﴾ . الله الله عزّ وجل من التَّمْر (٢٠) كذا وكذا ﴾ .

فَقَالَ: ﴿ أَيْنَ عُمرُ بِنُ الْخَطَابِ ؟ ﴾ فَجَاءَ يُهَرُولُ (١٣) فقال: ﴿ سَل جَابِرَ بِن عَبِدَ اللهِ عِن غريمه وغيره ﴾ فقال: ﴿ مَا أَنَا بِسَائِلِهِ ، قد علمتُ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - عَدَر (١٥) سَيُوقِيهِ إِذَا جزت فيه ، فكرر عليه الكلمة ثلاث مرَّاتٍ كل ذلك يقول: ماأنا بِسَائِلِهِ ، وكان لا يراجَعُ بَعْدَ المرَّة الثالثةِ ، فَقَالَ: يَاجَابِر ، مَا فَعَلَ غريمُكَ بِسَائِلِهِ ، وكان لا يراجَعُ بَعْدَ المرَّة الثالثةِ ، فَقَالَ: يَاجَابِر ، مَا فَعَلَ غريمُكَ

<sup>(</sup>۱) ن ب و تمرنخله ، .

<sup>(</sup>۲) ئەب د ئە ،

<sup>(</sup>٢) لفظ دثم ، زائد من ب ،

<sup>(</sup>٤) ، جد دته يقال جد النخل جدا وجدادا : قطع ثمره وجداه المعجم الرسيط ١١٢/١ .

<sup>(</sup> ٥ ) أن 1 و في الجريد » وما اثبت من ب ، د والمريد : ما يجفف فيه التمر وجمعه : مرابد ، المعجم ٢٢٢/١ .

ر ٢) العجوة : ضرب من أجود التمر بالمدينة وكذا ما يخلط من التمر بعضه ببعض ويركم المعجم ١٩٢/٢ .

<sup>(</sup>۷) أن ب د فجاء ، ،

<sup>(</sup> ٨ ) كلمة ، بالبركة ، زيادة من ب .

<sup>(</sup> ٩ ) \_ لفظ د منه ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۰) کلمهٔ د إنی ، زیادهٔ من ب

<sup>(</sup>۱۱ ) في 1 و لفرعي ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۲) في بر التمرة ، .

ر ( ۱۲ ) يهرول : يسرع بين العدو والمشي . المعجم ٢/٩٩٣ .

<sup>(</sup> ۱٤ ) عبارة و وغيره ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ۱۵ )، ان ب د سوف يوفيه ، .

وَتَمْرُكَ ِ (١)؟ قَالَ : قلت وَقَّاهُ اللَّهُ مِ عَزَّ وَجَلَّ مِ وَفَضُل لَنَا مِن التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا (٣).

### « قصة أخرى »

رُوَى ابْنُ سَعْدِ ، أَنَّ أُبِيَّة (٤) ابنة بشير بنِ سعدِ (٩) قَالَتْ: دعتني أمي (٧) فأعطتني حِفْنَة من تمر في ثوبي ، ثُمَّ قَالَتْ: يَابُنَيَّة اَذْهَبِي (٨) إلى أبيكِ وَخَالِك عبدالله بِغدَاثِهِمَا قالت : (٩) فأخذُتها ثم انطلقتْ (١٠) بها ، فَمَرَرُتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ عبدالله بِغدَاثِهِمَا قالت : (٩) فأخذُتها ثم انطلقتْ (١٠) بها ، فَمَرَرُتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : ﴿ تَعَالَىٰ مَاهَذَا ﴿ ١١ مُعك ؟ فقلت (١٠) يَارَسُولَ اللهِ ، هَذَا تَمْرُ (١٣) بَعَثَنْنِي بِهِ (١٠) أُمِّى إِلَى أَبِي (١٠) بَعْشَرُ بن سعدٍ ، وخالِي عبدالله بن رواحة يَتَعَدَّيَانِ بِهِ (١٠) ع. فقال : ﴿ هَاتِهِ ﴾ (١٠) فَصَبَبْتُهُ فِي كُفَّى (١٨) رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا مَلَاهُمَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِثُوْبِ فَبُسِطَ ،

<sup>(</sup>۱) يې د وتمرتك ۽ .

<sup>(</sup>٢) كلمة «لنا » ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى ٤/ ٢٣٥ وأيضا ٨٨/٣ باب كراهية السخب في السوق و كتاب البيوع » . ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/ ٣٢٦ ، ٣٢٧ . قصة غرماء جابربن عبد الله . وأيضا البخارى ف ٤٣ كتاب الاستقراض (٩) باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر وغيمه وفتح البارى ٥ / ٠٠ . ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ١٥٠ . ومسند الإمام أحمد ٣١٣/٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) هي ابنة بنت بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك الأغر ، وأمها عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امريء القيس ، وهي اخت النعمان ابن بشير لابيه وأمه ، أسلمت وبايعت رسول الله 義.

ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٦٢/٨.

<sup>( ° )</sup> بشيربن سعد بن ثعلبة الانصاري والد النعمان بن بشير ، ممن شهد بدرًا واحداً ، قتل بعين التمر بالشام في آخر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنا وعنهم أجمعين .

ترجمته في : التجريد ١/٥٣ ، الثقات ٣/٣٣ ، الإصابة ١٥٨/١ ، أسد الغابة ١/٥١٥ .

 <sup>(</sup>٦) ف ا د قال ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ٧ ) هى عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك الأغر ، وأمها كبشة بنت وأقد بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ، وهى أخت عبد الله بن رواحة بن ثعلبة من أهل بدر لابيه وأمه . كان عمرو بن عامر بن زيد مناة يقال له ابن الإطنابة ، أسلمت عمرة بنت رواحة وبايعت رسول الله ﷺ .

ترجمتها في : الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ٣٦١ والثقات ٣/ ٣٢٤ والإصابة ٤/ ٣٦٦ وتاريخ الصحابة لابي حاتم ص ٢٠١ ت ١٠٧٤ .

 <sup>( ^ )</sup> ف ا د يابنى اذهب ، وما اثت من ب .

 <sup>(</sup> ٩ ) ف ا د قال فاخذته ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup> ۱۰ ) في ا د به ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup> ۱۱ ) في أ د مامعك ، . وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ۱۲ ) في بر قلت ، .

<sup>(</sup>١٣) في 1 و هذه تمرة ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup> ١٤ ) في أ و بها ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ۱۵ ) في ا د ابن ۽ وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>١٦) ف ب و يتغذيانه ، .

<sup>(</sup>۱۷) ف ب د هاتیه ، .

<sup>(</sup>۱۸) في أ د كف ، وما اثبت من ب .

ثُمَّ دَحَا التَّمْرِ عَلَيْهِ فَتَبَدَّدَ فَوُقَ الثَّوْبِ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ عِنْدَهُ (٢) اصْرُخْ فِي أَهْلِ الْخَنْدَقِ أَنْ هَلُمُ الْخَنْدَقِ عَلَيْهِ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْهُ ، وَجَعَلَ الْخَنْدَقِ عَلَيْهِ فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْهُ ، وَجَعَلَ يَزِيدُ حَتَى صَدَرَ أَهْلُ الْخَنْدَقِ عَنْهُ ، وَإِنَّهُ لَيَسْقُطُ (٣) مِنْ أَطْرَافِ الثَّوْبِ (٤) . يَزِيدُ حَتَى صَدَرَ أَهْلُ الْخَنْدَقِ عَنْهُ ، وَإِنَّهُ لَيَسْقُطُ (٣) مِنْ أَطْرَافِ الثَّوْبِ (٤) .

#### (قصة أخرى)

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً - رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : خَرِجتُ يَوماً من بيتى إلى المسجدِ ، ولم (٥) يخرجنى إلَّا الجُوع ، فدخلنا على رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ فَدَعَا بِطَبَقٍ فِيهِ ثَمَّرٌ فَأَعْطَى كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا ثَمُّرَتَيْنِ ، فَقَالَ : «كُلُوا هَاتَيْنِ ، وَاشْرَبُوا عَلَيْهِمَا (١) فَإِنَّهُمَ (٧) سَيُجُزِيَانِكُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا (٨) .

#### رقصة أخرى ،

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَبْدُاللَّهِ بِنِ أَبِي أَوْفَى ( ) ، قَالَ : بِينَه ( ا ) نَحْنُ جلوسُ عند رَسُولِ اللهِ ﷺ أَتَاهُ غُلَامٌ ، فقالَ : بِأَبِي أَنْتَ ( ا ) يَارَسُولَ اللهِ ، غُلَامٌ يَتِيمٌ وَأُخْتُ له يَتِيمَةٌ ، وَأُمَّ لَهُ أَرَمِلَةٌ ، أَطْعِمْنَا أَطْعَمَكَ اللهَ ( ۱ ) مِنَا يَا عَنْدَهُ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ :

<sup>(</sup>١) في 1 د جاء ۽ ما اثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) كلمة وعنده ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) أن أد يسقط ، وما أثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/٣٣٧ قال : حدثني سعيد بن ميناء أنه حدث أن أبنة لبشير بن سعد والوفا بأحوال المصطفى ٢٨٤ . والبداية والنهاية لابن كثير ٢/٦١٦ . ودلائل النبوة للبهيقي ٢/٢٧٤ وهم يحفرون الخندق ، وابن هشام في السيرة ٢/٢٧١ وابن سعد ٨/٣٦٢ .

<sup>(</sup>٥) ن جـدلم يخرجني ۽ .

<sup>(</sup> ٦ ) ف جـ د عليهما » .

<sup>·</sup> الله ا ، ب د فإنهم ، وما اثبت من جـ ، د .

<sup>.</sup> (A) Ildust 1247 (A)

<sup>(</sup> ٩ ) عبد الله بن أبى أوفى عقمة بن خالد الأسلمى أبو إبراهيم ، صحابى ابن صحابى ، شهد بيعة الرضوان ، وروى خمسة وتسعين حديثاً ، اتفقا على عشرة ، وانفرد البخارى بخمسة ، ومسلم بواحد ، وعنه عمرو بن مرة ، وطلحة بن مصرف وعدى بن ثابت الأعمش . قال الذهبى قيل حديثه عنه مرسل وقد سمع الأعمش ممن مات قبله فما المانع من أن يكون سمع منه ، قال الواقدى : مات سنة ست وثمانين وقال أبو نعيم سنة سبع قال عمرو بن على : هو آخر من مات بالكوفة من الصحابة .

ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ٢/١٤ ت ٣٣٩٣ وطبقات ابن سعد ٢٠١٤ ، ٢٠١٦ وطبقات خليفة ت ٦٨٤ ، ٢٤٦ والسير ٢٨/٣ و٢٨/٣ والمحبر ٢٩٨ والتاريخ الكبير ٥/٢٤ والمعرفة والتاريخ ٢/٥٦٠ وجمهرة انساب العرب ٢٤٢ والاستيعاب ٨٧٠ والجمع ٢/٢٤٢ وتاريخ ابن عساكر ٢/٤٢٩ .

<sup>(</sup>۱۰) آن ب د بینما ، .

<sup>(</sup> ۱۱ ). ف الخصائص ۲/۲ه زیادة « وامی » .

<sup>(</sup> ۱۲ ) في 1 د بما ، وما اثبت من ب .

﴿ الْنَطَلِقُ إِلَى أَهْلِنَا ، فَاثْتِنَا بِمَا وجدتَ عِنْدَهُمْ » فَأَنَ بِوَاحِدَةٍ وَعِشْرِينَ تَمْرَةً ، فَوَضَعَهَا فِي كَفِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَأَشَارَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِكَفِّهِ (') إلى فِيهِ ، وَنَحْرُ ، ('') نَرَى أَنَّهُ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ قَالَ يَاغُلَام : ﴿ سَبْعاً لِكَ ، وَسَبْعاً لِأُمِّكَ ، وَسَبْعاً لِأُمِّكَ ، وَسَبْعاً لِأُمْتَكَ ، وَسَبْعاً لِأُمِّتِكَ » وَتَعَشَّى بِتَمَّرَةٍ وَاحِدَةٍ ، (") يَغنِي مَثَنْ بَرَكَتُهِ (') .

تنیـــه فی بیان غریب ما سبق

\* \* \*

اللزْوَد - بميم مكسورة ، فزاى ، فواو مفتوحة ـ : وعاء من جلد يجعل فيه الزاد .

الْبَيْدَر \_ بموحدة ، فمثناة تحتية ، فمهملة ، فراء : الموضع الذي يداس فيه الطعام ؛ ليخلص من تبنه .

[و ١٠] الْقَبْضَةَ ـ بقاف مفتوحة / ، فموحدة ساكنة ، فمعجمة مفتوحة : المقبوضة كالمغرفة بمعنى المغروفة ، وهو الأخذ بجميع الكف ، وبالضم اسم للمقبوض . يلوكهن من اللَّوك ـ بفتح اللام ، وسكون الواو ـ : أهون المضغ ، أو مضغ صلب ، أو علك شيء .

النَّطَع ـ بكسر النون ، وفتح الطاء ـ :

جُرُبنا \_ بجيم ، فراء مضمومة ، فموحدة ، فنون \_ : جمع \_ جراب . الصَّحُفَة ُ \_ بصاد مفتوحة ، فحاء مهملة (٥) ساكنة ، ففاء \_ : وعاء (١) دون الجفنة ، وفوق الكلمة (٧) .

<sup>(</sup>١) لفظ مبكفة زيادة من ب.

 <sup>(</sup>٢) ف ا د فنحن ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup> ٣ ) عبارة « فتعشى بتمرة واحدة » زيادة من ب .

<sup>(</sup> ٤ ) الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٢٥ آخرجه أحمد والبزار عن عبد اشبن أبى أوفى وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤/٣٨٢ ولم أعثر عليه في دلائل البيهقي .

<sup>(</sup>٥) في و مهملتين ۽ .

<sup>(</sup>٦) كلمة وعاء ، زيادة من ج.

<sup>(</sup>V) ف ب « الكيلة » ولعله الصحيح .

الْإِقْفَارُ \_ بهمزة مكسورة ، فقاف ساكنة ، فألف ، فراء : ذهاب الطعام . حَزَرْتَهُ \_ بحاء مهملة ، فزاى مفتوحتين ، فراء \_ : قدرته (١) .

رُو . الْفَصِيلُ ـ بفاءٍ مفتوحةٍ ، فصادٍ مهملةٍ مكسورةٍ ، فَتَحْتِيَّةٍ فَلاَمٍ ـ : ولد النَّاقَةِ إذا فُصل عن أُمَّه .

الرَّابِضُ - براءِ ، فألفِ ، فموحدةٍ مكسورة ٍ ، فضادِ معجمةِ : الجالس<sup>(٢)</sup> المقيم .

شأنكم ـ بشينٍ معجمةٍ ، فألفٍ ، فنونٍ ـ : الخطرُ والأَمْرُ ، والحالُ .

نَرُّزَأً ـ بنونٍ مفتوحةٍ ، مهملةٍ ساكنةٍ ، فزايٍ ، فهمزةٍ ساكنةٍ : ننقص .

جَلَّذْتُهُ \_ بجيمٍ ، فذالين معجمتين \_ : قطعته .

الْمُرْبِد : بميم مُفتوحةٍ ، فراءٍ ساكنةٍ ، فموحدةٍ ـ : الْجُرِينُ .

العِنْدَقَةُ - بعينٍ مهملةٍ مكسورةٍ ، فذالٍ معجمةٍ ساكنةٍ ، فقافٍ - : نَوْعٌ مِنَ التَّمْرِ . وَأُطُمُ : بالمدينة لبني أُمَيَّةَ بنَ زَيْدٍ "

<sup>(</sup>١) في بُ و قدرته ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) في و الجاس ، وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٣ ) وفي ب « عذق زيد بعين مهملة مكسورة فذال معجمة ساكنة فقاف : نوع من التمر واللحم بالمدينة لبنى أمية بن زيد »

## الباب السادس ف تكثيره ﷺ البيض

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ جَابِرِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ غزوة (١) ذَاتِ الرِّقَاعِ ، جاء عُلبَهُ بنُ زَيْدِ (٢) بِثَلَاثِ (٣) بَيْضَاتِ أَدَاحِى (٤) ، فَقَالَ : دُونكَ يَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ : وجدتُ هذهِ البيضاتِ في مَفْحَصِ نَعامٍ ، فَقَالَ : دُونكَ يَا جَابِر ، فَاعْمَلُ (٥) هَذِهِ الْبَيْضَاتِ » فعملتهن ، ثم جئتُ بهن في قصعةٍ ، فجعلتُ أَطلبُ خُبْزاً ، فَلا أَجِدُهُ (١) . فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ مِنْ فَلِكَ البَيْضُ فِي الْقَصْعَةِ كَمَا هُو ، فَلِكَ البَيْضُ فِي الْقَصْعَةِ كَمَا هُو ، فَلْكَ البَيْضُ (٧) بِغَيْرِ خُبْزِ ، حَتَى انْتَهَى إِلَى حَاجَتِهِ ، وَالْبَيْضُ فِي الْقَصْعَةِ كَمَا هُو ، فَلُكَ البَيْضُ (٧) بِغَيْرِ خُبْزِ ، حَتَى انْتَهَى إِلَى حَاجَتِهِ ، وَالْبَيْضُ فِي الْقَصْعَةِ كَمَا هُو ، فَلُكَ البَيْضُ أَلُكُ مِنْهُ (٨) عَامَّةُ أَصْحَابِهِ (٩) . قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : « وَكَانُوا أَرُبعهائةٍ ، وَيُقَالُ : سبعائةٍ » .

<sup>(</sup>۱) في ب ، د د غزو ، وغزوة ذات الرقاع كانت في شعبان ٤ هـ بنجد بين المسلمين وبني محارب وبني ثعلبة من غطفان وكانت نتيجتها فرار بني ثعلبة وبني محارب . وسعيت ذات الرقاع لأنه جبل فيه بقع حمر وسواد وبياض هكذا في المغازي للواقدي ١/ ٣٩٥ زاد السهيلي على ذلك فقال : سعيت ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم ، ويقال ذات الرقاع : شجر بذلك الموضع يقال لها : ذات الرقاع . انظر في غزوة ذات الرقاع : ابن هشام ٢/ ٢١٣ وابن سعد ٢/ ٢/ ٤ وانساب الأشراف ١/ ٢٣٠ وصحيح مسلم بشرح النووي ٢٠/٧١ وابن سعد ٢/ ١/ ٤٠ وابن سعد ٢ المناز ا

وتاريخ الطبرى ٢/٥٥٥ والبخارى ٥/١٢ وابن حزم ١٨٢ وابن سيد الناس ٢/٢٥ وابن كثير ٤/٨٣ والنويرى ١٩٨/٥٧ والسيرة الطبية ٢/٣٥٣ . والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ١٧٦ والروض الأنف للسهيل ٢/١٨١ .

<sup>(</sup>۲) فاد علية بن يزيد ، وما اثبت من ب والخصائص الكبرى للسيوطى ٢٢٦/١ ومن الاستيعاب لابن عبد البر ١٢٤٥ وعلبة بضم أوله وسكون اللام بعدها موحدة بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحرث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الانصارى الأوسى الإصابة المجلد ٢/٤//٢ ت . ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) في ب و بثلاثة ، محرف .

<sup>(</sup>٤) في هامش الخصائص : الأداحي جمع الأدحى وهو موضع تبيض فيه النعامة .

 <sup>(</sup>٥) في أ د وأعمل » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في أ و فلم أجده ، وما أثبت من ب . والمفازى للواقدى ١/٣٩٩ .

<sup>(</sup>V) لفظ « البيض » زائد من ب . ومن الخصائص .

<sup>(</sup>A) في الحقيقة عن وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) فى الخصائص الكبرى للسيوطى ٢٢٦/١ « أخرج الواقدى وأبو نعيم » وفى ص ٢٢٧/١ زيادة « ثم رحلنا مبردين » وفى المغازى للواقدى (٩) المناوة لابى نعيم .

## الباب السابع في تكثيره على اللحم

رَوَى ابنُ(١) إِسْحَقَ ، وابنُ جَرِيرٍ ، وابنُ أَبِي حاتمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، من طرقٍ عن عَلِيٌّ ، وابن مَرْدَوَيُّهِ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّ أَنْزَلَ : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾(٢) جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي عبْد المطلب ، وَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ رَجُلًا ، أَوْ يَنْقُصُونَ ، يَأْكُلُونَ الْمُسِنَّةَ ، وَيَشْرَبُونَ الْعَسَلَ ، فَأَمَرَ عَلِيًّا أَن يَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا ، وَأَنْ يجعلَ لَهُمْ رِجْلَ شَاقِ فَصَنَعَهَا ، ثُمَّ قَرَّبَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ مِنْهَا بَضْعَةً أَثُمَّ قَرَّبَهَا (٣) فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ تتبعَ بِهَا جَوَانِبَ الْقَصْعَةِ ثُمَّ قَالَ : ﴿ ادْنُوا بِاسِّمُ اللَّهِ ﴾ فَدَنَا الْقَومُ فَأَكَلُوا عَشَرَةً عَشَرَةً ، فَأَكَلُوا حَتَّى صَدَرُوا ، مَا تَرَى إِلَّا أَثَرَ أَصَابِعِهِمْ ، وَاللَّهَ إِنْ كَانَ الرَّجُلِ لَيَأْكُلُ مثلَ مَا قُدِّمَ لِجَمِيعِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا عِلِيٌّ اسْقِ الْقَوْمَ ﴾ فَجَاءَهُمْ بِذَلِكَ العُسّ ؟ فَشَرِبُوا(٤) منْه ، ثُمَّ ناولهمْ ، وقالَ : « اشْرَبُوا بِاسْم اللَّهِ » فَشَرِبُوا حَتَّى رَوَوُا عَنْ آخِرِهِمْ ، وَأَيْمُ اللَّهِ (٥) إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُم لَيُشْرَبِ مثله ، فَذَكَرَ أَلْحَدِيثَ بَعُدَهُ (٦) .

<sup>(</sup>١) في ب و ابن أبي إسحاق ، وهو تحريف ،

<sup>(</sup>٢) سبورة الشعراء الآية ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) عبارة « ثم قربها » زيادة من ج.

<sup>(</sup>٤) في جدد فشرب منه ، .

<sup>(</sup>٥) في جدد والله ، .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٢٠٢/٨ مع اختلاف في بعض الالفاظ رواه البزار واللفظ له واحمد باختصار والطبراني في الأوسط باختصار ايضاً ورجال احمد وأحد إسنادى البزار رجال المنحيح غير شريك وهو ثقة .

وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم ١/١٥١ ، ١٥٢ ففيها زيادة « فلما أراد رسول اش 囊 أن يكلمهم بدر أبو لهب إلى الكلام فقال : لقد سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم يكلمهم رسول الله ﷺ فلما كان الغد قال ياعلى إن هذا الرجل قد سبقنى إلى ما سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم فعدلنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم أجمعهم لى قال : ففعلت ثم جمعتهم ثم دعا بالطعام فقربه لهم ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا حتى ما بقى لهم في شيء من حاجة ثم قال أسعهم فجئت بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعا ثم تكلم رسول الله ﷺ ، وانظر أيضاً الرفا بأحوال المصطفى ١/٢٧٩ . وطبقات ابن سعد مختصراً ١/١٨٧ . ودلائل النبوة للبيهقى ٢/١٧٩ ، ١٨٠ وتفسير الطبرى في تفسيره لسورة الشعراء والروض الأنف للسهيل ٣/٢ وأخرجه البخاري ف ٥٥ كتاب الرصايا (١١) باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب حديث ٢٧٥٣ فتح البارى ٥ : ٣٨٢ وأعاده في تفسير و وأنذر عشيرتك الأقربين . فتح الباري ١٨/ ٥٠ وأخرج البخاري في ٦٢ كتاب المناقب (١٣) باب من انتسب إلى أبائه في الإسلام والجاهلية ح ٣٥٢٧ : فتح البارى ٦/١٥٥ والحديث أخرجه النسائي في الوصايا والدارمي في الرقاق والإمام أحمد في مسنده ٢٠٦/١ أما مسلم فقد أخرجه في (١) كتاب الإيمان (٨٩) باب قوله تعالى ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) حديث ٢٥١ ص ١٩٢ ـ

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْحُسَنُ بنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ (١) وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكُنِي وَالطَّبْرُانِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عن خالدٍ بن عبْدِ العُزَّى (٢) بن سلَّامَةَ ، أَنَّ (٣) النَّبِيَّ ﷺ أَجْزَرَهُ شاةً ، وَكَانَ عِيَالُ خَالَدٍ كَثْيِراً يَذْبَحُ (٤) الشَّاةَ فَلاَ / يَدَعَيَا (٥) لَهُ عَظْمَا (١) ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكُلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ : « أَرِنِ دُلُوكَ يَا أَبَا خُنَاسٍ »(٧) فَوَضَعَ فِيهِ فَضْلَةً (٨) الشَّاةِ ، ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأَبِي خُنَاسِ فَانْقَلَبَ بِهِ فَنَثَرَهُ لَهُمْ ، وَقَالَ : تَوَاسَوُّا(٩) فِيهِ ، فَأكلَ (١٠) مِنْهُ عِيَالُهُ وَأَفْضَلُوا (١١) . . . . . قصة أخرى »

رُوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مَسْعُودٍ (١٢) بن خَالِدٍ ، قالَ : بعثتُ (١٣) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةً ، ثُمَّ ذَهبتُ في حاجَةٍ ، فَرَدَّ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَطْرَهَا ، فَرَجعتُ إِلَى أُمِّ خَنَاسِ زُوجَتُه ، فَإِذَا عِنْدَهَا لَحَمْ ، فقلتُ : ﴿ يَا أُمَّ خَنَاسٍ ( ١٤) ۚ مَا هَذَا اللَّحْمُ ؟ . قَالَتْ : هَذَا اللَّحْمُ رَدَّهُ إِلَيْنَا خَلِيلُكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا إِلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) عبارة « في مسنده ساقطة من د » .

<sup>(</sup>٢) ف دلائل النبوة للبيهقي ٦/١١٥ خالد بن عبد العزيز بن سلامة .

وورد في الإصابة أن اسمه : « خالد بن عبد العزى بن سلامة بن مرة بن جعونة بن حبتر بن عدى بن سلول بن كعب الخزاعي ، يكني : ابا خناس ، وكناه النسائي : ابا محرش وهو قوى فإن ابا خناس كنية ابنة مسعود . قال ابن حبان : له صحبة اكل النبي ﷺ في داره وقال : اللهم بارك لابي خناس . ترجمته في الثقات ٣/٤٠١ والإصابة ١/٤٠١ وتاريخ الصحابة لابي حاتم ٨٧/ت ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) في ب عن ۽ .

<sup>(</sup>٤) في و يذبحوا ۽

<sup>(°)</sup> ف ب د فلا تبدو ، وفي دلائل البيهةي ٦/١١٦ د ولا يبد عياله » .

<sup>(</sup>٦) أي لا يقسم بينهم عظما عظما .

<sup>(</sup>V) في دلائل البيهقي : « أبا حباش » .

<sup>(</sup>٨) في الدلائل و فصنع فيها فضيلة الشاة » .

<sup>(</sup>٩) في أ د تراموا ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) أن ب مفاكلواء .

<sup>(</sup>١١) اللالىء المصنوعة للسيوطي ١/ ١٨ دار الكتاب العربي بمصر وكنز العمال ٣٥٤٨٧ ودلائل النبوة للبيهةي ١/٥/٦ والخصائص الكبرى ٢/٢٥ والجامع الكبير ٢/٢٣٨ وذكر الحديث ابن حجر في الإصابة ١/ ٤٠٩ وقال أخرجه يعقوب بن سفيان وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده والنسائي في الكني ومسند الحسن بن سفيان مفقود والأسماء والصفات ١٨/١ وكنز العمال ٣٥٤٨٧ .

<sup>(</sup>١٢) ف ١ ، و جـ « ابن مسعود بن خالد » وفي ب ، د « أبي مسعود بن خالد » وهو تحريف وأن ما أثبته من مجمع الزوائد للهيثمي ٨ / ٣١٠ والإصابة لابن حجر ٦/ ٨٩ إذ هو « مسعود بن خالد بن عبد العزى بن سلامة ابن مرة بن جعونة بن جبير بن عدى بن سلول بن كعب الخزاعى . واخرج الطبراني من طريق أبي مالك بن أبي القارة الخزاعي . حدثني أبي عن أبيه الوليد عن جده مسعود قال : بعثت إلى رسول الله 🎇 ... الحديث .

<sup>(</sup>۱۳) في 1 د بعث ، وما اثبت من ب ، جــ ، د .

<sup>(</sup>١٤) بياض بالنسخ ولكن مكانه دياام خناس ، كما جاء في الخصائص الكبرى ١٠/٢ والإصابة ٢/٢٢ ، ٦٩ ٨٠ .

شَطْرَهَا ، قَالَ (١) : مَالَكِ لاَ تُطْعِمِينَهُ عِسَالَكِ مُنْذُ غُدْوَةٍ ؟ . قَالَتْ : هَـٰذَا سُؤْرُهُمْ ، وَكَلُّهُمْ قَدْ أَطعمتُ ، وَكَانُوا يَذْبَحُونَ الشَّاتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَلَاتُحُزِى ع عَنْهُمْ ﴾ (٢) .

#### رقصة أخرى ،

رَوَى الْحَاكِمُ ، عن جابرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : لَمَّا قُتِلَ أَبِي تَرَكَ عَلَىَّ دَيْنًا الحدث .

وَفِيهِ ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَجِيئُنَا الْيَوْمَ (١) نِصْفَ النَّهَارِ ، فَلَخَلَ ، وَفَرَشْتُ لَهُ ، فنامَ ، فذبحتُ لَهُ عَنَاقاً ، فَلَمَّ اسْتَيْقَظَ وَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ ادْعُ أَبَا بَكْرٍ ﴾ ، ثُمَّ دَعَا الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ ، فَلَخَلُوا ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضُلَ مِنْهَا لَحُمٌّ كُثِيرٌ (٤).

الْعُسَ \_ بمهملتين : الأولى مضمومة \_ : قدح كبير من خشب (٥) . الْقَصْعَةُ ـ بفتح القاف ، ولا تكسر .

<sup>(</sup>٢) الإصابة في ترجمة خالد الخزاعي ٩٣/٢ وفي ٨٩/٦ ترجمة مسعود بن خالد ومجمع الزوائد للهيثمي ٨/ ٢١٠ رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم ، والخصائص الكبرى للسيوشي ٢/٥٥ والمعجم الكبير للطبراني ٢٠٥/٢٠ حديث رقم ٢٩٤ قال في المجمع ٨/٢٠٠ وفيه من لم

<sup>(</sup>٢) في 1 ويحب النوم ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المستدرك للحاكم ١١١/٤ كتاب الأطعمة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه والخصائص الكبرى ٣/٢٥.

<sup>(</sup>٥) عبارة « من خشب » زيادة من ب .

## الباب الثامن في تكثيره ﷺ طعام أبي طلحة رضي الله تعالى عنه

رَوَى الْإِمَامُ أَخْدُ، وَالشَّيْخَانِ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَغَوِى، من طرقٍ كثيرةٍ متواترةٍ ، عن مُبارك بْنِ فَضَالة(١) ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ : أَنَّهُ كان(٢) شَاهَدَ أَبَا طلحة ، قَالَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ : لقد سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيفاً ، أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكَ ﴿ مِنْ ﴾ (٣) شَيْءٍ ؟

قَالَتُ(٤) : مَا عِنْدَنَا إِلَّا نَحُو(٥) مِنْ مُدِّرٍ(٦) مِنْ دَقِيقِ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَاعْجِنِيهِ وَأَصْلِحِيهِ، عَسَى أَنْ نَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَأْكُلَ عِنْدَنَا شَيْءٌ (٧). قَالَ: فَعَجَنَتُهُ وَخَبَزَتْهُ ، فَجَاءَ قُرْصاً . قَالَ :

فَقَالَ لِي ادْعُ<sup>(^)</sup> لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قَالَ أَنسُنُ : فَذَهَبْتُ ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ فِي الْمُسْجِدِ ، ومَعَهُ النَّاسُ

قَالَ مُبَارَكُ بِنُ فُضَالَةً : فَأَحْسَبُهُ قَالَ بِضْعَةً وَثَهَانِينَ (٩) ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَبُو طَلُحة يدعوك ، فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَة ؟ فَقُلْتُ :

<sup>(</sup>١) مبارك بن فضالة بن ابى أمية القرشي ، مولى عمر بن الخطاب كتابة ، واسم أبيه عبد الرحمن ، من صالحي أهل البصرة وقرائهم ، مات سنة أربع وستين ومائة ، وكان ردىء الحفظ .

ترجمته في : العبر ١/ ٢٤٤ ، طبقات الحفاظ ٨٦ والتهذيب ٢/ ٢٨ والتقريب ٢٢٧/٢ وطبقات خليفة ٢٢٢ وتاريخ خليفة ٤٣٨ والكاشف ١٠٤/٢ وتاريخ الثقات ص ٤١٩ والتاريخ الكبير ٢٤٦/٧ والمعرفة والتاريخ ٢/١٣٥ وتاريخ أسماء الثقات ص ٢٣٥ والجرح والتعديل ٨/ ٢٣٨ ، ٢٣٩ وتاريخ بغداد ١٣/ ٢٣١ \_ ٢٣١ والسير ٧/ ٢٨١ وطبقات ابن سعد ٧/ ٢٧٧ وتذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٠ ، ٢٨١ ، ٢٨١ -٢٦ وميزان الاعتدال ٢/ ٢٦١ \_ ٤٣٢ وخلاصة تذهيب الكمال ٣٦٨ ، وشذرات الذهب ١/ ٢٥٩ \_ ٢٦٠ ومشاهير علماء الامصار لابي حاتم . 1707 = YEA

<sup>(</sup>۲) ف ب د أنه شاهد » .

<sup>(</sup>٢) لفظ من ، زيادة من ب ومن الخصائص الكبرى ٢/٢٤ والبخارى ١٨٧/٢ بحاشية السندى ط الحلبى .

<sup>(</sup>٤) في ب د فقالت ۽ .

<sup>(</sup>٥) في و ماعندنا إلا كفا ، .

<sup>(</sup>٦) لفظ و من ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>V) كلمة «شيء » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٨) كلمة و ادع ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) فى ب د وثمانون ، وهو تحريف .

نَعَمَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ : ( قُومُوا ) فَانْطَلَقَ ، وَانْطَلَقْنَا(١) بَيْنَ يَدَيهِ(٢) ، حَتَّى جِئْتُ أَبَا طلحة ، فَأَخبرتُهُ وَالَ(٣) : فَضَحْتَنَا . قُلْتُ(٤) إِنَّى(٥) لَمْ اَسْتَطِعْ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَّراً . فَتَلَقَّاهُ أَبُو طلحة ، فَدَهِشَ لمَنَ أَقبلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمشَى فِي جَنْبِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

فَلَمَّ انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَابِ قَالَ لَهُمْ: « اقْعُدُوا » وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ (١) فَأَتَتُهُ بِالْقُرْضِ ، وَدَعَا بِجَفْنَةٍ ، فَوضَعَهُ فِيهَا ، وَقَالَ : « هَلْ مِنْ سَمْنٍ ؟ » . قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : قَدْ وَدَعَا بِجَفْنَةٍ ، فَوضَعَهُ فِيهَا ، وَقَالَ : « هَلْ مِنْ سَمْنٍ ؟ » . قَالَ أَبُو طَلْحَة : قَدْ كَانَ فِي الْعُكَّةِ شَيْءٌ . قَالَ : فَجَاءَ بَهَا ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَة يَعْصِرَانِهَا (٧) حَتَى خَرَجَ شَيْءٌ فَمَسَحَ (٨) رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِ سَبَّابِتَهُ ، ثُمَّ مَسَحَ الْقُرْصَ فَا نَتَفَخَ ﴿ (١) فَلَمْ يَزَلْ (١٠) يَصْنَعُ ذَلِكَ / والقرصُ [و١١] يُنْتَفِخُ حَتَى رَأَيْتِ الْقُرْصَ فِي الْجُفْنَةِ يَتَصَيَّعُ (١١) .

فَقَالَ: « ادْعُ عَشْرَةٌ مِنْ أَصْحَابِي » . فَدَعَوْتُ لَهُ عَشَرَة . قَالَ : فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَهُ وَسَطَ الْقُرْصِ كَمَا هُو ، وَقَالَ : « كُلُوا بِاسْمِ اللهِ » ، فَأَكَلُوا مِنْ حَوَالى . اللهِ عَلَيْ يَدَهُ وَسَطَ الْقُرْصِ كَمَا هُو ، وَقَالَ : « كُلُوا بِاسْمِ اللهِ » ، فَأَكَلُوا مِنْ حَوَالى . اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) ف ب « فانطلقت » .

<sup>(</sup>Y) في د أيديهم » .

<sup>(</sup>۲) في بر فقال ، .

<sup>(</sup>٤) ف ب د فقلت ، .

<sup>(</sup>٥) كلمة « إنى » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) عبارة و والناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله عز وجل ورسوله اعلم فدعا رسول الله 難 ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٧) في بريعمدَانها ، .

<sup>(</sup>۸) ق ب د مسح ۽ .

<sup>(</sup>٩) عبارة و فانتفخ » زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٠) لفظ ، يزل ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۲) في ب و عشرة بعشرة ، .

حَتَى أَكُلَ مِنْمَهُ بِضَعَةٌ وَثَمَانُونَ مِنْ حَوَالِي الْقُرْصِ حَتَى شَبِعُوا ، وَإِنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ حَتَى شَبِعُوا ، وَإِنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ حَتَى شَبِعُوا ، وَإِنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةً ، وَأَمَّ سُلَيْم ، وَأَنَا حَتَى شَبِعْنَا ، وَفَضلَتْ فَضَلَةٌ أَهْدَيْنَاهَا لِجِيرَانِ لَنَا (١) انتهى .

وخرجه أبو يعلى - أيضاً - في مسنده ٢٩٨/٧ حديث ٢٣٦١ إسناده حسن . وخرجه أبو يعلى كذلك في ١٧٠/٧ حديث ٤١٤٥ . وأبن أبى شبية ٤/٤٢٤ كتاب الفضائل باب ما أعطى الله محمداً ﷺ حديث ٦٩ وهذا من معجزات الرسول ﷺ في تكثير الطعام القليل وهذه المعجزة قد حدثت في غزوة الخندق أثناء حصار المشركين للمدينة .

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ٢/١٨، ٢٢٧ (صحيح البخارى ٤/٢٣ ، ٢٣٥ وصحيح مسلم ٢/١٥ وما بعدها . باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ـ كتاب الأشرية . ودلائل النبوة لابى نعيم ٢/١٥ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٢٤ .
ومسند أبى يعلى ٧/١٧٤ ـ ١٧٦ حديث ١٥١٤ إسناده حسن . مبارك بن فضالة حسن الحديث إذا صرح بالتحديث وأخرجه ابن كثير ف شمائل الرسول ١٩٩ ، ٢٠٠ من طريق أبى يعلى هذه ، وقال : هذا إسناد على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه فالله أعلم . ثم قال في ص ٢٠٠ بعد أن أورد طرق حديث أنس ورواياته المختلفة ، فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه شاهد ذلك على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه ، ولكن أصل القصة متواتر لا محالة كما ترى ولله الحمد والمنة .

## الباب التاسع

فى تكثيره صلى الله عليه وسلم طعام جابر بن عبد الله ـ رضى الله تعالى عنها .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ ، وَالْبُخَارِيُ ، وَالْإِسْمَاعِيلُ ، وَالْبَهْقِيُ ، عن جابِر بنِ عَبْدِالَلِهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : كُنّا يومَ الحندقِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ فَلَا فَعُرَضْتُ ، كُدْيَةُ شديدةً ، فَجَاءُوا النّبِي فَلَى . فَقَالُوا(۱) : هَذِهِ كُدْيَةٌ مِنَ الْجُبَلِ عَرَضَتْ ، فَخَادَ أَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْئُهُ مَعْصُوبٌ (٢) بِحَجَرِ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقًا ، فَقَلْت : يَارَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ ، فَأَذِنَ لِي ، فَقُلْتُ لِامْرَأَقِ : إِنّ رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ الْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ ، فَأَذِنَ لِي ، فَقُلْتُ لِامْرَأَقِ : إِنّ رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ الْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ ، فَأَذِنَ لِي ، فَقُلْتُ لِامْرَأَقِ : إِنّ رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ الْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ ، فَأَذِنَ لِي ، فَقُلْتُ لِامْرَأَقِ : إِنّ رَأَيْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمُنْ أَنِي رَامُتِهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ شَعِيرٍ ، وَلَهَالَانَ ، مَا فِي ذَلِكَ صَبْرٌ (١٤) ، عِنْدَكُ أَنْ الْأَشَاقِ (٧) قَدْ (٨) كَادَتُ أَنْ مُقَامِعُهُ اللّهُ اللّهِ مَنْ الْأَشَاقِ (٧) قَدْ (٨) كَادَتُ أَنْ الْمُقَلِقُ مُ أَنْ الْمُقَامِ اللّهِ ، وَعَلَى اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُو ؟ فَلَكُرْتُ (١٠) لَهُ قَلْمُ أَنْتَ يَارَسُولَ اللّهِ ، وَرَجُلَانِ ، قَالَ : ﴿ كَمْ هُو ؟ فَلَكُونُ الْمَنْعُو صَحَافًا ، بُمُ مَّ وَلَكُ رَبُولُ النَّهُ وَالْمَالَ (١٤) لَهُ مَا أَنْ وَسُولُ اللّهِ ، وَرَجُلَانِ ، قُلُ أَنْ التَنْورِ حَتَى آتِيكُمْ وَأَسْتَعُو صَحَافًا ، بُمَّ مَاحُ رَسُولُ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ الْمُنْ وَالْمُولُ النّسَولُ النّسُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) كلمة و فقالوا ، زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٢) فى ب «معصوبة» ومعنى : بطنه معصوب بحجر : ليزيل ألام الجوع ويقدر على احتمالها .

<sup>(</sup>٣) ف ب د اهيل ، .

<sup>(</sup>٤) ف ب د صبرا ، .

<sup>(</sup>٥) فى ب د فعندك ، .

<sup>(</sup>٦) ف ب د ولنا ، .

<sup>(</sup>٧) ف ب د الاثان . .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب د فولت ۽ .

<sup>(</sup>۱۰) ف ب « فقال » .

<sup>(</sup>۱۱) «أى قليل».

<sup>(</sup>۱۲) في ب « فذكرته » .

<sup>(</sup>١٣) عبارة وقل لها ، زيادة من ب .

اللّهِ ﷺ فَقَالَ: يَاأَهْلَ الْخَنْدُقِ إِنَّ جَابِرًا صَنَعَ لَكُمْ سِوَارًا فَحَيْهَلاً بِكُمْ ، فَقُلْتُ (٢) مِنَ الْحَيَاءِ مَنْ (٣) لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَدِمَ النّاسُ حَتَّ جِئْتُ امْرَأَقِ ، فَقُلْتُ : وَيُحَلِّ وَجَاءَ النّبِيُّ ﷺ بِاللّهَ الجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَمَنْ مَعَهُمْ .

فَقَالَتْ (٥) : بِكَ وَبِكَ هَلْ سَأَلْكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَتْ (١) : اللّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ وَالَ : فَكَمْ وَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ (١) : اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ : « أَدْخُلُوا وَلَا تَضَاغُطُوا ، فَأَخْرَجت لَهُ (٨) عَجِينًا فَبَسَقَ (٩) فِيهَا (١١) وَبَارَكَ ، ثُمَّ عَمِدَ إِلَى عمد وَلاَ تَضَاغُطُوا ، فَأَخْرَجت لَهُ (٨) عَجِينًا فَبَسَقَ (٩) فِيهَا (١١) وَبَارَكَ ، ثُمَّ عَمِدَ إِلَى عمد برمتنا فَبَسَقَ وَبَارَكَ ، ثُمَّ قَالَ : يَاجَابِر : ادْعُ خابزةً فلتخبز معك واقدح من بُرُمَتِكُمْ (١١) ، ولاتنزلوها ، وَجَعَلَ رسولُ الله عَلَيْ يترددُ ويَغْرِفُ من نِحْي (١١) البُرُمَةِ وَالتَّنَوُر إِذَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أصحابِهِ ، كلما فرغ قومٌ جاء قومٌ حتى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاهْدِى ، فَإِنَّ صَدر أهلَ الحندق ، وهم ألف حتى تركوه فانحرفوا (١٣٠) ، وإن برمتنا لَتَغِطُ كَمَا هُو كُمَ هَا اللّهُ عَجَمِنَنَا لَيُخْبُرُ كَمَا هُو ثُمَ (١٤) قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَاهْدِى ، فَإِنَّ عَجِبَنَنَا لَيُخْبُرُ كَمَا هُو ثُمَ أَنَالُ لَ وَاللّهُ يَعِي كُلِي وَاهْدِى ، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتَهُم مُ مُعَاعَةٌ ، فَلَمْ نَزَلْ نَأْكُلُ / وَنُهْدِى يَوْمَنَا (١٠٥) .

<sup>(</sup>۱) في ب د سورا ۽ .

<sup>(</sup>Y) في ب « فلقيت » .

<sup>ُ (</sup>٣) فن ب دما لا يعلمه » .

<sup>(</sup>٤) كلمة « وجاء » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب د فقلت » .

<sup>(</sup>٦) في ب و فقالت ، .

<sup>(</sup>V) في ب « فدخل » .

<sup>(</sup>۸) ف ب دلهم،

<sup>(</sup>۹) في ب د فبصق » .

<sup>(</sup>۱۰) لفظة «فيها» زيادة من ب

<sup>(</sup>۱۱) فی ب « فاقدحی من برمتك » .

<sup>(</sup>۱۲) في ب و ثم يخمر البرمة ، .

<sup>(</sup>۱۳) في ب د وانحرفوا ، .

<sup>(</sup>١٤) كلمة « ثم » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۰) صحيح البخارى عن خلاد بن يحيى فى ٦٤ كتاب المفازى (٢٩) باب غزوة الخندق . فتح البارى ٧/ ٣٩٠ . والخصائص الكبرى للسيوطى

ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٤٩ والمستدرك للحاكم ٣/٣ والبداية والنهاية ٤/٧٠ ودلائل النبوة للبيقهي ٣/٢١ ، ٤١٧ ، ٤٢٤ ، ٢٠٥ ومسند الإمام الحمد ٣/٠٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ وابن أبي شبية ٧/٢٥ ، ٤٢٦ كتاب الفضائل .

#### « تنبیهان »

الأول: قوله: « وهم ألف كذا » في الصحيح ، وفي غيرهِ: تسعمائةٍ ، أو ثلاثمائةٍ .

قال الحافظ: والحكمُ للزائد، لمزيدِ عِلْمِهِ، وَلِأَنَّ الْقِصَّةَ مُتَّحِدَةٌ. الثانى: في بيان غريب ما سبق:

الْكُدْيَةُ (١) \_ بِضَمّ الكاف \_ : وهي القطعةُ الصَّلْبَةُ الصَّبَّاءُ .

الذواق ـ بذال معجمة مفتوحة فواو، فألفٍ فقافٍ أى: ماذيق(٢) شيئًا . المُعْوَلُ ـ كَمِنْبَر : الحديدة تنقر بها الجِبَال .

.كَثِيبًا مَهِيلاً (٣): أي رملاً سائلاً.

خصا(٤) . .

وَالْعَجِينُ قَدِ انْكُسَرَ: أَيُّ: لَانَ وَرَطِبَ، وَتَمَكَّنَ مِنَ الْخُبُزِ.

الْبُرْمَة ﴿ يَ بَمُوحِدَةٍ ، فَرَاءٍ فَمَيْمٍ : إِنَاءُ مِنْ حَجْرٍ ، أَوْ قِدْرٌ يُطْبَخُ فِيهِ الطَّعَامُ . الْأَثَافِى(٥) بَمثَلَثُة ، وفاء : الحجارة ، التي توضع (٦) عليها الْقِدْر .

سُورًا \_ بضم السِّينِ المهملةِ ، وسكونِ الواوِ بغيرِ همزٍ ، وهو ها(٧) هُنَا مَا يَضَعُ بِالْحُشِيشَةِ .

فَحَيْهَالَابِكُمْ: كلمة استدعاءِ فيها حَتَّى : أَى هَلمَّوا مسرعين بك وبك . وَلاَ تَضَاغُطُوا ـ بِضاد ، وغين معجمتين ، وطاء مهملة مشالة أى : لا تزدحموا . أقدحى : أغرفى ، والمقدحة : المغرفة تخمر البرمة تغطيها .

انْحَرِفُوا: أَيْ مالُوا عند الطَّعَامِ.

لَتَغِطُّ ـ بكسر المعجمة ، وتشديدِ الطاءِ : أَى تَغْلِي ، وَتَفُورُ .

<sup>(</sup>۱) ف ب « کدیة » .

<sup>(</sup>۲) ف ب « ماذاق » .

<sup>(</sup>٢) في و كثيبا أميلا ، .

<sup>(</sup>٤) كلمة وخمصاء زيادة من ب . ومعنى خمصا : جوعا .

<sup>(</sup>٥) في ب ﴿ الأثاف ؛ .

<sup>(</sup>٦) في بريوضع ۽ .

<sup>(</sup>٧) لفظ ما ، زيادة من ب .

### الباب العاشير

## في تكثيره على حيس أم سليم رضى الله تعالى عنها .

رَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَأَبُو نُعَيْم ، وَابْن عساكر ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ رَضِى اللّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ (١) لِمَّا تَزَوَّج رَسُولُ اللّهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، قَالَتْ لِى أُمِّى : يَا أَنسُ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَصَبَحَ عَرُوساً ، وَلاَ أَدْرِى أَصْبَحَ لَهُ غَدَاء ؟ فَهَلُمَّ تِلْكَ الْعَكَة ، فَآتَيْتُهَا بِالْعُكَة ، وَيِتَمْ فَجَعَلَتْ لَهُ حَيْساً فَقَالَتْ يَاأَنسُ (١) : اذْهَبْ بِهَذَا اللّهِ ﷺ وَامْرَأَتِهِ ، فَلَمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بِتَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ ذَلِكَ النّبِي ﷺ وَامْرَأَتِهِ ، فَلَمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بِتَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ ذَلِكَ النّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَامْرَأَتِه ، فَلَمَّ الْعَيْم وَمِنْ كَثُرَة (٤) مَا يَأْمُرُنِ أَنْ أَدْعُو النّاسَ ، وَعُمْرَ ، وَنَقُرأُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ ادْعُ لِى أَهْلَ الْمَسْجِدِ ، وَمَنْ رَأَيْتُ فِي الطَّوِيقِ » وَعُثْمَانَ ، وَنَفُرأُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ ادْعُ لِى أَهْلَ الْمَسْجِدِ ، وَمَنْ رَأَيْتُ فِي الطَّوِيقِ » وَعُثْمَانَ ، وَنَقُرأُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ ادْعُ لِى أَهْلَ الْمُسْجِدِ ، وَمَنْ رَأَيْتُ فِي الطَّويقِ » وَعُثْمَانَ ، وَنَقُرأُ مِنْ أَوْمُولُ النَّورِ فَوَيُرْتُونَ أَنْ أَوْمُولُ النَّورِ مَنْ وَلَقُورٍ (٤) فَجِعْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فَكَرَه مَا يَأْمُرُنِ أَنْ أَدْعُولَ الْمَعْوَلَ ، وَبَعْمَلُ التَوْرِ نَحُولُ مَا عِثْتُ بِهِ فَوضَعْتُهُ وَلَا : « هَاتِ ذَاكُ التَوْرِ نَحُولُ مَا عِثْتُ بِهِ فَوضَعْتُهُ وَكَالَ : « هَاتِ ذَاكُ التَوْرُ وَيُوْمُولُ مَا عِثْتُ بِهِ فَوضَعْتُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَنْ مُعُولًا أَجْعُونَ ، وَبَقِىَ فِي التَورِ نَحْوُ مَا حِثْتُ بِهِ . فَقَالَ : ضَعْهُ قُدًامَ وَيُنْتُ » .

قَالَ ثَابِتٌ : قُلْتُ لِأَنْسِ : كَمْ تَرَى كَانَ الَّذِين (٧) أَكَلُوا مِنْ ذَلِكَ التَّوْرِ ؟ . قَالَ

<sup>(</sup>۱) كلمة «قال » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۲) ف ب د ياانيس » .

<sup>(</sup>٣) ن ب د وادع ، .

<sup>(</sup>٤) أن ب و لكثرة ، .

 <sup>(</sup>٥) و النوى ، وهو محرف وما أثبت من ٠٠.

 <sup>(</sup>٦) ا وثلاث ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>γ) ف ب « الذي » .

لى : حَسِبْتُ وَاحِدًا وَسَبْعِينَ ، أَوِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ »(١) .

الْحَيْسُ ـ بمهملة ـ فمثناة تحتية ، فمهملة : سَمْنِ وَأَقِطٍ ، وَرُبَّمَا جَعَلَ عِوضَ الْأَقْطِ دَقِيقٌ .

التَّوْر ـ بمثناةٍ فوقيةٍ : إِنَاءٌ من حجارةٍ . انتهى .

(۱) مسند ابى يعلى ١٦٧/١ ــ ١٦٩ حديث ٣٤٤٩ إسناده ضعيف لضعف محمد بن عيسى وهو العبدى . قال البخارى ، والفلاس : « منكر الحديث » . وقال ابر زرعة : « لاينبغى أن يحدث عنه » . وقال الدارقطنى : « ضعيف » ووثقه بعضهم وقال ابن حبان في « المجروحين » الحديث » ٢٥٦/٢ « لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد » .

واخرجه ابن كثير في ه شمائل الرسول 難…ص ٢٠٨ من طريق أبى يعلى هذه . وقال : « وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه » . وأخرجه أبو نعيم في « دلائل النبوة » برقم ٣٣٠ من طريق سليمان بن أحمد ، حدثنا يحيى بن محمد وعبدان بن أحمد ، وأبو القاسم بن منيع قالوا : حدثنا شيبان بن فروخ ، بهذا الإسناد .

وأما الجزء الأول فقد أخرجه أبو الشيخ في و أخلاق النبي 藝 ، ص ٣٢ من طريق أبي يعلى هذه .

وأما الجزء الثانى منه فقد أخرجه البخارى تعليقا في النكاح ٥١٦٣ باب الهدية للعروس ، ووصله مسلم في النكاح ٩٤ ، ٩٤ باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس والترمذي في التفسير ٣٢/٧ باب من سورة الأحزاب من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبى عثمان ، عن أنس ، وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » .

واخرجه مسلم ١٤٢٨ ، ٩٥ من طريق محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر عن أبى عثمان ، عن أنس وانظر الخصائص الكبرى ٢/ ٢٦ والبداية والنهاية ٢٦/٢ ، ١٠٤ .

## الباب الحادي عشر

في تكثيره على طعام أبي أيوب-رضى الله تعالى عنه.

رَوَى جَعْفَرُ الْفِرْيَابِي (١) وَالْبَيْهَقِيّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي أَيْرُبِ الْأَنْصَارِيّ (٢) رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

صَنعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَي بَكْرِ طَعَاماً قَدْرَ مَايَكْفِيهِمَا ، فَاَتَيْتُهُمَا بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ / « اذْهَبْ فَادْعُ لِي بِثَلَاثِينَ مِنْ أَشْرَافِ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : فَكَأَنَّى تَغَافَلْتُ ، فَقَالَ : « اذْهَبْ عَلَى ، وَقُلْتُ ، فَقَالَ : « أَطْعمُوا ، فَادْعُ لِي بِثَلَاثِينَ مِنْ أَشْرَافِ الْأَنْصَارِ » (٣) فَدَعَوْتُهُمْ ، فَجَاؤُوا ، فَقَالَ : « أَطْعمُوا ، فَأَكُلُوا حَتَّى صَدَرُوا (٤) ، ثُمَّ شَهِدُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَايَعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا ، ثُمَّ قَالَ : « اذْهَبْ فَادْعُ لِي سِتَيْنَ مِنْ أَشْرَافِ الْأَنْصَارِ » قَالَ أَبُو أَيُّوب : « فَوَاللَّهِ كُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ كُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) أ و الزياتي ، وجد والغرياني، وكالأهما تحريف وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) أبو أيوب الأنصارى ، اسمه خالد بن زيد بن كليب ، من بنى الحارث بن الخزرج ، كان ممن نزل عليه النبى ـ ﷺ ـ عند قدومه المدينة ، مات سنة اثنتين وخمسين .

ترجمته في : طبقات خليفة ٨٩ ، ٣٠٣ وطبقات ابن سعد ٣/ ٤٨٤ ـ ٤٨٥ والتجريد ١/ ١٥٠ ، والسير ٢/ ٢٠٢ والتاريخ لابن معين ١٤٤ وتاريخ خليفة ١١٦ والتاريخ الكبير ٣/ ٢٦٦ - ١٦٧ والمعارف ٢٧٤ وتاريخ الفسوى ١/ ٣١٢ والتعديل ٣/ ٢٣١ والاستبصار ٢٩ - ٧ والاستيعاب ٢/ ٤٢٤ والإصابة ١/ ٥٠٠ وتاريخ ابن عساكر ٥/ ٢/ ٢/٣ واسد الغابة ٢/ ٩٤ والتهذيب ٣/ ٩٠ ـ ٩١ وخلاصة تذهيب الكمال ١٠٠ ، ١٠١ وشذرات الذهب ١/ ٧ ومشاهير علماء الأمصار ٤٩ تـ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) عبارة «قال : فشق ذلك على وقلت : ماعندى شيء أزيده قال : فكأنى تغافلت فقال أذهب فأدع لى بثلاثين من أشراف الأنصار ، زيادة من ب

<sup>(</sup>٤) في ب د حتى صاروا ، .

<sup>(</sup>٥) ف ب و أن يخرج » .

<sup>(</sup>٦) عبارة و فدعوتهم ، ساقطة من ب .

 <sup>(</sup>٧) عبارة « قبل أن يخرجوا » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٨) فن ب د فأكل ٤٠.

<sup>(</sup>٩) الخصائص الكبرى ٤٧/٢ ، ٤٨ . ومجمع الزوائد ٣٠٣/٨ رواه الطبراني وفي إسناده من لم أعرفه . ودلائل النبوة لأبي نعيم ١٥٣/٢ وقال : « غريب متنا واسناداً » .

## الباب الثانى عشر

## في تكثيره على ابنته فاطمة ـ رضى الله تعالى عنها .

رَوَى أَبُو يَعْلِىٰ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَيَّاماً لَمْ يُطْعَمْ طَعَاماً ، حَتَى شَقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَطَافَ فِي مَنَاذِلَ أَزْوَاجِهِ ، فَلَمْ يَجِدْ(١) عندَ وُاحِدَةٍ مِنْهُنَّ شَيْئًا ، فَأَى فَاطِمةَ ، فَقَالَ : « يَابُنَيَّةَ هل عندكِ شيءٌ » آكُلُهُ فَإِنّ جَائعُ ؟ فَقَالَتْ : لاَهُ وَاللّهِ ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بَعَثَ إِلَيْهَا جَارَةُ هَمَا يَرْغِيفَيْنِ ، وقطعة لحم ، فَأَخَذَتُهُ مِنْهَا ، فوضعته فِي جَفْنَةٍ لَمَا ، وَغَطَّتْ عَلَيْهَا ، فَلَا يَرْغِيفَيْنِ ، وقطعة لحم ، فَأَخَذَتُهُ مِنْهَا ، فوضعته فِي جَفْنَةٍ لَمَا ، وَعَظَّتْ عَلَيْهَا ، وَقَالَتْ : والله لَأُوثِرَنَّ جَدًا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى نَفْسِى ، وَمَنْ عِنْدِى ، فَكَانُوا جَمِيعَا وَقَالَتْ : والله لَأُوثِرَنَّ جَدًا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى نَفْسِى ، وَمَنْ عِنْدِى ، فَكَانُوا جَمِيعَا عُرَاجِينَ إِلَى سَيْفِ(٢) طعام ، فبعثت حَسَنًا ، وَحَسَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَرَجَعَ (٣) عُمْتَ عَنَى اللّهُ بِشَى ، وَمَنْ عِنْدِى ، فَكَانُوا جَمِيعَا إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ لَهُ (٤) ﴿ قَدُ أَنَى اللّهُ بِشَى عٍ ، فَخَبْأَتُهُ لَكَ ، قَالَ : هَلُمْ يَابَيَةَ (٥) وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَرْدُقُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْدُولُ اللّهُ يَرْدُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ وَقَلَ : ﴿ مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا وَقَلَ . ﴿ مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا وَقَلَ . ﴿ مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا وَقَلَ . وَقَالَ : ﴿ مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا وَالْكُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ يَرْدُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ وَقَلَ . ﴿ وَقَالَ : ﴿ مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا وَالْ . وَقَالَ : ﴿ مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا وَقَالَ . وَقَالَ : ﴿ مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا اللّهُ يَرْدُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ وَقَلَ . وَقَالَ : هَالَتْ اللّهُ يَوْدُونُ وَمَلْ وَقَالَ . وَقَالَ : هَالَتْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَعْرُونُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

فَقَالَ : « الحمدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَكِ شبيهةً بسيدةِ نساءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنَّهَا كَانَتْ إِذَا رَزَقَهَا اللَّهُ-عَزَ وَجَلَّ-شَيْئًا ، فَسئلت عنه قَالَتْ : «هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ

<sup>(</sup>۱) ف ب و يصب ، .

<sup>(</sup>٢) ف ب « شبعة » .

<sup>(</sup>۳) في به فرجعت » .

<sup>.</sup> لفظ وله و ساقط من ب $\widetilde{(\tilde{z})}$ 

<sup>(</sup>٥) ف ب د يابنيتي ، ٠

<sup>(</sup>٦) في ب « علي » .

<sup>(</sup>۷) فى ب « وصلت » .

<sup>(</sup>۸) ن ب ریابنیتی ۰۰

<sup>(</sup>۹) ف ب د هو » .

مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ » . فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَلِمٌ ثُمَّ أَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَهْلُ بَيْتِهِ ، حَتَى شَبِعُوا ، وفاطمة ، وحسن ُ ، وحسينُ ، وجميعُ أزواجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَهْلُ بَيْتِهِ ، حَتَى شَبِعُوا ، وَبَقِيَتِهِ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا وَبَقِيَتِ الْجَفْنَةُ كَهَا هِي ، فَأَرْسَلَ (١) بَقِيَّتُهَا عَلَى جَمِيعِ جِيرَانِهَا ، وَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا بَرَكَة ، وَخَيْرًا كَثِيرًا (١) » .

<sup>(</sup>۱) أن ب « فأوسعت » .

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى ٢/: ٥ والبداية والنهاية ١١١٦ وهذا حديث غريب ايضاً إسناداً ومتناً .

ولم أعثر على هذا الحديث في مسند أبي يعلى سواء مسند جابر بن عبد الله أو جابر بن سمرة السوائي . ولا في مسند فاطمة رضي الله عنها .

## الباب الثالث عشر

في تكثيره ﷺ فضلة أزواد أصحابه رضي الله تعالى عنهم .

/ رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ سَلَمَةً بِنَ الْأَكْوَعِ ، وَالْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَمُسْلِمُ ، عَنْ أَبِي [ظ١٢] هريرةَ ، وأحمدُ ، عَنْ أَبِي حبيش الغِفَارِيِّ ، وَابنُ سَعْدٍ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِي، وَالْبَزَّار، وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَةِيِّ (١) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٢) الْعَبْدِي ، وَإِسْحَاق بن رَاهويه ، وَأَبُو يَعْلَى وَأَبُو نُعَيِّم (٣) غَنْ عُمَرَ بنَ اَلْخُطَّابِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالُوا : ﴿ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ (١) تَبُوك (٥) ، فَأَصَابَ النَّاسَ مخمصةٌ شَدِيدَةُ (٦) فَاسْتَأْذَنَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَحْرِ بَعْضِ ظُهُورِهِمْ (٧) ، وَقَالُوا : يُبَلِّغُنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَذِنَ عُمَرُ لَهُمْ فَأَخْبَرَ (٨ كَرْضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَاءَ (٩) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَانِبِيُّ اللَّهِ مَاذَا صَنعتَ ؟ أمرتَ النَّاسَ أَنْ يَنْحَرُوا الظَّهْرَ ، فَعَلَى مَاذَا يَرْكَبُونَ ؟ . قَالَ : فَمَا تَرَى يَاابْنَ الْخَطَّابِ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تَأْمُرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فتجمَعُه فِي ثَوْبِ ، ثم تدعو اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ-عَزَّ وَجَلَّ-سيبلغنا بدعوتك ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِبَقَايَا أَزْوَادِهِمْ فَجَعَلَ النَّاسِ يَأْتُونَ بِالْحُثْيَة من الطعامِ ، وفوق ذلك ، فكان أعلاهم مَنْ جَاءَ بِالصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ، فَجَعَلَهَا رسولُ اللَّهِ ﷺ في ثوبٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُمْ عُثُمَّ قَالَ: ﴿ الْتُونِي بِأَوْعِيَتِكُمْ فَمَلاً كُلُّ إِنْسَانٍ وِعَاءَهُ ، وَلَمْ يبقَ فَى الجيشِ وعاءٌ إِلَّا مَلاُّوهُ ،

<sup>(</sup>۱) كلمة « والبيهقى » زيادة من ب .

<sup>(</sup>Y) في ب ، جه و أبى الحنيس » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) كلمة و « أبونعيم » زيادة من ب .

 <sup>(</sup>٤) في 1 ﴿ غزاة ﴾ وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) وغزوة تبوك أخر مغازيه 義 ، وسميت تبوكا لأن النبي 義 رأى قوما من أصحابه يبركون حسى تبوك . أى : يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماء ، فقال : مازلتم تبوكونها بوكا . فسميت غزوة تبوك .

والحسى بالكسر: ما تُنشفه الأرض من الرمل ، فإذا صار إلى صلابة أمسكته فتحفر عنه الرمل فتستخرجه ، وهو الاحتساء . قاله

وسميت غزوة العسرة . قال جابر : اجتمع عليهم عسرة الظهر ، وعسرة الزاد ، وعسرة الماء .

انظر تفسير القرطبي في ٢٧٨/٨ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ اتَّبِعُوهُ في سَاحَةَ الْعَسَرَةَ . . ﴾ سنورة التوبة ١١٧ .

<sup>(</sup>٦) كلمة و شديدة ، زيادة من ب .

 <sup>(</sup>٧) الظهر المراد به هنا : الدواب . سميت ظهرا لكونها يركب على ظهرها ، أو لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر .

<sup>(</sup>A) عبارة « لهم فأخبر » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) لفظ د فجاء ، زائد من ب .

حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْقِدُ قَمِيصَهُ فيأخذِ فيه ، وبقى مثله ، فضحك رسولُ اللَّه ﷺ حتى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَشْهَدُ أَن لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهِدُ (١) أَنَّ (٢) محمدٌ (٣) رسولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يلْقي اللهَ عبدٌ مؤمنُ بِهَا إِلَّا حُجِبَتْ عَنْهُ النَّارِ » (٤٠).

#### « قصة أخرى »

رَوَى الطَّلَبَرَانِيُّ عَنْ صَفِيَّةً (٥) أُمَّ المؤْمِنِينَ رَضِيَ الَّلَهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَنِي رَسُولُ الَّلَهِ ﷺ بَرْمًا ، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ فَإِنِّ جَائِعٌ » : قُلْتُ ولا ، إِلاَّ مُدِّين من طَحِينٍ فَأَلْمُيْتُهُ فجعلتهُ فِي القِلْرِ فأنضجتُهُ (٦) ، فَقُلْتُ : قد نَضُجَ ، ثم دعا بِنِحْي ليس فيه إِلاَّ القليل فَعَصَرَ حَافَّتَيه فِي الْقِدْرِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ (٧) : بِاسْمِ اللَّهِ ، ادْعِي إِخْوَانكِ فَإِنَّ أَعْلَمُ (^) أَنَّهُنَّ يَجِدْنَ مِثْلَ مَا أَجِدُ ، فَدَعَوْتُهُنَّ ، فَأَكُلْنَ حَتَّى شَبِعْنَ (٩) ثُمَّ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَلَخَلَ ، ثُمَّ (١٠)عُمَرَ فَلَخَلَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، وَفَضُلَ عَنْهُمْ »

ان أ د أسهد » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في جد ان » .

<sup>(</sup>٣) كلمة محمد، زائدة من ب .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم عن أبي بكر بن النضر ف كتاب الإيمان (١٠) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا . الحديث ٤٤ ص ١/٥٥ ، ٥٦ وكذا حديث (٤٥) ص ٢/١ ، ٥٧ ودلائل النبوة للبيهقي ٥/ ٢٣٩ \_ ٢٣١ ومجمع الزوائد للهيثمي ٦/ ١٩٤ \_ ١٩٥ وقال رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات . والمسند ٢/٤١٧ ـ ٤١٨ عن أبي عمرة الانصاري ورواه ابن هشام في السيرة ٤/٥٠١ والبداية والنهاية لابن كثير ٥/٩ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢٧٣/١ ودلائل النبوة لابي نعيم ١٤٨/٢ وأيضاً ٢/١٤٩ .

والمستدرك للحاكم ٢١٨/٢ ، ٦١٨ كتاب التاريخ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص وأبو يعلى ١/٩٩/ ،

<sup>(</sup>٥) صفية بنت حيى بن أخطب النضيري زوجة النبي ﷺ وأم المؤمنين ، وكانت مما أفاء الله على رسوله يوم خيير ، وكان فتح خيير في رمضان سنة سبع ، فاعتقها رسول الله 癱 وجعل عتقها صداقها ، ماتت في إمارة معاوية بن ابي سفيان وقد قيل : إن صفية ماتت سنة ست وثلاثين في خلافة على ترجمتها في : تاريخ الصحابة ١٣٩ ت ٦٨١ والثقات ١٩٧/٣ والطبقات ٨/ ١٢٠ والإصابة ٤/ ٣٤٦ وحلية الاولياء ٢/ ٥٤ والسير والمغازى لابن إسحاق ٢٦٤ \_ ٢٦٥ ومغازى الواقدى ٢/٧٠٧ \_ ٧٠٨ وسعية ابن هشام ٢٣/٤ ، ٥٥ والمحبر ٢٩/٩٠ وبتاريخ خليفة ١/٥٥ والمنتخب من كتاب أزواج النبى للزبير بن بكار ٤٩ وتاريخ اليعقوبي ٢/٨٤ والاستيعاب ٤/١٨٧١ \_ ١٨٧٢ وابن عساكر \_ السيرة ق ١٣٨/١ وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٣٤٨ \_ ٣٤٩ والسمط الثمين ١٠١ \_ ١٠٤ ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢ / ٧٢ \_ ٢٨٤ ونهاية الأرب ١٨٦/١٨١ ــ ١٨٨ وسير أعلام النبلاء ٢/٢٢ وتجريد أسماء الصحابة ٢/٢٨٢ والعبر ٨/١، ٥٦ مرأه الجنان ١١/١، ١٢٤، والسيرة الحلبية ٢٢٢/٣ وشذرات الذهب ١/٥/١ \_ ٢٤٥ .

 <sup>(</sup>٦) ف ب د وانضجته ، .

ب كلمة و فقال » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٨) عبارة و فإنى أعلم ، زيادة من ب .

 <sup>(</sup>٩) ف ا د فاكلنا حتى شبعن ، وما أثبت من (ب) .

<sup>(</sup>١٠) « ثم جاء عمر ، انظر الخصائص الكبرى للسيوطي ٤٧/٢ ومجمع الزوائد ٣٠٨/٤ ، ٣٠٩ رواه الطبراني في الأوسط وفيه جدع بن معاوية ، وقد وثق على ضعفه ، وبقية رجاله ثقات .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : ﴿ لَمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ (!) فِي عُمْرَتِهِ ، بُلُغُ أَصْحَابَهُ أَنَّ قُرَيْسًا يُعَانُونَ (٢) مِنَ الْعَجَفِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: لَوْ نَحَرْنَا ٢ٍ مِنْ ظُهُورِنَا فَأَكَلْنَا ٢٥ مِنْ لَحْمِهِ ، وَحَسَوْنَا مِنْ مَرَقِهِ ، وَأَصْبَحْنَا غَداً نَدْخُـلُ عَلَى قَـوْمِنَا (<sup>٥)</sup> ، فَقَـالَ : ﴿ لَا تَفْعَلُوا ، وَلَٰكِنْ اجْمَعُوا إِلَىٰٓ مِنْ أَزْوَادِكُمْ ، فَجَمَعُوا لَهُ (١) ، وَبَسَطُوا الْأَنْطَاعَ وَأَكُلُوا (٧) حَتَّى تَرَكُوهُ ، وَحَثَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي جِرَابِهِ ، (^)

<sup>(</sup>١) مر الظهران : موضع على مرحلة من مكة مراصد الاطلاع للبغدادي ٣/١٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) فى ب « ساغبون » وفي النسخة جـ « يتناعثون من العجف » وفي المسند « يتباعثون » ١ / ٣٠٥ . والمعنى : أن أصحاب رسول الله 選 كالأدخنة والأبخرة من الضعف والهزال .

<sup>(</sup>٢) في أ دوقال الصحابة : لو أنحرنا ، وفي ب دفقال الأصحابة ، وفي المسند ١/٥٠٥ فقال أصحابه لو أنتحرنا ، .

<sup>(</sup>٤) ف ب د واكلنا » .

<sup>(</sup>٥) في ب « قوم وبنا قال » ·

ن ب « إليه » .

ف ب ﴿ فَأَكُلُوا حَتَّى تُولُوا ، ٠

وفى الخصائص الكبرى للسيوطى ٢٥٨/١ « ثم أقبل حتى دخل المسجد فأمرهم بالرمل فقالت قريش : مايرضون بالمشي أما أنهم لينقزون نقز الظباء ، وانظر المسند للإمام أحمد ٢/٥٠١ طدار صادر -بيوت ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٢٢/١ ومجمع الزوائد ٣/٨٧٣ والبداية والنهاية . YT1/E

# الباب الرابع عشر في تكثيره على أطعمة مختلفة

#### « قصة أخرى »

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَأَبُو نُعَيَّمٍ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ وَاثِلَةَ بِنِ الْأَسْقُع (٥) ، قَالَ :

<sup>(</sup>۱) في ب « أصحابك » يعنى أهل الصفة (الطبقات الكبرى لابن سعد 1/707) .

<sup>(</sup>۲) ف ب د ف آل محمد » .

<sup>(</sup>٣) في ١ « كم قد فرغتم » وما اثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٤) انظر الخصائص الكبرى ٢/ ٤٩ ومجمع الزوائد ٣٠٨/٨ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٠١/ ٢٥٦ ط دار صادر . وصحيح البخارى ١٢٣/ ٥ ومصنف ابن أبي شيبة ٢١/ ٤٧٠ دار الفكربيروت . والمستدرك للحاكم ١٠٧/ ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١١٦ ، ١١٨ وكذا المجمع ١١٠/ ، ٢٩٦ والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ١٣٨ ، ٢٠٠ وكنز العمال ٢٠٥ ، ٣٦٤١٩ ، ٣٠٥٠ والدر المنثور ٦/ ١٩٤ .

والشفا للقاضى عياض ١/ ٦٠٠ والبداية والنهاية ٣/ ٣٩ ، ١١٢/ ، ١٢٢ ، ١٢٧ ، ١٣٦ وبَذَكرة الموضوعات لابن القيسراني ٣٢٩ والعلل المتناهية لابن الجوزى ٢/ ١٦٩ وكشف الخفا للعجلوني ٢/ ١٦٩ .

<sup>(°)</sup> فى ب د الاشجع ، وهو تحريف . إذ هو واثلة بن الاسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب بن غيره ابن سعد بن ليث ، يكنى ابا قرصافة ، وقبل : كنية أبا شداد ، من أهل الصفة ، شهد تبوك ، له ستة وخمسون حديثا ، أنفرد له البخارى بحديث ، ومسلم بآخر ، وعنه : بناته فسيلة ، وجميلة ، وأسماء وبسر بن سعد وبسر بن عبيد الله الحضرمى . قال ابن معين : توفى سنة ثلاث وثمانين ، وهو ابن مائة سنة وخمس سنين .

ترجمته في : الثقات 7/773 وطبقات ابن سعد 7/773 وطبقات خليفة ت 1/77 ، 1/770 والسير 1/777 والتاريخ الصغير 1/777 والحلية 1/777 والاستيعاب 1/777 والجمع 1/778 وتاريخ ابن عساكر 1/777 واسد الغابة 1/777 وتهذيب الاسماء واللغات 1/777 وتهذيب الكمال 1/777 وتاريخ الإسلام 1/777 والعبر 1/779 والإصابة 1/777 وتذهيب التهذيب 1/777 وغاية النهاية تدهيب الكمال 1/777 وشذرات الذهب 1/779 وخزانة الأدب 1/777 ومشاهير علماء الأمصار 1/777 و 1/779 وحزانة الأدب 1/777 ومشاهير علماء الأمصار 1/777

رَوَى ابْنُ سَعْدِ عَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ـ قَالَ : بِنْنَا لَيْلَةً بِعَيْرِ عَشَاءٍ فَأَصَبَحْتُ (١١) فَالْتَمَسْتُ فَأَ صَبْتُ مَا أَشْتَرِى بِهِ طَعَاماً وَلَحْماً بِدِرْهَمٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ فَأَصَبَحْتُ ، فَخَبْرْتُ وطبختْ ، فَلَمَّ فَرَغَتْ (١١) قَالَتْ : لو أَتَيْتَ أَبِى فَدَعَوْتَهُ ، فَجِثْتُ فَاطِمَةَ ، فخبزتْ وطبختْ ، فَلَمَّ فَرَغَتْ (١١) قَالَتْ : لو أَتَيْتَ أَبِى فَدَعَوْتَهُ ، فَجِثْتُ

<sup>(</sup>١) في الخصائص الكبرى ٤٦/٢ زيادة ، وهم عشرون رجلا » .

<sup>(</sup>۲) ف ب « فألقيته » .

<sup>(</sup>٣) ن ب د نعم ، .

ف 1 « ففتت فتأدقيقا » وما أثبت من ب .

<sup>(°)</sup> ق ب مطله، .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦</sup>) ن ب « واعفوا » .

<sup>.</sup> ف ا د اصابعه ، وما اثبت من ب $^{(\mathsf{V})}$ 

 <sup>(</sup>٨) كلمة « منها » من ب .

<sup>(</sup>٩) لفظ د بهم ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۰) ف ب «مما».

<sup>(</sup>۱۱) المعجم الكبير للطبرانى ٢٢/٨٦ حديث رقم ٢٠٨ قال في المجمع ٢٠٥/٨ رواه الطبراني بإسنادين حسن . قلت : جاء في المعجم أيضاً برقم ٢١٦ صفحة ٩٠ ورواه الحاكم في المستدرك ١١٧/ ١١١ في الأطعمة من طريق آخر ، وصححه ، وتعقبه الذهبي بقوله : خالد بن يزيد بن ابي مالك ، وثقه بعضهم ، وقال النسائي : ليس بثقة فالحديث بمجموع الطرق صحيح . ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/٥٠١ وابن عساكر ٢٥٣/١٧ والخصائص ٢/٢٤ وكنز العمال ٤٧/٢٥ ، ٣٦٤٦٥ .

وسنن ابن ماجه ٣٢٧٦ وأبو داود ١٧١٦ والدر المنثور ٥/٩٧ ، ١٣٢ .

والمعجم الصغير للطبراني ٦٤ وتفسير ابن كثير ٦/ ١٧٩ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٦/ ١٢٨ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٩/ ٢٠١ وكذا مجمع الزوائد ١٠١/٨ ، ٢٠٨ ، ٢٩٦ .

<sup>(</sup>١٢) في الطبقات الكبرى لابن سعد ١/١٨٦ زيادة فأصبحت فخرجت ثم رجعت إلى فاطمة عليها السلام وهي محزونة فقلت مالك ؟ فقالت : لم نتعش البارحة ولم نتغد اليوم وليس عندنا عشاء فخرجت .

ف الطبقات و فلما فرغت من انضاج القدر » .

إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمُولًا) يَقُولُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْجُوعِ ضَجِيعاً » فَقُلْتُ : (٢) يَارَسُولَ اللهِ ، عِنْدَنَا طَعَامُ ، فَهَلُمْ ، فَجَاءَ وَالقِلْدُ تَفُورُ ، فَقَالَ ; « اغْرِفِي يَارَسُولَ اللهِ ، عِنْدَنَا طَعَامُ ، فَهَلُمْ ، فَجَاءَ وَالقِلْدُ تَفُورُ ، فَقَالَ ; « اغْرِفِي لِعائشةَ » فَغَرَفْتُ فِي صَحْفَةٍ (٢) حَتَّى غَرَفْتُ لِجَمِيعِ نِسَائِهِ (٤) ، ثُمَّ قَالَ : « اغْرِفِي لِعَائشةَ » فَغَرَفْت ، فَقَالَ : « اغْرِفِي وَكُلِي » (٤) ، فَغَرَفْتُ ثُمَ رَفعتُ اللهِ عَزْ وَجَلِّي » (٤) ، فَغَرَفْتُ ثُمَ رَفعتُ اللهِ عَزْ وَجَلَّى ، (٤) ».

#### (قصة أخرى)

<sup>(</sup>٣) في الطبقات « وهو مضطجع في المسجد وهو يقول » ·

<sup>(</sup>٢) كلمة د فقلت ، زائدة من ب .

<sup>(</sup>٤) في الخصائص ٤٩/٢ « نسانه التسع » .

<sup>(</sup>٥) في أ د فكلي ، وما أثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٦) الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٢٤ والطبقات الكبرى لابن سعد ١٨٦١ ، ١٨٧ .

 <sup>(</sup>٧) حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث الأسلمى أبو صالح وأبو محمد المدنى صحابى له تسعة أحاديث أنفرد له مسلم بحديث وله ذكر عندهما وعنه أبنه محمد ، وسليمان بن يسار وكان البشير بوقعة أجنادين ، وكان يسرد الصوم ، وقيل هو البشير الذي أعطاه كعب ثوبه . مات سنة إحدى وستين . ترجمته في المستدرك للحاكم ٣/ ٥٠ وخلاصة تهذيب الكمال للخزرجي ٢٥٦/١ ترجمة ١٦٢٩ والتجريد ٢٩١١ والثقات إحدى والتاريخ الكبير ٢/ ٤٣١ وأسد الغابة ٢/ ٥٠ - ٥٠ وتهذيب التهذيب ٣/ ١٠ .

<sup>(</sup>۸) ف ب د **نقا**ل ».

<sup>(</sup>٩) النصى بالكسر الزق أو ما كان للسمن خاصة .

<sup>(</sup>١٠) في الخصائص ٢/٤٥ زيادة فقلت فضله .

<sup>(</sup>۱۱) في ب و فاجذبته ، وفي البيهقي ١١٢/١ و فاجتبذته ، .

<sup>(</sup>١٢) ومعنى يديه : أي : عروتيه انظر الخصائص ٢/٥٤ .

<sup>(</sup>۱۳) في ا وفاركيت ، وما أثبت من (ب) .

<sup>(</sup>۱٤) في 1 « فأوله » وما أثبت من (ب) وانظر مجمع الزوائد ٨/ ٣١٠ رواه الطبراني وقد تقدمت له طريق في غزوة تبوك وفيها « لو تركته لسال واديا سمنا » ورجال الطريق التي هنا وثقوا وانظر أبا نعيم في الدلائل ٢/ ١٥٥ ودلائل النبوة للبيهتي ٦/ ١١٢ وآخرج بعضه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٠ والمعجم الكبير للطبراني ٣/ ١٧٥ حديث ٢٩٩١ قال في المجمع ٨/ ٣١٠ ورجاله وثقوا .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الطَّبَرَانِيَّ - بِسَنَدِ حَسَنِ - عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ (۱) ـ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : صَنَعَتْ أَمِّى طَعَاماً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَتْ(۱) : ( ادْعُوهُ ) ، فَجِئْتُ فَسَارَرْتُهُ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : ( قُومُوا ) فَقَامَ مَعَهُ خَسُونَ رَجُلًا ، فَقَالَ : ( ادْخُلُوا عَشَرَةً مَ عَشَرَةً مَ عَشَرَةً مَا كَانَ (۱) ».

#### « قصة أخرى »

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ صُهَيْدٍ. (أي رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : ( صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ طَعَاماً فَأَتَيْتُهُ ، وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ / أَصْحَابِهِ فَقُمْتُ حِيَالَهُ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَىٰ [ظ١٦] هَأَوْمَاْتُ إِلَيْهِ (٥) فَقَالَ : وَهَوُلاَءِ ، مَرَّتَيْنِ ، أَوُ ثَلاَثاً ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَإِنَّمَا كَانَ شَيْءُ وَاللّهُ مَنْهُمْ (١٦) يَسِيرُ صَنَعْتُهُ لَكَ فَأَكُوا وَفَضُلَ مِنْهُمْ (١٦) » .

<sup>(</sup>۱) جابر بن عبد الله بن عمرو من بنى جشم بن الخزرج ، ممن شهد العقبتين مع أبيه ، ثم شهد بدرا ومن المشاهد تسع عشر غزاة ، وقد استغفر له المصطفى ﷺ ليلة البعير عمه خمسا وعشرين مرة ، كنيته أبو عبد الله ، وأبوه من شهداء أحد ، مات جابر بالمدينة بعد أن عمى سنة ثمان وسبعين ، وكان يخضب بالحمرة ، وكان له يوم مات أربع وتسعون سنة .

ترجمته ف : المحبر 1947 والتاريخ الكبير 1/27 والتجريد 1/27 والسير 1/27 والجرح والتعديل 1/27 والمستدرك 1/27 والاستيعاب 1/27 والجمع 1/27 وتهذيب الكمال 1/27 وتأريخ الإسلام 1/27 وتذكرة الحفاظ 1/27 والعبر 1/27 والإستيعاب 1/27 وشذرات الذهب 1/27 وتهذيب ابن عساكر 1/27 ومعجم الطبراني 1/27 وشذرات الذهب 1/27 وتهذيب ابن عساكر 1/27 ومشاهير علماء الأمصار 1/27 ت 1/27 والمحادث 1/27 والمحدد المحدد ال

<sup>(</sup>٢) ف الخصائص الكبرى ٢/ ٤٩ « وقالت أذهب إلى رسول الله ﷺ أدعوه » .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٨/ ٣٠٧ ، ٣٠٨ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا ، والخصائص الكبرى ٢/ ٤٩ وفي دلائل النبوة للبيهةي ٦/ ١٠٧ نحوه عن أنس بن مالك ورواه مسلم في صحيحه ٢/ ٦١٣ الحديث ١٤٣ كتاب الأشربة ، وكذا ٣/ ٢٣٣ بنحوه عن جابر والبيهةي في شعب الإيمان ١٣٣/٧ والبخاري ٢/ ١٤/ وتفسير ابن كثير ٧ والبخاري ٢/ ١٤/ وتفسير ابن كثير ٢ وكذر العمال ٣٦٤٩٣ ، ٣٦٤٩٣ وشرح معاني الآثار ٢/ ٥٠٠ والأسماء والصفات للبيهقي ٢٩٥ والموضوعات لابن الجوزي ١/ ٥٠ والسنن الكبرى للبيهقي ٢٩٥ والموضوعات لابن الجوزي ١/ ٢٥ والسنن الكبرى للبيهقي ٢٤/ ٧ ومصنف ابن أبي شبية ١/ ٥٠١ .

<sup>(</sup>٤) صهيب بن سنان بن خالد بن عبد عمرو بن طفيل بن عامر بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب الرومى وأمه سلمى بنت قعيد بن مهيص بن خزاعى بن مازن وكنيته أبو يحيى كناه بها رسول الله ه ، وكان سن السابقين إلى الإسلام ومن المستضعفين بمكة الذين عذبوا في الله وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ه وروى عنه ابن عمر وكان فيه مع قضله وعلو درجته مداعبة وحسن خلق ، وكان في لسانه عجمة شديدة وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه محبا لصهيب ، حسن الظن فيه وتوفي صهيب بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في شوال وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ودفن بالمدينة .

ترجمته في : السير ١٧/٢ ــ ٢٦ والتجريد ٢٦٨/١ ، وأسد الغابة لابن الأثير ٣٦/٣ ترجمة رقم ٢٥٣٦ والثقات ١٩٣/٣ ، والإصابة في تمييز الصحابة ٢٦٩/٤ وجمهرة الأنساب ٢٨٣ .

<sup>(°)</sup> ف دو أو مأت أنه تعالى x .

دلائل النبوة لأبي نعيم 1/7/1 والخصائص الكبرى للسيوطي 1/7/1 .

#### (قصة أخرى)

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أُمِّ عَامِرٍ ـ أَسْهَاءَ بِنْتِ يُزِيدٍ بِنِ الشَّكَنْ (١) ـ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي مَسْجِدِنَا الْمُغْرِبَ ، فَجِئْتُ إِلَى مَنْزِلِي فَجِئْتُهُ بِعِرُقٍ (١) وَأَرْغِفَةٍ ، فَقُلْتُ : بِأَنِي وَأُمِّى تَعَشَّ (٣) فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ :

( كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ ﴾ فَأَكُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ ، وَمَنْ كَانَ حَاضِراً مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ، فَوَ الَّذِي نَقْسِى بِيَدِهِ لَرَأَيت بَعْضَ العرق(٤) لَمْ يَتَعَرَّقْهُ(٥) أَحَدُ ، وَعَالَمَة الْخَبَرُ(١) ، وَإِنْ كَانَ(٧) الْقَوْمُ(٨) أَرْبَعِينَ(٩) رُجُلًا(١٠) » .

#### (قصة أخرى)

رَوَى الْإِمَامُ أَحُدُ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ عَبْدُ اللّهِ بِن طَهْفَة قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا اجْتَمَعَ الضّيفَانِ قَالَ : لِيَنْقَلِبْ كُلُّ رَجُلٍ مَعَ جَلِيسِهِ ، فَكُنْتُ أَنَا مِسُولُ اللّهِ ﷺ وَذَا اللّهِ ﷺ فَقَالَ : ﴿ يَاعَائِشَةُ ، هُلَّ مِنْ شَيْءٍ ؟ ﴾ قَالَتْ : ﴿ يَاعَائِشَةُ ، هُلَّ مِنْ شَيْءٍ ؟ ﴾ قَالَتْ : ﴿ حُولُيسَةُ كُنتُ أَعْدَدُتُهَا لِإِفْطَارِكَ إِلَا ﴾ فَأَنَ بِهَا فِي قُعَيْبَةٍ (١١) ، فَأَكَلَ مِنْهَا رَسُولُ ﴿ حُولُيسَةٌ كُنتُ أَعْدَدُتُهَا لِإِفْطَارِكَ إِلَى إِنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

أنظر الإصابة ٨/٢٥٣ ترجمة ١٣٦٧ والطبقات الكبرى لابن سعد ٨/٣١٩ وتاريخ الصحابة لأبي حاتم ٢٧٦ ت ١٥٦٨ والثقات ٢/ ٢٦١ .

<sup>(</sup>۱) أم عامر أسماء ويقال فكيهة بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل وأمها أم سعد بنت خزيم بن مسعود بن قلع بن حريش بن عبد الأشهل أسلمت أم عامر وبايعت رسول الله في وروت عنه أحاديث وشهدت معه بعض المشاهد ، وكانت من المبايعات وإذا أشرف رسول الله في على بيوت الأشهلية يقول : ماذا في هذه الدور من الخير ، هذه خير دور الانصار .

<sup>(</sup>۲) ق ب د بعرف » .

<sup>(</sup>٣) في به و لابي انت تتعشى ، .

<sup>(</sup>٤) ف ا د الغرف ، وما أثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٥) ال ا د لم يعرفه ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) عبارة دوعامة الخبر، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٧) لفظ و کان ۽ زائد من ب .

<sup>(</sup>A) في 1 وقوم » وما اثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٩) في ا و اربعون ، وما اثبت من (ب) .

<sup>(</sup>١٠) وفي الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/٣١٩ طدار صادر زيادة و ثم شرب من ماء عندى في شجب ثم انصرف فأخذت ذلك الشجب فدهنته وطويته فكنا نسقى منه المريض ونشرب منه في الحين رجاء البركة قال محمد بن عمر والشجب القربة تخرز من اسفلها ويقطع راسها إذا خلقت شبه الدلو العظيم » .

وانظر الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٥٠ والإصابة ٢٥٣/٨ .

<sup>(</sup>۱۱) فأود وطحفة ، وفي (ب ، ج) وطلحة ، وما اثبت من أسد الغابة ٣/ ٢٨٥ والإصابة ٢٩٧/٣ ترجمة ٤٢٨٩ إذ هو عبد الله بن طهفة بن قيس الغفاري ، يقال له ولابيه صحبة ، وهو من أصحاب الصغة . ترجمته في : الثقات ٣/ ٢٤٠ والإصابة ٢/ ٢٢٥، ٢٢٨ وتاريخ الصحابة ١٦٢ - ٢٩٣ ع

<sup>(</sup>١٢) في ب ولإفطاري، وفي أ ، جد د لإفطارك ، وفي المسند ٥/٢٦٤ كذلك .

<sup>(</sup>۱۳) في ا و قعبية ، وما اثبت من ب .

اللهِ ﷺ شَيْئًا ، ثُمَّ قَدَّمُهَا إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ بِاسْمِ اللَّهِ كُلُوا ، فَأَكَلْنَا مِنْبَا ، حَتَّى وَاللَّهِ مَا نَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ هَلْ مِنْ شَرَابٍ ؟ . فَقَالَتْ : ﴿ لَبِينَةٌ كُنتُ أَعْدَدُتُهَا لِإِفْطَارِكِ ، فَجَاءَتْ بِهَا ، فَشَرِبَ مِنْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ بِاسْمِ اللَّهِ اشْرَبُوا ، ، فَشَرِبْنَا حَتَّىَ وَاللَّهِ مَا نَنْظُرُ إِلَيْهَا (<sup>٢)</sup>. .

رقصة أخرى ا

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ - بِسَنَدِ حَسَنٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَة ۖ، فَقَالَ : ﴿ انْطَلِقْ إِلَى الْمُنْزِلِ ، فَقُلْ (٢): هَلُمُّوا إِلَى ا الطَّعَامِ الَّذِي عِنْدَكُمْ ، ، فَأَعْطُونِ صَحْفَةً فِيهَا عَصِيدَةٌ ( " ) بِتَمْرِ ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ : « ادْعُ إِلَىٰٓ (١) أَهْلَ الْمَسْجِدِ » فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : الْوَيْلُ لِلَا أَرَى (٢) مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ ، وَالْوَيْلُ مِنَ الْمَعْصِيّةِ» فَدَعَوْتُهُمْ فَاجْتَمَعُوا ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي نُوَاحِيهَا ، وَقَالَ : ﴿ كُلُوا بِاسْمِ الَّذِي ۖ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، وَأَكَلْتُ حَتَّى شَبِعْتُ ، وَرَفَعْتُهَا فَإِذَا هِمَ كَهَيْئَتِهَا حِينَ وَضَعْتُهَا إِلَّا أَنَّ فِيهَا (^) أَثَرُ الْأَصَابِع (^) .

( قصة أخرى ) رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَبْد اللَّهِ بِنِ مُعْتَبٍ بِنِ أَبِي بُرُدَةَ ، الْأَنْصَارِيِّ (١٠) قَالَ :

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة لأبي نعيم ١٥٣/٢ ومسند الإمام أحمد ٥/٢٦٤ ط دار صادر وأسد الغابة ٢/٥٨٧ \_ ٢٨٦ والخصائص الكبرى للسيوطي

 <sup>(</sup>٣) ق 1 د فقال » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ وإلى، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٥) العصيدة : دقيق يلت بالسمن والحلو .

<sup>(</sup>٦) لفظ و إلى ، زيادة من د .

<sup>(</sup>۷) عبارة « لما أرى ، زائدة من ب .

<sup>(</sup>٩) الخصائص الكبرى ٢/٠٥ ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ٢٠٨، ٢٠١، ٢٩٦ ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات والمستدرك ١١٧ ، ١٠٨ ، ١١٦ ، ١١٧ والمعجم الكبير للطيراني ١ : ٦ / ١٣٨ ، ٣٠٠ وطيقات ابن سعد ١ : ٢ / ١١٠ ، ٨/٤٧ ، ٢٣٤ وكنز العمال ٢/ ٣٥٥ ، ٣٦٤١٩ ، ٢-٥٥٥ والدر المنثور ٦/ ١٩٤ والشفا لعياض ١/ ٢٠ والبداية والنهاية ٣/ ٣٩ ، ٢/ ١١٢ ، ١٢٧ ، ١٣٦ وتذكرة الموضوعات لابن القيسر اني ٣٢٩ والعلل المتناهية لابن الجوزي ١٦٩/٢ وكشف الخفا للعجلوني ١٦٩/٢ .

<sup>(</sup>١٠) في النسخ ، مغيث ، وأيضاً المفازي للواقدي ٢/٢٧٤ وسيرة ابن هشام ٥٨/٣ والتاريخ الكبير ٥/٠٠٠ والجرح والتعديل ٥/٤٧١ والإكمال ٧/٧٧ . فقالوا د مغيثا ، بغين معجمة وأخره ثاء معجوة بثلاث ـ وقد روى المصنف ابن عساكر حديثا من طريق أبى عبد الله بن منده قيده فيه ، معتبا ، ونبه على أن الصواب «مغيث، وفي الإصابة ٤/١٤ ترجمة أبي بردة الطفري الأنصاري قال أبن حجر : عبد الله بن معتب ــ بضم الميم وفتح المهملة وتشديد المثناة المكسورة ثم موحدة للأكثر ، وذكر أبو عمر بكسر المعجمة وسكون التحتية ثم مثلثة ، وفي تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٩/ ١٦٩ هو عبدالله بن مغيث بن أبي بردة بن أسير بن عروة بن سواد بن الهيثم الأنصاري الظفري المديني روى عن أبيه وأم عامر الأشهلية مرسلا وروى عنه محمد بن إسحاق وأبو صخر حميد بن زياد ، وشعيب بن عمارة .

أَرْسَلَتْ أُمُّ عَامِرٍ الْأَشْهَلِيَّةِ بِقَعْبَةٍ فِيهَا حَيْسُ(٢) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَفِي قُبْتَهِ وَهُوَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةً ، فَأَكَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ حَاجَتَهَا ، ثُمَّ خَرَجَ بِالْبَقِيَّةِ ، فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى عَشَائِهِ ، فَأَكُلُ أَهْلُ الْخَنْدَقِ حَتَّى نَهَلُوا وَهِي كُمَّا هِيَ (٣) . .

## ( قصة أخرى )

رَوَى ابنُ حِبَّانَ ، فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : أَتَتْ عَلَى ۚ ثَلَاثَةُ أَيَّام لَم ﴿ ﴿ ﴾ أَطْعَمْ ، فَجِئْتُ أَرِيدُ الصُّفَّةَ ، فَجَعَلْتُ أَسْقطُ ، فَجَعَلَ الصَّبْيَانُ يُنَادُونَ : ﴿ جُنَّ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : (٥) ، فَجَعَلْتُ أُنَادِيهِمْ وَأَقُولُ : بُلْ أَنْتُمْ الْمَجَانِينُ ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الصُّفَّةِ وَفَوَافَقَّتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَى بِقَصْعَةِ مِنْ ثَرِيدٍ ، فَدَعَا عَلَيْهَا أَهْلُ الصَّفَّةِ (٦) وَهُمْ يَأْكُلُونَ مِنْهَا ، فَجَعَلْتُ أَتَطَاوَلُ كَيْ يَدْعُونِي ، حَتَّى قَامَ الْقَوْمُ، وَلَيْسَ فِي الْقَصْعَةِ إِلاَّ شَيْءُ فِي نَوَاحِيَ (٧) الْقَصْعَةِ فَجَمَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَارَتْ لُقْمَةً فَوَضَعَهَا عَلَى أُصّْبُعِهِ (٨) ثُمَّ قَالَ لِي : (كُلُّ فَسَمَّ اللهَ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَازِلْتُ آكُلُ مِنْهَا حُتَّى شَبِعْتُ (١٠) ،

#### ( قصة أخرى )

رُوَى / مُسُلِمٌ ، عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَنسُ (١) : جِئْتُ رَسُولَ [(31] اللهِ ﷺ يَوْماً فَوَجَدْتُهُ جَالِساً مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّنْهُمْ ، وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ ، فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ (١٣) : لِم عَصَّبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَطَّنَةٌ ؟ فَقَالُوا (١٣) : ومِنَ الْجُوعِ،

<sup>(</sup>١) أم عامر الأشهلية روى عنها أبو سفيان مولى أبن أبى أحمد وشهدت خيبر . الإصابة ٢٥٣/٨ ، ٢٥٤ .

 <sup>(</sup>۲) الحيس : تمريخاط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم يندر منه نواة وربما جعل فيه سويق . « النهاية ٢٩٧/١ والقاموس ٢٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٩/ ١٧٠ ، ١٧١ والخصائص الكبرى للسيوطي ١٩٨٨ والمغازى للواقدى ٢/ ٤٧٦ ، ٤٧٧ والإصابة ١٩/١ ، ١٩ وسيرة ابن هشام ٢/٨٥ وتاريخ دمشق م ٥٨/١٥ ترجمة محمد بن مسلمة .

<sup>،</sup> جم الطعم ، وما اثبت من ب ، جم الثبت من ب ، جم ا

<sup>(°)</sup> كلمة « قال » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) في بدل ما بين القوسين « وهم نواحيها » ولعله خطأ من الناسخ .

 <sup>(</sup>٧) ا و في نواحيها ، وما اثبت من ب .

 <sup>(</sup>A) في ب د اصبعه ، . ا د اصابعه ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في أ و أكل منه حتى شبع ، وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>١٠) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١٦٤/٨ ، ١٦٥ حديث ٦٤٩٩ .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ د انس ، ساقط من ب ، جـ .

<sup>(</sup>۱۲) ق ب د اصحابی ۽ .

<sup>(</sup>۱۳) ف ب د قالوا ، .

فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِى طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَدَخَلَ عَلَى أُمِّى ، فَقَالَ : ﴿ هَلْ مِنْ شَيْءٍ ؟ ، فَقَالَ : ﴿ هَلْ مِنْ شَيْءٍ ؟ ، فَقَالَ : ﴿ هَلْ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتِ (١) ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحْدَهُ(٥) أَشَبْعَنَاهُ، وَإِنْ جَاءَ مَعَهُ أَحَدُهُ(١) قَلَّ عَنْهُمْ .

فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : قُمْ قَرِيبًا مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَإِذَا قَامَ (') فَدَعْهُ حَتَى يَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ اتبعُهُ حَتَى إِذَا (') قَامَ عَلَى عَتَبَةِ بَابِهِ فَقُلْ : ' أَبِي يَدْعُوكَ ، فَقُلْتُ ذَلِكَ ، فَلَمَّ أَنْهُ أَنْهُ عَلَا اللهِ عَلَمْ أَقْبُلُ بِأَصْحَابِهِ (') : ( يَاهَوُلاَءِ تَعَالُوْا » ثُمَّ أَخَذَ لِيَكِ ، فَلَمَا قُلْتُ : يَاأَبْتَاهُ ، قَد قُلْتُ لِيكِي مِنْهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

« كُلُوا ، وَسَمُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَكُلُوا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ أَمَرِنِي أَنْ أُدْخِلَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةً ، فَهَازَالَ ذَلِكَ أَمْرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ ثَهَانُونَ رَجُلًا ، كُلُّهُمْ يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ ، ثُمَّ دَعَانِي وَأُمِّى ، وَأَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ : « كُلُوا ، فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ف ب « کسرتين : خبز وټمر » .

<sup>(</sup>٢) لفظ و وحده » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) ف ب د وإن جاء معه باحد ، .

<sup>(</sup>٤) ف ب د فدعوته ، .

<sup>(</sup>٥) ف جد إذ قام ، .

<sup>(</sup>٦) ف جد اصحابه ، .

<sup>(</sup>٧) التصويب من (ب) أما ١، جـ « فنبذها » .

<sup>(</sup>٨) لفظ دشيء ، ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٩) ف ١ د يبارك ، وفي ب ، جد دسيبارك ، .

<sup>(</sup>۱۰) ف ۱ د عند ، وف ب ، جـ د عندنا ، .

<sup>(</sup>۱۱) في بر فادخلت ، .

رَفَعَ يَدُهُ (١) ، فَقَالَ: (يَا (١) أُمَّ سَلِيمٍ (١) أَيْنَ هَذَا مِنْ طُعَامِكُمْ حِينَ (٤) وَنَعَ يَدُهُ (١) مُقَالَ: (يَا (١) أُمَّ سَلِيمٍ (١) أَيْنَ هَذَا مِنْ طُعَامِكُمْ حِينَ (٤) وَقَدَّمْتِيهِ ؟ ) .

فَقَالَتْ : بِأَ بِي أَنْتَ وَأُمِّى لَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُهُمْ يَأْكُلُونَ ، لَقُلْتُ : مَا نَقَصَ مِنْ طَعَامِنَا شَيْءٌ ﴾ (٥) .

#### (قصة أخرى)

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الزَّهُ الرَّامُ وَالْبَيْهَ فِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : ضَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْرَائِ (١) فَطَلَبَ مِنْهُ شَيْئاً ، فَلَمْ يَجِدْ إِلاَّ كِسْرَةَ يَائِسُةً (٧) فَطَلَبَ مِنْهُ شَيْئاً ، فَلَمْ يَجِدْ إِلاَّ كِسْرَةَ يَائِسَةً (٧) فِي كُوّةٍ (٨) فَأَخَذَهَا فَقَتَّهَا (٩) أَجْزَاءً ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، وَدَعَا عَلَيْهَا ، وَقَالَ (١٠): ﴿ كُلُ ﴾ فَأَكُلَ الْأَعْرَائِ حَتَى شَبِعَ ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَجَعَلَ الْأَعْرَائِ وَقَالَ (١٠): ﴿ كُلُ ﴾ فَأَكُلَ الْأَعْرَائِ حَتَى شَبِعَ ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَجَعَلَ الْأَعْرَائِ يَتْظُرُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ : إِنَّكَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ (١١).

وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ ، وَفِيهَا ذُكِرَ كِفَايَة .

#### تنبیه فی بیان غریب ما سبق

الصَّحْفَةُ (۱۲) جَعَلَهُ بِيَدِهِ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) ذن ديديه ، .

<sup>(</sup>٢) ف 1 د أم سليم » وما أثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٢) لفظ د اين ۽ زيادة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٤) ان ب د حتى ، .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ٢/١٦١٤ كتاب الأتربة ومجمع الزوائد ٨/ ٣٠٩ وشمائل الرسول لابن كثير ١٩٩ - ٢٠٠ والخصائص الكبرى ٢/ ٤٥ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) في ا د اعرابيا ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في احيبست، وما أثبت من ب.

<sup>(</sup>٨) ن جـ محجرة، ،

<sup>(</sup>۹) في جدد فانتتها ، .

<sup>(</sup>۱۰) في 1 « قال » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۱) كشف الاستار عن زوائد البزار للهيشمي ۱۳۹/۳ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ قال البزار لا نعلم روى هذا الحديث إلا حفص بن غياث . قال الهيشمي : رواه البزار والم البزار للهيشمي بن عاصم وهو كذاب ۲۱۰/۸ ، والخصائص الكبري ۷/۷٪ ودلائل النبوة للبيهقي ۱۱۷/۱ ، ۱۱۸ عن أبي هريرة وعن حفص بن غياث كلمة والصحفة» .

<sup>(</sup>١٢) كلمة والصحفة، زيادة من ب والصحفة إناء كالقصعة ، وقال الزمخشرى : قصعة مستطيلة آنية للطعام وجمعها صحاف ( شرح المواهب ٥/٥) .

<sup>(</sup>۱۳) عبارة و جعله بيده ، زيادة من ب والمعنى : شرع يفعله .

العَرْقُ (٢)

د مربع (٤) قعبته (٤)

<sup>(</sup>١) كلمة د فزفر ، زيادة من ب ومعناها : حمل ( المعجم ٢٩٦/١ ) .

كلمة و العرق و زيادة من ب وهي العظم أخذ عنه معظم اللحم وبقى عليه لحوم رقيقة طبية وجمعها عراق (المجم ٢٠٢/٢). (٢)

كلمة « الأرغفة » زيادة من ب والرغيف قطعة من العجين تهيأ وتخبر وجمعها ارغفة ورغفان (المعجم ٢٥٨/١) . (٣)

كلمة « قعبته » زيادة من ب والقعب : قدح ضخم غليظ وجمعه قعاب واقعب (المعجم ٢/٤٥٧) . (٤)

## الباب الخامس عشر في قصة الذراع

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، مِنْ طُرُقٍ ، عَنْ أَبِى رَافِعِ (') مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ : أُهْدِيَتْ لَنَا شَاةٌ ، فَجَعَلْتُهَا فِى قِدْرٍ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ ( مَاهَذَا يَاأَبَا رَافِع ؟ ، فَقَلْتُ : شَاةٌ أُهْدِيَتْ لَنَا فَطَبَخْتُهَا فِي الْقِدْرِ ، فَقَالَ : (نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ يَاأَبِا رَافِع » فَنَاوَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : ( نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ يَاأَبِا رَافِع » فَنَاوَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : ( نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ يَاأَبِا رَافِع » فَنَاوَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : ( نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ يَاأَبِا رَافِع » فَنَاوَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : ( نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ يَاأَبِا رَافِع » فَنَاوَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : ( نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ اللهِ إِنَّا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ يَعْوَتُ بِهِ ( ) . اللهِ عَلَى : ( أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَ ( ) لَنَاوَلْتَنِي ذِرَاعاً مَا دَعَوْتُ بِهِ ( ) .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُونُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ شَاةً طُبِخَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « أَعْطِنِي الذِّرَاعَ ، فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ قَالَ : ( الذِّرَاعُ ، ) .

زَادَ ۚ أَبُونُعُيَمْ مِنْ وَجْهِ آخَرَ : فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ دَعَا بِذِرَاعٍ آخَرَ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ : إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَيْنَ .

قَالَ : ﴿ أَمَا إِنَّكَ لَوِ الْتَمَسَّتَهَا لَوَجَدَّتَهَا ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>۱) أبو رافع في التهذيب ٩٢/١٢ أبو رافع القبطى وكذلك في التقريب ٢/ ٢٦١ مولى رسول الله ، اسمه : إبراهيم أو اسلم ، أو ثابت ، شهد أحدا والخندق . له ثمانية وستون حديثا انفرد البخارى بحديث ، ومسلم بثلاثة ، وعنه ابنه عبيد الله وسليمان بن يسار . قال الواقدى : مات بعد عثمان بقليل . وقال غيره : قبل قتل عثمان وقيل في خلافة على. [انظر خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٢١٦/٣ ترجمة رقم ١٨٣] . (٢) في ب و ثم قال ، .

<sup>(</sup>۱) قاب د نم مان ۽ .

<sup>(</sup>٣) في ب د فقلت ۽ .

 <sup>(</sup>٤) في أ د مسكت ، وما أثبت من (ب) .

<sup>(°)</sup> المسند للإمام أحمد ٢/٢٦ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٥٥ ومجمع الزوائد للهيثمى ٨/ ٣١١ رواه أحمد والطبراني من طرق وقال ف بعضها و أمرنى رسول الله ﷺ أن أصلى له شاة فصليتها ، رواه في الأوسط باختصار واحد إسنادى أحمد حسن . ودلائل النبوة لابي نعيم ٢/ ١٥٦ والمعجم الكبير للطبراني ١/ ٣٢٤ حديث ٩٢٤ وله طرق ورواه في الأوسط باختصار واحد إسنادى أحمد حسن وكذا المعجم الكبير برقم ٩٦٥ ، ٩٦٩ ، ٩٦٩ قال في المجمع ٣/ ٥٣ رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه والطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢/ ١٠٩ والشمائل ٨٨ .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ٧/٧١ه وأبو نعيم في الدلائل ٢/١٥٦ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٥٥ وقال أبو نعيم : وجه الدلالة من هذه الأخبار إعلامه فضيلته بأن الله يعطيه إذا سأل ما لم تجر العادة به تفصيلًا له وتخصيصا والإحسان بترتيب ابن حبان ٨/١٣٩ باب المعجزات . رقم ١٤٥٠ والبداية والنهاية ٢/١٤٠ .

#### « قصة أخرى »

رَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَأَبُو نُعَيْمٍ بِسَنَدٍ (١)حسنه ُ الْحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بنِ (٢) زَيْدٍ رُضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِابْنِ لَهَا » فَذَكَرَ الْحُدِيثَ .

وَفِيهِ فَأَهْدَتْ (٣) لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَشُّوِيَّةً . فَقَالَ : « خُذِ الشَّاةَ مِنْهَا » ، ثُمَّ قَالَ : « نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا » فَقُلْتُ : مِنْهَا » ، ثُمَّ قَالَ : « نَاوِلْنِي ذِرَاعَهَا » فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ذِرَاعَانِ وَقَدْ نَاوَلْتُكَ .

فَقَالَ: ﴿ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ سَكَتَ ، فَهَازِلْتَ (١٠) تُنَاوِلُنِي ذِرَاعَهَا (٥٠) مَا قُلْتُ لَكَ نَاوِلُنِي (١٠) ذِرَاعاً (٧٠) ﴾ . قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَاللَّذَارِمِيُ ، عَنْ أَبِي (^) عُبَيْدٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ طَبَخَ لِللَّبِينَ ﷺ وَدُراً فَقَالَ لَهُ (٩) : نَاوِلْنِي ذِرَاعاً (١٠) فَنَاوَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ نَاوِلْنِي ذِرَاعاً ﴾ . فَنَاوَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ نَاوِلْنِي ذِرَاعاً (١١) فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ : وَكُمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِرَاعِ ٩٤ فَنَاوَلْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ سَكَتَّ لَأَعْطَيتَ أَذْرُعاً مَادَعَوْتُ بِهِ ﴾ (١٦).

<sup>(</sup>۱) لفظ و بسند ۽ زائد من ب .

<sup>(</sup>٣) ف أ و أهدت ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ف ب « مازلت » ·

<sup>(</sup>٥) في بد ذراعا ، .

<sup>(</sup>۱) عبارة و ناولني ذراعا ، زيادة من ب ،

 <sup>(</sup>٧) دلائل النبوة لأبى نعيم ٢/١٥٦ وقال أبو نعيم : وجه الدلالة من هذه الأخبار إعلامه فضيلته بأن الله يعطيه إذا سأل ما لم تجر العادة به ،
 تفضيلًا له وتخصيصا ، الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٥٥ ومسند الإمام أحمد ٣/٤٨٤ ـ ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٨) في جـ « أبو سعيد » وهو خطأ لأنه ورد في خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٢٣٠/٣ أبو عبيد مولى رسول الله ﷺ له حديث ، وعنه شهر بن حوشب ترجمة رقم ٣٢٧ .

 <sup>(</sup>٩) لفظ و له ، زائد من ب .

 <sup>(</sup>٠٠) ف ا ذراعها وما أثبت من (ب) .

<sup>(</sup>۱۱) عبارة « ناولني ذراعا ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۲) المسند للإمام أحمد ٢/ ٤٨٤ ، ٤٨٥ طدار صادر وسنن الدارمي ٢/ ٢٢١ طدار الكتب العلمية بيروت ومجمع الزوائد في ٢/ ٢١ رواه أحمد (١٢) المسند للإمام أحمد ٢/ ٥٥ والمعجم الكبري المسيوطي ٢/ ٥٥ والمعجم الكبير للطبراني والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد والخصائص الكبري للسيوطي ٢/ ٥٥ والمعجم الكبير للطبراني ١٨٥٠ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١٥٦ .

# الباب السادس عشر في تكثيره على البطن

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ (') ، رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ، قَالَ : دَ هَلْ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ طَعَامٍ ؟ ، قَالَ : كَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمَاثَةٌ ، فَقَالَ : دَ هَلْ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ نَحْوُهُ ، فَعُجِنَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجَلٌ مُشْرِكُ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ نَحْوُهُ ، فَعُجِنَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجَلٌ مُشْرِكُ مُشْعَانُ (') ، طَوِيلُ ، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَاشْتَرَى مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَاةً ، فَصُنِعَتْ ، فَأَمَرُ (") رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوادِ الْبَطْنِ فَشُوى قَالَ : "وَايْمُ اللهِ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلاَّ فَأَمَرُ (") رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَوادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ شَاهِداً أَعْطَاهُ ، وَإِنْ كَانَ فَاعَلَمُ وَقَدْ حَزَّ لَهُ (اللهِ عَلَيْ عَنْ سَوادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ شَاهِداً أَعْطَاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَا لَهُ ، وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلُنَا مِنْهَا أَجْعَوُنَ وَشَبِعْنَا (") وَفَضَلَ فِي غَلْبًا خَبَا لَهُ ، وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَأَكَلُنَا مِنْهُا أَجْعَوُنَ وَشَبِعْنَا (") وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلَتُهُ (") عَلَى الْبَعِيرِ (") .

. سَوَاد الْبَطْن ـ بسينٍ مهملةٍ ، فواوٍ مخففةٍ : الْكَبِد ، وَقِيلَ : حَشُوه كلّه . مُشْعان ـ بضم أوله ، وسكون الشّينِ المعجمةِ ، بعدهَا مُهْمَلَةٌ ثَقِيلَةٌ . فَسَرَهُ الْبُخَارِيّ بِأَنَّهُ : الطَّويل جِدّاً فَوْقَ الطُّول ، وَزَادَ غَيْرُهُ مَعَ إِفْرَاطٍ في الطُّولِ .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق التميمى القرشى ، كنيته : أبو محمد ، وقد قبل : أبو عبد الله ، أمه وأم عائشة أم رومان بنت عامر بن عويمر ، مات بالحبشة سنة ثمان وخمسين قبل عائشة ، وقد قبل : سنة ثلاث وخمسين ، وحمل إلى مكة ودفن بها وكان يخضب بالحناء والكتم . ترجمته في : الثقات ٢/ ٢٤٧ والإصابة ٢٩٢/٢ وطبقات خليفة ١/٩ / ١٨٩ والتجريد ١/ ٥٥٠ والسير ٢/ ٤٧١ وتاريخ خليفة ٢١ والكتم . ترجمته في : الثقات ٣/ ٢٤٧ والإصابة ٣٩٢/٢ وطبقات خليفة ١/٩ / ١٨٩ والتجريد ١/ ٣٥٠ والسير ٢/ ٢٥٠ وأسد الغابة ٣/ ٢٦٦ والتاريخ الكبير ٥/ ٢٤٢ والمال ١٤٢ ، ١٤٠ وألعبر ١/ ٥٠ والتهذيب الكمال ١٤٧ خلاصة تذهيب الكمال ٢٢٤ وشذرات الذهب وتهذيب الكمال ١٤٧ وشدرات الذهب مهاهير علماء الأمصار ٣٤ ، ٣٥ ت ٥٠ وتاريخ الصحابة ١٦٦ رقم ٨٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في ب «سبعان» وهو تحريف ، ومشعان مبضم الميم واسكان الشين المعجمة وتشديد النون ما اي : منتقش الشعر ومتفرقه .

<sup>(</sup>۳) ب، جه د وامر».

<sup>(</sup>٤) حز : قطع ،

<sup>(°)</sup> لِفظ د وشبعنا » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٦) ف ب **د فحملناه** ، .

<sup>(</sup>٧) اللؤلؤ والمرجان - كتاب الأشربة - باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (٥٣٤ ، ٥٣٥ رقم ١٣٣١ ) والخصائص الكبرى ٤٨/٢ ، وصحيح مسلم ١٢٩/٦ ، ١٢٩/٦

إحداهما : تكثير سواد البطن حتى وسع عددهم .

والأخرى: تكثير الصاع ولحم الشاة حتى وسعهم أجمعين فشبعوا ، ولم يفن بل بقى وفضل حتى حمل على البعير ، سبحان من أظهر المعجزة على يد حبيبه عليه الصلاة والسلام . وكذلك فيه : مواسأة الرفعة فيما يعرض لهم من طرفة وغيرها . « شرح النووى على مسلم وصحيح البخارى ١٨٨/٦ باب (٥) كتاب الأطعمة ، ٣/١٠١ باب (٢٦) كتاب الهبة والعيني ١/١٠٦ والقسطلاني ١٥٤٢ .

شَعْثُ الرَّأْسِ : قَالَ الْحَافِظُ : ويحتملُ أَنَّ قَوْلَهُ (١) أقوى ، لِأَنَّ فِي الأطعمة (٢) زوجة آخر بلفظ نشقان (٣) طويل (٤) .

وقال الْقَزَّازُ: المشعان: الحافي الثَّائِرُ الرَّأْسِ.

<sup>(</sup>١) ف ب د أن أقول أقوى ، .

<sup>(</sup>٢) في ب د لأن الطعام » .

<sup>(</sup>۲) نی ب د مشعان ، .

 <sup>(</sup>٤) في (جـ) و بلفظ مشعان بطويل » .

<sup>(</sup>٥)ف (ب) ، المشعان الطويل، وفي (جـ) المشعان : الجافي .

## الباب السابع عشر ف الطعام الذي أتاه ﷺ من الساء

[و ١٥]

رَوَى الْإِمَامُ / أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالدَّارِمِيُّ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ وَالْحَالِ اللَّهَ عَنْ سَلَمَةَ بِنِ نُفَيْلِ السَّكُونِ (٢) وَفِي طُغْتَصَرِ الْلُسْتَدُرِكُ : إِنَّهُ مِنْ غَرَائِبِ الصَّحَاحِ (١) عَنْ سَلَمَةَ بِنِ نُفَيْلِ السَّكُونِ (٢) رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . قَالَ : كُناً جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِذْ (٣) قَالَ تَابُلُ : يَارَسُولَ اللَّهِ : هَلُ (٤) بِطَعَامٍ مِنَ السَّمَاءِ ؟ ، وَفِي لَفُظْ (٤ وَمِنَ الْجُنَةِ ، قَالَ : نَعَمُ قَالَ : نَعَمُ قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِيهَا فَضْلُ عَنْكَ ؟ قَالَ : نَعَمُ مَنَ السَّمَاءِ (٨) وَوَوَى ابنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ فَقَلَ : وَهِ مَسْخَنَةٍ (٧) قَالَ : وَهِ مَسْخَنَةٍ (٨) وَرَوَى ابنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ نَعَمْ ، قَالَ : فَهَا فَعْلُ عَلَى إِهِ ؟ قَالَ : رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ (٨) وَرَوَى ابنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ الْحَيْمَ ، قَالَ : فَهَا لَ : مُخَدِّقِي رَجَلُ يُقَالُ لَهُ : أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْدِينَةَ ، فَسَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى قَرَى الْكَيْلَةَ ، فَاتَيْتُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْكَالَةَ ، قَالَ : وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ (٨) وَرَوَى ابنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ الْكَالَةِ مَا اللّهِ عَلَى السَّمَاءِ (٨) وَرَوَى ابنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ اللّهُ اللّهِ عَلَى السَّمَاءِ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ الللّهِ عَلَى السَّمَاءِ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ (١٤ وَلَوْلَ لِصَاحِبِهِ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى السَّمَاءِ (١٤ وَلَا اللّهُ عَلَى السَّمَعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِنَّ رَسُولَ الللهِ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى الْعَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللْعَلَاقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَلَهُ اللهُ اللهُ السَّهُ عَلَى السَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ الللْهُ اللهُ الللهُ ال

<sup>(</sup>١) التلخيص للحافظ الذهبي ذيل المستدرك للحاكم ٤٤٨/٤.

<sup>(</sup> Y ) في ا د ابني سلمة » وما اثبت من ب .

وهوسلمة بن نفيل ـ بضم النون ، وفتح الفاء مصغرا ـ الحضرمى ، السكونى ، التراغمى ، الكندى ، صحابى أصله من حضر موت ، نزل مصر ، له خمسة أحاديث ، وعنده فرد حديث ، وعنه جبير ـ بضم الجيم ـ ابن نفير ـ بضم النون ـ وضمرة بن حبيب .

ترجمته في : الإصابة ٢٨/٣ والاستيعاب ٢/ ٥٦٩ وأسد الغابة ٢/ ٣٤٠ ومشاهير علماء الأمصار للبستى ٨٨ ترجمته ٣٤٤ والخلاصة ١/ ٥٠٠ ترجمة ٢٨٠٠ والثقات ٢/٧٣ وسنن الدرامي .

<sup>(</sup> ٣ ) في أ د إذا » وما أثبت من ب ومن سنن الدارمي .

<sup>(</sup>٤) ف سنن الدارمي ٢٩/١ « هل اوتيت بطعام » .

 <sup>(</sup> ٥ ) ف ا د لفظه وما اثبت من ب .

 <sup>(</sup>٦) في أ د وماذا ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> Y ) فى ب د بسخنة ، وفى جدد سيجنة ، والمسخنة : قدر كالتور يسخن فيها الطعام .

<sup>(</sup> ٨ ) مسند الإمام أحمد ٢٠٨/٢ والمجتبى للنسائي ٢٢٨/٨ وسنن الدارمي ٢٠ / ٢٠ ، ٢٠ . والمستدرك للحكم ٤٤٧/٤ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيفين ولم يخرجاه .

وفي الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٥٠ زيادة : « وهو يوحى إلى أنى مكفوت غير لابث فيكم واستم بلا بثين بعدى إلا قليلا حتى تقواوا شيئا تأتونى أفنادا يتبع بعضكم بعضا وبين يدى الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل » . وزوائد ابن حبان ٢/ ١٤٠ قال البزار : لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، وأرطأة وضمرة شاميان معروفان وأخرجه النسائي كما في الإصابة ، ولم يخرجه المزى في تحفة الأشراف .

<sup>(</sup>٩) ال ب د اري ، .

قُلْتُ (١): وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : «طَعَامٌ فِيهِ مَسْخَنَةٌ ، قَالَ : فَهَا جَعَلَ فِي فَضْلِهِ ؟ ، قَالَ : رفع » (٢) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ ، وَالنَّسَائِيُ ، وَالتَّرْمِذِي ، وَابنُ حِبِّانَ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِي ، وَصَحَحُوه ، وَالذَّهِبِي ، عَنْ سَمُرَة بَنَ جُنْدُبِ (أَ كَنْ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالْبَيْهَقِي ، وَصَحَحُوه ، وَالذَّهِبِي ، عَنْ سَمُرَة بَنَ جُنْدُبِ (أَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَن بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَرِيد ، فَأَكَلَ ، وَأَكَلَ الْقَوْمُ ، فَهَازَالُوا (٤) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَن بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَرِيد ، فَأَكَلَ ، وَأَكَلَ الْقَوْمُ ، فَهَازَالُوا (٤) يَتَدَاوَلُونَهَا إِلَى قَرِيبٍ مِنَ النَّهُو ، يَأْكُلُ قَوْمُ ، ثُمَّ يَقْهُومُونَ (٥) ، وَيَجِيء قَوْمُ يَتَعَاقَبُونَ (١٠) ، فَقَالَ لَهُ (٧) رَجَلُ : هَلْ كَانَتُ (٨) تَدُونَ كَانَتْ (٩) تُمَدُّ مِنَ الشَهَاء (١٠)».

#### تنبيهان

الأول: خَبْرُ ابنِ عباسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذْ(١١)أَتَى جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>١) في ا « قال » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) زوائد ابن حبان : ١٤٠/٣ . والخصائص الكبرى للسيوطي ١٥٥، ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سمرة بن جندب بن هلال الفزارى ، نزيل البصرة ، له مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثاً ، اتفقا على حديثين ، وانفرد البخارى بحديثين ، ومسلم بأربعة ، روى عنه عبدالله بن بريدة ، والحسن البصرى وأبو نضرة . قال ابن عبدالبر : كان من الحفاظ المكثرين . وقال ابن سيرين : كان سمرة عظيم الأمانة ، صدوق الحديث ، يحب الإسلام وأهله ، قال ابن عبدالبر : تول بالبصرة ، وقيل بالكوفة \_سقط في قدر مملوءة ماء حارا كان يتعالج بالقعود عليها من كزاز شديد أصابه ، فسقط فيها فمات ، وكان ذلك تصديقا لقول رسول الله \_ﷺ \_له ولابى هريرة ، وثالث معهما ، أخركم موتا في الذار » أ هـ تهذيب . قيل الثالث : أبو محذورة \_ سنة ثمان وخمسين . وقيل : سنة تسم .
ترحمته في : الخلاصة ٢/٢/١ ترحمة ٢٧٧٧ وطبقات ابن سعد ٢/ ٣٤ ، ٢٩/٧ والثقات ٣/ ١٧٤ والتاريخ الكبر ٤/٢٧ والتاريخ التاريخ الكبر ٤/٢٧ والتاريخ التربيخ التربيخ

ترجمته في : الخلاصة ١/٢٢ ترجمة ٢٧٧٢ وطبقات ابن سعد ٦/٣٤ ، ٧/٣٩ والثقات ٣/٤٧١ والتاريخ الكبير ٤/٢١ والتاريخ الصغير ١/٦٠١ ، ١٠١ وأسد الغابة ٢/٤٥٣ وتاريخ الإسلام ٢/٢٠ وشذرات الذهب ١/٥٦ والعبر ١/٥٦ والاستيعاب ٥٣٣ والجمع ١/٢٠٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) ف ب ، جه د فلم يزالوا » .

<sup>(</sup>٥) في جــ ه يشربون ۽ .

<sup>(</sup>٦) في به و فيتعاقبون ، .

<sup>(</sup> ٧ ) لفظ « له » ژيادة من ب .

<sup>( ^ )</sup> في ا « كان تمد » وما اثبت من ب ، ج. .

<sup>(</sup> ۹ ) كلمة وكانت ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۰) مسند الإمام احمد ۱۸/۰، ۱۶/۶، وسنن ابی داود فی المقدمة ۹ . وسنن الترمذی ۱۳/۰ کتاب المناقب برقم ۲۲۲۰ . حدیث حسن صحیح وزوائد ابن حبان ۲/۸۰ و دلائل النبوة لابی نعیم ۲/۳۰ و والبدایة والنهایة ۲/۲۱ والمستدرك للحاكم ۲/۸۲ هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه . ودلائل النبوة للبیهقی ۳۲/۲ هذا إسناد صحیح وسنن الدارمی ۲/۰۱ وابو نعیم ۲۲۱/۲ وابن ابی شیبة ۲۲۶٪ کتاب الفضائل باب ما اعطی اش محمدا ﷺ حدیث (۷۰)

<sup>(</sup>۱۱):ف ب د قال ، .

فَقَالَ: « إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَأَرْسَلَنِي إِلَيْكَ بِهَذَا القِطْف لِتَأْكُلَهُ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ .

رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ ، مِنْ طَرِيقِ حَفْص بِنِ عَمرَ الدُّمَشْقِيِّ ، عُرِفَ بِصَاحِبِ () الْقِطْفِ ، قَالَ النَّهَبِيُّ : خَبَرَ منكر ، وَأَمَّا خَبَرَ الْقِطْفِ ، قَالَ النَّهَبِيُّ : خَبَرَ منكر ، وَأَمَّا خَبَرَ حوط بِن مُرَّةَ () : قيلَ : يَارَسُولَ اللهِ : هَلْ هأُوتِيتَ (٤) من طعام الْجَنَّةِ بِشَيْءِ (٥) ؟ حوط بِن مُرَّةَ () : قيلَ : يَارَسُولَ اللهِ : هَلْ هأُوتِيتَ (٤) من طعام الْجَنَّةِ بِشَيْءِ (٥) ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، أَتَانِي () جبريلُ بِخبِيصَةٍ مِنْ خَبِيصِ (٧) الْجَنَّةِ فَأَكَلْتُهَا مَقَالَ الْحَافِظُ ابنُ حَجِر فِي الْإِصَابَةِ : هَذَا حَدِيثُ مَوْضُوعُ (٨).

الثانى: فى بيان غريب ما سبق . مسْخَنَةُ (٩) . قريت (١١) الليلة (١١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة حفص بن عمر ٢/٢٨٧ وفي الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٢٥ و بصاحب حديث القطف ع

<sup>(</sup> Y ) في ب « لا يتابع » . وفي الخصائص « ولا يتابع عليه مات سنة سبعين ومائة » .

<sup>(</sup> ٣ ) في الخصائص « حوطه ، ولكن جاء في الإصابة ٢ / ٨٢ برقم ٢١١٩ « حوط بن مرة بن علقمة الأعرابي استدركه أبو موسى وأخطأ في ذلك ، فإنه لم يجيء إلا من طريق موضوعة أخرج أبو عبدالرحمن السلمي في كتاب الأطعمة له عن أحمد بن نصر الدارع أحد الكذابين سمعت أبابكر غلام فرج يقول : سمعت ياسين بن الحسن بن ياسين يقول : حججت سنة ست وأربعين ومائتين فذكر حديثًا وفيه : « فرأيت أعرابيا في البادية اسمه : حوط بن مرة بن علقمة فقلت له : هل سمعت من رسول الله \_ ﷺ شيئًا ؟ قال : نعم ، شهدت محمدا ﷺ ، وقيل له .. » الحديث .

<sup>·</sup> الله الله عن ب ما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في 1 و بطعام الجنة من شيء ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) ان ب دائي ٠٠

<sup>(</sup>٧) ف 1 و خيص الجنة ، وما اثبت من ب . والخبيص المعمول من التمر والسمن .

<sup>(</sup> ٨ ) الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٥٦ . والإصابة : ٨٢/٢ ترجمة ٢١١٩ .

<sup>(</sup> ٩ ) المسخنة : القدر يسخن فيها الطعام ، المعجم ١/٤٢٤ .

<sup>(</sup>١٠) وقريت الضيف قرى وقراء : أضافه وأكرمه . المعجم ٧٣٨/٢ .

<sup>(</sup>١١) عبارة « قريت الليلة » زيادة من ب

## الباب الثامن عشر في تسبيح الطعام والشراب بين يديه عليه

رُوَى الشَّيْخَانِ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو الشَّيْخِ ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : «كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَسَمْعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ (١) .

وَرَوَى أَبُو الشَّيْخ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِي بِطُعَامِ ثُرِيدٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَذَا الطَّعَامِ يُسَبِّحُ » قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ : « وَتَفْقَهُ تَسْبِيحَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلِ : ادْن هَذِهِ القصعة مِنْ هَذَا الرَّجُلِ » فَأَدْنَاهَا فَقَالَ : نَعَمْ يَارَسُولُ اللهِ ﷺ : «ادْنِها مِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ادْنِها مِنْ فَقَالَ : نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ هَذَا الطَّعَامُ يُسَبِّحُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ادْنِها مِنْ آخر» فَأَذْنَاهَا مِنْهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «رَدِّهَا الطَّعَامُ يُسَبِّحُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : رُردَّهَا فَوَمْ جَمِيعًا ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : رُدِّهَا فَرَدَّهَا فَرَدَّهَا فَرَدَّهَا فَرَدَّهَا فَرَدَّهَا فَرَدَّهَا فَرَدُهَا فَرَدَّهَا فَرَدَهَا فَرَدَّهَا وَرَاكُ اللهِ ﷺ :

وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ عَنْ خَيْثَمَةِ (٣) قَالَ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَطْبُخُ قِدْراً . فَوَقَعَتْ عَلَى وَجُهِهَا فَجَعَلَتْ تُسَبِّحُ (٤) .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح وأخرجه البخارى ف 71 كتاب المناقب ، ۲۰ باب علامات النبوة في الإسلام الحديث ۲۰۷۹ وفتح البارى ٦/٥٨٥ وأخرجه الترمذى في ٥٠ كتاب المناقب حديث ٣٦٣٦ ص ٥/٩٥٥ وقال حسن صحيح والمعجم الصغير للطبراني ٢/٢٧١ ط اللمكتبة السلفية الترمذى في ٥٠ كتاب المناقب حديث ٣٦٣١ ودلائل النبوة للبيهقى ٦/٦٢ والإحسان بترتيب ابن حبان ٨/٤٤١ حديث ٢٥٩٦ بنحوه وذكره السيوطى في الدر المنشور ٤/٥٨٠ وعزاه للمصنف وابن مردويه ، والعظمة لأبى الشيخ برقم ٢/١٢ ، ٢١٢١ واسناده صحيح ، ذكره ابن كثير في تفسيره ٣/٥٤ كما روى أبو الشيخ في العظمة عن إبراهيم برقم ١٢١٤ « الطعام يسبح ، إسناده ضعيف ، فيه ابن حميد من الضعفاء ، والمعجم الكبير للطبراني ١٨/٨٠ حديث ٨٩٨٨ .

<sup>(</sup>۲) العظمة لأبى الشيخ برقم ۱۲۱۰ إسناده موضوع . فيه زياد بن ميمون متهم انظر الميزان ۱/۶۴ وأورده السيوطى في الدر المنثور ٤/٥٨٥ و وزرده السيوطى في الدر المنثور ٤/٥٧ . وعزاه للمصنف . وشرح المواهب للزرقاني ٥/١٢١ والخصائص الكبرى ٢/٥٧ .

<sup>(</sup>٣) هو خيثمة بن عبدالرحمن بن أبي سبرة الجعفى واسم أبي سبرة يزيد بن مالك ، مات قبل أبي وائل وخرج أبو وائل في جنازته على حمار يبكى واضعا يده على رأسه وهو يقول : واعيشاه واعيشاه . ترجمته في : الثقات ٢٦٣/٤ والجمع ٢/٢٦/١ والتقريب ٢/٧٨/٢ والتهذيب ٢٧٨/٢ واضعا يده على رأسه وهو يقول : واعيشاه واعيشاه علماء الأمصار ١٦٦ ترجمة ٧٦٨ .

والحاسف ١ / ١١٠ والربيع المحدد ١٠٠ والمحدود المحدود المحدد المحدود ال

وَرَوَى الْبَيْهُقِيُّ ، وَأَبُونُعَيْمٍ ، عَنْ قَيْسٍ (١) ، قَالَ : بَيْنَهَا أَبُو اللَّرْدَاءِ (٢) [ظ ١٥] وَسَلْمَانُ (٣) يَأْكُلُانِ مِنْ / صَحْفَةٍ إِذَا سَبَّحَتْ وَمَا فِيهَا (٥) » .

وَرَوَى النَّسَائِئُ ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : «كُنَّا نَسْمَعُ صَوْتَ الْمَاءِ ، وَتَسْبِيحَهُ ، وَهُو يَشْرَبُ » الحديث . (٥) وتَقَدَّمَ فِي بَابِ نَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ .

<sup>(</sup>۱) قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المنقرى ، كنيته : أبو على ، أتى النبى ﷺ فلما رأه النبى ﷺ قال : هذا سيد أهل الوبر ، وله ثلاث وثلاثون ولدا . ترجمته ف : تاريخ الصحابة ٢١٢٣ ت ٢١٧ والثقات ٢/٣٣ والطبقات ٢/٣٧ والإصابة ٢/٢٧٢ ومشاهير علماء الأمصار ٦٨ ت ٢٢٧ والتجريد ٢٢/٢ وأسد الغابة ٤/٣١٩ والتهذيب ٨/٣٩٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) أبو الدرداء : عويمر بن عامر بن زيد الأنصارى ، مات سنة اثنتين وثلاثين وقبره بباب الصغير بدمشق . ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ٨٤ ت ٣٣٧ وطبقات ابن سعد ٧/ ٣٩١ وطبقات خليفة ٩٥ ، ٣٠٣ والسير ٢/ ٣٣٥ والتاريخ الكبير ٧/ ٧٦ – ٧٧ ، والمعارف ٢٠٩ ، ٣٦٨ والاستبصار ١٢٥ – ١٧٧ والاستيعاب ١٦٤٦/٤ وتاريخ ابن عساكر ١/ ٢٦٦ / ١٠ واسد الغابة ٢/ ٧٩ وتهذيب الكمال ٢٩٨ - ٢٩٩ وشذرات الذهب ٢/ ٢٩ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) سلمان الفارسى أبو عبدالله ، أصله من جى موضع بأصبهان ، وهو الذى يقال له : سلمان الخير ، مات سنة ستة وثلاثين .

ترجمته فى : طبقات ابن سعد ٤/٤ وطبقات خليفة ٧/ ١٨٩ والثقات ١/٥٧/ والسير ١/٥٠٥ وتاريخ خليفة ٩٠ والتاريخ الكبير ٤/ ١٣٥ ـ ١٣٦ والمعارف ٢٧٠ ـ ٢٧١ وحلية الأولياء ١/١٥٠ والإستيعاب ٤/ ٢٢١ وتاريخ بغداد ١/٦٣/١ وما بعدها وأسد الغابة ٢/٧١٤ وتهذيب الاسماء واللغات ١/ ٢٢٦ ـ ٢٢٨ وتهذيب الكمال ٢٣٠ والتهذيب ٤/ ١٣٧ والإصابة ٢/ ٢٢ وخلاصة تذهيب الكمال ١٤٧ وشذرات الذهب ١/٤٤ ومشاهير علماء الأمصار ٢٧ ت ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٦٦ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١/٤٤١ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٥٧.

<sup>(</sup> ٥ ) البداية والنهاية لابن كثير ٦/٣٢٣ والتمهيد ١/٢١٩ .

جماع أبواب سيرته ﷺ في الأشجار

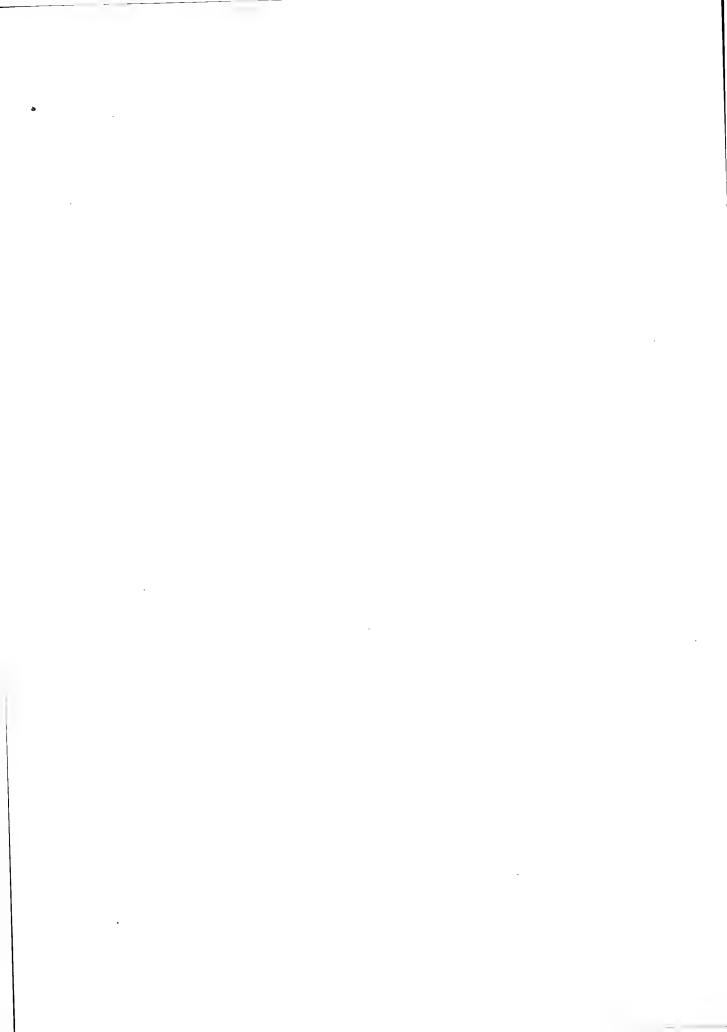

## الباب الأول

## في حنين الجذع شوقا للنبي(١) ﷺ .

رَوَى الْإِمَامُ (١) الشَّافِعِيُّ (٣): « حَنِينَ الْجِلْعِ أَكْبَرُ مِنْ إِحْيَاءِ الْمُوْتَى ». وَسَيَأْتِى تَوْجِيهِهُ - فِى الْخَصَائِصِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . وَقَدْ رَوَى الْقِصَةَ أَبَيُّ (٥) بنُ كَعْبٍ .

رَوَاهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ (٦) وَأَحْمَدُ(٧) وَابنُ مَاجه وَالْبَغَوِيُّ وابنُ عَسَاكِرَ وَأَنسُ بنُ مَالِكٍ .

- رَوَاهُ الْإِمَامُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَخْمَدُ وَالتَّرَّمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالْبَزَّارُ وَابْنُ مَاجَه (^^) وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ (٩) مِنْ طُرُقٍ عَلَى شَرَّطِ مُسْلِمٍ وَبَرِيدَة رَوَاهَ الدَّارَمِيّ ، وَجَابِر بن عَبْدُ اللَّهِ .
- رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِئُ (١٠) ، وَالْبَزَّارُ ، وَأَبُونُعَيَّمٍ (١١) مِنْ طرقٍ ، وَسَهْلُ بن سعدٍ .
- ـ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ(١٢) ، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ سَعْدٍ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ .-

 <sup>(</sup>١) في أ ، د ( إليه ) وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٢) كلمة « الإمام » ذائدة من ب .

<sup>(</sup> ٣ ) مسند الإمام الشافعي ٦٤ ، ٦٥ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٨٦ .

<sup>.</sup> 77/7 ، دلائل النبوة للبيهقى 7/7ه ، 7/77 .

<sup>(</sup> ٥ ) كلمة « أبى » زائدة من ج. .

<sup>(</sup>٦) المسند للإمام الشافعي ٦٤، ٦٥.

<sup>·</sup> المسند للإمام أحمد ١٢٨/٤ ، ٢٧٥ عن ابن عباس .

<sup>(</sup> ٨ ) كلمة « والبزار وابن ماجه » زائدة من ب ، ج. .

<sup>(</sup> ٩ ) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٤٢ .

<sup>(</sup>۱۰) صحيح البخارى ٢٣٧/٤ ، ٢٣٨ علامات النبوة وأخرجه كذلك في ١١ كتاب الجمعة ٢٦ باب الخطبة على المنبر ، الحديث ٩١٧ وفتح البارى ٢٩٧/٢ . وأخرجه مسلم في (٥) كتاب المساجد (١٠) باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة ، الحديث ٤٤ ، ٤٥ صفحة ١٩٦/١ و و البخارى في ٦١ كتاب المناقب (٢٥) باب علامات النبوة في الإسلام ، وفتح البارى ١٠١٦ ويهذا الإسناذ اخرجه الترمذي في صلاة الجمعة (١٠) باب ما جاء في الخطبة على المنبر ٢٩٧/٢ واخرجه الترمذي ايضا في المناقب ٩ وقال : حديث صحيح غريب .

<sup>(</sup>١١) دلائل النبوة ٢/١٤٢ .

<sup>(</sup>۱۲) صحيح البخارى ٨ كتاب الصلاة ٦٤ باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد وفتح البارى ١ / ٤٣٠ - ٤٤٥ وفي البيوع عن خلاد ، وفي علامات النبوة في الإسلام عن أبي نعيم وفتح البارى ٢ / ٢٠١/ ، ٢٩٧/٢ .

- ـ وَعَبْدُ اللَّهِ بن عباسِ .
- رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وابنُ مَاجَه عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وابنُ سَعْدٍ ، وَالدَّارِمِيِّ (١) وَعَبْدُ اللَّهِ بن عمرَ وَرَوَاهُ (٢) الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ ، وَالنَّرْمِذِيُّ (٣) ، وَالْمُطلُبُ بنُ أَبِي وَدَاعَةَ (٤) .

رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بِنُ بَكَّارٍ (٥) ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ .

رَوَاهُ عَبْدُ (٦) بنُ مُمَيَّدٍ ، وابنُ أَبِي شِيبَةَ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَأَبُو نُعَيْم (٧) بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ مُسلم ، وَعَائِشَةَ .

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَأُمُّ سَلَمَةً .

رَوَاهُ أَبُونُعَيْم ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ بِٱلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةِ الْمُعْنَى أَدْخِلَتْ بَعْضُهَا فِي بَعْضُهَا فِي بَعْضُ اللَّهِ عَلَى النَّبِي َ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وَفِي لَفْظ : « فَخَار خُوَارُ (١١) الثَّوْرِ ١٢٥).

<sup>(</sup>۱) سنن الدارمي ۱۵/۱.

<sup>(</sup>۲) في د رواه ، .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ١١١/٣، ٥٩٤٥.

<sup>(</sup> ٤ ) المطلب بن أبى وداعة بن صبيرة بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى السُّهمى القرشى ، رأى النبى ﷺ يصلى ف حاشية الطواف والناس يمرون بين يديه .

ترجمته في : تاريخ الصحابة ٢٤٣ ت ١٣٣٨ والثقات ٣/ ٤٠٠ والطبقات ٥/ ٥٥٣ والإصابة ٣/ ٤٢٥ ومشاهير علماء الأمصار ٦١ ت ١٨٦ والتجريد ٢/ ٨٠ ونسب قريش ٤٠٨ وأسد الغابة ٤/ ٣٧٤ والتهذيب ١/ ١٧٩ .

<sup>( ° )</sup> الزبير بن بكار خلاصة تذهيب الكمال ٢/٣٣٣ برقم ٢١١٥ .

 <sup>(</sup>٦) ف أ « عبدالله بن حميد » تحريف وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>v) دلائل النبوة ١٤٣/٢ وأخرجه النسائي في كتاب الجمعة ، باب مقام الإمام في الخطبة ١٠٢/٣ والسنن الكبرى للبيهقي ١٩٥، ١٩٥، ودلائل النبوة للبيهقي ١٩٥/ ٥٦٢ وفي الباب أحاديث كثيرة وصحح كثير من العلماء بالسنة أن حديث حنين الجذع من الأحاديث المتواترة لورود عن جماعة من الصحابة ، من طرق كثيرة تفيد القطع بورود ذلك . وقال الحافظ ابن حجر : حنين الجذع ، وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلا مستفيضا يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أثمة الحديث دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك .

<sup>(</sup>٨) في ب، جـد وضع » .

<sup>(</sup>٩) لفظ « له » ساقط من ب .

<sup>(</sup>١٠) وفاء الوفا ٢/ ٢٨٩ ، أبو نعيم في الدلائل ١٤٢ ، ١٤٣ ، دلائل البيهقي ٢/٥٥٨

<sup>(</sup>۱۱) ب، جدد کخوار،

<sup>(</sup>۱۲) دلائل النبوة للبيهقى ۲/۸۰، ۵۰۹، ۱/۲٪، ۲۷. وصحيح البخارى فى ( ۲۱ ) ـ كتاب المناقب ( ۲۰ ) باب علامات النبوة فى الإسلام، فتح البارى ۱/۱۲، ۱۲۰، فى وفاء الوفا ۲/۸۸٪ « خار ذلك الجدع كخوار الثور ، البداية والنهاية ۱/۵۲، ۱۲۱، دلائل النبوة لأبى نعيم ۱۲۲/ ، وأخرجه الترمذي في صلاة الجمعة ( ۱۰) باب ما جاء في الخطبة على المنبر ۲/۲۷۳ وفي المناقب ( ۹ ) .

وَفِي لَفُظِ : ﴿ فَصَاحَتُ النَّخْلَةُ صِيَاحَ (١) الصَّبِيِّ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ فَنَزَلُ النَّبِيُّ ﷺ فَاحْتَضَنَهُ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يَسْكُنُ فَسَكَنَ وَقَالَ : اخْتَرْ (٢) أَنْ أَغْرِسَكَ فِي الْكَانِ آلَذِي كُنتُ فِيهِ ، فَتَكُونَ كَمَا كُنْتَ ؟ وَإِنَّ شِئْتَ أَنْ أَغْرِسَكَ فِي الْجُنَةِ فَتُسْقَى (1) مِنْ أَنْهَارِهَا وَعُيُونِهَا فَيَحْسُنُ نَبْتُكَ وَتُثْمِر ، فَيَأْكُلُ مِنْكَ الصَّالِحُونَ فَاخْتَارَ (°) الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنيَّا » . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لَوْ لَمَ أَحْتَضِنْهُ (') لَحَنَّ إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ » وَقَالَ (٧) : « لَا تَلُومُوهُ » (٨) .

<sup>(</sup>۱) جـ، کصیاح ، ،

<sup>(</sup> ٢ ) عبارة « أنين الصبى » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) لفظ « أختر » ساقط من ج.

<sup>(</sup> ٤ ) وفاء الوفاء ٢ / ٣٨٩ ، ب ، جـ « فتشرب » .

<sup>(°)</sup> ب، أبو نعيم ٢/٢٤٢ « واختار » .

<sup>(</sup>٦) في أ و فأخار ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ۷ ) جـ «قال» ·

<sup>(</sup> ٨ ) مسند أبي يعلى ١٢٨/٤ عن جابر ، إسناده حسن ، وأخرجه أحمد ٢٩٣/٣ من طريق إسرائيل ، وأخرجه الدارمي في المقدمة ١٧/١ باب ما اكرم النبي ﷺ بحنين المنبر من طريق زكرياء ، وأبو نعيم في « دلائل النبوة ، برقم ( ٣٠٤ ) من طريق الأعمش ، جميعهم عن أبي إسحاق ، بهذا الإسناد ، وعند الدارمي ، وأبي نعيم « كريب » وهو تحريف ، والصواب أنه سعيد بن أبي كرب ، وانظر : الشمائل لابن كثير ٢٤٣ فقد صحح البزار الطريق ولكن وقع في التصحيح أكثر من تحريف . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤٣٣/٧ كتاب الفضائل عن ابن عباس وأخرجه أبو نعيم ( ٣٠٤) من طريق أبي عوانة ، عن الأعمش ، وعن سهل بن سعد وعن جابر وعن أبي سعيد ، عن أبي صالح ، عن جابر . وأخرجه عبدالرزاق ( ٥٢٥٤ ) باب : الخطبة قائما من طريق ابن جريح ، أخبرنى أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبدالله .. ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أحمد ٢/ ٢٩٥ وأخرجه أحمد ٢/ ٢٩٥ ، ٣٢٤ والنسائي في الجمعة ٢/٢٠٢ باب : مقام الإمام في الخطبة ، من طريق ابن جريج ، بالإسناد السابق .

وأخرجه أحمد ٢٠٦/٣ وابن ماجه في الإقامة ( ١٤١٧ ) باب : ماجاء في بدء شأن المنبر ، من طريق ابن أبي عدى ، عن سليمان التيمى ، عن ابي نضرة ، عن جابر .

وأخرجه أبو نعيم ( ٣٠٥ ) من طريق أبي قلابة ، عن سعيد الجريري ، عن أبي نضرة ، بالإسناد السابق . وأخرجه البخاري في الجمعة ( ٩١٨ ) باب : الخطبة على المنبر ، وفي المناقب ( ٣٥٨٥ ) باب : علامات النبوة في الإسلام والدارمي في المقدمة ١٧/١ والبيهقي في الجمعة ٣/١٩٥ باب : مقام الإمام في الخطبة ، من طريق يحيى بن سعيد ، عن حفص بن عبيدالله بن أنس بن مالك ، عن جابر . وأخرجه البخارى في الصلاة ( ٤٤٩ ) باب : الاستعانة بالنجار والصناع ، وفي البيوع ( ٢٠٩٥ ) باب : النجار وفي المناقب ( ٢٥٨٤ ) باب : علامات النبوة وابو نعيم في الدلائل برقم ( ٣٠٣ ) من طريق عبدالواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن جابر .

وأخرجه الدارمي في الصلاة ١/٢٣٦٦ باب مقام الإمام إذا خطب من طريق الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن جابر . وأخرجه أبو نعيم برقم ( ٣٠٢ ) من طريق الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة عن جابر . وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٥/١٤٢ رقم ٢٧٥٦ عن أنس بن مالك ، رجاله ثقات ، غير أن الحسن بن أبى الحسن البصرى قد عنعن . وأخرجه أحمد ٢٢٦/٣ من طريق هاشم ، حدثنا المبارك بن فضالة ، بهذا الإسناد ومن طريقه أخرجه ابن كثير في « شمائل الرسول » ٢٤١ والتاريخ الكبير للبخاري ٢٦/٧ والبداية ٦/٥١ - ١٤٨ وأخرجه الترمذي في المناقب ( ٣٦٣١ ) باب : حنين الجذع له ﷺ . وأخرجه الدارمي في المقدمة ١٩/١ باب : ما أكرم به النبي ﷺ بحنين الجذع من ثلاثة طرق ، عن عمر بن يونس ، حدثنا عكرمة بن عمار ، حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس ، وهذا إسناد على شرط مسلم ، نعم عكرمة بن عمار تكلم في حفظه ولكنه حسن الحديث . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح ، غريب من هذا الوجه » وكنز العمال ٣٢٠٨٤ ، ٣٢٧٨٤ وصححه ابن خزيمة برقم ( ١٧٧٧ )

وانظر : الفتح ٢/ ٣٩٩ حيث ذكر هذه الرواية . وأخرجه ابن ماجه في الإقامة ( ١٤١٥ ) باب : ما جاء في بدء شأن المنبر ، من طريق بهز بن أسد .

وَإِنَّ َ(١) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ لَمْ <sup>(٢)</sup> يُفَارِقُ شَيْئًا إِلاَّ وَجَدَ عَلَيْهِ ﴾ وَلَقَدْ أَبْدَعَ مَنْ

وَأَلْقَى حَتَى (٣) فِي الْجُهَادَاتِ حُبَّهُ فَكَانَتْ لِإِهْدَاءِ السَّلَامِ لَهُ تَهُدَى وَفَارَقَ جِذْعًا كَانَ يَغْطُبُ عِنْدَهُ فَانَّ أَنِينَ الْأُمِّ إِذْ (٤) تَجِدُ الْفَقْدَا وَفَارَقَ جِذْعًا كَانَ يَغْطُبُ عِنْدَهُ فَانَّ أَنِينَ الْأُمِّ إِذْ (٤) تَجِدَا الْفَقْدَا يَحِنُ إِلَيْهِ الجِّهِدُهُ يَسَاقَهُ هَكَذَا أَمَا نَحْنُ أَوْلَى أَنْ نَجِنَ (٥) لَهُ وَجْدَا إِذَا كَانَ جِذْعٌ لَمْ يُطِقْ بَعْدُ سَاعَةً فَلَيْسَ وَفَاءً أَنْ نَظِيقَ لَهُ بُعْدًا(٢)

وأخرجه الدارمي في الصلاة ١/٣٦٧ باب : مقام الإمام إذا خطب ، من طريق حجاج ، كلاهما حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ،
 وهذا إسناد صحيح .

وقال الحافظ ابن كثير في شمائل الرسول ٢٤١ « وقد رواه أبو القاسم البغوى ، عن شيبان بن فروخ ، بهذا الإسناد ، وذكر الحديث مع ما قاله الحسن ، ومن هذه الطريق ذكره الذهبي ف « سير أعلام النبلاء » ٤/ ٥٧٠ .

ومسند أبي يعلى أيضًا ١١٤/٦ رقم ٣٣٨٤ عن أنس . إسناده صحيح .

والطبقات الكبرى لابن سعد ١/٥٦ ٢ والمعجم الكبير للطبراني ١٨٧/١٢ رقم ١٣٨٤١ وصحيح مسلم ٣٣٥٣ وابن ابي شيبة ٧ كتاب ٣١ باب ١ حديث ١٠٨ عن ابن عباس ومن مجموع رواياته تتحصل منه فوائد :

منها : قبول البذل إذا كان بغير سؤال استنجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابة ، والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير ، وفيه دلالة على أن الله تعالى قد يخلق في الجمادات إدراكا وحسا ، وفي هذا تأييد لمن يقول : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ يفهم على ظاهره .

قال ابن كثير في شمائل الرسول ص : ( ٢٣٩ ) : « وقد ورد ـ يعنى حنين الجذع ـ من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أثمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان ـ انظر : الشمائل ص ( ٢٣٩ ـ ٢٥١ ) .

وقال عياض : حديث حنين الجذع مشهور منتشر والخبر به متوافر اخرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر.

وقال البيهقى : قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف ، ورواية الأخبار الخاصة فيها كالتكالف . وفيه دليل على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكا كأشرف الحيوانات « وفاء الوفا ٢/ ٣٩٤ » .

<sup>(</sup>۱) ب، جـ « فإن »

<sup>(</sup> ٢ ) ب ، جـ ، لا يفارق ، .

<sup>(</sup> ٣ ) لفظ د حتى ، ، ساقط من جـ

<sup>(</sup> ٤ ) ف جـ « أن » .

<sup>(</sup>٥) فجه،نجد،،

<sup>(</sup>٦) شرح الشفا ١/٢٢٦.

## الباب الثانى في انقياد الشجر له ـ ﷺ

رَوَى مُسْلِمٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْبَيْهِقِى مُ الْبَيْهِقِى مُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى [و ١٦] عَنْهُمَا قَالَ : « سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَى إِذَا نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ فَذَهَبَ (') رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَقْضِى حَاجَتَهُ ، فَاتَبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ (٣) مِنْ مَاءٍ ، فَنَظُو (٤) فَلَمْ يَرَ شَيْهًا يَسْتَتِرُ بِهِ ، وَإِذَا شَيَحَ رَبَانِ (٥) بِشَاطِىءِ الْوَادِى فَانْظَلَقَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِمَا أَغْصَانِمَا ، وَقَالَ : « انقادِى عَلَى بِإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى » فَانْقادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ ، اللّهِ عَلَى يَإِذْنِ اللّهِ تَعَالَى » فَانْقادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ ، اللّهِ يَعْلَى يَعْمُ اللّهِ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْ يَعْمُ وَيَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى السَّجَرَةِ الْأُخْرَى ، فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا وَقَالَ : « انقادِى عَلَى بَا إِذْنِ اللّهِ تَعَالَى السَّجَرَةِ الْأُخْرَى ، فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا وَقَالَ : « انقادِى عَلَى بَا إِذْنِ اللّهِ تَعَالَى السَّجَرَةِ الْأُخْرَى ، فَأَنْعَامِ اللّهِ عَلَى الْمُخْشُوشِ اللّهِ يَعْلَى فَالْتَأَمَتَا » . قَالْهُ جَابِرٌ : فَجَلَسْتُ أَخَدُ يُغُضُونَ اللّهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَى بَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهِ وَقَفَ وَقْفَةً ، وَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ وَقَفَ وَقْفَةً » . وَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَقَفَ وَقْفَةً » . وقامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ الللللهُ اللهُ عَلَى وقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَفَ وَقْفَةً » . وقامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ اللّهُ اللهُ الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ وقَفَى وَقْفَ وَقْفَةً » . وأَلْ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في أ و فهب ، وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup> ۲ ) في أ « حاجة » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في أ « بإدواه » وما أثبت مِن ب ، جـ .

<sup>(</sup>٤) في الوفا بأحوال المصطفى ٢٩٧/١ زيادة « فنظر رسول الله ﷺ فلم ير »

<sup>( ° )</sup> ف ب « بشجرتین » .

<sup>(</sup>٢) المنصف \_ بفتح الميم وإسكان النون وفتح الصاد وتكسر أى وسط الطريق . وفى ب « بالمنتصف » [ شرح الشفا ٦١٧/١ وشرح المواهب ٥ / ١٣٢ ]

<sup>(</sup> ٧ ) في الوفا بأحوال المصطفى ٢٩٧/١ زيادة « بالمنصف مما بينهما » .

<sup>(</sup>٨) في جه من ۽ .

<sup>(</sup> ٩ ) في الوفا بأحوال المصطفى ٢٩٧/١ زيادة « فخرجت أحضر \_ أعدو وأجرى \_ مخافة أن يحس رسول الله ﷺ بقربي فيبتعد ، .

<sup>(</sup>۱۰) في ب، جه « مقبل » .

<sup>(</sup>١١) ف ب ، جـ « فإذا الشجرتان » .

<sup>(</sup>۱۲) فی ب منهن ، .

<sup>(</sup>١٣) في ب، جـ « وقال » .

<sup>(</sup>١٤) صحيح مسلم ٨/ ٢٣٤ ، ٢٣٥ باب حديث جابر الطويل ، وأبى اليسر . ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/ ١٣٩ . والبداية والنهاية ٦/ ٩٥ ، ١٢٣ . والخصائص الكبرى للسيوطى ١/ ٢٥٤ . والوفا بأحوال المصطفى ٢٩٧/١ . ودلائل النبوة للبيهقى ٨/٦ ، ٩ .

#### « قصة أخرى »

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ (اللهِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَعَالَ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَعَالَ عَنْهُ قَالَ : انْظُرْ ، هَلْ تَرَى شَيْعًا ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا شَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَأَخْبَرْتَهُ ، فَقَالَ : « انْظُرْ : هَلَّ تَرَى شَيْعًا ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا شَجَرَةٌ أَخْرَى مُتَبَاعِدَةً عَنْ صَاحِبَتِهَا فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ إَنْ اللهِ إِنَّ (١٣) رَسَولَ اللهِ شَجَرَةً أُخْرَى مُتَبَاعِدَةً عَنْ صَاحِبَتِهَا فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ إَنْ اللهِ اللهِ عَنْ صَاحِبَتِهَا فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ إَنْ اللهِ اللهِ عَنْ صَاحِبَتِهَا فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ إَنْ اللهِ عَنْ صَاحِبَتِهَا فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ إَنْ اللهِ اللهِ عَنْ صَاحِبَتِهَا فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ إِنَّ اللهِ اللهِ عَنْ صَاحِبَتِهَا فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ إَنْ اللهِ عَنْ صَاحِبَتِهَا فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ إِنَّ اللهُ عَنْ صَاحِبَتِهَا فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ إِنَّهُ عَلَى اللهِ عَنْ صَاحِبَتُهَا فَا فَاللَّهُ مَا أَلُولُهُ مَا أَنْ عَبْتَمِعًا » . فَقُلْتُ هُمُ قَامَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى مَكَانِهَا (٥) .

وَرَوَاهُ ابنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلاً (١).

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ سَعْدِ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، بِرِجَالِ ثِقَاتٍ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ (٧) رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا (١٠) ، مَنْزِلًا فَقَالَ لِى : « إِنْتِ تِلْكَ الْأَشَاءَتَيْنِ يَعْنِى نَحْلَتَيْنِ - فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعًا » فَأَتَيْتُهُما فَقُلْتُ لَمُهُما (٩) ذَلِكَ فَوَبَبَ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأَخْرَى ، فَاجْتَمَعَتَا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَاسْتَتَرَ بِهِمَا ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْ فَاسْتَتَرَ بِهِمَا ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ وَثَبَتْ وَاجِدَةٍ إِلَى مَكَانِهَا (١٠)

<sup>(</sup>١) في ١ و ابن نعيم ، وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup> ٢ ) ف زوائد البزار ٣/١٣٤ « ف غزوة حنين » .

<sup>(</sup>٣) لفظ ﴿ إِنْ ، ساقط من ب .

 <sup>(</sup>٤) في ١ ﴿ امركما ﴾ وما اثبت من ب .

<sup>(°)</sup> دلائل النبوة لأبى نعيم ١٣٨/٢ والخصائص ١/٤٥٢ أخرجه أبو نعيم وكشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمى ١٣٤/٣ رقم ٢٤١٢ قال الهيثمى : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورواه البزار بنحوه وأسانيد الطريقين ضعيفة ٩/٩ .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/١٧٠.

<sup>(</sup> ٧ ) يعلى بن مرة الثقفي العامري أبو المرزام . ترجمته في : الإصابة ٣/٢٦٩ وأسد الغابة ٥/١٣٠ .

 <sup>(</sup> ۸ ) في أ « فنزل » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ۹ ) عبارة د فقلت لهما » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۱۰) المسند ۱۷۳۶ ، ۱۷۳ والمجمع ۱/۳ رواه أحمد بإسنادين والطبراني بنحوه ، وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح . وابن ماجه الا ۱۲۲/ رقم ۳۳۹ . ودلائل النبوة للبيهقي ۲/۲۱ والمستدرك للحاكم ۲۱۷/۲ ، ۱۱۸ والطبقات الكبرى لابن سعد ۱/۱۷۰ ذكر علامات النبوة ، وابن أبي شيبة ۷/۶۲۰ كتاب الفضائل حديث ۱۱۰ .

#### « قصة أخرى »

رَوَى أَبُونُعَيْمٍ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ غِيلان بنَ سَلَمَةُ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ (أَن سَلَمَةُ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ (أَن سَلُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْنَا مِنْهُ (آ) عَجَبًا ، مَرَ (نَا بِأَرْضٍ فِيهَا أَشْيَاءُ مُتَفَرَّقَةٌ (أَن بَعُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَي

« يَاغَيَلَانُ اثْتِ هَاتَيْنِ الْإِشَاءَتَيْنِ فَمُرْ إِحْدَاهُمَا تَنْضَمُّ (٥) إِلَى صَاحِبَتِهَا ، فَأَمَرْتُ الْجَدَاهُمَا (٢) وَانْطَلَقَتْ فَقُمْتُ بَيْنَهُمَا فَقُلْتُ : « إِنَّ النَّبِيِّ (٧) ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَاكُمَا أَنْ النَّبِيِّ (١) وَانْطَلَقَتْ فَقُمْتُ بَيْنَهُمَا فَقُلْتُ : « إِنَّ النَّبِيِّ (٢) ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَاكُما أَنْ تَنْضَمَّ إِلَى صَاحِبَتِهَا ، فَهَادَتْ (٥) إِحْدَاهُمَا فَانْقَلَعَتْ بِحِذَاءِ الْأَرْضِ حَتَى انْضَمَّتُ إِلَى صَاحِبَتِهَا ، فَنَزَلَ فَتَوَضَّا (٩) خَلْفَهُما ، ثُمَّ رَكِبَ وعَادَتُ تَمْشِي (١٠) فِي الْأَرْضِ إِلَى مَوْضِعِهَا (١١) . أه. .

« قصة أخرى »

رَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بِنَ ذَيْدٍ-رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ (١٢) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ (١٢) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « انْظُرْ هَلْ تَرَى شَيْئًا (١٣) مِنْ نَخْلِ ، أَوْ حِجَارَةٍ ؟ » .

<sup>(</sup>۱) في و مسلمة ، وهو تحريف إذ هو غيلان بن سلمة الثقفى ، اسلم بعد الطائف ، وله عشرة نسوة فأمره النبى ﷺ أن يمسك أربعا ، ويفارق سائرهن ، فذهب فقهاء الحجاز إلى أن يختار أربعا كما شاء ، وفقهاء العراق إلى أن يمسك الأربع التي تزوجها أولا ، وهو ممن وفد على كسرى ، وخبره معه عجيب ، قال له كسرى ذات يوم : أي ولدك أحب إليك ؟ فقال له غيلان الصغير حتى يكبر ، والمريض حتى يبرا ، والفائب حتى يؤوب ، فقال له كسرى : زه مالك ولهذا الكلام هذا من كلام الحكماء ، وأنت من قوم جفاة لاحكمة فيهم ، فما غذاؤك ؟ قال أخبر البر ، قال : هذا العقل من البر لا من اللبن والتمر . وكان شاعرا تونى آخر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه .

على . عند التجريد ٢/٢ و الثقات ٣/٨٢٣ والإصابة ٣/١٨٩ والاستيعاب ١٧/٢ وأسد الغابة ٤/١٧٢ وشرح الشفا للقارى ١١٨/١ ،

<sup>(</sup>٢) لفظ د مع ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) لفظ منه ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب متفرق ۽ .

<sup>(</sup>٥) ق ب وينضم ، .

<sup>(</sup>٦) عبارة « فأمرت أحداهماً » ساقطة من ب ·

<sup>(</sup>۷) نی ب، جہدنبی الله،

 <sup>(</sup> ٨ ) ف ١ و فأمرت ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) ني ، وتوضأ خلفها » .

<sup>(</sup>۱۰) ن ب، جه، تخد،

<sup>(</sup>۱۱) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٣٩ . وكنز العمال ٣٥٣٩٠ .

<sup>(</sup>١٢) لفظ دله ، زائد من ب .

<sup>(</sup>۱۳) لفظ وشيئا » زائد من ب .

[ظ ١٦]

فَقُلْتُ : « رَأَيْتُ شَجَرَاتٍ مُتَقَارِبَاتٍ وَرِضَّا مِنْ / حِجَارَةٍ » ، قَالَ : « انْطَلِقْ إِلَى النَّخْلاَتِ ، فَقُلْ لَمُنَّ : « إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَأْمُرُكُنَّ أَنْ تُدَانِينَ لِمَخْرَجِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَقُلْ لِلْحِجَارَةِ : « مِثْلُ ذَلِكَ » فَاتَيْتُهُنَّ فَقُلْتُ لَمُنَّ ذَلِكَ ، فَو الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَيُ وَقُلْ لِلْحِجَارَةِ : « مِثْلُ ذَلِكَ » فَاتَيْتُهُنَّ فَقُلْتُ لَمُنَّ ذَلِكَ ، فَو الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لِللّهِ عَلَيْ وَقُلْ لِلْحِجَارَةِ : « مِثْلُ ذَلِكَ » فَاتَيْتُهُنَّ فَقُلْتُ لَمُنَّ ذَلِكَ ، فَو اللّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى النَّخَلَاتِ تَخُدُنَ ( ) الْأَرْضَ خَدًّا حَتَى اجْتَمَعْنَ ، وَانْظُرْ لِ إِلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ فَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَى مَوْضِعِكُنَ فَرَجَعَتَا ( ) وَانْطُرُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالدَّارِمِيِّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَرِجَالِهِ ثِقَاتُ ، عَنْ جَابِرٍ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ وَيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا - قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، وَكَانَ إِذَا أَرَاهَ تَبُرُّزاً (١٠ تَبَاعَدَ حَتَى لاَ يَرَاهُ أَحَدُ ، فَنَزَلْنا مَنْزِلاً بِفَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَكَانَ إِذَا أَرَاهَ تَبَرُّزاً (١٠ تَبَاعَدَ حَتَى لاَ يَرَاهُ أَحَدُ ، فَنَزَلْنا مَنْزِلاً بِفَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ فِيهَا شَجَرُ وَلا حَجَرُ ، ، فَقَالَ يَاجَابِرَ : « خُدِّ إِدَاوَةٌ فَانْطَلِقْ بَهَا » فَمَلَأْتُ لَيْسَ فِيهَا شَجَرَتَانِ بَيْنَهُمَا أَرْبَعَةُ الْإِدَاوَةُ وَانْطَلِقْ تَعْمَلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في به يخددن ، .

<sup>(</sup> ٢ ) لفظ د انظر ، زائد من ب .

<sup>(</sup>٣) في ويتناقزن ، .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة من ب .

ره) في بدعد،

<sup>(</sup>١١) قاب دلهن،

<sup>(</sup>٧) لفظ و إن ، ساقط من ب .

<sup>(</sup> ٨ ) كلمة « فرجعتا » ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ٩ ) دلائل النبوة لأبى نعيم ٢/ ١٣٩ ، ١٣٠ والجامع الكبير المخطوط الجزء الثانى ٢/ ٣٤٩ والشفا للقاضى عياض ١ /١٩٧ ، وإذا كانت الأشجار تبادر لأمتثال أمره ﷺ حتى تخر ساجدة بين يديه فنحن أحق وأولى بالمبادرة لامتثال ما دعا إليه ، لانا عقلاء مكلفون ، وهي جماد غير مكلف ، والمستدرك ٢١٧/٢ بنحوه .

<sup>(</sup>۱۰) في ب د البراز ، .

أُجْلِسَ خَلْفَكُمَا » فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ ، فَلَحِقْتُ بِصَاحِبَتِهَا ، فَجَلَسَ خَلْفَهُمَا ، حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَتَا إِلَى مَكَانِبَهَا »(١) .

#### تنبیه فی بیان غریب ما سبق

وَادِيَّا أُفْيَحُ<sup>(٢)</sup> يَقْضِى حَاجَتَهُ<sup>(٣)</sup> الْإِدَاوَةُ<sup>(٤)</sup>

شَاطِيءُ الْوَادِي \_ بمعجمةٍ ، فألفٍ وطاءٍ : طرفه وجانبه .

البعيرُ الْمَخْشُوشِ ـ بخاءٍ معجمةٍ ، ومعجمتانِ (٥) بينهما واو : وضع (٦) في أنفه خِشاش وهو عود يجعل في أنفه ويشتد (٧) به الذّمام لينقاد بسهولة . أ هـ .

يصانع(^) أهلَه حَانَتْ منى(٩)لفتةُ الْأَشَاءَ تَيْنِ(١٠) جمزةٍ

مَادَتْ(۱۱)

<sup>(</sup> ۱ ) مسند الإمام أحمد ٢٣/٣٤ ، ٢٣٧/٤ والبداية والنهاية ٢/٥٠ ، ١٢٣ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٦٦ ودلائل النبوة لأبي نعيم ٣٣٦ ، ٣٣٧ وسنن الدارمي ١/١٠ . وابن أبي شبية ٢٦/٦٤ كتاب الفضائل .

<sup>(</sup> ٢ ) عبارة « واديا أفيح » زيادة من ب . وأفيح \_ بفتح الهمزة وسكون الغاء وفتح التحتية وبالحاء المهملة أى واسعا . شرح المواهب اللدنية ( ٢ ) ١٣١/٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) عبارة « يقضى حاجته » زيادة من ب . ويقضى حاجته : كناية عن التغوط أى الأجل ذلك .

شرح المواهب اللدنية ٥/١٣١ .

<sup>(</sup>٤) لفظ « الإداوة » زائد من ب . والإداوة بالكسر : مطهرة جمعها إداوى بفتح الواو .

<sup>( ° )</sup> فى ب « بمعجمتين » وهى زائدة من ب ، د ،

<sup>(</sup>٦) في به وجعل ، .

<sup>(</sup> ٧ ) ف 1 م يشتد » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ٨ ) عبارة و يصانع أهله ، زيادة من ب . ومعنى : يصانع : يلاين . شرح المواهب ٥/١٣٢ .

<sup>. (</sup> ٩ ) عبارة و حانت منى لفتة ، زيادة من ب ومعناها : حانت منى لفتة . وقعت منى لفته .

<sup>(</sup>١٠) عبارة ، الإشاءتين بهمزة ، زيادة من ب ، والإشاءتين : النخلتين . والأشاء كسحاب صغار النخل الواحدة إشاءة ، والإشارة بتلك من استعمال صيغة الجمع فيما فوق الواحد اعتبارا للإشاءتين جماعة .

<sup>(</sup>١١) لفظ د مادت ، زيادة من ب . ومادت : تحركت واضطربت . المعجم ٢٠٠/٢

تَخَدُّ الْأَرْضَ (۱)
رَضْهَا مِنَ الْحِجَارَة (۱)
تُدَانِينَ (۱)
يَتَنَافَرُ نَ (۱)
البِرَاز (۱)
الْفَلَاةُ (۱)

( ۱ ) عبارة « تخد الأرض » زيادة من ب . وتخد الأرض ـ بفتح الخاء المعجمة وتشديد الدال المهملة أي تشق الأرض فتسعى بعروقها التي في جوف الأرض ولولا ذلك لم تتحرك .

شرح المواهب ٥/ ١٣٠.

( Y ) عبارة « رضما بالحجارة » زيادة من ب . والرضم : الحجارة البيض أو صخور عظام بعضها فوق بعض . شرح المواهب ٥/١٣٠ .

( ٢ ) لفظ « تدانين » زائد من ب ومعناه : اقتربن .

( ٤ ) كلمة « يتنافرن » زيادة من ب ومعناها : يتباعدن .

( ٥ ) كلمة و البراز ، زيادة من ب . والبراز : المواد المطرودة من الأمعاء .

( ٦ ) كلمة « الفلاة » زيادة من ب . والفلاة : الأرض الواسعة المقفرة وجمعها : فلا وقلوات المعجم الوسيط ٢ / ٧٠٩ .

#### الباب الثالث

# فى نزول العِذَّق من الشجرة ، وَمُضِيِّ (١) شجرةٍ أُخْرَى إِلَيْهِ (٢) ومُضِيِّ وشهادتها له بالرسالة (٣) ﷺ

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي « التَّارِيخِ » وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَابْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُا - قَالَ : « جَاءَ أَعْرَابِيُّ (٤) إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى ابْنِ عَبَاسٍ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُا - قَالَ : « أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِنْقَ فَقَالَ : « أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِنْقَ فَقَالَ : « أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِنْقَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ (٢) تَشْهَدُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ ؟ » قَالَ : نعَم ". قَالَ : فَدَعَا العِنْق (٧) مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ (١) يَنْزِلُ مِنَ النَّخُلَةِ حَتَى سَقَط (٩) إِلَى الْأَرْضِ ينقز (١٠) فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ ، فَعَلَ الْعِنْق (٨) يَنْزِلُ مِنَ النَّخُلَةِ حَتَى سَقَط (٩) إِلَى الْأَرْضِ ينقز (١٠) فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ ، وَهُو يَسْجُدُ وَيَرْفَعُ وَيَمُّ فِعُ (١١) حَتَى انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى ثُمَّ قَالَ لَهُ : « وَاللهِ لاَ أَكذبكَ بِشَيْءٍ تَقُولُهُ بَعْدَهَا أَبَداً أَنَاكَ رَسُولُ اللهِ ، وَآمَنَ » (١٢) . .

واخرجه احمد ٢/٢٢/١ والدارمي في المقدمة ١٣/١ باب : ما اكرم الله نبيه من إيمان الشجربه والبهائم والجن ، من طريق أبي معاوية ، عن الخمص ، عن أبي ظبيان (حصين بن جندب) عن ابن عباس ومن طريق احمد اخرجه ابن كثير في الشمائل صر، ٢٣٦ .

<sup>(</sup>۱) في ب، جـد ومشي ، .

<sup>(</sup>٢) كلمة « إليه ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ۳ ) ف ب د وشهادتهما بالرسالة له » . .

<sup>(</sup> ٤ ) في مسند أبي يعلي و رجل من بني عامر .

<sup>(</sup> ٥ ) في سنن الترمذي « أنك نبي » .

<sup>(</sup>٦) في الترمذي « النخلة » .

<sup>(</sup> ٧ ) العذق ـ بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة : العرجون بما فيه من الشماريخ . والعرجون : عود العذق الذي تركبه الشماريخ وهي العيدان التي عليها البسر . والعذق ـ بفتح العين : النخلة كلها « شرح الشفا للقارى ٦٢٢/١ » .

من ب ، عبارة « فجعل العذق » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۹) في ب، جـ • علي » ٠

<sup>(</sup>١٠) ينقز ـ بضم القاف وتكسر ، وبالزاى أى : فشرع يثبت إليه متوجها لديه « شرح الشفا للقارى ١ / ٦٢٢ .

<sup>(</sup>۱۱) عبارة و ويمجد ويرفع ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٢) في 1 و بعد ابدا أشهد أنك ، وما أثبت من ب ، ج- ،

<sup>(</sup>۱۳) التاريخ الكبير للبخارى ٣/١/٣ ومسند أبى يعلى ٤/٢٣٠ ، ٢٣٧ حديث ٢٣٥٠ . إسناده صحيح وصححه ابن حبان برقم ٢١١١ موارد من طريق إبراهيم بن الحجاج السامى ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة برقم ٢٩٧ وابن كثير في شمائل الرسول على ص ٢٣٧ عن البيهةي في الدلائل ، من طريق عبدالواحد بن زياد ، بهذا الإسناد .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَالْبُخَارِى ُ - فِي تَارِيخِهِ - وَالتَّرْمِذِي ُ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْهُ قَالَ : أَنَى رَسُولَ (١) اللهِ ﷺ رَجَلُ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ، أَرِنِي الْخَاتَمَ ، الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْكَ ، فَإِنِّي مِنْ أَطَبِّ (٢) النَّاسِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ، أَرِنِي الْخَاتَمَ ، الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْكَ ، فَإِنِّي مِنْ أَطَبِّ (٢) النَّاسِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ « أَلَا أُرِيكَ آيةً ؟ قَالَ : بَلَى . فَنَظَرَ إِلَى نَخْلَةٍ ، فَقَالَ (٣) :

« ادْعُ ذَلِكَ الْعِذَق » فَدَعَاهُ ، فَأَقْبَلَ يَخُدُّ<sup>(٤)</sup> الْأَرْضَ وَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَى وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ<sup>(٥)</sup> ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ارْجِعْ » فَرَجَعَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَآمَنَ »<sup>(٦)</sup> .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الدَّارِمِيُّ (٧) ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ . وَقَالَ الذَّهَبِيُّ : إِسْنَادُهُ جَيِّدُ عَنِ ابنِ عُمَرَ - رُضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : كُنَّا (٨) فِي سَفَرٍ ، فَأَقْبَلَ أَعْرَابِيُّ ، [و١٧] فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ أَيْنَ تُرِيدُ ؟ » . قَالَ : / ﴿ إِلَى أَهْلِي » . قَالَ : ﴿ هَلْ لَكَ إِلَى خَيْرِ؟ » . قَالَ : ﴿ مَا هُوَ؟ » .

وأخرجه ابن كثير في الشمائل ٢٣٦ عن البيهقي في الدلائل من طريق محمد بن أبي عبيدة ، عن أبيه ، عن الاعمش بالإسناد السابق وأخرجه الترمذي في المناقب ٢٣٦ باب حنين الجذع له وابن سعد في الطبقات ١/١/ ١١ وابن كثير في الشمائل ٢٣٧ عن البيهقي في الدلائل من طرق عن شريك ، عن أبي ظبيان ، عن أبن عباس وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح » . وصححه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢٠ على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

نقول : نعم شريك ضعيف لكن تابعه عليه الأعمش كما تقدم .

وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ١٠/٩ باب في معجزاته 義 في الحيوانات والشجر وغير ذلك وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامى ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(جن) د اتى النبي، .

<sup>(</sup> ۲ ) فی (ب) وابن کشیر ۲۳۱ د اطب ، وفی جــ ، ۱ د احب ، .

<sup>(</sup>٣) ف ب «قال ».

<sup>(</sup>٤) تخد : بضم الخاء المعجمة وتشديد الدال المهملة ومنه الأخدود وهو الشق في الأرض أي حال كونها تشق الأرض وتسعى إليه على ساق بلا قدم شرح الشفا للقارى ١١٥/١، ٦١٦ .

<sup>( 0 )</sup> العبارة فيها تقديم وتأخير بين النسخ الثلاث وما اثبت من نسخة الأصل (1) .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة لليهقى ٦/١/١ ، ١٦ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/٢٢١ ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ٦/١٢٤ . والتاريخ للبخاري ٢/١/٢ وسنن الترمذي ٥/ ٥٩٤ مع اختلاف يسير .

<sup>(</sup> ٧ ) سنن الدارمي ١٠/١ طدار الكتب العلمية .

<sup>(</sup> ٨ ) ف ابن حبان زيادة « مع النبي ﷺ » .

قَالَ : « تَشْهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » .

قَالَ: ﴿ هَلْ لَكَ مِنْ شَاهِدِ عَلَى مَا تَقُولُ ؟ ﴾ . قَالَ: ﴿ هَاذِهِ الشَّجَرَةُ ﴾ . فَالَ : ﴿ هَالِهِ الشَّجَرَةُ ﴾ . فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو عَلَى شَاطِىءِ الْوَادِى ، فَأَقْبَلَتْ تَخُدُّ الْأَرْضَ خَدّاً ، فَقَامَتْ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا ، فَشَهِدَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنْبَتِهَا (١) ، وَرَجَعَ الْأَعْرَابِيُّ إِلَى قَوْمِهِ ، وَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ يَتَبِعُونِ (٢) آتِيكَ (٣) مَبْبَهُ ، وَإِلاَ رَجَعْتُ إِلَىٰ مَعَكَ ﴾ (١٤) .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ـ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَعْضِ شِعَابِ مَكَّةَ ، وَقَدْ دَخَلَهُ مِنَ الْغَمِّ مَا شَاءَ اللهُ تَعَالَى مِنْ تَكْذِيبِ قَوْمِهِ إِيَّاهُ فَقَالَ (٥) :

« يَارَبِّ أَرِنِي مَا أَطْمَئِنُ ( َ إِلَيْهِ ، وَيَذْهِبُ عَنِي هَذَا الْغَمُّ » فَأَوْحَى الله - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِ : ادْعُ إِلَيْكَ أَىَّ أَغْصَانِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شِنْتَ ( ) ؟ » . قَالَ : فَدَعَا غُصْنَا فَانْتَزَعَ مِنْ مَكَانِهِ ، ثُمَّ خَذَ الْأَرْضَ ثُمَّ ( ) جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « ارْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ » فَرَجَعَ الْغُصْنُ ، فَخَذَ فِي ( ) الْأَرْضِ حَتَّى اسْتَوَى كَمَا كَانَ ، فَحَمِدَ اللهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَابَتْ نَفْسُهُ » ( ا ) .

<sup>(</sup>١) ف جه « نبتها » .

<sup>(</sup> ٢ ) ف 1 و إن تبعوني أتيتك بهم » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في جدد أتيك بهم ، .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارمى ١٠/١ . والمستدرك للحاكم ٢/٦٢ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . والتلخيص للذهبى ٢/٦٢ وقال والإحسان بترتيب ابن حبان ٨/١٥٠ رقم ١٤٧١ . ودلائل النبوة للبيهقى ٣/٤١ ، ١٥ . والبداية والنهاية لابن كثير ٦/١٢٥ . ودلائل النبوة للبيهقى ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى والبزار وشرح الشمائل لابن كثير ٢٢٨ .

<sup>( ° )</sup> فى أ • قال ، وما أثبت من ب والبداية والنهاية لابن كثير  $\Gamma/1$  والشمائل لابن كثير  $\Gamma/1$  .

<sup>(</sup>٦) عبارة « ما أطمئن » زيادة من ب .

<sup>(</sup> V ) في ب « الشجرة من شئت » .

<sup>(</sup>۸) في برحتي ، .

<sup>(</sup>٩) لفظ «ف » زيادة من ب .

<sup>(</sup> ۱۰ ) دلائل النبوة للبيهقى ١٤/٦ . والبداية والنهاية لابن كثير ٦/١٢٥ . وشمائل الرسول لابن كثير ٢٣٦ . والخصائص الكبرى للسيوطى ( ١٠ ) دلائل النبوة للبيهقى ١٤/٦ . والبداية والنهاية لابن كثير ١٢٥/١ باب سعى الشجرة إليه ﷺ .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْبَيْهُقِى مَ عَنْ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى الْحَجُونِ كَثِيبًا لِمَّا أَذَاهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ أَرِنِي الْيَوْمَ آيَةً لَا أُبَالِى كَانَ عَلَى الْحَجُونِ كَثِيبًا لِمَّا أَذَاهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ أَرِنِي الْيَوْمَ آيَةً لَا أُبَالِى مَنْ كَذَّ بَنِي بَعْدَهَا » . فَأَمَرَ ، فَنَادَى شَجَرَةً مِنْ قِبَلِ عَقَبَةٍ أَهْلِ اللَّذِينَةِ ، فَأَقْبَلَتْ لِللَهِ مَنْ كَذَّ بَنِي بَعْدَهَا » . فَأَمَرَ ، فَنَادَى شَجَرَةً مِنْ قِبلِ عَقَبَةٍ أَهْلِ اللَّذِينَةِ ، فَأَقْبَلَتْ لِللهِ مَنْ قَوْمِي هُلَاكُ : « مَالًا أُبَالِى مَنْ كَذَّ بَنِي بَعْدَ هَذَا مِنْ قَوْمِي » (") .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَاجَه ، بِسَنَدِ صَحِيحٍ ، عَنْ أَنسِ - رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ جِبْرِيلُ (٤) إِلَى النَّبِيّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُو جَالِسٌ حَزِينٌ ، قَدْ خُضِبَ اللّهَ عَضُ أَهْلِ مَكَّة ، فَقَالَ لَهُ : مَا بَالُكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ (٥) اللّهَ عَضُ أَهْلِ مَكَّة ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : ﴿ أَتُحِبُ أَنْ أُرِيكَ آيَةً ؟ ﴾ فَقَالَ (١) نَعَمْ (٧) فَنَظُرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْوَادِي ، فَقَالَ : ﴿ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَة ﴾ فَدَعَاهَا ، فَعَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ عَشِيى هَ فَقَالَ : ﴿ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَة ﴾ فَدَعَاهَا ، فَجَاءَتُ تَمْشِي حَتَى قَامَتْ بَيْنَ يَذَيْهِ ، قَالَ ﴿ مُرْهَا فَلْتَرْجِعْ ﴾ فَأَمَرَهَا فَرَجَعَتْ (٨) إِلَى مَكَانِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ حَسْبِى ﴾ (٩) وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُمَرَ . وَفِيهِ : فَسَلّمَتْ (١) عَلَيْهِ (١١) ،

<sup>(</sup>۱) فن به فقبلت » .

 <sup>(</sup>٢) ف ا د لا أبالي » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ٣ ) دلائل النبوة للبيهقى ١٣/٦ . ودلائل النبوة لأبي نعيم ١٣٨/٢ . وكشف الأستار عن زوائد البزار ١٣٣/٣ قال البزار : لا نعلمه يروى عن عمر مرفوعا إلا بهذا الإسناد والبداية والنهاية لابن كثير ١٣٤/١ . ونصبعات الكبرى لابن سعد ١٧٠/١ .

<sup>. (</sup>٤) من الخصائص ١/١٢١ زيادة « جبريل عليه السلام » .

<sup>( ° )</sup> عبارة رسول الله و 🍇 » زيادة من ب .

<sup>. (</sup>٦) في 1 د قال ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> V ) في الخصائص ١٢١/١ ، نعم أرتي فنظر » .

<sup>(</sup> ٨ ) في الخصائص « فرجعت حتى عادة إلى مكانها » .

<sup>(</sup> ٩ ) المسند للإمام أحمد ١١٣/٣ والأنوار المحمدية ٢٧٥ والبداية والنهاية ١٢٣/٦ والخصائص ١٢١/١ وابن ماجه ١٣٣٦/٢ رقم ٤٠٢٨ في الزوائد : هذا إسناد صحيح إن كان أبو سفيان واسمه طلحة بن نافع سمع من جابر ، ودلائل النبوة للبيهقي ١/١٥٤ وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد باختلاف يسير ١٠٤١ وقال رواه البزار وأبو يعلى وإسناد أبى يعلى حسن وابن أبى شيبة ٢/٢٠٤ كتاب الفضائل حديث ٩٤ .

<sup>(</sup>۱۰) فی ب « سلمت » .

<sup>(</sup>١١) في أ و فسلمت عليه العذق » وما أثبت من ب .

## الباب الرابع في إعلام الشجرة بمجيء الجن إليه ، وسلام شجرة أخرى عليه زاده الله شرفاً وفضلاً لديه

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ (١) ، قَالَ : سَأَلْتُ مَسْرُوقًا (٣) مَنْ أَذَنَ النَّبِيَ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا (٣) الْقُرْآنَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوكَ : قَالَتْ (٥) آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ (٤) .

آذَنْتُهُ \_ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ : أَعْلَمْتُهُ(٥) .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبَيْهَقِى ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ ـ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : « بَيْنَهَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ / فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَنَامَ (٢٠) رَسُولُ اللهِ [ظ ١٧] ﷺ فَجَاءَتْ شَجَرَةُ تَشَكَرُةٌ تَشُقُ الْأَرْضَ ، حَتَى غَشِيَتْهُ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا ، فَلَهَ اللهِ السَّيْقَظَ ، ذَكَرْتُ ذَلِكَ (٧) لَهُ ، فَقَالَ : « هِي شَجَرَةُ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ اسْتَلْمَ عَلَى آ ، فَأَذِنَ (٨) لَهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الهذلي ، من صالحي أهل الكوفة ، مات سنة تسع وتسعين . ترجمته في : الثقات ٥/٢٧ والتهذيب ٢/٥٠٦ والتاريخ الكبير ٣/١/٢٩ ومشاهير علماء الأمصار ١٦٤ ت ٧٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) في أ « مسرورا » وفي جـ ، د « مسرقا » وما أثبت من ب والبخاري ٥/٨٥ ط الشعب .

وهو مُسروق بن عبدالرحمن الهمداني أبو عائشة ، وهو الذي يقال له مسروق بن الأجدع ، والأجدع لقب ، من عباد أهل الكوفة وقرائهم ، ولاه زياد السياسة .

ترجمته ف : الحلية 1/9 وتاريخ بغداد 1/1/17 والجمع 1/10 والتهذيب 1/1/10 وتاريخ ابن عساكر 1/1/10 ب واسد الغابة 1/90 والتقريب 1/10 وتاريخ الثقات 1/10 وتهذيب الكمال 1/10 وما بعدها وتاريخ الإسلام 1/10 وتاريخ الثقات 1/10 والسير 1/10 والنجوم 1/10 وطبقات القراء 1/10 وطبقات ابن سعد 1/10 وطبقات خليفة 1/10 والإصابة 1/10 والنجوم الزاهرة 1/10 وخلاصة تذهيب الكمال 1/10 وتاريخ البخارى 1/10 والمعارف 1/10 والإصابة 1/10 وشذرات الذهب 1/10 وطبقات الحفاظ للسيوطى 1/10 ومشاهير علماء الأمصار 1/10 ت 1/10 .

<sup>(</sup>٣) في جدد اجتمعوا ء .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٥/٨٥ وشمائل الرسول لابن كثير ٢٣٤.

<sup>( ° )</sup> ف جـ « أعلمت » .

<sup>(</sup> ٦ ) في أ د فقام ، وما أثبت من ب والمواهب اللدنية للعلامة الزرقاني ٥/١٣١ .

<sup>(</sup>٧) ف ب « ذكرت له ذلك » .

<sup>(</sup> A ) مسند الإمام أحمد ١٧٣/٤ وفيه : إشعار بعلمه بمجيئها قبل إخبار يعلى له به ولعله علم ذلك في نومه لأنه كان يوحى إليه فيه فتكون الشجرة حين زارته سلمت عليه ، وعلم بها فحصلت مقصودها .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْبَزَّارُ ، وَأَبُو نُعَيْم ، عَنْ بُرَيْدَة (١) - رَضِى الله تَعَالَى عَنْه - قَالَ : ﴿ جَاءَ أَعْرَائِي ۗ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْه فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ، قَدْ أَسْلَمْتُ ، فَأَرِنِ شَيْئاً أَزْدَدْ بِهِ أَعْرَائِي ۗ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَكَ الشَّجَرَة فَلْتَأْتِكَ ﴾ . يَقِينًا ﴾ . قَالَ : ﴿ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَة فَلْتَأْتِكَ ﴾ . يَقِينًا ﴾ . قَالَ : ﴿ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَة فَلْتَأْتِكَ ﴾ . قَالَ : ﴿ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَة فَلْتَأْتِكَ ﴾ . فَالَ : ﴿ ادْعُ تِلْكَ الشَّجَرَة فَلَتْ اللهِ عَلَيْكَ فَلَاتُ عَلَى الْجَنْبِ (٥) فَلَكَ عَلَى الْجَنْبِ (٥) اللهِ عَلَى الْجَنْبِ (٥) وَانِبِها ، فَقُطِعَتْ عُرُوقُها ، ثُمَّ مَالَتْ عَلَى الْجَنْبِ (٥) اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٥/ ١٣١ ورواه البغوى في شرح السنة ،

ودلائل النبوة للبيهقى ٢٣/٦ ، ٢٤ وسنن ابن ماجه (١) كتاب الطهارة (٢٣) باب الارتياد للغائط والبول ، الحديث ٣٣٩ عن يعلى بن مرة عن أبيه ١٢٢/١ وسنن الدارمى المقدمة (٤) باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن والمستدرك ٢١٧/٢ عن يعلى بن مرة وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الصياغة ، وقال الذهبى في تلخيص المستدرك صحيح ومجمع الزوائد للهيشمى ٩/٩ ـ ٧ والبداية والنهاية لابن كثير ٢/١٧/١ وابو نعيم ٢/٨/١ وابن أبي شيبة ٧/٤٣٥ .

<sup>(</sup>۱) بريدة بن الحصيب بن عبدالله الاسلمى ، من المهاجرين الأولين ممن هاجر إلى النبى ﷺ قبل قدومه المدينة ولحق به ، فلما أراد النبى ﷺ دخول المدينة قال بريدة : «لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء » ثم حمل عمامته وشدها في رمح ومشى بين يدى النبى ﷺ يوم قدومه المدينة . كنيته : أبو سهل وقد قبل أبو ساسان ، انتقل إلى البصرة وأقام بها زمانا ثم خرج إلى سجنان فبقى بها مدة ، ثم خرج منها إلى مرو فاستوطنها في إمارة يزيد بن معاوية بن أبى سفيان إلى أن مات وبها عقبة وقيره بمرو مشهور يعرف .

ترجمته في : طبقات ابن سعد ٢٤١/٤ ــ ٢٤٠ ، ٢٥/٧ والثقات ٢٩٢/ والسير ٢/٢١٩ والتاريخ لابن معين ٥٧ وطبقات خليفة ٢٥١ والتاريخ الكبير ٢/١٤١ والمعارف ٣٠٠ والجرح والتعديل ٢/٢٤٤ وأسد الغابة ١/٥٧٠ وتاريخ الإسلام ٣٨٦/٣ والعبر ١/٦٦ والإصابة ١/٤٦/ وشذرات الذهب ٢٠/١ ومشاهير علماء الأمصار ١٠٠ ت ٤١٤ .

<sup>(</sup> Y ) لفظ « لها » زائد من ب .

<sup>(</sup> ٢ ) ن ب د اجيبي ، .

<sup>(</sup>٤) في أ « إلى » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) ف ب د الجانب ، .

<sup>(</sup>١) في جد د جات إلى ، .

 <sup>(</sup> ٧ ) ن ب « فقال » ون جـ « فقالت » .

<sup>(</sup>٨) ف جه د عبده » .

<sup>(</sup> ۹ ) ف ب « مسدقتنی » . `

<sup>(</sup>۱۰) في جدد مكانها ».

<sup>(</sup>۱۱) في ب د فوقع ، وفي جد د فدفع ، .

كُلُّ عِرْقٍ مَكَانَهُ ، الَّذِى كَانَ وَقَعَ (١) فِيهِ ، ثُمَّ الْتَأْمَتُ عَلَيْهَا الْأَرْضُ . فَقَالَ الْأَعْرَائِيُ : « أَتَأْذَنُ (٢) لِي يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْ أُقبِّلَ رَأْسَكَ وَرِجْلَيْكَ ؟ » فَفَعَلَ ، وَقَالَ : « لاَ يَسْجُدُ أَحَدُ الْحَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّةُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللللللْمُولِمُ الللللَّةُ الللللللْمُ اللللللْمُولِمُ الللللَّةُ الللللللللْمُ الللللْ

« تنبیـــه »

في بيان غريب ما سبق

آذُنْتُهُ ـ بهمزةٍ ممدودةٍ : أَعْلَمْتُهُ (١) .

<sup>(</sup>١) لفظ « وقع ، ساقط من ب و ج.

<sup>· (</sup>۲) في جـ د استاذن ، .

<sup>(</sup>٢) ن ب وثم قال » .

<sup>(</sup>٤) ن جه « استاذن » .

<sup>( ° )</sup> ف أبى نعيم ١٣٨/٢ زيادة « ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه علهيا » . وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار للهيشى ١٣٢/٣ ، ١٣٢ باب انقياد الشجر له حديث ٢٤٠٩ قال البزار : لا نعلم من رواه عن صالح إلا حبان ولا نعلم يروى في تقبيل الرأس إلا هذا .

<sup>(</sup>٦) ف ب و اعلمه ، .

#### الباب الخامس

#### في الآية في النخل «كلها إلا نخلة »(١) الذي غرسها(٢) لسلمان لما كاتبه سيده .

رَوَى (٣) النَّيهَ قِينٌ ، عَنِ ابنِ بُرَيْدَة (٤) عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ سَلْمَانَ أَنَ النَّبِي ﷺ فقال : ﴿ فَاطْلُبْ إِلَيْهِمْ أَنْ يُكَاتِبُوكَ ﴾ فقال : ﴿ فَاطْلُبْ إِلَيْهِمْ أَنْ يُكَاتِبُوكَ ﴾ فقال : ﴿ فَاطْلُبْ إِلَيْهِمْ أَنْ يُكَاتِبُوكَ ﴾ قَالَ : ﴿ فَكَاتَبُونِ عَلَى كَذَا ، وكذَا نَخْلَةً ، أغْرِسُهَا لَهُمْ ، وَأَقُومُ (٧) عَلَيْهَا حَتَى قَالَ : ﴿ فَكَاتَبُونِ عَلَى كَذَا ، وكذَا نَخْلَةً ، أغْرِسُهَا لَهُمْ ، وَأَقُومُ (٧) عَلَيْهَا حَتَى تَطْعَم ﴾ قَالَ : ﴿ فَجَاءَ النَّبِي ﷺ فَغَرَسَ النّخْلَ كُلَّهُ (٨) إِلّا ﴿ نَخْلَةَ فَقَالَ النَّبِي ﷺ غَرَسَهَا عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ ، فَأَطْعَمَ النَّخْلُ مِنْ سَنَتِهِ إِلاّ تِلْكَ النَّخْلَة فَقَالَ النَّبِي ۗ ﷺ وَمُرَسَ مَنْ غَرَسَهَا ؟ ﴾ .

قَالُوا: ﴿ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ ﴾ ، فَغَرَسَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ ، فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهَا ﴾(١٠) .

· وَقَدْ تَقَدَّمَ مَبْسُوطًا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ ، وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ ، وَفِيهَا ذُكِرَ كِفَايَةُ لِمِن وُقْقَ .

- (١) عبارة وكلها إلا نخلة ، زيادة من ب ، ج. .
  - ( ٢ ) في أ د غرسه ، وما أثبت من ب .
    - ( ۲ ) لفظ « روى » ساقط من ب .
- (٤) في د د ابن يزيد » وهو تحريف ، إذ هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، كان مولده لثلاث سنني مضين من خلافة عمر بن الخطاب ، كان هو وسليمان توأمين ، ولى يزيد بن المهلب عبد الله القضاء بمرو ، ومات بها سنة خمس عشرة ومائة ، وقبره بجاورسة قرية من قرى مرو .
- ترجمته في : الثقات ١٦/٥ وطبقات خليفة ٢١١ والتاريخ الكبير ٥/١٥ والجمع ٢٥٧/١ والتهذيب ٥/١٥٠ التاريخ الصغير ٢/ ١٢٩ والجرح والجرح والتعديل ٥/١٠ وتاريخ الثقات ٢٦٠ والسير ٥/١٥ والسير ٥/١٥ والتعديل ٥/١٥ وتاريخ الثقات ٢٦٠ والسير ٥/١٥ والعبر ١/٢٠ وطبقات الحفاظ ٤٠ وشذرات الذهب ١/١٥١ وتهذيب تاريخ دمشق ٧/ ٣٠٩ ، وخلاصة تذهيب الكمال ١٩٢ ومشاهير علماء الأمصار للبستى ٢٠٢ .
  - (٥) أ د أين أنت ، وما أثبت من ب ، جد ، د .
    - (١) في ب ، جدد فقال ۽ :
    - ( V ) أ ، ب الفاقوم » وما اثبت من جد ، د .
      - (۸) ف ب د کلها ، .
      - (٩) لفظ منطلة ، زائد من ب .
- ( ۱۰ ) دلائل النبوة للبيهقى ٩٧/٦ ، ٢/٢٨ باب ذكر سبب إسلام الفارسى . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٩/ ٣٣٥ و٣٣٦ وعزاه للإمام احمد والبزار وقال : ورجاله رجال الصحيح .
- وانظر: المستدرك للحاكم ، ٢١٨/٢ كتاب المكاتب وشرح الشفا للقارى ١/٦٦٩ ، ٦٧٠ ودلائل النبوة لأبى نعيم ١/١٨٨ وفتح البارى ٤١٠/٤ والمسند ٥/٤٤ وتغليق التعليق لابن حجر العسقلانى ٧٧٤ ، ٧٧٥ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ١٩٦/٦ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى ١٩٦/١ والتمهيد لابن عبد البر ٩٨/٣ .

وَيَرْحَمُ اللَّهُ الشَّيْخَ شَرَفَ الدِّينِ الْبُوصِيرِي (١) حَيْثُ قَالَ :

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً تَمْشِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِالْإِ قَدَمٍ كَا أَنْهُ اللهِ عَلَى سَاقٍ بِالْإِ قَدَمٍ كَا أَنْهُ اللهِ مَا لِللهِ عَلَى سَاقٍ بِالْإِ قَدَمٍ كَا أَنْهُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ال

اللُّقَمِ (٦) \_ بفتح اللام والقاف : وسط الطريق .

<sup>(</sup>١) في ١، د و الأبومديري ، وما أثبت من ب ، جد وديوان البومديري وشرح المواهب ٥/١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) في ا و كأنا ، وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٣) في جد، د و لما كنت حروفها ، .

<sup>(</sup>٤) في 1 د روتها ، وما اثبت من (ب) وشرح الشفا ١٢١/١ د ومعنى فروعها أي عروقها ، .

<sup>(</sup> ٥ ) شرح الشفا للقارى ١/ ٦٢١ وشرح المواهب ٥/ ١٣٢ وديوان البوصيرى ص ٢٤٣ في قصيدة البردة .

<sup>(</sup>٦) وفيه ضم اللام أيضا أنظر القاموس « لقم » .

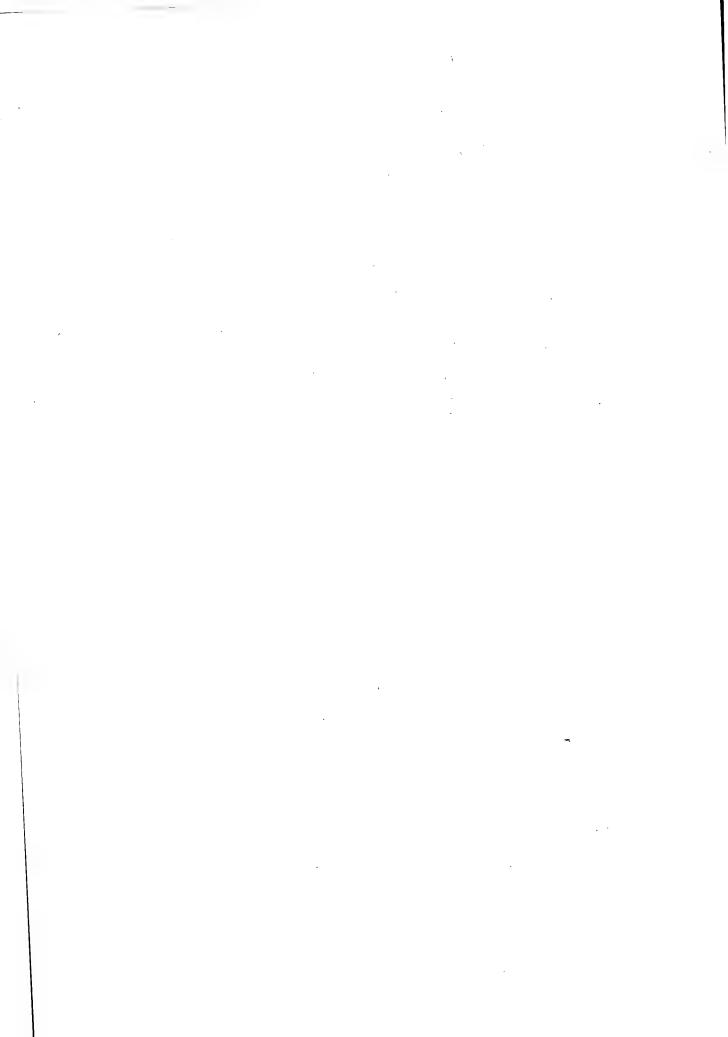

جماع أبواب معجزاته ﷺ في الجمادات

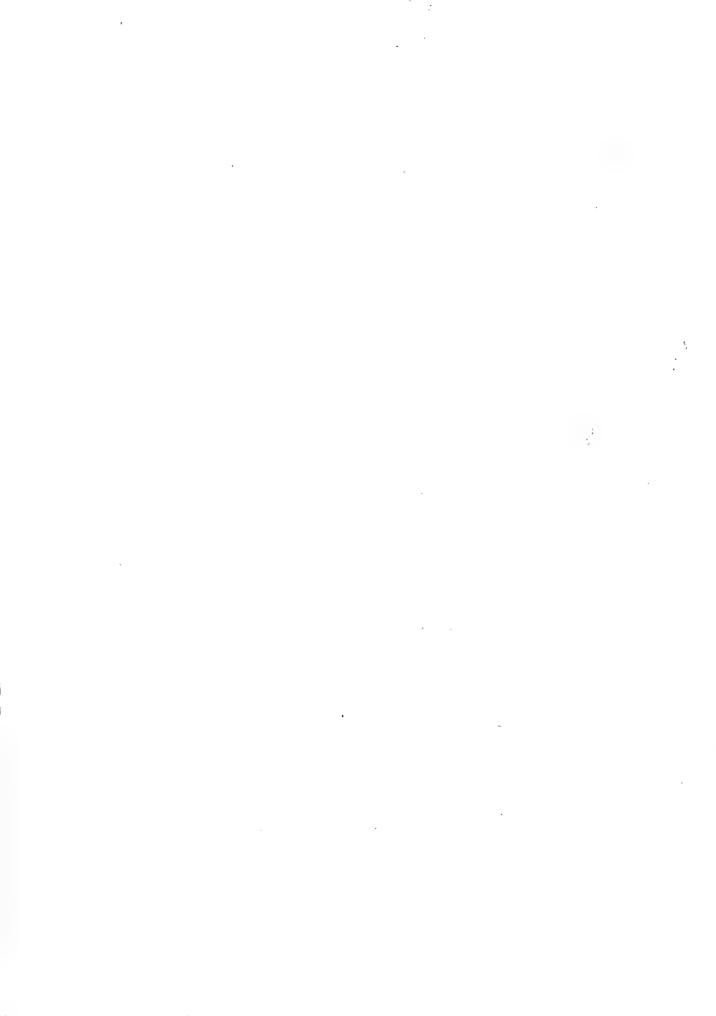

## الباب الأول

ف تسبيح / الْحُصَى فِي كُفِّهِ ﷺ

[6 17]

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ أَبِي ذَرِّرَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ (۱) : (١ كَانَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ حَصَيَاتٍ أَوْ قَالَ : تِسْعَ حَصَيَاتٍ ، فَأَخَذَهُنَّ فِي كُفِّهِ فَسَبَّحْنَ حَتَى سَمِعْتُ لَهَنَّ خَنِينَا كَحَنِينِ النَّحْلِ (١) ، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ فَخِرسْنَ ثُمَّ أَخَذَهُنَ (١) فَوضَعَهُنَّ فِي كُفِّ أَبِي بَكْرٍ فَسَبَّحْنَ ، حَتَى سَمِعْتُ لَمُنَّ حَنِينَا كَحَنِينِ النَّحْلِ (١) ثُمَّ تَنَاوَلَهُنَ فَوضَعَهُنَّ فِي يَدِ عُمَرَ فَسَبَحْنَ حَتَى اللَّمُ وَضَعَهُنَ فَوضَعَهُنَ فَوضَعَهُنَ فِي يَدِ عُمَرَ فَسَبَحْنَ حَتَى سَمِعْتُ لَمُنَ عَنِينَا كَحَنِينِ النَّحْلِ (١) ثُمَّ تَنَاوَلَهُنَ فَوضَعَهُنَ فِي يَدِ عُمَرَ فَسَبَحْنَ حَتَى سَمِعْتُ لَمُنَّ حَنِينَا كَحَنِينِ النَّحْلِ (١) ثُمَّ وَضَعَهُنَ فَخُرسْنَ ، ثُمَّ تَنَاوَلَهُنَ فَوضَعَهُنَ فِي عَلَى عَنْهُ وَضَعَهُنَ فِي اللَّهُ مَعْنَ فَوضَعَهُنَ فِي اللَّهُ مَعْنَ النَّحْلِ (١) ثُمَّ وَضَعَهُنَ فَخُرسْنَ ، ثُمَّ تَنَاوَلَهُنَ فَوضَعَهُنَ فِي اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَضَعَهُنَ فَخُرسْنَ ، ثُمَّ تَنَاوَلَهُنَ فَوضَعَهُنَ فِي اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ فَسَبَحْنَ حَتَى سَمِعْتُ لَمُنَ حَنِينَا كَحَنِينِ النَّحْلِ (١) يُحَدِينِ النَّحْلِ (١) ثُمَّ وَضَعَهُنَ فَخُرسْنَ ، ثُمَّ تَنَاوَلَهُنَّ فَوضَعَهُنَ فِي اللَّهُ مَعْنَ فَخُرسْنَ ، ثُمَّ تَنَاوَلَهُنَ فَوضَعَهُنَ فَخُرِسْنَ ، فَعَلَ النَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ مَعْنَ فَخُرِسْنَ ، فَقَالَ النَّيَى ﷺ : هَذِهِ خِلَافَةُ النَّبُوقِ » .

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ (٧) وَرَوَاهُ (٨) نُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى (٩) الذَّهْلِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَن أَنسِ نَحْوَهُ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٧٤ والطبراني في الأوسط زيادة « كان النبي ﷺ جالسا وحده ، فجئت حتى جلست إليه فجاء أبو بكر فسلم ، ثم جلس ، ثم جلس ، ثم جاء عمر ، ثم عثمان » .

<sup>(</sup>٢) فب،جدد النظل،

<sup>(</sup>٣) عبارة و ثم أخذهن ، زيادة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٤) في ب « النحل » وفي أ « النخل » .

<sup>(</sup>٥) كلمة « النحل ، ساقطة من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٦) في به جدد النظل ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) فى ب « رواه البزار ، والطبراني ، والبيهقي » ، وفي شرح الشفا للقارى ١/ ٦٢٨ وشمائل ابن كثير ٢٥٢ زيادة « في الأوسط » .

<sup>(</sup>۸) ق ب ، جـ ، د ، وروی » .

<sup>(</sup>٩) فى ب « الذهبى » وهو تحريف . إذ هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلى \_ بضم الذال المعجمة ، وإسكان الهاء وباللام \_ النيسابورى ، أحد الحفاظ الأعيان أمير المؤمنين فى الحديث ، المتوفى سنة ثمان وخمسين ومائتين . « الرسالة المستطرفة ١١٠ » .

<sup>(</sup> ۱۰ ) الطبراني في الأوسط ٢/ ١٦٠ وشرح الشفا للقاري ٢/ ٢٩٨ ومجمع الزوائد ١٩٨/ ٢٩٨ ، ٢٩٩ رواه البزار بإسنادين ، ورجال احدهما ثقات ، وفي بعضهم ضعف . قلت : وقد تقدم في الخلافة له طريق عن أبي ذر أيضا . وقال الزهري ، فيها يعني : الخلافة . رواه الطبراني في الأوسط . وزاد في إحدى طريقيه : « يسمع تسبيحهن من في الحلقة في كل واحد ، وقال ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع احدمنا » . وانظر : دلائل النبوة للبيهقي ٢/٥٦ . والخبر ذكره ابن كثير ٢/ ١٣٢ والسيوطي في الخصائص ٢/ ٧٤ ، ٧٥ وعزاه للبزار والطبراني في الأوسط وأبي نعيم والبيهقي ، والخبر كما ترى فيه ضعف ووضاع ، والكبيمي كان عثمانيا .

#### (قصة أخرى)

رَوَى أَبُو نُعَيِّمٍ ، وَالْحَكِيمُ (١) التَّرْمِذِيُّ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.. قَالَ : قَدِمَ مُلُوكُ حَضَرَ مَوْتٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِيهِم الْأَشْعَثُ بن قَيْسٍ (٢) ، فقَالُوا (٣) ﴿ إِنَّا قَدْ خَبَّانًا لَكَ خَباً فَهَا هُو ؟ فقَالَ (٣) : ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ ، إِنَّا يَفْعَلُ هَلْذَا (١) الْكَاهِنُ (٥) ، وَالْكَهَانَةُ فِي النَّارِ ، فقَالُوا : فَكَيْفَ (٦) نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ (٧) ﷺ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ حَمَّى ، فقَالَ : ﴿ هَذَا يَشْهَدُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَالُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### « قصة أخرى »

رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : ( تَنَاوَلَ النَّبِيُ ﷺ مَسَجْعَ حَصَيَاتٍ فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ تَنَاوَلَهُنَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَبَّحْنَ كَمَا سَبَّحْنَ فِي يَدِ النَّبِيُ ﷺ عُمَرَ (١١) فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ كَمَا سَبَّحْنَ فِي يَدِهِ كُمَا سَبَّحْنَ فِي يَدِهِ كُمَا سَبَّحْنَ فِي يَدِهُ إِلَي بَكْرٍ ، النَّبِي ﷺ عُمَرَ (١١) فَسَبَّحْنَ فِي يَدِهِ كَمَا سَبَّحْنَ فِي يَدِهِ كَمَا سَبَّحْنَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ (١٣) ثُمَّ نَاوَهُمَّنَ عُثْهَانُ فَسَبَّحْنَ فِي كَفَّهِ (١٣) كَمَا سَبَعْدْنَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (١٣)

<sup>(</sup>١) في أ و الحكيم عن الترمذي ، وما أثبت من ب ، جـ وفي د و روى أبو نعيم الحكيم الترمذي ، .

<sup>(</sup> ٢ ) الأشعت بن قيس بن معدى كرب الكندى ، أبو محمد ، شهد صفين مع على بن أبى طائب مات بعد مقتل على بن أبى طالب بأربعين ليلة وله ثلاث وستون سنة ، وكانت ابنته تحت الحسن بن على بن أبى طالب .

وإنما سمى الأشعت لشعوثة رأسه وكان اسمه معديكرب نسمى الأشعث وغلب عليه هذا الاسم حتى عرفه به .

ترجمته في : تأريخ الصحابة ٣٥ ت ٣٥ والثقات ٢/٢١ والطبقات ٢/٢٦ والإصابة ٢/١٥ ومشاهير علماء الأمصار ٧٨ ت ٢٨٢ وتاريخ خليفة ١١٦ ، ١٩٣ ، ١٩٩ والسير ٢/٢٧ والاستيعاب ١٣٣/١ وابن عساكر ٢/١٧/٣ وأسد الغابة ١١٨/١ وتهذيب الكمال ١١٩ والعبر ٢/٢١ ــ ٢٦ والتهذيب ٢/٩١١ وخلاصة تذهيب الكمال ٣٩ .

<sup>(</sup>۲) في ب، جـ، د د قال ، .

<sup>(</sup>٤) ن ب « ذلك » .

<sup>( ° )</sup> ف د « هذا الكافر هذا الكافر » تحريف .

 <sup>(</sup>٦) في ا د كيف ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup> V ) فى ب ، جــ د رسول الله عز وجل » ،

<sup>(</sup>٨) ف جد د فقال ، .

<sup>(</sup> ٩ ) دلائل النبوة لأبي نعيم ١٣٨/٢ والخصائص الكبرى للسيوطي ١/٥٧ والدر المنثور ١٠١/٤ ، ٥/٧٠٠ .

<sup>(</sup>۱۰) في بريسيمن ۽ .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ دعمر، ساقط من ج.

<sup>(</sup>۱۲) ف ب دیده ، .

<sup>(</sup>١٣) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٧٥ وتاريخ دمشق لابن عساكر اخبار عثمان بن عفان ١٠٧.

#### « قصة أخرى (١)»

رُوِى (٢) عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِة (٢) ، عَنْ أَنسِ ـ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النّبِيّ ﷺ أَخَذَ حَصَيَاتٍ فِي يَدِهِ فَسَبَحْنَ ، خُتَى سَمِعْنَا التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ صَّبَهُنَ (٤) فِي يَدِ أَبِي بَكْرِ فَسَبَحْنَ حَتَى سَمِعْنَا التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ صَّيْرَهُنَّ فِي يَدِ عُمَرَ فَسَبَحْنَ حَتَى سَمِعْنَا التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ صَيْرَهُنَّ فِي يَدِ عُمَرَ فَسَبَحْنَ حَتَى سَمِعْنَا التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ صَيْرَهُنَّ فَسَبَحْنَ حَتَى سَمِعْنَا التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ صَيْرَهُنَّ (٥) إِنْ التَّسْبِيحَ ، ثُمَّ صَيْرَهُنَّ (٥) فِي يَدِ عُمْرَ فَسَبَحْنَ حَتَى سَمِعْنَا التَسْبِيحَ ، ثُمَّ صَيْرَهُنَّ (٥) فِي يَدِ عُمْرَ فَسَبَحْنَ حَتَى سَمِعْنَا التَسْبِيحَ ، ثُمَّ صَيْرَهُنَّ (٥) فِي يَدِ عُمْرَ فَا سَبَحَتْ حَصَاةٌ (٦) مِنْهُنَّ (٧) .

<sup>(</sup>۱) عبارة « قصة أخرى » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۲) لفظ د روی ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) ثابت بن أسلم البناني ، من ولد بنانة بن سعد بن لؤى بن غالب ، أبو محمد ، ممن صحب أنس بن مالك أربعين سنة ، وكان من أعبد أهل البصرة ، وأكثرهم صبرا على كثرة الصلاة ليلا ونهارا مع الورع الشديد ، ومات سنة سبع وعشرين وماثة ، وهو أبن ست وثمانين سنة .

ترجمته في : الثقات ٤/٩٨ ، طبقات ابن سعد ٢/٢٧ ، طبقات خليفة ٢١٤ ، الجمع ١/٥٠ ، التقريب ١/٥١ ، التاريخ الكبير ٢/١٥٩ ، ١٦٠ ، ١٦٠ . علية الأولياء ٢/١٥٠ ، التهذيب ٢/٢ الكاشف ١/٥١١ ، التاريخ الصغير ١/٨٦ ، ٢١٩ تاريخ الفسوى ٢/٨٩ ، تاريخ الثقات ٨٩ ، الثقات ٨٩ ، تذكرة الحفاظ السير ٥/ ٢٢٠ ، الجرح والتعديل ٢/٤٤٤ ، تهذيب الكمال ١٧٣ تذهيب التهذيب ١/٩٦/ ، تاريخ الإسلام ٥/ ٥٠ ، ٥٠ ، تذكرة الحفاظ ١/٥٢ ، العبر ١/٢٤١ ، مشاهير علماء الأمصار ١٤٥ ت ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ف ب ، جـ د صيرهن ۽ .

<sup>(°)</sup> عبارة مثم صيرهن، زيادة من ب.

<sup>(</sup>٦) في الحصيات ، وما اثبت من ب ، جـ ، د .

<sup>(</sup> Y ) الخصائص الكبرى ٢/ ٧٥ والشفا للقاضي عياض ٢٠١/١ .

#### الباب الثان(١)

## فى تكثيره عَلَيْ اللَّهَبَ (٢) الَّذِي دَفَعَهُ لِسَلْمَانَ.

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ سَعْدِ ، وَالْحَاكِمُ ، مِنْ طُرِقٍ ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْمَادِنِ عِبْلِ بَيْضَةِ (٣) الْحَامَةِ مِنْ دَهَلِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لِسَانِهِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا إِلَى اللَّهِ عَلَى لِسَانِهِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى لِسَانِهِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى لِسَانِهِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى لِسَانِهِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى لِسَانِهِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

. C. ~

<sup>(</sup> ۱ ) فى ب د الثالث ، وهو خطأ .

<sup>(</sup> Y ) لفظ « الذهب » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) ف ب د البيضة ، .

<sup>(</sup>٤) ف أ د ومن تقع ، وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>( ° )</sup> في جــ « والديتها » .

<sup>(</sup>٦) خبر إسلام سلمان الفارسي في طبقات ابن سعد ٤ القسم الأول ص ٥٠ ومسند الإمام أحمد ٥/ ٤٣٨ ، ٤٤١ وسيرة ابن هشام ٢/ ٢٢٨ ودلائل النبوة لأبى نعيم ١/ ١٨٨ والاكتفاء ١/ ٢٣٦ وسيرة ابن كثير ٢/ ٢٩٦ والخصائص الكبرى ١/ ٥٠ بعدة روايات والمستدرك للحاكم ٣/ ١٠٤ وسبل الهدى والرشاد ١/ ١٣٠ وانظر ابن حبّان ٢/ ٢٧٢وكذا ابن سعد ١/ ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) في ا د اخبريه ، وما اثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup> A ) في ا د بان » وما اثبت من ب ، جـ ، د .

<sup>(</sup> ٩ ) سبل الهدى والرشاد ١/٢٢/ الباب التاسع : فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في أخر الزمان .

[ظ ۱۸]

## / الباب الثالث

## في تأمين أُسْكُفَّة الْبَابِ، وَحَوَائِط الْبَيَّتِ على دعائه ﷺ

رَوَى الْبَيْهَقِى ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ السَّاعِدِى () رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : يَا أَبَا الْفَضْلِ لاَ تَرِمْ (٢) مَنْزِلِكَ غَدَا (٣) أَنْتَ وَبَنُوكَ حَتَى آتِيكُمْ ، فَإِنَّ لِى فِيكُمْ حَاجَةً ، فَانْتَظُرُوهُ حَتَى جَاءَ بَعْدَمَا غَدَا (٣) أَنْتَ وَبَنُوكَ حَتَى آتِيكُمْ ، فَإِنَّ لِى فِيكُمْ حَاجَةً ، فَانْتَظُرُوهُ حَتَى جَاءَ بَعْدَمَا أَضْحَى (٤) فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، قَالُوا: وَعَلَيْكُ السَّلاَمُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهِ (٥) فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ ، قَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، قَالُوا: وَعَلَيْكُ السَّلاَمُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه (٥) فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ ، تَقَارَبُوا يَزْحَفُ بَعْضُكُمْ إِلَى (٦) بَعْضِ حَتَى إِذَا أَمْكَنُوهُ (٧) اللَّهِ وَبَرَكَاتُه (٥ فُمُ قَالَ لَهُمْ « تَقَارَبُوا يَزْحَفُ بَعْضُكُمْ إِلَى (٦) بَعْضِ حَتَى إِذَا أَمْكُنُوهُ (٧) اللَّهِ وَبَرَكَاتُه (٥ فُمُؤلاءِ أَهُلُ بَيْتِي الشَّمَلَ عَلَيْهِمْ مِمُلاَءَتِه (٨) وَقَالَ : يَارَبِ هَذَا عَمِّى وَصِنْوُ أَبِي ، وَهُؤلاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَاسُتُرْهُمْ مِنَ (٩) النَّارِ كَسَتْرِى (١٠) إِيَّاهُمْ مِمُلاَءَتِهِ هَا إِنْكَامُهُ مُ اللّهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَمُؤلاء الْبَيْتِ ، وَمِنْ أَلِي اللهُ مُ مُكَاءَتِهِ مُ اللّهُ وَمُولُلاء أَلْبَيْتِ ، آمِينَ ، آمُوينَ هُ وَقُلْلَ عَلَامُ الْمُعَلَّقِيلِهُ الْمُ أَمِينَ الْمُؤْلِق

<sup>(</sup>۱) أبو أسيد مشهور بكنيته وهي بصيغة التصغير مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرجي بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري ، الساعدي ، شهد بدرا وأحدا ومابعدها ، وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح ، روى عن النبي ﷺ أحاديث ، روى عنه أولاده : حميد والزبير والمنذر ومولاه على بن عبيد ، ومولاه أبو سعيد ، ومن الصحابة : أنس ، وسهل بن سعد ومن التابعين عباس بن سهل ومات سنة ستين وهو ابن ثمان وقيل : خمس وسبعين وهو آخر البدريين موتا .

<sup>(</sup>٢) في ب « لاتقوم ، . وفي أ « لا تبرح ، وما أثبت من جد ، د .

<sup>(</sup> ٣ ) لفظ « غدا » زيادة من د ، وفي الخصائص ، ٢/٧٧ ودلائل البيهقي زيادة « غدا » .

<sup>(</sup>٤) في أ و أصبح ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ٥ ) في شرح المواهب ٥/ ١٢٤ ودلائل البيهقي زيادة : « قال : كيف أصبحتم ؟ قالوا : أصبحنا بخير بحمد الله تعالى ، .

<sup>(</sup>٦) ف ا ، د « على » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>  $^{
m V}$  ) في أ د أمكنوا ، وما أثبت من ب ، وشرح المواهب ه/ ١٢٤ ودلائل البيهقي .

<sup>(</sup>٩) في أ و فاسترهم النار ، وما أثبت من ب ، وفي د و فاسترهم عن النار ، .

<sup>(</sup>١٠) فى جـ ، فانزهم عن النار كنزى إياهم ، .

<sup>(</sup> ۱۱ ) كلمة و هذه ، زيادة من ب .

<sup>(</sup> ۱۲ ) في جـ « فأمكنت » .

<sup>(</sup> ۱۳ ) في د « أمين ، أمين » ، وانظر : دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/ ١٥٥ ودلائل النبوة للبيهةي ٦/ ٧١ ، ٧٢ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ٧٧ ، وبإسناده وضاع ومجهول .

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَة نُخْتَصَرًا ، وَلَيْسَ فِي سَنَدِهِ مُتَّهَمُ (١) وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ الْغَسِيلِ (٢) .

تنبیه فی بیان غریب ماسبق (۳).

مُلاَءَتَهُ (٤) صِنْوُ أَبِي (٥) أَشْكُفَّةُ الْبَابِ (١٨)

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه ۱۲۲۲/۲ ، ۱۲۲۲ حدیث ۳۷۱۱ ، (۳۳) کتاب الادب ، باب ۱۸ فی الزوائد قال البخاری : مالك بن حمزة عن أبیه ، عن جده أن النبی ﷺ دعا العباس .. الحدیث لا یتابع علیه ، وقال أبو حاتم : عبد الله بن عثمان شیخ یروی أحادیث مشتبهة .

<sup>(</sup> ٢ ) قال كنت مع رسول الله ﷺ فمر بالعباس فقال : ياعم ابتعنى ببنيك فانطلق بهم فأدخلهم النبي ﷺ بيتا وغطاهم بشملة .. الحديث . الخصائص الكبرى ٧٧/٢ وأبو نعيم ١٥٥/٢

 <sup>(</sup>٣) عبارة ، تنبية ف بيان غريب ما سبق » زيادة من ب ، وأيضا الكلمات الثلاث التالية :

<sup>(</sup>٤) بميم مضمومة ، ولام فألف ممدودة : ريطة كاللحفة قطعة واحدة « شرح الشفا ١/٦٢٨ » .

<sup>(</sup> ٥ ) بكسر المهملة أي : قرينه ، ومثله في الشفقة على « شرح المواهب ٥/١٢٤ » .

<sup>· (</sup>٦) بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء أي : عتبته . « شرح الشفا ١/٦٢٨ » .

## الباب الرابع

### في تحريك(١) الجبل فَرَحًا بِهِ ﷺ

رَوَى الْبُخَارِى عَنْ أَنَسٍ - رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . قَالَ : ( صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ أُحُداً ، أَوْ حِرَاءَ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَر ، وَعُثْمَان ، فَرَجَفَ بِهِمْ ، فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ بِرَجِلِهِ ، وَقَالَ :

« اَثْبُتْ عَلَيْكَ (١) نَبِيّ ، وَصِدِّيقُ ، وَشَهِيدٌ (٣) . وَرَوَى أَبُويَعْلَى ، وَالْبَيْهَقِيّ ، مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ (١) مِثْلَهُ بِلَفْظِ « أُحُد » فَقَطْ . وَرَوَى مُسْلِمٌ (٥) ، مِنْ حَدِيثِ اَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ وَزَاد َ : « وَعَلِيّ ، وَطَلْحَةٌ ، وَالزُّبَيْرُ » . فَقَالَ : « اهْدَأْ فَهَا عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيّ أَوَ (١) صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدُ ، (٧) . فَقَالَ : « عَرَاءَ » (٩) فَقَطْ . وَرَوَاهُ أَحْدُ مِنْ حَدِيثِ (٨) : بُرَيْدَةَ بِلَفْظِ : « حِرَاءَ » (٩) فَقَطْ . وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ (١) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَهُوَ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ (١) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) د «تحرك».

 <sup>(</sup>٢) ف جـ « على » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) اخرجه البخارى في الصحيح من حديث يزيد بن زريع وغيره عن ابن ابي عروبة ، وقالوا عنه احد كما قال مكى في ٦٦ فضائل الصحابة ـ باب من فضائل ابي بكر ، الحديث ٣٦٧٩ وفتح البارى ٣٧/٧ عن محمد بن بشار واعاده في مناقب عثمان الحديث ٣٦٩٩ وفتح البارى ٣٧/٥ عن مسدد واخرج مسدد ، عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ، عن انس ، ثم اعارة في مناقب عثمان الحديث ٣٦٩٩ وفتح البارى ٣/٧٥ عن مسدد واخرج الترمذى ف ٥٠ كتاب المناقب ، باب في مناقب عثان بن عفان الحديث ٣٦٩٧ ص ٥/ ٢٢٤ عن محمد بن بشار ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن انس وقال : هذا حديث صحيح . ودلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٢٥٠ واخرجه أبوداود في السنة ٢٥١١ عن ٢١٢/٣ عن مسدد ، عن يزيد ، والنسائي في احباس ٤ واخرجه الإمام احمد في مسنده ١/ ٥٥ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١/ ٢١٩ ، ١/ ٢٠١ ، ١/ ٢٢٦ ، ٢٢١ ، ١/ ٢٢٠ والشفا للقاضي عياض ١/ ٢٠٢ ورواه عبد الرزاق ( ٢٠٤٠ ) والخصائص الكبرى ٢/٧٧ وابن عساكر في تاريخ دمشق في فضائل عثمان بن عفان صفحة ٠ ٢٩ ، ٢٩١ وفيها عدة روايات : الأولى : أسكن نبي ، وصديق ، وشهيدان ، والثانية والثالثة والرابعة ، اثبت احد .. ، وكلها عن أنس أما الخامسة والسادسة : أثبت احد ، ما عليك إلا نبي ، وصديق ، وشهيدان وهي عن سهل بن سعدوهما مخرجتان في مسند احمد عن أنس أما الخامسة والسادسة : أثبت احد ، ما عليك إلا نبي ، وصديق ، وشهيدان وهي عن سهل بن سعدوهما مخرجتان في مسند احمد عن أنس أما الخامسة والسادسة : أثبت احد ، ما عليك إلا نبي ، وصديق ، وشهيدان وهي عن سهل بن سعدوهما مخرجتان في مسند احمد عن أنس أما الخامسة والمدحيح وابن حبان ( ٢١٩٨ ) وقال في المجمع ٥/ ٥٠ رجاله رجال الصحيح ولم ينسبه إلى الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٤) في الشفا ٢٠٢/١ ودلائل النبوة للبيهةي ٢٥١/٦ زيادة « الساعدي » وابن حبان البستي ٢٤٢/٢ وفيه « وشهيدان » وأبو يعلى في مسنده ٥/٢٨٩ ، ٢٩٠ حديث ٢٩١٠ إسناده صحيح وكذا حديث ٢٩٦٤ ، ٣١٧١ ، ٣١٩٦ .

<sup>( ° )</sup> صحيح مسلم ٧/ ١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) ف جه د إلا نبي صديق ، .

<sup>.</sup> ۱۲۸/۷ مىحىح مسلم (V)

<sup>(</sup>۸) ف د «طريق».

<sup>.</sup> (P) الإمام أحمد في مستده (/ 4 N) , (P) . (P)

<sup>(</sup> ۱۰ ) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى ، احد العشرة المشهود لهم بالجنة ، والمهاجرين الأولين شهد المشاهد كلها بعد بدر وذكره البخارى في المناهد بدراً في الصحيح . وقال الأكثرون لم يشهدها ، له ثمانية وثلاثون حديثا ، اتفقا على حديثين ، وانفرد البخارى بآخر ، وعنه عمرو من

عَلَى حِرَاءَ فَتَحَرَّكَ ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اسْكُنْ حِرَاءُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيْ مُ أَوْ صِدِّيْقُ ، أَوْ شَهِيدٌ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيْ ، وَطُلْحَةُ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَسَعْدُ (١) ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ ، (١) وَأَنَا (١) .

ين حريث ، وعروة وأبو عثمان النهدى ، تخلف عن بدر فضرب له النبى ﷺ بسهم ، روى ذلك من طرق . قال خليفة : مات سنة إحدى وخمسين وهو أبن بضع وسبعين سنة . قال الواقدى : بالعقيق فحمل إلى المدينة .

ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ١/٣٧٩ ترجمة ٢٤٦٠ ومشاهير علماء الأمصار لابن حيان البستى ٢٦ ترجمة ١١ ومسند أحمد ١/١٥/١ وطبقات ابن سعد ١/١٥/١ - ٢٨١ والتجريد ٢/٢٢/١ والسير ١/١٤١ ونسب قريش ٤٣٣ وطبقات خليفة ٢/٢٧ وتاريخ خليفة ٢/٨ والتاريخ الصغير ١/١٠ والجرح والتعديل ٢/٢ والاستيعاب ٢/٢ ـ ٨ وحلية الأولياء ١/٥٠ واسد الغابة ،٢/٢٠ ـ حمل والتعديل ١/١٠ والجرح والتعديل ٢/٢ والإصابة ٢/٢ ـ ٨ وحلية الأولياء ١/٥٠ والتهذيب ٤٤٢٢ والإصابة ٢/٢ .

<sup>(</sup>۱) في ابن ماجة ۲۸/۱ د سعيد بن زيد ، .

<sup>(</sup> Y ) في المعجم الكبير ، وأنا - يعنى نفسه » .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٥١ والخصائص الكبرى ٢/٧٧ وشرح المواهب ٥/١٢ وشرح الشفا للقارى ١/٢٦٩ وسن أبي داود في كتاب السنة وهو جزء من حديث طويل 1 ١٩٤٨ ص ٥/١٥ وأخرجه الترمذي من حديث طويل أيضا في كتاب المناقب ٢٩٧٧ ص ٥/١٥٦ وقال : هذا حديث حسن صحيح ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٢٥٦ ، ٣٥٢ ورواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد في ٤٤ كتاب فضائل الصحابة ٢ باب من فضائل صلحة والزبير الحديث ٥٠٠٠ وص ١٨٨٠ والمعجم الأوسط للطبراني ٣/٢١ ، ٢٢ حديث ٢٠٠٠ وتاريخ دمشق لابن عساكر بروايتين عن عبد الله بن سعد بن أبي السرح الجزء ١٨/٣٤ . وأيضا رواية ثالثة عن سعيد بن زيد ٢٩/٣٩ في فضائل عبد الله بن مسعود وفي فضائل عثمان بن عفان فضائل عثمان بن عفان ٢٠١٠ عن الس برواية : « اسكت ، نبي ، وصديق ، وشهيدان » . ورواية عن أبي هريرة في فضائل عثمان بن عفان ٢٩٢ وعن أبي الدرداء ٢٩٢ ومصنف بن أبي شبية ٢/٤٧٤ كتاب الفضائل والمعجم الكبير للطبراني ١/٣٥١ حديث ٢٥٦ عن سعيد بن زيد ورواه أحمد ١/٨٧١ ، ١٨٨ ، ١٨٨ وابن حبان ( ٢١٩٨) والحاكم ٣/١٥ ، وأبو نعيم في الحلية ٤/١٣١ من طريقين أخرين عن سعيد بن ورواه أحمد ١/٨٧١ ، ١٨٨ ، ١٨٨ وابن حبان ( ٢١٩٨ ) والحاكم ٣/١٥ ، وأبو نعيم في الحلية ٤/١٣١ من طريقين أخرين عن سعيد بن

## الباب الخامس

## في تنكيس الأصنام حين أشار إليها على

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ مَسْعُودِ (١) ، وَالْإِمَامُ أَحْدُ (٢) ، وَأَبُو نُعَيْمٍ (٣) ، وَالْبُيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١) ، وَابْنُ إِسْحَاقَ (٥) ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ (٦) ۚ، وَأَبُو نُعَيْمٍ (٧) وَالْبَيُّهَقِيُّ (٨) مِنْ طَرِيقِ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٩) عَنِ (١٠) النَّبِيِّ ﷺ كُمُّ ذَخَلَ مَكُةً وَجَدَ بِهَا ثُلْثُهَاتَةَ وَسِتِّينَ صَنَمًا ، فَأَشَارَ إِلَى كُلِّ صَنَم بِعُصًّا (١١) ، فَقَالَ : ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (١١) ، ﴿ قُلْ (١٣) جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ (١٤) .

فَكَانَ لا يُشِيرُ إِلَى صَنَم إِلَّا سَقَطَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسَنَهُ بِعصًا (١٥). وَفِي لَفُظِ (١٦) دَخَلَ (١٧) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتَحْ مَكَّةً ، وَحَوْلَ الْبَيْتِ كُلْفُهَائَةِ

<sup>(</sup>۱) في ا و عن محمد بن مسعود ، وهي ساقطة من ب ، أما جد ، د و روى الشيخان عن ابن مسعود ، وما أثبت من صحيح البخاري ٥/١٨٥ كتاب الجهاد والسير، وأخرجه مسلم في ٣٢ كتاب الجهاد والسير ٣٢ باب إزالة الاصنام من حول الكعبة الحديث ٨٧ ص ١٤٠٨ .

<sup>(</sup>٢) ق المستد ١/٣٧٧،

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة ٢/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٥/١٧، ٧٢.

<sup>(</sup>٥) الروض الأنف للسهيل ٤/٤٠١.

<sup>(</sup>٦) ف ب و عن على ، ،

<sup>(</sup>V) ف د لانك ۲/۸۸۱ .

 <sup>(</sup>A) كلمة و والبيهقى ، ساقطة من ب . وانظر دلائل النبوة للبيهقى ٥/٧٧ .

<sup>(</sup>٩) في ب و من طريق ابن عمر » .

<sup>(</sup>۱۰) في بر ان ، .

<sup>(</sup>١١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/٢٧٠ وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات ورواه البزار باختصار .

<sup>(</sup>١٢) سورة الإسراء ٨١.

<sup>(</sup>١٣) لفظ « قل » ساقط مَنْ جـ -

<sup>(</sup>١٤) سورة سبأ الآية ٤٩ .

<sup>(</sup>١٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ١٧٦ وقال رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه عاصم بن محمد العمري وهو متروك ووثقة ابن حبان وقال : يخطىء ويخالف . وبقية رجاله ثقات . وانظر دلائل النبوة للبيهقى ٥٢/٥ وقال : هذا الإسناد وإن كان ضعيفاً فالذي قبله

<sup>(</sup>١٦) كلمة « لفظ ، زيادة من ب وبعدها في دلائل النبوة لأبي نعيم ١٨٨/٢ زيادة « وعن ابن عباس قال :

<sup>(</sup>١٧) في ب ﴿ وقف ، .

[و ۱۹] صَنَمٌ فَأَخَذَ بِقَضِيبِهِ (١) فَجَعَلَ يَهُوى بِهِ (٢) إِلَى صَنَمٍ ، صَنَمَ/وَهُوَ يَهْوِى (٣) حَتَّى مَرَ عَلَيْهَا كُلَّهَا (٤)

وَفِي (٥) ذَلِكَ يَقُولُ عِمْهِمُ بْنُ أَسَدٍ الْخُزَاعِيِّ (١):

فَفِي الْأَصْنَامِ مُعْتَبُرٌ وَعِلْمٌ ﴿ لِللَّهِ مِلْهُ يَرْجُو الثَّوَابَ أَوِ الْعِقَابَ ا

وَأَخْرَجَهُ ابنُ مَنْدَه مِنْ وَجْهِ ثَالِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٧) وَقَالَ: حَدِيثُ غَرِيبُ تَفَرَّدَ بِهِ يَعْقُوب بن مُحَمَّد الزُّهُرِى قَالَ الْبَيْهَقِى ۖ فِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ: إِسْنَادُهُ إِنْ كَانَ ضَعيفاً ، فَحَدِيثُ ابن عَبَاسِ يُؤَكِّدُهُ (٨) .

<sup>(</sup>۱) ف ب وقضيبه ء .

<sup>(</sup> Y ) لفظ د به » زیادة من ب .

<sup>(</sup>۳) فى ب « وهى تهوى » .

<sup>(</sup>٤) انظر: الوفا بأحوال المسطفى لابن الجوزى ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) فب دوني لفظ».

<sup>(</sup>٦) فجد قتم بن اسيد ، .

<sup>.</sup> ۱۰٤/٤ أشرح الشفا للقارى 1/27 والروض الأنف للسهيلي 1/2/2 .

<sup>(</sup> ٨ ) دلائل النبوة لأبي نعيم ١٨٨/٢ وما جاء في دلائل النبوة للبيهتي ٥/٧٧ و قلت : هذا الإسناد وإن كان ضعيفاً ، فالذي قبله يؤكده ، .

# الباب السادس

في تحرك (١) المِنبر حين (٢) أمعن(٣) في وعظه(٤) الناس عليه ، زاده الله شرفاً وفضلاً لديه(٥) .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمُدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وَالنَّسَائِئُ ، وَابْنُ مَاجَه ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ : ﴿ يَأْخُذُ الْجُبَّارُ ، أَيْنَ الْجُبَّارُ ، أَيْنَ الْجُبَّارُ وَنَ ؟ أَيْنَ الْجُبَّارُ ، أَيْنَ الْجَبَّارُ ، أَيْنَ الْجَبَّارُ ، أَيْنَ الْجَبَّارُ ، أَيْنَ الْجَبَّارُ وَ وَعَنْ يَسَارِه ، حَتَى نَظُوتُ إِلَى اللهِ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِه ، حَتَى نَظُوتُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِه ، حَتَى نَظُوتُ إِلَى اللهِ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِه ، حَتَى نَظُوتُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِه ، حَتَى نَظُوتُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، وَصَحَحَهُ (٩)عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ هَذِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ هَذِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيمِينِهِ ﴾ (١١) .

قَالَ : يَقُولُ : أَنَا الْجُبَّارُ<sup>(١٢)</sup> وَيُمَجِّدُ الرَّتُّ نَفْسَهُ ، فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْبَرَهُ حَتَّى قُلْنَا لَيَخِرَّنَ عَنْهُ ﴾ (١٣) .

<sup>(</sup>۱) ف ب « تحریك » .

<sup>(</sup>۲) في ب محتى ، .

<sup>(</sup>٣) لفظ « امعِن » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) ف جـ د وعظ ، .

<sup>(</sup>٥) في ، جدد فضلًا وشرفاً » .

<sup>(</sup>٦) ف جه د وارضه ، .

<sup>(</sup> $^{(V)}$  ف  $_{}$  و يشير  $_{}$  و ف  $_{}$  و و يعد  $_{}$  و ف الطبراني الكبير  $_{}$  وتميل  $_{}$   $_{}$ 

<sup>(</sup>۸) فى مسند الإمام أحمد ۲۸/۲ عند عبدالله بن عمر قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر و والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ، قال : يقول الله أنا الجبار أنا المتكبر أن الملك أنا المتعال يمجد نفسه قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى رجف بها المنبر حتى ظننا أنه سيخرّ به ، وصحيح مسلم ۲۲/۲۶ وبشرح النووى ۲۲/۲۰ باب (۱) مبحث المنافقين . والمعجم الكبير للطبراني ۲۲/۲۸۲ حديث رقم ۱۳۵۷ وابن ماجه ۲/۲۲۲ حديث ۲۷۹ . والمعجم الأوسط ۲/۰۲۸ حديث ۲۷۱ بنحوه .

<sup>(</sup>٩) في الخصائص الكبرى ٢ /٧٧ « عن ابن عباس » .

<sup>(</sup>۱۰) ف ب مماقدروا ۽ .

<sup>(</sup>١١) سورة الزمر من الآية ٦٧.

<sup>(</sup>١٢) في الخصائص زيادة « أنا أنا » .

<sup>(</sup>۱۳) ليخرن بفتح اللام والياء وكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء والنون \_ أى : ليسقطن رسول الشصلى الشعليه وسلم عن المنبر . انظر شرح الشفا المحرب المستدرك للحاكم ٢/٢٥٢ كتاب التفسير . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وكذا ٢/٢٦٦ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة .

وَرَوَى الْبَزَّارُ ، وَابْنُ عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ كُلِّي الْمُنْبَرِ: ﴿ وَمَا قُدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ . . . . . > حتى بلغ ﴿ . . عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . فَقَالَ النَّبِيُّ (١) هَكَذَا فَجَاءَ وَذُهَبَ (٢) ثَلَاثَ مُرَّاتٍ .

<sup>(</sup>١) في ب ، جدد المنبر ، وكذا الخصائص ٢/٧٧ .

<sup>(</sup>٢) في 1 « فجا ذهب ، وما أثبت من ب ، ج. والحديث ورد في الدر المنثور في التفسير الماثور / سورة الزمر ٢٤٧/٧ .

## الباب السابع

قِ إِلاَنَةِ(١) الصَّخْرَةِ - التي عجز الناس عنها - له (٢) ﷺ .

رَوَى الْبَخَارِىُ (٣) ، عَنْ جَانِرِ بَنِ عَبْدِاللّهِ ، وَأَبُونَعَيْمٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرِو (٤) وَالْبَيْهَقِيُ ، وَأَبُونُعَيْمٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَلْرِب ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ جَرِيرٍ وَالْبَيّهَقِيُ وَأَبُونُعَيْمٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَوْفِ (٥) مِنْ طُرُوقٍ (٢) عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ وَأَبُونُعَيْمٍ عَنْ أَنس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالُوا : وعَرَضَ لَنا فِي اللهِ عَضِ الْخَنْدَقِ صَخْرَةٌ عَظِيمةٌ شَدِيدَةٌ لَا تَأْخُدُهَا المُعَاوِلُ فَشَكُونَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهَمَ فَقَالَ : وَإِنسِمِ اللهِ فَضَرَبَهَا فَقَالَ : وَأَنَا نَاذِلٌ ، ثُمَّ قَالَ (٧) : فَلَيَّا رَآهَا أَخَذَ الْمِعْوَلُ وَقَالَ : وَباسْمِ اللهِ فَضَرَبَهَا فَقَالَ : وَاللهِ اللهِ فَضَرَبَهَا مَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ ، وَيَرَقَتْ بُرْقَةٌ أَضَاءَ مِنْهَا (١٠) مَابَيْنَ لَابَقِي المِينَةِ حَقَى ضَرَبَةً أَضَاءَ مِنْهَا اللهِ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ (١٠) مَابَيْنَ لَابَقِيهَا ، فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ (١٠) مَابَيْنَ لَابَتِيهَا ، فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ (١٠) مَابَيْنَ لَابَتِيهُا ، فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ (١٠) مَابِينَ لَابَتِيهُا ، فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ (١٠) مَابِينَ لَابَتِيهُا ، فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ (١٠) فَارِسَ وَاللهِ إِنَّ مِنْهَا بَرْقَةٌ أَضَاءَ مِنْهَا بَرْقَةٌ أَضَاءَ مَابِينَ لَابَتِيهُا فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ الْقَالِئَةَ فَقَطَعَ بَقِيَّةَ الْحَجْرِ وَضَاءَ مِنْهَا بَرْقَةٌ مُنْ مَلُولُ الشَّوْلُولُهُ وَلَعُلُولُ اللهِ إِنَّى لَابَتِهُ هُمَا مَنْ اللهِ إِنَّى لَابَتِهُ هُمَا مَنْ اللهِ أَكْبَرُ : أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمْنِ، وَاللهِ إِنَّى لَابْسُومَ مَكَانِي السَّاعَةَ ، (١٠) .

<sup>(</sup>١) في جدد الآية ، .

<sup>(</sup>۲) لفظ « له » ساقط من جـ، د .

<sup>(</sup>۲) البخارى ٥/١٢٨ ط الشعب .

<sup>(</sup>٤) في أ « عمر » وما أثبت من ب . ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة ٢ / ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) عبارة « بن عبدالله بن عوف » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) عبارة « من طرق » ساقطة من ب ، ج. . وني ج. « ابن عمرو بن عوف عن ابيه ».

<sup>(</sup>٧) عبارة « ثم قال » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٨) ف ب « وضرب ضربة » وفي جـ « وضربها ضربة » . (١) في جـ « تكسر » . (١٠) لفظ « منها » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۱) ف جـ د ليل» . (۱۲) ف ب « مفتاح ». (۱۳) ف الخصائص « والله إني النظر إلى قصورها » .

<sup>(</sup>١٤) عبارة « اعطيت مفاتيح » زيادة من ب . (١٥) لفظ « أبواب » ساقط من س .

البخارى ٥/٢٨ ودلائل أبى نعيم ٢/ ١٨٠ والخصائص الكبرى ١/ ٢٢٨ ، ودلائل النبوة للبيهقى ٣/ ٢١ وأخرجه النسائى في السير في السنن الكبرى عن محمد بن عبدالأعلى عن معتمر عن عوف عن ميمون ، عن البراء وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ٢/ ٥٠ وانظر دلائل النبوة للبيهقى ٣/ ١٨٨ واخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٩٨ وقال الذهبي سنده ضعيف وقال الدارقطني وغيره : متروك وقال ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة . ميزان الاعتدال ٣/ ٤٠٧ وانظر سيرة ابن هشام ٣/ ١٧٧ ومصنف ابن أبي شبية ١٣٠٣ / ٢٣٠ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١/ ١٣١ ، ١٣١٤ وكنز العمال ٢٠٠٨ ، ٣١٧٩ وجمع الجوامع للسيوطي ١٦٦٧ وفتح الباري ٧/ ٢٩٧ والمسند ٢٠٣/٤ .

## الباب الثامن(١)

في سلام الأحجار عليه ، زاده الله فضلا ، وشرفا لديه .

رَوَى مُسْلِمٌ / وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرة (٢) ، قَالَ : قَـالَ رَسُولُ [19 ] : 灩河

﴿ إِنَّ لَأَعْرِفُ حَجَراً ٣٠ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ ، إِنَّى لَأَعْرِفُهُ الْآنَ » . (١) وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ ، وَحَسَّنَهُ ، عَنْ عَلِي ۗ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةً ، فَخَرَجُنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا(٥) فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وُلاَ شَجَرٌ إِلاَّ قَالَ (٦) : ﴿ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﴾

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَمَّا كَانَتْ (^) لَيَالِي (٩) بُعِثْتُ ، مَامَرَرْتُ بِشَجَرٍ وَلَاحَجَرِ إِلَّا قَالَ : ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﴾(١٠) .

وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مَبْسُوطاً فِي أَبُوابِ الْبَعْثَةِ.

<sup>(</sup>١) في د و الباب السادس ، وهو تحريف وما اثبت من النسخ 1 ، ب ، جد .

<sup>(</sup>٢) جابر بن سَمَّرةَ بن جُنَادة السُّوائي : أبو عبدالله ، توفي سنة أربع وسبعين ، وكانت أمه خالدة أخت سعد بن أبي وقاص . ترجمته في : طبقات ابن سعد ٦/٤٦ وطبقات خليفة ت ٣٩٧ ، ٩٩٤ والسير ٣/١٨٦ والتاريخ الكبير ٢/٥٠٥ وجمهرة أنساب العرب ٢٧٣ والاستيعاب ٢٢٤ وتاريخ بغداد ١/١٨٦ والجمع ٧٢/١ وأسد الغابة ١/١٥٦ وتهذيب الاسماء واللغات ١/١/١/١ وتهذيب الكمال ١٨١ وتاريخ الإسلام ٢١٣ والعبر ١/٤٧ وتذهيب التهذيب ١/٩٩ والإصابة ٢/٢١٢ والتهذيب ٢٩/٢ وشذرات الذهب ١/٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ف مسلم ٧/٨٥ زيادة « بمكة » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب الفضائل حديث (٢) ص ١٧٨٢ من حديث جابر بن سمرة . وأخرجه الترمذي في المناقب ٥/٢٥، ، ٩٥٠ حديث حسن غريب والإمام أحمد في مسنده ٥/ ٨٩ ، ٩٥ ، ١٠٥ والمعجم الصغير للطبراني ٢/ ٢٣ ودلائل النبوة لابي نعيم ٢/ ١٤١ ، ١٤٢ والكنز ٢٥٣٧٥ والوقا بأحوال المصطفى ١٦١/١ وسيرة ابن هشام ٢٥٢/١ ، ٢٥٣ وطبقات ابن سعد ١٥٧/١ وتاريخ الإسلام للذهبي ٢/ ٧٧ والدارمي في المقدمة ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ١٤٦ ، ١٥٣ والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٢٢٠ حديث ١٩٠٧ وعبدالله بن الإمام أحمد ف زوائد المسند ٥/ ٩٨ والبزار ٢٠٣١ قال في المجمع ٣/ ١٧٥ ورجال أحمد رجال الصحيح، ورواه الضياء ورواه الطبراني في الصغير ١ / ١٠٢ والكبير برقم ١٩٦١ و ١٩٩٥ ، ٢٠٢٨ والإحسان بترتيب أبن حبان ١٣٩/٨ برقم ١٤٤٨ باب المعجزات وابن ابى شبية ٧/٤٢٤ كتاب الفضائل والمعجم الأوسط ٢٣/٣ حديث ٢٠٣٣.

<sup>(</sup>٥) في الوفا بأحوال المصطفى ١٦١/١ زيادة و خارجاً من مكة بين الجبال والشجر ، .

<sup>(</sup>٦) في سنتن الترمذي ٥٩٣/٥ « إلا وهو يقول ».

<sup>(</sup>V) أخرجه الترمذي في (٥٠) كتاب المناقب ح ٣٦٢٦ ص ٥/٩٣٥ وقال : هذا حديث حسن غريب وانظر : البداية والنهاية لابن كثير ١٦/٣ ودلائل النبرة للبيهقي ٢/١٥٣ ، ١٥٤ .

<sup>(</sup>۸) ف ب د کنت » و ف جــ د کان » .

<sup>(</sup>٩) ف أ د ليال ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/ ١٤١ والوفا بأحوال المصطفى ١٦١/١.

جماع أبواب معجزاته ﷺ في الحيوانات(١)

<sup>(</sup>١) هذا الجماع زائد من ب ، وهو ساقط من أ ، جد ، د ولذا سيبد أ تسلسل جديد للأبواب التالية وسيصبح الباب التاسع في الجماع السابق و الباب التاسع في الجماع الجديد .



# الباب الأول(١) في انقياد(٢)الإبل له ﷺ

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : « جَاءَ قَوْمٌ " مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ (") عَنْ فَقَالُوا . يَارَسُولَ اللهِ : إِنَّ لَنَا بَعِيراً قَدْ نَدً فِي حَاثِطٍ ، فَجَاءَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ . فَقَالَ : « تَعَالَ » فَجَاءَ مُطَأْطِئاً رَأْسَهُ ، حَتَى خَطَمَهُ ، وَأَعْطَاهُ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكْرٍ : يَارَسُولَ اللهِ كَأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّكَ نَبِي "(١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ :

« مَابِيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَدٌ إِلاَّ يَعْلَمُ أَنَّ نَبِيٌّ إِلَّا كَفَرَةُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ »(°) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ (٦) ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ قَيْسٍ ، ثُحَدِّتُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدَنَا بَكْرَةٌ صَعْبَةٌ لاَنَقْدِرُ عَلَيْهَا ، فَدَنَا مِنْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَسَحَ ضَرْعَهَا فَاحْتَلَبَتْ »(٧) .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ ﴿ أَقْبَلْتُ (^) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ ، حَتَّى إِذَا وَقَفْنَا إِلَى (٩) الْحَائِطِ (١١) مِنْ حَوَائِطِ بَنِى النَّجَّارِ وَإِذَا (١١) فِيهِ (١٢) جَمَلُ ، لاَيَدْخُلُ أَحَدُ إِلاَّ نَدَّ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ حَتَى فِيهِ (١٢) جَمَلُ ، لاَيَدْخُلُ أَحَدُ إِلاَّ نَدَّ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ حَتَى

(۱۲) في جدبه آ.

8×4 0 --

<sup>(</sup>۱) أ، جـ، د « الباب التاسع » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في جـ ، إتيان ، .

<sup>(</sup>٣) في ب « النبي » .

<sup>(</sup>٤) ف جـ د أنه ، .

<sup>(°)</sup> المعجم الكبير للطبراني ١٧٨/١٧ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٣٠ ودلائل النبوة لأبي نعيم ٣٢٥ ، ٣٢٦ وابن كثير في البداية والنهاية ٦/ ١٣٦ عن الطبراني ومجمع الزوائد ١٩٨ ، ٥٦/ دواه الطبراني ورجاله ثقات ، وفي بعضهم ضعف والخصائص الكبرى للسيوطي ٥٦/٢ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>١) حماد بن سلمة بن دينار الخزاز: أبو سلمة ، وكنيك سلمة أبو صخرة الحنظل ، مولى حمير بن كراثة من ثيم ، ويقال : إنه مولى قريش ، عن عباد أهل البصرة ومتقنيهم ، ممن لزم العبادة والعلم والورع ونصرة السنة والطبق على البدع ، وهو ابن أخت حميد الطويل، مات سنة سبع وستين ومائة ، ولم ينصف من ترك حديث ثم لم يترك حديث أبن أخى الزهرى وعبدالرحمن بن عبدالله بن دينار وأقرانهما . ترجمته في : طبقات أبن سعد ٧/٢٧ وطبقات خليفة ٣٢٣ والجمع ١/٣٠٠ والتقريب ١/٧١ والتاريخ الكبير ٣/٢٢ \_ ٣٣ والتاريخ الصغير ٣/٨/٢ والتهذيب ١/٧٠ والتهذيب ٣/١٠ وحلية الأولياء ٢/٤٤٢ \_ ٢٥ وتذكرة الحفاظ ٢٠٢/١ والتهذيب ٣/٢٠ وحلية الأولياء ٢/٤٤٦ \_ ٢٥٢ وتذكرة الحفاظ ٢٠٢/١ .

<sup>(</sup>٧) المسند ٣/٠١٣ والخصائص الكبرى ٢/٧٥ رواه البيهقى عن حماد بن سلمة والمعجم الكبير للطبراني ١٧٨/١٧ .

<sup>(</sup>۸) ف ب ، جـ « أقبلنا » .

<sup>(</sup>٩) لفظ «إلى» زيادة من ب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب ، جدد حائط ، .

<sup>(</sup>۱۱) في ب، جـ « إذا » . (۱۲)

أَنَى الْحَائِطَ ، فَدَعَا الْبَعِيرِ ، فَجَاءَ وَاضِعًا شَفْرَهُ (١) إِلَى الْأَرْضِ حَتَى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ « هَاتُوا خُطَامَهُ ، فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَّا كَفَرَهُ فَقَالَ : إِنَّهُ (٢) لَيْسَ شَيْءُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا يَعْلَمُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَّا كَفَرَهُ الْإِنْسِ وَالْحِنِّ » (١٤) .

وَرَوَى أَبُوبَكُو، بن أَبِي شَيْبَة ، بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَعَبْدُ بن حَمَيْد ، وَالْبَزَّارُ عَنْهُ ، قَالَ : ﴿ أَقَبَلْنَا ( ) مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنْ سَفَوٍ ، حَتَى إِذَا دَفَعْنَا ( ) إِلَى حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ بَنِي النَّجَّارِ ، إِذَا فِيهِ بَعِيرُ قَطَنَ ( ) ( يَعْنِي : هَاجَ ) ( ) لاَيدْخُلُ حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ بَنِي النَّجَّارِ ، إِذَا فِيهِ بَعِيرُ قَطَنَ ( ) ( يَعْنِي : هَاجَ ) ( ) لاَيدْخُلُ الْخَائِطُ ( ) أَحَدُ إِلاَ شَدَّ عَلَيْهِ ( ) ) ، قَالَ : فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَى أَتَى الْحَائِط ، فَقَالَ الْجَعِيرِ ، فَجَاءُهُ ( ) وَوَضَعَ مِشْفُرهُ ( ) إِلَى الْأَرْضِ حَتَى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ ﴿ هَاتُوا خِطَامًا ( ) ) ، فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ النَّبِي عَلَيْهِ ﴿ هَاتُوا خِطَامًا ( ) ) ، فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ النَّيْقُ عَلَيْهُ ﴿ هَاتُوا خِطَامًا ( ) ) ، فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ عَصَاةً الْجِنِ ( ) وَالْإِنْسِ ( ) ) . فَكَ اللّهُ وَيَعْلَمُ ( ) أَنَّى رَسُولُ اللهِ ، غَيْرَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا وَيَعْلَمُ ( ) ) أَنَّى رَسُولُ اللّهِ ، غَيْرَ السَّمَاءِ اللّهُ وَيَعْلَمُ ( ) أَنَّى رَسُولُ اللّهِ ، غَيْرَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا وَيَعْلَمُ ( ) أَنَّى رَسُولُ اللهِ ، غَيْرَ

<sup>(</sup>۱) ان پ د مشفره ۽ ،

<sup>(</sup>۲) ف 1 و أن » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ب ، جـ د عامى ، .

<sup>(</sup>٤) مسحيح مسلم ١/٥١، ٦٠ رقم ٥٢ كتاب الإيمان والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٧٥.

<sup>(</sup>٥) في أ و أقبلت ، وما أثبت من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٦) في أو دفعت ، وما أثبت من ب ، جد ،

<sup>(</sup>٧) فى ب ، جـ ، جمل فعطر ، وابن أبى شيبة : قطم يعنى : هائجاً .

<sup>(</sup>A) في جد « هائج » .

<sup>(</sup>٩) الحائط: البستان.

<sup>(</sup>۱۰) ای شاجعه ،

<sup>(</sup>۱۱) في أ د فجاء ، وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>۱۲) في جدد شعره ، وما أثبت من أ ، ب .

<sup>(</sup>١٣) في 1 « غزاما » وكذا ب وما أثبت من جـ ومسند الإمام أحمد ، والخطام : حبل من ليف يلف على أنف البعير ، والخطم : الأنف .

<sup>(</sup>١٤) عبارة و ثم التفت إلى الناس ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٥) ف 1 و سلم » وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>١٦) في ب « الإنس والجن » ·

<sup>(</sup>١٧) مصنف ابن ابى شيبة ٧/٢٨ كتاب الفضائل (٣٠) باب (١) ما أعطى الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم . حديث (٨١) ومسند الإمام احمد ٢٠٠/٣ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢٨/٣ وسنن البزار ٢٠١/١ وولائل النبوة لأبى نعيم ٢٣٥ – ٣٢٦ وابن كثير في البداية والنهاية ٢/٣٦ عن الطبراني وقال : هذا من هذا الوجه عن ابن عباس غريب جداً ، والأشبه رواية الإمام احمد عن جابر إلا أن يكون الأجلح قد رواه عن الذيال ، عن جابر ، وعن ابن عباس . قلت : رواية أبى نعيم في الدلائل عن الذيال عن جابر رواه السيوطى في الخصائص ٢/٢٥ ، ٥٧ وعزاه للبيهقى ، ولأبى نعيم وللطبراني وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/٤ وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات ، وفي بعضهم ضعف .

## الباب الثاني (١)

ف/ سجود الإبل له ، وشكواها إليه عليه الإبل له ، وشكواها إليه عليه الإبل له ،

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالنّسَائِيُّ ، بِسَنَدٍ جَيِّدٍ ، عَنْ أَسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلُ يَسْنُونَ (٢) عَلَيْهِ ، وَأَنّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْهِمْ ، فَمَنْعَهُمْ ظَهْرَهُ ، وَإِنّا الْأَنْصَارَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا : إِنّهُ كَانَ لَنَا جَلٌ نَسْقِى (٣) عَلَيْهِ ، وَإِنّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْنَا وَمَنْعَنَا ظَهْرَهُ ، وَقَدْ عَطِشَ الزّرْعُ وَالنّحُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِأَصْحَابِهِ : قُومُوا ، فَقَالُو ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِأَصْحَابِهِ : قُومُوا ، فَقَالُ (٥) الْأَنْصَارُ : يَارَسُولُ وَالنّبَحْلُ فَي (٤) نَاحِيَةٍ ، فَمَشَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ (٥) الْأَنْصَارُ : يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ (٥) الْأَنْصَارُ : يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَ مَارَ مِثْلُ الْكَلْبِ الْكَلْبِ (١) وَإِنّا نَظُرَ الْجُمَلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْكَلْبِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ (١) وَإِنّا نَظُرَ الْجُمَلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَوَهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في أ ، جد ، د « الباب العاشر » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ای یستقون .

<sup>(</sup>۲) ف ب « یستقی ».

<sup>(</sup>٤) في و ناحيته ».

<sup>(°)</sup> في ب د فقالت ، .

<sup>(</sup>٦) الكلب \_ بفتح فكسر أي العقور الذي أصابه داء الجنون من أكل لحم الإنسان ونحوه انظر شرح المواهب ٥/١٤٠ والأنوار المحمدية ٢٧٩ .

<sup>(</sup>V) عبارة « ليس على » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۸) ف جدیه ، .

<sup>(</sup>٩) ساقطة كلمة دلك ، من ج..

<sup>(</sup>١٠) في الأنوار المحمدية زيادة « ونحن نعقل ، .

<sup>(</sup>١١) ف الانوار المحمدية ٢٨٠ زيادة « لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر » .

<sup>(</sup>١٣) في جد يسيحن بالقيع ، ومعنى يتبجس : يتفجر [ شرح المواهب ٥/١٤١ ] .

<sup>(</sup>۱٤) ف ب و بالقيح ۽ .

المسند ۱۰۸/ ، ۱۰۹ ومجمع الزوائد ۱۰/ وواه احمد والبزار ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن اخى انس وهو ثقة وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ۱۷۱/ وفيه تأكيد حق الزواج ، وحث على ما يجب من بره ووفاء عهده والقيام بحقه ولهن على الأزواج وماللرجال عليهن واتحاف السادة المتقين للزبيدي ۲/۲۰۲ والدر المنثور للسيوطي ۲/۱۰۲ ودلائل النبوة لأبي نعيم ۱۳۷ .

رَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَاللَّافْظُ لَهُ ، وَرِجَالُهُ ثَقَاتُ ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ جَمَلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ خَرَّ الْجُمَلُ (١) سَاجِداً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّهَا (١) النَّـاسُ مَنْ صَاحِبُ هَـٰذَا الْجُمَلُ ؟ ، فَقَالَ فِتْيَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ : ﴿ إِنَّا هُوَ لَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ : فَهَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : «سَنَوْنَا عَلَيْهِ عِشْرِينَ سَنَةً ، فَلَمَّا كَبُرَتْ سِنَّهُ أَرَدْنَا نَحْرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَ تَهِيعُونِيهِ ؟ فَقَالُوا : هُوَ لَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ .

فَقَالَ (٤) : فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ ، حَتَّى يَأْتِيَهُ أَجَلُهُ ، فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ : نَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ ، . فَقَالَ : لأَينَبُغِي لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ ، كَانَ النِّسَاءُ لِأَزْوَاجِهِنَّ (٥) .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُونُعَيْمٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، بِسَنَدٍ جَيَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي نَفَرٍ ، فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَـهُ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ : ﴿ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ ، وَلَوْ كُنتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ ، لَأُمَرْتُ الْمُرُأَةُ أَنَّ تَسْتُجُدَ لِزَوْجِهَا(١)».

<sup>(</sup>١) في برمنه عن الجمل ، ،

ن ا « يا ايها » رما أثبت من ب .

 <sup>(</sup>٣) لفظ د هو » ساقط من جـ .

ان (٤) ف ب، جدد قال ، ،

ره و دلائل النبوة للبيهقي ١٩/٦ وبهذا الإسناد أخرجه أبو داود في أول كتاب الطهارة مختصراً ، ١/١ وابن ماجه في (١) كتاب الطهارة (٢٢) باب التباعد للبراز في الفضاء الحديث ٣٣٥ ص (١ / ١٢١) مختصراً ايضاً ، أما مطولًا فقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/٩ ، ٨ باختلاف يسير عن جابر ، وقال : في الصحيح بعضه ورواه الطبراني والبراز باختصار كثير وشرح الشمائل ١٤٢/٥ ومسند الإمام أحمد ٣١٣/٣ عن جابر بن عبدالله ، وابن أبي شبية ٧/٤٦٦ والبداية والنهاية ٦/١٦ وسنن الدارمي ١١/١ ، والتمهيد ١/٢٢٤ .

<sup>(</sup>٦) المسند ٢٨١/٤، ٢/٦، وسنن أبي داود في النكاح ب ٤١ وسنن الترمذي ١١٥٩ ، والمستدرك للحاكم ٢/٧٨ والكامل في الضعفاء لابن عدى ٤ /١٦٩٣ ، ١٦٢٤ ومجمع الزوائد للهيثمي ٤ /٣١٠ ، ٣١٦ ويكنز العمال ٤٤٧٧٣ ، ٤٤٧٧٤ ، ٢٤٧٩٩ ، ٢٤٧٩٩ ومشكاة المصابيح للتبريزي ٢٢٥٥ والسنن الكبرى للبيهقي ٢٩١/ ، ٢٩٢ وارواء الغليل للألباني ٧/٥٥ ، ٥٧ والمعجم الكبير للطبراني ٥/ ٢٣٧ ، ٢/٧/ ١ ، ١/٤ ٢٦٤ والدر المنثور ٢/٤٠١ والترغيب والترهيب ٣/ ٥٥ ، ٥٦ ودلائل النبوة لابي نعيم ١٣٦ ومصنف اين أبي شيبة ٢٠٦/٤ وتفسير ابن كثير ٢/٢٥٧ ، ٤/٣٣٥ والمغنى عن حمل الاسفار للعراقي ٢/٩٥ والبداية والنهاية ٦/٧٥١ وكشف الخفا للعجلوني ٢٢٨/٢ وعلل الحديث لابن أبي حاتم الرازي ٢٢٥٠ .

رَوَى الْبَزَّارُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :«دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (١) ﷺ حَاثِطاً ، فَجَاءَ بَعِيرُ ١٤ فَسَجَدَ لَهُ (٣) .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ : عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا له قَالَ :

« دَخَلَ رَسُولُ ( ) اللهِ ﷺ حَاثِطًا مِنْ حِيطَانِ الْأَنْصَارِ ، فَإِذَا جَمَلُ قَدْ أَتَاهُ فَجَرُجَرَ ( ) وَذَرِفَتُ عَيْنَاهُ ، فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى سَنَامِهِ وَذِفْرَيْهِ فَسَكَنَ .

فَقَالَ : « مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْجَمَلُ ؟ » .

فَجَاءَ فَتَى مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ :«هُوَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ».

قَالَ : « أَمَا تَتَّقِى / اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مُلَّكْتَهَا (٣) إِنَّهُ شَكَا إِلَى ٓ أَنَّكَ تَجُيعُهُ [ظ ٢٠] وَتُدْبِئِهُ ؟ » (٩)

<sup>(</sup>۱) ف ب « النبي » .

<sup>(</sup>۲) ف د . « وسجــد » .

<sup>(</sup>٣) سنن البزار ٢/ ١٧٩ ، ٣/ ١٥٠ وأبو نعيم ٢٨٢/٢ ، ٢٨٣ ، ٢٨٣ . ومجمع الزوائد ٧١٩ رواه البزار وروى الترمذى طرفاً من اخره ، وإسناده حسن وفي الخصائص الكبرى ٢/ ٥٠ زيادة « فقالوا : نحن أحق أن نسجد لك ، فقال : « لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » .

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، كنيته : أبو جعفر ، وأمه أسماء بنت عميس بن كعب بن ربيعة الخثعمي ، ولدته بارض الحبشة ، أول سنة من سنى الهجرة ، وكان يقال له : قطب السخاء ، مات سنة ثمانين بالمدينة ، سنة سيل الجحاف ، الذى ذهب بالحاج من مكة ، وكان يصغر لحيته .

ترجمته في : نسب قريش ۸۱ ، ۸۲ والتاريخ الكبير ٥/٧ والتجريد ٢٠٢/١ والسير ٣/٢٥٤ والتاريخ الصغير ١٩٧/١ والمعرفة والتاريخ ٢/٢٤٢ والكبي ١٩٧/١ والمعرفة والتاريخ ٢/٢٦٠ والكبير ١٩٢/١ والمستدرك ٣/٢٦١ وجمهرة أنساب العرب ٦٨ والاستعياب ٨٨٠ والجمع ٢/٢٣١ وأسد الغابة ١٩٨/٣ وتاريخ الإسلام ١٦٣/٢ والإصابة ٢/٢٨٩ والثقات ٢/٨٠٢ ، ٢٠٨ ومشاهير علماء الأمصار للبستى ٢٧ ت ١٥ .

<sup>(</sup>٥) ف جد، د « النبي .

<sup>(</sup>١) في جدد فجرح ، .

<sup>(</sup>V) ف شمائل الرسول لابن كثير ٢٦٢ « ملككها الله ك » .

<sup>(</sup>۸) حــ « وترهقه » .

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد ٢/٢/ حديث ١٧٤٥ . ورواه مسلم مختصرا ف ١٢٢١ ، ١٢٢ كتاب الطهارة باب ما يستتربه لقضاء الحاجة عنه ورواه الدرامى في سننه في الطهارة مختصرا عنه ١٠٧١ والبداية والنهاية لابن كثير ١٧٢٦ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٢٦ ، ٢٧ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٧٥ وسنن ابن ماجة ١/٢٢ والانوار المحمدية للنبهائي ٢٨٠ قال في المصابيح هو حديث صحيح وأخرجه أبو داود في الجهاد ، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم عن عبد الله بن جعفر ٢/٢٢ ويشرح الخطابي ٣٨٧/٣٠ . وابن عساكر في تاريخ دمشق في فضائل عبد الله بن جعفر ذي الجناحين ١٩٠١ وأسد الغابة ٣/٢٣١ بخلاف يسير . وابن أبي شيبة ٧/٢٣٤ كتاب الفضائل باب دمشق في فضائل عبد الله بن جعفر ذي الجناحين ١٩٠١ وأسد الغابة ٣/١٣٤ بخلاف يسير . وابن أبي شيبة ١٩٧٢ كتاب الفضائل باب

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُ فَعَلَانِ ، فَاغْتَلُهَا فَأَدْخُلُهُمَا حَائِطاً فَسَدَّ عَلَيْهِمَا الْبَابَ ، ثُمُّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَرَادَ أَنَ يَدْعُو لَهُ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدُ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِنَّ جِئْتُ فِي حَاجَةٍ ، وَإِنَّهُ كَانَ (١) فَحْلَيْنِ لِي اغْتَلَهَا ، وَإِنَّ أَدْخَلْتُهُمَا حَاثِطاً ، وَسَدَدْتُ عَلَيْهِمَا الْبَابَ ، فَأُحِبُ أَنْ تَدْعُولًا ) لِي أَنْ يُسَخِّرَهُمَالًا الله - عَزَّ وَجَلَّ \_ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ :

« قُومُوا مَعَنَا » فَذَهَبَ حَتَّى أَتَى الْبَابَ ، فَقَالَ : « افْتَحْ » فَشَفَقَ (٤) الرَّمُجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ :

« افْتَحْ » فَفَتَحَ الْبَابَ ، فإذا أحد الفحلين قَرِيبٌ مِنَ الْبَابِ ، فَلَمَّا رَأَى (٥) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَنَجَدَ لَهُ ﴾ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ اثْتِنِي بِشَيْءٍ أَشُدُّ بِهِ رَأْسَهُ وَأُمْكِنُكُ مِنْهُ ».

فَجَاءَ بِخِطَام فَشَدَّ بِهِ رَأْسَهُ ، وَأَمْكَنَهُ مِنْهُ ثُمَّ (٦) مَشَيَا إِلَى أَقْصَى الْحَائِطِ ، إِلَى الْفَحْلِ الْآخِرِ ، فَلَمَّا رَآهُ وَقَعَ لَهُ سَاجِدًا ، فَقَالُ لِلرَّجُلِ : ﴿ النِّتِنِي بِشَيْءٍ أَشُدُ بِهِ رَأْسَهُ ، فَشَدَّ رَأْسَهُ ، وَأَمْكَنَهُ مِنْهُ (٧) فَقَالَ ﴿ اذْهَبْ فَإِنَّهُمَا لَا يَعْصِيَانِكَ ﴾ (^)

<sup>(</sup>۱) لفظ د کان ۽ ساقط من ب ، جـ ،

<sup>(</sup>۲) في ب ديدعو ،

<sup>(</sup> ٣ ) 1 و فيسخرهما ، وما أثبت من ب ، جـ ، د .

٤) ١ ﴿ فَأَشْفَقَ » وَمَا أَثْبُتُ مِنْ بِ ، جِـ ، د ،

<sup>(</sup> ه ) ا د ای ، ونی د د رآه ، وما اثبت من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٦) جددمضي،،

<sup>(</sup>۷) ساقط من جد، د دمنه، .

<sup>(</sup> ٨ ) أبو نعيم ١٣٦/٢ \_ ١٣٧ وشمائل الرسول لابن كثير ٢٦٠ وشرح المواهب ٥/١٤٢ وفيه زيادة : « فلما رأى أصحاب النبي ﷺ ذلك قالوا : هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك ، أفلا نسجد لك ؟ قال : لا أمر أحد أن يسجد لأحد ، ولو أمرت أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » من مجمع الزوائد للهيثمي ٩/٤ ، ٥ والحديث رواه الطبراني وفيه : أبو عزه الدباغ ، وثقه ابن حبان ، واسمه : الحكم بن طهمان ، وبقية رجاله ثقات . وفي البداية والنهاية لابن كثير ٦/ ١٣٦ . إسناد غريب ، ومتن غريب . والمعجم الكبير للطبراني ٢٥١/ ٢٥٦ ، ٣٥٧ حديث رقم ۱۲۰۰۳ .

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ بُرِيَدَةَ (١) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَيَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا جَمَلًا صَثُولًا فِي الدَّارِ ، وَلَيْسَ أَحَدُ مِنَّا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَبَهُ ، فَقَامَ مَعَهُ النِّبَيُّ ﷺ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَأَتَى ذَلِكَ الْبَابَ فَفَتَحَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ الْجُمَلُ جَاءَ إِلَيْهِ (٢) فَسَجَدَ لَهُ، وَوَضَعَ جِرَانَهُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسِهِ فْمَسَحَهُ (٣) ، ثُمَّ دَعَا بِالْخُطَامِ فَخَطَمَهُ ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ : ﴿ قَدُّ عَرَفَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ نَبِيٌّ ﴾ .

قَالَ : لَيْسَ شَيَّءُ إِلَّا يَعْرِفُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ غَيْرَ كَفَرَةِ الْجِئِّ والإِنْسِ(٤) . .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ : أَبُو عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدٍ (٥) بْن حَامِدٍ الْفَقِيهِ ـ فِي كِتَابِ الدَّلَائِلِ ـ لَهُ (١) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ :

د انْطَلَقْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى قُبَاءَ ، فَأَشْرَفْنَا عَلَى حَاثِطٍ ، فَإِذَا نَحْنُ بِنَاضِج ، فَلْمَا أَقْبَلَ النَّاضِجُ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَبَصُرَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ جِزَّانَهُ (٧) عَلَى الْأَرْضِ ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ : ﴿ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ مِنْ هَذِهِ الْبَهِيمَةِ ﴾ . فَقَالَ : « سُبُحَانَ اللَّهِ أَدُونَ اللَّهِ (^) ؟! مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ (٩) دُونَ اللهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَداً (١٠)أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ (١١) ـ عَزَّ وَجَلَّ \_

<sup>(</sup>١) بريدة بالتصغير وهو ابن الحصيب بن عبد الله الاسلمي اسلم حين مربه عليه الصلاة والسلام مهاجرا ، ثم قدم المدينة قبل الخندق ، وشهد الحديبية ومات بمدينة مرو بخراسان غازيا وأما بريدة بن سفيان الأسلمي فلا صحبة له وإن ذكره بعضهم في الصحابة بل هو تابعي متكلم فيه كما رواه البزار عنه . شرح الشفا للقارى ١١٦١/ طـ د/ سعادت ١٣٦

 <sup>(</sup> ۲ ) عبارة ، جاء إليه ، زائدة من ب .

<sup>(</sup>٣) في ١ و فعشي ، وما اثبت من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة لأبي نعيم ١/٥٣٥ وسنن الدارمي ١/١١عن جابر بن عبد الله والخصائص الكبرى للسنيوطي ٥٨/٢ وشمائل الرسول لابن كثير

<sup>( ° )</sup> في شمائل ابن كثير ٢٦١ : أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه .

<sup>(</sup>٦) لفظ و له ۽ ساقط من جـ .

<sup>(</sup> ٧ ) الجران بسكر الجيم : مقدم عنق البعير من مذبحة إلى منحره .

<sup>(</sup> ٨ ) لفظ د الله ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٩) عبارة ، أن يسجد لأحد ، زيادة من (ب) ومن شمائل أبن كثير وفي جـ (أن يسجد لشيء دون الله) .

<sup>(</sup> ۱۰ ) ف ب « لأحد ، .

 <sup>(</sup>۱۱) في جــ « من دون الأمرت » .

## لَأُمَرْتُ الْمُرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (١) . .

#### « قصة أخرى »

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ فَعْلَبَة بْنِ أَبِى " مَالِكٍ ، قَالَ :

« اشْتَرَى إِنْسَانُ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ جَمَلًا يَنْضَحُ عَلَيْهِ ، فَأَدْخَلَهُ فِي مِرْبَدٍ فَجَرَّهُ (٤) كَيْبَا غَمِمُ عُلَيْهِ ، فَأَدْخَلَ عَلَيْهِ ، فَأَدْخَلُ عَلَيْهِ إِلَّا تَخْبَطُهُ (٥) ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْهُ ، فَقَالَ : « إِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ مِنْهُ » . فَقَالَ : « إِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ مِنْهُ » . فَقَالَ : « إِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ مِنْهُ » . فَقَالَ : « إِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ مِنْهُ » . وَلَدُكرَ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ : « افْتَحُوا عَنْهُ إِنَّ فَقَتَحُوا فَلَمَ أَنَ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنْهُ » . وَقَالَ : « إِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ مِنْهُ » . وَقَالَ : « إِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ مِنْهُ » . وَقَالَ : « إِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ مِنْهُ » . وَقَالَ : « إِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ مِنْهُ » . وَقَالَ : « إِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ مِنْهُ » . وَقَالَ : « إِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ مِنْهُ » . وَقَالُوا : يَارَسُولَ اللّهِ كُنَّا أَحَقُ بِالسِّجُودِ مِنْ هَذِهِ الْبَهِيمَةِ » قَالَ : « لَوْ (٧) يَنْبَغِي فَعْلَ : « لَوْ (٧) يَنْبَغِي لِلسِّجُ دَ لِشَيْءٍ مُنَ اللَّهُ بِنَ أَنْ يَسْجُ دَ لِشَيْءٍ مُنَ اللَّهِ لَا نَبْغَى (٩) لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُ دَ لِشَيْءٍ دُونَ اللّهِ لَا نَبْغَى (٩) لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُ دَ لِشَيْءٍ دُونَ اللّهِ لَا نَبَغَى (٩) لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُ دَ لِشَيْءٍ دُونَ اللّهِ لَا نَبَعَى (٩) لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَد لِشَيْءٍ دُونَ اللّهِ لَا نَبْعَى (٩) لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُد دَ لِشَيْءٍ دُونَ اللّهِ لَا نَبْعَى (٩) لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُد لَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ لَا نَبْعَى الْ اللّهُ لَا نَعْمَى الْمُعْلَى اللّهُ لَا نَبْعَى الْكَالِقُونَ اللّهُ لِلْ الْمُعْلَى اللّهُ لِلْكُونُ وَلَا اللّهُ لَا نَبْعَى الْمُعْلَى اللّهُ لَا نَبْعَى اللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا نَعْمَى اللّهُ اللّه

#### (قصة أخرى)

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ (١٠٠ - رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : « شَرَدَ عَلَيْنَا بَعِيرٌ لِيَتِيمُ إِلاَّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمْ يَقْدِرٌ (١٠٠ عَلَى أَخْذِهِ ، فَذَكَرُنَا ذَلِكَ لَهُ - لِرَسُولِ بَعِيرٌ لِيَتِيمُ إِلاَّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمْ يَقْدِرٌ (١٠٠ عَلَى أَخْذِهِ ، فَذَكَرُنَا ذَلِكَ لَهُ - لِرَسُولِ

<sup>(</sup>۱) شمائل الرسول لابن كثير ۲٦١ طبعة دار الباز بمكة المكرمة . والبداية والنهاية ٢/٧٦ وابن أبي شبية ٢/٨٥ بنحوه وكذا المجمع ٩/٥، ٧ وابن ماجه ١٨٥٢ والمستدرك ٤/١٧٢ والمجمع أيضا ٤/ ٣٠٠ والبغوى ٥/٨٥ ، ١٨٥ والترغيب ٢/٦٥ وشرح السنة للبغوى ٩/٨٥ والدار المنثور ٢/٤٥ والكنز ٤٤٧٧٥ ، ٤٤٧٩٥ وإرواء الغليل ٧/٨٥ وتفسير القرطبي ٢/١٢٥ ، ١٢٥/١ ودلائل ابي نعيم ١٣٨ وعلل الحديث

<sup>(</sup>٢) كلمة « روى » ساقطة من جـ ، د .

 <sup>(</sup>٣) في الدلائل ٢/١٣٦ ، ثعلبة بن أبي مالك ، وفي أ ، ب ، جـ بدون « أبى » .

<sup>(</sup>٤) في 1 و فجن ، وفي الدلائل ١٣٦/٢ و فجرد ، وما أثبت من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٥) ن ب د يتخبطه ، . وفي جـ د سخطه ، .

<sup>(</sup>٦) عبارة « فقال إنا نخشى عليك منه قال : افتحوا عنه » ساقطة من ب .

 <sup>(</sup>٧) ف 1 ، جـ « لا ينبغى » وما أثبت من ب ، ومن الدلائل لأبي نعيم .

<sup>(</sup>A) في جد لا ينبغي » .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٣٦ والخصائص الكبرى ٢/٥٧ .

 <sup>(</sup>١٠) لفظ « بن » زيادة من ب . أما المعجم الكبير للطبراني ١٧٨/١٧ « عصمة بن أبي مالك الخطمي » . وقد نسبه أبو نعيم فقال : أبن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ، له أحاديث أخرجها الدار قطني والطبراني وغيرهما ، مدارها على الفضل أبن مختار وهو ضعيف جدا [ الإصابة في تمييز الصحابة ٤٣٤/٤ ترجمة ٥٥٥٥] .

<sup>(</sup>١١) في المؤد ليتم ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۲) في ب و تقدر » أما المعجم الكبير ١٨٣/١٧ و نقدر » .

اللَّهِ ﷺ (١) \_ فَقَامَ مَعَنَا حَتَّى جَاءَ الْحَاثِط ، اللَّذِي فِيهِ الْبَعِير ، فَلَمَّ أَرَأَى الْبَعِيرُ رَسُولَ الله على - أَقَبَلَ حَتَّى سَجَدَ لَهُ ، فَقُلْنَا : ﴿ يَارَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْرُتَنَا أَنْ نَسْجُدَ لَكَ كُمَّ يُسْجَدُ (٢) لِلْمُلُوكِ ، فَقَالَ : ( لَيَسَ ذَاكَ فِي أُمَّتِي ، لَوْ كُنْتُ فَاعِلًا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنُ لِأَزْوَاجِهِنَّ (1) .

#### د قصة أخرى ،

رَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُوقٍ (٥) ، عَنْ يَعْلَى بِنِ مُرَّة (٦) قَالَ : «كُنْتُ جَالِساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَ ۚ جَمُلٌ يَرْعُوا ، حَتَّى ضَرَبَ بِجِرَانِهِ(٧) بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى بَلَّ مَا حَوْلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْنَاهُ حَتَّى بَلَّ مَا حَوْلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْنَاهُ حَتَّى بَلَّ مَا حَوْلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْنَاهُ عَيْنَاهُ حَتَّى « أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ الْبَعِيرُ ؟ (^) ، إِنَّ صَاحِبَهُ يُرِيدُ نَحْرَهُ » ، ثُمَّ قَالَ : « وَيُحَكَ ، أَنْظُوْ لِلَنْ هَذَا الْجُمَلُ ؟ ﴾ ، فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ صَاحِبَهُ ، فَوَجَدْتُهُ لِرَجِلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَدَعَوْتُهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ مَا لِبَعِيرِكِ يَشْكُوكَ ؟ زَعَمَ أَنَّكَ أَفْنَيْتَ شَبَابَهُ ، حَتَّى إِذَا كَبِرَ تُرِيدُ أَنْ (٩) تَنْحَرَهُ (١٠)وَتُقَسِّمُ لَحْمَهُ ، قَالَ (١١): ﴿ فَلاَ تَفْعَلْ ، هَبْهُ (١٢) لِي ، أَوْ بِعنِيهِ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) عبارة « لرسول الله ﷺ » ساقطة من پ ، جـ .

<sup>(</sup>٢) في جـ د نسجد ۽ . 🔻

<sup>(</sup>٣) في جـ د تسجد ، .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ١٨٣/١٧ رقم ٤٨٦ مع اختلاف يسير في اللفظ قال في المجمع ٢١١/٤ وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.

<sup>(°)</sup> عبارة د من طرق ، ساقطة من ب

<sup>(</sup>٦) في و برة ، وهو يعلى بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي أبو المرازم سبفتح الميم ولراء وكسر الزاى المنقوط بعد الآلف وهو يعلى بن سيابه ، وسيابه أمه . قال يحيى بن معين شهد خيبر وبيعة الشجرة والفتح وهو أزن والطائف. قال أبو عمر كان من أفاضل الصحابة روى عن االنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وعن على . روى عنه أبناه عبد الله وعثمان وروى عنه أيضاً راشد بن سعد جد سعيد بن راشد وعبد الله بن حفص بن نهيك وأخرون قال ابن سعد : أمره النبى صلى الله عليه وسلم بأن يقطع أعتاب ثقيف فقطعها .

الإصابة ٦/٣٥٦ ترجمة ٩٣٦٣.

<sup>(</sup>V) أي مد عنقه ، والجران مقدم عنق )

<sup>(</sup>٨) في ب زيادة ، إنه يزعم ، .

<sup>(</sup>٩) ف جـ د انك ، . .

<sup>(</sup>١٠) كلمة « تنخره » زيادة من ب « قاال صدقت يارسول الله والذي بعثك بالحق نبياً انتمرنا البارحة أن ننحره » .

<sup>(</sup>۱۱) في أ و فقال ، وما أثبت من ب .

ان ا دهه ، وما اثبت من ب .

ا (۱۲) في د بيعة ، .

«مَالِي مَالُ ١٠ أَحَبُّ إِلَى مِنْهُ ». قَالَ: ﴿ فَاسْتَوْصِ ۚ بِهِ خَيْراً » ، فَقَالَ: ﴿ فَاسْتَوْصِ ۚ بِهِ خَيْراً » ، فَقَالَ: ﴿ لَا جَرَمُ ١٠ أَكُرُمُ مَالِي كُرَامَةً ﴿ ٤ كَارَسُولَ اللَّهِ » .

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ أَنَهُ وَهَبَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَسَمَهُ (٥) بِسِمَة (٦) الْصَّدَقَةِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهِ آ (٧) ...

#### « قصة أخرى »

رَوْيِ ابْنُ سَعْدِ ، عَنْ عَلَيِّ بِن مُحَمَّدِ ، عَنْ عَلَيِّ بِن مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بِن دِينَادِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ الْحَسَنَ ، وَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِلْمُ صَحَابِهِ (١٣) : ﴿ إِنَّ هَذَا الْخَمَلُ يَزْعُمُ أَنَهُ لِرَبِي اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَهُ فِي طَعَامٍ عَنْ أَبِيهِ الْآنَ ، فَجَاءَ الْخَمَلُ يَزْعُمُ أَنَهُ لِرَبِي لُولًا أَنْ يَنْحَرَهُ فِي طَعَامٍ عَنْ أَبِيهِ الْآنَ ، فَجَاءَ يَسْتَغِيثُ (١٤) . .

<sup>(</sup>١) في أ و جمال يه وما أثبت من ب ، جـ

<sup>(</sup>٢) في أ و فاستهاى ، وما أثبت من جد .

<sup>(</sup>٤) في ب و كرامته ، وفي جد و كرامة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، .

<sup>(</sup>٥) في پ ډ ووسمه ۽ .

<sup>(</sup>٦) في ب و باسم يروق شرح المواهب بميسم » .

<sup>(</sup>۷) المسند للإمام أحديث /۱۷۳ وما بعدها . وشرح المواهب للزرقائي ٥/١٤١ وابن نعيم ١٣٦/٢ وسنن الدارمي ١٠/١ ، ١٠ ومجمع الزوائلية آ/١٣٩ وسنن الدارمي البداية والنهاية ١٣٩/٦ الزوائلية آ/١٣٩ ومن ، ٦ رواه أحمد باسنا دين والطبراني بنحوه وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح . والبداية والنهاية ٦/١٣٩ والانوار المحمدية ١٨٠٠ رواه البغوى في شرح السنة . والخصائص الكبرى ٢/٧٥ .

ودلائل النبوة للبيهقي ٢٣/٦ وابن أبي شيبة ٧/ ٤٣٥ كتاب القُصَّائل باب (١) حديث ١١٥

<sup>( (</sup>A) على بن محمد بن خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري ، من خيار أهل المدينة ممن قدم موته من هذه الطبقة ، ـ مشاهير أتباع التابعين بالمدينة ـ مات سنة تسع وعشريخ ومائة ، .

ترجمته في : الثقات ٧/ ٢٠٥ والتاويخ الكبير ٣/٢/٣ ومشاهير علماء الأمصار ٢٢١ ت ١٠٩٧ .

<sup>(</sup>٩) ن 1 ، جـ ، د اما ب د بينما ۽ . ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۱۰) کلمة د في مجلسه ۽ ساقطة من ب ، جد .

<sup>(</sup>۱۱) ف ب ، جـ و في مسجده ، .

<sup>(</sup>١٢) ند البعير: إذا شرد ونفر ،

<sup>(</sup>١٣) كلمة «الأصحابه» ساقطة من ب، ج.

<sup>(</sup> ١٤ ) في ب د مستغيثا ، .

فَقَالَ رَجُلُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا جَمَلُ فُلاَنٍ ، وَقَدُ أَرَادَ ذَلِكَ ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الرَّجُلَ فَسَأَلَهُ (١) عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ بِهِ ، فَطَلَبَ إِلَّيْهِ (١) \_ أَيْ (١) النَّبِيِّ عِلْمُ اللَّهِ يَنْحَرُهُ ، فَفَعَلَ (٤) . .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ، عَنْ جَابِرِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ :

﴿ لَمَا ۚ رَجَعْنَا مِنْ غَزُوةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ - حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَهْبِطِ الْحَرَّةِ - أَقَبْلَ جَمَلُ يَرْقُلُ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَتَدْرُونَ (٦) مَاقَالَ هَذَا اجْمَلُ ؟ هَذَا جَمَلٌ يَسْتَعْدِينِي (٧) عَلَى سَيِّدِهِ (٨) يَزْعُمُ أَنَّهُ كَانَ (٩) يَحْرُثُ عَلَيْهِ مُنْذُ سِنِينَ ، وَأَنَّهُ أَرَادُ أَنْ يَنْحَرَهُ ، اذْهَبْ يَاجَابِر إِلَى صَاحِبِهِ فَأْتِ (١٠) بِهِ ، فَقُلْتُ : لَا أَعْرِفْهُ ، قَالَ : إِنَّهُ ـ سَيَدُ لَّكُ ـ عَلَيْهِ ، فَخَرَجَ بَيْنَ يَدَيُهِ أَنْ مُقْنَعاً (١٢) حَتَى وَقَفْتُ (١٣) عَلَى صَاحِبِهِ فَجِثْثُ به ، الحديث (١٤).

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ / وَأَبُو نُعَيِّم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي أَوْفَى \_ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ [ظ ٢١] قَالَ : ﴿ بَيْنَهَا نَحْنُ قُعُودُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَاهُ آتِ فَقَالَ : إِنَّ نَاضِح آلِ (١٠) فُلَانِ

<sup>(</sup> ۱ ) في أ « فسئل » وما أثبت من ب ، جــ ، د .

<sup>(</sup> ٢ ) ف ب « الهبة » .

لفظة ، أي ، زائدة من ب ، ج. . (٣)

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/١٨٦ والمسند ١٧٢/٤ والخصائص الكبرى ٢/٧٥ .

الرقل بالقاف : هو ضرب من العدو يقال : أرقلت الناقة إرقالًا . (0)

<sup>(7)</sup> كلمة « اتدرون » ساقطة من ج. .

<sup>(</sup> Y ) فی ب د یستعیدنی ، . ( \( \)

في ب و صاحبة ۽ .

<sup>(1)</sup> لفظ « کان » ساقط من جـ .

<sup>(</sup> ١٠ ) المعجم الكبير للطبراني ١٨٣/١٧ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١٣٥/١ والطبقات الكبرى لأبن سعد ١٨٦/١ .

<sup>(</sup> ۱۱ ) في ، جـ ، يدى ، .

<sup>(</sup>۱۲) ای مسرعا .

<sup>(</sup> ۱۳ ) في ب « وقف بي » وفي جـــ « وقف » .

<sup>(</sup> ١٤ ) في مجمع الزوائد ٧/٩ ، ٨ رواه الطبراني في الأوسط ، والبزار باختصار كثير وفيه الحكم بن سفيان ذكره ابن أبي حاتم ولم يخرجه أحد ، وبقية رجاله ثقات وفي الخصائص ٢٢٦/١ زيادة « قال وكانت غزوة ذات الرقاع تسمى غزوة الاعاجيب ، .

<sup>(</sup>۱۵) ف ب د بنی فلان ی .

قَدْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ ، فَنَهَضَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَنَهَضْنَا مَعَهُ ، فَقُلْنَا : (٣) يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنَ (٥) البَعِيرِ ، فَلَمَّا رَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنَ (٥) البَعِيرِ ، فَلَمَّا رَآهُ البَعِيرِ مِنَ الْمَاءِ ، ثُمَّ ضَرَبَهُ ، البَعِيرِ مِنَ الْمَاءِ ، ثُمَّ ضَرَبَهُ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ :

« هَاتُوا الشَّفَارَ (٧) ، فَجِئَ بِالشَّفَارِ فَوَضَعَهُ فِي رَأْسِهِ ، قَالَ : « ادْعُو لِي صَاحِبَ الْبَعِيرِ » فَدُعِيَ ، فَقَالَ : « أَحْسِنْ عَلْفَهُ وَلاَ تَشُقُّ عَلَيْهِ فِي الْعَمَلِ (^)

## تنبیه فی بیان غریب ماسبق<sup>(۹)</sup>

مفرة، (۱۰) رأسه القيح (۱۱) الصديد (۱۲) جرجر (۱۳) ذرفت (۱۶) عيناه تدثبه (۱۵) سنامة (۱۲)

<sup>(</sup>۱) كلمة وقد ، زيادة من جـ .

ل ا د ابي ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup> ۲ ) أن ب « فقلت » .

<sup>(</sup>٤) في وإنا نخاف ، .

<sup>(</sup>٥) ف ب د إلى ، .

 <sup>(</sup>١) ف ا د مسح ، وما اثبت من ب .
 (٧) الشفار : الزمام والحديد التي يخطم بها البعير .

<sup>(</sup> ٨ ) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/٢٧ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٦٥ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٢٠ .

ر ۹ ) عبارة د تنبيه في بيان غريب ماسبق » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۰) عبارة د مفرق رأسه ، زیادة من ب .

<sup>(</sup>١١) لفظ ، القيح ، زائد من ب . القيح إفراز ينشأ من التهاب الأنسجة بتأثير الجراثيم الصدرية المعجم ٢/٥٧٠ .

<sup>(</sup>١٢) لفظ « الصديد » زائد من ب القيح يفسد به الجرح ومثل به شراب أهل النار . المعجم ١١/١٥ .

<sup>(</sup>۱۳) من مجرجر » زائد من ب . وجرجر البعير : ردد صوته في حنجرته عند الضجر . المعجم ۱۱۰/۱ . (۱۶) عبارة « ذرفت عيناه » زائدة من ب . ومعنى ذرفت عيناه : جرى دمعها المعجم ۲۳۱/۱ .

<sup>(</sup>۱۰۰) لفظ و ندنیة ، زاند من ب ومعناها تجهده تسوقه ، سوقا شدیدا

<sup>(</sup> ١٥ ) لفظ و ندنبه » زاند من ب ومعناها تجهده نسوقه ، سوقا شدیدا . ( ١٦ ) كلمة و سنامه » زيادة من ب والسنام من كل شيء أعلاه . المعجم الوسيط ١ /٤٥٥ .

ذ فراه (۱) مقنعاً <sup>(٢)</sup>

يرقل<sup>،(٣)</sup>

مج في غرة <sup>(٤)</sup> البعير

الشفار (٥)

( ۱ ) كلمة « ذفراه » زيادة من ب . وسبق شرحها .

. كلمة « مقنعا » زيادة من ب والمقنع المستور وجهه .

(٣) كلمة « يرقل » زيادة من ب ومعناها يجدد ويسرع مادة أرقل .

( ٤ ) عبارة « مج في غرة البعير » زائدة من ب ، والغرة : بياض في جبهة الفرس ، المعجم الوسيط ٢/ ٦٤٨ .

( ٥ ) لفظ « الشفار ، زائد من ب وسبق شرحه في الهامش ( ١٢ ) .

## الباب الثالث (') في بركته ﷺ في جمل جابر وناقة الحكم بن أيوب ورجل آخر

رَوَى الشَّيْخَانِ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٢) رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : ﴿ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلاَحَقَ بِي (٣) وَتَحْتِى نَاضِحُ أَعْبَى وَلاَ يَكَادُ يَسِيرُ وَأَبْطَأُ (٩) عَلَى ّحَتَى يَهُمَّنِي (٧) شَأْنُهُ ، فَإِذَا رَسُولُ وَأَبْطَأُ (٩) عَلَى ّحَتَى يَهُمَّنِي (٧) شَأْنُهُ ، فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي آخِر النَّاسِ فَقَالَ (٨) لِي ﴿ مَا لِبَعِيرِكَ ؟ ﴾ .

قُلْتُ : عَلِيلٌ أَبْطَأَ وَأَعْيَى ، فَمَسَحَ فِي نَحْرِهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ ضَرَبَهُ وَدَعَا لَهُ (٩) فَوَثَبَ ثُمَّ قَالَ : ( ارْكَبْ بِاسْم اللهِ » .

قُلْتُ : ﴿ إِنَّ أَرْضَى أَنْ يُسَاقَ مَعَنَا » .

قَالَ « ارْكَبْ » فَرَكِبْتُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِى لَأَكُفَّهُ (١٠) عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ إِرَادَةَ أَلَا يَسْبِقَهُ ، فَهَا رَكِبْتُ دَابَّةَ (١١) قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَوْسَعَ (١١) وَلا أَوْطَأَ مِنْهُ ، وَمَازَالَ بَيْنَ يَدَى (١٣) الْإِبِلِ يَسِيرُ قُدَّامَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « كَيْفَ مِنْهُ ، وَمَازَالَ بَيْنَ يَدَى (١٣) الْإِبِلِ يَسِيرُ قُدَّامَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « كَيْفَ مَرَى بَعِيرَكَ ؟ » .

قُلْتُ : « بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتُهُ بَرَكَتُكَ »(١٤) .

<sup>(</sup> ١ ) ف أ ، جد ، د . « الباب الحادى عشر » . وما أثبت من (ب ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة «بن عبد الله » زيادة من جـ .

<sup>(</sup> ٣ ) أي أدركني النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٤) الناضح: الجمل الذي يستقى عليه.

<sup>( ° )</sup> ف ب « فبطأ على » وف جـ « فأبطأ على » .

<sup>(</sup>٦) ف ب « أرقيه ، وف حد « أذفه » .

<sup>(</sup>۷) ق ب د ویهمنی ، .

<sup>(</sup>٨) ف ب دوقال ء .

<sup>(</sup>٩) في جدودنا ، .

<sup>(</sup>١٠) ف ب « أونا لا أكفه » .

<sup>(</sup>١١) في جدد ناقة ، .

<sup>(</sup>١٢) لفظ وأسرع » ساقط من ب.

<sup>(</sup>۱۳) لفظ ویدی ، زیادة من ب .

<sup>(</sup>١٤) صحيح البخارى ٤/ ٣٧٨ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١٥٦/٢ ، ١٥٧ والبداية والنهاية ١٦٣/٦ والخصائص الكبرى ٢/ ٥٨ وصحيح مسلم (١٤) صحيح البدري ١٩٥/٥ وصحيح مسلم ٤/ ١٥٧ ، ٥٢/٥ كتاب البيوع باب بيع البعير واستثناء ركوبه ولادئل النبوة للبيهقي ٢/ ١٥٢ وفتح البارى لابن حجر ٥/ ٥٠ .

رَوَى مُسْلِمُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ـ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا فَأَتَاهُ اللهِ عَلَيْهِ بَعَثَ مَ فَأَتَاهَا فَضَرَبَهَا رَجُلًا فَأَتَاهُ اللّهِ عَنْهُ مَا أَنَاهَا فَضَرَبَهَا بِرِجُلِهِ .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُهَا تَسْبِقُ الْقَائِدَ (٣) » .

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ - فِي تَارِيخِهِ - وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بِنِ أَيُوْبَ ، وَيُقَالُ : ابْنُ الْحَارِثِ السَّلَمِيّ قَالَ : ﴿ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ خَلاَتُ نَاقَتِى فَزَجَهَا (٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَقَدَّمَتِ الرِّكَابُ (٦) ﴾ .

## تنبیه فی بیان غریب ماسبق<sup>(۷)</sup>

أَوْطَأُ (^) الْقَائِدُ (^) زَجَّهَا (١٠) الرِّكَاتُ (١١)

<sup>(</sup>۱) في ب دفاتي ، .

<sup>(</sup>٢) في الخصائص الكبرى ٢/٥٨ زيادة « قد » .

<sup>(</sup> ٢ ) منحيح مسلم ١٠٨٩/٢ برقم كتاب الرضاع ـ باب استحباب النكاح .

<sup>(</sup>٤) كتاب الصحابة انظر الخصائص ٢/٥٨.

<sup>(</sup>٥) في جدد فرجها ، .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ١١/٩ عن الحكم بن الحارث السلمى رواه الطبراني ورجاله ثقات . وانظر الطبراني الكبير ٣/ ٢٤١ برقم ٣١٧٠ قال في المجمع الروائد ١١/٩ رجاله ثقات .

<sup>(</sup> V ) عبارة « تنبيه في بيان غريب ماسبق » زيادة من ب .

<sup>(</sup> ٨ ) كلمة « أوطأ » زائد من ب . وأوطأء جاء في المعجم : وطيء الموضع وغيره يوطؤ وطاءة ووطوءة : لأن وسهل فهو وطيء ٢ / ١٠٤١ .

<sup>(</sup> ٩ ) كلمة « القائد » زيادة من ب . والقائد هو من يقود الجيش . المعجم الوسيط ٢/٨٦٥ مادة قاد .

<sup>(</sup> ۱۰ ) كلمة « زجها » زيادة من ب . وزجها : ساقها .

<sup>(</sup> ۱۱ ) كلمة و الركاب ، زيادة من ب والركاب للرج ماتوضع فيه الرّجل وهما ركابان . والركاب : الإبل المركوبة أو الحاملة شيئا أو التي يراد الحمل عليها ، ويقال هو يمشى في ركابه : يتبعه وجمعه ركب وركائب . المعجم الوسيط ٢٦٨/١ .

الباب الرابع (١) في بركته ـ صلى الله عليه وسلم-في ظهر المسلمين في غزوة تبوك

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِ صَحِيحٍ - عَنْ فُضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ (٢) قَالَ : ﴿ غَزَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَرَآهُمْ (٤) غَزْوَةَ تَبُوكَ فَجَهِدَ الظَّهْرُ جَهْداً شَدِيداً ، فَشَكَوْا (٣) ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ وَرَآهُمْ (٤) غَرْوَةَ تَبُوكَ فَجَهِدَ الظَّهْرُ وَهُمْ (٥) ، فَوقَفَ فِي مَضِيقٍ ، وَالنَّاسُ يَرُونَ / فِيهِ ، فَنَفَحَ فِيهَا ، وَقَالَ : يُرِيحُونَ ظُهُورَهُمْ (٥) ، فَوقَفَ فِي مَضِيقٍ ، وَالنَّاسُ يَرُونَ / فِيهِ ، فَنَفَحَ فِيهَا ، وَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهَا (٦) وَاحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِكَ ، فَإِنَّكَ تَحْمِلُ عَلَى الْقَوِيِّ وَالْمَرِّيْ ، فَاسْتَمَرَّتُ فَهَا دَخَلْنَا (٨) الْمَدِينَة وَالضَّعِيفِ ، وَالرَّطِبِ وَالْيَاسِ ، فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ (٧) ، فَاسْتَمَرَّتُ فَهَا دَخَلْنَا (٨) الْمَدِينَة وَالشَّعِيفِ ، وَالرَّطِبِ وَالْيَاسِ ، فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ (٧) ، فَاسْتَمَرَّتُ فَهَا دَخَلْنَا (٨) الْمُدِينَة وَالشَّعِيفِ ، وَالرَّطِبِ وَالْيَاسِ ، فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ (٧) ، فَاسْتَمَرَّتُ فَهَا دَخَلْنَا (٨) الْمُدِينَة وَالشَّعِيفِ ، وَالرَّطِبِ وَالْيَاسِ ، فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِ (٧) ، فَاسْتَمَرَّتُ فَهَا وَخَلْنَا (٨) اللّهِ يَنَا وَهِي تُنَازِعْنَا أَزْمَتَهَا (٩) .

تنبیه فی بیان غریب ماسبق

> یزجون ـ بزای وجیم : یسوقون . أهـ فَنَفَخُ (۱۰) اسْتَمَرَّ (۱۱) حَلَّ (۱۱)

<sup>(</sup>١) أ، جه، د « الباب الثاني عشر » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup> ۲ ) فضالة بن عبيد بن نافذ الانصارى ، ولى القضاء بدمشق بعد أبى الدرداء ، مات بها فى ولاية معاوية بن أبى سفيان ، وكان معاوية فيمن حمل سريره .

ترجمته في : الثقات ٢/ ٣٣٠ والإصابة ٢/ ٢٠٦ وأسد الغابة ١٨٢/٤ والاستيعاب ١٧/١٥ ومشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لأبى حاتم البستى ٨٨ ت ٣٣٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) في الخصائص الكبرى « فشكوا إليه » .

<sup>(</sup>٤) في المعجم الكبير للطبراني ١٨/ ٣٠٠ د رجالا لا يريحون ، .

<sup>( ° )</sup> في جـ « يرْجون ظهرهم » .

<sup>(</sup>٦) عبارة « بارك فيها ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ٧ ) ف جه « البر والبحر » .

<sup>(</sup>۸) ف ب و فما دخلت ، ب

<sup>(</sup> ٩ ) المعجم الكبير للطبراني ٢٠١/ ٣٠٠ ، ٣٠٠ حديث رقم ٧٧١ ورواه البزار ( ١٨٤٠ ) كشف الاستار . قال في المجمع ١٩٣/ وفيه يحى بن عبد الله البابلتي . وهو ضعيف ورواه الإمام أحمد في المسند ٢٠/٦ من طريق آخر عن فضالة بن عبيد برقم ٨٢١ . الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٠/١ .

<sup>(</sup> ۱۰ ) كلمة « فنفخ » زيادة من ب .

<sup>(</sup> ۱۱ ) كلمة « استمر » زيادة من ب . ومعناها : اشتدت وقويت .

<sup>(</sup> ١٢ ) كلمة « حل ، زيادة من ب . ومعناها : حل المكان وبه حلولًا : نزله به . « المعجم الوسيط ١٩٣/١ » .

# « قصة أخرى » (۱)

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : ﴿ خَلَأَتْ نَاقَةٌ لِى فِي سَفَرٍ ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَضْرِبُهَا ، فَقَالَ : لاَ تَضْرِبُهَا » . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ خَلَ » فَقَامَتْ فَسَارَتْ مَعَ النَّاسِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) عبارة وقصة أخرى وزيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب. والحديث رواه الطبراني ٢٤١/٣ برقم ٢١٧٠ في المجمع ١١/٩ رجاله ثقات .

## الباب الخامس<sup>(۱)</sup> فى سجود الغنم له ﷺ ذكرنا ذلك<sup>(۲)</sup>

\* \* \*

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، وَأَبِو عَبْدِ بِنِ حَامِدٍ الْفَقِيهِ (٣) ، عَنْ أَنسٍ - رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : ( دَخَلَ رَسُولُ (٤) اللهِ ﷺ حَائِطاً لِلْأَنْصَارِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وُعُمَرُ ، وَرَجُل (٥) مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَفِي الْحَائِطِ غَنَمُ ، فَسَجَدَتْ لَهُ (٢) » .

<sup>(</sup>١) أ، جدد و الباب الثالث عشر ، وما أثبت من ب . .

<sup>(</sup> Y ) عبارة « ذكرنا ذلك » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) في شمائل ابن كثير ٢٦١ أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه .

<sup>(</sup> ٤ ) دلائل النبوة لأبي نعيم ١/١٣٥ « النبي » وكذا الشفا للقاضي عياض ١/٢٠٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) في دلائل أبي نعيم « رجال » .

<sup>(</sup>٦) في دلائل أبي نعيم ١/ ١٣٥ و لرسول الله هي وانظر الأنوار المحمدية آ ٢٨ وفي دلائل النبوة ١/ ١٣٥ زيدة و فقال أبو بكر يارسول الله كنا نحق أحق بالسجود لك من هذه الغنم فقال إنه لا ينبغي من أمتى أن يسجد أحد لأحد ولو كان ينبغي أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والخصائص الكبرى للسيوطي ٢ / ٦٠ وينحوه في الشفا للقاضي عياض ١ / ٢٠٠ طـ الحلبي وفي شمائل الرسول لابن كثير ٢٧٣ غريب وفي إسناده من لا يعرف والبداية والنهاية ٢ / ١٤٠ .

## الباب السادس() في شهادة الذئب له ﷺ بالرسالة

\* \* \*

رَوَى الْإِمَامُ أَحُمَدُ وَالتَّرْمِذِي وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَاهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالْبَيْهَقِيّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَنسٍ ، وَمَسْعُودٍ (٢) وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤) رَضِى ابْنِ عُمَرَ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَنسٍ ، وَمَسْعُودٍ (٢) وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤) رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ (٥) \_ « بَيْنَهَا أَعْرَائِيٌ بِبَعْضِ نَوَاحِيَ الْلَدِينَةِ فِي غَنَمِ (٢) لَهُ ، عَدَا ذِنْبُ عَلَى شَاةٍ فَأَخَذَهَا ، فَطَلَبَهَا (٧) الرَّاعِي فَاسْتَنْقَذَهَا (٨) مِنْهُ ، فَصَعِدَ الذِّنْبُ عَلَى تَلِّ عَلَى شَاةٍ فَأَخَذَهَا ، فَطَلَبَهَا (٧) الرَّاعِي فَاسْتَنْقَذَهَا (٨) مِنْهُ ، فَصَعِدَ الذَّفْبُ عَلَى تَلَّ فَا مُعَدَى فَاسْتَقَرَّ (٩) وَقَالَ : « أَلَا تَتَقِي اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - تَنْزِعُ مِنِي رِزْقاً سَاقَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَنْزِعُ مِنِي رِزْقاً سَاقَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى ؟ » .

فَقَالَ: « يَاعَجَبًا (١٠) لِذِنْ إِن ) مُقْعِ عَلَى ذَنِيهِ يُكَلِّمِ الْإِنْسِ! ، فَقَالَ النَّرَجُ لُ: « كَيَفُ لاَ أَعْجَبُ مِنْ ذِنْبِ النَّدُبُ : « كَيَفُ لاَ أَعْجَبُ مِنْ ذِنْبِ النَّرَجُ لُ: « كَيَفُ لاَ أَعْجَبُ مِنْ ذِنْبِ النَّرَجُ لُ: « كَيَفُ لاَ أَعْجَبُ مِنْ ذِنْبِ مُسْتَذْ فِراً (١٢) ذَنَبَهُ يَتَكَلَّمُ ؟ » .

فَقَالَ الذِّئْبُ: « وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَثَّرُكُ أَعْجَبَ مِنْ هَذَا » .

وَفِي لَفْظِ: ﴿ أَنَا أُخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ كَلاَمِي ﴾ . قَالَ : ﴿ وَمَاذَا أَعْجَبُ (١٣) مِنْ هَذَا ؟ ﴾ . قَالَ : ﴿ وَمَاذَا أَعْجَبُ (١٣) مِنْ هَذَا ؟ ﴾ . قَالَ : ﴿ وَمَاذَا أَعْجَبُ (١٣) مِنْ هَذَا ؟ ﴾ . قَالَ : ﴿ وَمَاذَا أَعْجَبُ (١٣) مِنْ هَذَا ؟ ﴾ . قَالَ : ﴿ وَمَاذَا أَعْجَبُ (١٣) مِنْ فَكَ لَنَّا سَالَ عُلَاثِ اللَّهِ ﷺ فِي النَّخَلَاتِ بَيْنَ الْحُرَّتَيْنِ يُحَدَّثُ النَّاسَ عَنْ نَبَا مَا سَبَقَ وَمَا يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ (١٥) .

<sup>(</sup>١) ١، جـ، د « الباب الرابع عشر » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) فى جە« مسدد ».

<sup>(7)</sup> عبارة « والإمام أحمد » ساقط من « ب » ،

<sup>(</sup> ٤ ) في أعلام النبوة ٨٤ رواه الماوردي « عن أبي سعيد الخدري » .

<sup>(</sup>ه) ق ب ﴿ عنهما ۽ ٠

<sup>(</sup>٦) في ١ ، بغنم ، وما أثبت من ب ، جـ ،

<sup>(</sup> ۷ ) ف ب « فطلبه » ·

<sup>(</sup> ٨ ) في به فاستنقذ ، ومعناها : انتزعها منه .

 $<sup>( \ \, )</sup>$  ف ب  $( \ \, )$  واستقر  $( \ \, )$  و استشعر  $( \ \, )$ 

<sup>(</sup>١٠) في ب- واعجبا ذئب ، .

<sup>(</sup>١١) في جه بذئب ، .

<sup>(</sup> ۱۲ ) مستذفرا : جاعلا ذنبه بين رجليه ، وفي جـ « مستوفز » ،

<sup>(</sup> ۱۳ ) في أ « ماذا عجب » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ۱٤ ) لفظ د قال ، ساقط من ب .

ر ۱۰) مسند الإمام أحمد ٢٠٦/٢ وقد أورده الحافظ ابن كثير بطرق متعددة عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وأنس وابن عمر وشمائل الرسول (١٥) مسند الإمام أحمد ٢٠٨٢ وقد أورده الحافظ ابن كثير ١٩٠ والمستدرك للحاكم ٤٦٧/٤ ف كتاب الفتن = لابن كثير ٢٧٢ ـ ٢٨٠ كما ورد في الشفا للقاضي عياض ٢٦٥ وسبل الهدى والرشاد ٢٩٢/٢ والمستدرك للحاكم ٤٦٧/٤ في كتاب الفتن =

وَفِي لَفُظٍ : ﴿ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْهُدَى ، وَإِلَى دِينِ الْحُقِّ ، وَهُمْ يُكَذِّبُونَهُ ﴾ فَأَقْبَلَ الرَّاعِي (١) إِلَى زاوِيةٍ مِنْ زَوَايَا فَأَقْبَلَ الرَّاعِي (١) يَسُوقَ غَنْمَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمُدِينَةَ ، فَزَاوَاهَا (٢) إِلَى زاوِيةٍ مِنْ زَوَايَا اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْبَرُهُ (١) ﴾ . المُدِينَةِ ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُهُ (١) » .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا صَلَيْتَ الصَّبْحَ مَعَنَا غَداً ، فَأَخْرِ النَّاسَ عِمَا رَأَيْتَ ، فَلَمَّ أَصْبَحَ الرَّجُلُ ، وَصَلَّى (٥) الطَّبْحَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَنُودِيَ بِهِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً » ثُمَّ خَرَجَ . فَقَالَ لِلْأَعْرَابِ : أَخْيِرُهُمْ » ، الله ﷺ فَنُودِيَ بِهِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً » ثُمَّ خَرَجَ . فَقَالَ لِلْأَعْرَابِ : أَخْيِرُهُمْ » ، فَأَخْبَرَهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « صَدَقَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ فَأَخْبَرَهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « صَدَقَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَخْرُجُ الرَّجُلُ (١) مِنْ أَهْلِهِ ، فَيُخْبِرُهُ نَعْلَهُ أَوْ سَوْطُهُ أَوْ عَصَاهُ ، عِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ (٧) » .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ جَعْفَرَ بْنِ خَالِدٍ الدَّمَشْقِيِّ ، قَالَ : « رَافِعُ (^)
ابن عميرةَ الطَّائِيِّ ، فِيهَا يَزْعُمُونَ كَلَّمَهُ الذَّنْبُ وَهُوَ فِي ضَأْنٍ لَهُ يَرْعَاهَا ، فَدَعَاهُ
[ظ ٢٢] الذَّنْبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأُمَرَهُ / بِاللَّمُوقِ بِالنَّبِيِّ ﷺ ، وَلَهُ شِعْرُ قَالَهُ فِي ذَلِكَ \_ يَرْحَمُهُ اللهُ تَعَالَى ، (٩) .

<sup>=</sup> والملاحم . ودلائل النبوة للبيهقى ٢/٢٤ ، ٣٣ وأخرج الترمذي بعضه في كتاب الفتن . باب ما جاء في كلام السباع ٤/٢٧٤ وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث وثقه يحيى القطان وابن مهدى ورواه الإمام أحمد في مسنده ٣/٣٨ ، ٨٤ عن يزيد عن القاسم بن الفضل بإسناده ونقله ابن كتير ٢/٣٣١ وقال صححه البيهقى وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/٢٢/١ عن أبي سعيد الخدرى و٢/٣٣ عن أبي هريرة وصحيح ابن حبان ١٤٥/١٤٥ ، ١٤٥٠ رقم ١٤٦٠ .

<sup>(</sup>۱) لفظ د دين ، ساقط من ب ، جـ .

<sup>(</sup> ٢ ) في أعلام النبوة أن الراعي كان يدعى عمير الطائي ، وأنه سمى بعد ذلك : مكلم الذئب . وفي شمائل الرسول لابن كثير ٢٧٧ اسمه : أهبان .

<sup>(</sup>٣) ف ب د فزواها ۽ .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة « فأخبره فأسلم » الشمائل ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٥) ف ب د فصلي ، .

<sup>(</sup>٦) لفظ « الرجل » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقى ٣٦/١ والمسند ٣٠٦/٢ والشفا للقاضى عياض ٢٦٥ ودلائل النبوة لأبى نعيم ١٣٢/٢ ، ١٣٣ والمستدرك للحاكم ٤/ در الوحى ٤٦٧ ، ٤٦١ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وشمائل الرسول ٢٧٤ وانظر السيرة النبوية لابن كثير ٤/٥ دار الوحى المحمدى . والبخارى باب الصلاة جامعة .

<sup>(</sup> ٨ ) في أد نافع ، وما أثبت من ب ، ج. . وهو رافع بن عمرو بن جابر بن حارثة بن عمرو بن محصن أبو الحسن في الجاهلية وكان يعمد إلى بيض النعام فيجعل الماء فيه فيخبؤه في المفاوز فلما أسلم كان دليل المسلمين وكان يقال له رافع الخير وتوفى في أخر خلافة عمر . وقد غزا في ذات السلاسل وذكر أبن اسحق في المفازى أنه هو الذي كلمه الذئب فيما يزعم طي وكان في ضأن يرعاها [ الإصابة ١٨٨/٢ ، ١٨٩ رقم ٢٥٣٤ ] المفازى للواقدي ٢/٧١/٢ .

<sup>(</sup> ۹ ) ۲۹٦/٥ في ترجمة رافع .

رَعَيْتُ الضَّأَنَ أَجْمَعُهَا بِكَلْبِي فَلَمَّ الضَّأَنَ أَجْمَعُهَا بِكَلْبِي فَلَمَّ اللَّذِبَ نَادَى مُضَيْتُ (۱) إليه فَدْ شَمَّرْتُ ثُوبِ مُضَيْتُ (۱) إليه فَدْ شَمَّرْتُ ثُوبِ فَالْفَيْتُ (۱) النبيّ يقولُ قولاً فَالْفَيْتُ (۱) النبيّ يقولُ قولاً فَالشَّرْنِ بدين الحُقِّ حتى فأبصرتُ (۱) الضّياء يُضِيءُ حَوْلِ فأبطرتُ (۱) الضّياء يُضِيءُ حَوْلِ فأبطني المُنْ أَبلُغُ (۱) بَنِي عمرو بن عَوْفِ دُعَاءُ المصطفى لاشكَ فِيهِ دُعَاءُ المصطفى لاشكَ فِيهِ

مِنَ النَّلَصُّ الْخَفِیِّ وَکُلِّ ذِیبِ

یُبَشِّرِن بِاحَمد مِن قریبِ
علی السَّاقَیْنِ فی الوفْد الرکیبِ(۲)
صَدُوقاً (٤) لِیس بالقولِ (٥) الکَذُوبِ
تَبَیَّنَتِ الشَّریعَةُ لِلْمُنِیبِ(۱)
اَمَامِی إِنَّ سَعَیْتُ وَعَنْ جَنُوبِ
وَإِخْوَتِهِمْ جَدیلة (٩) أن أجیبی
فَإِخْوَتِهِمْ جَدیلة (٩) أن أجیبی
فَإِنَّكُ إِنْ أَجَبْتَ فَلَنْ تَخِیبِی (۲۰)

## « قصة أخرى »

قَالَ الْقَاضِى - فِي الشِّفَا (١١) - رُوِى (١٦) عَنِ (١٣) ابْنِ وَهْبِ (١٤) مِثْلُ هَذَا (١٥) أَنَّهُ جَرَى الْأَبِي سُفْيَانَ بُنَ حَرْبٍ ، وَصَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّة (١١) ، مَعَ ذِنْبٍ وَجَدَاهُ أَخَذَ ظَبْياً ، فَدَخَلَ الظَّبْىُ الْحَرَمَ ، فَانْصَرَفَ الذِّنْبُ (١٨) فَعَجِبَا مِنْ ذَلِكَ (١٨) . فَقَالَ الذِّنْبُ (١٩) :

<sup>(</sup>۱) في ب د سعيت ، .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا البيت ساقط من جـ ، د وهو مذكور في المغازي للواقدي ٢/ ٧٧١ .

<sup>(</sup>٣) في جـ « فأتيت » .

<sup>(</sup> ٤ ) ف أ « صدقا » وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup> ٥ ) في جد « القول ع. .

<sup>(</sup>٦) في أ « للمغيب » وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup> ٧ ) في ب « وأبصرت » .

<sup>(</sup> A ) ف ب « بلغ » وف جـ « إذا بلغ » .

<sup>،</sup> (9) في + والتصويب من الخصائص - وفي - وفي - وفي - والتصويب من الخصائص - - - والتصويب من الخصائص -

<sup>(</sup>١٠) الإصابة ٢/١٨٨ والمغازى للواقدى ٢٧١/٢ .

<sup>. 1.0/1(11)</sup> 

<sup>(</sup> ۱۲) لفظ « روی » زیادة من ب .

<sup>(</sup>١٣) لفظ ، عن ، ساقط من ب .

<sup>.</sup> ( ١٤ ) ابن وهب ينطبق على عدد من الأعلام في الإصابة ٦/ ٣٢٤ وكذا خلاصة تذهيب الكمال ٣/ ١٣٥ ـ ١٣٨ ولذا لم استطع من الشخصية المقصود ترجمتها .

<sup>(</sup>١٥) أي مثل ماجري في أخذ الذئب شاة .

<sup>(</sup> ١٦) قبل إسلامهما .

<sup>(</sup>١٧) لأنه في الحرم المحرم صبيده أو أنه أنفلت منه بعد أخذه .

<sup>(</sup>١٨) أي من كون الذئب عرف حرمة الحرم وكف ن صديد أمكنه وليس من العقلاء .

<sup>(</sup>١٩) لما سمع تعجبهما ، أو علمه من حالهما .

﴿ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ﴿ كُمَّدُ بِنُ عَبْدُ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ بَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةَ (١) ، وَتَدْعُونَهُ إِلَى الْجَنَّةَ (١) ، وَتَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ (٣) . . فَقَالَ (٤) : ﴿ وَاللَّاتَ وَالْعُزْآَى (٣) ﴿ إِنْ ذَكَرْتُ (١) ﴿ هَذَا بِمِكَمَةَ لَكُرُكَنَّهَا (٧) ﴿ خُلُوفًا (٨) ﴾ .

#### تنبيه في بيان غريب ماسبق(٩)

التل (۱۰) مُقْع (۱۱) مُشَتَذْفِراً (۱۲) اللَّصُ (۱۳) الزَّاوِيَة (۱۶) حَدِيثًا (۱۰)

<sup>(</sup>١) الفعل الواقع مني .

 <sup>(</sup> ۲ ) بدعائه إلى الإسلام المقتضى لدخولها .

<sup>(</sup> ٣ ) بقولكم لم لا توافقنا تعبد الهننا مما هو سبب للخلود فيه وكان هذا اعجب لمخالفته لما يقتضيه العقل ونطق حيوان اعجم بقدرة الله وإقداره ليس بعجيب في النظر السديدة والعقل السليم ، وليس بأعجب من عبادة الحجارة .

<sup>(</sup>٤) فقال : « أبو سفيان » زيادة من الشفا ١/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٥) ف ب دلئن،

<sup>(</sup>٦) بضم التاء اى انا وبفتحها أى انت يا صفوان .

<sup>(</sup> ٧ ) في جيد لتركتها ۽ .

<sup>( ^ )</sup> لتتركنها خلوفا اى : فاسدة متغيرة ، يعنى يقع الفساد والتغير في أهلها بإسلامهم . وانظر : الشفا للقاضى عياض ١٠٥/١ والبداية والنهاية لابد كثير ١٤٦/٦ وشرح الشفا للقارى ١/٦٣٥ وذكر ابن كثير في الشمائل ٢٨٠ هذه القصة منسوبة للشفا وأن الذئب أخذ صبيا . ولكن الصحيح أخذ ظبيا كما في الشفا .

<sup>(</sup> ٩ ) عبارة « تنبيه ف بيان غريب ماسبق » زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٠) لفظ « التل » زائد من ب ومعناه : ما ارتفع من الأرض عما حوله وهو دون الجبل ، وجمعه : تلال وتلول واتلال المعجم الوسيط ١/٨٧ .

<sup>(</sup> ١٧ ) لفظ « مقع » زائد من ب . وأقعى الكلب ونحوه : جلس على استه وبسط ذراعيه مفترشا رجليه ، وناصبا يديه المعجم ٢/ ٧٥٠ .

<sup>(</sup> ۱۲ ) كلمة ، مستذفرا ، زائدة من ب . ومعناها : جاعلا ذنبه بين رجليه . ``

<sup>(</sup> ١٢ ) كلمة « اللص » زائدة من ب واللص هو السارق وجمعه لصوص ولصصة .

<sup>(</sup> ١٤ ) كلمة « الزاوية » زائدة من ب . والزاوية من البناء : ركنه لانها جمعت بين قطرين منه وضمت ناحيتين المعجم ١ / ٤٠٨ .

<sup>(</sup>١٥) كلمة « حديثا » زائدة من ب . والحديث كل ما يتحدث به من كلام وخبر . والحديث كلام رسول الله ﷺ . المعجم ١٦٠/١ .

# الباب السابع (١) في خشية الوحش الداجن له (٢) ﷺ

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسَدَّدُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِّ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ لِآلِ رَسُولِ اللهِ (٣) ﷺ وَحْشُ » وَفِي لَفْظِ « دَاجِنٌ » .

فَإِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَعِبَ وَاشْتَدَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَإِذَا أَحَشَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَي الْبَيْتِ كَرَاهَةَ (°) أَنْ اللهِ ﷺ فَي الْبَيْتِ كَرَاهَةَ (°) أَنْ يُؤْذِيهِ (٢) » . الذَّاجِنُ - بمهملةِ ، فجيمٍ : مَا يَأْلَفُ الْبُيُوتَ مِنَ الْحَيَوَانِ (٧) كَالشَّاةِ وَالطَّيْرِ (^) .

رَ بَضَ<sup>(٩)</sup> يَتَرَمْرَمُ

<sup>(</sup>١) في ١، جد، د د الباب الخامس عشر ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup> ٢ ) ف ب ، جـ د إياه » .

<sup>.</sup> وما أثبت من ب ، ومسند أبى يعلى . (7)

<sup>(</sup>٤) ا « يتزمن ، وما اثبت من ب ، ومسند ابى يعلى .

<sup>( ° )</sup> ف ب « كراهية » وفي أبي يعلى « مخافة » .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ١١٣/٦ ومسند أبى يعلى ١٢١/٨ حديث ( ٢٦٠٠ ) رجاله رجال الصحيح ، وأتصاله متوقف على سماع مجاهد من عائشة . وأن سماع مجاهد من عائشة غير مقطوع به . وأيضا : مسند أبى يعلى ١١٨/٨ حديث ( ١٤٤١) قال ابن القطان : لم يسمع مجاهد من عائشة وقال أبو حاتم « مجاهد عن عائشة مرسل » وقال الذهبى في سير أعلام النبلاء ١٤٥١ « بلى قد سمع منها شيئا يسيرا » وقال ابن حجر في التهذيب ٢٠١٠ وقع التصريح بسماعة منها عند أبى عبد الله البخارى في صحيحه » وانظر : المراسيل ٢٠٢ ـ ٢٠٠ وسير أعلام النبلاء ١٤٧٤ عـ ١٥٥ وقع التمذيب ١٠/٢٤ عـ ١٤٥ والجرح والتعديل ١٩٣٨ وقال الحافظ بن كثير في شمائل الرسول ١٠٨٠ بعد أن أورده طريقي أحمد « وهذا الإسناد على شرط الصحيح ، ولم يخرجوه ، وهو حديث مشهور » . والبداية والنهاية لابن كثير ١/١٧١ ودلائل النبوة للبيهقي ١/١٦ ودلائل النبوة لابي نعيم ١/١٠٥ وشرح الأنوار ٥/١٥١ وشرح الشفا للقاري ١/٢١٦ والخصائص الكبرى للسيوطي

 <sup>(</sup> ۷ ) ف جـ د الحشرات ، وهو تحريف .

<sup>( ^ )</sup> من شرح الشفا ١/٦٣٢ زيادة « مأخوذة من المداجنة وهي المخالطة والملازمة » .

<sup>(</sup> ٩ ) ربضت الغنم وغيرها من الدواب ربضا وربوضا طوت قوائمها ولصقت بالأرض وأقامت « المعجم ٢٣٣/١ » .

<sup>(</sup>۱۰) يترمرم أي : يسكن ولم يتحرك .

# الباب الثامن (١) في خدمة الأسد لِسَفِينَةِ مولاه ﷺ

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالْبَزَّارُ ، وَالْخَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ سَفِينَة (١) مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : « رَكِبْتُ سَفِينَةٌ فِى الْبَحْرِ فَانْكَسَرَتْ ، فَرَكِبْتُ لُوحاً مِنْهَا ، فَأَخْرَجَنِي إِلَى أَجْمَةِ فِيهَا أَسَدُ ، إِذْ أَقْبَلَ الْأَسَدُ فَلَمَّ رَأَيْتُهُ قُلْتُ : « يَاأَبَا لُوحاً مِنْهَا ، فَأَخْرَجَنِي إِلَى أَجْمَةِ فِيهَا أَسَدُ ، إِذْ أَقْبَلَ الْأَسَدُ فَلَمَّ رَأَيْتُهُ قُلْتُ : « يَاأَبَا الْحَارِث ، أَنَا سَفِينَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ يُبَصِّبِصُ بِذَنبِهِ حَتَّى ضَرَبِنِي بِجَنْبِهِ الْحَارِث ، أَنَا سَفِينَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ يُبَصِّبِصُ بِذَنبِهِ حَتَّى ضَرَبَنِي بِجَنْبِهِ كَانَا سَفِينَةُ مَوْلَى إِلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِي إِلَى جَنْبِي حَتَى أَقَامَنِي (٣) عَلَى الطَّرِيقِ ، كَأَنَّا سَمِعَ صَوْتًا أَهُوكَ إِلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِي إِلَى جَنْبِي حَتَى أَقَامَنِي (٣) عَلَى الطَّرِيقِ ، كُأَمَّا سَمِعَ صَوْتًا أَهُوكَى إِلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِي إِلَى جَنْبِي حَتَى أَقَامَنِي (٣) عَلَى الطَّرِيقِ ، وَمُ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْهُ اللهُ عَنْ إِلَى اللهُ عَنْ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ مَنْ إِلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(١) أ، جـ، د و الباب السادس عشر ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) سفينة مولى النبى 義 اسمه : مهران وكنيته أبو عبد الرحمن وقد أعتقته أم سلمة وشرطت عليه أن يخدم النبى 義 ما عاش ولقبه النبى سفينة لانه سئل عن اسمه فقال اسمى : قيسا فسمانى رسول الله 秦 سفينة قيل : لم سماك سفينة قال إن رسول الله 秦 خرج ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال أبسط كساطك فبسطته فجعل فيه متاعهم ثم حمله على فقال أحمل ما أنت إلا سفينة فقال لو حملت يومئذ وقر بعير أو بعير أو بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل على . له أربعة عشر حديثا انفرد له مسلم بحديث وعنه أبنه عمر وسالم بن عبد ألله بن محمد بن المفكور ، وأرسل عنه قتادة وصالح أبو الخليل .

ترجمته في : الثقات ٢/ ١٨٠ وطبقات خليفة ٣٢ ، ١١٧ وخلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ١/ ٤٣٩ ترجمة ٢٨٨٣ والمحبر ١٢٨ والإصابة ٢/٨٥ والسعر ٣/ ٢٠٦ والمعرد ١٢٨ والتاريخ الكبير ٤/ ٢٠٧/ والمعارف ١٤٦ والمستدرك ٦٠٦/٣ .

<sup>(</sup>۲) في جدد فزاحمني ۽ ،

<sup>(</sup> ٤ ) همهم - بهامين وميمين مفتوحتين فعل ماض من الهمهمة وهي الكلام بالخفية شرح الشفا ١/٦٣٩ .

ره) المستدرك للحاكم ٢/ ٢١٩ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأيضا المستدرك ٢٠١/٣ وشمائل الرسول لابن كثير ٢٨١ ودلائل النبوة لابى نميم ٢/ ١٥ والشفا للقاضى عياض ٢٠/١ والبداية والنهاية ٢٤٧/١ رواه البيهقى والخصائص الكبرى ٢/ ١٥٠ و ودلائل النبوة للبيهقى 7/ ١٥٤ ، ٤٦ والحافظ ابن كثير في التاريخ ٢/ ١٤٧ وقصة الأسد نقلها السيوطى في الخصائص الكبرى ٢/ ٢٥ عن ابن سعد وأبى يعلى والبزار وبن مسنده والحاكم وصححه والبيهقى وأبى نعيم عن سفينة مولى رسول الله ﷺ . المعجم الكبر للطبراني ٧/ ٢٤ حديث ٢٤٢٢ .

# الباب التاسع(١)

## ف/استجارة الغزالة به ، وشهادتها له بالرسالة ﷺ [و٢٣]

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ ، عَنْ زَيْدِ بَنِ أَرْقَم (٢) ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُوقٍ عَلَى بِنِ قَادِمٍ (٣) · أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَلاَءِ : خَالِدُ بِنِ طَهْهَانَ (٤) ، عَنْ عَطِيَّة (٥) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُو فَالطَّبَرَانِيُّ ، وَرَجَالُهُ نُحُرَّجُ هَمُ فِي الْكُتُ ِ السِّيَّةِ : ﴿ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ وَقَدِ الشَّطَادُوا ﴾ .

وَلَفْظُ أَنْسٍ: ﴿ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِخِبَاءٍ ، وَإِذَا بِظَئِيةٍ مَشُدُودَةٍ إِلَى الْخِبَاءِ ، فَقَالَتْ : ﴿ يَارُسُولِ اللّهِ ، إِنَّ ( ) أُخِذْتُ ، وَلِي خِشْفَانِ فِي الْبَرْيَةِ ، وَقَدِ الْعَقَدَ اللَّبَنُ فِي أَخْلَافِي ، فَلَا هُوَ يَذْبَحُنِي فَأَسْتَرِيحَ ، وَلَا خُشْفَانِ فِي الْبَرْيَةِ ، وَقَدِ الْعَقَدَ اللَّبَنُ فِي أَخْلَافِي ، فَلَا هُو يَذْبَحُنِي فَأَسْتَرِيحَ ، وَلَا هُو يَدُبُخِي فَأَسْتَرِيحَ ، وَلَا هُو ؟ يَدُعُنِي اللّهَ عَلَى خَشْفَى ( ) فِي الْبَرِّيَةِ » . فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنْ مُرَكْتُكِ تَرْجِعِينَ ؟ ﴾ قَالَتْ : ﴿ نَعَمْ ، وَإِلّا عَذَبَنِي اللّهَ عَذَابًا اللّهِ ﴾ .

وَفِي لَفُظٍ : « فَاسْتَأْذِنْ لِي أُرْضِعْهُمَا ، وَأَعُودُ إِلَيْهِمْ » .

<sup>(</sup>١) أ ، جد ، د « السابع عشر » وفي ب « الباب التاسع » وهو الصواب ،

<sup>(</sup>٢) زيد بن ارقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ، مختلف فى كنيته ، قيل أبو عمرو . وقيل : أبو عامر ، واستصغريوم أحد ، وأول مشاهده الخندق ، وقيل : المريسيع ، وغزا مع النبى صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة ، وله حديث كثير ورواية أيضاً عن على . روى عنه أنس مكاتبه ، وشهد مع على ومات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين . الإصابة ٢١/٣ ترجمة ٢٨٦٧ .

<sup>(</sup>٣) على بن قادم الخزاعي أبو الحسن الكوفى عن ابن أبي عروبة والثورى ، وعنه أبو كريب ، وأحمد بن الفرات ، قال أبو حاتم : محله الصدق . وقال أبن معين : ضعيف ، قال أبن أبي عاصم مات سنة ثلاث عشرة ومائتين . خلاصة تذهيب الكمال ٢/٢٥٥ ترجمة ٢٠٣٥ .

 <sup>(</sup>٤) خالد بن طهمان السّلولى أبو العلاء الخفّاف الكوفي ، شيعي ، عن أنس ، وعنه أبن المبارك وأبو نعيم . قال أبن حبان في الثقات يخطىء ، وقال أبن معين : ضعيف ، وقال أبو حاتم : هو من عتق الشيعة ، محله الصدق ، وسئل عنه أبو داود فلم يذكره إلا بخير ، الخلاصة ١/٢٧٩ ترجمة .
 ١٧٧٠ .

<sup>(°)</sup> عطية بن سعد بن جُنادة العوق - بفتح المهملة وإسكان الواو بعدها فاء - الجدلى - بفتح الجيم - أبو الحسن الكوفى ، عن أبى هريرة وأبى سعيد وابن عباس ، وعنه ابناه عمر والحسن وإسماعيل بن أبى خالد ومِسْعر وخلق . ضعفه الثورى وهشيم وابن عدى ، وحسن له الترمذي احاديث ، قال أبو حاتم وابن سعد ومع ضعفه يكتب حديثه ، مات سنة إحدى عشرة ومائة . الخلاصة ٢٣٢/٢ ، ٢٣٢ ترجمة ٤٨٧٦ .

<sup>(</sup>٦) « إني » ساقطة من ج...

<sup>(</sup>٧) ف جـ « ولا يدعني » .

<sup>(</sup>٨) الخشف : ولد الغزال .

قَالَ: « وَتَفْعَلِينَ ؟ » . قَالَتْ : « عَذَّبَنِي اللهُ عَذَابَ الْعَشَّارِ (١) إِنْ لَمْ أَفْعَلُ » ، فَقَالَ : « أَيْنَ صَاحِبُ هَذِهِ ؟ » ، فَقَالَ الْقَوْمُ : « نَحْنُ يَارَسُولَ اللهِ » قَالَ : « خَلُوا عَنْهَا ، حَتَّى تَأْتِي خِشْفَيْهَا تُرْضِعْهُهَا ، وَتَرْجِعُ لَكُمْ » ، فَقَالُوا : « مَنْ لَنَا بِنَلِكَ ؟ » قَالَ : « أَنَا فَأَطْلِقُوهَا فَذَهَبَتْ فَأَرْضَعَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ فَأَوْنَقُوهَا » ، بِذَلِكَ ؟ » قَالَ : « أَنَا فَأَطْلِقُوهَا فَذَهَبَتْ فَأَرْضَعَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ فَأَوْنَقُوهَا » ،

فَمَرَّ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْنَ أَصْحَابُ هَلْذِهِ؟ ». فَقَالُوا: «نَحْنُ يَارَسُولَ اللَّهِ ». يَارَسُولَ اللَّهِ »، فَقَالُوا: «هِمَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ». قَالُوا: «خَلُّوا عَنْهَا ، وَأَطْلِقُوهَا ، فَذَهَبَتْ ، وَهِمَ تَضْرِبُ بِرِجْلِهَا الْأَرْضَ وَتَقُولُ:

« أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ » .

قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ : ﴿ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُهَا تَسِيحٌ فِي الْبَرِّيَّةِ ، وَهِيَ تَقُولُ : ﴿ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ »(٢) .

قَالَ الْقُطْبُ الْحَيْضِرِيُّ - فِي خَصَائِصِهِ - هَذَا الْحَدِيثُ ضَّعَفَهُ بَعْضُ (٢) الْخُفَّاظِ ، كَنِينُ طُرُقَهُ يَتَقَوَى بَعْضُهَا بِبَعْضِ » أه - .

وَقَالَ الشَّيْخُ :

« لِهَٰذَا الْخَدِيثِ طُرُقُ كَثِيرَةُ تَشْهَدُ أَنَّ لِلْقِصَّةِ أَصْلاً (٤) » أ ه.

وَقَالَ الْحَاوِئُ فِي أَمَالِيهِ عَلَى خُتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ » حَدِيثُ غَرِيبُ .

<sup>(</sup>١) العشار : صاحب المكوس الذي يأخذ العشر من الأموال . [ هامش الشمائل لابن كثير ٢٨٢ ] .

<sup>(</sup>۲) دلائل النبوة للبيهقى ٢/٣٦ ، ٣٥ ونقله ابن كثير في التاريخ ٢/١٤٨ ورواه أبو نعيم في الدلائل ٣٢٠ ولهذا الخبر طرق آخرى ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية والسيوطى في الخصائص الكبرى ٢/ ٢٠ عن أنس بن مالك ، وعن أم سلمة وغيرهما . كما رواه أبو نعيم ١٣٣/٢ عن زيد بن أرقم وأخر عن أنس ومجمع الزوائد ٨/ ٢٩٤ رواه الطبراني في الأوسطوفيه صالح المرى وهوضعيف والشفا للقاضي عياض ٢/ ٢٠٧ وشمائل الرسول لابن كثير ٢٨٤ . والمعجم الكبير للطبراني ٣٣/ ٣٣١ رقم ٣٧٧ عن أم سلمة قال الحافظ الهيثمي في المجمع ٨/ ٢٩٥ وفيه أغلب بن تميم وهو ضعيف ، ووهي الحافظ ابن حجر إسناده في تخريج أحاديث مختصر المنتهى .

<sup>(</sup>٣) « بعض » غير موجودة في جـ .

<sup>(3)</sup> في الخصائص الكبرى للسيوطي ٢ / ٦١ « في إسناده أغلب بن تميم » ضعيف ، لكن للحديث طرق كثيرة تشهد بأن للقصة أصلاً . وفي هامش شمائل الرسول لابن كثير ٢٨٤ ، روى حديث الظبية : البيهقي من طرق من حديث أبي سعيد ، وضعفه جماعة من الأئمة . وذكره القاضي عياض في الشفا بلا سند عن أم سلمة . ورواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد فيه مجاهيل . قال السخاوي : حديث الغزالة اشتهر على الالسنة ، وفي المدائح النبوية ، وليس له كما قال ابن كثير أصل . ومن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب .

وَعَلِيُّ بْنُ قَادِم ، وَشَيْخُهُ ، وَشَيْخُ شُيُوخِهِ كُوفِيتُونَ شِيعِيَّونَ فِيهِمْ ، فَقَالَ : « وَأَشَذُهُمْ ضَعْفَاً عَطِيَةُ ، وَلَوْ تَرَبَّعَ حَكَمْتُ بِحُسْنِهِ » .

#### تنبيهان

الْأَوَّلُ: تَسْلِيمُ الْغَزَالَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ مَشْهُورٌ عَلَى الْأَلْسِنَةِ، وَفِي الْمَدَائِحِ، رُبَّمَا (اللهُ أَوْفَ الْحُكُلُمُ فِي الْجُمْلَةِ (۱) . . . . . (۳) الثاني . . . . . (۳)

<sup>(</sup>١) في د مولا أقف ، .

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى ٢١/٢ . وشمائل الرسول لابن كثير ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ ، حيث أشار المؤلف بأن هناك تنبيهان ، فذكر الأول ولم يذكر التنبيه الثاني .

## الباب العاشر(١)

## في شهادة الضَّبِّ له بالرسالة ﷺ

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَظَّابِ (٢) : أَنَّ أَعْرَابِيَّا صَادَ ضَبَّا ، فَقَالَ : « لَا آمَنْتُ بِكَ حَتَّى يُوْمِنَ هَذَا الضَّبُ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَى الضَّبِّ ، فَقَالَ : « يَا آمَنْتُ بِكَ حَتَّى يُوْمِنَ هَذَا الضَّبُ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ ، يَازَيْنَ مَنْ وَافَى / الْقِيَامَةَ » قَالَ : ( اللّهَ عَلَيْ اللّهُ ، يَازَيْنَ مَنْ وَافَى / الْقِيَامَةَ » قَالَ : مَنْ تَعْبُدُ ؟ (٣) ، قَالَ : « اللّذِي فِي السّيَاءِ عَرْشُهُ ، وَفِي الْأَرْضِ سَلْطَانُهُ ، وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ ، وَفِي الْجَنّةِ رَحْمَتُهُ ، وَفِي النّارِ عِقَابُهُ » ، قَالَ : « مَنْ أَنَا ؟ » (٤) قَالَ : اللّهُ مِنْ صَدَقَكَ وَخَابَ مَنْ كَذَّبَكَ » ، البَحْرِ سَبِيلُهُ ، وَفِي الْبَعْرِ سَبِيلُهُ ، وَفِي النّارِ عِقَابُهُ » ، قَالَ : « مَنْ أَنَا ؟ » (٤) قَالَ : « رَسُولُ رَبِّ الْعَالَيْنَ ، وَخَاتَمُ النّبِيِّينَ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَقَكَ وَخَابَ مَنْ كَذَّبَكَ » ، فقالَ الأَعْرَافِ : « لَا أَبْتَغِي أَثَرًا بَعْدَ عَيْن (٥) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلّهُ إِلّا اللّهُ ، وَأَنَّ عُمَدًا وَسُولُ اللّه » (١) .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : ﴿ وَرُوِىَ فِى ذَٰلِكَ (٧) عَنْ عَائِشَةَ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ ـ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ـ ، وَمَا ذَكَرُنَاهُ هُوَ أَمْثُلُ أَسَانِيده ، وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ ، وَالْحَمُلُ فِيهِ عَلَى مُحَمَّدٍ ابن عَلِيَّ بن الْوَلِيدِ السُّلَمِيِّ ، الْبَصْرِيِّ .

قَالَ الذَّهِبِيُّ : ﴿ صَدَقَ وَاللَّهِ الْبَيُّهُقِيُّ ، فَإِنَّهُ خَبَرٌ بَاطِلٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في أ ، جد ، د « الباب الثامن عشر » وهو خطأ وفي ب « الباب العاشر » . وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٢) من دلائل البيهقي زيادة و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه ، إذ جاءه أعرابي من بنى سُليم قد صاد ضَبًا ، وجعله في كمه ليذهب به إلى رَحُلِه فيشويه ويأكله ، فلما رأى الجماعة ، قال : ما هذا ؟ قالوا : هذا الذي يذكر أنه نبي ، فجاء حتى شق الناس ، فقال : واللات والعُزّى ما اشتملت النساء على ذي لهجة أبغض إلى منك ولا أمْقَتَ ، ولولا أن يسميني قومي عجولاً لَعَملتُ عليك فقتلتك فَسَرَرتُ بقتلك : الاسود ، والاحمر، والابيض، وغيهم ، فقال عمر بن الخطاب : يا رسول أله ! دعني فأقرم فأقتله ، قال : «يا عمر ! أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبياً » ، ثم أقبل على الأعرابي ، فقال : ما حملك على أن قلت ما قلت ؟ وقلت غير الحق ؟ ولم تكرمني في مجلسي ! قال : وتكلمني أيضاً ! إستخفافاً برسول ألله عليه وسلم ، واللات والعُزِّي لا أمنت ... ، الحديث .

<sup>(</sup>٣) ف دلائل البيهقى : د من تعبد يا ضب ؟ » .

<sup>(</sup>٤) أن الدلائل: ﴿ فَمَنْ أَنَا يَا ضَبِ ؟ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ف دلائل البيهقي زيادة « والله لقد جنتك وما على ظهر الأرض أبغضُ إلى منك ، وإنك اليوم أحبُّ إلى من والدي ، ومن عيني ، ومني ، وإني الأحبك بداخلي وخارجي وسرى وعلانيتي » .

<sup>(</sup>٦) في الدلائل للبيهقي زيادة و فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي هداك بي ، إن هذا الدين يعُلُوا ولا يُعُلى ، ولا يُعَبل إلا بصلاة ، ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن » . الحديث بطوله في دلائل البيهقي . وانظر : دلائل النبوة للبيهقي ٢٦/٦ – ٣٨ . ودلائل النبوة لأبي نميم ٢١/٤٢ ومجمع الزوائد ٢٩٢/٨ ورواه الطبراني في المعجم الصغير ٢١٤٢ ، ٦٥ والبداية والنهاية لابن كثير ٢٩٢/٨ ورواه الطبراني في المعجم الصغير ٢٨٤ ، ٦٥ والبداية والنهاية لابن كثير ٢٨٨ والشفا للقاضي عياض ٢٠٤/١ والأنوار المحمدية ٢٨٢ والمنتخب من كنز العمال ٤/٢٧٨ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢٥/٢ .

 <sup>(</sup> ٧ ) « ذلك » ليست ف جـ .

وَقَالَ الْمِزِيِّ (١): ﴿ لا يَصِحُّ إِسْنَادًا وَلاَمَتْنًا ﴾ .

وَبَالَغَ رَفِيقُهُ ابنُ تَيْمِيةً ، فَقَالَ : وَضَعَهُ بَعْضُ قَصَّاصِ الْبَصْرَةِ ، وَلَفْظُهُ تَبِينُ عَلَيْهِ شَوَاهِدُ الْوَضْع .

قَالَ الْقُطْبُ الْحَيْضِرِيُّ : رِجَالُ أَسَانِيدِهِ ، وُطُرُقِهِ لَيْسَ فِيهِ مَنْ يُتَهِمْ بِالْوَضْع ، وَأَمَّا الضَّعْفُ فَفِيهِمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَتَجَاسَرُ عَلَى دَعْوَى الْوَضْعِ فِيهِ ، وَمُعْجِزَاتُ النَّبَى ﷺ فِيهَا مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا ، لَيْسَ فِيهٍ مَا يُنْكَرُ شَرْعًا ، خُصُوصًا مَعَ رِوَايَةِ النَّبَى ﷺ فِيها مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا ، لَيْسَ فِيهٍ مَا يُنْكَرُ شَرْعًا ، خُصُوصًا مَعَ رِوَايَةِ الْأَئِمَةِ لَهُ فِيهِا ، وَهُولًا ضَعِيفٌ ، لاَ يَنْتَهِى إِلَى دَرَجَةِ الْوَضْعِ أَ هـ .

وَلِحَدِيثِ عَمَرَ : طَرِيقُ آخَرَ لَيْسَ فِيهِ السَّلَمِيّ ، رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ (٢) ، وَقَدْ وَرَدَ ـ وَلِحَدِيثِ عَمَرَ : طَرِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ . وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ رَوَاهُ ابْنُ الْجُوْذِيِّ ابْنِ عَبَاسٍ رَوَاهُ ابْنُ الْجُوْذِيِّ (٤) .

<sup>(</sup>١) في جدد المزنى ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) ، وهو ۽ ليست في ج. .

<sup>(</sup>٣) ف د لاتله ٢/١٣٤ .

<sup>(3)</sup> انظر: شمائل الرسول لابن كثير ٢٨٦ وشرح المواهب اللدنية ٤/١٨٤ ودلائل النبوة لأبى نعيم ٣٢٢ ومنتخب كنز العمال هامش المسند 
٤/ ٢٧٨ . وإن حديث الضب هذا مشهور على الألسنة ، ولكنه غريب ضعيف ، قال المزى: لا يصبح إسناداً لامتنا ، وهو مطعون فيه . 
وقيل : إنه موضوع . وانظر: شرح المواهب اللدنية ٤/ ١٤٨ ، ١٤٩ والمجمع ٢٩٢ ، ٢٩٢ هذا الحديث يعنى : حديث الضب رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط ، وعن شيخ محمد بن على بن الوليد البصرى . قال البيهقى : والحمل في هذا الحديث عليه وبقية رجاله 
رجال الصحيح انتهى . وفي الميزان بعد نقل كلام البيهقي فإنه خبر باطل انتهى . وروى عنه الإسماعيلي في معجمه . وقال : بصرى منكر 
الحديث

# الباب الحادى عشر (۱) فِي شَكُوَى الْحُمَّرة (۲) إليه ﷺ

رَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو الشَّيْخِ ـ فِي كِتَابِ الْعَظَمَةِ ـ وَالْبَيْهَقِيِّ، وَالْبَيْهَقِيِّ، وَالْبَيْهَقِيِّ، وَالْلَفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:

« كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي سَفَوٍ ، فَمَرَّ رْنَا بِشَجَرةٍ فِيهَا فَرْخَا مُحَّرةٍ فَأَخَذْنَاهُمَا . فَجَاءَت الْحُمَّرةُ إِلَيْهِ ﷺ وَهِيَ تُغَرِّشُ لَ يَعْنِى تَقَرَّبُ مِنَ الْأَرْضِ لَ وَتُرَفِّرِفُ بِجَنَاحَيْهَا » ، قَالَ : « فَقُلْنَا : نَحْنُ » ، قِالَ : « فَقُلْنَا : نَحْنُ » ، قَالَ : « فَقُلْنَا : نَحْنُ » ، قَالَ : « وَمَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِفَرْخَيْهَا ؟ » ، قَالَ : « فَقُلْنَا : نَحْنُ » ، قَالَ : « وَمَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِفَرْخَيْهَا ؟ » ، قَالَ : « فَقُلْنَا : نَحْنُ » ، قَالَ : « وَمَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِفَرْخَيْهَا ، فَلَمْ تَرْجِعْ (٣) » انتهى .

<sup>(</sup>١) في 1 ، جد، د، و الباب التاسع عشر، وهو تحريف وفي ب و الباب الحادي عشر، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) الحمرة : بضم الحاء ، وفتح الميم المشددة ، وقد تخفف : طائر صغير كالعصفور ، وفرخاها : ولداها .

<sup>(</sup>٣) اخرجه أبوداود في كتاب الجهاد . باب في كراهية حرق العدوبالنار ، الحديث (٢٦٧٥) ص ٣/٥٥ عن محبوب بن موسى ، عن أبيي إسحاق الفزارى ، عن أبي إسحاق الفزارى ، عن أبي إسحاق الشيبانى ، عن ابن سعد ، عن عبدالرحمن بن عبدالله ، عن أبيه . وأخرجه أبوداود أيضاً في كتاب الادب بنفس الإسناد السابق ، الحديث ٢٦٥٥ ص (٢٦٧٤). ورواه أبن كثير في التاريخ ٢/١٥١ عن أبي داود ، وعن البيهقى وذكره السيوطى في الخصائص الكبرى ٢/٣٢ وعزاه للبيهقى ، وأبي نعيم وأبي الشيخ في كتاب العظمة كلهم عن أبن مسعود ورواه البيهقى في دلائل النبوة تار٢٢٢ وانظر : دلائل النبوة لابي نعيم ٢/١٥١ . والمستدرك للحاكم ٤/٢٤٢ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . والطبراني في الكبير ٢/١٨٢ والسلسلة الصحيحة ٢٥ والبداية والنهاية ٢/٣٢١ وكنز العمال ٢٣٧٢٦ ومشكاة المصابيح للتبريزي ٢٥٤٢ ونصب الراية للزيلعي ٢/٧/٠ .

# الباب الثانى عشر (١) في مجيء الشَّاةِ (٢) في الْبَرِّيَةِ إليه ﷺ

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وَالْبَيْهَقِيُ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَابْنُ السَّكَنِ (٣) ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ نَافِع بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ (٤) ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ :

وَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، وَكُنَّا زُهَاءَ أَرْبَعُمَاثَةٍ ( ) فَنَزَلْنَا فِي مَوْضِعِ لَيْسَ فِيهِ مِاء "، فَشَقَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ قَالُوا لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ فَجَاءَتْ شَاهُ (٢) لَمَا قُرْنَانِ ، فَقَامَتْ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَحَلَبَهَا ، فَشَرِبَ حَتَّى رَوِى ، وَسَقَى أَصْحَابَهُ حُتّى رَوْق ثُمّ قَالَ : ﴿ يَا نَافِعُ / احْفَظُهَا ( ) اللَّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

[48]

قَالَ : ﴿ فَأَخَذُنُهَا ، فَوَتَدْتُ لَهَا فِي الْأَرْضِ وَتَدًا ، ثُمَّ أَخَذْتُ رِبَاطًا فَرَبَطْتُهَا بِهِ ، فَاسْتَوْثَقُتُ مِنْهَا ، ثُمَّ قُمْتُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَلَمْ أَرَ الشَّاةَ ، وَرَأَيْتُ الْحَبْلَ مَطْرُوحًا ، فَاسْتَوْثَقُتُ مِنْهَا ، ثُمَّ قُمْتُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَلَمْ أَرَ الشَّاةَ ، وَرَأَيْتُ الْحَبْلَ مَطْرُوحًا ، فَاسْتَوْثَقُتُ مِنْهَا ، ثُمَّ قَقَالَ : ﴿ ذَهَبَ بِهَا الَّذِي جَاءَ بِهَا (٩) ﴾ .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ ـ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ ١٥ - قَالَ :

<sup>(</sup>١) ١، جد، د « الباب العشرون » وهو خطأ ، وفي ب « الباب الثاني عشر » وهو الصحيح ،

<sup>(</sup>٢) في النسخ « الشياه » ما عدا د .

<sup>(</sup>٣) ابن السكن: الحافظ ابو على سعيد بن عثمان بن سعيد البغدادي المصرى ، نزيل مصر المتوفى بها سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة ، الرسالة المستطرفة للكتاني ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) نافع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج واسمه عمير بن أبي سلمة بن عبدالعُزّى بن غيره بن عوف أبن ثقيف ، وأم نافع : سُمَيّة أم أبى بكرة وزياد . وكان نافع ادّعاه الحارث بن كلدة وأقرنه فثبت نسبه منه . ونافع هو أبو عبدالله الذي كان أول من افتلى الخيل بالبصرة ، وقد روى نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً . الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/٧٠ ، ١/٧٩/١ .

<sup>(</sup>٥) ف دلائل البيهقي زيادة « اربعمائة رجل » وايضاً ف الخصائص الكبرى للسيوطي .

<sup>(</sup>٦) ف دلائل البيهقى « شويهة » .

<sup>(</sup>V) في الدلائل للبيهقي « املكها » وكذا الخصائص .

<sup>(</sup>٨) ف دلائل البيهقي زيادة « من قبل أن يسالني فقال : يا نافع » .

<sup>(</sup>٩) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/١٧٩ ، ٧٠ ، ٧٠ ، ٧١ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى ٢٨٧/١٢ ودلائل النبوة للبيهقى ١٣٧/٦ ودلائل النبوة لابى نعيم ١٥٢/١ والبداية والنهاية لابن كثير ١٠٣/٦ وقال : هذا حديث غريب جداً متناً وإسناداً . وشمائل الرسول لابن كثير ٢٨٥ ، والخصائص الكبرى للسيوطى ١/٣٥ .

<sup>(</sup>۱) سعد الخادم : مولى أبى بكر الصديق يقال : إن له صحبة . له حديث ، وعن الحسن بن أبى الحسن ، حدثنا أحمد بن على المثنى ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أبو عامر ، عن الحسن ، عن سعد مولى أبى بكر الصديق ، أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال لأبى بكر وكان سعد مملوكاً له وكان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يعجبه خدمته \_ أعتق سعداً ، فقال أبو بكر : يا رسول الله مالنا غيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعتق سعداً أتتك الرجال أتتك الرجال . ترجمته في : الثقات ٢/ ١٥٤ والإصابة ٢/ ٢٩ وتاريخ الصحابة للبستى ١١٥ تـ ٢٠٥ والخلاصة ٢/ ٢٧ وتاريخ الصحابة للبستى ٢١٥

« كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَا سَعْدُ ، احْلُبْ تِلْكَ الْعَنْزَ » .

قَالَ : وَعَهْدِى بِذَلِكَ الْمُوْضِعَ لاَ عَنْزَ فِيهِ ، فَجِئْتُهُ ، فَإِذَا عَنْزُ ، وَأَوْصَيْتُ بِهَا ، فَاشْتَغَلْنَا بِالرِّحْلَةِ ، فَفَقَدْتُ تِلْكَ (١) الْعَنْزَ .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « ذَهَبَ بِهَا رَبُّهَا »(٢) انتهى .

<sup>(</sup>١) كلمة وتك ، بيست في جـ

 <sup>/</sup> ١ المعجم الكبير للطبراني ٦/٧٦ برقم ٩٤٦٦ قال في المجمع ٣١٣/٨ ورجاله ثقات . ودلائل النبوة لأبي نعيم ١٥٢/١ وفيه الحسن بن سعيد مولى
 ابي بكر ودلائل النبوة للبيهقي ١٣٨٦ ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ١٠٣/٦ وقال : هذا حديث غريب جداً إسناداً ومتنا ، وفي إسناده من لا يعرف حاله والطبقات الكبري لابن سعد ١/١٧١ والخصائص الكبري للسيوطي ٢/٩٥ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٢٨٧/١٢ .

# الباب الثالث عشر" في قصة الكلب الأسود

رَوَى ابْنُ عَدِى ۚ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، الْقُرَظِى ۚ (٢) \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ قَالَ « عَدَا كَلْبِ أَسْوَدُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اللَّمَّةِ ، فَدَخَلَ الْبَحْرِ فَمَكَثَ الْكَلُبُ قَائِماً عَلَيْهِ مَالَكُ مَا أَهْلِ اللَّمَّةِ ، فَدَخَلَ الْبَحْرِ فَمَكَثَ الْكَلُبُ قَائِماً عَلَيْهِ مَا أَبْطاأَ عَلَيْهِ قَالَ : « يَا كَلْب ، إِنِّى فِي ذِمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَوَلَى الْكَلْبُ يَعْدُو » (٣) .

<sup>(</sup>١) في 1 ، جد، د « الباب الحادي والعشرون » وهو تحريف وفي ب « الباب الثالث عشر » وهو الصحيح .

<sup>.</sup> محمد بن كعب القرظى ، حليف الأنصار ، تابعى مشهور ، ولد في أخر خلافة على سنة أربعين ، وكانت وفاته سنة ثمان ومائة . وقيل بعد ذلك، حتى قيل : إنه مات سنة عشرين . فعلى هذا يقطع بأنه لم يولد إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم . الإصابة ١٩٧/٦ ترجمة ٨٥٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ورد الحديث في الكامل لابن عدى (ضعفاء الرجال ٢/ ٤٨٤ في ترجمة بحر بن كنيز السقاء) .

# الباب الرابع عشر (١) في بركته ـ ﷺ ـ في فرس جُعَيْل ، وفرس أبي طلحة

رَوَى (٢) النَّسَائِيُّ وَ فِي الْكُبْرَى وَالطَّبُرَانِ وَ بِرِجَالِ ثِقَاتٍ وَالْبَيْهَقِی وَ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنَ (٣) جُعَيْلِ الْأَشْجَعِیّ (٤) و رَضِیَ الله تَعَالَی عَنْهُ و قَالَ : « غَزُوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى فَرَسِ لِی (٥) عَجْفَاءَ ضَعِیفَةِ فَکُنْتُ فِی اُخْرَیَاتِ النَّاسِ ، فَلَحِقَنِی رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَی فَرَسِ لِی (٥) عَجْفَاءً ضَعِیفَةِ فَکُنْتُ فِی اُخْرَیَاتِ النَّاسِ ، فَلَحِقَنِی رَسُولُ اللهِ ﷺ (٦) فَرَفَعَ بِخْفَقَةً فَقَالَ : فَضَرَبَهَا وَقَالَ : « اللَّهُمَّ بَارِكُ فَلَحِقَنِی رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ : « اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهَا » ، فَلَقَدْ رَأَيْتَنِی مَا أَمْلِكُ (٧) رَأْسَهَا أَنْ أَتَقَدَّمَ النَّاسَ ، وَلَقَدْ بِعْتُ مِنْ بَطْنِهَا بِاثْنَى عَشَرَ أَلْفًا » (٨) .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْبُخَارِىُّ ، عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَزِعُوا مَرَّة ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا لِأَبِى طَلْحَة ، كَانَ يَقْطُفُ بِهِ أَوْ<sup>(٩)</sup> قِطَافُ ، وَفِي رِوَايُةٍ : ( يُبَطَّأُ ) ، فَلَمَّ رَجَعَ قَالَ :

<sup>(</sup>١) في ١، جد، د و الباب الثاني والعشرون ، وما اثبت من ب وهو الصحيح .

<sup>(</sup>۲) لفظ « روی » زیادة من ج. .

<sup>(</sup>٢) في أ، ب ، د و في ، وما اثبت من جـ.

<sup>(</sup>٤) جعيل مصغر ـ بضم الجيم ، وفتح العين ، وسكون الياء ـ ابن زياد، او ابن ضمرة هكذا في الخلاصة ، ومثله في الإصابة ١/ ٢٣٩ وفي التهذيب ٢ / ١٠٩ ـ الأشجعي ، صحابي له حديث وعنه سالم بن أبي الجعد ، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس عداده في أهل البحرة. ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ١/ ١٧٥ وتاريخ الصحابة ٣٣ ت ٢٠٨ والثقات ٣/ ٢٢ والاصابة ١/ ٢٣٩ وحلية الأولياء ١/ ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٥) لفظ د لي ، ساقط من ج. .

<sup>(</sup>١) ف الخصائص ٢/٤/٢ زيادة « فقال : سرياصاحب الفرس ، قلت يارسول الله : ضعيفة ، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخففة معه فضربها وقال : اللهم بارك له » .

<sup>(</sup>٧) في معجم الطبراني الكبير ٢/٣١٥ ( ما أمسك ) .

<sup>(</sup>A) المعجم الكبير للطبرانى ٢/ ٣١٥ برقم ٢١٧٧ قال في المجمع ٥/ ٢٦٢ ورجاله ثقات . ودلائل النبوة للبيهقى ٦/ ١٥٣ و واخرجه النسائى في السنن الكبرى عن محمد بن رافع عن محمد بن عبدالله الرقاشي عن رافع بن سلمة عن زياد عن عبدالله بن أبى الجعد أفي سالم عنه ، تابعة زيد بن الحباب عن رافع بن سلمة الاشجعي . وقال البخاري في تاريخه ١٠٠١ : ٢٤٨ وقال رافع بن زياد بن الجعد بن أبى الجعد ، حدثني أبى عن عبدالله ابن أبى الجعد أخى سالم عن جعيل والله أعلم وتحفة الاشراف بمعرفة الاطراف للمزى ٢ / ٤٣٧ . وشمائل الرسول لابن كثير ٢١٣ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢ / ٢٦ ، ١٦ .

<sup>(</sup>٩) في جدد الربع،

« وَجَدْنَا فَرَسَكَ (١) بَحْرًا ، فَكَانَ بَعْدُ لَا يُجَارَى ، (٢) .

جُعَيْلُ - بجيم مضمومة ، فمهملة مفتوحة ، فمثناة تحتية ساكنة الأشجعي .

بِغُفَقَة ـ بميم مكسورة فمعجمة ساكنة ، ففاء ، فقاف مفتوحتين : دِرَّة .

يَقَطُفُ : أي : يُقَارِب خُطَاهُ .

والقطاف بكسر القاف (٢).

يُبَطَّأُ عِثناة تحتية مضمومة ، فموحدة فمهملة مشددة مفتوحتين ، فهمزة أى : يُضَيِّقُ الْخُطُا .

<sup>(</sup>١) بَحْراً اى : واسع الجرى ،

<sup>(</sup>۲) صحيح البخارى ٢/٥٠ وفتح البارى ١٢٢/٦ و ومعنى لا يجارى لا يسابق في الجرى » . وإن الحديث فيه بركة النبى صلى الله عليه وسلم لكونه ركب ما كان بطيئاً فصار سابقاً وشجاعته الثانية وهمته العالية . وكذا البخارى ٥/ ٢٧٠ وفيه أن الفرس يقال له : المندوب . وسمى بذلك من الندب وهو الرهن عند السباق . وقيل : الندب : أثر في جسده ، وهو أثر الجرح . وكذا في البخارى ١٠٨/٦ ، ١٠٩ باب السرعة والركض في الفزع . والشفا للقاضي عياض ١/٦٦ وشمائل الرسول لابن كثير ٣١٣ . ومسند الإمام أحمد ١٤٧/٣ ودلائل النبوة للبيهقي

<sup>(</sup>٣) في المعجم ٧٥٣/٢ : قطفت الدابة قطافاً : ابطأت وفي امثالهم : « اقطف من ارنب » .

## الباب الخامس عشر(١)

### [ظ ٢٤] / في بركته ﷺ في حماري عصمة بن مالك وأبي طلحة رضي الله تعالى عنها

رَوَى الطَّبَرَانِیُّ ، عَنْ عِصْمَة بَنِ مَالِكِ الْخُطْمِیُّ (۲) قَالَ : ﴿ زَارَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قُبَاءَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ ، جِثْنَاهُ بِحِمَارِ قَطُوفٍ ، فَرَكِبَهُ وَرَدَّهُ عَلَيْنَا وَهُوَ هِمْلاَجِ مَا يُسَايِرُ ﴾ (۳) .

الْهَمْلَجَة \_ سرعة السَّير . شبه الهرولة : فارسى مُعَرَّب ، ويسمى الآن : رَهُوَاناً » .

### « قصة أخرى »

رَوَى ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلْحَة (٤) قَالَ : « زَارَنَا (٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عِنْدَهُ ، فَلَمَّا بَرَدَ جَاءُوا بِحِمَارٍ قَطُوفٍ ، فَوَطَنُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَقَطِيفَةٍ عَلَيْهِ ، فَرَكِبَهُ فَرَدَهُ ، وَهُوَ هِمْلاَجٌ فَرِيغُ لاَ يُسَايِرُ »(١) .

#### تنبيه

#### في بيان غريب ما سبق

هِمْلَاجُ : الهملجة : سُرعة السَّير فَارِسِيُّ مُعَرَّبُ وَيُسَمَّى الآن رَهَوَاناً . قَالَ : من الْقَيْلُولَةِ .

فَرِيغِ ـ بِفَاءِ ، وغينٍ معجمةٍ أى : واسع المشي .

<sup>(</sup>١) في أ ، جـ ، د و الباب الثالث والعشرون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) عصمة بن مالك الخطمى ، نسبه أبو نعيم فقال : ابن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن مالك ابن عوف بن عمرو بن عوف . له احاديث الخرجها الدارقطنى ، والطبراني وغيرهما ، مدارها على الغضل بن مختار ، وهو ضعيف جداً . الإصابة ٢٤٣/٤ ترجمة ٥٥٤٥ .

 <sup>(</sup>۲) المعجم الكبير للطبراني ۱۷۸/۱۷ ، ۱۷۹ رقم ٤٧٠ قال في المجمع ١٠٨/٨ وفيه الفضل بن المختار، وهو ضعيف . والخصائص الكبرى
 للسيوطي ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الانصارى ، من حفاظ أهل المدينة ، مات بها سنة اثنتين وثلاثين ومائة . ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ١١١ ت ٥٦ وخليفة ٢٩٠٥ والتهذيب ٢٩/١ والتقريب ١/٨٥ ـ ٥٩ وتاريخ البخارى ٢٩٣/١ والجرح والتعديل ٢٢٦/٢ وبثقات ابن حبان ٢/٧ وتهذيب الكمال ٨٦ والكاشف ٢/٣٦ وبتاريخ الثقات ٢١ والوافى بالوفيات ١/٦٨ وشذرات الذهب ١/٨٩ والسير ٢٣٦/٢ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٩ وبتاريخ أسماء الثقات ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) في جد وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا » .

<sup>(</sup>٦) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٦٤.

# الباب السادس عشر (١) في قصة الطائر الذي حَلَّقَ بِأَحَدِ خُفَيْدِ ﷺ

رَوَى (٢) الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَالْخَرَاثِطِيُّ (٣) - فِي الْمُكَارِمِ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهِ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا بِخُفَّيْهِ ، فَلَبِسَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهِ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا بِخُفِّيهِ ، فَلَبِسَ أَحَدُهُمَا ، فَجَاءَ طَائِرُ أَخْضَر ، فَأَخَذَ الْخُفُ الْآخَر ، فَحَلَّقَ بِهِ فِي السَّمَاءِ ، فَاسْتَلَبَ (٣) أَسْوَدُ سَالِحِ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ كَرَامَةٌ ، أَكْرَمَنِي الله وَ عَلَى وَجَلَّ - بِهَا ) (١) .

زَادَ الْخَرَائِطِيُّ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ ﴾ (٧) .

### ﴿ قصة أخرى ﴾

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِى أُمَامَةً ـ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : « دَعَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِخُفَّيَهُ ، فَلَبِسَ أَحَدَهُمَا ، ثُمَّ جَاءَ غُرَابٌ فَاحْتَمَلَ الْآخَرَ فَرَمَى بِهِ ، فَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ خُفَيْهِ حَتَّى يَنْفُضَهُمَا ﴾ (^) انتهى .

<sup>(</sup>١) في أ ، جـ ، د « الباب الرابع والعشرون ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) لفظ « روی » زیادة من ج.

<sup>(</sup>٣) الخرائطى . أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامريّ الحافظ المتوقى بمدينة يافا من الشام سنة سبع وعشرين وثلاثمانة. الرسالة المستطرفة ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) في جدد فأسلب ، .

<sup>(</sup>٥) أسود سالخ : أي حية سوداء انسلخ قشرها وتجردت عنه ، وفي أبي نعيم ٢/١٦ و فخرج منه أسود سالخ ، .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة لأبي نعيم ١/٦٦ والخصائص الكبرى ٢/٥٦.

<sup>(</sup>۷) البداية والنهاية ١٥١/٦ وفي الخصائص ٢/٦٥ « اللهم إنى أعود بك من شرمن يمشى على بطنه ، وشرمن يمشى على رجلين وشرمن يمشى على الربع على المعمال ٢٧٩٠ وجمع الجوامع للسيوطى ٩٩٣١ والبداية والنهاية ١٧٣/٦ .

<sup>(</sup>A) دلائل النبوة لأبى نعيم ١/٢١ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٥٦ باب قصة الطائر والجامع الصغير ٢/١٨٠ للطبراني عن أبى أمامة ، ورمز له بالضعف . ومجمع الزوائد ٥/١٤٠ رواه الطبراني وفيه هاشم بن عمرو ولم أعرفه إلا أن أبن حبان ذكره في الثقات : هاشم بن عمرو في طبقته . والظاهر أنه هو إلا أنه لم يذكر روايته عن إسماعيل بن عياش وشيخ إسماعيل في هذا الحديث شامى ، فرواته ثقات وهو صحيح إن شاء الله .

# الباب السابع عشر<sup>(۱)</sup> في ازدلاف البدنات لما أراد نحرهن إليه ﷺ

رَوَى أَبُودَاوُدَ، وَالنَّسَاثِيُّ ، وَأَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ<sup>(١)</sup> ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ :

﴿ قُرِّبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْسُ أَوْ سِتُ بَدَنَاتٍ لِيَنْحَرَهُنَّ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَطَفِقْنَ يَرُدَلِفُنَ إِلَيْهِ بِأَيْتِهِنَّ يَبَدَأُ ، أَيْ يُقَرِّبْنَ »(١) .

(١) ف أ ، جـ ، د « الباب الخامس والعشرون » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) عبدالله بن قرط الأزدى اليمانى ، قال البخارى وأبو حاتم ، وابن حبان : له صحبة ، فروى حديثه أبو داود ، والنسائى ، وابن حبان ، والحاكم من طريق عبدالله بن لحى عنه ، وشهد اليموك ، واستعمله أبو عبيدة على حمص ، فى عهد عمر . قال أبن يونس : استشهد بأرخن الروم سنة ست وخمسين . ترجمتُه فى انظر: الإصابة ١١٨/٤ ، ١١٩ ترجمة ٤٨٨١ وتاريخ الصحابة ١٦٣ ت ١٦٠ والثقات ٢٤٣/٣ والطبقات ٧/٥/١٤ .

<sup>(</sup>٣) ن جـ دفطفق » .

<sup>(3)</sup> سنن أبى داود ١/ ٢٠٩ كتاب المناسك . باب في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ . وفي البداية والنهاية لابن كثير ٦/ ١٤٠ برواية ، جيء رسول أش صلى الله عليه وسلم بست زود فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ » وذكره في حجة الوداع كذلك . وفي الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ٣٩ الخرج الطبراني ، وأبو نعيم ، والحاكم وصححه عن عبدالله بن قرط « قال قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القربدنات خمس ، أو ست ، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ » . وفي المستدرك للحاكم ٤/ ٢٢١ أوله : « أعظم الأيام عند الله يوم النحر ، ثم يوم القر هو يوم حادى عشر ذي الحجة ، لأنهم يقرون فيه بمني » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي ، فقال : صحيح . وانظر : الإصابة : ١٨/٤ .

جماع أبواب(۱) معجزاته ﷺ في رؤيته(۲) المعاني بعيونه المحسوسات

<sup>(</sup>١) كلمة « أبواب ، ساقطة من جـ ، د .

<sup>(</sup>٢) ف جـ ، رؤية ، .



## الباب الأول

### في رؤيته / ﷺ الرحمة والسكينة إجابة الدعاء [و٢٥]

رَوَى الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، عَنْ سَلْمَان - رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ فِي عِصَابَةٍ يَذْكُرُونَ اللهَ عَنْهُ - عَنَّ وَجَلَ - فَمَرَّ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَاءَ نَحْوُهُمْ قَاصِدًا حَتَى دَنَا مِنْهُمْ ، فَكَفُّوا عَنِ الْحَدِيثِ إِعْظَامًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ (١) :

« مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ ؟ ، فَإِنِّ رَأَيْتُ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عَلَيْكُمْ فَأَحْبَبْتُ أَنَ أُشَارِكَكُمْ فِيهَا »(٢) .

#### « قصة أخرى »

رُوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَابْن عَسَاكِرَ مُرْسَلاً ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ مَسْعُودٍ<sup>(٣)</sup> الصَّلَـفِيِّ قَالَ :

« كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَعْلِسٍ فَرَفَعَ طَوْفَهُ إِلَى الشَّمَاءِ ثُمَّ طَأْطَأَ نَظُرَهُ ثُمَّ رَفَعَهُ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَوُلاءِ الْقَوْمِ كَانُوا يَذْكُرُونَ يَعْنِى : أَهْلَ الْمَجْلِسِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَوُلاءِ الْقَوْمِ كَانُوا يَذْكُرُونَ يَعْنِى : أَهْلَ الْمُجْلِسِ أَمَامَهُ ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ تَعْمِلُهَا اللَّيْلَةَ كَالْقُبَّةِ ، فَلَمَّا دَنَتْ تَكَلَّمَ رَجُلُ مِنْهُمْ إِبَاطِلِ فَرُفِعَتْ عَنْهُمْ (3) .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ . عَنْ أَنَسٍ - رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : « خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ وَفِيهِ قَوْمٌ ، رَافِعُو أَيْدِيهِمْ يَدْعُونَ ، فَقَالَ : « مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ وَفِيهِ قَوْمٌ ، رَافِعُو أَيْدِيهِمْ يَدْعُونَ ، فَقَالَ : « بِأَيْدِيهِمْ « تَرَى بِأَيْدِيهِمْ مَا أَرَى ؟ » ، قُلْتُ : « وَمَا بِأَيْدِيهِمْ ؟ » ، قَالَ : « بِأَيْدِيهِمْ

<sup>(</sup>١) في جد مقال، .

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم ١٢٢/١ هذا حديث صحيح ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٣) سعد بن مسعود ، روى عنه : سعيد بن صفوان . قال ابن حبان : له صحبة هكذا في « التجريد ، وروى عنه : يزيد بن أبي حبيب ، وعبدالرحمن الإفريقي . الإصابة ٨٧/٣ ترجمة ٣١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٨٦ وكنز العمال ١٨٧٩ والدر المنثور للسيوطي ١٩١٧/١ .

نُورٌ) ، قَالَ : ( ادْعُ اللهَ عَـ عَـزَ وَجَلَّ ـ أَنْ يُرِنيِهِ ، فَـدَعَا اللهَ ـ عَـزَ وَجَلَّ ـ أَنْ يُرِنيِهِ ، فَـدَعَا اللهَ ـ عَـزَ وَجَلَّ ـ فَأَرَانِيهِ ، (١) .

#### (قصة أخرى)

رُوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ :

« كَانَ رَجُلُ يَقُرُا ُ سُورَةَ الْكَهْفِ ، وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانُ مَرْبِوُطُ بِشَطَنَيْنِ (٢) فَتَغَشَّتُهُ (٣) سَحَابَةُ ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو (٤) وَجَعَلَ فَرَسَهَ يَنْفِرُ (٥) ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَقَ النَّبِيَّ . فَنَكَا أَصْبَحَ أَقَ النَّبِيّ فَنَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « تِلْكَ السَّكِينَةُ تَتَنَزَّلُ لِلْقُرْآنِ ، (٧) .

#### « قصة أخرى »

رَوَى أَبُونُعَيْمٍ ، مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ (٨) ، عَنْ زَراد أَبِي وَاثلٍ ، قَالَ أُسَيْدُ بن

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخارى ٢٠٢/١/٢ . والخصائص الكبرى للسيوطى ٢٠٢/١ .

<sup>(</sup>٢) بشطنين : تثنية شطن ، وهو الخبل ، وإنما كان الربط بشطنين لاجل جموحه واستصعابه .

<sup>(</sup>٣) تغشته : أحاطت به سمابة .

<sup>(</sup>٤) تقترب .

<sup>(</sup>٥) ينفر بالنون والفاء من النفرة . وفي رواية لمسلم : تنقر بالقاف والزاى أي تثب أما رواية تنفز بالفاء والزاى فقال القاضي عياض خطأ . انظر شرح صحيح مسلم ٢/٦٨ ومشارق الانوار ٢٢/٢ وفتح الباري ٧/٩٥ .

<sup>(</sup>٦) السكينة : عند على رضى الله عنه ، قال : « هي ربح هفافة لها وجه كوجه الإنسان » وعنه ايضاً : « أنها ربح خجوج ولها رأسان » . وعن مجاهد : لها رأس كرأس الهر ، وجناحان وذنب .

وقال الربيع : هي دابة مثل الهر ، لعينها شعاع . وقال الضحاك : « هي الرحمة » .

وقال عطاء : « ما يعرفون من الآيات ، فيسكنون إليها » وهو اختيار الطبرى .

وقال النووى : المختار انها من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة .

وقد تكرر لفظ السكينة في القرآن الكريم فجاء في سورة الفتح الآية ١٨/٤ وفي سورة التوبة الآية ٢٦ « ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، وكلها تحمل معنى الطمأنينة والإيمان .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخارى ٣٦١٤ في المناقب . باب علامات النبوة في الإسلام والبخارى في التفسير باب ( هو الذي أنزل السكينة ) و ٥٠١١ في فضائل القرآن . باب فضل الكهف وصحيح مسلم ٧٩٥ و ٢٤١ في صلاة المسافرين . باب نزول السكينة لقراءة القرآن .

وانظر : دلائل النبوة للبيهقي ٨٢/٧ ، ٨٣ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٦/٣ ، ٤٧ وإسناده صحيح .

وأخرجه الطيالسي ٢/٢ وأحمد ٤/٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٩٣/٤ ، ٢٩٨ والبغوى ١٢٠٦ من طرق عن أبي إسحاق ، به .

قوله : « إن رجلا كان يقرأ » قيل : هو أسيد بن حضير ، كما حديثه نفسه عند البخارى برقم ١٠١٨ وانظر : الفتع ٩٠/٧ه .

<sup>(</sup>٨) عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح الأنصارى ، له صحبة ، سكن البصرة ، ممن شهد بدراً واسم أبى الأقلح قيس بن عصمة بن مالك بن أمية بن ضبعة بن زيد ، استشهد يوم الرجيع مع خبيب بن عدى وأصحابه في السرية التي كان عليها مرثد بن أبي مرثد .

ترجمته في : الثقات ٢/٧٨٧ والطبقات ٢/٢٦٦ والإصابة ٢/ ٢٤٤ وحلية الأولياء ١/٠١٠ وتاريخ الصحابة لابي حاتم ١٨٣ ت ٩٤٧ ومشاهير علماء الأمصار ٧٠ ت ٢٤١ والتجريد ٢/ ٢٨١ ، وأسد الغابة ٣/٣٧ .

حُضَيْرٌ (١) : كُنْتُ أُصَلِّى إِذْ جَاءَنِي بِشَيْءٍ فَأَظَلِنِي ، ثُمَّ ارْتَفَعَ فَغَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ( تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَرُّلَتْ تَسْمَعُ الْقُرْآنَ ) . (٢) .

<sup>(</sup>۱) اسيد بن حضير بمهملة ثم معجمة مصغر آخره مهملة \_ ابن سماك بن عتيك الأشهل ، له كنى صحابى مشهور ، شهد العقبة وبدراً ، وشهد الجابية ، وفتح بيت المقدس مع عمر بن الفطاب ، له ثمانية عشر حديثا ، اتفقا على حديث ، وانفرد بآخر ، وعنه : أنس ، وأبو سعيد الخدرى ، ومحمد بن إبراهيم التيمى . قال النبى صلى الله عليه وسلم : « نعم الرجل اسيد بن حضير » مات فى خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرين ، وصلى عليه عمر بن الخطاب ، وحمله عمر بين عمودى السرير حين وضع بالبقيع .

ترجمته في : طبقات ابن سعد ٢/٢/ ١٣٥ والثقات ٣٠/ ٦ ـ ٧ والتجريد ٢/ ٢١ والسير ١/ ٣٤٠ ، وطبقات خليفة ٧٧ وتاريخ خليفة ١٤٩ والتاريخ الكبير ٢/ ٤٧ والتاريخ الصغير ٢/ ٢٠١ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣١٠ والاستبصار ٢/ ٢ والاستيعاب ١/ ١٧٥ ـ ١٧٩ ، ٥٣ / ٥٥ وابن عساكر ٣/ / ١/ واسد الغابة ١/ ١١١ ـ ١١٦ والإصابة ٢/ ١٤ وشذرات الذهب ٢/ ١٣ ومشاهير علماء الأمصار ٣٣ ت ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة لأبي نعيم ٣/٢٠٥ .

والجامع الكبير حديث ١٢٨٤٢ رواه البخارى ومسلم عن البراء بن عازب.

وفتح البارى ٢/ ٤٣٣ ومسلم ٦/ ٨١ باب نزول السكينة لقراءة القرآن والمستدرك للحاكم ١/ ٥٥٤ . ودلائل النبوة للبيهقي ٧/ ٨٤ .

والمعجم الكبير للطبراني ٢٠٧/١، حديث ٥٦٢ رواه الحاكم ٢٨٨/٣ وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورواه البخاري ف فضائل القرآن معلقا (١٨٠) ووصله أبو عبيد في فضائل القرآن وكذلك رواه النسائي في فضائل القرآن (١٤، ٩٩) انظر : فضائل القرآن لابن كثير في أخر الجزء الرابع من تفسيره ص (٣٠ ـ ٣١) وقال ابن عبدالبر في الاستيعاب (١٣/١) وحديثه في استماع الملائكة قرامته حين نفرت فرسه حديث صحيح جاء عن طرق صحاح من نقل الهل الحجاز والعراق ورواه احمد (١٩/٨) ومسلم (٢٩٧) من مسند ابي سعيد ، قال الحافظ في الفتح ، وفي الحديث : ما يدل على أنه حمله عن اسيد وركا المعجم الكبير للطبراني ٢٠٧/١ حديث ٢٠٥ عن اسيد ورواه عبدالرزاق (١٨٢٤) وايضاً المعجم الكبير للطبراني ٢٠٨/١ حديث ٥٦٥ عن ٢٠٨/١ حديث ٥٦٥ مثله .

# الباب الثانى ف رُؤْيَتِهِ ﷺ الْحُمْنَى وَسَمَاعِ كلامِها

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ \_ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ وَابْنُ سَعْدٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ سَلْمَانَ \_ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ سَلْمَانَ \_ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ سَلْمَانَ \_ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ سَلْمَانَ \_ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ أَنْهَ النَّيْقَ وَقِيلِهِ فَالْهُ نَعْدِ ، فَأَذِنَ لَهَا . فَقَالَ : ﴿ مَنْ أَنْتِ ؟ ﴾ وَفِي لَفْظِ (١) قَالَتْ : ﴿ أَمُّ سَلَمَةَ ﴾ ، وفي لَفْظِ (١) سَلْمَانَ : ﴿ الْحُمْنَى أَبْرَى (٣) اللَّحْمَ وَأَمْصُ اللَّمْ ﴾ أَنْ سَلَمَة ﴾ ، وفي لَفْظِ (١) سَلْمَانَ : ﴿ الْحُمْنَى أَبْرَى (٣) اللَّحْمَ وَأَمْصُ اللَّمْ ﴾ أَمْ سَلَمَة ﴾ ، وفي لَفْظِ (١) سَلْمَانَ : ﴿ الْحُمْنَى أَبْرَى (٣) اللَّحْمَ وَأَمْصُ اللَّمْ ﴾ أه . .

زَادَتَ أُمُّ طَارِقٍ قَالَ : ﴿ لاَ مَرْ حَبَّابِكِ وَلاَ أَهْلاَ تُهُدِينَ إِلَى أَهْلِ قِبَاءَ ؟ ﴾ قَالَتْ : ﴿ نَعَمْ ﴾ قَالَ : ﴿ فَأَذْهَبِي إِلَيْهِمْ ﴾ (٤) .

وَفِي لَفْظِ جَابِرٍ : ﴿ أَتُرِيدِينَ أَهْلَ قِبَاءَ ؟ ﴾ . قَالَتْ : ﴿ نَعَمْ ﴾ ، قَالَ : ﴿ اَذْهَبِي

فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِ اصْفَرَّتْ وُجُوهُهُمْ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْحُمْنَى ،

قَالَ: ﴿ إِنْ شِنْتُمْ دَعَوْتُ اللّهَ - عَزَ وَجَلّ - فَكَشَفَهَا عَنْكُمْ ، وَإِنْ شِنْتُمْ كَانَتْ لَكُمْ طَهُورًا ، فَأَسْفَطَتْ ذُنُوبَكُمْ (٥) ، قَالُوا: ﴿ بَلْ نَدَعُهَا تَكُونُ لَنَا طَهُورًا ، (١) .

[ظ ٢٥] وَرَوَى الْبَيْهُقِيُّ عَنْ أَبِي/ هُرَيْرَةَ \_ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ قَالَ : ﴿ أَنَّ الْحُمَّى ' جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : ﴿ يَا رَسُولَ اللّهِ ابْعَثْنِي إِلَى أَحَبِّ قَوْمِكَ إِلَيْكَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) كلمة و وفي لفظ ، زيادة من جـ .

<sup>(</sup>۲) كلمة و وفي لفظ ، ساقطة من جـ .

<sup>(</sup>٣) أبرى اللحم : اقطع اللحم .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ١٥٨/٦ وأخرجه ابن سعد ، وعنه وعن المصنف نقله السيوطي في الخصائص الكبري ٨٦/٢ .

<sup>(°)</sup> دلائل النبوة للبيهقى ١٥٩/٦ ونقله السيوطى في الخصائص الكبرى ٨٧/٢ وجاء في أوله « أتت الحمى النبي ـ صبلي ألله عليه وسلم ـ فأستاذنت عليه ، فقال : من أنت ؟ قالت : أم ملدم ، قال : أتريدين أهل قباء ؟ قالت : نعم . قال : فحموا ولقوا منها شدة فاشتكوا إليها ، فقالوا ... ، الحديث .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقي : ٦/١٥٩ . والبداية والنهاية لابن كثير : ١٦١/٦ . والخصائص الكبرى للسيوطي : ٢/٨٦ ، ٨٧ .

<sup>(</sup>V) کلمة دقال، زیادة من ج

قَالَ : ﴿ اذْهَبِي إِلَى الْأَنْصَارِ ﴾ ، فَذَهَبَتْ فَصُبَّتْ عَلَيْهِمْ فَصَرَعَتْهُمْ ﴾ ، فَقَالُوا : ﴿ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهُ لَنَا بِالشِّفَاءِ فَكُشِفَتْ عَنْهُمْ .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : مُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي قَوْمٍ آخَرِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ » (١) . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ـ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ ـ وَأَبُو يَعْلَى ، وَابنُ حِبَّانَ ، عَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ :

« اسْتَأْذَنَتِ الْحُمَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : « مَنْ هَذِهِ ؟ » ، فَقَالَتْ : « أُمُّ مِلْدَمْ ، فَأَمَر بِهَا لِأَهْلِ قِبَاءَ فَلَقُوا مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى ، فَأَتَوْا (٢) فَشَكُوا ذَلِكَ مِلْدَمْ ، فَقَالَ : « مَا شِئْتُمْ ، إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللّهَ ، لِيَكْشِفَهَا عَنْكُمْ ، وَإِنْ شِئْتُمْ تَكُونُ لَكُمْ طَهُورًا » ، فَقَالَ : « مَا شِئْتُمْ ، إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللّهَ ، لِيَكْشِفَهَا عَنْكُمْ ، وَإِنْ شِئْتُمْ تَكُونُ لَكُمْ طَهُورًا » ،

قَالُوا : ﴿ أَوَ تَفْعَلْ ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ﴾ قَالُوا : ﴿ دَعْهَا ﴾ (٢) وَرَوَى الْبُخَارِئُ ، وَالتَّرْمِذِئُ ، وَابْنُ ماجة ، وَالطَّبَرَانِئُ - فِي الْأَوْسَطِ - عَنِ ابْنِ عُمْرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« رَأَيْتُ امْرَأَةً ثَائِرَةَ الرَّأْسِ ، خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ ، حَتَّى نَزَلَتْ مَهْيَعَةً فَأَوَّلْتُهَا أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِليْهَا » ('') .

### « تنبیهان »

الْأُوَّلُ (°) رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ رِجَالُه ثِقَاتُ مَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « أَتَانِى جِبْرِيلُ بِالْحُمْنَى وَالطَّاعُونِ فَأَمْسَكُتُ الْحُمْنَى بِالْمِدِينَةِ ، وَأَرْسَلْتُ بِالطَّاعُونِ إِللّهَ اللّهَامُ وَلَا اللّهَامُ وَالطَّاعُونُ (١) شَهَادَةُ لِأُمْنِى ، وَرَحْمَةٌ لَهُمْ ، وَزَجْرٌ عَلَى الْكَافِرِ ، (٧) .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي : ٦/٠١٦ . والخصائص ٢/٨٧ . والبداية والنهاية : ٦/٠١٦ .

<sup>(</sup>۲) في جدد فأتوه ، .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد : ٣/٣١٦ . والخصائص الكبرى للسيوطى : ٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى : ٧٧/٨ باب (٤٢) مبحث باب التعبير والمسند ١١٧/٢ ، ١١٧ وسنن الترمذى ٢٢٩٠ وفتح البارى ٤٢٦/١٢ ومشكاة المصابيح للتبريزى ٢٧٣٥ وفي سنن ابن ماجه : ٢٢٩٣/٢ « حتى قامت بالمهيعة وهي الجحفة فأولتها وباء المدينة فنقل إلى الجحفة ». ودلائل النبوة للبيهقى : ٢/٨٢٥ .

<sup>(°)</sup> عبارة « تنبيهان الأول » ساقطة من ج. .

<sup>(</sup>٦) عبارة « فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت بالطاعون إلى الشام فالطاعون ساقطة من جـ » .

<sup>(</sup>۷) مسند الإمام أحمد : ٥/٨٠ ومجمع الزوائد ٢/ ٢٠١٠ وفتح البارى لابن حجر ١٩١/٠ . والجامع الصغير للسيوطى : ١/١ بزيادة و ورجس على الكافرين ، . رواه أحمد وابن سعد ورمز له بالصحة . والكنى والاسماء للدولابي ٢/ ١٤١ وكنز العمال ٢٨٤٣١ والسلسلة الصحيحة للألباني ٢٦١ وتاريخ واسط ٤٨ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٩/١ .

قَالَ السَّيِّدُ نُورُ الدِّينِ :

﴿ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي آخِرِ الْأَثَرِ (١) ، بَعْدَ نَقْلِ الْحُمْنَى بِالْكُلِّيَّةِ ، لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ : ﴿ لَمَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمُدِينَةَ كَانَ فِي قِلَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَاخْتَارَ الْحُمَّى لِقِلَّةِ الْمَاعُونِ إِلَى مَا فِيهَا مِنَ الْأَجْرِ الْجَزِيلِ ﴾ .

وَقَضِيَّتُهُا: إِضْعَافُ الْأَجْسَادِ، فَلَمَّا أُمَرَ بِالْجِهَادِ، وَدَعَا بِنَقْلِ الْحُمَّى إِلَى الْجُحُفَةِ، ثُمَّ كَانُوا ـ مِنْ حِينَئِذٍ ـ مَنْ فَاتَتُهُ الشَّهَادَةُ بِالطَّاعُونِ، رُبَّمَا حَصُلَتْ لَهُ الْجُحُفَةِ، ثُمَّ كَانُوا ـ مِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ حَصُلَتْ لَهُ الْحُمَّى، الَّتِي هِي حَظُّ الْمُؤْمِنُ مِنَ بِالْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللّهِ، وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ حَصُلَتْ لَهُ الْحُمَّى، الَّتِي هِي حَظُّ الْمُؤْمِنُ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ ذَلِكَ بِالْمَدِينَ بَعْدَ هِجْرَةِ الْسُلِمِينَ بَمُتَمَيِّزٍ لَهَا عَنْ غَيْرِهَا ». النَّارِ، ثُمَّ اسْتَمَرَّ ذَلِكَ بِالْمَدِينَ بَعْدَ هِجْرَةِ الْسُلِمِينَ بِمُتَمَيِّزٍ لَهَا عَنْ غَيْرِهَا ».

قَالَ السَّيِّدُ : وَهُوَ يَقْتَضِى عُودُ شَيءٍ من الحَمَّى أَتِيها بآخرة الْأَمْر ، وَالْشَاهَدُ في زماننا عدمُ خُلُوها عنها أَصْلاً .

لَكُنَ لَيْسَ كَمَا وُصِفَ أُولًا ، بخلافِ الطَّاعُونِ ، فَإِنَّهَا محفوظةٌ بِالْكُلِّيَّةِ .

فَالْأَقْرِبُ أَنَّهُ ﷺ لَمَا سَأَلَ رَبَّهُ تَعَالَى لِأُمَّتِهِ أَلاَّ يَسَهُم شِيَعًا ، ولا يذيقُ بعضهم بأس بعضٍ ، فمنعه ذلك ، فقال في دعائه :

﴿ فَحُمَّى إِذَنْ أَوْ طَاعُونًا ﴾ .

أراد بالدُّعَاءِ بِالْحُمْنَى: الموضِع الذي لا يدخله الطاعونُ ، فيكون ما بالمدينة اليوم ليس هو مُمَّى الْوَبَاءِ ، بل مُمَّى رحمةٍ بدعائِهِ ﷺ (٢) ـ أ هـ .

الثَّانِي : إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ ﷺ بنقل الْحُمَّى إِلَيْهَا ، لِأَنَّهَا كَانَتْ دَارُ شِرْكٍ ، وَلَمْ تَزَلُ مِنْ يَوْمَثِذٍ أَكْثَر بلاد الله مُمَّى .

قَالَ بَعْضُهُمْ: وَإِنَّهُ ليتقى شربَ الماء من عينها ، التي يُقَالُ عين هم فَقَلَّ مَنْ شِربَ مِنْهَا إِلاَّ حُمَّ » .

رَوَى الْبَيْهُقِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرْوَة ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) في جدد الأمري.

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي: ٢/٦٦٥ وصحيح البخاري: ٣/٥٥.

« كَانَّ وَبَاءُ الْمَدِينَةِ مَعْرُوفاً فِي اجْحَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ إِذَا كَانَ الْوَادِي وَبِيثًا فَأَشَرَفَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ/ قِيلَ لَهُ: انْهَقَّ كَنَهِيقِ الْحِهَارِ ، فَإِذَا فَعُلَ ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ وَبَاءُ ذَلِكَ [٢٦] إنْسَانٌ/ قِيلَ لَهُ: انْهَقُ كَنَهِيقِ الْحِهَارِ ، فَإِذَا فَعُلَ ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ وَبَاءُ ذَلِكَ [٢٦] الْوَادِي (١) .

وَرَوَى ابْنُ شَيْبَةً ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

« كَانَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ أَحَدُ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ « تَؤُمُّهَا » مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، فَإِنْ يُعَشِّرْ بِهَا : أَىْ يَنْهُقُ كَالْحِهَارِ عَشْرَةَ أَصُواتٍ فِي طَلْقِ وَاحِدٍ ، مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَغْرُجَ مِنْهَا ، فَإِذَا وَقَفَ عَلَى الثَّنِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَدَّعَ . فَسُمِّيَتْ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، حَتَى قَدِمَ عُرْوَةُ بِنِ الْوَرْدِ الْعَبْسِي فَقِيلَ لَهُ : عَشِّرْ بِهَا ، فَلَمْ يُعَشِّرْ ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ :

لَعَمْرِى لَئِنْ عَشَرْتُ مِنْ خِيفَةِ الرَّدَى 
﴿ نَهِيقُ الْجُهَارِ إِنَّنِي جُورُوعُ ٢٧ 
ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، مَا لَكُمْ وَلِلتَّعْشِيرِ ؟ ﴾ ،

قَالُوا: ﴿ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا ۚ فَلَمْ يَعَشِّرْ بِهَا إِلاَّ مَاتَ ، أَوْلاَ يَدْخُلُهَا أَخَدُ مِنْ غَيْرِ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلاَّ قَتَلَهُ الْهُزَالِ ، فَلَمَّ تَرَكَ عُرُوةُ التَّعْشِيرَ تَرَكَ يَدْخُلُهَا أَحَدُ مِنْ غَيْرِ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلاَّ قَتَلَهُ الْهُزَالِ ، فَلَمَّ تَرَكَ عُرُوةُ التَّعْشِيرَ تَرَكَ النَّاسُ ، وَدَخَلُوا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ » .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقى : ٢/٥٦٧ .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي : ٢/٥٦٧ . والبداية والنهاية لابن كثير : ٣٢٣/٣ . ولم أعثر على النص من ابن أبي شيبة .

# الباب الثالث في رؤيته ﷺ الفتن

رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ \_رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ قَالَ : ﴿ أَشْرَفَ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُطْمِ (٢) مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ :

﴿ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى ؟ ﴾ إِنَّ لَأَرَى مَوْقِعَ الْفِتَنِ .

قَالُوا : لا ، قَالَ : ﴿ فَإِنَّ لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ بِيُوتِكُمْ كَمَوْقِعِ الْقَطْرِ ٣٠٠ .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : ﴿ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : ﴿ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي يُرْسِلُ الْفِتَنَ عَلَيْهِمْ إِرْسَالَ الْقَطْرِ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) أشرف : علا وارتفع .

<sup>(</sup>٢) الأطم - بضم الهمزة والطاء هو القصر والحصن ، وجمعه : أطام .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى ٢/ ٢٨ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٩٠ وصحيح مسلم في الفتن ١٦٨/٨ . ومسند الإمام أحمد ٥/ ٢٠٠ ، ٢٠٠ والمستدرك للحاكم ٥ محيح البن المن المن المن المن الإمام أحمد ٥/ ٢٠٠ والمستدرك للحاكم ١١/١٠ ومشكاة المصابيح ١٨/٥ وابن أبي شبية ١١/١٠ وتغليق التعليق لابن حجر العسقلاني ٦٦ ، ٦٣ وفتح الباري ٥/ ١١٤ ، ١١/١٠ ومشكاة المصابيح المنبوذي ٣٨٥ وكنز العمال ٢١٥١ ودلائل النبوة للبيهةي ٦/ ٤٠٥ والبداية والنهاية ٦/ ٢٣٦ والحميدي ٤٢ وكذا مسلم ٢٢١١ . وإن التشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم أي : أنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة ، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم من زمن عثمان وهلم جراً ولاسيما يوم الحرة .

انظر : مسلم بشرح النووى ١٨/٧١٨ والبخارى ٢٣١/٤ وبشرح الشيخ زروق ٢٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٢٥٦/١ حديث ٢٠٨٤ عن قيس بن أبي حازم عن بلال برواية • سبحان ألله الذي يرسل عليهم الفقر إرسال القطر • . وفي المعجم أيضاً ٢٤٦/٢ برقم ٢٢٧٠ - ٢٢٩٠ والجامع الكبير برقم ١٤٥٦١ للطبراني في الكبير وللضياء المقدسي في المختارة عن بلال ، ومجمع الزوائد ٢٧/٧ باب ما يكون من الفتن عن بلال يرفعه إلى رسول ألله صلى الله عليه وسلم .. قال الهيشمي رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم والخصائص الكبرى للسيوطي ٢٧/٢ .

ورواه ابن حبان ۲۹۲٪ برقم ۲۹۱ عن أم سلمة مع اختلاف في بعض الألفاظ وإسناده صحيح على شرط الصحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين وأخرجه أحمد ٢٩٧٦ والبخارى (١١٥) في العلم و (١١٢٦) في التهجد و (٩٤٤٥) في اللباس و (٦٢١٨) في الأدب و (٢٠٦٩) في الفتن والترمذي (٢١٩٦) في الفتن من طرق عن الزهري بهذا الإسناد .

ورواه مالك في الموطأ ٩١٣/٢ باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب .

# الباب الرابع في رؤيته(١) الدنيا وسهاع كلامها

رَوَى الْبَيْهَقِىُ (٢) ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ (٣) ـ رَضِى اللّهُ تُعَالَى عَنْهُ ـ (٤) قَالَ : ( كُنتُ مَعَ رَسُول اللّهِ ﷺ وَلَمْ أَرَ مَعَهُ أَحَداً ، فَرَأَيْتُهُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ شَيْئًا ( وَلَمْ أَرَ مَعَهُ أَحَداً ، فَرَأَيْتُهُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِكَ ؟ » ، وَلَمْ أَرَ مَعَهُ أَحَدًا » ، فَقُلْتُ ( يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا اللّهِ يَا يَنْفَعُ عَنْ نَفْسِكَ ؟ » ، قَالَ : ( هَذِهِ الدُّنْيَا مُثَلَتْ لِى ، فَقُلْتُ لَهُ اللهِ ، فَقُلْتُ لَمَا : ( إِلَيْكِ عَنَى ، ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَقَالَتْ : ( إِنْ أَفْلَتَ فَلَنْ يَتَفَلّتَ إِلَى ، فَقُلْتُ مَنْ بَعْدَكَ (٧) »

وَرَوَى الْإِمَامُ فِي ﴿ الزُّهْدِ ﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (^) مُرْسَلاً ـ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ أَتَنْنِي الدُّنْيَا خَضِرَةٌ كُلُوةٌ ﴾ وَرَفَعَتْ لِي رَأْسَهَا ، فَتَزَيَّنَتْ لِي ، فَقُلْتُ : ﴿ لِأَرْبِيدُكِ ﴾ فَقَالَتْ : ﴿ إِنِ انْفُلَتَ مِنِي لَمْ يَنْفَلِتْ مِنَى غَيْرُكِ ﴾ ( \* ) .

<sup>(</sup>١) جـ د رؤية ، .

 <sup>(</sup>٢) ف الخصائص ٢/٨٧ زيادة و ف شعب الإيمان عن زيد بن أرقم » .

<sup>(</sup>۲) جه، د د ابی بکرة ، وهو تحریف .

<sup>(</sup>٤) في الخصائص الكبرى ٨٧/٢ ه قال كنا مع أبي بكر الصديق فدعا بشراب ، فأتى بماء وعسل ، فبكي حتى أبكي أصحابه ، فقالوا : ما يبكيك ؟ » .

<sup>(</sup>٥) جـ زيادة ، ولم أر معه أحداً ، .

 <sup>(</sup>١) جـ ، ينفلت ، . ول كتاب الزهد للحافظ أبى بكر أحمد الشيبانى : ، أما وأنه لئن أنفلت منى لا ينفلت منى بعدك ، .

<sup>(</sup>۷) الخصائص الكبرى للسيوطى ۲/۷۸ وكنز العمال ۱۸۹۸ وإتحاف السادة المتقين ۱/۸ والمغنى عن حمل الأسفار للعراقى ۱۹۸/۳ ، ورواه الحافظ أبو بكر أحمد الشيبانى برقم ۱۸۷ ص ۱۸۹ ، ۷۰ تحقيق الدكتور عبدالعلى عبدالحميد . الناشر الدار السلفية بومباى وتاريخ بغداد ۲۲۸/۱۰ . ورواه البزار وقال الهيثمى فيه عبدالواحد بن زيد الزاهد وهو ضعيف عند الجمهور ( محمع الزوائد ۲۰/۲۰۲ ) ورواه الحاكم وصحح إسناده (۲۰۹/۶) كتاب الرقاق بطريق عبدالله بن عمر القواريرى عن عبدالصمد ، وقال الذهبى : عبدالصمد تركه البخارى وغيره ، وأخرجه ابن أبى الدنيا والبيهقى من طريقه . قاله العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء ۱۹۸/۳ ، ۲۱۶ ورواه أبو نعيم فى الحلية بطريق المصنف (۲۰/۱) وأخرجه أبو بكر المروزى فى مسند أبى بكر الصديق من طريق محمد بن اشكاب عن عبدالصمد (۲۰۱ برقم ۲۰) .

<sup>(</sup>٨) عطاء بن يسار الهلالى: ابو محمد المدنى احد الأعلام ، عن مولاته ميمونة ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وأبى ذر وخلق ، وعنه أبو سلمة ، وحبيب بن أبى ثابت ، وأبو جعفر الباقى وعمرو بن دينار وخلق ، قال النسائى : ثقة . قال الهيثم بن عدى توفى سنة سبع وتسعين وقال عمرو بن على سنة ثلاث ومائة « الخلاصة للخزرجي ٢٣٢/٢ ترجمة ٤٨٦٦ » .

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد ٦/٨٦ ، والزهد للإمام أحمد ٣٩٩ .

ومجمع الزوائد للهيثمي ٢ / ١٠٠ « هذه الدنيا خضره حلوة ... »

واخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۷۶ برقم °۰۰) ورواه البخاري من طريق ابن المبارك في الزكاة (۱۸/۶) والحديث عند البخاري بطريق أخر عن الزهري (۱۰۲/۱۱) ورواه النسائي °/٥٠ ، عن الزهري في الخمس ۷/۹۰ وفي الرقاق (۱۰۲/۱۶) وعبد الرزاق في المصنف بطريق معمر عن الزهري (۱۰۲/۱۱) ورواه النسائي °/٥٠ ، ۷ واحمد ۳/۲۲٪ والحميدي في مسنده ۲/۲۷٪ والدارمي ۲/۲۲ ورواه أبو نعيم في الحلية ۲/۱۱٪ ، ۱/۲۱٪ وابن حبان في موارد الطمان ۲۱۷٪ .

# الباب الخامس ف رؤيته ـ ﷺ ـ الجمعة والساعة

رَوَى الْبَزَّارُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا ، مِنْ طُرُقٍ جَيِّدَةٍ ، عَنْ أَسِ - رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَتَانِى جِبْرِيلُ ، وَفِي يَدِهِ أَنَسِ - رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ هَا هَذِهِ النَّكُونَ لَكَ عِيدًا ، وَلِقَوْمِكَ ﴾ ، قُلْتُ : ﴿ مَا هَذِهِ النَّكُتَةُ السَّوْدَاءُ فِيهَا ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ هَا هَذِهِ السَّاعَةُ ﴾ (١) . النَّكُتَةُ السَّوْدَاءُ فِيهَا ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ هَاذِهِ السَّاعَةُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) مسند أبى يعلى ١٣٠/٧ حديث رقم (٤٠٨٩) إسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشى ، وهو في مصنف أبن أبي شبية ١٥١/٢ وهو أيضاً ف المقصد العلى برقم (٣٥٣) وأورده الحافظ في المطالب العالية ١/٧٥١ برقم (٧٧٧) وعزاه إلى أبي بكر .

كما ذكره الهيثمى ف « مجمع الزوائد » ١٦٣/٢ ، ١٦٤ مطولا ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ، وروى أبو يعلى طرفا منه ، ولانس في رواية عنده ... ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطُبراني ، وهو ثقة .

ويشهد له حديث أبى هريرة عند مالك في الجمعة (١٦) باب : ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة والبخاري في الجمعة (٩٣٥) باب : الساعة التي في يوم الجمعة والنسائي في الجمعة ١١٥/ - ١١٦ - ١١٦ باب : في الساعة التي في يوم الجمعة والنسائي في الجمعة ٣/ ١١٥ - ١١٦ باب : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة والبغوى في « شرح السنة » ٤/ ٢٠٥ برقم (١٠٤٨) والبيهقي في الجمعة ٣/ ٢٤٩ باب : الساعة التي في يوم الجمعة . والطيالسي ١١٣٩ برقم (٦٢٣) وصححه ابن خزيمة ٣/ ١١٩ برقم (١٧٣٥) .

ورواه أبويعلى فى مسنده مطولا ٧/٢٢٨ برقم (٢٢٨) إسناده صحيح وذكره ــ هكذا مطولا مع زيادة ــ فى مجمع الزوائد ١٠ / ٢٦ باب :
رؤية أهل الجنة لله تعالى ، وقال : « رواه البزار ، والطبراني فى الأوسط بنحوه ، وأبويعلى باختصار ، ورجال أبى يعلى رجال الصحيح ، وأحد إسنادى الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه غير واحد وضعفه غيهم ، وإسناد البزار فيه خلاف .
وأورده الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية ١/٧٥١ ــ ١٥٨ برقم ٥٧٩ وعزاه إلى أبى بكر ، وبرقم (٥٨٠) وعزاه إلى أبى يعلى ... وقال :
وإسناده أجود من الأول وقد صحح البوصيرى إسناد أبى يعلى هذا .

والمعجم الكبير للطبراني ٢/٦٤٦ والخصائص ٢/٨٨ . ومعنى النكثة السوداء : يوم القيامة تقوم في يوم الجمعة .

[ظ ۲۲]

/ جماع أبواب معجزاته على أنقلاب الأعيان له



### البساب الأول

### في انقلاب الماء لبنا وزبدا ببركته علية

رُوَى ابْنُ سَعْدٍ مُرْسَلًا ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي اجْعَدِ (١) ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ وَجُلَيْنِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ ، فَقَالًا : ﴿ يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَامَعَنَا مَا نَتَزَوَّدُهُ ؟ ﴾

فَقَالَ: ﴿ ابْتَغِيَا لِى سِقَاء ﴾ ، فَجَاءَاهُ بِسِقَاءٍ قَالاً: فَأَمَرَنَا فَمَلَأُنَاهُ مَاءً ثُمَّ أُوكَاهُ ﴿ وَكَذَا ﴿ ) ، فَإِنَّ اللّهَ سَيَرْزُقُكُما ﴾ أَوْكَاهُ ﴿ ) وَقَالَ: ﴿ اذْهَبَا حَتَى تَبْلُغَا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ﴿ ) ، فَإِنَّ اللّه سَيَرُزُقُكُما ﴾ فَانْطَلَقَا حَتَى أَتَيَا ذَلِكَ الْمُكَانَ ، الَّذِى أَمَرَهُمَا بِهِ ﴿ ) رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَانْحَلَّ سِقَاؤُهُما ، فَإِذَا لَبُنُ وَزُبُدُ غَنَمٍ فَأَكَلاَ حَتَى شَبِعَا ﴾ أو .

<sup>(</sup>۱) سالم بن ابى الجعد رافع الاشجعى الكون ارسل عن عائشة وجماعة وعن عبدالله بن عمرو وابن عمر وجابر وعنه عمرو بن مرة وقتادة والحكم بن عتيبة وخلق قال أحمد لم يلق ثوبان وبينهما معدان بن أبى طلحة وليست هذه الاحاديث بصحاح أ هـ تهذيب .

وقال البخارى : لم يسمع منه . وثقة ابن معين وأبو زرعة والنسائى أ هـ تهذيب . قال أبو نعيم : مات سنة سبع وتسعين وقيل سنة ثمان وقيل سنة مائة .

ترجمته في : الثقات ٤/ ٢٠٥ والجمع ١٨٨/١ والتهذيب ٤٣٢/٣ وخلاصة تذهيب الكمال ١/ ٣٥٩ ، ٣٦٠ ترجمة ٢٣١٤ والتقريب ١/ ٢٧٩ والكاشف ١/ ٢٧٠ وتاريخ الثقات ١٧٣ والطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٢٠٠ والتاريخ الكبير ٢/٢/٢ .

<sup>(</sup>۲) فی جدد ایتیانی بسقاء ، .

<sup>(</sup>٣) في أ د فجاءا ، وما أثبت من ج. .

<sup>(</sup>٤) أى ربطه بالوكاء وهو خيط يشد به الوعاء .

<sup>(</sup>٥) فجدكذاء.

<sup>(</sup>٦) لفظ ، به ، زيادة من ج. .

 <sup>(</sup>٧) شرح الشفا للقارى ١/٢/١ والطبقات الكبرى لابن سعد ١/١٧٢، ١٧٣ دار صادر وابن سعد ١/١/١١ ط التحرير.

# الباب الثانى في انْقِلابِ الْعَصَا سَيْفًا

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ (۱) ، وَيَزِيدَ بِن رُومان (۲) ، وَغَيْرَهُمَا ، وَالْبَيْهَةِيُ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ : « أَنَّ عُكَاشَةَ بِن مِحْصَن (۲) تَقَطَّعَ سَيْفُهُ فِي يَوْمِ بَدْرٍ ، وَالْبَيْهَةِيُ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ : « أَنَّ عُكَاشَةَ بِن مِحْصَن (۲) تَقَطَّعَ سَيْفُهُ فِي يَوْمِ بَدْرٍ ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جِذْلًا مِنْ شَجَرةٍ (٤) فَعَادَ فِي يَدِهِ سَيْفَا صَارِما صَافِي الْحَدِيدَةِ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَذْلًا مِنْ شَجَرةٍ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلُ شَدِيدَ الْمَتْنِ ، فَقَاتَلَ بِهَا حَتَى فَتَحَ الله عَنْ حَتَى وَجَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلُ عِنْدَهُ يَقِلُ فِي الرِّدَّةِ وَهُوَ عِنْدَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ يَسَمَّى : التَرْسَ (٥) » .

<sup>(</sup>۱) زيد بن أسلم العدوى ، مولى عمر بن الخطاب كما في التهذيب ، مولاهم المدنى أحد الأعلام ، عن أبيه وابن عمر وجابر وعائشة وأبي هريرة ، وقال ابن معين : لم يسمع منه ولا من جابر وعنه بنوه وداود بن قيس ، ومعْمر ورَوح بن القاسم . قال مالك : كان زيد يحدّث من تلقاء نفسه فإذا . قام فلا يجترىء عليه أحد ، وثقه أحمد ويعقوب بن شيبة وأبو حاتم والنسائي ، مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة . ترجمته في : تهذيب ابن عساكر ٥/٤٤١ ، ٢٤٦ وحلية الأولياء ٣/ ٢٢١ ، ٢٢٩ وتاريخ الإسلام ٥/ ٢٥١ وتذهيب الكمال ٢/ ٣٤٩ ترجمة ٢٢٢ .

 <sup>(</sup>۲) يزيد بن رومان مولى آل الزبير أبو رَوْح المدنى عن ابن الزبير وعروة وعنه جرير بن حازم وابن اسحاق ونافع القارىء وطائفة ، قال ابن سعد .
 کان عالماً ثقة ، کثير الحديث . ووثقه النسائي توف سنة ثلاثين ومائة . ترجمته في : الجمع ۲۲۳/۷ والتهذيب ۲۱/۰۲۱ والتقريب ۲/۳۲٪ کان عالماً ثقة ، کثير الحديث . ووثقه النسائي توفي سنة ثلاثين ومائة . ترجمته في : الجمع ۲۲۲/۷ و والتهذيب ۲۱/۰۲۱ و الکمال ۲۱۹/۳ ت ۸۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) عكاشة بن محصن بن حُرثان بن قيس بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة وهو من السابقين الأولين ، شهد بدراً وجاء ذكره ف الصحيحين في حديث ابن عباس في السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فقال عكاشة ؛ ادع الله أن يجعلني منهم قال : أنت منهم .. ترجمته في : الاصابة ٢/ ٤٩٤ والطبقات الكبرى لابن سعد ٤/٤٠٤ .

<sup>(</sup>٤) في دلائل النبوة للبيهقي ٩٨/٣ ، ٩٩ زيادة « وقال : قاتل بها يا عكاشة فلما أخذه من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه » .

<sup>(°)</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد ١٨٨/١ ودلائل النبوة للبيهقى ٩٥/٣ ، ٩٩ «و كان ذلك السيف يسمى بالقوى ، وانظر : سيرة ابن هشام (°) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٨٥/١ ودلائل النبوة للبيهقى ٩١/٢ والمفازى الواقدى ٢٧٨/٢ / ٢٧٨ والبداية والنهاية ٢٩١/٣ وسبل الهدى والرشاد ١٨١/٤ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢٠٥/١ والمفازى للواقدى

### الباب الثالث

# في انقلاب العرجـون(١) سَيْفًـا

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَر (٢) عَنْ سَعِيدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ (٣) الْجَحْشِيِّ قَالَ : ( أَخْبَرَنَا أَشْيَانُحَنَا أَنَّ عَبْدَالِّلَهِ بِنَ جَحْشٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ (٤) وَقَدْ ذُلِّلَتُ (٥) سيفه ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُ ﷺ عَسِيباً مِنْ نَخْلٍ فَرَجَعَ فِي يَدِ عَبْدِ اللَّهِ سَيْفاً »(١).

#### « قصة أخرى »

رَوَى الزَّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ - فِي الْمُؤَقَّقِيَّاتِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشِ (^) أَنَّ سَيْفَهُ انْقَطَعَ ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُرْجُونًا فَصَارَ فِي يَدِهِ سَيْفًا ، فَكَانَ يُسَمَّى انْقَطَعَ ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُرْجُونًا فَصَارَ فِي يَدِهِ سَيْفًا ، فَكَانَ يُسَمَّى بِالْعُرْجُونِ ، وَلَمْ يَزَلُ بَعْد يَتَوَارَثُ حَتَّى بِيع مِن بُغَاء النَّرْكِيِّ (٩) عِمَاثِتَى دِينَارٍ (١٠) ، وَلَمْ يَزَلُ بَعْد يَتَوَارَثُ حَتَّى بِيع مِن بُغَاء النَّرْكِيِّ (٩) عِمَاثِتَى دِينَارٍ (١٠) ، أَه

<sup>(</sup>۱) العرجون - بضم العين المهملة - أصل العذق، الذي يعوج وينعطف ، ويقطع منه الشماريخ ، فيبقى على النخلة يابساً . « سبل الهدى والرشاد ٢٣٠/٤

<sup>(</sup>٢) مَعْمَر بن راشد ، مولى عبدالسلام بن عبدالقدوس ، كان راشد يكنى بعمرو ، ومولده بالبصرة أدرك جنازة الحسن وطلب العلم في تلك السنة ، من الفقهاء المتقنين والحفاظ المتورعين ، كنيته : أبو عروة ، سكن اليمن ، وبها مات سنة اثنتين وخمسين ومائة .

ترجمته ف : طبقات ابن سعد ٥/٦٥ وطبقات خليفة ٢٨٨ والجمع ٢/٥٠٦ والتهذيب ٢٠/١٢ وتاريخ خليفة ٢٣٦ والتاريخ الكبير ٧/٧٧ \_ ٢٧٩ والتقريب ٢/٦٦٢ والكاشف ٣/٥١٦ والتاريخ الصغير ٢/٥١٨ والجرح والتعديل ٨/٥٥٥ \_ ٢٥٧ وتاريخ الثقات ص ٤٣٥ ، والسير ٧/٥ وتهذيب الاسماء واللغات ٢/٧٠١ وتاريخ الإسلام ٢/٤٢٦ \_ ٢٩٧ ، وتذكرة الحفاظ ١١/١٩١ \_ ١٩١ وميزان الاعتدال ٤/١٥ والعبر ١/٥٢٠ وطبقات الحفاظ ٨٢ وخلاصة تذهيب ٤٨٣ وشذرات الذهب ١/٥٣٥ ومشاهير علماء الأمصار ٥٠٣ ح ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٣) سعيد بن عبدالرحمن بن جحش بفتح الجيم - الجحشيّ الحجازي ، عن أبيه ، وابن عمر . وعنه : مَعْمَر . قال النسائي : ليس به بأس ، ذكره ابن حبان في الثقات كما في التهذيب « خلاصة تذهيب الكمال ٣٨٣/١ ت ٢٤٩٠ » .

<sup>(</sup>٤) في سبل الهدى والرشاد 2/707 زيادة « يوم أحد » .

<sup>(</sup>٥) في ب « ذهبت » وفي جــ « ذهب » .

<sup>(</sup>٦) سبل الهدى والرشاد ٤/٢٥٢ والاصابة ٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٧) في جدد المرفقيات ، تحريف ،

<sup>(</sup>A) عبدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن إسد بن خزيمة الأسدى ، له صحبة ، أخو أبى أحمد بن جحش .

ترجمته في : الثقات ٢/٧٧ والطبقات ٢/٢٨ والإصابة ٢/٢٨٦ وحلية الأولياء ١٠٨/١ وتاريخ الصحابة ١٦٠ ت ٧٧٧ ..

<sup>(</sup>٩) في جد د بيع التركة ، .

<sup>(</sup>١٠) سبل الهدى والرشاد ٢٥٢/٤ والإصابة ٤٦/٤ .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْبَيْهَقِى ، عَنْ دَاوُدَ بَنِ الْحُصَيْنِ (١) ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ عِدَّة ، قَالُوا : ( انْكَسَرَ سَيْفُ سَلَمَةَ (٢ بْنَ حَرِيشٍ (٣) يَوْمَ بَدْرٍ ، فَبَقِي أَعْزَلَ ، لاَسِلاَحَ مَعَهُ ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَضِيبًا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ عَرَاجِينَ (٤) ابن طابٍ (٩) فَقَالَ : ( اضْرِبْ بِهِ » ، فَإِذَا هُوَ سَيْفُ جَيِّدٌ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ حَتَى قُتِلَ طابٍ (٩) فَقَالَ : ( اضْرِبْ بِهِ » ، فَإِذَا هُوَ سَيْفُ جَيِّدٌ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ حَتَى قُتِلَ يَوْمَ : جِسْرِ أَبِي عُبَيْدٍ » (١) .

<sup>(</sup>۱) داود بن الحُصَيِّنِ ، مولى عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، من أهل الحفظ والإتقان ، مات سنة خمس وثلاثين ومائة . ترجمته في : تاريخ البخارى ۲۲۱/۲ والجرح والتعديل ۲۰۸۲ ، ۶۰۹ والجمع ۱/۲۲۹ والتقريب ۲/۲۱ وتهذيب الكمال ۲۸۵ وميزان الاعتدال ۲/۰ م ٦ والتهذيب ۱/۲۱ والكاشف ۱/۲۲ والعبر ۱/۲۲۲ ، وشذرات الذهب ۱۹۲/ وتاريخ الثقات ۱۵۷ والسير ٦/۲۱ وخلاصة تذهيب الكمال ۱۰۹ وطبقات خليفة ۲۰۹ وتاريخ خليفة ٤١١ ومشاهير علماء الأمصار ۲۱۰ تـ ۱۰۲۱ .

 <sup>(</sup>۲) في دلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٩٩ وسبل الهدى والرشاد ٤/ ٨١ زيادة « بن أسلم » .

<sup>(</sup>۲) في سبل الهدى والرشاد ٤/١٨ و ابن الحريش ، بفتح الحاء المهملة ، وكسر الراء ، وبالشين المعجمة . وفي تاريخ الصحابة لأبي حاتم ١٢٠ ت ٥٩٠ أنه : سلمة بن اسلم بن حريش بن مجدعة بن حارثة ، حليف لبنى عبد الأشهل ، كنيته : أبو سعد ، قتل يوم جسر أبي عبيد، سنة أربع عشرة وهو أبن ثلاث وعشرين سنة .

ترجمته في : الثقات ١٦٧/٣ والطبقات ٢/٢٤٤ والاصابة ٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٤). في سبل الهدى والرشاد ٤/٨١ زيادة و نخل ، .

 <sup>(</sup>٥) بطاء مهملة ، فالف فموحدة : نوع من أنواع تمر المدينة ، منسوب إلى أبن طاب ، رجل من أهلها .

<sup>(</sup>٦) جسر أبى عبيد \_ بالجيم المكسورة ، ينسبون إليه اليوم الذى كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس قريب من الحيرة ، وهو جسر عقد على الفرات ، عبر عليه أبو عبيد إلى الفرس ، وهو يوم من أيام القادسية بالعراق سنة ١٤ هـ وانظر : دلائل النبوة للبيهقى ٣/ ٩٩ والطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٤٤ والمفازى للواقدى ٩٣/١ ، ٩٤ وسبل الهدى والرشاد ٤/ ٣٢١ وانظر : مراصد الاطلاع للبغدادى ٤٤٦/١ الكبرى لابن سعد ٣/ ٤٤ والمفازى الواقدى ٩٣/١ ، ٩٤ وسبل الهدى والرشاد ٤/ ٣٢١ وانظر : مراصد الاطلاع للبغدادى ١/ ٩٣٤ .

[٤٧٢]

/جماع أبواب معجزاته ﷺ في تَجَلَّى مَلَكُوت السَّموَات وَالأَرْضِ مامالكَ مِن مَلَكُوت السَّموَات وَالأَرْضِ

واطلاعِهِ عَلَى أَحْوَالَ الْبَرْزَخِ وَالْجَنَّةِ وَالْنَارِ وَالْجَنَّةِ وَالْنَارِ وَالْجَنَّةِ وَالْنَارِ وَأَحُوالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ



# السباب الأول

# في تَجَلَّى ملكوت السموات والأرض له عَلَيْهُ

رُوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ (١) عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، قَالَ : (خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ ، وَهُوَ طَيِّبُ النَّفْسِ ، مُصَفَّى (٢) الْوَجْهِ ، فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : ﴿ وَمَا يَمْنَعُنِي ، وَأَتَانِي الْلَيْلَةَ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ : ﴿ يَاهُحَمَّدُ ﴾ ، قُلْتُ : ﴿ لَبَيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ ﴾ قَالَ : ﴿ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ (٣) الْأَعْلَى ؟ » ،

قُلْتُ : ﴿ لَا أَدْرِى ﴾ ، فَوَضَعَ يَدُهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدتُ بردَهَا بَيْنَ ثَدْييَّ (١) ، حُتَّى تُجَلَّى لِي مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (٥) ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَامُحَمَّدٌ ، فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمُلَأُ الْأَعْلَى ؟ » ، قَالَ : قُلْتُ : « فِي التَّرَجَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ » ، قَالَ : « وَمَا الْكَفَّارَات؟ » قُلْتُ : « الْمُشَّى عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ ، وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسَاجِدِ خلاف الصَّلَوَاتِ ، وَإِسْبَاغ الْوُضُوءِ فِي الْمُكَارِهِ ، قَالَ : « مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَأَمَّا الدَّرَجَات فطِيب الْكَلَامِ ، وَبَذْلُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ ، وَالصَّلاَةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، ، قَالَ: ﴿ يَا مُحَمَّدُ ﴾ إِذَا صَلَّيْتُ فَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ ، وَقَرُّكَ الْمُنكَرَاتِ ، وَحُبَّ الْمُسَاكِينِ ، وَأَنْ تَتُوبَ عَلَى ٓ ، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي النَّاسِ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ (٦) » .

<sup>(</sup>١) في الدر المنثور للسيوطى ٢/٤٤ عن عبدالرحمن بن عائش الحضرمي عن بعض أصحاب النبي وكذا الأسماء والصفات .

<sup>(</sup>٢) في جه د مصفر ۽ .

<sup>(</sup>٣) الملأ : اشراف الناس وسادتهم . وأراد بالملأ الأعلى : الملائكة المقربين . جامع الاصول ٩/ ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٤) في أ ديدى ، وهو تحريف ، وما أثبت من جـ .

<sup>(°)</sup> سورة الأنعام ٥٧ ،

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ٢٦/٤ والمجمع ١٧٦/٧ رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه الطبراني ورجاله ثقات وورد في تفسير القرآن الكريم لابن كثير ١٥٦/٢ والخصائص الكبرى ٨٨/٢ والترمذي ٣٢٣٣ وكنز العمال ٤٣٥٤٤ وفي ابن عساكر ٤١٧/٤٠ زيادة « فتعلموهن ، فوالذي نفسي بيده إنهن لحق ، ، وكذا ٤١٨/٤٠ ـ ٤٣٧ عدة روايات من طرق مختلفة وابن أبي شيبة ٧/٤٢٤ كتاب الفضائل عن عبدالرحمن بن سابط والمعجم الكبير للطبراني ١/٣١٧ حديث ٩٣٨ قال في المجمع ٢/٣٣٧ وفيه عبدالله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه ولم أر من ترجمهما . والحبائك في اخبار الملائك للسيوطى ١٩١ حديث ٧٠٩ عن ابن عباس . والترمذي ٣٢٣٣ ورواه الحكيم وقال : وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلاً وقد رواه قتادة عن أبى قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضى الله عنهما . وانظر : اتحاف السادة المتقين ٩٣ وجمع الجوامع ٣٢٠ وكنز العمال ٤٣٦٤٤ . والدر المنثور ٣/٤٤ .

### « تنبیهان »

الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ أَتَانِي رَبِّي ﴾ نَجَازٌ ، أَيُّ (١) : أَتَانِي أَمْرُ رَبِّي ﴾ .

قُولُهُ: « فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَى آ » قَالَ الْبَيْضَاوِى تُ: هُو جَازُ عَنْ تَخْصِيصِهِ ﷺ إِيّاهُ بَهْزِيدِ الْفَضْلِ عَلَيْهِ ، وَإِيصَالِ فَيْضِهِ (٢) إِلَيْهِ ، لِأَنّ مِنْ عَادَةِ الْلُوكِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُدْنُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ بَعْضَ خَدَمِهِمْ فِي بَعْضِ أَحْوَالِ مَمْلَكَتِهِمْ يَضَعُونَ يَدَهُمْ عَلَى يُدْنُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ بَعْضَ خَدَمِهِمْ فِي بَعْضِ أَحْوَالِ مَمْلَكَتِهِمْ يَضَعُونَ يَدَهُمْ عَلَى يُدُنُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ بَعْضَ خَدَمِهِمْ فِي بَعْضِ أَحْوَالِ مَمْلَكَتِهِمْ مَا يَقُولُ ، فَجُعِلَ ذَلِكَ ظَهْرِهِ ، تَلَطُّفُنَا بِهِ ، وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ ، وَتَنْشِيطًا لَهُ فِي فَهُم مَا يَقُولُ ، فَجُعِلَ ذَلِكَ حَيْثُ لَا يَدُهُ لَا يَكُولُ ، وَالتَّأْيِيدِ ، وَلَا وَضْعَ حَقِيقَةً ، كِنَايَةً عَنِ التَّخْصِيصِ بَزِيدِ الْفَضْلِ ، وَالتَّأْيِيدِ ، وَتَمْكِينِ الْفَهُمْ فِي الرَّوْع .

الثَّانِي: قُولُهُ: ﴿ فَعَلِمْتُ مَافِي السَّمَوَاتِ . . إِلَى آخِرِهِ » يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وُصُولَ ذَلِكَ الْفَيْضُ إِلَيْهِ (٣) صَارَ سَبَبًا لِعِلْمِهِ ، وَأَوْرَدَ الْآيَةَ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِشْهَادِ .

وَالْمُعْنَى : أَنَّهُ تَعَالَى كَمَا أَرَى إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَكَشَفَ لَهُ ذَلِكَ ، كَذَلِكَ فَتَحَ عَلَىُّ أَبْوَابَ الْغُيوُبِ حَتَى (٤) عَلِمْتُ مَافِيهَا مِنَ الذَّوَاتِ ، وَالْطَّفَاتِ ، وَالْغَيْبِيَّاتِ (٥) .

<sup>(</sup>۱) عبارة و أي ، ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٢) في جدد فضلة ، .

<sup>(</sup>٣) عبارة ، إليه ، ساقطة من جـ .

<sup>(</sup>٤) في جدد على ، .

 <sup>(</sup>٥) في جــ « والمغيبات » .

# البساب الثانسي

# فيها اطلع عليه من أحوال البرزخ ، والجنة والنار عليه

رُوَى(١) ابْنُ مَاجَه ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ (٢) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - ، قَالَ : « لَمَا تُوُفِّى الْقَاسِمُ ابنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ خَدِيجَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : « وَدِدْتُ لَوْ كَانَ اللَّهُ أَبْقَاهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِضَاعَهُ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ تَمَامَ رَضَاعِهِ فِي الْجَنَّةِ » قَالَتْ : « لَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَهُوَّنَ عَلَىَّ أَمْرُه » ، قَالَ : « إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ \_ يُسْمِعُكِ صَوْتَهُ ، قَالَتْ : « بَلَى صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ »(٣)

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ (١)/ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ بَيْنَمَا رَسُولُ [ظ ٢٧] اللَّهِ ﷺ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍلَهُ، وَنَحْنُ مَعَهُ ، إِذْ حَادَتْ بِهِ ، فَكَادَتْ تُلْقِيهِ ، وَإِذَا أَقْبُرُ مِسَّتَةُ أَوْ خَسْتَةُ ، فَقَالَ : « مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَاذِهِ الْأَقْبُرِ ؟ » ، فَقَالَ رَجُلٌ : « أَنَا » فَقَالَ : « مَتَى مَاتَ هَأُولاً ءِ ؟ » .

فَقَالَ : « مَاتُوا فِي الشِّرُكِ <sup>(٥)</sup> » فَقَالَ : « إِنَّ هَاٰذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا ، فَلَوْلاَ أَنْ تَذَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبَرِ (٦) ، » وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ـ قَالَ : « مُرَّ رَسُولُ

<sup>(</sup>١) لفظ « روى » زائد من جـ .

<sup>(</sup>٢) الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمي أبو عبدالله المدنى ، سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته ، وأخو الحسن ومُحَسِّن - بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة \_وقدمات صغيراً جداً ، روى عن جده ثمانية احاديث ، وعن أبيه وأمه وعمر ، وعنه ابنه على وأبن ابنه زيد ، وبنتاه سُكينة \_ بضم السين وفتح الكاف وسكون الياء \_ وفاطمة . قال ابن سعد : ولد سنة أربع ، قال النبي صلى الله عليه وسلم « حسين منى ، وأنا من حسين ، حسين سيطمن الأسباط » الترمذي ٣٠٧/٢ عن يعلى بن مرة ، والسبطولد الولد ، والمراد أنه أمة في الخير . استشهد بكربلاء من أرض العراق يوم عاشوراء سنة إحدى وستين عن أربع وخمسين سنة . ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ٢٢٨/١ ت ١٤٣٨ والثقات ٢/٨٦ والإصابة ٢/٢٣٢ وحلية الأولياء ٢/٣٩ والتاريخ الكبير للبخاري ٢/١/٣٨ وتاريخ الصحابة ٦٦ ، ٦٧ ت ٢٣١ ومشاهير علماء الأمصار ٢٤ ، ٢٥ والتجريد ١٣١/١ والسير ٣/٥٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ٤٨٤/١ باب الجنائز والخصائص الكبرى للسيوطي ٨٨/٢ . وتاريخ دمشق لابن عساكر ١١٤ قسم السيرة تحقيق نشاط

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) في الخصائص الكبرى ٢/٨٨ « ماتوا في الإشراك » ..

<sup>(</sup>٦) سبل الهدى والرشاد ٣٩/٢ وصحيح مسلم ٣٥٧/٢ ويشرح النووى ٢٨٨/١٠ باب (١٧) كتاب الجنة .

اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرِيْنِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّهَا يُعَذَّبَانِ وَمَايُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا : فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِيءُ مِنْ بَوْلِهِ ، وَأُمَّا الْآخَرُ : فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ »(١) .

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَسْمَاء - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ قَالَتْ : « كُسِفَتِ الشَّمْسُ ِ فَصَلَّىَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « مَلمِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَاذَا ، حَتَّى الْجُنَّةِ وَالنَّارِ ٦٠ (٢) . ٣

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ - رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: اثْخُسَفَتِ (اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: اثْخُسَفَتِ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَلَاهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَلَاهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَامُ عَلَاهُ عَنْهُمُ عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُمُ عَلَاهُ عَلَاهُمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَالْمُعُمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْمُ عَلَّا ع عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالُوا (١) يَارَسُولَ اللهِ ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئاً فِي مَقَامِكَ هَاذَا ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ (٥) قَالَ : ﴿ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُهُ (١) لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا ، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا

<sup>(</sup>١) البخارى ٢/ ١٣٤ في الجنائز باب عذاب القبر من الغيبة والبول وفي باب الوضوء . وصحيح مسلم ١٦٦١ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه وني كتاب الجنة حديث ٦٧ .

والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٣٩٨/٧ ، ٣٩٩ حديث ٣١٢٨ إسناده صحيح على شرطهما .

والأجرى ص ٣٦٢ من طريقين عن جرير ، بهذا الإسناد واخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥٧٥ ، ٣٧٧ واحمد ١/٢٥٥ والبخاري (٢١٨) في الوضوء . باب ما جاء في غسل البول (٢٠٥٢) في الأدب . باب الغيبة . ومسلم (٢٩٢) في الإيمان والترمذي (٧٠) في الطهارة : باب ما جاء في التشديد في البول . والنسائي ٢٨/١ \_ ٣٠ في الطهارة : باب التنزه عن البول وأبو داود (٢٠) في الطهارة : باب الاستبراء من البول وأبن ماجة (٣٤٧) في الطهارة : باب التشديد في البول والأجُرى في الشريعة ص ٣٦٢ والبيهةي في « السنن ، ١/٤/١ وفي « إثبات عذاب القبر » (١١٧) من طريق وكيع ، عن الأعمش ، به واخرجه أحمد ١/٢٢٥ وابن ابي شيبة ٣/٣٧٥ ، ٣٧٦ والبخاري (٢١٨) و (١٣٦١) في الجنائز : باب الجريدة على القبر وابن ماجة (٣٤٧) والأجرى ص ٣٦٢ والبيهقي في « السنن ، ٤١٢/٢ وفي إثبات عذاب القبر (١١٨) والبغوى (١٨٣) من طريق أبي معاوية عن الأعمش ، به . وأخرجه الدارمي ١٨٨/ \_ ١٨٩ ، ومسلم (٢٩٢) والبيهقي في السنن ٢/٢١ وفي إثبات عذاب القبر (١١٩) من طريق عبدالواحد بن زياد عن الاعمش ، به. وكذا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٩٩/٧ ، ٢٩٠ برقم ٢١٢٩ عن ابن عباس مع اختلاف في بعض الالفاظ . إسناده صحيح على شرطهما وأخرجه الطيالسي (٢٦٤٦) من طريق شعبة بهذا الإسناد وأخرجه الآجري في الشريعة ص ٣٦١ والترغيب والترهيب للمنذري ١ /١٣٨ ، ١٣٩ طدار الحديث . والخصائص ٨٨/٢ والمعجم الكبير للطبراني ٨٧/٨ ، ٢٥٧/ ٢٥٨ حديث ٧٨٦٩ وسنن النسائي ١٠٦/٤.

وأخرجه البخارى (٢١٦) في الوضوء : باب من الكبائر الا بستتر من بوله وأبو داود (٢١) في الطهارة : باب الاستبراء من البول .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢/٢٦ ، ٤٧ باب (١٠) كتاب الكسوف وشرح العيني ٣/ ٤٩٥ والعسقلاني ٢/ ٤٥٠ والقسطلاني ٢/ ٣٢١ . والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٧/٣٨٣ برقم ٣١١٤ إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في الموطأ ١٨٨/١ ــ ١٨٩ ، ومن طريق مالك اخرجه البخارى (١٨٤) في الوضوء باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل (١٠٥٣) في الكسوف ، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف و (٧٢٨٧) في الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو عوانة ٢/ ٣٧٠ والبغوى (١١٣٧) وأخرجه أحمد ٣٤٥/٦ والبخارى (٨٦) في العلم : باب من أجاب الفتيا بإشارة الرأس و (٩٢٢) في الجمعة : باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد و (١٠٦١) مختصراً في الكسوف : باب قول الإمام في خطبة الكسوف ، أما بعد و (١٢٣٥) كذلك مختصراً في السهو ، باب الإشارة في الصلاة ومسلم (٩٠٥) في الكسوف : باب ما عرض على النبي صبلي الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار وأبو عوانة ٣٦٨/٢ \_ ٣٦٩ ، ٣٦٩ \_ ٣٧٠ والبغوى (١١٣٨) من طرق عن هشام ، به وأخرجه البخارى (١٣٧٣) في الجنائز : باب ما جاء في عذاب القبر ، والبيهقى في : إثبات عذاب القبر (١٠٢) من طريق يونس ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن أسماء مختصراً ... (٣) في جـ « انخفقت » .

 <sup>(</sup>٤) ف جـ « فقال » .

<sup>(°)</sup> أي أحجمت وتأخرت إلى وراء .

<sup>(</sup>٦) في جدد لو اصبت ، .

كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعُ ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ » . قَالُوا : بِمَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ ، قَالَ : « يَكْفُرُنَ بِاللهِ ؟ » ، قَالَ : « يَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ ، قَالَ : « يَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرُنَ الْإَحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، ثُمَّ رَأَتُ مِنْكَ شَيْئًا ، وَيَكْفُرُنَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ، ثُمَّ رَأَتُ مِنْكَ شَيْئًا ، قَالَتْ : وَاللّهِ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُ » (١) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، عَنَ أَنِسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : « صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةِ صَلَاةً ، فَمَدَّ يَدَهُ ، ثُمَّ أَخَرَهَا فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : « إِنَّهُ عُرِضَتْ عَلَى ّ الْجَنَّةُ فَرَأَيْتُ قُطُوفُهَا دَانِيَةً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِثْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ (١) عُرِضَتْ عَلَى النَّارُ فِيهَا فَرُأَيْتُ قُطُوفُهَا دَانِيَةً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِثْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ (١) عُرِضَتْ عَلَى النَّارُ فِيهَا فَرُايْتُ مِنْهَا حَيْنِي حَتَى رَأَيْتَ ظِلِّ وَظِلِّكُمْ فِيهَا (٣) » .

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْهُ ، قَالَ : « بَينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِلاَلُ يَمْشِيَانِ ، فَقَالَ : « يَابِلاَل ، هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ ؟ » قَالَ « لاَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا أَسْمَعُ شَيْئًا ؟ » ، قَالَ : « أَلَا تَسْمَعُ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ (٤) ؟ » .

رَوَاهُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ بِلَفْظ ، قَالَ « صَاحِبُ الْقَبْرِ يُعَذَّبُ » فَسُئِلَ عَنْهُ ، فَوَجَدَهُ (٥) يَهُودِيّاً (١) » .

<sup>(</sup>۱) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۷۲/۷ ، ۷۳ (۹) كتاب الصلاة ۳۲ باب صلاة الكسوف ، إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في الموطأ 
۱۸۲/۱ - ۱۸۲ في صلاة الكسوف ، باب العمل في صلاة الكسوف ، ومن طريقه احمد ۲۹۸/۱ ، ۲۹۸ - ۳۰۹ والبخاري (۱۰۰۲) في النبي صلى الكسوف ، باب صلاة الكسوف ، باب ما عرض على النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار . والنسائي ۱۶۲/۳ - ۱۶۸ في الكسوف : قدر القراءة في صلاة الكسوف ، والبغوي (۱۱۶۰) .

وأخرجه مختصراً البخارى (٢٩) في الإيمان : باب كفران العشير ، و (٤٣١) في الصلاة : باب من صلى وقدامه تنور أو نار أوشىء مما يعبد فأراد به الله و (٧٤٨) في بدء الخلق : باب صفة الشمس والقمر ، وأبو داود فأراد به الله و (٧٤٨) في الصلاة : باب القراءة في صلاة الكسوف ، والدارمي ٢٠٠١ من طرق عن مالك ، به .

تنبيه : وقع فرواية اللؤلؤي في سنن أبي داود : عن أبي هريرة بدل « ابن عباس » وهو غلطنبه عليه المزي في « تحفة الأشراف » وابن حجر في « الفتح » ٢/ ٥٤٠ .

وأخرجه مطولا : مسلم (٩٠٧) من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم ، به .

وأيضاً ورد في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٩٦/٧ ، ٩٧ برقم ٢٨٥٣ وإسناده صحيح على شرطهما . والخصائص الكبرى للسيوطي ٨٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) في جـ « وعرضت » .

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم ٤/٢٥٦ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) المستدرك ١ / ٤٠ كتاب الإيمان .

<sup>(</sup>٥) ف جـ د فوجد ، .

<sup>(</sup>٦) المسند لأحمد ٣/١٥١، ٢٥٩. والمستدرك ١/ ٤٠ وكنز العمال ٤٢٥٤٤، ٤٢٩٤٥.

وَرَوَى ابْنُ خُزْيَمَةَ \_ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةً \_ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ قَالَ :

« أَيَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَوَقَفَ عَلَى قَبْرَيْنِ دَاثِرَيْنِ ، قَالَ : « أَدَفَنْتُمْ هَهُنَا فَلَانَا وَفُلَانَا » قَالُوا : «نَعَمْ » ، قَالَ : « فَاقْعُدْ فُلاَنَ الْأَنَ وَفُلاَنا » قَالُ : « فَاقْعُدْ فُلاَنُ الْأَنَ يُضْرَبُ » ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ ضُرِبَ ضَرْبَةً سَمِعَهَا الْخَلَاثِقُ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ ، وَلَوْلاَ عَرْبِحُ قُلُوبِكُمْ وَتَزَيُّدَكُمْ فِى الْحَدِيثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعَ » ثُمَّ قَالَ : « اللّهَ عَرْبِحُ قُلُوبِكُمْ وَتَزَيُّدَكُمْ فِى الْحَدِيثِ لَسَمِعْتُمْ مَا أَسْمَعَ » ثُمَّ قَالَ : « اللّهَ يَصْرَبُ ضَرْبَةً مَا بَقِى مِنْهُ عَظْمِ إِلاَّ وَاللّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ ضُرِبَ ضَرْبَةً مَا بَقِى مِنْهُ عَظْمِ إِلاَّ اللّهَ يَعْرَبُ ضَرْبَةً مَا بَقِى مِنْهُ عَظْمِ إِلاَّ الْقَطَعَ ، وَلَقَدْ تَطَايَرَ قَبْرِه نَاراً » ، قَالَ يَارَسُولَ اللّهِ : « وَمَا ذَنْبُهُمَا ؟ » ، قَالَ : « أَمَّا النَّاسِ (٢ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَعَائِشَةُ ـ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : ﴿ إِنْ شِئْتِ أَسْمَعْتُكِ تَضَاغِيهِمْ فِي النَّارِ ﴾ (٢) . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَالطّبَرَانِيُّ بِرِجَالِ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَالطّبَرَانِ بِرِجَالٍ بِقُومِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : وَقَاتٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ ـ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ الظّلَعْتُ فِي النَّادِ وَلَيْكُ أَمْ أَهْلِهَا الضَّعَفَاءَ وَالْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّادِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الضَّعَفَاءَ وَالْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّادِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الضَّعَفَاءَ وَالْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّادِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الضَّعَفَاءَ وَالْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّادِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الضَّعَفَاءَ وَالْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّادِ فَوَالًا عُنْتُ أَهْلِهَا ) ، قَالَ عُمْـرَانُ : ﴿ النّسَاءَ ﴾ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَر : ﴿ وَالْأَغْنِيَاءَ ﴾ . (3)

<sup>(</sup>١) ف جدد أما هذا فكان ، .

<sup>(</sup>۲) الخصائص الكبرى ٢/ ٨٩. وصححه ابن خزيمة برقم ٥٥ والطيالسي ١/ ١٧٠ برقم ٨١٣ والبخارى . بنحوه في الوضوء ٢١٦ باب من الكبائر الا يستتر من بوله واطرافه ٢١٨ ، ١٣٦١ ، ١٣٧٨ ، ٢٠٥٢ ، ومسلم في الزهد والرقائق ٢٠١٣ باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر بنحوه ومسلم في الطهارة ٢٩٢ باب الدليل على نجاسة البول وجوب الاستبراء منه والترمذي في الطهارة ٢٠ باب ما جاء في التشديد في البول وأبو داود في الطهارة ٢٠ ، ٢١ والنسائي في الطهارة ٢١ باب التنزه عن البول والدارمي في الوضوء ١/٨٨١ والبيهقي في السنن البول والدوم المنان عناه انهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه وهو التنزه من البول وترك النميمة ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين سهل وفيه إثبات عذاب القبر

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام احمد ٢٠٨/٦ والخصائص الكبرى للسيوطى ٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) المصائص الكبرى ٢/ ٩٠ والمعجم الكبير للطبراني ١٦٢/١٢

حدیث ۱۲۷۱ عن ابن عباس ، ورواه احمد ۲۰۸۱ ، ۳۳۸۱ ، ومسلم ۹۰۷ والنسائی ۱۵۷/۳ ـ ۱۵۸ والترمذی ۲۷۲۹ . واتحاف السادة المتقین للزبیدی ۲/۲۷۱ وموارد الظمآن ۲۰۱۸ والمعجم الکبیر للطبرانی ۱۹۲/۱۲ حدیث ۱۲۷۲۱ عن ابن عباس وکذا ۱۱۳/۱۲ حدیث ۱۲۷۲۷ عن ابن عباس وکذا المعجم الکبیر ۱۲۷۲۱ عن ابن عباس وکذا المعجم الکبیر ۱۱۲/۱۲ حدیث ۲۲۷۱ عن ابن عباس وکذا المعجم الکبیر ۱۱۱/۱۲ حدیث ۲۲۲۱ عن عمران بن حصین ورواه احمد ۲۹۶۴ ، ۲۵۲ ، ۶۲۲ والبخاری ۲۲۲۱ ، ۸۱۹ ، ۱۶۲۹ ، ۲۵۶ ، ۲۵۶

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِ جَيِّدٍ ، عَنْ عُقْبَة بنَ عَامِرٍ - رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : « صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى بِنَا (١) خَقَفَ ، فَرَأَيْته أَهْوَى بِيَدِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْئًا ، ثُمَّ رَكَعَ (٢) بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَمْتُ أَنَّهُ قَدْ رَاعَكُمْ (٣) عَلَيْ عَلَيْ : « عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ رَاعَكُمْ (٣) طُولَ صَلَاقٍ وَيَامِي » .

فُلْنَا: ﴿ أَجَلْ يَارَسُولَ اللّهِ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ: ﴿ أَى رَبّ ، وَأَنَا فِيهِمْ ( ٤) ﴾ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَامِنْ شَيْءٍ وَعَدَعُوهُ فِي الْآخِرَةِ إِلّا قَدْ عُرِضَ عَلَى النّارُ ، فَأَقْبَلَ مِنْهَا شَرَرُ حَتّى حَاذَى ( ٥) عَلَى فِي مَقَامِى هَذَا ، حَتَى عُرضَتْ عَلَى النّارُ ، فَأَقْبَلَ مِنْهَا شَرَرُ حَتّى حَاذَى ( ٥) خِبَائِى هَذَا ( ٥) ، فَخَشِيتُ أَنْ يَتَغَشّاكُمْ ( ٧) ﴾ ، فَقُلْتُ : أَى رَبّ وَأَنَا فِيهِمْ ، فَصَرَفَهَا اللّهُ تَعَالَى عَنْكُمْ ، فَأَدْبَرَتْ قِطَعًا كَأَنّهَا الزّرَابِ ، فَنَظَرْتُ نَظُرةً ، فَرَأَيْتُ فَصَرَفَهَا اللهُ تَعَالَى عَنْكُمْ ، فَأَدْبَرَتْ قِطَعًا كَأَنّهَا الزّرَابِ ، فَنَظَرْتُ نَظُرةً ، فَرَأَيْتُ عَمْرو بنَ حِرْثَانِ (٨) بُنِ الْخَارِثِ - أَحَد بَنِي غِفَار - مُتَكَثَا فِي جَهَنّمَ عَلَى قَوْسِهِ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا الْجُمْيَرِيَّةَ - صَاحِبَةُ الْقِطَةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا ، فَلاَ هِي أَطَعَمَتُهَا وَلاَ هِي مَقَتْهَا وَلاَ هِي مَقَتْهَا وَلاَ هِي اللّهُ سَقَتْهَا » . فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَمَتْهَا وَلاَ هِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْعَمَتْهَا وَلا هِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَمَتْهَا وَلا هِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللل الللللللللللللللللل

قَالَ أَحْمَدُ بِنُ صَالِح : ﴿ الصَّوَابُ : حِرْثَان (٩) ﴿ .

عبدالرزاق ٢٠٦١٠ والترمذي ٢٧٢٩ ، ٢٧٣٠ في هامش المخطوطة مكتوب وفي نسخة « الفقراء ، بدل الضعفاء وهو الذي في المصادر المذكورة .

وكذا ١١/ ١٣١/ ١٣٢ مديث ٢٧٥ عن عمران بن حصين ١/ ١٣٤ مديث ٢٧٨ والشريعة للأجرى ٢٩٠ ، ٣٩١ والتمهيد لابن عبدالبر ٣/ ٢٢٨ وتاريخ جرجان والترغيب والترهيب ١٩٣٤ ، ١٨٣ والحلية ٢٠٨/ ووقتح البارى ٢٩٨/٩ ، ٢٩٨/١ ، ١٥٥ والمغنى عن عبدالبر ٣/ ٣٩٠ وقاريخ بغداد ٥/ ١٥٥ وقاريخ بغداد ٥/ ١٥٩ حمل الأسفار للعراقي ٢/ ٥٩ وأمال الشجرى ٢/ ٢٠٦ وكنز العمال ١٦٥٨، ١٦٥٨، واتحاف السادة المتقين ٥/ ١٤١ وتاريخ بغداد ٥/ ١٥٩ والمسند ٤/ ٢٤٢ والمسند ٤/ ٢٠٢ والمسند ٤/ ٢٠٢ والمسند ١/ ٢٣٤ والترمذي ٢/ ٢٠١ والمسند ١/ ٢٣٤ والمسند ١/ ٢٧٢ . ١٧٣/١ . ١٧٢/١ والمشكاة ٤٣٥ ، والتاريخ الكبير للبخارى ٤/ ١٨١ .

<sup>(</sup>۱) في جدد لناء.

<sup>(</sup>٢) في جدد رفع ۽ .

<sup>(</sup>٣) جـ و علمت راعكم » .

<sup>(</sup>٤) في جدد فأنا فيهم ».

<sup>(</sup>٥) في جب د حازني ، .

<sup>(</sup>٦) لفظ « هذا » زيادة من ج. .

 <sup>(</sup>٧) ف جـ « تغشاكم » .

<sup>(&</sup>lt;sup>٨</sup>) في جد « حرمان » .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير للطبرانى ٣١٦، ٣١٥، ٣١٦ حديث رقم ٨٧٢ ورواه في الأوسط ٣٧٦، ٣٧٦ مجمع البحرين مطولاً في المجمع ٣٨١/١٠ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق وكذلك بكر بن سهل وبقية رجاله وثقوا . قلت : بكر بن سهل شيخه في الأوسط وفي الأوسط والمجمع عمرو بن حرثان وقال ٨/٨٢ ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني احمد بن محمد بن رشدين .

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

﴿ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يُحَطِّمُ بَعُضُهَا بَعْضًا ، وَرَأَيْتُ عَمْرَانَ بْنَ عَامِرِ الْخُزَاعِيِّ يَجُرُّ قَصَبَهُ (١) فِيهَا ، وَهُو أُوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ (٢) ، .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الَّلَّهِ ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ \_ قَالَا : « بَيْنَهَا نَحْنُ فِي صُفُوفِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظَّلَهُرِ ۖ أَوِ الْعَصْرِ . . إِذْ رَأَيْنَاهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَيَأْخُذَهُ ، ثُمَّ تَنَاوَلَهُ لِيَأْخُذَهُ ، ثُمَّ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، ثُمَّ تَأَخَّرَ وَتَأَخَّرْنَا ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الثَّانِيَةَ وَتَأَخَّرْنَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ أَبَّ بُنُ كَعْبٍ : يَارَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَصْنَعُ فِي صَلاَتِكَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعَهُ ، قَالَ : « إِنَّ عُرِضَتٌ عَلَىٰٓ الْجَنَّةُ بِمَا فِيهَا مِنَ الزَّهْرَةِ وَالنُّضْرَةِ ، فَتَنَاوَلَتُ قِطْفًا مِنْ عِنبِ لِآتِيكُمْ بِهِ ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لِآكُلَ مِنْهُ مِنْ بَيْنِ الشَّهَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَنْقُصُونَهُ ، فَجِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، ثُمَّ عُرُضَتْ عَلَى ٓ النَّارُ ، فَلَمَّا وَجَدْتُ سَفْعَهَا تَأَخَّرَتُ عَنْهَا ، وَأَكْثَرَ مَنْ رَأَيْتُ ( ) فِيهَا النِّسَاءَ اللَّاتِي إِنِ اثْتُمِنَّ أَفْشَيْنَ ، وَإِنْ يُسأَلْنَ أَخْفَنْ » . أَوْ قَالَ حُسَيْنُ : وَإِنْ أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا لِحَىِّ بْنِ عَمْرِو يَجُرُّ قَصَبَهُ <sup>(٥)</sup> فِي الْنَارِ ، وَأَشْبَه مَنْ رَأَيْتُ بِهِ مَعْبَدُ بِنِ أَكْثُم ، قَالَ مَعْبَدُ : « يَارَسُولَ اللهِ : أَيُّثْشَى عَلَىَّ مِنْ شَبِهِهِ ، وَهُوَ وَالِدُ ، فَقَالَ : « لاَ : أَنْتَ مُؤْمِنُ مُ ، وَهُوَ كَافِرٌ ، وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ حَمَلَ الْعَرَبَ عَلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ » . وَرَوَاهُ (١) أَيْضًا عَنْ أَبَعٌ بْنِ كَعْبِ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا » . (٧) .

<sup>(</sup>۱) في جه « يجر قصبته » ،

<sup>(</sup>٢) البخاري ١٩٠/١ باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة والخصائص ٢/ ٩٠ والجامع الكبير ١٤٢٧٥ وتفسير المائدة في فتح الباري ٩٠/٥٥ والسنن الكبرى للبيهقي ٣٤١/٣ وفتح الباري ٢/ ٣٣١ ، ٢٨٣/٨ والدر المنثور ٢/٣٣٨ وزاد المسير لابن الجوزي ٢/٢٧ والبداية والنهاية . 149/4

<sup>(</sup>٣) في جدد في الظهر والعصر».

<sup>(</sup>٤) في جدد ما رأيت ، .

<sup>(</sup>٥) في جدد قصبته ، .

<sup>(</sup>٦) في أو رواها، وما أثبت من جد .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ٣/٣٥٢ ، ٣٥٣ . وفيه زيادة « عبادة الأوثان قال حسين : تأخرت عنها ولولا ذلك لغشيتكم » ومجمع الزوائد للهيثمي ٨٨ ، ٨٨ وتفسير ابن كثير ٢٨٦/٤ وكنز العمال ٢٣٥٢١ .

[ظ ۲۸]

جماع أبواب معجزاته/ ﷺ في إحْيَاءِ الْمَوْتَي ، وَإِبْرَاءِ الْمَرْضَي

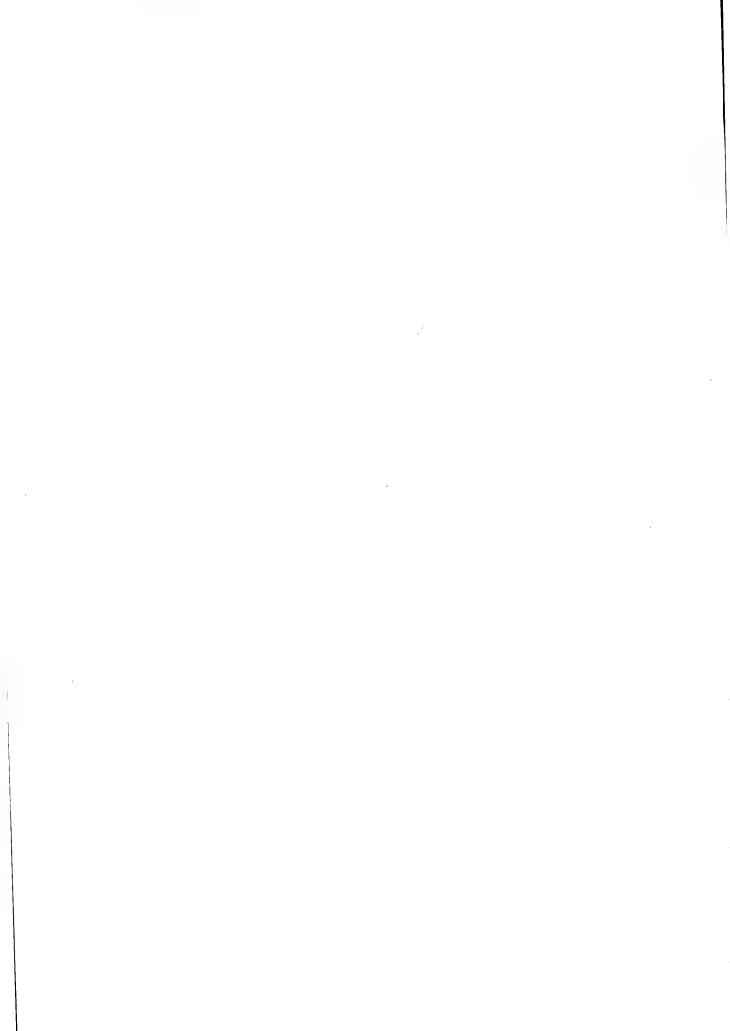

# الباب الأول

# في معجزاته ﷺ في إحياء الموتى وسماع كلامهم

رَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا ، وَأَبَوُ نُعَيَّمٍ ، وَالْبَيْهُقِىُ ، عَنْ أَنَسٍ ـ رَضِىَ لَلَهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ :

أَذْرُكْتُ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثًا لَوْ كَانُوا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَا تَقَاسَمَتْهَا الْأُمَمُ لَكَانَ عَجُوزُ عَجَبًا ، قُلْنَ : مَاهُنَّ ؟ قَالَ : « كُنَّا فِي الصَّفَّةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَنهُ عَجُوزُ عَمْيَاءُ ، مُهَاجِرَةٌ ، وَمَعَهَا ابْنُ لَمَّا قَدْ بَلَغَ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ أَصَابَهُ وَبَاءُ اللَّذِينَةِ ، عَمْيَاءُ ، مُهَاجِرَةٌ ، وَمَعَهَا ابْنُ لَمَّا قَدْ بَلَغَ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ أَصَابَهُ وَبَاءُ اللَّذِينَةِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ أَصَابَهُ وَبَاءُ اللَّذِينَةِ ، فَمَرِضَ أَيّاماً ثُمَّ قَبِضَ ، فَعَمَّضَهُ النَّبِي ﷺ وَأَمَر بِجِهَازِهِ ، فَلَمَّ أَرَدْنَا أَنْ نُعَسَّلَهُ فَمَرضَ أَيّاماً ثُمَّ أَوْدُنَا أَنْ نُعَسَّلَهُ قَالَ : « يَاأَنسُ (١ ) ، اثنتِ أُمّهُ فَأَعْلِمَهَا » ، قَالَ : فَأَعْلَمْتُهَا ، فَجَاءَتْ حَتَى جَلَسَتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ ، فَأَخَذَتْ بِهَا ثُمَّ قَالَتْ :

وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ الْبَيْهُقِيِّ ، قَالَ :

«عِدْنَا شَابَّا مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَعِنْدَهُ (٤) أُمُّ لَهُ عَجُوزٌ (٥) فَهَا بَرِحْنَا أَنْ فَاضَ ، يَعْنِى : مَاتَ (٦) وَمَدَدْنَا عَلَى وَجْهِهِ الثَّوْبَ ، وَقُلْنَا لِأُمَّهِ : « يَاهَلْهِ و (٧) ، احْتَسِبِى مُصَابَكِ (٨) عِنْدَ اللهِ » ، قَالَتْ : « أَمَاتَ ابْنِي ؟ » ، قُلْنَا : « نَعَمْ » (٩) ، مُصَابَكِ (٨) عِنْدَ اللهِ » ، قَالَتْ : « أَمَاتَ ابْنِي ؟ » ، قُلْنَا : « نَعَمْ » (٩) ،

<sup>(</sup>١) في أ « قال أنس » وما أثبت من ج. .

<sup>(</sup>٢) لفظ و الله ، زائد من ج. .

<sup>(</sup>٣) دلالة النبوة للبيهقي ٦/١٥ ، ٥٠ ودلائل النبوة لأبي نعيم ٣/٢٤ وشمائل الرسول لابن كثير ٥٠٣ والمواهب اللدنية للزرقاني ٥/٨٣

<sup>(</sup>٤) في ، جـ ، وعندنا ۽ .

<sup>(</sup>٥) في دلائل النبوة للبيهقي ٦/٥٠ زيادة « عمياء » وكذا الخصائص الكبرى .

<sup>(</sup>٦) في الخصائص : ٢/٢٦ زيادة « فأغمضناه » .

<sup>(</sup>٧) هذه الكلمة زيادة من ج.

 <sup>(</sup>A) ف جـ « مصابتك » .
 (P) ف الخصائص الكبرى ٦٦/٢ زيادة « فمدت يديها إلى السما» » .

وَقَالَتُ (') : « اللَّهُمَّ إِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَاجَرْتُ إِلَيْكَ ، وَإِلَى نَبِيِّكَ ؛ رَجَاءَ أَنْ تُعِينَنِي عِنْدَ كُلِّ شَدِيدَةٍ فَلا تَحْمِلَنَ ('') عَلَىَّ هَذِهِ المُصِيبَةِ الْيَوْمَ » قَالَ أَنسُ : « فَوَاللَّهِ مَا بَرِحَتْ حَتَى كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجُهِهِ وَطَعِمَ وَطَعِمْنَا مَعَهُ (") » .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ جَعْفَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بَنِ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْنِ بَنُ مُحَمَّدٍ بن حَمَّد ، حَدَّثَنَا أَبُو بَرَّة : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ - مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - ، حَدَّثَنَا أَبُو كَعْبِ الْبَدَّاحِ بنِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ : سَهْلٍ بْنِ عَبْدِالرَّحْنِ ، عَنْ أَبِيهِ : عَبْدِالرَّحْنِ بنِ مَالِكٍ قَالَ : أَبِيهِ : كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :

« أَقَ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِاللهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَأَى وَجْهَهُ مُتَغَيِّراً ، فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ : « قَدْ رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَغَيِّراً ، وَقَالَ : لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ مُتَغَيِّراً مِنَ الْجُوعِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ السَّابِقِ فِي بَابِ تَكْثِيرِهِ ﷺ الْأَطْعِمَة ، وَزَادَ فَقَالَ : فَهَلْ الْجُوعِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ السَّابِقِ فِي بَابِ تَكْثِيرِهِ ﷺ الْأَطْعِمَة ، وَزَادَ فَقَالَ : فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ ، قَالَتْ : « وَاللّهِ مَالَنَا إِلّا هَذَا الدَّاجِن ، وَفَضْلَة ُمِن زَادٍ » ، فَذَبَحَتِ الدَّاجِن وَطَحَنتْ مَا كَانَ عِنْدَهَا ، وَخَبَزَتْ وَطَبَخَتْ ثُمَّ ثَرِدْنَا فِي جَفْنَةٍ لَنا ، فَذَبَرَتُ وَطَبَخَتْ ثُمَّ ثَرِدْنَا فِي جَفْنَةٍ لَنا ، فَلَالُ : « يَاجَابِرُ ُ اجْمَعْ لِي قَوْمَكَ » ، فَأَتَيْتُهُ بِهِمْ ، فَقَالَ : « يَاجَابِرُ ُ اجْمَعْ لِي قَوْمَكَ » ، فَأَتَيْتُهُ بِهِمْ ، فَقَالَ : « يَاجَابِرُ ُ اجْمَعْ لِي قَوْمَكَ » ، فَأَتَيْتُهُ بِهِمْ ، فَقَالَ : « يَاجَابِرُ ُ اجْمَعْ لِي قَوْمَكَ » ، فَأَتَيْتُهُ بِهِمْ ، فَقَالَ : « أَدْخِلُهُمْ عَلَى آرُسَالًا » ، فَكَانُوا يَأْكُلُونَ ، فَإِذَا شَبِعَ قَوْمٌ خَرَجُوا وَدَخَلَ آخَرُونَ حَتَى أَكُوا وَلَا تَكْسِرُوا عَظْمًا ، ثُمَّ جَمَعَ الْعِظَامَ فِي وَسَطِ الْجَفْنَةِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُقُولُ : « كُلُوا وَلَا تَكْسِرُوا عَظْمًا ، ثُمَّ جَمَعَ الْعِظَامَ فِي وَسَطِ الْجَفْنَةِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَلَا تَكْسِرُوا عَظْمًا ، ثُمَّ جَمَعَ الْعِظَامَ فِي وَسَطِ الْجَفْنَةِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَلَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ لَمْ أَنْ فَالَ : « كُلُوا وَلَا تَكْسَرُوا عَظْمًا ، فَقَالَ : « وَامَتْ تَنْفُضُ أُذَيْهَا ، فَقَالَ :

﴿ نُحَدُّ شَاتَكَ يَاجَابِرُ مُ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ » ، قَالَ : ﴿ فَأَخَذُتُهَا وَمَضَيْتُ ، وَإِنَّهَا لَتُنازِعُنِي أُذُنَهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا الْمُنْزِلَ ، فَقَالَتِ الْمُرْأَةُ :

« مَا هَلْذَا يَا جَابِرُ ؟ » ، قَالَ : ﴿ وَاللَّهِ هَٰذِهِ شَاتُنَا ، آلَتِي ذَبَحْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ دُعَا اللَّهُ فَأَخْيَاهَا » .

 <sup>(</sup>۱) في جــ « وقال » .

<sup>(</sup>۲) ن جـ « تحمل » .

<sup>(7)</sup> دلائل النبوة لأبى نعيم (7)

ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٥٠.

ونقله ابن كثير ١٥٤/٦ عن أبي بكر بن أبي الدنيا .

وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ١٨٣/٥.

وشمائل الرسول لابن كثير ٥٠٣ ، ٥٦٣ .

فَقَالَتْ(١): ﴿ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢) ٥٠ .

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدَالرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بن المنذر ، المعروف بِشَكَّر ـ فِي كتابه الْعَجَائِب وَالْغَرَائِب (٣) ـ .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ ضَمْرَةَ (1) قَالَ: «كَانَ لِرَجُلٍ غَنَمْ"، وَكَانَ لَهُ ابْنُ يَأْتِي النَّبِيّ / ﷺ بِقَدَحِ لَبَنِ إِذَا حَلَبَ ، وَأَنَّ النَّبِيّ ﷺ افْتَقَدَهُ ، فَجَاءَ أَبُوهُ فَأَخْبَرُهُ أَنَّ ابْنَهُ [و ٢٩] النَّبِيّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ : « أَتُويدُ أَنْ أَدْعُو اللهَ تَعَالَى أَنْ يَنْشُرَهُ لَكَ ، أَوْ تَصْبِرَ هَلَكَ ، فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ : « فَيَأْتِيكَ فَيَأْخُذ بِيَدِكَ - (٥) فَيَنْطَلِقُ بِكَ إِلَى الْجَنَّةِ فَتَدْخُلَ فَيُؤُخِّرَهُ لَكَ » ، أَى : « فَيَأْتِيكَ فَيَأْخُذ بِيَدِكَ - (٥) فَيَنْطَلِقُ بِكَ إِلَى الْجَنَّةِ فَتَدْخُلَ مِنْ أَي بَذَلِكَ يَارَسُولَ مِنْ أَي أَبُوابٍ (٢) الجُنَّةِ شِئْت ؟ » ، فَقَالَ الرَّجُلُ : « مَنْ لِي بِذَلِكَ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ » ، قَالَ : « هُو لَكَ ، وَلِكُلُّ مُؤْمِنِ (٧) » .

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ وَصَحَّحَهُ ، عَنْ إِسْهَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ (^) ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ قَالَ :

« أَقُبَلَ رَجُلُ مِنَ الْيَمَٰنِ ، فَلَمَّ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَفَقَ (٩) حِمَارُهُ ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ (١١) وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ إِنِّ حِثْتُ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِكَ ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ ، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ تُحْنِي الْمُوْقَ ، وَتَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، وَلا تَجْعَلْ لِأَحْدِ (١١) عَلَى الْمُوْمَ مِنَّةً ، أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تَبْعَثَ حِمَارِى » ، فَقَامَ الْحُهَارُ يَنْفُضُ لِأَحَدِ (١١) عَلَى الْمُؤْمَ مِنَّةً ، أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تَبْعَثَ حِمَارِي » ، فَقَامَ الْحُهَارُ يَنْفُضُ

<sup>(</sup>١) في أ و فقال » وما أثبت من ج.

<sup>(</sup>٢) دلالة النبوة لأبي نعيم ٣/ ٢٢٤ وشرح المواهب اللدنية ٥/ ١٨٤ والخصائص ٢/٧٦ والأنوار المحمدية ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) في 1 « الغرائب والعجائب ، وما ثنبت من جد ، وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ٥ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدى أبوعتبة ، كان ثبتا متقنا . ترجمته في : الثقات ٢٨٨/٤ والتاريخ الكبي ٣٣٨/٢/٢ والتهذيب ٤/٥٥ والتقريب ٢/٣٧٤ ، والمعرفة والتاريخ للفسوى ٢٦٦/١ ومعرفة الثقات ٢/٤٧٤ ومشاهير علماء الأمصار ١٨٨ ت ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٥) ف جـ د يدك ، .

<sup>(</sup>٦) في أ « باب » وما اثبت من جـ .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة لابي نعيم ٣/ ٢٢٤ والخصائص الكبرى ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٨) إسماعيل بن أبي خالد ، أبوعبدالله ، واسم أبي خالد سعد ، البجلي ، مات سنة خمس وأربعين ومائة .

ترجمته في : طبقات ابن سعد ٢/ ٢٤٠ وتاريخ خليفة ٢٣٢ ، ٢٢٣ والجمع ٢/٥١ وتذكرة الحفاظ ٢/١٥١ وطبقات خليفة ١٦٧ والثقات عليم ١٩/١ والتهذيب ١/ ٢٩١ والتقريب ٢/٨١ ، والتاريخ الكبير ٢/ ٢٥١ والتاريخ الصغير ٢/٥٨ والكاشف ٢/٢١ وتاريخ الثقات ص ٦٤ وتهذيب الكمال ٢٠١ وتذهيب التهذيب ٢/٦٢/ والسير ٦/ ٢٧١ ، وشذرات الذهب ٢/ ٢١٦ ومشاهير علماء الأمصار ١٧٨/ت ٥٤٨ .

(٩) نفق : مات .

<sup>(</sup>۱۰) ف جد متوضئا ،

<sup>(</sup>١١) هذه العبارة زيادة من ج.

أُذُنَيْهِ »<sup>(١)</sup> .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ (٢): « وَمِثْلُ هَٰذَا يَكُونُ كَرَامَةً لِصَاحِبِ الشَّرِيعَةِ حَيْثُ يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ » .

ثُمَّ رَوَاهُ هُوَ ، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ (٣) .

زَادَ الشَّعْبِيُّ : « أَنَا رَأَيْتُ الْحِهَارَ يُبَاعَ بِالْكُنَاسَةِ (٤) » .

قَالَ الْبَيْهُقِيُّ : « فَكَأَنَّ إِشْهَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ سَمِعَهُ مِنْهُمَا (٥) » ، ثُمَّ رَوَاهُ هُوَ وَابْنُ أَبِي اللَّهُ يَنِ النَّخَعِيُّ ، قَالَ : وَابْنُ أَبِي اللَّهُ يَنِ النَّخَعِيُّ ، قَالَ : « خَرَجَ نُبَاتَةُ بن يَزِيدَ ـ رَجُلُ مِنَ النَّخع في زمن عُمَرَ بنَ الخطابِ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ـ غَازِيًا ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

وَزَادَ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ رَهْطِهِ أَبْيَاتًا :

مِنْهَا:

أَنَا ابْنُ الَّذِي أَحْيَى الْإِلَهُ حِمَارَهُ وَقَدْ مَاتَ مِنْهُ كُلُّ عُضْوٍ وَمِفْصَلٍ<sup>(٦)</sup>.

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، وَالْبَيْهَقِى ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالشَّيْخَانِ ، عَنْ أَنِس ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَأَبُو نَعْيَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَاللَّارِمِيّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، - بِسَنَدٍ صَحِيحٍ - ، عَنْ عَبْدُالرَّحْنِ وَالْبَيْهَقِيُّ ، - بِسَنَدٍ صَحِيحٍ - ، عَنْ عَبْدُالرَّحْنِ وَالْبَيْهَقِيُّ ، - بِسَنَدٍ صَحِيحٍ - ، عَنْ عَبْدُالرَّحْنِ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ ، وَالطَّبَرَانِ ، عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْن سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ ، وَالْبَيْمَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ : « أَنَّ خَيْبَرَ لَمَا أَنِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ : « أَنَّ خَيْبَرَ لَمَا أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ : « أَنَّ خَيْبَرَ لَمَا أَنِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ : « أَنَّ خَيْبَرَ لَمَا أَنِي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ : « أَنَّ خَيْبَرَ لَمَا أَلِي

<sup>(</sup>١) الخصائص الكبرى للسيوطي ٦٨/٢ ، ٦٩ وشمائل الرسول لابن كثير ٥٦٤ ونقله ابن كثير في التاريخ ١٥٣/٦ عن الدلائل للبيهقي ٥٨/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي ٤٨/٦ وفيه انه قال : هذا إسناد صحح وكذا في البداية والنهاية ١٥٣/٦ وشمائل الرسول لابن كثير ٦٤٥ .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقى ٦/٨٤ .

ر عنى ابن ابى الدنيا ف جزء « من عاش بعد الموت » ونقله ابن كثير في التاريخ ١٥٣/٢ ، ١٥٤ عن البيهقى . وفي البداية والنهاية ١٥٣/٦ زيادة « يعنى بالكوفة » .

<sup>(</sup>٥) في جدد إسماعيل بن سمعة منهما » وانظر دلائل البيهقي ١/٨٤ .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ٦/ ١٥٤ ، ٢٩٢ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٤٩ ورد البيت هكذا .

ومنا الذي احيا الإله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل

واتفقت هذه الرواية للبيت مع ما جاء في شمائل الرسول لابن كثير ٥٦٥ .

فَتِحَتْ أَهْدَتْ يَهُودِيَةُ (١) لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ ـ شَاةً سَمِيطاً ، فَأَخَذَ الذَّرَاعَ ، فَلَيَّا بَسَط الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ قَالَ : « كُفُّوا أَيْدِيكُمْ ، فَإِنَّ عُضْوَهَا يُغْيِرُنِي أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ » ، وَدَعَا الْيَهُودِيَّةَ ، . فَقَالَ : « أَسَمَمْتِ هَذِهِ الشَّاةَ ؟ » ، قَالَتْ : « مَنْ أَخْبَرَكَ ؟ » ، قَالَ : « هَذَا الْعَظْمُ : لِسَائها ، وَهُو فِي يَدِهِ » ، قَالَتْ : « نَعَمْ » ، قَالَ : « فَهَا قَالَ : « فَهَا اللهِ سَيُطلِعُهُ عَلَيْ وَ اللهَ مَا كَانَ اللهِ سَيُطلِعُهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ نُبِيًّا اسْتَرَحْنَا مِنْهُ » ، فقال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَال : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَالَ : « اللهَ مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَى " ) فَقَالَ نَالِهُ لِيُسَلِّطُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### « قصة أخرى »

#### 000

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَالَ : ﴿ أَقْبَلْتُ ( ٥ ) يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَنَا جَائِعُ ، فَاسْتَقْبَلَتْنِي امْرَأَهُ يَهُودَيَّةُ ، عَلَى رَأْسِهَا جَفْنَة "، فِيهَا جَدْيُ مَشُويً " ، قَالَتْ ( ٥ ) : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَلَّمَكَ يَا مُحَمَّدُ (٧ ) ، كُنْتُ

<sup>(</sup>١) في المعهم أن اليهودية هي زينب بنت الحارث اليهودية وهي بنت آخي مرحب ،

<sup>(</sup>۲) أن جـ «فمادلك» ، (۳) أن جـ « قلت » .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٤٩٧/٧ مختصراً « لما فتحت خيبر اهديت لرسول الله 編 \_ شاة فيها سُمّ » .

كما أخرجه البخارى مطولًا ف ٥٨ ـ كتاب الجزية (٧) باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم ، والمسند ٥/٣٣٣ والمستدرك ٢٠١/ وموارد الظمأن للهيشمي ٢٠١/ ٢٥٤٧ ،

وفتح البارى : ٢٧٢/٦ من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -قال : « لما فتحت خيبر .. » .. وأعاده ف ٧٦ - كتاب الطب (٥٠) باب ما يذكر ف سم النبي ﷺ .

الفتح ١٠/ ٢٤٤ ، ٢٠/ ٤٥١ ، والتعهيد لابن عبدالبر ٥/ ٧٩ واتحاف السادة المتقين ٧/ ٥١٥ ، ٥١٥ وصحيح البخارى ٦/ ٥٥ والسلسلة الصحيحة ١٤٧٠ ،

ورواه البيهقى فى دلائل النهوة : ٢٥٦/٤ ، ٢٦٠ عن أبي هريرة ، كما رواه أيضاً فى ٢٦٠/٤ عن جابر وكذا فى ٢٦٠/٤ عن عبدالرحمن بن كعب ،

ورواه أبونعيم في دلائل النبوة : ١٢/١ عن أنس ولي ١٩/١ عن ابن عباس . و١/٦٦ ، ١٩/٢ عن أبي سعيد .

وسنن الدارمي : ٣٣/١ . والمعجم الكبير للطبراني ٣٥/٢ حديث ١٢٠٤ عن عروة .

والإعلام للقرطبي ٣٦٣ . والبداية والنهاية لابن كثير: ٢٠٨/٤ ـ ٢١١ .

والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٣٤ برقم ١٢٠٢ قال في المجمع ٢٩١/٦ وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف . وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ٢٣٩/٢ وسيرة ابن هشام ٢٩٣/٣ والمغازي للواقدي ٢٧٧/٢

والسيرة الطبية ٦٣/٣.

والسيرة النبوية لابن كثير ٣/٤/٣ .

والسيرة الشامية ٥/٢٠٨.

<sup>(°)</sup> عبارة « اقبلت » زائدة من ج.

<sup>(</sup>٢) ف جـ د قال ».

<sup>(</sup>Y) ف جـ « الحمد لله يامحمد الذي سلمك » .

نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ سَلَّمَكَ (') اللهُ أَنْ قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَالِماً ، لَأَذْبَحَنَ هَذَا الجُذَى ، وَلاَ شُويَنَهُ ، وَلاَ شُمِلَنَّهُ إِلَيْكَ ، لِتَأْكُلُ مِنْهُ ، فَاسْتَنْطَقَ اللهُ ـ تَعَالَى ـ الجُدْى ، فَقَالَ : ( يَامُحَمَّدُ ، لاَ تَأْكُلْنِي ؛ فَإِنَّ مَسْمُومٌ ('') » .

#### « قصة أخرى »

[ظ ٢٩] رَوَى الشَّيْخُ ابْن حِبَّان ، مِنْ مُرْسَلِ عَبْدِ بنِ مَرْزُوقٍ ، قَالَ<sup>(٣)</sup> : «كَانَتْ/ امْرَأَةُ ُ بِالْمَدِينَةِ تَقُتُمُ الْمَسْجِدَ ، فَهَاتَتْ ، فَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَرَّ عَلَى قَبْرِهَا ، فَقَالَ :

« مَا هَٰذَا الْقَبُرُ؟ » ، قَالُوا : « أُمَّ عِعْجَنِ » ، قَالَ : « الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْسَيْجِدَ » ، قَالَ : « الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْسَيْجِدَ » ، قَالُوا : « نَعَمْ (٤) » فَصَفَّ النَّاسَ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : « أَيُّ الْسَيْجِدَ » ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا (٥) لَتَسْمَعَ مَا تَقُولُ ؟ » . الْعَمَلِ وَجَدْتُ أَفْضَلُ ؟ » ، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا (٥) لَتَسْمَعَ مَا تَقُولُ ؟ » .

قَالَ : (٦) « مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهَا » ، فَذَكَرَ أَنَّهَا أَجَابَتْهُ ، ثُمَّ قَمّ الْمَسْجِدِ : تَنْظَيِفُهُ عِمّا لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ (٧) » .

وَقَدْ تَقَدَّمَ - فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (^) خَاطَبَ أَهْلَ الْقَلِيبِ ، وَقَوْلُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَاداً لاَ أَرْوَاحَ فِيهَا ؟ (٩) » وَقَوْل قَتَادَةَ : « أَحْيَاهُمُ اللَّهُ حَتَى أَسْمَعُهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا لَهُمْ ، وَتَصَّغِيرًا وَنِقْمَةً وَحَسَّرةً وَنَدَامَةً » (١٠).

<sup>(</sup>١) في جدد أن سلمك إن قدمت » .

<sup>(</sup> ٢ ) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٦ والخصائص ٢/ ٢٠٩ . والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٢٠ رقم ١٢٠٢ ورواه أيضاً برقم ١٢٠٤ صفحة ٢٠ . قل في المجمع ٢/ ١٥٤ رواه الطبراني مرسلا .

<sup>(</sup>٣) في جدد قالت ،

<sup>(</sup>٤) هذا اللفظ ساقط من جـ

<sup>(</sup> o ) في جدد اتسمع ماتقول » .

<sup>(</sup>٦) في جه على ، تحريف .

 <sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني ٢١/٢٢٨ برقم ٢١٦٠٧ قال في المجمع ٢/١٠ وفيه عبدالعزيز بن قائد وهو مجهول ، وقيل : فيه قائد بن عمر وهو وهم .
 وصحيح البخاري في الصلاة (٢٧) و(٤٧) والجنائر (٦٧) وأبود اود في الجنائز (٥٧) والمسند ٢٩/٢ ، ٣٨٨ ، ٤/٢٩ ومسلم في الجنائز .
 (٧١) وابن ماجة ٢٢ وابن حبان (١٤٦٤) .

<sup>(</sup> A ) عبارة « أن النبي \_ صلى ألله عليه وسلم \_ » ساقطة من جـ

<sup>(</sup>٩) في جدد لها ۽ .

<sup>(</sup>أ) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٧٢ والسيرة النبوية لابن هشام ٢٠٤/ ، وسبل الهدى والرشاك ٤/ ٨٥ ، ١٢٧ وما بعدها والخصائص الكبرى (١٠) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٧١ والإحسان بترتيب ابن حبان ٨/١٤٦ برقم ١٤٦٤ .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ أَبِي مُحَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (') ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَلَا تَنُوكَ حِينَ مَرَّ بِالحِجْرِ (') نَزَهَا وَاسْتَقَى النَّاسُ مِنْ بِبُرِهَا ، فَلَمَّا رَاحُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : « لَا تَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا (") ، وَلاَ تَتَوَضَّتُوا مِنْهُ لِلصَّلاةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنْتُمُوهُ فَاعْلِفُوهُ الْإِيلَ ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْهُ شَيْئًا ، وَلاَ يَغُرُجَنَّ أَحَدُ وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنْتُمُوهُ فَاعْلِفُوهُ الْإِيلَ ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْهُ شَيْئًا ، وَلاَ يَغُرُجَنَّ أَحَدُ مَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنْتُمُوهُ فَاعْلِفُوهُ الْإِيلَ ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْهُ شَيْئًا ، وَلاَ يَغُرُجَنَ أَحَدُ مَا يَعْرُبُ مَنْ مَا أَمْرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، إِلّاَ أَنَ مَنْ مُعْمِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، إِلّا أَنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي سَاعِدَةً ، خَرَجَ أَحَدُهُمَا لِخَاجَتِهِ (") ، وَخَرَجَ الْاَخْرُ فِي طَلَبِ بَعِيرٍ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي سَاعِدَةً ، خَرَجَ أَحَدُهُمَا لِخَاجَتِهِ (") عَلَى مَذْهَبِهِ (") فَدَعَا لَهُ عَلَيْ فَشُفِي ، وَأُمَا اللّذِي خَوَجَ لِحَاجَتِهِ ، فَإِنّهُ خُونَقَ (") عَلَى مَذْهَبِهِ إِنَّ فَدَعَا لَهُ عَلَى فَلْمَ اللهِ عَلَى مَذَعَهُ بِجَبَلَى طَلِي بَعِيرِهِ فَاحْتَمَلَتُهُ الرَّيحُ حَتَى طَرَحَتُهُ بِجَبَلَى طَلِي عَلَى مَلْعَرُ وَلَا اللهِ عَلَى مَنْهُ فَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ :

« أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ أَنْ يَغْرُجَ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلاَّ وَمَعَهُ صَاحِبُهُ ؟ وَأَمَّا الْآخَرُ الَّذِي وَقَعَ بِجَبَلَى طَيِّى ءٍ ، فَإِنَّ طَيِّنًا أَهْدَتْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ (^) الْمَدِينَةَ » وَتَقَدَّمَ بِتَهَامِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (٩) .

تنبيه في بيان غريب ما سبق :

قَمُّ الْسُوجِدِ: تَنْظِيفُهُ مِثَا لَا يَنْبَغِي .

<sup>(</sup>۱) أبو حميد الساعدى اسمه عبدالرحمن بن زيد بن المنذر من بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج كان من صالحى الانصار وقرائهم ممن واظب على حفظ الصلاة وفصولها من النبى عصلى الله عليه وسلم - وكان ملازماً للدين إلى أن توفى بالمدينة ، وعاش إلى سنة ستين .

له ترجمة في : التجريد ٢/٢٥٧ والسير ٢/٤٨١ والإصابة ٤/٢٤ والثقات ٣/٢٤٢ ومشاهير علماء الانصار ٤١ ت ٧٧ . وشرح المواهب الدنية ٣/٤٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) الحجر - بكسر الحاء وسكون الجيم - منازل ديار ثمود . وفي الأنوار هو واد بين المدينة والشام كانوا يسكنون

<sup>(</sup> ٣ ) خوفا ان يورثهم شربه قسوة في قلويهم ، او ضرراً في ابدانهم .

<sup>(</sup>٤) وذلك حكمة علمها \_ صلى الله عليه وسلم \_ لعلها أن الجن لا تقدم على اثنين ، وقد روى الإمام مالك في الموطأ مرفوعاً ، « أن الشيطان يهم بالواحد » ويحتمل أن يريد أنه يهم باغتياله والتسلط عليه وأنه يهم بغيه وصرفه عن الحق ، وإغرائه بالباطل .

٠ ( ٥ ) لحاجته : التغوط .

<sup>(</sup> ٦ ) بياض في ج. . ومعنى : حنق ـ بنون ومعجمة مبنى للمفعول أي : حرع

<sup>(</sup> Y ) مذهبه \_ بفتح الميم والهاء بينهما معجمة ساكنة \_ وهو الموضع الذي يتغوط فيه .

<sup>( ^ )</sup> مسند الإمام أحمد ٥/٢٤٤ ، ٢٥ وشرح المواهب اللدنية ٣/٣٧ والبداية والنهاية لابن كثير ٥/١١ وتاريخ الخميس ٢/١٢ وسبل الهدى والرشاد ٥/٥٤٠ وسيرة ابن هشام ٤/٢٤ والخصائص الكبرى ٢/٧٧١ ودلائل النبوة لأبى نعيم ٢/١٩٠ ودلائل النبوة للبيهقى ٥/٢٤٠ .

<sup>(</sup> ٩ ) الجزء الخامس من سبل الهدى والرشاد ٥/٥٥.

# الباب الثانى فى معجزاته ﷺ فى إبراء الأعمى ، والأرمد ، ومن فُقئت عينه

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَة (١) ، وَالْبَيْهَقِى ، وَالطَّبَرَانِ ، وَأَبُو نُعَيْم ، عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي فُدَيْكِ (٢) ﴿ أَنَّ أَبَاهُ خَرَجَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَعَيْنَاهُ مُبْيَضَّتَانِ ، لَا يُبْصِرُ بِهَا شَيْئًا ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَا أَصَابَكَ ؟ » .

فَقَالَ: وَقَعَتْ رِجْلِي على بَيْضِ حَيَّةٍ فَأُصِيبَ بَصَرِى (٣) ، فَنَفَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيْ عَيْنَيْهِ (٤) فَأَبْصَرَ ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَهُوَ يُدْخِلُ الحيطَ في الْإِبْرَةِ ، وَإِنَّهُ لابنُ ثمانينَ سَنَةً ، وَأَنَّ عينيه لَيُضَتَان ٥٥٠ .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ (٢) \_ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: ﴿ لَأَعْطِيَنَ الرايةَ غَدًا رجلاً يفتحُ اللهُ على يديهِ ، يُحِبُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ مَ مَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْظَاهَا ، قَالَ : ﴿ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ ﴾ .

قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيُّهِ ، قَالَ : ﴿ فَأَرْسِلُوا (٧) إِلَيْهِ ﴾ فَأَتِيَ بِهِ ،

<sup>(</sup>۱) و وابن السكن والبغوى ، زيادة من الخصائص الكبرى ۲۹/۲ وفي شمائل الرسول لابن كثير ٥٦٩ و حبيب بن قريط ، وفي ٥٩٠ و قال البيهقى وغيره و حبيب بن مدرك ، ويقول الشيخ الزرقاني في المواهب اللدنية و فديك بن عمرو السلاماني وقيل فريك بالراء بدل الدال قال الطبراني . وقيل : فويك بالواو قاله البغوى والازدى وابن شاهين والمستغفري وابن عبد البروغيرهم ، وقال ابن فتحون رأيته في كتب ابن أبي حاتم وابن السكن بالواو كما في الإصابة ٥/١٨٨ ودلائل النبوةللبيهقي ٢/١٧٠ .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى جــ د خبيب بن فويك » .

<sup>(</sup> ٣ ) في 1 ، ب « بيصرى » وما أثبت من جــ

<sup>(</sup>٤) ف جدد ف عينه ، .

<sup>(</sup> ٥ ) دلائل النبوة لأبى نعيم ٢/٨٢ ، ٢٢٣/٣ وشمائل الرسول لابن كثير ٥٦٩ ، ٧٠٠ طدار الباز والمعجم الكبيرللطبراني ٤/٣٠ رقم ٣٤٠٦ قال في المجمع ٢٩٨/٨ وفيه من لم أعرفهم والخصائص الكبرى ٢/٢٩ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٣٧١ وقد تقدم في غزوة أحد ، والمواهب اللدنية ٥/٨٨٨ .

وابن أبي شبية ٧/ ٤٤٥ كتاب الفضائل باب (١) حديث رقم ١٦٦ عن حبيب بن أبي فديك

<sup>(</sup> ٦ ) سهل بن سعد بن مالك الساعدى كان اسمه حزن فسماه رسول الشاء صلى الله عليه وسلم ـ سهلا ، كنيته ، أبوالعباس ، مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين ، وقد قيل سنة ثمان وثمانين وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة .

ترجمته في : طبقات خليفة ت ٦٠٦ وأسد الغابة ٢/٢٧٤ والتهذيب ٤/٢٥٢ والإصابة ٨٨/٢ ...

<sup>.</sup> (v) is item of the property of the street of the stre

فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ (١)، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمُ يكُنْ بِهِ وَجَمُّ (١).

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : « بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ ، فَقُلْتُ : « إِنِّ أَرْمَدُ » فَتَفَلَ فِي عَيْنَيَّ ، فَهَا وَجَدْتُ حَرَّا وَلَا بَرْدًا ، وَلاَ رَمَدَتْ عَيْنَاىَ »(٤) .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٍ بن عَمْرِو بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ بِنْ النَّعْبَانِ (°) ، وَكَانَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ ـ وَأَبُو ذَرِّ (٦) الْمُرَوِيِّ : أَنَّ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ بِنِ النَّعْبَانِ (°) ، وَكَانَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ ـ وَأَبُو ذَرِّ (٦) الْمُرَوِيِّ : أَنَّ

<sup>(</sup>١) بقوله : و اللهم اذهب عنه الحر والقر ، .

<sup>(</sup> ۲ ) في شرح المواهب اللدنية ٥/١٨٧ و ودعا له بهذا لانه علم أن رمده من زيادة الدم الحاصل من الحر ، فدعا بإذهابه عنه ، وزاد عليه : القرّ لانه ضده ، فربما أذاه لقوته بعدم ضده » . ومسند أبى يعلى ٢/ ٢٢٥ حديث ٢٥٧ ، ٢٤٦ ، ٢٤٦ وأخرجه البخارى في صحيحه ٥٦ \_ كتاب الجهاد ١٤٣ \_ باب فضل من أسلم على يديه رجل ٦/ ١٤٤ حديث ٢٠٠٩ بلفظه و٢٠٢ باب دعاء النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ الناس إلى الإسلام والنبوة ٦/ ١١١ حديث ٢٩٤٢ بمثله و٢٦ \_ كتاب فضائل الصحابة ٩ \_ باب مناقب على بن أبى طالب القرشي الهاشمي أبى الحسن \_ رخى الله عنه \_ ٧ / ٧ حديث ٢٧٠١ بمثله و ٢٤ \_ كتاب المغازي ٣٨ \_ باب غزوة خيير ٧/ ٤٧٦ حديث ٢٢٠٤ بمثله ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة .

<sup>(</sup>٣) باب من فضائل على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ ١٨٧٢/٤ حديث ٢٠٤٦ بمثله وأحمد في مسنده ٥/ ٣٣٣ بلفظ متقارب والنسائي في كتابه خصائص الإمام على رضى الله عنه كما في تهذيب خصائص على ـ رضى الله عنه ـ ص ٢٩ حديث ٢١ بمثله وسعيد بن منصور في سننه ٢/ ١٧٨ حديث ٢٤٧٠ حديث ٢٤٧٠ حديث ٢٤٧٠ حديث ١٩٥٠ و٦/ ١٩٧٨ حديث ٢٤٧٠ حديث ١٩٧٠ حديث ١٩٧٠ حديث ١٩٧٠ حديث ١٩٧٠ حديث ١٩٠٠ حديث ١٩٠٠ بمثله والبيهقي في السنن الكبرى ١٠٧/٩ بمثله وفي دلائل النبوة ٤/ ٢٠٠ بمثله والبغوى في شرح السنة ١١١/١٤ حديث ٢٠٨٢ بمثله وابونعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٠ بمثله . وابن عبدالبر في التمهيد ٢/ ٢١٨ ، بلفظ متقارب ، والخطيب البغدادي في تاريخه ٨/٥ وابن سعد في طبقاته ٢/ ١٠ بنحوه وابن أبي عاصم في كتابه السنة ٢/ ٨٠٠ حديث ١٣٨٠ والحاكم في المستدرك ٢/ ١٠٠ وسيرة ابن هشام

يقول الإمام النووى رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم ١٧٧/١٥ : في هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ قولية وفعلية ، فالقولية إعلامه بأن الله تعالى يفتح عليه يديه فكان كذلك والفعلية بصاقه في عينيه وكان أرمد فبرأ من ساعته

<sup>(</sup> ٤ ) المواهب اللدنية ٥/١٨٧ ودلائل أبي نعيم ٣/٣٣٣ .

<sup>( ° )</sup> قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصارى ، كنيته : أبوعبدالله أخر أبى سعيد الخدرى لأمه أصبيت عينه يوم أحد ، مات بالمدينة سنة ثلاث وعشرين وهو أبن خمس وستين سنة وصلى عليه عمر بن الخطاب .

ترجمته في : طبقات ابن سعد ١/٧٨١ ، ٢/ ١٩٠/ ، ٢/ ٤٥٢ ـ ٤٥٣ والعبر ١/٢٧ والتجريد ٢/١١ والسير ٢/ ٣٣١ طبقات خليفة ٨١ ـ ٢٩ وتاريخ خليفة ٥٦ الكبير ١/٢٣ والاستبصار ٢٥٤ ـ ٢٥٧ والجرح والتعديل ١/٢٣٧ والاستبصار ٢٥٤ ـ ٢٥٧ والاستيعاب ٢/ ١٢٧٤ وتاريخ ابن عساكر ٢/٢٠٠ وأسد الغابة ٤/ ٣٨٩ وتاريخ الإسلام ٢٠ ٥ والتهذيب ٨/٢٥٧ ـ ٣٥٨ والإصابة ٢/٢٢٠ وشدرات الذهب ٢/٤١ ومشاهير علماءء الأمصار ٥٠ ت ١٢١

<sup>(</sup> ٦ ) أبو ذر الهروى الإمام العلامة الحافظ عبد بن أحمد بن عبدالله بن غفير الأنصارى المالكي شيخ الحرم يعرف بابن السماك ، سمع زاهر بن أحمد السرخسي ، وابن حمويه والدارقطني وخلقا وصنف « الصحيح » مخرجاً على الصحيحين ، ودلائل النبوة ، والدعاء ، وشمائل القرآن ومعجم شيوخه وغير ذلك .

وكان زاهدا عابداً ورعا عالما حافظا كثير الشيوخ مات في شوال سنة أربع وثلاثين وأربعمائة .

له ترجمة ف : تاريخ بغداد ١٤١/١١ وتبيين كذب المفترى ٢٥٥ وتذكرة الحفاظ ١١٠٣/٢ والرسالة المستطرفة ٢٣ وشذرات الذهب ٢/٢٥ وطبقات المفاظ السيوطى ٢٥٤/٣ وطبقات الحفاظ للسيوطى ٢٤٤ ت ٩٦٤ .

قَتَادَةَ بِنِ النَّعْمَانِ : ﴿ أُصِيبَتْ عَيْنَاهُ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَسَالَتْ حَدَقَتُهُ عَلَى وَجْنَتِهِ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا فَقَالُوا : حَتَى نَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، فَاسْتَأْمَرُوهُ ، فَقَالَ : ﴿ لَا ﴾ فَدَعَابِهِ ، فَغَمَزَ حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِهِ ، وَقَالَ :

[و٣٠] « اللَّهُمَّ اكْسُهُ جَمَالًا » ، وَبَزَقَ فِيهَا ، فَكَانَ أَصَحَ عَيْنَيْهِ / وَأَحْسَنَهُمَا » وَفِي لَفْظٍ : « فَكَانَ لاَ يُدْرَى أَيُّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتْ » (١١) .

قَالَ عُمَرُ بْنُ عِبْدِ الْعَزِيزِ : ﴿ كُنَّا نَتَحَدَّثُ آنَّا تَعَلَّقَتْ بِعِرْقٍ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللّهِ

قَالَ السُّهَيْلِيُّ : ﴿ وَكَانُتْ لَا تَرْمَدُ إِذَا رَمَدَتِ الْأُخْرَى ﴾ (٢) .

رُوِىَ أَنَّ وَلَدًا ﷺ فَلْدِ قَتَادَةً ﴿ ﴾ ، وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَلَّيَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ : « مِتَن ( ) الرَّبُحُلُ ؟ » .

فَقَالَ:

فَرُدَّتَ بِكُفِّ الْمُصْطَفَى أَحْسَنَ الرَّدِّ فَيَا حُسْنَهَا عَيْناً ، وَيَا حُسْنَ مَاخَد (٦) أَنَا ابْنُ الَّذِي سَالَتْ عَلَى الْحُلِّ عَيْنُهُ فَعَادَتْ كَمَا الْحُلِّ عَيْنُهُ فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ لِأُوَّلِ أُمْرِهَا

<sup>(</sup>۱۰) دلائل النبوة لأبى نعيم ۱۷٤/۲ ، ۲۲۳۳ ودلائل النبوة للبيهقى ۲/ ۲۷۰ ، ۲۰۱۳ والتاريخ لابن كثير ۲۳/٤ ، ۶۳ وسبل الهدى والرشاد 3/۲۰۳ . والحديث في مسند أبى يعلى ٦/ ۲۷ رقم ۱۵۹۸ وورد في اسد الغابة ٤/ ۲۹۰ والإصابة ۱۸/۸۲ من طريق أبى يعلى هذه وأخرجه ابن كثير في السيرة ۲/۲۲ من طريق أبى اسحاق ، حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً ، ومن طريق أبن إسحاق أخرجه أبونعيم في « دلائل النبوة » رقم ۲۱۱ متصلاً عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان .

وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ١٩٩٨ - ٢٩٨ وقال رواه الطبراني وأبويعلى وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم ، وفي إسناد أبي يعلى عبدالحميد الحماني ، وهو ضعيف .

وأخرجه أبونعيم في « الدلائل » برقم 10 بسند قال فيه الهيثمى في مجمع الزوائد 1071 وفي إسناده من لم أعرفه ، والسيرة لابن كثير 1077 - 10 والخساب 1007 إذ أورد القصة بدون سند ، وانظر : الشمائل لابن كثير عبي 1007 والأنساب 1007 واللباب 1007 والحديث أيضاً في مسند أبي يعلى 1007 - 1007 رقم 1000 عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبيد عن جده وإسناده ضعيف جداً وهو في أسد الغابة 1007 من طريق أبي يعلى هذه .

وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٢٩٨/٨ وقال رواه أبويعلى وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف ، والحديث الأول لأبي يعلى أن عين قتادة أصيبت يوم بدر . والثاني : أصيب يوم أحد .

<sup>· (</sup> ٢ ) شرح المواهب ٥/١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) في جدد رجلًا ، .

<sup>(</sup> ٤ ) هو حفيد عاصم بن عمر بن قتادة « شرح المواهب ٥/١٨٦ ، .

<sup>( ° )</sup> ف جـ د من الرجل » .

<sup>(</sup>٦) في جدد مارد ، .

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : تِلْكَ الْمُكَارِمُ لاَ قُعْبَانَ مِنَ لَبَنِ ثُمَّ أَجَازَهُ فَأَحْسَنَ جَائِزَتَهُ ٢٧).

شِيبًا بِمَاءٍ ، فَعَادَا بَعْدُ أَبْوَالاً (١)

#### « تنبیه »

فِي بَعْضِ طُرُقِ الْقِصَّةِ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي بَدْرِ (٣) ، وَفِي بَعْضِهَا فِي أُحُدِ (١) ، وَفِي بَعْضِهَا فِي أُحُدِ (١) ، وَبَعْضُهَا فِي وَقَعَةِ الْخَنْدُقِ ، وَفِي بَعْضَهَا : أَنَّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتَا مَعًا . وَصَحَّحَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الْقَوْلَ بِسُقُوطِ إِحْدَى عَيْنَيْهِ (٥) .

رَوَى الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُونُعَيْمٍ ، بِسَنَدِ جَيِّدٍ ، عَنْ رفاعة بن رافع بن مالكِ<sup>(١)</sup> ، قال :

« رُمِيتُ بسهم يومَ بدرٍ ، فَفُقِئَتْ عَيْنِي ، فَبَصَقَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ وَدَعَا لِي ، فَهَا آذَانِي مِنْهَا شَيْءُ ﴾ (٧) .

وَرَوَى أَبُو نُعَيَّمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنَ بْنِ الْحَارِثِ ، بن عُبيدة ، عن جده ، قال : « أُصِيبَتْ عَيْنُ أَبِي ذَرِّ يَوْمَ أُحد ، فَبَزَقَ (^) فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَانَتْ أُصَحَّ عَيْنَيْهِ » (٩) .

١ (١) ف جده صار بعد أبدالا ۽ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر البداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٢٩٤ وشمائل الرسول لابن كثير ٥٦٨ وانظرها من دلائل النبوة للبيهقي ٢٥٢/٣ وهامش مسند أبي يعلى المراد الم

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة لأبى نعيم ٢/١٧٤ وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٥/١٨٦ ، ودلائل النبوة للبيهقي ٢٥٢، ١٠٠/١ ومجمع الزوائد ٢٨٢/٦ و ولائل النبوة للبيهقي ٢٥٤، ١٠٠/١ ومجمع الزوائد ٢٨٦/٦ وقال الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبدالعزيز بن عمران وهو ضعيف .

ك ) دلائل النبوة للبيهقي ٢٥٢/٣ وانظر المغازي للواقدي ٢٤٢/١ وأخرجه الدارقطني في السنن ، ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ ٤/٣٤ ، ٢٩١/٣

<sup>(</sup>٥) انظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٥/١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق وأمه أم مالك بنت أبّى بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحُبْل وكان أبوه رافع بن مالك أحد النقباء الاثنى عشر شهد العقبة مع السبعين من الانصار ولم يشهد بدراً وشهدها أبناه رفاعة وخلاد ابنا رافع ، وشهد رفاعة أيضاً أحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول اش عليه وسلم عله أحاديث انفرد له البخارى بثلاثة أحاديث وعنه ابناه معاذ وعبيد وتون في أول خلافة معاوية بن أبى سفيان عليه عقب كثير بالدينة ويغداد .

<sup>[</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/٦٦٥ وخلاصة تذهيب الكمال ١/٣٢٧ ترجمة ٢٠٧٣ وجمهرة الانساب ٢٥٦ ومعجم قبائل العرب ٢/١٧١ ونهاية الأدب للنويرى ٢١٦/٢ وسبل الهدى والرشاد ٤٨٢٨]

<sup>(</sup> ٧ ) دلائل النبوة للبيهقي ٣/ ١٠٠ والبداية والنهاية لابن كثير ٣/ ٢٩١ وسبل الهدى والرشاد ٤/ ٨٢ ودلائل النبوة لأبى نعيم ٢٢٣/٣ ومجمع الزوائد للهيشمي ٢/ ٨٢ وقال رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبدالعزيز بن عمران : وهو ضعيف .

<sup>. (</sup> ۸ ) فبزق : بصق .

<sup>(</sup> ٩ ) في سبل الهدى والرشاد ٤/٣٥٢ و كذا في هذه الرواية والصحيح أن أباذر لم يشهد أحداً » ولم أعثر على هذا النص في دلائل النبوة لأبي نعيم ١٧٣/٢ في ميضوع الأغبار في غزوة أحد من الدلائل . ومسند أبي يعلى ٣/ ١٢٠ رقم ١٥٥٠ عن عبدالرحمن بن الحارث بن عبيد عن جده

#### الباب الثالث

في معجزاته \_ ﷺ \_ في إِبْرَاءِ الْأَبْكَمِ ، وَالرُّتَّةِ ، وَالَّلْقُوةِ

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ شِمْر(١) بن عطية ، عن بعضِ أشياخِهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةُ بُصِبِيٍّ قَدْ شَبَّ ، فَقَالَتْ : « يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ مُنْذُ وُلِدَ » ،

فَقَالَ : « مَنْ أَنَا ؟ ، ، فَقَالَ : « أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، (٢) .

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، من طريقِ محمدِ بن يُونُس الكُدَيْمِيّ ، حَدَّثَنَا شَاصُونَهُ بن عبيد أبو محمد اليهانَّ (٢) ، حَدَّثَنَا مُعَرِّضُ بن مُعَيْقِيبِ (٤) الْيَهَانِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ ، (٥) أبو محمد اليهانَّ (٣) ، حَدَّبَةَ الْوَدَاعِ ، فَدَخَلْتُ دَاراً بمكة فرأيتُ فيها رسولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « حَجَجْتُ حَجَّةً الْوَدَاعِ ، فَدَخَلْتُ دَاراً بمكة فرأيتُ فيها رسولَ اللهِ عَلَيْ (٢) وَسَمِعْتُ مِنْهُ عَجَباً ، جَاءَهُ رَجُلُ - مِنْ أَهْلِ الْيَهَامَةِ - بغلامٍ يَوْمَ وُلِدَ ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (٧) : « مَنْ أَنَا ؟ » ، قَالَ : « أَنْتَ رَسُولُ اللهِ » . قَالَ : « مَنْ أَنَا ؟ » ، قَالَ : « أَنْتَ رَسُولُ اللهِ » . قَالَ : « صَدَقَّتَ ، بَارَكَ اللهُ فِيكَ » ، ثُمَّ إِنَّ الْغُلامَ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَى شَبَ أَنْ الْغُلامَ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَى شَبَ أَنْ أَنْ الْعُلامَ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَى شَبَ أَنْ أَنْ الْعُلامَ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَى شَبَ أَنْ الْعُلامَ لَهُ يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَى شَبَ أَنْ أَنْ يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَى اللهَ اللهُ الله

<sup>(</sup> ۱ ) شمر بكسر الشين المعجمة وسكون الميم وراء بلا نقط ابن عطية الاسدى الكاهل الكوفى صدوق من أتباع التابعين وثقه النسائى ، وابن حبان ، وبن حبان ، وبن حبان ، وبن معين والمعجلى

<sup>[</sup> تهذيب التهذيب ٤ : ٣٦٤ والمواهب اللدنية للزرقائي ٥/١٥ ] . ( ٢ ) الخصائص الكبرى للسيوطى ٢٩/٢ ، ودلائل النبوة للبيهقى ٢٠/٦ ،٦٦ وهذا الخبر رواه ابن كثير في التاريخ ٦/١٥٩ والحديث مرسل فأنطقه الله بمعجزة بعدما كان أبكم فهو بمنزله الميت والجماد لعدم القدرة على النطق .

<sup>(</sup> ٣ ) في أ « الياني » وما أثبت من جد .

<sup>(</sup> ٤ ) في أ « معقيب » وما أثبت من جد . ومعرض .. بضم الميم وفتح المهملة وكسر الراء الثقيلة ثم ضاد معجمة ابن معيقيب اليماني صحابي جاء عنه هذا الحديث ، تفرد به عنه ولده عبدالله .. شرح المواهب اللدنية ٥/ ١٨٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) عبارة « عن جده » زائدة من ج. .

<sup>(</sup> ٦ ) وفي الدلائل زيادة « ووجهه مثل دارة القمر » .

 <sup>(</sup> ۷ ) ف الدلائل زیادة زیادة « یاغلام » .

 <sup>(</sup> ٨ ) في أ « شئت » وما أثبت من جد ، ب .

<sup>(</sup>٩) ف جد نسمة ، .

<sup>(</sup> ۱۰ ) لقول المصطفى له « بارك الله فيك » رواه البيهةى ، وابن قانع ، والخطيب ، شمائل الرسول لابن كثير ٢٠٣ وشرح الانوار المحمدية للزرقانى ٥ / ١٨٥ وفي دلائل النبوة للبيهقى ٦ / ٥٩ قال شاحبونة بن عبيد : وقد كنت أمر على معمر فلم أسمع منه ، وقد علق المحقق في الهامش فقال : الخبر في إسناده « محمد بن يونس الكديمى » أحد المتروكين ، كأنّ يضع على الثقات الحديث وضعاً ولعله وضع أكثر من ألف حديث . المجروحين ( ٢ : ٣١٣ ـ ٣١٣ ) سئل عنه الدارقطنى ، فقال : « يتهم بوضع الحديث » وأورد له في الميزان عدداً من منكراته ، الميزان ( ٤ : ٤٧ ) .

وذكره ابن عراق في الوضاعين (١١ : ١١٦ ) عن ابن عدى ، وابن حبان .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرَ (١): وَهَاذَا الْحَدِيثُ مَا تَكلَّم الناسُ في محمدٍ بنِ يُونُسَ سِسَبِهِ ، وَأَنْكُرُوهُ (٢) عَلَيْهِ وَاسْتَغْرَبُوا شَيْخَهُ هَاذَا ، وَلَيْسَ هَاذَا مِمَّا يُنْكِرُ عَقْلًا ، بَلْ وَلا شَرْعاً (٣) ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِي هَاذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ مُحَمَّدٍ بنِ يُونُسَ (٤) ، فَوَاهُ الْبَيْهُقِيُّ مِنْ طريقِ أَبِي الْحُسَيْنِ بنِ مُجَمِع : حَدَّثَنَا العَبَاسِ عن مَعْبُوبٍ (٥) آبِ فَرُواهُ الْبَيْهُقِيُّ مِنْ طريقِ أَبِي الْحُسَيْنِ بنِ مُجَمِع : حَدَّثَنَا العَبَاسِ عن مَعْبُوبٍ (٥) آبِ عَيْهِ الْمَانَ بن عبيدٍ أَبُو الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، شَاصُونَة بِهِ (٢) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ / عَنْ أَبِي عَمَرَ الزاهدِ ، قَالَ : ﴿ لَمَا ۚ دَخَلْتُ الْيَمَنَ ، دَخَلْتُ [ظ ٣٠] مَرْدَة ، فسألتُ عن هذا الحديثِ ، فَوَجَدْتُ (٧) فِيهَا لِشَاصُونَةَ عِقَبًا ، وَدَخَلْتُ (٨) إِلَى قَبْرِهِ فَزُرْتُهُ ﴾ .

وَرَوَى الْإِمَامُ إِسْحَلَّ بن إبراهيم الرَّمْلِيِّ-في - فواثده - عَنْ بِشْرِ بنِ عَقْرَبَةَ الْجُهُنِيِّ (٩) ، قَالَ : ﴿ مَنْ هَذَا مَعَكَ يَا عَقْرَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : ﴿ مَنْ هَذَا مَعَكَ يَا عَقْرَبَة ﴾ ، ،

قَالَ : ابن تَحِير ، قَالَ : « ادْنُ » ، فَدَنَوْتُ حتى قعدتُ عن يمينهِ ، فَمَسَحَ رَأْسِي بِيده فَقَالَ : « مَا اسْمُكَ ؟ » ، قُلْتُ : « تَحَسِين يَارَسُولَ اللّهِ » .

قَالَ: ﴿ لاَ ، وَلَكِن اسْمَكَ بَشِيرٌ ﴾ وَكَانَتْ فِي لِسَانِي عُقْدَةٌ ُ، فَتَفِلَ النِّبَى ﷺ فِي الْحَقَّ ، فَانْحَلَتْ مِنْ لِسَانِي ، وَابْيُضَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ رَأْسِي ، مَاخَلاَ مَا وَضَعَ عَلَيْهِ يَدَهُ ( ٰ ٰ ٰ ٰ ٰ ) فَكَانَ أَسُودَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) شمائل الرسول لابن كثير: ٣٠٢، ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) في جه د فأنكره ، .

<sup>(</sup> ٣ ) وفي الشمائل لابن كثير ٣٠٣ زيادة « فقد ثبت في المسحيح في قصة جُريج العابد أنه استنطق ابن البغى ، فقال له : ياباسوس ابن من أنت ؟ قال : ابن الراعي ، فعلم بنو إسرائيل براءة جريج مما كان نسب إليه .

<sup>(</sup>٤) وفي الشمائل « من غير طريق الكديمي إلا أنه بإسناد غريب أيضاً » .

<sup>(</sup>٥) في جده محسوب"، . .

<sup>(</sup> ٦ ) ف 1 و حدثنا جدى حدثنا شاحبونة به » وما اثبت من ب . والبيهقى . ونقله ابن كثير ٦ : ١٥٩ عن المصنف ( البيهقى ) وقال : إسناده غريب .

<sup>(</sup> V ) في أ « وحديث » وماأثبت من به ، ج. .

<sup>( ^ )</sup> في الشمائل « وحملت » . وفي دلائل النبوة للبيهقي « لشاصوبة أعقابا وحملت إلى قبره فزرته قلت ( البيهقي ) ولهذا الحديث أصل من حديث الكوفيين بإسناد مرسل بخلافه في وقت الكلام » ، البيهقي ٢٠/٦ .

<sup>(</sup>٩) بشر بن عقربة الجهنى أبواليمان ، استشهد أبوه في بعض الغزوات ، فمر عليه النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو يبكى فقال له : أما ترضى أن اكون أنا أباك وعائشة أمك ؟ » .

ترجمته في : الثقات ٢/٣٢ والإصابة ١/٣٥١ وأسد الغابة ١٨٨/١ والتجريد ١/٠٠ .

<sup>(</sup>۱۰) في جبره ما وضع يده عليه ۽ .

تَحِيّر - بفتْح أوَّله ، وَكَسْرِ المهملة ، كَمَا وُجِدَ بِخَطِّ الْحَافِظِ السَّلَفِيّ .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَالزَّهْرِى ، وعاصم بن عمرو بن قَتَادَة مرسلاً ، أَنَّ محرشَ بن مَعْدِ يكرِبَ ، قَالَ : ﴿ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَ عَنِّى هَلْهِ الرَّتَةُ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَ عَنِّى هَلْهِ الرَّتَةُ ، وَالرَّتَةُ ، وَاللَّهَ اللهُ فَذَهَبَتْ ﴾ .

وَرَوَى - أَيْضَا - عَنْ أَبِي عُبَيْدِ ، عَنْ وَلَدِ عَبَّارِ بِنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : ( وفدا بن محرش ابن معْدِ يكُوبَ ، فِيمَنْ مَعَهُ على رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنْ عِندهِ ، فَأَصَابَتْ عُرَشَا (٢) اللَّقُوةُ (١) ، فَرَجَعَ منهم نَفَر ، فَقَالُوا : ( يَا رَسُولَ اللّهِ ، سيّد الْعَرَبِ ضَرَبَتْهُ اللّقَوْة ، فَادْلُنا عَلَى دَوائِهِ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ( خُذُوا خِيَطًا فَاحْمُوهُ فِي النّارِ ، ثُمَّ اقْلِبُوا (٥) شَقَة عَيْنِهِ ، فَفِيهَا شِفَاؤُهُ » ، فَفَعَلُوا ، فَبَرًا مِنَ اللّهَوَةِ (١) .

<sup>(</sup>١) الرثة : اللثغة والتردد في النطق .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ زيادة من ج.

<sup>(</sup>۲) في جدد محرسا ۽ .

<sup>(</sup> ٤ ) اللقوة : داء يعرض للوجه يعوج منه الشدق .

<sup>(°)</sup> فى جـ «ثم القوا شقه عليه » .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ١: ٢: ٨٠ طـ التحرير وكذا ١/٥٠٠ ط صادر

# الباب الرابع

فِي معجزاته \_ ﷺ - في إِبْرَاءِ الْقُرْحَة والسِّلعَةَ والحرارة وَالدُّبَيْلَةِ

رَوَى الْبَيْهَقِى مَنْ مُحَمَّدٍ بنِ إِبْراهِيمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَ بِرَجُلٍ فِي رِجْلِهِ قُرحةٌ قَدْ أَعْيَت الْأَطِبَاء ، فَوَضَعَ إِصْبَعَهُ عَلَى رِيقِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ (١) طَرَفَ الْخِنْصَرِ ، فَوَضَعَهُ عَلَى الْقُرْحَةِ ، ثُمَّ قَالَ : فَوَضَعَهَا عَلَى الْقُرْحَةِ ، ثُمَّ قَالَ :

« بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، رِيقُ بَعْضِنَا ، بِتُرْبَةَ أَرْضِنَا ، لِيُشْفَى (١) سَقِيمُنَا ، بِإِذْنِ رَبِّنَا ، (٢) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - بِرِجَالٍ ثِقَاتِ - ، وَأَبِنُو نُعَيْمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبِنُو دَاوُدَ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبِنُ مَاجَة ، وَابْنُ حِبَّانٍ ، وَالْوَاقِدِيُّ ، عَنْ عَرْقَ ، وَالنَّسَائِيُ - فِي الْكَبْرَى - وَابْنُ مَاجَة ، وَابْنُ حِبَّانٍ ، وَالْوَاقِدِيُّ ، عَنْ عَرْوَة ، أَنَّ مُلاَعِبَ الْأَسِنَّةِ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَسْتَشْفِيهِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ ( ' ' أَفِيهِ عَرْوَة ) ، أَنَّ مُلاَعِبَ الْأَسِنَّةِ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَسْتَشْفِيهِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ ( ' ' أَفِيهِ

<sup>(</sup> ۱ ) في جد وضع » ( ۲ ) هذه العبارة ساقطة من جب ( ۲ ) الخصائص الكبرى ٢/ ٦٩ ودلائل النبوة للبيهقي ٦٩/٧.

<sup>(</sup>٤) شرحبيل بن مدرك الجعفى عن ابن عباس ، وعنه أبوأسامة وثقه أبن معين خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٢٤٦/١ ترجمة ٢٩٣٢ .

<sup>(</sup>٥) في ١، ب و قائمة ، ومااثبت من جـ

<sup>(</sup>٦) عبارة «كفي على » ساقطة من ج. .

٧) في ١ و رضها ، وماأثبت من جـ .

<sup>( ^ )</sup> المعجم الكبيرللطبراني ٣٦٧/٧ رقم ٣٢١٥ والخصائص الكبرى ٢٩٨/ والمجمع ٣٩٨/٨ عن محمد بن عقبة بن شرحبيل عن جده عبدالرحمن عن أبيه رواه الطبراني ومخلد ومن فوته لم أعرفهم وبقية رجاله رجال الصحيح ، وانظر دلائل النبوة للبيهقي ٦/٦٧٦ والتاريخ الكبير للبخاري ٢٥٢/٢/ . وابن سعد ٢/٢٦٦ بنحوه .

<sup>( 9 )</sup> هو عامر عمر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامرى الكلابى أبويراء ، له صحبة ، وإنما سمى ملاعب الاسنة ف يوم سوبان ، ويوم سوبان هذا كان يوماً من أيام جبلة وهى أيام كانت بين قيس وتميم ، وجبلة اسم لهضبة عالية ، وكان سبب تسمية عامر : ملاعب الاسنة في يوم سوبان أن أخاه طفيل بن مالك ، ( وهو الذي يلقب فارس قرزل ) ، وكان قد أسلمه في هذا اليوم وفر ، فقال في ذلك بعض الشعراء فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب اطراف الوشيج المزعزع

فسمى ملاعب الرماح وملاعب الاسنة ، وكان له اخوة أربعة : أحدهم طفيل فارس قرزل ، والآخر ربيعة والد لبيد بن ربيعة وكان يلقب ربيعة المعترين والثالث : عبيدة الوضاح والرابع : معاوية معود الحكماء . الإصابة ١٦/٤ ترجمة ٤٤١٧ وهامش دلائل النبوة للبيهقي ٣٣٨/٣ .

<sup>(</sup>۱۰)ف جـ (به)

الدُّبَيْلَةَ ، فَتَنَاوَلَ النَّبِيِّ - عَلَيْقٍ - مَدْرَةً مِنَ الْأَرْضِ ، فَتَفَلَ فِيهَا ثُمَّ نَاوَلَهَا لِرَسُولِهِ ، فَقَالَ (' ) ( دُفْهَا (' ) بِمَاءٍ ، ثُمَّ اسْقِهَا إِيَّاهُ » ، فَفَعَلَ فَبَرَأً ، وَيُقَالُ : إِنَّهُ بِعَثَ إِلَيْهِ فَقَالَ (' ) ( دُفْهَا (' ) بِمُكَّةٍ عَسَلٍ ، فَلَمْ يَزَلْ يَلْعَقْهَا / حَتَى أَبْرَأُ الدُّبَيْلَةَ (' ) » ( ه ) .

<sup>(</sup> ۱ ) كلمة « فقال » زائدة من ب .

<sup>(</sup> ٢ ) في جدد ادهنها ، ومعنى دفها : أي خلطها .

<sup>(</sup> ٣ ) العكة : وعاء من جلود مستدير يختص بالسمن والعسل « النهاية ٢٠٠/٢ عـ

<sup>(</sup>٤) الدبيلة : داء في الجوف .

<sup>(</sup> ٥ ) المعجم الكبير للطبراني ٣٦٧/٧ .

ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/٣٨٨ ، ٢٨٩ عن عروة .

والإصابة لابن حجر العسقلاني ١٧/٤.

والخصائص الكبرى للسيوطى ٢١/٢ . أخرجه الواقدى وأبونعيم عن عروة -

والروض الأنف لتسهيلي ١٧٤/٢ . والمفازي للواقدي ٢/٣٥٠ ، ٣٥١ .

# الباب الخامس

## في معجزاته ﷺ في إبراء الحرق

رَوَى الْبُخَارِيُّ - فِي التَّارِيخِ - وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْطَالِسِيُّ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَة ، وَمُسَدَّدُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَابْنُ حِبَانَ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَمُسَدَّدُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَابْنُ حِبَانَ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَمُسَدَدُ ، وَأَبْلَتُ بِكَ مِنْ أَرْضِ حَاطَبَ (۱) ، عَنْ أُمّهِ - أُمِّ جَمِيلِ بِنْتِ الْمُجَلِّلِ (۲) ، قَالَتْ : ( أَقْبَلْتُ بِكَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَثَةِ ، حَنَى إِذَا كُنْتُ مِنَ اللَّدِينَةِ بِلَيْلَةٍ طَبَحْتُ طَبِيخًا (۱) ، فَفَنِى الْحَطَبُ ، الْخَطَبُ ، الْحَبَثَةِ ، حَنَى إِذَا كُنْتُ مِنَ اللَّذِينَةِ بِلَيْلَةٍ طَبَحْتُ طَبِيخًا (۱) ، فَفَنِى الْحَطَبُ ، فَاتَيْتُ بِكَ الْحَبَثُ مِنَ اللَّهِ عَلَى يَدِكَ وَهُو يَقُولُ : ( أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَدِكَ وَهُو يَقُولُ : ( أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَحَعَلَ يَتْفُلُ عَلَى يَدِكَ وَهُو يَقُولُ : ( أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، وَالْمَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يَتُفُلُ عَلَى يَدِكَ وَهُو يَقُولُ : ( أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ ، فَعَنْ أَلْ مُنْ بِكَ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْ

<sup>(</sup>۱) محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع أبو القاسم القرش الجمحى وقيل: أبو إبراهيم . أمه أم جميل، يقال إنه ولد بأرض الحبشة وهاجر أبواه ومات أبوه بها فقدمت به أمه إلى المدينة مع أهل السفينتين ، فروى عبد أشبن الحارث بن محمد بن حاطب عن أبيه ، عن جده ، قال : لما قدمنا من أرض الحبشة خرجت بى أمى يعنى إلى النبى ـ ﷺ فقالت يارسول ألف : هذا أبن أخيك ، وقد أصابه هذا الحرق من النار ، فأدع ألله ك . . » الحديث .

وفي حديث آخر آخرجه أحمد عن أبي خيثمة ، والبغوى ، وفيه : أن أمه قالت يارسول ألله : هذا محمد بن حاطب ، وهو أول من سمى بك ، قالت فمسح على رأسك ، وتفل فيك ، ودعا لك بالبركة ، وأرضعته أسماء بنت عميس مع أبنها عبد الله بن جعفر ، وأرضعت أم عبد الله بن جعفر فكانا يتواصلان على ذلك حتى ماتا . وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال : قال لى أبن حاطب خرج حاطب وجعفر إلى النجاشي ، فولدت أنا في تلك السفينة . وهذا هو الصحيح ، روى عن النبي ﷺ ، عن أمه ، وعن على ، وروى عنه أولاده : إبراهيم وعمر والحارث وأبو بلح ، وأبو مالك الأشجعي ، وهو أبن محمد وسماك بن حرب وغيرهم ، وقيل : مأت سنة ست وثمانين الإصابة ٢/٢٥ ترجمة ٧٧٥٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) أم جميل بنت المطل - بحاء مهملة . هكذا في الخلاصة . لكن في التقريب ٢/ ١٩ والتهذيب ٢/ ٢١ المجلل - بجيم ، وهو بضم الميم ، وفتح الجيم ، وتشديد اللام المكسورة - كما يستفاد من تبصير المنتبه ٤/ ٢٥٨ وهو الصحيح كما في الثقات ٣/ ٣٣٦ قال : أم جميل بنت المجلل بن عبد بن أبي قيس ، اسمها فاطمة ، ولها صحبة ، وهي أم محمد بن حاطب ، العامرية ، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها ، وعنها محمد بن حاطب وأنظر : أسد الغابة ٧/ ٣٠٩ والإصابة ٤/ ٤٠ والاستيعاب ٤/ ٤١ وطبقات ابن سعد ٨/ ٢٧٢ وخلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٢٩٧ ترجمة ١١ من القسم الثاني .

<sup>(</sup>٣) في أ ، ب و طبخا ، وما اثبت من جـ .

<sup>(</sup>٤) كلمة وشفاء ، ساقطة من جــ .

<sup>(</sup>٥) لا يغادر سقما: لا يترك مرضا.

# مِنْ(١) عِنْدِهِ حَتَّى بَرِئَتْ يَدُكَ ١(١).

(۱) لفظ دیك » زائد من جه ،

<sup>(</sup> Y ) الحديث أورده البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٣٠ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وأخرجه النسائي في في السنن الكبرى ، في الطب وفي اليوم والليلة عن أحمد بن سليمان ، عن جعفر بن عون ، عن مسعر ، عن سماك بن حرب . ومسند أبي داود الطياسي ٥/ ١٦٥ وذكره الهيثمي في المجمع ٩/ ٤١٥ وقال : رواه الطبراني ، وكذا ٥/١١٣ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٧/ ٢٤٢ ، ٢٤٢ . وأخرجه الطبراني ٩٠٢/٢٤ من طريق زكريا بن يحيى زحموية بهذا الإسناد .

وصحيح البخاري ٨/٤ ، ١٧ ، ١٨ . وتحفة الإشراف ٨/١٩ . ورياض الصالحين للنووي ٣٧١ متفق عليه واخرجه عبد الرزاق ١٩٧٨٣ عن عائشة والإمام أحمد في المسند ١/٢١ ، ٢٨١ ، ٣/٧٦ ، ٢/٥٥ ، ١٢٠ ، ١٢٥ ، ٢٦١ والمستدرك للحاكم ٤/٣٢ . ودلائل النبوة للبيهقي ٦/١٧٤ ، ١٧٥ ودلائل أبي نعيم ٢/١٦٨ والخصائص الكبرى ٢/٢٩ وأسد الغابة ٥/٥٠ ، ٧/٢٠٩ ، ٣٠٩ والطبراني ١٩/٥٣٥ من طريق الحميدي ومسلم ٢٦ ، ٢٧ ، ٤٨ ، ٤٩ وأبو دواور ٣٨٨٣ وسنن ابن ماجة ١٦١٩ ، ٣٥٢٠ ، ٣٥٣٠ في الطب وشرح السنة للبغوي ٥/ ٢٤٤ ، ١٥٧/١٢ مشكاة المصابيح للتبريزي ١٥٣٠ ، ٢٥٥٦ وكشف الخفاء للعجلوني ١/٥١١ مكتبة دار التراث ، وعمل اليوم والليلة لابن السنى ٥٢٧ ، ٥٤٥ وموارد الظمأن للهيثمي ١٤١٥ ـ ١٤١٧ السلفية وتفسير ابن كثير ٤/٣٤٣ طـ الشعب وكنز العمال للمتقى الهندى ، ۲۷۲۸۱ ، ۱۸۲۰۵ ، ۱۸۶۰۲ ، ۲۸۶۰۲ ، ۲۶۲۰۲ ، ۱۳۶۸۲ ، ۲۲۰۸ ، ۲۳۰۸۲ ، ۲۳۰۸۲ ، ۲۳۰۸۲ طـ التراث الإسلامي وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١٥٨/٤ ومنحة المعبود للساعاتي ١٧٦٧ طـ المنبرية والمعجم الكبير للطبراني ٢٤٠/١٩ ، ٢٤١ ط العراق والطبقات الكبرى لابن سعد ٢/٢ ، ١٥ ، ١٥ ط التحرير والأسماء والصفات للبيهقي ٩ وجامع مسانيد أبي حنيفة ١٦٢/١ الطبقة الأولى ، مسند أبي حنيفة ١٥٨ الطبقة الأولى .

ومسند أبي يعلى ٢/٢٦٦ ، ٤٦٧ برقم ٣٨٧٣ إسناده صحيح على شرط الشيخين وأيضا ٧/ ٢٠ برقم ٢٩١٧ إسناده حسن وأيضا ٨/ ٢٣٩ برقم ٤٨١١ إسناده صحيح وكذا ٧/٣٦٦ برقم ٤٤٥٩ عن عائشة ، إسناده ضعيف وكذا ٩/٣٣/ عن عبد الله بن مسعود ، إسناده ضعيف لجهالة ابن أخت زينب ، وباقى رجاله ثقات .

## الباب السادس

# في معجزاته على في إبراء وجع الضّرس والرّأس

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ يَزِيد بَنِ نُوحٍ ، بَنِ ذَكُوانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِن رواحَة قَالَ : يا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ، إِنِّ أَشْتَكِى ضِرُسِى ، آذَانِى ، وَاشْتَدَّ عَلَىٰ () ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَى (٢) يَدِهُ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَى (٣) يَجُدُ وَفُحْشُهُ بِدَعْوَة نِبَيِّكَ الْبُارَكِ المُكِينِ عِنْدَكَ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، فَشَفَاهُ اللهُ تَعَالَى (٣) يَجِدُ وَفُحْشُهُ بِدَعْوة نِبَيِّكَ الْبُارَكِ المُكِينِ عِنْدَكَ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ ، فَشَفَاهُ اللهُ تَعَالَى (٣) قَبْلَ أَنْ يَبْرَحَ ، (٤) .

وَرَوَى الْبَيْهَقِى ، عَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرِ (°) ، أَنَّهَا أَصَابَهَا وَرَمُ فِي رَأْسِهَا ، وَوَجْهِهَا مِنْ فَوْقِ الشِّيَابِ ، وَوَجْهِهَا مِنْ فَوْقِ الشِّيَابِ ، وَوَجْهِهَا مِنْ فَوْقِ الشِّيَابِ ، فَقَالَ : ﴿ بِاسْمِ اللّهِ ، أَذْهِبْ عَنْهَا سُوءَهُ وَفُحْشَهُ بِدَعْوَةٍ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْمُكِينِ فَقَالَ : ﴿ بِاسْمِ اللّهِ ، أَذْهِبْ عَنْهَا سُوءَهُ وَفُحْشَهُ بِدَعْوَةٍ نَبِيِّكَ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْمُكِينِ عِنْدَكَ (^) ﴾ ، فَعَلَ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَذَهَبَ الْوَرَمُ ﴾ (٩)

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثِ يُقَالُ لَهُ : فِرَاسُ بْنُ عَمْرِو(١١) ، أَصَابَهُ صَدَاعُ شَدِيدُ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجِلْدِهِ مَا صَدَاعُ شَدِيدُ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجِلْدِهِ مَا

( T ) لفظ « تعالى » ساقط من ج. .

<sup>(</sup>۱) زيادة من دلائل النبوة للبيهقي ١٨٣/٦ نصها ه فقال: ادن منى والذي بعثني بالحق لأدعون لك بدعوة لايدعو بها مؤمن مكروب إلا كشف الله عنه كربه ».

<sup>(</sup>٢) عبارة د باسم الله ، زيادة من جـ .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٦/١٨٢ ، ١٨٣ ، قال البيهقي في أخره : هذا منقطع والخصائص الكبرى للسيوطي ٢٠/٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) في الخصائص الكبرى ٢/ ٧٠ زيادة « رضى الله عنها » .

<sup>(</sup>٦) فى دلائل النبوة للبيهقى ١/١٨١ زيادة « وأنها بعثت إلى عائشة رضى الله عنها ، بنت أبى بكر أذكرى وجعى لرسول الله 難 لعل الله يشفينى ، فذكرت عائشة لرسول الله 難 وجع أسماء ، فانطلق رسول الله 難 حتى دخل على أسماء » .

<sup>(</sup> V ) كلمة « نبيك » ساقطة من ج. .

<sup>(</sup> ٨ ) زيادة : « باسم الله صنع ذلك ثلاث مرات فأمرها أن تقول ذلك فقالت ثلاثة أيام » .

<sup>(</sup> ٩ ) دلائل النبوة للبيهقي ١٨١/، ١٨١ وفيه : قال أبو الفضل يعنى كثيرا : يصنع ذلك عند حضور الصلوات المكتوبات يقولها وترا ثلاثا ، . والأنوار المصدية ٤٥٩ ، ٤٥٩ والخصائص الكبرى ٢٠/٢ .

<sup>(</sup> ۱۰ ) في أ ، ب « عمر » وما أثبت من جد . وفراس بن عمرو الكناني ثم الليثي ، له صحبة ، وقيل له رؤية ولأبيه صحبة الإصابة ٥ / ٢٠٥ ترجمة . ١٩٦١ .

<sup>(</sup>١١) في الدلائل للبيهقي ٦/ ٢٣٠ زيادة و فشكا إليه الصداع الذي به ، فدعا رسول الله ﷺ فراسا فأجلسه بين يديه ، .

بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَجَذَبَهَا حَتَى تَنَقَّضَتْ فَنَبَتَتْ فِي مَوْضِعِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ (١) جَبِينِهِ شَعْرَةٌ (١) ، فَذَهَبَ عَنْهُ الصُّدَاعُ ، فَلَمْ يَصْدَعْ ، (١) .

<sup>(</sup>۱) عبارة د من جبينه ، زيادة من ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب د شعرات ، وما أثبت من جـ،

<sup>ُ</sup> ٣ ُ) دلائل النبوة للبيهقي ٦ / ٢٣٠ ، ٢٣١ وفيه زيادة « قال أبو الطفيل : فرأيتها كأنها شعرة قُنْفذُ فقال : فهم بالخروج على على ـ عليه السلام مع المل جروزاء . قال فأخذه أبوه فأوثقه وحبسه فسقطت تلك الشعرة ، فلما رأها شق عليه ذلك ، فقيل له : هذا ما هممت به فأحدث توبة فأحدث وتاب . قال أبو الطفيل : فرأيتها قد سقطت ، فرأيتها بعد ما نبتت » .

تفرد به أبو يحيى التيمي هكذا . وفيه رواية أخرى عن على بن زيد بن جدعان عن أبي الطفيل ٢٣١/٦ وأنظر الإصابة ٥٠٥/٠ .

# الباب السابع

## في معجزاته ـ ﷺ ـ في إبراء الجراحة والكسر

رَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنيْسِ (١) ، قَالَ : ( ضَرَبَ الْسُنَتِنِيرُ بْنُ رَزَامِ الْيَهُودِيُّ وَجْهِى فَشَجَنِى منقلة ، أَوْ مَأْمُوفَةً ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَشَفَ عَنْهَا ، وَنَفَتَ فِيهَا ، فَهَا آذَانِي مِنْهَا شَيْءٌ (٢) . أه. .

وَرَوَى ابْنُ السَّكَنِ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ ٣ ، قَالَ : ﴿ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَنْزَى أَخِى : عِلَى بِنِ الْحَكَمِ فَرَسًا لَهُ خَنْدَقًا ، فَأَصَابَ رِجْلَهُ جَدَارُ الْخَنْدُقِ فَدَمَّتُهَا ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ عَلَى فَرَسِهِ ، فَمَسَحَ سَاقَهُ ، فَهَا نَزَلَ عِنْهَا حَتَى بَرُأً ﴾ (٤) .

وَرَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِى بِلَفْظِ: ﴿ فَأَصَابَ رَجُلُ أَعْمَى - عَلِيٌ بْنُ الْحَكَمِ - جِدَارَ الْخَنْدَقِ ، فَذَمَتَهَا ، فَأَقَى النَّبِيَّ عَلَيْ وَقَالَ : ﴿ بِاسْمِ اللَّهِ » ، فَمَا آذَاهُ مِنْهَا شَيْءٌ ﴾ . فَمَا آذَاهُ مِنْهَا شَيْءٌ ﴾ (٥) .

وَرَوَى الْبُخَارِئُ ، عَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَبْدِ اللهِ ، بْنِ عَتِيكَة ٢٠ : لَمَا قُتُلَ أَبِي رَافِع (٧) وَسَقَطَ مِنْ دَرَجَةِ بَيْتِهِ ، سَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ ، فَانْكَسَرَتْ سَاقَهُ ، قَالَ : ﴿ فَحَدَّنْتُ

<sup>(</sup> ۱ ) عبد الله بن أنيس مصغر الجهنى : أبويحيى حليف الأنصار ، شهد العقبة الثانية وأحدا وكان يكسر أصنام بنى سلمة مع معاذ . له أربعة وعشرون حديثا ، انفرد له مسلم بحديث . وعنه جابر ، رحل إليه ، إلى مصر في حديث واحد . وابنه ضمرة ، وبسر بن سعيد . قال ابن يونس : توف بالشام سنة ثمانين . وقال غيره في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين .

ترجمته في : الثقات ٢/٢٣/ والإصابة ٤/٣٢ وخلاصة تذهيب الكمال ٢/١٤ ترجمة ٢٣٩٠ وأسد الغابة ٣/١٩ والاستيعاب ١/٢٣٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/ ٢٩١ . والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ٧٠ ومجمع الزوائد للهيثمي ١/ ٣٤٤ ولم أعثر عليه في مصدر الأصل .

<sup>(</sup> ۲ ) معاوية بن الحكم السلمى ، صحابى له ثلاثة عشر حديثا . انفرد له مسلم بحديث ، وعنه ابنه كثير ، وعطاء بن يسار خلاصة تذهيب الكمال ٢٩/٣ ترجمة ٧٠٧٢ .

<sup>(</sup>٤) دلاتل النبوة للبيهقى ٦/١٨٥.

<sup>( ° )</sup> دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ١٨٥ وذكره ابن حجر في الإصابة ٢/ ٧ · ٥ في ترجمة على بن الحكم ، وقال : رواه البغوى والطبراني وابن السكن وابن منده من طريق كثير بن معاور ، بن الحكم السلمي ، عن أبيه ، وقال ابن منده : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٦) في جد « عتبك » .

<sup>(</sup>۷) أبو رافع ، مولى رسوا، الله 義 واسمه أسلم مات في خلافة على بن أبي طالب . ترجمته في : طبقات ابن سعد ٤/٢٧ ـ ٧٥ والجرح والتعديل ٤/٢١ وأسد الغابة ٤/٢١ وتهذيب الكمال ١٦٠٣ والإصابة ٤/٧٢ ومشاهير علماء الأمصار ٥٣ ت ١٤٢

النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : « ابْسُطْ رِجْلَكَ » ، فَبسَطْتُهَا ، فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّا لَمْ أَشْكُهَا قَطَّ » (١) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَعُبَيْدُ بن جَمِيدِ ، عَنِ ابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ : « إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أُثْقِلَ بِالْجِرَاحَةِ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ بَعْدَ أَنْ هَزَمَ اللهُ الْكُفَّارَ . ، وَرَجَعَ الْسُلْمُونَ إِلَى رِحَالِمِمْ يَقُولُ ، يَمْشِى يَقُولُ : « مَنْ يدل عَلَى رَحْل خالدِ بنِ الوليدِ ؟ » ،

قَالَ : فَمَشَيْتُ ، أَوْ قَالَ : سَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَنَا مُحْتَلَمٌ أَقُولُ : مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى رَحْلِهِ ، فَإِذَا بِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مُسْتَنِدًا إِلَى مُؤَخِّرَةِ رَحْلِهِ ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَنَظَرَ إِلَى جُرْحِهِ ، فَنَفَثَ فِيهِ فَبَرَأً » (٢)

وَرُوَى الْبَيْهَقِى مَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَوْسٍ: أَصَابَهُ فِي قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ بَعْضُ أَسْيَافِهِمْ ، فَجُرِحَ فِي رَأْسِهِ وَرِجْلِهِ ، فَاحْتَمَلُوهُ ، فَجَاءُوا بِهِ النَّبِيَّ الْأَشْرَفِ بَعْضُ أَسْيَافِهِمْ ، فَجُرْحِهِ ، فَلَمْ يُؤْذِهِ ﴾ (٣) .

وَرَوَى ابْنُ وَهِّبِ فِيهَا ذَكَرَهُ السُّهَيِّلِيُّ: أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَطَعَ يَوْمَ بَدْرٍ يد مُعَوَّذ بن عَفْرَاء ، فَجَاءَ النَّبِیُ ﷺ يَحْمِلُ يَدَهُ ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهَا وَأَلْصَقَهَا ، فَلَصِقَتْ »(٤) .

وَرَوَى الْبُخَارِئُ ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي عُبَيْدِ (٥) ، قَالَ : « رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ ، يعنى : ابن الأكوع ، فقلت : يا أبا سلمةَ ما هذه الضَّربة ؟ ، فقَالَ : « هَٰذِهِ ضَرُبَةُ أُصِبْتُهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، فقَالَ النَّاسُ : « أُصِيبَ سَلَمَةُ » ، فَأَتَيْتُ النَّبَى ۚ ﷺ ، فَنَفَتَ فِيهَا ثُلَاثَ نَفَثَاتٍ ، فَهَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَى السَّاعَة » (١) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢٦/٥ والعيني ٨/١٩٩ وعسقلاني ٧/٥٢٥ وقسطلاني ٦/ ٣٤٢ باب ١٦ كتاب المغازي .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام احمد ٤/١٥٦.

<sup>(</sup> ٣ ) دلائل النبوة للبيهقي ١٩٩/٣ وأنظر سيرة ابن هشام ٢/ ٤٣١ وكذلك ذكره الواقدى في المغازى ١/ ١٨٤ بأسانيده في قصة قتل ابن الأشرف قال : « فتفل على جرحه فلم يؤذه » .

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف للسهيل ٢/٣٤ والأنوار المحمدية ٦٧.

<sup>( ° )</sup> يزيد بن أبى عبيد الحجازى : أبو خالد ، عن مولاه سلمة بن الأكوع ، وعنه حاتم بن إسماعيل والقطان ومكى وثقه أبو داود . قال أبن منجويه : مات سنة ست وأربعين ومائة [ خلاصة تذهيب الكمال ٢/١٧٤ ترجمة ٨١٦٤ ] .

<sup>(</sup>٦) اخرجه البخارى ف ٢٤ كتاب المغازى ( ٣٨ ) باب غزوة خيير الحديث ٢٠٠٦ . فتح البارى ٧ ، ٤٧٥ عن المكى بن إبراهيم ، واخرجه ابو داود في الطب عن احمد بن أبي سريح الرازى والمسند ٤/٨٤ ودلائل النبوة للبيهقي ٤/٢٥١ في باب ماجاء في نفث رسول الله ﷺ في جرح سلمة بن الأكوع يوم خيبر وبرؤه من ذلك .

وَذَكَرَ الْقَاضِي : أَنَّ كُلْتُومَ بْنَ الْحُصَيْنِ (١) رُمِيَ يَوْمَ أُحُد فِي نَحْرِهِ ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكُرَّأً » .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ خُبَيْبِ بَن إِسَافٍ (٢) ، قَالَ : ﴿ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَشْهَدًا ، فَأَصَابَتْنِي ضَرَّبَةُ عَلَى عَاتِقِي فَتَعَلَّقَتْ (٣) يَدَى ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَتَفِلَ فِيهَا ، وَأَلْزَقَهَا ، فَالْتَأْمَتُ وَبَرَأَتُ ، وَقَتَلْتُ الَّذِي ضَرَبَنِي ﴾ (١) .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عُرْوَةً ، وَابْن شِهَابِ، قَالاً : بِعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثِينَ رَاكِبًا إِلَى بِشْرِ بْنِ رَزَامِ الْيَهُودِيُّ ، فَضَرَبَ بِشْرٌ وَجْهَ عَبْد اللَّهِ بْنِ أُنيْس ، فَشَجَّتْهَا ضَرَّبُتُهُ (٥) ، فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَبَصَقَ فِي شَجَّتِهِ ، فَلَمْ تَقِحْ وَلَمْ تُؤْذِهِ <sup>(١)</sup> حَتَّى مَاتَ » <sup>(٧)</sup>.

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، وَأَبُو نُعَيْمِ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَاثِذٍ بْنِ عُمَرْ (^) ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : ﴿ أَصَابَتْنِي َّ رَمْيَةٌ يَوْمَ حُنَيْن فِي جَبْهَتِي ، فَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِي وَصَدْرِى ، فَسَلَت النَّبِيِّ ﷺ الدَّمَ بِيَدِهِ عَنْ وَجْهِى وَصَدْرِى إِلَى ثُنْدُوتِي (٩) ثُمَّ دَعَا لِي ، حَالَ جِئْتُ مَعَ وَالِدِ عَبْدِ اللَّهِ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ / إِلَى مُنْتَهَى مَا مَسَحَ [و ۳۲] صَدْرَهُ ، فَإِذَا غُرَّةٌ سَائِلَةٌ كَغُرَّةِ الْفَرَسِ ١٠١٠.

<sup>(</sup> ۱ ) كلثوم بن حصين الغفاري أبو رهم \_بضم الراء ، وسكون الهاء ، واخره ميم \_شهد الشجرة وأحداً واستخلفه النبي ﷺ على المدينة في غزوة الفتح . له حديثان ، وعنه جامع أبو صخر . خلاصة التهذيب ٢/٣٦٧ ، ٣٦٨ رقم ٩٩٧٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) خبيب بن إساف الأنصاري الخزرجي ، شهد بدرا وقال الواقدي : تأخر إسلامه إلى ان خرج النبي ﷺ إلى بدر فلحقه في الطريق فأسلم ، وشهدها ومابعدها . عن النعمان بن بشير وعنه حبيب بن سالم قال أبو حاتم : مجهول . مات في خلافة عمر .

أنظر الإصابة ٢/٤٧ والخلاصة ١/٥٦١ ترجمة ١٢٢٤ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٨٧١ .

<sup>(</sup>٣) ف جـ د فعلقت » .

<sup>(</sup>٤) وفي الدلائل زيادة ، ثم تزوجت ابنة الذي ضربته فقتلته ، وحدثتني فكانت تقول : لا عدمت رجلًا وشحك هذا الوشاح ، فأقول : لا عدمت رجلًا عجل أباك إلى النار ، نقله ابن حجر في الإصابة عن أحمد بن منيع ١/٨٨ ٤ . وانظر دلائل النبوة للبيهقي ٦/١٧٨ .

 <sup>(°)</sup> في جــ « فشجه مامومة » .

<sup>(</sup>٦) في جــ « ولم تؤذ » .

<sup>(</sup> ٧ ) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٨٧ .

<sup>(</sup> ٨ ) عائذبن عمرو بن هلال المزنى أبو هبيرة نزيل البصرة من صالحي الصحابة شهد بيعة الرضوان له سبعة أحاديث اتفقا على حديث واحد وعنه معاوية بن قرة وأبو عمران الجوني مات في امرة عبيد الله بن زياد في ايام يزيد بن معاوية . خلاصة تذهيب الكمال ٢٧/٢ ترجمة ٣٢٩٣ .

<sup>(</sup> ٩ ) التندوة للرجل كالثدى للمراة . وفي جد ، إلى قدمي ، .

<sup>(</sup> ۱۰ ) المستدرك للحاكم ٣/٨٧ه كتاب معرفة الصحابة والخصائص الكبرى ١/٢٧١ وأبو نعيم ٢٩١/٢ .

## الباب الثامن

في معجزاته \_ ﷺ \_ في ذهاب التَّعب ، وحصول القوة في الرمى رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ (') عَنْ سَفِينَة ('') أَنَّهُ قَالَ لَهُ : مَااسْمُكَ ؟!

قَالَ: ﴿ سَتَّانِ رَسُولُ اللَّهِ \_ عَلَيْهِ مَ سَفِينَةَ ﴾ ، قِيلَ: ﴿ وَلِمْ ؟ ﴾ ، قَالَ: ﴿ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ \_ عَلَيْهِ ـ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ مَتَاعُهُمْ ، فَحَمَلُوهُ عَلَى ظَهْرِى ﴾ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : ﴿ اجْمِلْ ، فَإِنَّمَا أَنْتَ سَفِينَةُ ﴾ فَلُوْ حَمَلْتُ مِنْ يَوْمَئِلٍ ، وقْرَ بَعِيرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَرْبَعَةٍ ، أَوْ خَسْةٍ ، أَوْ سِتَّةٍ ، أَوْ سَبْعَةٍ مَاثَقُلَ عَلَى ﴾ (٣) وَرُوى الْبَيْهِقِي ، عَنْ سَلَمَة بْنَ الْأَكْوَعِ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيهُ مَرَّ عَلَى أُناسٍ وَرَوى الْبَيْهِقِي ، عَنْ سَلَمَة بْنَ الْأَكُوعِ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ مَرَّ عَلَى أُناسٍ يَتَنَاضَلُونَ ، فَقَالَ : ﴿ مَاأَحْسَنَ هَذَا اللّهُو ، ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ جَمِيعاً » ، فَلَقَدْ رَمُوا عَلَى السَّوَاءِ مَا نَضَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا » (٤) .

<sup>(</sup>١) في الخصائص الكبرى ٢/٢٧ « والبيهقى وأبو نعيم » .

<sup>(</sup>٢) سفينة \_ بفتح السين وكسر الفاء \_ مولى رسول الله \_ ﷺ . واختلف في اسمه فقيل : مهران وكنيته : أبو عبد الرحمن . وقيل اسمه : سقية بن مارفته قال : اعتقتنى أم سلمة \_ زوج النبى ﷺ وشرطت على خدمة النبى ، وسماه رسول الله ﷺ سفينة لأنه كان معه في سفر فكلما أعيا بعض القوم القي على سفيه وترسه ورمحه حتى حملت شيئا كثيرا فقال له النبي ﷺ أنت سفينة فبقى عليه .

روى عنه حشرج بن نباته ، وسعيد بن جمهان ، ومحمد بن المنكدر [ أسد الغابة ٢ / ٤١١ والاستيعاب ٦٩٤ ومشاهير علماء الأمصار ٧١ ت ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣) في مسند الإمام أحمد ٥/ ٢٢١ « ثم حملوه على » . والطبقات الكبرى لابن سعد ١/٤٩٨ والخصائص الكبرى ٢/ ٧٣ ودلائل النبوة للبيهقى ٢٧/٦ وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٠٦ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي وأنظر الإصابة ٢/٨٠ .

<sup>(</sup>٤) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٧٤ ودلائل النبوة للبيهقي ١٨٢/٤.

# الباب التاسع

# في معجزاته ﷺ في إذهاب النَّسْيَانِ ، وحصول العلم والفهم ، واذهاب البذاء ، وحصول الحياء

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْماً ، فَقَالَ : « مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ حَتَّى أُفْرِغَ فِيهِ مِنْ حَدِيثِي ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ إِلَيْهِ » ، فَبَسَطْتُ ثَوْبِي ، ثُمَّ حَدَّثَنَا فَقَبَضْتُهُ إِلَى ۖ ، فَوَ اللَّهِ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ »(١) .

وَرَوَى الْحَارِثُ ، عَنْ عُثْهَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ (٢) \_ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ قَالَ : « كُنْتُ أَنْسَى الْقُرْآنَ » ، فَقُلْتُ : « يَارَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ أَنْسَى الْقُرْآنَ » ،

فَضَرَبَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي صَدْرِى ، وَقَالَ : « اخْرُجْ يَاشَيْطَانُ مِنْ صَدْرِ عُشَانَ » ، فَهَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدُ أُرِيدُ حِفْظَهُ » (٣) .

وَرُوِى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ : إِنِّ أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثاً كَثِيراً فَأَنْسَاهُ ، قَالَ : « ابْسُطْ رِدَاءَكَ ، فَبَسَطْتُهُ ، فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ : « ضُمَّهُ » فَضَمَمْتُهُ ، فَهَا نَسِيتُ حَدِيثاً بَعْد » (٤) .

وَرَوَى الْبَيْهُقِيُّ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ ، عَنْ عَلِيِّ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : « يَارَسُولَ اللَّهِ ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابُ اللَّهِ يَالِيُهُ فَعُلْتُ : « يَارَسُولَ اللَّهِ ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابُ اللَّهِ يَالِيْهُ وَهَا أَدْرِى مَا الْقَضَاءُ ؟ » ، فضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْدِى ، وَقَالَ : أَتَّضِى بَيْنَهُمْ ، وَمَا أُدْرِى مَا الْقَضَاءُ ؟ » ، فضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْدِى ، وَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخارى فى ۹۱ كتاب الاعتصام (۲۲) باب الحجة على من قال إن احكام النبى ـ ﷺ ـ كانت ظاهرة والبخارى فى التاريخ الكبير ٢ / /٤٤ والأدب المفرد ۹۷۰ واخرجه مسلم فى (3٤) كتاب فضائل الصحابة (٣٥) باب من فضائل أبى هريرة الدوسى رضى الله عنه الحديث ۱۹۹ ص ۱۹٤٠ عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق . وأخرجه مسلم أيضا عن قتيبة بن سبعيد وأبى بكربن أبى شببة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان عن الزهرى عن الأعرج والمسند للإمام احمد ٢/٤٧٢ . والمعجم الكبير للطبراني ٣١٧/ ٣١٨ برقم ٣١٤٥ وسنن أبى داود ٢٠٧٠ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٢٧ والرسالة للإمام الشافعي الفقرة ٢٧٧ ودلائل النبوة للبيهقى ٢/١٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) في جدد العاصى ، وهو عثمان بن أبى العاص الثقفى أبو عبد الله ، عامل الطائف والبحرين وعمان نزيل البصرة ، له تسعة وعثرون حديثا ، انفرد له مسلم بثلاثة ، وعنه ابن المسيب ، ونافع بن جبير وابن سيرين ، وموسى بن طلحة . قال الحسن البصرى : ما رأيت أحداً أفضل منه ، قال محمد بن عثمان الثقفى : مات سنة إحدى وخمسين . الخلاصة ٢ / ٢١٦ ، ٢١٧ برقم ٤٧٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٣/٧٩ حديث ٨٣٤٧ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١٦٧/٢ والمجمع ٣/٩ رواه الطبراني ، وفيه عثمان بن بسر ، ولم أعرفه ، ويقية رجاله ثقات .

« اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ ، وَثَبِّتْ لِسَانَهُ » فَوَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ، مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءِ بَيْنَ اثْنَيْن » (١)

وَرُومِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ \_ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ قَالَ :

( كَانَتِ امُرَأَةُ تُرَافِثُ الرِّجَالَ ، وَكَانَتْ بَذِيَّةً ، فَمَرَّتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ ثُرِيدًا ، فَطَلَبْتُ مِنْهُ ، فَنَاوَلَهَا ، فَقَالَتْ : أَطْعِمْنِي مِمَّا فِيكَ ، فَأَعْطَاهَا ، فَأَكَلَتْ فَعَلاَهَا الْحَيَاءُ ، فَلَمَّ تُرَافِثُ أَحَداً حَتَى مَاتَتْ »(٢) .

<sup>(</sup>۱) المستدرك للحاكم ۳/ ۱۳۵ كتاب معرفة الصحابة ، والخصائص الكبرى للسيوطى ۲۳/۷ ودلائل النبوة للبيهقى ۲۹۷/۵ إسناده ضعيف لانقطاعه ، أبو البخترى هو ثبت ولم يسمع من على شيئا قاله ابن معين . والحديث في طبقات ابن سعد ۲۷/۲ وابن ماجه ۲۲/۲ ورواه أحمد في مسنده ۱/۸۲ وله إسنادين آخرين متصلين : الأول : إسناده صحيح رواه أبو داود ۳۷۷/۳ وروى الترمذي بعضه ۲۷۷/۲ وحسنه ورواه الإمام أحمد 1/۸۸ الثاني : أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۸۲/۱ ، ۱۲۸ ، ۱۲۱ ، ۱۲۹ ، ۱۶۹ ، ۱۵۰ وإسناده صحيح عن حارثة بن مضرب عن على قال بعثني رسول الله في إلى اليمن فقلت يارسول الله ، إنك تبعثني إلى قوم هم أسن منى لاقضى بينهم قال اذهب فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدى قلبك .

عن حنش عن على قال : قال فى النبى ﷺ إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الأخر فسوف ترى كيف تقضى ، قال : فقال على فمازلت بعد ذلك قاضيا .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٣١٢/٨ « باب فيمن أكل من فيه شيئا » والخصائص الكبرى للسيوطى ٧٣/٢ . ورافثه : حادثه بالرفث ، والرفث : كلمة جامعة لما يريد الرجل من المرأة في سبيل الاستمتاع بها من غير كناية .

[ظ ۲۲]

# / الباب العاشــر في معجزاته ﷺ في إبراء الجنون

رَوَى أَبُونُعَيْمٍ ، عَنِ الْوَازِعِ (١) ، أَنَّهُ انْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِابْنِ لَهُ بَجْنُونُ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ ، وَدَعَا لَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الْوَفْدِ أُحَدُّ بَعْدَ دَعْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْقَلَ مِنْهُ » (١) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ جَابِر - رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : ﴿ عَادَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَيَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّ

وَرَوَى اللَّـارِمِيُّ ، وَالطَّبَرَانِ ُ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ : ﴿ أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتْ بِابْنِ لَهَا ، فَقَالَتْ : ﴿ يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ بِابْنِي هَٰذَا جُنُوناً ، وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا ، فَقَالَتْ : ﴿ يَارَسُولَ اللَّهِ ﴾ إِنَّ بِابْنِي هَٰذَا جُنُوناً ، وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا ، فَيَعَ ثَعَةً ﴿ فَهُ فَخَرَجَ مِنْ فَيَعَلَلُ عَلَيْنَا ، فَمَسَحَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ صَدْرَهُ ، وَدَعَا لَهُ ، فَثَعَ ثَعَةً ﴿ فَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلُ الْجَرُو ( ُ ) الْأَسْوَدِ فَشُفِي ( أ ) .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيَّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (٧) ، مُرْسَلًا : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِابْنِ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَتْ : ﴿ هَذَا ابْنِي ، وَقَدْ أَنَ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا ،

<sup>(</sup>۱) الوازع العبدى بنته أم ابان العبدية وقد ذكره في الصحابة أحمد وابن قانع وأبو بكر بن أبي على وأخرون ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٩٦/٣ ترجمة ١ والإصابة ٢٩١/٦/٣ ت ٢٩٠٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) المجمع ٣/٩ والخصائص الكبرى ٢/٧٠/١٧ وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ٥/٥٨ وأبو نعيم ٢/٧٠١ .

<sup>(</sup> ۲ ) البخاری ۱۸٤/۸ ومسلم ۳/۵.

<sup>.</sup> عنه الكلمة ساقطة من جـ . وثع يثع : قاء وفي المجمع Y/4 فثع : أي سعل .

<sup>(</sup> ٥ ) بجيم مثلثة : الصغير من أولاد الكلاب والسباع .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة لأبى نعيم ٢/٧/١ وشمائل الرسول لابن كثير ٥٦٠ ، ٥٦٥ والمعجم الكبير للطبراني ٥/٧/١ وقم ٢٤٦٠ أو المسند ٢١٣٣ ، ٢٨٨ ومجمع الزوائد ٢/٩ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٢٨ وفي شرح الزرقاني على المواهب ٥/١٨٥ ، ١٨٦ بدل و فشفى ، و يسعى ، أي يمسى والذي في الشفاء فشفى كالأصل بالبناء للمفعول أي شفاه الله .

<sup>(</sup> ٧ ) محمد بن سيرين الأنصارى أبو بكر ، مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن عفان وكان سيرين أبوه مكاتبا لانس بن مالك وهم إخوة أربعة محمد وأنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة أولاد سيرين ، حمل عن سنتهم العلم ، وكان محمد بن سيرين من أورع التابعين وفقهاء أهل البصرة وعبادهم ، وكان يعبّر الرؤيا ، رأى ثلاثين من أصحاب رسول الله ومات بالبصرة في شوال بعد الحسن بمائة يوم وقبره بإزاء قبر الحسن بالبصرة .

ترجمته في : الثقات ٥/٣٤٨ وطبقات ابن سعد ١٩٣/٧ وطبقات خليفة ت ١٨٢٨ والجمع ٢/ ٣٣٩ والتهذيب ٢/١٤٩ وتاريخ البخارى ا/ ٢٠ والمعرفة والتاريخ ٢/٤٥ والبداية والنهاية ٩/ ٢٦٧ وتاريخ بغداد ٥/ ٣٣١ والبداية والنهاية ٩/ ٢٦٧ ، ٢٧٤ وشذرات الذهب ١/٨٢٨ وتذكرة الحفاظ ٢/٧١ .

وَهُوَ كُمَا تُرَى ، فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُمِيتَهُ » ، فَقَالَ : « أَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَشْفِيهُ ، وَيَكُونَ رَجُلًا صَالِحًا ، فَيُقْتِلَ ، فَيَذْخُلَ الْجَنَّةَ » ، فَدَعَا لَهُ ، فَشَفَاهُ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ وَشَبَ ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا ، فَقَاتَلَ فِى سَبِيلِ اللّهِ ، فَقُتِلَ ، فَدَخَلَ الْجُنَّةَ » (١) .

الجُنَّةُ » (١) .

وَرَوَى الْبَزَّارُ ـ بِسَنَدِ حَسَنِ ـ عَنِ الْوَازِعِ (٢) أَنَهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ ، فَقَالَ الْوَازِعُ (٣) : « يَانَبِتَى اللّهِ ، بِأَبِي وَأُمِّى جِئْتُ بِابْنِ أَخٍ لِي الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ ، فَقَالَ الْوَازِعُ (٣) : « يَانَبِتَى اللّهِ ، بِأَبِي وَأُمِّى جِئْتُ بِابْنِ أَخٍ لِي مُصَابُ ، أَمَا (٤) تَدْعُو اللّه ـ تَعَالَى ـ لَهُ ، وَهُوَ يَنْظُرُ نَظَرَ الْمَجْنُونِ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَا وَمُعَلِّتُ طَهْرَهُ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ : « اجْعَبْلُ ظَهْرَهُ مِنْ قِبَلِ » فَأَخَذَهُ ، ثُمَّ جَرَّهُ (٢) بِمَجَامِع رِدَائِهِ ، فَرَفَعَ يَدَهُ حَتَى رَأَيْتُ بَيَاضَ وَوَجُههُ مِنْ قِبلِ ، فَأَخَذَهُ ، ثُمَّ جَرَّهُ (٢) بِمَجَامِع رِدَائِهِ ، فَرَفَعَ يَدَهُ حَتَى رَأَيْتُ بَيَاضَ وَوَجُههُ مِنْ قِبلِ ، فَأَخَذَهُ ، ثُمَّ جَرَّهُ (٢) بِمَجَامِع رِدَائِهِ ، فَرَفَعَ يَدَهُ حَتَى رَأَيْتُ بَيَاضَ وَوَجُههُ مِنْ قِبلِ ، فَأَخَذَهُ ، ثُمَّ جَرَّهُ (٢) بِمَجَامِع رِدَائِهِ ، فَرَفَعَ يَدَهُ حَتَى رَأَيْتُ بَيَاضَ وَهُو يَنْظُرُ وَجُههُ مِنْ قِبلِ ، فَأَخَذَهُ ، ثُمَّ جَرَّهُ (٢) بِمَجَامِع رِدَائِهِ ، فَرَفَعَ يَدَهُ حَتَى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِلِطِيهِ ثُمَّ صَرَبَ بِيلِهِ ظَهْرَهُ » ، وَقَالَ : « اخْرُجْ عَدُقَ اللّهِ (٧) » ، فَالْتَفَتَ وَهُو يَنْظُرُ الصَّحِيحِ ، فَأَقْعَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَدَعَا لَهُ ، وَمَسَحَ وَجُهُهُ » ، قَالَ : فَلَمْ تَزَلُ لِنَاكُ الْسَحْةُ فِي وَجْهِهِ ؛ وهُو شَيْخُ كَبِيرٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَجْهُ عَذْرَاءَ شَابًا ، وَمَا كَانَ فِي الْقَوْمُ رَجُلُ يُفَضَّلُ عَلَيْهِ بَعْدَ دَعْوَةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ (٨) .

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ : ﴿ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَكْبٍ ، وَمَعَنَا رَجُلُ مُصَابً ، فَقُلْتُ : ﴿ يَارَسُولَ اللّهِ ، إِنَّ مَعِي رَجُلاً مُصَابًا ، فَادْعُ اللّهُ لَهُ وَمَعَنَا رَجُلُ مُصَابً ، فَادْعُ اللّهُ اللهُ ﴾ ، فَقَالَ : ﴿ الْجُرُجُ مَدُولِهِ ، فَرَفَعَهَا حَتَى رَأَيْتُ لَهُ ﴾ ، فَقَالَ : ﴿ الْحَرُجُ عَدُو اللّهِ ﴾ فَأَقْبَلَ يَنْظُرُ نَظُر بَيُاضَ إِبِطَيْهِ ، ثَمُ مَ ضَرَبَ ظَهْرَهُ ، وَقَالَ : ﴿ الْحَرُجُ عَدُو اللّهِ ﴾ فَأَقْبَلَ يَنْظُرُ نَظُر السَّحِيحِ لَيْسَ بِنَظِرِهِ الْأَوَّلِ ، ثُمَ آ أَقُعَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَدَعَا لَهُ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ ، فَلَمْ السَّحِيحِ لَيْسَ بِنَظِرِهِ الْأَوَّلِ ، ثُمَ آ أَقُعَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَذَعَا لَهُ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْدِ أَحَدُ بَعْدَ دَعْوَةِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ / يَفْضُلُ عَلَيْهِ (٩) ﴾ .

[٤٣٣]

<sup>(</sup>١) الخصائص الكبرى ٢/٧٠. ودلائل النبوة للبيهقي ٦/١٨٢.

<sup>(</sup> Y ) في جده الدازع » . والصحيح أنه الوازع كما جاء في خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٣٩٦/٣ والمجمع ٢/٩٠ .

<sup>(</sup>٣) في جد الدازع ، .

<sup>(</sup>٤) ف جه أن » .

<sup>(</sup>٥) في جه د فأتيته ، .

<sup>(</sup>٦) في جدد ثم حزه ، .

<sup>(</sup>۷) المستد ۱۷۱/۶، ۱۷۲، ۱۷۲.

<sup>(</sup> ۸ ) سنن البزار ۲/۲۷۹ .

<sup>(</sup>٩) المسند ١٧١/٤ ، ١٧١ والمجمع ٢/٢/٩ ، ٦ ، ٣٨٩ والطبراني في الكبير ٥/٣١٨ .

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، عَنْ أُبِنَ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : « كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ : « وَمَا وَجَعُهُ (١) ؟ » . أَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ : « وَمَا وَجَعُهُ (١) ؟ » .

وَرَوَى أَبُونُغَيْمٍ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ غَيلَانَ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيّ ، قَالَ : ﴿ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَمَا ، فَقَالَتْ : ﴿ يَانَبِيّ اللّهِ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَمَا اللّهِ عَلَامً مَنْهُ ، فَأَصَابَتْهُ المُؤْتَةُ ، فَأَنَا أَتَمَنَى مَوْتَهُ ، مَاكَانَ فِي الْحِيِّ عُلَامٌ اللّهِ عَلَيْهِ الْغَلَامَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ بِاسْمِ اللّهِ ، أَنَا وَسُولُ اللّهِ ، فَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اذْهَبِي بِابْنِكِ لَنْ يَرَى بَأْسًا لِإِنْ مِسُولُ اللّهِ ، فَقَالَ : ﴿ اذْهَبِي بِابْنِكِ لَنْ يَرَى بَأْسًا لِإِنْ مَسُولُ اللّهِ ، أَنْهُ اللّهِ ، فَقَالَ : ﴿ اذْهَبِي بِابْنِكِ لَنْ يَرَى بَأْسًا لِإِنْ مَسُولُ اللّهِ ، فَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اذْهَبِي بِابْنِكِ لَنْ يَرَى بَأْسًا لِإِنْ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الل

وَرَوَى أَخْمَدُ بِن مَنِيعٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةٌ جَاءَتُ بِوَلَدِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَتْ : « يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا بِهِ جُنُونٌ ، وَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا ، فَيَخْبُثُ عَلَيْنَا ، قَالَ : فَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَدْرَهُ ، وَذَعَا لَهُ فَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَدْرَهُ ، وَفِي لَفْظٍ : مِنْ مِنْخُرِهِ مِثْلُ الْجُرُو الْأَسْوِدِ ، وَفِي لَفْظٍ : مِنْ مِنْخُرِهِ مِثْلُ الْجُرُو الْأَسْوِدِ ، فَشُفِي ) (٢) .

وَرَوَى الْإِمَّامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُونُعَيْمٍ ، عَنْ أُمِّ جُنْدُبِ ( َ ، قَالَتْ : رَسُولَ اللّهِ ﷺ لَمَّ انْصَرَفَ مِنَ الْعَقَبَةِ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، وَمَعَهَا ابْنُ لَهَا مُسَّ ، وَأَيْتُ رَسُولَ ( اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) بياض فى النسخ ١، ب، جـورواه الحاكم فى المستدرك ٤١٢/٤ ، ٤١٣ وتكملته : «قال به لم ، قال : فاتنى به فاتاه به فوضعه بين يديه فعوذه النبى ﷺ بفاتحة الكتاب وأربع أيات من أخر سورة البقرة وهاتين الآيتين ﴿ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ﴾ وآية الكرسى ، وأية من أل عمران ﴿ شهد الله أنه إلا إله إلا هو ﴾ وأية من الأعراف ﴿ إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ﴾ وأخر سورة المؤمنون ﴿ فتعالى الله المحق ﴾ وأية من سورة الجن ﴿ وأنه تعالى جد ربنا ما أتخذ صاحبة ولا ولدا ﴾ وعشر آيات من أول الصافات وثلاث آيات من أخر سورة الحشر ، وقل هو الله أحد والمعوذتين فقام الرجل كأنه لم يشك شيئا قط » .

<sup>(</sup> Y ). كلمة « وروى ، ساقطة من ج. .

<sup>(</sup>٣) الموتة بالضم : الغشى والجنون .

<sup>(</sup>٤) المسند ١٧١/٤ والخصائص الكبرى ٣٨/٢ . ودلائل أبي نعيم ١٦٧/٢ والجامع الكبير المخطوط الجزء الثاني ٢/٨٧٥ الهيئة المصرية .

<sup>(</sup> ٥ ) ثع ثعة أي تنحنح وأخرج مافي صدره .

<sup>(</sup> ٦ ) ودلائل النبوة ٢/٧/ والمجمع ٢/٩ .

<sup>(</sup> V ) أم جند ب الأزدية صحابية لها حديث وعنها ابنها سليمان بن عمرو بن الأحوص . خلاصة تهذيب الكمال ٣٩٧/٣ ترجمة ١٢ .

<sup>(</sup> ٨ ) ف جـ ، يارسول الله ، .

<sup>( &</sup>lt;sup>٩</sup> ) ف جـ د النبي ، .

فَجَاءَتْ بِتَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءُ ، فَأَخَذَهُ ، فَمَجَّ فِيهِ ، وَدَعَا فِيهِ ، وَأَعَادَهُ ، ثُمَ أَمَرَهَا ، فَقَالَ : ( اسْقِيهِ ، وَاغْسِلِيهِ » ، قَالَتْ : ( فَتَبِعْتُهَا » ، فَقُلْتُ : ( هِبِي لِي أَمَرُهَا ، فَقَالَ : ( اسْقِيهِ ، وَاغْسِلِيهِ » ، قَالَتْ : ( خُذْ مِنْهُ » ، فَأَخَذَتْ مِنْهُ حَفْنَة ، فَسَقَيْتُهُ (١ ) ابني ' مِنْ هَذَا اللَّهِ ، فَعَاشَ فَكَانَ مِنْ بِرِّهِ (٢ ) مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، وَلَقِيتُ الْمُرْأَةَ فَزَعَمَتْ أَنَ عَبْداللَّه ، فَعَاشَ فَكَانَ مِنْ بِرِّهِ (٢ ) مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، وَلَقِيتُ الْمُرْأَةَ فَزَعَمَتْ أَنَ ابْنَهَا بَرَأً ، وَعَقَلَ عَقَلًا لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ (٣) » .

وَرَوَى اسْحَقَ بْنُ رَاهُوِيه ، وَابْنُ شَيْبَة ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْهِ ، فَإِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ عَرَضَتْ لِرَسُولِ اللهِ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى سَفَرٍ ، فَإِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ عَرَضَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى مَعَهَا صَبِئٌ تَحْمِلَهُ ، فَقَالَتْ : « يَارَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنِي هَلْذَا يَاْخُذُهُ الشَّيْطَانُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لا يَدَعهُ ، فوقف رَسُولُ اللهِ عَلَى ، فَتَنَاوَلَهُ ، فَجَعَلَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَقْدِمَةِ الرَّحْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى :

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَالْحَاكِمُ وَصَخَحَهُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةً ، وَالْحَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْكُ بْنِ مُرَّةً ، وَاللّهُ عَلَيْكُ بِنْ مُرَاكُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُ إِلَى مَكَّةً ، فَوَالَيْتُ مِنْهُ شَيْئًا عَجَباً / فَذَكْرَ اللّهِ عَلَيْكُ إِلَى مَكَلّةً ، فَوَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُ بْنِ مُرَاكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ إِلَى مَكَلّةً ، فَوَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى مَكَلّةً ، فَوَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى مَلْكُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ اللللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللّه

وَفِيهِ : فَأَتَنَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَانَبِينَ اللّهِ (١) ، إِنَّ ابْنِي هَلْذَا بِهِ لَمُ مُنْذُ سَبْعِ سِنِينَ يَأْخُذُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : ﴿ أُرِنِيهِ ﴾ ، فَتَفَلَ فِي فِيهِ ، وَقَالَ ﴿ اخْرُجْ عَدُوَّ اللّهِ ، فَأَنَا ٤٠ رَسُولُ اللّهِ » ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِذَا رَجَعْنَا فَأَعْلِمِينَا ﴾ ، فَلَمَّا رَجَعْنَا فَأَعْلِمِينَا ﴾ ، فَلَمَّا رَجَعْنَا

<sup>(</sup>١) في أد فسقته ، وما أثبت من ج. .

<sup>(</sup>٢) ف جدد برده.

<sup>(</sup> ٣ ) المسند ١٩/٣ ، ٩٢ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١٦٧/٢ والخصائص ٢٨/٢ والمجمع ٣/٩ رواه احمد والطبراني ورجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف ودلائل النبوة للبيهقي ٥/٤٤٤ وسنن ابن ماجة ٣٥٣٢ وابن أبي شيبة ٧/٥٣٥ كتاب الفضائل .

<sup>(</sup>٤) فجد المراة،

ر (١) دلائل النبوة لابي نعيم ١٦٧/٢ ومصنف ابن أبي شيبة ٧/٤٦٤ كتاب الفضائل (١) باب ما أعطى الله محمدا ﷺ (١) حديث (١١٧) .

<sup>ُ</sup> ر ب ) عبارة « يانبي الله » ساقطة من جـ .

<sup>(</sup>۷) في جدانا ۽ .

اسْتَقْبَلَتْنَا ، فَقَالَتْ : ﴿ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ مَا رَأَيْنَا بِهِ شَيْئًا مُنْذُ فَارَقْتَنَا ﴾ (ا

وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْحُرْبِ بِلَفْظٍ ، قَالَ : ﴿ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَتَلَقَّتُهُ الْمَرَأَةُ مُعَهَا صَبِيٌّ لَمَا ، قَدُ تَمُرَّضَ ﴿ ) بِهِ جُنُونُ ، فَفَتَحَ فَاهُ ، فَبَزَقَ فِيهِ فَبَرَأَ » . وَعَنْ طَاوُوسٍ ٣ مُرْسَلاً قَالَ : ﴿ لَمْ يُؤْتِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَحَدٍ بِهِ مَشْ فَصَكَ فِي صَدْرِهِ إِلاّ ذَهَبَ » .

رَوَاهُ الْحَافِظُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيِّ - فِي غَرِيبِهِ ، وَقَالَ : الْمَشُ : الْجُنُونُ `.

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَأَبُو نُعَيْم ، بِسَنَد جَيِّد ، عَنْ أُسَامَة بْنَ زَيْد ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّهَا ، حَتَى إِذَا كُنَّا بِبَطْنِ الرَّوْحَاءِ ، نَظَرَ إِلَى الْمَرَأَةِ فِي قَوْمِهِ ( اللهِ ﷺ إِلَى الْحَبَّة ، فَلَمَّا دَنَتْ مِنْه ، قَالَتْ : « يَارَسُولَ اللهِ ، هَذَا ابْنِي مَا أَفَاق مِنْ يَوْمٍ وَلَدْتُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا » ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا ، فَوضَعَهُ ابْنِي مَا أَفَاق مِنْ يَوْمٍ وَلَدْتُهُ إِلَى يَوْمِي هَذَا » ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا ، فَوضَعَهُ ابْنِي مَا بَيْنَ صَدْرِهِ ، وَوَاسِطَةِ الرَّحْل ، ثُمَّ تَفِلَ فِي فِيهِ وَقَالَ :

 ( اخْرُجْ يَاعَدُوَّ اللهِ ، فَإِنِّ رَسُولُ اللهِ ، نُمَّ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ ، فَقَالَ : ( خُذِيهِ فَلاَ بَأْسَ به ) .

قَالَ أُسَامَةُ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَّتَهُ وَانْصَرَفَ ، حَتَى إِذَا نَزَلَ بِبَطْنِ الرَّوْحَاءِ ، أَتَنَهُ تِلْكَ الْمُزَأَةُ بِشَاةٍ قَدْ شَوَتْهَا ، فَقَالَتْ: ﴿ أَنَا أُمُّ الصَّبِيِّ ﴾ . قَالَ : ﴿ وَكَيْفَ هُو؟ ﴾ ، قَالَ : ﴿ خَذْ مِنْهَا الشَّاةَ ( ) . فَلَا الشَّاةَ ( ) . فَالَتُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللّهُ الللْمُلْمُلُولُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وَالْأَحَادِيثُ (^) فِي هُلْدًا كَثِيرَةٌ ۖ، وَفِيهَا ذَكَرْنَا كِفَايَةً ۗ.

<sup>(</sup> ۱ ) مسند الإمام أحمد ١٧٠٤ ، ١٧١ ودلائل النبوة لأبى نعيم ١٦٧/٢ والمستدرك للحاكم ١/٢٧١ الجنائز والطبقات الكبرى لابن سعد ٢/٨٤ والإصابة ٢/٣٥ ودلائل النبوة للبيهقى ٢/٢٦ ومصنف ابن أبى شيية ١/٥٣٤ كتاب الفضائل ( ١ ) باب ما أعطى الله محمدا ﷺ . حديث ١١٥ ، وسنن ابن ماجة ٢٥٤٨ والمعجم الكبير للطبراني ٥/٨١ طـ العراق ومجمع الزوائد للهيثمي ١/٨ .

<sup>(</sup> Y ) تمرض : ضعف في أمره « القاموس : مرض » .

<sup>(</sup>٣) طاوس بن كيسان الهمدانى الخولانى ، أمه من أبناء فارس ، أبوه من النمر بن قاسط كنيته : أبو عبد الرحمن ، من فقهاء أهل اليمن وعبادهم ، وخيار التابعين وزهادهم ، فمرض بمنى ومات بمكة سنة إحدى ومائة ، وصلى عليه هشام بن عبد الملك بن مروان بين الركن والمقام ترجمته فى : الجمع ٢/٥٦ والتهذيب ٥/٥ والتقريب ٢/٧٧ والكاشف ٢/٧٦ وتاريخ أسماء الثقات ٢٢٢ وتاريخ الثقات ٢٣٤ ومشاهير علماء الأمصار ١٩٨٨ ت ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٤) في أو تسوق » وما أثبت من جـ.

<sup>(</sup>ه) فجددقال،

<sup>(</sup>٦) في جده ما رابني منه شيء بعد ، .

<sup>.</sup>  $( \ V \ )$  دلائل النبوة لأبي نعيم  $( \ V \ )$  والمسند  $( \ V \ )$  ودلائل النبوة للبيهقي  $( \ V \ )$  والمجمع  $( \ V \ )$ 

<sup>(</sup>٨) في جدد ذلك ، .

# الباب الحادى عشر في إبْرَاءِ أَمْرَاضٍ شَتَى

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْبَيْهَقِى ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِع (١) ، قَالَ : ﴿ أَخَذْتُ شَحْمَةً فَازْدَرَدُتُهَا ، فَاشْتَكَیْتُ مِنْهَا سَنَة ، ثُمَّ إِنِّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَسَحَ بَطْنِي ، فَالْقَیْتُهَا خَضْرَاءَ ، فَوَ اللَّذِی بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا اشْتَكَیْتُ بَطْنِی حَقَّ السَّاعَةَ ﴾ (٢) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالٍ وُثِقُوا إِلاَّ أَبَا أُمَيَّةَ الْأَنْصَارِيِّ ، فَيُحَرِّرُ حَالُهُ ، عَنْ رَافِعٍ ابْن خَدِيج (٣) ، .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ، عَنْ جُرْهُدٍ بْنِ خُوَيْلِدٍ (١٠) : أَنَّهُ أَكُلَ بِيَدِهِ الشَّمَالِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ كُلْ بِالْيَمِينِ ﴾ ، فَقُلْتُ : ﴿ إِنَّهَا مُصَابَةٌ ﴾ ، فَنَفَتَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهَا اشْتَكَى حَتَى مَاتَ ﴾ (٥٠) .

. وَرَوَى الْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ ، عَنْ عِلِعٌ ، قَالَ : ﴿ أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَشَاكُ ، فَقَالَ : ﴿ عَافِهِ ﴾ فَهَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِى ذَلِكَ مَعْدُ ﴾ (٦) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ ، قَالَ : « عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَالَهُ وَأَبُو بَكْرٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ فِي بَنِي سَلَمَةَ ، فَوَجَدَنِي لاَ أَعْقِل شَيْئاً (٧) فَتَوَضَّا ، فَرَشِّ مِنْهُ عَلَىٓ فَأَفَقْتُ »(٨) .

<sup>(</sup>١) رفاعة بن رافع بن خريج الانصارى ، مدنى ثقة ، عن أبيه ، وعنه ابنه عباية ـبفتح العين والباء وبعد الالف ياء ـوقال جماعة : عباية عن جدة رافع . قال المزى في التهذيب وهو المحفوظ . الخلاصة ٢٢٦/١ ترجمة ٢٠٧٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٦٧ . ودلائل النبوة للبيهقي ٦/١٨٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) رافع بن خديج بن رافع بن عدى بن تزيد بن جشم بن حارثة الأوسى ، صحابى شهد احداً ومابعدها له ثمانية وسبعون حديثاً . اتفق على خمسة ، وانفرد مسلم بثلاثة ، وعنه ابنه رفاعة ، وبشير بن يسار وسليمان بن يسار وطاووس. قال خليفة : مات سنة أربع وسبعين .
الاستيعاب ٢/ ٤٧٩ والمعارف لابن قتيية ٥٠ والإصابة ١/ ٤٩٥ والخلاصة ١/٤١٦ ترجمة ١٩٩٤ واسد الغابة ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) جرهد \_برزن جعفر وسنبل أى بفتح الجيم والهاء ، أو بضمهما مع سكون الراء \_ ابن خويلد بن بجرة بن عبد ياليل بن زرعة بن رزاح \_ بكسر الراى وفتح الزاى \_بن عدى بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى الأسلمى ، من أهل الصفة رويت عنه أحاديث منها حديثه المشهور في أن « الفخذ عورة » وصححه ابن حبان . عداده في أهل المدينة على الصحيح . مات جرهد سنة إحدى وستين . [ الإصابة ١/٥/١ والخلاصة ١/٥/١] .

<sup>( ° )</sup> المعجم الكبير للطبراني ٢٠٦/٢ برقم ٢١٥١ قال في المجمع ٥/٢٦ رواه الطبراني عن طريق سفيان بن فروة عن بعض بني جرهد ووالخصائص الكبرى ٢٤٢/١ . والإصابة ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>٦) المستدرك للحاكم ٢/ ١٣١ في التاريخ ومسند الإمام أحمد ١/٨٤ ، ١٢٨ .

<sup>′ (</sup> ٧ ) لفظ د شيئا ، ساقط من جـ . ( ٨ ) صحيح البخارى ١٠/١ باب صب النبي ﷺ وضوءه على المغمى عليه ـ كتاب الوضوء .

[6 27]

/ جماع أبواب معجزاته على وأثر يده الشريفة وريقه الطيب، غير ما تقدم

|   |   | , | • |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   | • |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
| · |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |  |  |

## البساب الأول

## في بركة يده(١) \_ ﷺ \_ في شياه أبي قِرْصَافَة(٢)

رَوَى الطَّبَرَانِ ۗ بِرِجَالِ ثِقَاتٍ - عَنْ أَبِي قِرْصَافَة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ، قَالَ : « كَانَ بَدْءُ إِسْلَامِي أَنِّ كُنْتُ يَتِيها بَيْنَ أُمِّي وَخَالِتِي ، فَكَانَ (٣) أَكُثْرُ مَيْلِي لِخَالَتِي ، وَكَانَتْ عَالَتِي كَثِيرًا مَا تَقُولُ لِي : « يَابُنَيَّ لاَ تَمُرَّ عَلَى هَلْدًا وَكُنْتُ أَرْعَى شُويَهَات لِي ، وَكَانَتْ خَالِتِي كَثِيرًا مَا تَقُولُ لِي : « يَابُنَيَّ لاَ تَمُرَّ عَلَى هَلْدًا وَكُنْتُ أَرْعَى شُويَهات لِي ، وَكَانَتْ عَالَتِي كَثِيرًا مَا تَقُولُ لِي : « يَابُنَيَّ لاَ تَمُرُّ عَلَى هَلْدًا الرَّخِل فَيَغْوِيكَ (٤) وَيُضِلك ﴾ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ حَتَى آتِي المُرْعَى ، فَأَتْرُكَ (٥) الرَّجُل فَيغُويك (٤) وَيُضِلك ﴾ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ حَتَى آتِي المُرْعَى ، فَأَتْرُك (٥) شَمَّرًا اللهِ ﷺ فَلاَ أَزَالُ أَسْمَعُ (٦) مِنْهُ ، ثُمَّ أَرُوحُ (٧) بِغَنَمِى ضُمَّرًا اللهَ عَلَيْ فَلاَ أَزَالُ أَسْمَعُ (٦) مِنْهُ ، ثُمَّ أَرُوحُ (٧) بِغَنَمِى ضُمَّرًا يَابِسَاتِ الضَّرُوع ؟ » ، فَقَالَتْ لِي خَالِتِي : « مَا لِغَنَمِكَ يَابِسَاتِ الضَّرُوع ؟ » ،

قُلْتُ : ﴿ لَا أَدْرِى ﴾ ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ الْيَوْمَ النَّانِ ، فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ فِي (^) الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ إِنِّ رَجَعْتُ (^) فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فِي الْمَوْمِ النَّالِثِ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ مِنْهُ حَتَّى أَسْلَمْتُ وَبَايَعْتُهُ وَصَافَحْتُهُ ، وَشَكَوْتُ إِلَيْهِ الْيَوْمِ النَّالِثِ ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ مِنْهُ حَتَّى أَسْلَمْتُ وَبَايَعْتُهُ وَصَافَحْتُهُ ، وَشَكَوْتُ إِلَيْهِ النَّيْقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

« يَابُئَىَّ هَكَذَا فَارْعَ » ، فَقُلْتُ : يَا خَالِتِي ، مَارَعَيْثُ إِلَّا حَيْثُ أَرْعَى كُلَّ يَوْمٍ ، وَلَكِنْ أُخْبُرُكُ النَّبِيَّ (١٣) عَلَّى بَوْمٍ ، وَإِثْيَانِي النَّبِيَّ (١٣) عَلَيْ ، وَأَخْبَرُكُمَ وَلَكِنْ أُخْبُرُكُمَ النَّبِيِّ ، وَإِثْيَانِي النَّبِيِّ ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُمِّي بِسِيرَتِهِ وَبِكَلَامِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي وَخَالِتِي : « اذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ » ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُمِّي وَخَالِتِي : « اذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ » ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَأُمِّي وَخَالَتِي فَأَسْلَمَتَا ، وَبَايَعَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، وَصَافَحَهُمَا » (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وانظر كذلك الخصائص الكبرى للسيوطى ٢٠،٥٩/ م. ٦٠ ودلائل النبوة لابى نعيم ١٦١/٢ وفي سبل الهدى والرشاد ٤٦/٢ و قالت أمى وخالتي يابني ما رأينا مثل هذا الرجل لا أحسن وجهاً ولا أنقى ثوبا ولا آلين كلاما ورأينا كالنور يخرج من فيه ، رواه البيهقي .

<sup>(</sup>۱) ف جـ د برکته ، .

<sup>(</sup> ۲ ) جندرة بن خيشنة أبو قرصافة الليثي مولى بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة صاحب رسول الله 義 وكان يتيما بين أمه وخالته وكان يسكن أرض تهامة وبايع النبي 義 وهو صغير . المعجم الكبير للطبراني ١/٣ .

 <sup>(</sup>٣) ف جـ « كان » .

<sup>(°)</sup> ف جـ د واترك ، . (٦) ف جـ د نبي ، . (٧) ف جـ د غنمي ، .

<sup>(</sup>٨) هذا اللفظ زيادة من جـ . (٩) ف جـ « جثت » . (١٠) ف جـ « رحت » .

<sup>(</sup>۱۱) كلمة « بقصتى » ساقطة من ج. ( ۱۲) ف ج. « وأخبرتها » . ( ۱۳) ف ج. « وأتاني رسول الله » .

<sup>(</sup> ١٤) المعجم الكبير للطبراني ٢/١/٣ ترجمة جندرة بن خيشنة أبو قرصافة الليثي ٢٣٤ حديث رقم ٢٥١٣ قال في المجمع ٩/ ٣٩٦ ورجاله ثقاة قلت : هذا مخالف لما سيأتي منه حول رجال هذا السند من أن فيه من لم يعرفهم فكيف يكونون ثقاة .

## الباب الثانى

## في بركة يده الشريفة في نبات الشَّعْر ، وَالشَّعْرِ الذي لم ينبت

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ(١) ، أَنَّ رَجُلاً وُلِدَ لَهُ غُلاَّمٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِيْ فَأْتِي بِهِ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ ، وَأَخَذَ بِجَبْهَتِهِ (٢) ، فَنَبَتَتْ شَعْرَةٌ (٣) فِي جَبْهَتِهِ كَأَنَّهَا هُلْبَةُ (٤) فَرَسٍ ، فَشَبَّ الْغُلَامُ فَلَيّاً كَانَ زَمَنُ الْخَوَارِجِ أَجَابَهُمْ ، فَأَخَذَهُ أَبُوهُ ، فَأُوثَقَهُ وَحَبَسَهُ ، فَسَقَطَتْ تِلْكَ الشَّعْرَةُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِ سُقُوطُهَا ، فَقِيلَ : هَٰذَا مِمَّا هَمَمْتُ بِهِ ، أَلَمْ تَرَ بَرَكَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَعَتْ ؟ ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى تَابَ ، فَرَدَّ اللَّهُ ـ تَعَالَى ـ عَلَيْهِ الشَّعْرَةَ بَعْدُ فِي وَجْهِهِ ، قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ : ﴿ فَرَأَيْتُهَا بَعْدَمَا نَبَتَتْ قَدْ سَقَطَتْ ، ثُمَّ رَأَيْتُهَا قَدْ نَبَتَتْ ، أَيَّ بَعْدَ مَا تَابَ(٥) » .

وَقَالَ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ بن سَعْدٍ - فِي طَبَقَاتِهِ - الهُلْب بن يزيد بن عدى (٦) وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَهُوَ أَقْرَعُ ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَنَبَتَ شَعْرُهُ ، فَسُمِّى الْهُلْب(٢) ، .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ / بِسَنَدٍ حَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ الْأَنْصَارِيِّ (^) - رَضِي إظ ٢٤] اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ، قَالَ : ﴿ ذَهَبَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ، فَقَالَ : ﴿ يَارَسُولَ

<sup>(</sup>١) أبو الطفيل : اسمه عامر بن واثلة ، أدرك ثماني سنين من حياة رسول اش 義 ، ومات سنة سبع ومائة ، وهو آخر من مات من أصحاب رسول اش

ترجمته في : طبقات ابن سعد ٥/٧٥٤ ، ٦/٦٦ والاستيعاب ت ١٣٤٤ والتجريد ١/٢٨٩ ، السير ٤/٧٢٤ وابن عساكر ١٢/٨ ب وأسد الغابة ٣/ ٩٦ والعبر ١١٨/١ ، ١٣٦ تذهيب التهذيب ٥/ ٨٨ ، النجوم الزاهرة ٢/ ٣٤٣ ، والإصابة ١١٣/٤ وشذرات الذهب ١١٨/١ والعقد الثمين ٥٥/٨ وتهذيب الكمال ٦٤٦ ، ١٦٢٣ وتهذيب ابن عساكر ٢٠٣/٧ ومشاهير علماء الأمصار ٦٤ ت ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) في جه واخذ فيها ، .

<sup>(</sup>۲) ن جـ دفنبت شعره ، .

<sup>(</sup>٤) الهلب: الشعر كله ، أو مأغلظ منه ، أو شعر الذنب .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي ٢٣١/٦ وشمائل الرسول لابن كثير ٣٢١ والخصائص الكبري ٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) الهلب \_ بضم الهاء ، وسكون اللام آخره باء موحدة \_ ويقال : إن هلبا لقب له ، واسمه يزيد بن جرول الطائي ، صحابي له حديث ، وعنه ابنه قبيصة \_ بفتح القاف وكسر الباء .

خلاصة تذهيب الكمال ٣/٢٥ ترجمة ٧٧٦٩ .

<sup>(</sup>٧) الخصائص الكبرى ٢/ ٨٤ ، ٨٥ وابن سعد ١/ ٢٩٥ وكذا ٢/ ٣٢ .

<sup>(</sup>٨) عبدالله بن هلال بن عبدالله بن همام الثقفي ، ذكره جماعة منهم البزار في الصحابة وقال ابن حبان : له صحبه وقال البغوى : سكن مكة ، وذكره البخارى في الصحابة وقال ابن منده : عداده في أهل الطائف .

و الإصابة ١٣٨/٤ ترجمة ٤٩٩٩ ، .

اللهِ » فَهَا أَنْ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا ، فَدَعَا لِى ، وَبَارَكَ لِى » .

قَالَ الرَّاوِى: فَرَأَيْتَهُ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُفْرُقَ رَأْسَهُ مِنَ الْكِبَرِ، وَكَانَ يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ(١).

وَرَوَى الْبَغَوِيُّ - فِي مُعْجَمِهِ - وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَبِي الْوَضَّاحِ بْنِ سَلَمَةَ الجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِي الْوَضَّاحِ بْنِ سَلَمَةَ الجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ نَعْلَبَةَ الجُهَنِیِّ - رَضِیَ عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ نَعْلَبَةَ الجُهَنِیِّ - رَضِیَ الله تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : « لَقِیتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بِالسَّیَّالَةِ فَأَسْلَمْتُ ، فَمَسَحَ رَأْسِی »

قَالَ الرَّاوِى : فَأَتَتْ عَلَى عَمْرِو مِائَةُ سَنَةٍ ، وَمَاشَابَ مَوْضِعُ يَدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مِنْ رَأُسِهِ (٤) » .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدِ ، وَالْبَيْهُ قِيْ ، وَالْطَبَرَانِ ۖ فِي الشَّلَاثَةِ ـ إِلاَ أَنَهُ قَالَ فِي ـ الْكَبِيرِ ـ : « كَانَ وَسَطُ رَأْسِ السَّائِبِ أَسْوَدَ وَبَقِيَّتَهُ بَيْضَاءَ (٧) » وَذُكِرَ الْحَدِيثُ عَنْ عَطَاءِ ـ مَوْلَى السَّائِبِ بْنِ يُزِيدَ ـ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى ـ ، قَالَ : « رَأَيْتُ السَّائِب لِحَيْتَهُ بَيْضَاءَ ، وَرَأْسَهُ أَسْوَدَ » ، فَقُلْتُ : يَامَوْلاَى مَا لِرَأْسِكَ الْأَبْيَضَ ؟ فَقَالَ (٨) : بَيْضَاءَ ، وَرَأْسَهُ أَسْوَدَ » ، فَقُلْتُ : يَامَوْلاَى مَا لِرَأْسِكَ الْأَبْيَضَ ؟ فَقَالَ (٨) : لاَيْبَيْضُ رَأْسِى أَبَدًا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمَ مِنْ دُونِ الْعِلْمَانِ فَدَعَا الْعِلْمَانِ فَدَعَا السَّلاَمَ مِنْ دُونِ الْعِلْمَانِ فَدَعَا الْعِلْمَانِ فَدَعَا الْعِلْمَانِ ، فَسَلَمَ عَلَيْهِمْ ، وَأَنَا فِيهِمْ ، فَرَدَدَتُ عَلَيْهِ السَّلاَمَ مِنْ دُونِ الْعِلْمَانِ فَدَعَا

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٩/ ٣٩٩ رواه الطبراني واسناده حسن والمعجم الكبير للطبراني ٢٤/ ٢٠٩ رقم ٥٣٧ قال في المجمع ٢٦٦/٩ وفيه يحيى الجماني وهو ضعيف .

<sup>(</sup>Y) في جدد عمر ، وهو عمروبن تغلب دبفتح التاء وسكون الغين وكسر اللام دالنمرى دبفتح النون والميم د الجواثى دبضم الجيم ، أخره مثلثة دوجواثى من قرى البحرين وهو أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة كما في المراصد ٢٥٣/١ صحابى له حديثان ورواهما البخارى ، وعنه الحسن والحكم بن الأعرج فيما قيل .

مخلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٨٨١ ت ٥٥٥٥ ، .

<sup>(</sup>٣) السيالة : أول مرحلة الأهل المدينة إذا أرادوا مكة . « معجم البلدان ٣/ ٢٩٢ ،

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقى ٢١٦/٦ والمعجم الكبير للطبرانى ٢٠/١٥ برقم ٨٤ قال في المجمع ٢٥/٥٠ رواه الطبراني ورجاله إلى أبي نعيم ثقات والخصائص الكبرى للسيوطى ٨٣/٢ وذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة عمر بن ثعلبة الجهني ثم الزهرى ، وعزاه للبغوى وابن السكن وابن منده وقال ابن حجر : في إسناده من لايعرف . «الإصابة ٢٧٧٠ه » .

<sup>(°)</sup> المعجم الكبير للطبراني ٧/ ٩٠ برقم ٦٦٩٣ ورواه في الأوسط ٣٦٥ مجمع البحرين ، والصنغير ١/ ٢٤٩ قال في المجمع ٩/ ٤٠٩ ورجال الكبير رجال الصنعير والأوسط ثقات .

<sup>(</sup>٦) لفظ و اسود، ساقط من جـ .

<sup>(</sup>V) في جد دأبيض، وانظر : دلائل النبوة للبيهقي ١/ ٢٥٩ وصحيح البخاري ٢٢٦/٤ ، ٢٢٧ والخصائص الكبري للسيوطي ٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٨) ف 1 ، ب « قال » وما اثبت من ج. .

لِي ، فَقَالَ : « مَا اسْمُكَ ؟ » ، قُلْتُ : « اسْمِى السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ بن أَخِى النَّمِر ابن قَاسِطٍ » ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِى ، وَقَالَ : «بَازَكَ اللَّهُ فِيكَ » ، فَلاَ يَبْيَضُ مُوْضِع يَدِ (٢) رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - »(٣) .

وَرَوَى (٤) الْبُخَارِي - فِي التَّارِيخِ - ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَالْبَيْهَقِي ، عَنْ آمِنَةَ بِنْتِ أَبِي الشَّغَثَاءِ ، وَقُطْبة (٥) كِلاَهُمَا عَنْ مَدْلُوك أَبِي سُفْيَانَ (٦) ، قَالَ : ﴿ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - عِلَيْ - مِعَ مَوَالِي (٢) ، فَأَسْلَمْتُ ، فَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلِي مِنْ رَأْسِي ، فَالَ : ﴿ فَرَأَيْنَا مَامَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ - عِنْ رَأْسِهِ أَسْوَدَ ، وَقَدْ شَابَ مَاسِوَى فَالَ : ﴿ فَرَأَيْنَا مَامَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ - عِنْ رَأْسِهِ أَسْوَدَ ، وَقَدْ شَابَ مَاسِوَى ذَلِكَ (٨) ﴾ .

وَرَوَى الْبُخَارِئُ ، وَالْبَيْهَقِئُ - فِي تَارِيخِهِ - عَنْ يُونِس بِن مُحَمِّدِ بِن أَنْسِ الطَّفُرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ - ﷺ - الْمَدِينَةَ ، وَأَنَا ابْنُ أُسْبُوعَيْنِ فَأَقَى الظَّفْرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ، وَحَجَّ حَجَّةَ الْوَادَعِ ، وَأَنَا ابنُ عَشْرِ سِنِينَ » . فَمَسَحَ رَأْسِي ، وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ، وَحَجَّ حَجَّةَ الْوَادَعِ ، وَأَنَا ابنُ عَشْرِ سِنِينَ » . قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَلَقَدُ عَمَّرَ أَبِي حَتَّى شَابَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَمَا شَابَ مَوْضِعُ يَدِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَلَقَدُ عَمَّرَ أَبِي حَتَّى شَابَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَمَا شَابَ مَوْضِعُ يَدِ النَّبِي ﷺ مِنْ رَأْسِهِ ، وَلَا مِنْ لِحَيْتِهِ » (٩) .

<sup>(</sup>۱) 1 « أخت » وما أثبت من ب ، وفي المعجم الكبير للطبراني ۱۹۰/ «أخو النمر » . وكذا في دلائل النبوة للبيهقي ٢٠٩/ وفي مختصر الشمائل المحدية للترمذي ٥٠ « السائب بن يزيد ابن أخت نمر الكندي ، صحابي صغير السن ، روى عن عمر وغيره قال الذهبي : وروايته في الكتب كلها ، ولد في السنة الثانية من الهجرة ، ومات سنة ثمانين وفي قوله إنه آخر من مات بالمدينة من الصحابة . شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٥/٥٠٠

<sup>(</sup>٢) في جـ و محمد ، .

<sup>(</sup>٤) لفظ « وروى » ساقط من جـ .

<sup>(°)</sup> قطبة بن قتادة السدوسي ، أتى النبي ﷺ فبايعه . الترجمة في : الثقات ٣٤٧/٣ والطبقات ٧/٥٧ والاصابة ٣٢٨/٣ وتاريخ الصحابة ٢١٦ ت ١١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) مدلوك ، أبو سفيان ، أتى النبي ﷺ فأسلم ، فدعا له النبي ﷺ ومسح برأسه ، وكان رأس أبي سفيان مامسته يد رسول ألله ﷺ أسود وسائره أبيض .

ترجمته في : الثقات ٣/٣٨٣ والطبقات ٧/٣٦١ والإصابة ٣/٥٩٣ وتاريخ الصحابة ٢٣٥ ، ٢٣٦ ت ١٢٨١ .

<sup>(</sup>۷) ت ب ، جـ ، د «مولای» .

<sup>(</sup>٨) طبقات ابن سعد ٢/ ٤٣٦ والتاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٥٥/ ٥٥ ودلائل البيهقي ٦/ ٢٠٩ .

 <sup>(</sup>٩) التاريخ الكبير للبخارى ٤/٢/٥٥ ودلائل النبوة للبيهةي ٦/٢٠٦ والخصائص الكبرى ٢٠٢/٨. الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/١٨، ٨٥ والتاريخ الكبير للبخارى ١٦/١/١ عن يحيى بن موسى ، عن يعقوب بن محمد ، عن إدريس ، ونقله الحافظ ابن حجر عنه ، وعن على بن والتاريخ الكبير للبخارى ١٦/١/١ عن يحيى بن موسى ، عن يعقوب بن محمد ، عن إدريس ، ونقله الحافظ ابن حجر عنه ، وعن على بن السيوطى ٢١٣/١ والتصائص الكبرى للسيوطى ٢١٣/١ .

وَرَوَى الزَّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ عَبْدِالرَّ مُمْنِ بنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مَسَحَ رَأْسَ عُبَادَةَ بن سَعْدٍ بنِ عُثْمَانَ الزُّرَقِي ، وَدَعَا لَهُ ، فَهَاتَ ، وَهُوَ ابْنُ ثُمَانِينَ سَنَةً ، وَمَا شَابَ »(١) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، وَإِسْحَقُ بِنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّمْلِيّ ـ فِى فَوَاثِدِهِ ـ ، عَنْ بِشْرِ (٢) بْنِ عَقْرَبَةَ الجُهْنِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ـ ﷺ ـ مَسَحَ رَأْسَهُ ، فَكَانَ أَثْرُ يَدِهِ مِنْ رَأْسِهِ أَسْوَدَ ، وَسَائِرُهُ أَبْيَضَ . (٣)

وَرَوَى التِّرْمِذِى أَ، وَحَسَّنَهُ ، وَالْبَيْهَقِى وَصَحَّحَهُ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِى () قَالَ : « اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ » فَبَلَغَ قَالَ : « اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ » فَبَلَغَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِي ، وَقَالَ : « اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ » فَبَلَغَ بِضْعَا/ وَمَائَة سنةٍ ، وَمَافِي لِحُيْتِهِ بَيَاضُ ، وَلَقَدْ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ ، وَلَمْ يَنْقَبِضْ [و ٣٥] وَجْهَهُ حَتَى مَاتَ » (٥) .

وَرَوَى الْبَيْهُ قِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ مِنْ لِحْيَةِ النَّبِيِّ - ﷺ - ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ » ، فَاسْوَدَتْ لِحْيَتُهُ بَعدَمَا كَانَتْ بَيْضَاءَ »(٦) .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : حَلَبَ يَهُودِئُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْدُولُ ، حَتَى كَانَ أَشَدَّ (٧) سَوَادًا مِنْ كَذَا نَاقَةً ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ » ، فَاسْوَدَ شَعْرُهُ ، حَتَى كَانَ أَشَدَ (٧) سَوَادًا مِنْ كَذَا وَكَذَا (٨) ، قَالَ مُعَمَّرُ : « وَسَمِعْتُ قَتَادَةً يَذْكُرُ أَنَّهُ عَاشَ تِسْعِينَ سَنَةً فَلَمْ وَكَذَا (٨) ، قَالَ مُعَمَّرُ : « وَسَمِعْتُ قَتَادَةً يَذْكُرُ أَنَّهُ عَاشَ تِسْعِينَ سَنَةً فَلَمْ يَشِبُ » (٩) .

<sup>(</sup>١) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٨٣.

<sup>(</sup>۲) ف 1 ، ب مبشيره وما اثبت من جـ وهو بشر بن عقربة الجهنى ، أبو اليمان ، له ولأبيه صحبة وقيل : بشير . قال أبن السكن عن البخارى : بشر أصح ، قال أبن عبدالبر : مات بقرية من كور فلسطين . وقد ورد الحديث في أصح ، قال أبن عبدالبر : مات بقرية من كور فلسطين . وقد ورد الحديث في الاصابة بزيادة ترجمته في : الثقات ۲۱/۲ وأسد الغابة ۱۸۸/۱ والتجريد ۲/۰ والاصابة ۱۹۹/۱ ترجمة ۱۹۸۸ .

<sup>(</sup>۲) الخصائص الكبرى ۲/۸۳.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن أخطب: أبو زيد الأنصارى الخزرجى ، المدنى الأعرج من مشاهير الصحابة الذين نزلوا البصرة ، روى عن النبى صلى الله عليه وسلم \_ أحاديث وغزا معه ثلاث عشرة غزوة ، وتوفى في خلافة عبدالملك بن مروان . وانظر : شرح الزرقاني على المواهب ٥/٥٥ | ١٨٥ حربة وسلم \_ أماد المواهب ٥/٥٥ والإصابة ٢/٢٠ وطبقات أبن سعد ٢/٢٧ وطبقات خليفة ١٤٥٩ والتاريخ الكبير ٦/ ٣٠٩ والجرح والتعديل ٦/ ٢٢٠ وأسد الغابة ٤/١٩٠ والإصابة ٢/٢٢ والجمع بين رجال الصحيحين ٢/ ٢٧٧ .

<sup>(°)</sup> اخرجه الترمذي في سننه ٥/٤/٥ ، وحسنه ، ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٢١١ قلت : هذا إسناد صحيح موصول ، ومسند الإمام احمد ٥/٧٧ ، ٢٤٠ والخصائص الكبري ٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٢١٠ وله شاهد بإسناد مرسل ، والخصائص الكبرى ٢/ ٨٢ .

<sup>(</sup>۷) ف جــ « أسود سوادا » .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٢١٠ وأخرجه أبو داود في المراسيل عن أبي بكرين أبي شيبة وأحمد بن منيع كلاهما عن أبن المبارك ، عن معمر ، عن قتادة ، تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف للمزى ٣٣٩/١٣ والخصائص الكبرى ٣٣//٨٨ .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٢١٠ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٣٨ وفيه ووسمعت غير قتادة يذكر .. ،

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنِ الذَّيَّالِ(') بن عُبَيْد ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حَنْظَلَةَ بْنِ حِلْيَمِ (') بن حَنِيفَةَ التَّمِيمِيِّ ، أَنَّ أَبَاهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ : 
( يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي بَنِينَ ذَوِى عَدَّ ، وَأَنَّ هَذَا أَصْغَرُهُمْ ، فَادْعُ اللَّهُ لَهُ ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ :

« بَارُكَ اللَّهُ فِيكَ » أَوْ « بُورِكَ فِيكَ » .

قَالَ الذَّيَّالُ : ( يُؤْتَى بِالْإِنْسَانِ الْوَارِمِ وَجُهُهُ ، فَيَتْفُلُ عَلَى يَدَيْهِ ، وَيَقُولُ : ( بِاسْمِ اللهِ ، و يَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مَوْضِعَ كُفِّ رَسُولِ اللهِ - عَلَى اللهِ عَلَى رَأْسِهِ مَوْضِعَ كُفِّ رَسُولِ اللهِ - عَلَى اللهِ عَلَى مَا مُعْتَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ \_ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ \_ وَابْنُ سَعْدٍ ، وَالْحَسَنُ ، وَيَعْقُوبُ (٤) بْنُ سُفْيَانَ ، وَأَبُو يَعْلَى وَصَحَحَهُ ، وَالضِّيَاءُ \_ فِي الْمُخْتَارَةِ \_ عَنْ حَنْظَلَةَ (٥) .

<sup>(</sup>۱) في جدوالدبال ، وهوذيال سبفتح الذال ، وتشديد الياء ، آخره لام سابن عبدالرحمن بن حنظلة الحنفى سوق التهذيب ، وابن الملقن ، والميزان سابن عبيد بن حنظلة بن حذيم بن حنيفة ، عن جده ، وعنه سلمة بن قتيبة وغيره ، وثقه ابن معين . شرح الزرقاني على المواهب ١٨٦/٥ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٦٢/١ ترجمة ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>٢) هو حنظلة بن حذيم بن حنيفة التميمى ويقال: الأسدى ذكره ابن حجر ف الإصابة ١/٣٥٩ وفد مع أبيه وجده ـ وهو صغير على النبى 義 تفرد بالرواية عنه حفيده الذيال بن عبيد بن حنظلة ».

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٥/ ٦٨ الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/ ٨٣/ ٨٤ ومجمع الزوائد ٩/ ٤٠٨ رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وأحمد في حديث طويل ، ورجال أحمد ثقات ، والبخاري في التاريخ الكبير ٢ : ١ : ٣٣٧ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٢١٤ ، ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) لفظ و ابن، ساقط من جـ

<sup>(°)</sup> دلائل النبوة للبيهقى ٢/٢١٤ ، ٢١٥ رواه الحسن بن سفيان في مسنده ، ورواه الطبراني بطوله منقطعا ، ورواه ابويعلي من هذا الوجه وليس بتمامه ، وكذارواه يعقوب بن سفيان في مسنده . «الإصابة ٢/٣٥ ورواه البخاري في التاريخ الكبير ٢ : ٢/٣١ ورواه الطبراني في الكبير ٧ / ٢٠١ وشرح السنة للبغوي ٢/٢١٦ وكنز العمال ٢٣٢٠ واتحاف السادة المتقين للزبيدي ١١٣/٥ تصوير بيروت وعمل اليوم والليلة لابن السنى ٩٨٥ ط الهند ، وسنن الدار قطني ٢/٢١١ للسند ٢/٢١ والمعجم الأوسط ٣/ ٤٢٤ ، ٢٥٥ حديث ٢٩١٧ والطبقات الكبرى لابن سعد ٧/٧٧ ط صادر .

#### الباب الثالث

#### في بركة يده الشريفة \_ ﷺ \_ في مسحه وَجه بعض أصحابه

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ شَاهِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِر الْبَكَّائِي، عَنْ أَبِيهِ، وَالْبُخَارِئُ وَفِي اللهِ بْنِ عَلَم الْبُغَوِي وَفِي مُعْجَمِهِ وَمِنْ طَرِيقِ الْمُعْدِرِيْ وَالْمُعْدِرِيْ وَمُعَلَم بَنْ طَرِيقِ الْمُعْدِرِيْ وَمُعَالَم بْنِ بُشْر ، عَنَ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه بِشْر بِنِ مُعَاوِيَة (٣) الْجُعْدِ (٢) ، عَنْ صَاعِدٍ بْنِ الْعَلاءِ بْنِ بِشْر ، عَنَ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه بِشْر بِنِ مُعَاوِيَة (٣) ابْنِ ثَوْدٍ ، أَنَه وَفَدَ مِنْ بَنِي الْبَكَاء عَلَى رَسُولِ اللهِ وَيَعْدِ وَلا اللهِ وَيَعْدُ وَلا أَنْهُ وَفَدَ مِنْ بَنِي الْبَكَاء عَلَى رَسُولِ اللهِ وَمَعَهُم (٤) عَبْدُ عَمْرٍ و ، فَقَالَ مُعَاوِيَة بن عَبْدِ اللهِ ، وَمَعَهُم (٤) عَبْدُ عَمْرٍ و ، فَقَالَ مُعَاوِيَة : يَارَسُولَ اللهِ ، وَابْنَه بِشْر ؛ فَمَسَحَ وَجْهَ ابني بِشْر ؛ فَمَسَحَ وَجْهَه بِيمِينِهِ وَدَعَا لَهُ ، فَكَانَتُ فِي وَجْهِهِ مِسْحَةُ النَّبِيِّ وَمُسَحَ وَجْهَ ابني بِشْر ؛ فَمَسَحَ وَجْهَه بِيمِينِهِ وَدَعَا لَهُ ، فَكَانَتُ فِي وَجْهِهِ مِسْحَةُ النَّبِيِّ وَ كَالْغُرَّة ، وَكَانَ لاَ يَسْحُ شَيْئًا إِلاَ اللهِ ، وَكَانَ لاَ يَسْحُ شَيْئًا إِلاَ ، وَكَانَ لاَ يَسْحُ شَيْئًا إِلاَ ، وَكَانَ لاَ يَسْحُ شَيْئًا إِلاَ ، وَكَانَ لاَ يَسْحُ أَوْدُوا ، وَكَانَ لاَ يَسْحُ شَيْئًا إِلاَ ، وَكَانَ لاَ يَصْعُولُونَ ، وَكَانَ لاَ يَسْحُ شَيْئًا إِلاَ ، وَكَانَ لاَ يَسْحُ شَيْئًا إِلاَ ، وَكَانَ لاَ يَسْحُ شَيْئًا إِلاَ اللهِ ، وَكَانَ لاَ يَسْحُ اللهِ ، وَكَانَ لاَ يَسْمَ وَعُهُمُ اللهُ اللهِ ، وَكَانَ لاَ يَشْعُ وَالْا ) . وَأَعْطَاهُ أَعْنُزًا عَفُوالاً ) . وَأَعْطَاهُ أَعْنُزًا عَفُوالاً ) .

قَالَ الْجَعْدُ : ﴿ فَالسَّنَهُ رُبُّهَا أَصَابَتْ بَنِي الْبَكَّآءِ ، وَلاَ تُصِيبُهُمْ ﴾ .

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ بْنِ مُعَاوِيةً :

وَدَعَا لَهُ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ عَفْراً نَوَاجِلَ لَيْسَ بِاللّجبَاتِ وَيَسَعُودُ ذَاكَ الْمُلُ بِالْعَدَوَاتِ وَعَلَيْهِ مِنَى مَا حَبِيتُ صَلَاقِ (٢)

وَأَبِى الَّذِى مَسَحَ التَّرَسُولُ بِرَأْسِهِ أَعْسَطُاهُ أَحْسَدُ إِذْ أَتَسَاهُ أَعْسَنُزًا يَعْسَدُ إِذْ أَتَسَاهُ أَعْسَنُزًا يَعْشِيَّةٍ يَحُسَلُأْنَ وَفْدَ الْحُتَى كُسَلَّ عَشِيَّةٍ بُورِكُنَ مِنْ مِنَحِ وَبُورِكَ مَانِحاً بُورِكَ مَانِحاً

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بن صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، وَجَدِّهِ ، قَالَ : « قَدِمَ وَفَدُ مُحَارِبِ ـ سَنَةَ عَشْرٍ ـ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع ، وَهُمْ عَشَرَةُ نَفَرٍ ، مِنْهُمْ سَوَاء بْن الْحَارِثِ ، مُخْهُمْ سَوَاء بْن الْحَارِثِ ،

<sup>(</sup>١) لفظ «الشريفه ساقط من ج. .

<sup>(</sup>٢) الجعد بن عبد الله بن ماعز بن مخالد بن ثور البكائي «الإصابة ١٦١/١ » .

<sup>(</sup>٣) بشر بن معاوية بن ثور بن معاوية بن عبادة \_بكسر العين \_بن البكاء واسمه ربيعة بن عامر بن صعصعة العامرى البكائي ، قال الباوردى : حديثه عند بعض ولده ، وقال ابن حبان له صحبة عداده في أهل الحجاز ، شرح الزرقاني على المواهب ٥/٥٠٥ والإصابة ١٦٠/١ ترجمة ٦٧٦ ، .

<sup>(</sup>٤) عبد عمرو بن كعب الأصم العامري ثم البكائي «الاصابة ١٨٩/٤ ، ١٩٠ ت ٣٣٧٠ » .

<sup>(</sup>٥) ببركة اليد الميمونة .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/٤٠١ والإصابة ١/١٦٠ ، ١٦١ والخصائص الكبرى ٢/ ٨٤ والتاريخ الكبير للبخارى ٨٣/٢/١ وشرح الزرقانى على المواهب اللدنية ٥/١٨٥ .

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى ١/٣٠٤ «وقد بنى البكاء».

وَابْنُهُ خُزَيْمَةَ ، فَمَسَحَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ جُزَيْمَةَ ، فَصَارَتْ لَهُ غُرَّةٌ بَيْضَاء (١٠) . وَرُوَى ابْنُ شَاهِينَ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنَ عَاصِمِ الْعُكْلِلِّ (٢) ، أَنَهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ وَرُوَى ابْنُ شَاهِينَ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنَ عَاصِمِ الْعُكْلِلِ (٢) ، أَنَهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ وَرُوَى ابْنُ صَنَحَ رَسُولُ اللّهِ وَيَجِهِ - / وَجُهَهُ ، فَهَازَالَ وَجُهُهُ جَدِيدًا حَتَى مَاتَ (٣) . وَرُوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : ﴿ كُنْتُ وَرُوى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : ﴿ كُنْتُ عِنْ حَضَرَ ، مَرَّ رَجُلٌ فِي أَقْصَى الذَّارِ ، فَأَبْصَرَتُهُ فِي وَجُهِ عِنْدَ قَتَادَةَ بِن مِلْحَانِ ' حِينَ حَضَرَ ، مَرَّ رَجُلٌ فِي أَقْصَى الذَّارِ ، فَأَبْصَرَتُهُ فِي وَجُهِ قَتَادَةَ ﴾ ، قَالَ : وَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتَهُ كَانَ عَلَى وَجُهِهِ الدِّهَان ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَشِحُ وَجُهِهِ الدِّهَان ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَشِعَ وَجُهِهِ الدِّهَان ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَشِعَ وَجُهِهِ الدِّهَان ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَشِعَ وَجُهِهِ الدِّهَان ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَهِ عَلَى وَجُهِهِ الدِّهَان ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَشِعَ وَجُهِهِ الدِّهَان ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَعْهِ عَلَى وَجُهِهِ الدَّهَان ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَشْعَ وَجُهِهِ الدَّهَان ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَعْهِ عَلَى وَجُهِهِ الدَّهُ اللهِ وَيَعْهُ وَيُعْهَا لَهُ وَيَعْهُ وَالْمُ وَيَعْهُ وَالْمُ اللّهِ وَيَعْهُ وَيَعْهُ وَلْعَلَاهِ وَيَعْهُ وَلَا وَالْمَانَ عَلَى وَجُهِهِ الدِّهَانِ ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَيَعْهُ وَيَعْهُ اللّهُ وَالْمُ وَيَعْهُ وَالْمَانَ اللّهِ وَيَعْهُ وَالْمَاهُ وَيَعْهُ وَلِهُ اللّهِ وَلَالِهُ وَلَا وَالْهُ وَلَا وَيُعْهَا لَاللّهُ وَالْمُ اللّهِ وَلَالْمَانَ مَنْ مَنْ وَلَوْ اللّهِ وَلَقُولُ اللّهِ وَلَا اللّهُ و اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ و اللّهُ اللّهِ الللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو (١) \_ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ قَالَ : أَصَابَتْنِى رَمُيةٌ \_ وَأَنَا أَقَاتِلُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَوْمَ خَيْبَرَ \_ فِى وَجْهِى ، فَلَمَّا سَالَتِ اللَّمَاءُ عَلَى وَجْهِى ، وَلِحْيَتِى ، وصَدْرِى ، وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ \_ يَدَهُ فَسلَتَ (١) اللَّمَ عَنْ وَجْهِى وصَدْرِى إِلَى تَنْدُوتِي (١) ثُمَّ دَعَا لِى ، قَالَ حَشْرَجُ : فَكَانَ عَائِذُ اللَّهَ مَنْ وَجْهِى وَصَدْرِى إِلَى تَنْدُوتِي (١) ثُمَّ دَعَا لِى ، قَالَ حَشْرَجُ : فَكَانَ عَائِذُ يُعْرِنَا بِلَاكَ حَيَاتَهُ ، فَلَمَّ هَلَكَ ، وَغَسَّلْنَاهُ ، نَظُرْنَا إِلَى مَا كَانَ يَصِفُ لَنَا مِنْ أَثْرِ يَكِ رَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ إِلَى مُنْتَهَى مَا كَانَ يَقُولُ لَنَا مِنْ صَدْرِهِ ، فَإِذَا غُرَّةٌ (٩) سَائِلَةٌ كَغُرَّة وَسُولِ اللَّهِ \_ ﷺ \_ إِلَى مُنْتَهَى مَا كَانَ يَقُولُ لَنَا مِنْ صَدْرِهِ ، فَإِذَا غُرَةٌ (٩) سَائِلَةٌ كَغُرَّة الْفَرَس . (١٠)

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : ﴿ عُدْتُ قَتَادَةَ بْنَ مِلْحَانَ فِي مَرَضِهِ ،

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٢٩٩ « وقد محارب » .

<sup>(</sup>٢) في جدد العتكى ، وهو خزيمة بن عاصم بن قطن د بفتح القاف والمهملة دابن عبدالله بن عبادة بن سعد بن عرف العكل د بضم المهملة وسكون . د الإصابة ١١٣/٢ ت ٢٠٥٦ ، .

<sup>(</sup>٣) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) هوقتادة بن ملحان القيسى ، قال البخارى وابن حبان : له صحبة ، يعد في البصريين ، روى الهمّام ، عن انس بن سيرين عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان عن أبيه ، وأخرج أبن شاهين من طريق سليمان التيمى عن حيان بن عمير قال مسح النبى الله وجه قتادة بن ملحان ثم كبر فبل منه كل شيء غير وجهه قال : فحضرته عند الوفاة فمرت أمراة فرايتها في وجهه كما أراها في المرأة ». والإصابة ٢٢٥/٣» .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقى ٢١٧/٦ ومجمع الزوائد ٢١٩/٩ رواه أحمد ورجاله ورجال الصحيح . وهو قتادة بن ملحان القيسى قال البخارى وابن حبان : له صحبة ، يعد في البصريين « الإصابة ٢٢٥/٣ .

<sup>(</sup>٦) في جـ ، عمر ، وهو عائذ بن عمر وبن هلال بن عبيد بن يزيد المزنى أبو هبيرة صحابى كان ممن بايع تحت الشجرة ابن صحابى ثبت ذلك في البخارى وله عند مسلم في الصحيح حديثان غير هذا وسكن البصرة ومات في إمارة ابن زياد سنة إحدى وستين . والإصابة ٤٤/٣ت ، ٤٤٤ وشرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية ٥/١٨٤ ـ ١٨٥ .

<sup>(</sup>٧) أي أزال الدم .

<sup>(</sup>٨) هما للرجل كالثديين للمرأة

<sup>(</sup>٩) غرة : بياضا .

<sup>(</sup>۱۰) المستدرك للحاكم ۷۸۷/۳ كتاب معرفة الصحابة وفيه يوم حنين «لايوم خيير » وفى التلخيص للذهبى : اسناده فيه مجهولان ومجمع الزوائد ۱۲/۹ رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفهم ، وأنه حدث يوم خيير . والانوار المحمدية ۲۰۹ رواه الحاكم وغيره . والمعجم الكبير للطبرانى ٢٢/١٨ وشرح الزرقانى على المواهب ٥/٥/٥ ورواه أبونعيم وابن عساكر .

فَمَرَّ رَجُلٌ فِي مُؤَخِّرِ الدَّارِ ، فَرَأَيْتُهُ فِي وَجْهِ قَتَادَةَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ ـ مَسَحَ وَجْهَهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ مَسَحَ وَجْهَهُ ، وَكُنْتُ قَلَ مَا رَأَيْتُهُ ، إِلاَّ رَأَيْتُهُ (١) ، كَأَنَّ عَلَى وَجْهِهِ الدِّهَانِ ، (١) .

وَرَوَى الْمُدَاثِنِيُّ عَنْ رِجَالِهِ ، ﴿ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ مَسَحَ رَسُولُ اللهِ ـ يَشِهُ ـ وَجْهَهُ ، وَأَلْقَى يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ ، فَكَانَ أُسَيْدٌ يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْمُظْلِمَ فَيُضِيءُ ﴾ (٣) .

ورَوَى الطَّبَرَانِ مِسَنَدٍ جَيِّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَاصِمٍ - امْرَأَةِ عُتْبة بِن فَرْقَدَ - ، قَالَتْ : « كُنّا عِنْدَ عُتْبَة أَرْبَعَ نِسْوَة ، فَمَا مِنّا امْرَأَة ُ إِلاَّ وَهِى تَجْتِهِدُ فِي الطِّيبِ ، لِتَكُونَ أَطْيَبَ مِنْ صَاحِبَتِها ، وَمَا يَمَسُ الطِّيبِ عُتُبة (٥) ، وَهُوَ أَطَّيبُ مِنّا رِيعًا (٢) ، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى النّاسِ ، قَالُوا : مَا شَمَمْنا رِيعاً أَطْيبَ مِن رِيعٍ عُتْبَة ، فَقُلْنا لَهُ فِي ذَلِك ، قَالَ : إِلَى النّاسِ ، قَالُوا : مَا شَمَمْنا رِيعاً أَطْيبَ مِن رِيعٍ عُتْبة ، فَقُلْنا لَهُ فِي ذَلِك ، قَالَ : أَخَذَنِ الشَّرَى (٧) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ - ﷺ - فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَأَمْرَ فِي أَلُ أَلُولِ ، فَعَجَرَّدْتُ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَلْقَيْتُ ثَوْبِي عَلَى فَرْجِى ، فَنَفَكَ أَعْرَدُ مِنْ أَنُولِي ، فَتَجَرَّدْتُ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَلْقَيْتُ ثَوْبِي عَلَى فَرْجِى ، فَنَفَكَ أَعْرَدُ مِنْ أَنُولِي ، فَتَجَرَّدْتُ وَقَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَلْقَيْتُ ثَوْبِي عَلَى فَرْجِى ، فَنَفَكَ وَرُعِى اللّهُ مِن عَوْمَئِذٍ ، (٩) . وَهُعَ يَدُهُ عَلَى ظَهْرِى وَبَطْنِى ، فَعَبِق بِي هَذَا الطِّيبُ مِنْ يَوْمَئِذٍ ، (٩) . وَرُقَى الْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ وَائِل بْنِ حُجْرِ (١٠ - رَضِى الللهُ مُعَلَى عَلْهِ وَيَعَلَى عَنْهُ وَرُكُى الْبَيْهِ فَيْ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ وَائِل بْنِ حُجْرِ (١٠ - رَضِى الللهُ مُعْلَى فِي يَلِي بَعْدَ وَرُكُى الْبَيْهِ أَطْيَبَ مِنْ رِيح الْسُكِ (١١) أَهُ هُ . . .

<sup>(</sup>١) في جـ درايت ، .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ٢١٧/٦ وشرح الشفا للقارى ٢/ ٦٧٤ .

<sup>(</sup>٣) الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٨٥ أخرجه ابن عساكر .

<sup>(</sup>٤) هو عتبه بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة السلمى : أبوعبد الله وروى الطبراني في الصغير والكبير من طريق أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد قال : أخذني الشرى على عهد رسول الله ﷺ فأمرني فتجردت فوضع يده على بطني وظهرى فعبق بي الطيب من يومئذ قال أم عاصم : كنا عنده أربع نسوة فكنا نجتهد في الطيب وماكان هو يمس الطيب ، وإنه لأطيب ريحامنا ». « الإصابة ٢/٥٥٤»

 <sup>(°)</sup> ف جـ « ومايمس عتبة الطيب » .

<sup>(</sup>٦) في جـ «اطيب ريحامنا » .

<sup>(</sup>V) الشرى: بثور صفار حمر حكاكة.

<sup>(</sup>٨) عبارة دمن أثوابي ، ساقطة من ج

<sup>(</sup>٩) الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/ ٨٤ ، ودلائل النبوة للبيهقى ٢/ ٢١٦ ، والمعجم الكبير للطبراني ١٣٣/١٧ حديث رقم (٣٢٩) قال في المجمع / ٢٨٢ حديث رواه الطبراني في الأوسط (٣٢٧) مجمع البحرين ، والكبير بنحوه ورجال الأوسط رجال الصحيح غير أم عاصم فإنا لم أعرفها ، وكذا المعجم الكبير ١٣٢/١٧ وأيضا المعجم الكبير ١٣٤/١٧ حديث رقم (٣٣١) .

<sup>(</sup>۱۰) وائل بن حجر ـ بضم المهملة ـ الحضرمى ، وفد على النبى ﷺ فأطلعه على المنبر ، له أحد وسبعون حديثا ، انفرد له مسلم بستة ، وعنه ابناه :
عبد الجبار وعلقمه ، وكان كنيته أبوهنيدة ، مات في آخر ولاية معاوية ، له ترجمة في خلاصة تذهيب الكمال ١٢٧/٣ ترجمة ، وطبقات
خليفة ٢٧ ، ١٣٦ والتاريخ الكبير ٨/ ١٧٥ ـ ١٧٦ والسير ٢/٢٧ والاستيعاب ١٥٦٢/٤ أو تاريخ ابن عساكر ١٧/٣٦٣/١ وأسد الغابة
٥/ ٤٣٥ والتهذيب ١٠٨/١١ ـ ١٠٩ والإصابة ٣/٨٦٦ ومشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم البستى ٧٧٠

<sup>(</sup>١١) دلائل النبوة للبيهقي ٢٩٦/٦ والطبقات الكبرى لابن سعد ٣٤٩/١ ، ٣٥٠ ، والخصائض الكبرى للسيوطي ٨٤/٢ .

## الباب الرابع

في بركة (١) أصحابه \_ رضى الله تعالى عنهم \_ بكل شيء منه \_ عَلَيْقَة \_ إذا اتصل به ، ومحافظتهم على ذلك كلهم ، واغتباطهم به ، وتعظيمهم له.

رَوَى الشَّيْخَانِ ، وَالْبَرْقَانِ ، وَأَبُو سَعِيدِ (٢) بْنِ الْأَعْرَابِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ (٣) ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ـ ﷺ ـ بِالْهَاجِرَةِ ثَلَاثًا ، فَأَتِي بِوَضُوعٍ فَتَوَضَّأَ ، فَجَعَلِ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ ، فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ ١٤٠٠ .

وَرَوَى (٥) الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا ، فَأَسْنَدَهُ (٦) الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - / قَالَ: « كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَهُوَ نَازِلُ بِالْجِعْرَانَةِ(٧) ، فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ - بِقَدَح فِيهِ مَاءُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَتَّجَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا : « اشْرَبَا مِنْهُ ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا ، أَوْ نُعُورِكُمَا (^) ». الحديث.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا ، وَأَسْنَدَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ مَـرَوَانَ ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ خُرْمَة (٩) \_ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ \_ ﷺ \_ كَانَ إِذَا

<sup>(</sup>١) في جـ «ترك» وهو تحريف ،

<sup>(</sup>٢) ف جـ و ابوسعد ، وهو ابن الأعرابي الإمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشربن درهم البصري الصوقي . ترجمته في : تذكرة الحفاظ ٢/٢٥٢ وشذرات الذهب ٢/٢٥٦ والعبر ٢٥٢/٢ وطبقات الحفاظ للسيوطي ٢٥٢ت ٨٠١ .

<sup>(</sup>٢) أبو جحيفة السوائى ، اسمه وهب بن عبد الله العامرى ، مات سنة أربع وسبعين . ترجمته في : التجريد ١٣١/٢ والثقات ٢/٨٧٤ والإصابة ٦٤٢/٣ وأسد الغابة ٥/٥٥/ وبشاهير علماء والأمصار ٨٠ ت ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البغاري ١/٨٥ ، ٥٩ «استعمال فضل وضوء الناس » .

<sup>(</sup>٥) في ١ «روى» وما أثبت من جــ (۲) في جه دواسنده ، ،

<sup>(</sup>٧) الجعرانة : منزل بين الطائف ومكة وهي أقرب إلى مكة ، نزل النبي ﷺ وقسم بها غنائم حنين . فتوح البلدان للبلاذوي

<sup>(</sup>۸) صحيح البخاري ۱/۹۹۰

<sup>(</sup>٩) المسور بن مخرمة بن نوفل ابن أخت عبدالرحمن بن عوف ، كنيته أبو عبدالرحمن ، كان مولده بمكة السنة الثانية من الهجرة ، وقدم به المدينة في النصف من ذى الحجة سنة ثمان عام الفتح ، وقد حج مع النبي 養 حجة ، وحفظ جوامع أحكام الحج ، واستوطن المدينة ، ومات سنة أربع وسبعين بمكة ، اصابه حجر المنجنيق وهو يصلى في الحجر له اثنان وعشرون حديثا ، واتفقا على حديثين وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بحديث وعنه على بن الحسين وعروة وطائفه ، وعنه يحيى بن كثير .

ترجمته في : التجرير ١/٧٧ والثقات ٢/٤/٢ والإصابة ٣/ ٤١٩ وأسد الغابة ٤/ ٣٦٥ . مشاهير علماء الأمصار ٤٣ ت ٨٧ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٠/٣ تـ٧٠١٣ .

تُوَضَّاً ، كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوثِهِ ۗ (¹).

وَرَوَى الْبُخَارِىُ وَغَيْرُهُ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ ، وَمَرَوَان بن الحُكَمِ ـ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : « خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ـ ﷺ ـ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ ، لاَ يُرِيدُ قِتَالاً (٢٠٣ م ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

وَفِيهِ: أَنَّ قُرَيْشًا بَعَثَتْ إِلَيْهِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودِ النَّقَفِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ، فَجَعَلَ عُرُوةٌ (٢) يَرْمُقُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِعَيْنِهِ ، فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَمُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِعَيْنِهِ ، فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَمُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُكَلِّهُ بَهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا اللَّهِ - يَكُ مَنْهُمْ ، يُدَلِّكُ بَهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا اللَّهِ - يَكُ مَنْهُمْ ، يُدَلِّكُ بَهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا مَكَلَّمَ خَفَضُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، مَا يُجِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ ؛ تَعْظِيمًا لَهُ ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، وَقَدْ رَأَى مَا يُصَالِ اللهِ - ﷺ - فَرَجَعَ إِلَى قُرْيْشِ ، فَقَالَ :

« يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ؛ إِنِّ حِئْتُ كِسُرَى فِي مُلْكِهِ ، وَجِئْتُ قَيْصَرَ ، وَالنَّجَاشِيِّ فِي مُلْكِهِمَا ، وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مَلِكَا قَط يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ، إِنَّهُ مَا تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا أَمْرَهُمْ الْبَتَدَرُوا (٧) أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفِضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَوَقَلَ رَأَيْتُ قَوْما خَفِيهِ اللّهُ مَا يُعْلَمُونَهُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ ، وَلَقَدُ رَأَيْتُ قَوْما لَا يَعْلَمُونَهُ لِللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ مَا أَبُداً ، فَرُوا (٩) رَأْيَكُمْ فِيهِ » (١٠)،

وَرَوَى أَبُو الْحُسَنِ بْنِ الضَّحَاكِ ، عَنْ أَسِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ يَالْفِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ ، فَلَمْ رَسُولُ اللَّهِ ـ عَلِيْهُ ـ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَهُ خَدَمُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ ، فَلَمْ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۱/۹ه .

<sup>(</sup>٢) منحيح البخاري ٥/١٦١ ودلائل النبوة للبيهقي ١٠٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) يرمق : يلحظ .

<sup>(</sup>٤) في أ ، ب د ما انتخم ، وما أثبت من ج. .

<sup>(</sup>٥) في جدد في رجل كف منهم ، .

<sup>(</sup>٦) ف جـ « إن بداتنخم » .

 <sup>(</sup>٧) في ١، ب و ائتمروا ، وما اثبت من ج. .

 <sup>(^)</sup> ف جـ « يحدون إليه النظر » .
 ف جـ «فرووا » .

<sup>(</sup>۱۰) صحيح البخارى ٢٨٦/١ باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب . ودلائل النبوة للبيهقي ١٠٤/٤ .

يُؤْتَ ١١ بِإِنَاءِ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ ، فَرُبَّمَا جَاءُوا فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ<sup>(٢)</sup> فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا » .

وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِى : أَنَّ أَبَا عَمْذُورَة (٣) كَانَتْ لَهُ قُصَّةٌ فِي مَقْدَمِ رَأْسِهِ ، فَتَبْلُغُ الْأَرْضَ إِذَا جَلَسَ ، فَقُلْنَا لَهُ : أَلَا تَحَلِقَهَا ؟ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ ﷺ - مَسَحَ عَلَيْهَا بِيَدِهِ فَلَسْتُ أَحْلِقُهَا ، فَهَا حَلَقَهَا حَتَى مَاتَ .

وَرَوَى أَبُو سَعِيدِ (٤) بْنِ الْأَعْرَابِيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُّرِيِّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : « كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ \_ ﷺ - فَأَتِيَ بِتَمْرٍ فَفَرَّقَهُ عَلَيْنَا ، وَكُنَّا نُدُنِيهِ مِنْهُ لِيَمَسَّهُ لِلَا نَرْجُوهُ مِنْ بَرَكَةِ يَدِهِ ، فَإِذَا رَآهُ قَدِ اجْتَمَعَ فَرَّقَهُ بَيْنَنَا » .

وَرَوَى الْبُخَارِى أَ، عَنْ عُرْوَةَ (٥) ، عَنِ السَّائِبِ بَنِ يَزِيدَ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : « ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَتْ : « يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أَنْ ابْنَ أَخْتِي (١) وَجِعُ » ، فَمَسَحَ رَأْسِي ، وَدَعَا لِي بِالْـبَرَكَةِ ثُمَّ تَـوَضَّأَ ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ (٧) . . . » الحديث .

[ظ٣٦] وَرَوَى الْبُخَارِى ، عَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ نَخْرَمَة - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - / قَالَ : « فَوَ اللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَدَلَّكَ بِهَا

<sup>(</sup>۱) ان جد دفعا بؤتى » .

<sup>(</sup>٢) في جـ والسادرة ، ،

<sup>(</sup>۱) ابو محذورة الجمحى اسمه سمرة بن معير بن لوذان ، وقد قبل : سبرة بن معير ، ويقال : أوس بن معير ، ومنهم من زعم معير بن محيريز ويقال : (۱) ابو محذورة الجمحى اسمه سمرة بن معير بن لوذان ، قدم النبي ﷺ مكة يوم الفتح فرأه يلعب مع الصبيان يؤذن ويقيم يسخر بالاسلام فرأه النبي ﷺ جوهرى الصوت في حزوية ، وكان قد أدرك فدعاه وعرض عليه الإسلام فقبله وولاه ﷺ الاذان بمكة وعلمه الاذان والقاه عليه إلقاء وأمره بالترجيع فيه ، وعلمه الإقامة ، فلم يزل أبو محذورة المؤذن في المسجد الحرام إلى أن مات سنة ثمان وخمسين وكان قدم في أخر عمره الكوفة وبقى بها مديدة .

ترجمته فى : طبقات ابن سعد ٥/ ٥٥٠ وطبقات خليفة ت ١٣٩ ، ٢٥١٢ والتجريد ٢/٢٣١ والسير ١١٧/٣ والمحبر ١٦١ والمعارف ٣٠٦ والكنى ٢/٢٥ والإصابة ١٧٦/٤ وجمهرة أنساب العرب ١٦٢ ، ١٦٣ والاستيعاب ١٢١ ، ١٧٥ وأسد الغابة ١/١٠ ، ٢٩٢/٥ والثقات ٣/١٤٤ وتاريخ الاسلام ٢/٣٢٢ والعبر ٢٣/١ ومرأة الجنان ١٣١/١ ومشاهير علماء الامصار ٥٦ ، ٥٧ ت ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) في جد وابوسعد ، وهو تحريف ،

مبارة دعن عروة، ساقطة من ج.

<sup>(</sup>١) ن جـ داخي، .

<sup>(</sup>٧) محصيع البخارى عن إسحاق بن إبراهيم في (٦١) كتاب المناقب (٢١) باب حدثنا إسحاق بن إبراهيم وفتح البارى ٦/٥٠، ٥٦٠ وأخرجه (٧) البخارى ايضا في (٢٢) باب خاتم النبوة وفتح البارى ٦/٥١، عن محمد بن عبيد الله ومنه زيادة : إن ابن اختى وقع فمسح رأسى ودعا لى بالبركة ، وتوضنا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه ، وبهذه الزيادة أخرجه مسلم في (٤٣) كتاب الفضائل ١٨٢٢/١١١ ودلائل النبوة للبيهقى ٢/٨٠٢ .

وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، فَإِذَا تَوضَّأَ كَادُوا (١١) يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوثِهِ » (٢٠).

وَرَوَى أَبُو نَعَيْمٍ ، عَنْ أُمْ (١٠) إِسْحَاقَ ، قَالَتْ : « هَاجَرْتُ مَعَ أُخِى إِلَى رَسُولِ اللّهِ \_ ﷺ و فَقَالَ لِى : « نَسِيتُ نَفَقِتِي بِمَكَّةَ » ، فَرَجَعَ لِيَأْخُذَهَا ، فَقَالَهُ زَوْجِي ، اللّهِ \_ ﷺ و فَقَالَ لِى : « نَسِيتُ نَفَقِتِي بِمَكَّةَ » ، فَرَجَعَ لِيَأْخُذَهَا ، فَقَالَهُ زَوْجِي ، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ \_ ﷺ و فَقُلْتُ لَهُ : « قُتِلَ أَخِي » ، فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ ، فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ \_ ﷺ و فَقُلْتُ لَهُ : « قُتِلَ أَخِي » ، فَأَخَذَ كَفّا مِنْ مَاءٍ ، فَلْا تَسِيلُ فَنَضَحَهُ فِي وَجْهِي ، وَقَدْ كَانَتْ تُصِيبُهَا المُصِيبَةُ فَتَرَى الدَّمُوعَ فِي عَيْنَيْهَا ، وَلِا تَسِيلُ عَلَى خَدِّهَا » (١١).

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ : « حَدَّثَنِى مَنْ لَا أَتَهِمُ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ \_ عَلِيْ \_ كَانَ إِذَا تَوَضَّاً أَوْ تَنَخَّمَ ابْتَدَرُوا نُخَامَتَهُ ، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَجُلُودَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْ \_ : « لِمَ تَفْعَلُونَ هَذَا ؟ » ، قَالُوا : « نَلْتَمِسُ الْبَرَكَةَ » (١٢).

<sup>(</sup>۱) في جد دكانوا ، .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ١ / ٢٨٦ باب البزاق والمخاط.

<sup>(</sup>۲) ف جـ « دار » .

<sup>(</sup>٤) ف جـ د أدخل »·

 $<sup>\</sup>stackrel{(\circ)}{\circ}$  ف المعجم الكبير للطبراني  $^{(\circ)}$   $^{(\circ)}$  هأموت أو أمرض  $^{(\circ)}$  عديث رقم  $^{(\circ)}$ 

<sup>(</sup>r) ف المعجم درجلان من الأنصار».

<sup>(</sup>٧) لفظ «لم ۽ ساقط من جـ ،

<sup>(</sup>٨) لفظ «بني» زيادة من ج.

رُ ) من المعجم الكبير للطبراني ١ /٢٧٧ زيادة « قال : ولم ؟ فقلت : إلى أصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي فأمرته أن يرحلها ووضعت أحجارا (٩) فاسخنت ماء وأغتسلت به ، فأنزل الله تعالى : ﴿ يأيها الذين أمنوا الاتعربوا الصلاة وانتم سكارى .. ﴾ إلى ﴿ إن الله كان عفوا غفورا ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) أم أسحاق الغنوية والإصابة ٨/ ٢١٠ ٢١٢٢ .

<sup>(</sup>۱۱) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٦٨ .

<sup>(</sup>١٢) كنز العمال ٣٣٢٩٦ ، والجامع الكبير المخطوط الجزء الثاني الهيئة المصرية .

وَرَوَى ابْنُ عَدِى ۚ ، عَنْ أَبِي الْبِشْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : « لَمَا مَرِضَ أَبِي أَتَاهُ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ فَرَقِهِ إِلَى قُدَمِهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِرَاحَتِهِ اللهِ - عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ فَرَقِهِ إِلَى قُدَمِهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِرَاحَتِهِ إِلَى جَسَدِهِ » (١) .

وَرَوَى أَبُو نَعَيْمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : « رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ـ عَكَلَ أَبِي (٢٠) بِبَزَاقِهِ »(٣) .

وَرَوَى عَبْدُ اللّهِ بْنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، عَنْ عطاف بن خالد ، عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّ زَيْنَبَ ـ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ (اللّهِ ـ اللّهِ ـ اللّهِ ـ اللهِ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

وَرَوَى أَبُو الْحُسَنِ بَنِ الضَّحَاكِ ، وَأَبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، عَنْ خَالِدٍ بَنِ الْوَلِيدِ - رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : « اعْتَمَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ - ﷺ - ( ) فَاسْتَبَقَ النَّاسُ إِلَى الْعَرِهِ ، فَسَبَقْتُ إِلَى النَّاصِيَةِ ، فَأَخَذُتُهَ ا ( ) ، فَاتَّخَذْتُ قَلَنْسُوةً ، فَجَعَلْتُهَا فِي مُقَدِّمَةٍ اللهُ عَرِهِ ، فَسَبَقْتُ إِلَى النَّاصِيَةِ ، فَأَخَذُتُهَ اللهُ إِلَى النَّاصِيَةِ ، فَأَ وَجَهْتُهَا فِي شَيْءٍ إِلَّا فَتَحَ الله إِلَى ( ) )

وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٩/ ٣٤٩ باب ماجاء خالد بن الوليد .. رضى الله عنه .. وقال : رواه الطبراني بنحوه وابويعلي ، ورجالهما

رجال الصحيح ، وجعفر سمع من جماعة من الصحابة فلا أدرى سمع من خالد أم لا .

<sup>(</sup>١) الكامل في الضعفاء لابن عدى ٦/٢٢٦٩ دار الفكر \_ بيروت .

<sup>(</sup>Y) ف جـ «عليا» .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١١٢/٩ .

<sup>(</sup>٤) هى زينب بنت أبى سلمة : عبدالله بن عبدالاسد بن عمرو بن مخزوم ، المخزومية ، ربيبة رسول الله ه ، أمها أم سلمة بنت أبى أمية زوج رسول الله ه صحابية لها في البخارى حديثان ومسلم فرد حديث وعنها أبنها أبو عبيدة بن عبد الله وعلى بن الحسين توفيت سنة ثلاث وسبعين . خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٣/٢٨٣ ت ٦٩ والإصابة ٨/٢٦ والثقات ٣/٥١ والطبقات ٨/٢١ وتاريخ الصحابة للبستى ١١١ ترجمة ٥٠٠ .

 <sup>(°)</sup> لفظ «ارجعی » ساقط من جــ

<sup>(</sup>٦) الإصابة ٩٦/٨/٤ وفيه : من طريق عطاف بن خالد عن أمنة عن زينب بنت أبي سلمة ومجمع الزوائد ٥/٩/٩ وفيه : قال العطاف رواه الطبراني وأم عطاف لم أعرفها .

<sup>(</sup>V) في مسند أبي يعلى ١٣٩/١٣ زيادة « في عمرة اعتمرها ، فحلق شعره » .

<sup>(</sup>٨) في ا مفاخذت ، وما اثبت من ب ، جد ، د والمصدر .

<sup>(</sup>٩) في أبي يعلى « فما وجهت في وجه إلا فتح لي » . وعند الحاكم ، وفي سير أعلام النبلاء « فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر » .

<sup>(</sup>١٠) مسند أبى يعلى ١٣٨/١٣ ، ١٣٩ برقم ٧١٨٣ رجاله ثقات غير أنه منقطع ، جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع لم يدرك خالدا ، وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة ١١١/٢ من طريق أبى يعلى هذه ، وصححه الحاكم ٢٩٩/٣ وتعقبه الذهبى بقوله : منقطع . وأخرجه الطبراني في الكبير ١٠٤/٤ برقم ٣٨٠٤ من طريق على بن عبدالعزيز ، حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم بهذا الإسناد .

وذكره الحافظ في المطالب العالية ٤/٠٤ برقم ٤٠٤٤ وعزاه إلى أبى يعلى ، ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيرى قوله : رواه ابويعلى بسند صحيح وانظر : سير أعلام النبلاء بتحقيق حسين سليم والشيخ شعيب أرناؤوط الطبعة الأولى ١/٣٧٤ ـ ٣٧٥ والاصابة ٣/٧٧

وَرَوَى أَبُو عَلِى آبُنِ السَّكِنِ ، حَذَّثَنَا عَبْدُ الْملِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ الْمُنْدِ ، حَذَّثَنَا عَيَاشُ بْنُ أَي شَيْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْأَسْقِعِ ، عَنْ ربِيحٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ أَي سَعِيدٍ ، يَعْقُوبَ ، عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ الْأَسْقِعِ ، عَنْ ربِيحٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ أَي سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَاهُ مَالِكُ بن (١) سَنَانِ ، لَمَا أَصِيبَ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ - فِي وَجْهِهِ يَوْمَ أُحِدٍ ، مَصَّ دَمَ رَسُولِ اللهِ \_ ﷺ - وَازْدَرَدَهُ (١) ، فَقِيلَ لَهُ : « أَتَشْرَبُ الدَّمَ ؟ » ، فَقَالَ : نعَمْ ، أَشْرَبُ دَمَ رَسُولِ اللهِ \_ ﷺ - وَازْدَرَدَهُ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ - : « مَنْ خَالَطَ دَمِى دَمَهُ اللهَ يَضُرُّهُ اللّهُ » (٢) .

/ رُوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغُوِىِّ ، حَدَّثَنَا صَلَتُ بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ [و ٣٧] ابْنِ عِلِجٌ الْأَنْصَارِیِّ ، حَدَّثِنِی أَبِی ، حَدَّثَنِی أُمِی ابْنُ مَسْعُودٍ ، بِنْتِ مَسْعُودٍ بْنِ حَمْزُةَ بْنِ ابْنِ عَلِجٌ الْأَنْصَارِیِّ ، حَدَّثِنِی أَبِی ، حَدَّثَنِی أُمِی اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وَقَالَ الْبَزَّارُ: أَنْبَأَنَا إِسْحَقُ ، أَنْبَأَنَا مُحُمَّدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن أَبِي فُدَيْك ، قَالَ: « احْتَجَمَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بن عُمَرَ بن سفينة ، عن أبيه ، عن جدّه سفينة ، قَالَ: « احْتَجَمَ رَسُولُ اللّهِ \_ عَلَيْهُ - وَقَالَ: « غَيِّب عَنِي الدَّمَ « فَذَهَبْتُ فَشَرِبْتُهُ ، ثُمَّ جِئْتُ ، فَقَالَ: « مَا صَنَعْتَ ؟ » ،

قُلْتُ : غَيَّبْتُهُ ، فَقَالَ : «شَرِبتَه ؟ » ، قُلْتُ : «نَعَمْ »(^) .

<sup>(</sup>۱) مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج أبو أبى سعيد الخدرى استشهد يوم أحد ولم يشهد بدرا . له ترجمة في : الثقات ٣٠/٣٣ والإصابة ٣٤٠/٣٤ وتاريخ الصحابة لأبى حاتم البستى ٢٣٤ ت ١٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) ابتلعه .

<sup>(</sup>۲) دلائل النبوة للبيهقى 7/777 أخرجه البغوى وابن أبى عاصم من طريق موسى بن محمد بن على الانصارى وابن السكن من وجه أخر من رواية مصعب بن الأسقع عن ربيح بن عبدالرحمن عن أبى سعيد عن أبيه بنحوه ، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن السائب والاصابة 7/7/7 ت 777 ومجمع الزوائد للهيثمى 3/4/7 وقيه «خالط دمى دمه لاتمسه النار ، رواه الطبرانى ف الأوسط ولم أر في إسناده من أجمع على ضعفه .

<sup>(</sup>٤) كلمة دامى، ساقطة من خ.

<sup>(</sup>٥) في أ ، ب ، د دمن أحب أن يخالط ينظر .. وما أثبت من جـ والمصادر .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٦/٣٤ رقم ٥٤٣٠ ، وكنز العمال ٣٣٦٤٩ ، وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١١٢/٦ ، ومجمع الزوائد ٦/١١٤ .

<sup>(</sup>٧) هذه الكلمة ساقطة من ج...

<sup>(^)</sup> مجمع الزوائد ١/ ٢٧٠ رواه الطبراني والبزار باختصار ، ورجال الطبراني ثقات ، والمعجم الكبير للطبراني ١٥ ، ٩٥ برقم ٦٤٣٤ ، ورواه ابن حبان في كتاب المجروحين ١/ ١١١ ، والبزار ٢٢٠ / زوائد البزار باختصار الضحك ، ورجال الطبراني ثقات . والسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٨ .

رَوَاهُ بَقِيٌّ بَنُ غَلْدٍ حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ اللهِ بن عُمَرَ الْخَطَّابِيّ ، عَنْ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ : «حجم رَسُولَ «حَدَّثَنِي بَرِية بن عمير بن سفينة ، عن أبيهِ ، عن جدّه ، قال : «حجم رَسُولَ الله ـ عَلَيْهِ ـ حَجَّامُ ، فأمر أن يُوَارَى الذَّمُ من الطَّير والدَّواب ، فذهبتُ فَشَرِبْتُهُ ، ثُمَّ أَنَدَّتُ (١) النَّبِيّ ـ عَلَيْهِ ـ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَضَحِكَ » فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا ﴿ آَ ﴾ ثُمَّ أَنَدَاتُ (١) النَّبِيّ ـ عَلَيْهِ ـ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَضَحِكَ » فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا ﴿ آَ ﴾

وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغُوىِ : أَنْبَأَنَا ابْنُ جَيدٍ الدَّارِيِّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن مجاهدٍ ، حدثنا رباح النووي (أ) ، وَأَبُو محمد - مولى الزُّبير - قال : «سمعتُ أسماءَ بنتَ أبى بكرٍ تَقُولُ لِلْحَجَّاجِ : « إِنَّ النَّبِيِّ - يَهِ اللهِ الزُّبير - قال : « سمعتُ أسماءَ بنتَ أبى بكرٍ تَقُولُ لِلْحَجَّاجِ : « إِنَّ النَّبِيِّ - يَهِ اللهِ اللهِ عَلَى ابْنِي فَشَرِبَهُ ، فَأَتَاهُ بكرٍ تَقُولُ لِلْحَجَاجِ : « إِنَّ النَّبِي - يَهِ اللهِ اللهِ عَلَى ابْنِي فَشَرِبَهُ ، فَقَالَ جبريلُ فأخبرَه ، فَقَالَ : « ما صنعتَ ؟ » قَالَ : « كرهتُ أَنْ أَصُبُ دَمَكَ » ، فَقَالَ جبريلُ فأخبرَه ، فقالَ : « لا تَمَسَلَكَ النَّارُ » ، ومسحَ على وجههِ ورأسِهِ ، وقال : وَيُلُ لِلنَّاسِ مِنْكَ ، وَوَيْلُ لِلنَّاسِ » (٥) .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، عن عمرٍو بن حريث (٦) ـ رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : « ذَهَبَتْ بِى أُمِّى إِلَى رَسُولِ اللهِ ـ ﷺ ـ فَمَسَحَ بِرَأْسِي ، وَدَعَا لِي بِالرِّزْقِ » (٧) .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَالْبَزَّارُ ، بِإِسْنَادِ ، وَحَسَّنَهُ الْبُوصِيرِى - فِي التَّحْفَةِ - ، عن عبد الرحمن بن الزَّبيرِ - رضى الله تعالى عَنْهَا - أنه أَنَى رَسُولَ اللَّهِ - يَا اللَّهُ - وهو يَحْتَجِمُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : أَذْهَبْ بِهَاذَا اللَّهَ فَأُهْرِيقَهُ حَيْثُ لاَ يَرَاهُ أَحَدُ ، فَلَمَّ بَرَزْتُ عَنْ رَسُولِ

مسلم النبي وهير راسه ودين ك يابرت مسلم الله سنة خمس وثمانين وانظر: سير أعلام النبلاء ٢/٧/١ ـ ١٩٤ . الكوفة لبنى أمية وكانوا يثقون به ، توفي رحمه الله سنة خمس وثمانين وانظر: سير أعلام النبلاء ٢/٧/١ ـ ١٩٩ .

<sup>(</sup>١) كلمة وحدثنا ، زيادة من جـ ،

<sup>(</sup>۲) ف جـ داتی » ·

<sup>(</sup>٣) لفظ طه، زائد من جه.

<sup>(</sup>٤) ن جـ درياح النوى ، .

<sup>(°)</sup> مجمع الزوائد ٨/ ٢٧٠ رواه الطبراني والبزار باختصار ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة وسنن الدارقطني ١/٢٢٨ وكنز العمال ٣٢٠٢ ، ٣٢٥٩١ تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٧/ ٤٠١ وتلخيص الحبير لابن حجر ١/٢١ والحلية ١/٣٠٠ ومناهل الصغا ٨ طحمزاوي ١٢٧١ والبداية والنهاية ٨/٣٤٣ .

<sup>(</sup>١) في ا ، ب ، د «عمروبن حوشب » وما أثبت من جد . وهو الصحيح إذ هو عمروبن حريث بن عمر وبن عثمان ، أخو سعيد بن حريث ، رأى النبى للله عنه رواية ، سكن الكوفة ، وابتنى بها دارا وهو أول قرش اتخذ داراً بالكوفة .
مسح النبى الله ودعا له بالبركة فكسب مالا عظيما ، وكان من أغنى أهل الكوفة ، شهد القادسية وأبل فيها البلاء الحسن ، وقد ولى

<sup>(</sup>۷) مسند أبى يعلى ٢١/٣ برقم ١٤٥٦ رجاله رجال الصحيح غير أن يحيى بن يمان كثير الخطأ وقد صحح مسلم حديثه في الزهد برقم ٢٩٧٢ والحديث ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٩/٥٠٤ وقال : «رواه أبويعلي ورواه الطبراني بأسانيد ، ورجال أبى يعلي وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح » وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١٩٠٠ من طريق أبى نعيم عن قطر بن خليفة عن أبيه ، سمع عمرو بن حريث قال : « انطلق بي أبي إلى النبي ﷺ وسلم وأنا غلام قدعا لي بالبركة ومسح على رأسي » .

اللَّهِ \_ ﷺ - عَمَدُتُ إِلَى الدَّمِّ فَحَسَوْتُهُ ، فَلَمَّ رجعتُ إِلَى النَّبِيِّ \_ ﷺ - قَالَ : « مَاصَنَعْتَ يَاعَبُدُ اللَّهِ ؟ »

قَالَ: «جَعَلْتُهُ فِي مَكَانٍ ظَنَنْتُ أَنَّهُ خَافٍ عِنِ النَّاسِ»، قَالَ: «فَلَعَلَّكَ شَرِبْتَهُ » قَالَ: « وَلِمَ شَرِبْتَ الذَّمَ ؟ ، وَيْلُ لِلنَّاسِ مِنْكَ ، وَوَيْلُ لَكَاسِ مِنْكَ ، وَوَيْلُ لِكَاسِ مِنْكَ ، وَوَيْلُ لِكَاسِ مِنْكَ ، وَوَيْلُ لِكَاسِ مِنْكَ ، وَوَيْلُ لِكَاسِ مِنْكَ ، وَقَالَ : لَكَ مِنَ النَّاسِ » . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : « فَحَدَّدَثْتُ أَبَاعَاصِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : « كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعَوْنَ أَلُقِى بِهِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْم »(١) .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى عَنْ سَفِينَةَ - رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - ، أَنَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - احْتَجَمَ ثُمُّ قَالَ : « خُذْ هَذَا الدَّمَ فَادْفِنْهُ مِنَ الدَّوَاتِ وَالنَّاسِ » ، قَالَ : ذَهَبْتُ فَتَجَمَ ثُمُّ قَالَ : « شَرِبْتُهُ » ، فَتَبَسَّمَ » . (٣) فَتَغَيَّبُهُ (٢) ، فَقَالَ لِى : « مَا صَنَعْتَ ؟ » ، قُلْتُ : « شَرِبْتُهُ » ، فَتَبَسَمَ » . (٣) في سَنَدِهِ بَجْهُولُ .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ (٤) - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ قَالَتْ : « كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ـ ﷺ - فَخَارَة يبولُ فيها ، فكان إِذَا أَصْبَحَ يقولُ : « يَاأُمَّ أَيْمَنَ ، صُبِّى مَاءَ الفخارَة » ، فقُمت ليلة وأَنَا عَطْشَى ، فشربتُ مَا فِيهَا » ، قَالَ : « إِنَّكِ لَنْ تَشْتَكِى الفخارَة » ، فقُمت ليلة وأَنَا عَطْشَى ، فشربتُ مَا فِيهَا » ، قَالَ : « إِنَّكِ لَنْ تَشْتَكِى بَطْنَكَ (٥) بَعْدَ يَوْمِكَ (٦) » .

<sup>(</sup>۱) وكنز العمال ٣٧٢٢٦ والمستدرك للحاكم ٣/٥٥٥ ومجمع الزوائد ٤/٨/ ٢٧٠ رواه والطبراني والبزار باختصار ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة .

<sup>(</sup>٢) في جـ « فتغيبت » .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٧/ ٩٤ ، ٩٠ حديث رقم ٦٤٣٤ ورواه ابن حبان ف كتاب المجروحين ١١١١ قال في المجمع ٨/ ٢٧٠ رواه الطبراني والبزار ١١١/ قال في المجمع ١٩٤/ والمطالب العالية لابن حجر ٣٨٤٨ والتاريخ الكبير للبيهقي ٧/ ٢٧ والمطالب العالية لابن حجر ٣٨٤٨ والتاريخ الكبير للبخاري ٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) أم أيمن حاضنة النبي ﷺ اسمها بركة من المهاجرات الأولى ، لها أحاديث وعنها أنس كان النبي يزورها في بيتها قال الواقدي توفيت في خلافة عثمان . خلاصة تذهيب الكمال ٣/٣٩٦ت ٤ والثقات ٣/ ٤٦٠ والطبقات ٢٢٣/٨ والاصابة ٤٣٢/٤ ، ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٥) كلمة وبطنك، ساقطة من جـ

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٨/ ٢٧١ رواه الطبراني ، وفيه أبومالك النخعي وهو ضعيف . والمعجم الكبير للطبراني ٨٩/٢٥ حديث رقم (٢٣٠) ورواه الحاكم ٢٣/٤، ٦٠ .

واتحاف السادة المتقين ١١١/ وكنز العمال ٣٢٢٥٦ ، والمغنى عن حمل الاسفار للعراقي ٣٦٣/٢ ودلائل لابي نعيم ١٥٩ ، وكذا ٢٧/٢.

## الباب الخامس في بركة ريقه الطيب على المناطقة -

رظ ۲۷]

رَوَى الطَّبَرَانِ ، عَنْ أَبِي عَقِيلِ الْمَلِيلِ (١) / - رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْ - فَآمَنْتُ وَصَدَّقْتُهُ ، وَسَقَانِي رَسُولَ اللهِ - عَلَيْ - شَرْبَةَ سَوِيتٍ ، شَرِبَ رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ - أَوَّلْهَا ، وَشَرِبْتُ آخِرَهَا ، فَهَازِلْتُ أَجِدُ بَلَتْهَا(٢) عَلَى فُؤَادِي إِذَا ظَمِئْتُ ، وبردَها إِذَا أصبحتُ(٣) » .

رَوَاهُ قَاسِمُ بن ثابتٍ - في الدلائل - عن حَنشٍ - وهو بفتحتين ، ثم شين معجمة ، ابن عَقيل - بفتح أوله - قال : « دعاني النّبِئُ - عَلَيْهُ - إلى الإسلام ، فأسلمتُ ، فسقاني فضلة سويقٍ ، فهازلتُ أَجِدُ رِيّهَا إذا عطشتُ ، وشبعها إذا جُعْتُ » .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا الُواقِدِيُّ ، حدثنى أَبِّ عباس بن سهل بن سعد الساعدي ، عن أبيه : سمعت عدَّة من أصْحَابِ النَّبِيِّ - عَلَيْ - فيهم : أبو أسيد ، وأبو سهلٍ بن سعدٍ ، يقولون : « أَنَى رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ - بِثْرَ بُضَاعَة ، وأبو سهلٍ بن سعدٍ ، يقولون : « أَنَى رَسُولُ اللهِ - عَلَيْ - بِثْرَ بُضَاعَة ، فَتَوَضَّأَ فِي الدَّلُو ورده في البئر ، وَمَجَّ « مَرَّةً أُخْرَى » (٤) في الدَّلُو ، وَبَصَقَ فيها وَشَرِبَ مِنْ مَائِهَا ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ المُرِيضُ فِي عَهْدِهِ يَقُولُ : « اغْسِلُوهُ مِنْ مَاءِ وَشَرِبَ مِنْ مَائِهَا ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ المُرِيضُ فِي عَهْدِهِ يَقُولُ : « اغْسِلُوهُ مِنْ مَاءِ وَشَرِبَ مِنْ مَائِهَا ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ المُرِيضُ فِي عَهْدِهِ يَقُولُ : « اغْسِلُوهُ مِنْ مَاءِ وَشَرِبَ مِنْ مَائِهَا ، وَكَانَ إِذَا مَرْضَ المُرْيَضُ فِي عَهْدِهِ يَقُولُ : « اغْسِلُوهُ مِنْ مَاءِ وَلَا مَرْضَ المُرْيَضُ فِي عَهْدِهِ يَقُولُ : « اغْسِلُوهُ مِنْ مَاءِ وَلَا مَرْضَ المُرْيَضُ مِنْ عَقَالِ » (٥٠) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، عَنْ حَنْظَلَة بن قيس (٦) ، عن عبد الله بن عامر بن كريز ، أق

له ترجمة في : الجمع ٢٠٩/١ وخلاصة تذهيب الكمال ٢/١٦٤ ت ١٦٨٦ ، والتقريب ٢/٦٠١ والتهذيب ٢/٣٢ والكاشف ١/٦٩١ ومشاهر علماء الأمصار ١٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) في 1، ب والبدلي ، وفي جد ، د و البديلي ، والتصويب عن الإصابة لابن حجر ٧/١٣٤ وفيه وبلامين . قيل اسمه : لاحق بن مالك ، .

<sup>(</sup>۲) ئی جہ «بردھاء ۔

<sup>(</sup>٢) في جد الضحيت ، وفي المعجم وضحيت، . وانظر المعجم الكبير للطبراني ٣٨٦/٢٢ حديث ٩٦١ . قال في المجمع ٣٩٧/٩ ورجاله لم أعرفهم ، وقال الحافظ أبو عقيل المليلي .

<sup>(</sup>٤) في جد مومج في الدلو مرة أخرى »

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) حنظلة بن قيس بن عمرو الزرقى المدنى من حفاظ أهل المدينة وعقلاء الأنصار قيل له رؤية عن اليسر كعب وعثمان وعنه الزهرى ، وربيعة بن أبى عبدالرحمن موثق .
عبدالرحمن موثق .

به رسولَ الله عليه عليه وَعَوَّذَهُ ، فجعل يتسوغ رِيقَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ عقال: « إِنَّهُ لَسقى » ، فَكَانَ لا يُعالِجُ (١) أَرْضًا إلا ظَهَرَ له فيها الماء »(٢) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، وَصَحَحَهُ ، وَأَقَرَهُ الذَّهِيئُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَهْسٍ ، فَلَمَّا وَلَدَنْهُ حَلَفَتُ أَلَا أَنَّهُ فَارَقَ جَمِيلَةَ بِنْت عبد الله بن أُبَى ، وهي حاملة بمحمد ، فَلَمَّا وَلَدَنْهُ حَلَفَتُ أَلاَّ تُلْبِنَهُ مِنْ لَبَنِهَا ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ \_ عَلَيْهُ \_ فَبَزَقَ فِي فِيهِ ، وَحَنْكَهُ بِتَمْرَة عَجْوَةٍ ، وَسَمَّلُهُ مُحَمَّداً ، وَقَالَ : «اخْتَلِفْ بِهِ ، فَإِنَّ اللهَ رَازِقُهُ » ، فَأَتَيْتُهُ الْيَوْمِ : الأول ، وَالثانى ، والثالث ، فَإِذَا امرأةُ من العرب تسأل عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بن شهاسٍ ، فَقُلْتُ : « مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ ؟ » ، قَالَتْ : « رَأَيْتُ كَأَنَى أُرْضِعُ ابْنَا لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : فَقُلْتُ : « مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ ؟ » ، قَالَتْ : « رَأَيْتُ كَأَنَى أُرْضِعُ ابْنَا لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : هُوَالًا : « فَإِذَا ضِرْعَهَا يَتَعَصَّرُ مِنْ لَنْهَا » ( اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَعَ نَصْلاً مِنْ وَجْهِهِ فِي يَوْمِ ذِى قَرَد ، وَبَزَقَ فِيهِ ، وَوَضَعَ راحتَهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : « فَهَا ضَرَبَ عَلَى ٓ ، وَلاَ قَاحَ » (٥) .

وَرَوَى عَبْدُ بْنُ جَمِيد ، عَنْ عِكْرِمَة (١) ، « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَتَ عَلَى رِجْلِ وَرَوَى عَبْدُ بْنُ جَمِيد ، عَنْ عِكْرِمَة (١) ، « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَتَ عَلَى رِجْلِ زَيْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، حِينَ أَصَابَهَا السَّيْفُ ـ أَى الكعْب ـ حِينَ قَتَل ابنَ الْأَشْرَفِ فَبَرَأَتْ » رَوَاهُ الْوَاقِدِى : لَكِنْ قَالَ : الْحَارِثُ بن أَوْسٍ ، بدل زيد بنُ مُعَاذٍ (٧) . وَوَاهُ الْوَاقِدِى أَبُنُ عَسَاكِرَ عَنْ بِشْرِ بن عقربة (٨) ، وقال : لَمَّا قُتِلَ أَبِي يَوْم أُحُدٍ ، أَتَيْتُ وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ بِشْرِ بن عقربة (٨) ، وقال : لَمَّا قُتِلَ أَبِي يَوْم أُحُدٍ ، أَتَيْتُ

<sup>(</sup>١) في أ ديلج، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم ٣/ ٦٣٩ كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٣) في جد موانناء .

<sup>(</sup>٤) المستدرك للحاكم ٢١٠/٢، ٢١١ كتاب الطلاق هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

<sup>(°)</sup> دلائل النبوة للبيهقي ١٩٣/٤ . وقرد بفتحتين . وفاء الوفا ١٢٨٨/٤

<sup>(</sup>٦) عكرمة مولى ابن عباس: أبو عبد الله ، من أهل الحفظ والإتقان والملازمين للورع في السر والاعلان ممن كان يرجع إلى علم القرآن مع الفقه والنسك ، ممن كان يسافر في الفزوات ، مات اسنة سبع وماثة هو وكُثير عُزَة في يوم واحد ، فأخرج جنازتهما فقال الناس : مات أفقه الناس ، والنسك ، ممن كان يسافر في الفار . وكان لعكرمة يوم مات أربع وثمانون سنة ، وكنت أفتى بالباب ، وابن عباس في الدار . وكان لعكرمة يوم مات أربع وثمانون سنة ، وكان متزوجا بأم سعيد بن جبير .

ترجمته في : الثقات ٥/٢٢٩ و الجمع ٢/٢٩٤ و التهذيب ٢٦٣/٧ والتقريب ٢٠/٢ والكاشف ٢/١٤١ وتاريخ الثقات ٣٣٩ والتاريخ الكبير ٤٩/١/٤ ومعرفة الثقات ٢/١٤١ وطبقات الحفاظ للسيوطي ٣٧ ترجمة ٨٥ ومشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم البستي ١٣٤ ترجمة ٩٣٠ .

<sup>(</sup>۷) المفازي للواقدي ۱۹۰/۱.

 <sup>(</sup>٨) بشر بن عقربة الجهنى : أبو اليمان ، استشهد أبوه في بعض الغزوات فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكى ، فقال له : أما ترضى أن
 اكون أنا أباك ، وعائشة أمك » .

له ترجمة في : الثقات ١/٣٦ والاصابة ١٥٣/١ وأسد الغابة ١٨٨/١ والتجريد ١/٢٤٣.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - وَأَنَا أَبْكِى ، فَقَالَ : « أَمَا تَرْضَى أَنْ أَكُونَ أَبُوكَ ، وَعَائِشَةُ أُمُّكَ » ، فَمَسَحَ رَأْسِى ، فَكَانَ أَثَرُ يَدِهِ مِنْ رَأْسِى أَسُود ، وَسِائِرةُ أَبَيْض ، وَكَانَتْ بِي رُتَّةُ ، فَتَفِلَ فِيهَا فَانْحَلَّتُ » (١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ (٢) جَرْهد \_ رَضِى الله مُ تَعَالَى عَنْهُ \_ ، أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْ وَبَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامُ ، فَأَدْنَى جَرْهَديده الشَّمال ليأكل ، وكانت اليُمْنَى (٣) مُصَابة ، فَقَالَ : « يارسول الله ، إِنَّهَا مُصَابَةٌ » فنفث عليها رَسُولُ الله عَيْنِ ، فَهَا شَكَى حَتَى مَاتَ » (٤) .

[و ۲۸]

وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ ، عَنْ وَائِلٍ بِنِ حُجَّرٍ - رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - / قَالَ : أَق رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدَلْوِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ ثُمَّ تَوَضَّا ، ثُمَّ جَمَّهُ فِي الدَّلُو مِسْكًا ، أَوْ قَالَ : أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنَ الدَّلُو »(٥) .

وَرُوَى الطَّابُرَانِيُّ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ، قَالَ:

«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ حَتَى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطّرِيقِ سَمِعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ صَوْتَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، وَهُمَا يَبْكِيَانِ ، وَهُمَا مَعَ أُمِّهِمَا ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَى صَوْتَ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَنِ ، وَهُمَا يَبْكِيَانِ ، وَهُمَا مَعَ أُمِّهِمَا ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَى أَتَاهُمَا ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهَا : « مَا شَأْنُ ابْنَيْ ؟ » فَقَالَتُ : « الْعَطَشُ » ، قَالَ : فَأَخْلَفَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَى شَنّة يَبْتَغِي فِيهَا مَاءٌ ، وَكَانَ الْمَاءُ يَوْمَئِذِ أَعْدَارًا وَالنّاسِ يُويدُونَ اللّهَ عَنْ أَحَدُ إِلّا أَحَدُ مِنكُمْ مَعَهُ مَاءُ ؟ » ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدُ إِلّا أَخْلَفَ يُرِيدُونَ اللّهَ عَلَى كِلاَبِهِ ، يَبْتَغِي الْمَاءَ فِي شَنّةٍ ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدُ مِنّهُمْ قَطْرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ بِيكِهِ إِلَى كِلاَبِهِ ، يَبْتَغِي الْمَاءَ فِي شَنّةٍ ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدُ مِنّهُمْ قَطْرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « نَاولِينِي أَحَدَهُمَا » فَنَاوَلَتُهُ إِيّاهُ مِنْ تَحْتِ الْخِدْرِ ، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ ذِرَاعَيْهَا اللّهِ عَيْ : « نَاولِينِي أَحَدَهُمَا » فَنَاوَلَتُهُ إِيّاهُ مِنْ تَحْتِ الْخِدْرِ ، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ ذِرَاعَيْهَا حِينَ نَاولَتِهُ ، فَأَخْذَهُ فَضَمّهُ إِلَى صَدْرِهِ ، وَهُو يَطْغُو مَايَسْكُتْ ، فَأَدْلَعَ لَهُ لِسَانَهُ ،

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير للبخاري ٢/٨٨ وكنز العمال ٣٦٨٦٢ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢/٩١، ٢٨٩ ، ١٦٠/١٠

<sup>(</sup>٢) جرهد بن خويلد الاسلمي الهجيمي أبو عبد الرحمن قال له النبي ﷺ « غط فخذك فإنها عورة » له ترجمة ف : التجريد ١/٨٢ و الثقات ٢/٢٣ ورهد بن خويلد الاسلمي الهجيمي أبو عبد الرحمن قال له النبي ﷺ « غط فخذك فإنها عورة » له ترجمة ف : التجريد ١/٨٢ و الثقات ٢/٢٣ و

<sup>(</sup>٣) في 1 و اليمين ، وما اثبت من ب

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٢٠٦/٢ حديث ٢١٥١ قال في المجمع ٥/٢٦ رواه الطبراني من طريق سفيان فردة عن بعض بني جرهد وكلاهم لم أعرفه

<sup>(</sup>٥) المسند الحميدي ٢٩٣/٢ رقم ٨٨٦

واخرجه احمد من طريق أبي أحمد عن مسعر ٢١٨/٤

ودلائل النبوة للبيهقي ٦٩/٦ وكذا الجزء الأول في باب صفة عرقه 義.

فَجُعَلَ يُمُصُّهُ حَتَى هَدَأَ ، أَوْ سَكَنَ ، فَلَمْ أَسْمَعُ لَهُ بُكَاءً ، وَالْآخُرُ يَبُكِى كُمَا هُو مَا يَسْكُت ، فَقَالَ : « نَاوِلِينِي الْآخُرَ » ، فَنَاوَلَتْهُ إِيَّاهُ ، فَفَعَلَ بِهِ كَذَالِكَ ، فَسَكَتَا فَمَا أَسْمَعُ لَهُمُ صَوْتًا ، ثُمَّ قَالَ : « سِيرُوا » ، فَصَدَعْنَا يَمِينًا وَشَمَالاً عَنِ الظَّعَائِنِ حَتَّى لَقِينَاهُ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ (١) . لَقَينَاهُ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ (١) .

وَالْأَحَادِيثُ فِي هَٰذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ ، وَتَقَدَّمَ بَعْضُهَا .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ٢/٣٤ ، ٤٤ حديث ٢٥٦٦ قال في المجمع ٩/ ١٨١ ورجاله ثقات .

|   |   | · |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| · |   |   |  |  |
|   |   | · |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

جماع أبواب معجزاته على في إضاءة الْعُرْجُونِ ، وَالْعَصَا ، وَالْأَصَابِعِ ، وَالْبَرْقَةِ



## الباب الأول (١)

فى معجزاته عِيَّا لِهُ إِضَاءَةِ الْعُرُجُون ، وماوقع فى ذلك من الآيات

رَوَى الطَّبَرَانِ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ، وَالْبَزَّارُ ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ وِجَالُ الصَّحِيحِ . ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِنِ النَّعْمَانِ ، رِجَالُ الصَّحِيحِ . ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِنِ النَّعْمَانِ ، رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : « خَرَجْتُ لَيُلةً مِنَ اللّيَالِي مُظْلِمَةً ، فَقُلْتُ : لَوْ أَتَيْتُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : « خَرَجْتُ لَيُلةً مِنَ اللّيَالِي مُظْلِمَةً ، فَقُلْتُ : لَوْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الصَّلاةَ وَآنَسَتُهُ بِنَفْسِي » ، وَفِي لَفْظِ : « فَقُلْتُ : لَوُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَفَعَلْتُ » ، « فَلَمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ النَّهَ عَلَيْكَ ؟ » ، ﴿ فَلَمَّ رَآنِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : « يَا أَبا قَتَادَةَ ، مَاهَاجَ عَلَيْكَ ؟ » ، بَرُقَتِ السَّمَاءُ ، فَلَمَّ رَآنِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : « يَا أَبا قَتَادَةَ ، مَاهَاجَ عَلَيْكَ ؟ » ، فَلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ، أَرَدْتُ ـ بأَنِ أَنْتَ وَأُمِّى ـ أَنْ أُونِسَكَ » ،

وَفِي لَفْظِ: «فَلَيَّا انْصَرَفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عُرْجُونُ قَالَ: «خُذْ هَاذَا الْعُرْجُونَ ، فَتَحَصَّن بِهِ ، فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ أَضَاءَ لَكَ عَشْرًا أَمَامَكَ ، وَعَشْرًا خُلْفَكَ »(٣) ،

وَفِي لَفْظِ : فَقَالَ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدَّ خَلَفَكَ فِي أَهْلِكَ ، فَاذُهَبْ بَهُ لَدَا الْعُرْجُون ، فَأَمْسِكُ بِهِ ، حَتَّى تَأْتِى بَيْتَكَ ، فَخُذْهُ مِنْ وَرَاءِ (') الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ الْعُرْجُون ، فَأَمْسِكُ بِهِ ، حَتَّى تَأْتِى بَيْتَكَ ، فَخُذْهُ مِنْ وَرَاءِ (') الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِي (') : إِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ مِثْلَ الْحَجَرِ الْأَخْشَنِ فِي أَسْتَارِبَيْتِكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ : قَالَ : فَخَرَجْتُ فَأَضَاء لِي الْعُرْجُونُ مِثْلَ الشَّمْعَةِ ، فَاسْتَضَأْتُ الْبَيْتَ ، فَأَتَيْتُ بِهِ ، فَوَجَدْتُهُمْ قَدْ رَقَدُوا ، فَنَظَرْتُ إِلَى الزَّاوِيَةِ (') ، فَإِذَا فِيهِ قُنْفُذٌ ، فَلَمْ أَزَلْ (۷) أَضْرِ بُهُ فَوَجَدْتُهُمْ قَدْ رَقَدُوا ، فَنَظَرْتُ إِلَى الزَّاوِيَةِ (') ، فَإِذَا فِيهِ قُنْفُذٌ ، فَلَمْ أَزَلْ (۷) أَضْرِ بُهُ

<sup>(</sup>١) عبارة د الباب الأول ، ساقط من د .

<sup>(</sup>۲) ف المعجم الكبير للطبراني ۱۹/٦ . « الصلاة » .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/ ٢٠٥ والشفا للقاري ٢/ ٦٧١ والمعجم الكبير للطبراني ١٤/ ١٤ والمجمع ١٩/ ٢١٩ وكنز العمال ٣١٨٢١ ، ٣٥٣٩٣ .

<sup>(</sup>٤) في جــ د زاوية ، .

<sup>(°)</sup>لفظ « لى » زائد من جـ .

 <sup>(</sup>٦) في جد و نظر الزاوية ، .

<sup>(</sup>V) ف جد فما أزال ، .

بِالْعُرْجُونِ حَتَّى خَرَجَ » . وَفِي لَفْظٍ : « ثُمَّ ضَرَبَ مِثْلَ الْحَجَرِ الْأَخْشَنِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْتِي » (١) .

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبرانى ۱۹/۱ ، ٦ رقم ٩ قال في المجمع ٢/ ٤١ ورجاله موثقون قلت : عمر بن قتادة مقبول كما قال الحافظ في التقريب ، ولكن للحديث شاهد صحيح من حديث أبي سعيد ، ورواة الإمام أحمد ٢/ ٦٥ ورواه الطبراني في الكبير ١٤/ ١٢ ، ١٤ وكلاهما عن قتادة وهذا الحديث الأخير وإن كان في أسناده اسحاق \_ وهو متروك \_ وسويد بن عبد العزيز \_ لين الحديث \_ فقد تقدم أنه صح من حديث أبي سعيد

وفى كشف الاستار عن زوائد البزار للهيشمى ٢٦١/٣ في مناقب قتادة بن النعمان رقم ٢٧٠٩ قال البزار : لا نعلم له طريقا إلاهذا ، ولا رواه إلاقتادة . قال الهيشمى : رواه أحمد والطبراني في حديث طويل ، ورواه البزار . ورجال أحمد في الصلاة رجال الصحيح ٢١٩/٩ .

#### الباب الثاني

[ظ ۲۸]

#### في معجزاته / على في إضاءة العصا

وَرَوَى (١) الْحَاكِمُ ، وَأَبُونُعَيْمٍ ، وَالْبَيْهُقِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْس (٢) بن جَبْرٍ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - « أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَنِي حَارِثَةً ، فَخَرَجَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مَطِيرَةٍ ، فَنَوَّر لَهُ فِي عَصَاه حَتَّى دَخَلَ دَارَبُنِي حَارِثَةً (٣) » .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وَالْبَيْهَقِى ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ ، عَنْ آنَسٍ - رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : « كَانَ عَبّادُ بن بِشْرِ ( ٤ ) ، وَأُسَيْدٍ بن حُضَيْر ( ٥ ) عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ فِي عَنْهُ - قَالَ : « كَانَ عَبّادُ بن بِشْرِ ( ٤ ) ، وَأُسَيْدٍ بن حُضَيْر ( ٥ ) عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ فِي كَاللّهُ شَدِيدَةُ الظَّلْمَةِ ثُمَّ خَرَجًا ، وَبِيدِ حَاجَةٍ ، حَتَى ذَهَبَ مِنَ اللّهُ لِ سَاعَةُ ، وهِى لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الظَّلْمَةِ ثُمَّ خَرَجًا ، وَبِيدِ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصًا ، فَأَضَاءَتْ ( ٥ ) هُمَ فَيا فِي ضَوْبِهِمَا ، حَتَى إِذَا افْتَرَقَتْ بِهَا لَكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصًا ، فَأَضَاءَتْ ( ٥ ) هُمَا فَمَشَيَا فِي ضَوْبِهِمَا ، حَتَى إِذَا افْتَرَقَتْ بِهَا الطَّلِيقُ أَهْلُهُ (٧ ) » . ورَوَاهُ الشَّيْخَانِ نُخْتَصَمُ الأ ٥ ) . الطَّلِيقُ أَضَاءَتْ لِلْآخِرِ عَصَاهُ حَتَى بَلْغَ أَهْلَهُ (٧ ) » . ورَوَاهُ الشَّيْخَانِ نُخْتَصَمُ الأَنْ مَنْ وَجُهِ آخَرَ ، عَنْ آنَسِ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - « أَنَ النّبِيقُ عَلَيْهُ ، وُعَمَر سمرًا عِنْدَ أَبِي بَكُرٍ يَتَحَدَّثُونَانِ عِنْدَهُ حَتَى ذَهَبَ اللّهُ أَن مُ ثُمَّ اللّهِ مُعْلَمَةٍ مَعَ أَحِدِهِمَا عَصًا ، فَجُعَلَتْ بَعْهَا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مَعَ أَحِدِهِمَا عَصًا ، فَجُعَلَتْ بُورُهُ حَتَى بَلَغُوا المُنزُلَ (٩ ) » .

<sup>(</sup>۱) د « روی » .

<sup>(</sup>٢) أبو عبس ، اسمه عبد الرحمن بن جبر بن عمرو ، ممن شهد بدرا ، كان اسمه معبد ، فسماه النبي ﷺ عبد الرحمن ، مات بالمدينة سنة أربع وثلاثين وله حينئذ سبعون سنة . ترجمته في : التجريد ١/٥٤٥ و الثقات ٢/٥٤٢ والاستيعاب ٢/٠٧٢ وأسد الغابة ٥/٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم ٣٥٠/ ٣٥٠ ، ٥٠١ وقال الذهبي : مرسل . وذكره أبو نعيم في نقله السيوطي في الخصائص ٨١ ، ٨٠ / ٩ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٢٥٠ ، ٨٠ رابو نعيم ٤٩٢ . ١٥٣ . ١٥٣ . ٢٥/ ١ . ١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) عباد بن بشر بن وقش بن زغبة الانصارى ، كنيته أبو بشر ، استشهد يوم اليمامة .

ترجمته في : طبقات ابن سعد ٢/٢/٢ وطبقات خليفة ٧٨ والتجريد ٢/٢٩١ والسير ٢/٣٣٧ ، وتاريخ خليفة ١١٣ والتاريخ الصغير ٣٦ وأسد الغابة ٣/١٥٠ وتاريخ الإسلام ١/٣٠٠ والعبر ١/١٥ والإصابة ٢/٣٢٢ ومشاهير علماء الامصار ٤٨ ت ١١٣ .

 <sup>(</sup>٥) أسيد بن حضير بن سماك الأشهلي من سادات الأنصار مات ف خلافة عمر بن الخطاب سنة عشرين وصلى عليه عمر بن الخطاب ودفن بالبقيع .
 طبقات ابن سعد ٢/٢/٢/٣ وأسد الغابة ١١١/١ ـ ١١٣

<sup>(</sup>٦) ف جـ « فأضاء لهما عصاهما » .

<sup>(</sup>۷) دلائل النبوة للبيهقي ٧٨ ، ٧٧ ، ٨٨ والمستدرك للحاكم ٣٨٨/٣ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه \_والمسند ٣/ ٢٧٢ ودلائل النبوة لابي نعيم ٣/ ٢٠٥ والبداية والنهاية لابن كثير ١٥٢/٦ والخصائص الكبرى ٢/ ٨٠ ، ٨١ .

<sup>(</sup>۸)صحیح البخاری ۱۸۳/۷ باب منقبة أسید بن حضیر وعباد بن بشر وفتح الباری ۱۲۵/ ، ۱۲۵ عن علی بن مسلم تعلیقا ودلائل البیهقی ۷۸/۲

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة لأبى نعيم ٢٠٥/٣ . ودلائل النبوة للبيهقى ٧٧/٦ . والبداية والنهاية لابن كثير ١٥٢/٦ . و الخصائص الكبرى ٨١/٢ . وأخرجه البخارى في ( ٦١ ) كتاب المناقب ( ٢٨ ) باب بقية أحاديث علامات النبوة في الإسلام ، حدثنا محمد بن المثنى ، عن معاذ . الحديث ٣٦٣٩ وفتح البارى ٢٨/١٦ .

#### الباب الثالث

## في معجزاته ﷺ فِي إِضَاءَةِ الْأَصَابِعِ.

رَوَى الْبُخَارِى أَ فِي التَّارِيخِ - ، وَالْبَيْهَقِي ، وَأَبُو نُعَيَّمٍ ، وَالتَّطْبَرَانِي - بِسَنَدٍ جَيِّدٍ - ، وَالْبَيْهَقِي ، وَأَبُو نُعَيَّمٍ ، وَالتَّطْبَرَانِ - بِسَنَدٍ جَيِّدٍ - ، عَنْ خَمْزَةَ بِن عَمْرٍ و الْأَسْلَمِي (١) ، قَالَ : « كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَتَفَرَقْنَا فِي لَيْلَةٍ ظُلْهَا ءَ (١) ، فَأَضَاءَتْ أَصَابِعِي حَتَى جَمَعُوا عَلَيْهَا ظَهْرَهُمْ وَمَا سَقَطَ مِنْ مَتَاعِهِمْ ، وَإِنَّ أَصَابِعِي لَتُنِيرُ » (١) .

<sup>(</sup>۱)حمزة بن عمرو الأسلمى ، كنيته : أبو صالح . مات سنة إحدى وستين وهو ابن إحدى وسبعين سنة له ترجمة في التجريد ١/٩٦١ والثقات ٣ / ٢٠٠ والتاريخ الكبير ٢/١/١ وأسد الغابة ٢/ ٥٠ - ٥١ وتهذيب التهذيب ٢/ ٣١ . ومشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم البستى ٢٦

 <sup>(</sup>٢) في الدلائل لابي نعيم ٢٠٦/٢ زيادة «دُحْمَسَةٍ » أي مظلمة .

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخارى ٢/١/٢٤ وفيه « كنا مع النبي ﷺ في سفر فتفرقنا في ليلة ظلمات ... » . عن حمزة الاسلمي ..
 ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٢٧ عن محمد بن حمزة الاسلمي عن أبيه « كنا مع ... في ليلة ظلماء دحمسة ... » . وهناك رواية عن أبي حمزة بن عمرو عن أبيه

ودلائل النبوة لأبى نعيم ٢٠٦/٣ عن أبى حمزة بن عمرو « نفرت دوابنا في سفر ونحن مع رسول الله ... » . والمعجم الكبير للطبراني ٢٩/٢ رقم ٣٩٩٠ قال في المجمع ٢١١/٩ ورجاله ثقات ، وفي كثير بن زيد خلاف . والنواية ٢١٧٥ . والخصائص الكبرى للسيوطي ٨١/٢ .

## الباب الرابع

في معجزاته \_ ﷺ - فِي الْبَرْقَةِ الَّتِي بَرَقَتْ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

رُوَى الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَالْبَيْهُقِيُّ ، وَأَبُونُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ ، قَالَ : « كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ ، فَكَانَ يُصَلِّى ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا ، فَوَضَعَهُمَا وَضَعًا وَضَعًا وَضَعًا رَفِيقًا ، فَإِذَا عَادَ عَادَا ، فَلَمَّ صَلَى جَعَلَ وَاحِدًا هُنَا ، وَوَاحِدًا هَاهُنَا ، فَقُلْتُ : رُفِيقًا ، فَإِذَا عَادَ عَادَا ، فَلَمَّ عِبَهَا إِلَى أُمِّهِمَا ؟ » ،

قَالَ : « لا ) ، فَبَرَقَتُ بَرْقَة ، فَقَالَ : « الْحَقَا بِأُمِّكُمَا » ، فَمَازَالا يَمْشِيَانِ فِي ضَوْئِهَا حَتَى دَخَلاً (٢) » .

<sup>(</sup>۱) في جدد قال فبرقت ، .

<sup>(</sup>۲) المستدرك للحاكم ۱۲۷/۳ كتاب معرفة الصحابة ، حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ودلائل النبوة للبيهقي ۲٫۲۸ ودلائل النبوة لأبي نعيم ۲۰۷/۳ والخصائص الكبرى للسيوطي ۲/۸۰ .

واخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٣/٢ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨١/٩ وقال : رواه أحمد والبزار باختصار ، ورجال أحمد ثقات ، ولم ينسبه إلى الكبير . والمعجم الكبير للطبراني ٢٥/٣ عديث رقم ٢٦٥٩ وأيضا ٢٦٦٠ .

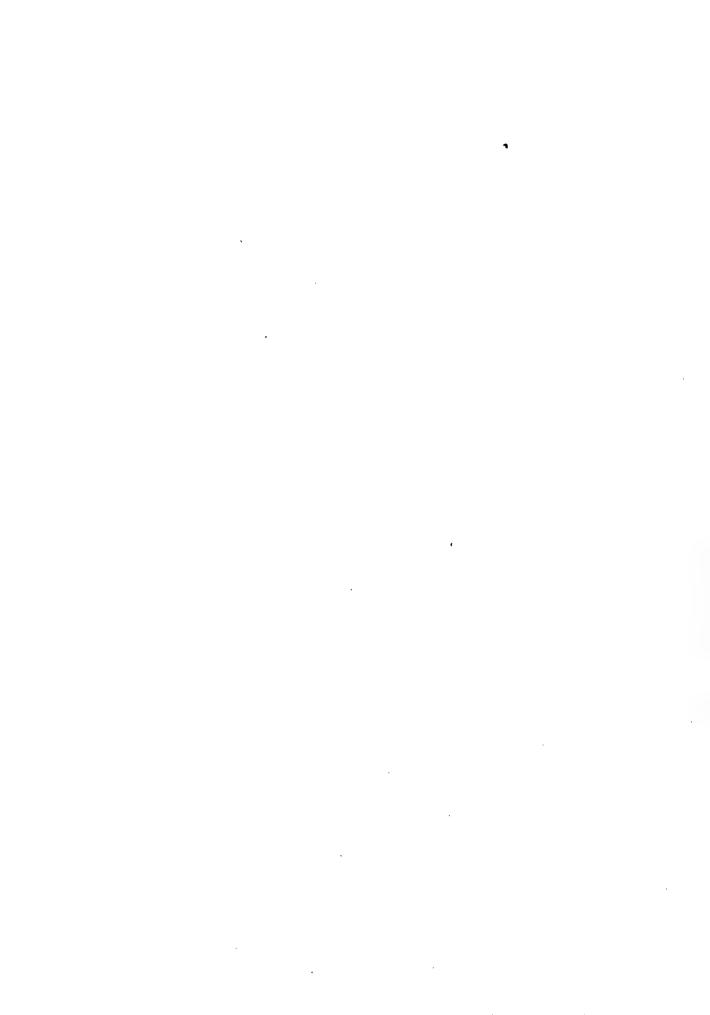

جماع أبواب معجزاته ﷺ في رؤية بعض أصحابه الملائكة(١)، والجن وسماع كلامهما.

<sup>(</sup>١) كذا ف ج. . وف د ، الملائكية ، وف أ ، الملكية ، .

| · |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  | , |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  | • |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |
|   |  |   |  |   |  |

## الباب الأول

# فى معجزاته على في رؤية بعض أصحابه الملائكة(١) ، وسماع كلامهم(٢) ، إكراما له على .

رَوَى مُسْلِمُ ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ ـ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ ، قَالَ : «كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى اللّهُ ثَعَادُوا يُسَلِّمُونَ وَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْمُلَاثِكَةِ حَتَى اكْتَوَيْتُ فَتَنَحَّتُ (٣)فَتَرَكْتُ الْكَتَى ، فَعَادُوا يُسَلِّمُونَ وَكَانَ يَرَاهُمْ عِيَاناً »(٤) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُثْمَانَ (°) النَّهْدِئَ قَالَ / : «أُنْبِئْتُ أَنَّ چِبْرِيلَ أَقَ [و ٣٩] النَّبِئَ ﷺ : «مَنْ النَّبِئَ ﷺ : «مَنْ النَّبِئَ ﷺ : «مَنْ النَّبِئَ ﷺ أَمُّ سَلَمَةَ ، فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَنْ هَذَا ؟ » ، قَالَتْ : وَاللّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلّاَ إِيَّاهُ ، حَتَّى هَذَا ؟ » ، قَالَتْ : «مِتَنْ سَمِعْتَ مُطْبَةَ (۱) النَّبِئَ ﷺ بِخَبْرِ جِبْرِيلَ ، قُلْتُ لِأَبِي عُثْبَانَ : «مِتَنْ سَمِعْتَ مَنْ سَمِعْتَ هُذَا ؟ » ، قَالَ : «مِنْ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ » (٧) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَرَقَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ، قَالَ : « أَنْ تُؤْمِنَ يَوْمًا بَارِزاً (^) لِلنَّاسِ ، فَأَتَاهُ (٩) رَجُلُ ، فَقَالَ : «مَا الْإِيمَانُ ؟ » ، قَالَ : « مَا الْإِسْلَامُ ؟ » . وَلُسُلِهِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ » ، قَالَ : « مَا الْإِسْلَامُ ؟ » . قَالَ : « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِى الْزَكَاةَ وَتَصُومَ قَالَ : « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِى النَّزَكَاةَ وَتَصُومَ

<sup>(</sup>۱) کذا فی جـ

<sup>(</sup>۲) ف جه « كلامهما »

<sup>(</sup>٣) أضافة عن الخصائص ٩٣/٢ وبها يستقيم السياق .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في (١٥) كتاب الحج ٢٣ باب جواز التمتع ، الحديث ١٦٧ ص ٢/ ٨٩٩ ودلائل النبوة للبيهتي ٧/ ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) أ، ب « البدى » وما أثبت من ج. .

وهو أبو عثمان النهدى : عبد الرحمن بن مل بفتح وضم وكسر الميم ، وتشديد اللام بابن عمر وبن عدى النهدى نسبة إلى نهد بن زيد بن قضاعة ، أبو عثمان الكوفى ، اسلم وصدق ولم ير النبي ﷺ ، عن عمر وعلى وأبى ذر ، وعنه : قتادة وأيوب وخلق . وثقه ابن المديني وغيره . مات سنة خمس وتسعين وقال ابن معين : سنة مائة عن اكثر من مائة وثلاثين سنة . « خلاصة تذهيب الكمال ١٥٣/٢ ، ١٥٣/٢ ، .

<sup>(</sup>٦) ا د خطب ، وما اثبت من جـ .

 <sup>(</sup>۷) صحيح البخاری ٦/٩٤ والعينی ٩٩/٩٩ باب (١) كتاب فضائل القرآن .

وصحيح مسلم ٧/ ١٤٤ كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنهم . باب من فضائل أم سلمة رضى الله تعالى عنها .

ويفيد الحديث : أن أم سلمة رأت جبريل في صورة دحية الكلبي ، وفيه منقبة لها وفيه : جواز روية البشر الملائكة ، ووقوع ذلك . والخصائص الكبرى ٩٣/١/ ، ٩٣ .

<sup>(</sup>٨) في أ « نازلا » وما اثبت من جد ، والبخاري ١٩/١ .

<sup>(</sup>٩) جـ د إذ اتاه ۽ .

رَمَضَانَ » ، قَالَ : « مَا الْإِحْسَانُ ؟ » ، قَالَ : « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمُ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » ، قَالَ : « مَتَى السَّاعَةُ ؟ » ، قَالَ : « مَا الْسَنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَسَاَّخُبِرُكَ عَنْ أَشَّرَاطِهَا : إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَةُ رَبَّهَا(١) ، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةً الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي خَسْسِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ أَدْبَرَ»، فَقَالَ: «رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوا شَيْئاً » ، فَقَالَ : «هُذَا جِبْرِيلُ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ » (٢) .

وَأَخْرَجَ (٣) أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَالْبَيْهُقِيُّ - بِسَنَدٍ صَحِيحٍ - :

« أَنَّ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْهَانِ (٤)قَالَ: « مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ جِبْرِيلُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَمَرَرْتُ ، فَلَمَّا رَجَعْنَا وَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِى : «هَلْ رَأَيْتَ الَّذِى كَانَ مَعِي ؟ » ،

قُلْتُ : «نَعَمْ » ، قَالَ : «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ » (٥). وَرَوَى أَبُو مُوسَى الْمديني \_ فِي المعرفة \_ عن تميم بن سَلَمَة ، (٦) قال : « بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، إِذِ انْصَرَفَ مِنْ عِنْده رَجُلٌ ، فَنظرت إِليْه موليا متعمما بعمامة قد أَرْسَلَهَا مِنْ وَرَائِهِ ، قُلْتُ : « يَارَسُولَ اللهِ ، مَنْ هَلْذَا ؟ » ، قَالَ : « هَـٰذَا (٧) جِبْرِيلُ<sup>(۸)</sup>».

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري ٢١/١ « ربها » وفي صحيح مسلم ٢٩/١ « رَبُّتهًا » أي مولاتها وقيل التأنيث على معنى النسمة ليشمل الذكرو الأنثى . وتئاتى رواية ربها بالتذكير ورواية بعلها .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى ٢١/٢٠/١ كتاب الإيمان ـ باب سؤال جبريل ، وصحيح مسلم ٢١/٢١ ، ٢٠ ، ٢١ كتاب الإيمان .

<sup>(</sup>٤) حارثة بن النعمان بن نفيع ، ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدراً . له ترجمة في الإصابة ٢٩٨/١ وذكر هذا الحديث وعزاه للإمام أحمد

<sup>(°)</sup> المسند ٥/٤٣٢ و المعجم الكبير للطبراني ٢٥٧/٣ برقم ٣٢٢٥ عن ابن عباس قال مَرُّ حارثة بن النعمان على رسول الله ﷺ ومعه جبريل عليه السلام يناجيه فلم يسلم فقال جبريل ﷺ ما منعه أن يسلم ؟ ! إنه لو سلم لرددت عليه ثم قال أما إنه من الثمانين فقال رسول الله ﷺ وما الثمانون ؟ قال يفر الناس عنك غير ثمانين فيصبرون معك رزقهم وريق أولادهم على الله في الجنة فلما رجع حارثة سلم فقال له رسول الله 撰 إلا سلمت حين مررت ؟ قال رأيت معك إنسانا فكرهت أن أقطع حديثك قال فرأيته ؟ قال نعم قال ذاك جبريل ﷺ وقد قال فأخبره بما قال جبريل عليه السلام » ،

قال في المجمع ٢١٤/٩ رواه الطبراني والبزار ٢٥٥ زوائد البزار واستاده حسن رجاله كلهم وثقوا وفي بعضهم خلاف وانظر المعجم الكبير للطبراني ٣/٧٥٢ برقم ٣٢٢٦ وقال في المجمع ٣/٣١٦ ، ٣١٤ ورجاله رجال الصحيح . وأيضا الخصائص الكبرى ٩٢/٦ ، ٩٢ . ودلائل النبوة للبيهقي ٧٤/٧ .

<sup>(</sup>٦) تميم بن سلمة السلمى الكوفي عن شريح القاضى وعروة وعنه منصور والاعمش وثقه ابن معين قال الفَلاس مات سنة مائة . خلاصة تذهيب الكمال ١٤٦/١ ترجمة رقم ٩٠٠

<sup>(</sup>V) لفظ « هذا » ساقط من ج-

<sup>(</sup>٨) المسند ١/٢٩٤ ، ٢١٢ والخصائص الكيرى ١٩١/٢ .

وَرَوَى الَّإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ :

«كُنْتُ مَعَ أَبِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وعندهُ رَجُلُ يُنَاجِيهِ ، فَكَانَ كَالْمُعْرِضِ عَنْ ؟ » ، أَبِي ، فَخَرَجْنَا ، فَقَالَ أَبِي : «يَابُنِيَّ ، أَلَمْ ثَرَ أَنَّ ابْنَ عَمِّكُ كَالْمُعْرِضِ عَنِّى ؟ » ، قُلْتُ : يَا أَبَتِ إِنه كَانَ عِنْدَه رَجُلُ يُنَاجِيهِ ، فَرَجَعَ فَقَالَ : «يَارَسُولَ اللّهِ ، قُلْتَ قُلْتُ : «يَارَسُولَ اللّهِ ، قُلْتَ إِنه كَانَ عِنْدَكَ (٢)رَجُلُ يُنَاجِيكَ ، فَهَلْ كَانَ عِنْدَكَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَكَ (٢)رَجُلُ يُنَاجِيكَ ، فَهَلْ كَانَ عِنْدَكَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَكَ (٢)رَجُلُ يُنَاجِيكَ ، فَهَلْ كَانَ عِنْدَكَ أَكُوبُ وَكُذَا » ، قَالَ : « وَهَلْ رَأَيْتَهُ يَاعَبُدَ اللّهِ ؟ » ، قُلْتُ : « نَعَمْ » ، قَالَ : « ذَاكَ جِبْرِيلُ هُوَ الَّذِي كَانَ يَشْعَلُنِي عَنْكَ » (٢) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ عَنْهُ (٢) ، قَالَ : « رَأَيْتُ جِبْرِيلَ مَرَّتَيْنِ ، وَكَعَا لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَرَّتَيْنِ » (٥) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِي النِّبِيُّ ﷺ « لَمْ يَرَهُ خَلْقُ ﴾ (٦) .

وَرَوَى (٧) الْبَيْهَقِيُ عَنْهُ قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَادِ ، فَلَمّا دَنَا مِنْ مَنْزِلِهِ سَمِعَهُ يَتَكَلّمُ فِي الدَّاخِلِ ، فَلَمّا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ دَخَلَ فَلَمْ يَرَ أَحَدًا ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ سَمِعَهُ يَتَكَلّمُ فِي الدَّاخِلِ ، فَلَمّا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ دَخَلَ فَلَمْ يَرَ أَحَدًا ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ، لَقَدْ دَخَلْتُ الدَّاخِلَ رَسُولُ اللهِ ، لَقَدْ دَخَلْتُ الدَّاخِلَ الْمَيْعَامُ اللهِ عَيْرَكَ ، قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ، لَقَدْ دَخَلْتُ الدَّاخِلَ الْمَيْعَامُ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَيْرَكَ ، فَلَذَخَلَ عَلَى دَاخِلُ ، مَارَأَيْتُ رَجُلاً (٨) قَطُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) لفظ وقلت ۽ زائد من ج. .

<sup>(</sup>۲) عبارة « عندك رجل » سقطت من جـ

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٢٩٣/ ، ٢٩٤ ودلائل النبوة للبيهقي ٧/٥٧ ذكرة الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٧٦/٩ وقال : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالهما رجال الصحيح .

 $<sup>(\</sup>xi)$  ف الخصائص الكبرى للسيوطى  $(\xi)$  و ابن عباس » .

<sup>(°)</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٧٠ .

<sup>(1)</sup> في المستدرك ٣/ ٥٣٦ و ابن عباس ، وحديثه في المستدرك و بعث العباس ابنه عبد الله إلى النّبيّ صبلى الله عليه وسلم فتام وراءه وعند النبي صبلى الله عليه واله وسلم رجل فالتفت النبي صبلى الله عليه واله وسلم فقال متى جئت ياحبيبي ؟ قال مذ ساعة قال هل رأيت عندى أحداً ؟ قال نعم رأيت رجلا قال ذاك جبريل عليه الصبلاة والسلام ولم يره خلق إلا عمى إلا أن يكون نبيا ولكن إن يجعل ذلك ففي آخر عمرك .. ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>V) لفظ د وروى ، سقط من ج.

<sup>(</sup>٨) فرجب « أحداً » .

<sup>(</sup>٩) في ١، ب « أقسم » وما أثبت من ج. .

<sup>(</sup>١٠) دلائل النبوة للبيهقى ٧٦/٧ .

وَرَوَى الطّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ بن مُسْلِمَة ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ :

رظ ۲۹]

«مَررتُ بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ وَهُوَ وَاضِعُ خَدَهُ عَلَى / خَدِّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ (١) ، فَلَمْ أُسَلِّمْ ، ثُمَّ رَجعتُ ، فَقَالَ : « مَامَنَعَكَ أَنْ تُسَلِّمَ ؟ » ، قُلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ ، وَلَيْتُهُ وَأَيْتُكَ فَعَلْتَ بِهَذَا الرَّجُلِ شَيْئًا مَا فَعَلْتُهُ بِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَقطعَ عَلَيْكَ رَأَيْتُكَ فَعَلْتَ بِهَذَا الرَّجُلِ شَيْئًا مَا فَعَلْتُهُ بِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَقطعَ عَلَيْكَ حَدِيثَكَ ، فَمَنْ (٢) كَانَ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ » ، قَالَ : « جِبْرِيلُ »(٣) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - ، قَالَتْ : «رَأْيتُ جِبريلَ وَاقِفًا فِي حُجْرَقِ هذهِ ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَاجِيهِ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ هَنْ اللهِ هَنْ يَنَاجِيهِ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ هَنْ اللهِ هَنْ اللهِ هَنْ يَنَاجِيهِ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ هَنْ اللهِ هَنْ اللهِ هَنْ اللهِ هَنْ اللهِ هَنْ اللهِ اللهِ هَنْ اللهِ اللهِ

وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدَّنْيَا فِي - كِتَابِ الذَّكْرِ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - . . قَالَ : « قَالَ أَبُّ بْنُ كَعْبِ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - . : « لَأَ ذُخُلَنَ الْمُسْجِدِ عَنْهُ أَصَلَيْنَ ، وَلاَ حُبِدَنَ اللهَ تَعَالَى بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمِدُهُ بِهَا أَحَدُن ) ، فَلَمّا صَلّى وَجَلَسَ فَلا صَلّى يَقُولُ : « اللّهُ مَّ لَكُ يَعْمِدُ اللهَ وَيُثْنِى عَلَيْهِ ، إِذَا هُو بِصَوْتٍ - قَالَ - مِنْ خَلْفِ ، يَقُولُ : « اللّهُمّ لكَ يَعْمِدُ الله وَيُثْنِى عَلَيْهِ ، إِذَا هُو بِصَوْتٍ - قَالَ - مِنْ خَلْفِ ، يَقُولُ : « اللّهُمّ لكَ الْحَمْدُ كُلّهُ ، وَلِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلّهُ ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلّهُ ، عَلاَئِيتُهُ وَسِرُّهُ ، لَكَ الْحَمْدُ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اغْفِرْ لِي مَامَضَى مِنْ ذُنُوبِي ، وَسُرُّهُ ، لَكَ الْحَمْدُ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اغْفِرْ لِي مَامَضَى مِنْ ذُنُوبِي ، وَسُرَى ، لَكَ الْحَمْدُ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اغْفِرْ لِي مَامَضَى مِنْ ذُنُوبِي ، وَاعْصِمْنِى فِيهَا بَقِى مِنْ عُمْرِى ، وَادْزُقْنِي أَعْمَالاً ذَاكِيَةً ، تَرْضَى بِهَاعَتَى ، وَتُبُ عَلَيْ وَسُولَ اللهِ وَيَعِيْ فَقَصَ عَلَيْهِ » ، فقالَ : «ذَاكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلاَم » (٧) . عَلَى مُ اللّهُ وَالْمَالَ عَلَيْهِ السّلاَم » (٧) .

<sup>(</sup>١) عبارة و من الأنصار » سقطت من جـ ،

<sup>(</sup>٢) ف أ و من ع وما أثبت من جـ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٢٥٧/٣ .

ودلائل النبوة للبيهقى ٧٧/٧ . فيها زيادة « قال محمد بن مسلمة : لم يسمع ، أما إنه لو سلم لرددنا عليه السلام ، قال : وما قال لك يارسول الله ؟ قال : مازال جبريل يوصيني بالجار حتى كنت انتظر حتى يأمرني فأورثه » .

<sup>(</sup>٤) ف جـ « تشبهنه » .

<sup>(</sup>٥) المستدرك للحاكم ٤/٧ كتاب معرفة الصحابة .

 $<sup>(^{7})</sup>$  کلمة و أحد ۽ سقطت من جـ.

<sup>(</sup>٧) الخصائص الكبري للسيوطي ٩٤٠٩٢. ٩٤٠

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَانِ قَالَ : « صَلَّى بِنَارَسُولُ اللَّهِ عِيْنَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَتَبِعْتُهُ فَإِذَا عَارِضٌ قَدْ عَرَضَ لَهُ » ، فَقَالَ : « يَاحُذَيْفَةُ « هَلْ رَأَيْتَ الْعَارِضَ الَّذِي عَرَضَ لِي ؟ » ، قَالَ : « نَعَمْ » ، قَالَ : « ذَاكَ (١) مَلَكُ مِنَ الْلَائِكَةِ لَمْ يَبْبُطُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَهَا ، اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ يُسَلِّمُ عَلَى ، وَيُبَشِّرُنِي بِالْحَسَنِ الْلَائِكَةِ لَمْ يَبْبُطُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَهَا ، اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ يُسَلِّمُ عَلَى ، وَيُبَشِّرُنِي بِالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ أَنَّهُ اللَّهُ يَعَلَى عَنْهُ الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ (٢) فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ » (٣) . وَرَقَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَلِ الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ (١) فَاطِمَةً سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ » (٣) . وَرَقَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَلْ الْكُونِ الْقَرَةِ ، وَقَرْسُهُ مَرْبُوطَةٌ ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ هُرَبُوطَةٌ ، إِذْ جَالَتِ الْفَرْسُ هُرَبُوطَةٌ ، وَقَرْسُهُ مَرْبُوطَةٌ ، إِذْ جَالَتِ الْفَرْسُ هُرَبُوطَةٌ ، إِذْ جَالَتِ الْفَرْسُ هُ مَنْ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَقَرْسُهُ مَرْبُوطَةٌ ، إِذْ جَالَتِ الْفَرْسُ هُرَبُوطَةٌ ، إِذْ جَالَتِ الْفَرْسُ هُمْ يَعْرَاهُ مُنْ اللَّيْلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَقَرْسُهُ مَرْبُوطَةٌ ، إِذْ جَالَتِ الْفَرْسُ الْلَائِلُ سُورَةَ الْبَعْرَةِ ، وَقَرْسُهُ مَرْبُوطَةٌ ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ اللَّهُ مَنَ الْكَانُ الْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

«بَيْنَهَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَفَرسُهُ مَرْبُوطَةُ ، إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ ، فَسَكَنَتْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَسَكَتَ ، فَسَكَنَتْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَسَكَنَتْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَلَا الْفَالِيعِ عَرَجَتْ إِلَى السَّمَاءِ حَتَى مَايَرَاهَا ، فَلَمَّ أَصْبَحَ فَإِذَا (٤) هُوَ يَمِثْلِ الظُّلَةِ أَمْثَالَ الْمُصَابِيعِ عَرَجَتْ إِلَى السَّمَاءِ حَتَى مَايَرَاهَا ، فَلَمَّ أَصْبَحَ فَإِذَا (٤) هُو يَمْثُلُ اللَّهُ وَنَدُ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ حَدَّثَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعْ إِلَيْهَا ، لاَتَتُوارَى مِنْهُمْ (٥) »

<sup>(</sup>١) ف جه ذلك ، .

<sup>(</sup>٢) في أ ، ب و فإن ، وما أثبت من ج. .

<sup>(</sup>٣) الخصائص الكبرى ٩٣/٢ ودلائل النبوة للبيهقى ٧٨/٧ وفيه وقد أخرجته فى كتاب الغضائل بطوله ، وأخرجه الحاكم فى المستدرك ٣/ ٣٨١ وقال الذهبى صحيح . وزاد أبن قتادة : لم يهبط إلى الأرض قبلها \_ يعنى الملك \_ وروينا فى قصة الأحزاب أن حذيفة رأى جماعة من الملائكة فى الليلة التى بعثة فيها رسول الله صلى عليه وسلم طليعة .

وانظر : تاریخ ابن عساکر ۱۸/۶ و ۳۹/۲۹

<sup>(</sup>٤) عبارة « فإذا » سقطت من ج. .

<sup>(°)</sup> صحيح البخاري ٦/ ٢٣٤ باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرأن .

وصحيح مسلم ١٩٣/٣ .

والمستدرك للحاكم ١/٥٥٥.

وفي الخصائص الكبرى ٢/٣٧ زيادة «له طرق عن اسيد ، وفي بعضها : اقرأ اسيد فقد أوتيت من مزامير آل داود ، وكان حسن الصوت ، وفي الخصائص الكبرى ١/٣٠٣ حديث ٢٠٦ ، ٢٠٦ وفيه أن رسول الله هي بعضها : « ذاك ملك يسمع القرآن اخرج ذلك أبو نعيم » . وفي المعجم الكبير للطبراني ٢/٣٠٢ حديث ٢٥١ ، ٢٠٦ وفيه أن رسول الله هي قال : « اقرأ اسيد فإن الملائكة لم تزل يستمعون صوبتك .. » الحديث ورواه الحاكم ( ٢٨٨٣ وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورواه البخاري في فضائل القرآن معلقا ( ٥١٨ ) ووصله أبو عبيد في فضائل القرآن ، وكذلك رواه النسائي في فضائل القرآن ( ٤١ ) ٩٩ ) وانظر : فضائل القرآن لابن كثير في أخر الجزء الرابع من تفسيره ص ٣٠ ، ٣١ . وحلية أبي نعيم ٤/٣٤٢ عن البراء وسنن الترمذي ٢٨٨٥ عن البراء وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ٢/٣١ وحديثه في استماع الملائكة قراءته حين نفرت فرسه حديث صحيح جاء عن طرق صحاح من نقل أهل الحجاز والعراق ، ورواه أحمد ٣/٨١ ومسلم ٢٩٧ من مسند أبي سعيد قال الحافظ في الفتح : وفي الحديث مايدل على أنه حمله عن أسيد . ودلائل النبوة لأبي نعيم ٣/٥٠٢ وفي المعجم الكبير للطبراني أيضا ٢/٧١ حديث ٢٥٥ رواه عبد الرزاق الحمد ٣/١٤١) . وانظر : المعجم الكبير للطبراني أيضا در ٢٠٨٤) . وانظر : المعجم الكبير للطبراني كذلك ٢/٨٠١ حديث ٢٥٢ ، ٥٦٥ ، ٥٦٥ بنحوه وجميعها عن أسيد بن حضير ومسند الإمام أحمد ٣/٨١٤) . وانظر : المعجم الكبير للطبراني كذلك ٢٠٨١ حديث ٢٥٢ ، ٥٦٥ ، ٥٦٥ بنحوه وجميعها عن أسيد بن حضير ومسند الإمام أحمد ٣/٨١ . ٢٩٢٤ .

#### الباب الثاني

# فى معجزاته على في رؤية بعض أصحابه الجن ، وسماع كلامهم ؛ إكراما له على

رَوَى النَّسَائِيُّ ، وَالْحَارِثُ بنُ أَبِي أَسَامَة ، وَأَبُويَعْلَى ، وَابْنُ حِبَّان ، وَالرُّويَانِ ، وَأَبُوالشَّيْخِ - فِي الْعَظَمَةِ - ، وَالشَّلْبَانِ ، فِي الْكَييرِ - ، وَالْحَاكِمُ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْبَيهُقِيُّ مَعًا - فِي الْدَّائِلِ - ، وَالضِّيَاءُ - فِي الْمُخْتَارَةِ - ، عَنْ أُبِعٌ بْنِ كَعْبٍ - رَضِى وَالْبَيهُقِيُّ مَعًا ـ فِي اللَّهُ كَانَ لَهُ جُرِينُ فيه غَرْ ، وَكَانَ يَتَعَاهَدَهُ / فَيَجِدُهُ يَنْقُصُ ، فَحَرْسَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَهُ كَانَ لَهُ جُرِينُ فيه غَرْ ، وَكَانَ يَتَعَاهَدَهُ / فيَجِدُهُ يَنْقُصُ ، فَحَرْسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَإِذَا هُو بِدَابَةٍ تُشْبِهُ الْغُلامَ المُحْتَلِمَ ، فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ السَّلامَ » ، فَقُلْتُ : « مَا أَنْتَ ؟ ، أَجِفِّى الْمُ إِنْسِيُّ ؟ » ، فقالَ : « لَا ، بَلْ جِنِّيُ اللهُ عَلْمُ : « هَكَذَا يَدُكُ الْبُولِنِي يَدَهُ (١ ) ، فَقُلْتُ : « هَكَذَا خَلْقُ الْجُنْ الْجُنْ الْمُعْرُ كُلْبٍ » ، فَقُلْتُ : « هَكَذَا خَلْقُ الْجُنْ الْجُنْ الْمُعْرُ كُلْبٍ » ، فَقُلْتُ : « هَكَذَا خَلْقُ الْجُنْ الْمُعْرُ كُلْبٍ » ، فَقُلْتُ : « هَكَذَا خَلْقُ الْجُنْ أَنَّهُ (٣) مَا فِيهِمْ مَنْ هُو أَشَدُ مِنِي » ، فَلْ تَعْرُهُ شَعْرُ كُلْبٍ » ، فَقُلْتُ : « هَكَذَا فَلْمُ اللهُ عَلَى مَا صَعَعْتَ ؟ » ، قَالَ : « بَلَغَنَا أَنْكُ رَجُلُ ثُحِيلٍ مَنْ هُو أَشَدُ مِنْ هُو أَشَدُ مِنْ هُو أَلْتُ وَلُكُ وَمِي الْمَعْرِ مِنْ عَلَى مَا صَعَعْتَ ؟ » ، قَالَ : « بَلَغَنَا أَنْكُ رَجُلُ ثَعْرُهُ أَنْ الْسَعْمَ أَنْ الْمُنْعِدُ أَنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى مُنْ هُو أَلْمَ حِينَ يُصْعِلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ فَالْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَلْتُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

« صَدَقَ الْخَبِيثُ » (٣).

وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ - فِي الْعَظَمَةِ - ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٤) ، قَالَ : « خَرَجَ زَيْدُ بْنُ

[و ۲۰]

<sup>(</sup>١) لفظ و يده ۽ سقط من ج. .

<sup>(</sup>Y) ف جـ « أن » ·

<sup>(</sup>١) في دلائل البيهقي ١٠٩/٧ د فما الذي يحرزنا منكم » .

<sup>(</sup>٢) لفظ د أبى ، زائد من ج.

<sup>...</sup> المعجم الكبير للطبراني ٢/١١/ حديث رقم ٤١٥ ورواه ابن حبان ١٧٢٤ قال في المجمع ٢/١١٠ ، ١١٨ ورجاله ثقات ، وكذا ٢/٢٦ ودلائل (٣) المعجم الكبير للطبراني ٢/١١/ ودليث رقم ٤١٥ ورواه ابن حبان ١٧٢٤ قال في المجمع الإسناد والترغيب والترهيب ٢/٥١/ والخصائص النبوة لأبي نعيم ٢/٧٣ والمستدرك للحاكم ٢/٢١ هذا حديث صحيح الإسناد والترغيب والترهيب ٢/٥٠١ وكنز العمال ٢٠١١ وكنز العمال ٢٠١١ . الكبرى للسيوطي ٢/٧٧ وتفسير ابن كثير ٢/٢١، ٢/٢٥ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٩١ والدر المنثور ٢/٢٢ وكنز العمال ٢٠١١ .

<sup>(</sup>٤) أبو اسحاق السبيعى عمرو بن عبد الله الهمدانى ، كان مولده سنة تسع وعشرين ، ومات سنة سبع وعشرين ومائة . ترجمته فى : الثقات ٥/٧٧ والتاريخ الكبير ٢/٣٧/٢١ والتهذيب ٢/٧٧ والتقريب ٢/٧٧ والكواكب النيرات ٢٤٧ والمعرفة والتاريخ للفسوى ١/١٨ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ١٤١ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ومعرفة الثقات ٢/١٨ وشرح علل الترمذي ٣٧٥ ومشاهير علماء الأمصار ١٨٨ ت ٤٤٧ .

ثَابِتٍ لَيُلاً إِلَى حَائِطٍ لَهُ ، فَسَمِعَ فِيهِ جَلَبَةً » ، فَقَالَ : « مَا هَٰذَا ؟ » ، قَالَ : « رَجُلٌ صَالِحُ مِنَ الْجِنِ ، أَصَابَتْنَا السَّنَةَ فَأَرَدْتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ ثِمَارِكُمْ هَٰذِهِ فَطَيّبُوهُ لَنَا » ، قَالَ : «نَعَمْ » ثُمَّ لَيْلَةٌ أُخُرَى فَسَمِعَ أَيْضًا جَلَبَةً ، فَقَالَ : مَاهَٰذَا ؟ قَالَ رَجُلٌ لَنَا » ، قَالَ : مَاهَٰذَا ؟ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْجَانِ : أَصَابَتْنَا السَّنَةَ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نُصِيبَ مِنْ ثِمَارِكُمْ هَٰذِهِ فَطَيّبُوهُ لَنَا ، قَالَ : مَا هَذَا مَنْكُمْ ؟ » ، قَالَ : فَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ : « أَلَا تُخْبِرَنَا بِاللّذِي يُجِيرُنَا وَيُعِيدُنَا مِنْكُمْ ؟ » ، قَالَ : « آيَةُ الْكُرْسِيِّ » (٢ ) .

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ - فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ - ، وَاللَّارِيِّ ، وَالطَّبَرَانِ ، وَالْبَيْهَقِی ، وَالطَّبَرَانِ ، وَالْبَيْهَقِی ، وَالْبَيْهَقِی ، وَالْبَيْهَقِی ، وَالْبَيْهَقِی ، وَأَبُو نُعَیْم ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : « أَنَّ رَجُلاً لَقِی شَیْطَانًا فِی سِکَّةٍ مِنْ سِکَكِ الْمَدِینَةِ فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ ، فَقَالَ : « دَعْنِی وَأُخْبِرُكَ بِشَیْءٍ یُنْجِیكَ فَوَدَعَه ، ، فَقَالَ : « هَلْ فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ ، فَقَالَ : « نَعْم » ، قَالَ : « فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَآيسْمَعُ مِنْهَا شَيْئًا فَيْمَا أَسُورَةَ الْبَقَرَةِ ؟ » ، قَالَ : « فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَآيسْمَعُ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ أَذْبَرَ ، وَلَهُ خَبَجُ كَخَبَجِ الْحَهَادِ » ، فَقِيلَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : «مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ ؟ » ، قَالَ عُمْرُ بْنُ الْخُطَّابِ - رَضِیَ الله ُ تَعَالَی عَنْهُ - » (٣) .

تنبيه

خَبَجَ - بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَدَةِ ، وَجِيمٍ : الضَّرَاطُ .

<sup>(</sup>١) في العظمة و رجل من الجان ، وساقطة من ج.

 <sup>(</sup>۲) العظمة لابى الشيخ ٤٩٧ حديث رقم ١١٣١ تحقيق مصطفى عاشور ومجدى إبراهيم مكتبة القرآن والخصائص الكبرى ٢/٩٧ ودلائل النبوة
 للبيهقى ١١١٧ .

 <sup>(</sup>٣) سنن الدارمى ٢/٤٤٨ باب فضل أول سورة البقرة ، وأية الكرسى . ودلائل النبوة لأبى نعيم ٢/١٣١ .
 والخصائص الكبير للسيوط ٩٧/٢ .

وتفسير ابن كثير ١/٤١٢ .

|  |  |   | · |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  | , |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |
|  |  |   |   |  |

جماع أبواب معجزاته على في إخباره رجالا بما حَدَّثُوا أنفسهم وغير ذلك

# الباب الأول في إخباره ﷺ من حَدَّثَ نفسه بالفتك به ﷺ

رَوَى الْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ سَلَمَةَ بَنِ الْأَكْوَعِ ـ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِفَرَسِ لَهُ يَقُودُهَا عَقُوقُ (١) وَمَعَهَا مُهْرَةٌ لَهَا يَتْبَعُهَا ، فَقَالَ : « مَنْ أَنْتَ ؟ » ، فَقَالَ : « أَنَا نَبِيُّ » ، قَالَ : « وَمَا نَبِيُّ » ، قَالَ : « رَسُولُ اللَّهِ ﷺ » .

قَالَ : « وَمَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ ؟ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « غَيْبُ ، وَلاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ » ، قَالَ : « فَمَتَى نُمْطَر ؟ »

قَالَ: «غَيْبٌ، وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ»، قَالَ: « فَهَا فِي بَطْنِ فَرَسِي ؟ » قَالَ: « غَيْبٌ وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ »، قَالَ: « أَرِنِي سَيْفَكَ »، فَأَعْطَاهُ النَّبِئُ قَالَ: « أَرِنِي سَيْفَكَ »، فَأَعْطَاهُ النَّبِئُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَمَا إِنَّكَ لَمْ تَكُنْ تَكُنْ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ اللّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: « وَقَدْ كَانَ » (٢) . (٣)

زَادَ الطَّبَرَانِيُّ : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ هَلْذَا أَقْبَلَ ، فَقَالَ : اثْتِهِ فَاسْأَلُهُ (٤) ، ثُمَّ خُذْ سَيْفِي فَاقْتُلْهُ فَغَمَدَ السَّيْفَ » (٥)

<sup>(</sup>۱) أى حامل ۱۲ مجمع البحار .

<sup>(</sup>٢) وفي التلخيص للذهبي زيادة «قال اذهب إليه فسله عن هذه الخصال على شرط مسلم».

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم ١ /٧كتاب الإيمان .وقال :هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ،وقد اتفقا جميعاً على الحجة بإياس بن سلمة ،عن أبيه ،واحتج مسلم بهذا الإسناذ بعينه ، فحدث عن أحمد بن يوسف بغير حديث .

والمعجم الكبير للطبراني ٧/ ٢٠ حديث رقم ٥٦٢٥ قال في المجمع ٨/٢٢٧ ورجاله رجال الصحيح والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في اد فساله عوما اثبت من جــ

<sup>(°)</sup> المعجم الكبير للطبراني ٧/ ٢٠ رقم ٥ ٦٢٤ قال في المجمع ٨/ ٢٢٧ ورجاله رجال الصحيح

#### الباب الثاني

#### فى إخباره ﷺ من حدث نفسه بأنه ليس فى اليوم أحد خير منه ، وما وقع فى ذلك / من الآيات

[ظ٠٤]

رَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالْبَزَّارُ ، وَالْبَيْهَقِئُ ، عَنْ أَنَسٍ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : « ذَكَرُوا رَجُلًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقَ فَذَكَرُوا قُوَّتَهُ فِي الْجِهَادِ ، وَاجْتِهَادَه فِي الْعِبَادَةِ ، فَإِذَا هُمْ بِالرَّجُلِ مُقْبِلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : « إِنَّ لَأَرَى فِي وَجْهِهِ سُفْعَةُ (١) مِنَ الشَّيْطَانِ » ، فَلَمَّ دَنَا سَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ : « هَلْ حَدَّثْتَ سُفْعَةٌ (١) مِنَ الشَّيْطَانِ » ، فَلَمَّ دَنَا سَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ : « هَلْ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ أَحَدُ خَيْرٌ مِنْكَ ؟ » ،

قَالَ : نَعَمُ ، ثُمَّ ذَهَبُ فَاخْتَطَ مَسْجِداً وَوَقَفَ يُصَلِّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « مَنْ يَقُومُ إِلَيْهِ فَيَقْتُلَهُ ؟ » فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَانْطَلَقَ ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّى فَرَجَعَ ، فَقَالَ :

« وَجَدْتُهُ يُصَلِّى فَهِبْتُ أَنْ أَقْتَلَهُ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ ؟ » فَقَامَ عُمَرُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ أَبُو بَكْرِ .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ :

« أَيُكُمْ يَقُومُ إِلَيْهِ فَيَقْتُلَهُ ؟ فَقَالَ عَلِيُّ : « أَنَا » . قَالَ : « إِنْ أَدْرَكْتَهُ » ، فَذَهَبَ فَوَجَدَهُ قَدِ انْصَرَفَ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « هَلْذَا أَوَّلُ قِرْنٍ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي » لَوْ قَتَلْتَهُ مَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ بَعْدَهُ مِنْ أُمَّتِي » (٢) .

<sup>(</sup>١) الشَّفْعةُ : السواد والشحوب ، وقيل : نوع من السواد ليس بالكثير . وقيل : السواد مع لون آخر ، وقيل : السواد المشرب حمرة ، يقال : سفعته النار والشمس : لفَحته لفحا يسيرا فغيرت لون بشرته وسودته .

<sup>(</sup>۲) مسند ابی یعلی ۱ / ۹ ، ۱ ۹ مدیث ۹ عن انس . و إسناده ضعیف ، و نکره الهیثمی فی مجمع الزوائد ۲ / ۲۲۲ و قال رواه ابویعلی ، و فیه موسی بن عبید ة و هو متروك . و د لائل النبوة للبیهقی ۲ / ۲۸ ، ۲۸ ۷ و و تذکرة الموضوعات لابن القیسرانی ۲۸۸ و آخرجه الأمام أحمد فی مسنده ۳ / ۱۲۰ دون ذکر القصة و مصنف عبد الزراق ۱۸۷۷ و الخصائص الکبری للیسوطی ۲ / ۱۰۱ ، و سنن البزار ۲ / ۲۲۰ .

وأيضا مسند ابى يعلى ٦/ ٣٤٠ ـ ٣٤٢ حديث ٣٦٦٨ عن انس بن مالك ، اسناده ضعيف لضعف أبى معشر نجيح ، وقد اسن واختلط أيضا ، ومحمد بن بكارهو ابن الريان ، وزين بن اسلم هو أبو أسامة العدوى .

وذكره الهيثمى ف مجمع الزوائد ٧/٧٥٦ـ٨٥٧ وقال رواه أبويعلى وفيه أبومعشر نجيح وفيه ضعف وأخرجه أبن كثير مختصرا ف التفسير ٢/ ٢٥٧ من طريق أبن مردويه ..حدثنا أبومعشر بهذا الاسناد ، وقال : و هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق ، وأخرجه مختصرا البزار برقم ١٨٥١ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن محمد الكومى حدثنا عبد الرحمن بن شريك ، حدثنا أبى ، عن أبى سفيان ، عن أنس .. وهذا اسناد ضعيف . وكذا رواه أبويعلى ١/ ١٠٠ - ١١ في مسند أبى بكر برقم ١٠ وإسناده ضعيف . والدر المنثور ٢/٧٧ - ١٩ المنتور الراء حالمة وهلك في أي شيء كان .

#### الباب الثالث

# فى إخباره ﷺ - وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ - رضى الله تعالى عنه - بأنه يسأل عن البر والإثم

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ ، عَنْ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدِ (١) \_ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ قَالَ : « جِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَدَعَ مِنَ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ شَيْئًا اللهِ عَنْهُ ، فَأَتَيْتُهُ وَهُو فِي عِصَابَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَوْلَهُ ، فَجَعَلْتُ أَخَطَاهُمْ ، إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ ، فَأَتَيْتُهُ وَهُو فِي عِصَابَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَوْلَهُ ، فَجَعَلْتُ أَخَطَاهُمْ ، لِأَذْنُو مِنْهُ ، فَقَالَ : « إِلَيْكَ يَاوَابِصَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ » ، لأَذْنُ مِنْ فَقَالَ : « إِلَيْكَ يَاوَابِصَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ » ، فَقَالَ : « أَنْ أَذْنُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ : « وَعُوا وَابِصَةَ ، أَذْنُ مِنْ يَلِي اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « أَتَسْأَلُنِى أَمْ أُخْبِرُكَ ؟ » ، فَقَالَ : « أَتَسْأَلُنِى أَمْ أُخْبِرُكَ ؟ » ، فَقَالَ : « أَتَسْأَلُنِى أَمْ أُخْبِرُكَ ؟ » ، فَقَالَ : « أَتَسْأَلُنِى أَمْ أُخْبِرُكَ ؟ » ، فَقَالَ : « أَتَسْأَلُنِى أَمْ أُخْبِرُكَ ؟ » ، فَقَالَ : « أَتَسْأَلُنِى أَمْ أُخْبِرُكَ ؟ » ، فَقَالَ : « لَا ، بَلْ تُخْبِرُكِ » ،

فَقَالَ: « جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ ؟ » ، قُلْتُ : « نَعَمْ » ، فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ مِبِنَّ فِي صَدْرِى ، وَقَالَ : « الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ ، وَأَفْتُوكَ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن قيس بن كعب بن سعيد بن الحارث بن ثعلبة بن دود ان بن اسد بن خزيمة الاسدى . وقال أبوحاتم : هووابصة بن عبيدة ، ومعبد لقب أبى سالم ، ويقال : أبو الشعثاء ، ويقال : أبو سعيد ، صحابى وقد على النبى صلى الله عليه وسلم - سنة تسع ، وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وله أحاديث ، وعن ابن مسعود ، وأم قيس بنت محصن وغيرهم ، روى عنه ولداه : سالم وعمر ، وزربن حبيش وشد اد مولى عياض وغيرهم ، ونزل الجزيرة . انظر : الإصابة ٦/ ٢٠٠ ، ٢٠٩ ترجمة ٧٠٨ وخلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٢٩١ ترجمة ٧٨٨ عياض وغيرهم . ونزل الجزيرة . انظر : الإصابة ٦/ ٢٠٠ ، ٢٠٩ ترجمة ٧٠٨ وخلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٢٩١ ترجمة ٧٨٨ و

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ٢٢٧ ، ٢٢٧ والمعجم الكبير للطبراني ١٤٩، ١٤٩، ١٤٩، ١٤٩ حديث ٤٠٣ عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة . وواقه والدارمي ( ٢٥٣٦ )وأبويعلي في مسنده ٢/ ١٩ قال في المجمع ( ١/ ١٧٥ ) وفيه أيوب بن عبد الله بن مكرز ، قال ابن عدى لايتابع على حديثه ، وواقه ابن حبان . وقال : ( ٢٠ / ٢٩٤ ) ورجال أحد إسنادي الطبراني ثقات .

قلت : فرواية لاحمد عن الزبير ، عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن كما هو هنا وعند أبي يعلى والدارمي و فرواية عن الزبير عن أيوب ولم يسمعه منه قال : حدثني جلساؤه وقد رأيته . قال الحافظ ابن رجب ف جامع العلوم والحكم ص ٢١٩ ففي إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل منهما ضعفه ، احدهما الانقطاع بين أيوب والزبير فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم ، والثاني ضعف الزبير هذا . قال الدار قطني : روى أحاديث مناكير ، وضعفه ابن حبان أيضا لكنه سماه أيوب بن عبد السلام وأخطأ في اسمه . وله شواهد منها في الصحيح ، ولهذا حسنه الإمام النووى . والمعجم أيضا حبان أيضا لكنه سماه أيوب بن عبد الله محمد الاسدى . ورواه أحمد ٤/٢٧٢ والمصنف في مسند الشاميين ( ٢٠٠٠ ) قال في المجمع ١/ ١٧٧ والم حدوالبزار وفيه : أبوعبد الله السلمي وقال في البزار الاسدى عن وابصة ، وعنه معاوية بن صالح ولم أجد من ترجمه . قلت : في المسند عند الرحمن السلمي ولم ينسبه إلى الطبر اني ولعل أبوعبد الله عرف إلى أبي عبد الرحمن . وانظر : جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب

ودلائل النبوة للبيهقي ٢٩٣/ ٢٩٣، ٢٩٣/ والحافظ ابن كثير في التاريخ ٦/١٨١ ،١٨٢ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٢٠١ والأنوار المحمدية للنبهاني ٤٨٤ .

#### الباب الرابع في إخباره ﷺ الثَّقَفِيّ ، وَالْأَنْصَارِيّ بَمَا جَاءًا لِيَسْأَلَا(١) عَنْهُ

رَوَى أَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَالْأَصْبَهَانِيُّ ، مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْن رَافِعٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَنَس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ :

« كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَرَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَلَمَّ سَلَّمَا ، قَالَ : وَجَنْنَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ لِنَسْأَلَكَ » ، قَالَ : « جِئْنَاكَ يَارَسُولَ اللَّهِ لِنَسْأَلَكَ » ، قَالَ : « إِنْ شِئْتُمَا أَنْ أَسْكُتَ ، وَإِنْ شِئْتُمَا أَنْ أَسْكُتَ ، وَإِنْ شِئْتُمَا أَنْ أَسْكُتَ ، وَتَسْأَلَانِ » ،

فَقُلْنَا: « لَا ، أَخْبِرْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ، نَزْدَدْ إِيَمَاناً ، أَوْ نَزْدَدْ يَقِينًا » ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ لِلتَّقَفِيِّة : « فَسَلَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ » ،

فَقَالَ: « بَلْ أَنْتَ فَسَلْهُ ، فَإِنَّ أَعْرِفُ حَقَّكَ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ :

« أَخْبِرْنَا يَارَسُولَ اللهِ » ، قَالَ : «جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ غَوْرِجِكَ ، تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ، وَمَالَكَ فِيهِ ؟ ،

وَعَنْ طَوَافِكَ بِالْبَيْتِ، وَمَالَـكَ فِيهِ ؟ وَرَكْعَتَيْكَ (٢) فِي الطَّوَافِ، وَمَالَكَ فِيهِ ؟ ،

وَعَنْ طَوَافِكَ بِالصَّفَا وَالْمَرُووَةِ ، وَعَنْ وُقُوفِكِ بِعَرَفَةَ ، وَمَالَكَ فِيهِ (٣) / ؟ ، وَعَنْ حِلاَقِكَ رَمْيِكَ الْجِهَارَ ، وَمَالَكَ فِيهِ ؟ وَعَنْ نَحْرِكَ ، وَمَالَكَ فِيهِ (٤) ؟ ، وَعَنْ حِلاَقِكَ رَمْيِكَ الْجِهَارَ ، وَمَالَكَ فِيهِ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ؟ » ، قَالَ : « وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَعَنْ هَاذَا جِنْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ (٥) » ، قَالَ : « فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَوُمُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ لَمَ عَنْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ (٥) » ، قَالَ : « فَإِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَوُمُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ لَمْ وَمُعْنَاكَ نَفْعُهُ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً ، وَمُعِي بِهِ عَنْكَ خَطِيئَةً ، ورُفِعَ نَفَعُ نَاقَتُكَ خُفًا ، وَلَمْ تَرْفَعُهُ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ بِهِ حَسَنَةً ، وَمُعِي بِهِ عَنْكَ خَطِيئَةً ، ورُفِعَ لَكَ بِهَ حَسَنَةً ، وَعُمِي بِهِ عَنْكَ خَطِيئَةً ، ورُفِعَ لَكَ بِهِ حَسَنَةً ، وَعُمِي بِهِ عَنْكَ خَطِيئَةً ، ورُفِعَ لَكَ بِهِ حَسَنَةً ، وَأَمَّا رَكْعَتَاكَ بَعْدَ الطَّوَافِ ، فَإِنَّهُمَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ ، لَكَ بِهِ مَا لَكَ فِي الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ ، فَكَعِتْقُ سَبْعِينِ (٢) رَقَبَةً ، وَأَمَّا وَقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَة ، وَأَمَّا طَوَافُكَ عِشْتَةً عَرَفَةً ، فَأَمَّا طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ ، فَكَعِتْقُ سَبْعِينِ (٢) رَقَبَةً ، وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشْتَة عَرَفَة ، فَإِنَّا اللَّهُ لِكَ يَعْدَ اللَّهُ وَيُعَالَى عَشِيَةً عَرَفَة ، فَإِنَّ اللَّهُ وَيُعَالَى عَبْلُو السَّمَاءِ الدَّنْيَا فَيُبَاهِي بِكُمْ الْمُلاَئِكَةَ ، فَيَقُولُ هَوُكُوكَ عَبْلُو عِبَادِي

[6 13]

<sup>(</sup>١) فجه يسألان عنه ، .

<sup>(</sup>۲) لفظء فيه «سقطمن ج.

<sup>(°)</sup> فجد اسالك » . (۲) فجد سبعة » .

<sup>(</sup>٢) في اه فيها عنها الثبت من جد . (٤) فجد بعد ع .

جَاءُونِ شُعْنَا عُبْراً مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ، يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَمَغْفِرَتِ ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمْ (١) عَدَد الرِّمَالِ ، وَزَبَدَ الْبِحَارِ (٢) لَغَفَرْتُهَا ، أَفِيضُوا عِبَادِى مَعْفُوراً لَكُمْ ، وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ » ، وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجُهَارَ ، فَلَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتُهَا كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ اللَّوْبِقَاتِ الْمُوجِبَاتِ ، وَأَمَّا نَحُرُكَ فَمَدْخُورُ لِكَ عِنْدَ رَبِّكَ ، وَأَمَّا حِلاَقُ رَأَسِكَ ، فَبِكُلِّ الْمُوبِقَاتِ اللَّوْجِبَاتِ ، وَأَمَّا نَحُرُكَ فَمَدْخُورُ لِكَ عِنْدَ رَبِّكَ ، وَأَمَّا حِلاَقُ رَأَسِكَ ، فَبِكُلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتُهَا حَسَنَةً ، وَيُمْحَى عَنْكَ مِهَا خَطِيئَةٌ » ، قُلْتُ : « يَارَسُولَ اللّهِ ، « فَإِنْ شَعْرَةِ حَلَقْتُهَا حَسَنَةً ، وَيُحْمَى عَنْكَ مِهَا خَطِيئَةٌ » ، قُلْتُ : « يَارَسُولَ اللّهِ ، « فَإِنْ لَكَ فِي حَسَنَاتِكَ » وَأَمّا طَوَافُكَ كَانَتِ الذَّنُوبُ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ » ، قَالَ : « قَالَ الثَّقَفِي ؛ « أَمَّا طَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْكَ تَطُوفُ وَلاَ ذَنْبَ لَكَ ، يَأْتِي مَلَكُ حَتَى يَقَعَ بَيْنَ كَتِقَيْكَ ، وَإِذَا مَسَعْتَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الشَّهُمُ بَنِ الضَّلَاةِ » ، قَالَ الثَّقَفِي ؛ « أَمْنِكَ وَجُهَكَ يَالْتَمْرَتِ الذَّنُوبُ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَكُ ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ انْتَمْرَتِ الذَّنُوبُ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَكُ ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ انْتَمْرَتِ الذَّنُوبُ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَكُ ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ انْتَمْرَتِ الذَّنُوبُ مِنْ أَشَالُتَ رَجْلَيْكَ ، وَإِذَا غَسَلْتَ وَجُلَيْكَ النَّتُرَتِ الذَّنُوبُ مِنْ أَشْفَارِ مَنْ أَسِكَ أَنْ وَالْكَ أَنْ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجْلَيْكَ الْتَمْرَتِ الذَّنُوبُ مِنْ أَشْفَارِ مَ مِنْ أَشْفَارِ مَ مِنْ أَشْفَارِ مَ مَنْ وَأُسِكَ أَنْ وَلِي اللَّذَوبُ عَنْ وَأَسِكَ أَنْ وَلَا غَسَلْتَ وَجْلَيْكَ الْتَمْرَتِ الذَّنُوبُ مِنْ أَطْفَارِ اللَّهُ الْأَو اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمُلْكَ أَنْ وَلَا عَلَا اللَّهُ الْمَلْكَ أَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُقَارِقُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُلْعُلُكُ الْمَارِكُ وَلَا عَلَا اللَّهُ الْمَلْ الْمُ الْكَالِقُولُ اللَّهُ الْمَلْعُقُولُ اللَّهُ الْمُلْكَ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - وَالْبَزَّارُ ، وَابْنُ حَبَّانَ - فِي صَحِيحِهِ - ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ مُتَعَالَى عَنْهُمَا - » (٥) .

<sup>(</sup>۱) فيجه ذنوبكم ، . (۲) فجه البحر » . (۲) عبارة د من اظفار ، سقطت من ج. .

<sup>(</sup>٤) جاء ف دلائل النبوة للبيهقى ٢/ ٢٩٥ زيادة «ثم إذا قمت إلى الصلاة فاقرامن القرآن ماتيسر ،ثم إذا ركعت فأمكن يديك من ركبتيك ، وافرق بين أصابعك تطمئن راكعا ،ثم إذا سجدت ، فأمكن وجهك من السجود حتى تطمئن ساجدا ، وصل من أول الليل وآخره ، قال : يارسول الله : أفرايت إن صليت الليل كله ؟ . قال : فإنك إذا أنت » .

<sup>(°)</sup> أخرج الحديث أحمد في مسنده ٤/ ٢٢٧ من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن وابصة ، وأيضًا : ٤ / ٢٢٨ .

وزوائدسنن البزار۲/۸ ، ۱۰ وأخرجه البزار فمسنده ( ۱۰۸۲ )من طريق محمدين عمرين هياج ، به ، وقال :قدروي هذا الحديث من وجوه ، ولانعام له أحسن من هذا الطريق ، قلت : وله طريق أخر لايفرح بها . قال في المجمع ٢/ ٢٧٥ ورجال البزار موثقون . واخرجه ابن عبد الرحمن الأرحبي :قال أبوحاتم :شيخ لا أرى ف حديثه إنكارا ، يروى عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب . وقال الدار قطني : صالم يعتبر به ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : ربما خالف . وعبيدة بن الأسود : ذكره المؤلف أيضاً في الثقات ٨/ ٢٧ كوقال : بعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته ، وكان فوقه ودونه ثقات والقاسم بن الوليد : وثقه ابن معين والعجلي ، وابن سعد ، وذكرها لمؤلف في الثقات ٧/ ٣٣٨ وقال : بخطيء ويخالف . وقال الحافظ في « التقريب » صدوق يغرب ، وسنان بن الحارث ، لم يوثقه غير المؤلف . واخرجه البيهقي فد لائل النبوة ٦/ ٢٩٤ من طريق ابي كريب ، عن يحيي بن عبد الرحمن الأرحبي ، بهذا الإسناد ، وقال : إسناده حسن واخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٨٨٣٠ ) ومن طريقه الطبراني ( ١٣٥٦٦ ) عن ابن مجاهد عن أبيه عن أبن عمرواسمه عبد الوهاب ، وقد صرّح باسمه البيهقي في الدلائل ٦/ ٢٩٣ عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمروعبد الوهاب هذا : كذَّبه سفيان الثورى ، وقال أحمد :ليس بشيء ، ضعيف الحديث . وضعفه ابن معين ، وابوحاتم ، والنسائي ، وابن سعد ، والدار قطني ، ويعقوب ابن سفيان . وقال ابن عدى عامة مايرويه لايتابع عليه ، وقال الأزدى : لايحلّ الرواية عنه . وقال الحاكم : روى احاديث موضوعة ، وقال ابن الجوزى : أجمعوا على ثرك حديثه ، ومع كل هذا التضعيف الشديد لعبد الوهاب هذا ، فلم يبين أمره الأساتذه الفضلاء الذين تولوا تحقيق المصادر التي ذكرفيها الحديث من طريقه . و في الباب عن انس عند البزار ( ١٠٨٣ ) والبيه قي في لائل النبوة ٦/ ٢٩٤ – ٢٩٥ و في سنده إسماعيل بن رافع ، ضعفه يحيى وجماعة ، وقال الدرا قطني وغيره : متروك الحديث ، وقال ابن عدى احاديثه كلهامما فيه نظر . وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني في الأوسطذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧ وقال : وفيه محمد بن عبد الرحيم بن شروس ، ذكره ابن ابي حاتم ، ولم يذكر فيه جرحا ولاتعديلا ومن فوقه موثقون . وانظر : الحافظ ابن كثير في التاريخ ٦/ ١٨١ ، ١٨٢ وشرح الزرقاني على المواهب ٧/ ٢١٠ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢ / ١٠١ والأنوار المحمدية ٤٨٤ .

الباب الخامس في أمره - عَلَيْهُ - أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ (١) - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - بالاستعفاف ، لما أراد أَنْ يَسَأَلَهُ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا ، وَمَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَمَا وَقَعَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ

(۲)

<sup>(</sup>۱) ابوسعيد الخدرى اسمه :سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الانصارى الخزرجي من سادات الانصار وكان أبوه ممن شهد أحداً ،مات بالمدينة بعد الحرة بسنة ودفن بالبقيع سنة أربع وسبعين ، وخدره من اليمن ، وأمه ابنة أبى سليط عمرو بن قيس بن مالك بن عدى بن عامر بن النجار . ترجمته في : التجريد ١٦٨/١ والثقات ١٠٠/٣ والإصابة ٢/ ٣٥ والسير ١٦٨/٣ \_ ١٧٢ ومشاهير علماء الامصار ٣٠ ت ٢٦ وحلية الأولياء ٢٩١١ وتاريخ الصحابة ١١٣ ت ٥١٠

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ ،ثم جاء تحت هذا في الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٢ مانصه : « أخرج البيهةى عن أبي سعيد الخدرى قال : أصابنا جوع ما أصابنا جوع ما أصابنا مثله قطفقالت في أختى اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاسأله ، فجئت فإذ اهر يخطب فقال : من يستعف يعفه الله ، ومن يستعف يعفه الله ، ومن يستعف يعفه الله ، فقلت في نفسي والله لكانما أردت بهذا لاجرم لا أساله شيئًا ، فرجعت إلى أختى فأخبرتها ، فقالت ، أحسنت ، فلما كان من الغد فإنى والله لا تعب نفسي تحت الاجم بضمتين الحصن إذ وجدت من دراهم يهود فابتعنا به واكلنا منه ، وجاءت الدنيا فما من أهل بيت من الانصار أكثر أموالامنا وأخرجه ابن سعد بلفظ : « فأتاح الله - أي قدر الله - لي رزقا ما كنت أحتسبه » .

### الباب السادس في إِخْبَارِهِ ﷺ من قال في نفسه شعراً به

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ \_ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا \_ ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : « يَارَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِى » فَدَعَا أَبَاهُ ، فَهَبَطَ جِبَرِيلُ فَقَالَ : « إِنَّ الشَّيْخَ قَدْ قَالَ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا لَمْ تَسْمَعْهُ مَالِى » فَدَعَا أَبَاهُ ، فَهَبَطُ جِبَرِيلُ فَقَالَ : « إِنَّ الشَّيْخَ قَدْ قَالَ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا لَمْ تَسْمَعْهُ أَذُنَاكَ ؟ » ، أَذُنَاهُ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ ، قَالَ : « لَا يَزَالُ يَزِيدُنَا اللهُ تَعَالَى بِكَ(١) بَصِيرَةً (٢) وَيَقِينَا ، نَعَمْ » ، قَالَ : « هَاتِ » ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ :

تَغِلُّ بِمَا أَجْنِى (٣) عَلَيْكَ وَتُنْهَلُ [ظ ١٤] أَيِتْ (٩) لِسُقْمِكَ إِلاَّ سَاهِراً أَعَلَمْلُ لَيَّتُ (٩) لِسُقْمِكَ إِلاَّ سَاهِراً أَعَلَمْلُ لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمُوْتَ حَتْهُ مُوكَّ لُوْ(١) طُرِقْتَ بِهِ دُونِي (٨) فَعَيْنَاىَ تَهْمُلُ لِللَّهُ مَدَى (٩) مَاكُنْتُ فِيكَ أُوْمَلُ (١١) لِلَيْكَ مَدَى (٩) مَاكُنْتُ فِيكَ أُوْمَلُ (١١) كَانَتَكَ أَنْتُ الْمُنْعُمُ الْمُتَفَضِّلُ لَكَانَتَكَ أَنْتُ الْمُنْعُمُ الْمُتَفَضِّلُ لَيَعْمُ الْمُتَفَضِّلُ لَيَعْمُ الْمُتَفَضِّلُ لَا الْجُارُ الْمُجَاوِرُ تَفْعَلُ (١٢) فَعَلْنَ كَمَا الْجُارُ الْمُجَاوِرُ تَفْعَلُ (١٢)

/غَذَوْتَكَ مَوْلُودًا ، وَمُنْتُكَ يَافِعًا إِذَا لَيْلَةٌ ضَافَتُكَ (٤) بِالشَّقْمِ لَمْ عَنَافُ الرَّدَى نَفْسِى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهَا كَأَنِّ أَنَا الْمُطْرُوقُ دُونَكَ بِاللَّذِى كَأَنِّ أَنَا الْمُطْرُوقُ دُونَكَ بِاللَّذِى فَلَيَّ اللَّذِي فَلَيَّ اللَّذِي فَلَيَّ اللَّذِي فَلَيَّ اللَّذِي فَلَيْ اللَّذِي فَلَاظَةً وَفَظَاظَةً وَفَظَاظَةً فَلَيْ اللَّهُ اللَّذِي فَلَيْ الْمَا اللَّذِي فَلَيْ اللَّهُ اللَّذِي فَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) لفظ دبك ، ساقط من ج.

<sup>(</sup>۲) فجه تبصرة » .

<sup>(</sup>٢) فجه لعل بما أخبر ، .

<sup>(</sup>٤) فجده صافيك ، .

<sup>(</sup>٥) فيجد لوابت ، .

 <sup>(</sup>٦) فالمعجم الصغير للطبراني ٢٣/٢ و وقت مؤجل ، وهذا البيت مؤخر عما بعده وأيضا كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس للعجلوني ١/ ٢٤٠ :

<sup>(</sup>V) لفظء به «سقطمن ج. .

<sup>(</sup>A) ف المعجم « أعيناي ، وف الخصائص ٢ / ١٠٢ « فعيناي ، وف جـ « بعينان ، وف كشف الخفاء فعيني » .

<sup>(</sup>٩) فيجد تمداء.

<sup>(</sup>١٠) ف المعجم و إليها مدى ما فيك كنت اؤمل ، . وفي كشف الخفاء إليها مدى ، .

<sup>(</sup>١١) في النسخ مودتي عوما أثبت من المعجم ، والخصائص الكبرى للسيوطي . أما كشف الخفاد إذ ع .

<sup>(</sup>١٢) في المعجم و فعلت كما الجار المجاور يفعل ، وفي الخصائص و كما يفعل الجار المجاور تفعل ، . وكذا كشف الخفا

وفى كشف الخفا زيادة : . ويروى بدل هذا البيت ؛

تراهمعدا للخلاف ،كانه برد على أهل الصواب موكل فأوليتني الجوار ، فلم تكن على بمال دون مالك تُبْخُلُ

فَبَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَخَذَ بِتَلْبِيبِ (١٠) ابْنِهِ، وَقَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ الْبِيكِ ، (٢٠)

(۱) فكشف الخفاء بتلابيب » .

<sup>(.</sup> ۲) المعجم الصغيرللطبراني ۲/۳۰ ودلائل النبوة للبيهقي ۲/ ۲۰۰، ۲۰۰، قال البزار :يعرف عن هشام ،عن ابن المنكدرمرسنا وقال الهيثمى : فيه ضعف ، وقال العقيلي : ضعيف . وفيض القدير ۲/۰ و وفي كشف الخفا للعجلوني ۲۱۱ و في المقاصد قال شيخنا أخرجه في معجم الصحابة من طرق ، والحديث عند البزار في مسنده عن عمر وأخرجه ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه أحمد وابن حبان عن عائشه ، قال في المقاصد : والحديث قوى . وسنن أبي داود ۳۰۳ ابن ماجه ۲۲۹۲ ، ۲۲۹۲ ومسند الإمام أحمد ۲/ ۲۰۲ والسنن الكبرى للبيهقي ۷/ ۲۸۰ ، ۸۸ وبداتع المنن للساعاتي ۲۷۹۲ وجمع الجوامع ٤/ ۱۰۵ ، ۱۰۵ والمالب العالية لابن حجر ۱۲۲۸ ، ۱۲۰۸ وبتلخيص الحبير لابن حجر ۱۸۹۸ ومصنف عبد الرزاق ۱۲۲۸ وجموارد الظمآن للهيثمي ۱۹۰۶ وإرواء الغليل للالباني ۳۲۳ ، ۲/۰، ۲/۲ والدر المنثور للسيوطي للعجلوني ۱/۲۰۲ وعلل الحديث لابن أبي حاتم الرازي ۱۲۹۹ ، ۱۲۰۸ ، ۱۲۰۸ والدر المنثور للسيوطي ۱/۲۲۲ وتفسير القرطبي ۲/۲۰ والدر المنثور للسيوطي ۲/۲٪ ، ۲/۲۲ وتفسير القرطبي ۱۸۲۰ و ۱۸۲۰ و ۱۸۲۰ ، ۲/۲۰ و ۱۲۰ ، ۲/۲۲ و ۲۰ ، ۲/۲۲ و ۲۰ و ۲/۲۲ و ۲/۲۲ و ۲۰ و ۲/۲۲ و ۱۲ و ۲/۲۰ و ۱۲ و ۲/۲۰ و ۱۲ و ۲/۲۰ و ۲/۲۲ و ۲/۲۰ و ۱۲ و ۲/۲۰ و ۱۲ و ۲/۲۰ و ۱۲ و ۲/۲۰ و ۲/۲۰ و ۱۲ و ۲/۲۰ و ۲/۲۰ و ۱۲ و ۲/۲۰ و ۲/۲۰ و ۲/۲۰ و ۲/۲۰ و ۱۲ و ۲/۲۰ و ۲/

وتاريخ بقداد للخطيب البقدادى ٢/ ٤٩ ومشكل الآثار للطحاوى ٢/ ٢٣٠ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢/ ٢٥١ ، ٢/ ٢١٧ وجمع الجوامع الجوامع للسيوطى ٤٤٩٤ ، ١٩٤٥ وكان العمال ١٤٥١ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٥ ، ١٩٤٥ والعجم الكبير للطبرانى السيوطى ١٠١/ ١٠ والكان الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١٠ ومسند الشافعي ٢٠٢ والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ٥٠ وجامع مسانيد أبى حنيفة ١٠٥ ، وتاريخ جرجان للمسهمي ١٨٥ وشرح معانى الآثار ١٨٥ وتاريخ أصبهان لابي نعيم ٢/٢٧ ومصنف ابن أبي شيبة ١٨٥/ ١٥٥ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ وسنن سعيد بن منصور ٢٢٩١ ، ٢٢٩ والضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٣٤ والكامل في الضعفاء لابن عدى ٢/٧٤٧ وذكره القرطبي بقصته في تفسير قوله تعالى ﴿ ... وبالوالدين إحسانا ... ﴾

### الباب السابع في إخباره - عليه التي أخذت بغير إذن أهلها

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مَنَّ وَأَصْحَابُهُ بِامْرَأَةٍ ، فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً ، وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتْ (١) : « يَارَسُولَ اللّهِ : « إِنَّا ذَبَحْنَا لَكُمْ شَاةً وَاتَّخَذْنَا لَكُمْ طَعَامًا ، فَادْخُلُوا قَالَتْ الْرَّأَةُ النَّبِيُ ﷺ لُقُمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ فَكُلُوا ، لاَ تَبْدَأُونَ حَتَّى يَبْدَأَ النَّبِي ﷺ » ، فَأَخَذَ النَّبِي ﷺ لُقُمَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِيغَهَا ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : « هَذِهِ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا » (٢) ، فَقَالَتْ الْمُرْأَةُ : يُسِيغَهَا ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : « هَذِهِ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا » (٢) ، فَقَالَتْ الْمُرْأَةُ : يُسِيغَهَا ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ مَنْ آلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَلاَ يَحْتَشِمُونَ مِنَا ، نَأْخُذُ وَلَا يَحْتَشِمُونَ مِنَا ، نَأْخُذُ اللّهِ ، إِنَّا لاَ نَحْتَشِمُ (٣) مِنْ آلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَلاَ يَحْتَشِمُونَ مِنَا ، نَأْخُذُ اللّهِ ، وَيَأْخُذُونَ مِنَا ، نَأْخُذُ

وَفِي لَفْظِ : « إِنَّا لَا نَتَحَشَّمُ مِنْ آلِ فُلاَنٍ ، وَلَا يَتَحَشَّمُونَ مِنَّا ، نَأْخُذُ مِنْهُمْ ، وَيَأْخُذُونَ مِنَّا » (٤) . أه. .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ زَارَ قَوْمًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْلَحْمِ شَيْئًا (٥) ، لِيَأْكُلَهُ ، فَمَضَغَهُ سَاعَةً لاَ يُسِيغُهُ » ، فَقَالَ : « مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمُ ؟ » ، قَالُوا : « شَاةٌ لِفُلانٍ ذَبَحَتُهَا صَاحِبَتى قرضتهُ مِنْ ثَمَنهَا » ، قَالَ : « أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى » (٢) .

<sup>(</sup>١) ف جـ د قال ، .

 <sup>(</sup>٢) ف جامع الأصول لابن الأثير ٢١/ ٢٢٩ « أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها » .

<sup>(</sup>٣) ف جـ « لا نتحشم » .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٢/ ٣٥١ وجامع الأصول لابن الأثير ٢٢٩/١١ ، والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ١٠٤ . والمستدرك للحاكم ٤/ ٢٣٥ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

<sup>(°)</sup> ف جد شيئا من اللحم » .

<sup>(</sup>۱) فى مسند الإمام احمد ۱۹۶۰ ، برواية : « اطعميه الاسارى ». وفى جامع الاصول لابن الاثير ۲۲۸/۱۱ ، ۳۲۸ حديث ۸۸۸۹ عن عاصم بن كليب عن أبيه « فقال رسول الله ﷺ : « اطعمي هذا الطعام الاسرى » واخرجه أبو داود برقم ۳۳۳۲ فى البيوع باب (۲) فى اجتناب الشبهات ، واسناده صحيح ، ورواه البيهقى فى دلائله ۲/۲۱ ولفظ الحديث إلى البيهقى اقرب . وسنن الدارقطنى ٤/۲۸۲ حديث ٥٥ ، ٥٥ ونصب الراية للزيلعى ٤/۲۸ المكتبة الإسلامية . وفتح البارى لابن حجر ۲۳۲/۱ والمغنى عن حمل الاسفار للعراقى ۲/۲۰۲ وجامع مسانيد أبى حنيفة ۲۸۱ والسنن الكبرى للبيهقى ٥/٣٢٥ وإرواء الغليل للالبانى مسانيد أبى حنيفة ۲۵/۱ والم أعثر عليه فى الطبرانى .

## الباب الثامن فى إخباره ﷺ بنزول جماعة الجابية فأخذ(١) الطاعون إياهم فكان كما أخبر

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخُشَنِیِّ، عَنْ مُعَاذِ ـ رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « تَنْزِلُونَ مَنْزِلًا يُقَالُ لَهُ : الْجَابِيَةَ أَوِ الْجُوبِيَةِ يُطِيبُكُمْ فِيهِ دَاءٌ ، مِثْلُ غُدَّةِ الْجُمَلِ ، فَيَسْتَشْهِدُ اللهُ بِهِ أَنْفَسَكُمْ وَذَرَارِيكُمْ ، وَيَرَارِيكُمْ ، وَيَرَارِيكُمْ ، وَيَرَارِيكُمْ ، وَيَرَارِيكُمْ ، وَيُرَارِيكُمْ ، وَيُورِيعُونَ مُنْ اللهُ ، وَيَعْرَارِيكُمْ ، وَيُرَارِيكُمْ ، وَيُورِيعُونَ مُنْ وَيُونِ مِنْ مُعَالِمُ مِنْ اللهُ ، وَيَعْرَارِيكُمْ ، وَيَعْرَارِيكُمْ ، وَيُورِيعُونِ وَيَعْرَارِيكُمْ ، وَيْرَارِيكُمْ ، وَيَعْرَارِيكُمْ ، وَاللهُ ، وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ اللهُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَلِيلُونُ وَلِيلُهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُولُونَ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

(١) في جدواخذ،

<sup>(</sup>٢) لفظ د الله ، زائد من جـ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ١١٢/٢، ١١٤ رقم ٢٢٠ . والجامع الكبير للسيوطى ١٢٢٥ حديث ٥٥٥ ، ١٢٨٥٩ . ومجمع الزوائد للهيشى ٢/٤/٢ باب الطاعون وما تحصل به الشهادة ، ورواه الطبراني في الكبير ، وفيه الحسن بن يحيى الخشنى . وثقه دحيم وغيره . وضعفه النسائي وغيره ومسند الشاميين ٥٣٢٧ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/٢٨٢ ، ٥٥٨ ، ٥٥٩ وكنز العمال ٢٨٤٤٧ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢/٠١، ٢٨٢/٤ والكامل في الضعفاء لابن عدى ٢/٧٧٧ .

#### الباب التاسع

فى إخباره ـ ﷺ ـ شَدَّاد بن أَوْسِ (١) ـ رضى الله تعالى عنه ـ بأنه يعافى من مرضه ، وأنه يسكن الشام ، فكان كذلك

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ شَكَّادِ بْنِ أَوْسٍ ـ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ / وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَقَالَ : « مَالَكَ يَاشَدَّاد ؟ » ، قَالَ : « ضَاقَتْ عَلَى ٓ [و٤٢] اللَّهِ ﷺ / وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَقَالَ : « مَالَكَ يَاشَدَّاد ؟ » ، قَالَ : « ضَاقَتْ عَلَى ٓ [و٤٢] الْأَرْضُ » (٢٠) ، قَالَ « لَيْسَ عَلَيْكَ إِنَّ الشَّامَ يُفْتَحُ ، فَتَكُون أَنْتَ وَوَلَدكَ أَئِمَّةً فِيهِمْ » (٣٠) .

<sup>(</sup>۱) شداد بن اوس بن ثابت المنذر بن حرام الأنصارى البخارى أبو يعلى المدنى ابن أخى حسان بن ثابت له خمسون حديثا انفرد له البخارى بحديث ومسلم بآخر وعنه ابنه يعلى ومحمود بن الربيع قال عبادة بن الصامت : شداد من الذين أوتوا العلم والحلم مات سنة ثمان وخمسين ببيت المقدس .

ترجمته في : الثقات ٢/ ١٨٥ وطبقات ابن سعد ٢/ ٤٠١ وطبقات خليفة ٨٨ ، ٣٠٣ ، والسير ٢/ ٤٦٠ وتاريخ خليفة ٢٢٧ والتاريخ الكبير ٤/ ٢٦٤ والمعارف ٢١٢ ، وتاريخ الفسوى ١/ ٣٥٠ ، ٣٠٠ / ٣٠١ والاستبصار ٥٤ وحلية الأولياء ١/ ٢٦٤ والاستيعاب ٢/ ١٩٤ وأسد الغابة ٢/ ٧٠٠ وتهذيب الكمال ٧٤٥ وتاريخ الإسلام ٢/ ٢٩١ والعبر ١/ ٢٦ والتهذيب ٤/ ٣١٥ ، والإصابة ٢/ ٢٩١ وشذرات الذهب ١/ ٦٤ ومشاهير علماء الأمصار ٨٥ ت ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ف المعجم و ضاقت بى الدنيا ، .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٧/٣٤٧ رقم ٧١٦٦ قال في المجمع ١١١/٩ وفيه جماعة لم أعرفهم وكنز العمال ٣٧٢١٦ . والجامع الكبير المخطوط الجزء الثاني ٤١٧/٢ وكذا الكنز ٣٣٤٣٧ ، ٣٨٢١٦ .

# الباب العاشر في إخباره ﷺ من أرسله(١) إلى ابنته لما حَبَسَهُ

رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ ، قَالَ : «حَدَّثَنِي مَوْلًى لِعُثْمَانَ بُنِ عَفَان ـ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ بَهِدِيَّةٍ ، فَاحْتُبِسَ (٢) عُفَّان ـ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ : « مَا حَبَسَكَ ؟ » ، ثُمَّ قَالَ : « إِنْ الرَّسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا حَبَسَكَ ؟ » ، ثُمَّ قَالَ : « إِنْ شِئْتَ أَخْبُرْتُكَ مَا حَبَسَكَ ! كُنْتُ تَنْظُرُ إِلَى عُثْمَانَ مَرَّةً ، وَإِلَى رُقَيَّةً مَرَّةً أَيُّهُمَا أَحْسَنُ ! » ، قَالَ : « إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، إِنَّهُ الَّذِي حَبَسَنِي » (٣) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيِّرِ بْنِ بَكَّارٍ ، قَالَ ؛ « حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن سَلاَمٍ الجُمَحِي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ \_ مَوْلَى عُثْمَانَ بن عَفَّان \_ قَالَ :

« بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ مَعَ رَجُلٍ بِلَطَّفٍ إِلَى عُثْهَانَ بْنَ عَفَّان ، فَاحْتُبِسَ الرَّجُل ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : « إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ مَاحَبَسَكَ ؟ » ، قَالَ : « نَعَمْ يَارَسُولَ اللّهِ » ، قَالَ : « نَعَمْ يَارَسُولَ اللّهُ » ، قَالَ : « نَعَمْ يَارَسُولَ اللّهِ » ، قَالَ : « نَعْمُ يَارَسُولَ اللّهِ » ، قَالَ : « نَعَمْ يَارَسُولَ اللّهِ » ، قَالَ : « نَعْمُ يَارَسُولَ اللّهِ » ، قَالَ : « نَعْمُ يَارَسُولَ اللّهِ اللّهُ إِلَى عُثْمَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلَا عُلْمُ اللّهُ إِلَى عُلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في جده من أخبره ، .

<sup>(</sup>٢) في جـ « فأحبس » .

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ١٨ مجلد أخبار عثمان بن عفان تحقيق سكينة الشهابي . والخصائص ٢/١٠٦ .

<sup>·</sup> (٤) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر . اخبار عثمان بن عفان صفحة ١٨ تحقيق سكينة الشهابي . والخصائص الكبري للسيوطي ١٠٦/٢ .

## الباب الحادي عشر في إخباره على من قاتل الكفار قتالا شديدا أنه من أهل النار ، يقتل(١) نفسه

رَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ سَهُل بْن سَعْدٍ السَّاعِدِي ۖ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا ، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ ، وَمَالَ ب الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلُ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَانَّةً (٢) ، وَلَا فَاذَّةً ۚ ۚ إِلَّا اتَّبَعَهَا ٣٤ ، يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ ، فَقَالُوا : « مَاأَجْزَأَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدُ ، كَمَا أَجْزَأُ فَلَانُ (٤) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ » ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ «أَنَا صَاحِبُهُ » قَالَ : فَخَرَجَ مَعَهُ ، كُلَّهَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ ، قَالَ : « فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسْتَعْجَلَ الْمُوتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَذَييهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ \_ عَلِيْ \_ فَقَالَ: « أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولَ اللهِ » ، قَالَ: « وَمَا ذَاكَ ؟ » ، قَالَ : « الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَٰلِكَ ، فَقُلْتُ : أَنَا لَكُمْ بِهِ ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحاً شَدِيداً ، فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ (٥) ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجُنَّةِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ-فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ.، وَهْوَ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةَ (٦) » . وَرُوِىَ أَيْضاً ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ م تَعَالَى عَنْهُ \_ / قَالَ : « شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَر ، فَقَالَ لِرَجُلِ عَنْ يَدَّعِي [ظ٢٤]

<sup>(</sup>١) ن جـ « فقتل » .

<sup>(</sup>٢) الشاذ : الخارج عن الجماعة . والفاذ : المنفرد وأنث الكلمتين على معنى النسمة أو على التشبيه بشاذة الغنم وفاذتها ، وهو كناية عن شجاعته ، أى لا ينجو منه فار ولا يلقاه أحد إلا قتله و شرح النووى على مسلم ٧٤/١ ».

<sup>(</sup>٣) في جدد سبقها ۽ .

٤) ف جـ ه ما اجزافلان ، .

<sup>(°)</sup> في أ « بالأرض » وما أثبت من ج. .

<sup>(</sup>٦) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٤/٥٠ رقم ٦١٧٥ عن سهل بن سعد ، حديث صحيح ، إسناده حسن . واخرجه احمد ٥/٣٣١\_ ٣٣٢ ، ٣٣٥ وأبو القاسم البغوى في « الجعديات » (٣٠٣٩) ، والبخاري (٢٨٩٨) في الجهاد : باب لا يقول : فلان شهيد ، و (٢٠٢) و (٤٢٠٧) في المفازى : باب غزوة خبير ، و (٦٤٩٣) في الرقاق : باب الأعمال بالخواتيم ، و (٦٦٠٧) في القدر : باب العمل بالخواتيم ، ومسلم (١١٢) في الإيمان : باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ، وص ٢٠٤٢ في القدر : باب كيفية الخلق الأدمى ، وابو عوانة في مسنده ، ==

الْإِسْلاَمَ: « هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ » ، فَلَمَّ حَضَرَ الْقِتَالُ ، قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيداً (٣) ، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةُ ، فَقِيلَ لَهُ: « يَارَسُولَ اللَّهِ « إِنَّ الَّذِي قُلْتَ : إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَإِنَّهُ قَدْ قَاتلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيداً ، وَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُ وَيَكِيْ : « إِلَى النَّارِ (١٠) » ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ ، فَبَيْنَهَا هُمْ عَلَى ذَٰلِكَ (٣) ، إِذْ قِيلَ « إِنَّهُ لَمْ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ ، فَبَيْنَهَا هُمْ عَلَى ذَٰلِكَ (٣) ، إِذْ قِيلَ « إِنَّهُ لَمْ عَلَى ذَٰلِكَ (٣) ، وَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ ، فَبَيْنَهَا هُمْ عَلَى ذَٰلِكَ (٣) ، إِذْ قِيلَ « إِنَّهُ لَمْ عَلَى ذَٰلِكَ (٣) ، وَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ ، فَبَيْنَهَا هُمْ عَلَى ذَٰلِكَ (٣) ، إِذْ قِيلَ « إِنَّهُ لَمْ عَلَى ذَٰلِكَ (٣) ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ ، فَبَيْنَهَا هُمْ عَلَى ذَٰلِكَ (٣) ، إِذْ قِيلَ « إِنَّهُ لَمْ وَكَنْ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرُ عَلَى الْجُرْحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، وَلَكِنْ بِهِ جُرْحَا شَدِيداً » فَلَا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرُ عَلَى الْجُرْحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَأَخْبِرَ النَّبِي وَكِنْ بِاللَّهُ وَرَسُولِهِ » ثُمَّ أَمْرَ فَالَذَى أَلَا الدِينَ بِالرَّجُلِ فَنَادَى أَلَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ » (٤) . أَشَادَى أَلَا اللَّهُ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِلُ الْفَاجِر » (٤) .

١/٠٥ ـ ١٥ ، والطبراني في « المعجم الكبير » (١٩٧٥) و (١٩٧٥) و (١٩٧٥) و (١٩٨٥) و (١٩٨٥) و (١٩٨٥) و (١٩٥٥) و (١٩٥٥)
 و (١٠٠١) وابن ابي عاصم في « السنة » (٢١٦) والأجرى في «الشريعة» ص ١٨٥ والبيهقي في «دلائل النبوة» ١/٢٥ من طرق عن أبي حازم بهذا الإسناد ، وجاء الحديث عندهم جميعا إلا الطبراني مطولا وفيه قصة . وكذا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١/١٥ ، ٥٠ عن أبي هريرة إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه مسلم (٢٦٥١) في القدر : باب كيفية الخلق الآدمي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، بهذا الإسناد .

واخرجه أحمد ٢/ ١٨٤٤ ـ ١٨٥ وابن أبي عاصم (٢١٨) من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن ، به وأيضاً : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان \$1/٧٤ ، ٨٨ حديث ٢١٨٤ عن عبد الله إسناده صحيح على شرط الشيخين ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير شعيث بن محرز وأخرجه البخارى (٢٩٨) أني القدر : باب في القدر ، عن أبي الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبدالملك ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (٢٩٨) ، والبخارى (٤٥٤٧) في القدر : باب في القدر ، عن أبي الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبدالملك ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي (٢٩٨) ، والبخاري (٤٥٤٧) في التوحيد : باب في ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين في ومسلم (٢٦٤٣) في القدر : باب كيفية الخلق الأدمى في بطن المهم، وأبو داود (٢٠٨٨) في السنة : باب في القدر ، والدارمي في « الرد على الجهمية » ص ٨١ ، من طرق عن شعبة به وأخرجه الحميدي (٢٢٦١) واحمد ١٣٨٦ ، ٢٠٠٠ والبخاري (٢٠٢٨) في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة ، و (٢٣٣٣) في الانبياء : باب خلق آدم وذريته ، ومسلم ، وأبو داود والترمذي (٢١٣٧) في القدر : باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم وقال : حسن صحيح ، والنسائي في التفسيم من «الكبري» كما في « التحفة » ٢٩ وابن ماجه (٢٧١) في المقدم : باب في القدر ، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٧٥) ، (٢٧١) وأبو يعلى «الكبري» كما في « الله والمنات المعمل البغوي في « الإسماء والصفات » ٢٨٧ وفي «الاعتقاد» ص ١٣٠ – ١٨٢ وأبو القاسم البغوي في « الجعديات » (١٦٤٠) و (٢٤٠١) و (١٠٤٠) والبيهقي في « شرح السنة » (١٧) من طرق عن الأعمش ، به ، والخرجه احمد ١/١٤٤ والنسائي في « الكبري » من طريقين عن فطر بن خليفة ، عن سلمة بن كهيل ، عن زيد بن وهب ، والمجمع ٧/ ٢١٤ رواه الطبراني ، وإسناده حسن .

(١) في جد و قتالا شديدا ومات ، .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٥/١٦٩.

<sup>. (</sup>٢) ن جه و كذلك ، .

<sup>(</sup>٤) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٠/ ٣٧٨ حديث ٢٠١٩ (٢١) كتاب السير (١) باب الخلافة والإمارة . حديث صحيح . وهو في مصنف عبد الرزاق (٩٠٧٣) وعنده مخيير، بدل محنين، ومن طريق عبد الرزاق اخرجه احمد ٢٠٩/٣ والبخارى (٢٠٦٣) في الجهاد : باب إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر ، ومسلم (١٠١١) في الإيمان : باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... والقضاعي (١٠٩٧) .

واخرجه البخارى (٢٠٦٦) في القدر: باب العمل بالخواتيم ، ومن طريقه البغوى (٢٥٢٦) عن حبان بن موسى ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، به ، وفيه : « شهدنا خيير » . وأخرجه بنحوه أحمد ٢/ ٣٠٩ ـ ٣١٠ والبخارى (٣٠٦٢) و (٣٠٢٦) في المغازى: باب غزوة خيير ، والبيهقى ٨/٧٨ والقضاعى (١٠٩٧) من طريق أبى اليمان ، عن شعيب ، عن الزهرى ، به ، وفيه أيضاً « شهدنا خيير » وانظر : « الفتح » ٧/٠٥٠ ـ ١٥٠ . وفتح البارى ٧/ ٢٧١ وسبل الهدى والرشاد ٤/٢٧ والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٢٠٧ رقم ٣١٨٩ ورقم ٤٩٠٤ قال في المجمع ٥/٣٠٣ وفيه عاصم بن أبى النجود ، وهو ثقة . وأيضاً المعجم الكبير ٧/ ٣٠ رقم ١٨ والمجمع ٧/٣٠٢ وكذا دلائل النبوة للبيهقى ٤/٣٠ والسلسلة الصحيحة للالباني ١٦٤٩ والمطالب العالية لابن حجر ٢٠٦٠ واتحاف السادة المتقين للزبيدى ٢/ ٢٠٤ ، ٢/٧٧ ، ٢٧١/٧ ، ١/٨٧٠ والبداية والنهاية ٨/٤٧ ، والسنن الكبرى للبيهقى ٩/٣٠ وكذا المعجم ١٩/١٧ ، ٤٨ وكذز العمال ٥٥ ٢٨٩ وجمع الجوامع للسيوطي ٥/٧٠ والمعلق عن حمل الأسفار للعراقي ٣/ ٢٠٢ وكشف الخفا للعجلوني ١/٣٧٣ والحلية ٢/٢٢ .

# الباب الثاني عشر في إخباره على بسبت اللحم الذي صار حجرا

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمةً - رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - ، قَالَتْ : « أُهْدِيَتْ إِلَى آ وَبُولِ اللهِ « أُهْدِيَتْ إِلَى آ فِقُامَ عَلَى الْبَابِ ، فَقُلْتُ لِلْخَادِمِ : « ارْفَعِيهَا(۱) إِلَى رَسُولِ اللهِ وَجَاءَ سَائِلُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ ، فَقَالَ : « تَصَدَّقُوا - بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ - » ، وَذَهَبَ السَّائِلُ ، وَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْ ، فَقَالَ : « تَصَدَّقُوا - بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ - » ، وَذَهَبَ السَّائِلُ ، وَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ النَّبِي اللهِ اللَّحْمَ » ، وَذَهَبَ السَّائِلُ ، وَجَاءَ النَّبِي عَلَيْهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : « أَتَاكُمُ الْيَوْمَ فَجَاءَتْ بِهَا فَإِذَا هِي قَدْ صَارَتْ مَرُوةَ حَجِرٍ » ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : « أَتَاكُمُ الْيَوْمَ سَائِلُ فَرَدَدْ ثُمُوهُ » ؟

قُلْتُ : « نَعَمْ » ، قَالَ : « فَإِنَّ ذَاكِ لِذَاكِ ، فَهَازَالَتْ حَجَراً فِي نَاحِيَةِ بَيْتِهَا تَدُقُّ حَتَّى مَاتَتْ » (٣) .

<sup>(</sup>١)ف أ ، ب « أرفعها » وما أثبت من جـ .

<sup>(</sup>۲) ف جـ « إلى ناحية » .

 <sup>(</sup>٣) دلائل النبوة لأبى نعيم ٢/ ٢٠٤ ، ٢٠٥ .
 ودلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٢٩٩ ، ٣٠٠ .

# الباب الثالث عشر في إخباره على عشر به

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِئُ وَأَبُونُعَيْمٍ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ (١) قَالَ :

« كَانَ رَجَلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيَأْتَمْنُهُ ، وَأَنَّهُ عَقَدَ لَهُ عُقَداً وَأَلْقَاهُ فِي بِئْرِ فَلَانٍ ، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ يَعُودَانِهِ ، فَأَخْبَرَاهُ أَنَّ فَلَانًا عَقَدَ لَهُ عُقَداً وَهِى فِي بِئْرِ فَلَانٍ ، وَلَقَدِ اصْفَرَ الْمَاءُ مِنْ شِدَّةِ عُقَدِهِ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ ﷺ ، فَاسْتَخْرَجَ الْعُقَدَ فَوَجَدَ الْمَاءَ قَدِ اصْفَرَ الْمَاءُ مِنْ شِدَّةِ عُقَدِه ، وَنَامَ النَّبِيُ ﷺ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَدِ اصْفَرَ ، فَحَلَ الْعُقَد ، وَنَامَ النَّبِيُ ﷺ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِي ﷺ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِي ﷺ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِي ﷺ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِي ۗ عَلَيْ النَّبِي ۗ إِنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي ۗ إِنَّالَ مَنْ ذَلِكَ وَلَمْ النَّبِي ۗ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ مَا يَدْخُلُ اللَّهُ مَنْ ذَلِكَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى النَّبِي ۗ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا يَذْكُو لَهُ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا لَا لَكُونُ لَلْهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُقَدَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْفَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ الللْهُ الللْفَالِمُ الللْفَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْفَالِمُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا : ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ طُلَبَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ ٣٧) وَأَنَهُ دُعَا رَبَّهُ ، ثُمَّ قَالَ :

« أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدُ أَفْتَانِي فِيهَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ؟» قُلْتُ : « وَمَاذَاكَ يَارَسُولَ اللّهِ ؟

<sup>(</sup>۱) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبه بن عمرو الخزرجي شهد الخندق وغزا سبع عشرة غزوة وبنزل الكوفة وابتنى بها داراً في كنده . له تسعون حديثاً اتفقا على أربعة وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بستة وعنه عبدالرحمن بن أبي ليلي ومحمد بن كعب والنضر بن أنس وخلق . رمد فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خواص على وشهد معه صفين مات سنة ست وستين وقال الهيثم سنة ثمان وتوفى بكندة في الكوفة .

الطبقات الكبرى لابن سعد ١٨/٦ وخلاصة تذهيب الكمال ١/ ٣٤٩ ترجمة ٢٢٤١ والاصنابة ١/ ٥٥٥ والتهذيب للنووى ١٩٩/١ وجمهرة الانساب ٣٦٥ .

<sup>(</sup>۲) الحديث اخرجه ابر الشيخ في كتاب اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص ٤٦ ، ٤٧ واخرجه ابن سعد ٢/ ١٩٩ والذهبي في التاريخ ٢/ ٣٦٣ وابن كثير في البداية والنهاية ٢٨/٦ ، ٣٩ ودلائل النبوة للبيهقي ١/ ٣٩ . والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦ وقال الإمام الرازي الجصاص في أحكام القرآن و زعموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه : سُحِر ، وإن السحر عمل فيه ، وقد قال الله تعالى مكذباً للكفار فيما ادعوه من ذلك ﴿ وَمَالَ النَّالِمُ اللَّهُ وَمِثْلُ مَسْحُوراً ﴾ ومثل هذه الأخبار من وضع المحدين ۽ . ويقول الشيخ محمد زاهد الكوثري : و محاولة اليهود سحر النبي أمر واقع واما تأثير ذلك عليه كما يصوره بعض الرواة ممن يعدون في الثقات . فقد رده المحققون وإليه أميل لقوله تعالى ﴿ وَلاَ يُشْلِحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَذَكَر الله في معرض الاستنكار لقول المشركين ﴿ إِنَّ تَتَبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً ﴾ ولقوله تعالى ﴿ وَاللّه يَعْصِمُكَ وَن النَّاسِ ﴾ . السَّاحِرُ حَيَّثُ أَتَى ﴾ وذكر الله في معرض الاستنكار لقول المشركين ﴿ إِنَّ تَتَبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً ﴾ ولقوله تعالى ﴿ وَاللّه يعْصِمُكَ وَن النَّاسِ ﴾ . وإطالة الكلام في إثبات التأثير الفظيع المناق الذك تنزيها لبعض الواق مما لا استحسنه ، وإن ذهب إليه الجمهور ، ولا مانع من أن يهم بعض الثقات ، ودعوى ذلك التأثير في منتهي الخطورة على بعض العقول ، فالتمسك بالآيات أحكم . وأللا أعلم ». هامش دلائل البيهقي ٢/ ٢٩٠ . تعليق د / قلعجى ، وانظر : هامش أخلاق النبي صلى ألله عليه وسلم لابي الشيخ تحقيق أحمد محمد مرسي ص ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) قال النووى في شرح مسلم : قال القاضى عياض : كل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر ، لا لخلل تطرق إلى العقل وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ، ولا طعنا لأهل الضلالة ، قال : وقد جاءت روايات هذا الحديث مبنية أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه ، لا على عقله وقلبه واعتقاده .

(١) رجلان : جبريل وميكائيل . حاشية السندى على البخارى ٤/٠٠ .

(٢) لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق ، حليف ليهود ، كان منافقاً .

(٣) جف طلع نخلة \_ بضم الجيم ، وتشديد الفاء غشاء الطلع الذي يكون فوقه . [النهاية والفائق ٢٠٠/١] .

(٤) ذروان بفتح المعجمة ، وسكون الراء بر بالمدينة في بستان بني زريق ، وإضافة بئر لما بعده بيانية ، وفي لفظ : « ذي أروان » ، انظر حاشية السندي على البخاري ٢٠١/٧ . والبخاري ٢٠١/٧ . وفاء الوفا للسمهودي ٢٥٢/٢ .

(°) مسند أبى يعلى ٢٩٠/ ٢٩٢ برقم ٤٨٨٢ عن عائشة . إسناده حسن من أجل مجاهد بن موسى ، ولكن تابعه عليه أكثر من ثقة كما يتبين من مصادر التخريج .

وأخرجه البخارى في الطب (٧٦٦) باب : السحر ، من طريق عبيد بن إسماعيل ، وأخرجه مسلم في السلام (٢١٨٩) (٤٤) باب : السحر ، من طريق ابي كريب ، كلاهما حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد .

وأخرجه الحميدى ١٢٥/١ برقم ٢٥٩ وابن حزم في المحلي ٢١/ ٤٠٠ من طريق سفيان ، حدثنا هشام ، به ومن طريق الحميدي هذا اخرجه البخاري في الأدب (٢٠٦٣) باب قوله تعالى : ﴿ إِن الله يأمر بالعدل والإحسان ... ﴾ .

واخرجه احمد ٧/٢٥ ومسلم (٢١٨٩) وابن ماجه في الطب (٣٥٤٥) باب السحر والطبرى في التفسير ١/٥٥٩ ، ٤٦٠ من طريق ابن نمير . وأخرجه احمد ٢/٦٦ من طريق معمر ، و ٢٦/٦ من طريق عفان ، حدثنا وهيب .

وأخرجه البخارى في الجزية والموادعة (٣١٧٥) باب : هل يعنى عن الذمى إذا سحر ؟ من طريق يحيى .

وأخرجه في بدء الخلق (٣٢٦٨) باب : صفة إبليس وجنوده ، وفي الطب (٣٧٦٥) باب : السحر ، من طريق عيسي بن يونس . وأخرجه الدخاري في الدعوات (٣٣٩١) بلي وتكرير الروام والرفوم في في سوالسنة ١٨٥ و١٨٥ ... قو (٣٣٦٠) من طريق السرور

واخرَجه البخارى فى الدعوات (٦٣٩١) باب : تكرير الدعاء والبغوى ف شرح السنة ١٨/١٨٥ برقم (٣٢٦٠) من طريق انس بن عياض ، جميعهم عن هشام ، به .

وأخرجه البخارى في الطب (٥٧٦٥) باب : هل يستخرج السحر ؟ من طريق عبدالله بن محمد ... عن عائشة وعلقه البخارى (٣٢٦٨) بقوله : وقال الليث : كتب إلى هشام أنه سمعه ووعاه عن عائشة قالت ... » .

وقال الحافظ في الفتح ٢٤٠/٦ رويناه موصولا في نسخة عيسى بن حماد رواية أبى بكر بن أبى داود ، عنه . وطبقات ابن سعد ١٩٦/٢ . والخصائص الكبرى للسيوطي ٩٩/٢ .

والمطبوب : المسحور ، فكنوا بالطب عن السحر ، كما كنوا بالسليم عن اللديغ . والمشاطة : الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند التسريح ، ونقاعة الحناء : الماء الذي ينقع فيه الحناء . والحناء : نبات يتخذ ورقه للخضاب الأحمر .

لقد انقسم العلماء إزاء موقفهم من السحر إلى قسمين متعارضين بحسب ما أدى إليه اجتهادهم ، وكل يرى في موقفه الدفاع عن الدين ، والمحافظة على كيانه .

اما الفريق الأول : فيرى أن السحر أمر ثابت ، وله حقيقة كفيره من الأشياء ، وله أثر في نفس المسحور . قال النووى : والصحيح أن له حقيقة ، وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ، ويدل عليه الكتاب والسنة المشهورة .

واما الفريق الثاني فيرى أن السحر لا حقيقة له ، وإنما هو حيلة وشعوذة وتخييل ، فإذا ما أطلق لفظ السحر فإنه يتناول كل أمر مموه قد قصد به الخديعة والتلبيس ، وإظهار ما لا حقيقة له ، ولا ثبات ، أحكام القرآن للجصاص ٢/١ .

وقد رد الفريق الثاني هذا الحديث معتمداً على مرتكزات اساسية لخصها الاستاذ عبدالله بن على النجدي القصيمي في كتابه و مشكلات = \_\_\_

وَرَوَى الْبَيْهُقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحِ (١) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : « مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرْضاً شَدِيداً فَأَتَاهُ مَلكَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا يَعْالَى عَنْهُمَا قَالَ : مَاتَرَى ؟ » قَالَ عَنْدَ رَجْلَيْهِ . فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِر . قَالَ : مَاتَرَى ؟ » قَالَ عُنْدَ رَجْلَيْهِ . فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِر . قَالَ : مَاتَرَى ؟ » قَالَ طُبّ . وَمَاطِبٌ ؟ قَالَ : « سُحِرَ »

قَالَ: ﴿ وَمَنْ سَحَرَهُ ؟ ﴾ . قَالَ: لَبِيد بْنِ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِئ ﴾ . قَالَ: ﴿ أَيْنَ هُو ؟ ﴾ . قَالَ: ﴿ وَمَنْ سَحَرَهُ ؟ ﴾ . قَالَ: ﴿ وَمَنْ سَحَرَهُ ؟ ﴾ . قَالَ: ﴿ وَمَنْ سَحَرَهُ وَ لَا لَكِئ وَالْزِحُوا مَاءَهَا وَارْفَعُوا الصَّخْرَةَ ، ثُمَّ خُذُوا الرَّكُوةَ ﴿ فَا خُرِقُوهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقَ بَعَثَ عَمَارُ بْنِ يَاسِرَ فِي نَفَرٍ فَأَتُوْا الرَّكُوةَ وَإِذَا مَاؤُهَا كَنْقَاعَةِ الْجِنَّاءِ ، فَنَزَحُوا اللَّهَ عَمُ رَفَعُوا الصَّخْرَةَ وَاسْتَخْرَةُ وَاسْتَخْرَةُ وَاسْتَخْرَةُ وَالرَّكُوةَ وَأَحْرَقُوهَا فَإِذَا فِيهَا وَتَرُّ فِيهِ إِحْدَى عَشْرَةَ عُقْدَةً وَأَنْزِلَتُ عَلَيْهِ هَاتَانِ السُّورَتَانِ فَجَعَلَ كُلَّا قَرَأُ آيَةً انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ عُقْدَةٌ وَأَنْزِلَتُ عَقْدَةً وَأَنْزِلَتُ عَقْدَةً وَالْتَعْوَا السُّورَتَانِ فَجَعَلَ كُلَّا قَرَأُ آيَةً انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ وَالْتَعْرَانِ فَا الْتَعُورَةَ وَالْتَوْرَقَانِ فَجَعَلَ كُلَّا قَرَأُ آيَةً انْحَلَتُ عُقْدَةٌ وَالْتَانِ السُّورَتَانِ فَجَعَلَ كُلَّا قَرَأُ آيَةً انْحَلَتُ عُقْدَةً وَالْتَانِ السُّورَتَانِ فَجَعَلَ كُلَّا قَرَأُ آيَةً انْحَلَتَ عُقْدَةً وَالْعَانِ السُّورَتَانِ فَجَعَلَ كُلَّا قَرَأُ آيَةً الْعَلَاتُ عَلْمَاتُ إِي السَّورَاتَانِ السُّورَةَ الْ فَا الْعَلَامُ الْقَاقِ الْعَلَالَةُ وَالْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ اللّهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَى السُّولَةُ اللّهُ الْعَلَيْلَةُ اللّهُ الْعَلَالُ السُّورَةُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَالَةُ اللّهُ ال

﴿ قُلْ أَعُوذَ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ و« قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ (١) .

وَرَوَى أَبُو نُعَيِّمٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ « صَنَعَتِ الْيَهُودُ لِرَسُولِ

<sup>=</sup> الأحاديث النبوية وبيانها ، (ص ٤٨ ـ ٥٨) فكانت ثلاثة : الأول : أنهم يرون في هذا الحديث تصديقاً للمشركين في قوله : ( وقال الذين ظلموا : إن تتبعون إلا رجلًا مسحوراً ) سورة الفرقان ٨ .

والثاني : يرون أن التصديق بهذا الحديث يزيل الثقة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والثالث: أنهم يرون أن السحر من عمل الشيطان ، وصنع النفوس الشريرة . وقد نقل إمام الحرمين . الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق ، وعباد الرحمن ليس للشيطان عليهم من سلطان ، والأنبياء صلوات الله عليهم أعلى عباد الله منزلة عند الله تعالى . وقد رد الأستاذ القصيمي على هذه الشبهات ردودا لا تسلم له كلها فانظرها إن شئت .

ولتجلية الموضوع انظر: تفسير الطبرى ١/٤٤٤ ـ 3٢٤ والجامع لأحكام القرآن للقرطبى ١/٤٣٤ ، ٤٤٠ والتفسير الكبير للرازى التجابية الموضوع انظر: تفسير الطبرى ١/١٠٥ ـ 3٢٠ والمحام ٢٠٣/٣ ـ ٢٠٣ وتفسير البيضاوى ١/١٥ ـ ٢٠٣ وأحكام القرآن للجماص ١/١١ ـ ٨٥٠ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ١٧٧ ـ ١٧٨ وروح المعانى ١/٣٨٨ ـ ٣٤٠ وتفسير المنار ١/٣٩٨ ـ ٤٠٠ والمحل لابن حزم ١/١٤ ـ ٢٩٨ وشرح مسلم للأبي ١/٦ ـ ١٠٠ وفتح البارى ٢٢٠/١ - ٢٢٢ والتفسير المعديث للاستاذ محمد عزة دروزة ١/٥٧٠ ـ ٢١٨ ومشكلات الأحاديث النبوية وبيانها للاستاذ القصيمي ٤٨ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>١) أبو صالح السَّدَان اسمه ذَكُوان ، وهو الذي يقال له : أبو صالح الزيات لأنه كان يجلب السمن والزيت من المدينة إلى الكوفة ، مات سنة إحدى ومائة ، وكان مولى جويرية بنت الأحمس الغطفائي .

ترجمته في : الجمع ١/١٣٢ والتقريب ١/٢٣٨ والتهذيب ٣/٢٩ والكاشف ١/٢٢٩ وتاريخ الثقات ١٥٠ وتاريخ أسماء الثقات ٨٤ ومرفة الثقات ٢/٥١ .

<sup>(</sup>٢) الركية : البئر لم تطو ، وجمعها : ركايا ورُكيّ ،

<sup>(</sup>٢) الرّكوة : إناء صنفير من جلد يشرب فيه الماء وجمعها : ركاء .

ر) المركز النبوة للبيهقي ٢/٨٤٦ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ١٠٠ وتفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري المجلد ١٢ الجزء ٣٠ من ٢٠٩ والدر المنثور في التفسير الماثور ٢/ ٧١٧ ـ ٧١٧ .

اللهِ ﷺ شَيْئاً فَأَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ وَجَعُ شَدِيدٌ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلٌ بِالْمُعُوَّذَتَيْنِ يُعَوَّذُ بِهِمَا ، فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ صَحِيحاً »(١).

وَأَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ (٢) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ :

﴿ إِنَّمَا سَحَرَهُ بَنَاتُ أَعْصَمَ - أَخَوَاتُ لِبِيد ، وَكَانَ لِبِيدٌ هُوَ الَّذِى ذَهَبَ بِهِ ، فَأَدْخَلَهُ عَنْ سَحَرَهُ بَنَاتُ أَعْصَمَ الْحَدَاهُنَّ ، فَدَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِى خَتْ رَاعُوفَة (٣) الْبِثْرِ ، وَدَسَّ بَنَاتِ أَعْصَمَ إِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَسَمِعَتْ عَائِشَةَ تَذْكُرُ مَا أَنْكُرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَصَرِهِ ، ثُمَّ خَرَجَتْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَسَمِعَتْ عَائِشَةَ تَذْكُرُ مَا أَنْكُرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَصَرِه ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى أَخَوَاتِهَا بِذَلِكَ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَ : إِنْ يَكُنْ نَبِينًا فَسَيُخْبَر ، وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَسَوْفَ يُدَلِّهُ مَا لَهُ مُ لَكُنْ نَبِينًا فَسَيُخْبَر ، وَإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَسَوْفَ يُدَلِّهُ مَا لَهُ مُ لَلَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ (٤٠)» .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكِمِ (٥) رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «سُجِرَ النّبِيُّ وَاللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «سُجِرَ النّبِيّ وَاللّهِ فِي الْمُحَرِّمِ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيّةِ (٢)».

<sup>(</sup>١) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/١٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) عبدالرحمن بن كعب بن مالك الانصارى ، أبو انخطاب مات في ولاية سليمان بن عبدالملك .
 ترجمته في : المعرفة والتاريخ للفسوى ۲/ ۳۳۱ ، ۳۳۰ والتهذيب ۲/ ۲۰۹ ومعرفة الثقات ۲/ ۸۰ ومشاهير علماء الأمصار ۱۱۷ ت ٤٩٢ .

<sup>(</sup>٢) راعوفة البئر وأرعوفتها : صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت تكون هناك ليجلس المستقى عليها حين التنقية ، أو تكون على رأس البئر يقوم عليها المستقى ، « النهاية لابن الأثير ٢ / ٨٧ » .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٩٨/٢.

والخصائص الكبرى للسيوطي ٢ / ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٥) عمر بن الحكم بن ثريان ، من متقنى أهل مُكة وصالحيهم ، مات بها سنة سبع عشرة ومائة . ترجمته في : الثقات ٥/١٤٧ والجمع ٢٤٢/١ والتحم ٢٤٢/١ والتحفة اللطيفة ٣/ ٢٤٧ والتحفة اللطيفة ٣/ ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٦) الخصائص الكبرى ٢/ ١٠٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ٢/٢/٥ وتفسير الطبرى ١/ ٣٦٦ ومصنف عبدالرزاق ١٤٧٠.

# الباب الرابع عشر في إخباره على معاذاً بأن ناقته تبرك بالجند

رَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَم - فِي فَتُوحِ مِصْرَ - مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولِ (۱) ، عَنْ مُعَاذٍ (۲) رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبَى ﷺ - يَوْمَ (۳) بَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ - حَلَهُ عَلَى نَاقَتِهِ ، وَقَالَ يَامُعَاذُ وَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَتَى تَأْتِى الْجُنْد ، فَحَيْثُمَا بَرَكَتْ بِكَ (۱) هَذِهِ النّاقَة ، فَأَذَنَّ يَامُعَاذُ وَصَلّ ، وَابْنِ فِيهِ مَسْجِداً ، فَانْطَلَقَ مُعَاذُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حَتَى انْتَهَتْ بِهِ إِلَى وَصَلّ ، وَابْنِ فِيهِ مَسْجِداً ، فَانْطَلَقَ مُعَاذُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حَتَى انْتَهَتْ بِهِ إِلَى الْجُنْدِ دَارَتِ النّاقَة ، وَأَبَتُ أَنْ تَبْرُك ، فقال : هل مِنْ جُنْدٍ غَيْرِهَا ؟ الْجُنْدِ دَارَتِ النّاقَة ، وَأَبَتُ أَنْ تَبْرُك ، فقال : هل مِنْ جُنْدٍ غَيْرِهَا ؟ قَالُوا: نَعَمْ جُنْدُ رُكَانَةً (۵) ، فَلَمَّ أَتَاهُ دَارَتْ وَبَرَكَتْ ، فَنَزَلَ مُعَاذُ بِهَا فَنَادَى بِالصَّلاَقِ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى (۱) » .

<sup>(</sup>۱) مكحول أبو عبدالله ، كان من سَبْى كابل لسعيد بن العاص ، فوهيه امرأة من هُذَيْل فاعتقته بمصر ، ثم تحول إلى دمشق، فسكنها إلى أن مات بها سنة اثنتى عشرة ومائة ، وكان من فقهاء أهل الشام وصالحيهم ، وجماعيهم للعلم . ترجمته في : الثقات ٥/ ٢٤٦ والجمع ٢/٢/٨ والتهذيب ٢/١٠ ٢٠ والتعديل ١٦٠/ ٢٨٩ . وتاريخ الثقات ٢٩٩ والسير ٥/ ٢٠٠ وتاريخ البخارى ٢٢/٨ والجرح والتعديل ٤٠٧/٨ وتاريخ المحاد ١٣٩ والحرح والتعديل ٤٠٧/٨ وتذهيب التهذيب ٤/٢/٨ وخلاصة تهذيب الكمال ٣٨٧ ومشاهير علماء الأمصار ١٨٣ ، ١٨٤ تـ ٨٧٠ .

 <sup>(</sup>۲) معاذ بن جبل بن عمرو الانصارى أبو عبدالرحمن ، مات بالاردن في الطاعون \_ يعنى طاعون عمواس \_ سنة ثمانى عشرة ، وله ثلاث وثلاثون
 سنة ، وكان قد شهد بدراً والعقبة . ترجمته في : تاريخ الصحابة ۲۲۹ ت ۱۲۳۱ والثقات ۳۸/۲۳ والطبقات ۴۲۷/۲ ، ۳۲۷/۲ ، ۳۸۷/۷ واسد الغابة ۳۷۱/۲ ، والتجريد ۴/۸۰ ومشاهير علماء الامصار ۸۶ ت ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٢) لفظ ديوم، ساقط من ج. .

<sup>(</sup>٤) لفظ « بك » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٥) في جد « ركامة » وكذا الخصائص ١٠٧/٢ .

<sup>(</sup>١) فتوح مصر واخبارها لابن عبدالحكم ٩١ .

الباب الخامس عشر في إخباره / على أهل(١) رجل عن حاله بما سأله عنه

[ظ ٤٣]

<sup>(</sup>١) لفظ « أهل » زائد من ج. .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ وجاء في الخصائص الكبرى ٢ / ١٠٣ « أخرج البيهقى عن جابر بن سمرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فلاناً مات ، فقال : أن فلاناً نحر نفسه بمشقص فلم يصل إن فلاناً مات ، فقال : أن فلاناً نحر نفسه بمشقص فلم يصل عليه » .

# الباب السادس عشر في إخباره على بأن الْأَرَضَة (١) أكلت الطبارة الطبالة ، التي كَتَبَتْهَا قريشُ

رَوَى الْبَيْهَقِى ، وَأَبُو نُعَيْم ، مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بن عُقْبَة (١) ، عَنِ الزَّهْرِي ، وَابْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللهُ تَعَالَى وَابْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُا - وَعَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بِنِ قَتَادَة (١ ، وَأَبِى بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ التُرْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْهُمَا - وَعَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بِنِ قَتَادَة (١ ، وَأَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ التُرْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ (١ ) ، وُعُنْهَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْهانَ ، بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، وَمُحَمَّدٍ بْنِ عَلِي ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ فِي بَعْضِ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، وَمُحَمَّدٍ بْنِ عَلِى ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ اللهِ بَعْضِ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُمْرَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْهَانَ بْنِ جُبَيْرٍ ، بْنِ مُطْعِم (٥) : « أَنَّ الشُرِكِينَ اشْتَدُّوا عَلَى الْسُلِمِينَ ، كَأْشَدِ مَا كَانُوا ، حَتَى بَلَغَ الْسُلِمِينَ الْجُهْدُ وَاشْتَدًّ الْسُلِمِينَ الْجَهْدُ وَاشْتَدًّ وَالْمَهُ إِيَّاهُمْ ، الْبَلَاءُ ، حَتَى هَاجَرَ الْسُلِمُونَ إِلَى النَّجَاشِيّ ، وَبَلَغَهُمْ إِكْرَامُهُ إِيَّاهُمْ ، وَأَبْوَلَ اللهِ عَلَى الشَّلِمُونَ إِلَى النَّجَاشِيّ ، وَبَلَغَهُمْ إِكْوَامُهُ إِيَّاهُمْ ، وَأَجْرَ الْسُلِمُونَ اللهِ وَيَقِي عَلَانِيةً ، فَلَمَا رَأَى أَبُو طَالِبٍ عَمَلَ الْقَوْمِ وَأُجْرَعَتَ قُرَيْشُ أَنْ يَقْتُلُوا رَسُولَ اللّهِ وَيَقِي عَلَائِيةٌ ، فَلَمَا رَأَى أَبُو طَالِبٍ عَمَلَ الْقَوْمِ وَأُمْعَاتُ قُرَيْتُهُ مُ الْمُ الْعَنِ عَمَلَ الْقَوْمِ وَالْمِهُ إِلَا الْعَرْمَةُ الْمُعْلِقِ عَمَلَ الْقَوْمِ وَالْمَهُ إِلَى النَّهُ عَلَى الْمُ الْمُولِ اللهِ وَيَقِي عَلَائِيةً مَا رَأَى أَبُو طَالِبٍ عَمَلَ الْقَوْمِ

<sup>(</sup>١) الأرضة \_ بفتح الهمزة والراء والضاد المعجمة الساقطة ، فتاء تأنيث \_ دُويية تأكل الخشب « سبل الهدى والرشاد ٢ /٥١٠ » .

<sup>(</sup>٢) موسى بن عقبة بن أبى عيّاش ، مولى الزبير بن العوام وقد قبل مولى أم خالد بنت خالد ، رأى أبن عمر وسهل بن سعد . مات سنة خمس وثلاثين موسى ب مائة .

ترجمته في : الثقات ٥/٤٠٤ وتهذيب الكمال ١٣٩٢ والجمع ٢٩٣/٤ والتهذيب ١٠/٣٠ وتذكرة الحفاظ ١٤٨/١ والعبر ١٩٢/٤ والتقريب ٢٨//٢ وتذكرة الحفاظ ١٩٥/١ والعبر ١٩٢/٤ والتقريب ٢٨٦/٢ والكاشف ١٦٥/٣ والوافي بالوفيات ١٣٧/١ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٩٢ وتاريخ الثقات ٤٤٤ وتاريخ أسماء الثقات ٢٢١ وشذرات الذهب ٢٩٢/١ والسير ٢١٤/١ وطبقات خليفة ٢٦٧ وتاريخ خليفة ٤١١ وتاريخ البخاري ٢٩٢/٧ والتاريخ الصغير ٢٠/٧ والجرح والتعديل ٨/٤٠١ ومشأهير علماء الأمصار ١٣١ ت ٥٨٤

<sup>(</sup>٣) عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصارى ، من سادات الأنصار وعُبًادهم ، مات سنة تسع وعشرين ومائة . ترجمته ف : تاريخ الفسوى ٢/١٧ عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصارى ، من سادات الأنصار وعُبًادهم ، مات سنة تسع وعشرين ومائة . ترجمته ف : تاريخ الفسوى

<sup>(</sup>٤) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي يقال : إن اسمه كنيته .

رُ عمر وعثمان وعكرمة ومحمد بن عبدالرحمن وكان من سادات قريش فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً وكان يعرف براهب قريش ، مات سنة أربع وتسعين بعد ما عمى .

ترجمته في : الثقات ٥/ ٥٠٥ وطبقات ابن سعد ٥/ ٢٠٧ ونسب قريش لمصعب ٣٠٣ ، ٣٠٤ والسير ١٦/٤ ـ ٤١٩ وطبقات خليفة ت ٢٠٩٨ وتاريخ البخارى ٩/٩ والمعارف ٢٨٢ والحلية ٢/٧٨ وطبقات الفقهاء للشيرازى ٩٥ وتاريخ ابن عساكر (باريس) ٨٦ ب وتهذيب الكمال ١٥٨٨ وتاريخ الإسلام ٤/٢٤ والعبر ١/١١/ والتهذيب ٩/ ٢٠١ / وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٠١ ب والبداية والنهاية ٩/ ١١٥ وتذكرة الحفاظ ١/ ٩٥ وطبقات الحفاظ للسيوطى ٢٤ وخلاصة تذهيب التهذيب ٤٤٤ وشذرات الذهب ١/ ١٠٤ ومشاهير علماء الأمصار ١٠٠٧ ت ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٥) عثمان بن أبى سليمان بن جبير بن مطعم القرشى ، من جلة أهل مكة وكان متقنا . ترجمته فى : الجمع ٢٠٢١م والتهذيب ٢/١٧ والتقريب ٢/٢ والكاشف ٢/٢١٦ وتاريخ الثقات ٢٢٧ ومعرفة الثقات ٢/٨١٨ ومشاهير علماء الأمصار ٣٢٠ ت ١١٤٩ .

جَمَعَ بَنِي (١) عَبُدِ الْمُطِّلِب ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُدْخِلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شِعْبِهِمْ (٢) ، وَيَمْنَعُوهُ مِتَنْ أَرَادُوا قَتْلَهُ فَاجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِك : مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ فَلَمَّا عَرَفَتْ قُرَيْشُ (٣) أَنَّ الْقَوْمَ مَنَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ وَكَتَبُوا صَحِيفَةً ، وعَهُوداً وَمَوَاثِيقَ ، لاَ يَقْبَلُوا مِنْ الْقَوْمَ مَنَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ إلَيْهِمْ وَكَتَبُوا صَحِيفَةً ، وعَهُوداً وَمَوَاثِيقَ ، لاَ يَقْبَلُوا مِنْ الْقَوْمُ مَنَعُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَا مَنْ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

وَفِي لَفَظِ : « فَحَصَرُوا بَنِي هَاشِم فِي شِعْبِ أَبِي طَالِبٍ لَيْلَةَ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ ، سَنَةِ سَبْعٍ من تَنْبَقُ رَسَول اللّهِ عَلَيْ ، فَلَمَ كَانَ رَأْسُ ثَلَاثِ سِنِينَ تَلَاوَمَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، وَمِنْ بَنِي قُصَى ، وَرِجَالٌ سِواهُمْ مِنْ قُريشٍ ، قَدْولَدَهُمُ نِسَاءُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَرَأَوْا أَنَهَمُ قَدْ قَطَعُوا الرَّحِمَ وَاجْتَمَعَ أَمْرُهُمْ مِنْ لَيْلَتِهِمْ عَلَى نَقْضِ هَاشِمٍ ، وَرَأَوْا أَنَهَمُ قَدْ قَطَعُوا الرَّحِمَ وَاجْتَمَعَ أَمْرُهُمْ مِنْ لَيْلَتِهِمْ عَلَى نَقْضِ مَا تَعَاهَدُوا عَلَيْهِ مِنَ الْغَدْرِ وَبَعَثَ اللّهُ تَعَالَى عَلَى صَحِيفَتِهِمْ الْأَرَضَةَ ، فَأَكَلَتْ كُلَّ مَاكَانَ فِيهَا مَنْ كَالَ مَاكَانَ فِيهَا مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقٍ وَكَانَتُ مُعَلَّقَةً فِي سَقْفِ الْبَيْتِ فَلَحَسَتْ كُلَّ مَاكَانَ فِيهَا مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ ، فَلَمْ تَتُرُكُ فِيهَا اسْهَا لِللّهِ إِلاَّ لَحَسَتْهُ ، وَبَقِى مَاكَانَ فِيهَا مِنْ فِيهَا مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ ، فَلَمْ تَتُرُكُ فِيهَا اسْهَا لِللّهِ إِلاَّ لَحَسَتْهُ ، وَبَقِى مَاكَانَ فِيهَا مِنْ فِيها مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ ، فَلَمْ تَتُرُكُ فِيهَا اسْهَا لِللهِ إِلاَّ لَحَسَتْهُ ، وَبَقِى مَاكَانَ فِيهَا مِنْ فَيها مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ ، فَلَمْ تَتُركُ فِيهَا اسْهَا لِللّهِ إِلاَّ لَكَسَتْهُ ، وَبَقِى مَاكَانَ فِيها مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ ، فَلَمْ تَتُركُ فِيهَا اسْهَا لِللّهِ إِلاَّ لَحَسَتْهُ ، وَبَقِى مَاكَانَ فِيهَا مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ ، فَلَمْ تَتُركُ فِيهَا اسْهَا لِللّهِ إِلاَّ خَسَتْهُ ، وَبَقَى مَاكَانَ فِيها مِنْ عَهْدٍ وَطَلْمَ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم » .

وَفِي لَفْظٍ : « فَأَكَلَتْ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ جَوْرٍ وَظُلْمٍ وَبَقِى مَاكَانَ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى »(٧) .

وَفِي لَفْظٍ : « فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الصَّحِيفَةِ دَابَّةً فَأَكَلَتْ كُلَّ شَيْءٍ فِيهَا إِلاَّ اسْمُ اللَّهِ » .

وَفِي لَفْظٍ: « إِلاَّ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ » وَأَطْلَعَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ بِصَحِيفَتِهِمْ » .

<sup>(</sup>١) في جدد ابن ، .

<sup>(</sup>۲) الشعب ـ بكسر الشين المعجمة \_ وهو الطريق ف ، بجبل ومسيل الماء ف بطن ارض . والمراد به هنا : شعب بنى هاشم بن عبدمناف ، فقسّمه بين بنيه حين ضعف بصره وصار للنبى صلى الله عليه وسلم خَظَّ أبيه وهو كان منزل بنى هاشم غير مساكنهم وهو الذى يعرف بشعب ابن يوسف قاله ف المطالع . سبل الهدى والرشاد ٢ / ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٣) عبارة « عرفت قريش » زائدة من ج.

<sup>· (</sup>٤) ف جـ د الغلاء ، .

<sup>(°)</sup> كان هذا العقد والحصار لبنى هاشم وبنى المطلب بن عبدمناف ف ليلة هلال المحرم سنة سبع من البعثة وظلوا محاصرين إلى السنة العاشرة ، وقيل : بل إلى السنة التاسعة .

<sup>(</sup>٦) ف جد الغلاء ، .

<sup>(</sup>۷) سبل الهدى والرشاد ۲/۵۰۸ .

وَفِي أُخْرَى : «ثُمَّ أَطْلَعَ اللَّهُ تَعَالَى رَسُولَهُ عَلَى أَمْرِ صَحِيفَتِهِمْ وَأَنَّ الْأَرَضَةَ قَدْ أَكَلَتْ مَافِيهَا مِنْ جَوْدٍ وَظُلْمٍ وَبَقِيَ مَاكَانَ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ أَنْكُرُوا ذَلِكَ ، وَظَنّوا أَنْهَمْ خَرَجُوا مِنْ شِدَّةِ الْبَلاءِ ، فَقَالَ : وسروا ليعطوهم رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَتَكَلّمَ أَبُوطَالِكِ ، فَقَالَ :

[633]

« قَدْ حَدَثَتُ أَمُورُ بَيْنَكُمْ لَمْ نَذْكُرُهَا لَكُمْ فَأْتُوا بِصَحِيفَتِكُمْ الَّتِي تَعَاهَدْتُمْ عَلَيْهَا ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكُمْ صُلْحُ ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ خشيةَ أَن ينظرُوا في الصحيفةِ قبل أَنْ يَكُونَ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ صُلْحُ ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ خشيةَ أَن ينظرُوا في الصحيفةِ قبل أَنْ يَتُوا بِهَا ، فَأَتَوْا بصحيفَتِهِم معجبينَ بِهَا ، لاَ يَشُكُّونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَدُفُوعاً إِلَيْهِمْ ، فَوضَعُوهَا بَيْنَهُمْ .

فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ : إِنَّمَا أَتَيْتُكُمْ لَا عُطِيكُمْ أَمْراً لَكُمْ فِيهِ نَصَفُ : أَنَّ ابْنَ أَخِى قَدْ أَخْبَرَنِ أَنَّ اللّهَ تَعَالَى بَرِىءُ مِنْ هَلِهِ الصَّحِيفَةِ الَّتِي فِي أَيْدِيكُمْ ، وَتَعَا مِنْهَا كُلَّ اسْمِ أَخْبَرَنِي أَنَّ اللّهَ تَعَالَى بَرِىءُ مِنْ هَلِهِ الصَّحِيفَةِ الَّتِي فِي أَيْدِيكُمْ ، وَتَعَا مِنْهَا كُلَّ اسْمِ لَهُ فِيهَا عَدْرَكُمْ وقطيعتكُمْ رَحِمْكُمْ إِيّاهَا وَتَظَاهُرِكُمْ عَلَيْنَا ، فَإِنْ كَانَ مَا لَهُ فِيهَا عَدْرَكُمْ وقطيعتكُمْ رَحِمْكُمْ إِيّاهَا وَتَظَاهُرِكُمْ عَلَيْنَا ، فَإِنْ كَانَ مَا قَالَ ابْنُ أَخِي كَمَا قَالَ : « فَأَفِيقُوا ، فَوَاللّهِ لَا يُسْلَمُ أَبَداً حَتَى غَوْت عند آخِرنَا ، وَإِنْ كَانَ بَاظِلًا رَفَعْنَاهُ لَكُمْ فَقَتَلْتُمُوهُ ، وَاسْتَحْيَيْتُمُوهُ . قَالُوا : « رَضِينَا بِالّذِي وَإِنْ كَانَ بَاظِلًا رَفَعْنَاهُ لَكُمْ فَقَتَلْتُمُوهُ ، وَاسْتَحْيَيْتُمُوهُ . قَالُوا : « رَضِينَا بِاللّذِي تَقُولُ ، فَفَتَحُوا الصَّحِيفَةَ ، فَوَجَدُوا الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ وَيَا قَدْ أَخْبَرَ خَبَرُهَا . فَلَمَ تَقُولُ ، فَفَتَحُوا الصَّحِيفَةَ ، فَوَجَدُوا الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ وَيَاثِقُ قَدْ أَخْبَرَ خَبَرُهَا . فَلَا إِلَّا سِحْرُهُ مِنْ صَاحِيكُمْ . وَاللّهُ إِنْ كَانَ هَذَا قَطْ إِلّا سِحْرُهُ مِنْ صَاحِيكُمْ . وَاللّهِ إِنْ كَانَ هَذَا قَطْ إِلاَ سِحْرُهُ مِنْ صَاحِيكُمْ .

فَقَالَ أُولَئِكَ النَفَرُ: إِنَّ أَوْلَى بِالْكَذِبِ وَالسَّحْرِ غَيْرُنَا ، فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الَّذِى اجْتَمَعْتُمْ عَلَى اجْتَمَعْتُمْ عَلَى اجْتَمَعْتُمْ عَلَى اجْتَمَعْتُمْ عَلَى اجْتَمَعْتُمْ عَلَى السَّحْرِ ، وَلَوْلاَ أَنَّكُمْ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى السَّحْرِ ، وَلَوْلاَ أَنَّكُمْ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى السَّحْرِ لَمْ تفسد صَحِيفتُكُمْ وَهْمَ بِأَيْدِيكُمْ ، طَمَسَ اللهُ ـ تَعَالَى ـ مَاكَانَ فِيهَا مِنِ السَّحْرِ لَمْ تفسد صَحِيفتُكُمْ وَهْمَ بِأَيْدِيكُمْ ، طَمَسَ الله ـ تَعَالَى ـ مَاكَانَ فِيهَا مِنِ السَّحْرِ لَمْ أَنْتُمْ ؟ اسْمٍ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ بَغْمِى تَرَكَهُ . أَفَنَحْنُ السَّحَرَةُ أَمْ أَنْتُمْ ؟

<sup>(</sup>١) الثراقب : النجوم جمع ثاقب وهو النجم المضيء .

<sup>(</sup>٢) ما كذبتني \_ بتخفيف الذال المعجمة أي ما حدثتني بحديث كذب [سبل الهدي ٢/١٥] .

<sup>(</sup>٢) العصابة \_ بكسر العين : الجماعة .

<sup>(</sup>٤) نصف ... بفتح النون والصاد المهملة وهي في الأصل المراة بين الحَدَثَة والمُسِنّة أي في أمر وسط بيننا وبينكم لا فيه حَيْف علينا ولا عليكم . سبل الهدي والرشاد ٥١١/٢ .

فَقَالَ عِنْدَ ذَٰلِكَ النَّفَرُ الَّذِي مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَمِنْ قُصَيٍّ : نَحْنُ بُرَاءُ مِنْ هَلْدِهِ الصَّحِيفَةِ ، وَخَالَطُوا النَّاسَ » . الصَّحِيفَةِ ، وَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَعَاشُوا ، وَخَالَطُوا النَّاسَ » .

وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ فِي الصَّحِيفَةِ :

أَلُمْ يَأْتِكُمْ أَنَّ الصَّحِيفَةَ مُزِّقَتْ قَ وَأَنَّ كُلِّ مَالَمْ يَرْضُهُ اللهُ يَفْسُدُ وَشُكَّ مَالَمَ يَأْتِكُمْ أَنَّ الصَّحِيفَةَ مُزِّقَتْ عَاتِبِ الْوَثْيِقَةِ حَتَّى يَبِسَتْ ، فَهَا كَانَ يُنْتَفَعُ بِهَا ، وَشُكَّتُ يَدِسَتْ ، فَهَا كَانَ يُنْتَفَعُ بِهَا ، وَشُكَانَتْ قَرَيْشُ تَقُولُ بَيْنَهَا : إِنَّ الَّذِي صَنَعْنَا بِبَنِي هَاشِمٍ لَظُلُمُ ، انْظُرُوا مَا أَصَابَ مَنْصُورٌ بن عِكْرِمَةَ (١) » .

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة لابی نعیم ۹۲/۱ ، ۹۲ ، ۹۲ والخصائص الکبری للسیوطی ۱۵۲ ، ۱۵۱ والطبقات الکبری لابن سعد ۲۰۸۱ ـ ۲۰۸ . ذکر حصر قریش رسول انت صلی انت علیه وسلم وینی هاشم . ودلائل النبوة للبیهقی ۲۱۱۲ ـ ۳۱۰ وسیرة ابن هشام ۲/۲۷۱ وما بعدها والطبری ۲۰۸/۲۰ وابن کثیر ۴/۶۶ والنویری ۶۱/۲۵۸ والسیرة الحلبیة ۱/۶۶۱ والدُّرر فی اختصار المغازی والسیر ۵۳ وسبل الهدی والرشاد ۲۲۰۰۰

# الباب السابع عشر (١) في إخباره ﷺ، قريشًا ليلة الإسراء بصفة بيت المقدس، ولم يكن رآه قبل ليلة الإسراء

قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبُوابِ الْمُعْرَاجِ (٢) أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لَهُ (٣): يَامُحَمَّد صِفْ لَنَا بَيْتَ الْقَدِسِ: بِنَاؤُهُ ، وَكَيْفَ هَيْتَه ، وَكَيْفَ قُرْبه مِنَ الْجَبَلِ ؟ فَقَالَ لَهُمْ: بِنَاؤُهُ كَذَا ، وَهَيْئَته كَذَا حَتَّى أَلْبَسَ عَلَيْهِ النَّعْت (٤) فَوضَعَ جِبْرِيلُ (٥) لَهُ بَيْتَ الْقَدِسِ (٦) دُونَ دَارِ عَقِيل وَسَأَلُوهُ عَنْ أَبْوَابِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَثْبَتَهَا ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيُغْبِرُهُمْ بِهَا ، وَأَبُو بَكْرِ يَقُولُ : « صَدَقْتَ ، صَدَقْتَ ، فَرَاجِعْهَا (٧) إِنْ شِئْتَ .

<sup>(</sup>١) في د و الباب الثامن عشر ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) المعراج سبق الحديث عنه في « سبل الهدى والرشاد ٣-/١١ » .

<sup>(</sup>٣) لفظ ، له ، زائد من جه ،

<sup>(</sup>٤) في 1 « نعت » وما اثبت من ج. .

<sup>(</sup>٥) لفظ ، جبريل ، سقط من جـ،

<sup>(</sup>٦) عبارة « بيت المقدس » ساقطة من جـ ،

<sup>(</sup>٧) سبل الهدى والرشاد ٢/١١ وما بعدها .

وسيرة ابن هشام ٢/١٥ .

والطبقات الكبرى لابن سعد ١٩٧/١ ـ ٢٠٠ .

وعيون الأثر لابن سبيد الناس ١٤٠/١ ، ١٤٤ ، وإمتاع الأسماع للمقريزي ١/٢٩ . .

وتاريخ الخميس للديار بكرى ٢٠٦/١ . والخصائص الكبرى للسيوطى ١٥٢/١ وما بعدها . وفيه : أخرج الشيخان عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبتنى قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس قمت فى الحجر ، فجلى الله لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن أياته وأنا أنظر إليه » .

/الباب الثامن عشر والتاسع عشر (١) في إخباره صلى الله عليه وسلم بقتل الحارث بين نوفل

(Υ)

<sup>(</sup>١) ١، ب د الباب الثامن عشر ، والتاسع عشر » وفي جـ د الثامن عشر » وفي د د التاسع عشر » والصحيح ما اثبت من ١، ب .

<sup>(</sup>Y) بياض بالنسخ . وجاء في الإصابة ١/ ٣٠٦ . الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض عمله في مكة وأقره أبو بكر وعمر وعثمان ثم انتقل إلى البصرة واختط بها دارا ومات بها في أخر خلافة عثمان هكذا ورد في الاصابة ١/ ٣٠٦ ولعل المقصود في النص أنه الحارث بن أبي هالة . ذكر ابن الكلبي وابن حزم أنه أول من قتل في سبيل الله تحت الركن اليماني . وقال العسكري في الأوائل قال : لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما أمره قام في المسجد الحرام فقال قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا فقاموا إليه فأتي الصريخ أهله فأدركه الحارث بن أبي هالة فضرب فيهم فعطفوا عليه فقتل فكان أول من استشهد ، والاصابة ١/ ٢٠٦ ت ١٤٩٦ ، ١٤٩٧ وطبقات ابن سعد ٢/ ١/ و٢٩ والتجريد ١/ ١٠ والسير ١/ ١٩٩ والجرح والتعديل ٥/ ١٧ والاستيعاب ٢/ ٢٣٦ وتاريخ الإسلام ٢/ ٢٠ والثقات ٢/ ٧٨ ومشاهير علماء الأمصار ١٣ ت ٢٠٠٠ .

# الباب العشرون · في إخباره ﷺ بقتل أصحابه يوم الرجيع(١)

رَوَى الْبُخَارِىُّ ، وَالْبَيْهَقِیُّ ، عَنْ أَبِی هُرَيْرَةَ ، وَالْبَیْهَقِیُّ ، وَأَبُو نُعَیْمٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَالْبَیْهَقِیُ مِنْ طَرِیقِ ابْنِ إِسْحَاقَ رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ أَنَّ خُبَیْباً لَمَا ۖ قَالَ : « اللَّهُمَّ إِنِّ لَا أَجِدُ مَنْ يُبَلِّغُ عَنِّى رَسُولُكَ السَّلاَمُ »(٢) .

فَقَالَ النَّبِيُّ \_ عَلِيْهُ حِينَئِذٍ : « وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ » .

قَالَ أَصْحَابُهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ قَالَ خُبَيْبُ يُقْتَلُ ؟ »(٣) .

وَفِي لَفْظٍ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسُ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ خُبَيْبُ ، خُبَيْبُ قَتَلَتْهُ قُرَيْشُ (٤) » .

<sup>(</sup>۱) انظر في يوم الرجيع : سيرة ابن هشام : ۱۲۰/۳ . ومغازى الواقدى : ۱۹۵/۱ . وطبقات ابن سعد : ۲۰۵/ ه . وصحيح الإمام البخارى : 3//۲ . وتاريخ الطبرى : ۲/۸۳ . والبداية والنهاية : 3/۲۲ . ودلائل النبوة للبيهقى ۲۲۳/۳ ـ ۲۳۳ . والنويرى ۱۳۲/۱۷ . وابن حزم ١٢٧ . وعيون الأثر : ۰۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) في جد « رسولك عنى السلام » .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقى ٣٣١/٣ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى فى ٦٤ كتاب المفازى . باب (١٠) الحديث ٣٩٨٩ وفتح البارى ٣٠٨/٧ ـ ٣١٠ وكذا كتاب الجهاد . باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل . والبداية والنهاية ٤/٦٢ ودلائل النبوة لأبى نعيم ٢/١٨٤ ، ١٨٥ ودلائل النبوة للبيهقى ٣٢٦/٣ وسيرة ابن هشام ٣٠٠/٣ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢٢٢/١ . وأخرجه أبو داود فى الجهاد .

#### الباب الحادى والعشرون

#### في إخباره ﷺ بقتل أصحابه ببئر معونة(١)

رَوَى مُسُلِمٌ ، وَالْبَيْهُقِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ نَاسًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالُوا : « ابْعَثْ مَعَنا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا (٢) الْقُرْآنَ وَالسَّنَةَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ النَّبِيِّ عَلَيْ وَخَلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُقَالُ لَهُمْ : « الْقُرَّاءُ » فَتَعَرَّضُوا لَهُمْ ، فَقَتلُوهُمْ قَبلُ أَنْ يَبْلُغُوا الْلَكَانَ ، فَقَالُوا : « اللَّهُمَّ بَلِّعْ عَنَا نَبِيَّنَا أَنْ قَدْ لَقِينَاكَ ، فَرَضِينَا عَنْكَ ، وَرَضِيتَ عَنَا فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ - « إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قُتِلُوا » وَقَالُوا : « اللَّهُمَّ بَلِّعْ عَنَا وَرَضِيتَ عَنَا فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ - « إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قُتِلُوا » وَقَالُوا : « اللَّهُمَّ بَلِّعْ عَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ - « إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قُتِلُوا » وَقَالُوا : « اللَّهُمَّ بَلِغْ عَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ - « إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قُتِلُوا » وَقَالُوا : « اللَّهُمَّ بَلِغْ عَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْكَ ، وَرَضِيتَ عَنَا » (٤٠) أَنْ قَدْلَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ ، وَرَضِيتَ عَنَا » (٤٠) أَنْ قَدْلَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ ، وَرَضِيتَ عَنَا » (٤٠) أَنْ قَدْلَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ ، وَرَضِيتَ عَنَا » (٤٠) أَنْ قَدْلَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ ، وَرَضِيتَ عَنَا » (٤٠) أَنْ قَدْلَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ ، وَرَضِيتَ عَنَا » (٤٠) أَنْ قَدْلَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ ، وَرَضِيتَ عَنَا » (٤٠) أَنْ قَدْلَقِينَاكَ أَنْ فَلَا لُوا اللَّهُ عَنَا هُ الْقَالُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ الْعَلْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْقَالُولُ اللَّهُ الْعُلْولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَالَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُمْعُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُو

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ مَ نَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :

« إِنَّ إِخْوَانَكُمْ ، قَدْ لَقَوُّا الْمُشْرِكِينَ ، وَاقْتَطَعُوهُمْ ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدُ ، وَأَنَّهُمْ قَالُوا : « رَبَّنَا بَلِغْ قُوْمَنَا أَنَّا قَدْ رَضِينًا ، وَرَضِيَ عَنَّا رَبُّنَا ، فَأَنَا رَسُولُهُمْ إِلَيْكُمْ أَنَّهُمْ قَدْ رَضُوا وَرُضِيَ عَنَّا رَبُّنَا ، فَأَنَا رَسُولُهُمْ إِلَيْكُمْ أَنَّهُمْ قَدْ رَضُوا وَرُضِيَ عَنْهُمْ (٥) » .

<sup>(</sup>۱) انظر في غزوة بئر معونة : طبقات أبن سعد : ۲/۱۰ وسيرة ابن هشام : ۱۳۷/۳ ـ ۱۶۳ والمفازى للواقدى السبت ٢٣٧ ـ ٣٣٨ وتاريخ الطبرى : ٢/٥٤ م. ٥١٠ وابن حزم ۱۷۸ وعيون الأثر : ٢/١٦ والنويري ١/٧٠ والبداية والنهاية لابن كثير : ٤/١٧ ـ ٧٤ .

<sup>(</sup>Y) في جدد يعلمون » .

<sup>(</sup>٣) في جدد ربنا ۽ .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم في ٣٣ كتاب الإمارة (٤١) باب ثبرت الجنة للشهيد ، الحديث ١٤٧ ص ١٥١١ . ودلائل النبوة للبيهقي : ٣٤٤/٣ ومحيح البخارى : ٥/١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٥ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢٢٣/١ ومجمع الزوائد ٢/٣٥١ ، ١٣٥ مختصراً .

<sup>(°)</sup> دلائل النبوة للبيهقي ٣/٤٤٣ . وصحيح البخارى : ٥/١٣٥ . ودلائل النبوة لأبي نعيم : ٢٨٧/٢ . ومجمع الزوائد : ٦/١٣٠ . والخصائص الكبرى : ٢٣٢/١ . وابن حبان : ٢٧/١١ والثقات لابن حبان ٢/٢٣٧/١ .

### الباب الثانى والعشرون فى إخباره ﷺ بأن خيبر تفتح على يد على بن أبى طالب ـ رضى الله تعالى عنه ـ

رَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرُ : « لَأُعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلًا غَداً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ » فَلَمَّ أَصْبَحَ قَالَ : « أَيْنَ عَلِيَّ بُنُ أَبِي طَالِبِ ؟ » .

قَالُوا: « يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ » . قَالَ: « فَأَرْسَلُوا (١) إِلَيْهِ ، فَأُقِىَ بِهِ ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ ، وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ ، حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ (١) بِهِ وَجَعُ ٣ (٣ .

[و ٤٥] وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ / سَلْمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ وَكِيلٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهٌ فِي خَيْبَرَ ، وَكَانَ رَمِداً ، فَقَالَ : أَنَا أَتَخَلَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَخَرَجَ فَلَحِقَ بِهِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلَةِ ، الَّتِي فَتَحَ اللهُ فِي صَبَاحِهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ « لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ صَبَاحِهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ ، وَمَا نَرْجُوهُ ، فَقَالُوا : « هَذَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ ، وَمَا نَرْجُوهُ ، فَقَالُوا : « هَذَا عَلَيْهِ ، فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ ، وَمَا نَرْجُوهُ ، فَقَالُوا : « هَذَا

<sup>(</sup>۱) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الانصارى الساعدى من مشاهير الصحابة . روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وروى عن مروان . وروى عنه ابن العباس والزهرى وأخرون وهو أخر من مات من الصحابة بالمدينة مات سنة إحدى وتسعين وعاش مائة سنة . الاصابة ٢/ ١٤٠ ترجمة ٣٥٢٦ ،

<sup>(</sup>٢) في جد فأرسلا ، .

<sup>(</sup>٢) في جدد حتى كانه لم يكن ، .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخارى ٥/ ١٧١ باب غزوة خيير عن سهل بن سعد . وصحيح مسلم ١٢١/٧ عن سهل بن سعد باب من فضائل على رضى الله عنه . قال النووى قال القاضى هذا من أعظم فضائل على ، وأكرم مناقبه . وفي الحديث من علامات نبوته علامتان قولية وفعلية . فالقولية . قوله : يفتح النووى قال القاضى هذا من أعظم فضائل على ، وأكرم مناقبه . وفي الحديث من علامات نبوته علامتان قولية وفعلية . فالقولية . قوله : يفتح الله على يديه فكان كذلك . والفعلية بصاقه عليه السلام في عينيه وكان أرمد فبرىء من ساعته . والخصائص الكبرى للسيوطى ١٠١/١ ٢٥٧ برقمى ١٩٥٥ ، ٥٩٥ وكلاهما عن عمران بن حصين قال في المجمع ودلائل النبوة للبيهقى ٢٠٥/ ٢٠٢ والمعجم الكبير للطبرانى والعسقلانى ولم أعرفه وبقية رجاله الصحيح ورواه النسائي في خصائص على ٥٩ ـ ٢٠٣٠ بسند صحيح . وكذا المعجم ١٣٣٣/٧ ، ١٣٠٣ .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى : ٥/١٧١ عن سلمة بن الأكوع . باب غزوة خيير .

وصحيح مسلم: ١٢٢/٧ . باب فضائل على رضى الله تعالى عنه عن سلمة بن الأكوع . والخصائص الكبرى للسيوطي ٢٥١/١ ، ٢٥٢ ، وابن حبان ٢٦٦/٢٢ ، ٢٦٧ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، فِي وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَلَمَة (١) وَذَكَرَ قوله : « فَبَصَقَ فِي حَبِيبَتَيْهِ فَبُرَأً » .

فَبُراً » (٢) وَرَوَّاهُ الْحَارِثُ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ سَلمة . وَزَادَ : فَأَخَذَ الرَّايَةَ وَرَوَّاهُ الْخَارِثُ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ سَلمة . وَزَادَ : فَأَخَذَ الرَّايَةَ فَخَرَجَ بِهَا حَتَى رَكَزَهَا تَحَتَ الْجِصْنِ ، فَاطَّلَعَ الْيَهُودِيُّ ، مِنْ رَأْسِ الْجِصْنِ فَقَالَ . « مَنْ أَنْتِ ؟ قَالَ عَلَيْ مُوسَى فَهَا رَجَعَ حَتَى فَتَحَ اللهُ عَلَى مُوسَى فَهَا رَجَعَ حَتَى فَتَحَ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ (٣) » .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خَيْبَرَ : « لَأُعْطِيَنَ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً ( أَ عُيْبَ اللَّهَ ورَسُولَهُ فَأَخَذَهَا غُدُوةً ، وَلَيْسَ ثَمَّ عَلِيَّ فَتَطَاوَلَتْ لَهَا قُرَيْشُ ، وَجَاءَ عِلَى عَلَى بَعِيرٍ ، وَهُوَ أَرْمَدُ ، فَقَالَ : « ادْنُ مِنِي ، فَتَظَاوَلَتْ لَهَا قُرَيْشُ ، وَجَاءَ عِلَى عَلَى بَعِيرٍ ، وَهُوَ أَرْمَدُ ، فَقَالَ : « ادْنُ مِنِي ، فَتَظَاوَلَتْ هَا الرَّايَةَ » (١٠) . فَتَظَلَ فِي عَيْنَهُ ، فَهَا رَفَعَهَا حَتَى شُفِي لَيْلُهُ (٥) ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ » (١٠) .

<sup>(</sup>١) عبارة « عن سلمة ، زيادة من ج. ، وانظر صحيح مسلم ١٢٠/٧ ، كتاب فضائل الصحابة ، فضائل على رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في أ د رواه ، وما أثبت من ج. .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٢٢/٧ ، ودلائل النبوة للبيهقى ٢١٠/٤ عن سلمة . ورواه ابن هشام فى السيرة ٢٨٩/٣ ـ ٢٩٠ ونقله ابن كثير فى التاريخ ١٨٦/٤ وعبارة « وما أنزل على موسى » المراد بها القسم بما أنزل عليه . ورواه الترمذي فى المناقب .

<sup>(</sup>٤) لفظ « رجلا » ساقط من ج...

<sup>(°)</sup> ف جـ « مضى لسبيله » .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقى ٤/٥٠٤ عن سهل بن سعد ،٤/٢١٠ ، ٢١١ عن بريدة وأيضاً ٤/٠٠٢ عن أبى هريرة ودلائل النبوة لأبى نعيم ٣/٧٤٤ وأخرجه مسلم من وجه أخر عن سهيل بن أبى صالح ف ٤٤ كتاب فضائل الصحابة (٤) باب من فضائل على بن أبى طالب . الحديث (٣٤)ص ١٨٧٧ وكذا البيهقى ٤/٢٠٦ عن سلمة بن الاكوع. وأبن كثير في التاريخ ٤/١٨٦ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/٢٧٩ وقال رواه الطبراني في الأوسط ، وإسناده حسن .

### الباب الثالث والعشرون

# في إخباره ﷺ - رجلًا قاتل الكفار قِتَالًا شَدِيداً أنه من أهل النار ، فهات ، فوجدوه غَلَّ من الغنيمة

رَوَى أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهُنِيِّ (١) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يُوجَدُ رَجُلُ (٢) حَلَّ خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُود ، فَوُجِدَتْ فِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يُوجَدُ رَجُلُ (٢) حَلَّ خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُود ، فَوُجِدَتْ فِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللل

وَرُوِى عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الشَّاعِدِى ّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ ، وَمَالَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ ، فَاقْتَتَلُوا ، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ ، وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلُ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةً وَلاَ فَاذَةً إِلَّا اتّبَعَهَا ، يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ ، فَقَالُوا : « مَا أَجْزَأَ الْيَوْمَ مِنَا أَحَدُ ، مَا أَجْزَأَ اللهِ ﷺ أَمَا إِنّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ » .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: « أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا ﴾ قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحاً شَدِيداً ، فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ ، فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ تُدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: « أَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: « أَشْهَدُ أَنَّكَ لَرَسُولُ الله » .

قَالَ : « وَمَا ذَاكَ ؟ » . قَالَ : الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفاً أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَأَعْظَمَ النَّاسِ ذَلِكَ » . فَقُلْتُ : « أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحاً

<sup>(</sup>۱) زيد بن خالد الجُهنى المدنى ، من مشاهير الصحابة كما في التهذيب ، له أحد وثمانون حديثاً ، اتفقا على خمسة ، وانفرد مسلم بثلاثة ، وعنه ابنه خالد ، ويكنى : أبا حرب كما في التهذيب ، وابن المسيب وسعيد بن يسار . قال ابن البرقى توفي بالمدينة سنة ثمان وسبعين عن خمس وثمانين سنة . ترجمته في : التجريد ١/١٨٩١ ، الثقات ١/١٣٩ الاصابة ١/٥٦٥ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢/٢٥١ ترجمة ٢٢٥٥ . السد الغابة ٢/٨٢٢ الاستيعاب ١/٥٥١ .

<sup>(</sup>٢) في أ ، ب و يوجد حل ، وما أثبت من جد ، د .

<sup>(</sup>٣) اخرجه ابو داود في سننه في ١٥ كتاب الجهاد \_ باب في تعظيم الغلول .

ورواه النسائي في ٢١ كتاب الجنائز (٦٦) باب الصلاة على من غل .

واخرجه ابن مآجة في ٢٤ كتاب الجهاد (٣٤) باب الغلول .

وأخرجه مالك في الموطأ في ٢١ كتاب الجهاد (١٣) باب ما جاء في الغلول . الحديث (٢٣) ٢/٨٥٥ . وأخرجه الإمام أحمد في المسند : ٤/١١٤ ، وأخرجه مالك في الموطأ في ٢١ كتاب الجهاد (١٣) باب ما جاء في الغلول . الحديث (٢٣) ١٩٢/٥

ودلائل النبوة للبيهقى : ٤/٢٥٥ .

شَدِيداً ، فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ إِلَّ مَكَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ (١) ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ إِظَمَلُ إِلَا عَلَى سَيْفِهِ (١) ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ بِعَمَلٍ بِعَمِلٍ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ (١) » .

ُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ \_ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا ذُكِرَ قُزْمَانُ (٣) يَقُولُ: « إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ (٤) » .

(١) ف جـ « تحامل عليه ، .

<sup>(</sup>۲) دلائل النبوة للبيهقى: ٦/٢٥٢ والمعجم الأوسط للطبرانى ٣/٢٢ ، ٣٢٣ حديث ٢٤٦٩ عن أبى هريرة . وأخرجه البخارى فى ٦٤ كتاب المغازى (٣/) باب غزوة خيبر ، الحديث ٢٠٤٧ والمعجم الأوسط ٢/٢٧ رقم ٢٧٨ وفتح البارى ٧/ ٤٧٥ وفي نفس الباب الحديث ٢٠٤٢ وعن قتيبة عن يعقوب ، عن أبى حازم ، والحديث ورد فى المعجم الكبير للطبرانى ١/ ٢٤٢ ، ٢٧٥ برقم ٢٧٨ قال فى المجمع ٧/ ٢٤١ إسناده حسن . والمعجم الكبير للطبرانى ١/ ٨٨ برقم ٢٥٥٦ و ٢٠٤٣ و ٢١٤٣ و ٢١٤٣ و والمعند ١/ ١٤٤٩ ، ٥/٢ م ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ١٠٥٠ عن سهل بن سعد والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١/٨٨ برقم ٢٦١٦ و ٢٠٤٣ والمسند ١/ ١٤٤١ ، ٥/٣٣ ، ٢٣٥ ، ٢٣٥ ، ١٠٥٠ ، وموضح أوهام الجمع والتفريق للبغدادى ـ بيروت والمسند ١/ ١٤٤ و ١٠٤٠ ومجمع الزوائد للهيثمى ٧/ ١٠١ ، ٢١٠ ، ٢١٠ وجمع الجوامع للسيوطى ٧٤٩ ، ٥٤٩ و وكنز العمال ١٨٥ ، ٢٨٥ ، ١٥٧٠ ، ١٢٧ والمبرانى الكبير ١/ ٢٧٥ ، ٢١٨ ، ١٨٠ ، ١٨٠ وكذا فتح البارى ١١/ ٢٧١ ، ١٨٠ ، والسنة لابن أبى عاصم ١/ ٩٠ والبداية والنهاية لابن كثير ٤/١٥ وإتحاف السادة المتقين ٧/ ١٩٨ ، والمغنى عن حمل الاسفار للعراقى ٤/٥٤ .

<sup>&</sup>quot; (٣) م قرمان كان عنيداً في بني ظفر لا يدري ممن هو ، وكان يعرف بالشجاعة . سبل الهدى والرشاد ٢١٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) مسلم ١٠٠ وموارد الظمآن للهيثمي ١٣٥/٤ والمعجم الكبير للطبراني ٨٥/٨٩ ، ٨٤ ومشكاة المصابيح للتبريزي ٦٢٠٠ والكاف الشاف ف تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ١٤٩ والبداية ١٩٠/٤

# الباب الرابع والعشرون في إخباره ﷺ - بقتل من قتل في غزوة مؤتة(١) يوم أصيبوا

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةً (١) ، عَن ابْن شِهَابِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ (٣) : زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَرَّ عَلَىَّ جَعْفَر بن أَبِي طَالِب ، فِي اللَّهِ عَلَى عَنْهُ قَالَ (٣) : يَطِيرُ كَمَا يَطِيرُونَ ، لَهُ جَنَاحَانِ ، وَزَعَمُوا : أَنَّ يَعْلَى بن مُنَيَّةَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ :

« إِنْ شِئْتَ فَأَخْبِرْنِي وَإِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ » .

قَالَ: أَخْبِرْنِي يَارَسُولَ اللّهِ ، وَأَخْبَرَهُ (٥) رَسُولُ اللّهِ ﷺ خَبَرَهُمْ كُلّهُ ، وَوَصَفَهُ لَمُمْ ، فَقَالَ: « وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ ، مَا تَرَكَّتَ مِنْ حَدِيثِهِمْ حَرْفاً لَم تَذْكُرُهُ ، وَإِنَّ أَمْرَهُمْ كَمَا ذَكَرْت ، فَقَالَ: « إِنَّ اللّهِ رَفَعَ الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مُعْتَرَكَهُمْ (١) » (٧) . وَرَوَى الْبُخَارِئُ ، عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بَعَثَ زَيْداً وَرَوَى الْبُخَارِئُ ، عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَرَقِي الْبُخَارِئُ ، عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ أَن رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ أَن رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ أَن رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ أَن رَوَاحَةً وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَى زَيْدٍ ، فَأُصِيبُوا جَمِيعاً ، فَنَعَاهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ أَن أَن يَكِيءَ الْخَبَرُ . قَالَ : « أَخَذَ الرّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ أَنْ وَلِيدِ مِنْ غَيْرٍ إِمْرَةٍ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ مَا أَكُولُهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرٍ إِمْرَةٍ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ مَا أَخَذَهَا خَلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ » (٩) .

<sup>(</sup>۱) موبة ـ بضم الميم وسكون الواو من غير همز للأكثر وهي بأرض الشام بالقرب من البلقاء في جمادي الأولى سنة ثمان . حاشية السندي على البخاري ٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) موسى بن عُقبة الاسدى مولاهم المدنى عن أم خالد بنت خالد وعروة وعلقمة بن وقاص وطائفة وعنه يحيى الانصارى وابن جريج ومحمد بن فليتح وخلق قال مالك : عليكم بمغازى ابن عقبة فإنه ثقة وهى أصح المغازى وقال ابن معين : ثقة في روايته عن نافع شيء ووثقه أحمد وأبو حاتم قال القطان : مات سنة إحدى وأربعين ومائة . خلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٨٦ ترجمه ٧٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) لفظ « قال » زائد من جـ . (٤)

<sup>(</sup>٥) في جـ « وخبره » .

<sup>(</sup>۷) دلائل النبوة لأبي نُعيم ۱۹۲/۲ ، ۱۹۳ والمعجم الكبير للطبراني ۲۱/۲۱ وفتح الباري لابن حجر ۱۳/۷ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ۱۹۷۱ والبداية والنهاية لابن كثير ۲٤۷/٤ .

<sup>(</sup>٨) عبارة و ثم أخذها جعفر فأصبيب ، ساقطة من ج. .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخارى ٥/ ١٨٣ والخصائصُ الكبرى للسيوطى ١/ ٢٦٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ١/٢٥ وكذا البخارى ٢٢/ ٩٠ ١٢٠ ، ١٢٨ ، ٨٨ هـ ١٨٨ ، ٥/ ٢٤ ، ١٨٢ ومشكاة المصابيح ٨٨ ، ٥/ ٢٤ ، ١٨٢ ومشكاة المصابيح ١٨٠ ، ١١٣ ومشكاة المصابيح التبريزى ١٨٧ ونصب الراية للزيلعي ٢/ ٢٨٤ ط المكتبة الإسلامية ومجمع الزوائد ١٦٠/١ والتاريخ الصغير للبخارى ١/ ٢٢ ودلائل النبوة للبيهةي ٢٦/ ٢٠ ، ٣٦٦ ، ٣٦٩ و ٣٤٩ و ٣٠ و ١٠٠ والنبوة للبيهةي ٢٦/ ٢٠ ، ٣٦٦ ، ٣٦٩ و ٣٠ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٥/ ١٠ وكذا المجمع ١٤٩٨ وكذا المسند ٥/ ٢٩ و ٢٩٩ و ٢٠١ والمعجم الكبير للطبراني ١٢/ ١ وشرح السنة للبغوى ١١/ ٤ والدر المنثور ٢/ ٢٥٥ وكذا تهذيب ابن عساكر ١/ ٩٨ وكذز العمال ٢٩٩١٦ ، ٢٠٢٨ وكذا المسند ٥/ ٢٠١ .

# الباب الخامس والعشرون في إخباره ﷺ ـ بكتاب حاطِب(١) إلى أهل مكة

رَوَى ابنُ اسحق ، وَالْبَيْهَقِى ، عن عُرْوَة رضى الله تعالى عنه ـ قال : « لما أجمع رسُول اللهِ على المُسِيرِ إلى مكّة ، كتب حاطب بن أبى بَلْتَعَة إلى قريشٍ ، يخبرهم بالّذى أَجْمَع رسولُ اللهِ عليه من المسير إليهم ، ثم أعطاه امرأة من مُزَيْنة ، وجَعَلَ لها جُعْلًا أَنْ تُبَلِّغَهُ قريشاً ، فجعلته في رأسها ، ثم فتَلَتْ عليه قرُونَها ، وخرجت به ، فأتى رسولَ اللهِ على الحُبُر من السّهَاء بما صَنعَ حَاطِبٌ ، فبَعَثَ على وحرجت به ، والزّبير بن العَوّام ، فقال : « أَدْرِكَا امْرَأَةَ قد كتب مَعَهَا حَاطِبُ إلى قُريشٍ (٢) يُحَذّرُهُم هم (٣) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عن عَلِيِّرضى اللَّهُ تعالى عنه قال : بَعْثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَالنَّرُ بَيْنُ ، وَالْمِقْدَادُ بُنُ الْأَسْوَدِ فقال : « انْطَلِقُوا حتى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ (٤) ، فَإِنَّ بِهَا طُعِينَةً (٥) مَعَهَا كِتَابِ / فَخُذُوه منها ، فَانْطَلَقْنَا (٦) تَعَادَى بنا خيلُنا ، حتى أتينا [و ٤٦] الرَّوْضَة ، فَإِذَا نَحْنُ بِالنَّطِعِيَّةِ ، فقلنا لها : « أُخْرِجِي الْكِتَابَ »

فقالت (٧): « مَامِعِيَ مِنْ كِتَابٍ » .

فقلنا (^) : « الله التخرجن الكتاب ، أو لَتَلقين الثِّيَاب » ، قال : « فأخرجته ، فأتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ (٩) مِنْ مَكَّة ،

<sup>(</sup>۱) حاطب بن أبى بلتعة ، بَدْرِى ، يكنى : أبا محمد ، وهو حليف لبنى أسد بن عبدالعزى ، وقد شهد بدراً ، والحديبية توفى سنة ثلاثين ، وسنّه خمس وستون ، صلى عليه عثمان بن عفان بالمدينة .له ترجمة في ابن سعد ۱۱۶/۳ والإصابة ۲۰۰/۱ ومسلم ۲۱۹۰ وسنن الترمذي ۳۹۵۲ وعبد الرزاق ۲۱۶۱۸ والجرح والتعديل ۳۰۳/۳ ولمستدرك ۳/۳۰۳ وشذرات الذهب ۲۷/۱ ، وتهذيب التهذيب ۲۱۸/۲ .

<sup>(</sup>٢) عبارة و إلى قريش و ساقطة من جر .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ٢٩/٤ . وصحيح البخارى ١٨٣/٢ باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن . ودلائل النبوة للبيهقي : ٥١٦/٥ وتفسير ابن كثير ١٢٠/٨ .

<sup>(</sup>٤) روضة خاخ \_ بخاءين معجمتين بينهما الف \_ على بريد من المدينة ، وصحفة أبو عوانة كما في الصحيح ، فقال : حاج \_ بهاء مهملة ، وجيم \_ ووهم في ذلك .

<sup>(°)</sup> الظعينة : الهودج كانت فيه امراة أو لم تكن . والجمع : الظعن \_ بضمتين ، وتسكن العين ، وظعائن . والظعينة : المراة ما دامت في الهودج ، وكل بعير يوطأ للنساء ظعينة . وقال في النهاية : الظعينة : المراة في الهودج ، ثم قيل للمراة بلا هودج ، وللهودج بلا امراة .

<sup>(</sup>٦) ف جـ « فانطلقا » .

<sup>(</sup>V) في جد « قال » .

<sup>(</sup>٨) في أ وقلنا ، وما أثبت من ج. .

<sup>(</sup>٩) في جد « ناس بمكة » .

مِنَ الْمُشْرِكِينَ، يُغْبِرُهُمْ ببعضِ أمر رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « نَاحَاطِتُ: مَاهَذًا ؟».

قال يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَعْجَلْ عَلَى ، إِنَّى كُنتُ امرءًا مُلْصَقًا (١) في قريش يقول : كنت حليفاً ، ولم أكن من أَنْفَسِهَا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهُاجِرِينَ لهم قرابات بمكة ، يَحْمُونَ أهليهم ، وأموالهم ، فأحببت إِنْ فَاتَنِي ذَلِكَ من النَّسَب فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عندهمْ يَداً يحمون قرابِتي وأهلى ، ولم أفعلهُ ارتداداً عن دِيني ، ولا رِضًا (٢٠) بِالْكُفْرِ بعدَ الْإسلام ، فقال رَسُولُ اللهِ ﷺ « أَمَا إِنَّهُ قد صَدَقكم ، فقال عُمَرُ (٢) يَارَسُولَ اللَّهِ: دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَٰذَا الْمُنَافِقُ ».

« قال : لا (٤) إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُّراً ، وما يدريكَ ، لعل اللهَ اطَّلَعَ على (٥) مَنْ شَهِدَ بَدْراً ، فقالَ : « اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ، فَقَدْ غَفَرْتُ لكمْ ، فَأَنزلَ الله ـ تعالى ـ هذه الآية : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُورَدَّةِ . . . ﴾ إلى قوله ﴿ . . . فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) الملصق - بضم الميم ، وفتح الصاد المهملة : الرجل المقيم في الحي والتعليف نهم .

<sup>(</sup>٢) ف جـ « راض » .

<sup>(</sup>٣) كلمة ديا رسول الله ، ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٤) لفظ د لا ۽ ساقط من جـ .

<sup>(</sup>٥) ال جدد كل ه

<sup>(</sup>٦) سورة المتحنة ، الآية رقم (١) . والحديث في قصة حاطب بن ابي بلتعة اخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٩٧١ . وأخرجه أبو يعلي ١/٣١٦ حديث ٣٩٤ عن على . وإسناده صحيح ، وأخرجه مسلم ف فضائل الصحابة (٣٤٩٤) باب من فضائل أهل بدر رضي الله تعالى عنهم ، وقصة حاطب بن أبي بلتعة من طريق أبي خيثمة ، بها الإسناد . وأخرجه الحميدي برقم (٤٩) والبخاري ف الجهاد (٣٠٠٧) باب : الجاسوس وف المغازى (٢٧٤) باب : غزوة الفتح وما بعث به حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي التفسير ( ٤٨٩٠) باب : « لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء » وأبو داود في الجهاد (٢٦٥٠) باب : في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً والترمذي في التفسير (٢٢٠٢) باب : ومن سورة المتحنة والطبري في تفسيره ٥٨/٢٨ من طرق عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد . وأخرجه أيضاً أبو يعلي ٣١٧/١ برقم ه ٢٩ عن على ، إسناده صحيح . وكذا ١ / ٣١٨ برقم ٣٩٦ عن أبي عبدالرحمن السلمي قال : سمعت عليا وهو يقول : بعثني وسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير وأبا مَرْتُد السُّلَعِيّ وكلنّا فارس ... الحديث إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٤) ما بعده بدون رقم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن فضيل ، بهذا الإسناد ، وأخرجه البخاري في الجهاد (٣٠٨١) باب : إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله ، وتجريدهن . وفي المغازي (٣٩٨٣) باب : فضل من شهد بدراً وفي الاستئذان (٦٢٥٩) باب : من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره . وأبو داود في الجهاد (٢٦٥١) باب : في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً ، من طرق ، عن حصين ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري في استتابة المرتدين (١٩٣٩) باب : ما جاء في المتاولين ، من طريق موسى ابن إسماعيل ، حدثنا أبو عوانة ، عن حصين ، عن فلان ، عن أبي عبدالرحمن ، عن على ، وقال الحافظ ف الفتح ١٢ / ٣٠٥ و كذا وقع مبهما ، وسمى ف رواية هشيم في الجهاد ، وعبد الرحمن بن إدريس في الاستئذان « سعد بن عبيدة » وكذا وقع في رواية خالد بن عبدالله ، وفضيل عند مسلم » وأخرجه أيضاً أبو يعلى ٢١٩/١ ــ ٣٢١ برقم ٣٩٧ عن على . إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور ، وأخرجه الطبرى ف تفسيره ٩٩/٢٨ من طريق ابن حميد ، حدثنا مهران ، عن أبي سنان ( سعيد بن سنان ) بهذا الإسناد وفتح الباري ١٤٣/٦ عن على بن عبدالله المديني وكذا ٦٣٢/٨١ عن الحميدي ، وذكره الهيثمي في : مجُمع الزوائد ١٦٢/١ \_١٦٢ وقال : رواه أبو يعلي ، وفيه الحارث الأعور =

## الباب السادس والعشرون في إخباره ﷺ الأنصار بما قالوه في غزوة الفتح

رَوَى مُسْلِمٌ ، وَالطَّيَالِسِيُ ، وَالْبَيْهَقِيُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « قالتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّا الرَّجُلُ (') فقد أدركْتُهُ رغبة في قَرْيَتِهِ ، وَرَأْفَة بعشيرتِهِ رجَاء (۲) الوحى ، وكان الْوَحْيُ إذا جاء لم يَغْفَ علينا ، فلما رُفع الْوَحْيُ ، قال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ : « أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ : « يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قُلْتُمْ : « أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَال رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ ، والمَه قَرْيَتِهِ كَلاَ فَهَا السّمى إذن كَلاَ ، إِنَّ عَبْدُ اللّهِ ورسوله ، المُحْيَا عَيْاكُمْ ، والمَهاتُ عَالَكُمْ ، فَاقَبُلُوا يَبْكُونَ ، وَقَالُوا : « والله ما قالوا إلّا ذلك يَارَسُولَ اللهِ ، آمَنّا (۳) باللهِ ورَسُولِهِ ، فقالَ : « إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ ، وَيَعْذِرَانِكُمْ » (٤) .

<sup>=</sup> وهوضعيف ، كما ذكره الحافظ ابن حجر ف : المطالب العالية ، برقم (٤٣٦٥) ونسبه إلى ابى يعلى وكذا ابو يعلى ١/ ٢٧١ برقم ٣٩٨ ان عليا قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقداد والزبير إلى روضة خاخ ... الحديث . وإسناده صحيح . وفتح البارى ١٩/٩٥ عن قتيبة بن سعيد ، وأخرجه أبو يعلى والحاكم والضياء عن عمر بن الخطاب وعبد بن حُميد عن جابر ، وابن مردوديه عن انس ، وعن سعيد بن جبير ، وابن اسحاق عن عروة والواقدى عن شيوخه . والمعجم الكبير للطبراني ٢٠٥٢ ، ٢٠٦ برقم ٢٠٦٦ قال في المجمع ١/ ٢٠٤ رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات . ودلائل النبوة للبيهقي ١/٢١ ، ١٧ والمسند الحميدى ١/٢١ حديث ٤١ . والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١/٢٤ ، ١٤٧ حديث رقم ١٤٦٥ عن على . وفي هذا الحديث من الفوائد . منها : أن المؤمن ولوبلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة - لا يعصم من الوقوع في الذنب . ومنها : أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحده ، بل عليه أن يعترف ويعتذر لئلا يجمع بين بالجنة - لا يعصم من الوقوع في الذنب . ومنها : أن من وقع منه الخطأ لا ينبغي له أن يجحده ، بل عليه أن يعترف ويعتذر لئلا يجمع بين ذنبين . ومنها : العفو عن زلة ذوى الهيبة . ومنها : من أعلام النبوة إطلاع الله نبيه على قصة حاطب مع المراة . ومنها : ومنها : أن فيه منقبة لأهل بدر .

<sup>(</sup>۱) أرادوا بالرجل: النبى صبل الله عليه وسلم. وبقريته: مكة ، وبعشيرته ، قريشا. قالوا ذلك لما راوا رافته عليه الصلاة والسلام باهل مكة بكف القتل عنهم ظناً منهم أنه عليه الصلاة والسلام يقيم فيها ولا يرجع إلى المدينة كما دل عليه قولهم في جوابهم ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ورسوله أي إلا للضن بك والشح عليك وحرصاً على بقائك فينا. والضن هو البخل بالشيء النفيس. وقوله عليه السلام و المحيا محياكم والمات مماتكم أي محياي ومماتى عندكم لا أفارقكم. وقوله : فأقبلوا إليه يبكون يعنى : بكاء فرح وسرور ».

<sup>(</sup>۲) في ا د من ، وما اثبت من جـ .

<sup>(</sup>٣) عبارة : « ذلك يا رسول الله أمناً ، ساقطة من ج. .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ف ٢٣ كتاب الجهاد والسير (٣١) باب فتح مكة ، الحديث (٨٦) باختلاف يسير صفحة ٢/٧٤ . ودلائل النبوة للبيهقي ٥٦/٥ ،
 ٥٧ . والمسند للإمام أحمد ٢/٣٥ والسنن الكيرى للبيهقي ١١٧/٩ . وسنن الدارقطني ٢/٢٦ ونصب الراية للزيلعي ٢/٤٤٠ ودلائل النبوة للبيهقي ٥٥/٥ والبداية والنهاية ٢٠٧/٤ ومصنف ابن أبي شبية ٢١٤/١٢ دار الفكر بيروت .

### الباب السابع والعشرون

# في إخباره ﷺ عثمان بن طلحة (١) بأنه سيصير (٢) مفتاح البيت إليه يضعه حيث شاء

رَوَى ابْنُ سَعُدِ (٣) عن عثمانَ بن طَلْحَة ، قَالَ : لَقِينِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِمُكَّة قَبْلَ الْمِجْرَةِ ، فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْلَامِ ، فقلتُ : يامحمدُ : الْعَجَبُ لَكَ حَيْثُ تطمع أن أَتَبَعك ، وقد خالفتَ دينَ قومكَ ، وجئتَ بدينِ مُعَّدَثٍ وَكُنَّا نَفْتَحُ الكعبة في الجاهلية يومَ الاثنينِ ، وَالْخَمِيسِ " فَأَقْبَلَ يومًا يُرِيدُ أَن يدخل (٤) الكعبة مع الناسِ ، فَغَلَّظتُ عَلَيْهِ / وَنَلْتُ منه وَحَلُم عَنِي ، ثم قال :

[ظ ٢٤]

« ياعثهانُ لعلُّك سَتَرَى هذا المفتاحَ يومًا بيدِي أضعه حيث شئت » .

فقِلت : «لقد هَلَكَتْ قُرُيْشُ وَذُلَّتْ ».

فقال: «بل عَمَّرت يومئذٍ وَعَزَّتْ وَدخل الكعبة فوقعتْ (٥)كلمتُهُ مِنِّي موقعًا ظننتُ أَنَّ الأَمْرَ سيصيرُ إلى مَاقَالَ ، فأردتُ الْإِسْلَامَ ، فَإِذَا قَوْمِي يَزْبُرُونَنِي زَبرًا شَيديداً(٢) ، فلما كان يوم فتح مكة ، قال لى ياعثمان: إيت بالمفتاح ، فأتيته به فأَخَذَهُ(٧) منيٍّ ، ثم دفعهُ إلى وقال: «خُذُهَا خالدةً ، تالدةً ، لاينُزِعُهَا منكم إلا ظالم » .

<sup>(</sup>۱) في جـ د ابن أبي طلحة ، وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبدالله بن عبدالعزى العبدرى الحَجَبى الحجازى ، انتقل إلى المدينة وشهد فتح مكة ، واسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص زمن الحديبية ، وعنه عبدالله بن عمر وامراة من بني سُليم ، مات بالمدينة سنة اثنتين وأربعين . له ترجمة في : طبقات ابن سعد ٥/ ٤٤٨ ، طبقات خليفة ت ٧٧ ، ٢٥٠٣ ، الإصابة ٢/ ٤٦٠ ، التجريد ٢/ ٢٧٣ والسير ٢/ ١٠ والمعرفة والتاريخ ١/ ٢٧٧ والجرح والتعديل ٢/ ٥٥٠ وجمهرة انساب العرب ١٧١ والاستيعاب ١٠٣٤ والجمع ١/ ٢٥٣ وتاريخ ابن عساكر والمراز ١/ ١٠ والجمع ١/ ٢٥٣ وتاريخ ابن عساكر ١/ ٢١ من المناب ٢١٦/ والمراز لابي حاتم البستى ٥١ ترجمة ٤٧٤ ومشاهير علماء الأمصار لابي حاتم البستى ٥١ ترجمة ١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) في ب ، جدد بأن يصير ، .

<sup>(</sup>٣) فى ب « وروى ابن عساكر » .

<sup>(</sup>٤) لفظ « يدخل » زائد من ب .

<sup>(</sup>٥) عبارة « ودخل الكعبة فوقعت » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) زبره : نهره وغلظ له في القول

<sup>(</sup>٧) عبارة « فأخذه » ساقطة من ج.

فلما وَلَيْتُ نَادَانِي فرجعتُ إِلَيْهِ ، فقال : « أَلَمْ يَكُنِ الَّذِي قلتُ لَكَ ؟ » . فذكرتُ قولَهُ لى بمكةَ قبلَ الهجرةِ ، «لَعَلَّكَ سَتَرَى هَذَا المفتاحَ يومًا بِيَدِي أَضَعُهُ حيثُ شئتُ » . فقلت : « بَلَي ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رسولُ اللهِ (١) حَقًا » (١) .

<sup>(</sup>١) لفظ محقا ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۳۲/ ۱۳۷، ۱۳۷ والخصائص الكبرى للسيوطى ۲۹۷/ واتحاف السادة المتقين للزبيدى ۱۲۸/۳ : وتفسير القرطبى ۲۰۱/۵ وفتح البارى لابن حجر ۱۹/۸ في المعجم الأوسط للطبراني ۲/۱۱ حديث ۴۹۲ عن ابن عباس ومجمع الزوائد ۲/۰۸۰ وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبدالله بن المؤمّل وثقه ابن حبان ووثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة .

## الباب الثامن والعشرون

# في إخباره على المسية بن عثمان (١) بأنه لم (٢) يسلم بعد .

رَوَى الْبَيْهُقِيُّ، وابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ شَيْبَةَ بِنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ : ﴿ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ خُنَيْنٍ ، وَاللَّهِ ماخرجتُ إِسْلَامًا ، وَلَكنِّي خرجتُ اتِّقَاءَ أَنْ تَظْهَرَ هُوازِنُ عَلَى قَرِيشٍ ، فُواللهِ إِنَّى لُو اقْفُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ (٣) قلت : يَارَسُولَ اللَّهِ: « إِنَّى لَأَرَى خَيْلاً بُلْقاً » .

قال : يَاشِيبةٌ : قلت : لم يرها إلاكافر ، قال : فضَرب بيده في صدري (٤) ، فقال : «اللَّهُمَّ اهْدِ شَيْبَةَ فَعُل (°) ذلك ثلاثًا ، فها رفع النَّبِيُّ عَلَيْ بيده (٦) من صَدْرِي الثَّالِثَةَ ، حتَّى ما أحدُ من خَلْقِ اللهِ أَحَبَّ إِلَى منه »(٧).

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عنه ، قال : ﴿ لَمَا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّلَهُ عُنوةً ، قلتُ : «أسيرُ<sup>(٨)</sup> مع قريش إِلَى ،هَوَازِنَ تَخشى (٩) نفسى أن أُصِيبَ غِرةً من

<sup>(</sup>١) شبية بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي -نسبة إلى حجابة بيت الله الحرام - القرشي كنيته أبو عثمان المكي ، أسلم يوم الفتح ، وعن عمر فرد حديث في البخاري ، وعنه لبنه مصعب ، وأبو واثل وعكرمة . قال الهيثم بن عدى ، مات سنة تسع وخمسين . ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ٢/٥٥) ترجمة ٢٦٨٩ ومشاهير علماء الأمصار ٥٦ ت ١٥٨ والثقات ١٨٦/٣ والتجريد ٢٦١/١ والإصابة ١٦١/٢ وأسد الغابة ٧/٧ .

<sup>(</sup>۲) لفظ دلم ، ساقط من جـ .

<sup>(</sup>٣) في بر إذا ، وما اثبت من 1.

<sup>(</sup>٤) ني ب و صدره ، ،

 <sup>(</sup>٥) ١ و فعل ، والمثبت من ب ، ج- .

<sup>(</sup>٦) ١ « يده ، وما اثبت من ب ، جـ

 <sup>(</sup>٧) في دلائل النبوة للبيهقي ٥/١٤٦ زيادة « قال فالتقى الناس والنبي صبل الله على ناقة أو بغلة وعمر آخذ بلجامه والعباس بن عبد المطلب اخذ ينفر دابته فانهزم المسلمون ، فنادى العباس بصنوت له جهير فقال أين المهاجرون الأولون ؟ أين أصحاب سنورة البقرة ؟ والنبي صلى الله عليه رسلم يقول قدما:

انا ابن عبدالمطلب ، انا النبي لا كذب

فأقبل المسلمون فاصطكوا بالسبوف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الآن حمى الوطيس » قال : وهزم الله المشركين ، وتاريخ ابن عساكر ٦/ ٢٤٩ طدار المسيرة \_بيروت وانظر : المعجم الكبير للطبراني ٣٥٧/٧ حديث رقم ٧١٩١ قال في المجمع ٦/ ١٨٤ وفيه أيوب بن جابر وهو ضعيف . وصحيح البخاري ١١/٨ في المفازي . وسنن الترمذي ١٦٨٨ في الجهاد وجامع الأصول لابن الأثير ١٩٦/٨ والبداية والنهاية لابن كثير ٢٣٢/٤ وسيرة ابن هشام ٢٣/٤ والخصائص الكبرى للسيوطى ١/٢٠٠ وأخرجه ابن مردويه وابن عساكر عن مصعب بن شبية . ونقله الزرقاني في المواهب ١٥/٣ .

<sup>(</sup>A) ن ب، جـد ايسير مع قريش »·

<sup>(</sup>٩) في ، جـ ديمشي ، ٠

محمدٍ فأكون قمتُ بثأرِ قريشٍ ، وأقولُ : لَوْ لَمْ يَبْقَ (١) مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَحَدُ إِلاَّ اتبع محمدًا ما اتبعته (٢) .

واقتحم رسولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَغْلَتِهِ ، فدنوتُ مِنه ورفعتُ سَيْفِي ، حتى كِدَّتُ أُسَاوِرُهُ (٣) ، رفع إلى شُواظُ من نارٍ فالتفت (٤) إلى رسول الله ﷺ وقال : «اذْنُ مِنَى » فذنوتُ ، فمسحَ صَدْرى ، وقال :

« اللَّهُمَّ اهْدِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ » فَوَاللَّهِ لَهُوْ مِنْ حِينَئِدٍ - أَحَبَ إِلَى مِنْ سَمْعِى وَبَصَرِى وَأَذْهَبَ اللَّهُ الَّذِي كَان (٥) بى ، فقال : ياشيبةُ الذي (٦) أرادَ اللهُ بِكَ خَيْرا ما أَرْدَتَهُ بنفسِكَ ، ثم حَدَّثَنِي بما أَضْمَرْتُ في نَفْسِي ، فقلتُ : «إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ عِلْ اللهِ ، وَأَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللهِ ، استَغْفِرْ لى يَارَسُولَ اللهِ » .

فَقَالَ : «غَفَرَ <sup>(٧)</sup> اللهُ لكَ » <sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ف ب، جہ د تبق ہ .

۲) ف ب ، جـ د ما تبعته ، . وانظر : تاريخ ابن عساكر ٦/ ٣٥١ ، ٣٥١ .

<sup>(</sup>٣) أساوره : ارتفع عليه وأخذه .

<sup>(</sup>٤) ف ب ، جــ د والتفت ، .

<sup>(°)</sup> لفظ « کان » ساقط من ج. .

<sup>(</sup>٦) لفظ « الذي » زائد من ب ، ج. .

<sup>(</sup>V) عبارة « الله لك » ساقطة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>A) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٨١ . والخصائص الكبرى للسيوطى : ١/ ٢٧٠ ، والمعجم الكبير للطبراني ٣٥٨/٧ برقم ٧١٩٢ قال في المجمع ١٨٤/٦ وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف .

## الباب التاسع والعشرون

# في إخباره ﷺ عيينة بن حصن (١) بما قاله لأهل الطائف.

رَوَى الْبَيْهَةِيُّ ، وَأَبُونُعُيُّم ، عن عروةَ (٢) رضى اللهُ تعالى عنه ، قال : ﴿ استأذَنَ عُيَيْنَةُ بنُ حِصْنِ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَن يَأْتِيَ أَهلَ الطَّائِفِ لعل اللَّهَ تعالى ـ أَنْ يَهْدِيَهُمْ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَأَتَاهُمْ ، فقال : « تَمَسَّكُوا بَمِكَانِكُمْ فَوَاللهِ (٣) لنحنُ إِذاً من العبيد، وَأَقْسِمُ باللهِ لو حدث به حدث لتملكن العرب عزًّا فمنعةً، وتمسكوا $^{(1)}$ بحصنكم وإياكم $^{(0)}$  أن تعطوا $^{(7)}$  بأيديكم ، ولايتكاثرن عليكم قطع $^{(V)}$ هذه الشجر، ثم رجع فقال له (^) رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ماذا قلت لهم (٩) ؟». قال : ﴿ قلت لهم ، وأمرتهم بالإسلام ، ودعوتُهُمْ إِليهِ ، وحذّرتهم النَّأرَ ، وَدَلَلْتُهُمْ إِلَى الْجِنَّةِ » .

قال : « كَذَبْت ، بل قلت لهم : كَذَا وَكَذَا فقال(١٠)صَدَقْتَ يارسولَ اللَّهِ أَتُوبٍ إِلَى اللهِ تعالى وَإِلَيْك (١١) من ذَلِكَ »(١٢) . [6 43]

<sup>(</sup>١) عيينة \_ بضم العين وفتح الياء وسكون الياء الثانية وفتح النون \_ ابن عبدالرحمن الغطفاني أبو مالك البصرى ، عن أبيه ونافع ، وعنه شعبة ووكيع ، وثقه النسائي ، له عندهم حديث ، صححه الترمذي . الخلاصة ٢/٣٢٩ ترجمة ٥٦٦٠ ،

 <sup>(</sup>۲) عروة بن أبى الجعد الأسدى - بإسكان المهملة - البارقي - نسبة إلى بارق - جاء في التهذيب ۱۷۸/۷ ، وبارق جبل نزله سعد بن عدى بن مازن ــصحابي نزل الكوفة ، له ثلاثة عشر حديثاً ، اتفقا على حديث ، وعنه قيس بن أبي حازم ، والشعبي وسمّاك بن حرب ، ولى قضاء الكوفة لعمر . قال الشعبى : وهو أول من قضى بها ، خلاصة تذهيب الكمال ٢/٣٢٦ ترجمة ٤٨٢٣ :

<sup>(</sup>٣) لفظ « فوالله » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) ف ب د فتمسكوا » ،

<sup>(</sup>٥) في د فإياكم ، ،

<sup>(</sup>٦) في و تقطعوا ، وما اثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٧) لفظ و قطع ۽ ساقط من ب ، جـ .

<sup>(</sup>A) لفظ « له » زیادة من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٩) لفظ دلهم ، ساقط من ب ، ج. ،

<sup>(</sup>١٠) في أوقال ، وما أثبت من ب ، جـ ،

<sup>(</sup>١١) لفظ و وإليك ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٢) دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٣٠٦ وأخرجه الحاكم وصححه وابن سعد على ما في الخصائص الكبري ١٠٣/٢ وفي دلائل النبوة لابي نعيم ١٩٣/٢ زيادة ه قال وأقبلت خولة بنت حكيم ، فقالت يارسول الله : فقال : صدقت يا رسول الله ، وأتوب إلى الله تعالى وإليك من ذلك ما يمنعك أن تنهض إلى أهل الطائف ؟ قال : لم يؤذن لنا حتى الآن فيهم ، وما أظن أن نفتحها الآن فقال عمر بن الخطاب : ألا تدعو الشعليهم ، وتنهض إليهم لعل الله يفتحها قال : لم يؤذن لنا في قتالهم ، ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً ، وقال حين ركب قافلًا : « اللهم اهدهم واكفنا مؤونتهم » .

#### الباب الثلاثون

#### في إخباره ﷺ بقتل كسرى يوم قتله .

رَوَى الْبَزَّارُ ، وَالْبَيْهَقِى ، وَأَبُونُعَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرِ (() ، وَابْنُ سَعْدٍ ـ عن ابن عباسٍ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَابْنُ سَعْدٍ فى ـ شرف المصطفى ـ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَالطَّبَرَانِ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي بَكْرةً (() وَالدَّيْلَمِى (() ، عن عُمَرَ بن الخطَّاب رَضِيَ وَالطَّبَرَانِ ، وَنُعَاءَ ، وَالْمَدُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قال لِرَسُولِ صَاحِبٍ صَنْعَاءَ :

« اَذْهَبُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ فَقُولُوا : « إِنَّ رَبِّي قَدْ قَتَلَ رَبَّكُمُ الَّلْيُلَةَ » .

وفى لفظٍ : « انْطَلِقًا إِلَى بَاذَانَ ، وَأَعْلِمُوهُ أَنَّ رَبِّى قَدْ قَتَلَ كِسْرَى فِي هَٰذِهِ النَّائِلَةِ »(°) .

وفى لفظ : « أبلغا إلى صَاحِبِكُمَا أَنَّ رَبِّى قد قتل رَبَّهُ كِسْرَى فى هَدْه الليلة (٦) ، لسبع ساعاتِ مضتْ منها ، وَأَنَّ اللهَ تعالى سلَّط عليهِ ابْنَهُ شِيرَوَيْهِ في لَيْلَةِ كَذَا ، فِسُلُطَانِي يَبْلُغُ (٨) فِي شَهْرِ كَذَا لعدة مامضى من الليل، وَقُولًا له : إِنَّ دِينِي ، وَسُلُطَانِي يَبْلُغُ (٨) مَابِلُغَ ملك كِسْرَى » .

وَقُولاً له: « إِنْ أَسْلَمْتَ أَعْطَيْتُكَ مَاتِحَتَ يَدِكَ » فقدما على بَاذَانَ (٩)

<sup>(</sup>۱) سعيد بن جُبير الوالبي ـ نسبة إلى والب بن الحارث بن ثعلبة ـ مولاهم الكوف الفقيه احد الأعلام عن ابن عباس ، وابن عمر وخلق وعنه : الحكم وعمرو بن دينار وخلائق وقال اللّالكائي : ثقة إمام حجة . قال ميمون بن مِهْران : مات سعيد وما على ظهر الأرض احد إلا وهو محتاج إلى علمه . قتل سنة خمس وتسعين كهلا ، قتله الحجاج فما أمُهِل بعده ، قال خلف بن خليفه عن أبيه شهدت مقتل ابن جبير فلما بان الرأس قال : لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله . فلما قالها الثالثة لم يتمها رضى الله عنه . له ترجمة في : طبقات ابن سعد ٢/ ٢٥٦ وتاريخ البخاري ٢/ ٤٦١ والحلية ٤/ ٢٧٢ والخلاصة ١/ ٣٧٤ . ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو بكرة الثقفى ، اسمه نُفيع بن مسروح بن كُلَدَة ، وقد قبل : نفيع بن الحارث بن كُلَدَة ، كان قد أسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنة ، وانتقل إلى البصرة ، ومات سنة تسع وخمسين ، وأمر أن يصلى عليه أبو برزة الأسلمى ، وكانا متأخيين ، وقد قبل : إنه توق سنة ثلاث وخمسين ، وله ثلاث وستون سنة . ترجمته في : الثقات ١١٢/٢ وطبقات ابن سعد ١٥/١ وطبقات خليفة ت ٢٦٧ ، ٩٨٢ ، ٢٦٧ والتجريد ١١٢/٢ والسير ٣/٥ والمحبر ١١٢ ، ١٨٩ وتاريخ البخارى ١١٢/٨ والمعارف ٢٨٨ والكنى ١٨/١ والاستيعاب ١٥٣٠ والجمع ٢/٣٣ وأسد الغابة ٥/٢٨ ، ١٥١ والإصابة ٥/١٠ وشذرات الذهب ١/٨٥ والبداية والنهاية ٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) أ « الديلمي » وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٤) ف جد ماذان ، .

<sup>(°)</sup> مسند الامام أحمد °/٤٣ ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢٩٨/٣ ومنتخب كنز العمال ٢٥٥/٤ رواه الديلمي وكنز العمال ٣١٧٦٩ ، ودلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٣٩٠ والمجمع ٥/ ٣٠٩ ، ٢٣٧/٨ .

<sup>(</sup>٦) لفظ و الليلة ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٧) ف ب د من ۽ .

<sup>(</sup>٨) ف ب و بلغ ، .

<sup>(</sup>٩) ف ب ، جـ د ماذان ۽ .

فَأَخْبَرَاهُ (١) » . قال دحية : « ثم جاء الخبر بأن كِسْرَى قد قُتِلَ تلك (٢) الليلة » وفي لفظٍ: « فقال بَاذَانَ (٣): « فَوَاللَّهِ (١) ماهذا بكلام ملك ، ولننظر ماقال ، فلم يلبث أن يقدم (٥) عليه كتاب شِيرَوَيْهِ : أما بعد : فإن قتلت

وفى لفظٍ : ﴿ إِنَّ رَبِّيُّ قَدْ أَهْلَكَ كِسْرَى ، فلا كِسْرَى بعدَ الْيَوْمِ ، وقد قتل قيصرُ فلا قيصرَ بعدَ الْيَوْمِ ».

فَكُتُبَ قُولُه فِي السَاعَة التي حَدَّث بها ، واليوم ، والشهر ، فإذا كسرى قد قتل ، وَإِذَا قَيْصَرُ قَدْ مَاتَ » (٦)

<sup>(</sup>۱) الخصائص الكبرى ۱۰/۲.

<sup>(</sup>٢) لفظ و تلك » ساقط من ب ·

<sup>(</sup>٣) في ب د ماذان ، ،

<sup>(</sup>٤) لفظ و فوالله » ساقط من ب .

<sup>(°)</sup> في أ وقدم » وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٦) البزار ٢٨٧/٨ رواه البزار بإسنادين في أحدهما كثير بن زياد عن الحسن والآخر عن حميد عن الحسن ، ودلائل النبوة للبيهقي ٤/٣٠-٣٩٤ ودلائل النبوة لابي نعيم ١٩٨/٣ وكشف الاستار عن زوائد البزار للهيثمي ٣/١٤٢ رقم ٢٤٢٧ ، ٢٤٢٨ وكلاهما عن أبي بكرة باب اخباره بالمغيبات . قال الهيشمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غيركثير بن زياد وهو ثقة ، وعند أحمد طرفٌ منه . والمسند الحميدي ٢/٤٦٧ رقم ١٠٩٤ . عن أبي هريرة بنحوه . وأخرجه الترمذي عن سعيد بن عبدالرحمن ، عن سفيان ٢٢٦/٣ والشيخان . فالبخاري من طريق يونس عن الزهرى ٦/٧٠٦ . والطبقات الكبرى لابن سعد ١/٢٥٠ . ٢٦٠ . وكتاب فردوس الأخبار للديلمي ١/٢٩٥ حديث ٩٣٤ . ومسند الإمام أحمد

#### الباب الحادى والثلاثون

#### في إخباره على بأناس يسمون الخمر بغير اسمها .

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ \_ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ \_ عن ابن عباسٍ ، وَالنَّسَاثِيُّ ، عن رَجُلٍ من الصحابةِ رضى الله تعالى عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «أُمَّتِى يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ يُسْمَّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا »(١) .

و(٢) رَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ وابْنُ ماجة ، وَابْنُ منيعِ ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، وَالنَّسَائِئُ ، وَالضِّيَاءُ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عنه قال : عَاصِمٍ ، وَالنَّسَائِئُ ، وَالضِّيَاءُ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عنه قال : [ظ ٤٧] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَيَسْتَحِلَّنَ طَائِفَةُ / مِنْ أُمِّتِي الْخُمر بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا (٢) . [ظ ٤٧] وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ كَيْسَان رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( سَتَشْرَبُ (٤) أُمَّتِي مِنْ بَعْدِى الْخُمر يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ، يكون عونهم عليها أمراؤهم (٥) .

وَرَوَى ابْنُ مَاجَة ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فَى الكبيرِ - وَأَبُو نُعَيْمٍ - فَى الجِلية - وَالضَّيَاءُ فَى المختارة » . بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَذْهَب الْأَيَّامُ وَاللَّيَالَى ، حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا (٢) طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْر وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا »(٧) .

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبرانى ۱۱۸/۱۱ برقم ۱۱۲۲۸ قال فى المجمع ٥/٥٥ رجاله ثقات . وفى سنن النسائى ٣١٣/٨ ، ٣١٣ فى الأشربة ، باب منزلة الخمر برواية و يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها ، . وسنن أبى داود ٢/٥/٢ فى الأشربة . باب فى الداذى . وسنن ابن ماجه برقم ٤٠٢٠ فى الفتن . باب العقوبات بأتم منه ، وهو حديث صحيح . والفتح الكبير ٣/٣ وجامع الأصول لابن الأثير ٥/١١٧ برقم ٣١٤٦ عن عبدالله بن محيريز عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۲) ف ۱ د روی ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٥/٢٠ ، وسنن ابن ماجة برقم ٢٠٠٠ في الفتن . حديث صحيح وهو من معجزاته صلى أنه عليه وسلم التي قضى بها على كل من يحاول أن يفير أسماء المشروبات المحرمة ويسميها كما هو واقع في زماننا هذا . وانظر : جامع الأصول ١٤٢/٥ وأخرجه أبو داود برقم ٣٦٨٨ ، ٣٦٨٩ في الأشربة . وابن أبي شيبة ٥/٤٧٤ كتاب الأشربة وكذا ٥/٤٧٢ .

<sup>(</sup>٤) في ب « تشرب » .

<sup>(°)</sup> تاريخ ابن عساكر ۳۹٤/۳۸ ترجمة عبدالله بن محيريز وأبو داود برقم ۳۹۸۸ ، ۳۹۸۹ أشربة وابن ماجة في الفتن برقم ٤٠٢٠ ومسند أحمد ٢٣٧/٤ ، ٣١٨/ ، ٣١٨ .

<sup>(</sup>٦) لفظ د فيها ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>۷) سنن ابن ماجة ۱۱۲۲/۲ والمعجم الكبير للطبراني ۱۱۲/۸ برقم ۷۷۷ والحلية لأبي نعيم ۲/۷ وله شواهد وانظر الحديث رقم ۹۰ من سلسلة الصحيحة للشيخ الألباني وفي الزوائد في إسناده عبدالسلام بن عبدالقدوس قال في تقريب التهذيب : ضعيف . ومسلم ۲۹۲۳ وبشرح النووى ۲۰/۰۳۰ باب ۱۸ کتاب الفتن وابن حبان ۲۶۰/۸ حديث ۲۷۲۱ والكامل في الضعفاء لابن عدى ۱۹۲۷ وعلل الحديث لابن أبي حاتم الرازى ۱۰۷۱ والمستدرك ۲۲۲/۶ والمجمع ۲/۰۲۷ والمشكاة ۱۵۰ وكنز العمال ۲۵۰۱۳ ، ۱۳۱۹۸ والحلية ۲/۹ وتنزيه الشريعة لابن عراق ۲۲۲۲ وفتح البارى لابن حجر ۲۰/۱۰/۱۰ .

#### الباب الثاني والثلاثون

# فى إخباره ـ ﷺ بِأَنَّ الأذان يليه سَفِلة الناس ويرغب عنه ساداتهم .

رُوِى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ (١) قال « الْإِمَامُ ضَامِنُ ، وَالْلُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنُ (٢) فَقَالَ رَجُلُ : يَارَسُولَ اللهِ ، تَرَكْتَنَا نَتَنَافَسُ فِي الْأَذَانِ » ، فقال :

« إِنَّهُ يَكُونُ زَمَانٌ سَفِلَتُهُمْ مُؤَذِّنِيهِمْ » .

رَوَاهُ أَبُو طَلِهِرِ الشَّلَفِيِّ فِي بَعْضِ أَجْزَائِهِ ، وقال : تَفَرَّدَ بِهِ أَبو حمزة : محمد بن

<sup>(</sup>١) عبارة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ساقطة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٢) في الفتح الكبير ١/٨٠٥ زيادة « اللهم أرشد الأئمة ، واغفر للمؤذنين » . وفي الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٤/٥٥٥ حديث ١٦٧١ « فارشد الله الائمة ، وغفر للمؤذنين » . وحديث ١٦٧٢ ص ٥٦٠ عن ابي هريرة وإن الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم ، كما روى ف تقريب صحيح ابن حبان ٢٠٤٤ . وابن أبي شبية ٢/ ٣٢٤ وأخرجه أحمد ٢/ ٤١٩ عن قتيبة بن سعد بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة (١٥٣١) من طريقين عن سهيل بن أبي صالح به . والبغوى في شرح السنة ٤١٦ وأخرجه الشافعي ٧/٥٥ ، ١٢٨ ومن طريقه البيهقي في السنن ١/ ٤٣٠ عن إبراهيم بن محمد . وعيدالرزاق (١٨٣٩) عن سفيان بن عيينة كلاهما عن سمهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، به ، ولفظ : عن أبيه سقط من مصنف عبدالرزاق وأخرجه الرامهرمزى في المحدث الفاصل رقم (٢٥٧) من طريق يزيد بن زريع ... ومسند الشهاب للقضاعي ١/٥١١ حديث ٢٣٤ وأخرجه عبدالرزاق (١٨٣٨ ، ١٨٣٩) والشافعي ١/٨٢٨ ، والحميدي ٩٩٩ وأحمد ٢/٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٣٦٤ ، ٧٧٤ والترمذي ٢٠٧ وأبو داود ٧١٥ والطحاوي ف مشكل الآثار ٣/٣٥ والطيالسي ٤٠٤٪ وأبو نعيم في الحلية ١١٨/٧ والطبراني في الصغير ١٠٧/١ ، ٢١٤ ، ٢٦٥ ، ١٣/٢ والبيهتي ٢٠٧/١ ، ٢٧/٣ والبزار ٢٥٧ من طرق كثيرة عن الأعمش ، عن أبي صالح ... وصححه ابن خزيمة ١٥٢٨ . وابن عساكر ١٤/ ٢٦٩/١ وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين الأعمش وأبي صالح فقال وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح وإنما سمعه من رجل عن أبي صالح ثم احتج بما رواه أحمد ٢٣٢/٢ ومن طريقه أبو داود ١٧٥ وعنه البيهقي ... ورده الشوكاني في نيل الأوطار ١٣/٢ بقوله : فيجاب عنه بأن ابن نمير قد قال : عن الأعمش عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه . رواه أبو داود ١٨ ٥-وابن خزيمة ١٥٢٩ قال اليعمرى : الكل صحيح والحديث متصل . وقد زاد البزار والبيهقي من رواية أبي حمزة السكرى عن الأعمش ... فقال رجل : يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الآذان بعدك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه يكون بعدى أو بعدكم قوم سفلتهم مؤذنوهم » قال الهيثمي في المجمع ٢/٢ ورجاله كلهم مؤثقون . ورواه السراج في مسنده ١/٢٣/١ وله طريق ثالث أخرجه أحمد ٢/٨٧٧ ، ١٤ ه والطبراني في الصغير ١/٥٢١ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/١٣ ، ٢٤٩ وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد ٥/ ٢٦٠ والطبراني في الكبير ٨٠٩٧ وسنده حسن . والرامهرمزي في المحدث الفاصل ٢٩٠ وقوله : الإمام ضامن ، قال الإمام البغوى في شرح السنة ٢٨٠/٢ قيل معناه أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم فالضمان في اللغة : الرعاية . والضامن : الراعي . وقيل : معناه ضمان الدعاء في : يعم القوم به ، ولا يخص به نفسه . وتأوله بعضهم على أنه يحمل القراءة عن القوم في بعض الأحوال ، وكذلك يتحمل القيام عمن أدركه راكعاً . وقال على القارى في شرح المشكاة ١ /٢٧ قال القاضي : الإمام متكفل أمور صلاة الجمع ، فيتحمل القراءة عنهم إما مطلقاً عند من لا يوجب القراءة على المأموم ، أو إذا كانوا مسبوقين ، ويحفظ عليهم الأركان والسنن وأعداد الركعات ويتولى السفارة بينهم ويين ربهم في الدعاء . وقوله : « والمؤذن مؤتمن » أي أمين على صلاة الناس وصيامهم وإفطارهم وسحورهم وعلى حُرَم الناس لإشرافه على دورهم . وقوله : « اللهم أرشد الأثمة » أي أرشد الأثمة للعلم بما تكفلوه والقيام به ، والخروج عن عهدته ، وأغفر للمؤذنين ما عسى يكون لهم تفريط في الأمانة التي حملوها من جهة تقديم على الوقت أو تأخير عنه سهواً . [ ابن حبان تحقيق شعيب الأرنؤوط].

ميمون السَّمَرَّقَنْدِيِّ المعروف: بابن السُّكَّرِي، وهو أحدُ الأَثمهِ من علماءِ المُشرقِ، وفقهائِهِم، مُتَّفَقُ على عدالتِهِ وأمانَتِهِ.

وفيه دلالة توضيحِ مَاخَصَ الله عليه نَبِيَّه ﷺ من إعلامه بما يكونُ بعدهُ من الحوادثِ .

وقال الحافظ أَبُونُعَيْمٍ: «هذا من دلائل رَسُولِ الله ﷺ أَنّا نُشَاهِدُ جماعةً أخلاهم اللهُ تعالى من صفة الأمناء من المؤذنين ، يتنافسونَ عليه ، ويتحاسدونَ تَشَوُقاً وتلبسًا ، وَالفُصحاء وَالأَمناء عن (١) التأذين مدفوعينَ (٢) .

<sup>(</sup>۱) فابدمن،

<sup>(</sup>٢) كلمة و مدفوعين ، سقطت من ب ، ج. .

# البالب الثالث والثلاثون في إخباره ﷺ من أخذ بكشح (١)امرأةٍ بما فَعَلَ (٢).

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - برجالٍ ثِقَاتٍ - عَنْ أَبِي شَهْمٍ (٣) رضى الله تعالى عنه قال : ﴿ أَتَيْتُ المدينة ، فَمَرَّتْ بِي (٤) امْرأَة )، فأخذتُ بِكَشْحِهَا (٥) فأصبحَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ فَلَمْ يُبَايِعْنِي ، وقال : ﴿ أَنْتَ صَاحِبُ الْجُبَيْذَةِ 
بِالْأَمْسِ ؟ (٥) فَقُلْتُ بَلَى (٧) يَارَسُولَ اللّهِ (٨) فَإِنِّ لاَ أَعُودُ لَهُ يَارَسُولَ اللّهِ فِيهَا تَقَدَّمَ (٩) 
فَبُايِعْنِي (١٠) .

- (١) في أ د بكح ، وما اثبت من ب .
- (Y) في أ « بما فل » وما أثبت من ب ، ج.. .
- (٣) أبو شهم صاحب الجبيذة ، اسمه زيد ، أو يزيد بن أبى شيبة ، له صحبة ، وعداده فى الكوفيين ، كان رجلًا بطالا أتى النبى صلى الله عليه وسلم ليبايعه فامتنع النبى حتى تاب فبايعه .
  - « تاريخ الصحابة ٢٧٢ ت ٢٥٢٧ ، الثقات ٣/٥٥ ، الطبقات ٦/٦٥ ، الإصابة ١٠٣/٤ » .
    - (٤) ف ب د به ، .
    - (°) في أ « بكسحها » وما أثبت من ب .
      - (٦) ف ا د قلت ، وما اثبت من ج. .
        - (V) لفظ د بلی » ساقط من ج.. .
    - (٨) عبارة « يا رسول الله » زيادة من جـ .
      - (٩) عبارة « فيما تقدم » زيادة من ج. .
- (۱۰) المسند ۱۹۳٬ وجامع الأصول لابن الأثير ۱۱/۳۳۰ برقم ۸۸۹۲ ابن أبى كثير وإسناده حسن ، وذكره الحافظ ف الإصابة ، ونسبه إلى النسائى والبغوى وقال : إسناده قوى ودلائل النبوة للبيهقى ٦/٦٦ والخصائص الكبرى للسيوطى ١٠٣/١ والطبقات الكبرى لابن سعد ٦/٢٥ والمعجم الكبير للطبرانى ٢٧٢/٢٢ حديث ١٥٤٣ وكذا المعجم الكبير للطبرانى ٢٧٢/٢٢ حديث ١١٢/ حديث ١٥٤٣ وكذا المعجم الكبير للطبرانى ٢٩٤/ والنسائى في الكبرى ولم أعثر عليه في مصدره .

# الباب الرابع والثلاثون في إخباره عِيْرٌ الْأَمْرُ سَيَعُودُ إِلَى حِمْيْرٌ .

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ - بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ - وَالْإِمَامُ أَخْمَدُ ، ونعيم بن حماد - في الفتن - وَالْبِعَوِى وَسَمُرة (١) ، عن ذِي خِحْبَر (٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال : «كَانَ هَلْذَا الْأَمْرُ في حِمْيَرَ فَنْزَعَهُ منهم ، فَجَعَلَهُ فِي قُريْشٍ ، وَسَيَعُودُ إِلَيْهِمْ »(٣) .

<sup>(</sup>١) ف جـ د وسمرته ۽ ،

<sup>(</sup>۲) ذومخبر ـ بكسر الميم ، وإسكان المعجمة ، وفتح الموحدة ، ويقال : بالميم بدل الموحدة ـ الحبشي ، صحابي نزل الشام ، هو ابن أخي النجاشي ، له خمسة أحاديث ، وعنه جُبير بن نُفير ، وخالد بن معدان . ترجمته في : الثقات ١١٩/٣ والطبقات ٧/ ٤٢٥ والإصابة ١/ ٤٨٤ وتاريخ الصحابة ٩٠ ت ٤١٠ وخلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ١٩٨٣ ت ١٩٨٣ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبرانى ٤/٧٧٢ حديث رقم ٤٢٢٧ « .... فنزعه الله منهم فصيره فى قريش » ومسند الإمام أحمد ٤/١٩ وكنز العمال ١٩٧٩٠ وفتح البارى لابن حجر ١١٦/١٣ والبخارى فى التاريخ الكبير ٢/١/٢١ قال فى المجمع ١٩٣/ ورجالهم ثقات . والفتح الكبير للنبهانى ١١٤/١ والسنة لابن أبى عاصم ٢/٩٠٥ والبداية والنهاية ٢/٥٨ ( والعلل المتناهية لابن الجوزى ٢/١/٢ .

#### الباب الخامس والثلاثون

/ في إخباره ﷺ بحال الرَّجَّال .

[6 13]

رَوَى الْحَمِيدِى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ، قَالَ : قال (١) لِي أَبُويَعْلَى (٢) رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ « أَتعرف رَجَالاً »(٣) . قُلْتُ : « نَعَمْ » .

قال : ﴿ فَإِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول (٤) :

« ضِرْسُهُ (٥) فِي النَّارِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِ ، فكان أَسْلَمَ ، ثم ارْتَدَّ ، وَلَجِقَ بِمُسَيْلَمَة » (٥) .

وقال : « كَبْشَانِ انْتَطَحَا فأحبهما إِلَىَّ أَن يَغْلِبَ كَبْشِي »(٦) .

<sup>(</sup>١) في أ وقالي ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) عبارة « أبو يعلى » ساقط من ب ، جـ أما المسند للحميدى « قال أبو هريرة » .

<sup>(</sup>٢) بتشديد الجيم على قول الأكثر ، وضبطه عبدالغنى بالمهلة هو ابن عنفوة الحنفي ذكره ابن حجر في الإصابة ١/ ٥٢٩ .

<sup>(</sup>٤) لفظ « يقول » ساقط من ب ، ج. .

<sup>(°)</sup> في ب، جـ « فرسه » .

<sup>(</sup>٦) في الإصابة ١/ ٥٣٩ « كبشان انتظاما فأحبهما إلينا كبشنا .. » والحديث ذكره ابن عبدالبر تعليقاً . وانظر مسند الحافظ ابو بكر الحميدى ٢٥٧/١ لل ١٠٤٥ و كبشان الكبرى البيهقى ٢٥٧/١ بنحوه والمجمع ١٠٤٠ وقم ١/ ١٩٧٧ بنحوه ايضاً والسنن الكبرى للبيهقى ١/ ٢٧٦ وإتحاف السادة المتقين ١/ ١/ ١٥ والترغيب والترهيب ٤/ ٤٧ وكنز العمال ٢٩٥٢٠ ، ٢٩٥٢٠ . والتاريخ الكبير ٤/ ٨ والمغنى عن حمل الأسفار للعراقي ٤/ ١/ ٥١٧ والبغوى ٤/ ٤/ ٤٥ والكامل في الضعفاء لابن عدى ٦/ ٢٣٣٤ .

# الباب السادس والثلاثون في إخباره ﷺ بأنه لايبقى أحد من أصحابه بعد المائة من الهجرة .

رَوَى ابْنُ حِبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قال : « تَسْأَلُونِ عَنِ السَّاعَةِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، مَا عَلَى الْأَرْضِ نَفْسُ منفوسةُ اليومَ يأتِ عليهَا مائةُ (١) سَنَةٍ »(٢) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمُ ، وأبوعَوَانة ، وَابْنُ حِبَّان ، والحاكمُ ، عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« تَسْأَلُونِ عَنِ السَّاعَةِ ، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَأَقْسِمُ بِاللَّهِ : مَاعَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ اليومَ يأتِي عليها مائةُ سنةٍ »(٣)

<sup>(</sup>١) ف ب ، جـ « إماتة ، تصحيف .

<sup>(</sup>۲) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۷/ ۲۰۵ ، ۲۰۵ حديث رقم ۲۹۸۸ عن ميارك بن فضالة عن أنس : حديث صحيح ، مبارك بن فضالة صدوق ، وقد صرح بالسماع ، فانتفت شبهة تدليسه ، وباقى رجاله ثقات . وأخرجه الطحاوى في « شرح مشكل الآثار » (۲۷۷) من طريق سليمان بن شعيب الكيساني ، حدثنا على بن معد العبدى ، حدثنا أبو مليح الحسن بن عمر الفزارى ، عن الزهرى ، عن أنس ، وهذا إسناد صحيح . وأيضاً أبن حبان ۲۰۸/۷ حديث رقم ۲۹۹۱ وفي الباب حديث بريدة عن البزار (۲۲۸) ، (۲۲۹) وقال الهيشي في : المجمع ۱/۹۸ ، ۱۹۹۱ رجاله رجال الصحيح . وحديث أبي ذر عند البزار أيضاً (۲۲۷) وحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الانصارى عند أحمد الإثار » وابنه في الزوائد ۱/۱۵ ، وأبي يعلي (۲۲۷) ، (۲۸۰) والطبراني في الكبير ۱/۲۳ والحاكم ٤/۸٤ والطحاوى في « مشكل الآثار » (۲۷۷) وذكره الهيشمي في المجمع ۱/۹۷ ونسبه إلى أحمد وأبي يعلي والطبراني في الكبير و « الأوسط » وقال الهيثمي في « المجمع » وحديث سفيان بن وهب الخولاني عند الطبراني ٧/ (٢٤٠) ، (٢٠٦) والحاكم ٤/٩٤٤ ، وصححه الحاكم ، وقال الهيثمي في « المجمع » المجمع ١/٩٨ : رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله موثقون .

<sup>(</sup>۲) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢/١٥٥ عن جابر ، إسناده صحيح على شرط مسلم، ابن جريج وأبو الزبير صرحا بالتحديث عند مسلم فانتفت شبهة تدليسهما . وأخرجه أحمد ٣/٢٥٥ ، ومسلم (٢٥٢٨) في فضائل الصحابة باب قوله قوله صلى الله عليه وسلم « لا تأتى مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » من طريق حجاج بن محمد ، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد ٢/٢٢٠ ، ومسلم (٢٥٣٨) من طريق محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، به . وأخرجه أحمد ٣/٥٤٥ من طريق أبى لهيعة ، عند أبى الزبير ، به . وأخرجه أحمد ٣/٤٢١ ، والترمذي (٢٢٥٠) في الفتن : باب ١٤٤ من طريق أبى معاوية ، عن الأعمش عن أبى سفيان ، عن جابر . وأخرجه مسلم (٢٢٥٨) (٢٢٠) من طريق الوليد ، عن أبى عوانة ، عن حصين ، عن سالم ، عن جابر . وأخرجه الطحاوى في « شرح مشكل الآثار » (٣٧٥) و (٢٧٦) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن جابر . وأخرجه أحمد ٣/٢٦٦ من طريق الحسن ، عن جابر . وأخرجه الحاكم حفص بن غياث عن الأعمش ، عن بابر . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه بهذا اللفظ المفهوم المعقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد ما على الأرض ذلك اليوم مولود قد ولد يأتى عليه مائة عام من ذلك الوقت الذي خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم الخالب ، لا أن من يولد بعد ذلك لا يعيش مائة سنة . وكذلك صحيح ابن حبان ٧/ ٢٩٩٠ عن جابر بن عبدالله إسناده صحيح على شرط بهذا الخطاب ، لا أن من يولد بعد ذلك لا يعيش مائة سنة . وكذلك صحيح ابن حبان ٧/ ٢٩٩٠ عن جابر بن عبدالله إسناده صحيح على شرط مسلم : سليمان التيمى ، هو ابن طرخان ، وأبو نضرة هو : المنذر بن مالك بن قطبة وهو في مسند أبى على طريقين ، عن سليمان التيمى ، به . والمعجم الأوسط الطبراني برقم ٢٢٢١ .

وَرَوَى مُسْلِمُ ، وَابْنُ حِبَّان ، عَنْ آبِ سَعِيدٍ رَضِى اللهُ تعالى عَنْهُ قال : قال رَسُولُ اللهِ ﷺ . « لَا يَأْتِى مِائَةُ سَنَةٍ ، وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسُ مَنْفُوسَةٌ ﴾ (١) . ورَرَوَى الطَّبَرَانِيُ لَهُ الكبيرِ والحاكم ، وابنُ عَسَاكِرَ ، والحسنُ بن سُفْيَانَ ، وابنُ عَسَاكِرَ ، والحسنُ بن سُفْيَانَ ، وابنُ شَاهِينَ ، وابن قانع ، عن سُفْيَانَ بن وهبِ الْخَوَلَانِيّ بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال : « لَا تَأْتِي المَانَةُ وعلى ظهرهَا أَحَدُ بَاقٍ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢/٣٥٢ حديث رقم ٢٩٨٦ كتاب الجنائز ، فصل في أعمار هذه الأمة . اسناده صحيح على شرط مسلم . وأخرجه مسلم ٢/٣٧٢ (٢٥٩) وبشرح النووى ٢/٣٥٩ باب (٥٠) مبحث الصحابة باب قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » من طريقين ، عن أبى خالد ، بهذا الإسناد ومصنف ابن أبى شبية ١/٩١٥ وكنز العمال ٢٨٣٤ ، ٢٨٣٤ .

<sup>(</sup>۲) سفیان بن وهب الخولانی : أبو أیمن ، له صحبة ، وقد على النبی صلى الله علیه وسلم وشهد فتح مصر ، وولى إمرة إفریقیة فى زمن ابن عبدالعزیز بن مروان ، ومات سنة اثنتین وثمانین بمصر ، وروى عن عمر والزبیر وغیرهما ، روى عنه بكر بن سوادة وغیره ، وقال العجلى : تابعى ثقة .

ترجمته في : الإصابة ١٠٨/، ١٠٩، ت ٣٣٢٥ والوافي بالوفيات ٢/٢٨٥ والسير ٢/٢٥٤ وطبقات ابن سعد ٧/٤٤٠ وتعجيل المنفعة ١٠١ وتهذيب ابن عساكر ١١٩١/ والتاريخ الكبير ٤/٧٨٤ والتاريخ ١٩١/٥ والجرح والتعديل ٤/٧١٤ وتاريخ ابن عساكر ١٩١/٥ وأسد الفابة ٢/٧٤ وتاريخ الإسلام ٢/٧٨٠ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبرانى ٨٢/٧ حديث رقم ٥٤٠٥ قال في المجمع ١٩٨/١ ورجاله موثقون . وكذا رقم ٦٠٦٠ وكلاهما عن سفيان بن وهب الخولاني وكنز المعال ٣٨/٥ وكذا المجمع ١٩٧/١ وأخرجه في المعجم الصغير ٣١/١ ورواه الحاكم في المستدرك ٤٤٩/٤ كتاب الفتن ولللاحم ، والإصابة ١٩٧/١ .

جماع أبواب معجزاته ﷺ فيما أخبر به من الكوائن بعده فكان كما أخبر غير ماتقدم

|   | , |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| · |   | · |  |  |
|   |   |   |  |  |

#### الباب الأول

فى إخباره ﷺ بما يفتح على أصحابه وأمته من الدنيا وأنه سيكون لهم أنماط ، وأنهم يتحاسدون ويقتتلون(١) .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمُ ، عن عُقْبَةَ بنَ عامرٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ قال : سمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ :

« سَيُفْتَحُ عليكمُ الأرضونَ ، ويكفيكم بالله فلا يعجَز أحدُ منكم أن يلهوَ بسهمهِ »(٢) وَرَوَى سَلَمَة عن أبي سعيدِ الْخُدُرِيِّ رضى الله تعالى عنه أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ الْخُدُرِيِّ رضى الله تعالى عنه أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَالَى عنه أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَالَى عنه أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَالَى عنه أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْكُمْ عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلِيْكُ عَلِيْ عَلِيْكُ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عِلَيْكُمْ عَلَى ع

« إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ (٣) فِيهَا فَينظُر كيف تَعْمَلُونَ ، فَاتَقُوا الدُّنْيَا ، وَآتَقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ (٤) أَوَّلَ فتنة بني إسرائيلَ كانت في النساء » (٥) . وَرَوَى الشَّيْخَانِ عن عمرو بن عوفٍ رَضِي / اللهُ تعالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قال : [ظ ٤٨] « وَاللهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْفَقْرَ ، ولكني (٢) أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كان قَبْلَكُم فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا (٧) ، وَتُلْهِيكُمْ كَمَا أَفْتَهُمْ هُ (٨) .

وَرَوَى الشَّيَّخَانِ عن جابِر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ ؟ » . قُلْتُ : «يَارَسُولَ اللَّهِ وَأَنَى » » .

<sup>(</sup>۱) ب، جه « ريقتلون » .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد : ١٥٧/٤ وصحيح مسلم : ٢/١٠٥ وبشرح النووى ٨/١٤٧ باب (٢) كتاب الإمارة والفتح الكبير ٢/١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) أ « يستخلفكم » وما أثبت من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٤) في ب د کان ، .

<sup>(°)</sup> مسند الشهاب للقضاعي ٢/١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٢ . حديث رقم ١١٤١ ورواه مسلم ٩٨/٨ كتاب الرقاق . وصحيح البخاري : ١١٣/٨ ودلائل النبوة للبيهقي ٢١٧/٦ وأخرجه الترمذي ٢٢٨٦ وابن ماجه .. ٤ ، ١١٤٢ كلاهما في الفتن والإمام أحمد ٢١٧/٣ والثقات لابن حبان عامرة عديم ١١٤٢ وأخرجه الترمذي ١١٤٦ وابن ماجه .. ٤ ، ١١٤٢ كلاهما في الفتن والإمام أحمد ٢/٤٣٦ ، ١٥٤ والحميدي ٢٤٨٠ ورواه عبدالرزاق ٢٩٦٢ وأحمد ٢/٤٣٦ ، ١٥ والحميدي ٢٤٨٠ والطبراني في الكبير ٧٧٥ ، ٨٧٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٠ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٥ ، ٥٨٠ ، ١٨٥ ورواه الطبراني في الكبير مختصراً . والطبراني ع٢/١٧٢ من حديث خولة بنت تامر . ومسند الشهاب للقضاعي ٢/٢٨٢ حديث ١١٤٤ ورواه الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٦) ب د ولكن ، .

<sup>(</sup>V) ب، جـ « تنافسوا كما تنافسوا » .

<sup>(^)</sup> صحيح البخارى ١١٢/٨ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها . وصحيح مسلم ١٠٠/٣ في كتاب الزهد والترمذي في القيامة ، وابن ماجه في الفتن ، والإمام احمد في المسند ١٧٧/٤ ودلائل النبوة للبيهقي ٢١٩/٦ .

قال: «إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَغْاطُ» فأنا أقولُ اليومَ لامرأَى نَحِّى عَنِي أَغْاطِى فتقول: «أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ « إِنَّهَا سَتَكُونَ لكم أَغْاط بَعْدِى » (١) وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ ، وَالْجَاكُمُ وَصَحَّحَهُ ، وَالْبَيْهَقِى ، عن طلحة الْبَصْرِيِّ (١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

« عَسَى أَنَّ تُدْرِكُوا زَمَاناً حَتَّى يُغْدَى عَلَى أَحدِكمْ بِجَفنةٍ (٣)، ويُراح (٤) عليه بأخرى ، وَيُكْسَوْنَ (٥) مثل أَسْتَارِ الكعبةِ » .

قالوا يَارَسُولَ اللَّهِ: « أنحنُ اليوم خيرُ أم ذاك اليوم ؟ » .

قال: «بَلُ أَنتمُ اليوم خيرُ أُنتُمُ اليومَ متحابَّوُن (٦) وهم (٧) يومئذٍ متباغضون (٨). يضربُ بعضكُمُ رقاب بعضٍ » (٩) .

وَرَوَى أَبُو نَعَيْمٌ \_ فى الجِلَية \_ عن أنسِ رضى اللهُ تعالى عنه مُرْسَلاً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ : «سَتُفْتَحُ مشارق الْأَرْضِ ومغاربُها على أُمَّتِي ، أَلَا وَعُمَّالها فى النَّار ، إِلَّا اللهِ عَلَيْهُ : " الله ، وَأَدْنَى الأمانة » (١١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فَى الْكبير ـ عن وحشى رضى اللهُ تعالى عنْه قال : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لَعَلَّكُمُ ستفتحون بَعْدِى مَدَائِنَ عِظَاماً ، وتتخذون فى أَسْوَاقِهَا مجالس ،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ٢/٢٦٤ في الأنبياء . باب علامات النبوة في الإسلام وفي النكاح . باب الأنماط وتحوها للنساء وصحيح مسلم برقم ٢٠٨٣ في اللباس . باب جواز اتخاذ الأنماط . وسنن أبي داود برقم ٤١٤٥ في اللباس . باب في الغرش والترمذي رقم ٢٧٧٥ في الأدب . باب ما جاء في الرخصة في إتخاذ الأنماط . والنسائي ٢/٣٦٦ في النكاح . باب الأنماط وجامع الأصول لابن الأثير ٢١٩/١١ حديث ٨٨٨٠ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢١٩/١٠ والحميدي في مسنده ٢/٢١٥ حديث ١٢٢٧ بمثله في حديث طويل والبغوي في شرح السنة ٢١/١٥ حديث ٢١٢١ بمثله :

<sup>(</sup>Y) هو طلحة بن عبدالله بن خلف بن اسعد بن عامر الخزاعى أبو المطرف البصرى ، أحد الأجواد المشهورين ، ويعرف به « طلحة الطلحات » عن عثمان ، وشهد الجمل مع عائشة ، وعنه مولاه : حُميد الطويل . مات سنة ثلاث وستين هكذا قال خليفة بن خياط . وقال غيره : مات بسجستان . « خلاصة تذهيب الكمال ۱۱/۲ ترجمة رقم ۳۱۹۰ » .

<sup>(</sup>۲) ا د بجفة ، وما اثبت من ب ، جـ ، د .

<sup>(</sup>٤) ا « وتراح » وما اثبت من ب ، جـ .

<sup>(°)</sup> ا « وتلبسون ، وما اثبت من ب ، جـ ، د .

<sup>(</sup>٦) ا د تحابوني، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ب د وانتم ، .

<sup>(</sup>٨) ب د يتباغضون ، .

<sup>(</sup>٩) المستدرك للحاكم ١٥/٣ ، كتاب الهجرة « باب ذكر مواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الصفة ، وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي في التلخيص : صحيح سمعه جماعة من داود وهو في مسند أحمد ، والخصائص الكبرى للسيوطي ١٠٩/٢ .

<sup>(</sup>۱۰) أ د أمر ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>١١) الجامع الصغير للسيوطي ٢٢/٢ ورمز له بالضعف ، والحلية لأبي نعيم ١/٣٧٥ والكنز ١٤٦٦٧ .

فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَرُدُوا السَّلاَمَ، وَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُمْ، وَاهْدُوا الْأَعْمَى، وَأَعِينُوا المظلُومُ (١) .

وَرَوَى الْبَغَوِىُّ عن طلحة بن عبدالله البصرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ زَمَاناً ، أَوْمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُم ، تَلْبِسُونَ فِيهِ مثلَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وَيُغْدَى وَيُرَاحُ عليكم بالجِفَان "(٢) .

وَرَوَى التّرَمذِيُّ ، عن ابنِ عُمَرَ - رضى الله تعالى عنه قال : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ :

« إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي بِالمُطيطَاءِ ، وَخَدَمَهَا أَبِنَاءُ الْمُلُوكِ : أَبْنَاءُ فارس والرومِ وَسَلَّطَ اللهُ شِرَارِهَا عَلَى خِيَارِهَا »(٣) .

الْأَنْمَاطُ ـ بهمزة مفتوحة ، فنون ساكنة ، وآخره طاء مهملة : نوع من البُسُطِ له خُلُ (٤) رقيق ، يغشى به الفرس (٥) والهوادج ، واحده : نَمَطُ (١).

الحلة ثوبان من جنس واحد .

الصَّحْفَة : إناء كالقصعة .

المُطْيطاء \_ بميم مَضْمُومَةٍ ، ومهملتين بَيْنَهُم الحَتيةُ ، ثُمَدَّ وَتُقُصَر بمعنى التَّمَطِّى : أي التبختر مع مدّ اليدينِ وَالْخُطَا لم يستعمل مُكَبِّراً .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ٢٢/٢٢ حديث رقم ٣٦٧ قال في المجمع ٢/٨٦ ورجاله كلهم ثقات وفي بعضهم ضعف وكنز العمال ٢٥٤٤٦ .

 <sup>(</sup>٢) الجفان : هي القصعة .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٥٢٦/٤ ، ٧٧٥ حديث رقم ٢٢٦١ كتاب الفتن ( ٣٤ ) باب ( ٧٤ ) قال أبو عيسى : هذا حديث غريب وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري .

<sup>(</sup>٤)ف ب حصل ۽ .

<sup>(°)</sup> ف ب د القرش ».

<sup>(</sup>٦) المعجم الوسيط ٢/٩٥٥ .

#### الباب الثاني

### في إخباره ﷺ بفتح الحيرة وقبرس(١).

رَوَى أَبُونَعُيَمٌ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَدِى ۗ بن حَاتِمٍ (٢) رضى اللهُ تعالى عنه وَأَشَار [٤٩٥] إِلَى تَضْعِيفِه / وقال : المشهور : أن هذا الحديث عن خُريم (٣) بن أوسٍ ، وهو الذي جعل له رَسُولُ الله ﷺ ابنة نفيلة . وأخرجه كذلك ابن قانع - في معجم الصحابة - وَالْبُخَارِيُّ - في تاريخه - وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ رضى الله تعالى عنه أن رسولَ الله ﷺ قال : ﴿ مُثَلِّتُ إِلَى الحيرةُ كَانِيابِ الْكِلَابِ ، وَأَنكم سَتَفْتَحُونَهَا ، فقام رجلُ فقال يارَسُولَ الله : ﴿ هَبْ لِي ابنة نُفَيْلَة ﴾ .

قال : « هي لك فأعطوه إياها لما فتحت ، فجاء أبوهَا فقال : «أُتَبِيعُهَا » .

قال: (نعم). قال: (بِكُمْ؟) ، قال: ( احكم بِمَا شِئْتَ » .

قال: «بألنِّ دِرهَمٍ ». قال: « أخذتها » قال: وهل عَدَدُ أكثرُ من عِوه) .

رواه الطَّبَرَانِيُّ في الكبير بلفظ: «تمثلت إلى الحيرة سيفتحونها »(٦) . وروى الطَّبَرَانِيُّ ، والبيهقيُّ ، وَأَبُونَعَيْمٍ ، عن خريم بن أوسِ بن حارثة بن لأم رضي الله تعالى عنه قال:

« هاجرتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُنْصَرَفَهُ من تَبُوكَ فقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٦) هذه الحَيْرة البيضاء ، قد رُفِعَتْ لِي ، وهذه الشَّيَّاءُ بنت نفيلة الأزدية على بَغْلَةٍ شهباء .

<sup>(</sup>۱) في 1 د فارس ۽ وما آڻيت من پ .

<sup>(</sup>Y) عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعيد بن حشرج \_ في التقريب ٢/٦ والتهذيب ١٦٦/٧ ( الحشرج ) بزيادة آل وهو بفتح الحاء والراء بينهما شين ساكنة \_ ابن امريء القيس بن عدى الطائى ، الجواد ابن الجواد .. وفد في شعبان سنة سبع ، وروى سنة وستين حديثا ، اتفقا على سنة ، وانفرد البخارى بثلاثة ، ومسلم بحديثين ، وعنه عشام وفي التهذيب همام وهو الصحيح \_ ابن الحارث ، وخيثمة بن عبد الرحمن ، والشعبى ، وابن سيرين وطائفة . قبل : لما وفد نزع له النبي شوسادة كانت تحته فالقاها له حتى جلس عليها . ولما ارتدت العرب ثبت عدى وقومه على الإسلام . وشهد فتح المدائن ، وشهد مع علي حروبه . وكان أول صدقة قدم بها على أبى بكر صدقة عدى وقومه ، وفقتت عينه يوم الجمل ، وله في الكرم حكايات مشهورة . عاش مائة وعشرين سنة . قال ابن سعد . توفى سنة ثمان وستين . الخلاصة ٢٣٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٨٤ ،

<sup>(</sup>٢) خريم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي ، المعجم الكبير للطبراني ٢٥٢/٤ والإصابة ٢/١٠٩ ترجمة ٢٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة لأبي نعيم ١٩٨/٢ . وموارد الظمآن للهيثمي ١٧٠٩ والسنن الكبرى للبيهقي ١٣٦/١ ودلائل النبوة للبيهقي ٣٢٦/٦ . وعلل المديث لابن أبي ماتم الرازي ٢٠٠١ وكنز العمال ٣١٧٩٤ والمعجم الكبير للطبراني ٢٥٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ٢٥٢/٤ .

<sup>(</sup>٦) عبارة ، منصرفة من تبوك فقال رسول الله 雅 ، زيادة من ب .

(۱) معتجره بخمار أسود ، فقلت يَارَسُولَ اللهِ إِن نحن دَخَلْنَا الْجِيرةَ فوجدُتُهَا كَمَا قَلْتَ فَهِىَ لِي

قال: «هِيَ لَكَ » فلما كان زَمَنَ أبي بكرٍ ، وَفَرَغْنَا من مُسَيْلِمَةً أقبلنا إلى الجُيرةِ فأول من تلقاها حين دخلنا الشَّهْبَاء (٢) بنت (تأنفيلة كما قال رَسُولُ اللهِ على بغلةٍ شهباءَ مُتَخَمِّرة (٤) بخمارٍ أسودَ فتعلقت بها ، وقلتُ هذه وَهَبَهَا لِي رسولُ اللهِ على فدعانى خالد بنُ الوليدِ عليها بِالْبَيْنة ، فأتيته بها ، وكانت الْبَيْنة محمد بن مَسْلَمة ، وعمد بن بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّانِ ، حين سلَّمها إلى فنزل إليها أخوها يريدُ الصُّلْح ، فقال : تعال (٥) بعنيها » . فقلت : وَالله لا أَبِيعُهَا من عشر مائةِ دِرُهُمِ «فأعطانى أَلْفَ دِرُهُمِ «فأعطانى .

فقيل لى : «لوقلتُ مائةَ ألفِ دِرْهُمِ لدفعتُهَا إليكَ » .

فقلت : « ماكنتُ أَحْسِبُ أَنَّ عَدَدًا أكثر من عشرِ ماثةٍ » .

وفي روايةٍ : «فَجَاءَ أَبُوهَا فقال . أَيَبِعْنَهَا ؟ ٥٠٠ .

قال : «بِكُمْ ؟ » . قال : «ألف درهم » .

قال : «لو قلتَ ثلاثينَ أَلْفاً لأخذتُها » .

قال : « وَهَلْ عَدَدُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ ؟ »(٧) .

<sup>(</sup>١) معتجرة : ملتحفة .

<sup>(</sup>٢) في بر د الشهبانية ، .

 <sup>(</sup>٣) لفظ د بنت ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) ان ب « مضرة » .

<sup>(°)</sup> ن ب و تعالى ، .

<sup>(</sup>٦) ف ب د ابنتها ه .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة لابى نعيم ١٩٦/٢ والمعجم الكبيرللطبرانى ١٥٣/٤ ، ٢٥٢ رقم ٢١٦٨ قال في المجمع ٢/٢٢٦ وفيه جماعة لم أعرفهم وكذا قال ف ٥/٢٢ والمنصائص الكبرى ١١٠٠ ، ١٠٠ . ودلائل النبوة للبيهةى ٦/٣٦ وابن كثير في التاريخ ٥/٢٨ وكذا الدلائل للبيهقى ٥/٢٦٨ ومجمع الزوائد أيضا ٨/٨٨ وكنز العمال ٢٠٣٧٩ .

#### الباب الثالث

## في إخباره على بفتح اليمن (١) ، والشام (٢) ، والعراق (٣) .

رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عن جعفر بن محمد (٤) عن أبيه ، عن جدّه رَضِيَ اللهُ تعالى عنْهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« سَتُفْتَحُ عليكُمُ الشَّامُ (٥) فعليكم بمدينة يقال لها (٢): « دمشق » فإنها خير مدائن الشام ، وهي معقل المسلمين في الملاحم ، وفسطاط المسلمين ، بأرض فيها يقال لها : الغوطة . ومعقلهم من الدجال : بيت المقدس ، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج : الطور (٧) .

[ظ ٤٩] وروى الطَّبَرُانِيُّ في الكبير وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عن محمد بن عبد / الرحمن بن شَدَّادٍ بن أوس ، عن أبيه ، عن جده رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله ﷺ قَال :

« أَلاَ إِنَّ الشَّامَ وَبَيْتَ المَقْدسِ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ وتكونُ أَنْتَ وَوَلَدُكَ مِنْ بَعْدِكَ أَثِثَمَةً يَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ » . (^)

وروى الشَّيْخَانِ ، والإِمامُ مالك ، وعبدالرَّزَّاق ، وابن خُزْيُمَةَ ، وابْنُ حِبَّان ، عن سفيانَ بن أَبِي زُهَيْرٍ<sup>(٩)</sup> رضى الله تعالى عنهم أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال :

<sup>(</sup>١) اليمن : بلاد واسعة من عمان إلى نجران ، أهلها أرق نفوسا ، وأعرفهم للحق ، أثار البلاد ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الشام : حدها من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية وعرضها من جبلى : طي إلى بحر الروم ، معجم البلدان ٣١٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) العراق : ناحية مشهورة من الموصل إلى عبادان طولا ، ومن القادسية إلى حلوان عرضا ، آثار البلاد ٢١٩ .

<sup>(</sup>٤) جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، الذى يقال له : الصادق ، كنيته : أبو عبدالله ، من سادات أهل البيت ، وعباد أتباع التابعين ، وعلماء أهل المدينة ، كان مولده سنة ثمانين ــ سنة سيل الجُحاف ، ومات سنة ثمان وأربعين ومائة وهو ابن ثمان وستين سنة . ترجمته في : الجمع ٢/٧١ والتهذيب ٢/٢/١ والتقريب ٢/٣١ والكاشف ٢/٠٦ وتاريخ الثقات ٩٨ والتاريخ الكبير ١٩٨/٢/١ - ١٩٩ وتاريخ اسماء الثقات ٥٤ ومشاهير علماء الأمصار ٢٠٠٥ ت ٩٩٧ .

<sup>(</sup>٥) في الخصائص الكبرى زيادة : « فإذا خيرتم المنازل فيها » .

<sup>(</sup>٦) فن ب «تقال».

<sup>(</sup>۷) تاريخ دمشق لابن عساكر ١/ ٨٩ ومسند الإمام أحمد ٤/ ١٦٠ ومجمع الزوائد للهيثمي ٧/ ٢٧٩ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١/ ٥ وكنز العمال ٢٥٠٨٦ وكشف الخطأ ١/ ٥٤٤٠

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني ٣٤٧/٧ حديث رقم ٧١٦٢ قال في المجمع ١١١/٩ وفيه جماعة لم اعرفهم ومنتخب كنز العمال ٥/٣٦٠ .

<sup>(</sup>٩) سفيان بن أبى زهير الآزدى الشنوئى ، من أزد شنوءة من اليمن ، وهو الذي يقال له : ابن الفرد ، يروى عنه السائب بن يزيد أبن أخت نمر . ترجمته في : الثقات ١٨٢/٣ والإصابة ٢/٤٥ وتاريخ الصحابة للبستى ١٢٧ ت ٦١٤ .

«تُفْتَحُ الْيَمَنُ (١) فيأى قَوْمٌ يَبُسُونَ (١) ، فَيَتَحملون بأهليهم وَمَنْ أَطاعهم ، والمدينة خَيْرٌ لهم ، لو كانوا يعلمون (١) ثم تُفْتَحُ الشَّامُ فيأى قوم يَبُسُونَ فيتحملونَ بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون ، وَتُفْتَحُ العِراقُ فيأى قوم فيبُسُونَ فَيُتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ هَمُ لَوْ كَانُوا (١٣٠) يَعْلَمُونَ (٥) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ وَهَاذٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنْه قَالَ : قال رسول الله ﷺ . «سَتُهَاجِرُونَ إِلَى الشَّامِ ، فتمتح لكم ويكون فيكم داء كالدُّمَّلِ أو كالحبرة (١) يأخذ بكرات الرجل ، يستشهد (٧) لله به أنفسهم ، ويزكى به أعمالهم (٨) .

<sup>(</sup>۱) ف ب د فتأتي ، .

 <sup>(</sup>۲) يبسون أى : يسوقون الدواب سوقا لينا ويقولون فى اثناء سوقها : بس . بس فيتحملون أى من المدينة راحلين إلى اليمن .
 انظر : هامش الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/١٠ ودلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٣٢٠ وتفسير غريب الحديث ٣٣ والنهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ١٢٧/١ .

<sup>(</sup>٣) في ب د يعملون ، والصحيح ما أثبت .

عبارة د لو كانوا يعلمون » ساقطة من ب .

<sup>(°)</sup> الحديث أخرجه البخارى في صحيحه ٢٩ ـ كتاب فضائل المدينة ٥ ـ باب من رغب عن المدينة ١٠/٤ حديث رقم ١٨٧٥ بلفظه ومسلم في صحيحه ، في كتاب الحج ٩٠ ـ باب الترغيب في المدينة عند فتع الأمصار ١٠٠٨/٢ حديث رقم ١٣٨٨ بمثله . ومالك رحمه الله في الموطأ في كتاب الجامع ٢ ـ باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ٢/٨٨٨ حديث رقم ٧ بلفظه والإمام أحمد في المسند ٥/ ٢٢٠ بمثله إلا أنه لم يذكر اليمن .

والحميدى في مسنده ٢٨٢/٢ حديث رقم ٥٦٥ بمثله . وعبد الرزاق في مصنفه ٢/٥٦٠ حديث ١٧١٥٩ بمثله والطحاوى في مشكل الآثار ٢٥/٧ بمثله وابن حبان في صحيحه كما في ٢٥/٣ بمثله وابن حبان في صحيحه كما في ٢٥/٣ بمثله وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٢٢٧/٨ حديث ٢٦٢٨ حديث ٢٢٠٨ يلفظه والبيهقي في دلائل النبوة ٦/٢٢ بمثله والجامع الصنعير للسيوطي ٢/١٠١ .

وقد تحققت هذه النبوءة كما تنبأ به النبى الصادق صلوات ربى وسلامه عليه حيث فتحت اليمن والشام والعراق على أيدى المسلمين ، وهاجر إلى كل منها كثير من المسلمين ، فكان ابتداء فتح اليمن على عهد النبي كله كما ذكر في فتوح البلدان / / ۲۸ ثم كان ابتداء فتح الشام على عهد سيدنا أبى بكر رضى الله تعالى عنه كما ذكر في فتوح البلدان / / ۱۲۸ . ثم بعد ذلك كان ابتداء فتح العراق أيضا في عهد سيدنا أبى بكر رضى الله تعالى عنه كما ذكر في فتوح البلدان ٢ / ٢٥ و ، وتاريخ الطبرى ٣٤٣ و ، والكامل لابن الأثير ٢ / ٣٨٤ وقال الإمام النووى رحمه الله تعالى عنه كما ذكر مفصلا في في في في في الله في الله تعالى عنه هذا الترتيب ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضله « شرح النووى على مسلم ٩ / ١٥٩ » .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : قال ابن عبد البر وغيره : افتتحت اليمن في أيام النبي ﷺ وفي أيام أبي بكر افتتحت الشام والعراق . وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة ، فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي ﷺ وعلى ترتيبه ، ووقع تفرق الناس في البلاد لما فيها من السعة والرخاء ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرا لهم .

والإقامة في المدينة خير لهم لأنها حرم الرسول وجواره ، ومهبط الوحى ، ومنزل البركات . انظر : فتح البارى ٩٢/٤ ، ٩٣ ونبوءات الرسول لمحمد ولى الله عبد الرحمن الندوى ١٥١ \_ ١٥٣ .

<sup>(</sup>٦) في ب « كالحزة » وفي المسند ٥/ ٢٤١ الحرة يأخذ بمراق .

<sup>(</sup>۷) ف ب « يتشهد » .

<sup>(</sup>٨) في المسند ٥/ ٢٤١ زيادة و اللهم إن كنت تعلم أن معاذ بن جبل سمعه من رسول الله ﷺ \_ فأعطه هو وأهل بيته الحظ الأوفر منه فأصابهم الطاعون ، فلم يبق منهم أحد قطعن في أصبعه السبابة فكان يقول : ما يسرنى أن لى بها حمر النعم ، والمجمع ٢/ ٢١١ وكنز العمال ٢١٤٨٢ والترفيب والترفيب والترفيب والترفيب والترفيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١/ ٨٩ .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُ - فِي الْكَبِيرِ - عَنْ واثلَةَ بنَ الْأَسْقَعِ رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال :

"أيُجِنَّدُ (١) النَّاسُ أَجْنَاداً: جُنْدُ باليمن وجُنْدُ بالشام وَجُنْدُ بالمشرق ، وَجُنْدُ بالمشرق ، وَجُنْدُ بالمشرق ، وَجُنْدُ بالمشرق ، وَجُنْدُ بالمغرب قال رجل : يارسول الله إنى فتى شاب فلعلى أدرك ذلك فَأَى ذلك تأمرن وقال : عليكم بالشام فَإِنَّها صَفْوَةُ اللهِ مِنْ بِلاَدِهِ ، يَسَوُقُ (٢) إِلَيْها صَفْوَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ ، قال : عليكم بالشام ، فَإِنَّ اللهَ تَكَفَّلَ بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ ، فَمَنْ أَبَى (٣) فَلْيَلْحِقْ بِيَمنِه » (١٠) عَلَيْكُمْ بِالشَّام ، فَإِنَّ اللهَ تَكَفَّلَ بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ ، فَمَنْ أَبَى (٣) فَلْيَلْحِقْ بِيَمنِه » (١٠) وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فَي الكبير - وَالْبَيْهَقِيُّ ، عن عبدالله بن حَوَالَةَ (١٥) رضى الله وَرَوَى الطَّبَرَانِ مُ فَى اللهِ عَنْهِ قال :

«أَبْشِرُوا فَوَاللَّهِ لَأَنَا بِكَثْرَةِ الشَّيْءِ أخوفنى عليكمْ من قِلَّتِهِ ، والله لايزالُ هذا الأمر فيكم ، حتى يفتح اللهُ لكم : أرضَ فارس ، وأرضَ الروم ، وأرضَ حِمْيرَ ، وحتى تكونوا أجناداً ثلاثة : جُنْدًا بالشام ، وَجُنْدًا بالعراق ، وَجُنْدًا باليمن ، وحتى يُعْطى الرجل المائة فيتسخَّطُها » .

قيل: ومن (٦) يستطيع الشَّامَ وبه الرومُ ذواتُ الْقُرُون؟».

قال: فوالله لَيَفْتَحَنَّها الله عليكم ، وليستخلفنكُمْ فيها ، حتى تَظَلَّ العصابةُ منهم البيضُ منكم قُمُصهُم المحلقة(٧) أقفاؤهم ، قياماً على الرُّويجل الْأَسْود مْنكم ما أمرهمْ من شيء فَعَلُوهُ وَإِنَّ بِهَا الْيَوْمَ رِجَالًا ، لأنتمْ أصغَرُ في عُيُونِهِمْ من (٨) القردان في أعجاز الإبل (٩) .

قال عبدالله بن حَوَالة : «خِرْلِي يارسول الله إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ » .

<sup>(</sup>۱) ف ب د يحسد ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>Y) 1 « ليسوق » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣). في ب د اتى ، وهو تحريف ،

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٢٢/٥٥ برقم ١٣٠ ورواه المصنف في مسند الشاميين ( ٣٣٨١ ) وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/١٥ قال في المجمع ١٩٠/٥٠ رواه الطبراني من طريقين ، وفيهما المفيرة بن زياد ، وفيه خلاف ويقية رجال أحد الطريقين رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن حوالة الأزدى ، مات سنة ثمان وخمسين . له ترجمة في الثقات ١٣/٣ والإصابة ٢/ ٣٠٠ واسد الغابة ١/ ٢٧٦ وجمهرة أنساب العرب ٢٤٥ ومشاهير علماء الأمصار ٨٨/ت ٣٣٨ . والخصائص ١١٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) في ب يستطع ، وما اثبت من ب .

 <sup>(</sup>٧) ف ا د الحلقة ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>A) ب « القردات » .

<sup>(</sup>٩) . كنز العمال ٥/ ٣٦٥ ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/ ١٩٩ والترغيب والترهيب للمنذري ٤/ ٦١ ودلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٣٢٧ واخرجه أبو داود في الجهاد باب في سكني الشام الحديث ٣٤٨٣ مختصرا ٣/٤ ورواه الإمام أحمد في مسنده ٤/ ١١٠ ، ٣٣/٥ .

قال : أختار لك الشَّامَ ، فَمَنْ أَبَى فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ وَلِيَسُقَّ مِنْ غَدُرِهِ ، فَإِنَّ اللهَ تعالى قَدْ تَكَفَّلَ لى بِالشَّام وَأَهْلِهِ »(١) .

وروى ابنُ أبِي حاتم ، والحليميُّ معاً في فضائل قزوين والرافعيُّ في تاريخه عن بشِير بن (٢) سَلَمانَ الْكُوفِيّ ، عن رجلٍ مُرْسَلاً ، والخطيبُ الْبَغْدَادِيّ تاريخه عن بشِير بن بشير بن سلمان ، عن أبي السُّدِّي عن رجلٍ يستمَّى : أبا السُّدِّي واسمه (٣) : وأسند عن أبي زُرْعَةَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه أنَّهُ قال : قال رَسُولُ الله ﷺ / .

[6.0]

« اغْزُوا قَزْوِين فَإِنَّهُ مِنْ أَعْلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةَ »(٤) .

لَيْسَ فِي قزوين حديثُ أُصَحّ مِنْ هَلْذَا أَ . هـ

وَرَوَى الْخَلِيلِيُّ بْنُ عبدالجَبَّارِ - فى فضائل قزوين - وَالرَّافِعِيُّ رضى الله تعالى عنه وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« أَرْضُ الثَّغُورِ ، أَرْضُ ستفتَحُ ، يقال لها : قَزْوِين . مَنْ بَاتَ بِهَا لَيْلَةُ احْتِسَابًا مَاتَ شَهِيدًا ، وَبُعِثَ مَعَ الصَّدِّيقِينَ ، في زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ حَتَّىَ يدخلَ الْجَنَّةَ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) في دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٣٢٦ ، ٣٢٧ روايتان كلاهما عن عبد الله بن حوالة الأزدى ، وروى الأولى الإمام أحمد في مسنده ٥/ ٣٤ أما الثانية ففيها زيادة : « فسمعت أبا إدريس يقول : « من تكفل الله به فلا ضبيعة له » .

 <sup>(</sup>۲) بشير الاسلمى له صحبة ، عداده في أهل الكوفة ، حديثه عند ولده بشير بن بشير
 ترجمته في : الثقات ٢٤/٣ والطبقات ٤/ ٣٢٠ وفي الإصابة هو : بشير بن معبد ١/٩٥١ وتاريخ الصحابة ٤٦ ت ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) في 1 ( السمه ) وما اثنبت من ب .

<sup>(</sup>٤) الفتح الكبير ١/٥٠٠٨ ومنتخب كنز العمال ٥/ ٣٧٤ وكنز العمال ٢٥٠٨٨ .

<sup>(</sup>٥) منتخب كنز العمال ٥/ ٣٧٤ وأفضل الثغوري ، وكنز العمال برقم ٣٥٠٨٩ ، وتنزيه الشريعة لابن عراق ٢٦٣/٢ :

## الباب الرابع . في إخباره ﷺ بفتح بيت المقدس(١) وما معه .

رَوَى الْبُخَارِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، عَنْ عَوْفِ بِنِ مالكِ<sup>(٢)</sup> رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

اعْدُدْ سِتَا بِين يَدَى السَّاعَةِ: مَوْقَى، ثم فَتح بَيْتِ المقدسِ، ثم مُوتَانُ (٣) يأخذ فيكم كَعُقَاصِ (٤) الغَنمِ، ثم استفاضةُ المالِ حتَّى يُعطى الرجلُ مائةَ دينارِ، فيظل سَاخِطاً، ثم (٥) فتنةُ لايبقى بيتٌ من العرب إلا دَخَلَتْه، ثم هدنةُ (١) تكون بينكم، وبين بنى الأصَّفر فيغُدرون، فيأتونكم تحت ثمانين غايةٌ تحت كل غاية (٧) اثنا عَشَرَ أَلْفا سُ (٨).

<sup>(</sup>١) بيت المقدس : هي المدينة المشهورة التي كانت محل الانبياء ومهبط الوحى بناها داود عليه السلام وفرغ منها سليمان عليه السلام ، وهي واقعة في ارض فضاء ، وارضها كلها حجر وبحواليها جبال شاهقة . آثار البلاد واخبار العباد ١٥٩ .

 <sup>(</sup>۲) عوف بن مالك الأشجعى ، كنيته : أبو عبد الرحمن ، ويقال : أبو حماد ، سكن الشام ، مات سنة ثلاث وسبعين في أول ولاية عبد الملك وقد قيل :
 كنيته : أبو عمرو .

له ترجمة في : تاريخ الصحابة ١٩٨ ت ١٠٥٦ والثقات ٣/ ٣١٩ والطبقات ٤ / ٢٨٠ ـ ٧/ ٤٠٠ والإصابة ٣/٣٤ .

<sup>(</sup>٣) قد وقع ذلك سنة ثمانى عشرة من الهجرة .

<sup>(</sup>٤) عقاص الغنم : بضم المهملة : داء يأخذ الغنم فيموت النهاية ٨٨/٤ ...

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ: الفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان رضى الله عنه واستمرت الفتن بعده « فتح البارى ٢٧٨/٦ .

<sup>(</sup>٦) لم يقع بعد .

<sup>(</sup>V) عبارة « تحت كل غاية » زيادة من ب

<sup>(</sup>A) الحديث أخرجه البخارى في صحيحه ٥٨ ـ كتاب الجزية والموادعة ١٥ ـ باب ما يحذر من الغدر ٢/٧٧ حديث ٢١٧٦ بلفظة وشرح العينى ٧/٤٠٧ والعسقلاني ١٩٩/٦ . وابن ماجه في سننه ، كتاب الفتن ٢٥ ـ باب أشراط الساعة ٢/ ١٣٤١ حديث ٢٤٠٤ بنحوه والإمام أحمد في مسنده ٢/٢٦ ـ ٢٥ ـ ٧٧ بنحوه .

والطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٤١ حديث ٧٠ ، ٥٥ ، ٩٨ بعثله و ١٥/ ٨٨ حديث ١٥٠ بعثله مع تقديم وتأخير و ١٨/ ٤١ حديث ٢٢/ ٢١ بنحوه و ١٨/ ٢٤ حديث ١١٩ بنحوه وزاد فيه أن الموتين يكون بالشام وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٢٣٨/٨ حديث ١٦٤٠ بنحوه والبغوى في شرح السنة ٢٥/ ٤٢ حديث ٢٤٤١ بلفظه وأبو نعيم في الحلية ١٢٨/ بعثله والبيهةى في دلائل النبوة ٢٢١٦ بمثله وفي السنن الكبرى ٢٢٢/ بمثله ومصنف ابن أبي شيبة ١٣٥/ ١٩٠ باب (١) من كره الخروج في الفتنة ، كتاب الفتن ٤٠ رقم ٢٢٢١ والحاكم في مستدركه ٢٢٢٤٤ ، ٢٢٤ بمثله وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ، وزاد الحاكم « ثم يغدرون بكم حتى حمل امرأة ، فلما كان عام عمواس زعموا أن عوف بن مالك قال لمعاذ : إن رسول الله ﷺ قال لى : اعدد ستا فقد كان منهن الثلاث ، وبقى الثلاث ، وبقى الثلاث فقال معاذ : إن لهذه مرة ، ولكن خمس اظلتكم ، مِن ادرك منهن شيئا ثم استطاع أن يموت فليمت : أن يظهر التلاعن على المنابر ، ويعطى مال الله على الكذب والبهتان ، وتسفك الدماء بغير حق ، وتقع الأرجام » . ووافقه الذهبى .

وقد تحقق ما تنبأ به النبى الصادق على حيث تم فتح بيت المقدس في خلافه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه سنة خمس عشرة من الهجرة . راجع تفضيل ذلك في : تاريخ الطبرى ٢٠٧/٣ \_٦١٣ والكامل لابن الأثير ٢/ ٤٩٩ ، ٥٠٠ والبداية والنهاية لابن كثير ٧/ ٦١ \_٦٦ والفتوح لابن الأعثم الكوفي ٢١/٢١ \_ ٢٢٢ ونبوءات الرسول على المحمد ولى الله عبد الرحمن الندوى ٥٦ ، ٥٧ .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَة ، والإمامُ أَحمدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ـ فى الكبير ـ عن معاذٍ رضى الله تعالى عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« سِنَّتُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: موتِي ، وفتحُ بَيْتِ المَقْدِسِ ، ، وَأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ النَّاسِ أَلْفَ دِينَارِ فَيَسَخْطَهَا ، وفتنة (١) تدخل حزبها بَيْتَ كُلِّ مُسْلِمٍ وموتُ يأخذ في النَّاسِ كُعُقَاصِ الْغَنَم وأَن تغزوا الرَّومُ يَسِيرُونَ تَحْتَ ثَمَانِينَ نَبذاً (٢) تحت كل نَبذٍ اثنا عَشَرَ أَلْفاً » (٣) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - بِرِجَالٍ ثقاتٍ - عن ابن عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« أَوَّلُ هَٰذَا الْأَمْرِ: نُبُوَّةَ وُرُحْمَةُ ، ثم يكون خلافةُ ورحمةُ ، ثم يكون إمارةٌ ورحمةُ ، ثم يكون إمارةٌ ورحمةُ ، ثم يتكادَمُون عليْه تكادُم (٤) الحُمُر ، فَعَلَيْكُم بِالْجِهَادِ «وَإِنَّ أَفْضَلُ جَهادكم الرِّباط ، وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطِكُم عَسْقَلَان » (١) .

<sup>(</sup>١) في ب وبين ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) لفظ « نبذا » زائد من ب .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبى شيبة ٨/ ٦٣٥ باب (١) كتاب الفتن (٤٠) رقم ٢٧٥ ومسند الإمام أحمد ٥/ ٢٢٨ والمعجم الكبير للطبراني ٢٢/ ٢٢ رقم الحديث ٢٤٤ قال في المجمع ٢٢٢/٢٧ وفيه : النهاس بن فهم وهو ضعيف ، والمعجم الكبير ـ أيضا ـ ٢٧٣/٢٠ برقم ٣٦٨ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢٠٨/٢٠ .

<sup>· (</sup>٤) في بوتكام » .

<sup>(°)</sup> ف 1 و وإن فضل » وما اثبت من ب .

<sup>7)</sup> المعجم الكبير للطبراني ٨٨/١١ رقم ١١١٣٨ قال في المجمع ٧/١٩٠ ورجاله ثقات ودلائل النبوة لأبي نعيم ٣/٢٠٠ ، ٢٠١ بنحوه .

#### الباب الخامس

#### في إخباره \_ ﷺ \_ بفتح مصر ، وما يحدث فيها

رَوَى الْبَغَوِى ، وَالطَّبَرَانِيُ ، وَالْحَاكِمُ ، وابنُ عبد الحكم - فى فتوح مصر - مِنْ طريق مالكٍ ، عن ابن شهابِ(١) .

وَرُوِىَ من طريق اللَّيْثِ (٢) في آخره ، قال الليثُ : قلت لابن شهابِ : « مَا رَحِمُهُمْ ؟ » . قال : « إِنَّ أُمَّ إسماعيلَ منهم (٣) » .

وَرُوِىَ مَن طَرِيقِ ابن عُيَيْنَةً ، وابن إسحاق الشيخ هذا الحديث صحيح . أخرجه الطبرانيُّ في الكبير والبيهقيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، كلاهما في دلائل النبوة عن كعب بن مالكِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنْه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« إِذَا فُتِحَتْ مِصْرُ فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبَطِ خَيْراً ، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا »(٤) .

وَرَوَى ابنُ عساكرَ ، عن عمرَ ، وابنُ عبد الحَكَمِ ، من طريق بحير بن ذاخر ، عن عمرو بن العاص (٥) رَضِيَ اللهُ تُعَالَى عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال :

« إِنَّ اللهَ سَيَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِصْرَ ، فَاشْتَوْصُوا بِقَبْطُها خَيْراً فَإِنَّ لَكُمْ مِنْهُمْ صِهْراً وَذِمَّة "(٦) .

- (١) أن رسول الله ﷺ قال : « إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورحما » زيادة من كتاب فتوح مصر واخبارها لابن عبد المكم ص ١٣ . والمستدرك للحاكم ٢٩٣/٦ ، وانظر دلائل النبوة للبيهةي : ٢٢٢/٦ . والمعجم الكبير للطبراني ٢١/١٩ .
- (٢) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ، أحد الأعلام . روى عن الزهري ، وعطاء ، ونافع ، ويكير بن الأشيج وخلق . وعنه ابنه شعيب ، وكاتبه : أبو صالح ، وابن المبارك ، وقتيبة وخلق أخرهم عيسي بن حماد زغبة قال في القاموس : هو لقب عيسي بن حماد شيخ مسلم . قال يحيي بن بكير : ما رأيت أحدا أكمل من الليث بن سعد ، كان فقيه البدن ، عربي اللسان ، يحسن القرآن والنحو ، ويحفظ الحديث ، والشعر ، حسن المذاكرة ، لم أرمثله » . وقال يعقوب بن شيبة : « ثقة . وفي حديثه عن الزهري بعض الاضطراب . ولد سنة أربع وتسعين ، ومات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة » .
- له ترجمة في شذرات الذهب : ١/ ٢٨٥/ وصبح الأعشى : ٣٩٩/٣ . وطبقات ابن سعد جـ ١ ق ٢/٤/٢ . والنجوم الزاهرة ٢/٢٨ . ووفيات الأعيان ١/ ٢٠٤ . وتاريخ بغداد ٣/١٣ .
  - (٢) فتوح مصر ١٣ . وابن هشام ٤/١ . ونهاية البداية والنهاية ٤/١ . ودلائل النبوة للبيهقى ٣٢٢/٦ .
- (٤) المعجم الكبير للطبراني ١٩/ ٦٦ حديث ١١١ ، ١١٢ ، ١١٣ ورواه الحاكم . قال في المجمع : ٢٠/ ٣٣ رواه الطبراني بإسنادين ورجال احدهما رجال الصحيح . والاسرار المرفوعة للقارى ٢/٢ حديث ١٩٧٧ والمستدرك ٢/٣٥٥ كتاب التاريخ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٢٦ . ودوى حديث كعب عبد الرزاق ١٩٩٨ ، ٩٩٩٧ والمفتح الكبير ١/ ١٣٤ ومعلوم أن هاجر من قرية يقال لها : أم العرب ، وتعرف اليوم بتل الفرما على بعد ثلاثة كيلومترات من ساحل البحر الأبيض هكذا في القاموس الجغرافي ق ١/ ٩١ وأن مارية من قرية نحو الصعيد ، يقال لها : حفن وهي من كورة مركز أنصنا شرقي النيل هكذا في معجم البلدان ٢/ ٢٩٥ وفي القاموس الجغرافي ١/ ٢٢٩ أنها اندثرت وتوجد أثارها بحوض الكوم الأخضر رقم ١٩ بأراضي ناحية المطاهرة البحرية بالمنيا . فالعرب والمام مارية أم إبراهيم ابن رسول الذي ١٠٤ لان أزواج النبي ﷺ أمهات المؤمنين ، وصارت العرب كافة من مصر بأمهم هاجر لانها أم إسماعيل ، وهو أبو العرب .
  - (٥) ن ب د العاصي ، .
  - (I) في ب « ذمة وصنهرا » وانظر : فتوح مصر ١٤ وكنز العمال ٣٤٠٢٢ وكشف الخفا للعجلوني ٢٩٥/٢ وجمع الجوامع ٢٨٥٦ .

وَرَوَى مُسلَمُ عَن أَبِى ذُرِّ رَضِيَ الله تعالى عنْه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

« إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ ، وَهِيَ أَرْضُ يُسَمَّى فِيهَا القِيراطُ ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا
خَيْراً / فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةٌ وَرَحِمًا (١) .

[ظ٠٥]

وَرَوَى أَيضاً ابن (٢) عبد الحكم ، ومحمد بن الربيع الجيزى (٣) في كتاب مَنْ دَخَلَ مِصْرَ من الصَّحَابة و رضى الله تعالى عنهم ، والبيهقى في دلائل النّبوة وعن أَبِى ذَرِّ رَضِى الله تعالى عنهم والبيهقى :

« إِنَّكُم سَتَفْتَتِحُونَ أَرضاً يذكرون فِيهَا القيراط ، فاستوصُوا بأهلَها خَيْراً ، فإنَّ لهم ذِمَّةً وَرَحِمًا ، فإذَا رأيتم رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ على مَوْضِعِ لَبِنَةِ فَاخْرُجْ مِنْهَا » .

قال : فمر أبُو ذرِّ بربيعة ، وعبد الرحمن بن شرحبيلِ بن حَسَنَة يتنازعان في مَوْضع لَبِنَةٍ فخرج منها » (٤) .

وَرَوَى الطبران - في الكبير - وَأَبُو نَعْيَم - في دلائل النّبوة - بسندٍ صحيح ، عن أُمّ سَلَمَة أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عند وفاته أَوْصَى (٥) ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>۱) الحديث اخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ٥٦ ـ باب وصية النبي هم بأهل مصر ١٩٧٠ حديث ٢٥٣٠ بلفظه وأحمد في المسند ٥/١٧٤ بلفظه والطحاوى في مشكل الأثار ٢/٠١ ـ ١٠٢ بمثله والبيهةى في السنن الكبرى ٢/٠١ وفي دلائل النبوة ٢/٢٠٦ بمثله والإسرار المرفوعة للقارى ٢١١ حديث ٢٢٦ . ومعنى القيراط الواردة بالحديث : قال النبوى في شرحه على مسلم ٢١/٧٦ قال العلماء : القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والنكلم به . وقال ابن الاثير في النهاية ٤/٢٤ و القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد وإهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين وخص مصر بذكره وإن كان القيراط مذكورا في غيرها لأنه كان يفلب على أهلها أن يقولوا : أعطيت فلانا قراريط إذا أسمعه ما يكرهه ، وأذهب لا أعطيك قراريطك أى سبك ولا يوجد ذلك في كلام غيرهم . ومعنى الذمة ، قال الطحارى في مشكل الآثار ٢/٢٤١ وهي الحق لهم برحمهم » وقال ابن الاثير في النهاية ٢/٨٠١ وهي العهد والأمان والحرمة والحق » . ومعنى رحما : أى أن هاجر – أم إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت قبطية من أهل مصر . « النهاية ٤/٢٤ » . وقد تحققت هذه النبوءة حيث فتح المسلمون مصر عام عشرين من الهجرة على يد عمرو بن العاص رضى الله عنه حيث سار بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى مصر بعد فتح بيت المقدس وفتح مصر و تاريخ الطبراني ٤/٤١ – ١١ والكامل لابن الاثير ٢/ ١٥٥ – ٢٥ والبداية والنهاية ٧/٨٠١ – ١٠ وفتوح البلدان ١/٢٤١ – ٤٥٢ ونبوءات الرسول لمحمد ولى الله الندوى والكامل لابن الاثير ٢/ ١٥٥ – ٢٥ والبداية والنهاية ٧/٨٠١ – ١٠ وفتوح البلدان ١/٢٤١ – ٤٥٢ ونبوءات الرسول لمحمد ولى الله الندوى

۱/ ۱ لفظ د ابن ۽ ساقط من ب ،

<sup>(</sup>٢) في 1 « الحيرى ، تحريف والصحيح ما أثبت ب وانظر : حسن المحاضرة للسيوطى ١٢/١ .

<sup>(</sup>٤) فتوح مصر واخبارها لابن عبد الحكم ١٣ ، ١٤ والسنن الكبرى للبيهقى ٦/٩٠ ومشكل الآثار ١٠٢/٢ ــ ٣/١٢٤ ودلائل النبوة للبيهقى ٦/١٠ وصحيح مسلم ١٩٧/٧ والبداية والنهاية ٢٩١/٦ وف الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله ﷺ .

منها : إخباره بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم والجبابرة .

ومنها: أنهم يفتحون مصر.

ومنها : تنازع الرجلين في موضع اللبنة . ووقع كل ذلك والحمد الله .

ومعنى يقتتلان : يختصهانه. و جامع الأصول لابن الأثير ٢١٥/١١ » .

<sup>(°)</sup> في 1 د وحي ، وما أثبت من ب .

« اللَّهَ ، اللَّهَ فِي قِبُط مِصْرَ ، فَإِنكُمْ سَتَظْهِرُونَ عَلَيْهِم ويكُونُونَ لَكُم عُدَّةَ وَأَعْوَانَاً في سَبِيلِ اللَّهِ »(١) .

وروى أبو يَعْلَى - فى مُسنده - وابنُ عبد الحَكَمِ ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، عن أَبِى عبد الرحمن الحُبُلِيّ (٢٠ وعمرو بن حريث (٣) ، وغيرهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّكُمْ سَتَقْدُمُونَ عَلَى قومٍ جُعْدٍ رُءُوسُهُمْ ، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً ، فَإِنَّهُمْ قُوَّةً ﴾ لَكُمْ وَبَلَاغُ إِلَى عَدُورُكم بِإِذْنِ اللَّهِ تعالى يعنى : قِبْطَ مِصْرَ »(٤) .

وَرَوَى ابنُ عَبْد الحَكَمِ ، عن عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عنه ، وَأَبُو يَعْلَى في « تاريخ مِصْرَ » عن عَمْرو بن العاصِ (٥) رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه قال : سمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ :

« إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيكُمْ مِصْرَ فَاتَخَذُوا فِيهَا جُنْداً كَثِيراً (٦) ، فَذَلَكَ الجِندُ خَيْرُ أَجْنَادِ أَهْلِ (٧) الْأَرْضِ » َ (٨) .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ رُضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ﴿ لِأَنْهُمُ وَأَزْوَاجُهُم فِي رِباطٍ إِلَى يومِ القيامةِ » (٩) .

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني ۱۹/۱۹ وجسن المحاضرة للسيوطي ۱۲/۱ . وفتوح مصر ۳ والخصائص الكبرى للسيوطي ۱۱۱/۲ وكنز العمال ۲۳ ـ ٢ و ١ محمع الزوائد ۲۰/۱۰ وجمع الجوامع ۹٦٥٩ .

<sup>(</sup>Y) فى ب « الجيلي » وما أثبت من أبى يعلى ( أبو عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد ) .

<sup>(</sup>٢) عمرو بن حريث آخر غير المخزومي وقال ابن صاعد : عمرو هذا من افضل أهل مصر ، ليست له صحبة وهو غير المخزومي ، وأورد الفسوى في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٥٥ من طريق المقرىء : حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانيء الخولاني حميد بن هانيء أنه سمع عمرو بن حريث وقال : وهذا مصرى ليس له سماع ولا رواية ولا صحبة وهو ليس بعمرو بن حريث المخزومي كوفي له رواية .

<sup>(</sup>٤) مسند أبى يعلى ١٤٧٣ حديث ١٤٧٣ عن عمرو بن حريث . رجاله ثقات . وفتوح مصر ١٤ . وفي أسد الغابة ١٤/٤ من طريق أبى يعلى هذه . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠/١٠ ، ٦٤ وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . وانظر صحيح ابن حبان ٢٣٨/٨ ، ٢٣٩ حديث ٦٦٤٢ .

<sup>(°)</sup> ق ب د العامى ، .

 $<sup>(^{7})</sup>$ ى ئىب دىكتىغا ، .

 <sup>(</sup>V) لفظ « اهل » زیادة من ب .

<sup>(</sup>٨) فتوح مصر لابن عبد الحكم ٢٧ . وفضائل مصر للكندى ٢٧ .

<sup>(</sup>٩) حسن المحاضرة ١٤/١ ، ١٥ . وفضائل مصر للكندى ١٢٧ . وخطط المقريزي ١/٢٤ .

## فوائــــد من حسن المحاضرة للشيخ

الأولى: اشْتُهِرَ عَلَى أَلسنةِ كثيرِ (١) من النَّاسِ في قولهِ تعالَى ﴿ . . . سَأُرِيكُمْ دَارَ النَّاسِ في قولهِ تعالَى ﴿ . . . سَأُرِيكُمْ دَارَ النَّاسِقِينَ ﴾ (٢) أَنَهَا أرض (٣) مصر .

وقد نَصَّ ابنُ الصَّلاح وَغَيْرُهُ مِنَ الحَفَّاظ على أَنَّ ذلك غَلَطٌ ، نشأ مِنْ تصحيفِ ، وَإِنَّمَا الواردُ عن مُجَاهِدٍ وغيرهِ من مُفَسِّرِي (٤) السَّلف في قوله تعالى : ﴿ . . . سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٢) مصيرهم فَصُحِّفَتْ بِمصرَ .

الثانية: قال أبن عبد الحكم: إِنَّ صِهْرهُمْ سرى (٥) رَسُول اللهِ ﷺ فيهم أى عبارية ، ونسبهم: أم إِسْمَاعِيل: هاجر منهمْ من أمِّ العرب: قرية أمام الْفَرَمَا من

وعن يزيد بن أبي حبيب أنَّ قَرْيَةً هَاجَرَ : باق الَّتِي عند أم دِنِينَ (٢) . الثالثة : ما رواه الطَّبَرانِيُ ، عن رباح اللخمى أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال : « إِنَّ مِصْرًا سَتُفْتَحُ بَعْدِي فَانْتَجِعُوا خَيْرها ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا دَاراً فَإِنَّهُ يُسَاقُ إِلَيْهَا أَقَلُ النَّاسِ أَعْمَاراً » (٧) .

قال الشَّيْخُ : في إسناده مُطَهَّرَ بنُ الْهَيْمَ قال فيه : أَبُو سِعِيدٍ بنِ يُونُس : « إِنَّهُ متروكُ الحديث » .

قَالَ : والحديثُ منكُرٌ جدّاً ، وقد أوردهُ ابنُ الجوزئ ـ في الموضوعات(^) .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، من الآية (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) ١ « کبیر » وما اثبت من ب ، جـ .(٣) کلمة « ارض » زیادة من ب .

<sup>(</sup>٤) ب ، جه د مقدمي ه .

<sup>(</sup>۱) ب، جـه « تری » . (۵) ب، جـه « تری » .

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة للسيوطي ١١/١ وفتوح مصر لابن عبد الحكم ٤ . وسيرة ابن هشأم ١٠/١ .

 <sup>(</sup>۷) المعجم الكبير للطبرانى ٥/٣/ ومجمع الزوائد ١٤/١٠ وكنز العمال ٢٥١٥٧ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٥/٢٩٩ ، وكشف الخفا
 ٢٣/٢ ، وتنزية الشريعة ٢/٠٥ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ٤٣٣ واللائلء المصنوعة ١/٢٤١ والموضوعات لابن
 الجوزى ٧/٧٥ .

<sup>(</sup>٨) الفوائد المجموعة ص ٤٣٣ برقم ١٠ كتاب فضائل الأمكنة وفيه : « ولا تتخذوها قرارا » وقال : رواه أبو سعيد بن يونس ، عن موسى بن على بن رباح ، عن أبيه ، عن جده وقال : منكر جداً ، وفي إسناده مطهر بن الهيثم ، وهو متروك . والاسرار المرفوعة للقارى ٢٧٤ حديث ٢٠٩ ﴿ وقال البخارى : إنه لا يصبح ، والحديث أخرجه البخارى في تاريخه ٢١٨/١ وقال : لا يصبح ، وأخرجه ابن شاهين ، وابن السكن في الصحابة وانظر المعجم الكبير للطبراني ٥/٤٧ حديث ٦٤٢٥ ، وابن السنى ، وأبو نعيم في الطب والباوردى . انظر : اللاليء المصنوعة ١/٤٢٤ والمجمع ٤٦٤/١ .

الرابعة : روى ابنُ عبد الحكم ، عن يزيدَ بن أَبِي (١) حبيبٍ ، أَنَّ المقوقس أَهْدَى إِلَى النَّبِيُ عَسَلاً مِنْ عَسَلِ بَنْهَا فأعجبه عَسَلُهَا » (٢)

قال الشَّيخ : مُرسَلٌ حَسنُ الْإِسْنَادِ .

ويروى(٣) الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، ومسلمُ ، وَأَبُو عَوَانَةَ ، وابن حِبَّان رَضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُ أَنَّهُ عليه الصَّلَاة والسَّلام ، قال :

« إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ ، وَهِمَ أَرْضُ يُذْكَرُ فيها القيراطُ ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا ، وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَل علائِهُ عَلَمُ عَلَم

<sup>(</sup>۱) ا «الحبيب» وما أثبت من ب . وهو يزيد بن أبى حبيب مولى شريك بن الطفيل الأزدى ، أبو رجاء المصرى عالمها ، عن عبد الله بن الحارث بن جزء ، وأبى الخير اليزنى ، وعطاء ، وطائفة ، وعنه يزيد بن أبى أنيسة ، وحيوة بن شريح ويحيى بن أيوب ، وخلق . قال أبن يونس : كان حليما عاقلا . وقال الليث : يزيد عالمنا وسيدنا . وقال أبن سعد : ثقة كثير الحديث . مات سنة ١٢٨ هـ « خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي ١٦٧/٣

<sup>(</sup>٢) ب د فأعجب النبي 鄉 في عسل بنها ، فضائل مصر للكندي ٢٨ وفتوح مصر لابن عبد الحكم ٤ .

<sup>(</sup>٣) في ب د وروى ، .

<sup>.</sup> 172/0: مسئد الإمام أحمد : 0/37/0

<sup>(°)</sup> وصحيح مسلم بشرح النووى : ٩٧/١٦ وصنية النبى ﷺ بأهل مصر وجامع الأصول لابن الأثير : ٢١٥/١١ برقم ٨٨٧٨ عن أبى ذر أخرجه مسلم رقم ٢٥٤٣ في فضائل الصحابة والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : ٢٣٨/٨ رقم ١٦٤١ عن أبى ذر . وفيه بعد « ذمة ورحما » . قال حرملة : يعنى بالقيراط أن قبط مصر يسمون أعيادهم وكل مجمع لهم القيراط يقولون يشهد القيراط . ومشكاة المصابيح ٩١٦ وكنز العمال ٢٧٦٧ والبداية والنهاية ٢٧٦/١ ودلائل النبوة ٢١/١ ولائل النبوة ٢١٢٦ والسنن الكبرى للبيهقى ٢٠٢/١ ومشكل الآثار للطحاوى ٢٠٢/٢ - ١٢٤/٢ .

## الباب السادس في إخباره ـ ﷺ ـ بغزاة البحر ، وأن أم حَرَام منهم (١)

رَوَى الشَّيْخَان ، عن أنسِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَام (٢) بنتِ مِلْحَان (٣) فَلَخَان (٣) فَلَاتُ : « بِمَ تَضْحَكُ جَلَسَتْ تَفْلِى (٥) رأسهُ فَنَامَ ثم استيقظ وَهُو (٢) يَضْحَكُ (٧) ، فقالت : « بِمَ تَضْحَكُ يَارَسُولَ اللَّهِ (٨) ؟ » .

قال: ناسُ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يركبُونَ ثَبَجَ هَلْذَا الْبَحْرُ مُلُوكاً عَلَى (٩) الْأَسِرَّةِ ، أو كالملوك على الْأَسِرَّةِ ».

قالت: فادع اللهَ أَنَّ يجعلنِي منهَم، فَدَعَا لها، ثم وضع رأسَهُ فنامَ، ثم استيقظَ وهو يضحكُ »؟

قال: « نَاسُ مِنْ أُمَّتِي عرضوا على غُزَاة فى سَبِيلِ اللهِ ، يركبون ثَبَجَ هذا (١٠) البحر كالملوكِ على الْأَسِرَةِ » .

قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ : ادْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلِّنِي مِنهُمْ .

فقال : أنتِ منهم ، من الْأُوَّلِين . فَرَكِبَتِ البحر في زمن معاوية مع زوجها

١ د منها ، والمثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) أم حرام بنت ملحان ، واسمه : مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عاصم بن غنم بن مالك بن النجار الانصارية النجارية ، لها أحاديث ، اتفق البخارى ومسلم على حديث ، ومنها ابن اختها أنس ، ويعلى بن شداد كان النبى ﷺ يكرمها ويزورها في بيتها ويقيل عندها وأخبرها أنها شهيدة وقد ترفيت شهيدة في سنة سبع وعشرين بعد أن قفلت من الغزو في البحر ، وقبرها بقبرص رضى أنه عنها وأرضاها أسد الغابة ٥/٤٧٥ وحلية الاولياء ٢٩١/ والإصابة ٢٢٢/ « خلاصة تذهيب الكمال ٢٩٧/٣ ، ٢٩٧ » .

<sup>(</sup>٣) في مسلم ٦/٤٩ زيادة و فتطعمه ، وكانت ام حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله 海 .

<sup>(</sup>٤) كلمة « فأدخلته » ساقط من ب .

<sup>(°)</sup> تغلى ـ بفتح المثناة الفوقية ـ يعنى : تفتش شعر رأسه ؛ لتستخرج هوامه ، وإنما تغلى رأسه لأنها كانت منه محرم من قبل خالاته ؛ لأن أم عبد المطلب كانت من بنى النجار ، وقيل : كانت إحدى خالاته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة . قاله ابن عبد البر . فأى ذلك كان . فأم حرام محرم منه عليه السلام . د القاموس المحيط ٢٧/٤٠ وشرح النووى على صحيح مسلم ٢٩/١٦ ء .

<sup>(</sup>٦) كلمة د وهو » زيادة من ب .

<sup>(</sup>V) أى فرحا وسرورا لكون أمته تبقى بعده متظاهرة في أمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر « شرح النووي على مسلم ٦/ ٤٩ ، .

<sup>(</sup>٨) عبارة و يارسول الله ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>١) في وسلوكا لاشدة ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٠) في ب و ثبج البحر كالأسرة ، .

عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فلما انْصَرَفُوا مِنْ غَزَاتِهِم قافلين ، قَدَّمُوا إِلَيْهَا دَابَّةَ لِتركبها فَصَرَعَتْهَا فَكَاتَتْ » .

وفى لفظٍ : فَصُرِعَتْ عن دَابَّتِهَا بعد خروجهَا مِنْهُ(١) .

#### تنبيــه(۲)

أُمْ حَرَام \_ بمهملتين ، وميم ، بينها ألفُ ، من بنى عدى بن النجار ، ودخوله \_ عَلَى مَن بنى عدى بن النجار . عبد مين النجار . ثَبَجَ هذا البحر \_ بمثلثه ، فموحدة مفتوحتين : وسطه (٤) .

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخارى في الجهاد (٢٨٩٠) باب : ركوب البحر . ومسلم (١٩١٢) (١٦١) وأبو داود (٢٤٩٠) والنسائي ٦/١٦ ، والدارمي في الجهاد ٢/ ٢١٠ باب : فضل غزاة البحر ، والبيهقي ١٦٦/٩ وابن سعد ٨/ ٣١٩ من طريق حماد بن زيد كلاهما ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن أنس بن مالك قال : حدثتني أم حرام وأخرجه البخاري (٢٨٠٠) باب : فضل من يصرع في سبيل الله ، ومسلم (١٩١٢) (١٦٢) وابن ماجه في الجهاد (٢٦٧٦) باب : فضل غزو البحر ، من طريق الليث ، حدثني يحيى بن سعيد بالإسناد السابق وأخرجه أبو داود (٢٤٩٢) من طريق يحيى بن معين ، حدثنا هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن اخت ام سليم الرميصاء قالت : ..... والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٦٧/١٠ ، ٤٦٨ برقم ٢٠٨٨ ومسند ابي يعلي ٢٤٧/٦ \_ ٣٤٧ برقم ٣٦٧٥ إسناده صحيح وأخرجه أحمد ٣/ ٢٦٤ من طريق معاوية بن عمرو حدثنا زائدة ، بهذا الإسناد وأبو يعلى ٦/ ٣٥٠ برقم ٣٦٧٦ إسناده صحيح ، ٦/ ٢٥٠ برقم ٣٦٧٦ إسناده صحيح . وأخرجه أحمد ٣/ ٢٦٥ والبخاري في الجهاد (٢٨٧٧) باب : غزو المرأة البحر من طريق أبي إسحاق الفزاري . وأخرجه مسلم في الإمارة (١٩١٢) (١٦٢) ما يعده بدون رقم ، باب : فضل الغزو في البحر ، من طريق إسماعيل ابن جعفر ، كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن ، به والإحسان في تقريب صحيح ابنِ حبان ١٥/١٥ ، ٥٢ حديث ٦٦٦٧ وأخرجه مالك في الجهاد (٢٩) باب : الترغيب في الجهاد ، من طريق إسحاق بن عبد الله ، عن أنس ، ومن طريق مالك أخرجه : أحمد ٢٤٠/٣ والبخارى في الجهاد (٢٧٨٨) باب : الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ، وفي الاستئذان (٢٨٨٢) باب : من زار قوما فقال عندهم ، وفي التعبير (٧٠٠١) باب : رؤيا النهار . ومسلم في الإمارة (١٩١٢) وأبو داود في الجهاد (٢٤٩١) باب : فضل الغزو في البحر والترمذي في الجهاد (١٦٤٥) باب : ما جاء في غزو البحر ، والنسائي في الجهاد ٢٠/٦ باب : فضل الجهاد في البحر والبيهقي في السير ٩/١٦٥ باب : فضل من مات في سبيل الله وأبو نعيم في الحلية ٢١/٢ والبغوى في شرح السنة ٢١١/١٣ برقم (٣٧٣٠) وابن سعد في الطبقات ٨/٣١٨ وأخرجه أحمد ٢/٢٣٦ في مسند أم ملحان . وفضائل الأعمال للمقدسي ٩٠ والخصائص ١١١/٢ وقال الحافظ في الفتح : ٧٧/١١ في الحديث فوائد : منها : الترغيب في الجهاد والحض عليه . وبيان فضيلة المجاهد وفيه : جواز ركوب البحر الملح للغزو .. وجواز تمنى الشهادة ، وأن من يموت غازيا يلحق بمن يقتل في الغزو . وفيه : مشروعية القائلة ، لما فيه من الإعانة على قيام الليل ، وثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته ... وفيه جواز الفرح بما يحدث من النعم ، والضحك عند حصول السرور لضحكه ﷺ . إعجابا بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدو ، وما أثابهم الله تعالى على ذلك . وفيه جواز قائلة الضيف في غيربيته بشرطه ، كالإذن وأمن الفتنة ، وجواز خدمة المرأة الأجنبية للمضيف بإطعامه والتمهيد له ، وإباحة ما قدمته المرأة للضيف من مأل زوجها .

<sup>(</sup>٢) لفظ «تنبيه» ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) ا د بمخزومية » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) انظر: النهاية ٢٠٦/١ .

### الباب السابع

### في إخباره \_ عَلَيْ \_ بقتل خُوزًا(١) وَكِرْ مَان(٢) وقوم نعالهم الشعر(٣)

وَرَوَى (١) الْبُخَارِيُّ، عَنْ إَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« بَيْنَ يَدَى السَّاعة تُقَاتِلُونَ قَوْماً نِعَالَهُمَ الشَّعَرِ الْبَارِزِ »(٥)

وَرُوِىَ عَنْ عمرو بن تَغْلِب (٦) رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : « بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ تقاتلون قوماً كأن وجوهَهُمُ الِمجانَّ (٨) المُطَرَّقَةُ (٩) » .

وروى الإمَامُ أَحْمَدُ ، والشيخانِ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تقومُ الساعةُ حتى تقاتِلُوا خُوزاً وَكِرْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِمِ ، حُمْرَ الْوُجُوهِ فُطُسَ الْأُنُوفِ ، صِغَارَ الْأَعْيُنِ ، كأن وجوهَهُمُ المَجَانُ المُطرقَةُ ، نعالهُمُ «الشَّعَوْ» (١٠) .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ : « خوز » من بلاد الأهواز ، وهي من عراق العجم ، وقيل : صنف من الأعاجم فتح الباري ٢٠٧/٦ قال الحموى : خوز : بلاد خورستان يقال لها : الخوز ، وهي شيء يسير يتاخم نواحى تستر وجند يسابور « معجم البلدان ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ : كرمان بلدة مشهورة من بلاد العجم بين خراسان ويحر الهند ( فتح البارى ٦٠٧/٦ ) وقال الحموى : كرمان : ولإية مشهورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران معجم البلدان ٤/٤٥٤ .

 <sup>(</sup>۲) نعالهم الشعر : قيل المراد به طول شعورهم حتى تصير اطرافها في ارجلهم موضع النعال ، وقيل : المراد : أن نعالهم من الشعر بأن يجعلوا نعالهم من الشعر المضفور « فتح البارى ٢٠٨/٦ والمعجم الوسيط ١٠٨١١ .

<sup>(</sup>٤) ف أ د روى ، وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخارى ٤/ ٢٣٩ في الجهاد ، باب قتال الذين ينتعلون الشعر ، وباب قتال الترك وفي الأنبياء ، باب علامات النبوة في الإسلام . ومعنى :
 الشعر البارز : هو السوق بلغتهم ، وفي نهاية البداية والنهاية ١/٨ هو سوق الفسوق الذي لهم ، .

<sup>(</sup>۱) في و ثعلب ، وهو عمرو بن تغلب بفتح التاء وسكون الغين وكسر اللام النمرى بفتح النون والميم الجواثى بضم الجيم وفتح الواو بعدها الف وثاء تمد وتقصر مكان بالبحرين ، صحابى له حديثان ، رواهما البخارى ، وعنه : الحسن والحكم بن الأعرج فيما قيل ترجمته في : خلاصة تهذيب الكمال ٢/ ٢٨١ والتجريد ٢/ ٤٠١ والثقات ٣/ ٢٦٩ . وأسد الغابة ٣/ ٢٦٩ والإصابة ٢/ ٢٨١ ومشاهير علماء الأمصار ٦٩ ت ٢٠٥٠ .

<sup>(</sup>V) كلمة «تقاتلون» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>٨) المجان المطرقة: أى التراس التي البست العقب شيئاً فوق شيء « النهاية » ٣/١٢٢ قال البيضاوي : شبه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرها ، وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها . « فتح الباري ٢٠٨/٦ » والمعجم الوسيط ٢٨١/١ .

<sup>(</sup>٩) المسند ٣١٩/٢ والجامع الكبير للسيوطى برقم ١٣٢٧١ البخارى عن عمرو بن تغلب . وصحيح مسلم ١٨٤/٨ كتاب الفتن ـ باب لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كان وجوههم المجان المطرقة .

<sup>(</sup>۱۰) مسلم بشرح النووى ۲۸/۱۸ طدار الفكر والمستدرك للحاكم ٤٧٦/٤ وفيه : خوزا وكرمان ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ومسند الإمام أحمد ٢٩٩/٢ والبخارى ٢٢٩/٤ كتاب الجهاد .

وَرَوَى مُسْلِمُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِئُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُقَاتِل الْمُسْلِوُنَ التَّرُكَ ، قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالمَجَانِّ المُطْرَقَةِ ، يَلْبَسُونَ الشَّعَرِ ، وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ » (١)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَاجَة ، وَابْنُ حِبَّان ، والضياء ـ في المختارة ـ عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً ، صِغَارَ الْأَعْيُنِ ، عِراضَ الوُجُوهِ ، كَأَنَّ وَجُوهَهُم المجانّ المطرقة ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعَر ، وَكَأَنَّ وُجُوهَهُم المجانّ المطرقة ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعَر ، وَيَتَّخِذُونَ الدَّرَقَ (٣) حَتَّى يربِطُوا خيولهمْ بِالنَّخْلِ »(٤) .

وَرَوَى الْخَطِيبُ - فى تاريخه - بِسَنَدِ ضَعِيفٍ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فى الكبيرِ - عن عمرو بن ثَعْلَبَةَ (٥) رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لا تقومُ السَّاعَةُ حَتَى تُقَاتِلُوا قومًا كَأَنَّ وُجُوهَهُم المَجَانَ المُطرقة » (٦) .

وَرَوَى الشَّيْخَانَ ، وَأَبُو دَاود ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجة ، وَابْنُ أَبِي شَيبة ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ ( ﴿ ﴾ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ( ﴿ ﴾ :

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التَّرْكَ ، صِغَارَ الْأَعْيُن ، مُمَرَ الْوُجُوهِ ، ذُلْفَ اللَّعُون الشَّعَر (١٠) ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانَّ المُطْرَقَة يلبسون الشَّعَر ، ويمشون في الشَّعَر (١٠)

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۸٤/۸ باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء وسنن أبى داود برقم ٤٣٠٣ ، ٤٣٠٤ في الملاحم ، باب في قتال الترك ورواء التسائى ٢/٥٤ في الجهاد ـ باب غزوة الترك والحبشة . وقد صدق رسول الله في وفتحت هذه الممالك في صدر الإسلام بل معظمها في زمن الأصحاب الكرام رضى الله عنهم . راجع التفضيل في : تاريخ الطبرى ١٨٠/٤ والكامل لابن الاثير ٢/٣٦ وفتوح البلدان للبلاذرى ٢/٢٨٤ .

<sup>(</sup>Y) في ب د الجراد » وهو تحريف ،

<sup>(</sup>٣) الدرق : جمع درقة وهي الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب المعجم ١ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٢/٢٣٩ وسنن أبن ماحه ١٣٧٢/٢ حديث رقم ٤٠٩٩ وفي الزوائد : إسناده حسن . وصحيح أبن حبان ٢٦٣/٨ برقم ٢٧١٢ عن أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٥) في ب ، جـ ، و عمرو وابن ثعلبة ، وهو تحريف وسبقت ترجمته منذ قليل .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٣٩ ، ٣٩٨ والفتح الكبير ٣/ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>V) فن ب «قال قال رسول الله » .

<sup>(</sup>A) لفظ «قال» ساقط من ب .

<sup>(</sup>٩) ذلف الأنوف : ذلف جمع أذلف كأحمر وحمر . والذلف : قصر الأنف وانبطاحه وقيل : ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته « شرح مسلم للنووى (٩) . ذلف الأنوف : ذلف جمع أذلف كأحمر وحمر . والذلف : قصر الأنف وانبطاحه وقيل : ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته « شرح مسلم للنووى

<sup>(</sup>١٠) عبارة و ويمشون في الشعر ، زيادة من ب .

وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حتى تقاتَلُوا قومًا نِعَالهُمُ الشَّعَرُ ، وليأتينَّ على أحدكمْ زَمَانُ لِأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مثلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ (١) (٢) .

وَرَوَى الشَّيْخَانَ ، وَابْنُ أَبِي شَيبَةَ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتَّسَائِيُّ ، وَابْنُ ماجة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ :

« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُقَاتِل المسلمونَ التُّرْكَ ، قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْجَانِّ المُطْرَقَةِ ، يَلْبَسُون الشَّعَر ، وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَر » (٣) .

الخُوز ـ بمعجمةٍ مضمومةٍ ، وواوِ سَاكنةٍ : طائفةُ مِن التُّركِ . وَالْحُدَقُ : ضِيقُ الْأَعْيُن وَصِغَرهَا .

<sup>(</sup>١) عبارة « مثل أهله وماله ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٤٩٧/٤ حديث رقم ٢٢١٥ دَتاب الفتن . باب (٤٠) ما جاء في قتال الترك . قال أبو عيسى : وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبريدة ، وأبي سعيد ، وعمرو بن تغلب ومعاوية وهذا حديث حسن صحيح . وصحيح البخاري ٤/ ٢٦٩ ومسلم ٨/ ١٨٤ وسنن أبي داود في الملاحم ــباب في قتال الترك . وأبن ماجه ٢/ ١٣٧٧ ومصنف أبن أبي شيبة ٨/ ٦٣٠ برقم ٢٤٥ كتاب الفتن والمستدرك للحاكم ٤/٤٧٤ .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخارى ٤/ ٢٦٩ وصحيح مسلم / ١٨٤ وأبو داود في باب قتال النزك . وسنن ابن ماجه ٢/ ١٣٧٢ وابن أبي شيبة ٨/ ٦٣٠ برقم ٢٤٤ وسنن النسائي ٦/ ٤٥ ونهاية البداية والنهاية ١/ ٧ وعبد الرزاق في مصنفه ١١ / ٢٠٥٧ حديث ٢٠٧٨٢ والحاكم في مستدركه ٤/ ٢٧٧ وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى ١٧٦/ وفي دلائل النبوة ٢/ ٣٣٦ وقد تحققت نبوءة سيدنا رسول الله وقائل المسلمون أهل كرمان سنة ثلاث وعشرين هجرية وفتحت على يد سيدنا مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي انظر : أسد الغابة ٤/ ٢٠٠ والإصابة ٥/ ٤٢ والاستيعاب ٢/ ١٤٥٧ وتاريخ الطبرى ٤/ ١٨٠ والكامل لابن الأثير ٢/ ٤٢ وفتوح البلدان للبلاذري ٢/ ٤٨٢ .

## الباب الثامن في الخباره على بغزو الهند وبفتح (١) فارس ، والروم

رَوَى النَّسَائِيَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ - بِسَنَدٍ جَيِّدٍ - عَنْ ثَوْبَانَ (٢) - مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أُحرزَهُمَا اللهُ مِنَ النَّارِ : عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى بن مَرْيَمَ ﴾(٣)

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن بُسْر (٤) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُفْتَحَنَّ (٥) عليكمْ فَارِسَ وَالرَّومَ ، وَلَتَصُبَّنَ (٢) عليكمُ الدُّنْيَا صَبَّاً وَلَيكثرَنَّ عَلَيْكُم الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حَتَى لا يُذْكَرَ على كثيرٍ منه: اسمُ اللهِ »(٧) .

وَرَوَىٰ الْبَزَّارُ، عن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصٍ، وَالتَّطَبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن بُسْر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولَ: « يَظْهَرُ اللَّسُلِمُونَ عَلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ » (^). السُّلِمُونَ عَلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ » (^).

(١) في 1 « وفقع » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ثوبان بن يحدد ويقال له جحدركما في التهذيب مولى رسول الش 養 ابو عبد الله ، أو أبو عبد الرحمن ، من أهل السراة ، وقيل من الحكم بن سعد العشيرة ، لازم النبي 一義 حضرا وسفرا ، ثم نزل الشام ، له مائة وسبعة وعشرون حديثا ، روى له مسلم عشرة أحاديث ، وعنه جبير بن نفير ، وخالد بن معدان، ورشدين بن سعد وخلق، توفي سنة أربع وخمسين وقيل أربع وأربعين بحمص . ترجمته في : خلاصة التذهيب ١٥٥/١ رقم ٥٦٥ والثقات ٢٨/٢ والإصابة ٢٠٤/١ وأسد الغابة ١/ ١٤٤ .

ربيسة في المحدث المسائي ١٧٦/٦ ومجمع الزوائد ٥/ ٢٨٢ وكنز العمال ٣٨٨٤٠ والتاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٢٧ وسنن النسائي ٢/ ٤٢ ، ٤٣ ومسند الكبيري للبنية المسائي ١٩٢/٦ وكنز العمال ١٩٥٥ والتاريخ الكبير ١/ ٢٢٩ الدر المنثور للسيوطي ٣/ ٢٤٥ الكامل في الضعفاء لابن عدى ٥٨٣ ، السلسلة الصحيحة ومسند الإمام أحمد ٥/ ٢٧٨ والفتح الكبير ٢/ ٢٢٩ الدر المنثور للسيوطي ٣/ ٢٤٥ الكامل في الضعفاء لابن عدى ٥٨٣ ، السلسلة الصحيحة

<sup>(</sup>٤) في و يونس ، محرف ، وهو عبد الله بن بسر السلمى ، من بنى مازن بن النجار ، كنيته : أبو صفوان قدم هو وأبوه الشام ، ولهما صحبة ،
ومات عبد الله وهو يتوضأ فجأة سنة ثمان وثمانين ، وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله عنه ـ بالشام .

ترجمته في : الثقات ٢/٢٣٢ وطبقات ابن سعد ٢/٢٧ وطبقات خليفة ت ٢٥٠ ، ٨٣٥ ، والسير ٣/ ٤٣٠ والتاريخ الكبير ٥/١٤ والتاريخ الصغير ٢/٢٧ والمعرفة والتاريخ ١/٨٥٢ والاستيعاب ٤/٨٥ والجمع ١/٣٤٢ والعبر ٢/١٠١ واسد الغابة ٢/٨٦١ وتهذيب الكمال ١٦٨٠ والإصابة ٢/٢٨ وتاريخ الإسلام ٢/ ٢٦١ ، ٤/٨١ والتهذيب ٥/٨٥ أو تذهيب التهذيب ٢/٣٢١ ومرآة الجنان ١/٨٧١ والبداية والنهاية ٩/٥٧ والإصابة ٢/٨١٢ وخلاصة تذهيب الكمال ١٦٢ وشذرات الذهب ١/١١١

<sup>(</sup>٥) ف ب «لتفتح».

<sup>(</sup>٦) ف ب التصير » .

<sup>(</sup>٧) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٢/٢١ ومجمع الزوائد ٥/٢٢ والبداية والنهاية لابن كثير ٦/٢٢٤.

<sup>(</sup>٨) سنن البزار ٢/٣٥٨ والمستدرك للحاكم ٣/٥٩٨ وكنز العمال ٣١٧٩١ .

وَرَوَى الْحَارِثُ مَرْسَلاً مَ عَنْ مُحَيْرِيزِ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « فَارِسُ نَطْحَةٌ أَوْ نَطْحَتَانِ ، ثُمَّ لَا فَارِسَ بَعْدَهَا أَبَدًا ، وَالرُّومُ ذَاتُ الْقُرُونِ أَصْحَابُ بَحْرِ وَصَحْرٍ ، كُلَّمَا ذَهَبَ قَرْنُ خَلَفَ قَرْنُ مَكَانَهُ ، هَيْهَاتَ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ هُمْ (٢) أَصَحَابُكُمْ مَا كَانَ فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ (٣) .

وَرَوَى مُسْلِمٌ، وَابْنُ ماجة ، عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ وَابْنُ ماجة ، عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ وَالَ :

« إِذَا فَتِحَتَّ فَارِسُ وَالرَّوُمُ ، أَى قوم أنتم ؟ قَبْل تكون (1) كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ، قَالَ : أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ تَتَنَافَسُونَ ؟ ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ ، ثُمَّ تَتَدَابِرُونَ (٥) ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ ، ثُمَّ تَتَطَلَّعُونَ (١) فِي مَسَاكِن الْهَاجِرِينَ ، فَتَجُعْعَلُونَ بَعْضَكُمْ (٧) على رقابِ بَعْضِ (٨) » . تَتَطَلَّعُونَ (١) فِي مَسَاكِن اللهَاجِرِينَ ، فَتَجُعْعَلُونَ بَعْضَكُمْ (٧) على رقابِ بَعْضِ (٨) » .

وَرَوَى نَعِيمُ بُن حَمَّادٍ \_ فِي الْفِتَنِ \_ عَنْ صَفْوَانَ بن عمرو<sup>(٩)</sup>/ مُرْسَلًا أَنَّ رَسُولَ [و٢٥] اللَّهِ \_ ﷺ \_ قَال :

« إِنَّ اللهَ - تَعَالَى - أَوْعَدَنِي فَارِسَ ثُمَّ الرُّومَ (١٠) نِسَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَلَأَمَتُهُمْ وَكُنُوزُهُمْ ، وَأَمَدَنِي بِحِمْيَرَ (١١) أَعْوَانًا » .

٢٠٣/٧ ومشاهير علماء الأمصار ٢٨٣ ت ١٤١٣ .

<sup>(</sup>١) لفظ دمحيرين، ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) لفظ دهم ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) في بر تكونون ، .

<sup>(</sup>ه) في به تتدبرون » .

<sup>(</sup>٦) ف ب « تنطلقون » .

<sup>(</sup>V) فأ « بعضهم » وما أثبت من ب .

<sup>.</sup> ۱۷٦/۸ سنن ابن ماجه  $\Upsilon/377$  کتاب الفتن . وصحیح مسلم  $(\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) صفوان بن عمرو بن هرم السكسكى ـ نسبة إلى السكاسك وهو بطن من كندة ـ أبو عمرو الحمصى . من صالحى أهل الشام وخيارهم ، ومتقنى أتباع التابعين وأبرارهم . عن عبيد الله وفي التهذيب عبد الله بن بسر وجبير بن نفير ، وعكرمة وخلق ، وعنه : ابن المبارك ، والوليد بن مسلم ويقية ، قال عمرو بن على : ثبت وقال أبو حاتم : ثقة . قال يزيد بن عبد ربه : مات سنة خمس وخمسين ومائة ، له في مسلم فرد حديث . ترجمته في : السير ٢/ ٢٨٨ وطبقات خليفة ٢١٦ والتهذيب ٤/٢٨ ع وخلاصة تذهيب الكمال ١٧٤ وتاريخ البخارى ٤/٨٠ وتاريخ الإسلام الصغير ٢/ ١٢١ وشذرات الذهب ٢/ ٢٨٨ والجرح والتعديل ٤/٢٢٤ وتذهيب الكمال ٢٠٠ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٨٤ وتاريخ الإسلام

<sup>(</sup>١٠) هذه العبارة (ثم الروم) ساقطة من ب .

<sup>(</sup>١١) في وخييره . والحديث في المسند ٥/ ٢٧٢ ومجمع الزوائد ١٠/ ٥٦ وجمع الجوامع ٤٦٩٦ كنز العمال ٣١٧٧٠ ومصنف عبد الرزاق ١٩٨٧٨ .

وَرَوَى الْحَاكِمُ \_ فِي الكُنَى \_ والمُسْتَدُرَكِ \_ عن هاشِمٍ بن عُتْبَة بَن أَبِي وَقَاصٍ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ :

« يَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَيَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى فَارِسَ ، وَيَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْأَعْوَرِ الدَّجَالِ » (٢) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالْبَغَوِى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالْبَغَوِى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَأَبُو نَعَيْمٍ - فى المعرفة - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن سَعْدِ الْأَنْصَارِى (٣) وَنَعِيمِ بنِ حَمَّادٍ - فى الْفِتَن - عَنْ صَفْوَان بن عَمْرو مُرْسَلًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ :

« إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ : فَارِسَ وَالرُّومَ » (1) .

وفى لفظ : « أَعْطَانِي فَارِسَ وَأَبْنَاءَهُمْ وَسِلَاحَهُمْ ، وَأَعْطَانِي الرُّومَ وَنِسَاءَهُمْ وَسِلَاحَهُمْ ، وَأَعْطَانِي الرُّومَ وَنِسَاءَهُمْ وَسِلَاحَهُمْ ، وَأَمَدَّنِي بِحِمْيَرَ (°) أَعْوَاناً (٦) .

وفى لفظٍ : « وَأَمَدَّنِى بِالْمَلُوكِ : مُلُوكِ حِمْيَرُ (٧) الْأَحْمَرَيْنِ ، وَلَا ملكَ إِلَّا الله ، يأتونَ (٨) ، فيأخذونَ من مالِ اللهِ ، ويقاتلونَ في سَبِيلِ اللهِ » (٩) .

<sup>(</sup>۱) هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ، أبن أخى سعد بن أبى وقاص ، كان ممن يستعين به عمر بن الخطاب على أمور المسلمين ، ويقدمه في البعث إذا بعث ، واسم أبى وقاص : مالك بن وهيب بن عبد مناف ، قتل يوم الجمل بالبصرة سنة ست وثلاثين في شهر رجب . ترجمته في : التجريد ١١٦/١ والثقات المحال ٤٣٤ والإصابة ٥٩٣/٣ والليمير ٤٨٦/٣ ومشاهير علماء الأمصار ٣٤ ت ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم ٣/ ٢٩٥ كتاب الصحابة ، ذكر مناقب هاشُم بن عتبة بن أبى وقاص رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن سعد بن خيشة ، كنيته : أبو خيشة ، الأوسى الأنصارى ، ويقال : القرشى ويقال الأزدى ، وهو عم حرام بن حكيم ، سكن دمشق ، ممن شهد بدرا والعقبة وجوامع المشاهد ، وكان من المعدودين في القراء والمشهورين في البراز ، روى عنه حرام وخالد بن معدان له صحبة ، له حديث . توفي بالمدينة . ترجمته في : الثقات ٣/ ٢٢٩ والإصابة ٢/ ٣١٦ والاستيعاب ٢/ ٢٨٨ ، وتجريد أسماء الصحابة ١/ ٣١٤ ومشاهير علماء الأمصار ٤٩ ، ٥٠ ت ١٢٣ وخلاصة التذهيب ٢/ ١٦ ترجمة ٣٥٥٨ .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٥/ ٢٧٢ وكان هذا في غزوة تبوك ، وهذه الرواية سبق ذكرها قبل قليل ، وجمع الجوامع ٢٩٨٨ وكنز العمال ٢١٧٧١ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣٨/٧ والتاريخ الكبير للبخاري ٢٨/٥ .

<sup>(</sup>٥) هامش ب حمره .

<sup>(</sup>٦) كلمة «اعوانا» ساقطة من ب.

<sup>(</sup>V) هامش پ دخمریات

 <sup>(</sup>٨) ف أ « يأتوك » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) مسئد الإمام أحمد ٥/٢٧٢ .

#### الباب التاسع

## فى إخباره - ﷺ - بهلاك(١) كسرى وقيصر ، وإنفاق كنوزهما وأنه لا يكون بعدهما(٢)كسرى ولا قيصر

وروى (٣) الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَابْنُ حِبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُّرَةً (١٠) ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَالتَّرْهِذِيُّ ، وَالْخَطِيبُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« إِذَا هَلَكَ كِسْرَى ، فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَ (٥) كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ »(٦) .

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ (٧) ، وَمُسْلِمُ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٨) عن جابر بن سَمُرَةُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) ف ب د ف هلاك ، .

<sup>(</sup>Y) ف ب « بعدها » .

<sup>(</sup>٣) في أ « روى » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) جابر بن سمرة بن جنادة السوائى ، نزيل الكوفة ، صحابى مشهور له مائة وستة واربعون حديثا ، اتفقا على حديثين وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين . روى عنه الشعبى وتميم بن طرفة . قال خليفة : مات سنة ثلاث . وقال الذهبى في الكاشف : اثنتين وسبعين . وقيل ٧٤ وقيل سنة ٢٠ ذكره في التهذيب . الخلاصة ١٥٦/١ .

<sup>(</sup>٥) في أ « لتنقصن ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ٢٣٣/٢، ٢٤٠، ٥٠/٩٠ وأخرجه البخارى في المناقب (٣٦١٨) باب علامات النبوة في الإسلام من طريق يونس وأخرجه أيضاً في الإيمان والنذور (٣٦٠٠ باب كيف كانت يمين النبي هم من طريق أبي اليمان أخبرنا شعيب ، كلاهما عن الزهرى ،به ، وهو في صحيفة همام بن منبه برقم (٣٠) . والبخارى كذلك في الجهاد (٣٠٢٧) باب الحرب خدعة وتاريخ دمشق لابن عساكر ٤٥٩ في ترجمة عبد الله بن بشر وأخرجه مسلم في الفتن (٢٩١٨) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء من طريق عمر النزاق د ، بهذا الإسناد وأخرجه مسلم أيضاً (٢٩١٨) من طريق ابن أبي عمر . ومن طريق عبد الرزاق اخرجه مسلم (٢٩١٨) من طريق يونس ومسلم (٢٩١٨) (٢٧ وأخرجه الحميدى ٢/٢٦٤ برقم (١٩٤٤) وأخرجه عبد الرزاق ومن طريق معمر ، عن همام بن منبه عن أبي هريرة ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٢/٢١٣ . وأخرجه الترمذى في الفتن (٢٠١٧) باب ما جاء في الفتن من طريق سعيد بن عبد الرحمن ، جميعهم عن سفيان ، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد ٢/٢١٤ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبه ، عن يعل بن عطاء عبد الرحمن ، جميعهم عن سفيان ، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد ٢/٢١٤ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبه ، عن يعل بن عطاء سمعت أبا علقمة ، سمعت أبا هريرة . وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ومسند أبي يعلي ١/٤٨٤ حديث ١٨٥٥ والمعجم الصغير الطبراني ٢/ ٢٥٥ حديث (١٨١٨) النبوة للبيهقي ٤/٣٩٣ ومجمع الزوائد للهيثمي ٨/٢٨٢ رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه عبيد بن الطبراني وهو متروك . والإحسان بترتيب ابن حبال ٢٤٤٪ رقم ١٧٥٥.

<sup>(</sup>V) في أ « والطيالسي » وهو تحريف وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) لفظ دوالحاكم، زيادة من ب.

﴿ لَتَفْتَحَنَّ عَصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَنْزَ آلَ كِسْرَى الَّذِى فِي الأبيضِ (١) ﴾ (٢) . وَرَوَى الْحَسَنُ بنُ سُفْيَــانَ ، ۚ وَأَبـُـونُعَيْم ـ فِي الْحِلْيــةِــ عن عَبـــدِ الَّلِهِ بْنِ حَوَالَة (٣) (٤) .

«أَبْشِرُوا فَوَاللَّهِ لأنا (°) مِنْ كَثْرَةِ الشَّيْءِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِلَّتِهِ ، وَالله لا يزالُ هَٰذَا الأمرُ فِيكُمْ حَتَى يفتحَ (٦) لكمْ أرضَ فَارِسَ وَالرُّومَ ، وَأَرْضَ حَمْيرَ ، وَحَتَى هَٰذَا الأمرُ فِيكُمْ حَتَى يفتحَ (٦) لكمْ أرض فَارِسَ وَالرُّومَ ، وَأَرْضَ حَمْيرَ ، وَحَتَى تكونَ أَجْنَادًا ثلاثة ": جند بالشَّامِ ، وَجُنْدُ بِالعِرَاقِ (٧) ، وَجُنْدُ باليكن ، وحتَى يعْطَى الرَّجُلُ المائة دينارِ فَيتَسَخَّطُهَا »(٨) .

وَرَوَى مُسْلِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ :

« هَلَكَ كِسْرَى ثُمَّ لَا يكونُ (٩) كسرى بعدَهُ ، وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ، ثم لا يكون قيصرُ بَعْدَهُ ، وَلَيْشَوَرُ لَيَهْلِكَنَّ ، ثم لا يكون قيصرُ بَعْدَهُ ، وَلَتْنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما في سَبِيل اللهِ (١٠)» .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْهُ قَالَ(١١) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

« إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ ، فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ ، فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللّهِ »(١٢)

<sup>(</sup>١) أن أ د الأرض » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>أ٢) صحيح مسلم ٢/ ٣٧١ باب ١٨ كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ... ، ٧٨ ص ٢٣٧٧ والمستدرك للحاكم ٤/ ٥١٥ كتاب الفتن والملاحم والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ١٨٧٨ ودلائل النبوة للبيهقى ٢/ ٣٨٨ ، ٣٨٨ والخصائص الكبرى للسيوطى ١١٣/ ورواه احمد ٥/ ٢٠ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ والبخارى ٣١٢١ ، ٣١٢١ والإحسان بترتيب ابن حبان ٢٤٣/٨ رقم ٢٥٢٦ والترمذى ٢٢١٢ .

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن حوالة \_بفتح المهملة والواو \_ الأزدى ، أبو حوالة ، له صحبة ، نزول الأردن وقيل : دمشق . له أحاديث . وعنه جبير بن نفير ،
 وعبد الله بن شقيق ومكحول قال الواقدى : مات سنة ثمان وخمسين الخلاصة ١/١٥ ترجمة ٢٤٦٤ .

<sup>(</sup>٤) في الخصائص الكبرى ١١٢/٢ زيادة وقال : كنت عند النبي ﷺ فشكوبنا إليه الفقر والعرى وقلة الشيء فقال ، .

<sup>(</sup>٥) ن ب د لا يأتي ، .

<sup>(</sup>٦)، في ب د نفتح ، .

<sup>(</sup>٧) ف ب « بالشرق » .

<sup>(</sup>A) في الحلية لابي نعيم ٣/٢ ، ٤ وفي الدلائل له أيضاً ٣/١٩٩ زيادة « فقال : ابن حوالة ، فقلت يارسول الله ومن يستطع الشام وبها الروم ذات القرون ؟ فقال : والله ليستخلفنهم الله فيها حتى تكون العصابة منهم البيض قمصهم المحلقة اقفاؤهم قياما على الرويحل الأسود منكم المحلوق ما أمرهم من شيء فعلوه ، وإن بها اليوم رجالاً لانتم أحقر في أعينهم من القردان في أعقاب الإبل . قال ابن حوالة فاختر لي رسول الله قال : أختار لك الشام فإنها صفوة الله من بلاده ، إليها بجتبي صفوته من عباده » .

 <sup>(</sup>٩) ف ب و لاتكون » .

<sup>(</sup>۱۰) صحيح مسلم ۱۷۸/۸ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ، كتاب الفتن وفيه عدة روايات . بمعنى واحد . وجامع الاصول ۳۱۲/۱۱ والخصائص الكبرى للسيوطى ۱۱۳/۲ وصحيح البخارى ٢٤٦/٤ .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ دقال ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۲) صحيح البخارى ٢٤٦/٤ باب علامات النبوة وفيه روايتان الأولى المذكورة عن أبى هريرة . أمّا الثانية فعن جابر بن سمرة . وصحيح مسلم ١١٨/٨ كتاب الفتن . ودلائل النبوة لأبى نعيم ١٩٨/٤ . ودلائل النبوة للبيهقى ٣٩٣/٤ .

وَرَوَى أَخْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عَفَيْفِ الْكِنْدِيِّ (١) ، قَالَ :

( قَدِمْتُ مَكَّةَ فَأَتَيْتُ الْعَبَّاسَ لِأُبَايِعَ (١) مِنْهُ ، فَإِنِّى عنده ُ بِهِنَّى (٣) وَخَرَجَ رَجُلُ مِنْ
خَبَأٍ قَرِيبٍ / مِنْهُ وَإِذْ نظر (٤) إِلَى السَّمَاءِ ، فَلَيَّا رَآهَا قَامَ يُصَلِّى ، ثم خرجت امرأة [ظ٥٥]
فقامتْ تُصَلِّى خَلْفَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ غُلَامٌ فَقَامَ مَعَهُ يُصَلِّى ، فقلت لِلْعَبَّاسِ :
مَا هَذَا ؟ » .

قَالَ : محمد ابن أَخِى ، وامرأته خديجة ، وابن عمه على ، يزعمُ أَنَّهُ نَبِي ، ولم يقصه (٥) على أمره إلا امرأته وابن عَمِّهِ ، وهو يزعمُ أَنَّهُ سَيُفْتَحُ عَلَيْهِ كُنُوزُ كِسْرَى وَقَيْصَرَ » (١) .

<sup>(</sup>۱) عفيف الكندى - بكسر الكاف - عم الأشعث ، وقيل ابن عمه ، وقيل أخوه ، والأكثر على أنه ابن عمه وأخوه لأمه ، وبه جزم أبو نعيم . له صحبة ، وقال الطبرى : أسمه شرحبيل . وعفيف لقبه . وقال الحافظ : شراحيل ولقب عفيفا . وهو صحابى جليل له حديث . وعنه أبنه : إياس . خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٢٣٥/٢ ترجمة ٤٨٨٨ والإصابة ٢٤٨/٤ ترجمة ٥٥٧٩ .

<sup>(</sup>۲) في بومنهم » .

<sup>(</sup>۳) فی ب د فاتی عبده نمیر ، .

 <sup>(</sup>٤) ف ب د وانتظر ، .

<sup>(</sup>٥) ن ب د يتبعه ، .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام احمد ٥/٣٦٤ والخصائص الكبرى للسيوطى ١١٣/٢ ومسند أبى يعلى ١١٧/٢ حديث (١٥٤٧) إسناده حسن وهو في أسد الغابة ٤/٨٤ ، ٤٩ من طريق أبي يعلى هذه ونسبه ابن حجر في الإصابة إلى البغوى وأبي يعلى والنسائي في الخصائص ونقل عن ابن عبد البر قوله : هذا حديث حسن جداً ، وأخرجه أحمد ٢/٢٠٩ ، ٢٠٠ والبخارى في التاريخ ٢/٤٧ \_ ٥٧ والبغوى وأبن أبي خيثمة وأبن مندة من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق ، حدثني يحيى بن أبي الأشعث عن إسماعيل بن إياس أبن عفيف الكندى ، عن أبيه عن جده ، وهذا إسناد حسن أيضاً ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/٣/٩ وقال رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والطبراني بأسانيد ورجال أحمد ثقات . وفي الباب عن ابن مسعود فيما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٢٢/٩ .

#### الباب العاشر

#### في إخباره ـ ﷺ ـ بالخلفاء بعده وبالملوك والأمراء

رَوَى مُسْلِمُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (١) : « فَتَعْرِفُونَ وَتُنكِرُونَ ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ ، وَلَكُنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ (٢)

وَرَوَى النَّسَائِيُّ عن عَرْفَجَةً (٣) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« سَيَكُونُ بَعْدِى هَنَاتُ وَهَنَاتُ ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الجَهَاعَةَ ، أَوْ يريد أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ كَائِناً مَنْ كَانَ ، فَإِنَّ يَدَ اللّهِ تَعَالَى مع (٤) الجُهَاعَةِ ، قَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الجُهَاعَةِ ، قَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الجُهَاعَةَ يَرْكُضُ »(٥) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « سَتَكُونُ أَئِمَّةٌ مِنْ بَعْدِى يَقُولُونَ فَلاَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ ، يَتَقَاحَمُونَ كَمَا تَتَقَاحَمُ الْقِرَدَةُ »(١) .

وَرَوَى الطَّلِبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَوْنِ (٧) بِنِ أَبِي جحيفة ، عن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« لاَيزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي صَالِحًا ، حَتَى يَمْضِي اثنا عشر خليفةً كلهم من قريشٍ (^) » . وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ ، وَالظَّيَالِسِيّ ، وَمُسْلِمُ وَالنَّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِئُ ، وَالنَّسَائِئُ ، وَالنَّسَائِئُ ، وَالنَّسَائِئُ ،

<sup>(</sup>۱) في مسلم ٣/١٤٨٠ رقم ١٨٥٤ زيادة « ستكون أمراء » .

<sup>(</sup>۲) في مسلم ۲/ ۱۶۸۰ زيادة د قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال لا ما صلوا ، وانظر الجامع الكبير للسيوطي حديث ١٤٦٤٠ وجامع الأصول ٤/٨٦ رقم ٢٠٥١ والمسند ٢/ ١٤٨٠ ، ٢٠٥٠ ، ٢٠٠ وسنن أبي داود ٤/٢٤٢ رقم ٢٧٦٠ كتاب السنة باب في قتل الخوارج مع بعض الاختلاف والجامع الصفير للسيوطي ٢٢١١ ورمزله بالصحة قال المناوي : اخرجه مسلم في المفازي وأبو داود في السنة عن أم سلمة زوج النبي ﷺ . وأخرجه الترمذي في الفتن ٢٢٦٦ ولم يخرجه السخاوي .

<sup>(</sup>٣) عرفجة بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الفاء والجيم، وهو عرفجة بن شريَّح وقيل ابن صريح بالصاد المهملة أو المعجمة وقيل ابن شريك وقيل ابن شريك وقيل ابن شريك وقيل ابن شراحيل وقيل ابن ذريح الأشجعى نزل الكوفة وحديثه عند مسلم وابى داود والنسائى سمعت النبى ﷺ من خرج من أمتى وهم جميع على رجل يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم « وروى عن أبى بكر الصديق وعنه زياد بن علاقة وأبو حازم الأشجعى وأبو يعقوب العبدى وغيهُم . خلاصة تذهيب الكمال ٢/٥٧٦ ، ٢٢٦ ترجمة ٤٨٥٠ والإصابة ٤٢٥٥٢ ترجمة ٥٤٩٩ .

<sup>(</sup>٤) (ف ب د على ه .

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي ٧/٨٥ كتاب تحريم الدم باب قتل من فارق الجماعة والمسند ٥/٢٤ وابو داود ٢٤/٥٥ والمستدرك للحاكم ٢/٦٥١ .

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الكبير ٢٢٦/٢ . والمجمع ٥/٢٢٦ ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۷) ان ب دع*ن* . .

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني ٢/٢٦٦ والمجمع ٥/٢٣٦ ورجاله ثقات والمستدرك للحاكم ٦١٨/٣ وكنز العمال ٣٣٨٤٩ وفتح الباري لابن هجر ١١١/١٣ والتاريخ الكبير للبخاري ١١١/٨٤ .

وَالدَّارِمِيُّ ، وَابْنُ خَزَيْمَة ، وَأَبُو عُوانَة ، وابن حِبَّان ، عن أبى ذَرِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« كَيفَ أَنتَ إِذَا كَانتْ عَلَيكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا : صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ (١) فِيهَا فَصَلِّ فَإِنَّ لَكَ نَافِلَةً (١) » .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - والضياءُ ، عن عبد الله بن بسر (٣) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا جَارَتْ عَلَيْكُمُ الْوُلَاةُ ؟ » (1)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَالرُّويَانِيُّ ، وَالضِّيَاءُ ، عَنْ أَبِي ذَرُّ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« كَيْفَ أَنْتَ وَأَئِمَة بَعْدِي ، يَسْتَأْثِرُونَ هَلْذَا (فَ الْفَيْءَ ؟» .

قَالَ : أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي ثُمَّ أُضْرَبُ بِهِ حَتَّى أَلْقَاكَ » .

قَالَ : أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ » .

« اصْبِرْ حَتَّى تَلْقَانِي » (٦)

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ ، وَالْبَيْهَقِى ، عن ابن مسعودٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ لَا يُصَلَّونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ؟ » .

قِيلَ: مَا تَأْمُرُنِي يَارَسُولَ (٧) اللهِ ؟

قَالَ : « صَلَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبُحَةً »(^)

<sup>(</sup>۱) ن ب د ادرکتهم معهم » .

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم في الصلاة ب ٤١ رقم ٢٣٨ والسنن الكبرى للبيهةي ٢٠٤٣ وكنز العمال ٢٠٦٧ وإرواء الغليل للألباني ٢٠٤٠ وفردوس الأخبار للديلمي ٢٤١٣ حديث ٤٩١٣ والنسائي في الإمامة :باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة ١٩٢/ وابن ملجة في الإقامة الأخبار للديلمي ٢٤١٨ عديث ١٩٨٠ وابن ملجة في الإقامة ١٩٥٨ عن ابن مسعود ، ١٩٨٥ ، ١٩٥٠ عن ابن مسعود ، ١٦٨٠ ، ١٩٥١ عن ابي ذر ١٩٨٠ ، ١٩٨ وعن ابن مسعود وعبادة وقبيضة بن وقاص ، والترمذي عن ابي ذر ١١٧/ ، ١١٨ وعن ابن مسعود وعبادة وقبيضة بن وقاص ، والترمذي عن أبي ذر وقال : حديث حسن ٢٢٣/٢ ، ٢٢٣ ، ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) فى ب « بشر » والحديث روى فى الجامع الصغير للطبراني عن عبد الله بن بسر ورمز له بالحسن .

<sup>(</sup>٤) المجمع ٥/٢٣٧ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وعمر بن بلال جهله ابن عدى .

<sup>(</sup>٥) ف ب د يتأثرون بفداء الفيء ، .

<sup>(</sup>٦) المسند ٥/١٨٠ وسنن أبي داود ٢/٢٤٥ ، ٤٣٠ وكنز العمال ١٠٩٧٦ .

 <sup>(&</sup>lt;sup>V</sup>) لفظ د يارسول الله ، ساقط من ب .

<sup>(^)</sup> زيادة من الجامع الكبير حديث رقم ١٦٨٥٣ والحديث في صحيح ابن حبان جزء برقم ٤٧٢ ذكر الأمر للمرء أن يصلى الصلاة لوقتها إذا أخرها إمامه عن وقتها ثم يصلى معه سبحة له والحديث في السنن الكبرى ٣/ ١٣٤ كتاب الصلاة باب الإمام يؤخر الصلاة والقوم يخافون سطوته . قال أبو حاتم في قوله ﷺ و واجعل صلاتك معهم سبحة ، أعظم الدليل على إجازة صلاة التطوع للماموم خلف الذي يؤدي الفرض وفيه دليل

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَوْفٍ بن مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

« أَخَافُ عَلَيْكُمْ سِتَّا: إِمَارَةَ السُّفَهَاءِ ، وَسَفْكَ (١) الدَّم ، وَبَيْعَ الحُكْمِ ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِم ، وَنَشُوَا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ ، وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ » (٢) .

[و٥٣] وَرَوَى أَبُو دَاوَدَ ، وَالطَّيَالِسِيُّ / وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَنعيم بن حماد ، وأبويعلَى والبغويُ وَابُنُ حِبَّان ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنُ ، وَأَبُو نُعَيْم ف فضائل الصَّحَابة و وَالطَّبَرَانِیُ و فَ الْكَبِيرِ (٣) عن سَفِينَةَ (٤) و مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَاسْمُهُ (رُومَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « الْخِلافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً ، ثُمَّ مُلْكُ بَعْدَ ذَلِكَ (٩) .

على صلاة التطوع جماعة ومعنى : سبحة قد يتكرر ذكر التسبيع باختلاف تصرف اللفظ وقد يطلق على صلاة التطوع والنافلة يقال للذكر صبحة . [نهاية ٢/ ٣٢١] .

<sup>(</sup>۱) ا د وسك ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير للطبراني ۱۰۸ / ۷۰ برقم ۱۰۰ وهو صحيح إلا أن في إسناده النهاس بن قهم وهو ضعيف ، والمعجم الكبير ۱۸۸ / ۲۵ برقم ۱۹۹ ورواه المصنف في مسند الشاميين (۲۸۹) ، والمعجم الكبير ۱۸۸ / ۲۸ برقم ۱۹۷ ورواه المصنف في مسند الشاميين (۲۸۲) ، والمعجم الكبير ۱۸۸ / ۲۸ برقم ۱۵۰ ورواه الحمد ۲۷/۲ ، وايضاً ۱۸۸ / ۲۵ برقم ۲۵۰ عن عوف بن مالك برواية « أمسك ستابين يدى الساعة والمعجم الكبير ۱۸۸ / ۲۸ برقم ۱۵۰ ورواه الحمنف من المزيد في برقم ۲۷ عن عوف بن مالك ورواه البخاري (۳۱۷۳) من طريق العلاء عن بسر بن عبيد الله وزيادة زيد بن واقد عند المصنف من المزيد في متصل الأسانيد كما قال الحافظ في الفتح ۲/۷۲ وفي البخاري كمقاص الفنم ، ورواه ابن ماجه (۲۰۶۱ ؛ ۲۰۹۰ ورواه أبو داود (۲۷۷۹ ، ۲۰۲۵) من طريق جبيريه ورواه آحدد ۲/۲۲ من طريق هشام بن يوسف عن عوف . ورواه المصنف في مسند الشاميين (۲۲۳۳) لنفس السند . وكذا المعجم ۱۸/۲۶ برقم ۲۷ ورواه المصنف في مسند الشاميين (۱۰۳۵) ورواه المصنف في مسند الشاميين ورواه المصند الشاميين (۱۰۵ ورواه المصند الشاميين ورواه المصند ورواه المصند الشاميين ورواه المصند ورواه المصند ورواه المصند ورواه المصند الشاميين ورواه المصند ورواه المصند ورواه المصند الشامي ورواه المصند الشامي ورواه المصند الشامي ورواه المصند ورواه المصند المصند الشامي ورواه المصند ورواه المصند الشامي ورواه المصند وروا

<sup>(</sup>٣) في المسند ٥/ ٢٢١ زيادة د سعيد بن جمهان » وهو سعيد بن جمهان - بضم الجيم - الاسلمي أبو حقص البصري عن سفينة ، وابن أبي أوفي ، وعنه الأعمش وحماد بن سلمة ، وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان زاد : مات سنة ست وثلاثين ومائة . وقال أبو حاتم ؛ شيخ لا يحتج به . وقال النسائي : ليس به بأس ترجمة ٢٤٢٦ . خلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٤) سفينة مولى النبي ﷺ أبو عبد الرحمن له أربعة عشر حديثا ، انفرد له مسلم بحديث وعنه ابنه عمر وسالم بن عبد الله بن محمد بن المنكدر ، وأرسل عنه قتادة وصالح أبو الخليل . ترجمته في الإصابة ٥٨/٥ والوافي بالوفيات ١٥/ ٢٨٥٠ وخلاصة التذهيب ٤٣٩/١ ترجمة ٣٨٨٣ .

<sup>(°)</sup> المستدرك للحاكم ۲/۷ بنصوه ۲/۵۱ . والمسند ٥/ ۲۲۰ ـ ۲۲۱ وسنن أبي داود ۲/٥١٥ خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء والخصائص الكبري ۱۱۲/۷ و المسند زيادة على الأصل هي : « ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وأمسك خلافة على رضي الله تعالى عنهم عال فرجدها ثلاثين سنة ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم أجده يتفق لهم ثلاثون فقلت لسعيد : أين لقيت سفينة ؟ قال : لقيته ببطن نخل في زمن الحجاج ، فأقمت عنده ثمان ليال أساله عن أحاديث رسول الله \_ ﷺ قال : قلت له : ما اسمك ؟ قال ما أنا بمخبرك سماني رسول الله ﷺ ـ سفينة » . وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٢/١٨١ وعزاه لابي داود والترمذي والنسائي ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٤٣ . والمعجم الكبير للطبراني ١/٥٥ حديث ٦٤٤ ، ١٤٤٢ والإحسان بترتيب أبن حبان ٨/٢٢٢ ، ٢٢٧ رقم ٢٢٢٢ و ٢٨٩١ وحسنه النسائي في المناقب ألمجم الكبير للطبراني المراقب المعجم الكبير للطبراني وداود والطيالسي ١٩٥٤ وسنن الترمذي (٢٣٢٦) وحسنه النسائي في المناقب ألمجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني المعجم الكبير للطبراني الاثون عدى في الكامل ٢/٣٠١ بمثله والبغوي في شرح السنة ٢/١٧٤ حديث رقم ٢٨١٠ بمثله والبغوي في شرح السنة ١١٨٤ حديث رقم ٢٨١٠ بمثله والجامع الصغير المماركفوري ١٨٧١ حديث والنهاية والنهاية ٢/ ٢٧٠ وبتحفة الخبر الرسول ﷺ راجع فيض القدير للمناوي ٢/٧٥ وبتحفة الأحوذي للمباركفوري المعركوري ١٩٧٤ والبداية والنهاية ٢/ ٢٠٠ و.

#### الباب الحادي عشر

#### في إخباره ﷺ بخلافة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم

رَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَة ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْم ، عَنْ سَفِينَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« لَمَا بَنَى رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ - الْمَسْجِدَ ، جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بحجرٍ فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بحجرٍ فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بحجرٍ فَوَضَعَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ :

« هَنُولاً عِ وَلَاهُ الْأَمْرِ مِنْ (١) بَعْدِي »(٢)

وَرَوَى أَبُويَعْلَى ، وَالْحَاكِمُ ، وَأَبُونُعَيْمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : « أَوَّلُ حَجَرٍ حَمَلَهُ النَّبِيُ ﷺ لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ حَمَلَ أَبُو بَكْرٍ حَجَراً (٤) ثُمَّ حَمَلَ عُمْرُ حَجَراً ، ثُمَّ حَمَلَ عُمْرُ حَجَراً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « هَوُلاَءِ الْخُلَفَاءُ مَمْلُ عُمْرُ حَجَراً ، ثُمَّ حَمَلَ عُثْمَانُ حَجَراً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « هَوُلاَءِ الْخُلَفَاءُ مِنْ (٥) بَعْدِي »(١)

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَن قُطْبَةَ (٧) بْنَ مَالَكِ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَهُوَ يُؤَسِّسُ مَسَّجِدَ قُبَاءَ ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ : تَبْنِي هَذَا الْبِنَاءُ ، وَإِنَّمَا مَعَكَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ » .

قَالَ : « إِنَّ هَاؤُلاءِ أَوْلِيَاءُ الْخِلاَفَةِ بِعَدِي »

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيطَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) لفظ د من ۽ ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم ١٣/٣ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ونقله الحافظ ابن كثير ٢١٨/٣ . ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٥٥٣ .

<sup>(</sup>٣) عبارة « لبناء المسجد » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ « حجرا » زائد من ب .

<sup>(</sup>٥) لفظ د من ۽ ساقط من ب .

<sup>(</sup>٦) مسند أبى يعلى ١٩٥/ حديث ٤٨٨٤ برواية د هذا أمر الخلافة من بعدى » إسناده ضعيف : شيخ العوام مجهول ، وهشيم قد عنعن ، وهو موصوف بالتدليس . وذكره الهيشمى في مجمع الزوائد ٥/٦/١ باب الخلفاء الاربعة ، وقال : رواه أبو يعلى عن العوام بن حوشب ، عمن حدثه ، عن عائشة ، ورجاله رجال الصحيح ، غير التابعي فإنه لم يسم . وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٤/١٨ برقم ٢٨٤١ وعزاه إلى أبى يعلى ، ونقل محققة قول البوصيرى : رواه أبو يعلى والحاكم وصححه بلفظ آخر . والمستدرك للحاكم ١٣/٣ والخصائص الكبرى ١١٤/٢ .

 <sup>(</sup>٧) فراء قطنة ، وما أثبت من بإذ هو : قطبة بن مالك الثعلبي ، مولى بني ثعلبة بن يربوع التميمي عم زياد بن علاقة . سكن الكوفة . ترجمته في :
 الثقات ٣٤٧/٣ وأسد الغابة ٢٠٦/٤ والطبقات ٣٦/٦ والإصابة ٣٢٨/٣ وتاريخ الصحابة ٢١٦ ت ١١٥٨ والتجريد ٢٦ .

وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ ، وَنِيطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ . قَالَ جَابِرٌ فَلَيَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْنَا : « الرَّجُلُ الصَّالِحُ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ نَوْطِ (١) بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَهُمْ وُلَاهُ هَلْنَا : « الرَّجُلُ الصَّالِحُ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ نَوْطِ (١) بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَهُمْ وُلَاهُ هَلْنَا : « الرَّجُلُ الصَّالِحُ النَّبِيُّ وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ نَوْطِ (١) بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَهُمْ وُلَاهُ هَلْنَا : « الرَّجُلُ الصَّالِحُ النَّبِيُ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ (٤) » .

وَرَوَى ابْنُ مَاجَة ، وَالْحَاكِمُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : « اقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِى : أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ (٥٠) »(١٠) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ مثلهُ من حديثِ ابنِ مَسْعُودٍ:

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا دَلُو فنزعتُ منها ما شاء اللَّهُ ثُمَّ عَلَيْهَا دَلُو فنزعتُ منها ما شاء اللَّهُ ثُمَّ عَلَيْهَا دَلُو فنزعتُ منها ما شاء اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهَا أَبُو بَكُرِ فَنزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا ، أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ وَاللَّهُ يَعْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا أَبُو بَكُرٍ فَنزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا ، أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ وَاللَّهُ يَعْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَّرُ بِن الْخَطَّابِ (^) فَاسْتَحَالَتْ غَرْبَا (٩) فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيّاً مِنَ النَّاسِ يَنْزَعُ نَزْعَه حَتَى ضَرَبَ / النَّاسَ بِعَطْنِ » .

رظ ٥٣]

<sup>(</sup>١) في أ و قنوط ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) كلمة « الأمر » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۳) في بريعد ».

<sup>(</sup>٤) المستدرك للحاكم ٢/١٧، ٧٢ إسناده صحيح والفتح الكبير ١/٥٧٠ والخصائص الكبرى ٢/١١٤ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) لفظ « وعثمان » ساقط من ب .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/۲/۸ ، ۹۹ ط التحرير وجامع مسانيد أبي حنيفة ۱/۲۲۲ ، ۲۲۲ الطبعة الأولى والترمذي ۲۲۲۲ ، ۵۰ ۸۰ وسنن ابن ماجة ۹۷ عيسي الحلبي ومسند أحمد بن حنيل ٥/٢٨ ، ۲۸٥ ، ۲۹۵ ، ۲۰۱ والسنن الكبري للبيهةي ٥/٢١ ، ١٥٣/٨ ، ۱۸٥ وولين الكبري للبيهةي ١/٢٥٥ ، ٢/٢١٦ ، ابن حبان والمستدرك للحاكم ٢/٥٧ ومجمع الزوائد ٩/٣٥ ، ٢٩٥ والحلية لأبي نعيم ١/٩٠٩ الخانجي والبغوي ١/٢٥٥ ، ٢/٢٦٦ ، ابن حبان ٢١٩٣ وتلخيص الحبير لابن حجر ٤/١٩٠ وشرح السنة للبغوي ١/١٠١ ، ١٠١ ومشكاة المصابيح للتبريزي ١٢٢١ المكتب الإسلامي ومشكل الأثار للطحاوي ٢/٣٨ ، ٨٤ ، ٥٥ وميزان الاعتدال ٥٥٧ ، ٢٨١٧ ولسان الميزان لابن حجر ١/٢١٥ ، ٢٢٨ ، ٥/ ٢٨٩ وإتخاف السادة المتقين للزبيدي ٢/٣٠ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٤/٣٣ ، ٢/٢٠ ٤ والتاريخ الكبير للبخاري ٨/٢٠ ، ١٩٠٩ والضعفاء للعقيلي ٤/٥٠ ط والكامل في الضعفاء لابن عدى ٢/٢٦٦ ، ٢٧٧ والمعجم الكبير للطبراني ١٩٨٩ ط العراق ومسند الحميدي ١٩٤٩ والضعفاء للعقيلي ٤/٥٠ ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>V) عبارة « ثم استحالت غربا ثم » زائدة من ب .

 <sup>(</sup>٨) ف أ د عمر ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) عبارة « فاستحالت غربا » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۱۰) رواه البخارى ٤/ ٢٥٠ كتاب المناقب باب علامات النبوة وكتاب فضائل أصحاب النبى ﴿ و لو كنت متخذا خليلا ٥/ ١١٠ وكتاب التعبير باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس وباب نزع الذنوب والذنوبين من البئر يضعف ١٤٨١ ، ٤٩ . وصحيح مسلم ١١٤٧ ، ١١٤ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضى الله تعالى عنه . والمسند ٣/ ٣٥٠ حديث ٤٩٧٢ ، ٤٩٧٤ وسنن الترمذى ٦/ ١٨٥ ، ٢٥٠ حديث ٢٣٩١ أبواب الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبي ﴿ في الميزان والدلو . ونزع ذنوبا : أي جذب دلوا من البئر . والغرب : الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد والمعنى كما يقول ابن الاثير : أن عمر لما أخذ الدلوليستقى عظمت في يده لأن الفتوح كانت في زمنه اكثر منها في زمن أبي بكر . ومعنى استحالت : أي انقلبت من الصغر إلى الكبر ٣/ ٣٤٩ وعبقرى القوم : سيدهم وكبرهم وقويهم . ويفرى فريه : أي يعمل عمله ويقطع قطعه . ومعنى حتى ضرب الناس بعطن هو مثل يضرب لاتساع الناس في زمن عمر وما فتح الله عليهم من الأمصار . والعطن في الأصل : مبرك

وَأَخْرَجَاهُ (١) \_ أَيْضاً \_ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا . قَالَ الشَّافِعِيُّ \_ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى \_ « رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيُ » . وَالضَّعْفُ اللَّذْكُورُ قِصَرُ مُدَّةً أَبِي بَكْرٍ ، وَعَجَلَة (٢) موته » .

« وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « يَاعَلَىٰ إِنَّكَ مُؤمر مُسْتَخْلَفُ ، وَإِنَّكَ مَقْتُولُ ، وَإِنَّكَ مَخْضُوبَة مِنْ مَلْدِهِ يَعْنِى : لِحْيَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ (٣) » .

وَرَوَى الْحَاكِمُ (٤) عَنْ تَوْرِ بِن مِجزأَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ (٥): « ابْسُطْ يَدَكَ أُبَايِعُكَ ، فَبَسَطتُ يَدِى ، وَبَايَعَنِى ، وَفَاضَتْ نَفْسُهُ ، فَأَتَيْتُ عَلِيّاً ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « اللّهُ أَكْبَرُ ، صَدَقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَبَى اللهُ أَنْ يُدْخِلَ طَلْحَة الْجُنّة (٢) إِلاّ وَبَيْعَتِى فِي عُنُقِهِ » .

<sup>(</sup>١) في أ وأخرجاه، وما أثبت من ب.

<sup>·</sup> ب في أ « وعجل » وما أثبت من ب .

رُ ) لفظ « من رأسه ، زيادة من ب . وانظر : دلائل النبوة لأبي نعيم ٢٠٢/٣ . والمعجم الكبير للطبراني ٢/٢٤٧ برقم ٢٠٣٨ عن جابر ورواه في الأوسط قال في المجمع ٢/١٣٦ وفيه ناصح أبو عبدالله وهو متروك .

<sup>(</sup>٤.) لفظ «الحاكم» زائد من ب.

<sup>(</sup>٥) ا د قال ، وما اثبت من ب

<sup>(</sup>٦) لفظ «الجنة» ساقط من ب.

## الباب الثانى عشر فى إخباره ﷺ بولاية معاوية رضى الله تعالى عنه

رَوَى الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لاَ تَذْهَبُ الْأَيَامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ مُعَاوِيةُ »(١) ا هـ .

وَرَوَى ابْرُهُ عساكرَ ، عن على رَضِى الله تعالى عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُعَاوِيَةَ (٣) : ﴿ أَمَا إِنَّكَ سَتَلِى أَمْرَ أُمَّتِى مِنْ بَعْدِى ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ واقبَلْ مِنْ لِمُعْدِى ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ واقبَلْ مِنْ مُعْدِى مُعْدِى ، وَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ (٤)

وَرَوَى الْبَيْهَقِينُ ، وَضَعَّفَهُ (٥) عَنْ مُعَاوِيةً ، قَالَ :

« وَاللَّهِ مَا حَمَلَنِي عَلَى الْخِلَافَةِ (٦) إِلَّا أَمْرُ (٧) النَّبِيِّ ﷺ لِي : يَامُعَاوِيَةُ إِنْ مَلَكْتَ فَأَحْسِنْ »(٨) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ فِي مُسْنَدِهِ ـ من طريقِ عبد الملك بن عمر ، عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِلَفْظِ :

« مَازِلْتُ أَطْمَعُ فِي الْخِلَافَةِ منذ قال لى رَسُولُ اللهِ ﷺ « إِنْ مَلَكْتَ فَأَحْسِنْ »(٩)

وَرُوِىَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ(١٠) رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةً أَخَذَ الْإِدَاوَةَ فَتَبِعَ(١١) النَّبِيِّ عَيْقٍ فَقَالَ لَهُ:

<sup>(</sup>۱) فردوس الأخبار للديلمي ٥/٢١٩ حديث رقم ٧٦٦١ عن على بن أبي طالب . ورواه العقيلي في الضعفاء ١٧٦/٢ حديث ١٩٥ والمسند ٢/٣٢٩ والخصائص الكبري ١١٧/٢ .

<sup>(</sup>Y) في ب « لرسول » وهو تحريف ،

<sup>(</sup>٢) لفظ د لمعاوية ، زائد من ب .

<sup>(</sup>٤) في الخصائص الكبرى ١١٧/٢ زيادة « فمازلت أرجوها حتى قمت مقامي هذا » جمع الجوامع للسيوطي ٢٢٤١ ، البداية ١٢٣/٨ .

<sup>(</sup>٥) في د وضعف ، .

<sup>(</sup>۲) ف ب د الولاة ، .

<sup>(</sup>۷) ف ب دقول ».

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٤٤٦ وإسناده ضعيف وهو مرسل . والخصائص الكبرى ١١٦/٢ .

<sup>(</sup>٩) مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٢٨٠ كتاب ٢٨ باب ١ حديث ١٨٢ كتاب الأمراء عن عبد الملك بن عمير .

<sup>(</sup>۱۰) في بر العاصي ، .

<sup>(</sup>۱۱) ف ب د فتتبع ، .

« يَامُعَاوِيَةُ إِنْ وُلِّيتَ أَمْرًا فَاتَّقِ اللهَ وَاعْدِلْ (١) ».

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَاللَّهِ ما حملنى على الحلافة إلا قول النبى ﷺ لى (٢) :

« يَامُعَاوِيَةُ إِنْ وُلِّيتَ أَمْراً فَاتَّقِ اللهَ وَاعْدِلْ ، فَهَازِلْتُ أَظُنَّ (٣) أَنِّي مُبْتَلَى بِعَمَلِ لِقَوْلِ النَّبَحِ ﷺ (١٠)» .

وَرَوَى أَجْمَدُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :

« يَامُعَاوِيةُ إِنْ وُلِّيتَ أَمْراً فَاتَّقِ اللهَ وَاعْدِلُ ، فَهَازِلْتُ أَظُنَّ أَنَى مُثْتَلَى بعملٍ لِقَوْلِ
النَّبِيِّ ﴾ (٩).

وَرُوِى عَنْ رَاشِيدِ<sup>(١)</sup> بْنِ سَعْدِ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّكَ (٧) إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَوْ عَثَرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ ، أَوْ كِدْتَ سِدُهُمْ » (٨).

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : « كَيْفَ بِكَ لَوْ قَدْ قَمَّصَكَ اللهُ قَمِيصًا ، يَعْنِي : الْخِلَافَةَ ؟ » .

فَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ / يَارَسُولَ اللهِ ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُقَمِّصُ أَخِى قَمِيصًا قَالَ : [و٥٥] « نَعَمَّ » وَلَكِن هَنَاتُ وَهَنَاتُ ، وَهَنَاتُ (٩) » .

<sup>(</sup>۱) في الخصائص ۱۷/۲ وبعدها زيادة من المسند ۱۰۱/ و قال فمازلت اظن انى مبتلى بعمل لقول النبى ﷺ حتى ابتليت ء . ودلائل النبوة للبيهةى ٢/٦٤ ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ۱۲۲/ ومجمع الزوائد ١٨٦/ رواه أحمد وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح ، ورواه أبو يعلى عن سعيد عن معاوية فوصله ورجاله رجال الصحيح . ورواه الطبراني باختصار عن عبد الملك بن عمير عن معاوية وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف وقد وثق . ومسند أبي يعلي ٢٣/ ٣٠٠ و ٢٧٠٧ و إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد غير انه لم ينفرد به وإنما تابعه عليه روح بن عبادة وهو ثقة .

<sup>(</sup>۲) لفظ «لى» سقط من ب .

<sup>(</sup>٣) لفظ « أظن » زائد من ب .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ١٠١/٤ والخصائص الكبرى ١١٦/٢ ودلائل النبوة للبيهتي ١٨٨/٦ .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ١٠١/٤ والخصائص ١١٧/١ ومجمع الزوائد ٩/٥٥٦، ٣٥٦ رواه أحمد واللفظ له وهو مرسل.

<sup>(</sup>٦) فى به دزايد ، تحريف إذ هو : راشد بن سعد المقرائي ، ومقرا قرية بدمشق ، سكن حمص وبها مات سنة ثلاث عشرة ومائة .

ترجمته فى : السير ٤٩٠/٤ وطبقات ابن سعد ٢٥٦/٧ وتاريخ الإسلام ٢١١/٤ ، ٢٤٨ وتذهيب التهذيب ٢١٤/١ وطبقات خليفة تا ٢٩٣٠ وتاريخ البخاري ٢٩٢/٣ والبداية والنهاية ٢٧٧/١ والتهذيب ٢/٢٣ والمعرفة والتاريخ ٢٢٢/٢ والحلية ٢٧/١ وخلاصة تذهيب التهذيب ١١٢/١ وتهذيب ابن عساكر ٥/٢٩٢ وتاريخ ابن عساكر ١٨٨/١ ، والجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الأول ٤٨٣ ومشاهير علماء الأمصار ١٨٣ ت ٨٦٨ .

<sup>(</sup>V) ف ب د إن » .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٢٤ والخصائص الكبرى ١١٦/٢ ، ١١٧ وواخرجه أبو داود ٤٨٨٨ في كتاب الأدب ٢٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٩) الخصائص الكبرى ١١٦/٢ ومجمع الزوائد للهيثمى ٩/٣٥٦ رواه الطبراني في الأوسط، وفيه السرى بن عاصم ، وهو ضعيف .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « يَامُعَاوِيَةُ إِنَّ اللهُ تَعَالَى وَلَآكَ مِنْ أَمْرِ هَاذِهِ الْأُمَّةِ فَانْظُرْ مَا أَنْتَ صَانِعٌ ؟ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ : « أَوَ يُعْطَى أَخِى ذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ » .

قَالَ : نَعَمُ ، وَفِيهَا هَنَاتُ ، وَهَنَاتُ ، وَهَنَاتُ اللهِ اللهِ اللهِ .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، مِنْ طَرِيقِ الحسنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« أَمَا إِنَّكَ سَتَلِىٰ أَمْرَ أُمَّتِى بَعْدِى ، فَإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ فَاقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ ، فَهَازِلْتُ أَرْجُوهَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامِى هَٰذَا »(١) .

وَرَوَى اَبْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ مَسْلَمَةً (٣) بِن مُخَلَّدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ لِلْعَاوِيَةَ :

« اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الْكِتَابَ ، وَمَكِّنْ لَهُ فِي الْبِلاَدِ ، وَقِهِ الْعَذَابِ(١) » (٥) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عُرْوَةً بِنَ رُوَيْمِ (٦٦ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« جَاءَ أَعْرَابِيُ ۗ إِلَى النَّبِيِّ قَلَالَ : ﴿ صَارِعْنِي ﴾ فَقَامَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ :

« أَنَا أُصَارِعُكَ (^)». فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

« لَنْ يُغْلَبَ مُعَاوِيَهُ أَبَدًا ، فَصَرَعَ الْأَعْرَائِيَّ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ صِفَّينِ قَالَ عَلِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : « لَوٌ ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مَا قَاتَلْتُ مُعَاوِيَةً » (٩) .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٩/ ٣٥٦ والخصائص الكبرى ١١٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر الخصائص الكبرى ١١٧/٢ وسبق الحديث في أول الباب ، وجمع الجوامع ٤٢٤١ البداية ١٢٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) فى و سلمة ، وهو مسلمة بن مخلد ـ بفتح المعجمة ـ الانصارى ، ولد مقدم النبى ﷺ المدينة ، وعنه على بن رباح المشهور (على) بضم العين وفتح اللام ، وكان يفضب منها ـ ومجاهد ، وولى مصر وافريقية . قال ابن يونس : توفى سنة اثنتين وستين . و خلاصة التذهيب ٢ / ٢٩ برقم ٧٠٠٩ .

<sup>(</sup>٤) لفظ د العذاب ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>ه) ابن سعد ۲/ ۳۲۰ ومجمع الزوائد ۱/ ۳۵۳ رواه الطبراني من طريق جبلة بن عصية عن مسلمة بن مخلد ، وجبلة لم يسمع من مسلمة فهو مرسل ورجاله وثقوا وفيهم خلاف والخصائص الكبرى ۱/ ۱۱۷ والطبراني ۱۹/ ۴۲۹ والبخاري ۱/ ۲۹ ، ۱۳/۵ ، ۱۱۳/۹ والترمذي ۲۸۲۲ والمسند ۱/ ۳۵۹ والعلل المتناهية لابن الجوزي ۲۷۲/۱ ، ۲۷۲۱ والبداية ۱۲۱/۸ وكنز العمال ۳۲۹۵۷ ، ۳۷۱۹ ما التراث الإسلامي .

<sup>(</sup>٦) عروة بن رويم ـ بالراء مصغرا ـ اللخمى أبو القاسم الدمشقى المقرى ، عن ثوبان وجابر مرسلا وعن أبى إدريس الخولانى وعنه الأوراعى ويحبى بن حمزة . وثقه النسائى . قال أبن سعد : أمات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . وقال ضمرة الرملى : سنة خمس خلاصة تذهيب الكمال ٢٢١/٢ رقم ٤٨٢٥ .

<sup>(</sup>۷) فښرقال ت. ∵

<sup>(</sup>A) في أ « صارعك » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) الخصائص الكبرى ١١٧/٢.

#### الباب الثالث عشر

### في إخباره على بولاية يزيد ، وأنه أول من يغير أمر هذه الأمة

رَوَى الْحَارِثُ ، وَابْن مَنِيعٍ ، ونعيم بن حماد (۱) \_ فى الفتن \_ وابن عساكر ، وأبو يَعْلَى ، وفى سنده انقطاع ، عن أَبِي عُبَيْدَةَ (۱) رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ

« لَا يَزَالُ أَمْرُ هَلَاهِ الْأُمَةِ(٣) قَائِمًا بِالْقِسْطِ ، حَتَّى يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يُثْلِمُهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ، يُقَالُ لَهُ : يَزِيد(٤) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، وَأَبُو يَعْلَى ، عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُبَذِّلُ أَمَّرَ أُمَّتِي الرَّجُلِ ( ) مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ » (٦ ) . وَرَوَى الْحُاكِمُ - بِسَنَدٍ جَيِّدٍ - عَنْ فَاطِمَةَ بنت امرأةَ بَنِي المغيرة أَنَّهَا سَأَلَتْ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرِو (٧) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : ( )

« هَلْ تَجِدُ يَزِيدَ بنَ مُعَاوِيَةً فِي الْكِتَابِ ؟ » .

قَالَ : لَا أَجِدُهُ بِاسْمِهِ ، وَلَكِنْ أَجِدُ رَجُلًا مِنْ شجرةِ مُعَاوِيَةَ ، يَسْفِكُ الدَّمَاءَ ، وَيَسْتَحِلُّ الْأَمْوَالَ ، وَيَنْقُضُ هَٰذَا الْبَيْتَ حَجَراً حَجَراً ، فَإِنْ كَانَ (٩) ذَلِكَ وَأَنَا حَيُّ

<sup>(</sup>۱) ف ب د نعیم عَن حماد ، .

 <sup>(</sup>۲) أبو عبيدة عامر بن الجراح ، قديم الإسلام والهجرة ، شهد بدرا وهو ابن إحدى وأربعين سنة ، وقتل أبوه يومئذ كافراً . وشهد ما بعد بدر من المشاهد ، وكان من صبر يوم أحد وثبت ، وانتزع من جبهة النبي ﷺ حلقتى المغفر بثنيتيه فسقطتا فما رؤى اهتم أحسن منه ، وكان أبو عبيدة أمير أمراء الفتوح توفى في طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة وهو ابن ثمان وخمسين سنة . سير أعلام النبلاء ١/٥ وما بعدها .
 (۲) فى ب د أمر أمتى قائما » .

<sup>(</sup>٤) مسند أبى يعلى ٢/ ١٧٥ ، ١٧٦ حديث ٨٧٠ ، ٨٧١ وإسنادهما ضعيف لانقطاعه ، مكحول لم يدرك أبا عبيدة وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٥ / ٢٤١ وقال : رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبى يعلى رجال الصحيح إلا أن مكحولا لم يدرك أبا عبيدة ، وقد تحرفت فيه عبيدة إلى عبادة . وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية برقم ٢٥٠١ ونسبه إلى احمد بن منيع والحارث وأبى يعلى وقال : رجاله ثقات إلا أنه منقطع . وأخرجه البزار في مسنده كما في كشف الاستار ٢/ ١٩٤٥ ونسبه إلى احمد بن سليمان بن وأخرجه البزار في مسنده كما في كشف الاستار ٢/ ١٩٤٥ حديث (١٦٦٩) من طريق سليمان بن أبى داود الحرانى ، حدثنى أبى ، عن مكحول ، عن أبى ثعلبة الخشنى ، عن أبى عبيدة بن الجراح . وهذا إسناد ضعيف أيضاً لضعف سليمان بن أبى داود وهو منقطع أيضاً مكحول لم يدرك أبا ثعلبة الخشنى . وانظر كذلك : الجامع الأزهر في حديث النبى الأنور للمناوى المري ١٣٤/١٥ والدولابي في الكنى والأسماء ١/ ١٣٧ بنحوه وفي إسناده أيضاً أبو العالية عن أبى ذر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) فن بدلرجل ۽ .

<sup>(</sup>٦) ابن ابي شيبة ١٤٥/١/٣٨/٨ عن ابي در .

 <sup>(</sup>٧) أن أ «عمر» وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) لفظ د قال ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٩) ف ب د ذاك ، .

وَإِلَّا فَذَكِّرِينِي » .

قَالَ خَالِدٌ بْنُ الْحُوَيْرِثِ ، وَكَانَ منزلهَا عَلَى أَبِي قَبِيسٍ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَجَاجِ ، وابن الزُّبَيْرِ ورأتِ البيتَ ينقضُ قَالَتْ (١) :

« رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ عَمْرِو قَدْ كَانَ مُجَدِّثُنَا بِهَذَا » .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ - فِي تَارِيجِهِ - عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و (١) رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ : « يَزِيدُ لاَ بَارَكَ اللهُ فِي يَزِيدَ ، الطَّغَانُ اللَّغَانُ ، أَمَا إِنَّهُ أَنْ يَغِى (٣) إِلَى حَبِيبِي / وَنَجِيلِي (٤) حُسَيْن أُتِيتُ بِتُرْبَتِهِ ، وَرَأَيْتُ قَاتِلَهُ ، أَمَا إِنَّهُ لاَ (٥) يُقْتَلُ بَيْنَ ظَهْرَانَى قَوْمٍ فَلاَ ينصروهُ إِلاَّ عَمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِ »(١) .

وَرَوَى أَبُوٰ يَعْلَى ، ونعيم (٧) بن حماد \_ فى الفِتن \_ وابن عَسَاكِر ، وفى سنده انقطاعُ \_ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« لاَ يَزَالُ هَاذَا الدِّينُ قَائِماً بِالْقِسْطِ حَتَّى يُثْلِمَهُ »(^).

وَفِي لَفْظٍ: « لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِى قَائِماً بِالْقِسْطِ حَتَّى يَكُونَ أَوَّلُ مَنْ يُثْلِمَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمِيَّةَ يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ » (٩) .

[ظ ٤٥]

<sup>(</sup>١) في 1 مقال ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) في ا د عمر ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ن ا د بغي ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ن ب د نحيلي ، .

<sup>(</sup>٥) لفظ « لا » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) أورده الشوكاني في « القوائد المجموعة في الأحاديث المرضوعة ص ٤١٩ برقم ١٨٣ وقال : هو موضوع ، وأضعه عمر بن على بن مالك الأشناني .

<sup>(</sup>٧) ف ب د وابو نعیم ، تحریف .

<sup>(^)</sup> مسند أبى يعلى ٢/ ١٧٥ ، ١٧٦ عن أبى عبيدة ، وفيه زيادة « حتى يثلمه رجل من بنى أمية ، وإسناده ضعيف لانقطاعه ، مكحول لم يدرك أبا عبيدة عبيدة ، وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٥/ ٢٤١ وقال رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبى يعلى رجال الصحيح إلا أن مكحولا لم يدرك أبا عبيدة وقد تحرفت فيه عبيدة إلى عبادة . والسنة لابن أبى عاصم ٢/ ٣٧٥ والكامل في الضعفاء لابن عدى ٢/ ٧٦٧ ومسند أحمد بن حنبل ٥/ ٩٢ وكنز العمال ٢٠١٩ والسلسلة الصحيحة للالباني ٩٦٣ .

<sup>(</sup>٩) مسند ابى يعلى ٢/٢٧٦ عن ابى عبيدة ، ورجاله ثقات ، غير أنه منقطع ومجمع الزوائد ٥/٢٤١ والخصائص الكبرى ٢/٢٩١ والجامع الأزهر المناوى ٣/٤٠١ وإتحاف السادة المنقين للزبيدى ٢/٩٨٩ وكنز العمال ٢٠٠٣ وقد تحققت هذه النبوءة فإن أول من ثام أمر الدين وبدل سنة النبى ثلث يزيد بن معاوية الذى تولى الخلافة بعد أبيه سنة ستين من الهجرة وكان في يزيد على جانب الخصال المحمودة إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات في بعض الاوقات وإمانتها في غالب الاوقات كما في البداية والنهاية ٨/٢٤٢ . قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث : يشبه أن يكون هذا الرجل هو يزيد بن معاوية والله أعلم ثم قال الناس في يزيد بن معاوية أقسام ، فمنهم من يحبه ويتولاه وهم طائفة من أهل الشام من النواصب ، وأما الروافض فيشنعون عليه ، ويفترون عليه أشياء كثيرة ليست فيه ، ويتهمه كثير منهم بالزندقة ولم يكن كذلك . وطائفة أخرى : لا يحبونه ولا يسبونه لما يعلمون من أنه لم يكن زنديقا كما تقوله الرافضة ولما وقع في زمانه من الحوادث الفظيعة والامور المستنكرة الشنيعة ، فمن أنكرها قتل الحسين بن على بكريلاء ولكن لم يكن ذلك عن علم منه ولعله لم يرض به ولم يسؤه وذلك من الامور المندية النبوية و البداية والنهاية ٢٠/٢٠٠ .

## 

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنَّهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْحَكَمِ : ﴿ إِنَّ هَٰذَا يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ، وَيَغْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ فِنَ لَّهُ مُنَا لَهُ مُخَانُهَا السَّمَاءَ ﴾ (٢) .

رَوَى (٣) ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنَ حَبِيبٍ (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « أَتَى رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ \_ بِجَرُّوَانَ بِنَ الحكمِ ، وَهُوَ مَوْلُودٌ لِيُحَنِّكُهُ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، وَقَالَ :

« وَيْلٌ لِأُمَّتِي مِنْ هَلْذَا ، وَوَلَدِ هَلْذَا »(٥) .

وَرُوِىَ ـ أَيْضاً ـ وابن حبيب فى حرمه ، عن نَافع بن مُجَبَيْر بن مُطعم (٦) ، عن أبيه رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كُنّاً مَعَ النّبَيّ ﷺ فَمَرَّ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ : « وَيْلٌ لِأُمَّتِي عَمّاً فِي صُلْبِ هَاذَا »(٧) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِىُّ ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ (^) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « رَأَيْتُ بَنِي مَرْوَانَ يَتَعَاوَرُونَ مِنْبَرِى فَسَاءَنِى ذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ بَنِي الْعَبَّاسِ يَتَعَاوَرُونَ مِنْبَرَى فَسَاءَنِى ذَلِكَ ، وَرَأَيْتُ بَنِي الْعَبَّاسِ يَتَعَاوَرُونَ مِنْبَرَى فَسَرَّ نِي ذَلِكَ » (٩) .

وَفِي لَفْظٍ : « بني هِشَامٍ ، مَكَانَ بنِي الْعَبَآسِ » .

<sup>(</sup>١) « ولاية » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) عبارة مدخانها السماء، ساقطة من ب . والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٢ / ٤٣٩ برقم ١٣٦٠٢ برواية ، هاإن هذا سيخالف كتاب الله ... ، قال في المجمع ٥ / ٢٤٢ وفيه حسين بن قيس الرحبي وهو ضعيف . قلت : وحنشي لقبه وهو متروك كما قال الحافظ في التقريب .

<sup>(</sup>۲) لفظ د روی ، ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٤) ضمرة بن حبيب الزبيدى ـ بالضم ـ أبو عبيد الحمصى ، عن أبى أمامة ، وشداد بن أوس . وعنه ابنه عتبة ، وأرطاة بن المنذر . وثقه ابن معين . « خلاصة التذهيب ٢/٢ برقم ٣١٥٢ .

<sup>(</sup>٥) كنز العمال في ٣١٠٦٧ .

<sup>(</sup>٦) نافع بن جبير بن مطعم المدنى ، عن أبيه وعلى وعائشة وعنه الزهرى ، وعمرو بن دينار . وثقه أبو زرعة قال أبو الزناد . مات سنة تسع وتسعين « خلاصة تذهيب الكمال ٨٨/٢ ترجمة ٧٤٥٣ .

<sup>(</sup>۷) الخصائص الكبرى للسيوطى ١١٨/٢ والمجمع ٥/٢٤١ رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه كنز العمال ٢٦٠٦٦ ، علل الحديث لابن أبي حاتم الرازى ٢٥٧١ ط السلفية .

<sup>(</sup>۸) زیادة م*ن* ب .

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير للطبراني ٢٦/٢ برقم ١٤٢٥ قال في المجمع ٥/٢٤٤ وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك .

وَرَوَى الطّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ لِلْمُحَكَمِ : « إِنَّ هَٰذَا سَيُخَالِفُ كِتَابَ اللّهِ ، وَسُنَّةَ نَبِيّهِ ، وَيَغْرُجُ مِنْ صُلبهِ فتنة ، يبلغ دُخَانها السَّهَاءَ ، وبعضُهم يَوْمَئذِ شيعته » (١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فِي الْأَوْسَطِ - وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَآلَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« لَا تَزَالُ الْخِلاَفَةُ فِي بَنِي أُمَيَّةَ تَلْقَفُ الْكُرَةَ ، فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُمْ فَلاَ خَيْرَ فِي عَيْشِ (٢) » (٣) .

وَرَوَى (1) الطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ ابنِ عَبَاسٍ ، ومعاوية مَعًا ، وَأَبُو يَعْلَى عن أَبِي هُرَيْرَة ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - وَالْحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ (٥) وَالدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، عَنْ سَبْرَة بنَ مَعْبَدِ (١) ، وَالْحَاكِمُ ، عَنْ سَبْرَة بنَ مَعْبَدِ (١) ، وَالْحَاكِمُ ، عَنْ سَبْرَة بنَ مَعْبَدِ (١) ، وَالْعَيْمُ بنُ خَمَّاد - فِي الْفِتَنِ - وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « إِذَا بَلَغَ بَنُو أَبِي الْحَكِمِ »(٧) . وَفِي لَفْظِ : « بَنُو أَبِي الْعَاصِ »(٨) . وَفِي لَفْظٍ : « بَنُو أَبِي الْعَاصِ »(٨) . وَفِي لَفْظٍ : « بَنُو أَبِي الْعَاصِ »(٨) . وَفِي لَفْظٍ : « بَنُو أَبِي الْعَاصِ »(٨) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ١٢/٤٢٩ برقم ١٣٦٠٢ .

<sup>(</sup>۲) عبارة و فلا خير في عيش » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢). كنز العمال ٣١٠٦٨ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٧٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) لفظ و وروى ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٥) ن ب د ابي .... .

<sup>(</sup>٦) سيرة بن معبد الجهنى : أبو بثرية \_بفتح المثلثة ، والمهملة والموحدة \_ في القاموس . وأبو ثرية كسمية أو كفنية : سبرة بن معبد الجهنى وبالقلم ضبطه في التهذيب \_بضم المثلثة وبالمثناة تحت وكذا في التقريب . أما المشتبه ١/ ٧٠ أبو ثرية سبرة بن معبد الجهنى ، له صحبة وقيل : أبو ثرية بفتح أوله وكسر ثانيه \_ المدنى شهد الخندق وما بعدها ، له أحاديث ، انفرد له مسلم بحديث المتعة وعنه أبنه الربيع حديثًا عند مسلم . مات في أخر خلافة معاوية و خلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٣٦٥ ت ٢٣٦٢ » .

<sup>(</sup>۷) في ب د الحاكم ، تحريف . والحديث ورد في المعجم الكبير للطبراني ٢٢/ ٢٣٦ برقم ١٢٩٨٢ ، وكذا ٢٨٢/١٩ برقم ٢٨٧ عن معاوية ، مجمع الزوائد ٥/٣٤ وكنز العمال ٢١٧٤ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٦ ومسند أبي يعلي ٢/٣٨٢ ، ٣٨٢ حديث ١١٥ عن أبي سعيد .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة للبيهةى ٢/ ٥٠٥ والمستدرك للحاكم ٤/ ٤٨٠ ، ٤٧٩ وفيه أربع روايات الأولى : إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلًا اتخذوا دين الله دغلا ، وعباد الله خولا ، ومال الله دولا » والثانية : « إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا ، ودين الله دغلا ، وعباد الله خولا » وكلتاهما عن أبى سميد الخدرى ٤/ ٤٨٠ كتاب الفتن والملاحم . والثائلة : « عن جنادة الفقارى مثل الرواية الثانية مع اختلاف يسير وفي اخرها قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (٤/ ٤٨٠) . والرابعة : « عن أبى ذر رضى الله عنه : « إذا بلغت بنو أمية أربعين اتخذوا عباد الله خولا ومال الله نحلا ، وكتاب الله دغلا » كما توجد رواية عن أبى ذر بنفس الألفاظ السابقة ٤/ ٤٧٩ ، وقال الذهبى في التلخيص : قلت : على ضعف رواته منقطع . والمطالب العالية لابن حجر (٣٥١ ومجمع الزوائد ٥/ ٢٤١ ، وكنز العمال ٢٠٨٣ ، ٢٠ د ٢٠ م ٢٠ د ٢٠ والمسند ٢/ ٠٨ عن أبى سعيد والنهاية ٢/ ١٤٠ وتاريخ الغلفاء ٢/ ٢ ، ٢٠ ٠ ٢٢ ، ٢٠٠ ٢ والمسند ٢/ ٠٨ عن أبى سعيد والنهاية ٢/ ١٤٠ وتاريخ الغلفاء ٢/ ٢ ، ٢٠ ٠ ٢٠ والمسند ٢/ ٠٨ عن أبى سعيد والنهاية ٢/ ١٤٠ وتاريخ الغلفاء ٢/ ٢ ، ٢٠٠ ٢٨ من المراح المرح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المرح المراح المراح

وَفِي لَفْظٍ : « أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، اتَّخَذُوا عِبَادَ اللهِ خَوَلاً ، وَمَالَ اللهِ دُوَلاً » . وَفِي لَفْظٍ : « بَيْنَهُمُ دُولاً » .

وَفِي لَفْظٍ : « نكلاً » .

وَفِى لَفْظِ : « دَخَلاً ، وَكِتَابَ اللهِ دَغَلاً » ، وَفِى لَفْظِ « كَانَ دِينُ اللهِ دَخَلاً » . زَادَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَةُ : « فَإِذَا بَلَغُوا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعُمَائَةٍ كَانَ هلاكهمُ أَشْرَعَ مِنْ لَوْكِ تَمُرَّةٍ » .

وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لمعاوية : « اللَّهُمَّ نَعَمّ ، وَذَكَرَ مروانُ حاجةً له ، فَرَدّ مروان عبد الملك إلى مُعَاوِيَة ، فَلَمَّ أُدبرَ عبدُ الملكِ ، قال معاوية : « ياابنَ عَبَّاسٍ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ هَلذًا ؟ فَقَالَ أَبُو الْجَبَايِرَةِ الْأَرْبَعَةِ :

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : « اللَّهُمَّ (أ) نَعَمُ ».

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ / قَالَ<sup>(۱)</sup> : [و٥٥] « أُرِيتُ فِي مَنَامِي كَأَنَّ بَنِي الحكم بنِ أبي <sup>(۱)</sup> العاصِ <sup>(۱)</sup> . يَنْزُونَ عَلَى مِنْبَرِي كُمَا تَنْزُو الْقِرَدَة » <sup>(۵)</sup> .

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ - فِي اللَّدَلَائِلِ - بِلَفْظِ : « رَأَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ بَنِي الحكم يَنْزُونَ عَلَى مِنْبَرِهِ فَأَصْبَحَ كَالْمُتُغَيِّظِ » وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

قَالَ : فَهَا رُؤِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكاً مُسْتَجْمِعًا (١) بَعْدُ حَتَّى مَاتَ (٧)

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ٢/٢٦ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢١٨/٢ ومجمع الزوائد ٥/ ٢٤١ رواه احمد والبزار ، وأخرجه البزار في سننه برواية : إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا ٢/ ٢٤٦ . وذكره ابن حجر في المطالب العالية ٤/٣٣ برقم ٢٥٢١ وعزاه إلى أبي يعلى ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيرى قوله : رواه أبر يعلى بسند صحيح ، وقوله : «كان دين الله دخلاء قال أبن الأثير : وحقيقته أن يدخلوا في الدين أمورا لم تجربها السنة » . ودولا : جمع دولة \_بخسم الدال المهملة وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم ، والدخل : قال تعالى « ولا تتخذوا إيمانكم دخلا بينكم » أي : مكراً وخديعة ، والخول : الحشم والعبيد والإماء ، والمعجم الكبير للطبراني ١٢٩/٨٦ عن ابن عباس . وإيضاً ٢/٨٧ برقم ٢٨٢/٨ عن معاوية .

<sup>(</sup>٢) لفظ دقال، سقط من ب.

<sup>(</sup>٣) لفظ « أبي » زائد من ب .

<sup>(</sup>٤) ف ب د العاصي » .

<sup>(°)</sup> المستدرك للحاكم ٤٨٠/٤ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . والبداية والنهاية ٢٤٣/٦ . وفي الخصائص الكبرى ١١٨/٢ « رأيت في النوم بني الحكم » .

<sup>(</sup>٦) ب د مستجمعا ضاحكا ، . وكذا المستدرك ٤٨٠/٤ .

<sup>(</sup>٧) المستدرك للحاكم ٤/ ٤٨٠ وفيه : « حتى تونى » وهو هديث صحيح على شرط الشيخين . والمجمع ٥/ ٢٤٤ رواه أبو يعلى ورجاله رجال المسميح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة . والخصائص الكبرى للسيوطي ١١٨/٢ ودلائل النبوة للبيهتي ٦/ ١١٥ .

## الباب الخامس عشر (١) في إخباره على بولاية بني العباس رضى الله تعالى عنهم

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ـ بسندٍ ضعيفٍ ـ عن أبي سعيدٍ الْخُدُرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَالَ :

« يَخْرُجُ عِنْد انقطاعِ مِنَ الزَّمَانِ(٢) رَجَلُ » .

وفى لفظِ : يَخُرُجُ رَجُلُ<sup>(٣)</sup> من أَهْلِ بيتِي ، يُقَالَ لَهُ<sup>(٤)</sup> : « السَّفَاح ، فيكونَ إعطاؤُه المال حَثُواً<sup>(٥)</sup> » .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، كلاهُمَا فَى الدَّلَائِلِ وَالخَطيبُ ، عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مِنَّا السَّفَّاحُ ، وَمِنَّا المنْصُورُ ، وَمِنَّا المَهْدِئُى ﴾ (٦) .

وَرَوَى الْخَطِيبُ ، وَالْبَيْهَقِى ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، كلاهُمَا ـ فى اللَّهَ لَائِل ـ عن ابنِ عَبَّاسٍ ، والخطيبُ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مِنَا الْقَائِمُ ، وَمِنَا المنصورُ ، وَمِنَا السَّفَاحُ ، وَمِنَا الْمَهْدِيُ ، فَأَمَّا القَائِمُ فَسَتَاتِيهِ (٧) الخلافة ، لاَ يُرَاقُ فِيهَا مَحْجَمَةُ مِنْ دَمِ ، وَأَمَّا المنصورُ فَلَا تُرَدُّ لَهُ راية ، وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) في د د الباب السادس عشر ، وهو تحريف

<sup>(</sup>٢) في ب د من الزمن ، .

<sup>(</sup>٢) لفظ « رجل » سقط من ب .

<sup>(</sup>٤) ف ب «لها»، وهو تحريف،

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام احمد : ٣/ ٠٨٠ والبداية والنهاية لابن كثير : ٣/ ٢٤٧ هذا الإسناد على شرط اهل السنن ، ولم يخرجوه . والخصائص الكبرى السيوطي ٢٠ / ٢٠ وشمائل الرسول لابن كثير ٤٧٨ . وابن عساكر ف تاريخ دمشق ١٧٩ في ترجمة العباس بن عبد المطلب وفي ابن عساكر عدة روايات للحديث عن أبي سعيد الأولى : يخرج عند انقطاع من الزمن وظهور من الفتن رجل يقال له السفاح يكون عطاؤه المال حثيا ، . ٨٨ / ٨٨ يعنى الحديث : كثرة عطاء السفاح وسبقه كل جواد في الكرم ، الحثى ما رفعت به يديك يقال : حثى له ثلاث حثيات من تمر . والثانية مثل الأولى باختلاف يسير ٢٨ / ١٨٧ وأيضاً الثالثة وهذه الروايات عن ابي سعيد الخدرى ، وتاريخ الخلفاء ٢٥٨ والكنز ٢١٠٣١ . (٦) دلائل النبوة للبيهقى : ٣١٠٤ قال ابن كثير : موقوف ، ورواه البيهقى مرفوعا ، وهو ضعيف .

ورواه الخطيب في التاريخ ١٠/ ٤٨ وتاريخ بغداد ٢/ ١٦ ، ٦٣ وكنز العمال برقم ٣٧٣١٧ ، ٣٨٦٨٧ . ودلائل النبوة مصورة ق ٣٤٥ وابن عساكر ١٨٢/٣٨ عن ابن عباس . وروى من وجه آخر عن ابن عباس قال : « والله إلو لم يبق من الدنيا إلا يوم لأد ال الله من بني أمية ، ليكونن منا السفاح والمنصور والمهدى » . والبداية والنهاية لابن كثير ٢/ ٢٤٦ وشمائل الرسول لابن كثير ٢٧٦ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ١٢٠ وابن عساكر ٢٠٥/٣٨ عن ابن عباس و٢٠٥/٣٨ عن سعيد بن جبير .

<sup>(</sup>٧) ف ب « فتأتية » .

وَأَمَّا السَّفَّاحُ فَهُوَ يَسْفَحُ الْمَالَ وَالدَّمَ وَأَمَّا الْمَهْدِى ُ فَيَمَّلُؤُهَا عَدْلًا ، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا (١) . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيِّ - فِي الْأَفْرَادِ - وَابْنُ عَسَاكِرَ ، وَابْنُ النَّجَّارِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« لَيَكُونَنَ ۚ فِي وَلَدِ الْعَبَاسِ ، مُلُوكٌ يَلُونَ أَمْرَ أُمَّتِي ، يُعِزُّ اللهُ ـ تَعَالَى ـ بِهِمُ لَدُّين ، (٢) .

وَدَوَى الْخَطِيبُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّهِ (٣) أَم الفضل رضى الله تعالى عنها : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ :

« ياعباس : أنت عَمِّى ، (٤) وَصِنُو أَبِي وخير (٥) من أَخْلف بعدى من أهلى إذا كانت سنة (٢) خَسِ وثلاثينَ ومائة ، فهى لكَ ولولدكَ : منهم السَّفَاح ، ومنهم كانت سنة (١) خَسِ المُهدى » .

وَرَوَى الدَّارَقُطِنَى - فى الْأَفْرَادِ - والخطيبُ ، وابن عساكرَ ، عن عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه - أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال (٧) :

« ياعباس : إِنَّ اللَّهَ بدأ هَلْدَا الْأَمْرَ بِي ، وسيختمهُ بغلامٍ من ولدك ، يملؤها عدلًا كما ملئت جوراً ، وهو الذي يُصَلِّق بعيسى عليه الصلاة والسلام (^) » .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عن ابن عباسٍ رضى الله تعالى عنهما قال :

﴿ حَدَّنَّتُنِي أُمُّ الْفضل رضي اللهُ تَعَالَى عنها: قالت:

« مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ وهو بالحجر ، فقال : « إِنَّكَ حَامِلٌ بِعُلَامٍ فإذا ولدتِ فأتيني

به ،

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقى : ٦/ ٥١٤ . وتاريخ بغداد ٢٠٢/ و٢٠ و٢٦٨/ وابن عساكر ٣٨٨/ ٢٠٤ وأخرجه الخطيب من هذا الطريق في التاريخ ٩/ ٣٩٩ ، أخبار : أمير المؤمنين القائم بأمر الله ، والحديث في كنز العمال برقم ٣٨٦٨٨ من طريق الخطيب .

<sup>(</sup>٢) كنز العمال ٣٣٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) لفظ دامه » زائد من ب . وأم الفضل بنت الحارث بن حزن الهلالية : أم عبدالله بن العباس ، اسمها : لبابه . ماتت قبل العباس بن عبدالملاب في خلافة عثمان وصلى عليها عثمان .

ترجمتها في : الثقات ٣/ ٣٦١ والطبقات ٨/٧٧ والإصابة ٤/ ٣٩٨ وتاريخ الصحابة للبستى ٢٢٤ ت ١٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) صنو أبى : أي مثله يقال لكل نخلتين طلعتا في منبت واحدهما صنوان .

تاريخ بغداد ٢٦/١٠ وجامع الاصول لابن الاثير ٩/٢٧ وجامع الاحاديث ٩/٧٧٥ .

<sup>(</sup>٥) كلمة و وخير ، سقطت من ب .

<sup>(</sup>٦) كلمة د سنة ، سقطت من ب .

کلمة « قال » سقطت من ب .

<sup>(</sup>٨) الخصائص الكبرى للسيولهي ٢/ ١٢٠ وابن عساكر ١٧٧ في ترجمة العباس بن عبدالمطلب وتاريخ بغداد ١١٧/٤ عن عمار بن ياسر .

قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ : أَنَّى (١) ذَاكَ ، وقد تحالفت (٢) قريشُ أَلَّا يَأْتُوا النِّسَاءَ ؟». قَالَ : هُو مَا قَدْ أَخْبَرُيُك؟.

قَالَتْ : فَلَمَا وَلَدْتُهُ أَتيته به فأَذَّن في أُذُنِهِ الْيُمْنَى ، وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى ، وَأَلْبَأَهُ (٩) . من ريقه وَسَتَهاهُ : عبدَ الله ، وقال : « اذْهَبي بِأَبِي الْخُلُفَاءِ » .

فَأَخْبَرْتُ الْعَبَّاسَ / فَأَتَاهُ فَذَكَرَ لَهُ فَقَالَ : هُوَ مَا أَخْبَرْتُكَ ، هَذَا أَبُو الْخُلَفَاءِ حَتَى يَكُونَ ( فَ عَنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ ( فَ فَا لَهُ السَّلَامِ » ( فَ فَقَالَ : فَعَنْهُ مِنْ الْقَالِمُ فَيْهُمْ مَنْ الْقَالُونَ فَيْ عَلَيْهِ ( فَ فَا لَكُونَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ ا

رظ ٥٥١

<sup>(</sup>١) في ب وإلى ذلك ، .

<sup>(</sup>۲) ف ب و تخالفت ، ٠

<sup>(</sup>٢) الباء : أي صب ريقه في فيه كما يصب اللبا في فم الصبي وهو أول ما يحلب عند الولادة ، المعجم الوسيط ٢ / ٨١١ مادة لبا ومجمع البحار .

<sup>(</sup>٤) ان ب و تكون ، .

<sup>(°)</sup> في ب د فيهم » .

<sup>(</sup>٦)، لفظ د السلام ۽ ساقط من ب ۔

<sup>(</sup>٧) ف ب زيادة « الصلاة » .

## الباب السادس عشر(١)

# فى إخباره ﷺ بقتال الترك ، وبأنهم يَسْلُبُونَ الْأَمْرَ (٢) من قريشٍ ، أَوْ اللَّهُ مِن عَريشٍ ، أَوْ اللَّهُ م

رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ بُرَيْدَة (٣). رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( يَجِيءُ قَوْمُ صِغَارُ الْعُيُونِ ، عِرَاضَ الْوُجُوهِ ، كَأَنَّ وبُجُوهَهُمْ الحجف (٤) فَيَلْحَقُونَ (٥) أَهْلَ الْإِسْلَامِ بمنابت (١) الشِّيح كَأَنِّ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَقَدْ رَبَطُوا خُيُولَهُمْ بِسَوَارِى (٧) الْسَجِدِ » .

قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ: «مَنْ هُمْ ؟». قَالَ: « النُّرْكِ »(^)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَالْحَاكِمُ . بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْأَعْدُ ، وَالْبَزَّارُ ، وَالْحَاكِمُ لَا اللَّهُ عَرَاضُ الْرُجُوهِ ، صِغَارُ الْأَعْدُ ، رَسُولُهَا قَوْمٌ عِرَاضُ الْرُجُوهِ ، صِغَارُ الْأَعْدُ ، رَسُولُها قَوْمٌ عِرَاضُ الْرُجُوهِ ، صِغَارُ الْأَعْدُ ، رَسُولُها قَوْمٌ عِرَاضُ الْرُجُوهِ ، صِغَارُ الْأَعْدُ ، رَسُولُها قَوْمٌ عَرَاضُ الْرُجُوهِ ، صِغَارُ الْأَعْدُ ، حَتَى كَأَنَّ وَجُوهَهُمْ الحَجف (٩) ثلاث مراتٍ حَتَى يَلْحَقَهُمْ بجزيرةِ العربِ :

أَمَّا الْأُولَى فَيَنَّجُو مَنَّ هَرَبَ مِنْهُمْ .

وَأَمَّا الثَّانِيَةَ: فَيَنْجُو بَغْضٌ وَيِهْلَكَ بَعْضٌ.

وَأَمَّا الثَّالِثَةَ: فَيَصَّطَلِمُونَ مَنْ بَقِي مِنْهُمْ ». قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ: مَنْ هُمْ ؟ » . قَالُ اللهِ: مَنْ هُمْ ؟ » . قَالُ : التُّرُك ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَرْبِطَنَّ خُيُولُهُمُ إِلَى جَنْبِ سَوَادِي مَسَاجِدَ (١٠) النُّسُلِمِينَ (١١) » .

<sup>(</sup>۱) في د و الباب التاسع عشر » وهو تحريف .

<sup>(</sup>Y) في و بأن الترك تسلب الأمر » .

<sup>(</sup>۱) كب بال من المصيب بين من الماء وفتح الصاد وسكون الياء وبعدها باء موحدة بن عبد الله بن الحارث الأسلمى له كنى وسكن المدينة ثم البصرة (۲) بريدة بن الحصيب بين المائة وأربعة وستون حديثاً اتفقا على حديث وانفرد البخارى بحديثين ومسلم بأحد عشر روى عنه ابنه عبدالله وابوالمكيح عامر مات بمرو سنة اثنتين أو ثلاث وستين وهو أخر من مات بخراسان من الصحابة .

خلاصة تذهيب الكمال ١٢١/١ ترجمة ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) في به المجنّ ، والحجف : الترس من الجلد .

<sup>(</sup>٥) في 1 و يلحقون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب و لمنابت ، .

<sup>(</sup>٧) في 1 « بسبوار » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) المستدرك للحاكم ٤/٤٧٤ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ومنتخب كنز العمال هامش المسند ٦/١٥٠ .

<sup>(</sup>٩) في ب و المجن ، .

<sup>(</sup>۱۰) ق ب و سواری السجد » .

<sup>(</sup>١١) مسند الإمام أحمد ٥/٣٤٨ وسنن البزار ١٢٩/٤ والحاكم ٤/٤٤٤ كتاب الفتن .

وَرَوى أَبُو يَعْلَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ لَتَظْهَرَنَ النَّرْكُ عَلَى الْعَرَبِ حَتَّى تُلْحِقَهَا بِمَنابِتِ الشِّيحِ وَالْقَيْصُومِ ﴾(١) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، والتَّرَمذَىُ ، وَابْنُ مَاجَة ، وَالنَّسَائِىُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَاَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ ﴾ .

وَفِي لَفْظِ: ﴿ حَتَى تُقَاتِلُوا (٢) التَّرُكَ ، صِغَارَ الْأَعْيُنِ ، حُمْرَ الْوُجُوهِ (٣) ، ذُلْفَ الْأَنُوفِ (٤) كَأَنَ وَجُوهَهُمُ الْمُجَانُ (٥) الْمُطْرَقَةُ (٥) .

وَفِي لَفْظِ: « قَوْمَا(٧) وجوههم كالمجانِّ الْمُظْرَقَةِ ، يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ ، وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ » وَفِي لَفْظِ : « وَلَا تَقُومُ (^) السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً ۖ نِعَالُهُم الشَّعَرُ ، وَلَيْأَتِينَّ الشَّعَرِ » وَفِي لَفْظِ : « وَلَا تَقُومُ (^) السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً ۖ نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ ، وَلَيْأَتِينَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانُ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ »(٩) .

· وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيِّمٍ (١٠) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اتْرُكُوا(١١) التُّرُكَ مَا تَرَكُوكُمْ ، فَإِنَّ أَوَّلَ مِن يَسلَبُ أُمَّتِي مُلْكَهُمْ

<sup>(</sup>۱) مسند أبى يعلى ٣٦٣/ ٣٦٦ ، ٣٦٦ حديث رقم ٧٣٧٦ إسناده مسلسل بالمجاهيل ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٣٠٤ باب : النهى عن قتال الترك والحبشة ما لم يعتدوا ، وقال : رواه أبويعل ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

وأورده الحافظ في المطالب العالية ٢٣٧/٤ برقم (٤٥٤٥) وعزاه إلى ابى يعلى .

<sup>(</sup>۲) ف ب « تقاتل » .

<sup>(</sup>٣) حمر الرجوه : أي بيض الرجوه ، مشوبة بحمرة .

 <sup>(</sup>٤) في النهاية : ذلف \_ بسكون اللام \_ جمع اذلف . والذلف بالتحريك : قصر الأنف وانبطاحه وقيل : ارتفاع طرفه مع صغر ارنبته .
 د هامش سنن أبى داود ٢٧/٢ كتاب الملاحم » .

 <sup>(°)</sup> كلمة د المطرقة ، سقطت من ب .

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شبية ٨/ ٦٣٠ حديث (٢٤٤) و(٢٤٥) وكلاهما عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۷) ن ب « کأن وجوههم » .

<sup>(</sup>٨) ف 1 « لا تقوم » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) ابن أبى شيبة ٨/ ٦٣٠ كتاب الفتن ، من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها ، حديث ٢٤٤ . وصحيح البخارى ٥/ ١٠٨ وصحيح مسلم ٨/ ١٨٤ وسنن أبى داود ٢/ ٤٢٧ كتاب الملاحم ودلائل النبوة لأبى نعيم ١٩٨/ وسنن النسائي ٦/ ٤٤ ، ٤٥ وجامع الأصول ١٠ / ٣٧٥ رقم ٧٨٠ ، وسنن الترمذي ٤٩٧/٤ حديث ٢٢١٥ قال أبوعيسى : وفي الباب عن أبى بكر الصديق وبريدة وأبى سعيد وعمرو بن تغلب ومعاوية ، وهذا حديث حسن صحيح .

وسنن ابن ماجة : ٢/ ١٣٧١ \_ ١٣٧٢ حديث ٤٠٩٦ باب (٣٦) الترك كتاب (٣٦) الفتن وحديث ٤٠٩٨ ، ٤٠٩٨ ، ٤٠٩٨ وف الزوائد : إسناده حسن . وعمار بن محمد مختلف فيه ، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه من طريق الأعمش .

<sup>(</sup>١٠) هذه العباراة و أبونعيم ، عن زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۱) ف ب د اترك ، .

وَمَا خَوَّلَهُمُ اللَّهُ (١) ِ بَنُو قَنْطُورَاءَ (٢) ، .

وَرَوَى (٣) الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ (١) عَنْهُ قَالَ:

« كَأَنِّ بِالتَّرُكِ قَدْ أَتَنَكُمْ عَلَى بَرَاذِينَ مُجَذَّمَة (١) الْأَذَانِ ، حَتَّى تَرْبِطَهَا بِشَطِّ فَرَاتِ (١) » .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ :

« إِنَّ أَرْضًا تُسَمَّى : الْبَصْرة ، أَوِ الْبَصِيرة ، يَنْزِهُا نَاسُ مِنَ الْسُلِمِينَ عِنْدَهُمْ نَهْرُ 
يُقَالُ لَهُ دِجْلَةٌ (٧) يَكُونُ لَهُمْ عَلَيْهَا (٨) جِسْرُ ، وَيَكْثُرُ أَهْلُهَا ، فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ

الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاءَ لِأَنْهَمُ (٩) عِرَاضُ الْوُجُوهِ ، صِغَارُ الْأَعْيُنِ ، حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى

شَاطِيءِ النَّهْرِ ، فَتَتَفَرَّقُ النَّاسُ عِنْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةُ تَلْحَقُ بِأَصْلِهَا (١٠٠) 
[و٥٥] فَهَلَكُوا .

وَفِرْقَةُ تَأْخُذُ عَلَى أَنْفُسِهَا فَتَغْدُوا (١١). وَفِرْقَةٌ تُقَاتِلُهُمْ قِتَالَا شَدِيدًا ، فَيَفْتَحُ اللهُ عَلَى بَقِيَّتِهِمْ »(١٢).

 <sup>(</sup>١) لفظ د الله ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة لأبى نعيم ١٩٨/٣ والخصائص الكبرى ١٢٠/٢ والمعجم الكبير للطبراني ٢٢٢/١٠ ، ٣٢٤ عن عبدالله ابن مسعود ورواه الطبراني في الأوسط ٤٢٤ مجمع البحرين بنفس السند والمتن قال في المجمع ٥/ ٣٠٤ رواه الطبراني في الأوسط وفيه مروان بن سالم وهو متروك وقال ٣١٢/٧ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عثمان ابن يحيى القرقساني ولم أعرفه وبقية رجاله الصحيح .

وأيضاً المعجم الكبير للطبراني ١٩/٥/٢٩ ابن ذي الكلاع عن معاوية قال في المجمع ٣٠٤/٥ وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن ، وفيه ضعف ، قلت هو ضعيف هنا .

وكذا المعجم الكبير للطبراني ١٩ / ٣٧٦ عن معاوية ، وقنطوراء قيل : اسم جارية لإيراهيم ـ عليه السلام ـ ولدت له أولادا منهم الترك والصبين وقيل : اسم أبي الترك .

وجاء فى الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة للشوكانى ٤١٦ حديث ١٧٥ « اتركوا الترك ماتركوكم » ، قال ابن حبان : في إسناده مسلمة بن حفص الأسدى ، يضع الحديث وقال ابن الجوزى : موضوع وقد أخرجه أبوالشيغ فى كتاب الفتن . ورواه الطبراني من طريق أخرى بسندين فى أحدهما مروان بن سالم متروك ، رموه بالوضع .

وفي الثانى : أبوصالح الحراني حدثنا ابن لهيعة عن كعب بن علقمة وابن لهيعة في مثل هذا ليس بشيء .

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ وروى زائد من ب .

<sup>(</sup>٤) المقصود : عبدالله بن مسعود .

<sup>(</sup>٥) في المعجم « محزمة » .

<sup>(</sup>٦) المستدرك للحاكم ٤/٠٧٤ والخصائص ١٢١/٢ والمعجم الكبير للطيراني ١٩٢/٩ حديث ٥٨٥٩ ورواه عبدالرزاق ٢٠٧٩٠ قال في المجمع ١٩٢/٧ ورجاله رجال الصحيح إن كان ابن سيرين سمع من ابن مسعود .

<sup>(</sup>V) ب « الرحلة » والمثبت من 1 .

<sup>(</sup>٨) لفظ د عليها ۽ سقط من ب .

<sup>(</sup>٩) لفظ و لأنهم ، زائد من ب .

<sup>(</sup>۱۰) ف ب د بأهلها ، .

<sup>(</sup>۱۱) ف ب و فیعری » .

<sup>(</sup>١٢) دلائل النبوة لابي نعيم ١٩٨/٣ وسنن أبي داود ٢/٨/١ والخصائص الكبري ٢/١٢٠ .

## الباب السابع عشر (١) في إخباره ﷺ بقوم يأخذون الملك ، يقتل بعضهم بعضا

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكِبِيرِ - عَنْ عَبَّادٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« سَيَكُونُ بَعْدِى أُمَرَاءُ يَقْتَتِلُونَ عَلَى الملك ، يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ بَعْضاً »(٢) .

<sup>.</sup> (١) في د « الباب الثامن عشر » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلي ٢/٢١٣ حديث ١٦٥٠ إسناده حسن وياقي رجاله ثقات .

وأخرجه أحمد ٢٦٣/٤ من طريق محمد بن عبدالله بن الزّبير الأسدى بهذا الإسناد .

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٩٢/٧ ، ٢٩٢ وقال رواه أحمد والطبراني ، وأبويعلى ، ورجاله رجال الصحيح ، غير ثروان وهو ثقة ، . ومصنف ابن أبي شبية ١٩٧٨ كتاب (٤٠) باب (١) حديث (١١٤) عن عمار بن ياسر .

وفي العصر الأموى قتل بعضهم بعضا ، وفي العصر العباسي استشرى الأمر حتى ليقتل الوك أباه والأخ أشاه في سبيل الملك .

والمعجم الكبير للطبراني ١٤١/١٩ رقم٥ ٢٩٠.

والخصائص الكبرى للسيوطي ١٢١/٢ .

والفتح الكبير ٢/١٦٤ .

الباب الثامن عشر في الله الباب الثامن عشر في إخباره عَلَيْهُ بالشهادة لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ ، وجاء في الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/ ١٢١ عدد من الأحاديث في الباب منها : آخرج ابن سعد ، وابن أبي شيبة ، عن أبي الإشهب ، عن رجل من مزينة أن النبي ﷺ رأى على عمر ثوباً ، فقال : أجديد أم غسيل ؟ فقال : بل غسيل ، فقال ياعمر : البس جديداً ، وعش حميداً ، وتوف شهيدا مرسل ، وقد أخرج أحمد وابن ماجة عن ابن عمر مرفوعاً مثله .

وأخرج الطبراني عن ابن عمر أن رسول الله 義之 كان ف حائط فاستأذن أبويكر فقال ائذن له وبشره بالجنة ، ثم استأذن عمر فقال : اثذن له ويشره بالجنة وبالشهادة ، ثم استأذن عثمان فقال اثذن له ويشره بالجنة ويالشهادة » .

## الباب التاسع عشر

في إخباره ﷺ بالشهادة لثابت بن قيس بن شَرَّاسٍ<sup>(١)</sup> رضى الله تعالى عنه .

رَوَى الطّبَرَانِيُّ ، مَن طُرِقِ جِيدةِ الْإِسْنَادِ ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ لَمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ - ﷺ : ﴿ . . . إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُ كُلَّ عَنهُ لَمَّ أَنْزَلَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَلَى رَسُولِهِ - ﷺ : ﴿ . . . لاَتُرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ خُتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمُ النّبَيّ ﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمُ النّبَيّ ﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿ . . أَنْ يُحْمَدُوا عِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ « اشتدت على لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ (٤) وقوله تعالى : ﴿ . . أَنْ يُحْمَدُوا عِمَا لَمْ مَنْ عَدِيّ رَضِى اللهُ تَعَالَى لاَ بَيْحِي ، فَمَرّ بِهِ عَاصِمُ بنُ عَدِيّ رَضِى اللهُ تَعَالَى اللّهِ وَاللّهِ فَقَالَ : « مَا يُبُكِيكَ ؟ » . فَاخْبَرَهُ بِحَالِهِ ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَالَهُ ، فَقَالَ : « مَا يُبُكِيكَ ؟ » . فَاخْبَرَهُ بِحَالِهِ ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَالَهُ ، فَقَالَ : « مَا يُبُكِيكَ ؟ » . فَاخْبَرَهُ بِحَالِهِ ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللّهِ قَالَةِ فَاللّهِ قَاللّهِ قَالَةِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ هَلَكُتُ » . .

قَالَ : لِمْ (٢) ؟ قُلْت : نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنِ الْخُيلَاءِ ، وَأَجِدُنِى أُجِبُ الْجَهَالَ ، وَنَهَى اللهُ تَعَالَى أَنْ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ ، وَأَنَا امْرُؤُ جَهِيرُ الصَّوْتِ .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ :

« يَاثَابِت (٢) أَلَا تَرْضَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا ، وَتُقْتَلُ شَهِيدًا ، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ ؟ »(^) .

<sup>(</sup>۱) الصحابى الجليل ثابت بن قيس بن شماس الانصارى ، الخزرجى ، خطيب الانصار وقائلهم كان من نجباء أصحاب رسول الله ﷺ ، وقد قال النبى ﷺ : « نعم الرجل ثابت بن قيس » شهد أحداً وما بعدها من المشاهد ، قتل يوم اليمامة شهيداً في عهد أبى بكر الصديق – رضى الله عنه – وقد أجيزت وصيته بعد موته وكان أبوبكر قد أمره على الانصار في ذلك الجيش وأمر خالد بن الوليد بن المغيرة على قريش وكان جماع الأمر إلى خالد – رضى الله عنه – .

ترجمته في : طبقات ابن سعد ٥/ ٢٠٦ وطبقات ابن خليفة ٩٤ والتجريد ١/٤٦ والسير ٢٠٨/ ، وتاريخ خليفة ٢٠١ ، ١٠٨ ، ١١ والتاريخ الصفير ٢/ ٣٠ ، ٢٨ والجرح والتعديل ٢/ ٢٥٤ والاستبصار ١١٧ والارءتيعاب ٢/ ٢٧ وأسد الغابة ١/ ٢٧٥ وتاريخ الإسلام ١/ ٢٧١ والعبر ١/ ٢٥ والإصابة ١/ ١٩٥ ومشاهير علماء الأمصار ٣٤ ت ٤١ وخلاصة الكمال ١/ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان ، آية ١٨

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات من الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) ساقط من ب والآية من سورة الحجرات ٤ .

<sup>(</sup>٥) هذا النص زائد من ب.

<sup>(</sup>٦) ف ب د لما ، .

<sup>(</sup>V) لفظ « باثابت » زائد من ب .

<sup>(</sup>٨) أخرجه السيوطى في خصائصه ٢/٥٢ بلفظه وأسباب النزول للسيوطى ١٥٦ طكتاب التحرير بمصر ١٣٨٢ والمعجم الكبير للطبراني ٥٧/٢ حديث ١٣١١ ، مع اختلاف يسير ، قال في المجمع ٢/٢٦١ وشيخ الطبراني أحمد ضعفه ابن حبان في ترجمة أبيه في الثقات هو وأخوه عبيدالله وبقية رجاله ثقات ، ويعتضد بثقة رجال المختصر ، ورواه في الأوسط والكبير مطولًا هكذا ومختصراً ، ورجال المختصر ثقات وكذا يد

قَالَ بَلَى : رَضِيتُ بِبَشْرَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿ فَلَمَّا اسْتَنْفَرَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الْمُسْلِمِينَ إِلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ ، وَالْيَهَامَةِ ، وَمُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ ، سَارَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فِيمَنْ سَارَ ، فَلَمَّ لَقَوْا مُسَبِيْلِمَةً ، وَبَنِي حَنيفَةَ ، هَزَمُوا الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ فَقَالَ ثَابِتُ ، وَسَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ:

« مَا هَكَذَا كُنَّا نُقَاتِلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَجَعَلَا لِأَنْفُسِهِمَا حُفْرَة ، فَدَخَلَافِيهَا ، فَقَاتَلَا حَتَّى قُتِلاً ، وَأُرِى رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَابِت بن قَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فِي مَنَامِهِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ لَمَّا قُتِلْتُ بِالْأَمْسِ (١) مَرَّبِي رَجَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَانْتَزَعَ مِنَّي دِرْعاً نَفِيسَةً (٢) وَمَنْزِلَهُ فِي أَقْصَى الْمُعَسْكَر ، وعند منزله فَرَسُ (٣) يَسْتَنُ (٤) فِي طِوَلِهِ ، وَقَدْ أَكْفَأَ عَلَى الدِّرْع بُرَمةً (٥) ، وَجَعَلَ فَوْقَ الْبُرْمَةِ رحلًا ، وَاثْتِ خَالِدَ بن الوليد فليبعث إلى ورعى فَلْيَأْخُذْهَا(٦) فإذا قدمت (٧) على خليفة رَسُولِ اللهِ \_ ﷺ - فأعلمه أَنَّ عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ كَذَا وَكَذَا ، وَلِي مِنَ / الْمَالِ كَذَا وَكَذَا ، وَفُلَانُ مِنْ رَقِيقِي عَتِيقُ [4 70] « وَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ : هَذَا حُلْمُ فَتُضَيِّعَهُ ، فَأَتَى خالد بن الوليد فأخبره (^) فَتَوَجَّهَ (٩) إِلَى الدِّرْعِ فَوَجَدَهَا كَمَا ذَكَرَ ، وَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ فَأَخْبَرهُ ١٠٠

<sup>=</sup> المعجم الكبير ٢/ ٦٦ حديث ١٣١٠ قال في المجمع ٩/ ٣٢١ رواه الطبراني في الأوسط والكبير مطولًا هكذا ومختصراً ورجال المختصر ثقات وكذا ٢/٧٢ بأرقام : ١٣١٢ ، ١٣١٢ ، ١٢١٤ وكذا المعجم برقم ١٣٢٠ ورواه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمأن ص ١٤٥ حديث رقم ٢٢٧٠ بلفظه والمعجم الأوسط للطبراني ١/٥٥ ، ٥٨ برقم ٢٢ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٣٥٥ بلفظه والحاكم في المستدرك ٢٣٤/٣ بلفظه . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي وعبد الرزاق ف مصنفه ١١/٢٢٩ حديث ٤٠٤٢٥ بمثله وفي إسناده انقطاع الطبري في تفسيره ٢٦/ ١١٩ بمثله وفي إسناده انقطاع وابن عبدالبر في الاستيعاب ١/ ٢٠١ بمثله ، وفي إسناده انقطاع وأبرنميم في دلائل النبوة ٧٠/٢/ حديث ٢٠٠ بمثله ، وفي إسناده انقطاع وإن الحديث بمجموع طرقه صحيح : صححه الحاكم والذهبي ، ويؤيد صحة هذا الحديث وجود اصله في البخاري في كتاب التفسير ٤٩ \_ سورة الحجرات \_ باب لا ترفعوا أصواتكم ٨/ ٥٩٠ حديث ٤٨٤٦ ، وقد أخرجه مسلم مختصراً من رواية أنس \_ رضى الله عنه وارضاه \_ ١/ ١١٠ حديث ١٩٩ ثم إن هذه النبوة قد تحققت في يوم اليمامة.

<sup>(</sup>١) في أ د أتى » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) في أ « بقية » وماأثبت من ب

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ و فرس ۽ ساقط مَنْ ب .

<sup>(</sup>٤) في النهاية : استن الفرس : عدا لمرحه ونشاطه شوطا أو شوطين ، ولا راكب عليه . والطول : الحيل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره ، والطرف الآخر في يد الفرس ، ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لرجهه .

<sup>(</sup>٥) البرمة : القدر .

<sup>(</sup>٦) في برياخذها ، .

<sup>(</sup>Y) ا « فأقدمت » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) هذا اللفظ « فأخبره » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٩) ا « فتوجد ، وماأثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) هذا اللفظ « فأخبره » ساقط من ب .

فَأَنْفَذَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَصِنَّيتَهُ بَعُدَ مَوْتِهِ ، فَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا جَازَتْ وَصِنَّيتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ »(١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - بِرِجَالِ الصَّحِيحِ - وَهُوَ فِى الصَّحِيحِ (٢) بِدُونَ قَضِيَّة (٣) الدِّرْعِ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بن شَمَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ بن شَمَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْيَهَامَة (٤) ، وَقَدْ تَحَنَّطُ (٥) ، وَنَشَرَ أَكْفَانَهُ ثُمَّ (٦) قَالَ :

« اللَّهُمَّ إِنِّ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا (٧) جَاءَ بِهِ هَوُّلَاءِ يَعْنِى الْكُفَّار (٨) ، وَأَعْتَذِرُ عَمَّا صَنَعَ هَوُّلَاءِ فَقُتَلَ ، وَكَانَتْ لَهُ دِرْعٌ فَسُرِقَتْ ، فَرَآهُ رَجُلُ فِى الْمَنَامِ (٩) فِيهَا يَرَى النَّائِمُ ، فَوَالَهُ يَوَكَاء فَقُتَلَ ، وَكَانَتْ لَهُ دِرْعٌ فَسُرِقَتْ ، فَرَآهُ رَجُلُ فِى الْمَنَامِ (٩) فِيهَا يَرَى النَّائِمُ ، فَقَالَ : « إِنَّ دِرْعِى فِي قِدْرٍ تَحْتَ الْكَانُونِ فِي مَكَانِ كُذَا وَكَذَا ، وَأَوْصَاهُ بِوَصَايَا ، فَطَلَبُوا الدِّرْعَ فَوَجَدُوهَا ، وَأَنْفَذُوا الْوَصَايَا» (١٠) .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة المجلد الأول ٧٧٥ ، ٢٧٦ . والمعجم الكبير للطبراني ٢/٦١ ، ٢٢ حديث رقم : ١٣٢٠ .

قال في المجمع : ٣٢٢/٩ وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، والظاهر : أن بنت ثابت ابن قيس صحابية ، فإنها قالت : سمعت أبى : وأشا علم .

والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٦٦ حديث ١٣١٠ قال ف المجمع ١/٢٦ وإه الطبراني في الأوسط والكبير مطولاً هكذا ومختصراً ورجال المختصر ثقات .

والمعجم الكبير للطبراني ٢٦/٢ ، ٦٧ رقم ١٣١١ قال في المجمع ٣٢١/٩ وشيخ الطبراني أحمد ضعفه ابن حبان في ترجمة أبيه في الثقات هو وأخوه عبيد الله ، ويقية رجاله ثقات ويعتضد بثقة رجال المختصر ، ورواه في الأوسط أيضاً .

والمعجم الكبير للطبراني ٢٧/٢ حديث ١٣١٢ ، ١٣١٢ ، ١٣١٤ ورواه ابن حبان ( ٢٢٧٠ ) قال شيخنا محب الله : لكنه منقطع لأن إسماعيل لم يدرك جده ثابتاً كما قال الحافظ في التعجيل فضلاً عن تلك الوقعة .

والمعجم الكبير للطبراني ٢٨/٢ رقم ١٣١٥ وأيضاً ١٣١٦/٢ قال في المجمع ٢٩١٩ وأبوثابت بن قيس بن شماس لم أعرفه ولكنه قال : حدثنى أبي ثابت بن قيس ، فالظاهر : أنه صحابي ، ولكن زيد بن الحباب لم يسمع من أحد من الصحابة والله أعلم .

قال شيخنا محب الله : ف كل هذا تأمل ونظر . انظر تعجيل المنفعة ٢٨ ترجمة : إسماعيل بن محمد بن ثابت ينحل هذا الإشكال إن شاء الله تعالى ، وسبب وهم الحافظ الهيثمي قول ابن حبان ف ثقاته كما ذكره الحافظ في التعجيل ، وهذا هو ظني والعلم عند الله .

والمعجم الكبير للطبراني ٧٠/٢، ٧١ حديث ١٣٢٠ قال في المجمع ٢٢٢/٩ وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢١) هذا اللفظ زيادة من ب .

ر (۲) ف ب دقصة ، .

<sup>(</sup>٤) يوم من أيام العرب لخالد بن الوليد على بنى حنيفة سنة ١١ واليمامة معدودة في نجد ، وتعد هذه الموقعة من المواقع الفاصلة في حروب الردة . أيام العرب في الإسلام ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥ ) في النهاية الى يستعمل الحنوط ف ثيابه عند خروجه إلى القتال كأنه أراد بذلك الاستعداد للموت وتوطين النفس عليه بالصبر على القتال ، والحنوط ما يخلط من الطيب لاكفاف الموتى وأجسامهم خاصة .

<sup>(</sup>٦) هذا اللفظ ساقط من ب ،

<sup>(</sup>۷) ن ب د ماجاء ، .

<sup>(</sup>٨ ) اسد الغابة ١/٢٧٥ .

<sup>(</sup>٩) هذا اللفظ ساقط من ب ،

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير للطبراني ٢/٦٥ حديث ١٣٠٧ قال في المجمع ٢/٣٣٢/٣٢٢ قلت هو في الصحيح غير قصة الدرع رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . قلت : رواه البخاري ٢٨٤٥ . وأيضاً المعجم برقم ١٣٢٠ .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ـ بِسَنَدٍ حَسَنٍ ـ عَنْ عُرْوَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . قَالَ : قُتِلَ ثَابِت بن قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (١) فِي وَقْعَةِ الْيَهَامَةِ سَنَةَ اثْنَىٌ عَشْرَةَ »(١) .

تنبيه في بيان غريب ما سبق(٣) .

المختال(٤)

جهير الصوت(٥)

الفخور(٦)

اليهامة(٧)

طفق(^)

الخيلاء<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) ثابت بن قيس خطيب الانصار ، وخطيب النبي ﷺ ، وبشره النبي 義 بالجنة بقوله : لست من أهل النار ، ولكنك من أهل الجنة و أسد الغابة

والمعجم الكبير للطبراني ٢/٦٥ حديث ١٣٠٥ ، ١٣٠٦ قال في المجمع ٢٣٣/٩ هو مرسل وإسناده حسن قلت : بل ضعيف .

۲) ا « ثنتی عشر » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٣ ) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) المتبختر في مشيته .

<sup>(° )</sup> مرتفع الصوت .

<sup>(</sup>٦) المتعاظم المتكبر.

<sup>(</sup>V) اليمامة : اسم مكان بالجزيرة العربية مشهور .

۸) طفق : جعل واستمر .

<sup>(</sup>٩) الخيلاء: التكبر والعجب.

# الباب العشرون في إخباره على الرِّدّة بعده

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَالنَّسَائِئُ ، وَابْنُ ماجة ، وَالدَّارِمِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَة (١) ، عَنْ عَمْرِو ، بن حرير (٢) ، عن جدّه ، وابن أبي شيبة ، وَالْإِمَامِ أَحِدُ وَالْبُخَارِيِّ ، وَالنَّسَائِيِّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَابْنَ مَاجَة عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، وَالْبُخَارِيُّ وَالتَّرْمِذِيّ عن ابن عباسٍ ، وَالطَّبَرَانِيّ - فِي الْكَبِيرِ - عَنْ أَبِي سعيدٍ (٣) وعن أَبِي أَمَامة ، والإمام أحمد ، وَالطَّبَرَانِيّ - فِي الكبير - عن ابن مسعودٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ - في « الأفراد - عن أسامة (٤) بن زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ »(٥).

<sup>(</sup>١) أبو زرعة - بضم الزاى وسكون الراء ، وبالعين المهملة - يطلق على أربعة أعلام بهذا الاسم ، وهي : أبو زرعة الدمشقى اثنان أحدهما الضحاك ابن عبدالرحمن ، والثاني عبدالرحمن بن عمرو وثالثهم أبو زرعة الرازى : عبيد الله بن عبدالكريم ، ورابعهم أبو زرعة الشيباني : يحيى بن « خلاصة تذهيب الكمال ٢٧٢/٣ »

<sup>(</sup>۲) ا د حرير ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ا « عن » وما أثبت من ب . ويطلق أبوأمامة على علمين : أولهما أبوأمامة بن سبهل بن حنيف أسمه أسعد وقبيل : سعد ، وقبيل أسمه قتيبة كما ورد خلاصة تذهيب الكمال ٢٥٨/٣ ف التهذيب ١٣/١٣ وثانيهما أبوأمامة الباهلي : صدى بن عجلان .

<sup>(</sup>٤) في 1 و أمامة ، ، وما أثبت من ب وهو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبومحمد وأبوزيد الأمير حب رسول الله 義 وابن حبه ، وابن حاضنته أم أيمن ، له مائة وثمانية وعشرون حديثاً ، قالت عائشة من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة ، توفى بوادى القرى وقيل بالمدينة سنة أربع و الخلاصة ١/٦٦ رقم ٢٥١ ، وخمسين عن خمس وسبعين سنة

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٣٠ ، ٢/٧٨ ، ٤/٢٧ ، ٣٦٣ ، ٥/٣٩ وقاله النبي ﷺ في حجة الوداع .

وأخرجه البخارى في ٨٦ كتاب الحدود (٩) باب ظهر المؤمن حمى ، وفتح البارى ١٢/٥٨ وفي كتاب الفتن وفتح البارى كذلك ٢٦/١٣ وفي كتاب الأضاحي ، وفتح الباري ٨/١٠ وفي المغازي ، وفتح الباري ١٠٦/٨ وفي كتاب الحج ، وفتح الباري ٥٧٣/٣ وفي كتاب العلم ٢١٧/١ . وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، الحديث ١١٨ ، والترمذي ٢ / ١٣٠٠ باب (٥) رقمي ٣٩٤٢، ٣٩٤٣ كتاب الفتن . والنسائي ٧ / ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ وصحيح ابن حبان ٢٤٩ عن ابن عمر ٨١/٦ ، والمستدرك للحاكم ٣٩٦/٢ والجامع الصغير للسيوطي ٢٠٠/٢ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٣٦٠ وسنن ابن ماجة ٢/ ١٣٠٠ كتاب الفتن ٣٦ باب (٥) حديث ٣٩٤٣ ، ٣٩٤٣ و٢٩٤٤ بنحوه ، ومصنف ابن ابي شيبة ٨ كتاب ٤١

باب حديث ٦٨ عن حذيفة ، والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٣٣٦ ، ٣٣٧ حديث ٢٤٠٢ ورواه أحمد ٤/ ٣٦٣ ، ٣٦٣ ، ٣٦٣ والبخاري ١٢١ ، ٤٤٠٥ ، ٢٨٦٩ ، ومسلم ٥٥ والنسائي ١٢٧/٧ ، ١٢٨ .

والمعجم الكبير ٢٧/٦ عن أبي سعيد قال في المجمع ١٥٦/١ وفيه سويد أبوحاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية قال أبوزرعة ليس بالقوى ، حديثه حديث أهل الصدق ونسبه إلى الأوسط والبزار ١٧٩ ايضاً .

والمعجم الكبير للطبراني ١٦١/٨ حديث رقم ٧٦١٩ عن أبي أمامة قال في المجمع ٥/٤٠ أو فيه هاشم بن عمرو ، ولم أعرفه إلا أن ابن حبان ذكر في الثقات هاشم بن عمرو في طبقته ، والظاهر أنه هو إلا أنه لم يذكر روايته عن إسماعيل بن عياش ، وشبيخ إسماعيل في هذا الحديث شامي \_ فرواته ثقات وهو صحيح إن شاء الله .

وَرَوَاهُ النَّسَائِئُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَادَ :

« وَلَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ ، وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ »(١) . وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ »(٥) . وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عن ثوبانَ (٢) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْشُرِكِينَ ، وَحَتَى يَعْبُدُوا الْأُوْتَانَ (٣)؟

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَلَا لَيُذَادَ النَّعِيرُ الضَّالُ (٥) فَأُنَادِيهِمْ أَلَاهَلُمْ فَيُقَالُ : إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا فَأَقُولُ : فَسُحْقًا فَسُحْقًا سُرُا).

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

" أَلَا إِنَّهُ كُبَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِى فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ: «أَصْحَابِهِ » فَيُقَالُ: « إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ » فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ . . . . وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيسَدًا مَسَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَسَوَقَى يُتَنِى كُنْتَ أَنْتَ السَّرْفِيبَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيسَدًا مَسَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَسَوَقَى يُتَنِى كُنْتَ أَنْتَ السَّرْفِيبَ

فَيُقَالُ : « إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ » (^).

صوالمعجم الكبير للطبراني ١٩٢/١٠ حديث ١٠٣٠١ عن ابن مسعود ورواه أحمد ٣٨١٥ وأبويعلي ٢٣٧/ ٢ \_ ١٩٢٨ قال في المجمع ٧/ ٢٩٥ بعد أن نسبه للبزار ١/ ٢٩٩ ايضاً ورجالهم رجال الصحيح .

والمعجم الكبير للطبراني ٢٨٢/١٧ حديث ١٣١٢١ عن سالم عن ابيه ورواه احمد ٥٥٧٨ ، ٥٦٠٥ ، ٨١٠٥ والبخاري ٢٤٠٣ ، ٦١٦٦ ، ٥٧٨٥ ، ٦٨٦٨ ، ٧٠٧٧ ومسلم ٦٦ وأبود اود ٢٦٦١ وابن ماجة ٣٩٤٣ ، ١٣١٢٢ والمعجم الكبير للطبراني ٣٥٨/١٢ ، ٣٥٩ حديث رقم ١٣٣٣٦ عن محمد بن زيد عن ابن عمر . وأيضاً ٣٦٢٨٢ حديث ١٣٣٤٨ عن ابن عمر وكذا ١٦/١٢ حديث ١٣٥٣٤ عن ابن عمر وكتاب فردوس الأخبار للديلمي ٥/٢٠٢ حديث رقم ٧٦٠٧ عن ابن عمر و الدارمي في كتاب المناسك ، باب ٧٦ في حرمة المسلم ٢/ ٦٩ والإحسان بترتيب ابن حبان ۷/۲۷ه رقم ۹۱۰ه .

<sup>(</sup>١) النسائي ١٧٦/٧ باب تحريم القتال ومعنى جريرة : جناية وذنب .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم في كتاب الطهارة الحديث ٢٩ والبخارى في أول كتاب الفتن والإمام أحمد في المسند ٢٥٧/١ ودلائل النبوة للبيهةي ٢٦١/٦ والترمذي ٢٢١٩ وكنز العمال ٣٨٤١٨ والبداية ٥/ ٢٨٤ وتاريخ اصبهان لأبي نعيم ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٤) في ب د من ۽ .

<sup>(°)</sup> ف ب د الضان ، .

الخصائص الكبرى ١٢٧/٢ وصحيح مسلم ٧٠/٧ باب إثبات حوض نبينا ﷺ .

 <sup>(</sup>٧) سبورة المائدة من الآيه رقم ١١٧ .

<sup>(</sup>٨) الخصائص الكبرى ١٢٧/٢ . ورواه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١٢٤/٢ ، ١٢٥ عن ابن عباس ورواه البخارى ١٢٢/٦ عند هذه الآية عن ابى الوليد وعن شعبة وعن محمد بن كثير عن سفيان الثورى كلاهما عن المغيرة بن النعمان به .

[۷۰۰] / الباب الحادى والعشرون

# في إخباره ﷺ بأن جزيرة العرب لاَ تُعْبَد(١) فيها الأصنامُ أَبَداً

(١) في ب و لا يعبد » . (٢) عبارة و قد يئس » زائدة من ب .

انظر : شرح النووي على مسلم ١٣٨/٨ ، والمسند ٣١٣/٢ ، ٧٣/٥ .

ودلائل النبوة للبيهقي ٥/٤٤٩ وتهذيب تاريخ دمشق لأبن عساكر ٧/ ٢٠ ، والمسند ٣/٤٥٣ ، والكنز أيضاً ١٢٤٦ ، وأيضاً إتحاف السادة المتقين ٧/٢٨٧ ، وتفسير ابن كثير ٣/٢٧ ، ٥/٢٠٢ ، والبداية والنهاية ١/٥١ ، والسنة لابن أبي عاصم ١٠/١ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن ملك : المصلون : المؤمنون ، عبر عنهم بالمصلين ؛ لأن الصلاة هي الفارقة بين الإيمان والكفر ، أراد بها ، عبادتهم الصنم . إنما نسبها إلى الشيطان لكونه داعياً إليها .

<sup>(</sup>٤) أي أنه يسعى بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيها .

<sup>(</sup>٥) المستدرك للحاكم ٢/٧٧ عن عبدالله بن مسعود : أن إبليس يئس أن تعبد الاصنام بارض العرب ... » ، بزيادة فيه . وهو حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه والجامع الصغير ٢/٢٨ بدون كلمة ، في جزيرة العرب » لاحمد ومسلم والترمذي عن جابر والخصائص الكبرى ٢/٨٧ ، وصحيح مسلم في (٥٠) كتاب المنافقين (١٦) باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس الحديث (١٥) ص ٢/٦٧٤ ، وأخرجه وأخرجه الترمذي في ٢٨ كتاب البر والصلة (٢٥) باب ما جاء في التباغض ، الحديث ١٩٢٧ ص ٤/٣٧ وقال : هذا حديث حسن وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/٣٢٣ ، ٥/٢٧ ، دلائل النبوة للبيهقي ٢/٦٢٦ ومسند أبي يعلى ٤/٣٠ حديث ٥٩٠٠ وأيضاً ٤/١٤ حديث رقم ٤٥١٧ ، وكذا ٤/١٥ مديث رقم ٤١٢٧ ، وبن حبان ٧/٧٥ ، ٧٧٥ ، رقم ٢١٥ ، ولا عربيث ١٩٤٥ وإتحاف السادة المتقين ٨/٢٩٢ ، وابن حبان ٧/٧٥ والجمع رقم ٢/١٥ ، وكذا العمال ٢٥١٥ وإتحاف السادة المتقين ٨/٢٩٢ ، ١/٧٧٤ والجمع ٢/٥٨٧ ، و٠/١ إلى ١٨٥ ، والمسلة الصحيحة ٢٧١ ، وكذا العمال ٢٥١٥ و١٩٦٥ والدر المنثور للسيوطي ٢/٥٣٧ ، و٧٥٧ ومشكاة المصابيح للتبريزي ٢٧ والسلسلة الصحيحة ٢٧١ ، وكذا جمع الجوامع ٢٦٦٥ ، ١٦٦٥ ، ١٦٦٥ ، ١٦٦٥ ، ١٦٦٥ ، ١٩٢٥ ، والخيأ الكنز ممين الحديث لابن أبي حاتم الرازي ٢٥٥٥ ، والترغيب والترغيب للمنذري ٢/٥٨١ ، وكذا المسند ٤/١٧١ ، وأيضاً الكنز ١٨٥٠ ، وعلل الحديث لابن أبي حاتم الرازي ٢٥٥٥ ، والترغيب والترغيب للمنذري ٢/٥٨١ ، وكذا المسند ٤/٢١١ ، وأيضاً الكنز

### الباب الشانى والعشسرون

# في إخباره ﷺ بأن سهيل بن عمرو<sup>(۱)</sup> رضى الله تعالى عنها يقوم مقاما حسنا

رَوَى الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِى ، من طريق سفيانَ بنَ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عن الحسن المُنفِيَّة (٢) ، قَالَ :

قَالَ عُمَرُ : يَارَسُولَ اللهِ : دَعْنِي أَنْزَعُ ثَنِيَتَى سُهَيْلِ بن عَمْرٍ و فلا يقوم خَطِيباً في قَوْمِهِ أَبَداً » . فَقَالَ : دَعْه فَلَعَلَه أَنْ يَسُرَّكَ يَوْماً .

قال سفيان : فلما مات النَّبِيُّ ﷺ نَفَرَ منه أهل مكة ، فقام (٣) سُهَيْلُ بن عَمْرٍو عند الكعبةِ ، فَقَالَ : « مَنْ كَانَ محمدُ إِلَىٰهُ ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ ، وَالَّلَهُ حَيُّ لاَ يُمُوتُ »(٤) .

وَرَوَى (٥) ابن بُكَيْرٍ في المغازى ـ وَابْنُ سَعْدِ من طريق ابن إسحق عن محمد بن عمرو بن عطاء ، قال :

« لما أسر سهيل بن عمرو قال عمر: يَارَسُولَ (٦) اللهِ: « انْزَعْ ثَنِيَّتُهُ تَدُلعٌ (٧) لِسَانَهُ فَلاَ يَقُومُ خَطِيباً أبداً » .

<sup>(</sup>۱) سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى القرشى، أبويزيد والد أبى جندل بن سهل من أهل مكة انتقل إلى المدينة ، وأمه بنت قيس بن ضبيس بن ثعلبة بن خزاعة ، خرج مع رسول الله ﷺ إلى حنين وهو مشرك ، واسلم بالجعرانة ، وكان من المؤلفة قلوبهم ثم حسن إسلامه وخرج إلى الشام في خلافة عمر غازياً . قال الرسول في حقه يوم فتح مكة : من لقى سهيل بن عمرو فلا يشد عليه فلعمرى إن سهيل له عقل وشرف ، وما مثل سهيل جهل الإسلام وأعطاه الرسول ﷺ من غنائم حنين مائة من الإبل ومات بالشام في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة هكذا في تاريخ الصحابة وفي مشاهير علماء الإمصار أنه توفي بالمدينة .

ترجمته في : الثقات ٣/ ١٧١ والإصابة ٣/٣ وبتاريخ الصحابة ١٢٢ ت ٥٦٥ ومشاهير علماء الأمصار ٦٠ ت ١٨٠ وطبقات ابن سعد ٧/ ٢/ ٢٧٦ ونسب قريش ٤١٧ ـ ٤١٩ ، والتجريد ٢/ ٢٤٧ ، والسير ٢/ ١٩٤ ، وطبقات خليفة ٢٦ ، ٣٠٠ ، وتاريخ خليفة ٢٨ ، ١٩٠ ، واسير ٢١٤٤ . وطبقات خليفة ٢٦ ، ٣٠٠ ، وتاريخ خليفة ٢٨ ، ٢٩٠ ، والمعتد الثمين ٤/ ٤٢٢ ـ ٣٠٠ ، والإصابة ٢/ ٢٧ ، والسندرك للحاكم ٣/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>Y) في هامش الخصائص ١٢٨/٢ و والظاهر : عن عمرو بن الحسن عن محمد بن الجنفية » .

<sup>(</sup>٣) في ب « فقال »

<sup>(</sup>٤) المستدرك للحاكم ٢٨٢/٣ كتاب معرفة الصحابة بلفظه وسكت عليه الحاكم والذهبى ، ودلائل النبوة للبيهقى ٣٦٧/٦ من طريق الحاكم بمثله ، ونقله ابن حجر في الإصابة في ترجمة سهيل عن المصنف ، والخصائص الكبرى ١٢٨/٢ ، ومصنف ابن أبي شبية ٨٤/٨ والواقدى في مفازيه ١٠٧/١ بمثله وفي إسناده انقطاع وابن هشام في سبرته ٥٦/٣ بمثله وفي إسناده انقطاع .

<sup>(</sup>٥) في الخصائص الكبرى « وروى يونس بن بكير » .

<sup>(</sup>٦) في ادياالله .. ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>V) في ب « يدفع » .

وَكَانَ سُهَيْلٌ أَسْلَمَ من شفتيه ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . « لَا أُمَثِّلُ فَيُمَثِّلُ اللَّهُ بِي ، وَإِنْ كُنْتُ نَبِيّاً وَلَعَلَّهُ (١) أَنْ (٢) يَقُومَ مَقَاماً لَا تَكْرَهُهُ » (٣) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ (١) ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو (٥) الْجُنُواعِيِّ قَالَ :

« نظرت إِلَى سُهَيْلٍ بَنِ عَمْرٍ وَ يَوَمْ جَاءَ نَعْيُ النَّبِيِّ (٧) ﷺ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ خَطَبّناً بِخُطْبَة أَبِي بَكْرٍ التي خُطِبَت (٨) بِالْمَدِينَة كَأَنَّهُ سَمِعَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ قَالَ :

« أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَّ ماجاء به حَقُّ ، هذا هو المقامُ الذي عَنِيَ رَسُولَ اللهِ عَنِيَ رَسُولَ اللهِ عَنِيَ اللهِ عَنِيَ قَالَ لِي : لَعَلَّهُ يَقُومُ مَقَاماً لاَ تَكْرَهُهُ » .

وَرَوَاهُ الْمَحَامِلِيُّ فِي « فوائده » . مَوْصُولاً مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي (٩) هِنْدِ عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَةَ ـرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا » (١٠).

<sup>(</sup>١) في أ د لعله ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) لفظ « أن » ساقط من ب ،

<sup>(</sup>٣) فى ب « لا نكرهه » وفى الخصائص الكبرى ٢/١٨٢ زيادة : « فقام بمكة حين جامته وفاة رسول الله ﷺ فخطب بخطبة أبى بكر كأنه كان سمعها ألا فقال عمر حين بلغه كلام سهيل : « اشهد أنك رسول الله حيث قال : لعله يقوم يوماً مقاماً لا تكرهه » .

وكنز العمال ١٣٣٩ ، ١٣٤٤ ، ١٣٤٤ ، ١٣٤٤ ، والبداية ٣/ ٣١٠ ومصنف ابن أبي شبية ١٤/ ٢٨٧ وكذا كنز العمال ٣٧١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) في ب وعن ابي عمر ، انظر الإصابة ١٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٦) في أ و الحمى ، وماأثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) فن ب « رسول الله » .

<sup>(</sup>۸) فن برخطب،

<sup>(</sup>٩) عبارة «بن أبي هند » زائدة من ب .

<sup>(</sup>١٠) الخصائص الكبرى للسيوطى ١٢٨/٢ ، وكنز العمال ٣٧١٣٦ ، والمعجم الكبير للطبراني ١٩/ ٣٣٥ .

#### الباب الثالث والعشرون

# فى إخباره ﷺ أن البَرَاءَ بنَ مَالِكِ (١) رضى الله تعالى عنه لو أقسم على الله تعالى لأبره

رَوَى الترمذيُّ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« كَمْ مِنْ ضَعِيفٍ مُسْتَضْعَفٍ (٢) ذِي طِمْرَيْنِ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمْ : الْبَرَاء بَنُ مَالِكٍ ، وَإِنَّ الْبَرَاءَ لَقِيَ (٣) زَحْفًا بِتُسْتَرَا (٤) فَانْكَشَفَ الْمُسُلِمُونَ فَقَالُوا (٥) لَهُ :

يَابَرَاء : إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ : (٦) « إِنَّ النَّبِيَّ - قَالَ : (٦) « إِنَّكَ (٧) لَوْ أَقْسَمْ عَلَى رَبِّكَ » .

قَالَ : « أُقْسِمُ عَلَيْكَ يَارَبِّ لَمَا منحتنا أكتافهم » . فَمُنِحُوا أَكْتَافَهُمْ ، ثُمَّ الْتَقُوا عَلَى قَنْطَرَةِالسَّوْسِ فَأَوْقَعُوا (^) فِي الْسُلِمِينَ فَقَالُوا : « أَقْسِمْ عَلَى رَبِّكَ يَابَرَاءُ (٩) » .

قَالَ : أُقْسِمُ عَلَيْكَ يَارَبَ لما مَنَحْتَنَا أَكْتَافَهُمْ ، وَأَلْحَقْتِي بِنَيِيِّكَ ، ثُمَّ حملوا فَانْهَزَمَ الْفُرْسُ ، وَقُتِلَ الْبَرَاءُ شَهِيداً »(١٠)

<sup>(</sup>۱) البراء بن مالك بن النضر الانصارى الخزرجى البخارى شهد احداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ إلا بدراً وكان شجاعاً مقداما ، وكان حسن الصوت يحدو بالنبى ﷺ في اسفاره فكان هو حادى الرجال ، وانجشة حادى النساء وقتل البراء سنة عشرين .. [ اسد الغابة العراء بين المعابد ا

<sup>(</sup>۲) « متضعف » وما أثبت من «أ» وروى في الجامع الصغير ٢/٦٠ للترمذي والضياء عن أنس ورمز له بالضعف وجامع الأصول ٩٢/٩ « كم من أشعث أغبر .... » ، أخرجه الترمذي عن أنس رقم ٣٨٥٤ في المناقب باب مناقب البراء بن مالك ، وإستاده حسن .

<sup>(</sup>٣) في ب « القي » .

<sup>(</sup>٤) في ب د متستراً ۽ ،

<sup>(</sup>٥) لفظ د له ۽ زيادة من دبء .

<sup>(</sup>٦) نى ب د ويقول ، .

<sup>(</sup>V) لفظ و إنك » زيادة من وب» .

<sup>(</sup>٨) الخصائص الكبرى ٢/٨/١ « فأرجعوا » .

<sup>(</sup>٩) لفظ د يابراء ، زائد من س .

<sup>(</sup>۱۰) الخصائص ۱۲۸/۲ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . باب مناقب البراء بن مالك ٣٥٦ ، وقال المصنف هذا حديث حسن غريب كما ورد الحديث في المستدرك للحاكم ٢٩١/٣ باب ذكر البراء بن مالك الأنصاري أخي أنس بن مالك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجه ووافقه الذهبي في التلخيص فقال : صحيح . وفي حلية الأولياء ٧/١ ، ودلائل النبوة للبيهقي ٢٨٨٦ .

طِمْرَيْنِ: تثنية طِمْر، وهو<sup>(۱)</sup> تُسْتَر<sup>(۲)</sup> الْفُرْسُ<sup>(۳)</sup> قَنْطَرَةُ السَّوسِ<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١ ) كلمة « طمرين تثنية طمروهو » زيادة من «ب» . وذي طمرين : ثوبين خلقين [ جامع الاصول ٩٣/٩ ] .

<sup>(</sup>٢ ) لفظ « تستر » زيادة من ب « وتستر ـ بالضم ثم السكون ، وفتح التاء الأخرى وراء : اعظم مدينة بخورستان من أرض فارس ، وتطلق على اليوم الذي استشهد فيه البراء [ المستدرك ٢٩٢/٢ ، ومراصد الاطلاع للبغدادي ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٢) كلمة « الفرس » زيادة من ب . والفرس : العجم سكان البقاع الشرقية الواقعة في شرقى الخليج الفارسي .

<sup>(</sup>٤) عبارة « قنطرة السوس » . زيادة من ب . وقنطرة السوس : والسوس بلد بخوزستان ، وقد شهد الموقعة بين العرب والفرس سنة ١٧ .

### الباب الرابع والعشرون

في إخباره علية

الْأَقْرَعَ بنَ شُفَى (١) \_ رضى الله تعالى عنه \_ بأنه يدفن بأرض الْأَقْرَعَ بنَ شُفَى (١) من أَرْضِ فِلَسْطِين

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وابن السَّكَن وَصَحَّحَهُ (٣) وابن منده كلاهما في الصحابة (٤) . وَأَبُو نُعَيْمٍ كِلَاهُمَا في الْمُعرفة و وَابْنُ عَسَاكِرَ (٥) من طريقِ (٦) عَنِ الْأَقْرَعِ بن شُفَىّ الْمُعَكِّي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« ذَخَـلَ عَـلَى ﴿ ) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَـرَضٍ ﴿ ) فَقُلْتُ : يَـارَسُـولَ اللَّهِ : لاَ أَحْسِبُ ( ) إِلاَّ أَنَّ مَيِّتُ مِنْ مَرَضِي » قَالَ :

« كَلَّا لَتَبْقَيَنَ ، وَلَتُهَاجِرَنَّ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ ، وَتَمُوتُ وَتُدْفَنُ بِالرَّبْوَةِ مِنْ أَرْضِ فِلَسُطِينَ فَهَاتُ (١١) فِي خِلاَفَةِ عُمُرَ ، وَدُفِنَ بِالرَّبْوَةِ (١١) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، عَنِ الهروى(١٢) : سَمِعْتُ النَّبِيِّ - يَقُولُ لِرَجُلِ :

« إِنَّكَ غَوُتُ بِالرَّبُوَةِ فَمَاتَ بِالرَّبُوَةِ »(١٣) .

<sup>(</sup>١) الأقرع بن شفى العكى ، نزيل الرملة ، توفى ف خلافة عمر بن الخطاب وضى الله عنه ... « اسد الغابة ١/١٣٠ ، والإصابة ١/٥٩ ت ٢٣٠ ، .

<sup>(</sup>٢) في أ د الروضة ، ومااثبت من ب .

 <sup>(</sup>٣) كلمة « وصححه » ساقطة من ب .
 (٤) كلمة « ف الصحابة » سقطت من ب .

<sup>، . (°) «</sup> في تاريخه » زيادة من الخصائص ١٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) في ب و طرق ۽ .

<sup>(</sup>٧) لفظ « على » زيادة من ب .

 <sup>(</sup>٨) ف ا « مرضى » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في أ « لا أحب ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) كلمة و فمات ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۱) في الخصائص الكبرى ٢ / ١٣٨ و ودفن بالرملة ، ومنتخب كنز العمال ٤ / ٢٧٥ رواه ابن السكن وابن منده ، والحديث ورد في الإصابة ١ / ٥٩ في ترجمة الأقرع ، ، والدر المنثور للسيوطى ٥ / ١٠ وكنز العمال ٣٥٤٣ ، والجامع الكبير المضطوط الجزء الثاني ٢ / ٢٥٧ ، والإصابة ١ / ٥٩ ت ٢٣٠ .

<sup>(</sup>۱۲) في أ و الروضة، ماأثبت من ب .

<sup>(</sup>١٣) اسد الغابة ١/ ١٣٠ ، الخصائص الكبرى ٢/ ١٢٩ وتفسير ابن كثير ٥/ ٤٧٠ .

# الباب الخامس والعشرون

في إخباره ﷺ بأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه من الله عنالى عنه من المُحَدَّثِينَ .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . . وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَّمَاءُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَالترمذيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ (١) فَإِنْ يَكُ (١) مِنْ (٣) أُمَّتِي مِنْهُمْ (٤) أَحَدُ فِإِنَّهُ عُمَرُ بن الخطاب » . وَفِي لفظ : « فَعُمَرَ » (٥) .

وَرَوَى الظَّبَرَانِيُّ - في الأوسط - عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« إِنَّهُ (١) لَم يَبِعْثِ اللهُ نَبِياً إلا كان في أُمَّتِهِ مُحَدَّثُ ، وَإِنْ تَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَهُوَ عُمَرُ » . قَالَ : « تَتَكَلَّمُ الملائكةُ عَلَى لَهُوَ عُمَرُ » . قَالَ : « تَتَكَلَّمُ الملائكةُ عَلَى لِسَانِهِ » . (٧)

وَرُوىَ أَيْضًا عن عائشة رضى اللَّهُ تعالى عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ فِي أُمَّتِهِ مُعَلَّمُ أَوْ مُعَلِّهَانِ ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدُ ، فَهُو عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ » (^) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فِي الأوسط-وَالْبَيْهُقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) محدثون : مفهفون وفى صحيح مسلم ١٦٦/١٥ قال ابن وهب : تفسير محدثون : ملهمون وقيل مصيبون ، وقيل : تكلمهم الملائكة ، وقال البخارى : يجرى الصواب على السنتهم ، وفيه إثبات كرامات الأولياء ،

<sup>(</sup>٢) في ب و فإن لم يكن ، .

<sup>(</sup>٣) ف ب د ف ، ٠

<sup>(</sup>٤) لفظ ، منهم » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) المسند ٦/٥٥ وتحفة الأحوذي بشرح الترمذي ١٨٢/١٠ ، وفتح الباري ٤٢/٧ والبخاري في ٦٢ كتاب فضائل الصحابة .

<sup>(</sup>٦) باب فضائل عمر الحديث ٣٦٨٩ . وصحيح مسلم في ٤٤ كتاب فضائل الصحابة (٢) باب فضائل عمر بن الخطاب الحديث ٢٣ ص ١٨٦٤ ، والترمذي ٥/٦٢٢ حديث صحيح ، والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٢٩/١ . والمستدرك للحاكم ٣/٨٦ ، حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ودلائل النبوة للبيهتي ٢/٣٦٩ .

<sup>(</sup>٦) في ب د لن ۽ .

<sup>(</sup>٧) المجمع ٦٩١٩ ، وفتح الباري ٧/٥٠ ، وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٨٧/٤ والخصائص ٢/٩٩ .

<sup>(</sup>٨) الخصائص ٢/١٢٩ .

﴿ مَاكُنَّا نَنْكُرُ وَنَحْنَ مُتَوَافِرُونَ أَصِحَابِ مَحْمَدٍ ﷺ ـ أَنَّ الشِّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ »(أ).

وَرَوَى الْبَيْهُ قِيُّ عِن طارقٍ بن شهابٍ ، قالَ :

﴿ كُنَّا نُحَدُّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ مَلَك »( ۲) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ـ قَالَ : « مَا سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِشَيْءِ إِنِّ لَأَظُنُّ كَذَا وَكَذَا إِلاَّ/كَانَ كَمَا يظن »(٣٠) . [و۸۵]

<sup>(</sup>١) الخصائص الكبرى ٢/ ١٢٩ ودلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٣٧٠ .

<sup>(</sup>۲۰) البداية والنهاية ٦/ ٢٠١/ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٣٧٠ .

<sup>(</sup> ٣) الخصائص الكبرى للسيولمي ٢/١٢٩ . والمستدرك للحاكم ٣/٨٦ .

# الباب السادس والعشرون في إخباره عليه بأول أزواجه لحوقا به

رُوَى قَالَمُ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ وَاثِلَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَلْمَعُفِي مِنْ (١) أَهْلِ بِيْتِي (٣) أَنْتِ يَا فَاطِمَةُ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَلْمَعُفِي مِنْ (١) وَهِيَ أَطُولِكُنَّ كَفًّا »(٥) مَنْ يَلْحَقُنِي مِنْ أَزْوَاجِي زَيْنَبَ(١) وَهِيَ أَطُولِكُنَّ كَفًّا »(٥)

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « أَسْرَعُكُنَّ لَحُوقاً بِى أَطْوَلُكُنَّ يَداً ، فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ (٦) أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدَا قَالَتْ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ أَطُولُنَا (٧) يَدًا ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدَيْهَا وَتَتَصَدَّقُ »(٨) .

وَرَوَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ مُوْسَلاً .

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْهَا قَالَتْ : (٩)

<sup>(</sup>١) لفظ « إن » ساقط من ب ،

<sup>(</sup>٢) ف ب د اهلي ، .

<sup>(</sup>۲) لفظ « بیتی » ساقط من ب .

ترجمتها ف: الاستيعاب ٤/ ١٨٤٨ ، والطبقات الكبرى لابن سعد ١٠١٨ ، وأسد الغابة ٥/ ٢٦٣ ، والإصابة ١٩٢٨ ، والسير والمغازى لابن إسحاق ٢٦٢ ، وسيرة ابن هشام ٤/ ٢٥٤ ، والمحبر ٨٥ ـ ٨٨ وتاريخ خليفة ١/ ١٤٢ ، والتاريخ الصغير ١/ ٤٩ ، والمنتخب من كتاب ازواج النبي ﷺ الزبير بن بكار ٤٨ ، وتاريخ اليعقوبي ٢/ ٤٨ ، وابن عساكر ـ السيرة ـ ق ١/ ١٣٧ ، وتهذيب الاسماء واللغات ٢/ ٤٤٣ ـ ٢٤٣ ، والسعط الثمين ٨٧ ـ ٩٢ . ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢/ ٢٧١ ، ١٨٨ ونهاية الارب ١/ ١٨٠ ـ ١٨١ ، وسير أعلام النبلاء ٢/ ١٢ وتجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٧١ ، والعبر ١/ ٥ ، ٢٤ ، ومرأة الجنان ١/ ٧ ، ١٢ ، ٢٧ ، والبداية والنهاية ٧/ ١٠ ، وتاريخ الخميس ٢/ ٢١٢ والسيرة الحلبية ٣/ ٢٠ وهذرات الذهب ١/ ١١٠ ، ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى فى ٢٤ كتاب الزكاة (١٢) باب حدثنا موسى بن إسماعيل وفتح البارى ٢/ ٢٨٥ ، ٢٨٦ ، والنسائى ٥/ ٢٦ ، ٧٧ فى الزكاة ، باب فضل الصدقة ، والبداية والنهاية ٢/٧٠٠، وصحيح مسلم فى ٤٤ كتاب الفضائل ١٧ باب فضائل زينب أم المؤمنين ـ رضى الله عنها ـ فضل الصدقة ، والبداية والنهاية ٢/٣٠٠ ، ومحيح مسلم فى ٤٤ كتاب الفضائل ١٨٨ وكنز العمال ٢٢٢٢١ ، ٢٧٨٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ف أ و يتطاول ، وماأثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) ف 1 د اطول ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة ١٧ ـ باب من فضائل زينب أم المؤمنين ـ رضى الله عنها ٤/٧٠ حديث ٢٤٥٢ بلفظه والبخارى في صحيحه ٢٤ ـ كتاب الزكاة ١٩ ـ باب ٢٨٦٧ حديث ١٤٢٠ بمثله والنسائى في سننه ، كتاب الزكاة ٥٩ ـ باب فضل الصدقة ٥/٨٨ حديث ١٤٥١ بمثله وأحمد في مسنده ١/١١ بمثله والبخارى في تاريخه الصغير ١/٠٥ بمثله وأبن سعد في الطبقات الكبرى ٨/٤٥ ـ ١٨٨ بمثله والطحاوى في مشكل الآثار ١/٨٨ ولفظه ه يتبعني أطولكن يدا » ، والحاكم في المستدرك ٤/٥٢ بلفظه في حديث طويل ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . والبيهةي في دلائل النبوة ٢/١٧١ ـ ٢٧٤ بمثله والخطيب البغدادي في تاريخه ٢١٢/٣ بمثله والبداية والنهاية لابن كثير ٤/١٤٩ ، ١٤٩٤ ، ١٠٤٧ .

<sup>(</sup>٩) في ب وقال ۽ .

« اِجْتَمَعَ أَزْوَاجُهُ (١) ﷺ فَقُلْنَ لَهُ: أَيّنَا أَسْرَعُ لُحُوقًا بِكَ ؟ قَالَ: أَطْوَلُنَا قَصَبَةَ ذِرَاعِهَا (٢) فَكَانَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمَعَةَ أَطُولُنا يَداً ، (٣) فَتُوفَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَكَانَتْ أَسْرَعُنَا لِحُوقًا بِهِ سَوْدَة بنت زَمَعَة فَعَرَفْنَا أَنَّ لَلهَ عَلَوْلَنَا أَنَّ طُولَ يَدِهَا كَانَ بِالصَّدَقَةِ ، وَكَانَتْ تُحِبُ الصَّدَقَةَ » (١٠) .

#### تنبيسه

هُذَا كُغَالِفُ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَالشَّعْبِيِّ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْمُنَافَاةِ لِأَنَّ (°) قَوْلَهَا : أَنَّ (¹) طُولَ يَدِهَا كَانَ بِالصَّدَقَةِ يَدُلُّ (<sup>٧)</sup> عَلَى أَنَّ الطُّولَ مَعْنَوِيُّ (^) . وَقَوْلَهَا : كَانَتْ أَطُولُ يَدِهَا . يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ طُولُ حِسِّيٌ .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَزَيْنَبُ هِيَ الَّتِي كَانَتْ أَطْوَلُ ذِرَاعاً بِالصَّدَقَةِ ، وَأَسْرَعُ لَحُوقاً بِهِ (٩) .

<sup>(</sup>۱) في به زوجاته ، .

<sup>(</sup>٢) في ب د تدرعها ، .

<sup>(</sup>٣) في ب د ذراعاً ، .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخارى ٣/ ٣٧١ ، ٣٧٢ ودلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٣٧٤ ، ومجمع الزوائد ٨/ ٢٨٩ ، ٩/ ٢٤٨ وإتحاف السادة المتقين ٧/ ١٨٥ ، ١٨٥٧ . (12٧/ . ١٤٧/٨ .

<sup>(°)</sup> لفظ « لأن » ساقط من ب .

<sup>(&</sup>lt;sup>٦</sup>) لفظ « أن » ساقط من ب .

<sup>.</sup> ب نفظ « يدل » ساقط من ب . (V)

<sup>(&</sup>lt;sup>(</sup> ) في ب د وقوله » .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٣٧١ .

وقد تحقق ماأخبربه الرسول ﷺ فإن أول من لحقت النبى ﷺ من ازواجه بعد وفاته ﷺ هى سيدتنا زينب بنت جحش رضى الله عنها وهى التي كانت طويلة الباع صناعة اليد تدبغ وتحرز وتفتل وتعمل نعالاً أو شسعاً أو قرية أو إداوة لكى تنفق بذلك في سبيل الله ـ عز وجل ـ . راجع الطبقات لابن سعد ١٠٩/٨ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ١٨٨/٥ ، وفتح البارى ٢٨٦/٣ ، وشرح النسائي للسيوطي ممارة ١٨/٥ ، والوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي ٣٦ ، ٣٨ .

# الباب السابع والعشرون في إخباره على بكتابة المصاحف

رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ نُبَيْطِ الْأَشْجِعِيِّ (١) ، قَالَ : لَاَ نَسَخَ عُثْمَانُ الْمُصَاحِفَ ، قَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ :

« أَصَبْتَ وَوُفقتَ ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :

« إِنَّ أَشَدَّ أُمَّتِى حُبَّا لِى ، قَوْمُ يَأْتُونَ (٢) مِنْ بَعْدِى ، يُؤْمِنُونَ بِى وَلَمَّ يَرَوْنِ ، يَعْمَلُونَ بِمَا فِلَمَّ يَرَوْنِ ، يَعْمَلُونَ بِمَا فِي الْوَرَقِ الْمُعَلَّقِ » .

فَقُلْتُ : أَيَّ وَرَقِ ؟ » حَتَّى رَأَيْتُ الْمَصَاحِفَ ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ عُثْمَانُ ، وَأَمَرَ لِأَبِى هُرَيْرَةَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ وَقَالَ :

« وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّكَ لَتَحْبِسُ عَلَيْنَا حَدِيثَ نَبِيِّنَا (٢) ﷺ ».

<sup>(</sup>۱) نبيط - بضم النون وفتح الباء وسكون الياء - ابن شريط بفتح المعجمة - ابن انس بن مالك بن هلال الأشجعى ، والدسلمة شهد النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة نزل الكوفة ، صحابى له حديث ، وعنه ابنه سلمة ، ونعيم بن أبى هند ، وأبو مالك الأشجعي قال ابن أبى حاتم : له صحبة ، وبقى بعد النبى صلى الله عليه وسلم زمانا .

ترجمته في : الإصابة ٢/٢٢٪ ترجمة ٧٦٧٧ والخلاصة ٣/٩٠ ترجمة ٧٤٧٠ والثقات ٣/٨١٤ والتجريد ٢/٢٢٨ وأسد الغابة ٥/١٤ .

<sup>(</sup>٢) . في ب ﴿ يَأْتُوا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) الخصائص الكبرى للسيوطي ۱۲۹/۲ والبداية ۲۱۷/۷ والمسند ٥/١٧٠ وكنز العمال ٤٧٩٦ ، ٣٤٥٧٩ وجمع الجوامع ٦١٨٨ والسلسلة الضعيفة للالباني ٦٤٩ .

وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر في أخبار عثمان رضى الله عنه ٢٣٧ .

# الباب الثامن والعشرون في إخباره ﷺ بأويس الْقَرَنِي(١) رحمه الله تعالى

رَوَى الْعَقِيلِيُّ - فِي الضَّعَفَاءِ - وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمُ، وَالْحَاكِمُ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ :

« يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بن عامرٍ مَعَ أَمْدَادِ (٢) أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ، ثُمَّ مِنْ وَرَادٍ ، ثُمَّ مِنْ وَرَادٌ ، كَانَ بِهِ برصُ ، فَبَرُأَ منه إِلَّا موضع درهم ، له والدهُ هو بها بَرُ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِر لَكَ فَافْعَلْ (٤) » .

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ : « إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ ( °) رَجَلٌ / يُقَالُ لَهُ : أُوَيْسٌ ، وَلَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا [ظ ٥٥] بَرُّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَهُ ، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ ( ٢) فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ( ٧ ) » وَفِي لَفْظِ : « إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ ، وَلَا يَدَعُ إِلَّا أُمَّا لَهُ قَدْ كَانَ ( ٨ ) بِهِ قُرْيُحَاتٍ ، بِهِ ( ٩ ) بَيَاضُ ، فَدَعَا اللهَ أَنْ يذهبه عَنْهُ ، فَأَذْهَبهُ ( ١ ) عَنْهُ إِلاَ مَوْضِعَ الدِّينَارِ ، يُقَالُ لَهُ : أُويْسُ ، فمن لَقِيهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَامُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرُ لَهُ (١١) » .

وْرَوَى ابْنُ عَدِى ۚ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ :

<sup>(</sup>١) قال النووى فى قصة أويس : هذه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ... وهو أويس بن عامر .

 <sup>(</sup>٢) جمع مدد اى : الجماعات الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزو [ أ هـ سنوسي ] .
 وفي جامع الأصول : الأمداد هم الأعوان الذين كانوا يجيئون لنصر الإسلام .

<sup>(</sup>٣) قرن \_بفتح القاف والراء : حى من مراد لأنه قرن بين رومان بن ناجية بن مراد . وقال ابن الحائك : قرن باليمن سبعة أودية كبار منها : المأذنة والغولة والجحلة ومهاروذ ودوم وذو خيشان ، وذ وعسب كلها أخلاط من مراد « معجم البلدان ٢٢٢/٤ » .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ١٦٤ . ومسند الإمام أحمد ١/ ١٦٠ حديث ٢٦٦ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة ٤/ ٣٢٢ . ومسند الإمام أحمد ١/ ١٦٠ حديث والمستدرك للحاكم ٣/ ٣٣٠ كتاب معرفة الصحابة / أويس ، وجامع الأصول لابن الأثير ٩/ ٢٣٢ والضعفاء الكبير للعقيل ١/ ١٣٧ حديث رقم ٢٩٢ والحلية ٢/ ٧٩٧ بمثله في حديث طويل .

<sup>(</sup>٥) قال الطبراني : كان أويس موجودا في حياته صلى الله عليه وسلم وأمن به ولم يلحقه ولا كاتبه فلم يعد من الصحابة .

 <sup>(</sup>٧) جامع الاصول لابن الاثير ٩/٢٣٣ آخرجه مسلم برقم ٢٥٤٢ فضائل الصحابة . وفيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح ،
 وإن كان الطالب أفضل منه [ النوري ١٨٩/٧ ] .

<sup>(</sup>A) عبارة « له قد كان » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) عبارة « قريحات به ، سقطت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) في ا د فيذهبه ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۱) صحيح مسلم ۱۸۸/۷ .

« سَيكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلُ يُقَالُ لَهُ : أُوَيْسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَنِيِّ ، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِي مِثْلُ ربيعة وَمُضَرَ » (١) .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« إِنَّهُ سَيَكُونَ فِي التَّابِعِينَ رَجُلٌ مِنْ قَرَن يَقَالُ لَهُ: أُويْسُ بْنُ عَلِمٍ ، يَخْرُجُ بِهِ وَضَحُ (٢) ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ دَعَ لِي فِي وَضَحُ (٢) ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ دَعَ لِي فِي جَسَدِي مِنْهُ مَا أَذْكُرُ بِهِ نِعْمَتَكَ عَلَيٌ (٥) ، فَيَدَعُ لَهُ مِنْهُ مَا يَذْكُرُ بِهِ نِعْمَهُ عَلَيْهِ ، فَمَنْ أَدْرُكَهُ مِنْهُ مَا يَذْكُرُ بِهِ نِعْمَهُ عَلَيْهِ ، فَمَنْ أَدْرُكَهُ مِنْكُمٌ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلْيَسْتَغْفِر (٢) لَهُ (٣) .

وَرَوَى اَبْنُ سَعْدٍ ، وَالْحَاكِمُ ، مِنْ طَرِيقِ أُسَيْرِ بنِ جَابِرٍ (^) ، عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِأُوَيْسِ الْقَرَىٰ : « اسْتَغْفِرْ لِى » .

قَالَ : « كَيْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكَ وَأَنتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ » .

قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :

<sup>(</sup>۱) عبارة « مثل ربيعة ومضر » سقطت من ب وانظر : الكامل في الضعفاء لابن عدى ٢٥٣٣/٧ وابن عساكر في تاريخه كما في تهذيب تاريخ دمشق ١٦٣/٣ بمثله .

<sup>(</sup>٢) وضع : الرص .

<sup>(</sup>٣) لفظ د عنه ، زائد من ب .

<sup>.</sup> ف جد د فیذهب s وفی مسند آبی یعلی : د فاذهبه s .

<sup>(°)</sup> لفظ د على » زيادة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٦) عبارة « فليستغفر له » سقطت من ب .

<sup>(</sup>V) في أبي يعلى زيادة « فاستغفر في يا أويس بن عامر فقال له غفر الله لك يا أمير المؤمنين قال : وأنت يغفر الله لك يا أويس بن عامر .

قال : فلما سمعوا عمر قال عن النبى صلى الله عليه وسلم قال رجل : استغفر لى يا أويس ، وقال آخر : استغفر لى يا أويس ، فلما كثروا عليه انساب فذهب ، فما رثى ختى الساعة » . وانظر مسند أبى يعلى ١/١٨٨/٨٠ حديث رقم ( ٢١٢ ) عن أبى الأصغر عن صعصعة بن معاوية . وأبو الأصفر : قال أبن حبان في المجروحين ١٥١/٣ شيخ يروى عن صعصعة بن معاوية ، روى عنه المبارك بن فضالة ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢١/٥ و وأبو الاصفر ليس بمعروف . وذكره أبن حبان بطوله في المجروحين ١٥١/٣ حديث غريب تقرد به مبارك بن فضالة عن أبى الاصفر ، وأبو الاصفر ليس بمعروف » .

وبعض عبارات هذا الحديث أخرجها أحمد ٣٨/١ وابن سعد ف الطبقات ١١١١/٦ من طريق سعيد الجريرى عن أبى نضرة ، عن أسير بن جابر عن عمر .

ومسلم فى فضائل الصحابة ( ٢٥٤٢ ) ( ٢٢٥ ) باب : من فضائل أويس القرنى ، وابن سعد ١١٣/٦ من طريق معاذ بن هشام قال : حدثذ أبى ، عن قتادة ، عن زرارة بن أو فى عن أسير بن جابر قال : كان عمر .

وقال أبن الجوزى في الموضوعات ٢/٢٤ وإن ما يصبح في هذا الحديث عن أويس كلمات يسيرة جرت له مع عمر وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يأتى عليكم أويس فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل » ودلائل النبوة للبيهقى ٢٧٨/٦ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢ / ١٣٠ / اسبر بن جابر بن سليم بن حبال بن عمير بن عمرو بن تميم التميمي روى ابن قانع عن أسير بن جابر قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب ببرده فقلت : يارسول الله علمني مما علمك الله ، فقال : لا تحقرن من المعروف شيئان الإصابة ٢/١٤ ترجمة ١٩٣ .

« إِنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسُ القَرَنِيِّ » (١٠).

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ رَجُلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « خَيْرُ التَّابِعِينَ أُوَيْسُ الْقَرَنِ » (٢) .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « خَيْرُ التَّابِعِينَ رَجُلُ مِنْ قَرَنٍ يُقَالُ لَهُ : أُوَيْسُ الْقَرَنِ ، لَهُ وَالِدَةُ هُو (٢) بِهَا بَرُ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ ، فَدَعَا اللّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ (١) عَنْهُ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ (٥) إِلّا مَوْضِعَ الدِّرْهَم فِي وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ ، فَدَعَا اللّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ (١) عَنْهُ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ (٥) إِلّا مَوْضِعَ الدِّرْهَم فِي مُسَرِّ تِهِ (١) ، (٧) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« سَيَقْدُمُ عَلَيْكُمْ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ: أُوَيْسُ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ ، فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَأَذْهَبَهُ اللّهَ لَهُ فَأَذْهَبَهُ اللّهَ لَهُ فَأَذْهَبَهُ اللّهُ (٩) فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَهُ » (٩) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وَالْحَاكِمُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ بن أَبِي لَيْلَىٰ (١٠) ، قَالَ : « نَادَى رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَـوْمَ (١١) صِفِّين فَقَـالَ (١٢) أَفِيكُمْ (١٣) أُويْس الْقَرَنِ (١٤) . قَالُوا : « نَعَمْ » .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/٦٣١ والمستدرك للحاكم ٣/٤٠٤ . والخصائص الكبرى ٢/١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم ٢/٣٠٤ كتاب معرفة الصحابة . ودلائل النبوة للبيهقى ٢/٨٧٦ وفي شرح النبوى على مسلم ١٩٦٨/٤ فضائل أويس : هذا صريح في أنه خير التابعين وقد يقال : قد قال أحمد بن حنبل وغيره : أفضل التابعين سعيد بن المسيب والجواب : أن مرادهم أن سعيداً أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها إلا في الخير عند الله تعالى وفي هذه اللفظة معجزة ظاهرة .

<sup>· (</sup>۳) عبارة د هو بها بر » سقطت من ب .

ره) عبارة « أن يذهبه عنه » سقطت من ب ٩

<sup>(</sup>٥) لفظ « عنه » سقط من ب

<sup>(</sup>۲) ف ب د من ، .

<sup>(</sup>V) منحيح مسلم ۱۸۹/۷ .

<sup>(</sup>۸) ڏن ٻيعنه،.

<sup>(</sup>٩) مصنف ابن أبى شبية ٧/٥٣٩ كتاب ٣٠ باب ٥٠ . والحديث في صحيح مسلم ١٩٦٨/٤ ر الناج الجامع للأصول ١٤/٤/٣ باب خير التابعين أويس القرني رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٠) عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصاري الأوسى أبو عيسى الكوفى عن عمرو معاذ وبلال وأبى ذر وأدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين وعنه ابنه عيسى ومجاهد وعمرو بن ميمون أكبر منه والمنهال بن عمرو وخلق .

قال عبد الله بن الحارث : ما ظننت أن النساء ولدن مثله . ونفه ابن معين . قال أبو نعيم : مات سنة ثلاث وثمانين . وقيل إنه غرق بدجيل مع محمد بن الأشعث كما في التهذيب خلاصة تذهيب الكمال ١٥٠/٢ ترجمة ٢٣١ .

<sup>(</sup>۱۱) فى ب م يوما فئتين ،

<sup>(</sup>۱۲) لفظ « فقال » ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۳) عبارة د انيكم ، زيادة من ب ، جـ .

<sup>(</sup>١٤) كلمة « القرنى » زيادة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد : ١٦٣/٦ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١٧٥/٣ والمستدرك للحاكم : ٢٠٢/٣ كتاب معرفة الصحابة . والخصائص الكبرى للسيوطي : ١٣٠/٢ . والمسند للإمام احمد ٤٨٠/٣ ، وكنز العمال ٣٤٠٥٩ .

# الباب التاسع والعشرون في إخباره على بحال أبي ذر ـ رضى الله تعالى عنه

رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالنَّسَائِئُ - فِي الْكُبْرَى(١) - وَابْنُ ماجة كُغْتَصَراً ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« يَا أَبَا ذَرَّ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا(٢) أُخْرِجْتَ(٣) مِنَ الْمُدَينَةِ ؟ » .

قَالَ : « لِلسَّعَةِ وَالدَّعَةِ إِلَى مَكَّةً ، فَأَكُونُ حَمَامَةً مِنْ حَمَامٍ مَكَّةً » .

فَقَالَ<sup>(٤)</sup> : « فَكَيْفَ<sup>(٥)</sup> تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ<sup>(٥)</sup> مِنْ مَثَّكَةً ؟ » .

قَالَ : « لِلسَّعَةِ وَالدَّعَةِ إِلَى الشَّامِ ، وَالْأَرْضِ الْفُقَدَّسَةِ (٢) » .

قَالَ : « فَكَيْفَ تَصْنَعُ / إِذَا أُخْرِجْتَ مِنَ الشَّامِ ؟ » .

قَالَ : قُلْتُ : إِذَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْخُقِّ قَالَ (٧) : أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي وَأُقَاتِلُ حَتَّى أَمُوتَ (٨) » .

[690]

قَالَ : أَوَ خَيْرٌ<sup>(9)</sup> مِنْ ذَلِكَ ، تَسْمَعُ وَتُطِيعُ ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيّاً (11) » . وَرُوِى عَنْهُ قَالَ : « بينا أنا نَائِمٌ فى المسجدِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ـ ﷺ - فَضَرَ بَنِى بِرِجْلِهِ َ، وَقَالَ « أَلاَ أَرَاكَ نَائِمًا فِيهِ ؟ » . قُلْتُ بَلَى يَارَسُولَ اللهِ : « غَلَبَتْنِي عَيْنِي » .

<sup>(</sup>١) في أ و الكبير ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) ف ب د إن ، .

<sup>(</sup>۲) في جد مخرجت ،

 <sup>(</sup>٤) ف أ د قال ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) فن ب د فكيف ، .

<sup>(</sup>٦) في برالقدمة ، .

<sup>(</sup>V) لفظ د فقال » ساقط من ب .

<sup>(</sup>A) عبارة « وأقاتل حتى أموت » سقطت من ب.

<sup>(</sup>٩) ف ب د ادخر ، تحریف ،

<sup>(</sup>۱۰) الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان ١٠/٥٥ ،٥٥ حديث ٦٦٦٩ إسناده ضعيف لانقطاعه وأخرجه أحمد ٥/١٧٨ ـ ١٧٩ وأحمد بن منيع ف و مسنده ، كما في مصباح الزجاجة ، ورقة ١/٢٦٨ عن يزيد بن هارون ، عن كهمس بن الحسن ، بهذا الإسناد ، وأورده الهيشمي بطوله في المجمم ٥/٢٢٧ وقال رواء الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

واخرجه مختصرا الحاكم ٢/٢/٤ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي واخرجه النسائي مختصرافي التفسير كما في التحفة ١٢٥/٨ وابن ماجة ( ٢٢٠٠ ) في الزهد : باب الورع والتقوى قال البوصيري في « مصباح الزجاجة ، هذا إسناد رجاله ثقات وانظر البخاري ( ١٠٠٨ ) ، وابن سعد في طبقاته ٤/٢٢٢ بإسناد صحيح وكنز العمال ١٤٣٨٩ والسنة لابن أبي عاصم ٢/١٠٥ وكذا ابن ماجة ٢/٨٠٨ كتاب الفتن باب ( ١٠ ) .

والمعجم الأوسط للطبراني ٢٢٢/٢ ، ٢٣٢ حديث ٢٤٩٥ .

قَالَ: « فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أَخْرَجُوكَ (١) مِنْهُ ؟ ».

قَالَ (١) قُلْتُ: أَرْجِعُ إِلَى مُهَاجِرِي (١) قُلْتُ: الْحَقْ بِأَرْضِ الشَّامِ، فَإِنَّهَا أَرْضُ الشَّامِ، فَإِنَّهَا أَرْضُ الْقَدِسِ (١).

قَالَ : « فَكَيْفَ تَصْنَعَ إِذَا( ٥) أُخْرَجُوكَ مِنْهُ ؟ » .

قُلْتُ : « آنُحذُ سَيْفِي فَأَضْرِبُ بِهِ » .

قَالَ : « أَفَلَا تَصْنَعُ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبُ ؟ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ ، وَتَنْسَاقُ حَيْثُ سَاقُوكَ » .

قَالَ أَبُو ذَرٍّ: « وَاللَّهِ لَأَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَأَنَا سَامِعُ مُطِيعٌ لِعُثْمَانَ »(٦).

وَرَوَى ٱلْإِمَامُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ عَنِ الْقُرَظِيِّ رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ :

« خَرَجَ أَبُو ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى الرَّبَذَة (٧) فَأَصَابَهُ قَدَرُهُ فَأُوصَاهُمْ أَنِ اغْسِلُونِ وَكَفِّنُونِ ، ثُمَّ (٨) ضَعُونِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، فَأَوَّلُ رَكْبٍ يَمُرُّونَ بِكُمْ ، فَقُولُوا : « هَذَا أَبُو ذَرِّ - صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَعِينُونَا (٩) عَلَى غَسْلِهِ وَدَفْنِهِ فَفَعَلُوا فَقُولُوا : « هَذَا أَبُو ذَرِّ - صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ فِي رَكْبٍ مِنَ الْعِرَاقِ ، وَقَدْ وُضِعَتْ فَأَقَبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي رَكْبٍ مِنَ الْعِرَاقِ ، وَقَدْ وُضِعَتْ الْجَنَازَةُ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، فَقَامَ عَلَيْهِ غُلامٌ ، فَقَالَ : « هَذَا أَبُو ذَرِّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « هَذَا أَبُو ذَرِّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « هَذَا أَبُو ذَرِّ صَاحِبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ : سُولَا اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ : سَمِعْتُ مَا اللَّهُ عَنْهُ وَالَا اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْعَلَالَ عَنْهُ وَالَ الْحَالَ الْمُؤْلِقُولَ الْمَاسُولَ الْعَلَاقُولَ الْمَاسُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمَاسُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَعْتُ اللَّهُ الْمَاسُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَعْتُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِ

<sup>(</sup>۱) ن ب د إذ أخرجوك ،

<sup>(</sup>Y) لفظ دقال « ساقط من ب ،

<sup>(</sup>۲) لفظ د مهاجری ، ساقط من ب

<sup>(</sup>٤) عبارة « وارض المقدس » زائدة من ب .

<sup>(</sup>٥) فب د إذ ١٠٠

<sup>(</sup>٦) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٥٠/١٥ ، ٥٣ حديث ٦٦٦٨ إسناده ضعيف ، عم أبي حرب بن أبي الأسود لايعرف ، ولم يروعنه غيره ، وياقي رجال السند ثقات رجال الصحيح .

والمرجه احمد ١٥٦/٥ عن على بن عبد الله ، عن معتمر بن سليمان ، بهذا الإسناد .

وأخرجه مختصرا إلى قوله : « غلبتني عيني » : الدارمي ٢٥/٥١ عن سعيد بن المغيرة ، عن معتمر ، به .

وأخرجه بأطول مما هنا أحمد ٥/١٤٤ ، ١٤٤/٦ من طريقين عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم وأسماء بنت يزيد ، عن أبي ذر .. وشهر ضعيف .

<sup>(</sup>V) من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها . بها قبر أبى ذر خربت سنة ٣١٩ بالقرامطة « فتوح البلدان للبلاذرى ·

 <sup>(</sup>A) في 1 و وضعوني ، وما أثبت من ب

<sup>(</sup>٩) ن 1 و فاعينوني ۽ وما اثبت من ب

« مَشَى وَحْدَكَ ، وَمَكُوتُ وَحْدَكَ ، وَتَبَعْثُ وَحْدَكَ » (١).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، يَعْنِي : ابن الْأَشْتَر (٢) : أَنَّ أَبَا ذَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَضَرَهُ الْمُؤْتُ ، وَهُوَ بِالرَّبِذَةِ ، فَبَكَتِ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : « مَا يُبْكِي ؟ » . فَقَالَتْ : « أَبْكِي ، وَلَيْسَ عَنْدِي ثُونِ يُصْنَعُ لَكَ كَفَناً » .

فَقَالَ: « لَا تَبْكِى فَإِنَّ سَمِعْتُ (٣) رَسُولَ اللَّهِ \_ ﷺ يَقُول (٤) : لِنَفَر أَنَا فِيهِمْ : « لَيَمُوتَنَّ رَجُلُ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، يَشْهَدُهُ (٥) عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ مَعِى فِي ذَلِكَ الْمُجْلِس (٢) مَاتَ فِي جَمَاعَةٍ وقرية فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ غَيْرِي ، وَقَدْ كَانَ مَعِى فِي ذَلِكَ الْمُجُلِس (٢) مَاتَ فِي جَمَاعَةٍ وقرية فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ غَيْرِي ، وَقَدْ أَصْبَحْتُ بِالْفَلَاةِ ، أَمُوتُ ، فَرَاقِبِي الطَّرِيقَ ، فَإِنَّكَ سَوْفَ تَرَيْنَ مَا أَقُولُ : فَإِنَّ وَاللّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذَبْتُ » قَالَ : رَاقِبِي الطَّرِيقَ .

قَالَتْ : « وَأَنَّ ذَلِكَ ، وَقَدِ انْقَطَعَ الْحَاجُ ؟ » .

« فَكَانَتْ تَشْتَدُ ۗ إِلَى كثيبٍ تَقُومُ عَلَيْهِ تنظر ، ثُمَّ ترجعُ إِلَيْهِ فتمرضه ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ فتمرضه ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَيْهِ فتمرضه ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الْكَثِيب .

فَبَيْنَهَا هِيَ كَذَٰلِكَ إِذَا هِيَ بِالْقَوْمِ تَخُدُّ بِهِمْ رَوَاحِلْهُمْ .

كَأَنَّهُم الرَّخم (٧) عَلَى رِحَالِهِمْ ، فَأَلَاحَتُ بِثَوْبِهَا فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ (٨) حَتَّ وَقَفُوا عَلَيْهَا » فَقَالُوا : « مَالَكِ أَمة اللَّهِ ؟ » .

قَالَتْ : « امْرُؤُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٩) مَوُت تُكَفِّنُونَهُ وَتُؤْجِرُونَ فِيهِ (١٠) ي .

قَالُوا: ﴿ وَمَنْ هُوَ؟ ﴾ فَقُلْتُ : أَبُو ذَرٍّ ، قَالُوا : صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٥/٥٥١ ، والمطالب العالية لابن حجر ٢٠٠٩ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن الأشتر : هو إبراهيم بن مالك بن الحارث ، روى عن أبيه وعمر ، وروى عنه جمع ، كان من أعيان الأمراء بالكوفة ، وأبوه مالك بن الحارث المعروف بالأشتر روى عنه جمع ، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة وقال : كان من أصحاب على وشهد معه الحمل وصفين ومشاهده كلها وولاه على مصر وقال العجلى : كوفي تابعي ثقة وهو من المخضرمين وروى له النسائي . الثقات لابن حبان المحل . ١٢/٤

<sup>(</sup>٢) في ا وكفنت ، وما اثبت من ب

 <sup>(</sup>٤) ف أ د وقال ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في أ « فتشهده » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) عبارة « في ذلك المجلس » زيادة من ب .

<sup>(</sup>V) الرخم بالتحريك ، واحد الرخمة ، وهو طائر أبقع من الجوارح ، يشبه النسر في الخلقة .

 <sup>(^)</sup> عبارة و فأقبل القوم » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب و المسلمين ، وكذا المسند ٥/١٦٦ .

<sup>(</sup>۱۰) لفظ ، فیه ، زائد من ب .

قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَتْ : فَفَدَّوْهُ بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ ، وَوَضَعُوا أَسْيَافَهُمْ (١) فِي نُحُورِهَا يَبْتَدِرُونَهُ » .

ير ير عن . قَالَ : « أَنْتَ صَاحِبِي فَكَفِّنِي » (١٠)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِئُ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْخَاكِمُ / عَنْ أَبِى ذُرٍّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« يَاأَبَاذَرُ ۚ إِنِّى أَرَاكَ ضَعِيفًا ، وَإِنِّى أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِى ، لاَ تَتَوَلَّيَنَ مَالَ يَتِيم ، وَلاَ تَتَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْن » (٧) . [ظ ٥٩]

<sup>(</sup>۱) في المسند ٥/١٦٦ و سياطهم في تحورها » .

 <sup>(</sup>۲) لفظ د أبدا » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) في 1 « الا » وما اثبت من ب .

<sup>(3)</sup> is  $\varphi$  a  $\varphi$  by  $\varphi$   $\varphi$   $\varphi$   $\varphi$ 

<sup>· (</sup>٥) لفظ و ثوب ۽ زائد من ب .

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٥٠/١٥ ـ ٥٩ حديث ١٦٧٠ حديث قوى وأخرجه أبونعيم في الحلية ١/١٦٩ ـ ١٧٠ عن أحمد بن محمد
 ابن سنان ، عن محمد بن إسحاق الثقفي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٥/٥٥/ عن إسحاق بن عيسى ، وابن سعد في الطبقات ٢٣٣/٤ ــ ٢٣٤ عن إسحاق بن أبي إسرائيل ، والبزار ( ٢٧١٦ ) عن يوسف بن موسى ثلاثتهم عن يحيى بن سليم به ورواية أحمد مختصرة .

وأخرجه ابن الأثير في أسد الفابة ٢٥٨/١ . وأخرجه أحمد ٥/١٦٦ وابن سعد ٢٣٢/٤ وذكره الهيثمي في المجمع ٣٣٢/٩ ونسبه إلى أحمد : رجاله رجال الصحيح .

وأخرجه الحاكم ٣٣٧/٣ ـ ٣٣٨ وأيضا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٠/١٥ ، ٦١ حديث ١٦٧١ عن أم ذر وأخرجه الحاكم ٣٤٤/٣ ـ ٢٤٦ وأخرجه الحاكم ٣٤٤/٣ عنه البيهقي في دلائل النبوة ٦/١٠١ ـ ٤٠٢ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي ، عن على بن عبد الله المديني ، بهذا الإسناد ومورد الظمآن للهيثمي ٢٢٠٠ والترغيب والترهيب ٤/٠٢٠ وكُنز العمال ٣٦٨٩٣ والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>۷) المسند للإمام أحمد ٥/١٦٦ وسنن أبى داود ٢/٢ باب ما جاء فى الدخول والوصايا كتاب الوصايا والحاكم فى المستدرك ٤/١٠ كتاب الاحكام والطبقات الكبرى لابن سعد ٤/٢٦٦ وصحيح مسلم ٢/٧ رَيَادة « مال اليتيم » والإحسان بترتيب ابن حبان ٢/٢٦٦ برقم ٢٥٥٥ وإتحاف السادة المتقين ٨/٨٦ وكنز العمال ١٤٦٤٦ وتفسير ابن كثير ٥/٢١ والسنن الكبرى للبيهقى ٢/٢١، ٢/٢٨٦ ومسلم فى الإمارة ١٧ وكذا أبو داود ٢٨٦٨ والنسائى ٦/٥٠٠ وكذا سنن البيهقى ٣/٢١ والإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ٢/٥٠٢ حديث رقم ٤٦٥٥ إسناده صحيح على شرط مسلم والقسوى فى تاريخه ٤٦٣/٢ ومشكل الآثار للطحاوى ٢٥.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ (۱) ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَمُسْلِمٌ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ لَعِدٍ ، وَابْنُ اللهِ عَلَيْمَ ، وَأَبُو عُوانَةَ ، وَالْحَاكِمُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ : « يَأْبَاذَرَّ : إِنَّكَ ضَعِيفُ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا ، وَأَدَّى الَّذِى (٢) عَلَيْهِ فِيهَا »(٣)

<sup>(</sup>١) فى ب د ابو داود والطيالسي ، . وهو تحريف .

<sup>(</sup>Y) في أ د وأدى الله عليه منها » وما أثبتُ من ب .

 <sup>(</sup>۳) الفتح الكبير ۳/۲۷ وصحيح مسلم ۲/۷ طدار التحرير بمصر والمستدرك للحاكم ۳/۱۰ والطبقات الكبرى لابن سعد ۲۲۱/۶ ومسند ابى داود الطيائسي ۲/۲۲ رقم ۴۸۰ والسنن الكبرى للبيهقى ۱/۰۰ ومشكاة المصابيح للتبريزى ۳۲۸۲ وإتحاف السادة المتقين ۲۱۷۱۸ وكنز العمال ۱۲۷۸۱ ، ۱۲۱۷۷ والترغيب والترهيب ۳/۱۲۰ .

# الباب الثلاثون في إخباره على بقتل الأعرابي قبل أن ينخرق(١) سقاؤه فكان كما قال على

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ ، عَنْ كُدَيْرِ الضَّبِّيِ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : أَخْبِرُنِي بِعَمَلِ يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجُنَّةِ ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ، قَالَ : « تَقُولُ الْعَدُّلُ ٣ وَيُعَلِّى الْفَضْلَ » .

قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ الْعَدُّلَ كُلِّ سَاعَةٍ ، وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُعْطِى الْفَضْلَ كُلَّ سَاعَةٍ » . قَالَ : « فَتُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُفَشِي السَّلاَمَ » .

قَالَ: ﴿ هَٰذِهِ ۚ أَيْضًا شَدِيدَةٌ ﴾ . قَالَ: هَلْ لَكَ مِن إِبِلِ ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ ﴾ . قَالَ: ﴿ فَانْظُرْ إِلَى بَعِيرِ مِن إِبِلِكَ ، وسقاء ثُمّ اعْمِدْ إِلَى أَهْلِ بيتٍ لا يشربونَ لَا غَبّاً ، فاسقهم ، فلعلك لا يهلك بعيرُك ، ولا ينخرقُ سقاؤك ، حتى تجب لك الحنة » .

فَانْطَلَقَ الْأَعْرَائِيُّ يُكَبِّر، فَهَا انخرقَ سقاؤُه، ولا هَلَكَ بعيره، حتى قتل شَهِيداً (٤) ».

(۱) ف ب « يتخرق » .

<sup>(</sup>٢) كدير الضبى : كدير \_بالتصفير \_ الضبى ، يقال هو ابن قتادة ، روى حديثه زهير بن معاوية عن ابى إسحاق ، عن كدير الضبى أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فأتاه أعرابى .. الحديث ، أخرجه أحمد بن منبع في مسنده والبغوى في معجمه وابن قانع عنه ورجاله رجال الصحيح إلى أبى إسحاق لكن قال : أبو داود في سؤالاته لأحمد .. قلت لأحمد كدير له صحبة ؟ قال : لا ... وقال البخارى في الضعفاء : كدير الضبى روى عنه أبر إسحاق وروى عنه سماك بن سلمة وضعفه وحكى عن أبيه في المراسيل : أنه لا صحبة له .

الإصابة ٥/ ٢٩٥ ترجمة ٧٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) في ب د بالعدل ، .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ١٨٨/١٩ حديث ٢٢٦ قال في المجمع ٣٢/٣٨ ورجاله رجال الصحيح ورواه عبد الرزاق ٢٠/٥٦ حديث ١٩٦٩ بلفظه ومن طريقه البيهقي ١٨٦/٤ ورواه أبو داود الطيالسي ٢٠١٠ وابن خزيمة ١٢٥/٤ حديث ٢٥٠٣ والسنن الكبرى للبيهقي ١٨٦/٤ وابن خزيمة ١٢٥/٤ والترغيب والترهيب للمنذري ٢/٧٠ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢/٢٢٤ والحلية لابي نعيم ٢/٣٤٦ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٢٢/٢٣١ .

## الباب الحادى والثلاثون في إخباره ﷺ برجل من أمته يدخل الجنة في الدنيا فكان كما قال ﷺ

| (1) |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |
|-----|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|
|     | ٠ | • | • | • | • |  | • | • |  |  |

(۱) بياض بالنسخ .

وجاء في الخصائص الكبرى تحت هذا العنوان:

اخرج الطبرانى فى مسند الشاميين ، وابن حبان فى الثقات من طريق إبراهيم بن أبى عبلة ، عن شريك بن خباشة النميرى أنه ذهب يستقى من جب سليمان ببيت المقدس فانقطع دلوه ليخرجه فبينا هو فى طلبه إذا هو بشجرة فتنارله منها ورقة فأخرجها معه، فإذا هى ليست من شجر الدنيا فاتى بها عمر فقال أشهد أن هذا هو الحق ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : يدخل الجنة من هذه الأمة رجل من أهل الدنيا فجعل الورقة بين دفتى المصحف .

وأخرجه الكلبى من وجه آخر عن امرأة شريك بن خباشة ، قال : خرجنا مع عمر أيام خرج إلى الشام فذكر القصة وفيه فأرسل عمر إلى كعب فقال هل تجد في الكتاب أن رجلا من هذه الأمة يدخل الجنة في الدنيا ؟ قال : نعم » . ١٣٢/٢ .

# الباب الثانى والثلاثون في إخباره على الجنفية ـ رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>۱) لفظ « محمد » زائد من ب .

ومحمد بن الحنفية هو : محمد بن على بن أبى طالب ، يقال له محمد بن الحنفية ، كنيته : أبو القاسم ، وقد قيل : أبو عبد الله ، كان من أفاضل أهل البيت وكانت الشيعة تسميه : المهدى ، كان مولده لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر بن الخطاب كان رضى الله عنه يقول : « من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر « وقوله : ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له مخرجا ، . ومات برضوى سنة ثلاث وسبعين ، ودفن بالبقيم .

ترجمته في : الثقات ٥/٣٤٧ والجمع ٢/٥٤٥ والتهذيب ٩/٣٥٤ والتقريب ٢/٢٩٦ والكاشف ٣/٧٧ وتاريخ الثقات ٤١٠ ومعرفة الثقات للعجلي ٢/٣٤ ومعرفة الثقات للعجلي ٢٩٩/٢ ومشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار للبستي ١٠٣ تـ ٤١٩ والطبقات الكبرى للشعراني ٢١/١ ت ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ : أ ، ب ، جـ ، د وجاء في الخصائص الكبرى للسيوطي ١٣٣/٢ تحت الباب « آخرج البيهقي عن على قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>«</sup> سيولد لك بعدى غلام قد نحلته اسمى وكنيتى » . ٦ / ٣٨٠ بلفظه وابن سعد في طبقاته ٥ / ٩ ٢ بمثله والحديث حسن ، رجال إسناد البيهقى بين ثقة وصدوق وقد تحققت هذه النبوءة .

# الباب الثالث والثلاثون في إخباره ـ ﷺ ـ بصِلَة بن أَشْيَم (١) ـ رحمه الله تعالى ـ ووهب ، والقرظي (٢) ، وغيلان والوليد

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وَالْبَيْهَقِيُ ، وَأَبُونُعَيْمٍ - فِي الْحِلْيَةِ - من طريقِ ابن المباركِ ، أنبأنا (٣) عبد الرحمنِ بن يزيدَ بن جابرٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : « يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلُ يُقَالُ لَهُ : صلة بن أَشْيَم يدخل الجنة بشفاعته كذا وكَذَا »(٤) .

وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْبِيَهُقِيُّ ، عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصامتِ ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ (٥) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : وَهْب ، يَهَبُ اللهُ له الحكمة ، وَرَجُلُ يُقَالُ لهُ : غَيْلاَن (٢) ، هُوَ أَضَرَّ عَلَى أُمَّتِي (٧) مِنْ إِبْلِيسِ (٨) » .

وَرَوَى الْبَيْهُقِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -

« يَنْعَقُ (٩) الشَّيْطَانُ بِالشَّامِ نَعْقَةً (١٠) يكذب ثلثاهم / بالقَدَرِ » . ﴿ و ٦٠]

(۱) صلة بن أشيم العدوى من عدى الرباب ، وهو عدى بن عبد مناة بن أد بن طانجة ، روى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن صلة بن أشيم ، قتل بسجستان سنة ٣٥ وكان عمره ثلاثين ومائة سنة .

له ترجمة في : التاريخ الكبير ٤/ ٣٢١ وأسد الغابة ٣/ ٣٤ رقم ٣٥٣١ وحلية الأولياء ٢/ ٣٣٧ ، والبداية والنهاية ٩/ ١٥ و الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ١٣٤ سير أعلام النبلاء ٣٤ / ٤٩٧ والإصابة ٣/ ٢٦٠ .

- (٢) في جده وهب القرظى ، .
- (٣) ف ب د أن عبد الرحمن » .
- (٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ١٣٤ ودلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٣٧٩ وحلية الأولياء لأبى نعيم ٢/ ٢٤١ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/ ٢٣٠ وأسد الغابة ٣/ ٣٤ وشرح السنة للبغوى ٢٧ وتنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٣٠ واللآلء المصنوعة للشيوطى ٢/ ٢٣٧ ، ٢٣٨ وكشف الخفاء المعال ٣٠ ٢٥٠ وعبد الله بن المبارك في كتاب الزهد ٢٩٧ حديث ٨٦٤ بلفظه والحديث ضعيف لأن فيه إعضالا .
  - (٥) لفظ وقال ، زيادة من ب .
  - (٦) في هامش الخصائص الكبرى ١٣٣/٢ د غيلان هو رئيس القدرية من أهل دمشق وهو أول من قال بالقدر » .
    - (۷) ف ب د الناس».
- (٨) الكامل في الضعفاء لابن عدى ٦/ ٢٣٨٠ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٤٩٦ وكنز العمال ٣١١٦٧ واللاليء المصنوعة ٢/ ٢٣٧ ، وتذكرة الموضوعات
   لابن القيسراني ١٠٢٨ والبداية والنهاية ٢٧٢/٦ والخصائص الكبرى للسيوطي ١٣٣/٢ .
  - (٩) في بوليعق،
  - (۱۰) ف ب دلعقه ، .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى غَيْلَانَ الْقَدَرَى (١)

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وَالْبَيْهَقِيُ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الظَّفريّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ - يَقُولُ :

« يَغْرُجُ فِي أَحَدِ الْكَاهِنَيْنِ رَجَلُ يَدْرُسُ الْقُرْآنَ دِرَاسَةَ لَا يَدْرُسُهَا أَحَدُ يَكُونُ (٢) تَعْدَهُ (٣) » .

قَالَ نَافِعُ بُنِ يَزِيدَ : فَكُنَّا نَقُولُ : هُوَ محمد بن كعب القرظيّ (١) ، والكاهنَانِ : قريظة والنضير (١) وَرَوَاهُ (١) الْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا بِلَفْظِ (٧) :

« يَكُونُ فِي أَحَدَ الْكَاهِنِينَ رَجُلُ يدرسُ القرآنَ دِرَاسَةً لا يدرِسُهَا أَحدُ غيرُه ، فَكَانُوا يُرَوَّنَ (١٠) : أَنَّهُ محمَّد بنَ كعبِ الْقُرَظِيُّ (١٠) ، والكاهنان : قريطة والنضيرُ » (١٠).

وَرَوَى الْبَيْهَقِيِّ ، عَنْ عون بن عبد الله رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « مَارُأَيْتُ (١١) أَحَداً أَعْلَمُ بِتَأُويلِ ٱلْقُرْآنِ مِنَ القرظي (١٢)» .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : مَرسَّلُ حَسَنُ ، وَأَبُو نُعَيَّمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بِن الْمُسَيَّبِ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

وَلد لأخى أُمْ سَلَمة غُلاَمٌ ُ فَسَمُّوهُ الوليد ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « تُسَمَّونَ بِأَسْمَاءَ فَرَاعَِنَتِكُمْ (١٣)، سَيَكُونُ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلُ يُقَالَ لَهُ : الْوَلِيدُ ، هُو شَرُّ لِأُمَّتِي مِنْ

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٧٦ والخصائص الكبرى ١٣٣/٢ والبداية والنهاية ٦/ ٢٤٠ وكنز العمال ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٢) لفظ « يكون ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ١٩٨/٦ والبداية والنهاية ٦/٢٧٦ والمسند ١١/٦ بلفظه وابن سعد ٧/٥٠٠ والفسوى في المعرفة والتاريخ ١٩٣/١٠ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن كعب بن سليم القرظى أبو حمزة من عباد أهل المدينة وعلمائهم بالقرآن مات سنة ثمان عشرة ومائة . ترجمته في : الثقات ٥/ ٣٥١ والجمع ٤٤٤٨٢ والتهديب ٩/ ٢٠٤ والتقريب ٢/ ٢٠٢ والكاشف ٣/ ٨١ وبتاريخ الثقات ١١ ٤ ومعرفة الثقات ٢/ ٢٥١

ومشاهير علماء الأمصار ١٠٧ ت ٤٣٦ . (٥) والعرب تسمى كل من يتعاطى علما دقيقا كاهنا « النهاية ٢١٥/٤ .

<sup>(</sup>٦) في أ د رواه ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٨٨٤ .

 <sup>(</sup>٨) ف ا «يقولون » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۹) سبقت ترجمته .

٠٠٠) دلائل النبوة للبيهقي ١/٨٦٦ و الخصائص الكبرى ١٣٣/٢ .

<sup>(</sup>۱۱) ن ب و ماوليت ، .

<sup>(</sup>١٢) دلائل النبوة للبيهقي ١٩٨/٦ والخصائص الكبرى ١٣٣/٢ والبداية والنهاية لابن كثير ٢٤٠/٦ .

<sup>(</sup>۱۳) في أ و فراعينكم ، وما أثبت من ب .

فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ ، فَكَانَ النَّاسُ يُرَوْنَ أَنَّهُ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ .

ثُمَّ رَأَيْنَاهُ الوليد بن يزيد (١)».

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، بِلَفَظِهِ مِن طريق ابن المستَّب ، عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْصُولًا ، وَصَحَّحَهُ قَالَهُ الْأَذْرُعِيِّ (٢) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ ، عَنْ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلَهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) القول المسدد لابن حجر ۱۶ والجامع الكبير ١/٩٠١ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٥٠٥ ، ٥٠٥ والبداية والنهاية ٦/٢٤١ ـ ٢٤٢ واللآليء المسنوعة ٥٠١ه .

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم ٤٩٤/٤ كتاب الفتن والملاحم.

<sup>(</sup>٣) لفظ « مثله » ساقط من ب . ورواية أحمد « ولد لأخى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسموه الوليد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيمتموه بأسماء فراعنتكم ليكونن في هذه الأمة من رجل يقال له الوليد ، لهو شرعلي هذه الأمة من فرعون لقومه » ١٨/١ مسند عمر بن الخطاب .

# الباب الرابع والثلاثون في إخباره ـ ﷺ ـ بأن فناء أمته بالطعن والطاعون وبالطاعون الذي وقع بالشام

ِ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْأَوْسَطِ - عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْأَوْسَطِ - عَنْ أَبِي مُوسَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْأَوْسَطِ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُون ، فَقِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ : هَٰذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ : « وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ ، وَفِي كُلِّ شُهَدَاءَ »(١) .

وَرَوَى الطَّنَرَانِيُّ - فِي الْأَوْسَطِ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَفْنَى (٢) أُمَّتِي إِلاَّ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ »(٣) .

قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ : هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَهَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ : غُدَّة (٤) كَغُدة الإبل (٥) ، تُقِيمُ (٦) فيهِ كَالشَّهِيدِ ، وَالْفَارُ مِنْهَا (٧) كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ »(٨) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ ، عَنْ مُعَادِ بنِ جَبلٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

﴿ سَتُهَاجِرُونَ إِلَى الشَّامِ ، فَتَفْتَحُ لَكُمْ ، ويكونُ فيكمْ دَاءُ كَالدُّمَّلِ وَكَالْخُزَّةِ (٩) يأخذ بِمَرَاقِ الرَّجُل يستشهد الله به أنفسكمْ ويُزَكِّى أَعْمَالَكُمْ »(١٠).

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ٢/٢٧، ١٤٧/، ٢٩٥، ٢٩٥، ٢/٥٥ والطبراني ٢١٤/٢٢ حديث ٢٩٢ والمعجم الصغير للطبراني ٢٧/١ والمعجم الأوسط ٢/٢١ وإتحاف السادة المتقين ٢/٢٩٦ وكنز الأوسط ٢/٢١٦ حديث ٢٢٤ حديث ٢٢٢ وجمع الزوائد ٢/١١، ٣/٢١ والتمهيد لابن عبد البر ٢/٢١٦ وإتحاف السادة المتقين ٢/٣٩ وكنز العمال ١١١٧ والترغيب والترهيب ٢/٣٦٢ وجامع مسانيد أبي حنيفة ١/١٥١، ١٩٠ ومسند أبي حنيفة ١٤١، ١٤٢ وإرواء الغليل للألباني ٢/٧٠ وتفسير القرطبي ٢/٢٢٢ والتاريخ الكبير للبخاري ٤/٢٢٢.

<sup>(</sup>۲) في ا « لا يفتى » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) المسند ٣/٤٢، ٤٣٧، ٢٩٥، ٢١٨ والطبراني في الكبير ٢٢/٤٢ حديث ٧٩٣ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب

<sup>(</sup>٥) في بد البعير ، .

<sup>(</sup>٦) ف ب د المقيم ، .

<sup>(</sup>٧) في ١ و منه ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>A) المسند ١٣٣/، ١٥٥، ١٥٥ و الخصائص الكبرى ٢/١٣٤ ومجمع الزوائد ٢/١٣٤ وكنز العمال . ٢٥٤٥٠ والترغيب والترهيب ٢/٢٨٢ والدر المنثور ١/٢١٦ وإرواء الغليل للألباني ٢/٢٧ .

<sup>(</sup>٩) الحزة - بالضم: الحجزة والعنق وقطعة من اللحم قطعت طولا.

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام احمد ٥/ ٢٤١ والخصائص الكبرى ٢/ ١٣٤ والمجمع ٢/ ٣١١ وكنز العمال ٢٨٤٤١ والترغيب والترهيب ٣٣٦/٢ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٨٩/١ .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « تَنْزِلُونَ مَنْزِلًا يُقَالُ لَهُ : الْجَابِية ، أو الجوبية يُصيبكم فيه داءٌ مثلُ غُدَاة الْجَمَل ، يستشهد الله به أنفسكم وذراريكم ، ويُزَكِّى به أعمالَكُمْ » (١) .

# تنبیه فی بیان غریب ما سبق (۲)

الطَّاعُون(٣) .

الجن <sup>(٤)</sup>.

وَخْز <sup>(ه)</sup>.

الْغَدَّة (٦).

الدِّمل (٧).

الْحُزَّة (^) .

الِمرَاق <sup>(٩)</sup>.

الجُابِية(١٠).

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني ۱۱۳/۲۰ عن معاذ بن جبل ، حديث ۲۲۰ ورواه في مسند الشاميين ۲۰۲۷ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١/٢٨٢ ، ٥٠٨ ، ٥٠٨ ، ٥٠٨ ، ١٨٣/١ وفيه الحسن بن يحى الخشنى ، وثقه دحيم وغيره وضعفه النسائى وغيره ، وكنز العمال ١/٢٨٤ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١/ ٩٠ ، ٢٨٣/٤ والكامل في الضعفاء لابن عدى ٢/٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) عبارة « تنبيه في بيان غريب ما سبق » زائدة من ب .

<sup>(</sup>٣) لفظ « الطاعون » زيادة من ب والطاعون داء ورمى وبائى سببه مكروب بسبب الفئران وتنقله البراغيث إلى فئران أخرى وإلى الإنسان وجمعه طواعين المجم الوسيط ٢/ ٥٦٤ مادة طعن .

<sup>.</sup> لفظ « الجن » زيادة من + والجن خلاف الإنس .

<sup>(°)</sup> لفظ « وخز » زيادة من ب والوخز : الوجع .

<sup>(</sup>٦) كلمة « الغدة » زيادة من ب والغدة : عضو مفرز مكون من خلايا بشرية نسبة إلى البشرة وقد تكون له قناة أو لا تكون .

<sup>(</sup>V) كلمة «الدمل » زيادة من ب والدمل : التهاب محدود في الجلد والنسج التي تحته مصحوب بتقيح وجمعه دمامل ودماميل .

<sup>(</sup>٨) كلمة د الحزة ، زيادة من ب والحزة ـ بالضم : الحجزة والعنق وقطعة من اللحم قطعت طولا ـ من المسند ٥/ ٢٤١ .

<sup>(</sup>٩) كلمة ، الجابية ، . زيادة من ب والجابية قرية في حوران جنوب دمشق ينسب إليها أحد أبواب مدينة دمشق فتوح البلدان للبلاذ ري ٧٠٣ .

### الباب الخامس والثلاثون

# [ظ ١٠] في / إخباره عَلَيْ أُمِّ(١) وَرَقة(٢) \_ رضى الله تعالى عنها بِالشَّهَادَةِ

وَرَوَى (٣) أَبُو دَاوُدَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ جُمِيعٌ (٤) ، وعبد الرحمن بن خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمَّ وَرَقَة بنت عبد اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا غَزَا بَدُرًا قَالَتْ : يَارَسُولَ اللهِ أَنْ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا غَزَا بَدُرًا قَالَتْ : يَارَسُولَ اللهِ أَنْ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا غَزَا بَدُرًا قَالَتْ : يَارَسُولَ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً » .

قَالَ: قُرِّى فى بَيْتِكَ ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى سَيَرْزُقُكِ (٧) الشَّهَادَةَ ، وَكَانَتُ (٨) تُسَمَّى : الشَّهِيدَةَ ، وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ إِنَّهَا دَبَّرَتْ غِلْمَانَهَا وَجَارِيةً لَهَا فَقَامَا إِلَيْهَا مِنَ اللَّهُ بِيعَالَى مَنْ اللَّيْلِ ، فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ حَتَّى مَاتَتْ ، وَذَٰلِكَ فِي إِمَارَةٍ عُمَرَ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - مِنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللَّهُ مَعْلَابًا ، فَكَانَا أَوَّل مَصْلُوبَيْنِ بِالْمُدِينَةِ »(٩) .

وَرَوَاهُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَابْنُ سَعْدٍ (' ') ، وَالْبَيْهَقِئُ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ وَجْهِ آخَرَ . وَزَادَ (' ') فِي اللّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : « انْطَلِقُوا وَزَادَ (' ') فِي آخِرِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : « انْطَلِقُوا نَزُورِ الشَّهِيدةَ رَجِمَهَا اللّهُ تَعَالَى (' ' ') » .

<sup>(</sup>١) لفظ دام ۽ ساقط من ب ،

<sup>(</sup>Y) أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الانصارى الشهيدة القارئة ، كانت توم المهاجرات ويزورها النبى صلى الله عليه وسلم - في الأحايين والأوقات . لها ترجمة ف : الإصابة ٤/٥٠٥ والحلية ٢/٦٣ ت ١٤١ والطبقات الكبرى لابن سعد ٨/٧٥٤ والاستيعاب ٤/٥٩٥ .

<sup>(</sup>٣) ن ١ « روى » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب د جمع ، .

<sup>(</sup>٥) لفظ « معك » زائد من ب .

<sup>(</sup>٦) ف 1 د لعل ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في أ « يرزقك » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۸) ان ب د فکانت ، .

<sup>. (</sup>٩) دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٣٨١ والحلية لابن نعيم ٢/ ٦٣ والخصائص ١٣٤/٢ والمسند ٦/ ٤٠٥ وسنن أبي داود ٩٩١ ومصنف ابن أبي شيبة (٩) ١٣٤/٢ والبداية والنهاية ٢/ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>۱۰) في و ا ۽ ابن سعيد وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۱) في د ب د دوزاده ، .

<sup>(</sup>١٢) دلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٣٨١ والطبقات الكبرى لابن سعد ٥٠/٨ والمسند ٦/ ٤٠٥ والحلية لأبى نعيم ٢/ ٣٦ ت ١٤١ وروايتها : انطلقوا - فزوروا الشهيدة » .

وصحيح ابن خزيمة ١٦٧٦ وكنز العمال ٩٧٥٩٠ والسنن الكبرى للبيهقى ١٣٠/٠٠، ١٣٠/١ والمطالب العالية لابن حجر ١٥٩ وأبوداود فى سننه ، كتاب الصلاة (٦٢) باب إمامة النساء ٢٩٦/١ حديث ٥٩١ بلفظه وسكت عليه أبو داود وقال المنذرى : فى إسناده الوليد بن عبد الله بن جميع الزهرى الكوفى وفيه مقال وقد أخرج له مسلم . مختصر سنن أبى داود ٣٠٧/١ .

#### الباب السادس والثلاثون

فِي إِخْبَارِهِ \_ ﷺ \_ بأن عبد الله بن بسر (١) \_ رضى الله تعالى عنه \_ يعيش قرنا (٢) وأن التُّوُّلُولَ الذي به (٣) يذهب فكان كذلك

رَوَى (٤) الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْبَزَّارُ - بِرِجَالٍ ثِفَاتٍ - وَالْحَارِثُ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ - بِسَنَدٍ صَحِيحٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدُهُ عَلَى رَأْسِي وَقَالَ :

« يَعِيشُ هَٰذَا الْغُلَامُ قَرْنَاً » .

فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ ، وَكَانَ فِي وَجْهِهِ ثُؤْلُولٌ . قَالَ : « لَا يَمُوتُ حَتَى يَذْهَبَ هَٰذَا الثُؤُلُولُ مِنْ وَجْهِهِ (٦) » . الثُؤُلُولُ مِنْ وَجْهِهِ (٦) » .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُ - بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَيَّوُبٍ الْحَضْرَمِيّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ :

« أَرَانِي عبد اللَّه بن بُسْر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ شَامَةً فِي قَرْنِهِ ، وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ : « لَيُدْرِكَنَّ قَرْنَا وَكَانَ عَبْدُالَّلَهِ يُرَجِّلُ رَأْسَهُ(٧) » .

<sup>(</sup>۱) في ب ، جدد بشر ، تحريف وهو عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني السلمي أبو بسر ديضم الموحدة دصحابي ابن صحابي ، صلى القبلتين ، وضع النبي صلى الله عليه وسلم دهو وأبوه وأمه وأخوه عطية ، وأخته الصماء . روى عنه الشاميون منهم : خالد بن معدان . توفى سنة ٨٨ وهو ابن أربع وتسعين سنة وهو أخر من مات بالشام من الصحابة ، له أحاديث ، انفرد له البخاري بحديث ، ومسلم بأخر .

ترجمته في : أسد الغابة ٢/ ١٨٦ ت ٢٨٣٧ وخلاصة تذهيب لكمال ٢/ ٢٢ ت ٣٠٠٣ والاستيعاب ٣/ ٨٧٤ والطبقات ١٦٣/٧ وسير أعلام النبلاء ٣/ ٤٣٠ والإصابة ٤/ ٢٠ .

<sup>(</sup>۲) ف ا د ان ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) لفظ د به ، زائد من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ « روى » سقط من ج.. .

<sup>(</sup>٥) بثر صغير صلب مستدير يظهر على الجلد كالحمصة « النهاية ١/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٦) المستدرك للحاكم ٤٠٠/٥ ودلائل النبوة للبيهةي ٣/٣٠٦ وكنز العمال ٣٣٥٩٥ ، ٧٧ ، والتاريخ الصغير للبخاري ١٨٦/١ والتاريخ الكبير للبخاري ٢٢٢/١ والبداية والنهاية ٢/٣٠٦ ومنتخب كنز العمال ٢٢٠/٥ والخصائص ١٤٢/٢ ومجمع الزوائد ٢٠٤/٩ وراه الكبير للبخاري ٢٢٢/١ ومجمع الزوائد ٢٠٤/٩ ومنتخب كنز العمال والله صلى الله عليه وسلم « ليدركن قرنا » ورجال أحد إسنادي الطبراني والبزار باختصار الثؤلول في الاصل تالول إلا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليدركن قرنا » ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي وهو ثقة وانظر : البزار ٢٠٤٢ حديث رقم ٢٧٤٧ .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ٩/ ٤٠٥ رواه الطبرانى وأحمد بنحوه ورجال أحمد رجال الصميح غير الحسن بن أبوب وهو ثقة ورجال الطبرانى ثقات و مسند الإمام أحمد ٤/٥٥ رواه الطبرانى وأحمد بنحوه ورجال أحمد ع/١٨٩ وفيه : « لتبلغن قرنا » عن عبد الله بن بسر ، والكنى والاسماء للدولابى ٢/٥٥ تصوير دار الكتب العلمية . والثقات ٥٣ حديث ٩٠ وفيه لتدركن قرنا » . وقرنا : هو مقدار المتوسط في أعمار أهل كل زمان وقيل : أربعون سنة وقيل : ثمانون . وقيل : مائة النهاية ٤/١٥ .

#### الباب السابع والثلاثون

# فى إخباره \_ ﷺ - بحال زيد بن صُوحَان (١) ، وجندب بن كعب - رضى الله تعالى عنها

رَوَى أَبُو يَعْلَى ، عَنْ عَلِجٌ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ تَسْبِقُهُ بَعْضُ أَعْضَائِهِ إِلَى الْجَنَّةِ ، فلينظر إلى زيد بن صُوحَانِ (٢) » وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْورِ قَالَ : كَانَ مِمَّا ذَكْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ زيد الخير (٣) ، وهو زيدٌ بْنُ صُوحَان ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ :

« سَيَكُونُ بَعْدِى (٤) رَجُلُ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَهُو زَيْدُ الْخَيْر ، يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة ، بعشرين سنة » فقطعت يده اليسرى بنهاوَنْد ، وَعَاشَ بعد ذلك عشرين سنة ، ثُمَّ قُتِلَ يَوْمَ الْجُمَلِ بَيْنَ يَدَى عَلِيٍّ رُضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ : « إِنَّ رَأَيْتُ يَدَى آُخُورِجَتْ إِلَى مِن السَّهَاءِ ، تشير إلى أَنْ تَعَالَ ، وَأَنا لَاحِتُ بَهَا » (٥) .

<sup>(</sup>۱) 1 ، جـ ، مرجان ، وما أثبت من ب . وهوزيد بن صوجان ـ بضم الصاد ـ ابن حجر بن الحارث ابن الهجرس بن صبرة بن حد رجان بن عساس ابن ليث بن حداد بن ظالم بن ذهل ، يكنى : أبا سليمان وكان من العلماء العباد ، وسمع من عمر ، وعلى ، وسلمان وذكر بعضهم أنه وقد على رسول الله أسلم في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم وأدرك النبي صلى الله عليه وسئم وصحبه ، وكان فاضلا دينا خيرا ، سيدا في قومه هو وإخرته ، وكان معه راية عبد القيس يوم الجمل .

وروى من وجوه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان في مسيرة له إذ هوّم فجعل يقول: زيد وما زيدا جندب، وما جندب، فسئل عن ذك، فقال رجلان من أمتى أما أحدهما فتسبقه يده إلى الجنة ثم يتبعها سائر جسده، وأما الآخر فيضرب ضربة تفرق بين الحق والباطل، فكان زيد ابن طموحان قطعت يده يوم جلولاء. وقيل: بالقادسية في قتال الفرس، وقتل هو يوم الجمل، وأما جندب فهو الذي قتل الساحر عند الوليد بن غقبة له ترجمة في: الثقات ٤/٨٤٢ والسير ٣/٥٢٥ وابن سعد ٢/٣٢١ والتاريخ الكبير ٣/٧٢٣ سير أعلام النبلاء للذهبي ٣/٥٢٥ وأسد الغابة ٢/ ٢٩١ والإستيعاب ٥٥٥. ومشاهير علماء الأمصار ٢٦ ت ٧٤٥.

<sup>(</sup>۲) مسند أبى يعلى ٢٩٣/ حديث رقم ٥١١ عن على بلفظه وتاريخ بغداد ٢٠٥/١١/ ٥٠٢ والحديث عند الخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٤٤٠ بمثله من طريق أبى يعلى بهذا الإسناد وذكره الهيشى في مجمع الزوائد ٢٩٨/ وقال : رواه أبو يعلى ، وفيه من لم أعرفهم والخصائص الكبرى السيوطى ٢/٢١ والمسند ٢٩٣/ ومنتخب كنزل العمال ٥/١٨٧ ، ١٩٤١ وابن عدى في الكامل ٢٥٨٣/٧ وأسد الغابة ٢٨٢/٧ ودلائل النبوة للبيهقى ٢٦/١٤ بمثله والإصابة ٢٥٨١ و والميزان ٤٩٤٢ .

<sup>(</sup>٣) لفظ و زيد الخير ۽ ساقط من ب ، جـ ،

<sup>(</sup>٤) لفظ و رجل ۽ سقط من ب ، جـ ،

<sup>(</sup>٥) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/١٤٠ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١٢/٦ بمثله .

# الباب الثامن والثلاثون في إخباره على الله تعالى عنه إخباره على بعمى زيد بن أرقم (١) ـ رضى الله تعالى عنه

رَوَى الْبَزَّارُ (٢) عَنْ خَيْثَمَةً (٣) ، عَنْ زَيْدٍ بِنِ أَرْقَمَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسَولَ اللهِ عَلَيْهِ يَعُودُهُ مِنْ مَرْضٍ كَانَ بِهِ ، فَقَالَ :

لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَرَضِكَ هَذَا بَأْسُ وَلَكِنْ كَيْفَ بِكَ إِذَا عَمَّرْتَ بَعْدِى فَعَمِيتَ ؟ قَالَ: « إِذَنْ أَحْتِسِبُ وَأَصْبِرُ » . قَالَ: « إِذَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ » . قَالَ: « إِذَنْ أَحْتِسِبُ وَأَصْبِرُ » . قَالَ: « إِذَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ » . قَالَ: « إِذَنْ أَحْتِسِبُ وَأَصْبِرُ » . قَالَ: « إِذَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةُ بِغَدْ مَوْتِ رَسُولِ ( ° ) الله عَيْهُ ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِ رَسُولِ ( ° ) الله عَيْهُ ثُمَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ ، ثُمَّ مَاتَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ » ( ° ) .

<sup>(</sup>۱) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن ثعلبة الانصارى الخزرجى ، ثم من بنى الحارث بن الخزرج ، كنيته : أبو عمر . روى عنه ابن عباس وأنس بن مالك ، وأبو إسحاق السبيعى ، وابن أبى ليلى ، ويزيد بن حبان ، وسكن الكوفة وتوفى بها سنة ثمان وستين ، وروى حديثا كثيرا عن النبى صلى الله عليه وسلم .

ترجمته في : الثقات 1/77 وطبقات ابن سعد 1/10 وطبقات خليفة ت 100 ، 100 والسير 1/10 والتاريخ الكبير 1/10 وطبقات ابن سعد 1/10 وطبقات خليفة ت 100 ، 100 والسير 1/10 والتاريخ 1/10 وجمهرة أنساب العرب 100 والاستيعاب 100 والجمع 1/10 والإصابة 1/10 وأسد الغابة 1/10 وتهذيب الأسماء واللغات 1/10 وتهذيب الكمال 100 وتاريخ الإسلام 1/10 و العبر 1/10 ، وتذهيب التهذيب 1/10 والتهذيب 1/10 وشذرات الذهب 1/10 ومشاهير علماء الأمصار 100 ت 100 .

<sup>(</sup>۲) لفظ د البزار ، سقط من ب ، ج .

<sup>(</sup>٢) خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن غنم الانصارى الأوسى ، والد سعد بن خيثمة وقتل خيثمة يوم أحد شهيدا ، قتله هبيرة بن أبى وهب المخزومي ، د أسد الغابة ١٥٣/٢ ت ١٥٠٢ » .

<sup>(</sup>٤) لفظ د قال ۽ زائد من ب .

<sup>(</sup>٥) ب د بعد موت النبي ، .

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٢٤٢ والمعجم الكبير للطبرانى ٥/٢٤٦ ط العراق ومجمع الزوائد ٢٠٩/٢ ، ودلائل النبوة للبيهةى ٦/٢٧٤ وكنز وأخرجه الطبرانى بهذا الإسناد من طريق أمية بن بسطام وبه مجهولات نباته ، وحمادة ، وأنيسة والمطالب العالية لابن حجر ٤٧٠٠ وكنز العمال ١٥٥٠ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٥/٤٥ وانظر التاريخ الكبير للبخارى ٢/٢/٨ والبداية ٢/٧٢٦ ومشكاة المصابيح للتبريزى ٩٩٦٩ وسنن البزار ٢/١٠٨ .

# الباب التاسع والثلاثون في إخباره ﷺ بعمى جماعة ، وبانخرام القرن

رَوَى الْحُسَنُ بنُ سُفْيَانَ وَابْنُ (١) شَاهِينَ ، وَابْنُ قَانِعِ ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - وَالْخَاكِمُ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنَ وَهِبِ الخولانِيّ (٢) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« لَا تَأْقِ<sup>(٣)</sup> الْلاَثَةُ ، وَعَلَى ظَهْرِهَا أَحَدُ بَاقِ »(٤) .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رُضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا يَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ ، وَعَلَى وَجْهِ فِ<sup>٥</sup> الْأَرْضِ نَفْسُ منفوسةٌ الْيَوْمَ »<sup>(١)</sup> .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنِ ابن عُمَرَ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : صَلَّى ﴿ بِنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْعِشَاءَ لَيْلَةً فِي آخِر حَيَاتِهِ ، فَلَمَّ سَلَّمَ قَامَ ، فَقَالَ :

« أَرَأَيْتَكُمَّ لَيْلَتكُمْ هَاذِهِ ؟ » قَالَ : فَإِنَّ (^) رَأْسَ مِائَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى الْيَوْم ممن هو الْيَوْم عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدُ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ انخرام الْقَرُنِ (٩) »(١٠) .

وَرَوَى مُسْلِمُ مُ عَن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) ا د ابن شاهين ۽ وما اثبت من ب .

 <sup>(</sup>۲) سفيان بن وهب الخولانى ، يكنى أبا أيمن ، وقد على النبى صلى الله عليه وسلم ، وحضر حجة الوداع ، وشهد فتح مصر وافريقية ، وسكن
 المغرب ، روى عنه أبو الخير مرثد بن عبد الله ، وأبو عشانة ومسلم بن يسار . « أسد الغابة ۲/۲ ٤ » .

<sup>(</sup>۲) ن ب د لا ياتي ، .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبرانى ٧/٧٠ حديث رقم ٥٤٠٥ و لا تأتى مائة وعلى ظهرها أحد باق ، قال في المجمع ١٩٨/١ ورجاله موثقون . وأيضا المعجم الكبير ٧/٧٨ حديث رقم ١٤٠٦ . والحاكم في المستدرك ٤/٩٤ كتاب الفتن والملاحم . والفتح الكبير للسيوطي ٣١١/٣ . وكنز العمال ٣٨٢٥ والمعجم الأوسط للطبراني ١١٢/٣ م. ١١٢ حديث ٢٢٣١ .

<sup>(</sup>٥) لفظ د رجه ۽ سقط من ب :

<sup>(</sup>٦) صبحيح مسلم ١/ ٨٩ ومعنى : انخرام القرن : انقطاعه ، وانقضاؤه . والمستدرك ٤٩٩/٤ ، ومجمع الزوائد ١٩٧/١ وابن أبي شبية ١٦٩/١٠ والكنز ٣٨٣٤٠ ، ٣٨٣٤١ .

<sup>(</sup>V) ف 1 د صلى لنا » والثابت من ب .

<sup>(</sup>A) في أ د على رأس ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في أ د قرن ، وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup>١٠) أخرجه البخارى في كتاب مواقيت الصلاة ، باب السعر في الفقه والخير بعد العشاء .
 وأخرجه مسلم في (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٥٣) باب قوله صلى الله عليه وسلم « لا تأتى مأنة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم » .
 الحديث ٢١٧ ص ١٩٦٥ وبشرح النووى ٢١/ ٨٩ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٥٠٠ و الخصائص الكبرى للسيوطي ١٤٢/٢ .

عَلِيْهُ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ:

« تَسْأَلُونَ عَنِ السَّاَعَةِ ، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةٍ اليومَ تأتى عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ » (١) .

وَرَوَى مُسْلِمُ ، عَنْ أَبِي الطُّلَفَيْلِ رَضِيَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« لَمُ يَبْقَ أَحَدُ مِمْنَ لَقِى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرِي ، وَقَدْ مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ عَلَى رَأْسِ الْكَائَةِ » (٢) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهُقِيُّ ، وَأَبُونُعَيْمٍ ، مِنْ طَرِيقِ محمد بن زياد الألهاني (٣) عن أبيه عن عبد الله بن بُسْر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ـ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ :

« يَعِيشُ هَٰذَا الْغُلَامُ قَرْناً » فَعَاشَ مائة سنة ، وكان فى وجهه ثُؤْلُولُ (٤) فَقَالَ : لا يَموت هذا (٥) حَتَى يَذْهَبَ الثَّؤُلُولُ مِنْ وَجْهِهِ فَلَمْ يَمُتْ حَتَى ذَهَبَ (٦) » .

وَرُوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وَالْبَغَوِى أَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ - فِي الصَّحَابَةِ - وَالْبَيْهَقِي ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِى (٧) أَنَّهُ أَقَى النَّبَى ﷺ وَهُوَ بِالْلَدِينَةِ لِيرَاهُ فَأَدْرَكُهُ أَبُوهُ فَقَالَ عَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِى (٧) أَنَّهُ أَقَى النَّبَى ﷺ وَهُو بِالْلَدِينَةِ لِيرَاهُ فَأَدْرَكُهُ أَبُوهُ فَقَالَ يَارَسُولَ الله : « يَدِى وَرِجْلِى » قَالَ : ارْجَعْ مَعَهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَهْلِكَ ، فَهَلَكَ فِي يَارَسُولَ الله : « يَدِى وَرِجْلِى » قَالَ : ارْجَعْ مَعَهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَهْلِكَ ، فَهَلَكَ فِي تَلْكَ الشَّنَةِ » (٨).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم في ٤٤ كتاب فضائل الصحابة (٥٣) باب قوله « لا تأتى مائة سنة الحديث ٢٢١ ص ١٩٦٧ والمسند ٢٩٣/١ ودلائل البيهقى ١٩٠١ محديث مسلم في ٤٤ كتاب فضائل الصحابة (٥٠) باب قوله « لا تأتى مائة سنة الحديث ٢٢١ ص ١٩٦٧ والمند ١٩٦٧ ودلائل البيهقى

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة ص ١٩٦٧ ودلائل البيهقي ١/١٥٥ والخصائص ١٤٢/١ .

<sup>(</sup>۲) محمد بن زياد الألهانى - بفتح الهمزة وسكون اللام - نسبة إلى الهان بن مالك اخى همدان بن مالك ، أبو سفيان الحمصى من المتقنين ، عن أبى أمامة وعبد الله بن بسر وغيرهما وعنه ابنه إبراهيم وإسماعيل بن عياش ومحمد بن حمير وجماعة . وثقه أحمد والنسائى . ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ۲/٤٠٤ ت ۲۲۲۸ والثقات ٥/٢٧٧ والسير ١/٨٨٨ والتاريخ الكبير ٢/٨٨ والجرح والتعديل ٢٥٧/٧ - ٢٥٠٨ وثقات ابن حبان ٢/٢٠٤/٣ وتهذيب الكمال ١١٩٨ وتذهيب التهذيب ٢/٢٠٤/٣ وميزان الاعتدال ٢/١٥٥ - ٢٥٥ والتهذيب ١/٧٠٤ ومشاهير علماء الأمصار ١٨٨ ت ٨٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الثؤلول: بثر صغير صلب مستدير يظهر على الجلد كالحمصة اودونها. وجمعها: ثاليل.

<sup>(&</sup>lt;sup>ه)</sup> لفظ د هذا ۽ زائد من ب .

<sup>(</sup>٦) الخصائص الكبرى ١٤٢/٢ ودلائل النبوة للبيهقى ٦/٣٠٥ وانظر ابن كثير ٢٤١/٦ عن الواقدى والمستدرك للحاكم ٤/٠٠٠ كتاب الفتن والملاحم .

<sup>(</sup>۷) حبيب بن مسلمة بن شيبان الفهرى القرش ، مات سنة اثنتين واربعين .
ترجمته في : الثقات ٢/ ٨١ وطبقات ابن سعد ٧/ ٤٠٩ وطبقات خليفة ت ١٦٢ ، ٢٨٣٠ والسير ١٨٨/٢ والمحبر ٢٩٤ والتاريخ الكبير
٢/ ٢١٠ والتاريخ الصفير ١٢٩/١ والاستيعاب ٢٣٠ وجمهرة انساب العرب ١٧٨ ، ١٧٩ وتاريخ ابن عساكر ١٠٤ ب واسد الغابة
١/ ٣٧٤ وتهذيب الكمال ٢٣٢ وتاريخ الإسلام ٢/ ٢١٥ وتذهيب التهذيب ١/ ١٠ والعقد الثمين ٤/٤ والإصابة ١/ ٣٠٩ والتهذيب ٢/ ١٩٠ وخلاصة تهذيب الكمال ٢١ ومشاهير علماء الأمصار ٨٨ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>A) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٤٠٩ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ١٤٢ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٤٠٥ .

[ظ١٦] / وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، وَابْنُ عَسَاكِرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (١) : أَنَّ حَبِيبَ بن مسلمة رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قدم على النَّبِي ﷺ المدينة غَازِيًا ، وَأَنَّ أَبَاهُ أَذَركُهُ بِالْمِدِينَةِ ، فقال مُسلمة يَارَسُولَ اللهِ : إن ليس لى وَلَدُ غيره يقوم في مالى وضيعتِي ، بالمُدِينَةِ ، فقال مُسلمة يَارَسُولَ اللهِ : إن ليس لى وَلَدُ غيره يقوم في مالى وضيعتِي ، وإنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَدَّهُ مَعَهُ وَقَالَ :

« لَعَلَّهُ أَنَّ يَخْلُو لَكَ وَجُهُكَ فِي عَامِكَ ، فَارْجِعْ يَاحَبِيبُ مَعَ أَبِيكَ » . فَرَجَعْ ، فَأَرْجِعْ يَاحَبِيبُ مَعَ أَبِيكَ » . فَرَجَعَ ، فَهَاتَ مُسْلِمَةُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ ، وَغَزَا حَبِيبُ فِيهِ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبى مليكة أسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة القرشى ، كنيته : أبو بكر ، رأى ثمانين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، كان من الصالحين والفقهاء في التابعين والحفاظ والمتقنين مات سنة سبع عشرة ومائة . واسم أبى مليكة زهير له ترجمة في : الثقات ٥/٧ والجمع ١/٥٠٥ والتهذيب ٥/٣٠٦ والتقريب ١/٤٣١ والكاشف ١/٥٠ وتاريخ الثقات ٢٦٨ ومشاهير علماء الأمصار ١٣٥ ت ٥٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى ٢/١٤٢، ١٤٣، ودلائل النبوة للبيهقي ٦/١٥٠ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٣٨/٤.

## الباب الأربعون

# في إخباره \_ ﷺ - بالشهادة للنعمان بن بشير(١) - رضى الله تعالى عنه

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بن عمر بن قَتَادَةً (٢) ، قال : جاءت عمرةُ بنتُ رَوَاحةً (٣) ، تحمل ولدها النّعان بن بَشِير في كتفها إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللّهِ : « ادْعُ اللّهَ أَنْ يُكَثّر مَالَهُ وَوَلَدَهُ » .

فَقَالَ: « أَوَمَا (٤) تَرْضِينَ أَنْ يَعِيشَ (٥) ، كَمَا عَاشَ خَالُهُ ؟ عَاشَ جَمِيداً ، وَقُتِلَ شَهِيدًا ، وَدُخِلَ الْجَنَّةَ آه (٦) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكَ بن عُمَيْر (٧) : أَنَّ بشر بن سعدٍ (^) جاء بالنَّعُهان بن بَشِيرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ : « ادْعُ اللهَ لِابْنِي هَاذَا » .

قَالَ : « أَمَا تَرْضَى أَنْ يَبْلُغَ ما بلغتَ ؛ ثم يأتى الشامَ فيقتلَهُ منافقُ من أَهْلِ الشَّامِ ؟ »(٩) .

النعمان بن بشير الانصارى الخزرجى أول مولود أنصارى في الهجرة ، له مائة وأربعة وعشرون حديثا ، اتفقا على خمسة وانفرد البخارى
 بحديث ومسلم بأربعة ، وعنه أبنه محمد ومولاه حبيب بن سائم والشعبى وطائفة وكان فصيحا ، ولى الكوفة ودمشق وقتل بالشام سنة أربع
 وستين يوم راهط .

ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ٢/٩٥ ت ٧٥٢٥ والثقات ٣/٢٠ والطبقات ٦/٣٥ ، ٣٢٢/٧ والإصابة ٣/٩٥٥ وتاريخ الصحابة ٢٤٨ ت ١٣٦٧ .

 <sup>(</sup>۲) عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصارى من سادات الأنصار وعبادهم مات سنة تسع وعشرين ومائة له ترجمة في طبقات خليفة ۲۰۸
 وتاريخ الفسوى ۲/۲/۱ وخلاصة تذهيب الكمال ۱۸۲

 <sup>(</sup>٣) عمرة بنت رواحة بن امرىء الفيس بن ثعلبة ، اخت عبد الله بن رواحة .
 ترجمتها في : الثقات ٣/٣٢٤ والطبقات ٨/ ٣٦١ والإصابة ٣٦٦/٤ وتاريخ الصحابة ٢٠١ ت ٢٠٧٤ .

<sup>(</sup>٤) في جد أما ترضين ، .

<sup>(</sup>٥) عبارة « أن يعيش » زيادة من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٦) الخصائص الكبرى للسيوطي ١٤٣/٢ ودلائل النبوة لابي نعيم ٢٧٣٤ بنحوه ولم أعثر عليه في ابن سعد .

 <sup>(</sup>٧) عبد الملك بن عمير القرشى القبطى أبو عمر وإنما قبل له القبطى لفرس كان له سباق اسمه القبطى فعرف به ، كان مولده لثلاث سنين بقين من خلافة عثمان بن عفان ومات سنة ست وثلاثين ومائة ترجمته في الثقات ٥/١١٢ والتاريخ الصغير ٢/ ٣٩ والتهذيب ٦/ ٤١١ وطبقات خليفة
 ١٦٣

<sup>(</sup>٨) بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك أخو سماك بن سعد بن بنى زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بدرى وهو والد النعمان بن بشير . قتل بعين التمر بالشام ترجمته في : الطبقات ٥٩١/٣ والإصابة ٥٨/١ والثقات ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٩) كنز العمال ٣٣٦٦٠ وجمع الجوامع للسيوطي ٤٢٦٧ ولم أعثر عليه في ابن سعد .

وَرُوِىَ عَنْ مسلمة بن مُحَارِبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وغيره ، قَالُوا (١): « لَمَا قُتِلَ الضَّخَاكُ بن قيسٍ (٢) بمرج رَاهطِ (٣) فِي (١) خِلاَفَةِ مَرَوَان بن الحكم ، أَرَادَ الضَّخَاكُ بن قيسٍ رقي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يَهْرَبَ مِنْ حِمْصَ ، وَكَانَ عَامِلاً عَلَيْهَا ، النَّعُمَانُ بَنُ بَشِيرٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يَهْرَبَ مِنْ حِمْصَ ، وَكَانَ عَامِلاً عَلَيْهَا ، فحالف ودعا لابن الزبير ، فطلبه (٥) أهل حِمْصَ ، فقتلوهُ واحتزوا (١) رَأْسَهُ (٧)

(۱) ن ب مقال ی .

<sup>(</sup>٢) الضماك بن قيس بن خالد الفهرى أخو فاطمة بنت قيس ، أبو أنيس .

ترجمته في : طبقات ابن سعد ٧/ ٤١٠ ونسب قريش ٤٤٧ وټاريخ ابن عساكر ٨/ ٢٠٥ ب والبداية والنهاية ٨/ ٢٤١ والإصابة ٢٠٠/ ٢ .

<sup>(</sup>٣) ف ذي الحجة سنة اربع وستين .

<sup>(</sup>٤) ف ا « من » وما اثبت من ب .

<sup>(°)</sup> ف ا د أمير ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) ف 1 ، جـ « وجزوا ، وب « واجتزوا » وما أثبت من الطبقات .

<sup>(</sup>٧) وفي الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/٦٥ زيادة « واحتزواً رأسه ووضعوه في حجر امرأته الكلبية « وانظر : الخصائص الكبرى للسيوطي ١٤٣/٢

## الباب الحادى والأربعون في إخباره ﷺ بتغيير(١) الناس في القرن الرابع .

﴿ وَرَوَى ﴾ (٢) ابْنُ ماجة ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ :

«احْفَظُونِ فِي أَصَّحَانِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينِ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْحَذِبَ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ ، وَيَعْلِفُ وَمَا يُسْتَحْلَفُ » (٣) .

وَرَوَى الْإِمَامَ أَحْمَدُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالطَّحَاوِئُ ، وَابْنُ آبِي عَاصِمٍ ، وَالرُّويَانُ ، وَالضِّيَاءُ ، عَنْ بُرُيْدَةَ (٤) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ :

« خَيْرُ هَاذِهِ ٱلْأُمَّةَ الْقَرْنِ الَّذِي بُعِثْتُ (٥) أَنَا فِيهِمْ ، ثُمَّ ٱلَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ ٱلَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ ٱلَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَكُونَ قَوْمُ تَسَبِقُ (٦) شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانُهُمْ ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتُهُمْ »(٧) .

وَرَوَى الْبَاوَرْدِى وَسَمُّويَه ، وابن قانعٍ ، وَالْبَغَوِيُّ ، وَالْطَبَرَانِيُّ وَفَى الْكَبِيرِ ـ وَالْطَبَرَانِيُّ وَسَوَّلَ اللَّهِ اللَّهِ مَالَ : « خَيْرُ والضياءُ عن بلالٍ بن سعدٍ بن تميمِ السَّكُونِ (^) أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : « خَيْرُ

<sup>(</sup>۱) في جه د بتغير،

<sup>(</sup>Y) في ا ، ب ، روى ، وما اثبت من جد .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة ٢/ ٧٩١ في الزوائد : رجال إسناده ثقات ، لسان الميزان لابن حجر ٢/ ١٦٠١ الأعلمي دار الفكر بيروت ، الكامل في الضعفاء لابن عدى ٢/ ٥٨٠ دار الفكر بيروت ، المستدرك للحاكم ١/ ١١٥ تصوير بيروت ، كنز العمال للمتقى الهندى ٢٢٤٥٨ ط التراث الإسلامي . الضعفاء للعقيل ٢/ ٣٢٤ دار الكتب العلمية ، تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢/ ٢٦ .

ا (٤) في د بريرة ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) لفظ « بعثت » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) في بر سبقت ، .

<sup>(</sup>۷) مسند الإمام احمد ۲۹۷۴ ، ۲۹۹۳ ، ۲۹۹۳ ، ۲۹۹۳ ، ۲۱۳ ، ۲۲۱۷ ، ابن ابی شیبة ۷ کتاب ۳۱ باب ۵۰ حدیث ۱۱ . مشکل الآثار الطحاوی ۲۷/۲ مجلس دار النظام ( الهند ) ، إتحاف السادة المتقین للزبیدی ۲۰۷۸ تصویر بیوت ، السنة لابن ابی عاصم ۲۸/۲۲ ، ۲۲۹ الکتب الإسلامی ، کنز العمال ۲۹۲۳ ، ۲۲۶۹۸ ، شرح معانی الاثار ۲۰۲۶ تصویر بیوت ، مسلم فضائل الصحابة ۲۱۰ مرا المسند ۲۰۷/۵ ط المیمنیة ، المعجم الکبیر للطبرانی ۲۱۳/۱۸ ، فتح الباری لابن حجر ۲/۷ ، مصنف ابن ابی شبیة ۲۱/۱۷۸ دار الفکر بیوت والمعجم الکبیر للطبرانی ۲۰۲/۱۷ .

<sup>(^)</sup> بلال بن سعد بن تميم السكونى الأشعرى ، من عباد أهل الشام وقرائهم وزهاد أهلها وصالحيهم ممن أعظى لسانا وبيانا وعلما بالقصص ، مات في ولاية هشام بن عبد الملك ، ولابيه صحبة . ترجمته : الثقات ١٠٨/٢/ ، التهذيب ١/٥٠٣ ، التاريخ الكبير ١/٢/٢ ، ١٠٨/٢/ ، التقريب ١/١٠٠ التقريب المعرفة والتاريخ للفسوى ١/٢٧٩ ، ٢٧٢ ، ٧٢/٢ ، ٣٠٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٢١٨/٣ .

أُمَّتِي أَنَا وَقَرْنِ (١) ، ثُمَّ الْقَرْن الثَّانِي ، ثم القَرن الَّثَالث ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَحُلِفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ وَيُشْهَدُون / وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيُؤْتَمَنُونَ وَلاَ يُؤَدُّونَ » (٢).

[و۲۲]

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَالتَّرمذيُّ ، وابن مَاجَة ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَخْمُدُ (٣) وَالطَّبْرَانِيُ - فِي الْكَبِيرِ - عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

﴿خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقُوامُ تَسْبِقُ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شُهَادَتُهُ (١).

وَرَوَى مُسْلِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنِ الَّذِينَ بُعثتُ فِيهِمْ ، ثُمَّ الذين يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ يَخْلُفُ قَوْمُ مُجِبُونَ السَّمَانَةَ فَيَشْهَدُونَ (٥) قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا »(٦) .

وَرُوَى ابْنُ أَبِي شَيبةً ، وَالتِّرْمِيذِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حَصِينِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

<sup>(</sup>۱) ن ب د اقرانی ، .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ٦/١٥ برقم ٤٦٠٥ قال في المجمع ١٩/١٠ ورجاله ثقات ، وكذا ٢١٣/١٨ برقم ٢٧٥ ومجمع الزوائد ١٩/١٠ باب فضائل الصحابة عن سعيد بن تميم ، كنز العمال ٣٢٤٩٣ إتحاف السادة المتقين للزبيدي ٤٥٧/٨ ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٥/١٣٧ ، مسلم فضائل المنحابة ب ٥٧ رقم ٢١٠ ، أبو داود ٢٩٥٧ ، مصنف ابن أبي شبية ١٧٥/١٢ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من ب

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شبيبة ٧ كتاب ٣١ باب ٥٦ حديث ١٠ . والمعجم الكبير للطبراني ١٨ / ٢٣٤ ، كنز العمال ٣٢٤٩٧ ، ٣٢٤٩٧ ، فتح الباري لابن حجر ٧/٧ ، المطالب العالية لابن حجر ٢١١١ كنز العمال ٤٥٨٦ ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٥/١٣٧ ، مسلم فضائل الصحابة ب ٥٢ رقم ٢١٣ أبو داود في السنة ب ٩ \_ سنن الترمذي ٢٢٢٢ ، السلسلة الصحيحة للألباني ١٨٤٩ ، ١٨٤٠ المكتب الإسلامي ، المسند ٢٢٨/٢ ، ٤٤٠/٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ١٦٠/١٠ تصوير بيوت ، ومجمع الزوائد للهيثمي ١٩/١٠ ، والمعجم الكبير للطبراني ٢١٣/١٨ إتحاف السادة المتقين للزبيدي ٨/٥٧ ، مصنف عبد الرزاق ١٩٩٩٦ ، السنة لابن أبي عاصم ٢/٨٢٢ ، مشكل الآثار للطحاوي ٢/١٧٦ ، ١٧٧ كنز العمال ٣٧٤٥٤ شرح السنة للبغوى ٢/٧٤ ، شرح معانى الآثار ٤/١٥١ ، حلية الأولياء لابي نعيم ٢/٢٦ ، الكامل في الضعفاء لابن عدى ٢٥٦٦/٧ . صحيح البخاري ٢/٤/٣ ، ٣/٥ باب فضائل أصحاب النبي ﷺ وصحيح مسلم ١٨٤/٧ وسنن الترمذي حديث . ٢٩٥ ، ٢١/١٠، ٢٦١ وسنن ابن ماجة في كتاب الأحكام ٢٣٦٢ ، ٢/٧١ ، والطيالسي ٢/ ١٩٩ والبيهةي في كتاب الشهادات ١٠/ ١٥٩ ، ١٦٠ . والمعجم الكبير للطبراني ١٠٣٣٨/١٠ عن عبد الله ، وكذا ٢١٢/١٨ برقم ٢٦٥ عن عمران بن حصين ، ومجمع الزوائد ١٩/١٠ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي طرقهم عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. والفتح الكبير ٢/ ٩٩ ، وشمائل الرسول لابن كثير ٤٨٨ ومعنى : تسبق شهاداتهم أيمانهم ، أي : يقدمون على الأيمان والشهادات من غير توقف ولاتحقيق ولا يتورعون في اقوالهم ويستهينون بالشهادة واليمين .

<sup>(</sup>٥) 1 ويشهدون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم بشرح النووى : ١٦/١٦ . والمعجم الكبيرللطبراني : ١٣/١٨ برقم ٢٩٥ ورقم ٨٣٥ ص ٢٣٤ والمعجم الصنفير ٣٨/١ . والجامع الكبير للسيوطى برقم ١٣٧٤٤ . والجامع الصغير برقم ٤٠٥٣ ورمز له بالصحة ، ومعنى السمانة بـ بفتح السين ـ وهي السمن . قال الجمهور : المراد بالسمن هنا : كثرة اللحم ، ومعناه : أنه يكثر ذلك فيهم ، وتبيل : غير ذلك .

« خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ بَعْدِهِمْ قُومُ (١) يَتَسَمَّنُونَ وُيُحِبُّونَ السِّمَنَ ، يُغْطُونَ الشهادةَ قَبْلَ أَنَ يُسْأَلُوهَا »(٢) .

وَرَوَى عَبْدُ بِن حَمِيدٍ ، وَابْنُ أَبِي شِيبةَ ، وَالْبَغُوِئُ ، وَالْبَاوَرُدِيُ (٣) ، وَابْنُ قَانِع ، وَالطَّبَرَانِ ﴿ فَي عَبْدُ بِن حَمِيدٍ ، وَالطَّبَرَانِ ﴾ . وَالطَّبَرَانِ ﴿ عَنْ جَعْدَةَ بَنِ هَبِيرَةَ (٤) ، وَالطَّبَرَانِ ﴾ . وَالطَّبَرَانِ ﴾ . عَنْ جَعْدَةَ بَنِ هَبِيرَةَ (٤) ، وَالطَّبَرَانِ ﴾ . وَالطَّبَرَانِ ﴾ . عَنْ جَعْدَةَ بَنِ هَبِيرَةَ (٤) . وَهُوَ ابْنُ أُمِّ هَانِ ؛ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ :

« خَيْرُ الْنَاسِ قَرْنِي ، الَّذِى (٥) أَنَا فِيهِم ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَالْآخِرُونَ أَرْذَالُ ﴾ (١) .

وَرُوَى الْطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّالِثَ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمُ ﴿ وَكُنْ فِيهِمْ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) لفظ « قوم » ساقط من ب .

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذى : ٥/٥٦٥ رقم ٢٨٥٩ هذا حديث حسن صحيح . والمستدرك للحاكم ٢/ ٤٧١ هذا حديث عال صحيح على شرط الشيخين والم يخرجاه . والمعجم الكبير للطبرانى : ٢/٢٥/١٨ رقم ٢٩٥ ، ٥٠٥ ص ٢٣٣ ، ٥٨٥ ص ٢٣٤ ، ٥٨٥ ، ٢٣٥ . دلائل النبوة للبيهقى ٢/٧٥٥ عن عمران بن حصين . وابن أبى شيبة حـ ٧ كتاب ٣١ باب ٥٦ حديث ٧ والمسند للإمام أحمد : ٢/ ٣٧٨ ، ٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٤٧ . ٤٧٧ / . والجامع الصغير للسيوطى رقم ٢٠٣٧ ورمزله بالصحة من رواية الترمذى والحاكم عن عمران بن حصين والفتح الكبير : ٢/٩٨ . وابن أبى شيبة ٧/٨٥٥ ـ ٤٥٩ ماذكر في الكف عن أصحاب الرسول ٥٦ حديث والبداية والنهاية : ٢/٢٥٠ . (٧) و (٨) .

<sup>(</sup>٣) في أ و الماوردي ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) جعدة بن هبيرة المخزومي ، مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان ، لايصح له صحبة ترجمته في : الثقات ١/ ١١ ، التاريخ الكبير ٢/ ٢/٨ ، ٢٣٨ ، المعرفة والتاريخ للفسوى ٢/ ١٨٩ الإصابة ٢/ ٢٥٠ ، تجريد أسماء الصحابة ١/ ٨٥ ، التقريب ١/ ١٢٩ التهذيب ٢/ ٨١ ، معرفة الثقات ١/ ٢٦٨ ، التحفة اللطيفة ٢/ ٤١٢ . مشاهير علماء الأمصار ١٧٣ ت ٨١٨ .

<sup>(</sup>٥) ف أ « الذين » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٣٢٠ برقم ٢١٨٧ ورقم ٢١٨٨ . ومصنف ابن أبي شبية جـ ٧كتاب ٣١ باب ٥٦ . وقال الحافظ في الفتح ٧/٧ ورجاله ثقات إلا أن جعدة مختلف في صحبته والمستدرك للحاكم ٣/ ١٩١ كتاب معرفة الصحابة ، وفيه : « ثم الآخرون أردى » . والجامع الصغير : ٣٠ ٢٠ ورمز له بالحسن ، والفتح الكبير ٢/ ٩٠ ورواه عبدبن حميد في المنتخب من السنة برقم ٣٨٢ من نسختين ، والمجمع : ٢٠/١٠ رجاله رجال الصحيح إلا أن إدريس بن يزيد الأودى لم يسمع من جعده والله أعلم .

<sup>(</sup>۷) المعجم الكبير للطبراني ۱۱٤/۱۰ برقم ۱۰۳۵، ۱۰۳۷، ۱۰۳۷، ص ۲۰۰ ورواه احمد في المسند : ۱۸۹۳، ۳۹۹۳، ۳۹۹۳، ۲۱۷۳، ۲۱۷۳، ۲۲۱۷ . وصحيح البخارى : ۲۹۵۷ ، ۲۹۵۱ ، ۲۲۵۲ ، ۲۹۵۱ ، ۲۳۹۲ ، وصحيح مسلم : ۲۹۳۳ ، وسنن الترمذى ۲۹۵۰ . وسنن ابن ماجة : ۲۳۲۲ . وأبو يعلى : ۲۲۲۲ ، ۲۳۸ ، ۱۲۲۸ ، ۱۲۷۸ ، ۲۷۸ ، والفتح الكبير : ۲/۹۸ ، والجامع الصغير للسيوطى : ۲۰۳۰ ولم يرمز له بشيء من رواية الطبراني عن ابن مسعود والجامع الكبير للسيوطى : ۱۳۷۰ .

#### الباب الثاني والأربعون

في إخباره على بأن الدنيا لا تذهب حتى تصير للكع بن لكع.

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامَانِ : أَحْمَد ، وَإِسْحَاق ، وَأَبُويَعْلَى برجال ثقاتٍ عن ابنِ دِينَارٍ (١) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ :

﴿ لَنْ تَذْهَبَ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُونَ لِلُكَع بْنِ لُكَع »(٢) .

رَوَى أَبُويَعْلَى عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ أَسْعَدُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَع ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنُ بَيْنَ كَرِيْتَيْنِ(٣)» (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن دينار : عبد الله ، وعمرو ، ومحمد « خلاصة تذهيب الكمال ٣/٠/٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبى شيبة ٨/ ٧٠٠ كتاب الفتن ٤١ باب ٣ حديث ٨٧ عن أبى بردة بن دينار . ومسند الإمام أحمد ٢/ ٢٦٦ ومسحيح ابن حبان ٨/ ٢٥٥ حديث ٦٦٨٦ عن أنس والشفا للقاضى عياض ٤٧٩٥ ومجمع الزوائد للهيثمى ٢/ ٣٠٠ والدر المنثور للسيوطى ٦/ ١٥ دار الفكر بيروت ، كنز العمال ٢٨٥٠١ ، ٣٨٤٧٤ ، الكامل في الضعفاء لابن عدى ٣/ ١٩ وابن أبى شيبة ٢/ ٢٤٢/١٥ .

 <sup>(</sup>٣) ما تحت هذا الباب غير موجود في أ ، جد ، د أما الزيادة فمن ب . وسيراعي تسلسل جديد للأبواب المقبلة حيث إن الباب : الثاني والأربعون في
 الأصل في إشارة الرسول إلى حال الوليد بن عقبة . أما في النسخة ب : فإخباره صلى الله عليه وسلم بأن الدنيا لا تذهب حتى تصير للكم بن
 لكم .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٥/ ٣٢٠ ، مشكل الآثار للطماري ٢/ ٣٨٨ ، السلسلة الصحيحة للألباني ١٥٠٥ ، مصنف عبد الرزاق ٢٠٦٤٢ ، فردوس الأخبار للديلمي ٥/ ٤٤٤ حديث ٨٤٣٤ .

#### الباب الثالث (١) والأربعون

#### في إشارته ﷺ إلى حَالِ الْوَلِيدِ بن عُقْبَةً .

رَوَى الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بِنِ عُقْبَةَ (٢)قَالَ :

«لَلَا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَةً جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَ بِصِبْيَانِهِمْ ، فَيَمْسَحُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَيَدْعُولَهُمْ ، فَخَرَجَتُ بِى أُمَّى إِلَيْهِ ، وَإِنِّ مُطَيَّبُ بِالْخَلُوقِ ، فَلَمْ يَمْسَحْ عَلَى (٣) رَأْسِي ، وَلَمْ يَمْسَنِي » .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا لِسَابِقِ (٤) عِلْمِ اللهِ تَعَالَى فِي الْوَلِيدِ ، فَمُنِعَ بَرَكَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . وَأَخْبَارِ الوليد حين (٥) استعمله عثمانُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعْرُوفَةٌ من شربهِ الحمرَ ، وتأخيرِهِ الصَّلَاةَ ، وهو من جملة الْأَسْبَابِ (٦) الَّتِي نَقَمُوا(٧) بِهَا(٨) عَلَى عُثْهَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حَتَّى قَتَلُوهُ (٩) .

<sup>(</sup>١) أ، جد، د و الباب الثاني والأربعون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) الوليد بن عقبة بن أبى معيط ـ بضم الميم ، وفتح العين ، وسكون الياء ـ القرشى ، الأموى أبو وهب ، من مسلمة الفتح ، كان ممن أتى به النبى صبل الله عليه وسلم يوم الفتح وهو مطيب بالخلوق فلم يمسح راسه ، وكان يمسح رؤوس الصبيان إذا أتى بهم إليه ، له حديث ، وعنه الشعبى . قال ابن عبد البر : لم يروسنة يحتاج إليها . وقال الأصمعى : وأبو عبيده وابن الكلبى : كان فاسقا شريبا شاعرا كريما ، ولما بويع على رخى الله عنه اعتزله ، وانتقل إلى الرقة ومات فى أيام معاوية وقيره وعقبه بالرقة كما فى التهذيب . ترجمته فى : طبقات ابن سعد ٢/٤٢ ، على رخى الله عنه اعتزله ، وانتقل إلى الرقة ومات فى أيام معاوية وقيره وعقبه بالرقة كما فى التهذيب . ترجمته فى : طبقات ابن سعد ٢/٤٢ ، ١٩٦٧ كال ١٩٥٠ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١

<sup>(</sup>٣) لفظ « على ، ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٤) في أ « سابق » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب ، جـ د حتى ، .

<sup>(</sup>٦) في أ « أسباب » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>V) ف ب « نقموها » .

<sup>(</sup>٨) لفظ «بها ، ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٩) المستدرك للحاكم ٣/ ١٠٠ كتاب معرفة الصحابة « عثمان » . ودلائل النبوة للبيهقي ٣٩٧/٦ ، ٣٩٧ والخصائص الكبرى ٢/ ١٤٤ ، ١٤٥ والإصابة ٢/ ٣١٨ ، ٣٢١ .

# الباب الرابع(١) والأربعون

# في إخباره ﷺ بحال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بن عبدالمطلب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ بَعَثَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَوَجَدَ رَجُلاً فَرَجَعَ ، وَلَمْ يَكلمه من أجلِ مكان / الرجلِ معه ، فَلَقِى رَسُولَ اللهِ ﷺ الْعَبّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ :

[ظ۲۲]

« أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ ابْنِي فَوَجَدَ عِنْدَكَ رَجُلاً فَرَجَعَ (٢) فَلَمْ (٣) يَسْتَطِعْ أَن يكلمك وَرَجَعَ قَالَ : « وَرَآهُ ؟ » .

قَالَ : « نَعَمْ » . قَالَ «(٤)ذَاكَ جِبريل ، ولن يموتَ حتى يذهبَ بصرُه ، وَيُؤْتِى عِلْماً »(٥) .

وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ :

« مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَىٰ ثِيَابٌ بِيضٌ ، وَهُوَ يُنَاجِى دِحْيَةَ وَهُوَ جِبريل ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ ، فَلَمْ أُسَلِّمْ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ :

وَانَ لَهُ اللَّهُ وَضَحَ ثَيَابِهِ ، أَمَا إِنَّ أَوْلَادَهُ (٢) ستسودُ (٧) بعدهُ ، لَوْ سَلَّم لَرَدَدْتُ عَلَيهِ ، فَلَمْ رَجَعَتُ قَالَ لِى النَّبِيُّ - ﷺ : ﴿ مَامَنَعَكَ أَنْ تُسَلِّمَ ﴾ .

ُ قُلْتُ : رَأَيْتُكَ تُنَاجِى دِحْيَةَ الْكَلْبِي (^) فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْطَعَ عَلَيْكُمَا » .

قَالَ : وَرَأَيْتَهُ (٩) . قَالَ :(١٠) «نَعَمْ» .

<sup>(</sup>١) أ ج ، د و الباب الثالث والأربعون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) لفظ د فرجع ۽ زائد من ب .

<sup>(</sup>۳) ن ب د ولم ، ۰

<sup>(</sup>٤) فى ب د ذلك ، . (٥) دلائل النبوة للبيهقى ٦/٨٧٤ والخصائص الكبرى ٢/١٤٥ ، مجمع الزوائد ٩/٢٧٦ رواه الطبراني بأسانيد ورجاله ثقات . والبداية والنهاية لابن كثير ٨/٨٩٨ ، تاريخ أصبهان لابي نعيم ١/٢٨٩ ، ٣٢٥ وابن أبي شبية ١١١/١١ ، ١٣٠ ، وكذا ١٩/٧٥ كتاب الفضائل .

<sup>(</sup>۱) ان ب د دريته ، .

<sup>(</sup>٧) في أو تسود ، وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup>A) لفظ ( الكلبي ، ساقط من ب .
 (٩) في ١ ( رأيته ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) فن برقادت،

قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيَدْهَبُ (١) بَصَرُكَ ، وَيُرَدُّ عَلَيْكَ فِي مَوْتِكَ (٢) قَالَ كَرِهْتُ (٢) قَالَ كَرِهْتُ (٢) قَالَ كَرِهْتُ (٢) قَالَ عَرْمَةُ : «فَلَمَّا قَبُضَ ابنُ عَبَّاسٍ ، وَوُضِعَ على سَرِيرِهِ جَاءَ طَائِرٌ شَدِيدُ . الْوَضَح فَدَخَلَ فِي أَكْفَانِهِ ، فَلَمْ يُرُ » (٤) .

فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَلْذِهِ بُشْرَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي قَالَ لَهُ فَلَمَّا وَضَعَ (°) تَلَقَّى (٦) بِكُلِمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ (٧) عَلَى شَفِيرِ قَبْرِهِ:

﴿ يَأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً . فَادْخُلِى فِي عِبَادِى وَادْخُلَى جَنَّتِي ﴾ (^) .

وَرَوَى أَبُونُعُيَّمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَنِى أَنَّ سَأَغْرَقُ وَقَدُ غَرِقَتُ اللهِ ﷺ حَدَّثَنِى أَنَّ سَأَغْرَقُ وَقَدُ غَرِقَتُ اللهِ ﷺ بَحَيْرُةِ الطَّهَرَةِ الطَّهَرَةِ .

وَحَدَّثَنِي َ أَنِّ سَأُهَاجِرُ مِنْ بَعْدِهِ سَنَةً ، وَاللَّهُمَّ إِنَّ هِجْرَتِي مِنَ (١١) الْيَوْمِ إِلَى مُحَمَّدٍ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ »(١٢)،

<sup>(</sup>۱) ف ب «یذهب ».

<sup>(</sup>Y) في أد قواك ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) عبارة دكرهت قال ۽ ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) الخصائص الكبرى ٢/١٤٥ .

<sup>(</sup>٥) ف الخصائص زيادة و ف لحده ، .

<sup>(</sup>٦) ف ب د بلغ ، .

<sup>(</sup>٧) لفظ د من ۽ زيادة من ب .

<sup>(</sup>٨) الانتيان من سورة الفجر وانظر مجمع الزوائد ٩/ ٢٧٦ ، ٢٧٧ رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>٩) ف ب « أن يذهب » .

<sup>(</sup>۱۰) في ب « فقد غرقت ۽ .

<sup>(</sup>۱۱) في أ د من بعده وهجرتي اليوم ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>١٢) الخصائص الكبرى ١٤٥/٢ ، والمعجم الكبير للطبراني ٢٩٢/١٠ بنحوه .

## الباب الخامس(١)والأربعون

في إخباره على بحال أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه .

رَوَى الْحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« أَبُو هُرَيْرَةَ وِعَاءُ الْعِلْمِ »(٢) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ :

« أَبُو هُرَيْرَةَ أَعْلَمُنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَحْفَظُنَا لِحَدِيثِهِ ۗ (٣) .

<sup>(</sup>١) أ ، جد ، د « الباب الرابع والأربعون ، وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup>۲) المستدرك للحاكم ۲/۹۰۳ كتاب معرفة الصحابة . كنز العمال للمنقى الهندى ۲۲۵۰۵ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۰۲/۱ طبيوت .

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/٣٤٠ .

#### الباب السادس(١) والأربعون

فى إخباره ـ ﷺ بأشياء تتعلق بعمرو بن الحَمِق<sup>(٢)</sup> رضى الله تعالى عنه ـ فكان كما أخبر .

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَمِقِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قِالَ : « بِعَثَ رَسُولُ اللهِ : « إِنَّكَ تَبْعَثُنَا ﴿ وَلَالْنَا زَادُ ، وَلَا طَعَامُ ، وَلَا عِلْمُ لَنَا بِالطَّرِيقِ » .

قَالَ: « إِنَّكُمْ سَتَمُرُّونَ بِرَجِلٍ صَبِيحِ (١) الْوَجْهِ ، يبيعكم من الطعامِ ، ويسقيكم من الشرابِ ، ويدلكمْ على الطريق ، وهو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ »(٥) .

فَلَمَّا نَزَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ<sup>(٦)</sup> جَعَلَ (٧) يُشِيرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَيَنْظُرُونَ إِلَىَّ ، فَقُلُتُ : مالكم (^) يُشِيرُ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ ، وَتَنْظُرُونَ إِلَىَّ ؟ » .

فَقَالُوا (٩) : «أَبُشِرُ بِبُشُرَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ فَإِنّا نَعْرِفُ فِيكَ نَعْتَ (١٠) رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَأَخْبُونِ بَا قَالَ لَهُم : فأطعمتهم وسقيتهم وَزَقَدْتُهُمْ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتّى دَلَلْتُهُمْ عَلَى الطّرِيقِ ، ثُمّ رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِى ، وَأَوْصَيْتُهُمْ (١١) بِابْنِي (١٢) ، ثُمّ رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِى ، وَأَوْصَيْتُهُمْ (١١) بِابْنِي (١٢) ، ثُمّ رَجَعْتُ (٢٣) إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ : « مَا الّذِي تَدْعُو (١٤) إِلَيْهِ ؟ » .

<sup>(</sup>١) ١، جـ، د د الباب الخامس والأربعون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) عمروبن الحمق ـ بفتح أوله وكسر الميم بعدها قاف ـ ابن كاهل ويقال الكاهن بن حبيب بن عمروبن الفين بن رزاح بن عمروبن سعد بن كعب بن عمرو الخزاعى الكعبى . له صحبة وهاجر بعد الحديبية وقيل : بل اسلم بعد حجة الوداع . والأول أصح . سكن الشام ثم كان يسكن الكوفة ثم كان ممن قام على عثمان مع أهلها وشهد مع على حروبه ثم قدم مصر ترجمته في : الإصابة ٢٩٤/٦ ترجمة ٥٨١٣ الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠٠/١ أسد الغابة ١٠٠/٤ مشاهير علماء الأمصار ٩٤ ت ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ف ا « بعثنا » وفي جـ ، د « بعثننا » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في أ د صبح ، وما أثبت من ب .

<sup>(°)</sup> في أ « جنة » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) ف ب د علي ، .

<sup>(</sup>V) لفظ د جعل ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٨) لفظ د واليكم ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٩) في برقالوا ، .

<sup>(</sup>۱۰) في أ و نت ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۱) في بد فأومسيتهم، .

<sup>(</sup>۱۲) ق ب د بإبلي ، .

<sup>(</sup>۱۳) في ب د ثم خرجت ، .

<sup>(</sup>۱٤) في بديدعوي.

قَالَ : «أَدْعُو إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، [و٦٣] وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ/وَصَوْمٍ رَمَضَانَ » .

فَقُلْنَا (١) إِذَا جِئْنَاكَ إِلَى هُنَا ، فَنَحْنُ آمِنُونَ عَلَى أَهْلِنَا وَدِمَاثِنَا وَأَمْوَالِنَا » .

قَالَ: «نَعَمْ». فَأَسْلَمْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ (٢) إِلَى أَهْلِي، فَأَعْلَمْتُهُمْ بِإِسْلَامِي، فَأَعْلَمْتُهُمْ بِإِسْلَامِي، فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَى بَشَرُ كَثِيرُ مِنْهُمْ، ثُمَّ هَاجَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَبِينَا أَنَا عِندَهُ ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ يَاعُمَرُ:

هُلُ (٣) لَكَ أَنْ أُرِيكَ آيَةَ اجْنَّةِ تأكل الطعامَ ، وتشربُ الشَّرَابَ ، وَتَمْشِى فِي الْأَسْوَاقِ ». قُلْتُ : « بَلَى بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى » .

قَالَ : ﴿ هَٰذَا وَقَوْمُهُ ﴾ وَأَشَارَ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ لِى : يَاعُمَرُ وَهَلْ ( ' ) لِى أَنْ أُرِيكَ آيَةَ النّارِ ؟ تأكل الطعامَ ، وتشربُ الشّرَابَ ، وَتَمْشِى فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ . قُلْتُ : ﴿ بَلَى بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى ﴾ .

قَالَ : هَاذَا وَقَوْمُهُ آيَةُ النَّارِ ، وَأَشَارَ إِلَى رَجُلٍ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ ذكرتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٥) فَنَفَرْتُ مِنْ آيَةِ النَّارِ إِلَى آيَةِ الْجُنَّةِ ، وَتَرَى بَنِي أُمَيَّةَ قَاتِلِي بَعْدَ هَاذًا ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ » .

قَالَ : وَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ فِي (<sup>(1)</sup> حجر في جوف حجر لايستخرجني (<sup>(۷)</sup> بَنُو أُمَيَّةَ حتى يقتلون مَحَدَّثِنِي بِهِ حبيبِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَأْسِي أُوَّلُ رَأْسِ يُجْتَزُّ<sup>(۸)</sup> فِي الْإِسْلاَمِ وَتُنْقَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ » (<sup>(۹)</sup> .

<sup>(</sup>۱) زان ب دفقات ، .

<sup>(</sup>۲) عبارة د رجعت إلى » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۳) فن ټووهل ».

<sup>(</sup>٤) ئن ب ډلك ، .

<sup>(°)</sup> أن ب « ففررت » ·

<sup>(</sup>٦) ان ب د لو کنت حجرا ، .

<sup>(</sup>۷) ال ب ولا ستفرجنی » .

<sup>(</sup>۸) ف ب و تختن ، .

<sup>(</sup>٩) الخصائص الكبرى ٢/١٤١ بهذا المعنى ومجمع الزوائد ٢/٥٠٥ ، ٢٠٥ رواه الطبراني في الأوسط وقيه عبد الله بن عبد الملك المسعودي وهو ضيعف . وانظر البداية والنهاية ٢/٧٣٦ . ودلائل النبوة للبيهقي ٢/١٥ ، موارد الظمآن للهيثمي ٢١١٠ ط السلفية . المعجم الكبير للطبراني ٢/١/١٠ ط العراق ، دلائل النبوة للبيهقي ٢//١ دار الكتب العلمية .

## الباب السابع (١)والأربعون في إخباره ﷺ ميمونة (٢) رضى الله تعالى عنها (٣)بأنها لاتموت بمكة .

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ (٤) عَنْ يَزِيدَ بِنِ الْأَصَمِّ (٥) رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: « ثَقَلَتْ ميمونة بِمَكَّة ، فَقَالَتْ : أَخْرِجُونِ مِنْ مَكَّة ، فَإِنِّ لاَ أَمُوتُ بِهَا ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . «أَخْبَرَنِ أَنِّ لاَ أَمُوتُ (٢) مِكَكَّة ، فَحَمَلُوهَا حَتَى أَتُوا بِهَا سَرَفَ (٧) إِلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَنِي بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (٨) ﷺ تَحْتَهَا فِي مَوْضِعَ الْقُبَّةِ فَهَاتَتْ » (٩) .

<sup>(</sup>١) ا جـ، د د الباب السادس والأربعون ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ميمونة بنت الحارث بن حَزْن بن بجُرُبن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال العامرية الهلالية أم المؤمنين ، لها سنة وأربعون حديثا . اتفقا على مسبعة وانفرد البخارى بحديث ومسلم بخمسة وعنها ابن عباس ويزيد بن الأصم وجماعة . قال الزهرى : هي التي وهبت نفسها قال المزى : توفيت بسرف سنة إحدى وخمسين قاله خليفة . ترجمتها في : أسد الغابة ٥٠٠٥ والإصابة ٨/ ١٩١ وسير أعلام النبلاء ٢٣٨/٢ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٩٢/٣ ترجمة ١٥١ وجمهرة الانساب ب ٢٧٤ والاستيعاب ١٥١٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) في أ د فإنها ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب .

<sup>(°)</sup> يزيد بن الأصم العامرى البكائى \_بفتح الموحدة والكاف \_أبو عوف الكون نزيل الرَّقَّة ، عن خالته ميمونة وابن خالته ابن عباس وعنه ميمون بن مهران والزهرى ، وثقه النسائي وأبو زرَّعة والعجلي كما في التهذيب ، قال أبو عبيدة : مات سنة ثلاث ومائة .

<sup>(</sup>٦) في بر الا أموت ، .

<sup>(</sup>٧) سرف موضع عبر سنة أميال من مكة خلاصة تذهيب الكمال ١٦٦/٣ ترجمة ٨٠٩٦ ، معجم البلدان ٢١٢/٣ .

<sup>(</sup>٨) ف ب د النبي ، .

<sup>(</sup>٩) الخصائص الكبرى ١٤٨/٢ ومجمع الزوائد ٩/ ٢٤٩ والتاريخ الكبير للبخارى ١٢٧/٠ بمثله وانظر دلائل النبوة للبيهقى ٢/ ٤٣٧ بلفظه والبداية والنهاية ٢/ ٢٢٥ وقد رواه البخارى في التاريخ وكان موتها سنة إحدى وخمسين على المسحيح وابن حجر في المطالب العالية ٤/ ١٣١ حديث ٤١٤٧ .

# الباب الثامن (١) والأربعون في إخباره ﷺ أبا ريحانة (٢) رضى الله تعالى عنه بما عينه .

رَوَى مُحَمَّدُ بنُ الرَّبِيعِ الجِيزِي - في كتاب مَنْ دَخَلَ مِصْرَ مِنَ الصَّحَابَةِ (٣) - عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قال له (٤) : كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا رَيْحَانَةَ حِينَ (٥) تَمُرُ عَلَى قَوْمٍ (١) قَدْ صَبَرُوا دَابَّةً ، فَتَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ نَجَى عَنْ هَلَا اللهِ عَلَيْ قَدْ مَبَرُوا دَابَّةً ، فَتَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ مَبَرُوا دَابَّةً ، فَتَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ نَجَى عَنْ هَلَا اللهِ عَلَيْ عَنْ مَلْذَا » .

فَيَقُولُونَ : « اقْرَأُ لَنَا الْآيَةَ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِيهَا » فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ يُصبرون دَجَاجَةً فَنَهَا » .

فَقَالُوا: اقْرَأْ لِنَا الْآيَةَ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِيهَا». فَقَالُ ؟ « صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ » (٧).

<sup>(</sup>١) ١، جـ، د و الباب السابع والأربعون ، وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup>۲) أبو ريحانة : عبد الله بن مطر البصرى تابعى ، عن سفينة مولى النبى صلى الله عليه وسلم ..وسعى سفينة لأنه حمل شيئًا كبيرا في السفر \_.وابن
 عباس وعنه وهيب بن الورد ، وفي التهذيب ابن خالد ، وبشر بن المفضل قال ابن عدى : لا أعرف له حديثًا منكرا . خلاصة تذهيب الكمال
 ۲۷۲/۲ ، ۲۸۲ ترجمة ۲۸۲۷ ، ۲۷۲/۳ والإصابة ۱٤٣/٥ والجرح والتعديل لابن أبى حاتم ۲۱۸/۲/۲ ۱۹۹ ، ۱۸۲ .

<sup>(</sup>۲) محمد بن الربيع بن سليمان بن داود الأزدى الجيزى منسوب إلى الجيزة \_بالجيم والزاى المعجمة \_وهى قاعدة محافظة الجيزة ، وقد ألف كتاب ه من دخل مصر من الصحابة ، ذكر فيه مائة ونيفا وأربعين صحابيا وكان والده صاحب الإمام الشافعى رضى الله عنه ، وراوى كتبه والمؤذن بجامع الفسطاط . انظر حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطى ١٦٦ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) لفظ « له » ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٥) لفظ د حين ۽ زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) ف ب « يوم تمر على قوم » .

<sup>(</sup>٧) الخصائص الكبرى ١٤٨/٢ .

# الباب التاسع (١) والأربعون في إخباره على بكلام الميت بعده.

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي « الْأُوسَطِ » بِسَنَدٍ جَيِّدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ (٢) رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ (٣) «سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: « يَكُونُ (٤) فِي أُمَّتِي رَجُلُ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ الْمُوْتِ »(٥) .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَأَبُونُعَيْمٍ مِنْ (٦) طُلُرُقٍ، عَنْ رِبْعِي بن / [ظ٣٦] حِرَاش (٧) قَالَ : « مَاتَ أَخِي الرَّبِيعُ ، وَكَانَ أَصْوَمُنَا فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ ، وَأَقُومُنَا فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ، فَسَجَيْتُهُ ، فَسَمِعْتُهُ (٨) يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ : يَاأَخِي أَحَيَاةٌ بَعْدَ الْمُوْتِ ؟ » .

<sup>(</sup>١) في أ ، جد ، د و الباب الثامن والأربعون ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) حذيقة بن اليمان ، واسمه : حُسيل مصغرا - العبسى ، أبو عبد الله الكوفى ، حليف بنى عبد الأشهل صحابى جليل من السابقين ، أعلمه رسول الله - ﷺ - بما كان وما يكون إلى يوم القيامة من الفتن والحوادث ، له مائة حديث وأحاديث اتفقا على اثنى عشر ، وانفرد البخارى بثمانية ومسلم بسبعة عشر ، افتتح الدينور وما سبذان وهمذان والرى . روى عنه أبو الطفيل والأسود بن يزيد ، وزيد بن وهب ، وربعى بن حراش ، مات سنة ست وثلاثين ، وقال عدو بن على بعد قتل عثمان بأربعين ليلة .

ترجمته في : الثقات ٣/ ٨٠ ، طبقات ابن سعد ١/ ١٥ ، ٧/٧٦ وطبقات خليفة ٤٨ ، ١٣٠ والعبر ١٣٠/٢٦ السير ٢/ ٣٦١ وتاريخ خليفة ١٨٢ والتريخ النبي ١٣٠ - ٢٧٠ والاستيعاب ١/ ٣٢٤ وأسد والتاريخ الكبي ١٩٠٣ وتاريخ الفسوى ٢/ ٣١٦ ، والاستبصار ٢٣٣ ـ ٢٥٣ وحلية الأولياء ١/ ٢٧٠ ـ ٢٨٢ والاستيعاب ١/ ٣٢٢ وأسد الفابة ١/ ٢٠٨ وتديب الكمال ٢٤١ وتاريخ الإسلام ٢/ ١٥٢ والإصابة ١/ ٣١٧ وشذرات الذهب ٢/ ٢١ ـ ٤٤ وطبقات القراء ٢/ ٢٠٣ ومشاهير علماء الأمصار ٢/ ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) لفظ د قال ، ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٤) ف ب د کيف ۽ .

<sup>(</sup>٥) الخصائص الكبرى ٢/١٤٨ ، ١٤٩ . ومجمع الزوائد ١٢٩١ .

<sup>(</sup>٦) ال ب د عن »

<sup>(</sup>٧) ف ب « حواش » وهو تحريف إذ هو ربعى بن حراش \_ بكسر الحاء ، وراء مفتوحة خفيفة وشين معجمة ، أخره \_ ابن عمرو بن عبد الله الغطفانى ، ثم العبسى \_ بموحدة \_ أبو مريم الكوفي مخضر ، من خيار الناس ، ألى ألا يضحك حتى يعلم أفي الجنة عو أوفي النار ، فما ضحك إلا بعد موته ، عن عمر وعلى فر .. حديث ، وأبى مسعود عُقبة وأبى ذروابى موسى ، وعنه منصور وعبد الملك بن عُمير ، وأبو مالك الاشجعى ، وبعيم بن أبى هند . قال العجلى : من خيار الناس لم يكذب كذبة قط . قال أبو عبيد : مات سنة مائة ، وقال أبن معين سنة أربع ومائة كما ف التهذيب .

ترجمته ف : خلاصة تذهيب الكمال ٢٠١/١ ت ٢٠١٧ والثقات ٤/ ٢٥ وتاريخ البخارى ٢٢٧/٣ والحلية ٤/٣٠ والجمع ٢/١٤٠ والتقريب ٢/٢٢١ والكاشف ٢/٢٤١ واسد الغابة ٢/٢٢٦ والتقريب ٢/٢٤٠ والكاشف ٢/٢٤١ واسد الغابة ٢/٢٢٦ ووفيات الأعيان ٢/ ٢٠٠ وتاريخ الثقات ص ١٥٣ والسير ٤/ ٣٥٩ وتاريخ الإسلام ١١١/٤ وتذكرة الحفاظ ١/٥٦ وطبقات ابن سعد ٢/٧٠١ وطبقات خليفة ت ١١١٤ والعبر ١/١٢١ وتذهيب التهذيب ٢/٥٢١ ب وشذرات الذهب ١/٢١١ والإصابة ٢٧٢١ والنجوم الزاهرة ٢/٧٢١ ومشاهير علماء الأمصار ٢٥٠ ت ٧٦٠ .

<sup>(</sup>٨) لفظ « فسمعته » زيادة من ب .

فَقَالَ (١): « لَا » وَلَكِنْ لَقِيتُ رَبِّى (٢) فَتَلَقَّانِي (٣) بِرَوِّحٍ وَرَيْحَانَ ، وَوَجْهِ غَيْرِ غَطْبَانَ » . فَقَالَ : « أَيْسَرُ مِمَّا تَظُنُّونَ » . غَضْبَانَ » . فَقَالَ : « أَيْسَرُ مِمَّا تَظُنُّونَ » . فَقَالَ : « فَقُلْتُ : فَقَالَ : « فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَتْ :

« صَدَقَ رِبْعِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ لَهُ اللهِ ﷺ لَمُوْت » (٥) .

وَفِي لَفْظ: « يَتَكَلَّمُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ الْمُوْتِ مِنْ خَيْرِ التَّابِعِينَ » (١٠). قَالَ الشَّيْخُ فِي « الْخُصَائِصِ الْكُبْرَى » وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ ، وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا (٧) أَخْبَارَ مَنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ الْمُوْتِ - فِي كِتَابِ الْبَرْذَخِ (٨).

<sup>(</sup>۱) ان ب مقال ، .

<sup>(</sup>۲) ن ب و ولکنی رأیت ربی ،

<sup>(</sup>٣) في أ و فلقيني ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ال ب د ذكر » .

<sup>(</sup>٥) عبارة « من يتكلم بعد الموت » زيادة من ب .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٤٥٤ ، ٤٥٥ ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/٢١٣ والحلية ٤/٧٦٧٠ .

<sup>(</sup>۷) ف ب د استوفیت » .

<sup>(</sup>۸) الخصائص الكبرى ۲/۱٤۹ .

#### الباب الخمسون(١)

فى إخباره ﷺ بمن يَرُدُّ سنته ولايحتج بها وبمن يجادل بمتشابه القرآن .

رَوَى الْبَيْهَقِى ، عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكُرِبَ (٢) ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى قَالَ : 
﴿ أَلَا إِنَّ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ (٣) يَقُولُ 
﴿ عَلَيْكُمْ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ ، فَهَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُوهُ ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ 
فَحَرِّمُوهُ ﴾ (٤) .

وَرَوَى أَبُودَاوُدَ ، وَالْبَيْهَقِيُ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ (°) رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النّبَيِّ ﷺ قَالَ : « لاَ أُلْفِيَنَ آحَدَكُمْ مُتَكِّنًا عَلَى أَرِيكَتِهِ ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِى مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ ، وَالْ نَهُ مَنْهُ ، فَيَقُولُ : لاَندُرِى مَاوَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّهِ تَعَالَى (٦) اتّبَعْنَاهُ »(٧) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ :

تَلاَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَاذِهِ الْآيَة : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ (^) ﴾ الآية ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) في أ ، جد ، د و الباب التاسع والأربعون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) المقدام بن معدى كرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب بن عبد بن وهب بن الحارث بن معاوية بن ثور بن عُفير الكندى ، يقال له : أبو كريمة . وقيل : أبو يحيى الكندى ، صحابى ، له أربعون حديثا ، انفرد له البخارى بحديث ، وعنه ابنه : يحيى ، والشعبى . قال ابن سعد : مات سنة سبع وثمانين .

ترجمته في : الثقات ٢/ ٣٩٥ وطبقات ابن سعد ٧/ ٤١٥ والتاريخ الكبير ٧/ ٢٦٩ والسير ٢٧/٢٪ ، والاستيعاب ١٤٨٢ والجمع ٢/ ٨٠٥ وتاريخ الرسلام المناك ١١٢/٢١ وتهذيب الأسماء واللغات ١١٢/٢١ وتهذيب الكمال ١٣٦٨ وتاريخ الإسلام ٣٠٦/٣ والعبر ١٠٣ وتذهيب التهذيب ٤/٧٢ والبداية والنهاية ٤/٧٧ والإصابة ٤/٥٥ والتهذيب : ١/٢٨٧ وخلاصة تهذيب الكمال ٣٠٦ وشذرات الذهب ١/٧٨ ومشاهير علماء الأمصار ٩١ ت ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) أي سريره المزين .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٤٩ وفيه زيادة و الالالكم الحمار الأهلى وكل ذى ناب من السباع ، وأخرجه أبوداود ف كتاب السنة (٥) باب ف لزوم السنة . الحديث ٤٠٠٤ مِن ٤٠٠/ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٣١/٤ .

<sup>(</sup>٥) أبورافع الصائع هكذا في الخلاصة ، لكن في التقريب ٢/ ٢/٤ والتهذيب ٢٠ / ٢/ و الصائغ ، وهو الصواب : نفيع المدنى نزيل البصرة مولى ابنة عمر أدرك ولم ير . و خلاصة تذهيب الكمال ٣/ ٢٠٠ رقم ٢٠٠ وتذكرة الحفاظ ١/ ٦٠ وتهذيب التهذيب ٢٠ ٤٧٢ وطبقات ابن سعد ٨٨/٧ و مطبقات الحفاظ ١/ ٦٠ و وطبقات الحفاظ ١/ ٦٠ و وطبقات الحفاظ ١٧ رقم ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٦) لفظ و تعالى ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۷) سنن أبى داود ۲/۲۰ ، الخصائص الكبرى ۱۶۹/۲ ، سنن الترمذى ٥/۳٧ كتاب العلم ۲۲۱۳ وسنن ابن ماجه في المقدمة ١/١، ١ الحديث ١٠٥ باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ والمستدرك للحاكم ١/٨٠١ تصوير بيروت ، والمعجم الكبير للطبراني ١/٥٠٠ ط العراق ومسند الشافعي ١١٥٠ ، ٢٢٤ ط بيروت ، بدائع المنن للساعاتي ١٩ دار الانوار دلائل النبوة للبيهقي ٢/١، ٢٤١ ، ٢/١٥ دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٨) سبورة أل عمران من الآية ٧ .

«إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ، فَأُولَئِكَ اللَّذِينَ (١) سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ (٢) .

وَرَوَاهُ (٢) الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ:

« فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ بِهِ ، قَالَ : أَيُّوبٌ ( أَ) « وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ مِنْ أَصْحَابِ أَهُلِ ( أَ) الْأَهْوَاءِ أَحَدُ إِلاَّ وَهُوَ يُجَادِلُ بِالْتَشَابِهِ » ( ٦٠٠ .

(١) لفظ د الذين ۽ زيادة من .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری فی تفسیر سورة آل عمران حدیث ۲۰۵۷ ، فتح الباری ۲۰۹۸ وصحیح مسلم باب العلم ۱ ، وسنن ابی داود ۲/۵۰ باب النهی عن الجدل وسنن الرامی ۲/۰۰ بیروت وتفسیر ابن کثیر ۲/۲ ط الشعب وتفسیر الطبری ۳/۱۱۹ دار الفکر ، الشریعة للأجری ۲۲ ، النهی عن الجدل وسنن الرامی ۱/۰۰ بیروت و تفسیر ابن کثیر ۲/۰ ط الشعب وتفسیر الطبری ۳/۱۸ دار الفکر ، ۱۸۵۷ الضانجی .

 <sup>(</sup>۲) في أ د رواه ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ « أيوب » زيادة من ب .

 <sup>(°)</sup> لفظ « اهل » زیادة من ب .

<sup>(7)</sup>، دلائل النبوة للبيهقي 7/030 ، الخصائص الكبرى للسيوطي 1/911 . والترمذي 0/777 حديث (7)

## الباب الحادى والخمسون<sup>(١)</sup> في إخباره ـ ﷺ ـ الأنصار<sup>(١)</sup> بأنهم سيلقون بعده أثرة

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ (٣) عَنْ أُسْيَد ابْن حضير ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ ، وَالتَّرْمِذِيِّ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْأَنْصَارِ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْوَالَ هَوَازِنَ :

« إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةٌ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي غَدًا عَلَى الْحَوْضِ »(٤):

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَيْخَانِ ، عِنِ ابْنِ مسْعَودٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « سَتَكُونَ (٥) بَعْدِى أَثْرَةُ ، وَأُمُورُ تُنْكِرُونَهَا » قَالُوا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ اللّهِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ اللّهِ اللهِ الله

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، وَأَبُونُعَيْمٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ تعالى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ لِلْأَنْصَارِ : «سَتَلْقَوْنَ/بَعْدِى أَثْرَةُ فِي القسمِ والأمرِ فَاصْبِرُوا حَتَى تَلْقُونِ (٧) عَلَى الْحَوْضِ » .

<sup>(</sup>١) أ ، جد ، د « الباب الخمسون » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) لفظ « الأنصارى » زائد من ب .

<sup>(</sup>٢) لفظ و النسائي ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) مسند ابی یعلی ۲/۲۲۳ حدیث ۲۹۶۳ إسناده صحیح ، والمسند الإمام احمد ۲/۱۱ ، ۱۱۷ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۰۲ ، و ۲۰۲ و اخرجه الحمیدی برقم ۱۹۰ والبخاری فی مناقب الانصار ۲۷۹۶ باب : قول النبی اللانصار و اصبروا حتی تلقونی علی الحوض ، و من طریق البخاری اخرجه البخوی فی و شرح السنة ، برقم ۲۱۹۲ من طریق سفیان بن عیینة ، عن یحیی بن سعید سمع انس بن مالك حین خرج معه إلی الولید قال : دعا النبی الانصار إلی أن یقطع لهم البحرین ، فقالوا : لا ، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرین مثلها ، قال : إما لا ، فاصبروا حتی تلقونی ، فإنه سیصیبکم بعدی اثرة والنص للبخاری . و ابن ابی شیبة ۲/۲۶۰ کتاب الفضائل واخرجه البخاری فی الشرب والمساقاة ۲۷۲۲ باب : القطائم ، و ائبیه قی إحیاء الموات ۲/۳۶۱ باب إقطاع الموات ، من طریق سلیمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زید . واخرجه البخاری فی الجزیة والموادعة ۲۲۱۳ باب : ما اقطع النبی من البحرین واخرجه البخاری فی الجزیة من طریق احمد بن یونس حدثنا زمیر ، کلاهما حدثنا یحیی بن سعید ، به و مسند آبی یعلی ۲/۲۳۳ رقم ۱۹۲۹ عن آنس إسناده صحیح وایضا ۲/۲۲۲ ، ۲۸۲ برقم عدش اسید بن وجسید والحدیث صححه ابن حبان برقم ۲۲۲۹ ، ۲۲۲۳ ، و وانظر المطالب العالیة ۱۸۱۱ و مجمع الزوائد ۲/۳۳ و و لائل النبوة للبیه قی حضیر . والحدیث صححه ابن حبان برقم ۲۲۲۹ ، ۱۹۲۹ موارد وانظر المطالب العالیة ۱۸۱۱ ومجمع الزوائد ۲/۳۳ و و لائل النبوة للبیه قی ۲/۳۳۳ و و سنن الترمذی ۲۸۲۹ و مسلم فی الزکاة ۲۳۹ ، الإمارة ۸۵ ، والنسائی ۲/۲۳ و .

<sup>(°)</sup> في « سيكون » .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ٦/٦٦،٤ ، ٢٠٦٧ وصحيح البخاري ٦/٢٢ ، ٢٧٦ ، ١٧٦ . وصحيح مسلم ٣/٢٧٤ كتاب الإمارة .

<sup>(</sup>۷) البخارى ٥/١٤ والمسند ٤/١٥٣ ، ٢٥٢ وفتح البارى ٧/١١٧ .

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ مِقْسَم (١) أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ (٢) أَنَى معاوية يذكر حاجة له فجفاهُ ولم يَرْفَعْ بِهِ رَأْسًا » فَقَالَ أَبُو أَيُوب : أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَدْ (٢) أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَتُصِيبُنَا بَعْدَهُ أَثْرُهُ ، قَالَ : « بِمَ أَمَرُكُمْ ؟ » . .

قَالَ: أَمَرَنَا أَنْ نَصْبِرَ حَتَى نَرِدَ الْحَوْضَ ». قَالَ: « فَاصْبِرُوا إِذاً. قَالَ (١) فَعَضِبَ أَبُو أَيَّوُب ، وَحَلَفَ أَلاَ يُكَلِّمَهُ أَبَداً » (٥) .

أَثُرَةٌ "(٦) \_ بِفَتْح الْهَمْزَةِ وَالْمُثَلَّقَةِ : أَى تَفُضُّلاً بِغَيْرِكُمْ عَلَيْكُمْ .

<sup>(</sup>۱) مقسم - بكسر أوله وسكون ثانيه - ابن بجرة - بضم الموحدة ، أو ابن نجدة - بنون - مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن عائشة وأم سلمة ، ولزم ابن عباس فنسب إليه بالولاء ، وعنه ميمون بن مهران والحكم بن عتيبة وطائفة . قال أبو حاتم : لا بأس به . قال ابن سعد : توفى سنة إحدى ومائة ، له في البخارى فرد حديث (خلاصة تذهيب الكمال ٢٠٠/٣ ترجمة ٣٣) .

<sup>(</sup>٢) ابو ايوب المراغى العتكى البصرى اسمه : يحيى بن مالك كما في التهذيب عن جويرية ام المؤمنين وسَمُرة وعنه ابو عمران الجوني ، وقتادة واسلم العجلي . وثقه النسائي . مات في ولاية الحجاج على العراق خلاصة تذهيب الكمال ٢٠٠/٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>) ا د قد ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ د قال ، ساقط من ب .

<sup>(°)</sup> المستدرك للحاكم ٢/ ٤٥٩ كتاب معرفة الصحابة .

<sup>(</sup>٦) ف ب د اثر ، .

## الباب الثانى والخمسون (١) ف إشارته ـ ﷺ ـ إلى دولة عمر بن العزيز رضى الله تعالى عنه (٢)

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ نَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« بَلَغَنَا أَنَّ عُمْر بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:

« إِنَّ مِنْ وَلَدِى رَجُلاً بِوَجْهِهِ شَيْنُ يَلِي (٣) فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلاً » .

قال نَافِعٌ: « وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ »(٤).

وَرَوَى البَيْهَقِيُّ ، عَنْ نَافِع رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« كَانَ ابْنَ (°)عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، كَثِيراً مَا (٦)يَقُولُ (٧):

« لَيْتَ شِعْرِى مَنْ هَاذَا الَّذِي مِنْ (^) وَلَدِ عُمَرَ ، فِي وَجْهِهِ (٩) شَينُ عَلَامَةُ ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلاً ﴾(١٠) .

وَرَوَى الْبَيْهَقِى مَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ (١١) دِينَارِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ : يَزْعُمُ النّاسُ أَنَّ الدُّنْيَا (١٢) لَنَّ تَنْقَضِى حَتَّى يَلِى رَجُلُ عُمَرَ رَجُلُ اللهِ بَنِ عُمَرَ مَنْ اللهِ بنِ عُمَرَ مِثْلُ عَمَرَ اللهِ بنِ عُمَرَ مَنْ اللهِ بنِ عُمَرَ مَنْ اللهِ اللهِ بنِ عُمَرَ مَنْ اللهِ عَمَرَ اللهِ بنِ عُمَرَ مَنْ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

( خلاصة التذهيب ٢/٣٥ ترجمة ٣٤٧٨ )

<sup>(</sup>١) 1 ، جد ، د « الباب الحادى والخمسون » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في با د رجمه الله تعالى ، .

<sup>(</sup>٣) لفظ « يلي » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٤٩٢ نقله الحافظ ابن كثير في البداية ٦/ ٢٣٩ عن المصنف ، وشمائل الرسول لابن كثير ٤٦٣ والخصائص الكبرى للسيوطي ١١٧/٢ ،

<sup>(</sup>a) فن ب د أبي عمر».

<sup>(</sup>٦) لفظ ، كثيرا ما ، ساقط من ب .

۷) ف ب د يقول كثيرا ، ٠٠

<sup>(</sup>A) ف 1 « ف » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) ساقط من ب . وشين : علامة .

<sup>(</sup>١٠) دلائل النبوة للبيهقى ٦/٢/١ .

 <sup>(</sup>۱۱) عبد الله بن دینار العدوی مولاهم أبو عبد الرحمن المدنی عن ابن عمر وأنس وسلیمان بن یسار وعن موسی بن عقبة وشعبة والسفیانان وثقه أبو
 حاتم قال ابن سعد : مات سنة سبع وعشرین ومائة .

<sup>(</sup>۱۲) عبارة و أن الدنيا ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۳) في ب « مثل » .

وَكَانَ بِوَجْهِهِ (١) أَثَرٌ فَلَمْ (٢) يَكُنْ (١) هُوَ (١) فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ وَأُمَّهُ ابْنَةَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ » (٥) .

وَرَوَى عَبْدُاللَهِ بَنِ (٦) الْإِمَامَ أَحْمَدَ فِي - زَوَاثِدِ الزُّهْدِ - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : ﴿ لَاَتَلْعَنُوا بَنِي أُمَيَّةَ ، فَإِنَّ فِيهِمْ أَمِيرًا صَالِحاً ، يَعْنِي : عُمَر بن عَبَّدِالْعَزِيزِ ﴾ (٧) .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيَّ ، عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيَّتِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « الْخُلَفَاءُ أَبُو بَكْرِ وَالْعُمَرَانِ فَقَالَ أَبُوبَكْرِ وَعُمَر قَدْ عَرَفْنَاهُمَا فَمَنْ عُمَرَ الْأَخَرَ ؟ قَالَ : « يُوشِكُ إِنْ عِشْتَ أَنْ تَعْرِفَهُ » قَالَ الْبَيْهَقِى : « وَابْنُ الْمُسَيِّبِ مَاتَ قَبْلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدَالْعَزِيزِ إِنْ عِشْتَ أَنْ تَعْرِفَهُ » قَالَ الْبَيْهَقِى : « وَابْنُ الْمُسَيِّبِ مَاتَ قَبْلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدَالْعَزِيزِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِسَنَتَيْنِ وَلَا يَقُولُهُ إِلاَّ تَوْقِيفًا (٨) .

<sup>(</sup>۱) كلمة و بوجهه ، ريادة من ب .

 <sup>(</sup>٢) ف ا د ولم ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) لفظ د هو ، زيادة من ب .

 <sup>(</sup>٤) ف أ و وإذا ، وما أثبت من ب .

<sup>(°)</sup> دلائل النبوة للبيهقى ٦/٢٩٦ .

<sup>(</sup>٦) كلمة ، الإمام ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۷) الخصائص الكبرى ۲/۱۱۷.

<sup>(</sup>٨) دلائل النبرة للبيهقي ٦/٢٩٦ .

# الباب الثالث(١)والخمسون في إشارته على الله وجود الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى .

( خلاصة تذهيب الكمال ١/٤٥٧ ترجمة ٢٠٠٦ )

<sup>(</sup>١) ١، جـ، د د الباب الثاني والخمسون ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) شهر بن حوشب \_ مولى اسماء بنت يزيد بن السكن \_ أبو سعيد الشامى ، ارسل عن تميم الدارى وسلمان وروى عن مولاته ، وأبن عباس ، وعائشة ، وأم سلمة وجابر وطائفة . وعنه : قتادة وثابت والحكم وعاصم بن بهدلة . وثقه ابن معين وأحمد . وقال يعقوب بن سفيان : شهر وإن قال ابن عون تركوه فهو ثقة . وقال ابن معين : ثبت وقال النسائى : ليس بالقوى . وقال أبو زرعة : لا بأس به ، لم يلق عمر وبن عبسة . قال البخارى وجماعة : مات سنة مائة . وقيل : سنة إحدى عشرة .

<sup>(</sup>٣) قيس بن سعد بن عُبادة الأنصارى الخزرجى: أبو الفضل ، صحابى له سنة عشر حديثا . اتفقا على حديث ، وانفرد البخارى له بطرف من حديث آخر ، وعنه عبد الرحمن بن أبى ليلى ، وأبو تميم الجيشانى قال أنس : كان قيس بين يدى النبى ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير . وقال عمرو بن دينار : كان إذا ركب الحمار خطب رجلاه في الأرض . مات في خلافة معاوية بالمدينة وله في الجود حكايات .

( الخلاصة ٢/٥٦٧ ترجمة ٥٧٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ « قال » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) المسند للإمام احمد : ٢/٧/١ . وابن أبي شبية ٢/٣٥ كتاب الفضائل عن قيس بن سعد وعن أبي هريرة وأخرجه البخاري في تفسير سورة الجمعة ٦/٠٦ ، والعيني : ٩/٢١ . والعسقلاني : ١٩٥٨ . والقسطلاني : ٧/٥٥ . وسنن الترمذي ١٣٢١ ، ٢٣١ ومشكل الآثار الطحاوي ٢/٢٠ ، ٩٥ وأخرجه مسلم في ٤٤ كتاب فضائل الصحابة (٥) باب فضل فارس الحديث ٢٣١ ص ١٩٧٢ وشرح النووي ٢١/١٠ ومسند أبي يعلي ٢/٢٠ هديث رقم ١٤٣٣ رجاله ثقات وهو موقوف على قيس بن سعد غير أنه يأتي مرفوعاً برقم ١٤٧٨ وإسناده صحيح وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الجمعة ١/٢٥ وفيه « لتناوله رجال من هؤلاء » . والمعجم الكبير الطبراني ١/٥١٠ برقم ١/١٥ والبزار ١/١٥٠ وقال : « رواه أبو يعلى ، والبزار ، ١٤٧٠ وتاريخ أصبهان لابي نعيم ١/٤ والدر المنثور للسيوطي ١/١٥١ ومجمع الزوائد ١/١٤٦ وقال : « رواه أبو يعلى ، والبزار ، ١٤٦٠ والطبراني ورجالهم رجال الصحيح وكنز العمال ٢٣٣٤٢ وكشف الأسرار عن زوائد البزار ٢/١٦٦ باب في أناس من أبناء فارس رقم ٢٨٧٥ والجامع والطبراني ١/٢٥٢ والفتح الكبير ٢/٥٤ . زاد المسير لابن الجوزي ٨/ ١٥٩ السلسلة الصحيحة للألباني ١/١٥٠ والبغوي ١/٢٥٧ والجامع الإزهر للمناوي عن قيس بن سعد ، ورجاله رجال الصحيح . والمستدرك للحاكم ٤/٩٥٢ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٣٣٢ وتفسير الطبري المرار ٢٠ والقرطبي ٢/١٨٠ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢/٧٠ رقم ٤٢٢٧ برواية « لو كان الإيمان معلقا بالثريا لتناوله رجال من قوم هذا » . وحديث ٢/٢٠ عن أبي هريرة « لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس » والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/١١٠ والضعفاء للعقيلي ٤/٤٨٣ وأمال الشجري ١/ ١٩ والطية ٢/١٤ .

الشَّيرَاذِيّ ، وَأَبُونُعَيَّمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ «لَوْ كَانَ الْعِلْمُ (١)مُعَلَّقاً بِالنُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ (٢) رِجَالُ مِنْ فَارِسَ (٣) » .

وَفِي لَفَظٍ : مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ (1) .

زَاد الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثٍ : لاَتَنَالهُ العربُ لناله رجالُ (٥) وفي (١ لفظِ مسلمٍ : « لَتَنَاوَلَهُ رَجُلُ » . وفي لَفْظٍ : « قَوْم » .

وَفِي لَفْظٍ : « نَاسُ مِنْ أَبْنَاءِ ﴿ فَارِسَ » .

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فَهَلَا أَصْلُ صَحِيحُ يعتمد عليه في البشارة ، والفضيلة ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عن الخبر الموضوع » . انتهى .

وَمَا جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُو الْمُرَادُ مِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ هُو الْمُرَادُ مِنْ هَنْا الْحَدِيثِ السَّابِقِ ظَاهِرُ لَاشَكَّ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ فِي الْعِلْمِ مَبْلَغَهُ ، وَلاَ مَبْلَغَ أَصْحَابِهِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِفَارِسَ : الْبَلَدُ المُعَرُوفُ ، بَلْ جِنْسُ مِنَ الْعَجَمِ ، وَلاَ مَبْلُغَ أَصْحَابِهِ ، كَانَ جَدَّ الْإِمَامِ أَبُوحَنِيفَةً مِنْهُمْ » .

<sup>(</sup>١) في ب متعلقا ، .

<sup>(</sup>٢) ان ب دلناله ، .

<sup>(</sup>٢) عبارة د من فارس ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>ع) عبارة د من أبناء فارس ع ساقطة من ب .

<sup>(</sup>ه) عبارة د لنا له رجال ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ د ف ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۷) سنن الترمذى ٣٢٦٠ ص ٥ / ٣٨٤ وقال هذا حديث غريب في إسناده مقال . ودلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٣٣٤ ومسلم ٢/ ٢٧٥ والنووى (٧) سنن الترمذى ٢/ ٣٣٤ ومسلم ٢ والم المباوى ، رواه الطبراني في الكبير .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  في ب وهو ۽ وهو تحريف .

## الباب الرابع (١) والخمسون في إخباره علم المدينة.

رَوَى الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« يُوشِكُ النَّاسُ أَن يَضْرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبِلِ ، فَلاَ يَجِدُونَ عَالِلاً أَعْلَمُ (٢) مِنْ عَالِم الْدَينَةِ »(٣) .

قَالَ سُفْيَانُ بِن عُيَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : نَرَى هَلْذَا العالَم مالك بِن أَنس (٥) وَلَمْ (٦) يُعْرَفْ بِهَذَا الْإِسْمِ غَيْرُهُ ، وَلَا ضُرِبَتْ أَكْبَادُ الْإِبِلِ لِأَحَدِ (٧) مِثْل مَاضُرِبَتْ إِلَيْهِ (٩) وَقَالَ أَبُو مُصْعَب (٩) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ « كَانَ النَّاسُ يَزْدَحِمُونَ

عَلَى بَابِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ مِنَ الزِّحَامِ ، يَعْنِي ؛ لِطَلَبِ الْعِلْمِ » .

<sup>(</sup>١) في ١ ، جد ، د و الباب الثالث والخمسون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب د أعمل ، وهو تحريف ، وفي رواية د أفقه من عالم المدينة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٩٠ ، ٩٠ وصححه على شُرط مسلم ، واقره الذهبي . وأخرجه أحمد في المستد ٢/ ٢٩٩ و معارف ، والترمذي في سنته . كتاب العلم ، باب ما جاء في عالم المدينة ١١٣/٢ ، ١١٤ وقال : هذا حديث حسن . والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٥/ ٢٠٠ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، ٢٠١ والبداية والنهاية لابن كثير ٢/ ٢٥١ ، ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) سفيان بن عيينة بن أبى عمران الهلالى أبو محمد ، مولده بالكوفة وانتقل إلى مكة ، ومولده سنة سبع ومائة ليلة النصف من شعبان ، وجالس الزهرى وهو أبن ست عشرة سنة وشهرين ونصف ومات بمكة يوم السبت أخريوم من جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائة ، وحج نيفا وسبعين حجة ، وكان من الحفاظ المتقنين ، وأهل الورع في الدين ، ممن عنى بعلم كتاب الله وكثرة تلاوته له وسهره فيه ، عنى بعلم السنن ، وواظب على جمعها والتفقه فيها إلى أن مات .

ترجمته في : طبقات ابن سعد ٥/٧٩ والتاريخ الصغير ٢/٣٨٣ وحلية الأولياء ٧/٠٧٠ وتاريخ بغداد ٩/٤٧١ والتاريخ الكبير ٢/٢/٩٤ وصفوة الصفوة ٢/٤٧١ وشذرات الذهب ٢/٤٠١ .

<sup>(</sup>٥) عبارة « بن أنس » زيادة من ب . وبعدها « وقال عبد الرزاق بن همام الصنعاني الحافظ الثقة أحد تلامدة مالك انظر : شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية ٧ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>١) أ « لم » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) ب، جـ د إلى أحد » .

<sup>(</sup>٨) المستدرك للحاكم ١/ ٩١ كتاب العلم ، والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/ ١٣٩ والأنوار المحمدية ٤٨٧ وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٢٢٤/٧ .

<sup>(</sup>٩) ابو مصعب : احمد بن ابى بكر ، واسمه القاسم بن الحرث بن زرارة بن مصعب الزهرى الدنى الفقيه ، الصدوق مات سنة ثنتين واربعين ومائتين ، وقد أناف على التسعين ، وهو من تلامذة مالك .

<sup>(</sup> خلاصة تذهيب الكمال ٢٩٠/٣ ت ٥٥٢ ، وشرح الزرقاني على المواهب ٧٢٤/٧ )

وَمِنَّ رُوَى عَنْهُ مِنَ الْأَيْمَةِ الْمُشْهُورِينَ: مُحَمَّدُ بن شهابِ الزهريّ (١) ، والسفيانانِ (٢) والشّافِعِيّ (٣) ، والْأَوْزَاعِيّ (٤) ـ إمام أهلِ الشّام ـ وَاللّيْثُ بنُ سعْدِ (٤) إِمام أهلِ (٢) مِصْرَ ـ وأبو حَنِيفَةَ النّعُهَان بن ثابتِ الإمام (٧) و صاحباه: أبويوسفَ (٨) ، وَحَمَّدُ بن الْحَسَنَ (٩) ، وعبدالرحمن بن مهديّ شيخ الإمام أمد (١١) . ويجيى ـ شيخ البخاريّ (١١) . وأبو رجاء قُتُيْبَةَ بن سعِيدِ (١١) شيخ البُخارِيّ (١١) . وأبو رجاء قُتُيْبَةَ بن سعِيدِ (١١) شيخ البُخارِيّ (١١) ومسلم ، وَذُو النّوُنِ الْمِصْرِيّ ، (١١) والفضيلِ (١٥) بنِ عَيّاضِ ، البُخارِيّ (١٢) ، وَإِبْرَاهِيم بن أَدْهَم (١٢) .

- (٢) الشافعي الإمام .
- (٤) الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو الثقة الفقيه ، إمام أهل الشام من أقران مالك ، مات سنة سبع وخمسين وماثة قبل مالك بأزيد من عشرين سنة « شرح الزرقاني في ٢٧٤/٧ » .
- (°) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى أبو الحرث المصرى ، ثقة ثبت نقيه إمام مشهور ، إمام أهل مصر مات فى شعبان سنة خمس وسبعين وماتة قبل مالك بقليل وهو من أقرانه . « شرح الزرقاني ٧/ ٢٢٤ » .
- . أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى الكوفى ثقة حافظ كثير الحديث صدوق مات سنة اثنتين وثمانين ومائة وله تسع وسبعون . (^) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى الكوفى ثقة حافظ كثير الحديث صدوق مات سنة اثنتين وثمانين ومائة وله تسع وسبعون .
- (٩) محمد بن الحسن الشيباني اقام عند مالك مدة وكان يحبه فاسمعه تلثماثة حديث من لفظة . «شرح الزرقاني ٧/٥٢٥» .
- . (۱۰) عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبرى أحد الحفاظ الثقات الأثبات شيخ الإمام أحمد وشيخ غيره وخصه لشهرته وجلالته . «شرح الزرقاني ٧/ ٢٢٥» .
- (۱۱) يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسايورى شيخ البخارى ومسلم ثقة ثبت إمام وهو غير يحيى بن يحيى بن كثير الليثى الاندلسي ، وقد يلتبسان على من لم يعلم وهما معا .
- (١٢) أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل ـ بفتح الجيم ـ ابن طريف الثقفى البغلانى ـ بفتح الموحدة وسكون المعجمة ـ د اسمه : يحيى وقيل : على ثقة ثبت مات سنة أربعين ومائتين ، عن تسعين سنة شيخ البخارى ومسلم وشيخ باقى الأئمة السنة وهو من رواة الموطأ . « شرح الزرقاني على المواهب ٧/٥٢٥ .
  - (۱۳) كلمة « مسلم » زيادة من ب .
- (١٤) ذو النون المصرى : ثوبان بن إبراهيم أبو الفيض النوبى ، أوحد وقته علما وورعاً وأدبا ، ولد بإخميم وهو أول من عبر عن علوم النازلات وأنكر عليه الما مصروقالوا أحدث علما لم تتكلم فيه الصحابة ، وسعوا به إلى الخليفة المتوكل ورموه عنده بالزندقة فأحضره من مصر فلما دخل عليه وعظه فبكى المتوكل ورده مكرما ، مات سنة خمس وأربعين ومائتين وقد قارب سبعين قال أبن السبكى : كان أهل مصر يسمونه الزنديق فلما مات أظلت الطير الخضر جنازته ترفرف عليه إلى أن وصل إلى قبره فلما دفن غابت فاحترم أهل مصر قبره وعده بعض الحفاظ من رواة الموطأ ٢٠٥/٧ ،
- (١٥) الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي أبو على الزاهد المشهور ، العابد الثقة الإمام أصله من خراسان ، وسكن مكة ومات سنة سبع وثمانين وماثة وقيل قبلها .
- (١٦) عبد الله بن المبارك المروزى المنظل مولاهم ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير مات سنة إحدى وثمانين ومائة وله ثلاث وستون سنة . « شرح الزرقاني على المواهب ٧/٥٢٠ » .
- (۱۷) إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلى وقيل: التميمى ، أبو إسحاق البلخى الزاهد صدوق مات سنة اثنتين وستين ومائة قبل مالك بمدة ، وهو من الراهد عدوق مات سنة اثنتين وستين ومائة قبل مالك بمدة ، وهو من الراهد مدوق مات سنة اثنتين وستين ومائة قبل مالك بمدة ، وهو من

<sup>(</sup>۱) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرش الزهرى ، شيخ مالك ، ومات قبله بخمس وخمسين سنة . ( شرح العلامة الزرقاني على المواهب ٢٢٤/٧ ) .

<sup>(</sup>۲) والسفيانان : ابن سعيد الثورى ، وابن عيينة وهما من أقرانه . « شرح الزرقاني ٧/ ٢٢٤ » .

# الباب الخامس<sup>(۱)</sup> والخمسون في إخباره ـ ﷺ ـ بعالم قريش .

روى الإمام أحمد ، والترمذى ، وقال : حسن ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال : قال رسول الله ﷺ :

« اللَّهُمّ اهْدِ قُرَيْشًا فَإِنَّ عِلْمَ الْعَالِم يَسَعُ طِبَاقَ الْأَرْضِ » .

وَرَوَاهُ (أَ) الْخَطِيبُ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي - الْمَدْخَلِ - عَنْ عَلِيَّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ (٣) فِي - مُسْنَدِهِ - وَفِيهِ الْجَارُودُ : عَنْ عَلِيَّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ (٣) فِي - مُسْنَدِهِ - وَفِيهِ الْجَارُودُ : عَلِيَّةً عَلِيهًا يَمْلاً طِبَاقَ الْأَرْضِ عِلْماً »(١٤) .

وَقَدْ جَمَعَ (°) الْإِمَامُ (٦) الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ طُرُقَهُ فِي كِتَابِ سَتَّاهُ - لَذَّةَ الْعَيْشِ فِي طُرُقِهُ فِي كَتَابِ سَتَّاهُ - لَذَّةَ الْعَيْشِ فِي طُرُقِ حَدِيثِ : « الْأَئِمَّةِ مِنْ قُرَيْشِ »(٧) .

<sup>(</sup>١) أ ، جد ، د و الباب الرابع والخمسون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) أ د رواه ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) 1 « والطيالسي » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبوداود الطيالسي ف مسنده ٢٩ - ٤٠ من طريق الجارود عن أبي الاحوص عن أبن مسعود وأبو نعيم في الحلية ٩/٥٦ والخطيب في تاريخ بغداد ٢/٠٢ - ٦٦ والرازي في المناقب ٢٦١ وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة ٢٨١ - ٢٨٢ عن الطيالسي ، وضعف روايته من طريقه فقال : الجارود مجهول ، والراوي عنه مختلف فيه ، ثم ذكر أن له شواهد عند الخطيب من رواية أبي هريرة لكن راويه عن وهب في هذا الطريق ضعيف ، وأن له شواهد أخرى عنده عن على وابن عباس ثم على قبل أحمد المذكور بقوله : فما كان الإمام أحمد ليذكر حديثا الطريق ضعيف ، وأن له شواهد أخرى عنده عن على وابن عباس ثم على على قبل أحمد المذكور بقوله : فما كان الإمام أحمد ليذكر حديثا موضوعا يحتج به أو يستأنس به للأخذ في الأحكام بقول شيخه الشافعي وإنما أورده بصيغة التمريض احتياطا للشك في ضعفه ، فإن إسناده لايخلو من ضعف . قاله العراقي ردا على الصغاني في زعمه أنه موضوع ، بل قد جمع شيخنا ابن حجر طرقه في كتاب سماه و لذة العيش في طرق حديث الأثمة من قريش ، وانظر أيضا توالي التأسيس ٤٦ ـ ٨٨ . وقد أورده ابن كثير في البداية والنهاية ٢٥٣/١٠ عن أبي داود الطيالسي وقال : غريب من هذا الوحه نم أشار إلى إخراج الحاكم له . وانظر مناقب الشافعي للبيهةي ١/٤٥ .

<sup>(</sup>a) ا وقد جمع ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ د الإمام ، ساقط من ب ،

<sup>(</sup>۷) مسند ابى يعلى ٢/ ٢٢١ حديث ٢٦٤٤ عن انس: إسناده صحيح واخرجه الطيالسى برقم ٢٥٩٦ ومن طريق اخرجه البزار برقم ١٥٧٨ وابو نعيم في الحلية ٢/١٧ والبيهقى في قتال الهل البغى ١٤٤٨ باب: الأنمة من قريش من طريق إبراهيم بن سعد ، بهذا الإسناد . واخرجه أحمد ١٨٣/٣ من طريق وكبع واخرجه البيهقى ١٤٣/٨ – ١٤٤ من طريق عمارين رزيق كلاهما عن الاعمش عن سهل عن بكير الجوزى عن انس .. وابو نعيم في الحلية ١٢٩/٨ وابو نعيم في الحلية ٥/٨ واخرجه البزار برقم ١٧٩٧ والهيثمى في مجمع الزوائد ٥/٢٠ والحلية ٧/ ١٤٢ والحاكم في المستدرك ٤/٥٧ – ٧٦ وسكت عليه الذهبى . ومسند أبى يعلى ٢/٣٢٣ برقم ٢٦٤٥ إسناده صحيح . والطيالسى برقم ٢٥٩٧ ومن طريقه اخرجه احمد ٤/٢١ ؛ ٤٢٤ والجزار ١٥٨٣ والهيثمى ٥/١٩٢٠ .

#### الباب السادس(١) والخمسون

في إخباره / ﷺ بقوم يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِهِ يُحِبُّونَهُ حُبًّا شَدِيدًا

رَوَى الْحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ أُنَاسًا (٢) مِنْ أَمَّتِى يَأْتُونَ بَعْدِى ، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوِ اشْتَرَى رُؤْيَتِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ﴾ (٣) . [ر ۲۵]

<sup>(</sup>١) ف ١، جا، د والباب الخامس والخمسون، وفي به و الباب السادس والخمسون،

<sup>(</sup> Y ) في ا ، جد ، د وناسا، وفي ب و اناسا ، وكذا المستدرك

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم ٨٥/٤ كتاب معرفة الصحابة باب ف ذكر فضائل التابعين . هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، والإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان ١٦٨/١٥ برقم ٦٧٦٥ إسناده صحيح والحديث المفسر الصحيح في هذا الباب قوله ﷺ : « خير الناس قرنى ، ثم الذين يلونهم » قد اتفقا على إخراجه .

وأخرجه البخارى في ٢١ كتاب المناقب (٢٠) باب علامات النبوة في الإسلام برقم (٢٥٨٩) وأخرجه مسلم في ٤٣ كتاب الفضائل (٣٩) باب فضل النظر إليه ﷺ وتمنيه الحديث ١٤٢ . والبغوى ٣٨٤٣ وأخرجه أحمد ٢/٤٤٩ ، ٤٠٥ ، وكذا ٢/٣١٣ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٣٥ وكذا البغوى ٣٨٤٢ .

والجامع الصغير للسيوطى ١/٨٨ للحاكم عن أبى هريرة ، ورمز له بالصحة .

ونهاية البداية والنهاية لابن كثيرا ٧/١.

وشمائل الرسول لابن كثير ٤٣٣ .

والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ١٥٠ وصحيح ابن حبان ٢٦٩/٨ حديث رقم ٦٧٢٧ عن أبي هريرة .

# الباب السابع والخمسون(١) في إخباره ـ ﷺ ـ بالنار التي تخرج من أرض الحجاز حتى يرى(٢) بها أعناق الإبل بِبُصرى

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : « حَسَنُ صَحِيحٌ » وَابْنُ حِبَّانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٣) قَالَ : . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ ، أَوْ مِنْ بحر<sup>(١)</sup> حَضْرَ مَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، تَحْشُرُ النَّاسَ » .

قِيلَ (°) يَارَسُولَ اللَّهِ: مَا تَأْمُرُنَا؟ » . قَالَ: « عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ »(٦) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ (٧) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَلَ :

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارُ مِنْ رُكُونَةَ (^) تُضِيءُ لَمَا (٩) أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى »(١٠) .

<sup>(</sup>١) أ ، جـ ، د «الباب السادس والخمسون » وفي ب «الباب السابع والخمسون » وهو الصحيح الذي يتناسب مع الترتيب .

<sup>(</sup> ٢ ) ف ب و تضيء لها أعناق » .

 <sup>(</sup>٣) في سنن الترمذي ٤٩٨/٤ زيادة و رضى الله تعالى عنه عن أبيه ».

<sup>(</sup>٤) في ب دبحري .

<sup>(</sup> ٥ ) في سنن الترمذي د قالوا ، .

<sup>(</sup>٦) الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ٢٩٤/١٦، ٢٩٥٠ حديث ٧٣٠٥ إسناده صحيح على شرط البخارى ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم ـ وهو الملقب بدحيم ـ فمن رجال البخارى وقد صرح يحيى بن أبى كثير ومن فوقه بالتحديث عند أحمد وغيره ، وأخرجه أحمد ٢/٨ والفسوى فى المعرفة والتاريخ ٢٩٣/٣ من طريق الوليد بن مسلم ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٢/٢٥ والفسرى ٢٠٢/٣ ـ ٣٠٣ والبغوى (٤٠٠٧) من طرق عن الأوزاعي ، به وأخرجه أحمد ٢٩/٢ ، ٩٩ ، ١١٩ والترمذي (٢٢١٧) في الفتن : باب ماجاء لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز ، من طرق عن يحيى بن أبي كثير ، به ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . وجامع الأصول لابن الأثير ٢٨٦/١٠ برقم ٧٨٨٨ أخرجه الترمذي .

<sup>(</sup> V ) في ب مقال قال رسول الله .. » .

<sup>(</sup> ٨ ) ركونة : تثنية قريبة من ورقان ، ولعله المراد من جبل الوراق ، وفاء الوفا ١١٠/١ » .

<sup>(</sup> ٩ ) في أ د تضيء لها أعناق ، وفي ب د تضيء أعناق ، .

<sup>(</sup>۱۰) صحيح البخارى ٢٨/١٣ ، ٦٩ في الفتن : باب خروج النار ، وفتح البارى ٢٨/ ٨٠ والمعجم الكبير للطبراني ١٩٢/٣ وكنز العمال ٢٨٨٩٤ ومصيح مسلم بشرح النووى كتاب الفتن ٢٠/ ٤٣٣ باب (١٨) وصحيح مسلم برقم ٢٩٠٢ في الفتن ، باب : لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ، والخصائص الكبرى للسيوطى ٢٠/ ١٥١ ، ١٥١ . وفي النسخة ب أن هذا الحديث قدروى عن أبي عوانة ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد رضى الله تعالى عنه \_ في نفس الوقت روى في الأصل أعن الشيخين . انظر : جامع الأصول لابن الأثير ٢٨٦/١٠ حديث رقم ٧٨٨٧ .

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَخْرُجَ نَارٌ بِأَرْضِ الْحِجَازِ تُضِىءُ مِنْهَا أَعْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى » (١) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِ فَلَمَّا رَجَعْنَا تَعَجَّلَ النَّاسُ فَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (٢) ﷺ : «يُوشِكُ أَنْ يَدَعُوهَا أَحْسَنَ مَا كَانَتْ ، لَيْتَ شِعْرِى مَتَى تَغْرُجُ نَارُ النَّبِيُّ (٢) ﷺ : «يُوشِكُ أَنْ يَدَعُوهَا أَحْسَنَ مَا كَانَتْ ، لَيْتَ شِعْرِى مَتَى تَغْرُجُ نَارُ مِنْ جَبَلِ الْوِرَاقِ فَتُضِيءُ (٣) لَهَا أَعْنَاقُ الْبُخْتِ بِبُصْرَى ».

قَالَ الشَّيْخُ: خَرَجَتْ هَاذِهِ النَّارُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَسِينَ وَسَتُّهَاتَةٍ ». (١) بصرى: (٥).

<sup>(</sup>۱) المستدرك للحاكم ٤/٣٤٤ كتاب الفتن والملاحم الإحسان في تقريق صحيح ابن حبان ٢٠ كتاب التاريخ ١٠ باب إخباره ﷺ عما يكون في أمته من الفتن والحوادث رقم ٢٨٣٩ إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم وهو في صحيحه ( ٢٩٠٢ ) في الفتن : باب لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز عن حرملة بن يحيى بهذا الإسناد وكنز العمال ٢٨٨٨٠ وفتح البارى ٢١/٧٠ (البداية والنهاية ٢١/٧٠ ، ١٩١١ والمشكاة ٢٤٤٥ وأخرجه البخارى ( ٢١١٨ ) في الفتن باب : خروج النار والبغوى ( ٢٠١٨ ) من طريق شعيب بن أبي هريرة ومسلم (٢٩٠٢) والحاكم من طريق عقيل بن خالد ، كلاهما عن الزهرى ، به . وشمائل الرسول لابن كثير ٢٩١ .

ولزيلا من معرفة تحقيق هذه النبوءة راجع للتفصيل البداية والنهاية ٢/٧٨٧ ـ ٢٨٨ ، ١٩٧/ ١٩٢ والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ص ٧٢١ ـ ٧٢٢ وشرح النووى على مسلم ٨٨/٨٧ وفتح الباري ٧٩/١٣ .

<sup>(</sup>۲) ف جـه رسول الله » .

<sup>(</sup>٣) في ١، ب، د دفتضيء ، أما جد د تضيء ».

<sup>(</sup>٤) المستدرك للحاكم ٤٤٢/٤ كتاب الفتن والملاحم . وفيه زيادة : « سروجا كضوء النهار » هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه « وقال الذهبى في التلخيص : صحيح » . والدر المنثور ٦/٥٥ وانظر أيضا : الوفا بأحوال المصطفى للسمهودى ١٤٠/١ . والدر المنثور ١٤٠/٥ وانظر أيضا : ٢/٢٤ برقم ١٢٢٩ بنحوه .

<sup>(°) «</sup> بصرى » زيادة من ب . وبصرى : قرية بالشام من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران ، وهي التي وصل إليها النبي 森 التجارة . معجم البلدان ١/١٤١٤ ومراصد الاطلاع ٢٠١/١ .

# الباب الثامن (١) والخمسون في إخباره - على الله على المطاطة

رَوَى الْخَطِيبُ - فِي كِتَابِهِ (٢) - وَرَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرحمن (٣) ، قَالَ : « جَاءَ قَيْسُ بن مُطَاطَةَ إِلَى جِلقَةٍ فيها سَلْمَانُ الْفَارِسِتُ ، وَصُهَيْبُ الرَّومِيُ ، وَصُهَيْبُ الرَّومِيُ ، وَبِلاَلُ الْحَبَشِيّ ، فَقَالَ : هَوُلاَءِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ قَامُوا بِنُصْرَةِ هَذَا الرَّبُلِ فَمَا بَالُ هَوْلاَءِ ؟) .

قَالَ: فَقَامَ مُعَاذُ ، فَأَخَذَ بِتَلْبِيبِهِ حَتَّى أَقَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَتِهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَتِهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ (٤) حَتَّى دَخَلَ الْمُسْجِدَ ، ثُمَّ نُودِى « الصَّلاَة جَامِعَةً » ، فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « يَأْيُّهُا النَّاسُ إِنَّ الرَّبَ رَبُّ جَامِعَةً » ، فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « يَأْيُّهُا النَّاسُ إِنَّ الرَّبَ رَبُّ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ لَكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ لَكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ لَكُمْ بِأَبِ وَلاَ أُمِّ ، وَإِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيُسْتُ لَكُمْ بِأَبِ وَلاَ أُمِّ ، وَإِنَّ الْعَرَبِيَّةِ فَهُوَ عَرَبِتٌ » .

فَقَامَ مَعَاذُ بِنُ جَبَلٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُو آخِذُ بِسَيْفِهِ فَقَالَ (٥) يَا رَسُولَ اللهِ : مَا تَقُولُهُ (٦) فِي هَذَا الْمُنَافِقِ ؟» . فَقَالَ : « دَعْهُ إِلَى النَّارِ » . فَكَانَ فِيمَنِ ارْتَدَ ، فَقُتِلَ فِي الرِّدَةِ» (٧) .

<sup>(</sup>١) في ١، جد، د دالباب السابع والخمسون ، وما اثبت من ب.

<sup>(</sup>۲) غير موجودة في ب.

<sup>(</sup>٣) أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهرى ، قبل اسمه : عبدالله ، وقبل : إسماعيل ، وقبل : اسمه كنيته كان من أفاضل قريش وعبادهم ، وفقهاء أهل المدينة وزهادهم . عن أبيه وعثمان ، وجابر ، وأبن عمر وعائشة ، وأم سلمة وخلق ، وعنه : أبنه عمر وأبن أخيه سعد بن إبراهيم ، والزهرى ، والشعبى ويحيى أبن أبى كثير وخلق ، وثقه أبن سعد وغيره ، وكان فقيها إماما . مأت بالمدينة سنة أربع وتسعين عن ثنتين وسبعين سنة . ترجمته في : الجمع ٢/٢٦ ، والتهذيب ١١٥/١ ، والتقريب ٢/٣٤ والكاشف ٣/٢٠ ، وتاريخ الثقات ص ٤٩٩ ، والثقات ٥/١ ، ومعرفة الثقات ٢/٨ ، ومشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم البستى ١٠٦ ت ٤٣٠ وإسعاف المبطأ برجال الموطأ لجلال الدين السيوطى ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) عبارة « يجر رداءه » زائدة من جـ (٥) لفظ «قال» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) ف ب د ماتقول ، .

<sup>(</sup>۷) الخصائص الكبرى للسيوطى : ۱٤٥/۲ ومجمع الزوائد للهيثمي ٢٦٦/٣ ، والترغيب والترهيب للمنذري ٦١٢/٣ بنحوه وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٠٠/٦ ، ٤٥٢ بيوت وكذا الكنز ٣٢٩٣٦ ، ٣٧١٣١ ، ٥٦٥٢ والسلسلة الضعيفة ٩٢٦ والمجمع ٨٤/٤ بنحوه .

#### 

الطهور/ والدعاء

[ظ٥٢]

وَرَوَى (٢) الطَّبَرَانِيُّ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَة ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَاجَة ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْجَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُغَفَّل (٣) ، وَأَبُو دَاوُدَ اللهِ بن مُغَفِّل (٣) ، وَأَبُو دَاوُدَ اللهِ اللهِ بن أَبِي وَقَاصِ الطَّيَالِسِيُّ (٤) وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ :

« سَيَكُونُ قَوْمُ (٥) فِي هَلِذِهِ الْأُمَّةُ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ » (٣) «عَلَى الْحَقِّ لَآ يَضُرُّهُمْ خِلاَف مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيهِمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَٰلِكَ »(٦) .

وَفِي لَفْظٍ: « لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْسُلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ».

ُوفِي لَفْظٍ : « عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِى السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ » .

<sup>(</sup>١) في أجد، د « الباب الثامن والخمسون » . وهو تحريف وفي ب « الباب التاسع والخمسون ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>۲) ن ا، ب، د دوروی، و ن جدد روی ، .

<sup>(</sup> ٣ ) عبدالله بن مغفل بن عبد بن غنم بن عفيف بن اسحم بن ربيعة بن عداء بن ثعلبة بن ذؤيب المزنى كان من اصحاب الشجرة ، ويكنى : أباسعيد . سكن المدينة ، ثم تحول إلى البصرة ، وابتنى بها دارا وكان من البكائين الذين انزل الله فيهم ﴿وَلاَ عَلَى اللَّهِمُ اللَّهُ عُلَّتُ لاَ أَجِدُ مَا أَتُوكُ لِتَحْمِلُهُمْ قَلْتُ لاَ أَجِدُ مَا أَتُوكُ لِتَحْمِلُهُمْ قَلْت لا أَجِدُ مَا أَتُوكُ لِتَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ تَوْلِ البصرة يفقهون الناس ، وهو أول من أدخل من باب مدينة تستر . روى عن النبى ﷺ أحاديث . روى عنه الحسن البصرى وغيم ، وتوفى بالبصرة سنة ٥٩ أيام إمارة ابن زياد ترجمته فى :التاريخ لابن معين ٣٣٣ ، طبقات خليفة ٣٧ ، ٧١ ، التجريد ٢/٣٣ ، السير ٢/٣٨ تاريخ خليفة ١٤٦ . الاستيعاب ٢/٩٩ ، أسد الغابة ٢/٨٧٢ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢١٠ ، أسد الغابة ٢/٢٧ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٠٠ ، التهذيب ٢/٢١ الإصابة ٢/٢٧ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٠٠ .

ومشاهير علماء الأمصار للبستي ٦٧ت ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) ف ب ، جـ « أبو داود والطيالسي » تحريف وفي أ ، د « أبوداود الطيالسي » وهو الصحيح .

<sup>(</sup> ٥ ) د قوم ۽ غير موجودة في ب .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٢٠٠/ برقم ١٩٣١ وابن أبي شيبة ٧/٥٠ كتاب الدعاء باب (٤٧) حديث (٢) عن عبدالله بن مغفل ومسند الإمام أحمد 3/٨، و٥/٥٥ وابن حبان ٨/٢٨ حديث ١٩٣٥ م. ٢٦٨/ ٢٠ ٢٩٨ حديث وقم ٢٧٢٦ والمستدرك للحاكم ١/٢١ ٤٠٥ كتاب الطهارة وأبوداود الطيالسي ١/٨١ برقم ٢٠٠٠ وابن أبي شيبة ٧/٥٠ كتاب الدعاء باب (٤٧) حديث (١) عن سعد ومعنى الاعتداء في الدعاء : أن يطلب المرء مالا يستحق ، أو ما لايجوز الدعاء كالدعاء بقطع الأرحام وإيصال الأدى للخلق ولاشيء يبرر ذلك وتفسير ابن كثير ٣/٥٠٤ وابن ماجة ( ٤٨٦٤ ) في الدعاء : باب كراهية الاعتداء في الدعاء ودلائل النبوة للبيهةي ٢/٧١٥ وكذا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ما/١٦٢ برقم ٣٢/٢ إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم . وشرح السنة للبغوي ٢/٢٠ بنحوه .

وَفِي لَفْظٍ : « وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ » .

وَفِى لَفْظِ : « يَقْذِفُ اللهُ بِهِمْ كُلَّ مَقْذَفٍ حَتَى يُقَاتِلُوا فَصُولَ الضَّلَالَةِ لاَ يَضُرُّهُمُ مَنْ خَالَفَهُمْ ، حَتَى يُقَاتِلُوا الْأَعْوَرَ الدَّجَالَ ، وَهُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الشَّامِ » .

وَفِي لَفْظِ: «عَلَى أَبْوَابِ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهَا ، عَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ وَمَا حَوْلَهَا ، عَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ وَمَا حَوْلَهَا ، لاَ يَضُرُّهُمْ خِذْلاَنُ مَنْ خَذَلَهُمْ ، ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ».

وَفِي لَفْظٍ : « لَا يَزَالُ بِدِمَشْقَ عِصَابَةُ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ » .

وَفِي لَفْظٍ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : « وَأَيْنَ هُمْ ؟ قَالَ : بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ »(\*)(١) .

<sup>(</sup>١) مابين النجمتين زيادة من ب وهذه الزيادة غير مرتبطة بذكر الإخبار عن اعتداء الناس في الدعاء والطهور في آخر الزمان . ولكنها مرتبطة بموضوع الباب الثاني والستين الآتي في إخباره 業 بأن طائفة من أمته لاتزال على الحق حتى تقوم الساعة فما يُروعها شيء

#### الباب الستون(١)

#### في إخباره \_ ﷺ - بحال قيس بن خَرَشَةً (٢) رضي الله تعالى عنه

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بن يَزِيدَ بن أبى زياد الثَّقَفِيِّ (٣) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ قَيْسَ بن خَرَشَةَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ أُبَايِعُكُ عَلَى مَا جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَعَلَى أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ » .

فَقَالَ النِّبَيُّ ﷺ (١): يَا قَيْسَ عَسَى أَنْ يَكُدّ بِكَ الدَّهَرِ أَنْ يَلِيكَ بَعْدِى وُلَاةٌ من لا تستطيع أَن تَقُولَ بِالْحَقّ مَعَهُمْ ».

فَقَالَ قَيْسُ : « وَاللَّهَ لَا أَبايعكَ على شيءٍ إِلاَّ وَفَيْتُ لَكَ بِهِ » . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إِذَنْ لَا يَضُرُّكَ شَيْءُ ﴾ .

وَكَانَ قَيْسُ يَعِيبَ زِيَاد (°) بن أب (٦) سفيان ، وَابِنَهُ عبيدَ الله فَبَلَغَ ذَلِكَ عبيدَ الله ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ (٧) أنت الذي تَفْتَرِي على اللهِ ، وَعَلَى رَسُولِهِ ؟ » .

قَالَ : لا ، ولكن إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بمن يفترى على الله تعالى وعلى رَسُولِهِ . مَنْ (^) تَرَكَ الْعَمَلَ بكِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ قال : مَنْ ذَاكَ ؟ .

قَالَ : ﴿ أَنْتَ وَأَبُوكَ الَّذِي أَمَّرَكُما ۚ » .

قَالَ قَيْشُ : ﴿ وَمَا الَّذِي افْتَرَيْتَ عَلَى اللَّهِ ، وَعَلَى (٩) رَسُولِهِ ؟ » .

<sup>(</sup>١) أ، جد، د « الباب التاسع والخمسون » وهو خطأ . وفي ب « الباب الستون » وهو الصحيح .

<sup>(</sup> ٢ ) فى به خَراش » ، وهو تصحيف إذ هو : قيس بن خرشة القيسى من بنى قيس بن ثعلبة ، ذكره الطبرانى وغير واحد فى الصحابة ، وقال أبوعمر : له صحبة . والإصابة ٥/ ٢٥٠ » .

<sup>(</sup> ٣ ) محمد بن يزيد بن أبى زياد الثقفي مولاهم فلسطيني ، وقيل : كوفى ، عن محمد بن كعب ، وعنه أبوبكر بن عياش ، وقال أبوحاتم : مجهول ، وصحح الترمذي حديثه .

<sup>«</sup> خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٢/ ٤٧٠ ت ٦٧٦٠ ».

<sup>(</sup>٤) عبارة ، النبي ﷺ ، ساقطة من ب .

<sup>( ° )</sup> أ « زيد » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ د أبي ، ساقط من ب.

<sup>(</sup> ۷ ) لفظ «فقال» ساقط من ب .

<sup>(</sup> ۸ ) زیادة من ب .

٩) لفظ د وعلى ، زيادة من ب .

فَقَالَ (۱) « تَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّكَ بَشَرُ » . قَالَ : « نَعَمْ » . قَالَ : « نَعَمْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّكَ بَشَرُ » . قَالَ : « لَتَعْلَمَنَ الْيَوْمَ (۲) أَنَّكَ قَدْ كَذَبْتَ ، اثْتُونِي بِصَاحِبِ الْعَذَابِ قَالَ : « لَتَعْلَمَنَ الْيَوْمَ (۲) أَنَّكَ قَدْ كَذَبْتَ ، اثْتُونِي بِصَاحِبِ الْعَذَابِ وَبِالْعَذَابِ » (۳) .

قَالَ : ﴿ فَهَالَ قَيْسٌ عِنْدَ ذَلِكَ فَهَاتَ » (١٠) .

<sup>(</sup>١) في أ وقال، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) لفظ «اليوم» زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) لفظ و وبالعذاب ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ١٨/٥٤٥ ، ٣٤٦ برقم ٨٧٨ .

ودلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٤٧٦ ، ٤٧٧ ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٦/ ٢٣٥ عن المصنف ورواه ابن عبدالبر في الاستيعاب ٣/ ١٢٨٦ ـ ١٦٨٨ قال الحافظ في الإصابة ٣/ ٢٤٥ بعد أن نسبه إلى الحسن بن سفيان : رجاله ثقات ، لكن في السند انقطاع ، ورجل لم يسم ، قال في المجمع ٧/ ٢٦٥ وهو مرسل . وكنز العمال ٣١١٧٤ .

# البساب الحسادى (١) والسسون في إخباره على إلى المحادة الجيادة الجيادة الجيادة الجيادة المحادة المحادة

رَوَى ابْنُ عَدِئ ، وَالدَّارِ قُطْنِیُ \_ فِي الْأَفْرَادِ \_ وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : ﴿ سَيَكُونُ قَوْمٌ يُقَالُ لَهُمُ الْأَخْصِيَاءُ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) في ١، جـ، د دالباب الستون ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup> ٢ ) الخصائص الكبرى للسيوطى : ٢/١٥٠ والكامل في الضعفاء لابن عدى ٣/٨٨٧ دار الفكر \_بيروت وفيه « سيكون قوم ينالهم الإخصاء » .

#### الباب(١) الثاني والستون في إخباره على الحق حتى تقوم إخباره على الحق حتى تقوم الساعة فَمَا يُرَ وَعُهَا(٢) شَيْءُ

رَوَى (٣) الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَابْنُ مَاجَة عَنْ مُعَاوِيةً ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَم ، وَمُسْلِمُ وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَة ، عَنْ ثَـوْبَانَ ، وَمُسْلِمٌ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَلِمِ ( ٤ ) ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ - فِي الْحِلْيَةِ - وَأَبُويَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْأَوْسَطِ - وَابْنُ عَدِئٌّ وَابْنُ (°) عَبْدِ الْجَبَّارِ بن عبد الله الْخُولانِيُّ - فِي تاريخ زكريَّا(٦) ـ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنُ مَنْدَه ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَشُرْحَبِيل بن السِّمْطُ  $\stackrel{(Y)}{}$ معا، وَالْبُخَارِيُ \_ فِي التَّارِيخِ \_ وَابْنُ عَدِى ۚ - فِي الْكَامِلِ - وَأَبُو دَاوُدَ / ، وَالضِّيَاءُ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ (^) وَالْحَاكِمُ عَنْ [27] عُمَرَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ حِبَّان ، وَالْحَاكِمُ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ عَنْ جَابِرٍ ، وَالشَّيْخَانِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ المغيرة (٩) وَمُسْلِمٌ وَأَبُو نَصْر السجزي (١٠) - في الإبانةِ ـ والهرويُّ ـ في ذُمَّ الْكَلَامِ ـ عَنِ ابْنِ سَعْدِ (١١) ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي

<sup>(</sup> ۱ ) أ ، جـ ، د « الباب الحادي والستون » وف ب « الباب الثاني والستون » . وهو الصحيح .

<sup>(</sup> Y ) أن أ د فما يردعها » وأن ب د فما يروعها » .

 <sup>(</sup>٣) « روى » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) عقبة بن عامر الجهنى ، كان فقيها علامة ، قارئا لكتاب الله ، بصيرا بالفرائض ، فصيحا مفوها ، شاعراً كبير القدر ولى إمرة مصر لمعاوية ، ثم عزله ، وأغزاه البحر سنة سبع واربعين . مات سنة ثمان وخمسين .

انظر : العبر : ٢/١١ ، خلاصة تذهيب الكمال ٢٢٧ . شذرات الذهب ١/٤٣ ، أسد الغابة ٣/٢٥والإصابة ٢/٢٨ ، وتذكرة الحفاظ ١/٢٤ وطبقات ابن سعد جـ ٤ ق ٢/٥٢ ، طبقات الشيرازي ٥٦ .

<sup>( ° )</sup> فى ب د وابن عدى عبدالجبار ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) في ب، جه، تاريخ داريا ، .

<sup>(</sup> ٧ ) شرحبيل بن السمط بن الأسود بن جبلة بن عدى الكندى ، وأبوالسمط الشامي . قال أبن سعد والبخارى : له وفادة ، ثم شهد القادسية ، وولى فتح حمص ، عن عمر وسلمان . وعنه جبير بن نفير ، وسالم بن أبى الجعد وثقه النسائي . مات سنة ست وثلاثين . خلاصة تذهيب الكمال . 287 . 280/4

<sup>.</sup> ف أ د أبو داود والطيالسي د وفي ب ، جـ ، د دابو داود الطيالسي ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup> ٩ ) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي ، أبو محمد ، شهد الحديبية ، وأسلم زمن الخندق ، له مائة وستة وثلاثون حديثا ، اتفقا على تسعة ، وانفرد البخارى بحديث . ومسلم بحديثين . وعنه : ابناه حمزة وعروة ، والشعبى وخلق . شهد اليمامة واليرموك والقادسية . وكان عاقلا أدبيا فطنا لبيبا داهيا ، تونى سنة خمسين الخلاصة ٣/٥٠ ترجمة ٧١٥٥ .

<sup>(</sup> ۱۰ ) فى ب « السخرى » وفى جـ « الشجرى » وكلاهما محرف أما 1 « السجرى » فهو الصحيح .

<sup>(</sup> ۱۱ ) ف 1 ، جـ ، د « عن سعد » وهو محرف أما ب « عن أبن سعد » وهو الصحيح .

الدَّردَاء ، والطَّبران \_ في الكبير \_ عن أبي (١) مُرَّة الْفِهْرِى (١) ، والإمام أحمد ، والضياء (٣) ، وأبو داود الطَّيَالِسِيّ ، وعبدالله بن حميد (٤) عن زيد بن (٥) . . والإمام أحمد (١) ، والطَّبرَان والطَّبران والطِّباء عن أبي أُمامة ، والإمام أحمد والإمام أحمد (١) ، والطَّبران والطَّبران والطَّبران والطَّبران والجاكم ، والطَّبران وفي الكبير عن عمران بن وأبو (١) داود ، وابن جرير ، والحاكم ، والطَّبران وفي الكبير عن عمران بن حصين ، وابن ماجة والطَّبران و في الكبير و (٨) عن معاوية بن قرة (٩) عن أبيه ، وابن عالمَ والطَّبران والطَّياء عن قَتادَة ، عن أنسٍ . قالَ البُخارِيُّ : إِنَّا هو قَتَادَة عن مَطَرَ (١٠) ، عن عِمْرَان رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قالَ :

« لَا يَـزَالُ (١١) أُمَّتِي ». وَفِي لَفْظِ: «طائفة َ من أُمَّتِي على الْحَقِّ منصورين لا يضرهُمْ مَنْ خَـالَفَهُمْ حَتَّى يَـأْتِى أَمْرُ (١٢) اللهِ ـ عـز وجـل ». وَفِي لَفْظِ: « أَهْلُ الْمَغْرِبِ مِنْ أُمَّتِي ». وَفِي لَفْظٍ: « أَهْلُ الْمَغْرِبِ مِنْ أُمَّتِي ». وَفِي لَفْظٍ: « أَهْلُ الْمَغْرِبِ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ».

وَفِي لَفْظٍ : « ظاهرينَ حتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ ، وَهُمْ ظَاهِرُونَ » .

وَفِي لَفْظِ : « يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ (١٣) وَهُمْ ظَاهِرُونَ » . وَفِي لَفْظٍ : « عَلَى مَنْ

<sup>(</sup>۱) في ١، جد، د د عن مرة الفهرى » وهو تحريف أما ب دعن أبي مرة الفهرى » .

<sup>(</sup>۲) فى ب « البهزى » وفى جـ «النهرى» وكلاهما تحريف اما 1 ، د « الفهرى » .

<sup>(</sup>٢) في أ ، ج ، د داحمد وأبو داود ، وفي ب داحمد والضياء وأبوداود ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٤) في أ ، د و عبدالله به حميد » وهو تحريف . أما ب ، جـ و عبد بن حميد » .

 <sup>(</sup>٥) بياض بالنسخ . وفي مسند الطيالسي ٢/ ٩٤ «زيد بن ارقم » .

<sup>(</sup>٦) في ا ، جه و زيد بن الإمام أحمد » أما ب ، د و زيد بن ... والإمام أحمد .

<sup>(</sup>٧) في أ ، جـ ، د « والإمام أحمد وابن جرير » . وفي ب « والإمام أحمد ، وأبوداود وابن جرير » .

<sup>(</sup>٨) في 1 ، جـ ، د و الطبراني في الكبير ، أما ب و الطبراني عن معاوية .

<sup>(</sup>۱۰) مطرين طهمان ـ بوزن قمر ، وطهمان بوزن شعبان ـ السلمى مولاهم أبورجاء الخراسانى ثم البصرى المصاحفى ، قيل : روايته عن أنس مرسلة ، روى عن شهر والحسن ، وعنه ابن أبى عروبة والحمادان وطائفة . قال أحمد : هو فى عطاء ضعيف ، وقال أبوزرعة : صالح ، وقال النسائى : ليس بالقوى . كما فى التهذيب . قال ابن حبان فى الثقات : مات سنة خمس وعشرين ومائة الخلاصة ٢٠٢٣ ترجمة ٢٠٢٨

<sup>(</sup>۱۱) في ب «لاتزال» وكذا دلائل النبوة للبيهقي ٦/٢٧ه .

<sup>(</sup>١٢) أمر الله : قال أبن حجر رحمه الله تعالى : المراد بأمر الله هنا : الربح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان ، ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة .

د هامش ابن ماجة ١/٦ ومسند الإمام أحمد ٤/٤٠١ وفتح البارى ١/١٦٤ .

<sup>(</sup> ١٣ ) في أ ، جـ ، د دعلي الحق وهم ظاهرون ، وفي ب د الحق ظاهرون ، .

وَالْاَهُمْ » . وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كذلِك » .

وَفِي لَفْظٍ : ﴿ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى تَقَوُمَ السَّاعَة » .

وَفِي لَفْظٍ : « حَتَّى يَأْتِيَهُم أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ » .

وَفِي لَفْظِ : «عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمُ كالإِمَامَةِ إِلاَّ كلمة حتى يَـأْتِي أَمرُ الله وهم كَذَلِكَ » .

وَفِي لَفْظٍ : « حَتَّى يَأْتِيَهُمُ الْأَمْرُ » .

وَفِي لَفُظٍ : « حَتَى يَنْزِلَ عِيسَى بن مَرْيَمَ عَلَيْهِ الشَّلَامُ فيقولُ أَمِيرُهُمْ : « تَعَالَ صَلِّ لَنَا » . فَيَقُولُ : « لا ، إِنَّ بعضكم على بعضٍ أَمِيرٌ ، مكرمة من الله عَزَّ وَجَلَّ لِلهَ الْأُمَّة » .

وَفِي لَفْظٍ : « حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ المسيخَ الدَّجَّال » .

وَفِي لَفَظٍ : « مَنْصُورِينَ (١) لَا يَضُرُّهُمْ خِذْلَانُ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

وَفِي لَفُظٍ : « مَنْ (٢) خَذَلَهُمُ حَتَّى يَأْتِى أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَٰلِكَ » .

وَفِي لَفْظِ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ وَطَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمُ ﴾ وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ » .

ـ وَفِي لَفْظٍ : لاَ يَزَالُ أُمَّتِي قَوَّامَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ » .

وَفِي لَفْظِ : « قَائِمَةُ بِأَمْرِ اللَّهِ » ، وَفِي لَفْظٍ : « عَلَى أَمْرِ اللَّهِ » .

وَفِي لَفْظٍ : « عَزِيزَةً عَلَى الدِّينِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

وَفِي لَفْظِ : ﴿ عَلَى مَنْ يَغْزُوهُمْ ظَاهِرِينَ لاَ يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا ﴾ .

وَفِي لَفْظٍ : « لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ » .

وَفِي لَفْظِ : « لَا يَزَالُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عِصَابَةُ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَقَقَ لَا يَضُرُّهُمْ خِلَافُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَٰلِكَ » .

وَفِي لَفْظٍ: « لَنْ يَبْرَحَ هَٰذَا الدِّينُ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْسُلِمِينَ (٣) حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ».

<sup>(</sup>۱) لفظ منصورين ۽ زائد من ب.

<sup>(</sup>٢) لفظ «من» ساقط من ب.

<sup>· ·</sup> عبارة و من المسلمين ، ساقطة من ب .

وَفِي لَفْظٍ: «عِصَابَةٌ مَن أُمَّتِي يُقَـاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوّهِمْ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَى تَأْتِى السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلكِ ».

وَفِي لَفْظٍ : (١) « وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ » .

وَفِي لَفْظٍ: « يَقْذِفُ اللَّهُ بِهِمْ كُلَّ مقذف حَتَّى يُقَاتِلُوا فُصُولَ الضَّلَالَةِ (٢). لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوا الْأَعْوَرَ الدَّجَالَ وَكُلَّهُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الشَّامِ » .

وَفِي لَفُظٍ : « يُقَاتِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهَا ، وَعَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ الْمُقْدِسِ وَمَا حَوْلَهَا لَا يَضُرُّهُمُ مُ خِذْلَانُ مَنْ خَذَلَهُمُ ظَاهِرِينَ عَلَى الْخَقِّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ » . وَمَا حَوْلَهَا لَا يَضُرُّهُمُ خِذْلَانُ مَنْ خَذَلَهُمُ ظَاهِرِينَ عَلَى الْخَقِّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ » .

وَفِي لَفُظٍ : « لاَ تَزَالُ بِدِمَشْقَ عصابةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ

وَفِي لَفْظٍ (٣) قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ : فَأَنَّى هُمْ (٤) » ؟ قَالَ : « بِبَيْتِ الْقَدْسِ » (٥)

<sup>(</sup>١) عبارة و وفي لفظ » ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ٢ ) ف النسخ 1 ، جد ، د «الضلالة » وفي ب « الضلال » وكلاهما صحيح ،

 <sup>(</sup>٣) عبارة و وفي لفظ ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) ق ا ، د د فاني هم ، وفي ب ، جـ د واين هم ، .

<sup>(</sup> ٥ ) " هذا الحديث رواه عن رسول الله على جمع من الصحابة ، وهم : المغيرة بن شعبة ، ومعاوية ، وجابر بن عبدالله ، وثويان ، وجابر بن سمرة ، وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وقرة بن إياس المزنى وأبو هريرة وعمر بن الخطاب وأبو أمامة وسلمة بن نفيل وأنس بن مالك رضى الله تعالى عنهم .

اما حدیث المغیرة بن شعبة رضی الله تعالی عنه فاخرجه البخاری فی صحیحه ۲۱ حکتاب المناقب ۲۸ باب ۲/۲۳۲ حدیث ۲۹۳ بمثله و ۲۹ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ۱۰ باب قول النبی ﷺ و لاتزال طائفة من أمتی ظاهرین علی الحق وهم أهل العلم ۲۹۳ ۲۹۳ حدیث ۲۹۳ بات قول الله تعالی ﴿ إِنَّما قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرَّدْنَاهُ ﴾ ۲/۲۵۶ حدیث ۲۹۵۷ بمثله ومسلم فی صحیحه کتاب الامارة ۵۳ باب قوله ﷺ و لاتزال طائفة من أمتی ظاهرین علی الحق لایضرهم من خالفهم ۲/۲۳ مدیث ۱۹۲۱ بمثله والدارمی فی سننه ،کتاب الجهاد ۲۹ باب لایزال طائفة من هذه الامة یقاتلون علی الحق ۲/۲۲ حدیث ۲۳۲۷ بمثله وأما حدیث معاویة : فاخرجه البخاری فی صحیحه ۵۷ کتاب فرض الخمس ۷ باب قول الله تعالی ﴿ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمسَهُ وَلِلزَّسُولِ ﴾ ۲/۲۲۲ حدیث ۲۱۱۲ بمثله و حکتاب العلم ۲۳ باب من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین ۱/۱۲۲ حدیث ۲۱ بنحوه و ۲۱ کتاب المناقب ۲۸ باب ۲/۲۳۲ حدیث ۲۹۳ بمثله و ۲۶ باب العتصام بالکتاب والسنة ۱۰ باب قول النبی ﷺ ولاتزال طائفة ظاهرین علی الحق وهم أهل العلم ، ۲۲/۲۲۳ حدیث ۲۳۲۲ بمثله و حدیث ۲۲۲۷ بنحوه و ۹۷ کتاب التوحید ۲۹ باب قول الله تعالی ( إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرَدُنَاهُ ) ۲/۲۶۱ حدیث ۲۶۲۲ بمثله و ومسلم فی صحیحه کتاب الإمارة ۵۳ باب قول الله تعالی ( إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرَدُنَاهُ ) ۲/۲۶۱ حدیث ۲۲۷۲ موسلم فی صحیحه کتاب الإمارة ۵۳ باب قول الله قول الله قائم نامتی ظاهرین علی الحق لایضرهم من خالفهم، ۲۹۵۲ حدیث ومسلم فی صحیحه کتاب الإمارة ۵۳ باب قوله ﷺ ولاتزال طائفة من أمتی ظاهرین علی الحق لایضرهم من خالفهم، ۲۹۵۲ حدیث ۳۰۰۰۰ مدیث

وابن ماجه في مقدمة سننه ١- باب اتباع سنة رسول الله ﷺ ١٤/١ حديث ٩ بنحوه .

واحمد في مسنده ۱۳/۶ ـ ۹۷ ـ ۱۰۱ بمثله والبخاري في تاريخه الكبير ۲۲۷/۷ بمثله والطحاوى في مشكل الآثار ۷۸/۲ ، بنحوه والطبراني في معجمه الكبير ۱۹/ ۳۸۰ حديث ۹۹۳ و۱۹/ ۳۸۳ حديث ۹۹۸ و۱۹/ ۳۹۱ حديث ۹۱۷ بمثله وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله ۲/۲٪ بنحوه وأما حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما :

فأخرجه مسلم ف صحيحه كتاب الإيمان ٧١ \_باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد 秦 ١٩٧/١ حديث ١٥٦ بمثله . وكتاب الإمارة ٥٣ \_باب قوله 秦 «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم» ١٥٢٤/٣ حديث ١٩٢٣ بمثله وأحمد في مسنده ٣٤٥/٢ حديث طويل والبيهةي في ١٤٤٥ بمثله في حديث طويل والبيهةي في السنن الكبري ٢٩/٩ بمثله في حديث طويل والبيهةي في السنن الكبري ٢٩/٩ بمثله .

#### « تنبیه »

# ذَكَرَ يَعْقُوبُ بِن مُنَبِّه ، عن على بِن الْمُدِينِيّ رَضِيَ اللهُ / تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ [ظ ٢٦] بِالْغَرْبِ : الدَّلُو .

وأما حديث ثوبان رضى الله تعالى عنه :

فأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة ٥٣ \_ باب قوله ﷺ « لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم، ١٥٢٣/٣ حديث ١٩٢٠ بمثله وأبود اود في سننه كتاب الفتن \_باب ذكر الفتن ودلائلها ٤/٢٥٤ حديث ٢٩٢٠ بمثله في حديث طويل وسكّت عليه ابود اود واقره المنذرى ، مختصر سنن أبى داود ١٣٨/٦ والترمذي في سننه \_كتاب الفتن ٥١ \_ باب ماجاء في الائمة المضلين ٤/٤٠٥ حديث ٢٢٢٩ بمثله ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

وابن ماجة فى مقدمة سننه \\_باب اتباع سنة رسول الله الله الله المعتمد ١٠ بمثله وكتاب الفتن ٩ باب ما يكون من الفتن ٢ حديث عديث ١٣٠٥ مديث ١٣٠٥ بمثله في حديث طويل ، والحاكم في ١٣٠٥ بمثله في حديث طويل ، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٥٠ بمثله في حديث طويل ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي والبيهقي في دلائل النبوة ٢٧/١ وفي السنن الكبرى ١٨١/٩ بمثله في حديث طويل .

وأما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه :

فأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ٥٣ \_باب قوله ﷺ « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم، ٣/ ١٠٢ حديث ١٩٢٢ بنحوه وأحمد في مسنده ٥/ ٢٠ \_ ١٠٣ \_ ١٠٠ \_ ١٠٠ بمثله وأبونعيم في دلائل النبوة ٢/ ٥٥٠ حديث ٢٨٦ بنحوه .

وأما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه:

فأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة ٥٣ ـ باب قوله ﷺ : «لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم» ٣/ ١٥٣٤ حديث ١٩٣٤ بمثله والحاكم في المستدرك ٤/٥٦ بنحوه في حديث ١٩٣٤ بمثله والحاكم في المستدرك ٤/٥٦ بنحوه في حديث طويل .

أما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه :

فأخرجه أبو داود ف سننه كتاب الجهاد ٤ \_ باب فى دوام الجهاد 7/11 حديث ٢٤٨٤ وسكت عليه أبو داود وأقره المنذرى ، مختصر سنن أبى داود 7/10 واحمد في مسنده 1/7/13 = 17/13 بمثله والطبرانى في معجمه الكبير 1/17/13 حديث 1/17/13 حديث 1/17/13 حديث 1/17/13 جديث 1/17/13 بمثله والدولابى في الكنى والأسماء 1/13/13 بنحوه والحاكم : في المستدرك 1/17/13/13 بمثله وألدولابى في الكنى والرامهر مزى في المحدث الفاصل 1/13/13 حديث 1/13/13 البغدادى في شرف أصحاب بالحديث 1/13/13 حديث 1/13/13 بمثله .

وأما حديث قرة المزنى رضي الله عنه :

فأخرجه الترمذى في سننه في كتاب الفتن ٢٧ ـ باب ماجاء في الشام ٤/٥٨٤ حديث ٢١٩٢ بنحوه قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة في مقدمة سننه ١ ـ باب اتباع سنة رسول الله الله ١٤/٤ حديث ٦ بنحوه واحمد في مسنده ٥/١٣ بمثله وعلى بن الجعد في مسنده ١/١١ مديث ١١١١ بنحوه والخطيب البغدادي في شرف اصحاب الحديث ٢٥ حديث ٤٤ وص ٢٦ حديث ٥٠ بنحوه .

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه :

فأخرجه ابن ماجة في مقدمة سننه ١- باب اتباع سنة رسول الله الله ٤/١ حديث بنحوه .

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

فأخرجه الدارمي في سننه كتاب الجهاد ٣٩ ـباب لايزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق ٢ /١٣٣ حديث ٣٤٣٨ مختصرا والحاكم في المستدرك ٤٤٩/٤ عدد مناله ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

وأما حديث أبى أمامة رض الله عنه :

فأخرجه أحمد في مسنده ٥/٢٦٩ ، بمثله في حديث طويل والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ١٧١ حديث ٧٦٤٣ بمثله ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧٨٨/٧ رواه عبدالله وجادة عن خط أبيه والطبراني ورجاله ثقات .

وأما حديث سلمة بن نفيل رضي الله تعالى عنه :

وَالْمُوَادُ بِأَهْلِهِ: الغرب؛ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُهَا لا يسقى بها غَيْرَهُمْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمَوَادُ بِالْغَرْبِ: أَهْلُ الْقُوَّةِ وَالْاجْتِهَادُ فِى الْجِهَادِ، يُقَالُ: لِسَانُ غَرْبٌ \_ بِفَتْحٍ، ثُمَّ سكون أى: فِيهِ حِدَّةٌ. أح.

فأخرجه أحمد في مسنده ٤/٤/٤ بمثله في حديث طريل .

وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه :

فاخرجه ابونعیم فی تاریخ اصبهان ۱/۹۱ بمثله ، وقد تحققت هذه النبوءة انظر : نبوءات الرسول ﷺ ماتحقق منها وما یتحقق لمحمد ولی اشه عبدالرحمن الندوی ۲۱۰ ـ ۲۱۷ طبعة دار السلام بالقاهرة ۱۶۱۰ هـ/۱۹۹۰م ،

أما هذه الطائفة : فقال البخارى في صحيحه : هم أهل العلم ، وقال أحمد : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من هم . وقال القاضى عياض : إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقدون مذهب أهل الحديث وقال النووى يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين مابين شجاع وبصدير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وزاهد وعابد . شرح النووى على مسلم 17/17 ـ 72 .

#### الباب الثالث والستون

في إخباره - عَلَيْ - بِمَنْ يُجَدِّدُ لهذه الْأُمَّةَ أَمْرَ دِينِهَا كل مائة سَنَةٍ

رَوَى أَبُو دَاوُدَ ، وَالْحَاكِمُ - فِي الْمُسْتَدَرَكِ - وَالْبَيْهَقِيُّ - فِي الْمَعْرِفَةِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ مَ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ :

« إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَلَاهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا »(٢).

<sup>(</sup>١) في ١، جـ د الباب الثاني والستون ، تحريف وما اثبت من ب ، والباب ساقط من د .

<sup>(</sup> ٢ ) سنن أبى داود ٢٤/٢ع كتاب الملاحم برقم ٤٢٩١ ، والمستدرك للحاكم ٤٢٢/٥ ، ٢٣٥ كتاب الفتن والملاحم وفيه روايتان : الأولى : «إن الله يبعث إلى هذه الأمة ... ، الحديث ووافقه الذهبي .

والثانية : «إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة .. » الحديث .

وانظر جامع الأصول لابن الأثير ٢١/ ٢٣٠ اغرجه أبو داود في الملاحم ، باب : مايذكر في قرن المائة ، وإسناده صحيح ، ورواه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ، وكنز العمال ٣٤٦٧٣ ، ومشكاة المصابيح للتبريزي ٢٤٧ ، وجمع الجوامع للسيوطي ١٩٥١ ، ومناقب الشافعي للبيهةي ١/٥٥ ، وفتح الباري لابن حجر ٢١/ ٢٩٠ ، والدر المنثور للسيوطي ٢٢١/ ٣٥ والسلسلة الصحيحة لملالباني ٩٩٥ وكشف الخفا للعجلوبي ١/٢٨١ ، والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٢٨٩ ، ٢٠٦ و ٢٠ / ٢٥٣ وتذكرة الموضوعات للفتني ٩١ والكامل في الضعفاء لابن عدى ١/٢٢٠ والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي ٢٧ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٢/ ١٦ وفيض القدير ٢/ ٢٨١ ، والبيهةي في كتابه : المعرفة في السنن والآثار . النسم الأول ص ٢٨ بلفظه . وعبارة : من يجدد لها دينها » : الأولى أن يحمل الحديث على العموم ، فقد يكون المجدد أكثر من واحد في زمن واحد . لأن لفظة ( من ) تقع على المفرد والجمع ، وليس بلازم أن يكون المراد بالمبعوث الفقهاء فقط . وصحيح فإن انتفاع الأمة بالفقهاء وإن كان نفعا عاما في أمور الدين ، فإن انتفاعهم بغيرهم كثير مثل أولى الأمر وأصحاب الحديث والقراء والوعاظ وأصحاب الطبقات من الزهاد فإن كل قوم ينفعون بفن لاينفع به الآخر إذ الأصل في حفظ الدين : حفظ قانون السياسة ، وبث العدل والتناصف ، والذي به تحقن الدماء ، ويتمكن من إقامة قوانين الشرع ، وهذه وظيفة أولى الأمر ، وكذلك أصحاب الحديث ، ينفعون بضبط الأحاديث التي هي أدلة الشرع ، والقراء ينفعون بحفظ القراءات ، وضبط الروايات . والزهاد ينفعون بالمواعظ ، والحث على لزوم التقوى والذه د الدنيا .

<sup>.</sup> والأحسن أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر المشهورين على رأس كل مأنة سنة ، يجددون للناس دينهم ، ويحفظون مذاهبهم ، التي قلدوا فيها مجتهديهم واثمتهم ، وانظر : فتح الباري ٢١/ ٢٩٥ والبداية والنهاية ٦/ ٢٨٩ ونبوءات الرسول 松 ٢١٢ .

### الباب الرابع (١) والستون في إخباره ﷺ ـ بَأَنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي يَلِيهِ شَرَّ منه

رَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَالْبُخَارِئُ ، وَالنَّسَائِئُ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

«لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامُ ، وَلَا يَوْمُ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ »(٢) .

<sup>(</sup>١) 1، جد « الباب الثالث والسنون » وفي ب « الباب الرابع والسنون » وهو الصحيح ، وهذا الباب مفقود من د .

<sup>(</sup> ٢ ) مسند الأمام أحمد ١٣٢/٣ ، ١٧٧ ، ١٧١ . والمعجم الصغير للطبراني ١٩٢/١ . وصحيح البخاري ٢٣٣/٤ ، وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٤/٨٧ وكنز العمال ٣٨٦٣٢ ، والفتح الكبير ٣/ ٣٥ . وفتح الباري ٢١/١٣ ، ٢٢ وكشف الخفا للعجلوني ٢/ ٩٦ والأسرار المرفوعة لعلى القاري ٢٧٩ .

# الباب الخامس (١) والستون في إخباره على بأن الخطباء يغفلون عن ذكر الدَّجَّالِ للنَّاس على المنابر (٢)

رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بِنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَابْنُ قَانِعٍ ، عَنِ الصَّعْبِ(٣) بِن جَثَامَةَ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« لَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَدْهَلَ النَّاسُ عَنْ (٤) ذِكْرِه ِ، وَحَتَّى تَثْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمُنَابِر (٥) » .

<sup>(</sup>١) في أ ، جد دالباب الرابع والنستون » وهو خطأ وما أثبت من ب وهو الصواب ومفقود في د .

<sup>(</sup> ٢ ) وعلى المنابر ، زائدة من ب .

<sup>(</sup>٣) الصعب بن جثامة \_ بفتح الجيم والمثلثة الشديدة \_ بن قيس الليثى ، الحجازى ، صحابى له أحاديث اتفقا على حديثين ، وانفرد البخارى بآخر ، وعنه ابن عباس فقط عندهم في هدية الصيد وغيها .

هاجر إلى النبي 攤، ربما سكن الطائف، مات في خلافة عمر بن الخطاب في أخرها.

ترجمته في : الثقات ٢/١٩٥ والإصابة ٢/١٨٤ والتهذيب ٤/٢١ وأسد الغابة ٢/١٩ ، ومشاهير علماء الأمصار ٩٧ ت ٣٩٨ وخلاصة تذهيب الكمال ٢/٨٦٨ ت ٢٠٩٠

<sup>(</sup> ٤ ) في 1 و من » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ٥ ) مسند الإمام أحمد ٢٠/٤ عن الصعب بن جثامة . ومجمع الزوائد ٧/ ٣٥١، ٣٥١٠ .

#### الباب السادس (١) والستون في إخباره ـ على ـ بالْكَذَابِينَ بعده ، وبالحجاج .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عن جابِر - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ كَذَّابُونَ مِنْهُمْ : صَاحِبُ الْيَهَامَةِ ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ صَنْعَاءَ الْعَنْسِيُّ ، وَمِنْهُمْ : صَاحِبُ حَمْيَرَ ، وَمِنْهُمْ : الدَّجَالُ وَهُوَ أَعْظَمُهُمْ » (٢) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ (٣) رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ يَغْرُجُ مِن ثقيفٍ كَذَّابَانِ : الْآخَر مِنْهُمَا (٤) أَشَرُّ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ الْمَبِيرِ » (٥) . وَرَوَى الطَّبَرَانِ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَرَوَى الطَّبَرَانِ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ : ﴿ يَغْرُجُ مِن المدينةِ مُبِيرٌ وَكَذَّابُ » (٦) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ (٧)يَزِيدَ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« وَاللَّهَ لا تقومُ السَّاعةُ حَتَّى يَخْرِجَ ۚ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا أَحَدُهُم الْأَعْورُ الدَّجَال »(^).

ترجمتها ف : الثقات ٢٣/٣ والطبقات ٨/ ٣٦٩ والإصابة ٤/ ٣٣٤ وحلية الأولياء ٢/ ٧٦ وتاريخ الصحابة ٤٠ ت ٨٩ والخلاصة ٣/ ٣٧٥ - ٢ . ٢

<sup>(</sup>١) ف أ ، جدد الباب الخامس والستون » تحريف ، وفي بدد الباب السادس والستون » وهو الصواب والباب مفقود من د .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ١٠٧/٥ ومنتخب كنز العمال ٣/٦ والمعجم الكبير للطبرانى ٢٤٢/٢ حديث ٨٩٨ ومجمع الزوائد للهيشمى ٣٣٢/٧ رواه أحمد والبزار ، وفي إسناد البزار عبدالرحمن بن مفراء وثقه جماعة ، وفيه ضعف ، ويقية رجاله رجال الصحيح ، وفي إسناده أحمد بن لهيعة ، وهو لين .

<sup>(</sup> ٣ ) اسماء بنت أبى بكر الصديق وهى التى يقال لها : ذات النطاقين حيث زودت رسول ا 永美 وأباها حيث أرادا الغار فلم تجد ماتوكى به الجراب فقطعت نطاقها وقد قبل : ذوابتها وأوكت بها الجراب ، فسميت ذات النطاقين ، وهى والدة عبدالله بن الزبير ماتت بعد أن قتل ابنها .
ترجمتها في : تاريخ الصحابة ٤٠ ت ٨٨ والثقات ٢٣/٣ والطبقات ٨/ ٢٤٩ والإصابة ٢٢٨/٢ وحلية الأولياء ٢/٥٥٠

<sup>(</sup>٤) ف أ ، جـ « منهم » تحريف وفي ب «منها» وهو الصحيح لموافقته للمصدر .

<sup>(</sup>٥) المبير: المؤذى الجبار المهلك.

والحاكم ف مستدركه ٢٦/٤ ، كتاب الفتن والملاحم ، وفيه زيادة في أخر «وماهر إلا أنت ياحجاج » وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ٨٥ ـ باب ذكر كذاب ثقيف ومبيها ٢٥٤/٤ حديث ٢٥٤٥ بمثله في حديث طويل والحميدي في مسنده ١/٧٥/١ حديث ٢٢٦ بلفظه والطبراني في الكبير ٢٠٤/١٤ حديث ٢٧٤ بمثله في حديث طويل ، وقال الهثيمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد ٢/٢٥٢ وابن سعد في الطبقات الكبري ٨/٢٥٤ بمثله وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/٧٥ بمثله والبيهقي في دلائل البنوه ٢/١٨ بمثله وابن عساكر في تاريخه كما في تهذيب تاريخ دمشق ٤/٣٥بمثله .

<sup>(</sup>٢) الكذاب: الدجال الخلاط، وانظر: الطبراني ٢٤٣/٢ والدولابي في الكني والأسماء ٢/٢٦ والبيهقي في دلائل النبوة ٦/٢٨٦ والمسند

<sup>(</sup> ٧ ) أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع بن امرىء القيس الأشهلية ، خطيبة النساء ، شهدت اليموك ، وقتلت يومئذ تسعة بعمود خبائها ، لها أحاديث انفرد البخارى بحديثين ، وعنها مجاهد وغيره .

<sup>(</sup> ٨ ) مسند الإمام أحمد ٢/ ٥٠٠ ، ١٦/٥ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٨١ والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٢٣٦ .

وَرَوَى الطَّلِبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - عَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ / تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ:قَالَ [و ٦٧] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

« لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً من قريشٍ ، ثم يخرج كَذَّابُونَ بين يدي السَّاعَة (١) » .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَة ، عَنْ عُبَيْدٍ بن عُمَيْرِ الْلَيْثِي (٢) ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ـ ﷺ ـ قَالَ :

« لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَغْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّاباً كُلُّهُمْ يَـزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٣)».

وَرُوِى \_ أَيْضًا \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّاباً كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ » (1).

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ـ فِي تَارِيخِهِ ـ عَنِ الْعَلَاءِ بنِ زيادٍ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

﴿ حَدَّثْتُ عَن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ :

« لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ دَجَّالُونَ (°)، كَذَّابُونَ ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ ، فَمَنْ قَالَهُ فَاقْتُلُوهُ ، وَمَنْ قَتَلَ أَحَد مِنْهُمْ دَخَلَ (١) أَجْنَةً ﴾(٧) .

<sup>(</sup>۱) منتخب كنز العمال : ۲/۱ والبداية والنهاية لابن كثير ۲/۲۲۱ ، والمعجم الكبير للطبراني ۲۰۸/۲ ، ۲۰۸ برقم ۱۸۶۹ و ۲۰۸/۲ برقم ۱۸۰۰ ، ۱۸۰۰ برقم ۱۸۶۰ ، ۲۰۸ ، ۲۰ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰ ، ۱۸۰۰ برقم ۱۸۰۰ ، ۱۸۰۱ برقم ۱۸۷۰ ، ۱۸۲۱ برقم ۱۸۷۰ ، ۱۸۲۱ ودلائل النبوة للبيهقي ۲/۲۲۲ ، ۲۲۲ .

 <sup>(</sup>۲) عبيد بن بن عمير بن قتادة الليثى أبو عاصم المكى القاص ، مخضرم ، عن أبي وعمر وعلى وعائشة وأبي موسى . وعنه أبنه : عبيد الله وغيره ،
 وبثته أبو زرعة ، وأبن معين توفى سنة أربع وستين «الخلاصة ۲۰۳/۲ ترجمة ۲۰۲۷ .

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي ۲۲۷۱ .

مسند أبي يعلى ١٠/ ٣٥٠ حديث ٥٩٤٥ عن أبي هريرة وأخرجه أبن أبي شيبة ١٠/ ١٧٠ ، ٥/ ٦٤ وأخرجه أبو داود في الملاحم ٢٣٢٤ وصحيح البخاري ٢٠٠٨ ، وفي النفاقب ٢٦٠٩ ، وفي الاستسقاء ٢٦٠٦ ، وفي الأدب البخاري ٢٠٠٨ ، وفي التفسير ٢٦٠٦ ، وفي الادب ٢٠٣٧ وكذا التفسير ٢٦٠٦ وفي الفتن كذلك ٢٠٦١ وأخرجه مسلم في الفتن ١٥٧ (٨٤) وفي الإمارة ١٨٢٢ (١٠) باب الناس تبع لقريش وسنن الترمذي في الفتن ٢٢١٩ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) في ودجالاء .

<sup>(</sup>٦) ف ب د ومن قتل منهم أحد فله الجنة ، .

<sup>(</sup>۷) تهذیب تاریخ دمشق لابن عساکر ۲/۵۶ وأبو داود ۴۳۳۳ والمسند ۱۰۰/۵۰ ، ۱۰/۵ والبدایة والنهایة ۲/۸۸ وابن أبي شیبة ۱۱/۵۱ وکنز العمال ۳۸۳۷ و

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَة رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ :

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا آخِرُهُمْ الْسِيحُ (١) » الحديث.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَلِبْنُ عَدِئ \_ فِي الْكَامِلِ \_ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ . رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا مِنْهُمْ : مُسَيْلَمَةُ ، وَالْعَنْسِيُّ وَالْمُخْتَارُ ، وَشَرُّ قَبَائِلِ الْعَرَبِ : بَنُو أُمَيَّةَ ، وَبَنُو حَنِيفَةَ ، وَثَقِيف (٢)، .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتَّرَّمِذِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

﴿ لَاَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَقْتَتِلْ (٣) فِئْتَانِ عَظِيمَتَانِ (١) ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةُ عَظِيمَةُ وَعُلِيمَةُ وَعُولِهُمَا وَاحِدَةٌ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُبْعَثَ (٥) دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبُ مِنْ ثَكَاهُمٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ (٦) » .

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنُ صَحِيحُ ، وَالْحَاكِمُ عَنْ ثُوْبَانَ (٧ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« لَاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ ، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ ،

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة لابي نعيم ٢/١٩٦ والمسند ٢/٧٥٤ والبداية والنهاية ٦/٢٦ ، ٢٦٨ والدر المنثور ٥/٥٥٥ وكنز العمال ٣٨٧٧ ، ٣٨٢٧٠ .

<sup>(</sup>۲) كنز العمال ۳۸۳۷۶ والكامل في الضعفاء لابن عدى ۲۱۸۲/۱ دار الفكربيروت ، ومصنف ابن أبي شبية كتاب ۲۸ باب (۱) حديث ٥٧ وفردوس الأخبار للديلمي ٢/٣٧٠ حديث ٧٦٧٧ ، والخصائص الكبرى ١٣٢/٢ وابن عدى أيضاً ١٨/١ والكنز ٣٨٣٧٨ .

<sup>(</sup>۲) في بيتقتل،

<sup>(</sup>٤) الفئتان : على وجماعته ، ومعاوية وجماعته رضى الله عنهم ، كل منهما تدعو إلى الإسلام والحق فمعاوية اظهر أنه يقاتل للأخذ بثار عثمان ، وعلى رضى الله عنه للدفاع عن نفسه ، ولانهم خرجوا عليه وهو الإمام الحق ، وكل مجتهد رضى الله تعالى عنهم » .

<sup>(°)</sup> ليس المراد بالبعث : الإرسال المقارن للنبوة بل هو كقوله تعالى : ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ ... ﴾ . وليس المراد أيضاً : من ادعى النبوة مطلقا ، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أوسوداء . وإنما المراد : من قامت له شوكة ، وبدت لهم شبهة .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخارى ٢٤٣/٤ ، ٢٧/٩ ، ٧٤ وصحيح مسلم الفتن ب ٤ رقم ١٧ ومسند الإمام أحمد ٣١٣/٢ ومجمع الزوائد ٢٤٢/ ٢٤٢ ، ٢٤٢ ه ٢٤٢ ومحيح مسلم الفتن ب ٤ رقم ١٧ ومسنف عياض ١/٥٧٦ ومشكاة المصابيح للتبريزى ١٤٥ المكتب الإسلامى وشرح السنة للبغوى ١/ ٢٢٩ ، ١٥/١٥ وفتح البارى لابن حجر ٢/٢٠٣ ، ٢٠٢/١٨ ، ٢٨ ، ومسند الحميدى ٢٤٩ وكنز العمال ٣٢٢٠ ، ٢٢٣ والبداية والنهاية لابن كثير ٢٤٣/١٣ وسنن أبى داود ٢٤٣/١٢ .

<sup>(</sup>۷) ثوبان بن يجدد ، ويقال له : جحدركما في التهذيب ، مولى رسول اش 養 أبو عبد الله ، أو أبو عبد الرحمن ، من أهل السراة ، وقيل من الحكم ، وفي التهذيب حكم بلا تعريف ، ابن سعد العشيرة ، لازم النبى 彝 حضرا وسفرا ، ثم نزل الشام ، له مائة وسبعة وعشرون حديثا، روى له مسلم عشرة أحاديث ، وعنه جبير بن نفير ، وخالد بن قعدان وخلق توفي سنة أربع وخمسين بحمص . « الخلاصة ١/٥٥/ » .

وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِى ثَلَاثُونَ كَذَّابًا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلاَ نَبِيٌّ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلاَ نَبِيّ (١) بَعْدِي (٢) » .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (٣) « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ سَبْعُونَ كَذَّابًا (١٠) .

وَرَوَى الْإِمَامَ أَخْمُدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (٥) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فِي شَأْنِ هَلْذَا الرَّجُلِ يَعْنِي : مُسَيْلَمَةً : « أَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي شَأْنِهِ ، فَإِنَّهُ كَذَّابُ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّاباً ، يَخْرُجُونَ قَبْلَ الدَّجَّالِ ، وَإِنَّهُ لَقَدْ أَكْثَرْتُمْ فِي شَأْنِهِ ، فَإِنَّهُ كَذَّابُ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّاباً ، يَخْرُجُونَ قَبْلَ الدَّجَالِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بَلَدُ إِلَّا يَدْخُلُهُ (١) رُعْبُ الْسَيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَنْبَانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِحِ » . (٧)

<sup>(</sup>١) في أ د لانبي ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة فى سننه فى كتاب الفتن ٩ باب ما يكون من الفتن ٢/١٠٤٤ حديث ٣٩٥٢ وسنن الترمذي برقم ٢٢١٩ ، والمستدرك للحاكم ٤٤٩/٤ كتاب الفتن والملاحم ، والمسند ٥/٧٨٧ ودلائل النبوة لأبى نعيم ١٩٦/٧ ، ومنتخب كنز العمال ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٢) لفظ دقال ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) جمع الجوامع ٣٣٣/٧ ، كنز العمال ٣٨٣٦٣ ، فتح البارى ٨٧/١٣ ، تاريخ البخارى ١/٩٨ والجامع الصغير ٢/٢٠٢ للطبراني عن ابن عمرو ورمز له بالحسن .

<sup>(°)</sup> أبو بكرة : نفيع ـ مصغر ـ ابن الحارث بن كلدة ـ بفتح الكاف واللام والدال ـ ابن عمرو بن علاج بن عبد العزى ـ في الجمهرة لابن حزم ٢٦٨ د علاج بن أبى سلمة بن عبد العزى ـ بن غيرة ـ بكسر المعجمة ـ ابن عوف بن قيس بن ثقيف الثقفي أبو بكرة ـ بفتح الباء وسكون الكاف ـ الله مستديرة في وسطها حزيمر عليها حبل لرفع الاثقال وحطها ـ نزل عليها من الطائف فكناه النبي عليه بها له مائة واثنان وثلاثون حديثا اتفقا على ثمانية ، وانفرد البخارى بخمسة ، ومسلم بآخر ، وعنه أولاده : عبد الرحمن وعبيد الله ومسلم ، وعبد العزيز وجماعة ، اعتزل الجمل وصفين ، ومات سنة إحدى وخمسين ء الخلاصة ٣/٩٩ ت ٧٥٥٧ ، ٣/٢٢/٣ ت ٩٠ » .

<sup>(</sup>٦) في أ و لا يدخله ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>V) المسند ٥/٢٥ ، والمستدرك للحاكم ٤/١٥٥ كتاب الفتن والملاحم . ذكر مسيلمة الكذاب هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقد رواه سعد بن إبراهيم الزهرى عن أبيه عن أبى بكرة مختصرا ، ومصنف عبد الرزاق ٢٠٨٢٣ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٢٢٥/٨ حديث ١٦٦٨ بنحوه في حديث طويل .

[ظ ۲۷]

#### / الباب السابع(١) والستون

#### فى إخباره ـ صلى الله على وسلم ـ بِكَذَّابِينَ فى الحديث ، وشياطين يُحَدِّثُونَ الناس

رَوَى مُسُلِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسُ يُحَدِّثُونَكُمْ مَالَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ (٢) فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ (٣) » .

وَرَوَى ابْنُ عَدِئَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ وَاثِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَطُوفَ إِبْلِيسُ بِالْأَسْوَاقِ وَيَقُولُ حَدَّثَنِي فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنِ بِكَذَا وَكَذَا (°):

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ :

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ ، فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثَهَمٌ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ » . (٦)

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ - فِي تَارِيخِه ِ - وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا مَنْ رَأَى قَاصَّا يَقُصُّ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَطَلَبْتُهُ فَإِذَا هُوَ شَيْطَانُ » . <>>

وَرَوَى ابْنُ عَدِى ۚ ، وَالْبَيْهَقِيُ ، عَنْ عِيسَى بِنِ أَبِي فَاطِمَةَ الفِزَارِيِّ قَالَ : « كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شَيْخ (^) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَكْتُبُ عَنْهُ ، فَقَالَ الشَّيْخُ الشَّيْجُ الشَّيْبَانِيُّ ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في ١ ، جـ و الباب السادس والستون » وما أثبت من ب . وهذا الباب مفقود من د .

<sup>(</sup>٢) في ب د ولا أبازهم ، .

<sup>(</sup>٣) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٦٥/ ١٦٩ ، ١٦٩ برقم ٢٧٦٦ إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، رجال الصحيح غير مسلم بن يسار - وهو المصرى ، أبو عثمان الطنبدى - وهو تابعى روى عنه جمع ووثقه ابن حبان ٢٥/ والذهبى في الكاشف وقال الدارقطنى : يعتبر به وخرج حديثه البخارى في الأدب المفرد ومسلم في مقدمة صحيحه ، واصحاب السنن غير النسائى وقول الحافظ في التقريب فيه : مقبول ، غير مقبول ، غير مقبول ، أبو الطاهر : هو أحمد بن عمرو بن السرج وأبو هائىء الخولائي هو حميد بن هائيه ، وأخرجه مسلم (٦) في المقدمة : باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها والبيهةي في الدلائل ٦/ ٥٠٠ ، والبغوى (١٠٧) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرىء والحاكم / ١٠٢/ من طريق عبد الله بن وهب ، كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب ، بهذا الإسناد وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي وابن عدى في الكامل ١/ ٧٠ بمثله وكتاب الوضع في الحديث للدكتور عمر حسن قلاته وأخرجه بنحوه مسلم (٧) عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن أبي شريح . والفتح الكبير ٢/٢١٦ .

 <sup>(</sup>٤) ف ب د ف الأسواق ، .

<sup>(</sup>٥) دلائل النبوة للبيهقي ٦/١٥٥ والكامل في الضعفاء لابن عدى ١/٥٩ ، ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٥٥٠.

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقي ٦/١٥٥ والتاريخ ٢/٢/٢ .

<sup>(</sup>۸) ئى ب دقىم » .

رَجُلُ (' حَدَّثَنِي الشَّيْبَانِيُّ ، فَقَالَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ ، فَقَالَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ عَنْ عَلِيٍّ ، فَقَالَ عَنْ عَلِيٍّ ، فَقَالَ ('') الْخَارِثِ فَقَالَ : قَدْ وَالله رَأَيْتُ الْحَارِثَ وَسَمِعْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ عَنْ عَلِيٍّ ، فَقَالَ ('') قَدْ وَاللّه رَأَيْتُ ذَلِكَ قَرَأْتُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، فَلَمَّ رَأَيْتُ ذَلِكَ قَرَأْتُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، فَلَمَّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا ﴾ ('') الْتَفَتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا » (')

<sup>(</sup>۱) كلمة درجل، زيادة من ب.

<sup>(</sup>٢) في بوقال ، .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) روى الحديث ف دلائل النبوة للبيهقي ٦/١٥٥ .

الباب الثامن (١) والستون في إخباره على - بأوَّلِ الْأَرْضِ خَرَاباً (٢) ، وأول النَّاسِ هَلاكاً رَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - عَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ (٣) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« أُوَّلُ النَّاسِ هَلَاكاً قُرَيْشُ وَأَوَّلُ قُرَيْشِ (٤) فَنَاءً بَنُو هَاشِم (٥) » .

<sup>(</sup>١) ١، جـ، د د الباب السابع والستون ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في جدد حرابا ، .

<sup>(</sup>٣) في ب د العاصي ، .

<sup>(</sup>٤) عبارة « وأول قريش » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٥) المنتخب من كنز العمال ٢٠/٦، ٢٠/٦ والجامع الصغير ١١١١، ١١١٠ ورمز له بالضعف والتاريخ الكبير للبخاري ٣١٨/١/١ والسلسلة الصحيحة للألباني ١٧٣٧ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١/٨٧ وكنز الحقائق ٣٨٤٢٩ ، ٣٨٦٢٠ ، ٣٩٦٠٩ وكشف الأستار عن زوائد البزار ٣/ ٢٩٨ حديث ٢٧٨٨ ولم أعثر عليه في المعاجم الثلاثة للطبراني وانظر الجامع الكبير المخطوط الجزء الثاني ٢/ ٦٤٨ .

## الباب التاسع (١) والستون في إخباره ﷺ بظهور المعدن في أرض بني سُليَم

رَوَى(٢) أَبُو يَعْلَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :

« يَظْهَرُ مَعْدِنُ فِي أَرْضِ (٣) بَنِي سُلَيْمٍ ، يُقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ ، أَوَ فِرْعَانُ - وَذَلِكَ بِلِسَانِ أَبِي الْجَهْمِ (٤) قَرِيبُ مِنَ السَّوَاءِ (٥) ، يَخْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ النَّاسِ ، أَوْ يُحْشَرُ إِلَيْهِ شِرَارُ النَّاسِ » . (٦)

وَرَوَى (٧) الطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالِ الصَّحَيحِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : ( أَيِّىَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقِطْعَة (٩) مِنْ ذَهَبٍ كَانَتْ أَوَّلَ صَدَقَةٍ جَاءَتْهُ مِنْ مَعْدِنٍ لَنَا ، ( فَقَالَ :

« إِنَّهَا سَتَكُونُ مَعَادِن ، وَسَيَكُونُ فِيهَا شِرَارُ الْخَلْقِ » . (٩) وَسَيَكُونُ فِيهَا شِرَارُ الْخَلْقِ » . (٩) وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ رَافِعِ بن خَدِيجِ (١٠) رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي

<sup>(</sup>١) في أ ، جـ ، د دالباب الثامن والستون » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) لفظ دروی ، ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٣) كلمة « أرض » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) أبو الجهم عاصم بن روبة ترجمه البخارى في التاريخ ٦/٨٨٨ ولم يورد فيه لا جرحا ولا تعديلا ، وكذلك فعل أبن أبي حاتم في « الجرح والتعديل ، ٣٤١/٦ وباقي رجاله ثقات ، وانظر : الكني لمسلم ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) في ب و قريب من الشر ۽ تحريف .

<sup>(</sup>۱) جامع الأحاديث ۹/۰۸، ومسند أبى يعلى ٢٠٥/١١ حديث ٥٨١ (٦٤٢١) عن أبى هريرة ومجمع الزوائد ٣٣١/٧ باب ثان : في أمارات الساعة بنحو هذا ، وقال : « رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه » . والحاكم ٤/٨٥٤ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۷) فی بہدوری، ·

<sup>(</sup>۸) ف ب د بقطیعة ، .

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام احمد ٥/ ٤٣٠ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٥٣٠ والمعجم الكبير الطيراني ٢٨٢/٤ ٢٨٢، ٢٤٣ والمعجم الصغير للطبراني ١٥٣/١ وكنز العمال ٢١٠٨٤ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٢/ ٢٤٧ .

<sup>(</sup>۱۰) رافع بن خديج بن رافع الانصارى الحارثى ، له كنيتان : أبو عبد الله ، وأبو خديج . مات بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وقد قيل سنة أدبع وسبعين . ترجمته في : تاريخ الصحابة ۹۷ ت ۶۱۹ والثقات ۱۲۱/۳ والإصابة ۴۹۰۱ والمحبر ۴۱۱ ـ ۲۱۲ والتاريخ الكبير ۱۲۹/۳ والمحبر ۱۷۱/۳ والمستدرك ۱۷۲/۳ والستدرك ۱۸۱/۳ وجمهرة انساب العرب ۳۲۰ والاستيعاب ۷۷۱ والجمع ۱/۳۱ واسد الغابة ۱/۱۰۱ وتذهيب التهذيب ۱/۲۱٪ ، مرأة الجنان ۱/۱۰۰ والبداية والنهاية ۴/۳ والتهذيب ۲/۲۲ ومجم الطبراني ۲/۲۸۲، ۳۵۳ وشذرات الذهب ۸۲/۲ ومشاهير علماء الامصار ۲۱ ت ۲۹ .

[و ٦٨] سُلَيْمٍ عَنْ / جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ . قَالَ : (') إِنَّهُ أَتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِفِضَّةٍ ، فَقَالَ : فَقَالَ : مِنْ مَعْدِنٍ لَنَا » فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : « إِنَّهُ سَيَكُونُ مَعَادِنُ » . ('')
وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْدُلُ" ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ .
وَذِوَاهُ الْإِمَامُ أَحْدُلُ" ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ .
وَفِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمّ ، عَنْ زَيْدٍ بِنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، عَنْ جَدِّهِ ،

<sup>(</sup>۱) لفظ دقال، ساقط من ب، ج. .

<sup>(</sup>٢ ) في الجامع الكبير ١٤٦٤٧ « ستكون معادن يحضرها شرار الناس » ومجمع الزوائد ٤/٦٥ باب في المعادن . ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٥٣١ .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٥/ ٤٣٠ وصدق رسول اش 秦 حيث ظهرت معادن كثيرة في العالم الإسلامي في هذا الزمان وقد حضر بسبب عجزنا وقلة خبرتنا لإدارة هذه المعادن والإشراف عليها شرار الناس من غير المسلمين ، وهذا واقع لا نستطيع أن ننكره . انظر : نبوءات الرسول لمحمد ولى الله الندوى ٢٨٣ .

#### الباب السبعون (١) في إِخْبَارِهِ - عَلَيْ - بِصِفَةِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ يَكُونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

(۲)

<sup>(</sup>١) هذا الباب زيادة من ب وذكر في النسخة بدون رقم ، ثم رقمته ليتوافق ترقيم الجماع .

<sup>(</sup>Y) بياض بالنسخ . وجاء في الخصائص الكبرى ٢/١٥٧ أخرج الطبراني في الأوسط ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ : و وسيجيء أقوام في أخر الزمان ، وجوههم وجوه الأدميين ، وقلوبهم قلوب الشياطين ، لا يزعون (لا يكفون) عن قبيح ، إن تابعتهم داروك وإن تواريت عنهم اغتابوك ، وأن حدثوك كذبوك ، وأن ائتمنتهم خانوك ، صبيهم عارم ، وشابهم شاطر ، وشيخهم لا يأمر بالمعروف ، ولا ينهي عن المنكر ، الاعتزاز بهم ذل ، وطلب ما في ايديهم فقر ، الحليم فيهم غاو ، والأمر فيهم بالمعروف متهم ، والمؤمن فيهم مستضعف ، والفاسق فيهم مشرف ، السنة فيهم بدعة ، والبدعة فيهم سنة ، فعند ذلك يسلط عليهم شرارهم ، ويدعو خيارهم فلا يستجاب لهم » .

#### الباب الحادى والسبعون(١) في إخباره ـ ﷺ ـ بأقوام يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر(٢)

رَوَى مُسَدَّدُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ عُمَرَ بِنَ أَبِي وَقَاصِ ، وَالْظِمَاءُ أَحْمَدُ ، وَالْفِسَاءُ وَفَى مُكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْظِمَاءُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُ ، وَالْخَرَاثِطِيُ ـ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ \_ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ :

ُ ﴿ كَانَتْ لِى حَاجَةٌ إِلَى أَبِى فقدمت بين يدى حَاجَتِى (٣) كَلَاماً يحدث الناسُ فَلَمْ يَكُنْ يَسْمَعُهُ مِنِّى ، ثُمَّ طَلَبْتُ حَاجَتِي » .

قَالَ : ﴿ فَرَغْتَ مِن حَدِيثَكَ (٤) ﴾ . قُلْتُ : ﴿ نَعَمُ ﴾ .

قَالَ: مَاكَانَتْ حَاجَتُكَ؟ قُلْتُ(<sup>0)</sup> مِنْكَ أَبْعَدُ، وَلاَ كُنْتُ فِيكَ إِذْ هُوَ مُنْكَ مُنْدُ(<sup>1)</sup> سَمِعْتُ كَلَامَكَ هَلْذَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سَيَكُونُ». مُنْدُ(<sup>1)</sup> سَمِعْتُ كَلَامَكَ هَلْذَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سَيَكُونُ»، وَفَى فَفِي لَفُظٍ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغُرُجَ (<sup>٧)</sup> قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ (<sup>٨)</sup>، كَمَا يَأْكُلُ (<sup>٥)</sup> الْبَقَرُ بِأَلْسِنَتِهَا مِنَ الْأَرْضِ » (<sup>١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في أ ، جده الباب السبعون ، وفي د «الباب التاسع والستون ، وما اثبت من ب وهو الصحيح تبعا للتسلسل .

<sup>(</sup>۲) ف ب و جــ « كما تأكل البشر » .

<sup>(</sup>۳) نی ب د صاحبتی ، .

<sup>(</sup>٤) ف ب د حاجتك ، .

<sup>(°)</sup> لفظ « قلت » زیادة من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ د منذ ، زيادة من ب .

 <sup>(</sup>٧) في ب « تخرج » وفي مكارم الأخلاق للنرائطي « يأتي » .

<sup>(</sup>A) ف ب « السنتهم » .

<sup>(</sup>٩) ف ب و تأكل ، .

<sup>(</sup>۱۰) الجامع الأزهر في حديث النبى الأنور ٢/٥/٢ رواه أحمد عن سعد بن أبى وقاص ، ورجاله رجال الصحيح إلا أن زيد بن أسلم لم يسمع من سعد ومشكاة المصابيح ٤٧٩٩ وكنز العمال ٢٨٥٨٠ ومسند الإمام أحمد ١/١٤/١ عن سعد ومشكاة المصابيح ٤٧٩ وكنز العمال ٢٨٥٨٠ ومسند الإمام أحمد ١/١٤/١ عن سعد ومشكاة المصنبيح ٤٢٩ وكنز العمال ٢٢٥/٣ والسلسلة الصحيحة للألباني ٤٢٠ وشرح السنة للبغوى ٢٢٨/١٢ حديث ٢٣٩٧ ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق ومعاليها حديث (٢١١) ص ٩٦ ، ٩٧ ومجمع الزوائد ١١٦/١ والبزار في مسنده كما في كشف الأستار ٢٨/١٤ حديث ٢٠٨٠ بمثله وقال البزار : لا نعلم رواة عن عائشة عن أبيها إلا إبراهيم وقد تحقق ما تنبأ به الرسول عديث وجد ويوجد ناس منحهم الله سبحانه طلاقة اللسان وفصاحة الكلام فجعلوها ذريعة إلى المكسب والمأكل بطريقة لا يقرها الشرع .

#### الباب الثانى<sup>(١)</sup> والسبعون في إِخْبَارِهِ ـ ﷺ ـ بِذِهَابِ الْأَمَانَةِ وَالْعِلْمِ والخشوع وَعِلْمِ الْفَرَائِضِ

رَوَى مُسْلِمُ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ :

« حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْن رَأَيْنَا(٢) أَحَدُهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ.

حَدَّثَنَا : أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ(٣) فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ » . ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا(٤) ، قَالَ :

« يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فتقبض الْأَمَانَةُ مِن قلبهِ فيظلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمُجْلِ (٥) كَجَمْرٍ دَحْرَجْتهُ عَلَى رِجُلِكَ ، فَسَقَطَ فَتَرَاهُ مُنْتَثِراً (٢) ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ أَخَذَ حَصَاه فَدحرجهُ على رِجْلِهِ فيصبح النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ ، لا يكاد أَحَدُ يُؤَدِّى الْأَمَانَةَ حَتَى يُقَالُ : إِنَّ فِي (٧) بَنِي فُلَانِ رَجُلًا أَمِيناً ، حَتى يُقَالُ لِلرَّجُلِ : مَا أَجْلَدَهُ (٨) ، مَا أَطْرَفَهُ ، مَا أَعْقَلَهُ ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ » (٩)

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فِي ٱلْكَبِيرِ - عَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَوْسِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُم الْأَمَانَة »(١٠) .

<sup>(</sup>١) في 1 ، ب « الباب الحادي والسبعون » وما أثبت هو الصحيح ، على أن يراعي هذا مستقبلا في الأبواب أما في د « الباب السبعون » .

<sup>(</sup>۲) ن ب د فکتبتا ، .

<sup>(</sup>٣) في مسلم ٨/٨٨ زيادة « ثم نزل القرآن » .

<sup>(</sup>٤) في ب و رضم الأمانة ، .

<sup>(</sup>٥) أن ب «السمر».

<sup>(</sup>٦) في ب د منثرا ، .

<sup>(</sup>V) لفظ « في » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٨) ف ب د ما أجدله ، .

<sup>(</sup>۹) فى صحيح مسلم ١/٨٨ زيادة : و ولقد أتى على زمان وما أبالى أيكم بايعت ، لئن كان مسلما ليدنه على دينه ، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليدنه على ساعيه ، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا ، وصحيح البخارى ١٢٩/٨ ، ١٢٩ والترمذى ٢١٧٩ وسنن ابن ماجة ٢٠٥٣ وانظر : الجامع الكبير للسيوطى رقم ١٢٦٤٩ ، والجامع الصفير للسيوطى رقم ٣٣٢٥ لابن ماجة والحاكم ، ورمز له بالصحة والحميدى ٢٤٤ والمسند ٥/٣٨ وفتح البارى ٣٨/١٣ والمراد بالفرائض : المواريث والمسند لأبى عوانة ٢/٢٥ بيروت والترغيب والترهيب ٤/٤ وتفسير ابن كثير ٢/١٦ والحلية لأبى نعيم ٨/١٧ والسنن الكبرى للبيهقى ٢/٢٠١٠ .

<sup>(</sup>۱۰) الفتح الكبير ١٨/١ ومنتخب كنز العمال هامش من المسند ٢٧٢٦ . والمعجم الكبير الطبراني ١٥٣/٩ حديث رقم ٢٦٨٩ عن شداد بن معقل وتكملته : « وآخر ما بقى الصلاة ، وليصلين قوم لا إيمان لهم » وأيضاً المعجم الكبير ١٥٣/٩ حديث رقم ٢٠٧٠ عن شداد بن معقل برواية : « إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ، وأخر ما يبقى من دينكم الصلاة ، وليصلين قوم لا دين لهم ولينتزعن القرآن من بين اظهركم ، قالوا ياأبا عبد الرحمن : السنا نقرأ القرآن وقد اثبتناه في مصاحفنا ؟ قال : يسرى على القرآن ليلا فيذهب به من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء » . ومسند الشهاب ٢١٦ ومسند الشافعي ٢١٧ . ورواه عبد الرزاق ٢٩٨٦ قال في المجمع ٢/٣٣٠ ورجاله رجال غير شداد بن معقل وهو ثقة وأيضاً المعجم الكبير الطبراني ٢١/٣ حديث رقم ٤٥٦٢ عن شداد بن معقل والتاريخ الكبير الطبراني وكذا المعجم الكبير

وَرَوَى (١) الْحَكِيمُ (٢) التَّرْمِذِي ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ :

« أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأَمَانَةُ ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى مِنْ دِينِهِمُ الصَّلَاةَ ، وَرُبَّ مُصَلِّ لَاخَلَاقَ لَهُ عِنْدَ اللّهِ »(١) ا هـ

[ظ ٦٨] / وَرَوَى (٢) الْقُضَاعِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ هَاذِهِ الْأُمَّةِ قَالَ (٥) : الْحَيَاءُ وَالْأَمَانَةُ »(١) .

وَرَوَى (٧) ابْنُ مَاجَة ، وَالــَدَرَاقُطْنِيُّ ، وَالْحَــَاكِمُ وَالشَّيرَاذِيُّ ــفِى الْأَلْقَــَابِ ــ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « تَعَلَّمُوا(١) الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَإِنَّهُ يُشْفَى ، وَإِنَّهُ مِنْ أُمَّتِى »(١١)

وَرَوَى (١١) الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِلِينَ ، وَالنَّسَائِينُ ، وَالْبَيْهَقِينُ ، وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ ،

ت للطبرانى ١٢/٩ عديث رقم ٤٧٥٤ عن أبى الزعراء ، كنز العمال ٤٩٦٥ ورواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق ومعاليها فى صفحة ٤٩ حديث رقم ٧٧ عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ ، أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ، وأخره الصلاة » قال ثابت البنانى عند ذلك : قد يكون الرجل يصوم ويصلى ، وإن اؤتمن على أمانة لم يؤدها والحلية ٥/٥٢٠ وأورده ابن أبى الدنيا ص ٦٨ . وانظر : جامع الاحاديث ٢/٥٧٧ والمستدرك ٤/٩٢٤ وأورده أبو يعلى فى مستده ١/١/١١ حديث ٢٦٣٢ عن أبى هريرة برواية « أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة ، وأخر ما يبقى منها الصلاة - يخيل إلى أن قال - وقد يصلى قوم لا خلاق لهم » وإسناده ضعيف . انظر ابن حبان فى المجروحين ١/٧٧/١ ومصنف ابن،أبى شيبة ١/٥٧٠ .

 <sup>(</sup>١) لفظ « وروى » ساقط من ب .

<sup>(</sup>Y) أ « الحكم » وهو تحريف ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٢/ ٧٠ باب ما جاء في تعليم الفرائض ، وتحفة الأحوذي ٦/ ٢٦٥ وقال : حديث فيه اضطراب والمعجم الصغير للطبراني ١٣٨/١ و ١٢٦٥ ومجمع الزوائد ٧/ ٣٣١ وكنز العمال ٥٤٩٠ والجامع الكبير برقم ١٢٦٤٧ ، ١٢٦٥٠ والمستدرك للحاكم ٣٣٣/٤ كتاب الفرائض ، وهو حديث صحيح الإسناد والفتح الكبير ١/ ٤٦٩ .

<sup>.</sup> لفظ  $\epsilon$  وروى  $\epsilon$  ساقط من ب

<sup>(°)</sup> لفظ د قال » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٦) الفتح الكبير ١/ ٤٦٩ ، ومسند الشهاب للقضاعي ١/ ١٥٥ برقم ٢١٥ وفيه : أن قزعة بن سويد ضعيف ورواه أبو يعلى ٣٠٤ / ١ ـ ٢ مطولا من طريق أخر ، وفيه أشعث بن براز وهو متروك كما في المجمع ٧/ ٣٠١ والحلية لأبي نعيم ٢/ ١٧٤ والمطالب العالية لابن حجر ٢٦٠٠ ومكارم الأخلاق للخرائطي ٢٩ ، ٥٠ ط السلفية وكنز العمال ٧٧١٥ .

<sup>(</sup>۷) لفظ د وروی ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٨) في ابن ماجه ٢/٩٠٨ زيادة : « ياأبا هريرة تعلموا » .

<sup>(</sup>۹) ئۆپىروسى.

<sup>(</sup>۱۰) سنن ابن ماجه ۲۰۸/۲ في الزوائد : اخرجه الحاكم في المستدرك وقال : إنه صحيح الإسناد وفيما قاله نظر ، فإن حفص بن عمر المذكور في السند ضعفه ابن معين ، والبخارى ، والنسائي وأبو حاتم ، وحديثه كما قال البخارى منكر » . وسنن الدارقطني ٤/٧٢ ، ٨٢ برقم (١) والنخطيب في تاريخ بغداد ٢٠/١٢ ، ومجمع الزوائد ٢٣٣/٤ والمستدرك للحاكم ٢٣٣/٤ كتاب الفرائض ، وفي المقصد العلي برقم ١٠٨ .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ د وروی ، ساقط من ب .

عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، فَإِنِّ امْرُوُ مَقْبُوضٌ ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ ، حَتَّى يَغْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا » (١) .

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَقَالَ : « الْأَصَحُّ أَنَّهُ مُرْسَلُ » (٢) .

وَرَوَى (٣) الذَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ (1) فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَـدْرِى مَتَى يَفْتَقِرُ إِلَى مَا عِنْدَهُ » (٥) رَوَاهُ عَن ابْن مَسْعُودٍ ، وَزَادَ :

« وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَالْبِدَعُ ، وَالتَّعَمُّقُ (٦) وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ » .

وَرَوَى (٧) الْبَخَارِئُ وَابْنُ مَاجَةً (^) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وتكثر الزَّلَازِلَ ، ويتقاربَ الزَّمَانُ ، وَتَطْهَرُ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرُ الْهُرَجُ ، وَهُوَ الْقَتْلُ ، حَتَى يَكْثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضُ (٩) » . وَرَوَى (١٠) الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالدَّارِمِيِّ وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - وَأَبُو الشَّيْخِ فِي

<sup>(</sup>۱) مسند أبى يعلى ١/ ١٤٤ برقم ٥٠٢٨ والترمذى ٢٠٩١ وأخرجه الدارمى فى المقدمة ١/ ٧٧ ، ٧٧ باب الاقتداء بالعلماء ، من طريق عثمان بن الهيثم .. وأخرجه الحاكم ٢٣٢/٤ من طريق النضر بن شميل كلاهما حدثنا عوف عن رجل يقال له : سليمان بن جابر من أهل هجر ، عن ابن مسعود ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأخرجه البيهقى ٢٠٨/٦ من طريق أبى أسامة . باب الحث على تعليم الفرائض . وأخرجه الطيالسي ٢/ ٥٠ برقم ٧٦ وفتح البارى لابن حجر ٢١/ ٥ وإتحاف السادة المتقين ٢/ ٥٠ والدرالمنثور ٢/ ١٢٦ والمغنى عن حمل الاسفار للعراقي ١/ ٥٠ ، وتفسير ابن كثير ٢/ ١٩٦ وتفسير القرطبين ٥٦/٥ وكنز العمال ٢٨٨٦٢ ، ٢٠٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) الدارقطني ٤/٦٧ .

<sup>(</sup>۲) لفظ د وروی ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤)، في ب و يرتفع ۽ .

<sup>(°)</sup> جاء ف مسند الفردوس للديلمي ٢٠/٢ برقم ٢٠٥٧ و تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدرى متى يفتقر إلى ما عنده ، وعليكم بالعلم وإياكم والتنظع والتبدع والتعمق وعليكم بالعتيق » عن ابن مسعود . وأمالى الشجري ١/٩٥ وكنز العمال ٢٨٨٦٠ ، ٢٨٨٦٦ .

<sup>(</sup>٦) في ا د التحلق ، وفي ب د التملق ، وما اثنبت من سنن الدارمي 1/3 عن ابن مسعود .

 <sup>(</sup>۷) لفظ « وروی » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٨) لفظ د ماجه ۽ ساقط من ب .

<sup>(</sup>٩) صحيح البخارى ٢/ ٢١ والعينى ٢/ ٢٦٤ والعسقلانى ٢/ ٤٣٢ والقسطلانى ٢/ ٣٠٩ باب (٢٦) أبواب الاستسقاء . والمسند ٢/ ٢٥٧ ، هنان ٢٨ ، ٢٠٥ وكنز العمال ٣٨٤٠٠ وكنز العمال ٣٨٤٠٠ وكنز العمال ٣٨٤٠٠ وكنز العمال ٣٨٤٠٠ وكنز العمال ٢٨٤٠٠ وكنز العمال ٢٨٤٠ وكنز العمال ٢٨٤ وكنز العمال ٢٨٤ وكنز العمال ٢٨٤ وكنز العمال ٢٨٤ وكنز العمال ٢٨٤٠ وكنز العمال ٢٨٤ وكنز العمال ٢٨٤٠ وكنز العمال ٢٨٤ وكنز العمال ٢٨٤٠ وكنز العمال ٢٨٤ وكنز العمال ٢٨٤٠ وكنز العمال ٢٨٤٠ وكنز العمال ٢٨٤٠ وكنز ال

<sup>(</sup>۱۰) لفظ و وروى ، ساقط من ب .

تَفْسِيرِهِ ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ :

« يَأَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ » .

قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ: كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ ؟ وَهَلْذَا الْقُرْآنُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ؟ » .

فَقَالَ: « ثَكِلَتْكَ أُمَّكَ ، وَهَلْدِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بَيْنَ أَطْهُرِهِمْ الْصَاحِف لَمَ يُصْبِحُوا يَتَعَلَّقُوا بِالْخَرْفِ مِمَّا جَاءَتْهُمْ بِهِ أَنْبِيَاؤُهُمْ ، أَلَا وَإِنَّ ذِهَابَ الْعِلْمِ أَنْ تَذْهَبَ مُطْلَتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ »(١)

وَرَوَى (٢) الطَّلَبَرَانِيُّ ـ فِي الْكَبِيرِ ـ وَالْخَطِيبُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ـ قَالَ :

﴿ يَٰأَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، الْعِلْمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ ، وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ بَعْدَهُ ﴾(٣) .

وَرَوَى (٤) الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَة عَنِ ابْنِ عَمْرٍو ، وَالْخَطِيبُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ (٥) مِنَ الْعِبُادِ وَلَكِن يُقْبَضُ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلُمُ بِقَبْضِ الْعُلُمُ بِقَبْضِ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ وَأَسَاءَ جُهَّالًا ، فَسُثِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ الْعُلَمُ الْعُلُمِ عِلْمٍ الْعُلَمُ وَأَضَلُوا ١٠٠ وَأَضَلُوا هُ (٨)

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ٥/٢٦٦ والمعجم الكبيرللطبراتي ٢٦٢/٨ رقم ٧٨٧ وروى بنحوه في المعجم الكبير ٨/٧٦٧ . ورواه ابن ماجة ٢٢٨ قال في الزوائد : في إسناده على بن يزيد والجمهور على تضعيفه . وسنن الدارمي ١/٥٥ والدر المنثور ٢٣٣٦ ومجمع الزوائد ١٩٩/١ والمعجم الكبير للطبراني ٨/٦٦٦ وكنز العمال ٢٨٦٦٩ .

<sup>(</sup>Y) لفظ دوروى » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٨/٢٦٢ رقم ٥٧٨٧ وكنز العمال ٨٢٨٨٨ .

<sup>(</sup>٤) لفظ د وروى » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٥) ينتزعه : يمحوه من الصدور ،

<sup>(</sup>٦) ف ابن ابي شيبة وابن ماجه « من الناس » .

<sup>(</sup>٧) ن ب د فأضلوا ، .

<sup>(</sup>۸) مسند الإمام أحمد : ۱۹۰۲ ، ۱۹۰۲ ، ۱۹۰ ، وابن أبي شيبة : ۱۹۸۸ ، ۱۹۹ حديث ۱۳۲ كتاب الفتن ما ذكر في فتنة الدجال ، وصحيح البخاري ۱۲/ ۲۲ ، ۱۲۳/۹ كتاب العلم باب كيف يقبض العلم ، وصحيح مسلم بشرح النووي ۱۲/ ۲۲۳ باب (٤٧) كتاب العلم (٥) باب رفع العلم . وصحيح مسلم بشرح النووي ۱۲/ ۲۲۳ باب (٤٧) كتاب العلم (٥) باب رفع العلم . وسنن ابن ماجة ۲۰/۱ . وسنن الترمذي حديث ۲۰۱۷ . ودلائل النبوة للبيهقي ۲/۳۵ . وابن حبان ۱۸/ ۲۰۲ حديث ۱۹۲۸ و تحفة الاشراف ۲/ ۲۳۱ . ومسند الفردوس للديلمي ۲۰۲۱ حديث ۲۱۰ عن عبد الله بن عمر ومعنى الحديث : أن حملة العلم يموتون ، ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون . وفيه التحذير من اتخاذ الجهال رؤساء .

وَرَوَى (١) الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعَا يَنْتَزِعُهُ مِنَ / النَّاسِ ، وَلَكِنْ ﴿ وَ ٦٩] يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعُلْمَاءُ الْخَلْمَاءُ الْغَلْمَاءُ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَأَفْتُوا يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ (١) الْعُلْمَاء ، فَإِذَا ذَهَبَ الْعُلْمَاءُ التَّبِيلِ (١) » . وَضَلَّوا وَأَضَلَّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (١) » .

#### تنبيهات (۱).

الْأَوَّلُ ( ْ ) قال النَّوَوِيُّ : إِنَّ الْمُرْاَدَ بِها : التكليف ( ٔ ) ، الَّذِي كَلَّف الله تعالى به عباده ( ( ) ، والأخذ الذي أخذ عليهم ، وهي التي في قوله تعالى ( ) : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ . . . ( ٩ ) ﴾ الآية .

الثانى (١٠) معنى الحديث : أَنَّ الْأَمَانَةَ تزول عن الناس شَيْئًا فَشَيْئًا ، فَإِذَا زَالَ أَوَّلُ جُزْءِ مِنْهَا زال نُورُهَا ، وخلفه الوكْت ، وهو : إعراض(١١) لونِ مُخالفٍ للون

<sup>(</sup>۱) لفظ د وروى ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) عبارة « العلم بقبض » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ «تنبيهات » ساقط من ب .

<sup>(°)</sup> لفظ « الأول » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٦) ف ب، جد دالتكلف، .

<sup>(</sup>٧) ن ب د کلف انشبه تعالی ، .

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>A) لفظ « تعالى » ساقط من ب .

 <sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب من الآية ٧٢.

<sup>(</sup>۱۰) لفظ « الثاني » ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۱) في ب د إقراض ، .

الَّذِي قَبْلَهُ ، فَإِذَا زَالَ شَيْءُ آخَرَ صَارَ كالمحكم ، وهو أثر محكم ، لاَ يَكَادُ يزول إلا بعد مدةٍ ، وهو الظلمة (١) تبقى (٢) والذي (٣) قبلها .

ثُمَّ شُبِّه ذلك النَّوُرُ بعد وقوعهِ في القلبِ وخروجه بعد استقراره فيه ، واعتقاب الظلمة إِيَّاهُ ، بِجَمْرٍ يُدَحْرِجُهُ عَلَى رِجْلِهِ ، ثُمَّ يَزُولُ الْجُمْر وَيَبْقَى السَّقْط (٤) واحدة الحصاة (٥) ، ودحرجته إِيَّاهَا ، زِيَادَةُ بَيَانٍ وَإِيضَاحِ الْمُذَّكُورِ الهـ .

#### الثالث: في بيان غريب ما سبق:

الجُدْر \_ بفتح الجيم ، وَإِسْكَانِ الدَّالِ . هو الأصل (٦) .

الْوَكْت ـ بفتح الواو ، وسكون الكاف ، ومثناة فوقيّة : الْأَثَرُ اليسير ، وقيل : سوادُ يُسيرٌ . وقيل : سوادُ يُسيرٌ . وقيل : لَوْنُ كَذْتُ خَالِفُ للون الَّذِي كان قبله .

الْمُجُل ـ بفتح الميم (٧) ، وفي الجيم : الفتح والإسكان ، وهو المشهور : النقط في الميد من عمل نعاس ونحوه ، يصير كَالْقَبْوِ فيه مَاءٌ قَلِيلٌ .

فَنَفِظ ـ بكسر الفاء ، وذكره . مع أَنَّ الرِّجلَ مؤنثة لإرادة العضو .

مُنْتَبِراً \_ بنون ثم مُثَنَّاقٍ فَوْقِيَّةٍ ، ثم موحدة ، وراء : مرتفعًا ، ومنه المنسر لارتفاعه .

<sup>(</sup>۱) فن ب د الكلمة ، .

<sup>(</sup>۲) زنب «تفوق» .

<sup>(</sup>۲) ف ا و الذي ، وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup>٤) ف ا « النفط » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) ق ب و الحصاء .

<sup>(</sup>٦) الجدر بفتح الجيم وكسرها هو الأصل [ انظر النووى على مسلم ٨٨/١].

 <sup>(</sup>٧) في (ب) بفتح الجيم وهو خطأ الأنها ميم .

#### الباب الثالث والسبعون (١) في إخباره ـ ﷺ ـ بِأَنَّ مُحَمَّد بن مَسْلَمَةً (٢) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لا تضره الفتنة

رَوَى أَحْمَدُ بن مَنِيع ، وَالْبَيْهَقِئُ - فِي الكبرى - وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ ماجة ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ :

« مَرَرْتُ بِالرِّبْذِةِ فَإِذَا فُسْطَاطُ أَوْ خَيْمَة ، فقلت : « لِمَنْ هَٰذَا ؟ » فقيل : لمحمد بن مَسْلَمَة (٣) فدخلت عليه فقلت له : يَرْحُمُكَ الله ُ إِنَّكَ مِنْ هَٰذَا الأمر بَكَانٍ ، فَلَوْ خَرَجْتَ إِلَى النَّاسِ فَأَمَرْتَ وَنَهَيْتَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ - قَالَ : « بِكَانٍ ، فَلَوْ خَرَجْتَ إِلَى النَّاسِ فَأَمَرْتَ وَنَهَيْتُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ - قَالَ : « إِنَّهَا سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي فِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلَافُ فَإِذَا كَانَ (٤) ذَلِكَ فَأْتِ (٥) بِسَيْفِكَ « إِنَّهَا سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي فِتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْلِسُ فِي بَيْتِكَ » .

فقلتُ : مَا أَمَرنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِذَا سَيْفُ مُعَلَّقُ بِغِمْدِ الْفُسْطَاطِ فاستنزلهُ وَانْتضاهُ ، وَإِذَا بِسَيْفِ (٧) من خَشَبِ فقالَ : « قد فَعلتُ مَا أَمَرنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَانْتَضاهُ ، وَإِذَا بِسَيْفِ (٧) من خَشَبِ فقالَ : « قد فَعلتُ مَا أَمَرنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَانْتَاسَ (٩) .

<sup>(</sup>١) في 1 ، جد و الباب الثاني والسبعون » وفي د و الباب الحادي والسبعون » وما اثبت من ب ِ .

<sup>(</sup>۲) محمد بن مسلمة الانصارى الاوسى الحارثي ، أبو عبد الله ، من اكابر الصحابة ، شهد بدرا والمشاهد كلها ، له سنة عشر حديثا ، انفرد له البخارى بحديث ، كذا ذكره الحميدى . وعنه : المفيرة بن شعبة ، وسهل بن أبى حثمة ، وجابر . استوطن المدينة ، واعتزل الفتنة . قال المدائني : مات سنة سبع وسبعين . ترجمته ف : الطبقات ٣٣/٤٦ وخلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٢٥٧/٢ ، ٤٥٧ ترجمة ١٩٥٨ والاستيعاب ١٣٥٧/٣ وسير أعلام النبلاء ٢٩٨٢ وأسد الغابة ٢٠٠/٢ والإصابة ٢٦/٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ف المسند ٢/٤٩٢ زيادة « فاستأذنت عليه » .

<sup>(</sup>٤) في أ « كذلك » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في بر فإن سيفك ، .

<sup>(</sup>٦) في المسند : « فاضرب به عرضه واكسر نبك ، واقطع واترك ، واجلس في بيتك فقد كان ذلك . وقال يزيد بن مرة فاضرب به حتى تقطعه ، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو يعافيك الله عزوجل ، فقد كان ما قال رسول الله في وفعلت ما أمرنى به ، ثم استنزل سيفا كان معلقا بعمود الفسطاط فاخترطه ، فإذا سيف من خشب فقال : قد فعلت .

<sup>(</sup>V) في أ « سيف » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) ف ب و أهيب ، ومعنى : اليد الخاطئة هي التي تقتل المؤمن ظلما أي حتى تقتل ظلما أو تموت بقضاء وقدر .

<sup>(</sup>٩) ابن ابى شيبة ١٠٥/٨ كتاب الفتن من كره الخروج في الفتنة وتعود عنها حديث (٩٠) . وسنن ابن ماجة ١٣١٠/٢ ومسند الإمام أحمد (٩٠) ابن ابى شيبة ٤٩٣/٣ كتاب الفتن من كره الخروج في الفتنة وتعود عنها حديث ٤٤٤/١ ، وسنن ابن ماجة ٢٧/٣٤ وقال الحاكم : والمبيقي في دلائل النبوة ٢٧/١ والطبقات الكبرى لابن سعد ٤٤٤/١ ، ٤٤٥ والحاكم في المستدرك ٢٣٣/٣٤ وقال الحاكم : إسناده صحيح ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو داود في الفتنة في كتاب السنة ١٣ ـ باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة ٥/٩٤ حديث ٢٦٣٤ بلفظه وسكت عليه أبو داود وأقره المنذري . مختصر سنن أبي داود ٧٨/٧ .

## الباب الرابع والسبعون (١) فِي إِخْبَارِهِ ـ ﷺ ـ بِمَوْتِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَبْلَ الْفِتْنَةِ

(٢)

<sup>(</sup>١) في 1 ، جد « الباب الثالث والسبعون » وفي د « الباب الثاني والسبعون » وما أثبت من ب .

رُكُ) بياض بالنسخ : وجاء في الخصائص الكبرى للسيوطى ١٣٦/٢ . أخرج البيهقى ، وأبو نعيم عن أبى الدرداء قال: قلت يارسول الله : بلغنى أنك تقول ليرتدن أقوام بعد إيمانهم قال : أجل ولست منهم . فتوفي أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان رضى الله عنه ، وأخرج الطيالسي عن يزيد بن أبى حبيب أن رجلين اختصما إلى أبى الدرداء في شبر من الأرض ، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله عليه يقول : إذا كنت في أرض فسمعت رجلين يختصمان في شبر من الأرض فاخرج منها ، فخرج أبو الدرداء إلى الشام .

[ظ ۲۹]

#### / الباب الخامس<sup>(۱)</sup> والسبعون في إخباره ـ ﷺ ـ بفتح القسطنطينية تُفْتَحُ قبل رُومِيَّة

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِرِجَالِ فِقَاتٍ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عن عبد الله بن بِشْرِ الْخَنْعَمِى (٢) رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : « لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّة فَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا ، وَنِعْمَ الجُّيْشُ ذَلِكَ الجُيْشُ (٣) » . وَرَوَى الْحَارِثُ وَالطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ جَيَرْ بِنِ نَفَيْرُ (٤) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ : « سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخَشَيٰيَّةِ ، والله لاَ يُعْجِزُ هَلِهِ اللهُ تَعَالَى عَالَ : مَعَاوِيَةَ أَغْزَى (٢) النَّاسِ لِلْقَسْطَنْطِينِيَّةِ ، والله لاَ يُعْجِزُ هَلِهِ الأُمة من نصفِ يَوْمٍ إِذَا مَعَاوِيَةَ أَغْزَى (٢) النَّامُ مائدة رجل (٨) وأهل بيته ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فتح القسطنطينية »(٩) . وَرَوَى الطَّيَالِسِيُّ ، وَابنُ منيع ، وَابنُ أبى شيبة ، وَأَبُو يَعْلَى برجالٍ ثقاتٍ إلا وَرَوَى الطَّيَالِسِيُّ ، وَابنُ منيع ، وَابنُ أبى شيبة ، وَأَبُو يَعْلَى برجالٍ ثقاتٍ إلا أسيد بن حُضَيْر (٢٠) فَإِنه لم يعلم حاله ،عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَسِيد بن حُضَيْر (٢٠) فَإِنه لم يعلم حاله ،عن عبدِ اللّه بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، ويجمعونَ لَكُمْ ، ويجمعونَ لَكُمْ » ويجمعونَ لَكُمْ »

<sup>(</sup>١) في أ ، جد د الباب الرابع والسبعون ، وفي د د الباب الثالث والسبعون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في المعجم الكبير للطبراني ٣٨/٢ عن عبد الله بن بشر الغنوى ، وفي المسند ٤/ ٣٢٥ عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبيه وهو أبو عميرة الكاتب الكوفي عن أبي زرعة بن عمرو وعنه : السفيانان ، وثقه أبن حبان « خلاصة تذهيب الكمال ٤٣/٢ » .

<sup>(</sup>٣) المسند للإمام احمد ٤/ ٣٣٥ والمستدرك ٤/٢٦٤ والمعجم الكبير للطبراني ٢٤/٢ برقم ١٢١٦ والدر المنثور ٦/ ٦٠ والتاريخ الصفير للبخارى ٢/ ١٠ والتاريخ الكبير ١٠/١ والتاريخ الكبير ١/ ١٠ ومجمع الزوائد .

<sup>(</sup>٤) جبير بن نفير ـ بنون وفاء مصغرين ـ الحضرمى أبو عبد الرحمن الشامى مخضرم ، أسلم فى زمن أبى بكر ، عن عبادة ، ومعاذ بن جبل ، وخالد بن الوليد ، وأبى الدرداء ، وأبى ذر وعنه ابنه عبد الرحمن وخالد بن معدان ومكحول وطائفة ، وثقه أبو حاتم ، قال أبو حسان الزيادى توفى سنة ٧٠ د خلاصة تذهيب الكمال ١٦١/٢ » .

<sup>(°)</sup> أبو ثعلبة الخشنى \_ نسبة إلى خشينة بن النمر قبيلة من قضاعة ، صحابى ، له أربعون حديثا اتفقا على ثلاثة ، وانفرد مسلم بواحد ، وعنه جبير بن نفير ، وأبن المسيب ومكحول شهد حنينا مات وهو ساجد . قال أبن سعد سنة خمس وسبعين وقيل : في إمرة معاوية . و خلاصة تذهيب الكمال ٢٠٧/٣ » .

<sup>(</sup>٦) ف ب « أغير » .

<sup>(</sup>٧) ف أ د رأيت ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) ال أ د رحل ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد ٢/٢١٩ روى أبو داود طرفا منه ورواه ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١٠) في مسند أبي يعلي ٩/٢٥٩ حديث ٥٣٨١ ، أسير بن جابر ، .

<sup>(</sup>۱۱) في مسند ابي يعلي ٩/ ٢٥٩ حديث ٥٣٨١ وفيه : « إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة » . وكذا ٩/ ١٦٣ ، ١٦٤ حديث ٥٢٥٣ وكلاهما عن أسير بن جابر . وإسناده صحيح .

وَفِي لَفْظٍ : «َ يَجِمَعُونَ لِأَهْلِ الإسلام ، وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ » .

قُلْتُ : الرُّومُ تَعْنِى ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فيكون عند ذلك رِدَّةُ شَديدةُ ، فَيَشْتَرِطُ الْسُلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ ولا ترجعُ إِلاَّ وهى غَالِبَةٌ فيلتقون ويقتتلون حتى يَحْجُزَ بينهمُ اللَّيْلُ ، فَيَفِئُ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ ، وَكُلُّ غَيْرُ غَالِبِ » .

قَالَ: وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ، فَإِذَا كَانَ اليومُ الرابعُ نَهَضَ (١) إليهم بَقِيَّةَ المسلمين فجعل الله الذَّبْرَةَ عليهمْ فَيقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً ، إِمَّا قَالَ: لَا يُرَى مِثْلُهَا . وَإِمَّا قَالَ: لَمْ يُرَى مِثْلُهَا . وَإِمَّا قَالَ: لَمْ يُرَى مِثْلُهَا . وَإِمَّا قَالَ: لَمْ

حَتَى إِنَّ الطَّيْرَ لتمر بِجَنَبَاتِهِمْ (٣) مَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَى يَخِرَّ مَيْتًا ، فينظر بنو الأب كانوا يتعادَّون على مائة لم يبق منهم إلا رجلُ ، فَأَيُّ ميراث يُقَاسَمُ ؟ أَوْ بِأَيِّ غنيمة يُفْرَحُ ؟ ثم يَظْهَرُ المسلمون على الرَّوم ، فيقتلونهم حتى يدخلوا (٥) جوف القسطنطينية ، ويملأُونَ أَيْدِيهُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ (٢) ، فَبَيْنَهَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِنَاسِ هُمْ أَكْبَرُ مِن ذلك ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ أَنَّ الدَّجَالَ قد خلفهم فى ذَرَارِيهِمْ ، فيرفضون ما فى أيديهم ، ويُقبِلُونَ فَيبُعثُونَ عَشْرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً ، قال رَسُولُ اللهِ فيرفضون ما فى أيديهم ، ويُقبِلُونَ فَيبُعثُونَ عَشْرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً ، قال رَسُولُ اللهِ فيروسَ على غَلْهِ (١٠) الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، أو قال : هُمْ (٩) مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظهر (١٠) الْأَرْضِ ، حتى إِذَا نَظَرُو (١١)إلى الدَّجَالِ قَالُوا : والله فيا ندرى (١٢) إلى ما نرجع أَوْ مَاذَا (١٢) نخبر ؟ فيحملون جميعا فيقتلون ، فقالَ رَسُولُ اللهِ إلى ما نرجع أَوْ مَاذَا رَا نَا نخبر؟ فيحملون جميعا فيقتلون ، فقالَ رَسُولُ اللهِ إلى ما نرجع أَوْ مَاذَا رَا نَا نخبر؟ فيحملون جميعا فيقتلون ، فقالَ رَسُولُ اللهِ إلى ما نرجع أَوْ مَاذَا رَا نَا نخبر؟ فيحملون جميعا فيقتلون ، فقالَ رَسُولُ اللهِ إلى ما نرجع أَوْ مَاذَا رَا نَا نخبر؟ فيحملون جميعا فيقتلون ، فقالَ رَسُولُ اللهِ إلى ما نرجع أَوْ مَاذَا رَا نَا نخبر؟ فيحملون جميعا فيقتلون ، فقالَ رَسُولُ اللهِ إلى ما نرجع أَوْ مَاذَا رَا نَا نخبر؟ فيحملون جميعا فيقتلون ، فقالَ رَسُولُ اللهِ إلى ما نرجع أَوْ مَاذَا رَا نَا نَا مَنْ مِنْ خَيْدِ فَيَا فَيْ الْ الْعَبْرُونِ مَنْ فَيْ فَوْ الْسَاءِ اللْهُ فَلَ الْوَلَا اللْهُ الْمُولِ اللهِ الْمَا فَيْ الْمُؤْوِلُ الْمَا فَيْ الْمَا فَيْ الْمِنْ الْمُولِ اللهُ اللهُ الْمَا فَيْ الْمَا فَيْ الْمُؤْوِلُ الْمَافِلُ الْمَافِولِ الْمَافِولُ الْمَافِولِ اللْمَافِرُولُ الْمَافِرُ الْمَافِلُ الْمَافِرُ الْمَافِلُ الْمَافِلِ الْمَافِلُ الْمَافِلُ الْمَافِلُ الْمَافِلُ الْمَافِلُ الْمُؤَا الْمَافِلُ الْمِافِلُ الْمَافِلُ الْمَافِلُ الْمَافِلُ الْمِلْم

<sup>(</sup>١) عند أحمد ومسلم « نهد » وهما بمعنى .

<sup>(</sup>۲) ف ب ، جه د أو قال إلا يصير ثلثها ، وانظر فتح الباري لابن حجر (x)

<sup>(</sup>۲) نی ب « بحثاثهم » .

<sup>(</sup>٤) ف ب ، جـ د تحرقه ، .

<sup>(</sup>٥) · ف ب ، جـ د يدخل » .

<sup>(</sup>٦) ف ب د المغانم » .

<sup>(</sup>V) في ب د إني لا أعرف » .

<sup>(</sup>٨) لفظ « ظهر » ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٩) في ، جدد من ، .

<sup>(</sup>۱۰) لفظ و ظهر ، زیادة من ب .

<sup>(</sup>١١) التصويب من ب ، ج.

<sup>(</sup>١٢) عبارة و أو ماذا ، زيادة من ب ، جـ .

﴿ أَفْضَلُ شُهَدَاءَ أُهْرِيقَتْ (') دِمَاؤُهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ ('')

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وابنُ مَنِيعٍ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ عِن أَبِي قَبِيل 
رحمه الله تعالى ـ قُلْنَا : قُمْنَا عند عمرو بن العاص ('') رضى الله تعالى عنها ـ فَسُئِلَ
أَى المدينة تُفْتَحْ أُوَّلاً : القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد الله ('') بصندوق له حلق ، فَأَخْرَجَ منه كِتَاباً فجعل يقولن ('') قال : بينا نحن حول رسول الله ـ ﷺ 
إذْ سُئِلَ / أَيِّ المدينةِين تفتح أولَ ('') : الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ أَوَّ رُومِيَّة ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ \_ و (۷۰]

ﷺ : لا ، بل مدينة هِرَقُلَ تُفْتَحُ أُوَّلاً » (۷)

وَرَوَى (٨) ابْنُ مَاجَة ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله ﷺ :

« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُونَ أَدْنَى مَسَالِحَ ( ) الْسُلِمِينَ بِبَوْلاَءَ ( ) ، ثُمَّ قَالَ وَأُمّى ، قَالَ : « إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الْحَلِيُّ ، يَاعَلِيُّ ، يَاعَلِيُّ ، قَالَ : « إِنَّكُمْ سَتُقَاتِلُونَ بَنِي الْأَصْفِرِ وَيُقَاتِلُهُمُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ رُوقَةُ الْإِسْلاَمِ ( ) أَهْلُ الْأَصْفِرِ وَيُقَاتِلُهُمُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ رُوقَةُ الْإِسْلاَمِ ( ) أَهْلُ اللّهِ لَوْمَةَ لَا مِم ، فَيَفْتَحُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ بِالتَّسْبِيحِ الْجُجَازِ ، اللّهِ يَنَ فَوْنَ فِي اللّهِ لَوْمَةَ لَا مِم ، فَيَفْتَحُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ بِالتَّسْبِيحِ

<sup>(</sup>۱) فن بدنشرق»

<sup>(</sup>۲) مسند أبى يعلى ١٦٣/٩ - ١٦٠ برقم ٣٠٥ إسناده صحيح ، وأسير أو يسير ـ بالتصغير هو ابن جابر ويقال : ابن عمرو مختلف في نسبته ، ولكن له رؤية وأخرجه الطيالسي ٢/٢١٢ ، ٢١٤ برقم ٢٧٦٧ من طريق عثمان بن المغيرة ، ومهدى بن ميمون ، وابن فضالة . وأخرجه أحمد ١٨٤/١ - ٣٤٥ ومسلم في الفتن ٨٩٩ ، باب : إقبال الروم في كثرة عند خروج الدجال ، من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب . وأخرجه مسلم ٢٨٤٠ ما بعده بدون رقم من طريق سليمان بن المغيرة ، جميعهم عن حميد بن هلال بهذا الإسناد وصححه الحاكم ٤/٢٥١ ـ ٤٧٧ ووافقه الذهبي . والشرطة طائفة من الجيش تقدم للقتال ، وأيضاً مسند أبي يعلى ١٩/٩٥ ـ ٢٠٠ برقم ١٨٥٠ إسناده صحيح وأخرجه مسلم في الفتن ٢٨٩٩ باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعلى بن حجر كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم بن علبة ، بهذا الإسناد . وفتح الباري ٢٠/١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) في ب بجدد العاصى ، .

<sup>(</sup>٤) في ب بجدد عبيد الله ، .

<sup>(</sup>٥) فى ب « يقولون » وفى جــ « يقولوه » .

<sup>(</sup>٦) ان ب د اولاه .

<sup>(</sup>٧) المستدرك للحاكم ٢٢/٢٤ كتاب الفتن والملاحم عن عبد الله بن عمرو والمسند للإمام أحمد ١٧٦/٢ ومجمع الزوائد ٢/٢١٦ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي قبيل وهو ثقة .

<sup>(</sup>٨) لفظ د وروى ۽ ساقط من جـ .

<sup>(</sup>٩) مسالح جمع مسلحة قال في النهاية : المسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو ، وسموا مسلحة ؛ لأنهم يكونون ذو سلاح ، أو لأنهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لثلا يطرقهم على غفلة ، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له .

<sup>(</sup>١٠) في مجمع الزوائد ٦/٢١٩ « ببولان » .

<sup>(</sup>١١) بنى الأصفر : يعنى الروم .

<sup>(</sup>١٢) روقة الإسلام أى خيار المسلمين وسراتهم ، جمع رائق ، من راق الشيء إذا صفا وخلص .

وَالْتَكْبِيرِ، فَيُصِيبُونَ غَنَائِم، لَمْ يُصِيبُوا مِثْلَهَا حَتَى يَقْتَسِمُوا بِالْأَثْرِسَةِ (١)، وَيَأْقِ آتِ فَيَقُولُ : إِنَّ الْسِيحَ قَدْ خَرَجَ فِي بِلاَدِكُمْ أَلَا وَهِي كِذْبَهُ ، فَالْآخِذُ نَادِمُ (٢)، وَالتَّارِكُ نَادِمُ (٣)، وَالتَّارِكُ نَادِمُ (٣)، وَالتَّارِكُ نَادِمُ (٣)، وَالتَّارِكُ نَادِمُ (٣)،

وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ ، عن عَمْرو بن عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يفتح اللهُ على المؤمنين القسطنطينية وَالرُّومِيَّةَ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّرْبِيرِ»(٤).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ - في التاريخ - وَالْبَزَّارُ ، وَابْنُ خُمَزَيْمة ، وَالْبَغَوِيُّ ، وَالْبَغَوِيُّ ، وَالْبَغَوِيُّ ، وَالْبَاوَرُدِي (٥) ، وابن السَّكَن ، وَابْنُ قَانِع ، وَالطَّبَرَانِ وَ فِي الْكَبِيرِ - وَالْبَعُويُ ، وَالْجَاكِمُ ، وَالطِّبَيَاءُ عن عبيد الله بْنِ بِشْرٍ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ (٦) رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهَ يَسِيَّةً قَالَ :

« لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّة ، وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا ، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ الْجَيْشُ الْجَيْشُ (٧) » .

•

<sup>(</sup>١) ف ب ، جـ د تقتسموا بالإبرسة ، .

<sup>(</sup>۲) فالآخذ نادم : لظهور أنه كذب .

<sup>(</sup>۲) والتارك نادم ، لأن الدجال يخرج بعده بقريب ، بحيث يرى التارك أنه لو تأهب له حين سمع ذلك القول كان أحسن ، والحديث في ابن ماجه ٢/ ١٣٧١ برقم ٤٠٩٤ وقال في الزوائد : في إسناده كثير بن عبد الله كذبه الشافعي ، وأبو داود . وقال ابن حبان : وروى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في كتب ، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب .

<sup>(</sup>٤) والحديث في مستد الفردوس للديلمي ٢٢٣/٥ حديث ٧٦٧٦ وأخرجه الدارمي ١٢٦/١ وأحمد ١٧٦/٢ والمستدرك للحاكم ٢٢٢/٣ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .

<sup>(°)</sup> ف 1 « والماوردي » وهو تحريف . وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) في المسند ٤/٣٥٥ عبد الله بن بشر الخثعمي .

<sup>(</sup>۷) مسند الإمام أحمد ٤/ ٣٥٥ والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٢٤ ط العراق والدر المنثور ٦/ ١٠ والتاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٢/ ٨عن بشر الغنوى . وانظر الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٢٤ كتاب الفتن والملاحم عن بشر الغنوى . وانظر الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٢٤ كتاب الفتن والملاحم عن بشر الغنوى . والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٢١٩ برقم ٢/ ١٤١ ورواه أحمد وابنه عبد الله ٤/ ٣٣٥ والبزار قال في المجمع ٦/ ٢١٩ رجاله ثقات وعند أحمد وفي المجمع الخثعمي بدل الغنوى والتاريخ الصغير للبخارى ٢٠٦/١ .

## الباب السادس والسبعون<sup>(۱)</sup> في إخباره ـ على القراء بعده

ُ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ \_ بسندِ جيدٍ \_ عن أنسِ بن مالكِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَقْرَأُ (٢)، فينا العربي والعجمي، والأسود والأبيض ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ:

« أَنْتُمُ فِي (٣) خَيْرِ تقرأون كتابَ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ \_ وَسَيَأْتِي على النَّاسِ زَمَانُ يثقفونه ، كما يثقفون القدح يتعجلون أُجورهم وَلاَ يَتَأَجَّلُونها »(٤) .

وَرَوَى أَبُويَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ، عن العباس بن عبد المطلب، والْبَزَّارُ \_ برجال ٍ ثقاتٍ \_ وَالطَّبَرَانِيُّ عن عُمَرَ بن الخطاب رضى اللهُ تعالى عنه ، والطَّبَرانيُّ \_ برجالٍ ثقاتٍ \_ عن أُمِّ الْفَضْلِ بنت عباس رضى الله تعالى عنهم أَنِّ رسُولَ الله ﷺ قَالَ :

« يَظْهَرُ الدِّينُ حَتَى يُجَاوِزَ الْبِحَارَ ، وتُخَاضُ الْبِحَارُ بالْخَيْلِ في سبيلِ الله ، حتَى يرد الْكُفْرُ إِلَى مَوَاطِنِهِ (٥) ، وليأتين (١) على الناس زمانُ يتعلمون فيه القرآن ويقرأُونَهُ فيقولون (٧) : قَدُ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ وَقَدْ عَلِمْنا ، فَمَنْ أَقْرًأُ مِنَّا ؟ وَمَنْ أَفْقَهُ مِنَا ؟! أَوْ مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا ؟! ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : « هَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرِ؟ » .

قَالُوا: لا . قَالَ: أُولَٰئِكَ مِنْكُمْ (^) مِنْ هَانِهِ الْأُمَّةِ ، وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ» (٩) .

<sup>(</sup>١) في أ ، جه و « الباب الخامس والسبعون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) في ، جدد نشرا » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) لفظ « ف » ساقط من ب ، جـ ·

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام احمد ٣/٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) في ب « مواطنهم » .

<sup>(</sup>٦) ف ب ، ولا يأتين » .

<sup>(</sup>٧) كلمة ، فيقولون ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٨) ف ب « فيهم » .

<sup>(</sup>٩) الحديث خرجه أبو يعلى في مسنده ٥٦/١٢ حديث ٦٦٩٨ عن العباس بن عبد المطلب وإسناده ضعيف جداً ، موسى بن عبيدة الربذى : ضعي<sup>ت</sup> ، ويزيد بن عبد الله بن اسامة بن الهاد لم يدرك العباس . وأخرجه البزار ١٩٩١ برقم (١٧٤) من طريق محمد بن المثنى ، حدثنا مكى بن إبراهيم ، حدثنا موسى بن عبيدة . بهذا الإسناد ، وهو في المقصد العلى برقم (٧٨) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٥/١ ـ ح

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ \_ بسندِ ضعيفٍ \_ عَنِ الْعَبَاسِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَفْظُهُ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ أَقُوامُ يُقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ : قَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ ، مَنْ أَقُرأُ مِنَّا ؟ أَوَّ مَنْ أَفْقَهُ مِنَّا أَوْ مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا ، ثُمَّ الْتَفَتَ . الحديث .

[ظ ۲۰]

وَرَوَى أَحْمَدُ بن منيع \_ بِإِسْنَادٍ حَسنِ \_ عن/جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ رَأَى قَوْمًا يقرأونَ القرآنَ قَالَ : « اقْرَأُوا الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِى قَوْمٌ يُقِيمونَهُ إِقَامة القِدْح ، يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ » .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِئُ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَأَبُو دَاوُدَ(١) الطَّيَالِسِيّ ، وَابْنُ مَاجَة ، وَأَبُو عُوانَة ، وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ حِبَّان ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنُ أَبِي الطَّيَالِسِيّ ، وَابْنُ مَاجَة ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنُ صَحِيحُ . وَابْنُ مَاجَة ، وَابْنُ مَا مَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ وَلَفْظُ عَلِيّ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَفِي لَفْظِ : « يَأْتِي فِي آخِر الزمانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ (٢) سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ (٣) » . وَفِي لَفْظٍ : « يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ (٤) يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قُولِ الناسِ » وَفِي لَفْظٍ : « لَا يُجَاوِزُ إِيمَامُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، وَيَمْرُقُونَ مِنَ (١) الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ

۱۸۲ باب كراهية الدعوى وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ١١٦/٣ برقم (٣٠٣) وعزاه إلى أبي بكر ونقل محققه الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيرى قوله: « رواه ابن أبي عمر ، وأبن أبي شيبة ، وإسحاق ، وأبو يعلى بسند ضعيف اضعف موسى بن عبيدة ... ». ونسبه صاحب الكنز ١/٢١٠ برقم ١٩١٢ إلى ابن المبارك والطبراني في الكبير وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند البزار ١/٨٩ - ٩٩ برقم ١٧٣ . وذكره الهيشي في مجمع الزوائد ١/١٨٦ وقال رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجاله موثقون نقول: إنه إسناد ضعيف عبد الله بن شبيب إخباري علامة لكنه وأه ، قال أبو أحمد الحاكم « ذاهب الحديث » . وقال أبن حبان في المجروحين ٢/٧٤ « يقلب الأخبار ويسرقها ، لا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرائه في الروايات عن الأثبات . وعن أبن عباس وأم الفضل فيما ذكره الهيشي في مجمع الزوائد ١/١٨١ وقال: رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله تقات إلا أن هند بنت الحارث الخثعمية التابعية لم أر من وثقها ولا جرحها . وخرجه الديلمي في مسند الفردوس ٥/٢١٤ حديث ٢٣٧٨ عن العباس بن عبد المطلب وعمر وفي آخره « أولئك منهم ، من هذه الآية ، وأولئك هم وقود النار » .

<sup>(</sup>۱) فى ب د أبو داود والطيالسي ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) أحداث الاسنان أي صغار الأسنان ، أي ضعفاء الأسنان فإن حداثة السن محل الفساد عادة .

<sup>(</sup>٣) سفهاء الأحلام: ضعفاء العقول. جمع حلم وهو العقل.

 <sup>(</sup>٤) تراقيهم جمع ترقوة وهى : العظم الذي بين ثفرة النحر والعاتق ، وهما ترقوتان من الجانبين والمعنى : أن قراءتهم لا يرفعها الله ، ولا يقبلها ،
 كأنها لم تجاوز حلوقهم .

<sup>(°)</sup> أي يقولون قولا هو من خير قول الناس أي : ظاهرا .

<sup>(</sup>٦) ف ب و ويمزقون الدين كما يمزق السهم من الرمية » . ومعنى يمرقون : المروق خروج السهم من الرمية من الجانب الآخر .

مِنَ الرَّمِيَّةِ (١) ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجُرُ لِلَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . وَفِي لَفْظِ : « إِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ (٢) ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللهِ لمن قتلهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (٣) .

وَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عُوانَةً ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « يَخْرُجُ قَوْمُ مِنَ أُمَّتِي يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمُ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ ، وَلاَ صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ ، يَقْرَأُونَ وَلاَ صِيَامُهُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ (٤) ، أَنَهُ (٥) لَمَهُمْ وَهُو عَلَيْهِمْ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الجُيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ (١) . اللَّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الجُيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ (١) .

مَا قُضِى لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لَآ تَكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ (٧) ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ لَيْسَ فِيهِ ذِرَاعٌ عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ ، مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْي عَلَيْهِ شَعَرَاتُ لِيُضُ (٨) » .

وَرَوَى أَبُو نَصَر السِّجْزِي - في الْإِبَانَةِ - وَاللَّايْلَمِيّ عن إبن مسعودٍ رَضِيَ الَّلهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« يَرِثُ هَاذَا الْقُرْآنَ قَوْمُ يَشربونَهُ كَشُرْبِ (٩) الْلَبَنِ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ » . وَرَوَى ابْنُ مَاجَةً ، عَنْ أَنَسِ ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ـ ﷺ ـ قَالَ :

<sup>(</sup>١) الرمية : الصيد الذي ترميه فينفذ فيه السهم .

 <sup>(</sup>۲) ف ب و فليقتلهم » .

<sup>(</sup>۲) الحديث خرجه البخارى في المناقب (۲۱۱۱) باب علامات النبوة في الإسلام ، وفي فضائل القرآن (۲۰۰۰) باب : إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به ، وفي استتابة المرتدين (۲۹۲۰) باب : قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم . والعينى ۲۰/۰۲۰ والعسقلانى ۲۱/۲۰۱ وخرجه مسلم في الزكاة (۲۰۱۱) ما بعده بدون رقم ، باب : التحريض على قتل الخوارج ، من طريق أبى معاوية ، بهذا الإسناد . ومسند الإمام أحمد ۲/۱۱ ، ۱/۱۱ وأخرجه أحمد مختصرا ۲/۱۱ من طريق يحيى بن أدم ، حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق ، عن سويد بن غفلة عن على وخرجه النسائي في تحريم الدم ۱/۱۱ به ۱۸ من شهر سيفه ثم وضعه في الناس من طرق : عن الأعمش ، بهذا الإسناد ، وأبو داود الدنيالي ۲/۱۲ . وسنن ابن ماجه ۱/۹۰ حديث ۲۸۱ وأيضاً : ۱/۲۲ حديث ۱۲۷ عن انس بن مالك وأخرجه أبو يعلى في مسنده ۱/۲۲ حديث ۲۲۲ وأيضاً ۲/۲۷ حديث ۲۲۲ عن على وسنن الترمذي ۲/۲۲؟ وقال هذا حديث حسن صحيح . وأبو يعلى في مسنده : ۲/۷۷ مديث ۲۷۲۲ عن عن عبد الله بن مسعود وأخرجه أحمد ۱/۶۲۶ وقال هذا حديث حسن صحيح . وأبو يعلى في مسنده : ۲۷۷۷ مديث ۲۷۲۲ عن عن عبد الله بن مسعود وأخرجه أحمد ۱/۶۲۶ .

<sup>(</sup>٤) ف ب د يحبون » .

<sup>(</sup>a) ف ا د ان ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ف ب مربهم ، .

<sup>(</sup>٧) ف ب د النمل ، تحریف .

<sup>(</sup>A) سنن أبي داود : ٢/٥٤٥ ، وصحيح مسلم : ١/١٤ ويشرح النووي ٥/٥٥ باب ٤٨ كتاب الزكاة ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٢٢٢٣ .

 <sup>(</sup>٩) في أ و شرب ، وما أثبت من ب . وانظر : كنز العمال ٣١٢٥٢ .

« يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، أَوْ حُلُوقَهُمْ ، سِيَاهُمْ التَّحُلِيقَ (١) ، إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ أَوْ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ ، فَاقْتُلُوهُمْ » (٢) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيبة ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُ ، وَالطَّبَرَانِيُ - فِي الْكَبِيرِ - عَنِ الْجَاكِمِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « يَخْرُجُ فِي الْجَاكِمِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « يَخْرُجُ فِي الْجَورِ الزَّمَانِ قَوْمُ كَأَنَّ هَلْذَا منهم يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّة لَا يَرْجِعُونَ (٢) إِلَيْهِ سِيهَاهُمُ التَّخْلِيق (١) لَا يَزَالُونَ الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّة لَا يَرْجِعُونَ (٣) إِلَيْهِ سِيهَاهُمُ التَّخْلِيق (١) لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَى يَخْرُجُونَ حَتَى يَخْرُجُونَ مَعَ الْسِيخِ الدَّجَالِ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، هُمْ شَرُ الْخَلَقِ وَالْخَلِيقَةِ » (٥) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ (، وَالنَّبُخَارِيُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فى الكبير - والبيهقيُ ، عن أبى بَكْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَخْرُجُ قَوْمُ أَجْذَاء (٧) أَشِدَاء زلفة ألسنتهم بالقرآن ، يقرأونه ينثرونه نثر الدقل ، لا يجاوز تَرَاقِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فاسموهم واقتلوهم ، والمأجور من قتل هؤلاء » (٨).

وَرَوَى الإِمامُ أَخْمَدُ ، وَالْبُخَارِئُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، عِن أَبِي سَعيدٍ ، وابن أَبِي شَيبةً وَالْإِمامُ أَخْمَدُ وَالشَّيْخَانِ عن سهلٍ بن حُنَيْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ / ﷺ قَالَ :

( يَخْرُجُ (٩) نَاسُ مِنَ (١٠) الْمَشْرِقِ » (١١).

<sup>(</sup>١) سيماهم التحليق: السيما: العلامة. والمراد بالتحليق حلق الرأس.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه ٢/١٦ حديث رقم ١٧٥ وسنن أبي داود ٢/٤٤٥ والفتح الكبير ٣/٩١٤ .

<sup>(</sup>٢) لفظ « إليه ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) ف ب « التحلق »

ره) سنن النسائى ۱۱۹/۷ ومسند الإمام احمد ۱۸۱۱، ٤٠٤ . وجامع الأصول لابن الأثير ۹۲/۱۰ برقم ۷۰۵۸ اخرجه النسائى في تحريم (٥) الدم . باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس . وهو حيث حسن . والفتح الكبير ۱۹۲/۳ ٤ . ومصنف ابن ابي شيبة ۱۹۲/۷ كتاب فضائل القرآن ۲۲ باب (٤٨) حديث ۲ ، وحديث ٥ ص١٩٣ ، والمعجم الكبير للطبراني ١٩٢/٦ حديث ٥٦٠٧ عن سهل بن حنيف وحديث ٥٠٥٨ .

<sup>(</sup>٦) لفظ « والبخاري » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٧) ن ب واحداء، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨) دلائل البنوة للبيهقي ٦/ ٤٢٩ والمسند ٢/ ٢٠٩ والكنز ٣٠٩٦٣ وابن أبي عاصم ٢/ ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٩) لفظ ﴿يَحْرج ۽ ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۰) في مسند أبي يعلى ٢/٤٠٩ زيادة « من قبل » .

ر (۱۱) المسند : ۱۱/۲۶ وصحیح البخاری ۸/۲۰۵ وشرح العینی ۲۱/۲۱ وشرح القسطلانی ۱۰۱/۷۰ وابن عدی ۱۰۱/۱ والمستدرك (۱۱) المسند : ۱۰۱/۵ وصحیح البخاری ۸/۱۰۰ وشرح العینی ۱۰۲/۱۰ وشرح القسطلانی ۱۰۱/۵۰ وابن عدی ۱۰۱/۱ والمستدرك

وَفِي لَفْظٍ : « مِنَ الْمَشْرِقِ أَقْوَامٌ مُعَلَّقَةٌ (١) رُءُوسُهُمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ » .

وَفِي لَفْظِ : « يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لا يعدو تراقيهِمْ يَمْرُقُونَ (٢) من الدِّينِ كما يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّة »(٣) .

وَفِي لَفْظِ : « ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّىَ يَعُودَ السَّهْمُ (١) إِلَى فوق سِيمَاهُمُّ التَّحْلِيق (٥) .

وَرَوَى السجزيّ في « الإبانة » والخطيب ، وابن عَسَاكِرَ ، عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ الْمَشْرِفِ حلقان الرؤوس يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ طُوبَ لمن قَتَلُوهُ ، وَطُوبَ لمن قَتَلَهُمْ » (٦) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِیُّ فِي حَدِيثِ مَالِكِ ، عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : « يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحَقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : « يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحَقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمُ وَصِيَامِكُمْ (٧) مَعَ صِيَامِهِمْ ، وعلمكم مع علمهم (٨) ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ وَصِيَامِكُمْ (٧) مَعَ صِيَامِهِمْ ، وعلمكم مع علمهم حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّة ، ينظر الرَّامِي في النَّصْلِ (١) حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّة ، ينظر الرَّامِي في النَّصْلِ (١)

<sup>(</sup>١) في ب معلقة ، .

<sup>(</sup>Y) في ب «يمزقون من الدين كما يمزق » .

٣) مسلم في ١٢كتاب الزكاة (٤٩) باب الخوارج شر الخلق الحديث ١٥٩ ص ٢/ ٧٥٠ عن أبى بكر بن أبى شيبة . ودلائل النبوة للبيهقى

<sup>(</sup>٤) في ب فوقية ، وفي جامع الأصول « إلى فوقه ، وفي مسند أبي ليلي ٢/٤٠٩ « على فوقه سيماهم التحليق والتسبيت » .

<sup>(°)</sup> إسناده صحيح ، وأخرجه البخارى في التوحيد (٢٥٦٧) باب قراءة الفاجر والمنافق من طريق أبي النعمان ، عن مهدى بن ميمون ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود في السنة ( ٤٧٦٥) باب في قتال الخوارج ... عن الخدرى وأنس بنحوه . وأخرجه مسلم في الزكاة ( ١٠٦٤ ) الإسناد . وأخرجه أبو داود في السنة ( وكام ) باب ذكر الخوارج وصفاتهم . وأخرجه أحمد ٤١٣ والبخارى في المغازى ( ٢٥٥١ ) باب : بعث على بن أبي طالب ، وخالد بن الوليد رضى الله عنهما ، وأخرجه أحمد ٣٧/٧ والبخارى في الأنبياء (٣٤٤ ) باب : قوله تعالى ( وإلى عاد أخاهم هودا ) وفي التفسير ( ٢٦٦٧) باب ( والمؤلفة قلوبهم ) وفي التوحيد ( ٢٧٢٧ ) باب ( تعرج الملائكة والروح إليه ) وأبود اود في السنة. ( ٤٧٦٤ ) باب في قتال الخوارج . والنسائي في تحريم الدم ١١٨/٧ باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس .

وأيضا في الزكاة ٥/٧٨ ورواه أبويعلى في مسنده ٢٩١/٢ برقم ٢٩١٣ ، ٢٠٨ ، ٤٠٨ برقم ١١٩٣ والفتح الكبير ٢٠٤٢ وكنز العمال الزكاة ٥/٧٠ والجامع الأزهر للمناوى ٢/١٧٣ وابن أبي شبية ١/٣٦ وشرح السنة للبغوى ١٠/٢٣ .

<sup>(</sup>٦) الفتح الكبير ٢/ ٤٢٠ . وكنز العمال ٣١٢٤٥ والمعجم الكبير للطبراني ١١١/٦ وكذا الكنز ٢١٥٥٩ .

<sup>(</sup>۷) ف ۱ « صيامكم » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) في رواية البخاري وجامع الأصول ٨٦/١٠ « وعملكم مع عملهم » .

<sup>(</sup>٩) في بريمزقون من الدين كما يمزق » .

<sup>(</sup>١٠) ن ب و النقل فلا يرد ، .

فَلاَ يَرَى شَيْئًا ، وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا ، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا ، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا ، وَيَنْظُرُ فِي النِّوقِ هَلْ عَلِقَ بِهِ مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ ؟(١) » .

وَدَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عن ابن عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ ، فَيَجْمَعُونَ حُرُوفَهُ ، وَيُضَيِّعُونَ (٢) حُدُودَهُ ، وَيُظَيِّعُونَ ، وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا ضَيَّعُوا (٣) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بَهٰذَا كُدُودَهُ ، وَيْلُ لَهُمْ مِمَّا ضَيَّعُوا (٣) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بَهٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ جَمْعِهِ ، ولم يرد عليه أَمْرُهُ » .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْدَ ، وَمُسْلِمُ ، وَابْنُ ماجة ، وَالطَّبَرَانِيَّ - فِي الكبير - عن أَبِي ذَرِّ وَرَافِعُ بن عَمْرِو الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ :

« سَيَكُون بَعْدِى من أُمَّتِى قومُ يُقرأُونَ القرآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَلاَقِيمَهُمْ يخرجون من الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهُمُ من الرَّمِيَّة ، ثم لاَ يَعُودُونَ فِيهِ (١٤) ، هُمْ شَرَّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ (٥) سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقِ (٦) .

#### « تنبیهات »

الأول: مذهب مالكِ ، والشَّافِعِيّ ، وجماهيرُ العُلماءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، أَنَّ الحُوارِجَ لا يكفرون ، وكذلك القدرية والمعتزلة ، وسائر أهل الأَهواء .

الثانى : قوله ﷺ : « إذا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرٍ » .

قال القاضى أَجْمَعَ العلماءُ رَضِىَ اللَّهُ تعالى عنهم على أَنَّ الْحَوَارَجَ وَأَشْبَاهَهُمْ مِنْ أَهْلِ البدع وَالْبَغْي متى خرجوا على الإِمام ، وَخَالَفُوا رَأْىَ الجهاعةِ وَشَقُّوا الْعَصَا

<sup>(</sup>۱) المسند ۱۲/۳ وكنز العمال ۲۰۹۱ وتجريد التمهيد لابن عبدالبر ۷۳۳ ومسند الربيع بن حبيب ۱۲/۱ وفتح الباری ۹۹/۹ وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ۲۰/۱۰ رقم ۷۰۵۳ رواه البخاری ومسلم وأبو داود وغيهم والموطأ ۲۰۶ الفتح الكبير ۱۹/۲ وسنن النسائی المسائی ۱۱۸/۷ وصحيح البخاری ۱۱۱/۲ كتاب فضائل القرآن والفوقة والفوق : موضع وقوع الوتر من السهم . والتماری : الشك والمراد : الجدال .

<sup>(</sup> Y ) في ا «يضيفون » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ق (ب) « يضيعوا » .

<sup>(</sup> ٤ ) ف ( ب ) طبيع» .

<sup>( ° )</sup> الخلق : الناس ، والخليقة البهائم ، وقيل : هما بمعنى وهو جميع الخلائق ،

<sup>(</sup>٦) الفتح الكبير ٢/ ١٦٥ . ومسند الإمام أحمد ٥/ ٣١ . والتاج الجامع للأصول ٥/ ٣١٤ والتحليق والتحالق : حلق شعر الراس وهو تفاعل منه كأن بعضهم يحلق بعضا وإن علامتهم تحليق رؤوسهم بخلاف العرب حينذاك فإنهم كانوا يتركون شعورهم ويفرقونها . وابن ماجة ١/ ١٠ حديث ١٧٠ عن أبى ذر وأخرجه مسلم من حديث أبى ذر الحديث (١٥٨) ص (٢/ ٧٥٠) . ودلائل النبوة للبيهقى ٢/ ٢٩١ . والمعجم الكبير للطبراني ٥/ ١٩ ، ٢٠ حديث ٢٤١١ .

وَجَبَ قتالهم بعد إِنذارهم وَالْإِعْذَارِ لَهُمْ ﴿ . . . فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي ۚ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ . ﴾ (١) ولكن لا يُجْهَزُ على جريحهم ، ولا يُتَّبَعُ منهزمُهُمْ ، وَلا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ ، وَلا يُتَبَعُ منهزمُهُمْ ، وَلاَ يُتَعَبُوا عَنِ الطَّاعَةِ ، وَيَنْتَصِبُوا أَسِيرُهُمْ ، وَلاَ تُبَاحُ (٢) أَمْوَالْهُمْ ، وَمَا لَمْ (٣) يَخْرُجُوا عن الطَّاعَةِ ، وَيَنْتَصِبُوا لِلْحَرْبِ ، لا يقاتلون بل يُوعَظُونَ وَيُسْتَتَابُونَ مِنْ بِدْعَتِهِمْ فَإِنْ كَفَرُوا بها جرت عليهم أحكام المرتذين » .

الثالث (٤): قوله عِلَيْ : «شَرُ الْخَلِيقَةِ» المشهور / فيه بغير ألف ، تَأَوَّلَهُ [ظ ٧١] الجمهورُ على أَنَّهُ شَرُ المسلمين » .

الرَّابِع<sup>(٥)</sup> : قوله : « يَقُولُونَ مِن خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّة » .

معناه في ظاهر الْأَمْرِ كقولهم : « لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ » . ونظائره من دعائهم إِلَى كِتَابِ اللَّهِ » .

الخامس ؛ في بيانِ غريب ما سبق .

الرِّصَاف ـ بِكَسْرِ الرَّاءِ ، وَصَادٍ مُهْمَلَةٍ : مدخل النَّصْلِ من السَّهْم . الْقِدْح ـ بكسرِ القافِ ، وسكونِ الدَّالِ ، والْحاءِ المهملتينِ : عُودُ السَّهْم . القُذَذ ـ بقافِ مضمومةِ ، وذالين معجمتين : رِيشُ السَّهْم .

الْقُرْفَة \_ بضمّ الْقَافِ : الَّذِي يجعل فيه الوتر .

النَّضِيِّ - بفتح النون ، وكسر الضَّادِ المعجمة ، وتشديد الياء : القدح البَصِرة - بفتح الباء الموحدة ، وكسر الصَّاد المُهُملة : الشَّيْءُ من الدَّمِ الذي لاَ يُرَى شَيْئاً(٧) مِنَ الدَّم ، يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى إِصَابَةِ الرَّمِيَّة .

سيهاهم التحليق<sup>(۸)</sup> فى ثلاث لغاتٍ : القصر وهو الأفصح ، وبها جاء القرآن ، والمد ، والثالث : سمياء بزيادة ياء مع المد لاغير . وهى للعَلَّامة النَّوَوِيّ<sup>(٩)</sup> ، ولا دِلَالَةَ فِيهِ على كراهية حَلْقِ الرَّأْسِ ؛ لِأَنَّ العلامة قد تكون بحرام أو مباح . انتهى .

<sup>(</sup>٥) في والثالث ، .

<sup>(</sup> ٥ ) ق ب د النائث » . ( ٦ ) لفظ دالذي» زيادة من (ب) .

<sup>(</sup> ٧ ) كلمة «شيئاء ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup> ۸ ) ف ب «التحلق» .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات من الآية ٩.

<sup>(</sup>۲) ف ب د ولايباح ، .

<sup>(</sup> ٣ ) لفظ دومالم ، ساقط من (ب) .

<sup>(</sup> ٤ ) في ب « الثاني » وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٩ ) فى ب دوهى العلامة النووى، ولعل العبارة وهي علامة التقوى ، والله أعلم .

# الباب السابع (١) والسبعون في إخباره على بأن المساجد سَتَزَخْرَفُ والمباهلة بها

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وأبو داود والنَّسائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عِن أَنسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال : قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَاسَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ (٢) » .

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ، ﷺ (٣) : « مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْسَاجِدِ » .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما : « لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى »(٥) .

وَرَوَى ابْنُ ماجة عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) أ، جد، د د الباب السادس والسبعون » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ۲ ) سنن أبى داود ١٠٦/١ باب في بناء المساجد وانظر : الفتح الكبير٣/١٤ لابن ماجة عن أبن عمر والجامع الصغير ١٤٦/٢ لابن ماجة عن أبن عمر ورمز له بالصحة . وابن ماجة ١/٢٤٤ ، ٢٤٥ حديث ٢٤١ في الزوائد : في إسناده أبوإسحاق كان يدلس ، وجبارة كذاب ، كنز العمال ٢٠٨٠٨ وانظر كتاب الورع لأحمد بن حنبل ص ١٠٧ عن يزيد الأصم والحلية لأبى نعيم ١٥٢/٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٤) في أ، جد « بتشديد » وما أثبت من جد .

<sup>(</sup> ٥ ) صحيح ابن حبان ٤٩٣/٤ حديث ١٦١٥ عن ابن عباس تحقيق شعيب الأرنؤوط . وإسناده صحيح . محمد بن الصباح بن سفيان : صدوق ، وياقى رجال الإسناد على شرط الصحيح .

وأخرجه أبو داود ( ٤٤٨ ) في الصلاة : باب في بناء المساجد ، ومن طريقة البغوى ( ٤٦٣ ) والبيهقى ٢/ ٤٣٨ ، ٤٣٩ عن محمد بن الصباح بهذا الإسناد . وأبو يعلى ٢/١٢٣ ، ٢/١٢٦ والمشكاة ٢/ ٢٢٤ وسنده صحيح وأخرجه الطبراني ( ١٣٠٠٣) من طريقين عن سفيان ، بهذا الإسناد وسنده صحيح .

واخرجه الطبراني (۱۳۰۰) من طريق عبيد بن محمد ، عن صباح بن يحيى المزنى و (۱۳۰۱) و (۱۳۰۰) من طريق ليث بن أبى سليم ، كلاهما عن أبى فزارة ، به وفي الإمام أحمد في كتاب الورع ۱۰۷ كما زخرفتها وقول ابن عباس علقه البخارى بصيغة الجزم في صحيحه بعد الحديث رقم (٤٤٥) في الصلاة باب بنيان المسجد .

قال الحافظ : وهذا التعليق وصله أبو داود ، وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم ، عن ابن عباس هكذا موقوفا ، وقبله حديث مرفوع ، ولفظه « ما أمرت بتشييد المساجد » .

قلت : ووصله ابن أبى شيبة ١/٣٠٩ عن وكيع ، عن سفيان بهذا الإسناد موقوفا ، وعن ابن فضيل عن ليث ، عن يزيد بن الاصم ، عن أبن عباس ، موقوفا أيضا وقال البغوى في شرح السنة ٢/ ٣٤٩ والمراد من التشييد : رفع البناء وتطويله . ومنه قوله تعالى ﴿ في بروج مشيدة ﴾ . وهى التي طول بناؤها يقال : شاد الرجل بناءه ، يشيد وشيده ، يشيده ، وقيل : البروج المشيدة : الحصون المخصصة ، والشيد : الجص . وقول ابن عباس « لتزخرفنها » بفتح اللام ، وهي لام القسم وضم التاء ، وفتح الزاى ، وسكون الخاء المعجمة ، وكسر الراء ، وضم الفاء ، وتشديد النون ، والزخرفة : الزينة ، وأصل الزخرف الذهب ، ثم استعمل في كل مايتزين به . وصحيح البخارى ١٢١/ كتاب الصلاة . باب بيان المسجد وفي التاج الجامم للأصول ٢/ ٢٢١ كرواه البخارى ومسلم .

« أَرَاكُمْ سَتُشَرِّفُونَ (١) مَسَاجِدَكُمْ (٢) بَعْدِى كَمَا شَرَّفَتِ الْيَهُودُ كَنَائِسَهَا ، وَكَمَا شَرَّفَتِ النَّصَارَى بِيَعَهَا » (٣) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي ﴿ تَارِيخِهِ ﴾ عن ابنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : ﴿ سَيَكُونَ فِي آخِرِ أُمَّتِي أَقُوامٌ يُزَخْرِفُونَ مَسَاجِدَهُمْ ، وَيُخَرِّبُونَ قُلُوبَهُمْ يتقِى أَحَدُهُمْ على ثَوْبِهِ كَمَا لَا يُبَال أَحَدُهُمْ إِذَا سَلِمَتْ لَهُ دُنْيَاهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) ا «تشرفون » وما اثبت من ب ، جـ ، د .

<sup>(</sup>۲) في برمساجدهم ، .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة ١/ ٢٤٤ حديث ٧٤٠ في الزوائد : إسناده ضعيف ، فيه جبارة بن المفلس وهو كذاب ، وقد أخرجه أبو داود بسنده ، عن ابن عباس مرفوعا بغير هذا السياق . والجامع الصغير ٢٣/١ لابن ماجة ، ورمز لحسنه .

<sup>(</sup>٤) أ د مالايتقى ، وما أبثت من ب ، جـ ، د .

ه) كنز العمال ۲۹۰۸۸.

## الباب الثامن (١) والسبعون

في إخباره ﷺ بِإِتْيَانِ قوم يقرأون القرآن يسألون به الناس.

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ والطّبرانُ والترمذيُّ وَحَسَّنَهُ (٢) عن عمرانَ بن حصينِ (٣) رضى الله تعالى عنه أَنَهُ مُرَّ على قارى على على القرآن (٤) فيسأل الناس به ، فَاسْتَرْجَعَ عمرانُ (٥) وقال : « سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :

« مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلْ بِهِ اللَّهَ ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامُ يَقرأُونَ الْقُرآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ »(٦) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ والطبرانَّ - في الكبير - والبيهقيُّ - في الشَّعَبِ - عَنْ عِمْرَانَ [و٧٢] ابنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ / قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اقْرَءُوا القرآنَ واسأَلُوا اللَّه به ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يَقْرَأُونَ القرآنَ ، فَيَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ(٧) ».

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمُدُ وأبو داودَ وابن مَنِيعِ والبيهقيُّ - في الشعب-والضياءُ عن جابرٍ رضى الله تعالى عنه قال(^):

قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ اللهَ (٩) ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي قَوْمٌ

<sup>(</sup>١) ١، جـ، د «الباب السابع والسبعون ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ا « وحسن » وما أثبت من ب ،،ج. .

<sup>(</sup>٣) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعى أبو نجيد \_ بضم النون \_ أسلم أيام خيبر له مائة وثلاثون حديثا ، اتفقا على ثمانية ، وانفرد البخارى بأربعة ومسلم بتسعة وكان من علماء الصحابة وعنه أبنه محمد والحسن وكانت الملائكة تسلم عليه ، وهو ممن اعتزل الفتنة مات سنة اثنتين وخمسين . د الخلاصة ٢٠٠/٢ » .

<sup>(</sup>٤) في ا حسال، وجد دفسال، وما اثبت من ب.

<sup>(</sup> ٥ ) وفي المسند ٤/٢٣٩ عن عمران بن حصين قال : إنه مر على قاص قرأ ثم سال فاسترجع وكذا ٤٣٢/٤ .

<sup>\* (</sup>٦) المسند ٤٣٢/٤، ٤٣٦، ٤٣٦، ٤٣١، ٤٤٥ والفتح الكبير ٣/ ٢٢٥ للترمذي عن عمران وسنن الترمذي ٥/ ١٧٩ برقم ٢٩١٧، كتاب فضائل القرآن باب (٢٠) وقال : حسن وللحديث شواهد . والمعجم الكبير للطبراني ١٦٦٨٨ حديث ٣٧٠ ، ٣٧١ ، ٣٧٢ .

<sup>(</sup> ۷ ) كنز العمال ۲۷۸۷ ، ۲۸۲۱ ، وابن أبى شبية ١٠ / ٤٨٠ ، والمسند ٤٣٧/٣ ، ٤٤٥ وجامع الأحاديث ٧٠٩/١ برقم ٣٧٣٠ والجامع الأزهر الممناوى ١٨٨/١ لأحمد والطبراني ١٦٧/١٨ وإسناد أحمد جيد ، والفتح الكبير ٢١٨/١ والمعجم الكبير للطبراني ١٦٧/١٨ برقم ٣٧٣ ، ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٨) أن ب د أن رسول الله 越 قال يه .

<sup>(</sup>٩) ف الفتح الكبير ١/٢١٨ زيادة متعالى، .

يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ القِدّح يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ » .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عن محمد بن المُنكَدِر (٢) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُرْسَلًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ ، فَإِنَّهُ سَيَقْرَؤُهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلا يَتَأَجَّلُونَهُ (٣) » .

<sup>(</sup>١) المسند ٣/٧٥٣ والجامع الصغير ١/٢٥ وجامع الأحاديث ١/٨٠٨ وكنز العمال ٢٧٨٠

<sup>(</sup>٢) محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير \_ بضم الهاء وقتح الدال وسكون الياء مصغرا \_ ابن عبدالعزى القرشي التميمي أبو عبدالله المدني ، احد الائمة الاعلام ، عن عائشة وابي هريرة وأبي قتادة وجابر وطائفة وعنه زيد بن أسلم ويحيى الانصاري والزهري وعلى بن جدعان وخلق له نحو مائتي حديث قال ابن حبان : لايتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله على وثقه ابن معين وأبو حاتم والخلاصة ٢/٤٦٠ » .

<sup>(</sup>۳) مصنف ابن ابی شیبة ۱۰ / ٤٨٠ .

## الباب التاسع (١) والسبعون

## في إخباره ﷺ بِزَخْرَفَةِ البيوت

رَوَى الْبَزَّارُ بِرِجَالِ ثِقَاتٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ـ في الكبير ـ عن أبي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّهَا سَتُفْتَحُ عَلَيكُمُ الدُّنْيَا ، حَتَّى تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ كَمَا تتخذ(٢)الكعبة ، .

قُلْنَا : « وَنحن على دِينِنَا الْيَوْم » . قَالَ : « وأنتم على دِينِكُمْ » . قَالَ : « بـَـلُ أَنْتُمْ قلنا : « فنحن ذلك (٣) يَوْمَثِنْ ِ خَيْرٌ أَوْ ذَلِكَ الْيَـوْم » . قَالَ : « بـَـلُ أَنْتُمْ

٠٠ وَرَوَى الشَّيْخَانِ عن جابرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « سَيَكُونُ لكم أَغُاطُ (°) » .

رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ عَنْ عِلَيٍّ . وَزَادَ : يَغْدُو أَحَدُهُمْ فِي حُلَّةِ<sup>(٢)</sup> ، وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى ، وَيَسْتُرُونَ بُيُونَهُمْ ، كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ ، وَأَنتُمُ الْيَوْمَ خَيُرٌ<sup>(٧)</sup> مِنْكُمُ يَوْمَثِلَاٍ »<sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>١) في ١، جد، د دالباب الثامن والسبعون ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ١، ب «تخذ» وما اثبت من ج.

<sup>(</sup>٢) لفظ دذلك، ساقط من ب، ج. .

<sup>(</sup>٤) رواه البزار في السنن ٢٥٨/٤ وفي الجامع الازهر للمناوى ١٦١/١ رواه البزار عن أبي جعيفة ، ورجاله رجال الصحيح ، إلا عبدالجبار بن العباس الشبامي وهو ثقة ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٢/ ١٠٨ حديث رقم ٢٧٠ قال في المجمع ٢٢/ ٢٠٣ بعد أن نسبة للبزار وحده : ورجاله رجال الصحيح عدا عبدالجبار بن عباس الشبامي وهو ثقة وقال : ٨/ ٢٩١ بعد أن نسبه للطبراني فقط : ورجاله ثقات .

<sup>(</sup> ٥ ) أخرجه البخاري في صحيحه في (٦١) كتاب المناقب (٢٥) باب علامات النبوة في الإسلام ، وأبو داود اللباس ب ٤٤ والترمذي ٢٧٧٤ وجمع الجوامع للسيوطي ٢٤٩٩ وأخرجه مسلم في صحيحه في ( ٣٧ ) كتاب اللباس والزينة (٧) باب جواز اتخاذ الانماط ، الحديث (٣٩) والبداية والنهاية ٦/ ٢٨٨ والحميدي ١٢٢٧ وكنز العمل ٣١٧٧٦ ، وأيضا البداية ٦/ ٢١٩ .

<sup>(</sup>٦) ف ا «عجلة» وما اثبت من ب.

<sup>· (</sup> ٧ ) في أ دمنهم، وما اثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup> ٨ ) سنن الترمذي ٢٤٧/٤ كتاب صفة القيامة ، باب (٣٥) حديث (٢٤٧٦) قال ابو عيسى : هذا حديث حسن .

## الباب الثمانون(١)

## فى إخباره ﷺ بأنه سيكون فى أمته رجال نساؤهم على رءوسهم كأسنمة البخت كاسيات(٢) عاريات

رَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَرِجَالُ أحمد رجال الصحيح عن عبد الله بنِ عمرٍ و رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مريكونُ فِي أُمَّتِي نِسَاءٌ يركبنَ على سُرُوجٍ كأشباهِ الرِّجَال ، يركبون على أبواب المساجِدِ ، نساؤُهُمْ كَاسِيَاتٍ عَارِيتاتٍ (٣) على رُءُوسِهِنَ (٤) كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ ، وَالْعَنُوهُنَ (٥) فَإِنَّهُنَ مَلْعُونَاتُ ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ تخدمنهم نساؤكم كنسائِهِمْ ، كما خدمتكم سائر الْأُمَم من قبلكم »(٢) .

ولفظ الطَّلَبَرَانِتُ : « سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رِجَالُ يركبون نساؤهم سروجاً كأشباهِ الرِّجَالِ »(٧) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فَى الْكَبِيرِ - عن ابن مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّاتِي أَلْقَيْنَ على رؤوسهنَّ مِثْلَ أَسْنِمَةِ البُعْرِ فأعلموهُنَّ أَنَهُنَّ لاَ يُقْبَلَ لَمَانَ ﴾ (^) . أه . .

(٩) وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ ، وَمُشلِمُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) أ، جد، د « الباب التاسع والسبعون » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ن ب ، جـ «کابیات، تحریف ،

<sup>(</sup>٣) في أ «غاديات » وما أثبت من ب ، ج. ،

<sup>(</sup>٤) عبارة «على رؤوسهن » زيادة من ب ، جـ .

<sup>(</sup> ٥ ) في ب « والغوهن » .

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد : ٢٢٣/٢ ، وجامع الأحاديث ٤/ ٣٥٠ للطبراني عن ابن عمرو . ومجمع الزوائد ٥/١٣٧ عن عبدالله بن عمرو « سيكون في أخر أمتى رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال ينزلون ...» الحديث .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ٥/١٣٧. .

<sup>(</sup> A ) الفتح الكبير ١/٤/١ ، وجامع الأحاديث ١/٤٧١ للطبراني عن أبي شقرة ، ومجمع الزوائد ٥/١٣٧ رواه الطبراني والبزار ، وفيه : حماد بن يزيد عن مجلد بن عقبة ، ولم أعرفهما ، ويقية رجاله ثقات . والمعجم الكبير للطبراني ٢٢/ ٣٧٠ برقم ٩٢٨ ، وزوائد البزار ١٧١ عن أبي شقرة .

 <sup>(</sup>٩) ف ١، ب «روى» وما أثبت من جـ.

[ظ ٢٧] ( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ / لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِ بُونَ النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتُ مُيلاَتُ مَائِلاَتُ ، رُؤُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبختِ (١) النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتُ مُيلاَتُ مَائِلاَتُ ، رُؤُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبختِ (١) الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا (٣) وَإِنَّهُ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (٣) » .

<sup>(</sup>١) أسنمة البحث : يعظمن رؤوسهن بالحمر والعمائم وغيرها مما ينف على الرؤوس حتى تشبه أسنمة الإبل البحث .

<sup>(</sup>۲) عبارة دوانه ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ١٦/٥٠٠، ٥٠١، حديث ٢٤٦١ مع اختلاف فى بعض الألفاظ والحديث إسناده صحيح على شرط مسلم ، ورجاله تقات رجال الشيخين غير سهيل ، فمن رجال مسلم وأخرجه مسلم (٢١٢٨) فى اللباس والزينة : باب النساء الكاسيات العاريات الماثلات المعلات وص ٢١٩٢ فى الجنة ، باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء ، والبيهقى ٢/٢٣٤ ، والبغوى (٢٥٧٨) من طريقين عن جرير ، بهذا الإسناذ .

وأخرجه أحمد ٢/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ، ٤٤٠ من طريقين عن شريك ، عن سهيل ، به .

وشرح النووى على مسلم ١٠/٣٨٧ باب ١٣ كتاب الجنة ٨/٢٤٥ باب ٢٣ بحث اللباس . ودلائل النبوة للبيهقى ١٩٣/٥ ، ٣٣ وجامع الاصول لابن الاثير ١١/٨٨١ حديث ١٤٩٤ والفتح الكبير ١٩٣/٤ ورواه أبو يعلى الموصلى في مسنده ١/٢/٤ حديث ١٦٩٠ وآخرج الجزء الاولى منه حموقوفا على أبي هريرة حمالك في اللباس (٧) باب مايكره للنساء لبسه من الثياب ومن طريقه هذه أخرجه البغوى في شرح السنة ١٤/١٢ برقم ٣٠٨٣ والقول المسدد لا بن حجر ٢١ ، وعلق الاستاذ حسين سليم آسد عليه بقوله : إن وقفه لايضر مادام الذي رفعه ثقة وهذا الموقوف له حكم الرفع لان مثله لايقال بالرأى . وقد ذهل محقق شرح السنة عن هذا ولم ينبه على ذلك ونقول : إن هذا الحديث معجزة من معجزات النبوة التي لاتنطق عن الهوى فقد ظهر هذان الصنفان في الناس . صنف كساه الله من نعمه لكنه تغرى عن شكرها وتفنن في اختراع وسائل الفساد ، اما الصنف الثاني فهم الطواغيت الذين يذلون العباد بوسائل القهر المختلفة يحملونهم على اتباعهم في ضلالهم ، لان الأمة أذ الم تكن فاسقة فإن أحدا لا يستطيع استذلالها وإنما تكون الأمة مزرعة للظلام إذا اتبعت هواها وأعجب كل فرد برأيه وهنا تتصدع وحدتها (شرح مسلم للنروى ٤٠/٤٤) .

## الباب الحادى والثهانون (١) في إخباره على عن مكان بأنه سيصير سوقا

وَرَوَى (٢) أَبُو يَعْلَى (٣) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعْلَى : يَقُولُ : «رُبَّ يَمِينِ لا تَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِهَاذِهِ الْبُقُعَةِ » .

قَالَ: فَرَأَيْتُ مِهَا النَّخَّاسِينَ (١) بَعْدُ (٢) » .

وَرُوِىَ<sup>(۲)</sup> عن عبد الرحمنِ بنِ الْحَارِثِ بن عبيدة عن أَبِيهِ ، عن جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ من المسْجِدِ ، وليس بين الزَّوْرَاءِ وَبَيْنَ الثَّنِيَّةِ يومئذِ بيتُ ولاحجرُ ، والسوق يومئذٍ غير مرة وائل (٧) حتى إذا كان عند دار ابن مسعودٍ - رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « يَاأَبَا الْحَارِثِ ، إِنَّ حِبِّى (^) أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهُ - أَخْرَنِي قَالَ :

« رَبْ يمينٍ بهذهِ البقعةِ لا تصعد إلى اللهِ تَعَالَى فَرَأَيْتُ فِيهَا النَّخَاسِينَ بَعْدُ (٩) .

ر ١٠) قَلَتَ : « فَأَنَّ ذَٰلِكَ يَاأَبَا هُرَيْرَةَ ؟ » قَالَ : « أَمَا (١٠) إِنِّ أَشْهَدُ أَنَّ مَا كَذَبْتُ » .

فَقُلْتُ : « وَأَنَا أَشَّهَدُ » .

<sup>(</sup>١) ا ، ج ، د دالباب الثمانون ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ا، جــ دروى، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/١٥٤ وأبو ميمه ،

<sup>(</sup>٤) في والمتحاسبين ، وهو تحريف .

<sup>(</sup> ه ) الخصائص الكبرى ١٥٤/٢ ، أبو يعلى ١٠ ، ١١ ، ١٢ والمسند ٣٠٣/٢ .

ر ٦ ) لفط دورد، ساقط من ب ، ج. ،

<sup>(</sup>۷) فی ب دواشل، .

<sup>(</sup> ۸ ) ن ب د النبي ، .

<sup>(</sup> ٩ ) مسند الإمام أحمد ٢٠٣/٢ . وكتاب فردوس الأخبار للديلمي ٢٩٦٦ حديث (٣٠٧٣) .

<sup>(</sup>١٠) في ب ﴿ أَنَا أَشْهِدٍ ﴾ .

<sup>(</sup> ۱۱ ) كلمة «إني» زيادة من ب .

## الباب الثانى والثهانون(١) في إخباره على بأن القرآن والسلطان سيفترقان

رَوَى أَحْدُ بن مَنِيعٍ - بِرِجَالٍ ثَقَاتٍ - وَإِسْحَاقُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ ، عَنْ مُعَاذٍ<sup>(٢)</sup> رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ :

« خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً ، فَإِذَا صَارَ رِشُوةً عَلَى الدِّينِ فَلاَ تَأْخُذُوهُ ، وَلَسْتُمْ بِتَارِكِيهِ ، يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَلِكَ المخافةُ وَالْفَقْرُ ، أَلاَ وَإِنَّ رَحَى الْإِيمَانِ دَائِرَةً ، وَإِنَّ (٣) رَحَى الْإِيمَانِ دَائِرَةٌ ، وَلِنَ المُخافةُ وَالْفَقْرُ ، أَلاَ وَإِنَّ السَّلْطَانَ رَحَى الْإِسْلاَمِ دَائِرَةٌ ، فَدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ يَدُورُ ، أَلاَ وَإِنَّ السَّلْطَانَ وَالْقُرْآنَ (٤) سَيَفُتَرِقَانِ ، فَلاَ تُفَارِقُوا الْكِتَابِ ، أَلاَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاء إِنْ وَالْقُرْآنَ (٤) سَيَفُتُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاء إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَلَوا : « كَيْفَ نَصْنَعُ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ » . وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ » قَالُوا : « كَيْفَ نَصْنَعُ يَارَسُولَ اللّهِ ؟ » .

قَالَ : « كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ (٥) عِيسَى بنِ مَرْيَمَ ، مُجَلُوا عَلَى الْخُشُبِ ، وُنْشِرُوا بِالْمَنَاشِيرِ ، مَوْتُ فِي طَاعَةٍ (١) ، خَيْرُ مِنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ (٧) » (٨).

<sup>(</sup>۱) أ، جد، د «الباب الحادي والثمانون ، وما اثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) • ابن جبل ، زيادة من الخصائص الكبرى ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) لفظ د أن » زيادة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٤) كلمة «القرآن » ساقط من ب ، ج.. .

<sup>(</sup> ٥ ) كلمة و اصحاب ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) ، الله ، زيادة من الخصائص .

<sup>(</sup> V ) « الله » زيادة من الخصائص .

<sup>( ^ )</sup> المعجم الكبير للطبراني ٢/٨/٢ برقم ٢٣٩٩ ورواه أبو داود ٢٩٥٩ والبخاري في التاريخ ٢/١/٥٢ وهو ضعيف ، وكنز العمال ١٠٨٠ ، المعجم الكبير للطبراني ٢/١٥/١ والحلية لابى نعيم ٥/٥١ والمطالب العالية لابن حجر ٤٤٠٨ ، وأمالي الشجرى ٢/٢٢ ، ١٠٥٧ طبيروت وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٩٨٣ تصوير بيروت وكذا مجمع الزوائد ٥/٢٢٧ والسنن الكبرى للبيهقي ٢/٢٢ ، ٢٩٥ والدر المنثور ٢/ ٢٠٠ دار الفكر بيروت . والجامع الأزهر ١/ ٢٢٤ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ١٥٤ ومجمع الزوائد ٥/٢٣٨ رواه الطبراني ، ويزيد بن مرتد لم يسمع من معاذ ، والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره ، وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات . وكذا المعجم الكبري للطبراني ٢/١٤٢٩ ، ٢٧٢/٢٠ .

## الباب الثالث والثمانون (١) في إخباره علي بحال الولاة بعده

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: « أَلَا إِنِّ أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبٌ ، فيسلبكم عُمَّالُ مِنْ (٢) بَعْدِى ، يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ (٣) ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا يَعْرِفُونَ ، وَطَاعَةُ أُولَئِكَ طَاعَةٌ ، فتلبثون(٤) كَذَٰلِكَ زَمَاناً ، ثُمَّ يليكم عُمَّالُ مِنْ بعدهم يَعْمَلُونَ بِمَا لاَ يَعْلَمُونَ (٥) ، وَيَعْمَلُونَ مِمَالًا يَعْرِفُونَ فِي نَادِهِمْ وَنَاضِحِهِمْ ، فَأُولَئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَأَهْلِكُوا ، خَالِطُوهُمْ بِأَجْسَادِكُمْ ، وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ ، وَاشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ أَنَّهُ مُحْسِنُ وَعَلَى / الْمُسِيءِ أَنَّهُ مُسِيءُ » . [و۲۳]

> وَرَوَى الطَّابَرَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا جَارَتُ عَلَيْكُمُ الْوُلَاةُ ؟ »(٧)

> وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ (^) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيدٌ : « سَتَكُونُ (٩) بَعْدِي أُمَّةً يُعْطُونَ الْحِكْمَةَ عَلَى مَنَابِرِهِمْ (١٠) ، فَإِذَا نَزَلُوا نُزِعَتْ مِنْهُمْ ، وَأَجْسَادُهُمْ شَرُّ مِنَ الْجِيفِ ١١١) .

<sup>(</sup>١) في أ ، جد ، د و الباب الثاني والثمانون ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup> Y ) لفظ دمن، ساقط من ب .

<sup>(</sup> ٣ ) في ب وتعملون بما يعلمون ، .

<sup>(</sup>٤) في ب ، جدد فتلبون ، .

<sup>( ° )</sup> في ب وبما يعملون، .

<sup>(</sup>٦) في أ دوأشهد، وما أثبت من ب. وانظر المعجم الأوسط ٢٥٢/١ حديث ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٧) مجمع الزوائد ٥/٢٣٧ والفتح الكبير ٢/ ٣٣٥ والجامع الكبير ١٦٨٧٦ للطبراني والضياء المقدسي في المختارة عن عبدالله بن بسر . والحديث في الجامع الصغير ٢٤٣٩ للطبراني ورمز المسنف لحسنه . قال المناوي : رمز المسنف لحسنه وليس كما قال : ففيه عمر بن هلال الحمصي -مولى بنى أمية \_ قال الهيشى : جهله ابن عدى ، قال في الميزان : قال ابن عدى غير معروف ولا حديثه بمحفوظ وأشار إلى هذا الحديث .

<sup>(</sup> ٨ ) بياض بالنسخ . أما المعجم الكبير للطبراني فعن : الحسن بن أبي الحسن البصري عن كعب بن عجرة .

<sup>(</sup>۹) ف ب مسیکون، .

<sup>(</sup>۱۰) في ب دسائرهم، .

<sup>(</sup>١١) في المعجم الكبير للطبراني ١٦٠/١٩ دوإنها ستكون عليكم أمراء من بعدى يعطون الحكمة على منابر ، فإذا نزلوا اختلست منهم ، وقلوبهم انتن من الجيف ، فمن صدقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فليس منى ، ولست منه ، ولايرد على الحوض ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى ، وأنا منه ، وسيرد على الحوض ، .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ معاذٍ بن جبلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءً يَقْضُونَ لِأَنفُسِهِمْ مَالاَ يَقْضُونَ (١) لَكُمْ فَإِذَا عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ » .

قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ : « كَيْفَ نَصْنَعُ ؟ » .

قَالَ: «كَمَا صَنَعَ (١) أَصْحَابُ عِيسَى بنِ مَرْيَمَ نُشِرُوا بِالْمَنَاشِيرِ، وَمُجِلُوا عَلَى الْخُشُبِ، مَوْتُ فِي طَاعَةِ (٢) خَيْرُ مِنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ (١).

وَرَوَى الطَّبَرَانِيَّ عَنْ عُبَادَةً بِنِ الصَّامِتِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُّالَةً إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَدْخَلُوكُمُ النَّارَ ، وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ أَدْخَلُوكُمُ النَّارَ ، وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : سَمِّهِمْ لَنَا ، لَعَلَّنا نَحْنُوا فِي وُجُوهِهِم النَّرَاتِ » . التَّرَاتِ » .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَعَلَّهُمْ يَحْثُونَ فِي وَجْهِكَ ، وَيَفْقَأُونَ عَيْنَكَ ﴿ <sup>٥</sup> .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ -إِلَّا مُطَرَّف العلاءِ الرَّمْلِي فيحرر حاله عن معاذٍ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ثَلَاثُونَ نُبُوَّةً وَمُلْكُ ثَلاَثُونَ وَجَبَرُوت ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَاَثُونَ وَجَبَرُوت ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَاَخْيْرَ فِيهِ (٦٠) » .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةً رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ يَعِلِيْ قَالَ : ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ (٧) عَلَيْكُمْ أُمَرَاء مِنْ بَعْدِى ، يعطون رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّهَا سَتَكُونُ (٧) عَلَيْكُمْ أُمَرَاء مِنْ بَعْدِى ، يعطون

<sup>(</sup>١) عبارة مالا يقضون، ساقطة من ب.

<sup>(</sup>۲) ف ب «نصنع» .

<sup>(</sup>٣) في المعجم الكبير للطبراني زيادة والله، .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ١٩/٢٠ رقم ١٧٢ مع زيادة في اللفظ ورواه في مسند الشاميين ١٥٨ وفي الصغير ١٩/٢ قال في المجمع ٥/٢٢٨ ، والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيم ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات ، ولم ينسبه إلى الصغير .

<sup>(°)</sup> كنز العمل ٢١١٩٨ ، الشريعة للآجرى ٣٨ والمعجم الكبير للطبراني ١٣٩/١٩ .

<sup>(</sup>٦) الفتح الكبير ٢/٩٥ ومجمع الزوائد ٥/١٩٠ ، والمعجم الكبير للطبراني ١٩٤/١٨ .

<sup>(</sup>۷) ن ب «سیکون» .

بِالْحِكْمَةُ ۚ عَلَى مَنَابِرهِمْ (٢) فَإِذَا نَزَلُوا اختلست منهم وقلوبهم أَنْتَنُ مِنَ الجِيَفِ (٣) » . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِرَجَالٍ ثِقَاتٍ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى ﴿ ۚ ۚ مِنَ الْأَئِتَمَةِ الْمُضِلِّينَ ﴿ ۚ ﴾ .

وَرُوِيَ عَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَوْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّى لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا مِنَ (٦) الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي

لا يُرْفَعُ (٧) عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، (٨) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « يَكُونُ فِي آخِر الزَّمَانِ أُمَرَاءُ ظَلَمَةُ ، وَوُزَرَاءُ فَسَقَةٌ ، وَقُضَاةٌ خَوَنَةٌ ، وَفُقَهَاءُ كَذَبَهُ ۗ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَنُ فَلَا يَكُونُ لَهَمْ جَابِيًا ، وَلَا عَرِّيفًا وَلَا شرطِيًّا ﴾(١٠). وَرَوَى الْبَزَّارُ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ غَيْرِ (١١) حَبِيبِ بنِ عُمْرَانَ الْكِلَاعِيِّ فيحرر حاله ،

عن معاذٍ بن جبلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ أُمَرَاءَ (١١) كَذَبَةً ، وَوُزَرَاءَ فَجَرَةً ، وَأُمَنَاءُ خَوَنَةٌ ، وَقُرَّاءَ فَسَقَةً ، سِمَتُهُمْ سِمَةُ الرُّهْبَانِ ، وَلَيْسَ لِهُمْ رَغْبَةُ فَلْيَبسهم / اللَّهُ فِتْنَةً ـ غَبْرَاءُ (١٤) مُظْلِمَةً يَنْهَكُونَ فِيهَا نُهُوكَ الْيَهُودِ فِي الظَّلَمِ »(١١).

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ خَلَا مُؤَمَّلُ بن إِهَابٍ (١٦) ، وَهُوَ ثِقَةٌ عَنِ ابْنِ

ورواه أحمد ٤/٣٢/ والترمذي ٢٣٦٠ وقال حديث صحيح . والنسائي ٧/ ١٦٠ ١٦١ والمعجم ١٩/ ٢٩٥ ، ٢٩٠ ، ٢٥٨ ، ٢٥٨ .

<sup>(</sup>١) أن أ والحكمة، وما أثبت من ب.

ساقط من ب . **(Y)** 

ف المعجم الكبير للطبراني ١٩/ ٢٥٦ زيادة و ... فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسَ منى واست منه ، ولايرد على الحوض ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض .

لفظ من، ساقط من ب . (1)

الحديث ورد في المسند ٥/٢٧٨ وفي أ و الظالمين ، وما اثبت من ب . والمسند . (0)

<sup>(</sup>٦) لفظ «من» ساقط من ب.

في أ ولايرجع، وما أثبت من ب. (Y)

<sup>(</sup>٨) مسند الإمام أحمد ٥/ ٢٨٤ ، ودلائل انتبوة للبيهقي ٦/٧٧٥ .

<sup>(</sup>٩) ساقط من ب.

<sup>(</sup> ۱۰ ) في ب دولاشريطا ، . ومصنف ابن أبي شبية ١٥/ ٢٣٧ ، كنز العمال ١٤٩٠٩ ، تاريخ أصبهان لابي نعيم ١٤٣/٢ .

<sup>(</sup>١١) في أحقق، وما أثبت من ب.

<sup>(</sup> ۱۲ ) كلمة دامراء، ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ۱۳ ) لفظ طهم، زیادة من ب .

<sup>(</sup>۱٤) ف ب دغيره.

<sup>(</sup> ۱۰ ) أخرجه البزار في سنته ٢٣٧/٢ .

<sup>(</sup>١٦) في ب دوهابه .

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « يَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ هُمَّ (١) شُرُّ مِنَ الْمَجُوسِ » (٢) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« يَكُونُ فِي هَاذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ (٣) ، أَوْ قَالَ : « يَخْرُجُ رِجَالُ (١) مِنْ هَاذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أُمَرَاءَ (٥) مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقْرِ ، يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ ، وَيَرْجِعُونَ (١) فِي غَضَبِهِ ٥(٧) .

وَرَوَى الْبُزَّارُ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ يُوشِكُ أَنْ تَرَى قَوْمَا يَغْدُونَ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ يُوشِكُ أَنْ تَرَى قَوْمَا يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ ، وَيَرْجِعُونَ فِي غَضَبِهِ (^ ) بِأَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ » (٩) .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، عَنْ مُعَاوِيَّةَ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

« سَيَكُونُ أُمَرَاءُ لَا يُرَدَّ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ يَتَهَافَتُونَ »(''). وَفِي لَفْظِ : « يَتَقَاحَوُنَ فِي النَّارِ تَقَاحُمَ الْقِرَدَةِ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا »(''').

<sup>(</sup>۱) لفظ دهم، ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٢٨/٣ ، والمعجم الصغير للطبراني ٢/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٣/٥.

<sup>(</sup>٤) کلمة « رجال » زیاد ، من ب .

<sup>(</sup>٥) كلمة د أمراء ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) في المسند ٥/ ٢٥٠ ميروجون، .

<sup>(</sup>۷) المعجم الكبير للطبراني ٨/ ١٦٠ حديث ٢٦١٦ ورواه أحمد ٥/ ٢٥٠ والمصنف في الأوسط ٢٢١ مجمع البحرين من طريق آخر ، قال في المجمع ٥/ ٢٣٤ ورجال أحمد ثقات . وضعفه شيخنا في ضعيف الجامع الصفير دروى تحت رقم ٨٠٠٠ صفحة ٢٠٨ . إتحاف السادة المتقين للزبيدي ٢/ ١٥٠ السلسلة الصحيحة للالباني ١٨٩٣ .

<sup>(</sup>A) ف ب دويروحون في لعنة الله » .

<sup>(</sup>٩) سنن البزار ٢/٢٤٢ والمسند ٢/٨٠٨ وجامع الأصول لابن الأثير ١١/٨٨٨ وأخرجه مسلم برقم ٢٨٥٧ في الجنة باب : النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء . ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٢٦٥ .

<sup>(</sup> ۱۰ ) مسند أبى يعلى ٢٦٧/١٣ حديث ٧٣٧٧ برواية ويكون أمراء فلا يرد عليهم يتهافتون في النار ، يتبع بعضهم بعضا ، . وإسناده حسن . وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٩١/ ٣٤١ برقم ٢٩٠ وذكره الهيثمي مطولا في مجمع الزوائد ٥/ ٢٣٦ باب في اثمة الظلم والجور واثمة الضلال وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبويعلي ورجاله ثقات وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٤/ ٢٦٨ برقم ٢٤٨٢ وعزاه إلى أبى معلى .

<sup>(</sup> ۱۱ ) مسند أبى يعلى ٢٧٤/١٣ حديث ٧٣٨٢ بلفظ دسياتى قوم يتكلمون فلايرد عليهم ، يتقاحمون فى النار تقاحم القردة ، إسناده صحيح وأخرجه ألطبرانى فى الكبير ٢٧٤/١٩ برقم ٩٢٠ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٥/٢٣٦ باب ائمة الظلم والجور واثمة الضلالة .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَابْنُ حِبَّانِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُمَ أَمْرَاءُ سُفَهَاءُ ، رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُمَ أَمْرَاءُ سُفَهَاءُ ، يُقَدِّمُونَ شِرَارَ النَّاسِ ، وَيَظْهَرُونَ بِخِيَارِهِمْ ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا ، يُقَدِّمُونَ شِرَارَ النَّاسِ ، وَيَظْهَرُونَ بِخِيَارِهِمْ ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ، فَلَا يَكُونَنَ عَرِيفًا وَلاَ شُرْطِيَّا ، وَلا جَابِيّا . وَلا جَابِيّا . وَلا جَابِيّا . وَلا جَابِيّا . وَلا خَازِنَا »(١) .

وَرَوَى أَحْمَدُ بن منيع \_ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ \_ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو يَعْلَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« تَعَوَّذُوا مِنَ الْفِتَنِ (٢) بِاللّهِ ، مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ ، وَمِنْ إِمَارَةِ الصَّبْيَانِ » (٣) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ ـ فَى الكبير ـ وَالضِّيَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ ﷺ ـ قَالَ :

« اسْمَعُوا إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءٌ ظَلَمَةٌ ، (1) فَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَصَدَّقَهُمْ عَلَى وَكَا تُصَدِّقُوهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَصَدَّقَهُمْ عَلَى وَلَا تُصَدِّقُهُمْ عَلَى عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَصَدَّقَهُمْ عَلَى كَذِبِهِمْ ، فَلَنْ يَرِدَ عَلَى مَاءِ الْحَوْضِ (٧) » .

<sup>(</sup>۱) مستد أبى يعلى ٣٦٢/٢ حديث ١١١٥ وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٥/ ٢٤٠ وقال رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح . خلا عبدالرحمن ابن مسعود وهو ثقة . والإحسان بترتيب ابن حبان ٧/٤٠ رقم ٤٥٦٧ .

<sup>(</sup>Y) عبارة « من الفتن » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) في الفتح الكبير ٢/ ٣٢ وتعوذوا بالله .... » . والمسند ٢/ ٣٧٠ ، ٣٥٥ ومجمع الزوائد ٧/ ٢٢٠ ، ومشكل الآثار للطحاوى ٣٧/٦ ، ومصنف ابن أبي شيبة ١٩/١٥ والكامل في الضعفاء لابن عدى ٢١٠١/٦ .

 <sup>(</sup>٤) لفظ «ظلمة» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) ن ب «بکذبهم» .

<sup>(</sup>٦) لفظ مفإنه، زيادة من ب.

<sup>(</sup>۷) مسند الإمام أحمد ٥/ ١١١ - ٢- ٣٩ وكنز العمل ١٤٨٠ . والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١١٨/ ٥ ، ٥١٩ حديث ٢٨٤ إسناده حسن من أجل سماك بن حرب ، والطبراني في الكبير (٣٦٢٧) من طريق خالد بن الحارس و (٣٦٢٨) ، والحاكم ٢/ ٧٨ من طريق عبدالله بن بكر السهمي ، ثلاثتهم عن حاتم بن أبي صغيرة ، بهذا الإسناد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ونسبه الهيشمي في مجمع الزوائد، ٥/ ٢٤٨ إلى الطبراني ، وقال : ورجاله رجال الصحيح ، خلا عبدالله بن خباب ، وهو ثقة . ورواه المصنف في مسند الشاميين ٢/ ١٩ ، ١٩٠٣ . وكذا الإحسان ١٩/١ حديث ٢٨٧ وأيضًا ٢/ ٥١ حديث ٢٨٢ عن كعب بن عجرة حديث صحيح ، محمد بن عصام بن يزيد ، وأبوه ، ترجمهما ابن أبي حاتم ٥/ ٢٨ وام يذكر فيهما جرحا ولاتعديلا ، وباقي رجاله ثقات .

وأخرجه أحمد ٢٤٣/٤ ، والترمذي ( ٢٢٥٩) في الفتن ، والنسائي ١٦٠/٧ باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم ، والسير كما في «التحفة» ٢٩٤/٨ ، والطحاوى في «مشكل الآثار » ٢٩٣/١ ، والطبراني ٢٩٤/١٩ ، والبيهقى في «السنن» ١٦٥/٨ من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد .

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنُ (١) غَرِيبُ وابن حِبَّانِ وَالنَّسَاثِيُّ عَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« اسْمَعُوا هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَهُ سِيكُونُ بَعْدِى أُمَرَاءُ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِهِمِ (٢) وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ (٣) يَرِدُ عَلَى الْخُوضَ ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ (٤) فَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِيهِمْ فَكُوضَ (٥) . فَهُوَ مِنِّى وَارِدُ عَلَى الْخُوضَ (٥) .

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ الْجَهَجَاهُ (٦) » .

[و ٢٤] وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو / يَعْلَى وَالضِّيَاءُ ، عَنْ أَنَسِ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ :

( لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى (٧) تُمْطِر الْأَرْضَ مَطَراً عَامّاً ، وَلاَ تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئاً » ! (^) .

وايضا: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٢/١، ١٩٠٥ حديث ٢٧٩ إسناده صحيح عن كعب بن عجرة ، وأخرجه الترمذي (٢٠٥٩) في الفتن ) باب تحريم إعانة الحاكم الظالم ، والنسائي ١٦٠/٧ في البيعة : باب من لم يعن أميرا على الظلم ، كلاهما عن هارون بن إسحاق الهمداني ، بهذا الإسناد ، وقال الترمذي : حديث صحيح ، وصححه اتحاكم ١٩/٧١ ووافقه الذهبي وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٩٦/١٩ من طرق عن مسعر بن كدام ، به .

وأخرجه الطبرانى ١٩ / ٢٩٥/ من طريق قيس بن الزبيع ، والحاكم ١٩٠/ سـ ٧٩ من طريق مالك بن مغول ، كلاهما عن أبى حصين ، به وأخرجه الطبرانى في «الكبير» ١٩ / ٢٩٨ وفي الصغير ١/ ٢٢٤ – ٢٢٥ من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن عقيل رجل من بنى جعدة ، عن أبى إسحاق ، عن عاصم العدوى به . وأخرجه الطيالسي ١٠٦٤ والطبرانى ٢١٢/١٩ والبيهقى في السنن ١٦٥/٨ من طرق عن كعب بن عجرة . وكذا الإحسان ١٩/١١ م ١٦٥ مديث ٢٨٣ عن كعب بن عجرة وإسناده صحيح وأخرجه البيهقى في السنن ١٦٥/٨ من طريق أبى حاتم الرازى وعمرو بن تميم ، عن الملائى بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>۱) في ا مصحيح غريب د وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) لفظ « بكذبهم » ساقط من ب .

<sup>(</sup>۲) نی ب میوادره .

<sup>(3)</sup> to v cella usuana .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ٢/٢/٥ قال أبوعيسي ؛ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه والنسائي ١٦١/٧ ، وكنز العمال ٤٨٩١ ، تاريخ بغداد للخطيب

<sup>(</sup>٦) البغدادى ٢/٧/١ والإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ١٠٧/١ ، ٥١٨ حديث ٢٨٣ إسناده صحيح . صحيح مسلم ٢/٣٦٩ وبشرح النووى ١٠/٥٣٠ باب (١٨) كتاب الفتن .

<sup>(</sup>۷) ف ب متمره

<sup>(</sup>A) مسند الإمام أحمد ٢/ ١٤٠ «لاتقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما » ومسلم ٢٨٢/٢ كتاب الفتن ، ومجمع الزوائد ٢٣٠/ ٣٣٠ ، ٢٢١ والدر المنثور ٢/٢١ ، تاريخ أصبهان لأبي نعيم ٢٩/١، ٦٩ ، علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي ٢٧٢٧ .

## الباب الرابع والثمانون (١) في إخباره ﷺ فيها أخبر به ﷺ (٢) على سبيل الإجمال

رَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَاثِيُّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامًا فَهَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ اللَّا ذَكَرَهُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ ، وَقَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي اللَّا ذَكَرَهُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ ، وَنَسِيتُهُ مَنْ نَسِيته ، وَقَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي مَوْلاً عِ ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ وَقَدْ (٣) نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ كَهَا ذَكْرَهُ كَمَا يَذْكُرهُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ ، ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ (٤) » .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْهُ ـ قَالَ :

« أَخْبَرُنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَمَا مِنْهُ شَيْءِ إِلاَّ وَقَدْ سَأَلْتُهُ(°) ، إِلَّا أَنَى لَمَ أَسْأَلْهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ »(¹) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنِ المغيرةِ بن شُعْبَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَاماً فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُو كَائِنٌ فِي أُمَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ ، وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ » (٧) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمُ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَخْطَبَ الْأَنْصَارِيّ (^) رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَوْمًا (٩) الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمُنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى

- (١) ف 1 ، جـ ، د والباب الثالث والثمانون ، وما أثبت من ب .
  - (٢) عبارة وفيما اخبريه ﷺ » ساقطة من ب .
    - (٣) لفظ د وقد، زائد من ب .
- (٤) التاج الجامع للأصول . المجلد الخامس ص ٣٠٤ رواه الثلاثة . ومسند الإمام أحمد ٥/٥٨٥ سنن أبي داود ٢/١٠٤ في أول كتاب الفتن دلائل النبوة للبيهقي ٢١٣/٦ .
- وأخرجه البخارى ف ٨٢ كتاب القدر (٤) ب ب وكان أمراث قدرا مقدورا عن أبي حذيفة موسى بن مسعود عن سفيان وأخرجه مسلم ف ٥٠ -كتاب الفتن وأشراط الساعة (٦) باب إخبار النبي ﷺ فيما يكون إلى قيام الساعة . الحديث (٢٣) ص (٢٢١٧/٤) .
  - (ه) ف ب مسالته .
- (٢) مسند الإمام أحمد ٥/٣٨٦ . والتاج ٥/٥٠٥ وأخرجه مسلم ف ٥٠ كتاب الفتن وأشراط الساعة (٦) باب إخبار النبي ﷺ فيما يكون إلى قيام الساعة . الحديث (٢٤) ص (٢٢١٧/٤) . ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٣١٦ .
  - (V) مسند الإمام أحمد ٤/٤٥٢.
    - (٨) ولقبه : ابوزيد .
    - (٩) ف ب د يوم الفجر ، .

حَضَرَتِ الظُّهْرُ، ثُمَّ نَزَلَ (') فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضِرِتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزُلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ اللِنْبَرَ فَخَطَبَنَا لِ'') حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ('') فَأَخْرَنَا بَمَا هُوَ كَائِنُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا ('').

وَرَوَى (°) الْإِمَامُ أَخْمَلُ ، وَابْنُ سَعْدِ (١) ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا يقلب طائر في السهاء جَنَاحِه (٧) إِلَّا أَذكرنا مِنْهُ عِلْمًا » (^) .

وَرَوَى عَبْد بن حميدٍ ، عن أَبِي سعيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَاماً فَحَدَّثَنَا بَما هو كاثنُ إلى يوم القيامةِ » (٩) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فى الأوسط - عن عائشة رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عن الحيام فقال: « إِنَّهُ سَيكونُ بَعْدِى حَمَّامَات ، ولا خير فى الحمَّامات للنساء ، وَإِنْ دَخَلْتَهُ بِإِزَادٍ وَدِرْعٍ وَخِمَادٍ ، وما من امرأة تنزع خمارها فى غير بيتِ لَئْسَاء ، وَإِنْ دَخَلْتَهُ بِإِزَادٍ وَدِرْعٍ وَخِمَادٍ ، وما من امرأة تنزع خمارها فى غير بيتِ زَوْجَهَا إِلَا كَشَفَتْ الستر فيها بينها وَبَيْنَ رَبِّهَا »(١٠).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنُ مَاجَة ، عن ابن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ ، وَسَتَجِدُونَ (١١) فِيهَا بِيُوتَا يُقَالُ لَهَا الْحَيَّامَاتُ فَلَا يَدْخُلُهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأَزَارِ وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ يُفَسَاءَ (١٢).

<sup>(</sup>۱) قان ب د فنزل ۽ .

<sup>(</sup>٢) في ب دشم خطب، .

<sup>(</sup>٣) أى قاربت الغروب . وهذا غالبا في العام الذي قبض فيه رسول الله 難 التاج ٥/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) التاج ٥/ ٣٠٥ ورواه مسلم في كتاب الفتن الحديث ٢٥ص ٤/٢١٧ ودلائل النبوة للبيهقي ٣١٣/٦ ، ٣١٤ ، ومسند الإمام أحمد ٥/ ٣٤١ عن أبي زيد عمرو بن أخطب .

ف ا «روى» وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ان ب «أبوسعد» .

<sup>(</sup>Y) في ب مطائر جناحه في السماء إلا » .

<sup>(</sup>٨) مستد الإمام أحمد ٥/١٥٣.

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة ٢١٣/٦ ومشكاة المصابيح ٥٣٧٩ .

<sup>(</sup> ۱۰ ) مجمع الزوائد ١/ ٢٧٨ والترغيب والترهيب للمنذري ١/ ١٤٥ والجامع الكبير ٢٦٣٧ رقم ٣٠٨١ ، ٧٥٦٧ .

<sup>(</sup>۱۱) ن ب درستمدثون ، .

<sup>(</sup> ۱۲ ) ابن ماجه ۱۲۳۳/۲ باب ۲۸ دخول الحمام وأوله وتفتح لكم ... ، الحديث . والجامع الصنغير ١٠٥/١ لابن ماجه ، والسنن الكبرى للبيهقى ٢٨ ) ابن ماجه ٢ (٢٣٠ بيان ماجه م والتفريق للبغدادي ٢٦٣/١ وسنن أبى داود ٢٠١١ ، وأداب الزغاف للشيخ الالباني ٦٠ .

وَرَوَى ابْنُ عَدِى ﴿ فَى الكامل - قَالَ الْخَطِيبُ - فَى المَتْفَى - وَأَبُو الْقَاسِمِ (١) الْحَارى ـ فَى ابْنُ عَسَاكِرَ عن ِ ابن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنها [ظ ٧٤] قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« إِنَّهَا سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الشَّامُ ، وَتَجِدُونَ بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا : الحمامات هي حَرَامٌ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي ، إِلَّا بِالْأُزُرِ ، وَعَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي إِلَّا نَفْسَاءَ أَوْ سَقِيمَةً » (٢) .

وَرُوىَ عَن الْمُقْدَادِ بِنِ مَعْدِيكُرِبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« إِنَّكُمْ (٣) سَتَفْتَحُونَ أَقْفَاءَ فِيهَا بُيُوتٌ يُقَالُ لَهَا : الْحَمَّاتُ »(١).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بِيُوتًا يُقَالُ لَهَا : الْحَهَامَات فَلاَ يَدْخُلَنَهَا الرجالُ إِلاَ بِالْأَزُر (°) وامنعوها النساءَ إلا مريضةً أَوْ نَفْسَاءَ (٦) ».

وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ وَالْخَطِيبُ في المتفق - وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبُخَارِيُّ (٧) - في كتاب الحَمَّامات ـ وابْنُ عَسَاكِرَ عن ابن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

« إِنَّهَا سَتُفْتَحُ عَلَيْكُم الشَّامُ وَتَجِدُونَ بِهَا بِيُوتَا يُقَالُ لَهَا : الحَيَّامَاتُ ، هِي حَرَامُّ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي إِلَّا (^) بِالْأُزُرِ ، وَعَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي (^) إِلاَّ نَفْسَاءُ (٩) أَوَّ سَقِيمَةً (١٠) .

ن ب والبخاري، تحريف . (1)

تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٨٩/١ وكنز العمال ٣٥٠٣١ والكامل في الضعفاء لابن عدى ١٢٤١/٣ والعلل المتناهية لابن الجوزي **(Y)** 

<sup>(</sup>۲) ساقط من ب

الجامع الأزهري للمناوي ١/٤٥١ عن ابن معديكرب ، وفيه مسلمة بن على الخشنى أجمعوا على ضعفه .

<sup>(</sup>ه) ف باب د بازاره .

<sup>(</sup>٦) أبوداود في كتاب الحمام رقم ٤٠١١ جـ ٢٩/٤ ، وسنن ابن ماجة بلفظ « تفتح لكم .. في الأدب ١٢٢٣/٢ ، قال الحافظ المنذري ، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . الترغيب والترهيب ١٤٢/١ -١٤٣ ، وفردوس الأخبار للديلمي ١٤٧١ حديث ١٥٧٧ وفيه : إنكم ستفتحون ارض الأعاجم.

 <sup>(</sup>٧) ف 1 « النجار » وماأثبت من ب .

 <sup>(</sup>A) ما بين الرقمين ساقط من ب .

<sup>(</sup>٩) في ا و مريضة ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup> ۱۰ ) ورد الحديث في جامع الأحاديث ١٥٨/٣ لابن عدى ، والخطيب في المتفق ، وأبوالقاسم البخاري في كتاب ه الحمامات ، وابن عساكر عن عمر .

وَرَوَى الطّبَرَانِ يُسِنَدِ حَسَنٍ ، عَنْ آبِ هريرةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطَيْطَاء (١) وَخَدَمَتْهُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ » (٢) .

وَرَوَى مُسْلِمُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن (٣) عَمْرِو رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ اللهُ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌ قَبْلِي إِلّا كَانَ حَقّاً (٤) عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ اللهُ (٥) لَمَّمْ ، ويُنْذِرُهُمْ بِشَرِّ مَا لَا يَعْلَمُه لَمُمْ ، وإنّ أَمَّتَكُم هذه جعل عافيتها في أولِما ، وَيَصِيرُ آخَرُهَا بَلاء ، وَأُمُورُ تُنكِرُونِها (١) ، وَتَجِيء فِتْنَة : فويق عافيتها في أولِما ، وَيَصِيرُ آخَرُهَا بَلاء ، وَأُمُورُ تُنكِرُونِها (١) ، وَتَجِيء فِتْنَة : فويق بعضها به نَمَّا ، وَيَجِيء الْفِتْنَة فيقول المؤمن : هذه مُهْلِكَتِي (٧) ، ثم تَنْكَشِفُ وَتَحِيء الفَتْنَة ، فيقول المؤمن : هذه مُهْلِكَتِي (٧) ، ثم تَنْكَشِفُ وَتَحِيء الفَتنَة ، فيقول المؤمن : هذه مُهْلِكَتِي أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النّارِ ، وَجَيء الفَتنَة ، فيقول المؤمن : همْ أَنَّ اللهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَأَنْ يُؤْتِي النّاسَ ويجيء الفَتنَة ، فَلْمَاتُ بيتَه ، وَهُو مُؤْمِنُ (١٩) بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَأَنْ يُؤْتِي النّاسَ مَنِ الّذِي يُحِبُ وَأَنْ (٩) يُؤْتَى إِلَيْهِ ، الحديث (١٠).

والمعجم الأوسط للطبراني ١٢١/١ حديث ١٣٢ ، وقال المناوي في شرح الجامع الصغير ١/٥٤٥ قال الهيثمي : إسناده حسن .

<sup>(</sup>١) المطيطاء : مشية التبختر والخيلاء والعجب .

<sup>(</sup>٢) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١١٢/١٥ حديث ٦٧١٦ حديث صحيح ، إسناده ضعيف وأخرج الطبراني في الأوسط ١٣٢ عن أبي هديدة .

ومشكاة المصابيح للتبريزى ١٦٣٥ والسلسلة الصحيحة للألبانى ٩٥٦ الزهد لابن المبارك ٢/٢٥ والمغنى عن حمل الأسفار للعراقى ٣/٣٠، ومشكاة المصابيح للتبريزى ١٩٥٣ وإلسان الميزان لابن حجر ٥/٨٣٥ ، والمجروجين لابن حبان ٢/٣٦، ٣٠٣ ومجمع الزوائد ١/٧٣٧ واتحاف السادة المتقين للزبيدى ٨/٨٤ وتاريخ واسط ٢٤٩ والمعارف بغداد وموارد الظمآن ١٨٦٤ وتفسير ابن كثير ٥/٤٧ والدر المنثور ٤/٨٠ وكنز العمال ٢٨٨٩ ودلائل النبوة للبيهقى ٢/٥٥ والكاف الشاف في تخريج احاديث الكشاف لابن حجر ١٨٠ دار المعرفة وتاريخ اصبهان لابى نميم ١/٨٠ والبداية ٢/٨٦، وبتذكرة الموضوعات ابن القيسرانى ٨٩ السلفية . والترمذي في الفتن ٤/٥، ٢٢٦١ والضعفاء للعقيلي ١٦٢/ دار الكتب العلمية والكامل في الضعفاء ٢/٣٣٠ .

<sup>(</sup>۲) في ب جدد بن عمر ، .

<sup>(</sup>٤) أن ب مقبل كان الاحقاطيه . .

<sup>(</sup>٥) لفظ دالله ، زيادة من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٦) ف ب، جدد تتفكرونها ، .

<sup>(</sup>٧) ف ب، حسد تهلکنی،

<sup>(</sup>A) في (ب) « يؤمن » . ٢ .. في أ «أن» وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) لفظ د وأن ، زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>۱۰) مسند الإمام احمد ۱۹۱/۲ وصحيح مسلم ۷/۲۸ وشرح النووي ۱/۸۵ باب ۱۰ كتاب الإمارة .

جماع أبواب معجزاته (۱) على في في إخباره بالفتن والملاحم بعده

| ι |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

### الباب الأول

## فى إخباره ﷺ بالفتن وإقبالها ونزولها مواقع القطر والظلل ومن أين تجيء ؟

رَوَى مُسْلِمٌ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالطَّيَالِسِيُّ ، ومحمد بن يحيى ، وأب(١) عمر الْعَدَنِيّ ، والإمام أَحْمَدُ برَجالِ ثقاتٍ عن الحسن الْبَصْرِيّ ، عن النُّعْمَان بن بشيرِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ / قَالَ : [و ۲۵]

> « بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَع اللَّيْلِ الْمُظْلِم (٤)، يصبحُ الرَّجُلُ فيها مُؤْمِنًا ، وَيُسْيى كَافِراً (٣) ، وَيُصْبِحُ كَافِراً ، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا » .

> زَادَ النُّعُمَّانُ بنُ بشيرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال الحسنُ : « ولقد رأيناهم صوراً ولا عقول(٥) ، أجسام ، ولا أحلام ، فراش نارٍ ، وذباب (٢) طمع ، يغدون بدرهمين ، ويروحون بدرهمين ، يبيع دينَه بثمن العير » .

وروى الطّبرانيَّ في « الكِبير » عن ابن عمرَ رَضِيَ اللهُ تُعَالَى عنهما قَالَ : قَالَ

<sup>(</sup>۱) في ب ، جدد يحيي بن أبي عمر ، .

<sup>(</sup>٢) ف أ « ويصبح » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في الترمذي ٤/٧/٤ زيادة « ويمس مؤمناً » .

<sup>(</sup>٤) اخرجه مسلم في الإيمان ١١٨ باب الحث على المبارزة بالأعمال قبل تظاهر الفتن من طريق يحيى بن أيوب بهذا الإسناد . واخرجه احمد ٢٧٢/٢ من طريق سليمان .

واخرجه مسلم ١١٨ من طريق قتيبة بن سعيد وعلى بن حجر جميعهم : حدثنا إسماعيل بن جعفر به .

وأخرجه أحمد ٢٠٤/٢ من طريق زهير.

واخرجه الترمذي في الفتن ٢١٩٦ باب ماجاء : ستكون فتن كقطع الليل المظلم .

وابوعوانة في المسند ١/٥٠ من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي .

وأخرجه ابن الجوزى في مشيخته ص ٩٦ من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم ثلاثتهم عن العلاء به وصححه أبن حبان برقم ١٨٦٨ موارد الظمأن . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيع .

واخرجه احمد ٢/ ٣٩٠ ، ٣٩١ من طريق يحيى بن اسحاق ، حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن أبي هريرة .

والمستدرك ٤٣٨/٤ \_ ٤٣٩ \_ والطيالسي ٢٦٧/١ ومسند ابي يعلي ٢١/٢٩٦ ، حديث ٦٥١٥ ،وكتاب فردوس الأخبار للديلمي ٦/٢ حديث ١٨٩٧ ، وجامع الأصول لابن الأثير: ١٠/ ٣٠ برقم ٧٤٨٥ .

قال النووى في شرح مسلم ١/ ٣٢٠ ومعنى الحديث : الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها ، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر ، ووصف ﷺ نوعاً من شدائد تلك الفتن وهو أنه يمس مؤمناً ثم يصبح كافراً أو عكسه .. شك الراوى .. وهذا العظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) في ببجد ولا نقول » .

<sup>(</sup>٦) ف ب ، جـ د لجمع ، .

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « تُفْتَتنُ (١) أُمَّتِي بَعْدِي ، فِتَنَا كَقَطِعِ الْلَيْلِ المظلمِ ، يصبح الرجلُ فيها مؤمناً ، وَيُشِي كَافِراً ، وَيُشِي مُؤْمِنَا ، وَيُصْبِحُ كَافِراً ١٧) ، وَيَبِيعُ أَقْوَامُ دينهم بِعَرَضٍ من الدُّنْيَا قَلِيلِ ٣٠٠ .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيبَةَ ، عن قيسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :

« وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ: سُبْحَانَ الله تُرُسَلُ عليهمُ الفِتَنُ إِرْسَالَ الْقَطْرِ ( ، ) . وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ: سُبْحَانَ الله تُرُسَلُ عليهمُ الفِتَنُ إِرْسَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَرَوَى الْبُخَارِئُ ، عن أُسَامَةَ بن زيدٍ رَضِى الله تعَالَى عَنْهُمَا أَنَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ أَشَرَفَ عَلَى أُطْمِ من أُطمِ المدينةِ فَقَالَ ( ) : « هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى ؟ إِنِّى أَرَى مواقع الفتن خِلالَ بيوتكم مَوَاقِعَ القَطْرِ » ( ) .

وَرَوَى الطَّيَالِسِيَّ ، وَالْبَيْهَقِئ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، والطبرانُّ ـ فى الكبير ـ والحاكمُ وَقَالَ : صحيح عن كُرز بن علقمة الخُزَاعِيِّ (٧) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلُ (٨) لِلْإِسْلَام مُنْتَهَى ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (^): « نَعَمْ »

« أَيُّا َ أَهُلُ بِيتٍ من العربِ أو العَجَمِ ، أراد اللهُ بِهِمْ خَيْراً أَدْخَلَ عليهمُ الْإِسْلَامِ » قَالَ : « ثُمَّ تَقَعُ الفتن كَالتُّظْلَلِ » فَقَالَ الْإِسْلَامِ » قَالَ : ثم مَاذَا يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « ثُمَّ تَقَعُ الفتن كَالتُّظْلَلِ » فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : « كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَعُودُنَّ (٩) الرَّجُلُ : كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَعُودُنَّ (٩)

<sup>(</sup>۱) في ب، جـ د لتفتن ، .

<sup>(</sup>۲) في ، جه د ريبيح ، .

<sup>(</sup>٣) في ب ، جده لعرض الدنيا من قليل ، والمجمع ٣٠٩ / ٣٠٩ ، ٣٠٩ رواه الطبراني وفيه عافية بن أيوب . وهو ضعيف . والمعجم الكبير للطبراني (٣) . ٧٩١٠ / ٧٩١٠ .

<sup>(</sup>٤) في ب، جدد القطر، وكذا الخصائص الكبرى للسيوطى ٧/٨٧ . ومصنف ابن أبي شيبة ٨/٨٠٠ كتاب الفتن (٤٠) باب (١) حديث ١٠٩ عن قيس .

<sup>(</sup>٥) فى ب د قال ، ومعنى: اطم ـ بضم اوله وثانيه ـ اى حصن . د حاشية السندى على البخارى ٢٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) صحيح البغارى ٢/٢٧٩ والغصائص الكبرى ٨٧/٢ .

كرز بن علقمة الخزاعى ، له صحبة ، حديثة عند عروة بن الزبير بن العوام ، وهو كرزبن علقمة بن هلال بن جريبة ، وأمه برة بنت سعد بن
 مخلد ، كان ينزل عسفان .

له ترجمة في : الثقات ٢/٥٥٣ ، الطبقات ٥/٨٥٨ ، الإصابة ٢٩١/٣ ، تاريخ الصحابة ٢٢٠ ت ٢١٨٨ .

 <sup>(</sup>A) مابين الرقمين زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) ب ، ج «ليعودون ۽ .

فِيهَا أَسَاوِدَ صُبَّا (١) يَضْرِبُ بعضُكم رقابَ بَعْضٍ ، أفضلُ النَّاسِ يَوْمَئِذِ : مُؤْمِنُ يُعْتَزِلُ في شِعَبٍ مِنَ الشَّعَابِ ، يَتَقِى رَبَّهُ ، وَيَدَعُ مِنْ شَرِّهِ ، (٢).

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ أَظَلَّتُكُمْ » .

وَفِي لَفْظِ : ﴿ أَتَنْكُمْ فِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، أَنْجَى النَّاسِ مِنْهَا صَاحِب شاهقة ، يأكل من رسِلِ غَنَمِهِ ، ورجلٌ من وراء الدروب (١) آخذ بِعَنَانِ فَرَسِهِ يأكلُ مِن فَيْئِءِ سَيْفِهِ (٥) » .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنَ الأوسط مِ عَنْ حُذَيْفَةً رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ المُطلم ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا ، وَيُمْسِى كَافِراً ، يَبِيعُ أَحَدُكُمْ دِينَهُ بِعَرَضِ من الدنيا قليلٌ » .

قَالُوا (٧): فَكَيْفَ نصنعُ يارسولَ اللهِ ؟

قال : « تَكْسِرُ يَدَكَ » قَالَ : « فَإِنِ انْجَبَرَتْ » .

قَالَ: « تَكْسِرُ الْأُخْرَى » . قَالَ: « حَتَّى مَتَى ؟ » . قَالَ: « حَتَّى تَأْتِيكَ يَدُ خَاطِئَةٌ (^) ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ (^) » .

<sup>(</sup>١) ب و إشارة طلبا ، .

 <sup>(</sup>۲) دلائل النبوة للبيهةى ٢/١٦٥، مسند الإمام أحمد ٢/٧٧٤، المعجم الكبير للطبرانى ١٩٧/١٩ حديث رقم ٤٤٢ ورواه عبدالرزاق
 ( ٢٠٧٤٧) ومن طريقه أحمد ، قال في المجمع ٧/٣٠٥ رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد وأحدها رجاله رجال الصحيح .
 والمستدرك للحاكم ٢/٣٤ كتاب الإيمان .

وكذا المعجم الكبير للطبراني ١٩٨/١٩ برقم ٤٤٣ بنحوه ، وأيضًا ١٩٨/١٩ برقم ٤٤٤ ، ٤٤٥ ، ٤٤٦ ورواه الحميدي ٧٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أ د يمشى الناس فيها ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في أ و الضروب ، وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٥) المسند ٧/٣ والمستدرك للحاكم ٩٣/٢ كتاب الجهاد . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٦) لفظ د تقع ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٧) لفظ «قالوا» ساقط من ب .

<sup>(</sup>٨) لفظ ، مسأقظ من ب .

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد للهيثمي ٢٠١/٧ رواه الطبراني في الأوسط.

وَرَوَى مُسْلِمُ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَزِعَا يَقُولُ: « سُبْحَانَ اللهِ ، مَاذَا فَتَحَ اللَّهُ مِنَ الْخُزَائِنِ ، وَمَاذَا (١) أُنْزِلَ مِنَ الْفَتَن ؟ سُبْحَانَ اللهِ ، مَاذَا فَتَحَ اللَّهُ مِنَ الْخُزَائِنِ ، وَمَاذَا (١) أُنْزِلَ مِنَ الْفَتَن ؟ سُبْحَانَ اللهِ ، مَاذَا فَتَحَ اللهُ مِنَ الْخَزَائِنِ ، وَمَاذَا (١) أُنْزِلَ مِنَ الْفَتَن ؟ سُبْحَانَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

صحيح البخارى ١/ ٤٠ باب العلم والعظة بالليل \_كتاب العلم وفيه زيادة « أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ». وصحيح البخارى ٢

٢٢ عن أم سلمة أيضا باب التهجد ( ° ) وهي نفس الرواية السابقة وصحيح البخاري ١٩٧/٧ كتاب اللباس باب ( ٣١) عن أم سلمة وأوله : لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة .. ، الحديث .

وصحيح البخارى ٨/ ٦٠ عن أم سلمة برواية : سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن ، باب ١٢١ كتاب الادب . وصحيح البخارى ٢/ ٢١ كتاب الفتن ، الباب ٦ لاياتي زمان إلا الذي بعده شرمنه بنفس الرواية السابقة .

ومسند الإمام أحمد ٢/٢٩٧ « لا إله إلا الله مافتح الليلة من الخزائن ، لا إله إلا الله ما أنزل الليلة من الفتنة .. ، الحديث . وأخرجه أبويعلى في مسنده ٢١/١٦٤ برقم ٦٩٨٨ .

وأخرجه الحميدى ١٤٠/١ برقم ٢٩٢ من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد وصححه ابن حبان برقم ٦٨٠ ، ٦٨٦ . وأخرجه عبدالرزاق ٢١٣/١١ برقم ٢٠٧٤٨ من طريق معمر به من طريق عبدالرزاق هذه أخرجه أحمد ٢٩٧٧٦ .

وأخرجه الترمذي في التفسير ٢١٩٧ باب ماجاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وأخرجه مالك في اللباس (٨) باب : مايكره للنساء لبسه من الثياب والمفتح : ٢٠٣/١٠ .

وهذا الحديث علم من أعلام النبوة ، فقد استشف حجب الغيب وأخبر عن فساد الأحوال وهذا من الغيب الذى لايقال بالرأى ولايعلم إلا بالرحى ، وفيه جواز قول « سبحان الله » عند التعجب ، وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ وإيقاظ الرجل أهله بالليل . للعبادة لاسيما عند أية تحدث وفيه أيضا : استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشروفيه : التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة ، وفيه تحذير العالم من يأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله والإرشاد إلى مايدفع ذلك المحذور .

<sup>(</sup>۱) في أ « وما أنزل » وما أثبت من ب ، جـ ، د .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على الحديث في صحيح مسلم ولكنه ورد في :

## الباب الثانى في إخباره / على عن مدة دوران رحى الإسلام [ظ٥٧]

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالْحَاكِمُ ، عن عبد الله بن مسعودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ :

« تَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ (١) لِخَمْسِ (٢) وَثَلَاثِينَ ، أَوْ سِتَّ وَثَلَاثِينَ ، أَوْ سَبْعِ وَثَلَاثِينَ ، أَوْ سَبْعِ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ يَقُمْ هُم دِينُهُمْ يَقُمْ ؟ هَمْ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ يَقُمْ هُم دِينُهُمْ يَقُمْ ؟ هَمْ سَبْعِينَ (٤) عَاماً ، بِمَا مَضَى » .

قَالَ : قُلْتُ : أَمِمَّا بَقِي أَوْ مِمَّا مَضَى ؟ قَالَ : « بَقِي »(٥) .

(١) اختلف العلماء في بيان دوران رحى الإسلام على قولين :

الأول : أن المراد منه : استقامة أمر الدين واستمراره ، وهذا قول الأكثرين .

والثانى: أن المراد منه: الحرب والقتال.

( هامش سنن أبي داود ٢/٤١٤ )

(٢) في مسند أبي يعلى : ٨/٢٦ « على رأس خمس وثلاثين » . و ١٨٦/١ « لخمس أو ست ، أو سبع وثلاثين » .

(٢) ف مسند أبي يعلى د فإن هلكوا ، ٢٦٦/٨ أما ف ١٨٦/٩ د فإن يهلكوا فسبيل ، .

(٤) فى مسند أبى يعلى بعد كلمة دهلك، وإن بقوا بقى لهم دينهم سبعين عاما .

وتفسير هذا على قول الاكثرين : فإن يهلكوا بالتغيير والتبديل والتحريف والخروج على الإمام وبالمعاصى والمظالم وترك الحدود وإقامتها . وقوله : فسبيل من هلك أي فسبيلهم في الهلاك بالتغيير والتبديل والوهن في الدين سبيل من هلك من الأمم السابقة ، والقرون السالفة .

(°) مسند الإمام أحمد ٢/٣٦٣ . وكذا أبويعلى حديث ٢٨١٥ وسنن أبى داود ٢/٤/٤ « معامضي » .

والمستدرك للحاكم ٤/ ٥٢١ كتاب الفتن والملاحم وقال عديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، حديث إسناده خارج عن الكتب الثلاث أخرجته تعجبا ، إذ هو قريب مما نحن فيه ، ووافقه الذهبي وفي المعجم الكبير للطبراني ١٦٥/١٠ برقم ١٠٣١١ رواه أحمد ٣٧٢٠ ، ٣٧٣٠ ، ٣٧٥٠ وقال في عون المعبود ٣٣٢/١١ إسناده صحيح .

وأخرجه أبويعل في مسنده : ٨/ ٤٢٥ ، ٤٢٦ / ١٨٦ برقم ٥٢٨١ ، ٢٩٨٥ ، وسنن البزار ٢/ ٢٦٧ ، ٢٦٨ . والإحسان بتقريب صحيح ابن حبان باب علامة الفتن ٤٦١ .

والطيالسي في الإيمان ١/٢٩ .

وجامع الأصول لابن الأثير ١١/٧٨١، ٧٨٢ والمعجم الكبير للطبراني ٢١١/١٠ رقم ١٠٣٥٦ ، وأيضنا : ٩/٧١، ٢٧١، رقم ٩١٥٩، ١٠٣٥٦، والجامع الكبير للسيوطي برقم ١٢٤٩١ .

ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٣٩٣ .

#### الباب الثالث

فى إخباره على بأن الرجل يمر بقبر أخيه فيقول: ياليتني مكانك من كثرة الفتن

وَرَوَى (١) الْإِمَامَانِ : مَالِكُ وَأَحْمَدُ ، وَالْبَيْهَقِيَّ ، وَالشَّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ : ﴿ وَ يَالَيْتَنِي مَكَانَهُ ﴾ (٢)

وَرَوَى نَعِيمُ بن حَمَّاد فى ـ الفتن ـ عن ابن عمرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« لَاتَقُومُ السَّاعَةُ (٣) حَتَّى يَمُرُ الرجلُ على الْقَبْرِ فيقولَ : « لَوَدِدْتُ أَنِّي مَكَانَ صاحِبِهِ ، لما يلقى النَّاسُ من الفِتَنِ » .

وَرَوَى الذَّيْلَمِيُّ ـ بسندٍ ضعيفٍ ـ عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (٤) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \_ ﷺ :

« لا تقومُ السَّاعةُ حَتَّى يرى الْحَتَّ الميتَ على أعوادِهِ ، فيقولَ : ياليته كان مكان هذا ، فيقولَ له القائلُ : « هَلْ تَدْرِى عَلَى مَامَاتَ ؟ » . فيقول : كَائِنٌ مَاكَانَ »(٥) .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، وَابْنُ مَاجَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا أَن اللَّهُ عَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَا أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيَتُ مَكَانَ صَاحِبٌ هَذَا القبرِ وليسَ به اللَّين إِلاَّ عَلَيه ويقولَ : « ياليتني كُنتُ مَكَانَ صَاحِبٌ هَذَا القبرِ وليسَ به اللَّين إِلاَّ الْبَلاءُ ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>۱) في ا دروى، . وما اثبت من ب ، جــ ، د .

<sup>(</sup>٢) - مسند الإمام أحمد ٢/٦٣٢ ، ٥٣٠ .

ومسحيح البخارى ٤/ ٢٣٠ في الفتن باب : لاتقوم الساعة حتى يغبط الهل القبور .
ومسحيح مسلم ١٨٢/ ١٨٣ م ١٨٣ قال النووى في قوله : « ياليتني مكانه » قال القاضى : لما يرى من تغيير الشريعة ، أولما يرى من البلاء والمحن والفتنة . "والمستدرك للحاكم : ٤٥٤/٤ . والفتح الكبير ٣٣٧/٣

<sup>(</sup>٣) والإمام مالك : ١/ ٢٤١ كلهم عن أبي هريرة . وكتاب فردوس الأخبار للديلمي ٥/ ٢٢١ حديث ٧٦٦٩ .

<sup>(</sup>٤) عبارة « لاتقوم الساعة » ساقطة من ب ، ج. . (٤) في ب « عن أبي ذر رضي الله عنه ».

<sup>(</sup>٥) كتاب فردوس الأخبار للديلمي ٥/ ٢٢١ حديث ٧٦٦٨ عن أبي ذر الغفاري .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ١٨٣/٨ . والفتح الكبير ٢٩٨/٣ . وسنن ابن ملجه ١٣٤٠/٢ حديث ٢٠٨٧ .

#### الباب الرابع

# فى إخباره ﷺ بأنه ستكون فتنة : القائم فيها خير من اليقظان ، والقاعد خير من القائم

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالْحَاكِمُ ، وَالتَّرْهِذِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالْإِمَامُ أَحْدُ ، عَنْ خَرَشَةَ بن الْحُرِّ (۱) ، وَابْن أَبِي شيبةً ، وَالْإِمَامُ أَحْدُ بن مَنِيعٍ ، وَأَبُو يَعْلَى ، عن عبد الله بن خَبَّاب (۲) ، عَنْ أَبِيهِ وَالْإِمَامُ أَحْدُ بن مَنِيعٍ ، وَأَبُو يَعْلَى ، عن عبد الله بن خَبَّاب (۲) ، عَنْ أَبِيهِ رُضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ :

« إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى فِتَنُ : النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ، وَالْمَاشِي ، وَالْمَاشِي ، وَالْمَاشِي ، وَالْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، وَالسَّاعِي ، وَالسَّاعِي ، وَالسَّاعِي ، وَالسَّاعِي ، وَالرَّاكِبُ خَيْرٌ مِنَ الْمُرْبِع » .

وَفِي حَدِيثِ خَرَشَةَ : « فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ سَيْفَهُ ثُمَّ لِيَمْشِ إِلَى الصّفاة (١٠) فَلْيَضْرِبُهَا (٥٠) بِهِ حَتَّى يَنْكِسرَ ، ثُمَّ يَضْطَجِعَ بِهَا حَتَّى تَنْجَلِي كَمَا انْجَلَتْ عَلَيْهِ »(١٠) .

<sup>(</sup>١) في أو حرش بن المراء وما أثبت من ب هو الصحيح إذهو : خرشة بفتحات - ابن الحر - بضم المهلة الفزارى ، نشأ في حجر عمر ، ليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم - غير عديث واحد ، وهو الإمساك عن الفتنة .

قال أبوداود: له صحبة . وقال العجل : ثقة من كبار التابعين ، كان يتيما في حجر عمه . روى عن عمروأبي ذر ، وعنه ربعي بن حراش ، والمسيب ابن رافع ، وأبو زرعة . قال خليفة : مات سنة أربع وسبعين . له ترجمة في : الخلاصة ٢٩٨/١ ترجمة ١٨٩٢ وأسد الغابة رقم ١٤٣٥ والاستيعاب ١٩٣/٣ والبخارى في التاريخ ٢١٢/٣ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٣٨٩ وتهذيب التهذيب ١٣٨/٣ والإصابة ٨٨/٣ وابن سعد ٢/٢/٤/١ .

<sup>(</sup>۲) عبدالله بن خباب \_ بمعجمة ومرحدتين \_ ابن الأرت المدنى ، تابعى ، عن أبيه ، وأبى بن كعب وعنه عبدالرحمن بن أبزى من الصحابة ، وعبدالله بن الحارث بن نوفل ، قتلته الحرورية في أيام على . قال أحمد بن عبدالله العجلى : هو من كبار التابعين ثقة . كما في التهذيب وخلاصة تذهيب الكمال ۲/۲۷ رقم ۳٤٦٧ .

 <sup>(</sup>۲) لفظ د فیها » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) المنفاة : المنخرة :

<sup>(°)</sup> في أ د فليضرب ، وما أثبت من ب .

آ) مسند ابي يعلى ٢/٩٥ حديث ٧٥٠ عن سعد بن أبي وقاص ، وأيضا ٢٥٧/١٢ برقم ٢٨٥٤ عن خرشة بن الحر . وكذا ٢٩٣ ، ٩٤ حديث ١٧٤٩ وسنن الترمذي ٢٩١٤ كتاب الفتن . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن وأخرجه أحمد ١/٩٨١ ، ١٦٨/١ ، ١٦٩ كتاب الفتن وأخرجه أبو داود في الفتن والملاحم . باب في النهى عن السعى في الفتنة ( ٢٥٥٧ ) ومجمع الزوائد للهيثمي ٢٠٠/٧ والجامع الكبير للسيوطي برقم ١٤٦٦ والمستدرك للحاكم ٢٠٨/٤ كتاب الفتن والملاحم وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري في الفتن ١٧٥٨ ومسلم في الفتن ٢٦٨٦ باب نزول الفتن كمواقع القطر .

وق الحديث تحذير من الفتنة ، والحث على اجتناب الدخول فيها وأن شرها يكون بحسب التعلق بها وأخرجه القاضي عبدالجبار الخولاني في تاريخ داريا ص ٧٨ ـ ٨٩ وكنز العمال ١٧٢/١١ برقم ٢١٠٨٩ .

وَفِي حَدِيثِ خَبَّابِ (١) ﴿ فَإِنْ أَدْرَكَكَ ذَالِكَ فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولِ ، وَلاَ تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ» ا هـ .

[و ۲۷]

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالنِّرْمِذِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ / قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « سَتَكُونُ (٢) فِيهَا فِتَنُّ : الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ ، وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأَ أَوْ مَعَاذاً فَلْيَعُدُ بِهِ » (٣).

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ خَالِدٍ بن عُرْفُطَة (١) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

« سَيَكُونُ أَحْدَاثُ وَفِيْنَةٌ وَفُرْقَةٌ ، وَاخْتِلاَفُ (٥) ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ الْمُقْتُولَ لاَ تَكُونُ الْقَاتِلَ فَافْعَلُ<sup>(٦)</sup>».

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « سَتَكُونُ فِنْنَةُ (٧) صَمَّاءُ بَكُمَاءُ عَمْيَاءُ ، مَنِ اسْتَشْرَفَ (^) لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ » . وَإِشْرَافُ (٩) اللَّسَانِ فِيهَا كُوتُوعِ السَّيْفِ »(١٠).

<sup>(</sup>۱) لفظ و خباب ، ساقط من ب.

 <sup>(</sup>۲) لفظ د فیها ، ساقط من ب .

<sup>(</sup> ٣ ) مسئد الإمام أحمد ٢٨٢/٢ .

وسنن الترمذي ٢١٩٤ كتاب الفتن .

وصحيح البخاري ٤/٢٥٠٠ .

والتاج الجامع للأصول ٥/٣٠٢ رواه الأربعة .

والمجم الكبير للطبراني ١٠/١٠ رقم ٩٧٧٤ .

ورواه عبدالرزاق ۲۰۷۲۷ .

ومعنى : من تشرف لها تستشرفه » : من تطلع إليها وتعرض لها انته ووقع فيها أما الملجأ والمعاذ فهما الشيء الذي يحتمى به ويركن إليه . ٠ ( ٤ ) خالد بن عرفطة بن أبرهة بن شيبان بن حسد بن هند بن عبدالله بن غيلان بن أسلم بن عذرة حليف بنى زهرة ولى القادسية له صحبة لسعد توفى سنة إحدى وستين . الخلاصة ٢/ ٢٨١والمستدرك ٣/ ٢٨٠ كتاب معرفة الصحابة والثقات ٣/ ١٠٤ ، الطبقات ٤/ ٣٥٥ ، ٢١/٦ ، الإصابة ١/١٠١ .

<sup>(</sup> ٥ ) ن ب ، واجتلاب ، .

<sup>(</sup>٦) المستدرك للحاكم ٢/ ٢٨١ كتاب معرفة الصحابة - مناقب خالدبن عرفطة . والجامع الكبير للسيوطى ١٤٦٦٥ والجامع الصغير برقم ٢٦٧٩ ورمزله بالصحة ومجمع الزوائد ٢٠٢/٧ كتاب الفتن باب مايفعل في الفتنة قال الهيثيمي : رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه على بن زيد وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٧) في 1 و فنتن ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ۸ )<sub>.</sub> ق ب د استشرفها » ،

<sup>(</sup> ٩ ) كلمة , واشراف ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود ٤١٧/٢ ووصفت الفتنة بهذه الأوصاف بأوصاف أصحابها أي لايسمع فيها الحق ولا ينطق به ولا يتضع الباطل عن الحق وانظر جامع الأصول ٢٩/١٠ برقم ٧٥٠١ . والجامع الكبير ١٤٦٦٢ والفتح الكبير ٢/١٥٨ .

وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فَى الكبير عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« سَتَكُونُ فِتَنُ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً ، وَيُسِى كَافِراً إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللهُ إِلَا مَنْ أَحْيَاهُ اللهُ إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة ۲/ ۱۳۰۵ باب ۹ كتاب الفتن حديث ٣٩٥٤ في الزوائد : إسناده ضعيف قال ابن معين : على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة ، هي ضعاف كلها وقال البخارى وغيره : في على بن يزيد : منكر الحديث والفتح الكبير ١٥٨/٢ . والمعجم الكبير للطبراني ٢/٨/٨ حديث ٢٩١٠ واوله ، تكون فتنة ..

### الباب الخامس في إخباره ﷺ فيمن يَبِيعُ دِينَهُ في الفتنة بِعَرَضٍ يَسِيرٍ

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسِ (١) رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ بَيْنَ يَدِي السَّاعَة فِتَنَا كَقِطعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، فِتَنَا كقطع الدُّخَان ، يَمُوتُ فِيهَا قُلْبُ الرَّجُلِ المُؤْمِن ، كَمَا يَمُوتُ بَدَنُهُ ، يُصِّبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا ، وَيُصْبِحُ كَافِراً يَبِيعُ (٣) فِيهَا قُرْمُ أَخَلاقَهُمْ وَدِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ »(٤) .

وَرَوَى عَنْ أَنَسٍ بِنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَلَا الْأَيَّامُ ( ( ) حَتَى يَقُومَ الْقَائِمُ فَيَقُولُ : ﴿ مَنْ يبيعنا (٦) دِينَهُ بِكُفِّ مِنَ الدَّرَاهِمِ (٧) ﴾ ( ^ ) .

<sup>(</sup>۱) الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن واثلة ، عن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك أبو أنيس الفهرى ، أخو فاطمة بنت قيس القرشى ، وعن النبي ﷺ في النسائى وعنه الشعبى وسعيد بن جبير وميمون بن مهران ، ومن الصحابة : معاوية بن أبى سفيان ، شهد فتح دمشق ، وتغلب عليها بعد موت يزيد ، ودعا إلى البيعة ، وعسكر بظاهرها فالتقاه مروان بمرج راهط بالشام سنة أربع وستين فقتل . ترجمته في : تاريخ الصحابة ١٤١ تـ ١٤٨ الخلاصة ٢/٤ عـ ٣١٤٤ والثقات ٣/١٤٤ واللرصابة ٢/٧٠ .

<sup>(</sup>۲) ن ب داریمسی ، .

۲) ن ب ن جـ ديتبع ، .

<sup>(</sup>٤) ابن ابي شبيه ٩٣/٨ كتاب الفتن ومسند الإمام أحمد ٣٠٣/٢ ومجمع الزوائد ٣٠٣/٧ وسنن أبي داود ١٦/٢ بنحوه والترمذي ف الفتن ٢١٩٨ والمستدرك للحاكم ٤٢٨/٤ ومسند أبي يعلي ٢٥٢/٧ حديث ٢٠٢٠٠ .

<sup>(°)</sup> ا د والأيام ، وما أثبت من ب .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱</sup>) ن ب ، جـ ، بيع ، .

<sup>(</sup>Y) ا، د « دراهم » وما أثبت من ب ، جـ

<sup>(</sup>٨) المطالب العالية لابن حجر ٤٠٦٦ والكامل في الضعفاء لابن عدى ١٠٤٧/٣ والموضوعات لابن الجوزي ٣/ ١٨٩.

#### الباب السادس في إخباره على بكثرة الهرج

قَالُوا: وَفِي لَفْظِ: « يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ ، وَيلقى الشيخ ، وَتَكْثَرُ (١) الفِتَنَ ، ويكثِر الْمُرْجُ » .

قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ : ﴿ وَمَا الْهَرْجُ ؟ ﴾ .

قَالَ: « الْقَتْلُ » (٢).

وَفِي لَفَظِ : « الْقَتْل ، الْقَتْل ، الْقَتْل ثَلاَثَ مَرَاتٍ » .

قَالُوا(٣): يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا لَنَقُتُلَ فِي الْعَامِ: الْأَلْفَ وَالْأَلْفَيْنِ ».

قَالَ : « لاَ أَعْنِي (٤) ذَلِكَ ، وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا » .

قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ: أَنَّى يَقْتُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا ، وَنَحْنُ أَحْيَاءُ نَعْقِلْ ؟ » .

قَالَ : « يُمِيتُ اللهُ قُلُوبَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانُ ، كُمَّا يُمِيتُ أَبْدَانَهُمْ » .

<sup>(</sup>۱) في ب، جه دوتظهر ،

 <sup>(</sup>۲) آخرجه أحمد ۲/۲۰۰ ، ۲/۲۰۰ ، ۲/۲۰۰ ، ۲۲۳/۲ ، ۲۱۳/۲ ، ۲۸۸ ، ۲۵۰ ۲/۲۰۸ .
 وأخرجه البخارى في الاستسقاء ( ۱۰۳۱ باب ماقيل في الزلازل والآيات . وفي الفتن (۱۷۲۱ ) من طريق أبي اليمان .
 والبخارى في الأدب ( ۲۰۳۷ ) باب حسن الخلق والسخاء .

والبخارى في الفتن ( ٧٠٦١ ) باب ظهور الفتن . والبخارى في العلم (٨٥) باب من أجاب الفتيابإشارة اليد والرأس . وأخرجه مسلم في العلم (١٥٧) (١١) باب رفع العلم وقبضه . وفي العلم (١٥٧) (١٢) .

وأبوداود في الفتن (٢٠٥٥) باب ذكر الفتن ودلائلها . من طريق ابن شهاب حدثتى حميد بن عبدالرحمن أن أبا هريرة . وكنز العمال ٢٨٥٤٥ وغتح البارى ١٥/١٣ والحلية لأبن نعيم ١٧٢/٨ وسنن ابن ماجة في الفتن ( ٢٠٠٦) باب ذهاب القرآن والعلم عن أبي هريرة ، ومسند أبي يعلى ٢٢٢/١٣ حديث يعلى ٢٢٢/١٣ عن أبي هريرة ، ٢٢٩،١١ المستدرك للحاكم ٤/٠٥، ٥٢١ . ومسند أبي يعلى ٢٢٢/١٣ حديث ٧٢٤٧ عن أبي موسى ومجمع الزوائد للهثيمي ٢/٣٧/١٧ وابن أبي شبية ٨/٦٣٦ كتاب الفتن ٤٠ باب احديث ٢٧٦ وأبويعلي ٢٠٣/١٣ حديث ٧٢٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ف ب، جدد قال ، .

<sup>(</sup>٤) ف ب ولا أعين » .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فى الأوسط - وَالْحَاكِمُ ، وَأَبُو نَصْرِ السَّجزِى (١) - فى الْإِبَانَةِ - وَقَالَ : غَرِيبُ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

[ظ ٧٦] قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : / سَيَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانُ يَكْثُرُ فِيهِ الْقُرَّاءُ ، وَيَقِلُ (٢) فِيهِ (٣) الْفُقَهَاءُ ، ويقبض العلمُ ، ويكثر الْفَرْجُ ، ثُمَّ يَأْتِي مِن بعد ذلك زمانُ يقرأ القرآنَ رِجَالُ مِن أمتى لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ (٤) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ زَمَانُ يُجَادِلُ الْمُشْرِكُ بِاللّهِ الْفُوْمِن فِي مِثْلِ مَا يَقُولُ » (٥).

<sup>(</sup>۱) في به الشجري ۽ وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) ف ب «ویکثر».

<sup>(</sup>٣) لفظ دفيه، زيادة من ب .

 <sup>(</sup>٤) ف جدد تراقیهم » .

<sup>(°)</sup> المستدرك للحاكم ٤/٧٥٤ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . والفتح الكبير ١/٦٣/ والمجمع ١/٨٧/ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ١/٦٥١ والدر المنثور ٥/٦٠ والكنز ٣٧٤٥٧ .

#### الباب السابع

## فى إخباره ﷺ بقتل عمر ـ رضى الله تعالى عنه وإن قتله مبدأ(١)

رَوَى الدَّيْلَمِىُ عَنْ مُعَادِ \_ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَزَالُ بَابُ الْفِتْنَةِ مُغْلَقًا عَنْ أُمَّتِى مَا عَاشَ لَهُمْ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ ، فَإِذَا (٢) هَلَكَ عُمرُ بنُ الْخَطَّابِ ، فَإِذَا (٢) هَلَكَ عُمرُ تَتَابَعَتْ عَلَيْهِمُ الْفِتَنُ »(٣) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عِصْمَةً بن مَالِكٍ الخِطْمِيِّ ، وَابْنُ عَدِيٍّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « وَيُحَكَ إِذَا مَاتَ عَمْرُ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ »(٥).

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ (٦) ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَأَى عَلَى عُمرَ ثَوْباً ، فَقَالَ : «أَجَدِيدُ أَمَّ غَسِيلٌ ؟ » .

فَقَالَ: «غَسِيلُ».

فَقَالَ : « أَلْبِسْ جَدِيداً ، وَعِشْ جَمِيداً ، وَتَوَفَّ شَهِيداً (٧) ، وَيَرْزُقَكَ اللهُ قُرَّةَ

<sup>(</sup>١) في أ ديدء، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) في أ د وإذا » وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٣) كتاب فردوس الأخبار للديلمى ٥/٢٣٧ حديث ٢٧٣٦ عن معاذ بن جبل وفي مجمع الزوائد للهيثمى عن قدامه بن مظعون بلفظ و لايزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الفلق ماعاش هذا بين ظهرانيكم ، رواه الطبراني والبزار وفيه جماعة لم أعرفهم ويحيى بن المتوكل ضعيف ٩/٧٧ ، كنز العمال ٢٧٧٨ .

<sup>(</sup>٤) في به الخطيمي » وهو تحريف .

<sup>(°)</sup> المعجم الكبير للطبراني ١٨٠ / ٨٠ / ١٨ رقم ٤٧٨ قال في المجمع ٥/ ١٧٩ وفيه الفضل بن المختار ، وهو ضعيف ، كنز العمال ٣٣٧٤٤ ، ٨٠ / ٢٠ . والفتح الكبير : ٣ / ٢٠٤ .

 <sup>(</sup>٦) أبو الأشهب العطار دى ، اسمه جعفر بن حيان الحذاء ، من أهل الفضل والإتقان ، مات سنة اثنتين وستين ومائة ، وكان قد عمى في أخر
 عمره .

ترجمته في : الثقات ٦/ ١٣٩ والجمع ١/ ٧٠ والتقريب ١/ ١٣٠ وتاريخ خليفة ٢٦٧ والمعارف ٤٧٨ والتهذيب ٢/ ٨٨٨ والكاشف ١/ ١٢٨ والجرح والتعديل ٢/ ٢٥٦ وميزان الاعتدال ١/ ٥٠٠ ـ ٤٠١ وتاريخ الثقات ٩٧ والسير ٧/ ٢٨٦ والعبر ١/ ٢٤٦ وطبقات القراء لابن الجزرى ١٩٢/١ وطبقات ابن سعد ٧/ ٢٧٤ وطبقات خليفة ٢٢٢ وخلاصة تذهيب الكمال ٦٢ وشذرات الذهب ٢/ ٢٦١ ومشاهير علماء الأمصار ٢٠٠ ، ٢٠٥ ت ١٢٥٠ .

 <sup>(</sup>٧) • البس جديدا ، صيغة أمر أريد به الدعاء بأن يرزقه الله الجديد .

عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ »(١) مُرْسَلُ .

قَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ ، وَابُنُ مَاجَة ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِثْلُهُ مَرْفُوعَا(٢) ، وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(٣) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِثْلُهُ (٤) .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى - بَسَنَدِ صَحِيحٍ - عَنْ سَهْلٍ بَنْ سَعْدٍ (٥) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ أَحُدًا ارْتَجَ وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ : أُحُدًا ارْتَجَ وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ : (أَتُبَتْ أُحُدُ (٧) فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا (٧) نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقٌ ، أَوْ شَهِيدَانِ (٩) .

وَرَوَى اللَّهِ بَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : كَانَ فِي حَائِطٍ

<sup>(</sup>۱) الخصائص الكبرى للسيوطى ۲۲۱/۲ مرسل والمسند ۲/۸ والكنى والأسماء ۱۰۹/۱ وابن أبى شيبة ٦ كتاب (۲۰) باب (٥٥) حديث (۲) والفتح الكبير ۲۲۹/۱ وكنز العمال ۲۲۱/۱ وبسند أبى يعلى ۱/ ۲۰۶ حديث ٥٥٥ إسناده صحيح وهو في مصنف عبدالرزاق ۲۲/۲۲ برقم ۲۰۳۸ ومن طريقه أخرجه أحمد ۲/۸۸ وابن ماجة في اللباس (۲۰۰۸) باب : مايقول لرجل إذا لبس ثوبا جديدا ، وموارد الظمآن ۲۲۸۲ والتاريخ الكبير للبخارى ۳/۲۳ وعمل اليوم والليلة لابن السنى ۲۲۲ وقال البوصيرى في « مصباح الزجاجة » إسناده صحيح » والحسين بن مهدى الأيلى ذكره ابن حبان في الثقات ، وروى عنه ابن خزيمة في صحيحه ، وباقى رجال الإسناد ولهم في الصحيحين وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ۲۷۲۹ مع زيادة « ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة » .

وشمائل الرسول لابن كثير ٢٩٣ وانظر تحفة الأشراف للمزى ٥/٣٩٧ .

والمعجم الكبير للطبراني ٢٨٤/١٢ ، وتاريخ أصبهان لأبي نعيم ١/١٣٩ والبداية ٦٣٢/٦ .

<sup>(</sup>٢) المسند ١٩/٢ عن ابن عمر وابن ماجة ١١٧٨/٢ كتاب اللباس حديث ٢٥٥٨ في الزوائد : إسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٣) لفظ عبدالله ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ «مثله ، ساقط من ب انظر سنن البزار ٢ / ٤٠٧ .

<sup>(°)</sup> سهل بن سعد بن سعد بن خالد الإمام الفاضل المعمر بقية اصحاب رسول الله ﷺ ابن الصحابى أبو العباس الانصارى الساعدى كان اسمه حزنا فغير اسمه ﷺ وكان يقول : لومت لم يسمعوا من أحد يقول : قال رسول ﷺ ، له في الصحيحين تسعة وثلاثون حديثا . اتفق الشيخان على ثمانية وعشرين حديثا والباقى تفرد به البخارى وروى له الاربعة وتوفى سنة إجدى وتسعين .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦</sup>) ا « عليه » والمثبت من ب .

 <sup>(</sup>٧) لفظ « واثبت احد » زیادة من ب ، جـ .

ان ب « فإنما عليه نبى » .

<sup>(</sup>٩) مسند أبي يعلي ١٠/١٣ حديث ٧٥١٨ وعبدالرزاق ٢٢٩/١١ برقم ٢٠٤٠١ .

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/٥٥ باب : فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء وغيرهم وقال : رواه ابويعلي ورجاله رجال الصحيح .

وأخرجه البخارى فى ٢٦ فضائل الصحابة \_باب من فضائل أبى بكر الحديث ٣٦٧٥ وفتح البارى ٢٢/٧ عن محمد بن بشار ، وأعاده في مناقب عمر الحديث ٣٦٨٩ وفتح البارى ٣٢/٧ ، وأخرجه الترمذى ف ٠٠ عمر الحديث ٣٦٨٩ وفتح البارى ٣٢/٧ ، وأخرجه الترمذى ف ٠٠ كتاب المناقب الحديث ٣٦٩٩ ص ٣٤٤/٠ عن أنس .

وأخرجه أبوداود في السنة ٤٦٥١ ص ٢١٢/٤٧ عن مسدد عن يزيد .

والمسند ٥/ ٣٤٦ ، ٣٤٦ .

ودلائل النبوة للبيهقى ٢٥٠/٦ عن أنس قال صعد النبي ﷺ أحدا وقال روح : حراء أو أحدا وأيضا عن سهل بن سعد ٢٥١/٦ . ورواه مسلم في ٤٤ كتاب فضائل الصحابة ٦ باب من فضائل طلحة والزبير الحديث (٥٠) ص ١٨٨٠ . وجامع الأصول لابن الأثير ٨٦٦/٨ .

فَاسْتَأْذَنَ أَبُوبَكْرِ ، فَقَالَ : اثْذَنْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَقَالَ : اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ وَبِالشَّهَادَةِ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَقَالَ : اثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ وَبِالشَّهَادَةِ » (١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ـ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ـ عَنْ عبد الرحمن بن يسارٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« شَهِدْتُ مَوْتَ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ » (٢) .

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ١٣١٥ والمعجم الكبير للطبراني ٢٢ / ٣٢٧ ، ٣٢٨ حديث ١٣٢٥٤ .

<sup>· (</sup>۲) الخصائص الكبرى ٢/ ١٢١ والمعجم الكبير للطبراني ١/ ٧١ حديث ٧٩ تال في مجمع الزوائد ٩٨/٩ ورجاله ثقات .

#### الباب الثامن في إخباره ـ ﷺ ـ بقتل عثمان ـ رضي الله تعالى عنه

رَوَى التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنُ غَرِيبُ (١) عن عائشةَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لعثمان (٢) « يَاعُثْمَانُ إِنَّهُ (٣) لَعَلَّ اللهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيصًا ، فَإِذَا رَاوَدُوكَ (٤) عَلَى خَلْعِهِ فَلاَ تَخْلَعْهُ لَهُمْ حَتَّى يَخْلَعُوهُ (٥) .

وَرَوَى الثِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حسنُ غريبٌ عن كليبٍ بن وائلٍ ، عن ابن عُمَر ، قَالَ :

[و ٧٧] « ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَالَ : « يُقْتَلَ / فيها هذا مظلوماً ، وأشار لعثمان »(٦) .

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حسنُ صحيحُ - عن أبي سهلة - مولى عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يومَ الدَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ تَعَالَى عَنْهُ يومَ الدَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَىٰٓ عَهْداً فَأَنا صَابِرٌ عَلَيْهِ (٧) » .

وَرَوَى مُسْلِمُ ، عن أَبِي أَسَامةَ بِنَ زِيدٍ رضى الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشْرَفَ على أُطُهِ مِنْ أَطَامِ المدينة (^) ، ثُمَّ قَالَ : « هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى ؟ إِنِّ لأَرَى (٩) مَوَاقِعَ الفَتنِ خِلالَ بِيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعَ القَطرِ فَوَقَعَتْ قَتْلَ عُثْهَان رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَتَنَابَعَت الْفِتَنُ (١٠) إلى فتنة الْحُرَّةِ ، وكانت لثلاثٍ بقين من ذي الحَجَّةِ ، وَجَرَتْ وَتَنَابَعَت الْفِتَنُ (١٠) إلى فتنة الْحُرَّةِ ، وكانت لثلاثٍ بقين من ذي الحَجَّةِ ، وَجَرَتْ

<sup>(</sup>١) لفظ دغريب ۽ سافط من ب .

<sup>(</sup>۲) کلمة « لعثمان » زائدة من ب .

<sup>(</sup>٢) لفظ وإنه ، ساقط من ب .

 <sup>(</sup>٤) في ب وفين راودوك » وفي جامع الأصول ٨/ ١٤٤ ه فإن أرادوك » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب . وانظر الترمذي ٥/ ١٢٨ حديث ٢٧٦٠ في المناقب باب مناقب عثمان وإسناده صحيح وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ومعنى قمصته : فوضته إليه وجعلته في عهدته والبسته إياه كالقميص ، وارادبه الخلافة . وجامع الأصول ٨/ ٦٤٤ .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ٥/ ٦٣٠ برقم ٢٧٠٨ في المناقب ، وإسناده حسن ، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٧) سن الترمذي ٥/ ٦٣١ هذا حديث حسن صحيح غريب وجامع الأصول لابن الأثير ٨/ ٥٤٠ .

<sup>(</sup> ٨ ) اي حصن من حصونها .

<sup>(</sup> ٩ ) فن ب « لأرفع » .

<sup>(</sup>۱۰) زيادة من ب

فِيهَا وَقَائِعُ كَثِيرَةُ مَوْجُودَةُ كَى كتب التاريخ <sup>(١)</sup> . <sup>(٢)</sup> .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ \_ بسندٍ صحيح \_ عن عمر (٣) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ فَتَنَةً فَمَرَّ رَجَّلُ فَقَالَ : يُقْتَلُ فِيهَا هَلْذَا يَوْمَئِذٍ ظُلْماً » (١٠) . قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُو عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ لِأَبِي مُوسَى وَهُوَ قَاعِدُ عَلَى قُفِّ (٥) بِشْ أَرِيسِ لَمَا طَرَقَ عُثْمَانُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْبابَ اثْذَنْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبه (١) إِشَارَة عِثْمَانُ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ الْبابَ اثْذَنْ لَهُ وَبَشَّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى تُصِيبه (١) إِشَارَة إِلَى مَا يَقَعُ مِنِ اسْتِشْهَادِهِ يَوْمَ اللَّهُ إِنْ فَاسْتَشْهَدَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ المُصْحَف فَنَضَحَ اللَّهُ عَلَى مَا يَقَعُ مِنِ اسْتِشْهَادِهِ يَوْمَ اللَّهُ إِنْ فَاسْتَشْهَدَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ الْمُصْحَف فَنَضَحَ اللَّهُ عَلَى عَلَى

وَرَوَى مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« يَاعُثْمَانُ: تُقْتَلُ وَأَنْتَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَتَقَطُّرُ قَطْرَةً مِنْ دَمِكَ عَلَى ﴿ (٩) ﴿ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٩) ﴿ قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : إِنَّهُ حَدِيثُ مَوْضُوعٌ (١٠) ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : إِنَّهُ حَدِيثُ مَوْضُوعٌ (١٠)

 <sup>(</sup>١) ف ب د التواريخ ، .

 <sup>(</sup>۲) الفتح الكبير ٣/٢٨٧ رواه الإمام أحمد والشيخان وصحيح مسلم بشرح النووى ١٨/٨٨ طدار الفكر وجامع الاصول لابن الأثير ١٠/٢٠ برقم
 ٧٤٩٩ والاطم بناء مرتفع .

<sup>(</sup>٣) ف الأنوار المحمدية ٤٨٥ د ابن عمر ٤٠٠

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي كتاب المناقب باب ١٨ . وكتاب الفتن باب ١٥ وسنن ابن ماجه . المقدمة ١١ وسنن أبي داود كتاب الفتن باب ١٠ ومسند الإمام ٤٠٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) في الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٠/٢٠ ، القف : الجدار الذي يكون حول البثر وفي اللسان مادة : « قفف » قف البئر هو الدكة التي تجعل حوله ، وأصل القف ما غلظ من الأرض وارتفع .

<sup>(</sup>٦) جامع الأصول لابن الأثير ٨/٢٦٥ برقم ٦٣٧٢ حيث قدورد بعدة روايات عن أبى موسى الأشعرى ، والخصائص الكبرى ٢٠٢/٢ وورد الحديث في ابن عساكر تحقيق سكينة الشهابي ١٢٢ ، ١٢٣ بعدة روايات ومسند الإمام أحمد ٤٠٨/٤ وسير أعلام النبلاء ٢٠٠/١١ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة من الآية ١٣٧ .

 <sup>(</sup>٨) لفظ د وروى، ساقط من ب .

 <sup>(</sup>٩) عبارة وهو السميع العليم ، ساقطة من ب ، جـ وانظر : المستدرك للحاكم ١٠٣/٣ كتاب معرفة الصحابة / عثمان عن ابن عباس ، وفيه
 زيادة : و وتبعث يوم القيامة أميرا على كل مخذول يغبطك أهل المشرق والمغرب وتشفع في عدد ربيعة ومضر .

<sup>(</sup>١٠) قال الذهبي ١٠٣/٣ وقلت : كذب بحت وفي الإسناد أحمد بن محمد بن عبدالحميد الجعفي وهو المتهم به .

#### الباب التاسع

فى إخباره ﷺ بواقعة (١) الجمل ، وصفين ، والنهروان وقتال عائشة والزبيرِ عليّاً رَضِيَ الله تعالى عنهما ، وبعث الحكمينِ

رَوَى مُسْلِمُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَالْبَيْهَقِيُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ قَالَ : « ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ (٢) ﷺ ـ خُرُوجَ أَحَدِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَ : « انْظُرِى يَاحُمْيْرَاءُ أَلَّا تَكُونِي أَنْتِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ :

 $( rac{1}{2} ]$  (  $rac{1}{2}$  فَرَهِمَا شَيْئًا فارفق بِهَا  $( ^{(7)} )$  .

وَرَوَى الْبَزَّارُ وَأَبُو نُعَيْمٍ مَرْفُوعًا .

« أَيَّتَكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَحْرِ الْأَدْبَبِ ( ْ ) تَخْرُجُ حَتَّى تَنْبَحَهَا ( ٥ ) كِلاَبُ الْحَوَاْبِ (٦) ؟

يُقْتَلُ حَوْلَهَا قَتْلَى كَثِيرَة ثُمَّ تَنْجُو(٧) بَعْدَمَا كَادَتْ »(^).

x Louis Santan

<sup>(</sup>۱) فن ٻ، ڄ، د د بوقعة ، .

<sup>(</sup>Y) عبارة «رسول الله » زائدة من ب .

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم ١١٩/٣ وقال الذهبى: سمعه أبو نعيم منه البخارى ومسلم. قلت: عبدالجبار لم يخرجا له. ودلائل النبوة للبيهقى ١١/١٦ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ١/٢٥، ٩٧ والبداية والنهاية لابن كثير ١/١١٦ ـ ٢١٢ وقال: هذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه.

<sup>(</sup>٤) الخصائص الكبرى ٢/١٣٧ . والأدبب : الأدب : الجمل الكثير الشعر .

<sup>(</sup>٥) في ويشجعها ٠٠

<sup>(</sup>٦) في والحوطب،

<sup>(</sup>۷) عبارة « ثم تنجو » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٨) الخصائص الكبرى ٢/١٣٧ وسنن البزار ٤/٤٠.

والحواب بفتح الحاء المهملة ، وسكون الواو ، وقتح الهمزة في أخرة باءموحدة حقال أبو منصور : الحواب موضع بئر نبحت كلابه على عائشة - أم المؤمنين - عند مقبلها إلى البصرة ثم أنشد ماهي إلا شربة بالحواب فصعدي من بعدها أوصوبي وأنظر : معجم البلدان ٢/٤/٣ ففيه ما بفيد

ومسند ابى يعلى ٢٨٢/٨ حديث ٤٨٦٨ إسناده صحيح واخرجه احمد ٢/٥٠ ، ٩٧ من طريق يحيى وشعبة كلاهما عن إسماعيل ، بهذا الإسناد وصححة ابن حبان برقم ١٨٣١ موارد . وذكر الهيثمى في مجمع الزوائد ٧/ ٢٣٤ باب فيما كان في الجمل وصفين وغيرهما . وقال دواه احمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح .

وانظر : السندرك للحاكم ٢٦٦/٣ كتاب معرفة الصحابة / الزبير .

وَرَوَى الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَالْبَيْهَقِى ، عَنْ آبِي الْأَسْوِدِ قَالَ : شَهِدْتُ الزُّبَيْرَ يُرِيدُ عَلِيًّا ، فَقَالَ لَهُ عَلَى '': أنشدك الله : هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « تُقَاتِلُهُ وَأَنْتَ لَهُ ظَالِم ﴿ " فَمَضَى الزُّبَيْرُ مُنْصَرِفًا (١) وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي يَعْلَى عَنِ الْبَيْهَقِي ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي جَرْوَةَ الْمَازْنِ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ ! لَلهُ عَلِي إللَّهِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : عَلَيْ يَقُولُ : عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ إِنَّكَ تُقَاتِلُنِي وَأَنْتَ ظَالِم ﴿ إِللَّهِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّكَ تُقَاتِلُنِي وَأَنْتَ ظَالِم ﴿ إِنَّكَ مُقَالَ الزُّبَيْرُ : « بَلَى ، وَلَكِنْ نَسِيتُ » (٢) .

Challed to the first the second of the secon

The transfer of the second of the standard of the second o

gara a thundru tang the term of a second of a second of the second filling was an did a strong time date of the

من المستدرك للحاكم ٢/٣٦٧ كتاب معرفة الصحابة . (١) المستدرك للحاكم ٢/٣٦٧ كتاب معرفة الصحابة .

وَأَخْرِجَهُ الإِمَامُ أَحَمَّدُ فَي السَّمَدُ ٣ أُ٠٥٣ مِ ١٩٠٣ وَتَقْتُهُ الْحَافَظَ ابْنِ كَكُيْرُ فَي البَّدائِةِ وَالنَّهَائِيَّةَ ١ / ٢٠١٠ ـ ٢١٣ وقال مَدَّةَ السَّاد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه ودلائل النبوّة البينهة قي ٦٠ / ١٩٠٠ و الانواز المُتَمَّدُيَّة ١٨٥ عَلَيْهُ والمُستَدرك المُحاكم ٣٣ / ٣٦٧ كتاب مُعرفة الصحابة في المنظمة المحابة المحابة

#### الباب العاشر

في إخباره ﷺ / بقتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه

[ظ ۷۷]

وَرَوَى (١) الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْبَزَّارُ-بِإِسْنَادِ حَسَنٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَتْ : ٢٠)

« اشْتَكَى عَبَارُ بن ياسر شَكْوَى ثَقُلَ مِنْهَا ، فَغُشِي عَلَيْهِ فَأَفَاقَ وَنَحْنُ نَبْكِى حَوْلَهُ ، فَقَالَ (٣) : « مَايُبْكِيكُمْ ؟ أَخْشَوْنَ أَنِّ أَمُوتُ عَلَى فِرَاشِي ؟ أَخْبَرَنِ حَبِيبِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ تَقَتُلنِي (٤) الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، وَإِنَّ آخِرَ زَادِي مَذْقَةُ ٢ُ مِنْ لَبَنِ (١) » . وَرَوَاهُ (٧) أَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِ تُ بَنَحْوِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :

« إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنِي أَنِّي أُقْتَلُ بَيْنَ صِفَّيْنِ » .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْدُ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، وَالطَّبَرَانِيُ - في الكبير - وَأَبُو يَعْلَى ، وَالْخَطِيبُ عَنْ عُثْمَانَ وَالْإِمَامُ أَحْدُ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُ - في الكبير - (^) وَأَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُ - في الكبير - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (٩) وَأَبُو يَعْلَى ، وَأَبُو عُوانَةَ ، وَالطَّبَرَانِيُ - في الكبير - عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَابْنُ مَنْدَه - في كتاب الموالاة - وَالطَّبَرَانِيُ - في الكبير - وَالدَّرَاقُطْنِيُ - في الأفراد - عَنْ عَبَارٍ بن ياسرٍ وابن عَسَاكِرَ عَن وَالطَّبَرَانِيُ - في الكبير - وَالدَّرَاقُطْنِي - في الأفراد - عَنْ عَبَارٍ بن ياسرٍ وابن عَسَاكِرَ عَن ابْنِ عَبَاسٍ ، وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وعن جابرٍ بن عبد الله ، وعن ابْنِ عَبَاسٍ ، وعن أبي هُرَيْرَةَ ، وعن عبد اللّه بن كعب بن جابرٍ بن سَمُرَةَ ، وعن أبي أَمَامَةَ ، وعن عبد الله بن كعب بن ما أَلْكِ ، عن أبيه ، وعن عَمْرِو بن العاص (١٠) ، وعن (١١) ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ مَالِكٍ ، عن أبيه ، وعن عَمْرِو بن العاص (١٠) ، وعن (١١) ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَلُو ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَالْبَغُوى وَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَالطَّبَرَانِ مُ وَى الكبير - وَالْحَاكِمُ عَنْ

ودلائل النبوة للبيهقى ٢/٥٥٢ ، ٥٥٣ ، وإتحاف السادة المتقين ٦/١٠٠ ، ٣٥١،١٠ والدر المنثور ٢/ ٢٤٥ ، ٣٨٣/٣ وتفسير ابن كثير ٤/١٥٩ والتاريخ الكبير ٨/٣٣٥

<sup>(</sup>١) في أ د روى ، وما أثبت من ب . جـ . د (٢) لفظ د قالت ، زائد من ب . (٢) في د قال ، .

<sup>(</sup>٤) في الدويقتلني، وما اثبت من ب، جـ (٥) في الدوصدقة ، وما اثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في الخصائص الكبرى ٢/١٤٠ وأخر آدمي من الدنيا مذقة من لبن » . ومعنى مذقة : الشربة من اللبن ممزوجه بالماء . والمعجم الكبير للطبراني ٢٥/١١ وابن سعد ٢/١/٨ وسنن البزار ٢٥٣/٣ ، ٢٥/٤ باختصار وإسناده حسن .

<sup>(</sup> ۷ ) في أ « وروى » وما أثبت من ب ، والحديث في مسند أبي يعلى ٣/ ١٨٩ حديث ١٦١٤ وإسناده ضعيف لجهالة مولاة عمار ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٢٩٥ وقال : رواه أبو يعلي ، والطبراني بنحوه ، ورواه البزار باختصار وإسناده حسن .

<sup>(</sup> ٨ ) لفط دق الكبير ، ساقط من ب . ( ٩ ) ق ب « العاصى ، . ( ١٠ ) ق ب «العاصى ». ( ١١ ) ق ا « عن ، وما اثبت من ب .

عَمْرِو بَن حَزْمِ (١) ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ - في الكبير - وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَمْرِو ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ - في الكبير - عَنْ مُعَاوِيةَ بَن عُتَبةَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ عِن أَبِي الْيَسُرِ بِن عُمْرِو (٢) عن أبي رافع (٢) ، وَالطَّبَرَانِيُّ - في الكبير - عن أبي الْيُسْرِ بِن عَمْرِو (٥) وَالْبَاوَرْدِيُّ (٤) ، وَابْنُ قَانِع ، وَالدَّارَقُطْنِیُ - في الْأَفْرَادِ - عن أبي الْيُسْرِ بِن عَمْرِو (٥) وَالْبَاوَرْدِيُ (٤) ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُّ عِن معاوية بِن أَبِي سُفْيَانَ ، وَالْبَرَّانِ يُرجَالِ الصَّحِيحِ عَنْ وَعَن أبي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، وَأَبُو يَعْلَى بِرِجالِ الصَّحِيحِ عَنْ وَالْبَرَّانِ يُرجَالِ الصَّحِيحِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، وَأَبُو يَعْلَى بِرِجالِ الصَّحِيحِ عَنْ وَالْبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، وَأَبُو يَعْلَى بِرِجالِ الصَّحِيحِ عَنْ وَالْبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، وَأَبُو يَعْلَى بِرِجالِ الصَّحِيحِ عَنْ وَالْبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدُورِيِّ ، وَأَبُو يَعْلَى بِرِجالِ الصَّحِيحِ عَنْ وَالْبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، عَن عَبْ الله بن عمرو ، وأبيه عمرٍ و وَمُعَاوِية (٨) وَالْبَرَانِيُّ إلِسَنَادٍ حَسَنٍ ، عَن عَبْ الله بن عمرو ، وأبيه عمرٍ و وَمُعَاوِية (٨) وَالْبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، عَن عَبْ الله بن عمرو ، وأبيه عَالَ يَالْبَرَ سُولَ اللهِ عَلَيْ فَالَ : وَهُو يَبْنِي السَجِدَ لعهارِ بن ياسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، يَوْمَ الْخُنْدَقِ ، وَهُو يَنْقُلُ الْخِجَارَةَ - وَيُحَكَ يَاابْنَ سُمَيَّةً وَلُكَانَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ هُ الْبَاغِيَةُ الْبَاغِيَةُ وَالْكَابُونَ اللهِ وَهُو يَنْقُلُ الْخِجَارَةَ - وَيُحَكَ يَاابْنَ سُمَيَّةً وَلُكَانِكُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ هُ الْبَاغِيَةُ هُ الْبَاعِيةُ ، وَهُو يَنْقُلُ الْخِوجَارَةَ - وَيُحَكَ يَاابْنَ سُعَالِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) عمرو بن حزم بن زيد الأنصارى كنيته: أبو الضحاك ، شهد الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة ، مات بالمدينة سنة إحدى وخمسين في إمارة معاوية بن أبى سفيان .

ترجمته في : التجريد ١/٤٠٤ والثقات ٢٦٧/٣ والإصابة ٢٢/٢٥ واسد الغبة ١٨/٤ ومشاهير علماء الامصار ٥٥ ت ٩٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) أبو رافع مولى رسول الله 霧 ، اسمه أسلم ، كان قبطيا ، عداده في أهل المدينة ، شهد مع على الجمل وصفين ، وقد قبيل إن أسمه إبراهيم ، وقبل يسار ، وبعضهم قال : هرمز والصحيح أسلم .

ترجمته في : الثقات ١٦/٣ والطبقات ٧٣/٤ والإصابة ٢٨/١ وحلية الأولياء ١٨٣/١ وتاريخ الصحابة للبستي ٣٣٠ ٦٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) أبو أيوب الأنصارى أسمه : خالد بن زيد بن كليب ، من بنى الحارث بن الخزرج ، كان ممن نزل عليه النبى 義 عند قدومه المدينة ، مات سنة اثنتين وخمسين .

ترجمته : في مشاهير علماء الأمصار ٤٩ ت ١٢٠ وطبقات خِليفة ٨٩ ـ ٣٠٣ وطبقات ابن سعد ٣/٤٨٤ ـ ٤٨٥ والتجريد ١٠٠/١ والسير ٢/٢٠٢ ، ١٩٠ والتاريخ الفسوى ١٩٢/١ والجرح ٢/٢٠٢ والتاريخ النسوى ١٩٢/١ والجرح والتاريخ الكبير ١٩٣/ ١٠٢ والمعارف ٢٧٤ وتاريخ الفسوى ١٩٤/٣ والجرح والتعديل ٣/٢١/ والاستبصار ٦٩ ، و٧٠ والاستيعاب ٢/٤٢٤ والإصابة ١/٥٠ وتاريخ ابن عساكر ٥/٢١٣/ وأسد الغابة ٢/٤/ والتعديل ٣/٢١/ و١٠ وخلاصة تذهيب الكمال ١٠٠ ، ١٠٠ شذرات الذهب ٢/١ .

<sup>(</sup>٤) فى ب « البارودى » وهو تحريف .

والباوردى : أبو منصور محمد بن سعد الباوردى ، نسبة إلى باورد ويقال : أبيورد بليدة بخراسان بين سرخس ونسا وهو من شيوخ أبي عبدالله محمد يحيى بن منده الأصبهاني المتوفى سنة ٢٠٤ هـ و الرسالة المستوفة للكتاني ١٢٨ ء .

<sup>( ° )</sup> أبو اليسر اسمه : كعب بن عمرو بن عباد الأنصارى السلمى ، مات بالمدينة سنة خمس وخمسين في ولاية معاوية ، ويقال إنه أخر من مات من الهل بدر .

ترجمته في : التجريد ٢٢/٢ والثقات ٣/٢٥٢ والإصابة ٤/ ٢٢١ وأسد الغابة ٤/ ٢٤٥ وسير ٢/٣٥ والاستيعاب ٤/ ٢١٩ . ومشاهير علماء الأمصار ٣٦ ت ٦٦ .

 <sup>(</sup>٦) ف ا و عن ، وما اثبت من ب .

 <sup>(</sup>٧) زياد بن الغرد يقال إن له صحبة ، ويقال : ابن قرد .
 ترجمته ف : الثقات ٢/٢٦ والإصابة ١/٨٥٥ وفيه : ابن أبي الغرد . وتاريخ الصحابة ١٠٨ ت ٤٨٧ .

<sup>(</sup> ٨ ) مابين الرقمين ساقط من ب .

<sup>(</sup> ٩ ) صحيح مسلم ١٨٦/٨ قال النووى ، الفئة : الطائفة . قال العلماء : هذا الحديث مجة ظاهرة في أن عليا رضى الله عنه كان محقا مصيبا ، والطائفة الأخرى بغاة ، لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم لذلك ( كتاب الفتن ) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« وَيْحَ عَمَارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ (١) الْبَاغِيَةُ ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجُنَّةِ ، وَيَـدْعُونَـهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَيَـدْعُونَـهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَيَـدْعُونَـهُ إِلَى النَّارِ » (٢) .

وَرَوَى النِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنُ صَحِيحُ غَرِيبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْبَاوَرْدِيّ (٣) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن عبد الرحمنِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَمَّادِ :

« أَبْشِرْ عَمَّار ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ » (١) .

ی وابن آبی شبیة فی موقعة الجمل: ۳۰۲/۱۰ رقم ۱۹۷۲۲ ومسند الإمام أحمد ۱۱۲۲ ، ۱۱۲ ، ۱۲۲ ، ۲۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۷ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۱۹ ، ۱۹۷ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۸۷ . ۲۸۹ .

ورواه أبويعلى فى مسند ١٨٩/٣ حديث رقم ١٦١٤ عن مولاة لعمار بن ياسر ، وأيضا ٣٢٧/١٣ حديث ٧٣٤٢ عن عمر وبن العاص ، وإسناده جيد . زياد مولى عمرو بن العاص : مارأيت فيه جرحا ووثقه ابن حبان وأبويعلى ١٣٣/١٣ برقم ٧١٧٥ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه وإسناده صحيح .

وفى مصنف عبدالرزاق ٢٠٤١/١١ برقم ٢٠٤٢٧ ومن طريق عبدالرزاق آخرجه أحمد ١٩٩/٤ والبيهقى في دلائل النبوة ٢/٥٥١ . وأبويعلى في مسنده برقم ١٦٤٥ ، ٢٢/١٢٤ برقم ٦٩٩٠ عن أم سلمة إسناده صحيح على شرط مسلم وفي الباب برقم ٢٥٢٤ في ٢٠٣/١١ عن أبي هريرة .

والترمذي في المناقب. ٣٨٠٢ باب مناقب عمار بن ياسر.

والبخاري في الصلاة ٤٤٧ باب التعاون في بناء المسجد .

والطيالسي ٢/٢٥٢ برقم ٢٥٦٩ وأبويعلي ٣/٢٠٩ حديث ١٦٤٥ .

والمستدرك للحاكم ١٥٦/٢ كتاب أهل البقى . عن عمرو بن العاص ، ٢/٥٥ عن عمرو بن حزم كتاب أهل البغى ، ٣٨٦/٣ معرفة الصحابة/ عمار صحيح على شرطهما ولم يخرجاه بهذه السياقة والديلمى فى فردوس الأخبار ١٠٢/٢ حديث ٢١٩٠ ، عن أم سلمة . وسنن البزار ٢٥٣/٣ ، ٩٦/٤ .

وطبقات ابن سعد ٢/ ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٩ .

والحلية لأبى نعيم ١٤١/ ، ١٤١ والمعجم الكبير للطبرانى ٥/٥١٥ ، ٢٩٦٥ وكذا المعجم الكبير للطبرانى ١/٢٠٠ حديث ٩٠٤، ٩٨٢/١٩ وحديث ٣٨٣ وفي إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك ، وكان شيعيا ورجل مجهول ٤/٠٣٠ ، ٣٧٠٠ ، ١٠٥٠ ، ١٠٥٠ ، ١٩٥٧ و وحديث ٢٨٧١ ومجمع الزوائد ٩٠٤ ، ١٩٥١ والبداية والنهاية لابن كثير ٢/٧١٧ ومجمع الزوائد للهيشى ٢٤٢/ ٢٣ ، ٢٤٢ باب فيما كن بينهم يوم صفين ، وقال : رواه أحمد ، وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، ورواه أبويعلى باختصار .

وابن عساكر ٥/٢/٢ والمطالب العالية ٤٤٧٧ ، ٤٤٧٧ وكنز العمال ٣٧٣٧٢ ، ٣٧٤٠١ ، ٣٥٤٠٠ ، ٣٥٥٦٠ ، ٣٧٢٥ ، ٣٧٤٠٠ وابن عساكر ٥/٢١٣ ، ٢٧١٨ والطبقات الكبرى لابن سعد ٣/١/١٨ والبداية والنهاية ٣/٢١ ، ٢/٤٤٢ ، ٧/٢١١ ، ٢٧٢ .

<sup>(</sup>۱) ساقط من ب

<sup>(</sup>۲) صحيح البخارى ۱/۲۲۱ ، ٤/۲۰ ومسند الإمام أحمد ٢/١٦١ ودلائل النبوة للبيهقى ٢/٤٥ ، ٢/٥٥ وفتح البارى لابن حجر ١/١٤٥ ورادخ وراد البخارى ١٩٤٨ وفتح البارى لابن حجر ١/١٤٥ وتاريخ ورادخ ورادخ المشق لابن عساكر ٤/٨٤٤ وتاريخ والريخ بغداد للخطيب البغدادى ١١

<sup>/</sup>٤٢٩ والبداية والنهاية ٢١٧/٣ والسلسلة الصحيحة ٧١٠ وابن حبان ٨/ ٢٥٩ برقم ٢٠٠١ ، ٩/٥٠١ برقم ٢٠٣٦ ـ ٧٠٣٨ والمجمع ٢٢٢/ وإلجمع ٢٤٢/ وإلحالية ٤٤٧٨ ومسلم في الفتن ٧١ بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في ب د البارودي د وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٥/ ٦٦٩ برقم ٣٨٠٠ حديث صحيح وكنز العمال ٣١٧٦٢ .

#### الباب الحادي عشر(١)

فى إخباره / ﷺ بما سَيَلْقَى (٢) أهل بيته بعده من الْقَتْلِ وَالشَّدَّة [و٧٧] ورمي الله تعالى عنه

رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ـ بسندٍ ضعيفٍ ـ وَنُعَيْمُ بن حماد ـ في الفتن ـ وَالْحَاكِمُ ، عن أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ مِنْ أُمَّتِي قَتْلاً ، وَتَشْرِيداً ٣٠ ، وَإِنَّ أَشَدَّ قَوْمِنَا لَنَا بُغْضَا بَنُو أُمَيَّةَ ، وَالْمُغِيرَةَ ، وَبَنُو مَخْزُوم »(٤) .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمَ فَلَمَّا ﴿ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمَ فَلَمَّا ﴿ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمَ فَلَمَّا ﴿ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ ﴿ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ ﴿ وَاللّٰهِ مَا إِلَيْهِ أَغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ ﴿ ٢٠ ﴾ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُنَاقِبِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ قَالَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : « أَتَدُرِى (٧) مَنِ الْأَخَوَيْنِ ؟ » . قَالَ : « اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ » .

قَالَ : « قَاتِلُكَ (^) » .

وَرَوَاهُ (٩) ابْنُ أَبِي حَالِمٍ بِلَفْظِ : « الَّذِي يَضْرِبُكَ عَلَى هَاذِهِ » وَأَشَارَ إِلَى لِحُيْتِهِ (١٠) وَرَأْسِهِ .

<sup>(</sup>١) في ب و الباب العاشر ، تصحيف .

<sup>(</sup>۲) ف ا د تلقی » وف د د يتلقی » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ا « تشريداً » وما اثبت من ب .

<sup>(3)</sup> الحاكم في المستدرك 3/403 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وكنز العمال ٢٠٠٧ وجمّع الجوامع للسيوطى ٢٣٢٤ وابو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/٢ بمثله وابن ماجة في سننه في كتاب الفتن ٣٤ ـ باب خروج المهدى ٢/٢٦٦ حديث ٢٠٠١ يمثله في حديث طويل وقال البوصيرى : إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد انظر : مصباح الزجاجة ٣/٢٦٢ وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٥٠١ حديث ١٩٥٧٣ والدولابي في الكني والاسماء ٢/٢٢ والطبراني في معجمه الكبير ١٠/١٠٠ حديث ١٠٠٣١ بمثله وفي إسناده عبدالله بن داهر وهو ضعيف والضعفاء للعقيلي ٢/٥٠٢ ولسان الميزان ٣/٢٨٢ .

<sup>(°)</sup> فى ب « فلما رأهم من رسول الله ».

<sup>(</sup>٦) الكامل في الضعفاء لابن عدى ١٥٤٣/٤.

<sup>(</sup>٧) فى ب « أتدر».

<sup>(</sup>٨) كنز العمال ٣٦٤٢٩ ومجمع الزوائد ٩/١٣٦.

 <sup>(</sup>۹) فی ا « وروی » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) ف أ د جنبيه ، وما أثبت من ب .

وَرَوَاهُ الضَّحَّاكُ: « الَّذِي يَضْرِ بُكَ عَلَى هَاذِهِ (١) فَسَلَّ مِنْهَا هَاذِهِ » فَضَرَ بَهُ عبدالرحمن بن مُلْجَمْ » .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، من حديث جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنها (٢) مَرْفُوعاً : « إِنَّكَ امْرُؤُ مُسْتَخْلَفُ وَإِنَّكَ مَقْتُولُ ، وَأَنَّ هَذِهِ خَخْضُوبَةٌ مِنْ هَذِه » (٢) .

<sup>(</sup>۱) عبارة م على هذه ، زائدة من ب .

۲) عبارة د رضى الله تعالى عنهما » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) الطبراني في معجمه الكبير ٢/ ٢٧٦ حديث ٢٠٣٨ ورواه في الأوسط قال في المجمع ٩/ ١٣٦ وفيه : ناصح أبو عبدالله ، وهو متروك ، ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/ ٢٠١ .

#### الباب الثانى عشر (١) فِي إِخْبَارِهِ ﷺ بِقَتْلِ الْحَسَنِ بن عَلِيِّ (٢) ـ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

(٣)

<sup>(</sup>١) فى ب د الباب الحادى عشر ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) الحسن بن على هو: أمير المؤمنين الحسن بن على بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو محمد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وربحانته وشبيهه ، ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة ، ولما استشهد أبوه على رضى الله عنهما بايعه أكثر من أربعين الفاً ، ثم تنازل لعاوية رضى الله عنه وأرضاه ودفن بالبقيع بعد أن صلى عليه سعيد بن العاص . لعاوية رضى الله عنه وأرضاه ودفن بالبقيع بعد أن صلى عليه سعيد بن العاص . ترجمته في : الاستيعاب ٢/٣٨ وأسد الغابة ٢/٩ والإصابة ٢/١/ وتاريخ الصحابة ٦٦ ت ٢٣٠ والثقات ٢٧/٣ وحلية الاولياء ٢/٥٣ .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ واخرج البخارى في صحيحه فقال : حدثنا صدقة حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو موسى عن الحسن ، سمع أبا بكرة رضى الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول : « إن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فنتين من المسلمين » . وانظر : المعجم الكبير للطبراني ٣٤/٣ .

#### الباب الثالث عشر(١)

#### في إخباره - ﷺ - بقتل الحسين بن علي (٢) رضي الله تعالى عنهما

رَوَى الْخَلِيلِيُّ (٣) فِي الإرشادِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ مَعَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ ابْنِي حُسَينُ يُقْتَلُ ، وَهَاذِهِ تُرْبَتَهُ (٣) : تِلْكَ الْأَرْضُ » .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ، عَنْ أُمِّ سَلَّمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ:

« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ مَعَنَا فِي الْبَيْتِ » .

فَقَالَ : « يُحِبُّهُ ؟ » . قَالَ (°) : « أَمَا مِنَ الدُّنْيَا فَنعم » .

َ قَالَ : « إِنَّ أُمَّتَكَ ستقتل هَذا بِأَرْضِ يُقَالُ لَهَا : كَرْبِلاءُ ، فَتَنَاوَلَ جِبْرِيلُ مِنْ تُرْبِعَهَا فَأَرَانِيهِ » .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْهَا \_ قَالَتْ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنِي هَاذَا يَعْنِي : الحسين يُقْتَلُ ، وَأَنَّهُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ يَقْتُلُهُ ﴾ . أهـ

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْهَا الْحُسَيْنُ ، فَاشْتَدَ غَضَبُ اللهِ عَلَى عَنْ يَقْتَلُ عَلَيْهَا الْحُسَيْنُ ، فَاشْتَدَ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ يَسْفِكَ دَمَهُ ، يَاعَائِشَةُ: ﴿ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُحْزِنُنِي ، فَمَنْ هَذَا مِنْ أُمَّتِى يَقْتُلُ حُسَينًا بَعْدِى ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) في به الباب الثاني عشر ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) الحسين بن على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن فاطمة الزهراء ، كنيته : أبو عبد الله كان بينه وبين أخيه طهر واحد كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم إنى أحبهما فأحبهما ، قتل يوم عاشوراء بكربلاء وم السبت وهو عطشان سنة إحدى وستين وفي هذه السنة ولد عمر بن عبد العزيز وحمل رأسه إلى الشام وكان له يوم قتل ثمان وخمسون سنة قتله سنان بن أنس النخعى لعنه الله وكان الحسين يخضب بالحناء رضى الله عنه وأرضاه . له ترجب في : مشاهير علماء الأمصار ٢٥ ت ٧ والثقات ٢٨/٢ والتجريد ١٩١١ والإصابة ١٣٢/١ وأسد العابة ١٨/٢ وذرّ السحابة في مناقب القرابة والصحابة للسيوطي ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) في أ د الطليل ، وما أثبت فهو من ب ، جد ، د . (٤) في جد د تربة ، . (٥) في ب د فقلت ، .

<sup>(</sup>٦) لفظ « أرائي » ساقط من ب .

<sup>(</sup>۷) حديث عائشة رضى الله عنها أخرجه أحمد في مسنده ٦٩٤/٦ ومجمع الزوائد ١٩٧/١ والطبراني في الكبير ١٠٧/٣ حديث ٢٨١٤ بنحوه وذكره الهيشي في مجمع الزوائد ١٠٨/١ وقال رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبيهقي في دلائل النبوة ٢٧/١ أما حديث أم سلمة رضى الله عنها فأخرجه أحمد في المسند ٢٩٤/١ ومجمع الزوائد ١٩٧/١ والطبراني في الكبير ١٩٠٣ حديث ٢٨١٩ و ٢٨٢ و ٢٨٢ و ٢٨٢ و ٢٨٢ و ٢٨٢ و ٢٨٢٠ و ٢٢٨/٢ و و ٢٢٨/٢ و تاريخ عديث ٢٩٧ و الحاكم في المستدرك ٢٩٨٤ والبيهقي في دلائل النبوة ٢٨٢١ والبداية والنهاية ٢/٢٠٦ ومنتخب كنز العمال ٥/١١ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٣٢٨/٣ وكنز العمال ٣٤٣١٥ ، ٣٤٣١٨ ، ٣٤٣١٨ .

وَرَوَى الْعَقِيلِيُّ وَالطَّبَرَانِیُّ عَنْ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى فَأَخْبَرنِي أَنَّ ابْنِي تَقْتُلُهُ أُمَّتِي » . قَالَ : « فَأَرِنِ تُرْبَتَهُ ؟ فَأَرَانِي تُرْبَتَهُ »(١) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : « أَتَانِى جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِى سَتَقْتُلُ ابْنِي هَلَا ، يَعْنِي : الْحُسَيْنَ ، وَأَتَانِي بِتُرْبُةٍ مِنْ تَرُبَتِهِ خَمْرًاءَ »(٢) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « أَخْبَرُنِي جِبْرِيلُ أَنَّ ابْنِي الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ » .

فَقُلْتُ بِجِبْرِيلَ: « أَرِنِ تُرْبَةَ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا ؟ فَجَاءَ فَهَاذِهِ تُرْبَتُهَا (٣) ».

وَرُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ أَنَّ حُسَيْنَا ۚ يُقْتَلُ بِشَاطِىءِ الْفُرَاتِ »(<sup>٤)</sup> .

وَرَوَى الْبَغَوِيُّ - فِي مُعْجَمِهِ - وَالْحَاكِمُ - فِي صَحِيحِهِ - عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« اسْتَأْذَنَ مَلَكُ الْقَطْرِ رَبَّهُ أَنْ يَزُورَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَذِنَ لَهُ ، وَكَانَ فِي يَوْمِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :

« يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، احْفَظِى عَلَيْنَا الْبَابَ ، لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدُ » فَبَيْنَهَا هِمَ عَلَى الْبَابِ إِذْ جَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عِلِيِّ فَاقْتَحَمَ ، فَفُتِحَ الْبَابِ ، فَدَخَلَ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْتُرَمُهُ وَيُقَبِّلُهُ .

<sup>(</sup>۱) منتخب كنز العمال هامش المسند ٥/ ١١ والمعجم الكبير للطبراني ٢٤/ ٥٥ ، ٥٥ برقم ١٤١ قال في المجمع ١/ ٢٥٥ وفيه ليث بن أبي سليم ، وفيه ضعف ، وقال ١٨٨/٩ رواه الطبراني بإسنادين ، وفيهما من لم أعرفه ، ورواه أيضاً الطبراني ٢٤/ ١٨٨ ورقم ١٤٧ عن زينب بنت جحش . قلت : لعله يقصد بمن لم يعرفه حدمر ، وقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٢/ / ١٣١ ــ ١٣٢ وقال حدمر مولى بني عيسي أبو القاسم عن زينب ، عن النبي صلى أش عليه وسلم ، يصب على بول الغلام » قاله زياد بن عبدالله عن ليث ، وأورده أبن حبان في الثقات عليم المنان عدير (حدمر ) أبو عنه المنان عدم مولى عبس ، يروى المقاطيع ، كنيته أبو القاسم ، روى عنه ليث بن أبي سليم ، وفي الميزان ولسانه حدير (حدمر ) أبو القاسم حدث عنه ليث بن أبي سليم في بول الجارية ليس بمقنع ، وانظر الجرح والتعديل ١/١/ ٣١٧ \_ ٣١٨ ، و ٢٢٦/٢٤ . وجمع الجوامع ٢٤٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الفتح الكبير ١/٥٥ ومنتخب كنز العمال ٥/١١١ والمستدرك للحاكم ٣/١٧٩ والبيهقي في دلائله ٦/٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٦٣٢/٨ حديث ٢٥٧ ، ٢٥٧ بنحوه وأيضاً ٢٥٩ والمعجم الكبير للطبراني ١١٣/٣ وأمالي الشجرى ١٦٦/١ وكنز العمال ٣٤٣١٣ ، ٣٤٢٩٩ .

<sup>(</sup>٤) منتخب كنز العمال ١١١/ وكنز العمال ٣٤٢٩٨ .

فَقَالَ لَهُ الْلَكُ : « أَتَحِبُهُ ؟ » . قَالَ : « نَعَمَّ » .

قَالَ: « إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ ، وَإِنَّ شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمُكَانَ الَّذِي تَقْتُلُهُ فِيهِ. فَأَرَاهُ ، فَجَاءَ بِشِهْلَةٍ (١) ، أَوْ تُرَابٍ أَحْمَرُ (٢) فَأَخَذَتُه أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَجَعَلَتْهُ فِي ثَوْجَاءَ بِشِهْلَةٍ (١) ، أَوْ تُرَابٍ أَحْمَرُ (٢) فَأَخَذَتُه أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَجَعَلَتْهُ فِي ثَوْجَا » .

قَالَ ثَابِتُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ « فَكُنَّا نَقُولُ : « إِنَّهَا كَرْبَلاَءُ » . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِنَحْوِهِ ٣ .

والشِّهْلة ـ بكسر الشين المعجمة: رمل خشن ليس بالدَّقَاقِ النَّاعِمِ ، وفي رواية: الملا قال(٤) قالت: ﴿ بَاوَلْنِي (٥) كَفَّا من تُرَابِ أَحْمَرَ » .

وَقَالَ: « إِنَّ هَٰذَا مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا ، فَمَتَى صَارَ دَماً فَاعْلَمِي أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ » . فَوَضَعْتُهُ فِي قَارُورَةٍ عِنْدِي فَكُنْتُ أَقُولُ: « إِنَّ يَوْماً يَتَحَوَّلُ فِيهِ دَمَا لَيَوْمُ عَظِيمُ » (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) ف ب بسهلة ، .

<sup>(</sup>Y) ا « حمر » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) مسند ابي يعلى ٢/١٢٩ ، ١٣٠ حديث رقم ٢٤٠٢ إسناده حسن وصححه ابن حبان برقم ٢٢٤١ موارد من طريق الحسن بن سفيان ، حدثنا شيبان بن فروخ بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٢/ ٢٦٥ وأبو نعيم في دلائل النبوة رقم ٤٩٢ من طريق عبدالصمد بن حسان . وأخرجه أحمد ٢/ ٢٤٢ من طريق مؤمل ، كلاهما حدثنا عمارة بن زاذان ، به ، تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٤/ ٣٢٨ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٧/٩ وقال زرواه أحمد ، وأبويعلي ، والبزار ، والطبراني بأسانيد ، وفيها عمارة بن زاذان ، وثقه جماعة وفيه ضعف ، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح ، وانظر سير أعلام النبلاء ٢٨٨٨ ، ٢٨٨ ، وكربلاء ـ بالمد ـ الموضع الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه في طرف البرية عند الكوفة وانظر معجم البلدان ٤/ ٤٤٥ وكنز العمال ٣٢٦٦٦ والمعجم الكبير للطبراني ٢٨١٢ رقم ٢٨١٢ ودلائل النبوة للبيهقي الرويا عن أم سلمة .

<sup>(</sup>٤) لفظ د قال » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) ف ب ، ناوليني » .

<sup>(</sup>٦) لفظ د عظیم ، ساقط من ب . وانظر المعجم الكبير للطبراني ١١٤/٣ حديث ٢٨١٧ قال في المجمع ١٨٩/٩ وفيه عمرو ابن ثابت النكرى وهو متروك .

#### الباب الرابع عشر(١)

فى إخباره ﷺ بِأُغَيْلِمَةٍ من قريش ، وبرأس الستين وبأن هذا الحي من مُضَرَ ، لا يَدَعُ مُصَلِّيًا (٢) إِلاَّ فَتَنَهُ

رَوَى الطَّيَالِسِيَّ برجالٍ ثقاتٍ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ \_ ﷺ: « يَجْرِى هَلَاكُ أُمَّتِى عَلَى يَدِ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءً مِنْ قُرَيْشِ »(٣) .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَوْ شِئْتُ سَمَيْتُهُمْ : بَنُو فُلَانٍ وَبَنُو فُلَانٍ » . وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَنِيَةٍ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَالطَّيَالِسِيُّ برجالٍ ثقاتٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ عن حُذَيْفَةَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ عن حُذَيْفَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : وَالضِّيَاءُ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : وَالضِّيَاءُ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ مُضَرّ لاَ يَدَعُ عَبْدًا لِلهِ صَالِحًا فِي الْأَرْضِ إِلاَّ فَتَنَهُ وَأَهْلَكُهُ حَتَى اللهَ عَنْهُ عَنْ السَّمَاءِ ، فَيُذِهُا حَتَى لاَتَمْنَع (٢) يُدْرِكُهُمُ اللهُ عَزُوجَلَ بِجِنُودٍ (٥) مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنَ السَّمَاءِ ، فَيُذِهُا حَتَى لاَتَمْنَع (٢) وَنُدُنَ (٧) تَلْعَة »(٨) .

التَّلَّعَةُ (٩) ـ بمثناة (١٠) مُفتوحة فلام ساكنـة / فعين مهملة واحـدة الإِتَّلَاعُ (١٠ [و ٢٥] وهُوَ (١٢) مَسَائِلُ الْمَاءِ مِنْ عُلُوِّ إِلَى أَسْفَلَ .

<sup>(</sup>١) في ب « الباب الثالث عشر » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ف ب ، جه و يضلنا إلا فتنة ، .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام احمد ٢/ ٥٢٠ وجامع الأصول ٩٧/١٠ برقم ٧٥٦٥ . أخرجه البخاري ٧/١٣ ، ٨ في الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم « هلاك أمتى على يدى أغيلمة سفهاء ، والمستدرك للحاكم ٤٧/١٤ وكنز العمال ٣١١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) عبارة « والإمام أحمد ، ساقط من ب .

<sup>(°)</sup> لفظ « بجنود » زائد من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب و لا يمنع ۽ .

<sup>·(</sup>٧) ف ب « تبلغه » .

<sup>(</sup>A) مجمع الزوائد ٣١٣/٧ ، كنز العمال ٣١٢٠٠ ، ٣١٢٠٠ تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٧/ ١٩٥ ومسند الإمام أحمد ٥/ ٣٩٠ ومسند أبى داود الطيالسي ٢٩٠/٥ برقم ٤٢٠ . والمستدرك للحاكم ٤/ ٤٧٠ كتاب الفتن والملاحم عن حذيفة بن اليمان .

<sup>(</sup>٩) لفظ و التلعة ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>١٠) لفظ « الإتلاع » ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۱) في به فوقيه ، .

<sup>(</sup>۱۲) في ب د وهي ۽ .

<sup>(</sup>١) ف ب د غلمة ، .

 <sup>(</sup>۲) الحدیث اخرجه البخاری فی صحیحه ۲۱ ـ کتاب المناقب ۲۰ ـ باب علامات النبوة فی الابسلام ۲۱۲/۱ حدیث ۲۱۰۶ بنحوه وحدیث ۳۲۰۰ بلفظه و ۹۲ ـ کتاب الفتن .

سباب قول النبى صلى الله عليه وسلم و هلاك أمتى على يدى أغيلمة سفهاء ١٩/١٣ و حديث ١٠٥٨ بمثله . ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن واشراط الساعة ١٨ باب لا تقوم السباعة حتى يمر الرجل بقير الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ٢٢٣٦/٤ حديث ٢٩١٧ بنحوه وأحمد في مسنده ٢/ ٢٢٤ بلفظه في حديث طويل و ٢/ ٢٨٨ \_ ٢٩٩ \_ ٢٢٨ بمثله و ٢/ ٢٧٧ بنحوه وأبن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١/ ٢٥١ حديث ٢٢٤٧ بنفظه في حديث طويل و ٢/ ٢٨٨ بمثله والدولابي في الكني والأسماء ١/ ١٣١ بنحوه والبيهقي في دلائل النبوة حديث عباله والطبراني في معجمه الصغير ١/ ٢٠٠ بمثله والدولابي في الكني والأسماء ١/ ٢١٠ بنحوه والبيهقي في دلائل النبوة ٢/ ٤٦٤ بمثله و ٢/ ٢٥٤ بلفظه وجامع الأصول لابن الأثير ١/ ٩٨ والمستدرك للحاكم ٤/ ٢٧٥ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لخلاف بين شعبة وسفيان الثوري فيه.

<sup>(</sup>٢) لفظ د اغيلمة » ساقط من ب .

## الباب الخامس عشر (١) فِي إِخْبَارِهِ ﷺ بِقَتْلِ أَهْلِ الْحُرَّةِ

(1)

ا (١) في ب و الباب الرابع عشر » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ وجاء في الخصائص الكبرى ٢/ ١٤١ : آخر البيهقي عن أيوب بن بشير المعاوى : أن رسول ألله صلى ألله عليه وسلم خرج في سفر فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع فسألوه ، فقال يقتل بهذه الحرة خيار أمتى بعد أصحابي . مرسل . قال البيهقي : وقد ورد عن أبن عباس في تأويل أية ما يؤكده . ثم أخرج عن أبن عباس قال جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة ، ﴿ ولو دخلت عليهم من أقطارهم ثم سُئلوا الفتنة لاتوها ﴾ . قال لأعطوها يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على المدينة . وأخرج البيهقي عن الحسن قال : لما كان يوم الحرة قتل أهل المدينة حتى كاد لا ينفلت منهم أحد . وأخرج عن مالك بن أنس قال : قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من حملة القرآن منهم ثلاث من الصدارة ، وذكرج عن المغيرة قال : أنهب مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام وافتض فيها ألف عذراء . وأخرج عن الليث بن سعد قال : كانت وقعة الحرة يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين .

## الباب السادس عشر(١)

## في إخباره علي علم بعَذْرَاءَ (٢) من أرض دمشق

رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ (٤) وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ (٥)رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَتْ (٦) : « مَا حَمَلَكَ عَلَى قَتْلِ أَهْلِ عَذْرَاءَ : حُجْر وَأَصْحَابِهِ (٧) ؟ .

ُفَقَالَ يَاأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿ إِنِّ رَأَيتُ قَتْلَهُمْ صَلاَحاً لِلْأُمَّةِ، وَبَقَاءَهُمْ فَسَاداً لِلْأُمَّةِ» فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

( سَيُقْتَلُ بِعَذْرَاءَ نَاس (^) يَغْضَبُ اللَّهُ لَهُمَّ وَأَهْلُ السَّمَاءِ » (٩) مرسل (١١) .
 وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِلَالٍ (١١) أَنَّ مُعَاوِيَةَ حَجَّ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَتْ :

« يَامُعَاوِيَةٌ ، قَتَلْتَ حُجْر بنَ الْأَدْبِرِ (١٢) وَأَصْحَابَهُ ، أَمَا وَاللَّهِ ، لَقَدٌ بَلَغَنِي أَنَّهُ سَيُقْتَلُ بِعَذْرَاءَ سَبْعَةُ نَفَرٍ يَغْضَبُ اللَّهُ لَهُمْ وَأَهْلُ السَّهَاءِ (١٣) » .

<sup>(</sup>١) ف ب و الباب الخامس عشر ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) وعذراء : قرية بغوطة دمشق من إقليم خولان معروفة وإليها ينسب مرج « معجم البلدان ٩١/٤ » .

<sup>(</sup>۲) لفظ « روى » سقط من ج. . (٤) في الخصائص الكبرى للسيوطي ١٤١/٢ زيادة « في تاريخه والبيهقي » .

<sup>(°)</sup> أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدى ، يتيم عروة بن الزبير، من المتقنين مات سنة سبع عشرة ومائة . ترجمته في : الجمع ٢/٢٤ والتهذيب ٣/٧٩ والتقريب ٢/٥٨ والكاشف ٣/٢٦ وتاريخ أسماء الثقات ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٦) في جـ « قالت » . (٧) لفظ « وأصحابه » زائد من ب . (٨) في ١ « ناس بعذراء » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) الحديث ضعيف ، لأن في إسناده انقطاعاً ، قال ابن كثير : هذا إسناد ضعيف منقطع ، البداية والنهاية ٨/ ٦٠ وقال ابن حجر : في سنده انقطاع ، الإصابة ١٤١/٣ وورد الحديث كذلك في منتخب كنز العمال ٥/ ٢٧٠ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ١٤١ وشمائل الرسول لابن كثير ٢٠٤٧ ، ٢٠٥٤ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٤٥٧ بلفظه وكنز العمال ٢٠٨٨٧ ، ٢٠٥٠٩ وأخرجه الفسوى في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٢١ بلفظه .

<sup>(</sup>۱۰) لفظ و مرسل ۽ زائد من ب . .

<sup>(</sup>۱۱) سعيد بن ابي هلال الليثي من أهل المدينة ، سكن مصر ، وكان أحد المتقنين . وأهل الفضل في الدين، مات سنة تسع وأربعين ومائة . له ترجمة في : الجمع ١/٢٠/١ وتاريخ الثقات ١٨٩ وتهذيب الكمال ٥١٠ وتذهيب التهذيب ٢/٣٠/١ والتقريب ٢/٧٢ والكاشف ٢/٢٩٧ وميزان الاعتدال ٢/٢٠/١ وخلاصة تذهيب الكمال ١٤٢ والتهذيب ٤/٤٢ والسير ٢٣٣/٦ وشذرات الذهب ٢/١٩/١ وتاريخ البخاري ١٩٢/٥ والجرح والتعديل ٤/١٤ ومشاهير علماء الامصار ٣٠١ ت ١٥٢٥ .

<sup>(</sup>۱۲) هو سيدنا حجر بن عدى بن معاوية بن جبلة الكندى الكرف المعروف بحجر بن الأدبر وحجر الخير ، شهد القادسية ، وشهد الجمل وصفين مع على رضى الله عنهما ، وكان من أعيان اصحابه ، وكان مجاب الدعوة من عباد الناس وزهادهم ، قتل بمرج عذراء سنة إحدى وخمسين من الهجرة رضى الله عنه وأرضاه . ترجمته في : أسد الغابة ١/ ٣٥٥ والطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢١٧ والبداية والنهاية ٨/ ٥٤ والإصابة ١/ ٢٢٩ وقد تحققت هذه النبوءة حيث قتل في موضع عذراء سيدنا حجر بن عدى وستة من أصحابه رضى الله عنهم بأمر من سيدنا معاوية رضى الله عنه وكان ذلك سنة إحدى وخمسين من الهجرة والغريب أن سيدنا حجر بن عدى رضى الله عنه هو الذى افتتح عذراء فقدر أن قتل بها ولذيد من التقصيل : تاريخ الطبرى ٥/ ٢٥٣ ـ ٢٨٣ والكامل لابن الأثير ٢/ ٤٧٢ ـ ٨٨٤ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٢/ ٢٧٣ ـ ٢٨٣ ،

<sup>(</sup>١٢) شمائل الرسول لابن كثير ٤٣٦ والمستدرك للحاكم ٢/٠٧٠ .

## الباب السابع عشر (١) فِي إِخْبَارِهِ ﷺ بِقَتْلِ عَمْرٍو بنِ الْحَمِق ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

(7).....

<sup>(</sup>١) فى ب و الباب السادس عشر ، وهو خطأ . وهذا الباب ساقط من د .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ . وجاء في الخصائص الكبرى ٢/ ١٤٢ ، ١٤٢ : أخرج ابن عساكر عن رفاعة بن شداد البجلي أنه خرج مع عمرو بن الحمق حين طلبه معاوية قال : يا رفاعة إن القرم قائلي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن الجن والإنس تشترك في دمي . قال رفاعة فما تم حديثه حتى رأيت أعنة الخيل فودعته وواثبته حية فلسعته وأدركوه فاحتزوا رأسه . وكان أول رأس أهدى في الإسلام .

#### الباب الثامن عشر (١)

# فِي إِخْبَارِهِ ﷺ بِأَئِمَةٍ يصلون الصلاة لغير وقتها فكان كما أخبر (٢) وذلك في (٣)زمن بني أمية

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو<sup>(3)</sup> وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي<sup>(0)</sup> أَبَيٍّ ، وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَة ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَاللَّهَ عَلَيْهُ قَالَ :

« إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا فَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ تَطُوَّعَا ﴾ .

وَفِي لَفْظِ « سَيَكُونُ (٧) أَئِمَّةُ لَا يُصَلَّونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَيُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا » . وَفِي لَفْظِ « سَيَكُونُ (٨) أَئِمَّةُ كُيِيتُونَ (٩) الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا (١١) فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَذَرُكْتُمُوهَا (١١) مَعَهُمُ (١٢) فَاجْعَلُوا صَلَاَتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً » .

وَفِي لَفْظِ فَإِنْ (١٣) صَلُّوا الصَّلْاَةَ (١٤) لِوَقْتِهَا وَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ [ظ ٧٩] فَإِنْ (١٥) أَخَرُوهَا عَنْ / وَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمُوهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة

<sup>(</sup>١) في ب « الباب السابع عشر ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ف أ « ذلك » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) لفظ د ف » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) في 1 « عمر » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في أ د أبي ، وما أثبت من ب هو الصحيح لأنه : أبي أبني أبني أمرأة عبادة بن الصامت .

<sup>(</sup>٦) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك ، أبو عبيد الله العُنْزِيّ ، العدوى ، حليف أل الخطاب ، كان من المهاجرين الأولين ، أسلم قبل عمر ، وهاجر المجرتين ، وشهد بدرا والمشاهد كلها . وكان صاحب لواء عمر بن الخطاب لما قدم الجابية ، واستخلفه عثمان على المدينة يوم حج ، وكان أول من قدم المدينة مهاجرا بعد أبى سلمة بن عبدالأسد ، توفى ـ رضى الله عنه ـ سنة خمس وثلاثين ، قبل مقتل عثمان بيسير .

<sup>(</sup>٧) كلمة د سيكون » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٨) في ا د ستكون ، والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في أ د يؤخرون ، والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) في أ « وقتها ، والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۱) ف ب « ادرکتموهم ».

<sup>(</sup>۱۲) لفظ « معهم » ساقط من ب .

<sup>(</sup>١٣) في أ و إن ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>١٤) لفظ د الصلاة ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>١٥) في ب د وإن ۽ .

مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ مَاتَ نَاكِثاً لِلْعَهْدِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ » . (1) وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ سَلَاَمَةَ ابنة الحُرِّ الْفِزَارِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَ يَقُولُ : « إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ اللهُ عَنْهُمَ الْهُ الْسَاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ (٢) إِمَامًا يُصَلِّى بِهِمْ (٣) .

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني ١٩٥٩ وم ٩٤٩ عن عبدالله وأيضاً ١٩٧١ ، ١٩٧٨ ورجاله موثقون وكذا الطبراني الكبير ١٩٥٨ ورعم ١٩٥٩ وخرجه احمد ١٩٧٣ عن زرعن عبدالله و ١٩٥٩ وأيضاً الطبراني ١٧١٠ ، ١٩١٢ وأبو داود برقم ٣٤٠ وابن ماجة ١٩٨٨ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١٢٥٧ و الطيالسي في كتاب العلم ١٣٣ ورواه الهيثمي في باب الإجماع وعزاه إلى البزار ودلائل النبوة للبيهقي ١٢٧٣ وابن سعد ١٤٧٧ ورمن له بالصحة ، وفي الكبير ١٤٦٥ وابن سعد ١٤٧٧ وصالح بن عبيد وإن كان مجهولاً فللحديث شواهد. والجامع الصغير ٢٧٣٤ ورمن له بالصحة ، وفي الكبير ١٤٢٥ والخصائص ١٤٢٧ ومسند أبي يعلى ١٢٠١/١٧ إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله وعمرو مولى آل منظور لم أعرفه ، وعمرو بن على هو المقدمي ، عم محمد بن أبي بكر وإسحاق وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله وعمرو مولى آل منظور لم أعرفه ، وعمرو بن على هو المقدمي ، عم محمد بن أبي بكر وإسحاق هو ابن أبي إسرائيل ، وقد تحرف (عمر) في المقصد العلى إلى (عمرو) ، والحديث في المقصد العلى برقم ٥٨٥ ، وأخرجه الطيالسي ٢٠٧٢ برقم ٢٣٢١ برقم ٢٣٢٢ برقم ٢٣٢١ بوب الطواف في النعل حوقال : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . كما ذكره ابن حجر في المطالب العاليه ١٣٣٧ برقم ١٣٣١ ، الاستبداد بالشيء وانظر مقابيس اللغة ١٣٥٥ م. وقال الشيخ حبيب الرحمن : والحديث ضعفه البوصيري . والأثرة : الاسم من آثر يوثر إيثارا وهي الاستبداد بالشيء وانظر مقابيس اللغة ١٣٥٥ م. و

<sup>(</sup>٢) عبارة « لايجدون ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٦/ ٣٨١ . وسنن أبي داود برقم ٤٣٠ . ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٤٥٣ .

#### الباب التاسع عشر (١) في إخباره على بالخوارج (٢)

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ مَنِيع ، وَابْنُ حَنْبَلٍ ، وَالْحَارِثُ ـ بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (٣) ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى بِرِجَالِ ثِقَاتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَسُ : « ذُكِرَ رَجَلُ لِرَسُولِ اللّهِ \_ عَيْلَةٌ \_ لَهُ نِكَايَةُ (٤) فِي الْغَزْ وِ وَاجْتِهَاد . عَنْهُ قَالَ أَنسُ : « ذُكِرَ رَجَلُ لِرَسُولِ اللّهِ \_ عَيْلَةٌ \_ لَهُ نِكَايَةُ (٤) فِي الْغَزْ وِ وَاجْتِهَاد . فَقَالَ أَنسُ ثُن : « نعته (٦) كَذَا وَكَذَا » . فَقَالَ : « مَا أَعْرِفُهُ (٧) فَبَيْنَهَا نَحْنُ كَذَالِكَ ، إِذْ طَلَعَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : هُو هَذَا يَارَسُولَ اللّهِ » .

قَالَ : « مَاكُنْتُ أَعْرِفُ هَذَا ؟ هَذَا أَوَّلُ قِرْنِ رَأَيْتُهُ فِي أُمَّتِي ، إِنَّ فِيهِ لَسُفْعَةً (^) مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلَمَّ دَنَا الرَّجُلُ سَلَّمَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّلاَمَ .

فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ « أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ ، هَلْ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ حِينَ طَلَعْتَ عَلَيْنَا أَنْ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ أَحَدُ أَفْضَلُ مِنْكَ؟ » .

قَالَ : « اللَّهُمَّ نَعَمْ (٩) ، قَالَ فَدَخَلَ الْسَبْجِدَ فَصَلَّى » .

وَقَالَ جَابِرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ « مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا لِهِيهِ ، وَأَثْنُوا عَلَيْهِ خَيْراً » .

<sup>(</sup>١) فى ب د الباب الثامن عشر ، وهو تحريف . بينما يوجد بالهامش رقم عدد ١٩ .

<sup>(</sup>٢) لفظ ، بالخارج ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) ابو بكرة : نُفَيع بن الحارث بن كَلَدة \_ بفتح الكاف واللام والدال \_ بن عمرو بن علاج بن عبدالعُزى و في الجمهرة لابن حزم ٢٦٨ ، علاج بن ابى سلمة بن عبدالعزى » بن غِيرة \_ بكسر المعجمة \_ ابن عوف بن قيس بن ثقيف . في التهذيب : ابن قيس ، وهو ثقيف \_ الثقفى \_ البي سلمة بن عبدالعزى » بن غِيرة \_ بكسر المعجمة \_ ابن عوف بن قيس بن ثقيف . في التهذيب : ابن قيس ، وهو ثقيف \_ الثقفى \_ ابو بكرة \_ بفتح الباء وسكون الكاف \_ آله مستديرة في وسطها حزيمر عليها حبل لرفع الأثقال وحطها \_ نزل عليها من الطائف فكناه النبى صلى الله عليه وسلم . بها ، له مائة واثنان وثلاثون حديثا ، اتفقا على ثمانية ، وانفرد البخارى بخمسة ، ومسلم بآخر ، وعنه اولاده : عبدالرحمن ، وعبيد الله ، ومسلم ، وعبدالعزيز وجماعة اعتزل الجمل وصفين ، ومات سنة إحدى وخمسين . « خلاصة تذهيب الكمال ٣ / ٩٩ ترجمة ٢٥٥٧ والمسند ٥ / ٣٠ » .

<sup>(</sup>٤) النكاية هي الاسم من : نكى ، ينكى \_ من باب : رمى \_ إذا قتل وأثخن .

<sup>(°)</sup> فى ب « قال » .

<sup>(</sup>٦) في أ د ليته ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>V) في أ د ما أعرف ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) السُّقعة به وزن غرفة \_ : سواد مشرب بحمرة ، وسفع الشيء \_ من باب تعب \_ إذا كان لونه كذلك ، وهو أسفع ، وهي سعفاء .

<sup>(</sup>٩) في ب د ونعم ۽ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (١): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلِ سَاجِدٍ وَهُوَ يَنْطَلِقُ (٢) إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَضَى الصَّلَاةَ ثُمَّ (٣) رَجَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدُ ».

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ « مَنْ يَقْتُلْ هَذَا ؟ » وَفِي لَفْظِ : فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِأَبِي الْحَرِ (١) يَاأَبَابَكُرِ (٥) « قُمَّ فَاقْتُلْهُ » .

فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَوَجَدَهُ قَائِماً يُصَلِّى ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي نَفْسِهِ : إِنَّ لِلصَّلَاةِ حُرْمَةً وَحَقَّا ، وَلَوْ أَنَّ اسْتَأْمَرْتُ رَسُولَ اللهِ \_ عَلِيْ \_ فَجَاءً إِلَيْهِ فَقَالَ لَـهُ النَّبِيِّ عَلِيْ : « أَقَتَلْتَهُ ؟ » .

قَالَ : لاَ ، رَأَيْتُهُ يُصَلِّى وَرَأَيْتُ لِلصَّلاَةِ حُرُمَةً وَحَقَّا ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقْتُلَهُ وَتَلْتُهُ ؟ .

قَالَ : « لَسْتَ بِصَاحِبِهِ ؟ اذْ هَبْ أَنْتَ يَاعُمَرَ فَاقْتُلُهُ » فَدَخَلَ عُمَرُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُو سَاجِدُ فَانْتَظَرَهُ طَوِيلاً ثُمَّ قَالَ عُمَرُ فِي نَفْسِهِ : « إِنَّ لِلسُّجُودِ حَقَّا ، وَرَجَعَ (٦) ، وَلَوْ أَنِّ السُّجُودِ حَقَّا ، وَرَجَعَ (٦) ، وَلَوْ أَنِّ السَّامُونُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِيٍ ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَوْ أَنِّ اسْتَأْمَرُهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِيٍ ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلِيْ فَقَالَ : « أَقَتَلْتُهُ ؟ » .

فَقَالَ (٧) يَارَسُولَ اللّهِ: « لا ، رَأَيْتُهُ سَاجِدًا وَرَأَيْتُ لِلشَّجُودِ حَقًّا ، وَإِنْ شِئْتُ أَنْ أَقْتُلَهُ وَتَلَّتُهُ » .

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيْةِ: « لَسْتَ بِصَاحِبِهِ ، قُمْ أَنْتَ (^) يَاعَلِيُّ أَنْتَ (<sup>9)</sup>صَاحِبُهُ إِنْ وَجَدْتَهُ » فَذَهَبَ ( اللهِ عَلِيْةِ فَقَالَ : وَجَدْتَهُ » فَذَهَبَ ( اللهِ عَلِيْةِ فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) ن ب « ابو بكرة » .

<sup>(</sup>٢) في به وهو يصلي ينطلق ، .

<sup>(</sup>۲) ق ب و ورجع ، .

<sup>(</sup>٤) عبارة « لأبي بكر » زائدة من ب .

<sup>(°)</sup> عبارة « يا أبا بكر » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ « ورجع » ساقطة من ب .

 <sup>(</sup>٧) في أ د قال ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) عبارة ، قم أنت ، زائدة من ب .

ب لفظ و أنت ، ساقط من ب .
 لفظ و فذهب ، ساقط من ب .

«أَقَتَلْتَهُ ؟ ».

فَقَالَ : لاَ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَوْ قُتِلَ الْيَوْمِ مَا اخْتَلَفَ رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي حَتَّى يَغْرُجَ الدَّجَالُ » .

وَفِي رِوَايَةٍ ِ: « لَكَانَ أَوَّلُ فِتُنَةٍ وَآخِرِهَا » (١)

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف أبي معشر نجيح ، وقد أسن واختلط أيضاً ومحمد بن بكار هو أبن الريان وزين بن أسلم هو أبو أسامة العدوى . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۰۷/ مر ۲۰۷/ وقال : رواه أبو يعلي وفيه أبو معشر نجيح وفيه ضعف . وأخرجه أبو يعلي في مسنده ۱۰۶ مرد حديث ۲۱۷ عن أنس . وإسناده ضعيف وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲/۵ من طريق محمد بن معمر قال : حدثنا أبو الأشعب الحراني قال حدثنا يحيي بن عبدالله قال : حدثنا الأوزاعي قال حدثني يزيد بهذا الإسناد . وأخرجه أبو يعلي في مسنده أيضاً ۲/۲۶ مرد ۲۶۲ عن أنس . وإسناده ضعيف وأخرجه الأمام أحمد في المسند ١٥/٤ . وأخرجه ابن كثير مختصراً في التفسير ۲/۷۲ سـ ۲۰۸ من طريق أبن مردويه ... حدثنا أبو معشر بهذا الإسناد وقال : وهذا حديث غريب جداً من هذا ألوجه وبهذا السياق . وأخرجه – مختصراً البزار برقم ۱۸۵۱ من طريق إبراهيم بن عبدالله بن محمد الكرفي ، حدثنا عبدالرحمن بن شريك ، حدثنا أبي ، عن أبي سفيان ، عن أنس . وهذا إسناد ضعيف . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٢/٢٦ ، ۲۲۷ وقال رواه أبو يعلي وفيه موسي بن عبيده وهو متروك رواه البزار باختصار ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم » . ورواية أبي يعلي هذه خرجها في مسند أبي بكر من مسند أبي يعلي ١/ ٩٠ ، ١٩ برقم ٩٠ وانظر أيضاً : المجمع ٢/٢٦٦ والدر المنثور ٢/٢٧ ، ٢٩٧ و ٣/٢٦١ . والقرن – بكسر القاف ، وسكون الراء – المقاوم لك في كل شيء كان وأخرجه أبو يعلي في مسنده بي عيلي في مسنده ضعيف جداً وإيضاً ٢/٤٤١ وإيسناده ضعيف جداً .

### الباب العشرون في إخباره ﷺ بالرافضة (١) وَالْقَدَرِيَّة (٣) وَالْمُرُّجِّئَةِ (٣) وَالزَّنَادِقَةِ ومن هم ؟

/رَوَى أَبُو نُعَيَّمٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : [و٠٠] « الْقَدَرِيِّ أَوَّلُهُ مَجُوسِيْ ، وَآخِرُهُ زِنْدِيثُ (٤) ».

وَرَوَى الْبُخَارِئُ ـ فى التَّارِيخ ـ عن ابن عمرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ أَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ النَّجَّارِ عَنْ سَهْلٍ ابْن سَعْدِ(٦) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ (٧) هَاذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ » . (^)

<sup>(</sup>١) الرافضون هم من يرفضون الإسلام .

<sup>(</sup>٢) القدرية هم من ينكرون القدر ، ويسندون أفعال العباد إلى قدرتهم ويقولون : لم يقدر ألله الشر .

<sup>(</sup>٢) المرجئة : طائفة من فرق المسلمين يقولون : إنه لا يضر مع الإيمان معصية ، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة ، وهذا مذهب سوء . أما في جانب الكفر فصحيح أنه لا ينفع معه طاعة ، وأما في جانب الإيمان فكيف لا يضر ؟ والقائل بهذا يفتح باب الإباحة ، فإن الإنسان إذا علم أنه لا تضر العاصي مع إيمانه ارتكب كل ما تحدثه به نفسه منها علما أنها لا تضره وهؤلاء هم أضداد القدرية فإن من مذهبهم : أن الكبيرة إذا لم يتب منها يخلد صاحبها في النار ، وإن كان مؤمناً فانظر إلى هذا الاختلاف العظيم والتناقض الزائد في الآراء المختلفة الأهواء نعوذ بالله من ذلك . وانظر كيف هدى ألله أهل الحق والعدل إلى أقوم طريق فأثبتوا للعاصي جزاء ونفوا الخلود في النار عليها الذي هو جزاء الكافرين ويعضد ذلك حديث « خير الأمور أوساطها » .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ٦٤٥.

<sup>(°)</sup> في التاريخ الكبير للبخاري ٢٤١/٢/١ عن ابن عمر : « القدرية مجوس أمتى » وكذا ٢/ ٢٧١ . وجامع الأصول لابن الأثير ١٢٨/١٠ والفتح الكبير ٢٠٨/٢ والتاريخ الصغير ٢/ ٢٧١ وابن عدى ٢/ ٦٢٥ .

<sup>(</sup>٦) في 1 و سعد بن سهل ۽ وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>V) إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة.

<sup>(</sup>۸) سنن أبى داود ٢٩١١ ومجمع الزوائد ٢/٥٠٧ والسنة لابن أبى عاصم ٢/١٤١ ومسند أبى حنيفة ١٣ وجامع مسانيد أبى حنيفة ١١١١ ومسند أبى داود ٢٩١١ ومجمع الزوائد لابن المبارك ٢٠٥ ومشكاة المصابيح للتبريزى ١٠٧ وكنز العمال ٢٦٥ والشريعة للأجرى ١٩٠ ومسند الربيع بن حبيب ١٠٢٨ والزهد لابن المبارك ٢٠٣ ووشكاة المصابيح للتبريزى ١٠١٨ وكان المبارك ١٠٢٨ والترفيب والترفيب والترفيب والترفيب ١٠٢٧/١ والكامل في الضعفاء لابن عدى ١٠٢٨/٣ والعلل المتنافية لابن الجوزى ١١٢١/١ والكالىء المصنوعة للسيوطى ١/١٣١ ، ١٥٥ وكثيف الخفا للعجلوني ١/١٣٥ ، ١١٧/١ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٥/٥٠٠ وتذكرة الموضوعات للفتني ١٥ والأسرار المرفوعة لعلي القارى ٢١٢ ، ٢١٣ والمعجم الأوسط للطبراني ٢/٠١٢ - ٢٤١ حديث

وَرَوى ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« الْقَدَرِيَّةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ : الْخَيْرَ وَالشَّرَّ بِأَيْدِينَا ، لَيْسَ لَهُمْ فِي شَفَاعَتِي نَصِيبٌ ، وَلَا أَنَا مِنْهُمْ ، وَلَا هُمْ مِنِّي » . (١)

وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَد ـ فَى زُوائد المسند ـ وَالْبَيْهَقِيُّ مَن طَرَقِ كُلِّهَا ضَعِيفَةٍ ، وَالْبَرَّارُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمُ يُسَمَّوْنَ : الرَّافِضَةَ ، يَرْفُضُونَ الْإِسْلاَمَ » .

وَفِي رِوَايَةٍ : « وَيَلْفِظُونَهُ فَاقْتُلُوهُمْ (٢) فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ » . (٣)

وَرَوَى الَّخَطِيبُ ـ فِي التَّارِيخِ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« لَا تَمَوْتُ حَتَّىَ تَسَمَعَ بِقَوْمٍ يُكَذِّبُونَ الْقَدَرَ ، يَحَمِلُونَ الذُّنُوبَ عَلَى الْعِبَادِ (٤) اسْتَبَقُوا قَوْلَهُمْ مِنْ قَوْلِ النَّصَارَى ، فَأَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمُ » . (٥)

وَرَوَى الْبَزَّارُ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ - فِي السَّنَّةِ - وَالْعَقِيلِيُّ - فِي الضَّعَفَاءِ - وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي السَّنَّةِ - وَالْعَقِيلِيُّ - فِي الضَّعَفَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الكبير - عَنْ أَي الكبير - عَنْ أَي (٦) قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

« هَلَاكُ أُمَّتِي فِي ثَلَاثٍ : فِي الْعَصَبِيَةِ ، وَالْقَدَرِيَّةِ ، وَالرَّوَايَةُ فِي غَيْرِ تَشَبُّتٍ ». (٧) وَرَوَى الْحَاكِمُ ـ فِي تاريخه ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ

<sup>(</sup>۱) الكامل في الضعفاء لابن عدى ٢/٦٥/ والعلل المتناهية لابن الجوزى ١/٥٥/ وتفسير القرطبي ١٤٨/١٧ وكنز العمال ٢٥١ وابن عدى كذلك ٢ / ١٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ف 1 د إنهم ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) المسند ١٠٣/١ وإسناده ضعيف : يحيى بن المتوكل . ضعفه أحمد وابن معين . وقال : منكر الحديث وقال ابن حبان : ينفرد بأشياء ليس لها أصول لا يرتاب المعنى في الصناعة إنها معمولة . ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٧٤٥ ، وسنن البزار ١٠٧/١ والعلل المتناهية لابن الجوزى ١٠٧/١ .

<sup>(</sup>٤) أ ق ب و الفساد » ،

<sup>(</sup>٥) الحديث في كنز العمال ٦٦٥ وتاريخ بغداد للدَّمَيب البغدادي ٧/٤٣٦ .

<sup>(</sup>٦) لفظ ، أبى ، ساقط من ب . ومن المعجم الكبير للطبراني .

<sup>(</sup>۷) سنن البزار ۱۰۷/۱ . والمعجم الكبيرللطبراني ۹۰،۸۹/۱۱ مديث ۱۱۱۶۲ قال في المجمع ۲۰۳/۷ وفيه هارون بن هارون وهو ضعيف وكذا قال ۱۱۶۱ بعد أن نسبه للبزار فقط . والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص ۹۰۱ ، ۷۰۰ حديث رقم ۱۰۰ وقال رواه العقيلي عن ابن عباس مرفوعا ، وهر موضعوع ، والمتهم به ابن سمعان .

اللهِ ﷺ : « لُعِنَتْ الْمُرْجِئَةُ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيّاً ، الَّذِينَ يَقُولُونَ : الْإِيَانُ قَوْلُ بِلاَعَمل » . (١)

وَرَوَى الذَّارَ قُطْنِيُّ - فِي الْعِلَلِ - عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ يَنِيُّا » . (٣) رَسُولُ اللَّهِ يَيِّيِّة : « لُعِنَتِ الْقَدَرِيَّةُ (٢) عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا » . (٣)

وَرَوَى الطَّبَرَانِيَّ - في الكبير - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « لَعَلَّكَ أَنْ تَبْقَى حَتَّى تُدْرِكَ قَوْماً يُكَذَّبُونَ بِقَدَرِ اللَّهِ « يَحْمِلُونَ » (<sup>3)</sup> اللَّذُنُوبَ عَلَى عِبَادِهِ ، اشْتَقُّوا ذَلِكَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَابْرَأُوا (°) إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ » . (٦)

وَرَوَى ابْنُ عَاصِمٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْأَوْسَطِ - وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« آخِرُ الْكَلَامِ فِي الْقَدَرِ (٧) لِشِرَارِ هَلْهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ » . (٨)
وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ - فِي الْحِلْيَةِ - عَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ / تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ [ظ ٨٠]
اللّهِ ﷺ : « صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا تَنَاهَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ الْقِيَامَةِ : الْمُرْجِئَةِ

<sup>(</sup>۱) الجامع الكبير ۱۷۱۸۳ للحاكم في تاريخه عن أبي أمامة وتنزيه الشريعة لابن عراق الكناني ۲۱۲، ۳۱۱ كتاب السنة ، الفصل الأول . والمعجم الكبير للطبراني ۲۲۰/۱۰ حديث ۲۳۲ بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في ب د المرجنة ، .

<sup>(</sup>٢) العلل المتناهية لابن الجوزى ١٤٣/١ . والجامع الكبيررقم ١٧١٨٢ للدارقطني في العلل عن على ، والجامع الصغيربرقم ٧٢٨٥ بلفظه وعزاه إلى الدارقطني في العلل عن على ورمز له بالضعف . ورواه الطبراني عن محمد بن كعب القرظي مرفوعاً ، وفيه محمد بن الفضل متروك وأبو يعلى وفيه ( بقية ) مدلس ، (وحبيب) مجهول وأورد الذهبي من عدة طرق ثم قال : هذه الأحاديث لا تثبت لضعف رواتها ، ومجمع الزوائد / ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٤) عبارة « يحملون ، ساقطة من ب .

<sup>(°)</sup> في أ « فابرأ » وما أثبت من ب :

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ١٠٣/١١ بزيادة مكان ابن عباس يرفع يديه ويقول : « اللهم إنى أبرأ إليك منهم كما أمر نبيك صلى الله عليه وسلم . قال في المجمع ٢٠٥/٧ وفيه : عبدالله بن زياد بن سمعان وهو متروك » .

<sup>(</sup>V) في ب « القدرية » .

<sup>(</sup>٨) المستدرك للحاكم ٢/٣٧٦ كتاب التفسير . هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٩) ف 1 « لا ينالهما » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) الحلية لأبى نعيم ٩/٢٥٤ فى ترجمة محمد بن أسلم والسلسلة الصحيحة ٤٧١ والمجمع ٥/٢٢٥ والجامع الصغيرللسيوطى برقم ٤٤٠٥ برواية أبى نعيم فى الحلية ، عن أنس والطبراني فى الأوسط ٢٣٧/٨ عن وائلة بن الأسقع ، قال المناوى : قال الهيثمى وفيه محمد بن محصن : متروك . وعن جابر بن عبد الله ، قال الهيثمى وفيه يحيى بن كثير السقاء ، وهو متروك ، وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات وألفتح الكبير ٢٢/٢ ورواه الشوكاني فى الفوائد المجموعة ٤٥٦ حديث ٣ كتاب الإيمان ، وفيه زيادة : ورواه الجوزقاتي عن أنس مرفوعا ، وهو موضوع . ◘

وَرَوَى ابْنُ عَدِى ۚ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (الصِّنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لاَ يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ : الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ » . (١)

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

« صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي (٢) لاَ سَهْمَ لَهُمُ فِي الْإِسْلَامِ : الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ » قِيلَ : وَمَا الْمُرْجِئَةُ ؟ »، قَالَ : الَّذِينَ يَقُولُونَ : الْإِيمَانُ قَوْلُ وَلاَ عَمَلَ » . قِيلَ : وَمَا الْقَدَرِيَّةُ ؟ » ، قَالَ : « الَّذِينَ يَقُولُونَ لَمُ يُقَدَّرُ الشَّرُّ » . (٣)

وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الْقَدَرِيَّةُ وَالْحَرُورِيَّةُ ﴾ . (1)

وَرَوَى الذَّيْلَمِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لاَ سَهْمَ لَهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ : الْقَدَرِيَّةُ وَالْرُّجِئَةُ » . ( ° ) ( وَصِنْفَانِ مِنْ أُمِّي لاَ سَهْمَ لَهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ : الْقَدَرِيَّةُ وَالْرُجْنَةُ » . ( ° ) ( وَرَوَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ

ت أفته مأمون بن أحمد السلمى ، وشيخه عبد الله بن مالك السعدى والدر المنثور ٢٠٢/١ وكنز العمال ١٥٩٧ وكذا المجمع ٢٠٦/٧ ومعجم الطبرانى الكبير ٢٣٧/٨ والسنة لابن أبى عاصم ٢٠١/١ ، ١٨٥ ، ٢٦١/٢ ومسند الربيع بن حبيب ١١/٣ والمطالب العالية لابن حجر ١٠٠٤ والترغيب والترغيب والترغيب والترغيب ١٨٥/٣ وكنز العمال ٥٠٥ ، ١٤٦٦١ ١٤٧٠٩ وتذكرة الموضوعات لابن القيسرانى ٥٠٠ واللآلي المصنوعة للسيوطي ٢٢٢١ والسلسلة الضعيفة ٦٦٢ والعلل المتناهية لابن الجوزي ١٥٥/١ .

<sup>(</sup>١) كنز العمال ٢٥٧، ٨٥٨ وتاريخ جرجان ٢٠٥ والعلل المتناهية ١/١٥٦ والجامع الكبير ١٥٠٧٥ لابن عدى عن أبي بكر والفتح الكبير ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>۲) عبارة « من أمتى » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۳) المعجم الكبير للطبراني ٢٦٢/١١ حديث ١٦٦٢ والجامع الكبير للسيوطي برقم ٢٠٠١ للبيهقي في السنن عن ابن عباس وكنز العمال ١٩٦١/ برقم ١٦٢ والفتح الكبير ٢٦٢/١١ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٥/٥٥٠ . وكذا الكنز ١٦٤، ١٦٣ والعلل المتناهية ١٩٤١، ١٥٢ والبيهقي ١٩٣٠، ٢٠٦/١ . والترمذي ٢١٤٩ وابن ماجه ٢٢ ، ٣٧ والمجمع ٢٠٦٠ والسنه لابن أبي عاصم ٢/٣٠١ والدر المنثور ٢/٣١ ، ١٩٣١ ، وتفسير القرطبي ١٤٨/١٧ والتاريخ النبير للبخاري ١٣٣٤ والاسرار المرفوعة للقاري ٢١٣ وبتذكره المرضوعات للفتني ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ جرجان ٥٠٣ والعلل المتناهية ١/٥٦/١ والضعفاء للعقيلي ١٣٣/٢ وكنز العمال ١٥٥، ١٥٨ والجامع الكبير رقم ١٥٠٧٧ لابن عدى في الكامل عن انس .

<sup>(</sup>ه) كتاب فردوس الأخبار للديلمي ٢/٧٥٥ عن ابن عمر والترمذي في القدر وقال حديث غريب حسن صحيح عن ابن عباس ٤/٤٥٤ وابن ماجه في المقدمة ١/٤٤ عنه ، ثم عن ابن عباس ، وعن جابر ولفظه : اهل الإرجاء واهل القدر ١/٢٨ . ورواه البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عباس والخطيب عن ابن عمر والطبراني في الأوسط عن ابي سعيد . فيض ٢٠٧/٤ وفي إسناده على بن نزار قال يحيى ليس حديثه بشيء وقال الأزدى : ضعيف جداً . وساق الذهبي هذا الحديث له ، وقال : قال ابن عدى هذا مما أنكروه عليه ، وعلى والده ميزان ١٥٩/٣ . وفي التقريب : ضعيف ٢/٥٤ وقد عد ابن الجوزي حديث ابن عباس في الواهيات . وقال : هذا حديث لا يصح . العلل المتناهية ١٥٨/١ وحديث جابر كذلك ١٩٣/١ . وانظر : الفتح الكبير ١٩٣/٢ .

« صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي (١) لاَ سَهْمَ لَهُمُ فِي الْإِسْلاَمِ: الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرُّجِئَةُ وَجِهَادُهُمُ أَحَبُّ إِلَى مَنْ جِهَادِ فَارِسَ وَالدَّيْلَمِ وَالرُّومِ » . (٢)

#### ( تنبيه )

لُقَّبَتِ (٣) الْقَدَرِيَّةُ: لِإِنْكَارِهِمُ الْقَدَرَ، وَإِسْنَادِهِمُ أَفْعَالَ الْعِبَادِ إِلَى قَدَرِهِمْ . وَسُمُّوا مُعْتَزِلَةً : لِقَوْلِ الْحُسَنِ (٤) الْبَصْرِيِّ : قَدِ اعْتَزَلْنَا وَاصِلُ ، لِإِثْبَاتِهِ مَنْزِلَةً بَيْنَ مَنْزِلَةً بَيْنَ مَنْزِلَةً بَيْنَ مَنْزِلَةً .

بِقَوْلَهِ : مُمْرَّتَكَبُ الْكَبِيرَةِ : لَا مُؤْمِنُ وَلَا كَافِرُ فَاعْتَزَلُوا إِلَيْهِ وَكَانَ رَئِيسُهُمْ . وَسَيَّاهُمْ عَيْلِيْمُ : مَجُوسًا لِمُشَارِكَتِهِمْ الْمُجُوسَ فِي إِثْبَاتِ خَالِقَيْنِ .

وَالْمُرَجَّئَةُ : الْقَائِلُونَ بِالْإِرْجَاءِ ، وَهُوَ تَأْخِيرِ الْعَمَلِ عَنِ النِّيَّةِ ، وَالاعْتِقَادِ أَوْ بِأَنَّهُ لاَ يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ مَعْصِيَةٌ ، كَمَا لاَ يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ . (٥)

<sup>(</sup>۱) لفظ من امتى ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) كتاب فردوس الأخبار للديلمي ٢/٥٥٨ وتخريجه كسابقه . والجامع الكبير برقم ١٥٠٧٩ ومجمع الزوائد ٧/٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) في بدلعنت ، .

<sup>(</sup>٤) في برحسن ٢٠٠

<sup>(°)</sup> وإن مذهب أهل الحق هو إثبات القدر . ومعناه : أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم ، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى و المرح النووى لصحيح مسلم ١/٥٤/ ـ ٥٥/ و م

## الباب الحادى والعشرون في إِخْبَارِهِ ﷺ بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً : النّاجِيةُ مِنْهُم وَاحِدَةٌ . النّاجِيةُ مِنْهُم وَاحِدَةٌ . النّاجِيةُ مِنْهُم وَاحِدَةٌ . قَالَ عَلَيْ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً : النّاجِيةُ مِنْهُم وَاحِدَةٌ . النّاجِيةُ مِنْهُم عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي "(١)

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ :

« سَيَأْتِى عَلَى أُمَّتِى مَا أَنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مَثَلاً بِمَثَلٍ ، حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ نَكَحَ أُمَّهُ عَلَائِيَةً كَانَ فِي أُمَّتِى مِثْلَهُ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ

<sup>(</sup>۱) في ب « هم الذين » .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٣٢ ، ٢٢ / ١٤٥ ، عن أبي هريرة وابن حبان في صحيحه ٨/ ٢٥٨ حديث ٦٦٩٦ وأبو داود في سننه ٢ / ٢٠٥ باب (١) شرح السنة ، حديث (٢٩٤٦) من طريق وهب بن بقية ، عن خالد وسنن الترمذي ، كتاب الإيمان (٢٦٤٢) باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ، حديث حسن صحيح وسنن ابن ماجه ١٣٢/٢ حديث ٣٩٩١ كتاب الفتن ، باب (١٧) « افتراق الأمم ، من طريق محمد بن بشر والمستدرك للحاكم ١/٦، ١٢٨ صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه والسنة لابن أبي عاصم ١/٥٥ ومجمع الزوائد للهيثمي ٧/٥٨٠ ، ٢٥٩ كتابي الفتن ، باب افتراق الأمم ورواه الطبراني في الأوسط والكبير . وخرجه أبو يعلى ف ٢١٧/١٠ حديث ٧٠ و٩١٠ وإسناده حسن وكذا ٢٠/١٠ ه حديث ٢١١٧ عن أبي هريرة ، وإسناده حسن والمعجم الكبير للطبراني ١٨ / ٧٠ رقم ١٢٩ وكتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٨/ ١٣٧٤ وجامع الأصول ٢٠ / ٣٣ برقم ٧٤٩٠ والجامع الكبير برقم ١٢٧١٨ . والفتح الكبير ١ / ٢٠٦ والخصائص الكبرى للسيوطي ١٤٥/٢ ، ١٤٦ . وكتاب الاعتقاد للبيهقي رحمه الله ١٣٣ واليزار في سننه ٤٧/٤ ، وتفترق أمتي » المراد : أمة الإجابة وهم أهل القبلة ، والمراد : تفرقهم في الأصول والعقائد لا الفروع والعمليات . وانظر : الإحسان بترتّيب ابن حبان ٢٠٨/٨ رقم ٢٦٩٦ وإتحاف السادة المتقين ٨/١٤٠ والسنة لابن ابي عاصم ٢/١٣ ، ٣٤ ، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠٨/١٠ وميزان الاعتدال ٤١٥٠ والكاف الشاف ف تخريج أحاديث الكشاف ٦٢ والأسرار المرفوعة لعلى القارى ١٦١ والدر المنثور للسيوطي ٢/٢٠ ، ٢/٢٢ وكنز العمال ٣٠٨٣٤ ، ٣٠٨٢٨ ، ٢٠٥٢ ، ١٠٥٦ ، ١٠٥٧ ، ١٠٥٨ وأيضاً : المعجم الكبير للطبراني ٢٢٨/٨ والشريعة للأجرى ١٧ وشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ٤٠ بيروت ، تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٤/٢٤ ، ٦/٤٠٤ والكامل في الضعفاء لابن عدى ٧/٢٤٨٣ ، والجامم الكبير المخطوط الجزء الثاني ٢/٧٢، ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٦/ ٣٠٧ ، ٣٠٠ ، ٢٠١ والاسرار المرفوعة لعلى القاري ١٦١ والكامل في الضعفاء لابن عدى ٩٣١/٣ ، ٩٣٨ والمستدرك ٩٤٧/٣ والمجمع ١٧٩/١ والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١٨٠/١ ، جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ٢/٧٧ ، ١٣٤ والمفنى عن حمل الأسفار للعراقي ٣/٢٢٥ . والفوائد المجموعة للشوكاني ٥٠٢ واللآليء المسنوعة للسيوطي ١/٨/١ وتذكرة الموضوعات للفتني ١٥ والمعجم الصفع للطبراني ١/٢٥.

وَسَبْعِينَ فِرْقَةً (١) وَسَتَفْتَرَقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ غَيْرَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ غَيْرَ وَاحِدَةٍ » . قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصَّحَابِي » . (٢)

(١) لفظ د فرقة ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم ١٩٨١، ١٩٨١ كتاب العلم ، ووافقه الذهبي في التلخيص . والمعجم الكبير للطبراني ١٩٨١ ١٩٨١ و١٩٨ ، ٢٩٧٨ ، ٢٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٨٨ وأحمد ٥/ ٢٥٠ ، ٢٦٩ وواه الطبراني ورجاله ثقات ، قلت : ورواه الحارث بن أبي ومجمع الزوائد ١٩٤٦ قلت رواه ابن ماجة ١٧٦ والترمذي باختصار ٢٠٠١ وواه الطبراني ورجاله ثقات ، قلت : ورواه الحارث بن أبي اسامة كما في المطالب العالية ٣/٨٠ ، ١٨٨ وأحمد ٥/ ٢٥٠ ، ٢٦٩ من طرق آخري مختصرة ، والخصائص الكبري ١٤٦/١ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٨٩/ ٢٧ ، وإن الحديث صحيح كما ذكرت في التخريج وقد وقع كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم حيث اختلفت أمته صلى الله عليه وسلم وتناحرت طويلاً في العقائد وأصول الدين ، وتفرقت إلى فرق مختلفة كثيرة ، وظهرت هذه الفرق في صورة التشيع والنصب والإرجاء والقدر والجبر والاعتزال ونحوه ، ثم تفرقت هذه الفرق فيما بينها إلى جماعات وطوائف عديدة لكل واحدة منها مبادئها وأصولها ، وإلى جانب هذه الفرق الكثيرة والطوائف المختلفة فرقة مستقيمة معتدلة لا غلو فيها كالتشيع والنصب ولا انفتاح فوق اللازم فيها كالاعتزال وهي فرقة آهل السنة والجماعة \_ الفرقة الناجية \_ التي كان عليها النبي صلى الله عليه ولم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . قال الشيخ خليل أحمد رحمه الله تعالى : المراد من هذا التفرق هو التفرق المذموم في أصول الدين ، وأما اختلاف الأمة في فروعه فليس بمذموم بل هو من رحمة الله سبحانه فإن المتفرقين في الأصول يكفر بعضهم بعضاً ويضائون ه . انظر : نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد ولى الله ص ٢٢٢ وبذل المجهود ١١٤/١٠ للسهارنفوري .

[و ۸۱]

/الباب الثاني والعشرون

فِي إِخْبَارِهِ ﷺ أَنَّ النَّاسَ يُغَرُّ بَلُونَ ، وتتغير أَحْوَالْهُمُ

رَوَى الْحَاكِمُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَالْحَارِثُ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ ماجة عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« يُوشِكُ أَنَّ يَأْتِيَ زَمَانُ يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً ، وَيَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتَ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ ، وَاخْتَلَفَوا هَكَذَا وَهَكَذَا ؟ وشَبَّك بَيْنَ أَصَابِعِهِ » . قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ : « فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا (٣) ؟ » .

قَالَ : « تَأْخُــٰذُونَ مَا تَعْـرِفُونَ ، وَتَـدَعُونَ مَـاتُنْكُرُونَ ، وَتُقْبِلُونَ عَـلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمُ ، وَتَدَعُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ (٤) » .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ - فِي الْحِلْيَةِ ـ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« سَتُغَرَّبِلُونَ حَتَّى تَصِيرُوا فِي حُشَالَةٍ مِنَ النَّاسِ ، قَدْ مَرِجَتْ عُقُولُهُمْ ، وخرمت (٥) أَمَانَاتِهِمْ » .

قَالَ قَائِلٌ يَارَسُولَ اللهِ : « فَكَيْفَ بِنَا(١) ؟» .

قَالَ : ﴿ تَعْمَلُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ ، وَتُنْكِرُونَ مَا تُنْكِرُونَهُ بِقُلُوبِكُمْ (٧) » .

وَرَوَى الذَّارَ قُطِنِي - فِي الْأَفْرَادِ - وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْأَوْسَطِ - وَأَبُو نُعَيْمٍ - فِي الْخُلْيَةِ - عَنِ الْخَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ شُرَيْحًا ، يَقُولُ :

« قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ :

<sup>(</sup>۱) لفظ د ابن ماجه ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب ﴿ وَيَتَقَى ، .

<sup>(</sup>٣) في أ « تأمر بنا » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) المستدرك للحاكم ٤/٣٥٠ كتاب الفتن والملاحم . ومسند الإمام أحمد ٢/٢٢١ . وسنن أبى داود برقم ٣٣٤٠ في الملاحم . باب الأمر والنهى . وسنن أبن ماجه ٢ برقم ٣٩٥٧ باب التثبت في الفتنة ومجمع الزوائد للهيشمى ٢/٢٩٧ باب كيف يفعل من بقى في حثالة ، ورواه الطبراني بيسنادين رجال أحدهما ثقات . وجامع الأصول ٢/١٠ ، ٧٤٥٦ . والفتح الكبير ٣/٢٦/٣ ، ٣٣٦/٢ والجامع الكبير للسيوطى برقم ١٦٨٥٢ .

<sup>(</sup>٥) فن به وخربت ، .

<sup>(</sup>٦) فى ب « فكيف بنا يا رسول الله ، .

<sup>(</sup>٧) الحلية لابي نعيم ١٣٨/٤ عن عمر . في ترجمة شريح بن الحارث الكندي برقم ٢٥٦ .

سَتُغَرَّبَلُونَ حَتَى تَصِيرُوا فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ، قَدْ مَرَجَتْ عُهُودَهُمْ ، (١) وَخَرَبَتْ (٢) أَمَانَاتُهُمْ » .

فَقَالَ قَائِلُ يَارَسُولَ اللهِ : « فَكَيْفَ (٣) بِنَا ؟ »

فَقَالَ: « تَقُولُونَ مَا تَعْرِفُونَ ، وَتُنْكِرُونَ مَاتُنْكِرُونَهُ (1) ، إِنَّمَا (0) نُصِرْنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَاكفنَا مَنْ بَغَانَا (1) » .

<sup>(</sup>١) في أ « عقولهم » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ا « خرمت » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) فى ب «كيف بنا يا رسول الله » .

<sup>(</sup>٤) في ب ما تنكرون ، .

<sup>(</sup>٥) في د إما ، .

<sup>(</sup>٦) الجامع الكبير للسيوطى برقم ١٤٦٢٦ لأبى نعيم في الحلية عن عمر . كنز العمال ٣٠٩٩٥ ، ٣١٤٦٨ ، ٣١٤٧٥ وحلية الأولياء لأبي نعيم المجامع الكبير المجامع الكبير المجامع المجامع المجامع المجامع المجامع المجامع المجامع المجامع كالمجامع كالمجامع المجامع كالمجامع كالمجامع كالمجامع كالمجامع كالمجامع كالمجامع المجامع كالمجامع كا

## الباب الثالث والعشرون في إخباره على بأن الله يأمن هذه الأمة بنيتها

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ـ فِي الْكَبِيرِ ـ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيّ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « سَأَلْتُ رَبِّ أَرْبَعاً ، فَأَعْطَانِى ثَلَاثاً ، وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَلاَّ يَجْمَعَ أُمَّتِى عَلَى ضَلَالَةٍ ، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يُمْلِكُهُمْ بِالسِّنِينَ كَمَا أَهْلِكَتُهُمْ أَلاَّ يُمْلِكُهُمْ وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يُلْبِسَهُمْ شِيَعاً وَلاَيُذِيقُ (١) بَعْضَهُمْ أُهْلِكَتُ اللهُ مَعْضَهُمْ بَعْضِ (١) الْأُمَمُ قَبْلَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَلاَ يُلْبِسَهُمْ شِيَعاً وَلاَيُذِيقُ (١) بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضِ (٣) فَمَنَعْنِيهَا » . (١)

وَرُوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعُدٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : عامِرٍ بْنِ سَعُدٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « سَأَلْتُهُ أَلاَّ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَلاَّ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا (٥) وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يَهْلِكَ أُمَّتِى بِالْغَرُقِ فَأَعْطَانِيهَا (٥) وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يَهْلِكَ أُمَّتِى بِالْغَرُقِ فَأَعْطَانِيهَا (٥) وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يَهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرُقِ فَأَعْطَانِيهَا (٥) وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يَهْلِكَ أَمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا (٥) وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يَهُلِكَ أَمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا (٥) وَسَأَلْتُهُ أَلاَّ يَهُلِكَ أَمَّتِي

بَيْنَهُمْ فَمَنَعْنِيهَا ، (٦)

<sup>(</sup>١) ن ب « اهلك » .

<sup>(</sup>٢) في ب د ويذيق ، .

<sup>(</sup>٢) في ب د فمنعتها ۽ .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد 7/٣٩٦ في مسند أبي بصرة الغفاري والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٢٥ عند الترجمة لجميل بن بصرة الغفاري . والجامع الكبير للسيوطي برقم ٢٤٥٢٣ في مسنده ، والطبراني في الكبير للسيوطي برقم ٢٤٥٢٣ في كتاب الفتن . باب في الكبير للسيوطي برقم ٢٠١٧ في كتاب الفتن . باب في قوله تعالى ﴿ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ﴾ أيه ٦٠ سورة الأنعام . قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني وفيه راو لم يسم وترجمة أبي بصرة الغفاري في أسد الغابة برقم ٢٧٧ في الكني . واختلف في اسمه فقيل جميل – بضم الحاء . وقيل : غير وقيل : غير ذلك . وانظر ترجمة جميل بن بصرة الغفاري ١٩/٧ برقم ٧٨٠ وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٠٠ والدر المنثور ١٩/٣ وكذا المجمع ٢٢٢/٧ وفتح الباري لابن حجر ٨/٢٩٢ والمطالب العاليه ٤/٤٢٤ .

 <sup>(</sup>٥) ما بين الرقمين ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱) ابن أبى شبية ۱/۲۱ كتاب ۲۱ الفضائل باب (۱) حديث (۷۰) . وابن أبى شبية ۷ / كتاب (۲۰) الدعاء \_باب (۲۰) ما دعا النبى صبل الله عليه وسلم لامته فأعطى بعضه . حديث رقم (٤) . والجامع الكبير برقم ۱۵۲۵ لابن أبى شبية ولاحمد ولسلم وابن خزيمة والمسند الإمام أحمد ١/٥٠ وصحيح مسلم بشرح النووى ١/٤/١ ، ۱۰ ومسلم ١/٢١٢ برقم ۲۸۱۰ كتاب الفتن وأشراط الساعة وفي المسند : مسند أبى إسحاق سعد بن أبى وقاص ١/٢٨١ وصحيح ابن خزيمة ٢/٢٢٧ برقم ۱۲۱۷ كتاب الصلاة \_ باب صلاة الترغيب والترهيب والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢١/٨١٦ حديث ٢٢٣١ إسناده صحيح عن خباب . وأخرجه أحمد ١/٩٠، والنسائي في والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١/١٨ والطبراني (٢٦٢٣) من طريق محمد بن يحيى بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ١/٨٠ \_ ١٠٠ والنسائي ١/١٠ والترهيب والترهيب والترمذي (١٧١٧) في الفتن : باب ماجاء في سؤال النبي \_صلى الله عليه وسلم \_ثلاثا في أمته ، والنسائي ٢/٢٢ \_ ١٧٢ في قيام الليل : باب إحياء الليل ، والطبراني (٢٦٢١) و (٢٢٢٣) و (٢٢٢٣) و (٢٢٢٣) والمذي في « تهذيب الكمال » في ترجمة عبدالله بن خباب إحياء الليل ، والطبراني (٢٦٢١) و (٢٢٢٣) و (٢٢٢٣) و (٢٢٢٣) من طريق عن الزميدي ، عن عبدالله بن عبدالله بن سالم ، عن الزبيدي ، عن عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل ، به . وكذا ابن أبي شبية ١/٢٢١ ، ٢١/٢٥٤ وزاد المسير البن الجوزي ٢٠/٢ والسلسلة الصحيحة ١٧٤٤ ودلائل البيهقي ٢/٢٥ وشرح السنة للبغوي ١٤/٢٥ .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فِى الْكَبِيرِ - عَنْ جَابِرٍ بنِ سَمُرَةً ، قَالَ : « سَأَلْتُ رَبِّ - عَزَّ وَجَلَ - ثَلاَثَ خِصَالٍ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ ، وَمَنَعَنِى وَالْحَدَةً » .

قُلْتُ : « يَارَبِّ ، لَاتُهْلِكُ أُمَّتِي جُوعاً » . قَالَ : « هِي لَكَ (١) »

قُلْتُ: « يَارَبِّ/ لاَ تُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ غَيْرِهِمْ ، يَعْنِى أَي الشَّرْكَ [ظ٨١] يَجْتَاحُهُمْ » .

قَالَ: « لَكَ ذَلِكَ » . (٢)

قُلْتُ : « يَارَبِّ لاَ تَجْعَلْ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِي هَلْذَا(٣) » .

<sup>(</sup>۱) في ب د هذه ۽ .

<sup>(</sup>٢) ف ب د ذلك لك ، .

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير للطبرانى ١/ ٥٠ رقم ١٧٩ ومسلم في الفتن ٢٠ والجامع الكبير للسيوطي رقم ١٤٥٧ للطبراني عن جابر بن سمرة عن علي مع اختلاف يسبر والمسند : ١/ ١٥٥ ، ١٨٥ ، ١٤٦/٣ ، ١٠٥ ، ١٠٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٠١ ومجمع الزوائد ٢٤٤/ كتاب الفتن . باب قوله تعالى ﴿ أو يلبسكم شيعا ... ﴾ بلفظ عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سألت ربي ... عز وجل ــ ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ... الحديث . وقال : رواه الطبراني وفيه : أبو حذيفة الثعلبي ولم أعرفه . وبقية رجاله ثقات . والدر المنثور ١٨/٢ والإتحافات السنيه وحدم ٢٢٠ وعدم وحديث بغداد للخطيب ٢٠٩ ومشكاة المصابيح للتبريزي ٥٧٥ وكنز العمال ٣١١٠٣ والبقوي ٢/ ١٤٤ وتفسير القرطبي ٢/ ٣٠٩ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٢٢٠ رويم وحديث بغداد للخطيب

# الباب الرابع والعشرون في إخباره ﷺ بظهور كَنْزِ الْفُرَاتِ(١)

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْن مَاجَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« لاَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ (٢) الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَب، فَيَقْتَتِلْ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَيُقْتَلُ تِسْعَةُ أَعْشَارِهِمْ ».

وَرَوَى مُسْلِمُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَاَتَقُومُ السَّاعَةُ (٣) حَتَى يَعْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ (٤) ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةُ وَتِسْعُونَ ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ « لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا (٥) الَّذِي أَنْجُو » . (١)

<sup>(</sup>١) القرات : في أصل كلام العرب أعذب الماء ، وهو نهر بالكوفة ومخرجه فيما زعموا من ارمينية « معجم البلدان ٢٤١/٤ ، .

<sup>(</sup>٢) يحسر - بفتح الياء المثناة تحت وكسر السين اي ينكشف لذهاب مائة . « النهاية ١ / ٣٨٣ » .

<sup>(</sup>٣) لفظ د الساعة » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ د عليه » ساقط من ب .

<sup>(°)</sup> في ب د لعلى أنا الذي أنجو ، .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيان : أبو هريرة ، وأبى بن كعب رضى الله عنهما . أما حديث أبى هريرة رضى الله عنه فأخرجه البخارى في صحيحه ٢٠ كتاب الفتن ٢٤ -باب خروج النار ٢/٨٧ حديث ٢٠١٩ مختصراً ومسلم في صحيحه ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب ٤/٢١٦ حديث ٢٢٩٤ حديث ٢١٩٤ مختصراً ، وسكت عليه أبو داود وأقره المنذرى ، مختصر سنن أبى داود الملاحم ١٣ ـ باب في حسر الفرات عن كنز ٤/٢٤٤ حديث ٢٠١٤ مختصراً ، وسكت عليه أبو داود وأقره المنذرى ، مختصر سنن أبى داود اللاحم ٢٠ ـ والترمذي في سننه ، كتاب صفة الجنة ٢٦ ـ باب ٤/٩٦٤ حديث ٢٥٢٩ ـ ٢٥٧٠ مختصراً ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ملجه في سننه ، كتاب الفتن ٢٥ ـ باب أشراط الساعة ٢/٣٤٦ حديث ٢٥٠٤ عبيثه وقال البوصيرى : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ، مصباح الزجاجة ٢/٢٥٠ وأحمد في مسنده ٢/٢١٦ ـ ٢٠٠ ـ ٢٣٣ بمثله وعبد الرزاق في مصنفه ٢/٢١٢ حديث ٢٠٨٢ بمثله وابن عدى في الكامل ٤/ ١٣٠٠ بمثله والبغوى في شرح السنة ١٤٠٤ جبن في الكامل ٤/ ١٣٠٠ بمثله والبغوى في شرح السنة ١٤٠٤ جبن أبى بن كعب رغى الله عنه . فأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة ٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن حديث أبى بن كعب رغى الله عنه . فأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة ٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن مختصراً والطبراني في معجمه الكبير ١/٢٨٠ حديث ٢٥٠٥ مختصراً والفتح الكبير ٣/٢٦٢ ومشكاة المسابيح للتبريزي ٣٤٤٥ والدر المنثور مختصراً والطبراني في معجمه الكبير ١/٢٠٠ حديث ٢٥٥ مختصراً والفتح الكبير ٣/٢٢٢ ومشكاة المسابح للتبريزي ٣٤٤٥ والدر المنثور عند خروج المهدى د نبوءات الرسول ٢٩٠٥ ه.

#### الباب الخامس والعشرون في إخباره ﷺ بنقص عُرَى الإيمان وَأَنَّهُ سَيَعُودُ غَرِيباً كما بدأ وأنه يَدْرس كما يَدْرِس وَشْيُ الثوب

وَرَوَى (١) مُسَدَّدُ \_ بِرِجالٍ ثِقاتٍ \_ وَابْنُ مَاجَةً ، وَالْحَاكِمُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ . رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ (٢) كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ (٣) التَّوْبِ ، حَتَّى لاَ يَعْلَمُ أَحَدُ لاَ صَلَاةً وَلاَ صِيَامَ وَلاَ نُسُكَ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ وَالْمُرْأَةَ لَيَقُولَانِ قَدْكَانَ مَنْ قَبْلَنَا يَقُولُونَ: لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ ، قَالَ صِلَة (٤) بن زُفَر لحذيفةَ مَايُغْنِي عَنْهُمْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ ؟ .

قَالَ : يَدْخُلُونَ بِهَا الْجَنَّةَ ، وَيَنْجُونَ بِهَا مِنَ النَّارِ » . (٥)

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« لَتَنْقُضُنَّ عُرَٰى (٦) الْإِيمَانِ عُرُوةً عُرُوةً وَلَيَكُونَنَّ أَئِمَّةُ مُضِلُّونَ ، وَلَيخرجَنَّ عَلَى أَثَرَ ذَٰلِكَ الدَّجَالُونَ الثَّلَاثَةُ » . (٧)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ - فِي تَارِيخِهِ - وَأَبُو يَعْلَى ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبْرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - وَالْحَبِيرِ - وَالْحَبْرِ وَالْحَبْرِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّه

<sup>(</sup>٢) يدرس الإسلام : من درس الثوب درسا ، إذا صار عتيقا .

<sup>(</sup>۱) ف ا د روى ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ا « أمل » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) نقشه .

<sup>(</sup>٥) زاد المسير لابن الجوزى ٥/ ٨٤ . وسنن ابن ماجه ٢/ ١٣٤٤ حديث ٤٠٤٩ في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات ، ورواه الحاكم وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم وكنز العمال ٣٨٤٤٤ وقتح البارى ١٦/١٣ ، ٥٥ والتاريخ الكبير ٣٣/٨ والمستدرك للحاكم ٤/٣٧٤ ، ٥٥٥ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، كتاب الفتن والملاحم ، والفتح الكبير ٢/٢٢ وتفسير القرطبي ٢٢٦/١٠ والسلسلة الصحيحة ٨٧ والدر المنثور ٤/٢٠١ .

 <sup>(</sup>٦) في أ « عروة » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) المستدرك للحاكم ٤/ ٦٩ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . والفتح الكبير ١٠ / ٠ . والمعجم الكبير للطبراني ١١ حديث ٧٤٨٦ .

<sup>(</sup>٨) في و د نقضت ، . (٩) في و د نبشت ، . (١٠) في و بارالها ، .

<sup>(</sup>۱۱) المسند للإمام أحمد ٢٣٢/٤ ، ٥/ ٢٥١ . والمعجم الكبير للطبراني ٨/ ١١٦ حديث ٧٤٨٦ والتاريخ الكبير للبخارى ٢٣٣/٢/٤ عن حذيفة بن اليمان ، لتنقضن ... ، . والمجمع ٧/ ٢٨١ وصحيح ابن حبان ٢٥٧ . والمجامع الصغير للسيوطى ٢٣٣/٢ وكنز العمال ١١٩٠ ، ١١٩٠ أماني الشجرى ٢/ ٢٦٤ ، والإحسان بترتيب ابن حبان ٢٥٢/٨ ، ٢٥٣ رقم ٢٦٨٠ .

#### الباب السادس والعشرون في إِخْبَارِهِ ﷺ بِإِحْرَاقِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْدُ ، وَأَحْمَدُ بن مَنِيعٍ ، بِسَنَدٍ حَسَنٍ عن مَيْمُونَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ :

« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا مَرَجَ أَهْلُ (١) الدِّينِ ، وَظَهَرَتِ الرَّغْبَةُ [و٨٦] والرَّهْبَةُ ، وَاخْتَلَفَتِ الْإِخْوَانُ وَحُرِقَ (٢) / الْبَيْتُ الْعَتِيقُ » . (٣)

<sup>(</sup>١) في ب و أمر ، وهي ساقطة من ابن أبي شبية .

<sup>(</sup>٢) ف ب د احرق ، .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شبية ٨/٩٠٦ باب ٤١ حديث ١١٧ عن ميمونة ومسند الإمام أحمد ٢٣٣/٦ ومجمع الزوائد ٧/ ٢٢٠ وكنز العمال ٢١٤١٨

#### الباب السابع والعشرون في إخباره على بأن الإيمان بالشام حتى تقع الفتن

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رِجَالٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (١) رِضُوانُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ مَكِينَةٍ ، قَالَ : « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الشَّامُ فَإِذَا خُيِّرْتُمُ المَنَازِلَ فِيهَا فَعَلَيْكُمْ بِمِدِينَةٍ فِيهَا ، يُقَالُ لَهَا : دِمَشْق ، فَإِنَّهَا مَعْقِلُ الْمُسُلِمِينَ فِي الْمُلَاحِمِ وَفُسْطَاطُهَا مِنْهَا بِأَرْضِ يُقَالُ لَهَا : الغُوطَةُ »(٢) .

وَرَوَى التِّرْهِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنُ صَحِيحُ ، وَتَمَامٌ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ (٣ بَبْزِ بنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « سَتَكُونُ فِتَنُ » .

قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ: « فَهَا تَأْمُرُنَا ؟ » قَالَ: « عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ » . (١)

<sup>(</sup>١) في المسند ١٦٠/٤ و رجل من أصحاب محمد ﷺ ، .

<sup>(</sup>٢) المسند ٤/ ١٦٠ طدار الكتب العلمية بيروت ومنتخب كنز العمال هامش المسند ٥/ ٣٦٧ والجامع الكبير للسيوطى ١٤٦٣ و ستفتح عليكم الدنيا ... ۽ الحديث أحمد عن رجال من الصحابة . مجمع الزوائد ١٠/ ٥٠ كتاب المناقب باب ما جاء في فضل الشام عن جبير بن نفير قال الميثمى : رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف . وأبو بكر بن أبى مريم ترجمته في الميزان رقم ١٠٠٠٠ وقال ضعفه أحمد لكثرة ما يغلط ، وكان أحد أوعية العلم . وقال ابن حيان : ردىء الحفظ لا يحتج به إذا انفرد ومجمع الزوائد أيضا ٧/ ٢٨٩ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥٠١٨ ومشكاة المصابيح ٢٢٩٥٠ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب ، جـ) . وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ـ بفتح الحاء وسكون الياء ودال مفتوحة كما في جمهرة الانساب ٢٩٠ القشيرى ـ بضم القاف وفتح الشين وسكون الياء ـ نسبة إلى قشير بن كعب أبو عبدالمك البصرى عن أبيه عن جده وعنه الثورى وابن علية ، وثقه ابن معين وابن المدينى والنسائى ، توفي بعد الأربعين ومائة ، وقيل : قبل الستين [ خلاصة تذهيب الكمال للخزرحى ١٣٩/١ ] .

<sup>(</sup>٤) منتخب كنز العمال هامش المسند ٥/٣٦٤ والجامع الكبير ١٤٦٥٤ للترمذي حسن صحيح . وفي تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمباركفوري (٤) منتخب كنز العمال هامش المسند ٥/٣٦٦ أبواب الفتن باب ما جاء في أهل الشام باختلاف وهذا حديث حسن صحيح .

# الباب الثامن والعشرون في إخباره على المروم وتواترها وأن الساعة لاتقوم حتى تكون الروم ذات قرون

رَوَى الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ ثَوْبَانَ (١) رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : (٢)

( يُوشِكَ أَنْ تَدَاعَى عَليكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْقَوْمُ إِلَى قَصْعَتِهِمْ » قَالَ :

قِيلَ : مِنْ قِلَّةٍ (٣) ؟ قَالَ : لَا وَلِكِنَّهُ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ الشَّيْلِ يَجْعَل (٤) الْوَهَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ،

وَيَنْزِعُ الرُّعْبَ مِنْ قُلُوبٍ عَدُوكُمْ ، بِحُبِّكُمُ (٥) الدُّنْيَا ، وَكَرَاهَتِكُمُ المُوْتَ (٢) » .

وَرَوَى الشِّيرَاذِيُّ - فِي الْأَلْقَابِ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لَا تَفْرَحُوا بِجَلْبِ بَنِي حَامِ الْمُعُونِينَ عَلَى لِسَانِ نُوحٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَكَأَنِّ (٧) بِهِمْ كَالشَّيَاطِينَ قَدْ حَادُوا (٨) بَيْنَ رَايَاتِ (٩) الْفِتَنِ ، لَهَمْ هَمْهَمَةُ وَزَمْزَمَةُ تهب السَّهاء من أَعْهَالِهِمْ ، وَتَعج الْأَرْضِ من أَفْعَالِهِمْ ، وَتَعج الْأَرْضِ من أَفْعَالِهِمْ ، لَا يَرْغَبُونَ عَنْ حُرْمَةِ ذِمَّتِي وَلَا مِلَّتِي ، أَلَا (١١) فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَان فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ إِنْ كَانَ بَاكِياً ﴾ (١١) .

<sup>(</sup>۱) ثوبان مولى رسول الله الله من اله من الهل السراه بن سعد العشيرة ، لازم النبى حضراً وسفراً ، ثم نزل الشام له مائة وسبعة وعشرون حديثا روى له مسلم عشرة احاديث وعنه جبير بن نفير وخالد بن معدان ورشدين بن سعد وخلق توفى سنة ٥٤ بحمص (خلاصة تهذيب الكمال ١٥٥/١) .

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) ق ( ب ) ديحصله .

<sup>(</sup>٥) ف ( ب ) «لحبكم» .

<sup>(7)</sup> الفتح الكبير ٣٨/٣٤ وسنن أبى داود ٢/٢٦٤ كتاب الملاحم باب وتداعى الأمم على الإسلام . والمسند ٥/٢٧٨ بنحوه . والحديث في الجامع الكبير برقم ١٦٨٥٤ و كيف أنت ياثوبان إذا تداعت عليكم الأمم .. » الحديث مع بعض الاختلاف لأحمد عن أبى هريرة والمشكاة ٩٣٦٥ ، تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٦/ ٣٧٠ . والحديث في المسند ٢/ ٣٥٩ وذكر الحديث في مجمع الزوائد ٢/٧٨٧ باب تداعى الأمم عن أبى هريرة بلفظه وقال الهيثمى : رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه وإسناد أحمد جيد ومسند الطيالسي ١٣٣/٤ برقم ٩٨٩ وكنز العمال ٢٠٩١ والحلية ٢/٢٨١ والسلسلة الصحيحة ٩٥٨ والتاريخ الكبير للبخارى ٤/ ٣٤٠ والميزان ٢٧٩٢ .

<sup>(</sup>٧) ف ب لكأن .

<sup>(</sup>۸) ف ب د قدروا ، .

<sup>(</sup>٩) في أ د راية ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) في ب دمن ۽ .

<sup>(</sup>١١) كنز العمال ٣١١١٧ .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ (١) ، أَوْ بِدَابِق (٢) ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ (٣) فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَت الرُّومُ: « خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ » . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : « لا ، وَالَّلَهِ لَا نُخَلِّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخُوانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ الثَّلُثُ لَا يَتُوب عَلَيْهِم أَبَدًا (١)، وَيُقْتَل ثلث وَهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاء عِنْدَ اللهِ (°) وَيَفْتَتِحُ الثلث لَا يُفْتنون أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قسطنطينيةَ (٦)، فَبَيْنَهَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ (٧) الْغَنَاثِمَ، قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فيهمُ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ (٨) قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخُرُجُونَ وَذَلك بَاطِلُ (٩) ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ ، فَبَيُّنَهَا هُمْ يُعِدُّون لِلْقِتَالِ يُسَوُّون الصُّفُوفَ إِذْ أَقِيمت الصَّلَاةُ ، فينزل عيسى بنُ مريم فَأَمَّهم (٢٠٠)، فَإِذَا رآه عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، لَوْ تَرَكَهُ لَآنْذَابَ (١١) حَتَّى يَهُلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيلِهِ ، فَيُرِيهِمُ دَمَهُ فِي حَرَّبَتِهِ (١٢) » .

الاعماق اسم موضع بالشام بالقرب من حلب [ شرح النووى على مسلم ١٨/ ٢١ ] وصحيح مسلم في الفتن ب ٩ رقم ٣٤ والمستدرك للحاكم ٤/٢٨٤ ومشكاة الانوار ٤٢١٥ وكنز العمال ٣٨٤١٦ .

<sup>(</sup>Y) في 1 د دابق ، وما اثبت من ب وانظر صحيح مسلم ٢١/١٨ ودابق موضع بالشام بقرب حلب .

 <sup>(</sup>٣) لفظ ، يومئذ ، زيادة من (ب ، جـ) .

<sup>(</sup>٤) فينهزم ثلث أي من المسلمين ولا تقبل توبتهم .

<sup>(°)</sup> لصبرهم حتى استشهدوا .

<sup>(</sup>٦) أي بطاردون الروم حتى يصلوا إليها ويدخلوها .

<sup>(</sup>V) ف ب د فيقسمون ۽ .

 <sup>(</sup>٨) في ١ المسيخ وما أثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٩) فيخرجون من القسطنطينية وذلك أي دخول السيح في الهليهم باطل.

<sup>(</sup>١٠) في (ب ، جـ) دفامرهم، ومعنى أمهم : صلى بهم إماماً أو أم جماعة الرجال الإهلاكهم والتحقيق أنه قصد جماعة المسلمين ليصبلي معهم .

<sup>(</sup>۱۱) ف (ب، جـ) و لا يذوب ، .

<sup>(</sup>١٢) ف (ب ، ج) « خربته » . عدو الله الدجال فيريهم أي يظهر عيسي عليه السلام للناس دم الدجال على حربته ليتحققوا من هلاكه ، وورد الحديث فى مسلم بشرح النووى ٢٢/١٨ باب فتح قسطنطينية ونزول عيسى بن مريم والفتح الكبير ٣٣٧/٣ . والتاج الجامع للأصول في احاديث الرسول ٥/٣٢٨ ، ٣٢٩ .

#### الباب التاسع والعشرون

/ في إخباره على بتكليم السباع الإنس وغير ذلك مما ذكر

[ظ ۸۲]

رَوَى ابْنُ مَنِيعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ (١) ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : \_حَسَنُ صَحِيْحُ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تُكَلِّمَ السَّبَاعُ الْإِنْسَ ، وَحَتَى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبةُ سَوْطِهِ ، وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُغْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ "(٢) . وَرَوَى مُسَدَّدُ ، وَالْإِمَامُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ :

« سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَيَرْجِعُ فَيخبُرُهُ عَصَاهُ وَنَعْلُهُ بِمَا كُذَّتُ أَهْلُهُ ﴾ "كَذَّتُ أَهْلُهُ ﴾ "كَذَّتُ أَهْلُهُ ﴾ "كَذَّتُ أَهْلُهُ ﴾ "

<sup>(</sup>۱) في أو عبد الله بن حميد ، وما أثبت من ب ، جـ وهو الحافظ أبو محمد عبد بن حميد مصغر ـ ابن نصر ، الكسي ـ بكسر أوله وتشديد السين المهملة ـ نسبة إلى كس ، مدينة تقارب سمرقند ، المتوفى سنة تسع وأربعين ومائتين ، وله مسندان . الرسالة المستطرفة للكتاني ٦٦ والدر المنضود لابن حجر الهيثمي ٦٩ .

<sup>(</sup>Y) أخرجه الترمذى في سننه كتاب الفتن ١٩ -باب ما جاء في كلام السباع ٤/٢٧٦ حديث ٢١٨١ بلفظه ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل ، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث ، وثقة القطان وعبد الرحمن بن مهدى وأحمد في مسنده ٣/٤٨ - ٨٩ بمثله وابن أبى شيبة في مصنفه ١/٧٦٠ حديث ١٩٤٠ بمثله وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٨/١٤٥ حديث ١٤٦٠ وكما في موارد الظمأن ١٩٥ حديث ١٢٠٠ بمثله في حديث طويل والحاكم في المستدرك ٤/٧٦٤ بلفظه إلا أنه حذف كلمة «فخذه» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأبو نعيم في دلائل النبوة ٢/٤٧٦ حديث ٢٧٠ بمثله و في حلية الأولياء ٨/٨٧٢ بمثله والبيهقي في دلائل النبوة ٢/١٤ ـ ٢٢ بمثله في حديث طويل والفتح الكبير ٢/٩٢٩ وجامع الأصول لابن الأثير ١/٣٢٠ والتاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور ناصف، ٥/٣٦٣ والبداية والنهاية ٢/٤٦ وأمالي الشجرى ٢/٧٥٧ ، ١/٣٢٢ وكلمة : عذبة سوطه : العذبة : طرف الشيء كما في النهاية ٣/١٥ وجهها النهاية ٢/٢٤ عذبة السوط : السير المعلق في طرف السوط . التذكرة ٢/٧٠ وكلمة : وشراك النعل : الشراك أحد سيور النعل التي تكون على وجهها النهاية ٢/٢٤ عـ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/٢٠٣ بمثله في حديث طويل وعبد الرزاق في مصنفه ١١/ ٢٨٤ حديث ٢٠٨٠٨ بمثله في حديث طويل والبغوى في شرح السنة ١٨/٨٥ حديث ٢٧٤ بمثله في حديث طويل وأبو نعيم في دلائل النبوة ٢/٢٤٣ حديث ٢٧١ بمثله في حديث طويل . والناس في أخر الزمان تتغير حتى تذكر عليهم السباع والجمادات وجوارحهم أو المراد في آخر الزمان يكرم ألله المتمسك بالدين حتى تكلمه السباع ، وعلاقة سومله وبعض جوارحه بما صنعت أمرأته في غييته كرامة لهم على تمسكهم بالدين الذي هو كالقبض على الجمر وقال الإمام القرطبي رحمه ألله تعالى : • في هذا الحديث ما يرد على كفرة الأطباء والزنادقة الملحدين ، وأن الكلام ليس مرتبطا بالهيبة والبله ، وإنما الباردى جلت قدرته بخلقه متى شاء في أي شاء من جماد أو حيوان على ما قدره المخالق الرحمن ، فقد كان الحجر والشجر يسلمان عليه ﷺ تسليم من نطق وتكلم ، ثبت ذلك في غير ما حديث وهو قول أهل أصول الدين في القديم والحديث ، وثبت باتفاق حديث البقرة والذئب وأنهما تكلما على ما أخبر عنهما ﷺ في الصحيحين ، انظر : التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ٢٢٧ ـ ٢٧٣ ونبوءات الرسول ﷺ لمحمد ولى الله الندوى .

#### البساب الثلاثون

#### في إخباره ﷺ بأنه ستكون هجرة إلى مهاجر إبراهيم ﷺ

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « سَتَكُونُ (١) هِجْرَةُ بَعْدَ هِجْرَةٍ إِلَى مُهَاجِرِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّى لاَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ إِلاَّ شِرَارُ أَهْلِهَا ، تَلْتَقِطُهُمْ (٢) أَرْضُوهُمْ وَتَقْذِرهمْ رَوْحُ الرَّمْنِ ، وتحشرهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدةِ وَالْخَنَازِيرِ وتقِيلُ حَيْثُ يَقِيلُونَ ، وَمَا سَقَطَ عَنْهُمْ فَلَهَا » (٣) .

<sup>(</sup>١) في ا و تكون ، وما اثبت من ب ، ج. .

<sup>(</sup>۲) ف ب ، وجه « تلقطهم » .

<sup>(</sup>٣) الحديث في الجامع الكبير للسيوطي برقم ١٤٦٤٢ ، والمستدرك ٤٨٦/٤ كتاب الفتن وسنن ابي داود ٩/٣ برقم ٢٤٨٢ كتاب الجهاد باب في سكني الشام ، ومسند الإمام أحمد ( مسند ابن عمر ) ٢/٩٠ ، ١٩٩ وفتح الباري لابن حجر ١١/١٨ والترغيب والترهيب ٤/١٦ وكنز العمال ٢٠٠٣ ، ٢٨٨٨ ، والحلية ٦/٥٠ ، ٦٦ وتفسير ابن كثير ٦/٣٨٦ والأسماء والصفات ٤٦٤ .

## الباب الحادى والثلاثون في إِخْبَارِهِ ﷺ أَنَّهُ لاتقوم الساعة حتى لايحج البيت

رَوَى مُسَدَّدُ بِسَنَدٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِئُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالْحَاكِمُ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعاً : « لَاتَقُومُ السَّاعَـةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ »(١) .

<sup>(</sup>۱) مسند ابی یعلی ۲/۷۷۷ حدیث رقم (۹۹۱) إسناده صحیح واکنه موقوف علی ابی سعید ، له حکم المرفوع لان مثله لا یقال بالرای ، وعلقه البخاری مرفوعاً فی الحج (۱۹۹۳) باب : قبل الله تعالی ﴿ جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاماً للناس .. ﴾ ووصله الحاکم ۲/۵۵۶ من طریق ادم بن ابی إیاس ، وعبد الرحمن بن مهدی ، کلاهما عن شعبة ، به ، مرفوعا ، وصحته ووافقه الذهبی . نقول : قد ثبت وصح عنه ﷺ ان البیت یحج ویعتمر بعد خروج یاجوج وماجوج البخاری (۱۹۹۳) . وقال الحافظ فی الفتح ۲/۵۶۶ ، یمکن الجمع بین الحدیثین ، فینه لا یلزم من حج الناس بعد خروج یاجوج وماجوج ان یمتنع الحج فی وقت ما عند قرب ظهور الساعة ، ویظهر والله اعلم – آن المراد بقوله : « لیحجن البیت ، ای مکان البیت ، لانه لن یعمر بعد تخریب دی السویقتین من الاحباش له . والإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ۱۹۷۰ برقم ۱۹۷۰ إسناده صحیح علی شرط الشیخین والفتح الکبیر ۲/۵۳ ومنتخب کنز العمال ۲/۲۲ رواه آبو یعلی والحاکم فی المستدرك عن آبی سعید وصحیح البخاری ۱۲۲۶ والجامی المدیر المدیر کاره ومنتخب کنز العمال ۲/۲۷ رواه آبو یعلی والحاکم والدر المنثور المدر ۲/۲۲ و وبتغلیق التعلیق لابن حجر العسقلانی ۲/۲۲ والمستدرك ۶/۳۵ وفتح الباری ۲/۲۷ وکنز العمال ۲۸۶۸ والدر المنثور ۲/۲۵ وبتغلیق التعلیق لابن حجر العسقلانی ۷۷ و ۲۰

#### الباب الثاني والثلاثـون في بعض ما أخبر به ـ ﷺ ـ من الشدائد والفتن

رَوَى الْحَارِثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

« يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ تَحِلُّ فِيهِ الْغُرْبَةُ ، وَلاَ يَسْلَمُ لِذِي دِينٍ دِينَهُ إِلاَّ مَنْ فَرَّ بِدِينِهِ مِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ ، أَوْ مِنْ حَجَرٍ إِلَى حَجَرٍ ، كَالطَّائِرِ يغير فراخه وكالثعلب بِأَشْيَاءَ لَهُ ، يقيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْتَزِلُ الناس إِلَّا مِنْ خَيْرٍ ، وكالثعلب بِأَشْيَاءَ لَهُ ، يقيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْتَزِلُ الناس إِلَّا مِنْ خَيْرٍ ، وكالثعلب بِأَشْيَاءَ لَهُ ، يقيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْتَزِلُ الناس إِلَّا مِنْ خَيْرٍ ، ولائة بشاة عَفْرَاءَ بسلع أَحَب إِلَى مِنْ مُلْكِ بَنِي النَّضِيرِ ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا » . (١)

وقوله : ولمائة شاةٍ إلى آخِرِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُدْرَجُ .

وَرَوَى الطَّيَالِسِيُّ - بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ - عَنْ يزيدَ بن أَبِي حبيبٍ (٢) : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَبِي اللَّذِدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ (٣) ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :

« إِذَا كُنْتَ فِي أَرْضِ فَسَمِعْتَ رَجُلَيْنِ (٤) يَغْتَصِمَانِ فِي شِبْرِ أَرْضِ ، فَاخْرُجْ مِنْهَا » فَخَرَجَ مِنْهَا » فَخَرَجَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَقَ الشَّامَ (٥) » .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : / قَالَ رَسُولُ [و٨٣] اللهِ ﷺ :

﴿ أَيْتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ يُقْتَلُ حَوْلَهَا قَتْلَى كَثِيرَةٌ ، تَنْجُو بَعُدَ مَا كَادَتْ ﴾ (٦) وَرَوَى (٧) أَبُو نُعَيْمٍ بن حَمَّاد في \_ الْفِتَنِ \_ بِسندِ رجاله ثِقاتُ ، وفيه انقطاعٌ عَنْ

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد : ٢٢: /٢ .

<sup>(</sup>۲) يزيد بن أبى حبيب مولى شريك بن الطفيل الأزدى أبو رجاء المصرى عالمها عن عبد الله بن الحارث جزء ، وأبى الخير اليزنى وعطاء وطائفة . وعنه يزيد بن أبي أنيسة وحيوة بن شريح ويحيى بن أيوب وخلق . قال ابن يونس : كان حليماً عاقلاً وقال الليث : يزيد عالمنا وسيدنا . وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث مات سنة ١٢٨ هـ [ خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي ١٦٧/ ، ١٦٧ ] .

<sup>(</sup>٣) في أ حمن الأرض ، وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup>٤) ف أ « برجلين » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) مسند أبى داود الطيالسي ٤/١٣٢ برقم ٩٨٣ . ومنحة المعبود للساعاتي ٢٥٨٠ والمطالب العالية لابن حجر ٤٤٣٥ .

<sup>(</sup>٦) الخصائص الكبرى ١٣٧/٢ أخرجه البزار وأبو نعيم عن ابن عباس . وأخرجه ابن أبي شيبة ٨ كتاب ٤٢ باب ١ حديث ٢٩ .

<sup>(</sup>Y) ب دوروی روی نعیم ، تحریف .

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

رَّ أَرْبَعُ فِتَنِ تَكُونُ بَعْدِى: الْأُولَى يُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ ، النَّانِيَةُ: يُسْتَحَلُّ فِيهَا الدِّمَاءُ وَالْأَمْوَالُ وَالْفُرُوجُ ، وَالرَّابِعَةُ: الدِّمَاءُ وَالْأَمْوَالُ وَالْفُرُوجُ ، وَالرَّابِعَةُ: اللَّمَاءُ وَالْأَمْوَالُ وَالْفُرُوجُ ، وَالرَّابِعَةُ: صَمَّاء عَمْيَاء (١) مُطبقة تمورُ مَوْرَ الموجِ فِي الْبَحْرِ حَتَّى لا يجد أَحَدُ مِنَ النَّاسِ فِيهَا مَلُجُاً ، تَطِيفُ بِالشَّامِ ، وَتَغْشَى الْعِرَاقَ ، (١) وَتُحِيطُ الْجَزِيرةَ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا تعرك الْأُمَّةِ فِيهَا بِالْإِيلاءِ عرك الأديمِ ، ثُمَّ لا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ بِنِهَايَةِ الْأُمَّةِ فِيهَا بِالْإِيلاءِ عرك الأديمِ ، ثُمَّ لا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ بِنِهَايَةِ لا يَدْفَونُ إِنْهَايَةِ لا يَدْفَونُ إِنْهَايَةِ لا يَدْفَعُونَهَا فِي نَاحِيَةٍ إِلَّا انْتَقَلَتْ فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى » (١٣) .

وَرَوَى الْخَطِيبُ ، عَنْ مُعَاذِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَصَابَتْكُمْ فِتْنَةُ الْفِدَاءِ فَصَبَرْتُمْ ، وَإِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ السَّرَاءِ مِنْ قَبَلُ النِّسَاءِ إِذَا تَسَوَّرْنَ (1) اللَّهَبَ ، وَلَبِسْنَ رَيْطُ (آ) الشَّامِ ، وَخِضَبِ الْيَمَنِ ، وَلَبِسْنَ رَيْطُ (آ) الشَّامِ ، وَخِضَبِ الْيَمَنِ ، وَأَنْعَبْنَ (1) الْغَنِيِّ ، وَكَلّفن الْفَقِيرَ مَا لَا يَجِدُ » (٧) .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَابْنِ حِبَّان ، عَنْ قَيْسِ بن أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَنَسِ رُضِى اللهُ تَعَالَى عَثْهُ قَالَ : « بَلَغَتْ عَائِشَةُ بَغْضَ مِيَّاهِ بَنِي عَامِرٍ لَيْلًا ، فَنَبَحَتْ الْكِلَابُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَيَّ مَاءٍ هَذَا ؟ » .

قَالُوا: « مَاءُ الْحُوْآَبِ » فَوَقَفَتْ وَقَالَتْ: « مَا أَظُنِّنِي إِلاَّ رَاجِعَةَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ \_ ﷺ \_ يَقُولُ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: « كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلاَبُ اللّهِ \_ ﷺ \_ يَقُولُ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: « كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلاَبُ الْحَوْآَبِ ؟ » (^^) .

فَقَالَ الزُّبَيْر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : « لاَ تَرْجِعِينَ إِذْ يُصْلِحُ اللهُ بِكَ بَيْنَ النَّاسِ ».

<sup>(</sup>۱) ب د صم بتكم تكبى ، . (۲) ب « وتحط الحريرة » . (۳) كنز العمال ٣١٠٤٧ والدر المنثور ١٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) ب د توزن ، . (٥) ب د وليس ربطاء الشام وحصب ، (٦) ب د واتعبت الغنى وكلفت الفقير ، .

<sup>(</sup>٧) الفتح الكبير ١/١٨٩ . كنز العمال ٤٤٤٨٠ ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٩٠/٣ .

<sup>(</sup>A) مسند ابى يعلى ٨/٢٨٢ حديث ٢٨٢٨ إسناده صحيح وأخرجه أحمد ٢/٢٥ ، ٩٧ من طريق يحيى وشعبة ، كلاهما عن إسماعيل ، بهذا الإسناد وصححه ابن حبان برقم ١٨٢١ موارد وأيضاً ٨/٨٥٨ حديث ١٩٢٧ وابن أبى شيبة ٥/٢٠٠ . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٧/ ٢٣٤ باب : فيما كان فى الجمل وصفين وغيرهما . وقال : رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح . والخصائص الكبرى ٢/ ٢٢١ ، ١٣٧ ودلائل النبوة للبيهقى ٢/ ١٩٠ والبداية والنهاية لابن كثير ٢/ ٢٢١ ، ٢٢١ وقال : هذا إسناد على شرط الشيخين ولم يخرجوه . والجامع الكبري ١٦٨٩٣ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١/٦٢١ حديث ٢٧٣٢ إسناده صحيح على شرط الشيخين . والبزار (٣٢٧) وابن عدى في الكامل ١٦٢٧/٤ والحاكم ٢/٢٠١ .

#### الباب الثالث والثلاثون

#### في إخباره \_ ﷺ \_ بِأَنَّ عَجِيءَ الْفتن من قبل(١) المشرق

رَوَى الْإِمَامُ مَالِكٌ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : « سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ مُسْتَقْبَلُ الْمَشْرِقِ ، وَهُوَ يَقُولُ :

« أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ » قَالْهَا (٣) ثَلاَثاً ، وَأَشَارَ إِلَى (٤) الْمَشْرِقِ » . (٥)

وَرَوَى الْإِمَامُ مَالِكُ ، وَالشَّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، وَالْفَخْرُ(٦) وَالْخَيْلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْفَدَّادِينَ أَهْلَ الْوَبَرِ ، وَالسَّكِينَةِ فِي أَهْلِ الغنم »(٧) . الحديث . وَرَوَى (^) الْبُخَارِيُّ عَنْهُ قَالَ (٩) ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ \_ ﷺ \_ قَالَ : ﴿ الْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْفِتْنَةُ هَاهُنَا(١٠) مِنْ حَيْثُ (١١) يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ » وَلِسُلِمِ « الْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرقِ »(۱۲) .

وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ مِنْ هَاهُنَا جَاءَتْ الْفِتَنُ نَحْوَ الْمُشْرِقِ »(١٣) الحديث . ،

<sup>(</sup>١) لفظ «قبل» زائد من ب .

<sup>(</sup>٢) ف ب د عنه ، .

<sup>(</sup>٣) ف ب د قاله ، .

<sup>(</sup>٤) ف ب دنمو ی.

<sup>(</sup>٥) الترمذي ٤/ ٣٠ حديث حسن صحيح ، والبخاري ٩/ ٦٧ بهذا المعنى ومسلم ٨/ ١٨١ والفتح الكبير ٢/ ١٢٥ وتنوير الحوالك شرح موطأ الإمام ١٤٢/٢ ط عيسي الحلبي بمصر .

<sup>(</sup>٦) معنى : الفضر : الإعجاب بالنسب . والذيلاء بضم المعجمة وفتح التحتية والمد : الكبر واحتقار الغير والفدادين بتشديد الدال : الحراثين والزراعيين وأهل الوبر بفتح الموحدة يعبر بهم عن أهل البادية كما يعبر عن أهل الحاضرة بأهل المدر . والمدر محركة قطع الطين اليابس . والسكينة: الوقار والتواضع.

٧ - صحيح البخاري ٤/١٥٥ وصحيح مسلم . الإيمان ب ٢١ رقم ٩٠ ومسند الإمام أحمد ٢/٢٥٢ ، ٤١٨ ، ٤٢٦ ، ٥٠٦ وأبو عوانة ١/٥٥ ، ١٠ وكذا مسلم الإيمان ب ٢١ رقم ٨٥ وكنز العمال ٣٠٨٥٨ وموطأ الإمام مالك ٩٧٠ والتنوير ٣/١٤٢ .

<sup>(</sup>A) لفظ د روى ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) لفظ د قال ۽ ساقط من ب . (۱۰) عبارة « هاهنا » ساقط من ب . (۱۱) فن ب ديطلع .

<sup>(</sup>١٢) صحيح البخاري ٩/ ٦٧ وصحيح مسلم الفتنة ب ١٦ رقم ٤٨ والمسند ٢/٣٧ وكنز العمال ٣٠٨٥٥ .

<sup>(</sup>۱۲) صحيح البخاري ٩/٢٩ وكنز العمال ١١/ ٣٠٨٦٠ ، ٣٠٨٦٠ .



(۱)جماع أبواب مُعْجِزَاتِهِ ﷺ في مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ عَلَاماتِ السَّاعَةِ بَعْضِ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ عَلَاماتِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ(۱)

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين زيادة من النسخة ب

|   |  |   | • |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |

#### الباب الأول(١)

فِي أُحَادِيثَ / جامعة لأشراط الساعة (٢) أخبر عليه بها ووجد غالبها [٣٨٥]

رَوَى الْخَرَائِطِيُّ - فِي مَسَاوِىءِ الْأَخْلَاقِ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: الْفُحْشُ والتَّفَحُشُ ، وَسُوء الْجُوَارِ ، وَقَطْعُ الْأَرْحَامِ ، وَأَنْ يُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ ، وَيُخَوِّنُ (٣) الْأَمِينَ كَمِثْلِ الْقِطْعَةِ الذَّهَبِ الْجُيِّدَة أَوْقَدَ عَلَيْهَا فَخَلُصَتْ وَوُزِنَتْ فَلَمْ تَنْقُصْ ، وَمَثَلِ المؤمنِ كَمَثْلِ النَّحْلَةِ (٤) أَكَلَتْ طَيِّبًا ، فَخَلُصَتْ وَوُزِنَتْ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ (٥) ، أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ سَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ (٥) ، أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ اللللهِ مِن مَنْ سَلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ (٥) ، أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الللهُ اللهِ مِن اللّهِ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، وَالْإِمَامُ أَخْمَدُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ، وَالشَّيْخَانِ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَة عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: وَالشَّيْخَانِ، وَالنِّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَة عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيُّ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنَّ يُرْفَعَ الْعِلْمُ (١٠)، وَيَظْهَرَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَيَلِيُّ قَالَ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنَّ يُرْفَعَ الْعِلْمُ (١٠)، وَيَظْهَرَ اللَّهُ وَيُشْرِبَ الْخَمُورُ (١٠)، وَيذهبَ (١٣) الرِّجَالُ وَتَبْقَى النِّسَاءُ،

<sup>(</sup>١) ١، جد، د و الباب الرابع والثلاثون ، والمثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) أشراط الساعة أي : علاماتها المؤذنة بقرب قيامها .

<sup>(</sup>۲) فی ب « وعون » .

<sup>(</sup>٤) ب د النخل ». (۵) ما تا شاه

<sup>(°)</sup> عبارة و الله عليه ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) ب د عدد » .

<sup>(</sup>۷) ب دمنه » .

<sup>(</sup>٨) ب دلم يظمأ بعدها أبدأ ، .

<sup>(</sup>٩) الفتح الكبير ٣/ ١٣٩ بنحوه . ومنتخب كنز العمال ١٣/٦ . ومساوى الأخلاق للخرائطي مخطوط ضمن مجموعة بمكتبة الأزهر باب ما يكره من البذاء والفحش ورقة ٦ . والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٢٨٢ وكنز العمال ١٨/ ٢٨٥٥٨ ومجمع الزوائد ٧/ ٢٨٤ بنحوه .

<sup>(</sup>١٠) يرفع العلم أي : من الأرض بموت العلماء . وفي مسند أحمد ٣/ ١٥٠ « يثبت الجهل وتشرب الخمور ، ويظهر الزنا » .

 <sup>(</sup>١١) رفع العلم بموت أهله ، وعدم من يخلفهم فيظهر الجهل .
 (١٢) وهذان واقعأن الآن ، فقد كثر الزنا وشرب الخمر .

<sup>(</sup>۱۳) في به وتذهب ، .

حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُ وَاحِدٌ » (١)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ ، وَابْنُ مَاجَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِب<sup>(٢)</sup> رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْماً يَنْتَعِلُونَ نِعَالَ الشَّعَر ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْماً عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانَّ المُطْرَقةُ » (٣) .

وَرَوَى الْبَغَوِى أَ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَرَفَةَ بن محمد بن عطية عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِخْرَابُ (1) الْعَامِرِ ، وَعِهَارَةُ الْخَرَابِ ، وَأَنْ يَكُونَ القرد رَفْداً ، وَأَنْ يَتَمَرَّسَ الرَّجُلُ بِأَمَانَتِهِ ، كَمَا يَتَمَرَّسُ الْبَعِيرُ بِالشَّجَرَةِ » (٥) . وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

<sup>(</sup>١) حتى يكون الرجل ولياً على خمسين امرأة . والحديث خرجه أبو يعلى ف مسنده ٥/ ٣٩٥ برقم ٣٠٦٢ عن أنس . إسناده صحيح وأيضاً أبو يعلى ٥/ ٢٧٣ ط ٢٧٤ حديث ٢٨٩٢ عن انس وإسناده صحيح . واخرجه احمد ٣/ ٢٨٩ من طريق بهزواخرجه البخاري في الحدود (٦٨٠٨) باب إثم الزني ، من طريق داود بن شبيب وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣٤٢/٢ من طريق الحسن بن سفيان ثلاثتهم حدثنا همام بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق برقم (۲۰۸۰۱) من طريق معمر ، عن قتادة ، به وأخرجه أحمد ١٧٦/ ٢٧٢ ومسلم في العلم (٢٦٧١) (٩) باب : رفع العلم وقبضه وابن ماجه في الفتن (٤٠٤٥) باب : اشراط الساعة ، من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، به . وأخرجه أحمد ٢٠٢/ ، ٢٠٢ من طريق يزيد وحجاج وأخرجه البخارى في العلم (٨١) باب : رفع العلم ، وظهور الجهل من طريق يحيى وأخرجه الترمذي في الفتن (٢٠٠٦) باب : ما جاء في أشراط الساعة من طريق وأحمد ٢١٣/٣ \_ ٢١٤ والبخاري في النكاح ( ٢٣١٠ ) باب : يقل الرجال ويكثر النساء ، وفي الاشرية (٧٧ ه ) باب : قول الله تعالى ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْيَشِّرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ .. ﴾ والنعال في مشيخته ص ( ۱۱٤ ) من طرق عن هشام ، عن قتادة ، به . وأخرجه مسلم ( ۲٦٧٦ ) (٩) ما بعده بدون رقم ، من ثلاثة طرق عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة به . وأخرجه أحمد ١٥١/٣ من طريق عبد الصمد . وأخرجه البخارى في العلم (٨٠) باب : رفع العلم وظهور الجهل من طريق عمران بن ميسرة . وأخرجه مسلم (٢٦٧١) من طريق شيبان بن فروخ ، ثلاثتهم حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح ، عن أنس قال : قال رسول الله .. وأبو يعلى ف مسنده ٥/ ٢٨٢ حديث رقم ٢٩٠١ عن أنس . إسناد ضعيف ، غير أن القاسم لم ينفرد به فقد تابعه عليه عبد الأعلى كما في الرواية الآتية رقم ( ٢٩٣١ ) و ( ٣٠٧٠ ) ويزيد بن هارون كما في الرواية القادمة برقم ( ٣٠٨٥ ) وقد سمعا من سعيد قبل الاختلاط . وانظر تدريب الراوي ٢/ ٣٧٤ والكواكب النيرات ص ( ١٩٠ ) وما بعدها . وأبو يعلى ٥/٣٠٧ حديث ٢٩٣١ عن أنس . إسناده صحيح . سماع عبد الأعلى من سعيد قبل الاختلاط وأبو يعلى ٥/ ٣٣٥ حديث ٢٩٦١ عن أنس . إسناده صحيح . وأبو يعلى ٥/ ٣٨١ حديث ٣٠٤٠ عن قتادة وهو في مصنف عبد الرزاق برقم ( ٣٠٨٠١ ) وإسناده صحيح وأبو يعلى ٥/ ٤٠٠ مديث ٣٠٧٠ عن أنس . إسناده صحيح . عبد الأعلى صحيح السماع من سعيد وأبو يعلى ٥/٥٤ حديث ٣٠٨٥ عن أنس . إسناده صحيح . وأبو يعلى ٥/٥٥ ، ٥٥٧ حديث ٣١٧٨ عن أنس : إسناده صحيح ، وسنن ابن ملجه ١٣٤٣/٢ إسناده صحيح . والفتح الكبير ١٧/١ وسنن الترمذي ٤/١٩٤ حديث حسن صحيح ، وجامع الأصول لابن الأثير ١٠/١٠ والتاج الجامع للأصول ٥/٣٣٥ ، ٣٣٦ ومسند ابي داود الطيالسي ٨/٢٦٦ برقم ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>۲) ب **د ثعلب** » .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ١٩٧٢/٢ والفتح الكبير ١/١١ ومسند الإمام أحمد ٥/٧٠ و٢/٥٧٥ ، وصحيح البخارى ١/٢٤٦ .

<sup>(</sup>٤) ١ و خراب ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) منتخب كنز العمال ١٣/٦ وأخرجه الطيالسي ١٩/١ برقم ١٠١ وأبو يعلى ٥/٣٠٧ حديث ٢٩٣١ . إسناده صحيح . وكذا ٥/٣٣٥ حديث ٢٩٦١ إسناده صحيح . وأبو يعلى ١٩٣٧ حديث ٤١٧٩ إسناده حسن .

<sup>(</sup>١) عبارة و عن أبي هريرة، زائدة من ب .

« بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نِعَالَهُمُ الشَّعَرَ ، وَهُمْ أَهْلُ النَّارِ<sup>(١)</sup> » . وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ (٢) » . زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَنَسٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنُعَيْمٍ بن حَمَّاد ـ فِي الْفِتَنِ ـ عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُرُسَلًا .

« يُمْشَى فِيهَا(٣) الرَّجُلُ مُؤْمِنَا ، وَيُصْبِحُ كَافِراً ، وَيُصْبِحُ مُؤْمِنَا وَيُمْسِى كَافِراً وَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ(٤) » .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ - فِي التَّارِيخِ - عَنْ أَبِي (٥) شَرِيحَةٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ عَشْرُ آيَاتٍ كَالنَّظْم فِي الْخَيْظِ إِذَا سَقَطَتْ (٢) مِنْهُ وَاحِدَةٌ تَوَالَتُ : حُرُوجُ الدَّجَّالِ، وَنُزُّولُ عِيسَى بن مريمَ عليه السَّلام، وَفَتْحُ يَا بُجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَالدَّابَةُ ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَذَلِكَ حِينَ (٢) لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيَانُهَا » (٧) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : « تَطْلُعُ عَلَيْكُمْ قَبْلَ السَّاعَةِ سَحَابَةٌ سَوْدَاء مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ مثل التَّرْسِ (^) فَيُقُبِلُ النَّاسُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ، هَلْ سَمِعْتُمْ ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : نَعَمْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : نَعَمْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : نَعَمْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشُكُ ، ثُمَّ يُنَادِى (٩) : يَائَيُّا النَّاسُ ، فَيقُولُ النَّاسُ : هَلْ سَمِعْتُمْ ؟ فَيقُولُونَ : يَشُكُ ، ثُمَّ يُنَادِى (٩) : يَائَيُّا النَّاسُ ، فَيقُولُ النَّاسُ : هَلْ سَمِعْتُمْ ؟ فَيقُولُونَ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَأْتُهَا (١٠) النَّاسُ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ (١١) فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ إِنَّ نَعْمْ ، ثُمَّ يَأْتُهُا (١٠) النَّاسُ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ (١١) فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيلِهِ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ١٦٢/٤ وشرح العينى ٧/٧٤ والقسطلانى ٥٨/٦ باب علامات النبوة ، والجامع الكبير للسيوطى حديث (١٢٢٧٠) ومسند الإمام أحمد ٢٠٥/٤ والفتح الكبير ١١/٢ .

<sup>(</sup>۲) مسند أبى يعلى ٢٥٢/٧ حديث ٢٦٠٤ إسناده ضعيف لضعف ابن سنان ، وأخرجه الترمذي في الفتن (٢١٩٨) باب : ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم ، من طريق قتيبة ، حدثنا الليث بن سعد ، بهذا الإسناد . وصبحه الحاكم في المستدرك ٤/٣٦٤ ـ ٢٣٩ كتاب الفتن والملاحم ، وأقره الذهبي في تلخيصه ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وانظر : كنز العمال ٢١/١٥١ ، ١٥٦/١٤ ، والعرض بفتح العين المهملة والراء ـ متاع الدنيا وحطامها . ويشهد له حديث أبى هريرة عند مسلم في الإيمان ( ١١٨ ) باب : الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن . والترمذي في الفتن ( ٢١٩٦ ) باب : ستكون فتن كقطع الليل المظلم . والجامع الكبير للسيوطي حديث ١٢٢٨٤ والجامع الصغير برقم ٢١٧٥ ورمز له بالصحة والفتح الكبير ٢١/١ .

<sup>(</sup>٢) ب « يمسى الرجل فيها مؤمناً » ،

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شبية ٨ كتاب الفتن ٩٩٣ باب (١) حديث ١٣ عن مجاهد . وأيضاً ٨/٨٨ كتاب الفتن (٤٠) باب (١) حديث رقم (١٠٨) عن أنس .

<sup>(</sup>٥) ب « أبو سريع » تحريف ، (٦) ب « أسقط منها » ،

<sup>(</sup>٧) الجامع الكبير للسيوطي ١٢٢٩٢ . وفتح الباري ٢٨١/٢ باب فضل صلاة العشاء في جماعة عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٨) في المستدرك للحاكم ٤/ ٢٩٥ زيادة و فما تزال ترتفع في السماء حتى تملأ السماء ثم ينادي منادياً ياأيها الناس »

<sup>(</sup>٩) زيادة و الثانية ، من المستدرك . (١٠) في المستدرك زيادة و ينادى ، .

<sup>(</sup>١١) من المستدرك زيادة « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

الرَّجُلَيْنِ لَيَنْشُرَانِ الثَّوْبَ فَمَا يَطُويَانِهِ (١) ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمُور حوضه فَمَا يَسْقِى فِيهِ شَيْئًا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليحلبُ ناقتهُ فها يشربهُ (٢) ويشعل النَّاس (٣) .

وَرَوَى الْإِمَامُ ، وَأَبُو الشَّيْخِ - فِى العظمة - وَالْحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « تَكْثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ حَتَّى يَأْتِى اللَّهَ الْتَجَلُ الْقَوْمَ فَيَقُولُ : « صَعِق فَلاَنُ التَّجُلُ الْقَوْمَ فَيَقُولُ : « صَعِق فَلاَنُ التَّجُلُ الْقَوْمَ فَيَقُولُ وَنَ : « صَعِق فَلاَنُ وَفَلاَنُ ) (٤) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالضِّيَاءُ ، عن أنسِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسَولُ اللهِ ﷺ قَالَ : « لاَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطرَ النَّاسُ مَطراً عَامًا ، وَلاَ تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا »(٥) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فَى الكبير عَنْ سَمُرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ (٦) :

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَزُولَ الْجِبَالُ عَنْ أَمَاكِنِهَا وَتَرَوْنَ الْأُمُورَ الْعِظَامَ الَّتِي لَهُ تَكُونُوا تَرَوْنَهَا » . (٦)

وَرَوَى الْبُخَارِى َ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرُوا السَّاعَةَ »(^)
[و ٨٤]
وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَعَبْدُ بْنُ مُحَيَّد ، وَالْبُخَارِيُّ / وَالنَّسَائِيُّ ،
وَابْنُ ماجة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) في المستدرك زيادة : « أو يتبايعانه أبداً » .

<sup>(</sup>Y) في المستدرك زيادة دابداً».

<sup>(</sup>۲) المستدرك للحاكم ٤/ ٣٩٥ كتاب الفتن والملاحم . هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي وفتح الباري لابن \* حجر ٨٨/١٣ والدر المنثور ١١٠/٤ والترغيب والترهيب ٢/ ٣٨٢ ، ٣٨٢/٤ وكنز العمال ٣٠٥٥ وتفسير ابن كثير ٢٧٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) المسند للإمام أحمد ٣/٦٤ ومنتخب كنز العمال ٢/١٥ والمستدرك للحاكم ٤/٤٤٤ كتاب الفتن والملاحم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . والمجمع ٨/٩ والدر المنثور ٢/٥٥ وكنز العمال ٣١٤٠٦.

<sup>(°)</sup> المسند للإمام أحمد ٢/٢٦٢ ، ٣/ ١٤٠٠ ومسند أبي يعلى ٢/٥٢٠ حديث ٣٥٢٧ إسناده صحيح وصححه الحاكم ٤/ ٤٩ وأقره الذهبي . والدر المنثور ٢/ ١٥ والتاريخ الكبير للبخاري ٣٦٢/٧ . وكنز العمال ٣٨٥٩٣ .

<sup>(</sup>٦) ما بين الرقمين زيادة من ب

<sup>(</sup>۷) المعجم الكبير للطبرانين ٧/ ٢٥٠ برقم ١٨٥٧ قال في المجمع ٢/٣٢٦ وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف ، ومصنف عبد الرزاق ٢٠٧٨٠ وكنز العمال ١٧٨١ .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخارى ١/ ١٩ وشرح العينى ١/ ٣٨٢ والعسقلانى ١/ ١٣٢ والقسطلانى ١/ ٢٠٥ كتاب العلم : الباب الثانى . والفتح الكبير للسيوطى ١ / ١٥٠ كتاب العلم : الباب الثانى . والفتح الكبير للسيوطى ١ / ١٥٠ .

«أَمَّا (١) أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارُ (٢) تَخْرُجُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَتَحْشُرُ النَّاسَ إِلَى الْمُغْرِب (٣) » الحديث .

وَرَوَى مُسْلِمُ ، وَالْحَاكِمُ ـ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحاً مِنَ الْيَمَنِ ، أَلْيَنُ مِنَ الرِّيحِ فَلاَ تَدَعْ أَحَداً فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ (٤) » .

وَرَوَى أَبُودَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ ، وَابْنُ حِبَّان ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بن أَسِيد الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ : الدُّخَان ، وَالدَّجَّالُ ، وَالدَّابَّةُ ' ' وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَثَلَاث ( ' ) خُسُوفٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفُ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفُ بِالْمَغْرِبِ ، وَخَسْفُ بِالْمَعْرِبِ ، وَنُزُولِ عِيسَى بنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلام وَيَأْجُوجُ بِالْمُغْرِبِ ، وَنَازُ كَغُرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَن ، تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمُحْشَرِ تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا ، وَتُقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا » ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعَهُمْ حَيْثُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) لفظء أما ۽ ساقط من ب ،

<sup>(</sup>Y) لفظ « فنار » زائد من ب ،

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن ابی شبیة ۸ کتاب ۲۸ باب (۱) حدیث ۲۰۰ ومسند الإمام احمد ۱۰۸/۳ ، ۱۸۹ وصحیح البخاری ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۳/۳ ، ۲۳/۳ وابن ماجة ۲/۳۵۲ کتاب الفتن حدیث ۲۰۱۹ عن عبدالله بن عمرو ، وتهذیب تاریخ ابن عساکر ۱/۱۵ ، ۲۷/۷۱ والدر المنثور للسیوطی ۱/۱۸ وابن ماجة ۲/۳۵۲ کتاب الفتن حدیث ۱۹۰۹ عن عبدالله بن عمرو ، وتهذیب تاریخ ابن عساکر ۱/۱۸ وفتح الباری لابن حجر ۱/۱۸ وقفسیر ابن کثیر ۱/۷۷۱ وجمع الجوامع للسیوطی ۲۳۰۳ وکنز العمال ۲۸۸۸۲ ومشکاة المصابیح ۵۷۰ وفتح الباری لابن حجر ۱/۲۲ وکنز المسند ۱/۲۲۲ وکنز المسند ۲/۱۲۲ والمعجم الأوسط ۱/۲۱۱ حدیث ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٤) المستدرك للحاكم ٤/٧٤٤، ٥٥٠ وصحيح مسلم ٤٤/١٥ وبشرح النووى ٢٠٠١ باب ٤٨ كتاب الإيمان . والجامع الصغير ٢٤/١٧ للحاكم عن المستدرك للحاكم عن المستدرك للحاكم عن المستدرك المستوطى ١٦٨٥ وفتح البارى ١٩/١٣ وكنز العمال ٣٨٤٢٣ والدر المنثور ٢١/١٦ والتاريخ الكبير للبخارى ٥٠/١٩ وبشرح السنة للبغوى ١٦٥٩ وعلل الحديث لابن أبى حاتم الرازى ٢٧٨٧ والسلسلة الصحيحة للألباني ١٦٥٩ .

<sup>(°)</sup> قال المفسرون : هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا .

 <sup>(</sup>٦) في ا « ثلاثة » وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup>٧) مصنف ابن أبي شيبة ٨/٦٢٦ كتاب الفتن باب (٢) ما ذكر في فتنة الدجال حديث رقم (٨٨) عن حذيفة بن اسيد الغفاري ، وسنن الترمذي (٧) مصنف ابن أبي شيبة ٨/٦٢٦ كتاب الفتن باب (٢) ما ذكر في فتنة الدجال حديث ٢١٨٣ والماد ١٣٤١/ والماد ١٠٤٤ والجامع الصغير حديث ٢١٨٣ وابن حبان وسنن أبي داود ١٩٤٥ والجامع الصغير ١/٨٠ لأحمد ومسلم ولابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن حذيفة ورمزله بالصحة . ومنحة المعبود للساعاتي ٢٧٦٩ ، ومسند أبي داود الطياليي ١٠٤٧ ، ١٤٢ برقم ١٠٦٧ والإحسان بترتيب ابن حبان ٢٧٩/٨ رقم ٢٧٥٣ ، والمعجم الكبير للطبراني ٢/١٠٠ والإحسان كذلك ٥١/٧٥٧ ، ٢٥٧ رقم ١٨٤٣ إسناده صحيح على شرط الشيخين وكذا برقم ٢٧٩١ .

وَرَوَى (١) الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ (٢) وَقَالَ : غَرِيبٌ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ ، وَالشَّهْرُ كَاجْمُعَةِ ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالْيَوْمِ ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالْضُرمَةِ (٣) بِالنَّارِ (٤)» .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيِّرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَخْرُجَ نَـارُ مِنْ أَرْضِ الحجاز ، تُضِىءُ بِهَا أَعْنَاقُ الْإِبِـلِ

بِبُصْرَى ﴾ (٥) .

وَرَوَى الْبُخَارِئُ ، وَابْنُ ماجَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ ، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَيَكْثُرُ الْوَلَانِ ، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَيَكْثُرُ الْهَرَجَ ـ وَهُوَ الْقَتْلُ ـ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمَّ الْمَالَ فَيَفِيضُ » (٦)

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرَ فِيكُم الْمَالُ فَيَفِيضُ ، حَتَّى يُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) مدون في النسخة ب قبل هذا الحديث ثمانية احاديث ، وستأتى بتمامها في موضع أخر من النسخة ١ .

<sup>(</sup>۲) کلمة « والترمذی » زیادة من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب « كالضربة » وفي الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٥٧/١٥ « وتكون الساعة كاحتراق السعفة أو الخوصة » .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٧/٣٠ ، ٣٨ مسنن الترمذي حديث ٢٣٢٢ والفتح الكبير ٣٣ / ٣٣٥ . ومنتخب كنز العمال ٢/٨ ، ٩ وكنز العمال ٣٨٥٠٤ ، ٥ مسند الإمام أحمد ٢/ ٥٠ م وموارد الطمأن ٥ ٣٨٣٩ وأمالي الشجري ٢/ ٢٥ وأمالي الشجري ٢/ ٢٥ وأمالي الشوري ٢٨٥٠ والدر المنثور ٦/ ٥١ ، وموارد الظمأن المهيشمي ١٨٨٧ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢ / ٢٥ ، ٢٥٧ رقم ٦٨٤٢ إسناده صحيح على شرط الصحيح . وأخرجه بنحوه أبو يعلى في مسنده ورقة ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥) الفتح الكبير ٣/ ٣٣٤ وصحيح مسلم بشرح النووى ١٩٠/ ٣٠ حديث ٢٩٠٠ وصحيح البخارى ١٩٤/ برقم ١٩١٨ باب ٢٠ كتاب الفتن والأنوار المحمدية ٤٨٩ وكنز العمال ٣٨٨٨٣ وفتح البارى لابن حجر ٢/ /٨٧ والبداية والنهاية ٢/ /٨٧ ، ١٩١١ ، وشرح السنة للبغوى ١٠/ ٤٤ رقم ١٨٥٨ وفتح البارى لابن حجر ٢٥ / ٢٥٠ والإحسان في تقريب صحيح ابن جبان ١٥٠/ ٢٥٢ ، ٢٥٣ برقم ٢٨٣٩ إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى . والحاكم ٤٤٣/٤ من طريق عقيل بن خالد كلاهما عن الزهرى ، به .

<sup>(</sup>٦) الفتح الكبير ٣٣٦/٣ والمسند ٢٧/٢ ، ٢٥٨ ، ٣٠٥ ومنتخب كنز العمال ٦/٩ وضحيح البخارى ٢١/٢ وبشرح العينى ٣٦٦/٣ باب (٢٦) أبواب الاستسقاء وسنن ابن ماجة كتاب الفتن باب ٢٥ وكنز العمال ٣٨٤٠٠ وفتح البارى ٢/ ٢١٥ وأمالى الشجرى ٢/ ٢٧١ بنحوه وفى المسند ٣٨٤٠ ، ٢٧٦ ، ٢٨٩ مع اختلاف في بعض الالفاظ.

صَدَقَتَهُ ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِى يُعْرَضُ عَلَيْهِ ، لاَ أَرَبَ لِي فِيهِ »(١) . وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا ، وَالطَّبَرَانِئُ - فِي الْكَبِيرِ - وَأَبُو نَصْرِ السِّجزِي(٢) - فِي الْإِبَانَةِ - وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى (٣) ، وَلاَ بَأْسَ بِسَنَدِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يُجْعَلَ كِتَابُ اللهِ عَاراً ، وَيَكُونُ الْإِسْلاَمُ غَرِيباً »(١) . وَرَوَى الْإِسْلاَمُ غَرِيباً »(١) . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ (٥) عَنْ سلَّامَةَ بنت الْحُرُّ (٦) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ المُسْجِدِ، فَلاَ (٧) مَ إِمَاماً يُصَلِّى هِمْ »(^) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُ ، عَنْ عَمْرِو بن تَغْلِبَ (٩) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَر الجُهْلُ ، وَيَنْشُرُوا (١٠) التِّجَارَةَ »(١١) .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ۱۳۰/۲ ، وصحيح مسلم في الزكاة ب ۱۸ رقمي ۲۰، ۲۱ ، ومسند الإمام أحمد ۲۱۳/۲ ، ۲۱ وكنز العمال ۲۸۶۰۱ ، ۲۲ وكنز العمال ۲۸۶۱۲ و الكامل في البخارى ۲۸۶۱۲ والكامل في الضعفاء لابن عدى ۲۸۶۱۶ والفتح الكبير ۲۲۱/۳ والكامل في الضعفاء لابن عدى ۲۵/۱۶ والفتح الكبير ۲۸۲۱ وهو والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۲۱۸۰ و و الإحسان في تقريب صحيح ابن مشكان ذكره المؤلف في الثقات ۲۷/۱۹ وهو متابع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وكذا المسند ۲/۰۲ عن على ، عن ورقاء ، بهذا الإسناد ، وكذا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۲۵/۱۷ و ۱۲۵۸ بندوه و إسناده صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>۲) ف ب د الجرمى » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) أبوموسى الأشعرى: عبدالله بن قيس بن وهب ، ولى الكوفة مدة ، والبصرة زماناً إلا أنه ممن استوطن البصرة ، مات سنة أربع وأربعين وهو ابن بضع وستين سنة ترجمته في : الثقات ٢/ ٢٢١ والإصابة ٢/ ٣٥٩ ، ١٨٧/ وطبقات ابن سعد ٢/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، ١٠٥/ ، ٢١/ والإصابة ٢/ ١٠٥٠ ، وتاريخ خليفة ١٧٨ وغيرها والتاريخ الكبير ٢/٠٥ ـ ٣٠٠ . والتجديد ٢٠/١ والسير ٢/ ٣٠٠ وطبقات خليفة ٦٨ ، ١٣٢ ، ١٨٢ ، وتاريخ خليفة ١٧٨ وغيرها والتاريخ الكبير ٢/١٥ والعبر ٢/١٥ والاستيعاب ٣/ ٩٧٩ وتاريخ ابن عساكر ٢٢١ ـ ٣٤ هو واسد الغابة ٣/ ٣١٧ وتهذيب الكمال ٢٧٤ وتاريخ ابن عساكر ٢٢١ ـ ٣٥ ـ ٣٠ ـ ٣٠ ومشاهير علماء الأمصار ٦٥ ت ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ٣٧٥٧٧ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٦/١٧١ .. ٢١٦ . (٥) لفظ « والبيهقي » زيادة من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٦) سلامة بنت الحر الفزارية ، لها صحبة، أخت خرشة بن الحر . ترجمتها في : الثقات ١٨٤/٣ والطبقات ٢٠٩/٨ والإصابة ٢٣٠/٤ وتاريخ الصحابة للبستي ١٣٠ ت ٦٢٠ .

<sup>(</sup>V) أ د لا يجدون ، وما أثبت من ب ، ج.

<sup>(</sup>۸) الفتح الكبير ١/٢١٧ والمسند ٦/ ٣٨١ والمعجم الكبير للطبراني ١٤/ ٣١١ حديث ٧٨٤ عن سلامة بنت الحر الجعفية ، وأبوداود ٥٨١ والسنن الكبرى للبيهةي ٢/ ٢٧٩ ومشكاة المصابيح للتبريزي ١١٢٤ وكشف الخفا للعجلوني ٢٩٧/٢ وكنز العمال ٣٨٤٢٦ .

<sup>(</sup>٩) عمرو بن تغلب بن قاسط بن بكر بن وائل خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً ، سكن البصرة ، يروى عنه الحسن ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنى أعطى الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلى من الذي أعطى ، أعطى أقواماً لما في قلوبهم من الجزع واللهاع وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغني والخير ، منهم عمرو بن تغلب » قاله جرير بن حازم عن الحسن عن عمرو بن تغلب . ترجمته في : الثقات ٣/ ٢٩ والطبقات ٢٩/٧ والإصابة ٢٦/٧ في وتاريخ الصحابة ١٧٥ ت ٨٨٩ .

<sup>(</sup>۱۰) فی ب د وتعشق، تحریف .

<sup>(</sup>١١) المسند ٣/٢١، ٢٠٢، ٢١٣، ٢٧٣ ومصنف عبدالرزاق ٢٠٨٠١ والدر المثور ٦/١٥ .

(١)وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ بِلَفْظٍ:

« وَيَكْثُرُ الْعِلْمُ (٢) وَزَادَ (٣) وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ ، وَيَبِيعُ الرَّجُلُ الْبَيْعَ ، فَيَقُولُ : لَا ، حَتَى أَسْتَأْمُرَ تَاجِرَ بَنِي فُلَانٍ ، وَتَلْتَمِسُ (٤) فِي الْحَيِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبِ فَلَا يُوجَدُ » . وَتَلْتَمِسُ (٤) فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : وَرَوَى / ابْنُ النَّجَارِ (٥) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

[ظ ۸٤]

« إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ »(٦).

وَرَوَى الْعَسْكَرِى - فِى الْأَمَثَالِ وَعُمَرُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ : « أَنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعُ ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنُ بَيْنَ كُرِيَيْنِ »(٧) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيَّ ، وَابْنُ الْبُارَكِ ، عَنْ أَبِي أُمَيَّة الجمحى (^) رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : « إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَلْتَمِسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ »(٩)

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عَمْرٍو بنِ تَغْلِبَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنَّ يَفِيضَ الْمَالُ ، وَيَكْثُرُ (١٠) الْجَهْلُ ، وَتَظْهَرُ (١٠) الْفِتَنُ ، وَتَفْشُو (١٠) التَّجَارَةُ ﴾ (١٣) .

<sup>(</sup>١) لفظ د ورواه ۽ ساقط من ب .

<sup>(</sup>Y) في ب « القلم » .

<sup>(</sup>۲) كلمة « وزاد » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب « يلتمس » .

<sup>(</sup>٥) ف ب و البخاري ، تحريف .

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق ۲۰۸۰ ومسلم ۲۰۵۰ والمسند ۲۰۲۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۷۳ ومشكاة المصابيح للتبريزي ۴۲۵۰ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ۴۷۰۶ وكنز العمال ۲۰۸۲ ، ۳۸۵۲ و ۴۸۰۷ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ۱/۱۰۱ وأمالي الشجري ۲/۲۷۲ ، ۲/۲۷۲ والكني والأسماء للدولابي ۱۵۹ والدر المنثور ۲/۰۰ والحلية ۲/۲۵۲ ، ۲/۲۸۲ وفتح الباري ۱/۳۳۰ والعزلة لابي خطاب البستي ۲۸ ودلائل النبوة للبيهقي ۲/۵۲۱ . وشرح السنة للبغوي ۲/۰۱۱ .

<sup>(</sup>٧) كنز العمال ٢٩٥٨٩ والدر المنثور ٦/١٥.

<sup>(</sup>٨) أبو أمية أخو بنى جعدة له ترجمة في الثقات ٢ / ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٩) الفتح الكبير ١/٧/ عومنتخب كنز العمال ٦/ ١٠ والجامع الصغير ١/ ٩٩ للطبراني عن أبى أمية الجمحى ورمزله بالضعف ، وجامع الاحاديث ٢٦٢/ ٤ والمعجم الكبير للطبراني في الأوسط والكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ١/٧٥١ والسلسلة الصحيحة ١٩٥ وكنز العمال ٣٨٤٢٥ .

<sup>(</sup>۱۰) في بريظهر ۽ .

<sup>(</sup>۱۱) څې ډيکشره.

<sup>(</sup>۱۲) في أ « وينسوا » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>١٣) المستدرك للحاكم ٢/٧ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وإسناده على شرطهما صحيح إلا أن عمرو بن تغلب ليس له راو غير الحسن . والدر المنثور للسيوطي ١٤٤/٢ وتاريخ أصبهان لأبي نعيم ٢٣٣/٢ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ - غَرِيبٌ - عَنْ أَنسِ قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرِفَةِ ، الَّتِي لَمْ تَكُونُوا تَرُوْنَهَا » (٣) .

<sup>(</sup>١) كلمة « ترونها » زائدة من ب .

 <sup>(</sup>۲) المسند ۱/۳۸۷ و کنز العمال ۲۰۳۰ والسلسلة الضعيفة ۱۶۸ ومجمع الزوائد ۷/ ۳۲۹ والمعجم الکبير للطبرانی ۹/۳۶۳ حديث ۴۹۸۱ و کذا
 ۳/ ۳۶۶ برقم ۱۶۹۱ رواه احمد ، ۳۲۱۶ من طريق ابن غيربه وفيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوى وتغير في آخر عمره .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ١/٣٨٧ وكنز العمال ٢٥٣٥٦ والسلسلة الضعيفة ٦٤٨ .

#### الباب الثانى(١) فى إخباره ﷺ بخروج المهدى(٢)

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« إِذَا رَأَيْتُم الرَّايَاتِ السُّودَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَأْتُوهَا ، فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةُ اللّهِ الْمُهْدِيِّ ﴾ (٣) .

ُ (٤)وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنُ -عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : « إِنَّ فِي أُمَّتِي الْمَهَّدِي »(٤) .

وَرَوَى النِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: - حَسَنُ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٥) عَلَيْ قَالَ: « إِنَّ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِي يَجْرِي (٦) يَعِيشُ (٧) خَسْاً ، أَوْ سَبْعاً ، أَوْ سَبْعاً ، أَوْ سَبْعاً شَكَ زيدُ (٨) ، قَالَ: قُلْنَا وَمَاذَاكَ ؟ قَالَ: سِنِينَ ، قَالَ: فَلْيَجِي ٤ (٩) إِلَيْهِ الرَّجِلُ فيقُولُ: يَامَهْدِيُّ أَعْطِنِي ، أَعُطِنِي قَالَ فَيُحْثَى لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ الرَّجِلُ فيقُولُ: يَامَهْدِيُّ أَعْطِنِي ، أَعْطِنِي قَالَ فَيُحْثَى لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَعْمِلَهُ ١٠٥٠ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : « يَخْرُجُ الْهَدِئُ فِي أُمَّتِي خَمْسًا أَوْ سَبْعاً ، أَوْ تِسْعاً ، ثُمَّ تُرْسِلُ السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً ، وَلَا تَدَخِرُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئاً ، وَيَكُونُ الْمَالُ كَدُوساً ، يَجِيءُ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>أ) 1 ، جد ، د . د الباب الخامس والثلاثون ، اما ما اثبت فعوافق لترتيب النسخة (ب) .

<sup>(</sup>٢) ذكر الحافظ ابن كثير في نهاية البداية والنهاية ١/٢٧ أن المهدى الذي يكون في آخر الزمان هو أحد الخلفاء الراشدين والاثمة المهديين وليس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرافضة وترتجى ظهوره من سرداب سامراء فإن ذلك لا حقيقة له ولا عين ولا أثر ويزعمون أنه محمد بن الحسن بن العسكري وأنه دخل السرداب وعمره خمس سنين وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم . ويملا الأرض قسطا وعدلاً .

<sup>(</sup>٣) الفتح الكبير أ/١٢/ والمسند ٥/٢٧٧ والمستدرك ٤/٢٠٥ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقمين زائد من ب . وروى الحديث في سنن الترمذي برقم ٢٢٣٢ .

<sup>(</sup>٥) عبارة « أن رسول الله » ساقطة من ب .

٠ (٦) عبارة « يجرى » زيادة من ب ورواه الترمذي ٤/٥٠٦ في الفتن باب رقم ٥٣ ورواه المسند ٢/٢ ، ٢٢ وابن ماجه في الفتن باب خروج المهدي ."

<sup>. (</sup>٧) التصويب من (ب) أما (١, ) « يعش » .

<sup>(</sup>٨) في الترمذي « زيد الشاك » .

<sup>(</sup>۹) ف ب د فیجیء ، .

<sup>(</sup>۱۰) سنن الترمذي : ۱۶/۵۰ .

إِلَيْهِ فَيَقُولُ: يَامَهْدِي ، أَعْطِنِي أَعْطِنِي ، فَيُحْثَى لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَ »(١)

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْهُ (٢) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« يَخْرُجُ فِى آخِرِ أُمَّتِى الْهَدِى ، يَسَقِيهِ اللَّهُ الْغَيْثَ (٣) ، وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا ، وَيعطَى الْمَالُ صِحَاحًا ، وَتكثرُ الماشيةُ ، وتعظمُ الْأُمَّةُ ، يَعيشُ (٥) سَبْعاً أَوْ ثَمَانِياً »(٦) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَاوَرْدِيُّ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« أَبْشِرُوا بِالْمَهْدِى ، رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش ، من عِثْرَى َ ، يخرج فى اختلافٍ من النّاسِ وَزَلَاذِلَ (^) ، وَيَمْلَأُ (^) الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً ، كَمَا مُلِئَتْ جَوراً ('') وَظُلْماً وَزُوراً ('') ، وَيَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ ('') ، وَسَاكِنُ الْأَرْضِ ، وَيُقَسّمُ الْمَال صِحَاحاً » وَالُوا : وَمَا صِحَاحاً يَارَسُولَ اللّهِ ؟ » ('') .

قَالَ : بِالسَّوِيَّةِ ، وَيَمُلَأُ قُلُوبَ أُمَّة مُحَمَّدٍ غِنَى (١٤) ويسعهمْ عدلُهُ ، حتى إِنَّهُ يأمرُ مُنَادِياً فَيُنَادِى : « مَنْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَىَّ فَلْيَأْتِنِي (١٥) فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدُ إِلَّا رَجُلُ وَاحِدُ (١٦) يَأْتِيهِ فَيَعُولُ : فَيَشُولُ (١٢) / ائْتِ السَّدَّانَ (١٨) حَتَّى نُعْطِيكَ ، فَيَأْتِيهِ ، فَيَقُولُ :

[و ٥٨]

<sup>(</sup>١) عبارة « ما استطاع أن يحمل « ساقطة من ب . وانظر : المسند ٣/ ٢١ .

<sup>(</sup>٢) عنه : أبو سعيد الخدرى .

<sup>(</sup>٣) في 1 د لغيت ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ د من ۽ ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) في برتعيش ۽ .

<sup>(</sup>٦) المستدرك للحاكم ٤/٨٥٥ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>۷) ف ب د الماوردي ، تحريف .

<sup>(</sup>٨) كلمة « وزلازل » زائدة من ب ومن الفتح الكبير ١٦/١ .

<sup>(</sup>۹) قاب د فيملاء .

<sup>(</sup>١٠) لفظ ﴿ جوراً ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ و وزوراً ، زائد من ب .

<sup>(</sup>۱۲) لفظ « والسماء » زائد من ب ، ومن المسند ٢١/٣ .

<sup>(</sup>١٣) عبارة « يا رسول الله ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۱٤) ق ب و علمه ريسعهن ۽ .

<sup>(</sup>۱۰) كلمة « فليأتني ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>١٦) لفظ « واحد » زائد من ب .

<sup>(</sup>۱۷) كلمة و فيقول ، زائدة من ب .

<sup>(</sup>١٨) السدان : الخازن .

« أَنَا رَسُولُ الْمَهْدِى أَرْسَلَنِى (١) إِلَيْكَ لِتُعْطِينِى مَالًا فَيَقُولُ احث فَيُحْثَى وَلَا يَشْتَطِيعُ أَنْ (٢) يَحْمِلَهُ فَيَخْرُج فيندم ، يَشْتَطِيعُ أَنْ يَحْمِلَهُ فَيلقى حَتَّى يَكُونَ قَدْرَ مَا يَشْتَطِيعَ أَنْ (٢) يَحْمِلَهُ فَيَخْرُج فيندم ، فَيَقُول شَيْئًا أَعْطَيْنَاهُ ، فَلَبِثَ فِي ذَلِكَ سِتَّا ، أَوْ سَبْعاً ، أَوْ ثَمَانِياً أَوْ تِسْعَ سِنِينَ ، وَلاَ خَيْرَ فِي الْحَيَاةِ (٣) بَعْدَهُ (١٤) » .

وَرَوَى ابْنُ مَاجَة وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ (١٥) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، ﷺ ، قَالَ :

« يَغْرُجُ نَاسٌ مِنَ الْمَشْرِقِ يُوَطِّئُونَ لِلْمَهْدِيِّ (٦) يَعْنِي : سُلْطَانَهُ » .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَابْنُ خُزِيْمَةً ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَمْتَلِيءَ الْأَرْضُ ظُلْماً وَعُدُواناً قَالَ ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلُ مِنْ عِثْرَقِ أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلاً ، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَعُدُواناً »(١٧) .

وَرَوَى الرَّافِعِيُّ - فِي تَارِيخِ قَزْوِينَ - وَابْنُ مَاجَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجَلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، يَفْتَحُ الْقُسَّطَنْطِينِيَّةَ ، وَجبلَ اللَّهُ يَلُومُ اللَّهُ وَلَكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَفْتَحَهَا » . اللَّيْلَم ، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ لَطَوَّل اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَفْتَحَهَا » .

<sup>(</sup>۱) لفظ د ارسلنی » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) عبارة و يستطيع أن ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) ب و واحصر في الجاه ۽ .

<sup>(</sup>٤) الفتح الكبير ١٧، ١٦، ١٧، والمسند ١٣٧/٣ . ومجمع الزوائد للهيثمي ٣١٣/٣ ، ٣١٤ رواه الترمذي وغيره باختصار كثير ، رواه أحمد بأسانيد وأبو يعلي باختصار كثير ، ورجالهما ثقات .

<sup>(</sup>٥) عبدالله بن الحارث بن جُزْء الزبيدى ، له صحبة ، سكن مصروهو آخر من مات . بمصر من الصحابة له ترجمة في : طبقات ابن سعد ٧/٧٧ والعبر وهليقات خليفة ت ٤٩٥ ، ٢٧١٥ وشذرات الذهب ٩٧/١ والسير ٣٨٧٧ والحلية ٢/٢ والاستيعاب ٨٨٣ واسد الغابة ٢٠٣/٣ والعبر ١٠١/١٠ .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة ٢/١٣٦٨ برقم ٤٠٨٨ . في الزوائد : في إسناده عمرو بن جابر الحضرمي وعبدالله بن لهيعة ، وهما ضعيفان . ومعنى : يوطئون : يمهدون . وكنز العمال ٣١٢٤٤ ، ٣٨٦٥٧ والحلية ٦/٥٥ .

<sup>(</sup>٧) المستدرك للحاكم ٤/٥٥٥ وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . والحديث المفسر بذلك الطريق ، وطرق حديث عاصم عن زر عن عبدالله كلها صحيحة على ما الوصلته في هذا الكتاب بالاحتجاج بأخبار عاصم بن أبى النجود إذا هو إمام من أئمة المسلمين ومسند الإمام أحمد ٣٦/٣ والإحسان بترتيب ابن حبان ٢٩٠/ رقم ١٧٥٤ وكنز العمال ٢٣٦/١ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٩٠/ ٢٣٦ برقم ٣٨٢٣ إسناده صحيح على شرط الشيخين ومسند أبى يعلى (٩٨٧) وأخرجه احمد بنحوه ٣٨/٢ ، ٧٠ .

وَفِي لَفْظِ : « لطوَّل اللهُ ذلك اليوم ، حتى يملك رجلٌ من أهلِ بيتي جبلَ الدَّيْلَمِ وَالْقُسُطَنْطِينَيَّة »(١) .

وَرَوَى الإِمامُ أَحْدُ ، وأبو يَعْلَى والدَّيْلَمِى (٢) ، وسَمُّويَه (٣) ، والضِّيَاءُ - فى المختارة - بِسندٍ ضعيفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَمْلِكَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَجْلاَء أَهْلِ ( ُ ) أُمَّتِي يَمَّلا أَلْأَرْضَ عَدْلًا ، كَمَا مُلِئَتْ قَبْلَهُ ظُلْمًا ، يَكُونُ سَبْعَ سِنِينَ ( ٥ ) » .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فى الكبير - وَالدَّارَقُطْنِیُّ - فى الأفراد - والحاكم ، وأَبُو داود عن ابن مسعودِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اللَّهُ نْيَا إِلاَّ يَوْمُ للك (٦) فيها رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي » .

وَفِي لَفْظٍ : « لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْدَّنْيَا إِلَّا يَوْمُ لَطُوَّلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يُبْعَثَ فِيهِ حُلُ » (٧) .

وَفِي لَفَظِ : « لَا تَذَهب الدُّنيا حتى يَبْعَثَ اللهُ رَجُلاً من أهلَ بيتى يُواطِيءُ اسْمُهُ اسْمُهُ اسْمِهُ اسْمِهُ أَبِيهِ اسْم أَبِيهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحُمَدُ ، وأَبُو دَاودَ ، وَالتَّرْمِذِئُ ، وقال : ﴿ حَسَنُ صَحِيحُ - . وَالطَّبَرَانِيُّ - فَى الكبير - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

#### عَلَيْنِهُ

<sup>(</sup>۱) المسند ۱۷/۳ ، موارد الظمآن للهيشمي ۱۸۷۸ ، مجمع الزوائد ۲٤٦/٥ ، الدر المنثور ۷/۲٥ والمعجم الكبير للطبراني ۱٦٤/ ط العراق ، وسنن ابن ماجة ۹۲۸/۲ برقم ۲۷۷۹ في الزوائد : في إسناده قيس بن الربيع . ضعفه احمد وابن المديني وغيهما . وقال أبو حاتم : ليس بقوى ، محله الصدق . وقال العجلي : كان معروفاً بالحديث صدوقاً . وقال ابن عدى : رواياته مستقيمة والقول فيه أنه لا بأس به .

<sup>(</sup>۲) لفظ و والدیلمی و زیادة من ب .

<sup>(</sup>٣) ا د ميمونة ، والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ و أهل ۽ ساقط من ب .

<sup>(</sup>٥) المسند ١٧/٣ . والمعجم الكبير للطبراني ١٦٤/١٠ برقم ١٠٢١٥ ورواه البزار ٢٨١/١ ٢٨٤ من طريق أبي إسحاق .

<sup>(</sup>۲) ئىپىنىيە،

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير للطبراني : ١٠٢/١٠ رقم ١٠٢١٣ ورقم ١٠٢١٤ والفتح الكبير ٣/ ٤٩ .

« لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا ، وَلَا تَنْقَضِي حَتَّى يَمُلِكَ الْعَرَبَ » .

وَفِي لَفُظٍ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلِيَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، يُوَاطِىءُ (١) اسْمُهُ اسْمِه ، (٢)

وَرَوَى الذَّيْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

« لَوْ لَمُ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ لَيْلة لَطُوَّلَ اللهُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، حَتَّى يَلِيَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي » (٣)

وَرَوَى ابْنُ عَدِى ۚ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ـ فِي الكبير ـ وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عن مُعَاوِيَةَ (١) بن قُرَّة الْمُزُنِيِّ ، عن أبيه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

[ظ ٨٥] ( لَتُمْلَأُ الْأَرْضُ/ جَورًا وَظُلْمًا (٥) ، فَإِذَا مُلِئَتْ جُوارًا وَظُلْماً ، يَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلاً مِنْ أَهِيهِ السَّمُ أَبِيهِ السَّمُ أَبِيهِ السَّمُ أَبِيهِ السَّمُ أَبِيهِ السَّمُ أَبِيهِ السَّمُ أَبِيهِ السَّمَ أَبِيهِ السَّمَ أَبِيهِ السَّمَ أَبِيهِ السَّمَاءُ شَيْئًا مِنْ قَطْرِهَا ، وَلَا الْأَرْضُ وَقِسْطًا (٨) ، كَمَا مُلِئَتْ جُورًا وَظُلْماً ، فَلَا تَمْنَعُ السَّمَاءُ شَيْئًا مِنْ قَطْرِهَا ، وَلَا الْأَرْضُ

<sup>(</sup>١) لفظ د يواطىء ، زائد من ب .

<sup>(</sup>Y) مسند الإمام أحمد ٣/١٤ رقم ٣٥٧٣ ، ٣٦٧ ، كتاب الاعتصام والفتح الكبير ٣/ ٣٣٠ ، ورواه أبو داود في كتاب المهدى حديث ٢٦٧١ : 1 ٢٩٨١ مسند الإمام أحمد ٣/ ١٩٨٤ وخرجه الترمذي في سننه في أبواب الفتن باب ما جاء في المهدى ٦/ ٤٨٦ حديث ٢٣٣٢ . والمعجم الكبير للطبراني ١٠/ ١٦٥ برقم ١٠٢٢١ ، رقم ١٠٢٢٢ ورواه البزار ١/ ٢٨١ من طريق عبد الملك به والحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم مطولاً . باب ذكر خروج المهدى عليه السلام ٤/ ١٦٤ والاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٠٢١٧ ، ٢٣٧ برقم ٢٨٢٤ عن عبدالله ، إسناده حسن وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٧٧ ، ٤٣٠ والطبراني في الكبير ١٠٢١٠ ، ١٠٢١٠ وإن عدى في الكامل ٧/ ٢٦١٥ . ٢٢٢٨ .

<sup>(</sup>٣) مسند الفردوس للديلمى ٢٢٢/ حديث ٧٦٧٠ عن أبى هريرة . وفي عقد الدر في أخبار المنتظر : أخرجه الحافظ أبو نعيم بدون زيادة : ولولم يبق ... (ص ١٩) ومع هذه الزيادة ، وبهذا اللفظ عزاه للبيهقي في البعث والنشور والحافظ أبو نعيم الأصبهاني (ص ٢١٦) وانظر : المعجم الكبير الطبراني ١٩/١٦ برقم ٢١٣١ ومنتخب كنز العمال ٢١/٦ والفتح الكبير ٨/١٦ .

<sup>(</sup>٤) في ب و معونة ، تحريف . إذ هو معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب المزنى أبو إياس ، من فقهاء التابعين ، ودهاة أهل البصرة ، مات سنة ثلاث عشرة ومائة ترجمته في : الثقات ١/٢٠٥ والجرح والتعديل ٢/٢٨٨ ، ٢٧٨ والجمع ٢/ ٤٠٠ والتهذيب ٢/ ٢١٦ وتهذيب الكمال ١٣٤٦ وتهذيب الكمال ١٣٤٦ وتاريخ الإسلام ٤/ ٣٠٠ والتقريب ٢/ ٢٦١ ، والكاشف ٣/ ١٤٠ وتذهيب التهذيب ٤/ ١٥٢/ وتاريخ الثقات ٢/ ٤٠٠ ومعرفة الثقات ٢/ ٢٨٠ وخلاصة تذهيب الكمال ٣٨٢ والسير ٥/ ١٥٤ وطبقات ابن سعد ٢/ ٢٢١ وطبقات خليفة ٢٠٧ وتاريخ خليفة ٢٥٧ ومشاهير علماء الامصار ١٤٤ ت ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) لفظ د وظلما » زائد من ب .

<sup>(</sup>٦) أن ب د رجلًا من امتى ، .

<sup>(</sup>V) لفظ «على » ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) أن ب وقسطاً وعدلًا ».

شَيْئًا مِنْ نَبَاتِهَا ، فَمَكَثَ (١) فِيهِمْ سَبْعًا ، أَوْ ثَمَانِياً ، فَإِنْ أَكْثَرَ فَتِسْعًا » . (٢) وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ \_ فَى الجِليةِ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ قَالَ لِلْعَبّاسِ :

« يَاعَمَّ النَّبِيّ ، إِنَّ اللَّهَ ابْتَدَأَ الْإِسْلَام بِي ، وَسَيَخْتِمُهُ بِغُلَامٍ مِنْ وَلَدِكَ ، وَهُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ عِيسَى بن مَرْيَمَ » . (٣)

وَرَوَى الْخَطِيبُ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ :.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« يَاعَمَّ أَلَا أُخْبِرُكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَحَ هَذَا الْأَمْرَ بِي ، وَخَتَمَهُ (!) بِوَلَدِكَ » . (°)

(۱) آن سریمکٹ ، .

<sup>(</sup>٢) النسائى ١٩/٧ والحاوى للفتاوى للسيوطى ٢٨/٢ والمطالب العالية لابن حجر ٤٥٥٣ ، والسلسلة الصحيحة للألبانى ٢٩ وكنز العمال ٢٥٢٩ والنسائى ١٩/٧ والحلية لابن عدى ٢٨٦٦٩ والحلية لابن نعيم ٢/١٥١ وتاريخ أصبهان لأبى نعيم ٢/١٥١ والضعفاء للعقيل ٢٥٤/٣ والكامل في الضعفاء لابن عدى ٢/٩٢٩ والمعجم الكبير للطبراني في ٢٥٤/٣ برقم ٦٨ ط العراق ومجمع الزوائد للهيثمي ٢/١٤٣ والفتح الكبير ٢/٨٤ ، ورواه الطبراني في الأوسط ٢١٤ مجمع البحرين ، ونسبه في المجمع ٢/١٤١ إلى البزار أيضاً من طريق داود بن المحبر بن قحدم عن أبيه ، وكلاهما ضعيف .

<sup>(</sup>٣) الحلية لابي نعيم ١/ ٣١٥ عن أبي هريرة رضى الشتعالى عنه قال : خرج رسول الشصلى الشعليه وسلم فتلقاه العباس فقال : « أن أشعر وجل أفتتح بي هذا الأمر وبذريتك يختمه » تفرد به لا هز بن جعفر وهو حديث عزيز .

<sup>(</sup>٤) ال ب ويختمه . .

<sup>(</sup>ه) مسند أبي يعلى ٥/٥٥ برقم ٢٦٤٦ بنحوه وكنز العمال ٣٣٤٣٩ ، ٣٨٦٩٣ والعلل المتناهية لابن الجوزى ٢/٥٧٥ وميزان الاعتدال ٢٧٧٨ ولسان الميزان لابن حجر ٥/٥٣٠ .

## الباب الثالث في إخباره ـ ﷺ ـ بخروج الدَّجَّالِ(٢) وفيه أنواع:

الأول: في كَثْرَةِ المطرِ، وقلَّة النَّباتِ قبله (٣)، وتحذيره ـ ﷺ ـ منه رَوَى أَبُو يَعْلَى ، والبزارُ - بِرجالٍ ثِقاتٍ (٤) ـ ، عَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكِ (٥) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « يَكُونُ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنُونَ خَوَادِعَ (٦) يَكْثُرُ فِيهَا المطرُ ، وَيَقِلُ فِيهَا النَّبْتُ ويُكَذَّبُ (٧) فِيهَا الصَّادِقُ ، وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ ، وَيُؤْمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ » (٨) وَيُؤْمَنُ فِيهَا الرُّويْبِضَة ؟ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ : « وَمَا الرُّويْبِضَة ؟ قَالَ : « مَنْ لايُؤْبَه (٩) لَهُ » . (١٠)

<sup>(</sup>١) في ١ ، جد ، د و الباب السادس والثلاثون ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) الدجال: منبع الكفر والضلال، وينبوع القتن والأوجال، قد انذرت به الأنبياء قومها، وحذرت منه أممها، ونعتته بالنعوت الظاهرة، ووصفته بالأوصاف الباهرة، وحذر منه المصطفى صلى الشعلية وسلم. وسمى الدجال مسيحاً لأن عينة الواحدة ممسوحة، والمسيح الذي احد شِقَى وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب، فهو فعيل بمعنى مفعول. بخلاف المسيح عيسى عليه السلام، فإنه فعيل بمعنى فاعل، وسمى به لانه كان يمسح المريض فيبرأ بإنن الله تعالى. والدجال: الكذاب، حجامع الأصول لابن الأثير ٤/٤٠٤، .

<sup>(</sup>٣) لفظ « قبله » زيادة من ج. .

<sup>(</sup>٤) لفظ و والبزار ، زيادة من ب .

<sup>(°)</sup> عوف بن مالك الأشجعى أبو عبدالرحمن ، مات سنة ثلاث وسبعين . ترجمته في : الاستيعاب ١٢٢٦/٣ وطبقات خليفة ٤٧ ، ٣٠٣ والسير ٢/٧٠ وتلمال ١٠٦٦ أسد الغابة ٤/٧٢ ، ٣١٣ وتهذيب الكمال ١٠٦٦ والعبر ١/٨٠ وتاديخ خليفة ٢٦٩ والتاريخ الكبير ٢/٥ والمعارف ٢١٥ والاستبصار ٢٢٦ أسد الغابة ٤/٧٢ ، ٣١٣ وتهذيب الكمال ١٠٦٦ والعبر ١/٨٨ والتهذيب ٨/٨١ والتهذيب ١٨٨٨ والتهذيب ٨/٨١ والتهذيب ١٨٨٨ والتهذيب ٨/٨١ والتهذيب ٨/٨١ والتهذيب ٨/٨١ والتهذيب ٨/٨١ والتهذيب ١٨٨٨ والتهذيب ٨/٨١ والتهذيب ٨/٨١ والتهذيب ٨/٨١ والتهذيب ٨/١٨ والتهذيب ٨/١٨ والتهذيب ٨/١٨١ والتهذيب ٨/١٨ والتهذيب ٨/١٨ والتهذيب ٨/١٢١ والتهذيب ٨/١٨ والتهذيب ٨/١٢ والتهذيب ٨/١٨ والتهذيب مراد ١٨ والتهذيب ٨/١٨ والتهذيب ٨/١٨ والتهذيب مراد ١٨ والتهذيب مراد المراد المرا

<sup>&#</sup>x27; (٦) أي تكثر فيها الأمطار ، ويقل الربع فذلك خداعها لانها تطمعهم في الخصب بالمطر ثم تخلف .

<sup>(</sup>V) عبارة د ويكذب » ساقطة من ب .

 <sup>(</sup>A) الروييضة : الرجل التافه ينطق في أمر العامة .

<sup>(</sup>١) أن أ د من يؤبه ، وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>۱۰) مسند أبى يعلى ٢/٨٧٣ رقم ٢٧١٥ عن أنس بن مالك ، رجاله ثقات . وجامع الأحاديث ٢/٥٥ ومجمع الزوائد ٢/ ٣٢٠ رواه الطبرانى بأسانيد وفي أحسنها أبن إسحاق ، وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات ، ومسند الإمام أحمد ٢/٣٠٢ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٢٧٠ وسنن أبن ماجة ٢٢٠ باب شدة الزمان . والأحادث الصحيحة ٤/٥٠ برقم ١٨٨٧ والحاكم في المستدرك ٤/٥٦ وصححه ووافقه الذهبى . والمعجم الكبير الطبراني ١٨/٧٨ حديث ١٢٢ وفيه : السفيه ينطق في أمر العامة ورواه المصنف في مسند الشاميين (٤٧) وفي إسناده مسلمة بن على وهو متروك وأيضاً المعجم ١/٧٦ حديث ١٩٢ في إسناده أحمد بن عبدالوهاب وهو صدوق كما قال الحافظ فالحديث بهذا الإسناد حسن ، والإسناد كلهم شاميون إلى عوف . وأيضاً المعجم ١/٧٦ ، ٦٨ ورواه المصنف في مسند الشاميين (٤٨) قال في المجمع ٧/ ٢٠٠ رواه الطبراني بأسانيد ، وفي أحسنها أبن إسحاق وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات . قلت : وقد عرفت أن الإسناد قبله أنظف منه فالحديث بهما صحيح ، ورواه أبو يعلى والبزار بسند واحد ، صحيح ، ورواه أبو يعلى في الكبير عن أبي كريب به كما في المطالب العائية (٢٠٢/٢) قال البوصيرى : رواه أبو يعلى والبزار بسند واحد ، ورواته ثقات .

وَرَوَى الطَّيَالِسِيُّ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، والحَمِيدِيُّ ، وَالإِمَامُ أَحْمَدُ ، والحارثُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، عَنْ أَسْهَاءَ بنتِ يَزِيدَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : « إِذَا كَانَ قَبْلَ خُرُوجِ اللَّرَجَالِ حَبَسَتِ السَّهَاءُ ثُلُثَ قَطْرِهَا ثَلَاثَ سِنِينَ وَحَبَسَتِ اللَّمَاءُ ثُلُثَ قَطْرِهَا ثَلَاثَ سِنِينَ وَحَبَسَتِ اللَّانِيةَ حَبَسَتِ السَّهَاءُ ثُلُثَى قَطْرِهَا ، وَإِذَا كَانتِ الثَّانِية حَبَسَتِ السَّهَاءُ ثُلُثَى قَطْرِهَا ، وَلَا تُلْوَلُهُ اللَّائِثُ وَجَبَسَتِ السَّهَاءُ ثَلُثَى اللَّائِقَ وَحَبَسَتِ السَّهَاءُ ثُلُثَى قَطْرِهَا كَلَّهُ ، وَلَا يَلْوَلُهُ وَجَبَسَتِ السَّاءُ قَطْرَهَا كُلَّهُ ، وَحَبَسَتِ السَّاءُ قَطْرَهَا كُلَّهُ ، وَلَا ظُلُفٍ إِلَّا هَلَكَ » . وَلَا ظُلُفٍ إِلَّا هَلَكَ » . وَلا يَبْقَى ذُو خُفِّ ، وَلا ظُلْفٍ إِلاَّ هَلَكَ » . الطَّديث .

وَفِيهِ: قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ : « مَايُجُزِى الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ؟ » .

قَالَ<sup>(۲)</sup> : « مَا يُجَّزِى الْمَلَائِكَ أَهَ مِنَ التَّسْبِيحِ ، وَالتَّهْلِيلِ ، وَالتَّكْبِيرِ ، وَالتَّكْبِيرِ ، وَالتَّحْمِيدِ (٣) » .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، بِرِجالٍ ثِقاتٍ ، وَأَبُو يَعْلَى ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ جَهْدًا شَدِيدًا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ (٤) اللَّهَ ﷺ ذَكَرَ جَهْدًا شَدِيدًا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ (٤) اللَّذَجَالِ ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ يَوْمَئِذِ الْعَرَبُ ؟

فَقَالَ: يَاعَائِشَةُ إِنَّ الْعَرَبَ قَلِيلٌ ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ (٥): فَمَا يُجْزِى الْمُؤْمِنُ يَوْمَئِذِ مِنَ الطَّعَام ؟ » .

قَالَ : « التَّسْبِيحُ ، وَالتَّهْلِيلُ ، وَالتَّكْبِيرُ » .

قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ : (٦) « فَأَىَّ الْمَالِ خَيْرٌ يَوْمَئِذٍ ؟ » . (٧).

قَالَ : « غُلامٌ يَسْقِي أَهْلَهُ مِنَ الْمَاءِ ، أَمَّا الطَّعَامُ ، فَلاَ طَعَامَ » . (^)

<sup>(</sup>١) ف 1 د كل ، وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٢) لفظ د قال ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) مسند ابى داود الطيالسي ٢/٢٧/٧ برقم ١٦٣٣ . والمسند ٦/٤٥٤ والمجمع ٢٤٤/٧ ، ٣٤٥ رواه احمد والطبراني من طرق ، وفي إحداها : د يكون قبل خروجه سنون خمس جدب ، ، ووفيه شهر بن حوشب ، وفيه ضعف ، وقد وثق . وأبو يعلي ٨/٨٧ ، ٧٩ حديث ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>٤) في ب وبين يدى الساعة الدجال ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) عبارة ديا رسول الله ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) عبارة ديا رسول الله ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٧) في ب و فأى المال يومئذ خير ، وأيضاً ج. .

<sup>(</sup>A) مسند أبى يعلى ٧٨/٨ ، ٧٩ حديث ٤٦٠٧ عن عائشة وإسناده ضعيف لضعف على بن زيد وهو أبن جدعان ، والحسن وهو البصرى قد عنعن ولا نعرف له سماعاً من عائشة وأشد أعلم . وأخرجه أحمد ١٢٥/٦ من طريق عقان حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٧/٥٣٠ بأب : فيما بين يدى الدجال من الجهد ، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح .

الثانى : فيها يقوله مَنْ رَأَى الدُّجَّالُ :

رَوَى أُحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، بِرِجالِ ثِقاتٍ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْحَاكِمُ ، عن أَبِي قَلَابَةَ ، (1) عَنَّ هِشَامٍ (٢) بن عامرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : 

( إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمُ الْكَذَّابِ/ المضلّ وإن رأسه (٢) من وراثه حُبُكُ حُبُكُ وَإِنَّهُ يَقُولُ : أَنَا وَرَائِكُم الْكَذَّابِ/ المضلّ وإن رأسه (١) من وراثه حُبُكُ حُبُكُ وَإِنَّهُ يَقُولُ : أَنَا وَرَائِكُم الْكَذَّابِ/ المضلّ وإن رأسه (١) من وراثه حُبكُ حُبكُ وَإِنَّهُ يَقُولُ : أَنَا وَرَائِكُم ، فَمِنْ قَالَ : كَذَبتَ لَسَتْ بَرِبِّنَا (١) لكن الله (٥) ربنا عليه توكلنا وإليه أنبنا ، وَثَكُم ، فَمِنْ قَالَ : كَذَبتَ لَسَتْ بَرِبِّنَا (١) عليه (٨) عليه (١) عليه أنبنا ، نعوذ (١) بالله من شرِّكُ ، لم يكن له (٧) عليه (٨) سَلُطَانُ » (١)

الثالث: في وُجُودِهِ الآنَ:

رَوَى أَبُو يَعْلَى ، من طريقِ عَلِيّ بن زيدٍ بن جُدْعَانَ ، عن عَبْدِ اللّهِ بن مُغَفَّل (١٠) رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ أَكَلَ ، وَمَشَى فِي الْأَسْوَاقِ » .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، من طريقِ مُخَالدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «أَلَا إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ وَمَشَى فِي الْأَسْوَاقِ . (۱۱) وَرَوَى الْخَمِيدِيّ ، من طريقِ عَلِيٍّ بن زيد بن (۱۲) جُدْعَان ، عن عِمْران بن حُصَينٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ : وَأَمَا (۱۳) إِنَّهُ قَدْ أَكَلَ حُصَينٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ : وَأَمَا (۱۳) إِنَّهُ قَدْ أَكَلَ

<sup>(</sup>۱) أبو قلابة الجرّمى اسمه عبدالله بن زيد ، من عبًاد التابعين وزهادهم ، ممن هرب من البصرة مخافة أن يُولئ القضاء فدخل الشام يأوى الرباطات ، ويكون في الثغور ومعه بنيّ له إلى أن اعتلّ علة صعبة فذهبت يداه ورجلاه وبصره فما كان يزيد على : اللهم أوزعنى أن أحمدك حمداً أكانء به شكر نعمتك التي أنعمت عليّ وفضلتني على كثير ممن خلقته تفضيلاً ومات سنة أربع ومائة . ترجمته في : الثقات ٢/٥ وأسد الغابة ٣/٢٥ ومهذيب الكمال ٦٨٤ والجمع ١/٢٥١ ، والتهذيب ٥/٢٢٢ والعبر ١/٣٠ والإصابة ٦/ ٩ والتقريب ١/٢٥ والكاشف ٢/٩٧ وخلاصة تذهيب الكمال ١٩٨ وتاريخ الثقات ص ٢٥٧ والسير ٢/٥٧٣ وطبقات ابن سعد ٣/٣٥ - ٣٧٥ والتاريخ لابن معين ٢٠٩ وتاريخ الفعديل ٥/٧٥ .

 <sup>(</sup>۲) فى ب د ابن ، وهو : هشام بن عامر الانصارى ، ابن عم أنس بن مالك وهو والد سعد بن هشام قتل يوم أحد شهيداً ، وسعد بن هشام بن
 عامر سكن البصرة . ترجمته فى : الثقات ۲۲/۲ والإصابة ۳/۲۰۰ وتاريخ الصحابة للبستى ۲۰۲ ت ۱٤۱۳ .

<sup>(</sup>٢) في جده رأيته من ورائه حبك حبك » . ومعنى : حبك أي : شعر منكس من الجعود كالماء الساكن والرمل إذا هبت عليهما الربح .

<sup>(</sup>٤) في 1 « مؤمناً » وما اثبت من ب . (٥) لفظ « الله » زائد من ب .

 <sup>(</sup>٦) في ا د اعوذ ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>V) لفعد دله » سافط من ج. . (A) نفظ د عليه » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد ٥/ ٤١٠ والمستدرك للحاكم ٥٠٨/٤ ومجمع الزوائد ٣٤٣/٧ رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه الطبراني . ومنتخب كنز العمال ٤٣/٦ .

<sup>(</sup>۱۰) في جـ « عبدالله بن معقل ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>١١) عبارة و ومشى في الأسواق ، ساقطة من ب . والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٥٥/١٥٥ حديث ٣٢٩ بنحوه والمسند ٤٤٤/٤ ولم أعثر على الحديثين من مصدر المؤلف .

<sup>(</sup>۱۲) ساقط من ب . (۱۲) ف 1 « اما » وما اثبت من ب .

الطَّعَامَ ، وَمَشَى فِي الْأَسْوَاقِ يَعْنِي : الدَّجَّالَ » . (١) الطَّعَامَ ، وَمَشَى فِي الْأَسْوَاقِ يَعْنِي : الدَّجَّالَ » . (١) الرابع : فِي مَكَانِ خُرُوجِهِ :

روى سَمُّوَيْه ، والحاكمُ ، عن ابنِ عُمَرَ ، عن حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

«لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ الْأَعْوَرُ الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِيَّة أَصْبِهَانَ ، عينه الْيُمْنَى مَشُوحَةٌ ، وَالْأُخْرَى كَأَنَّهَا زَهْرَةٌ ، (٢)

وَرَوَى الْحَاكِمُ ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« يَغْرُجُ الْأَعْوَرُ اللَّجَالُ مِن يَهُودِيَّةِ أَصْبِهَانَ ، ثُمَّ يُخلقِ له عَيْنُ ، وَالْأُخْرَى كَأَنَّهَا كَوْكَبُ مَنْ وَجَةٌ مِنْ دَم يُشْوَى فِي الشَّمْسِ شَيًّا ، يَتَنَاوَلُ الطَّيْرَمِنَ الْجُوِّ ، لَهُ ثَلَاثُ صَيْحَاتٍ يَسْمَعُهَا أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، لَهُ حَمَارُ ، مابين عرض أُذُنَيْهِ أَرْبَعِينَ عَلَمًا ، يُطِلُّ كل منها في كل سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، يسير مَعَهُ جَبَلاَنِ : أَحَدُهُمَا فِيهِ أَشْجَارُ وَثَارٌ يَقُولُ : هَاذِهِ الْجُنَةُ وَهَاذِهِ (٣) النَّارُ » . (١) وَمَاءٌ ، وَأَحَدُهُمَا فِيهِ دُخَانُ وَنَارٌ يَقُولُ : هَاذِهِ الْجُنَةُ وَهَاذِهِ (٣) النَّارُ » . (١) وَرَوَى الْخَطِيبُ \_ في فَضَائِلِ قَزْوِين \_ وَالرَّافِعِيُّ ، عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى وَرَوَى الْجَوْدِ اللهِ عَنَّالِ وَزُوين \_ وَالرَّافِعِيُّ ، عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّالِ قَلْ :

«يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبِهَانَ ، حَتَى يَأْتِي الْكُوفَةَ ، فيلحقه قَوْمٌ مِنَ اللَّورِ ، وَقَوْمٌ مِنْ ذِي أَيْنَ ، (٥) وَقَوْمٌ مِنْ قَرْوِين ، قِيلَ يَارَسُولَ اللّدِينَةِ ، وَقَوْمٌ مِنْ النَّلُورِ ، وَقَوْمٌ مِنْ ذِي أَيْنَ ، (٥) وَقَوْمٌ مِنْ قَرْوِين ، قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ : وَمَاقَرْوِين ؟ . (٦)

<sup>(</sup>۱) المسند الحميدى ۲۲/۲ حديث ۸۲۲ واوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أما أنا فلا آكل متكناً..... » الحديث ، ومنتخب كنز العمال ٢/٦ والجامع الكبير للسيوطى رقم ١٠٦٥٨ لأحمد عن عمران بن حصين ، ومجمع الزوائد ٢/٨ رواه أحمد والطبرانى وفي إسناد أحمد على بن زيد وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وفي إسناد الطبرانى محمد بن منصور النحوى الأهوازى ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال المحمد عن منصور النحوى الأهوازى ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال المحمد بن منصور النحوى الأهوازى ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال المحمد عن والمعجم الكبير للطبراني ١٥٥/١٥٨ حديث ٣٩٩ ورواه أحمد ٤٤٤٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المستدرك للحاكم ٤/ ٨٢٥ كتاب الفتن والملاحم زيادة « تشق الشمس شقاً ، ويتناول الطير من الجوله ثلاث صبيحات يسمعهن أهل المشرق وأهل المغرب ، ومعه جبلان : جبل من دخان ونار وجبل من شجر وأنهار .. » الحديث وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والثقات لابن حيان ٥١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) عبارة « وهذه النار » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) المستدرك للحاكم ٤/ ٢٨٥ ، ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٥) ف ب ديمن ، .

<sup>(</sup>٦) المسند ٣/٢٤/ والمستدرك ٤/٨٨٥ وكنز العمال ٣٨٨٠٠ والمعجم الكبير للطبراني ١٥٥/١٨.

قَالَ : « قَوْمُ كَكُونُونَ فاجرة (١) يَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا زُهْدًا فِيهَا يرد الله بهم قومًا مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ » .

وَرَوَى الطَّيَالِسِيِّ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَنِيعِ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «يَخْرُجُ الدَّجَالُ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبِهَانَ »(٢) الحديث .

وَرَوَى مُسَدَّدُ مَوْقُوفًا ، برجالِ ثقاتٍ ، عن أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ نَحْوِ الْمَشْرِقِ<sup>(٣)</sup>. . » الحديث .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو يَعْلَى ، من طريقِ محمَّد بن مصعبٍ ، عَنْ أَنَسٍ بنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« قَالَ ْرَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَخْرُجُ الدَّجَالُ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبِهَانَ ، مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ الْيَهُودِ ، عَلَيْهِمُ الشَّيْجَانِ »(٤)

[ظ ٨٦] وَرَوَى / مُسَدَّدُ ، عَنِ الْفِرْبَانِ بن الهيثم ، عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ .
قَالَ : ذَكَرُوا الدَّجَّالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَمْرٍو : إِنَّ بِأَرْضِكُمْ أَرْضًا يُقَالُ لها(٥)
كوش (٢) ذَاتُ سباخٍ ونخلِ فَقَالُوا : ﴿ نَعَمْ ﴾ فَقَالَ (٧) : فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ . (٨)
وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَالْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ ، وَابْنُ جَرِيرٍ - فِى تَهْذِيبِهِ - عَنْ أَبِى
بَكْرٍ (٩) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٢/٢٢٤ والإحسان بترتيب ابن حبان ٨/٢٨٢ رقم ١٧٦٠ .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد للهيثمي ٧/٨٤٨ والمستدرك ٤/٧٧٥ ، ٢٨٥ .

<sup>(3)</sup> مسند أبى يعلى ٢١٧/ ، ٣١٧ حديث ٣٦٣٩ وإسناده ضعيف ، محمد بن مصعب هو ابن صدقة صدوق ، ولكنه كثير الغلط . وأخرجه أحمد ٢ مسند أبى يعلى ٢٧٤/ ٢٠ من طريق محمد بن مصعب بهذا الإسناد وعنده « التيجان » بدل السيجان وأخرجه مسلم في الفتن (٢٩٤٤) باب في بقية أحاديث الدجال . من طريق منصور بن أبى مزاحم حدثنا يحيى بن حمزة ، عن الأوزاعي ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن عمه أنس أن رسول تقال : « يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون الفاً عليهم الطيالسة » . ويشهد له حديث عثمان بن أبى العاص عند أحمد ٢١٦/٤ ، وعنه : « عليهم السيجان » . والسيجان : جمع ساج ، وهو الطيلسان الأخضر ، وقيل : هو الطيلسان المقور ينسج كذلك كأن القلانس كانت تعمل منها ، أو من نوعها .

<sup>(</sup>ە) ئىب دامە ،

<sup>(</sup>١) في ب «كرث » وفي جــ «كوث » .

<sup>(</sup>٧) ن ب، جدد قال ، .

<sup>(</sup>A) والصحيح أنه أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . انظر كنز العمال ٢١/٣٤ عن أبى بكر . والمستدرك ٤/٢٥، ٥٢٨ وجامع الأصول لابن الأثير ١٠/٣٠ حديث ٢٥٨٧ وأخرجه الترمذي برقم ٢٢٣٨ في الفتن . باب : ما جاء من أين يخرج الدجال . وهو حديث حسن . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٩) عبارة د عن أبي بكر ، زيادة من ب .

« يَغْرُجُ الدَّجَالُ من أرضٍ من قِبَلِ المشرقِ يُقَالُ لها : خُرَاسَان يَتَبِعه أقوامٌ كأن وُجُوهَهُم المَجَانَ المُطْرَقَةُ »(١)

الخامس: في صِفَتِهِ وَأَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ مِنَ الدَّجَّالِ: (٢)

رَوَى الطَّيَالِسِيِّ - بسندِ صحيح - وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مَ عَنْ سَفِينَةَ (٣) مَـوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَـالَ : خَطَبَنَا رَسُـولُ اللهِ ﷺ ) الحديث (١) .

وَفِيهِ: إِلاَّ فَإِنَّهُ (٥) أَى الدَّجَال أَعْوَرُ عِينِ الشَّهَالِ وَبِالْيُمْنَى (٦) ظفرة غليظة ، بين عَيْنَيْهِ كَا فِ رَ (٧) » الحديث .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ (^) عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« أُحَدِّرِكُمُ المُسيحَ وأنذركموهُ ، وكل نَبِيِّ قد حذر قومهُ وهو فيكم أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ، وَسَأَحْكِى لكم مِنْ نَعْتِهِ مَالَمُ يَحُكِ الأنبياءُ قبل لقومهم، يكون قبل نُحروجهِ سِنِينَ لَخَمْسٍ (٩) جدبٍ حتى يهلك كل كافر (١٠) »

قِيلَ : فَبِمَ يَعِيشُ الْمُؤْمِنُونَ ؟ قَالَ : بِمَا تَعِيشُ به الملائكة ، ثُمَّ يَخرج وهو أعورُ وليس الله بأعورَ ، بين عينيه كافر ، يقرأه كُلِّ مُؤْمِنٍ وكافِرِ كاتب وغير كاتب ، أكثر من يتبعه اليهود والنَّصَارَى(١١) فالنساء وَالأعراب يرون السَّهَاء تُمُّطِرُ ، وَهِى لاَ تُنْبِتُ ، وَيَقُولُ لِلْأَعْرَابِ : «مَاتَبْغُونَ لاَ تُنْبِتُ ، وَيَقُولُ لِلْأَعْرَابِ : «مَاتَبْغُونَ لاَ تُمْطِرُ ، وَيَوَولُ لِلْأَعْرَابِ : «مَاتَبْغُونَ

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى ٢٩/١ ، ٢٩ حديث ٣٣ عن أبي بكر وحديث ٣٦ ص ٣٩ ، ٤٠ وإسناده صحيح ، وروح هو أبن عبادة . وأخرجه أبن ملجة في الفتن (٢٧٧٨) باب : الفتن (٢٧٧٨) باب : فتنة الدجال ، وخروج عيسى ، من طريق محمد بن المثنى بهذا الإسناد وأخرجه الترمذي في الفتن (٢٢٧٨) باب : ما جاء من أين يخرج الدجال ؟ وأبن ماجة (٢٧٧٤) من طريق محمد بن بشار ، حدثنا رُوْح بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ١/٤ ، ٧ من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد . والمجن - بكسر الميم - : الترس ، والوشاح ، والجمع : مجان بفتح الميم . والمستدرك للحاكم ٤/٨٧٥ . وجامم الأصول لابن الاثير ٢٠/١/٢٠ .

<sup>(</sup>٢) لفظ د من ، زائد من ب .

<sup>(</sup>٢) سفينة ، مولى أم سلمة ، زوجة النبى ﷺ ، كنيته أبو عبد الرحمن . ترجمته في : الثقات ١٨٠/٣ طبقات خليفة ت ٣٢ ، ١١٧ والمحبر ١٢٨/٨ والإستيعاب ١٩٧/ والإستيعاب ٢٩٢/١ والإستيعاب ٢٩٢/١ والإستيعاب ٢٩٢/١ والإستيعاب ٢٩٢/١ والجمع ٢٩١/١ وتاريخ الإسلام ٢/٨/١ وأسد الغابة ٢/١٩٠ ، ٣٢٤ ، ٤٢٤ وتهذيب الأسماء واللغات ٢/١/١١ والوافي بالوفيات والجمع ٢/١٠٠ وخلاصة تذهيب الكمال ٣٧؛ والمطالب العائية ٤/٥/١ .

<sup>(</sup>٤) عبارة « 機 » زيادة من ب ، جـ « و إنه » . . . . . (٦) ب ، جـ « وباليمين » .

<sup>(</sup>۷) فى ب وك ف ر ، وانظر ابن أبى شبية 100/8 ، 100/8 كتاب الفتن - ما ذكر فى فتنة الدجال والمسند 100/8 .

<sup>(</sup>٨) ١ ، جـ د عنها ، وهو تحريف . لأن الراوى ( سفينة ) وهو رجل . وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ب . (۱۰) في ب د ذي حافر ، .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ و النصارى ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۲) أ « يرون ، وما أثبت من ب .

مِنِّى ؟ أَلَمْ أُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا ، وَأُحِيى لَكُمْ أَنْعَامَكُمْ . شَاخِصَةً ذُراهَا، خَارِجَةً خَوَاصِرهَا (۱) دَارَّاتُ أَلْبَانُهَا ، وَتَبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينَ عَلَى صُورَةِ مَنْ قَدْ مَاتَ عَنِ الْآبَاءِ وَالْإِخْوَانِ ، وَالْمَعَارِفِ ، فَيَأْتِى أَحَدُهُمْ إِلَى أَبِيهِ وَأَخِيهِ ، وَذَوى رَجِهِ ، فَيَقُولُ : « أَلَسْتَ فَلَاناً ؟ أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي ؟ هُو رَبُّكَ فَاتَبِعْهُ ، يُعَمِّر أَرْبَعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (۱) : السَّنَة كَالشَّهْرِ ، وَالشَّهُرُ كَاجْمُعَة ، وَاجْمُعَة كَالْيَوْمِ ، وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَة ، وَالسَّاعَة ، وَالسَّاعَة ، وَالسَّاعَة كَاشِوْمُ كَالسَّاعَة ، وَالسَّاعَة ، وَالسَّاعَة ، وَالسَّاعَة عَلَى السَّاعَة ، وَالسَّاعَة ، وَالسَّاعَة كَاحْتِرَاقِ السَّعَقَة فِي النَّارِ ، يرد كُلَّ مَنْهَلٍ إِلاَّ الْسَعْجَدَيْنِ ، أَبْشِرُوا فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، فَاللَّهُ كَافِيكُمْ وَرَسُولُهُ ، وَإِنْ يَخْرُجْ بَعْدُ ، فَاللَّهُ خَلِيفَتِي (۱) عَلَى كُلِّ مُسْلِم » . (۳)

وَرَوَى الْإِمَّامُ أَحْمَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : « أَمَّا فِتْنَةُ اللّهَ جَالِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يكنْ نَبِي إِلاَّ حَدَّرَ قَوْمَهُ ، (٤) وَسَأُحَدِّرُكُمُوهُ بِحَدِيثٍ لَمَّ يُخَدِّرُهُ نَبِي اللّهَ اللّهِ اللّه لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ ، لَمْ يُخَدِّرُهُ نَبِي اللّهُ اللّه لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ ، يَعْرِفُهُ (٥) كُل مُؤْمِن » (٦) الحديث .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ﴿ اللَّهَ عَالَى ﴿ اللَّهَ عَالَى ﴿ اللَّهَ عَالَهَ ، فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَّا اللَّهَ عَالَهَ ، فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَّا اللَّهُ وَهُو خَارِجُ فِيكُمْ لَا مَحَالَةً ، فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَّا اللَّهُ وَهُو خَارِجُ فِيكُمْ لَا مَحَالَةً ، فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَّا اللَّهُ الْحَالَةَ اللَّهُ وَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَأَنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللّهِ وَاللَّهُ مِنْ خُلَّةٍ اللّهِ اللّهِ وَاللَّهُ مَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[و ۸۷]

<sup>(</sup>١) في أ د خارجه خوارجها خواصرها ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ف ب د خليفة ، .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ٣٨٧٧٩ ، والمعجم الكبير للطبراني ٢٤/ ١٦٩ برقم ٤٣٠ قال في المجمع ٤٣٧/٧ وفيه شهر بن حوشب ولا يحتمل مخالفته للأحاديث الصحيحة أنه يلبث في الأرض أربعين يوماً ، وفي هذا أربعين سنة ويقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) في و إلا قد ضرر أمته ، .

<sup>(</sup>٥) في ب ديقراه » .

<sup>(</sup>٦) الفتح الكبير ١/٢٥٦ ، ومسند الإمام أحمد ٦/١٣٩ .

<sup>(</sup>٧) ن ب د عز وجل » .

<sup>(</sup>A) ف ب د أمته » .

<sup>(</sup>٩) في المعجم الكبير للطبراني  $\tilde{\Lambda}/\Upsilon$  زيادة « عز وجل » .

<sup>(</sup>۱۰) في ب ديقول ، .

وَلا نَبِيّ بَعْدِى ، وَإِنّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ (١) فَمَنْ لَقِيَهُ (٢) ، فليتفل (٣) وَلْيَقْرَأ بقوارع سورة أصحاب الكهف ، فإنه (٤) يُسَلِّطُ على ناسٍ من بنى آدم فيقتلها ، ثُمَّ يُعْيِيهَا ، وَإِنّهُ لا يعدُو ذلك ، وَإِنّهُ ٥ يَسَلِّطُ على نفْسٍ غَيْرَهَا ، وإن من فِنْنتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارًا ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ ، فَمَنِ الْبَلِى يَنارِهِ ، فليغمض عَيْنَيْهِ ، وَلْيَسْتَغِثْ بِاللّهِ ، تَكُونُ بَرُدًا وَسَلامًا ، كَمَا كَانَتُ النّارُ (١) بَرْدًا وَسَلامًا ، كَمَا كَانَتُ النّارُ (١) بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَيْنِهِ ، وَلْيَسْتَغِثْ بِاللّهِ ، تَكُونُ بَرُدًا وَسَلامًا ، كَمَا كَانَتُ النّارُ (١) بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَيْنِهِ السّلام . (٧) وَإِنّ أَيّامَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، يَوْمًا ، يَوْمًا بِسَهْرٍ ، (٩) وَيَوْمًا بِجُمُعَةٍ ، (١٠) وَيَوْمًا بِشَهْرٍ ، (٩) وَيَوْمًا بِجُمُعَةٍ ، (١٠) وَيَوْمًا كَالْأَيّامِ ، وَآخِرُ أَيّامِهِ (١١) كَالسّرَابِ ، يُصْبِحُ الرّبُحلُ عِنْدَ بَابِ اللّهِ فِي يَلْكَ الْأَيّامِ القِصَارِ ؟ قَالَ : تُقَدِّرُونَ فِيهَا ، كَا تُقَدِّرُونَ فِي الْآيَامِ الطّوال » . (١٢)

وَرَوَى الطَّيَالِسِيُّ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« إِنَّ الدَّجَّالَ جَعْد أعور (١٣)، هِجَانُ (١٤)، أَقْمَرُ (١٥)كَأَنَّ رَأْسَهُ غَضَّةُ شجرة ، أَشْبه النَّاس بِعَبْدِ العُزَّى بن قَطَن ، فَأَمَّا هلك (١٧) الهُلكُ فإنه أعورُ ، فَإِنَّهُ رَبَّكُمْ

<sup>(</sup>١) لفظ « وكافر ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) ف المعجم الكبير للطبراني زيادة و منكم » .

<sup>(</sup>٣) في المعجم الكبير للطبراني زيادة وفي وجهه ، .

<sup>(</sup>٤) ف ب د وإنه ۽ .

<sup>(°)</sup> لفظ د وإنه » ساقط من ب ومن المعجم .

<sup>(</sup>٦) لفظ د النار ، زيادة من ب .

 <sup>(</sup>۷) عبارة دعليه السلام ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۸) ف ب د کسنة ، .

<sup>(</sup>٩) ۽ في ٻ د کشهر ۽ .

<sup>(</sup>۱۰) في بركجمعة ، .

<sup>(</sup>١١) في أ د ويوماً كالسراب ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۲) المعجم الكبير للطبراني ۱۷۲/۸ رقم ۷٦٤٤ ورواه ابن ماجة ۷۰۷- ٤ عن على بن محمد بن عبد الرحش المحاربي عن إسماعيل بن رافع عن يحيى به . قال الحافظ المزى ، وكذا رواه سهيل بن عثمان عن المحاربي وهو وهم فاحش قال الحافظ ابن كثير في نهاية البداية ١/ ٨٩ قلت : وقد جوّد إسناده أبو داود ٤٣٠٠ فرواه عن عيسى بن محمد عن ضمرة عن يحيى الشيباني عن عمرو بن عبد الله ، عن أبي أمامة .

<sup>(</sup>۱۳) أن ب « عن أعور جعد » .

<sup>(</sup>١٤) هجان ، الهجان : الأبيض . النهاية ٥/٢٤٨ .

<sup>(</sup>۱۵) في ابن حبان د ازهر ، .

<sup>(</sup>١٦) في ابن حبان د أَصَلَةُ ، .

<sup>(</sup>١٧) في أين حيان د فإن هلك ، .

لَيْسَ بِأَعْوَرَ » . (١)

وَرَوَى مُسَدَّدُ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مِنِيع ، وَالْحَارِثُ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ ، عَنْ جنادة بن أبى أمية (٢) رضى الله عنه عن رجل من أصحاب رسول الله على قال : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهَالَ :

« أُنْذِرُكُمُ اللَّجَال ثَلَاثاً ، فَإِنَّهُ جَعْدٌ مَسْوحُ الْعَيْنِ (٣) الْيُسْرَى » (١)

وَرَوَى ابنَ حِبَانَ ، عن ابن عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «مَامِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الدَّجَال ، وَإِنِّى سَأُبَيَنِّ لَكُمْ شَيْئًا تَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَذَٰكِكَ ، إِنَّهُ أَعْوَر ، وَإِنَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبُ كَافِرٌ ، يَقْرَؤُهُ كَذَٰكِكَ ، إِنَّهُ أَعْوَر ، وَإِنَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبُ كَافِرٌ ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنِ كَاتِبٍ وْغَيْر كَاتِبٍ » . (2)

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَكَانَ أكثر خطبتهِ حديثًا ، فحدثناهُ حديثًا (') عَنِ الدَّجَالِ ، فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ (') « يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِئْنَةٌ فِي الْأَرْضِ عَنِ الدَّجَالِ ، وَإِنَّ اللّهَ لَمْ يعقب (^) نبيًّا بعد نوحٍ إِلاَّ حَذَّرَ تَبُدُو وَاللّه أَعْظَمُ فِئْنَةً مِنَ الدَّجَالِ ، وَإِنَّ اللّهَ لَمْ يعقب (^) نبيًّا بعد نوحٍ إِلاَّ حَذَّرَ أُمَّتَهُ ، وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَنْتُمْ آخِرَ الْأُمَمِ ، وَهُو خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مُحَالَةَ ، فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنْا آبِينَ أَظْهُرِكُمْ فَأَنَا حَجِيجُ كُلّ مُسْلِمٍ ، وَإِنْ يَخْرُجْ بَعْدِى فَكُل امْرِيءٍ حَجِيجُ وَأَنْا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فَأَنَا حَجِيجُ كُلّ مُسْلِمٍ ، وَإِنْ يَخْرُجْ بَعْدِى فَكُل امْرِيءٍ حَجِيجُ فَلْ مُسْلِمٍ ، وَاللّهُ خَلِيفَتِى عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ » الحديث .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وأَحمدُ بنَ مَنيع \_ برجالِ ثقاتٍ \_ عن هشامِ بُنِ (٩) عامرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ رَأْسَ الدَّجَّالِ مِنْ وَرَاثِهِ

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابى شبية ١٤٨/٨ حديث (١٦) كتاب الفتن ما ذكر في فتنة الدجال ، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢٨١/٨ حديث رقم ٢٧٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) جنادة بن ابى أمية الدوسى ، واسم أبى أمية كثير ، أدرك الجاهلية ولا صحبة له ، سكن الشام وبهامات سنة سبع وستين .
 ترجمته في : الثقات ٤/٣٠ والجمع ٢٩/١ والتقريب ٢/١٣٤ والتهذيب ٢/١١٥ والكاشف ٢٣٢/١ وتاريخ الثقات من ٩٩ والإصابة ٢٤٦/١ وتهذيب تاريخ دمشق ٢٤٢/١ . ومشاهير علماء والأمصار ١٨١ ت ٨٥٣ .

<sup>(</sup>٣) لفظ و العين ۽ زائد من ب .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٥/ ١٦٤ ومجمع الزوائد ٢٤٣/٧ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والفتح الكبير ١ / ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٥) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢٧٣/٨ حديث ٦٧٤٢ .

<sup>(</sup>٦) لفظ د حديثاً ، زيادة من ب . (٧) عبارة د ان قال ، ريادة من ب .

<sup>(</sup>٨) زن ب دييمث ، . (٩) أن ا د هشام عامر » وما اثبت من ب . (١٠) انظ د قال ، ساقط من ب .

حُبُكُ حُبُكَ »(١)

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى مِنْ طَرِيق مجالد بن سعيدٍ ، عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

«إِنَّ (٢) كُلَّ نَبِيِّ أَنْذَر قومه الدَّجَال ، أَلاَ وَأَنَّهُ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ ، أَلاَ إِنَّ عَاهِدٌ فِيكُمْ (٣) عَهْدَا لَمَ يَعْهَدُهُ نَبِيُّ لِأُمَّتِهِ ، أَلَا وَإِنَّ عَيْنَهُ انْيُمْنَى مَسُوحَةٌ كَأَنَّهَا نُخاعَةً فى جَانِب حَاثِط ، أَلاَ وَإِنَّ عَيْنَهُ الْيُشْرَى كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيٌّ . . (٤) ، الحديث .

السادس : <sup>(ه)</sup>:

فِي ادِّعَائِهِ إِذَا خَرَجَ الصَّلاَحُ ، ثُمَّ ادعائه النُّبوة ، ثم ادعائه الرُّبويِّيّة .

رَوَى الطّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ وَاهٍ عن عبدِ اللهِ بن مُطْعَمِ (٦) رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَالَ :

« إِنَّ الدَّجَالَ لَيْسَ فِيهِ خَفَاءُ ، إِنَّهُ يَجِيءُ مِن قِبَلِ الْمَشْرِقِ ، فيدعُو إلى حق فَيُتَبَعُ ، وينتصبُ للناسِ ، فيقاتلهُمْ ويُقاتلونه ، فيظهرُ عَلَيْهِمْ ، فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يقدُمَ الكوفة ، فيظهرُ دينَ اللهِ ، ويعملُ به ، فيتبع على ذلك ، ويحتُّ (١) عليهِ ، ثُمَّ يَقُول (٨) بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّهُ نَبِيُّ ، فَيَفْزَعُ مِن ذلك كل ذي لُبِّ ، ويفارقه ، عليهِ ، ثُمَّ يَقُول (٨) بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّهُ نَبِيُّ ، فَيَفْزَعُ مِن ذلك كل ذي لُبِّ ، ويفارقه ، ويكتُ بعد ذَلِكَ حينًا ، ثم يقول : « أَنَا الله ، مُعْمَى (٩) عينه الْيُمْنَى ، وَتَقْطَعُ (١٠) أَذُنيهِ ، ويكتبُ بين عينيه كافرُ ، فلا يخفى على كُلِّ مُسْلِمٍ ، فيفارقه كل أحدٍ من الخلق ، في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ ، (١١) الحديث .

السابع(١٢): في أَنَّهُ (١٣) يَطَأَالأرضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَةَ والمدينةَ ، وبيتَ المقدس ، وَالطُّور :

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٥/ ٣٧٢ ، ٤١٠ عن ابي قلابة . ومجمع الزوائد ٧/ ٣٤٢ عن هشام بن عامر . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) افظ د إن ، ساقط من ب . (٦) في ب د إليكم ، .

<sup>(</sup>٤) مسند ابي يعلى ٣٣٢/٢ حديث ١٠٧٤ . والفتح الكبير ٣/٣٨٦ ، ٣٨٥ رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم في المستدرك والضبياء .

<sup>(</sup>٥) ساقط من ب ، في ب ، معتم ۽ .

<sup>(</sup>V) في ب د ويجر » . (A) في أ د قال ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱°) ن ب د فيفس » . (۱°) ن ب د ويقطع » .

<sup>(</sup>١١) المستدرك ٤/٧/ ٥ بنحول وجمع الجوامع ٢٧٤٥ بنحول والطبراني ٢٦٧/٧ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>١٢) لفظ د السابع ، ساقط من ب . (١٣) لفظ د في أنه ، زائد من ب .

رَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ ، والإمامُ أَحمدُ ، وأبو داودَ ، وأبو يَعْلَى ، وَأَبُو عُوانَة ، والحاكمُ ، والضياءُ المقدسِيُّ في المختارة عن حُذَيفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : « يَخْرُجُ الدَّجَالُ() وَمَعَهُ نَهْرٌ وَنَارُ ، وَقَالَ () فَمَنْ دَخَلَ نهره وجب وِزْرَهُ ، وَصُطَّ وِزْرُهُ ثُمَّ إِنَّمَا هِيَ وَيَامُ السَّاعَةِ » . (3)

وَرَوَى (٥) الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابِنُ خُرِيمةَ ، وأبو يَعْلَى ، والحاكمُ ، والضّياءُ ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ يَحُرُجُ اللّهَ جَابِرٍ - رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ يَحُرُجُ اللّهَ جَالِهِ مَنَ اللّهِ اللهِ مُونَ اللّهِ اللهِ مَنَا اللّهُ عَلَيْ مِنَا كَالشّهْرِ ، وَاليومُ منها كَالجّمُعَةِ ، ثم سائرُ أيّامِهِ كَأيّامِكُمُ كَالشّيهِ ، وَاليومُ منها كَالجّمُعَةِ ، ثم سائرُ أيّامِهِ كَأيّامِكُمُ مَلْهِ فَلْهِ إِنَّ مَرْضُ مابَيْنَ أَذُنيهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً ، فيقولُ لِلنّاسِ : ﴿ أَنَا مَنْهُ مَنَا عَرْضُ مابَيْنَ أَذُنيهُ إَرْبَعُونَ ذِرَاعاً ، فيقولُ لِلنّاسِ : ﴿ أَنَا مَهَجَاةً يَقْرُونُ كُلّ مَا عُورُ ، وَإِنّ رَبّكُمْ لَيْسَ بِأَعُورَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ ا فِ رُ<sup>(٧)</sup> مَهَ مَهَجَاةً يَقْرُونُهُ كُلَّ مُؤْمِنِ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ ، يَرِدُ كُلّ مَاءٍ وَمَنْهلٍ إِلاّ المدينَة ومكة ، حَرِّمَهُمَا اللهُ عليْهِ ، وقامتِ الملائكةُ بأبوابِهِمَا ، وَمَعَهُ جبالٌ مِنْ خُبْزٍ ، وَالنّاسُ فِي حَرِّمَهُمَا اللهُ عليْهِ ، وقامتِ الملائكةُ بأبوابِهِمَا ، وَمَعَهُ جبالٌ مِنْ خُبْزٍ ، وَالنّاسُ فِي حَرِّمَهُمَا اللهُ عليْهِ ، وقامتِ الملائكةُ بأبوابِهِمَا مِنْهُ وَمَعَهُ جبالٌ مِنْ خُبْزٍ ، وَالنّاسُ فِي حَرَّمَهُمَا اللهُ عليْهِ ، وقامتِ الملائكةُ بأبوابِهِمَا مِنْهُ أَنْهُ مِنَالًا مِنْ النّاسُ فِي عَيْرِهُ لِلْنَاسُ وَلَاللّاسَ ، ومَعَهُ جبالٌ مِنْ النّاسَ ، ومَعَهُ وَمَنْ النّاسَ ، ويقل النّاسُ ، و أَنْهُ النّاسُ ، ويقا مِنَ النّاسُ ، ويقا مِنَ النّاسُ ، ويقا مَنَ النّاسُ ، ويقل النّاسُ ، ويقول المناسَ ، وأَيُم النّاسُ ، ويقا مَنَ النّاسُ ، ويقل النّاسُ ، ويقول المناسَ ، وأَيَّا النّاسُ النّاسُ ، ويقول النّاسُ ، ويقول النّاسُ ، ويقول النّاسُ ، وأَيْمَا مِنَ النّاسُ ، ويقا النّاسُ ، ويقول النّاسُ ، ويقول النّاسُ ، وأَيْمُ النّاسُ ، ويقا النّاسُ ، ويقول النّاسُ ويقول النّاسُ ، والنّاسُ ويقا النّاسُ ويقا النّاسُ ويقا النّاسُ ويقا النّاسُ ويق

<sup>(</sup>١) في ا د معه ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) عبارة و وقال ، زیادة من ب .

<sup>(</sup>٣) ن ب د وحط».

<sup>(</sup>٤) مسند أبى داود الطيالسي ٨/٢٥ رقم ٤٣٧ وكنز العمال ٣٨٧٤٣ ومسند الإمام أحمد ٥/٣٠ والمستدرك للحاكم ٤٣٣/٤ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ... كتاب الفتن والملاحم .

<sup>(</sup>٥) في أو روى » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) فن ب « منه » .

<sup>(</sup>۷) ئان بدك شبره.

<sup>(</sup>۸) فن برمعه ی.

<sup>(</sup>٩) ف ب «يقال » .

<sup>(</sup>۱۰) فن ب دیقال ، .

هَلْ يَفْعَلُ مثلَ هَذا(١) إلا الرَّبُّ ، فيعتزل(٢) المسلمونَ إلى جبل الدُّخَانِ بالشام ، فيأتيهم فَيَحْصُرَهُمْ ، فيشتد حصارُهُمْ ، وَيُجْهِدُهُمْ جَهْدًا شَدِيدًا ، ثُمَّ يَنْزِلُ عِيسَى عليهِ السَّلام فينادِي من السَّحَرِ ، فيقول : يَأْتُهَا النَّاسُ مايمنعكم (٤) أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخَبِيثِ ، فَيَقُولُونَ هَٰذَا رَجُلٌ آخَرَ (٥) ، فَإِذَا هُمْ بِعِيسَى بن مريمَ ـ عليه الصَّلاَة (٦) وَالسَّلام \_ فَتُقَامُ الصَّلاَةُ ، فَيُقَالُ لَهُ : تَقَدَّمْ يَارَسُولَ اللَّهِ وَرُوحَ (٧) اللهِ ، فيقولُ : ﴿ لِيَتَقَدَّمْ إِمَامُكُمْ فَلْيُصَلِّ لَكُمْ (^) ، فَإِذَا صَلَّوَا صَلَاةَ الصُّبْح خَرَجُوا إِلَيْهِ ، فَحِينَ يَرَاهُ الْكَذَّابُ فَيُذَابُ كَمَا يُذَابُ<sup>(٩)</sup> الْللْحُ فِي الْمَاءِ ، فَيَمْشِي إِلَيْهِ فيقتله ، حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ يَقُولُ : ﴿ يَارُوحَ اللَّهِ هَلْنَا يَهُودِيُّ فَلَا يَثْرُكُ مِمَّنْ كَانَ يتبعه(١٠) أحدًا إلا قتله » . (١١)

وَرَوَى الشَّيْخَانِ وَالْإِمَامُ (١٣) أَحْمَدُ ، وَالذَّارِمِيّ ، (١٣) عَنْ أَنسِ بن مَالِكٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو ، وَالطَّحَاوِيُّ ، عن نِجَادَةَ (١٤) بنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْمُ قَالَ:

« لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَالُ ، إِلَّا مَكَّةً/ وَالْدَينَةَ »(١٥) وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ : ﴿ إِلَّا الْكَعْبَةُ ، وَبَيْتُ الْمُقَدِسِ » .

[و ۸۸]

<sup>(</sup>١) ف ب د ذلك ، .

<sup>(</sup>۲) ئاب «ئىيئى».

<sup>(</sup>٣) عبارة د عليه السلام ، ساقطة نم ب .

<sup>(</sup>٤) نی ب د مامنعکم ، .:

<sup>( ° )</sup> ف ب د جنی » .

<sup>(</sup>٦) لفظء الصلاة ، زائد من ب .

 <sup>(</sup> ۷ ) في أ « روح » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> A ) لفظ « لكم » ساقط من ب .

<sup>(</sup> ۹ ) فى ب د يثمات كما ينادى ، وهو تحريف .

<sup>(</sup> ۱۰ ) عبارة د ممن كان يتبعه ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>١١) المسند ٣/٧٦ والمستدرك للحاكم ٤/٥٣٠ . كنز العمال ٣٨٨١٩ . الدر المنثور ٢/٢٤٢ .

<sup>(</sup> ۱۲ ) في به و الإمام احمد والشيخان » .

<sup>(</sup>۱۳) فى ب د والمدانى ، وهو تحريف .

<sup>(</sup> ۱٤ ) في ب د حادة ، .

<sup>(</sup>١٥) مشكاة المصابيح للتبريزي ٢٧٤٢ وصحيح البخاري ٢٠٥/٢ وشرح العيني ١٥١/٥ باب ٩ مبحث باب حرم المدينة . وصحيح مسلم ٣٨١/٢ وشرح النووى ٢٠/١٠ باب ٢٣ مبحث الفتن . وكنز العمال ٣٤٨٥٨ وفتح البارى ٤/٥٥ وتفسير القرطبي ٤/٨٥ وشرح السنة للبغوى ٧/ ٢٣٢٦ .

فَقَالَ<sup>(١)</sup> الطَّحَاوِيُّ : « وَمَسْجِدَ الطُّورِ » .

وَفِي رِوَايةٍ: ﴿ فَلَايبْقَى ﴿ ) مَوْضِعٌ إِلاَّ ويأخذه غير مَكَّة ، والمدينة ، وبيت المقدس ، وجبل الطور ، تطرد من هذه المواضع : الملائكة ﴿ ) وليس نَقْبُ ﴿ ) من أَنْقَابِهَا يَعْنِي المدينة إِلَّا عَلَيْهِ الملائكة صَافِّينَ يحرسُونَهَا فنزل ﴿ وَالسَّبَخَةِ ﴿ ) فترجف المدينة ثلاث رَجَفَات ، فيخرج إليه كل كافر (٧ ومُنَافِقٍ وفي رواية يجيء التَّجَالُ فيطأ الأرض إِلاَّ مَكَّة والمدينة ، فيأتي المدينة فيجد بكل نقبٍ من أَنْقَابِهَا صُفُوفًا من الملائكة ، فيأتي سَبَخَة الجرف فيصرف رواقه فترجف المدينة ثلاث رجفاتٍ فيخرج إليه كل منافق (٨) ومُنَافِقَة »

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِئُ ، وَالتَّرْمِذِيُّ برجالِ الصَّحِيحِ (٩) ، وَأَبُو عُوَانَةَ ، وَابْن حِبَّانَ ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ :

« يَأْتِى الدَّجَالُ الْمِينَةَ فَيَجِدُ الملائكةَ يَحُرُسُونَهَا فَلاَ يَدْخُلُهَا اللَّجَالُ ، وَلاَ الطَّاعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ » . (١٠)

وَرَوَى البُخَارِئُ ، عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « لاَيَدْخُلُ المدينة : الْمُسِيخُ وَلاَ الطَّاعُونُ »(١١)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ : « لَا يَدْخُلُ اللّذَجَالُ مَكَّةَ وَلَا الْمَدِينَةَ » . (١٢)

<sup>(</sup>۱) أن ب « وقال » .

<sup>(</sup> Y ) في بدولا » .

<sup>(</sup> ٣ ) في ب و فإن الملائكة تطرده عن هذه المواضع » .

<sup>(</sup>٤) نقب \_ بفتح النون والقاف ، بعدها موحدة : الطريق بين جبلين . « النهاية ١٨/٤ ، .

<sup>(</sup>٥) ان ب د فينزل ، .

<sup>(</sup>٦) السبخة بالتحريك ويسكن: ارض ذات ملح وبز: جمعها سباخ. وفي معجم البكرى ٢/٧١٧ السبخة بفتح أوله وثانيه ، وبالخاء المعجمة: موضوع بالمدينة بين الخندق وبين سلع.

<sup>(</sup> ٧ ) لفظ د كافر ، زائد من ب .

<sup>(</sup> A ) عبارة « منافق » زائدة من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب د وقال صحيح ، ،

<sup>(</sup> ۱۰ ) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٨/ ٢٨٤ حديث ٢٧٦٦ وأوله « المدينة يأتيلها الرجال » والمسند ٣/٧٧ وصحيح البخارى ٤/٢٣٢ وسنن الترمذي ٢٢٤٢ عن أنس .

<sup>(</sup>١١) صحيح البخاري ٤/٢٣٢ ومسلم ١٠٠٥ وعدة القاري ١/٢٤٣ والفتح الكبير ٣/ ٣٦٠ .

<sup>(</sup> ۱۲ ) المسند ٦/ ٢٤١ وكنز العمال ٣٤٧٠٠ ومسلم الفتن ب ١٩ رقم ٨٩ ، ٩١ وشرح السنة للبغوى ٧٦/١٥ .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبُخَارِئُ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ يَدْخُلُ الْمِدِينَةَ يَوْمَئِذٍ (١) رُعْبُ المسيحِ الدَّجَال(٢) لِهَا يَوْمَئِذٍ ، سبعةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلِكَانِ ٣٥)

وَرَوَى الْبُخَارِى ، عَنْ جَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ يَدْخُلُ المدينَةَ رُعبُ المُسيحِ ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ »(٤)

وَرَوَى الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّارٍ ، عن أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ـ قَالَ(°) « رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مُجْتَمَع السَّيُولِ فَقَالَ :

« أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمِنْزِلِ اللَّآجَالِ من المدينة ؟ ثُمَّ قَالَ : «هَاذَا مَنْزِلُهُ ـ يريد المدينة ـ ولا يستطيعَهَا ، يجدها متمنطة بالملائكة ، على كل نقبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكُ شَاهِرُ ولا يستطيعَهَا ، يجدها متمنطة بالملائكة ، على كل نقبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكُ شَاهِرُ سِلاَحَهُ ، لاَ يَدْخُلُهَا الدَّجَالُ ، وَلاَ الطَّاعُونَ فَنَزَلَ (٦) بالمدينة ، وبأصحابِ الدَّجَالِ سِلاَحَهُ ، لاَ يَدْخُلُهَا الدَّجَالُ ، وَلاَ الطَّاعُونَ فَنَزَلَ (٦) بالمدينة ، وبأصحابِ الدَّجَالِ زُلُزَلَةٌ (٧) لاَ يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلاَ مُنَافِقَةٌ ، إِلاَّ خَرَجَ إِلَيْهِ ، وَآخِرُ مَنْ يَتْبَعَهُ (٨) النِّسَاءُ فلا يَعْجِزُ الرِّجُلُ سَيْفَهُ » .

قَالَ السَّيِّدُ نُورُ الدِّينِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : يُسْتَفَادُ مِنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ :

أَنَّ المرادَ مِنْ قولِهِ فِي الْأَحَادِيثِ المَتَقَدِّمَةِ: فَتَرُّجُفُ الْمَدِينَةُ يَعْنِي : بِسَبَبِ النَّالْزَلَةِ، وَلاَ يُشْكِلُ عِمَا تَقَدَّمَ: مِن أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ المدينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.

ويستغنى عما جمع به تبعتهم : مِنْ أَنَّ الرُّعْبَ المُنْفِى هُوَ أَلَاَّ يَجْعَلَ بِمَنْ (٩) بِهَا بِسَبَبِ قُرْبِهِ مِنْهَا خَوْفُ ، أَوْ عِبَارَةُ مِنْ غَايَتِهِ وَهُوَ غَلَبَتُهُ (١٠) عَلَيْهَا .

<sup>(</sup>١) لفظ « يومئذ » ساقط من ب .

<sup>(</sup> Y ) لفظ « الدجال » زائد من ب .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن شبية ٨/ كتاب ٤١ باب ٢ حديث رقم ٢٩ . وصحيح البخارى ٢/ ٢٠٥ باب ٩ مبحث باب حرم المدينة عن أبى بكرة ومسند الإمام أحمد ٥٤٨٠ ، ٤٦٧ عن أبى بكرة . والمستدرك ٤/ ٢٤٠ ، ومشكاة المصابيح ٣٥٧٠ ، ٤٨١ وجامع الأصول لابن الأثير ٩/ ٢٧٠ . والفتح الكبير ٣/ ٢٦٠ . وكنز العمال ٢٤٨٥١ لوقتح البارى لابن حجر ٤/ ٥٩ ، ١٩/ ١٠ وأعلام الساجد للزركشي ٢٥٠٣ .

<sup>(</sup>٤) لفظ د ملكار ، زيادة من ب . وانظر صحيح البخاري ٢٨/٣ ، ٩/ ٧٥ ومسلم الفتن ب ١٩ رقم ٨٩ ، ٩١ .

<sup>(</sup> ٥ ) لفظ « قال » زائد من ب .

<sup>(</sup>٦) ف ب • فتزلزل ، .

<sup>(</sup> ٧ ) لفظ « زلزلة » زائد من ب .

<sup>(</sup>۸) ان ب د تبعه ، .

<sup>(</sup>۹) ف ب د لن ، .

<sup>(</sup>۱۰) في بر او غلبته ۽ .

والمراد بِالرَّجْفَةِ: إِشَاعَة مجيئه (١) ، وَأَنَّهُ لاطاقة لأحدٍ به ، فيتضارب (٢) حينئذ إليه من كان يَتَّصف بالنَّفاق والفِسْق ، قاله الحافظ وما قدمناه أولى .

الثامن :(٣)

في أحاديث جامعة لبيان حال الرجال:

وردت أحاديثُ كثيرةُ عن جماعةٍ من الصَّحَابَة ـ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عن رَسُولِ اللهِ ﷺ مطوّلةً ومختصرةً ، وفي (٤) كلِّ حديثٍ ما ليس في الآخرِ ، فأدخلتُ بعضَهَا في بعضٍ ورتبتُ القصة على نَسَقِ وَاحِدٍ فأقولُ :

رَوَى ابنَ أَبِي شَيبة ، والإمامُ أَحمد ، والطبران ، وأبو عمرو بن عبدالبر - في التَّمْهِيدِ - عن سَمُرة بن جُندُ ب ، والطبران عن عبدالله بن مُغَفَّل ، وأبو يَعْلَى عن أبي سعيدٍ ، وعبدالرَّحن عنه من طريق آخر وأحمد بن منيع ، من طريق آخر (٥) ، وأحمد بن حَنبَل من طريق آخر ، والبَزَّار بأسانِيدِ حَسَنة ، وَابْنُ (٢) كَثِيرِ عن جَابِدٍ ، والطَّبران من طريقِ آخر ، وأحمد بن حَنبَلٍ ، وقاسم بن أصبغ من طريقِ آخر وأحمد أبو الطَّبران من طريقِ آخر ، وأحمد بن وأحمد ، وأبو القاسم البُغَوي - في وأحمد بن أبو الطاكم بسندِ جَيِّدٍ ، والطَّيَاليي ، وأحمد ، وأبو القاسم البُغَوي - في معجمِهِ - عن سَفينَة ، والإمامُ أحمد ، والسَّتَة عن النُّوَّاسِ بن سِمْعَان (٨) ، وَابْنُ مَاجَة ، وَابْنُ أَبِ (٩)عمر ، وتَمَّامُ في فوائده ، والطَّبَرانِ في المَطَوَّلاتِ عن أبي أُمَامَة ، والطَّيَالِسِي ، وعبدالرَّزَاق ، والإمامُ أحمد ، والطَّبَرانِ عن أَسْمَاء بِنْتَ يَزِيدَ (١٠) والطَّيَالِسِي ، وعبدالرَّزَاق ، والإمامُ أحمد ، والطَّبَرَان عن أَسْمَاء بِنْتَ يَزِيدَ (١٠) رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ :

[ظ ۸۸]

<sup>(</sup>۱) أن ا د مجيء ۽ وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب د فيسارع ، .

<sup>(</sup>٣) لفظ « الثامن » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) في ا ﴿ في ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) عبارة و من طريق آخر » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب د وابي كشير ، .

<sup>(</sup>V) لفظ « أحمد » ساقط من ب .

<sup>(</sup>A) النواس بن سمعان الكلابي ، له صحبة . ترجمته في : الثقات ١/ ٤١١ والإصابة ٢/ ٥٧٥ والتهذيب ١٠/ ٤٨٠ وأسد الغابة ٥/٥٥ ، ومشاهير علماء الأمصار ٩٠ ت ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٩) لفظ د أبى ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۰) اسماء بنت يزيد بن السكن بن قيس بن زعرراء لها صحبة . ترجمتها في : الثقات ٢/٣٢ والطبقات ٨/ ٢١٩ والإصابة ٤/ ٢٣٤ وحلية الأولياء ٢٦٤/ وتاريخ الصحابة للبستى ٤٠ ت ٨٩ .

« وَاللّه لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَخُرُجُ ثَلاَثُونَ كَذَّاباً آخِرُهم (١) الْأَعُورُ الدَّجَالُ مَسُوحُ العَين اليُسْرَى ، كَأَنَّها عِين أبي يحيى ، لشيخ حينئذ من الْأَنْصَارِ بينه وبين حُجْرَة عَائِشَةَ ، وَأَنَّهُ مَتَى مايخرِج أَوْ قَالَ : مَتَى مَايَخُرُجُ (٢) فَإِنَّهُ سَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَيئُ الله (٣) ، فمن آمن به وصدقه وَاتَبَعَهُ لم ينفعه صالح من عمله سلف ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ ، لم يعاقب بشيء من عمله (٤) ، وأنه سَيطُوفُ (٥) على الْأَرْض كلها إلا الحرم ، وبيت المقدس وأنه يحصن » . وفي لفظ : يحصر المؤمنين في بيت المقدس أنه شيويداً فيهزمه الله تعالى وجنوده ، ثم يملكه الله تعالى ، المشترر إلى نيزلولون زِلْزَالاً شَدِيداً فيهزمه الله تعالى وجنوده ، ثم يملكه الله تعالى ، مشترر إلى تعالى فاقتله ، ولن يكون (١٠) ذلك كذلك حتى تروا أموراً ، يتفاقمُ شَأْنُهَا في أنفسكم فَتَسْأَلُونَ نَبِيّكُمْ ، هل كان نبيكم ذَكَرَ لكم منها (١١) ذِكْراً وحتى نزول في أنفسكم فَتَسْأَلُونَ نَبِيّكُمْ ، هل كان نبيكم ذَكَرَ لكم منها (١١) ذِكْراً وحتى نزول الدَّجَال (١٢) وحتى تزول جبالٌ عن مواضعها ، ثُمَّ عَلَى أَثْرِ ذَلِكَ الْقَبْض »(١٢) .

<sup>(</sup>۱) في ب « احدهم » .

<sup>(</sup>۲) عبارة « ما يخرج » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) ال ب د انه الله ، .

<sup>(</sup>٤) ف ١، جـ « عمل » .

<sup>(</sup>٥) ال ب د سيكون ، .

<sup>(</sup>٦) لفظ « المقدس » زائد من ب .

<sup>(</sup>V) فى ب « جذام ، ومعنى : جذام الحائط : بقيته وجمعه : اجزام وجُذُوم المعجم الوسيط ١ /١١٣ مادة جذم .

<sup>(</sup>A) ف ب د اليهود » .

<sup>(</sup>۱) ف ب د یستتر ف ، .

<sup>(</sup>۱۰) فی ب د وان یکون ، .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ « منها » زائد من ب .

<sup>(</sup>۱۲) عبارة و وحتى نزول الرجال ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۱۲) ابن أبى شبية في مصنفه ۱۰/۱۰ من طريق يزيد ، وعبد الصعد . وأيضاً ١٤/٥ ومسند الإمام أحمد : ٢/١٥٥ ، ١٦/٥ وأخرجه أيضاً ٢/٢٦ ٢ ٢٢٦ ، ٢٢٦ من طريق ماك وأخرجه أحمد ٢/٢٠ من طريق على عن ورقاء . وأخرجه أحمد ٢/٢٦ والمعجم الكبير للطبراني ٢/٩/٧ برقم ٢٠٨٧ وكذا المعجم ١٩/٧ حديث ١٤٤٥ ومسند أبى يعلى ١٠/٥٠ حديث ١٩٥٥ وسنن الترمذي ١/٥٥٠ حديث ٢٢٤٠ عن النواس بن سمعان باب ما جاء في فتنة الدجال ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . وسنن ابن ماجة ٢/٢٥٦ كتاب الفتن باب ٣٣ حديث ١٤٠٥ ، وسنن أبى داود ٢/٢٦٤ كتاب الملاحم : باب خروج الدجال . وأخرجه البخاري (٢٠٢٨) من طريق الحكم بن نافع عن شعيب عن الأوزاعي عن الزهري وحدثنا أبو سلمدية ، والبخاري في الفتن ١١/١ باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور ، ومسلم في الفتن (١٠٥٠) (١٨٤) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل من طريق مالك ، والبخاري في الاستسقاء (٢٠٠١) باب ما قبل في الزلازل والآيات وفي الزكاة (١٠٤١) من طريق أبي اليمان وأخرجه البخاري في المستنابة المرتدين (١٩٤١) وأخرجه البخاري في المفات واخرجه البخاري في الادب (١٠٢٠) باب لا ينفع نفساً إيمانها . ومسلم (١٥٥) وأخرجه البخاري في الفتن (١٠٢٧) ومو في صحيفة همام بن منبه برقم (٢٥) وأخرجه البخاري في الادب (٢٠٢١) علمات النبوة في الإسلام وفي التفسير (١٩٢٥) والادب (١٠٢٠) وإيمانها . ومسلم (١٥٥) وأخرجه البخاري في الفتن (٢٠٢١) ومو في صحيفة همام بن منبه برقم (٢٥) وأخرجه البخاري في الادب (٢٠٢٧) حديثة المام بن منبه برقم (٢٥) وأخرجه البخاري في الادب (٢٠٢٧) عبد المحديثة همام بن منبه برقم (٢٥) وأخرجه البخاري في الادب (٢٠٢٧) وحديثة همام بن منبه برقم (٢٥) وأخرجه البخاري في الادب (٢٠٢٧)

وَرَوَى النَّدْيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « يَخْرُجُ النَّجَّالُ وَمَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ الْحَاكَة على مقدمته أصغر من فيهم يقول: هُوَ الدَّوَاءُ » (١):

« يَأَيُّهَا النَّاسُ هَلْذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ : فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَجُّ (٧) فَيقُولُ فَشُجُّوهُ (٨) فيوجع (٩) ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرَّباً قَالَ (١٠) فَيقُولُ

باب حسن الخلق وفي التفسير (٢٦٠٥) باب : هلم شهدامكم وأخرجه البخارى في الفتن ، (٢٠٦١) باب ظهور الفتن وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم في الإمارة (١٨٢٢) (١٠) باب الناس تبع لقريش وفي الفتن (٢٩٢٣) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ، وعنده « إن بين يدى الساعة كذابين » هكذا بغير عدد . وفردوس الأخبار للديلمي ٢٢٣/٥ رقم الحديث ٢٧٧٧ والبزار ١٤٨٤ والمستدرك للحاكم ٢٠/٣ كتاب الكسوف برواية « والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً » عن سمرة بن جندب . والمجمع ٢٧٧٧ رواه المطبراني والبنار باختصار وإسناده ضعيف وفيه : من لم أعرفهم رأيضاً ٢٤٤٧ وأيضاً : ٢/ ٢٤٠ عن سفينة رواه أحمد والطبراني واللفظ له ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر وكذا المجمع ٢٤١٧ رواه أحمد والبزار ببعضه والمجمع ٢٤٧/٧ رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب ولا يحتمل من مخالفته للأحاديث الصحيحة أنه يلبث في الارض أربعين يوماً وفي هذا أربعين سنة وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>۱) كنز العمال : ٣٨٨٢١ والموضوعات لابن الجوزى ٢/٦٢١ ، واللالىء المصنوعة للسيوطى ١/٥٠١ وتذكرة الموضوعات للفتنى ١٣٧ وللديلمى في مسند الفردوس وكنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للإمام عبد الرموف المناوى ٢/٤٠٢ طبعة خامسة ، مصطفى البابي الحبي بمصر وابن عدى ٢/١٨٤ ، والحاكة ، جمع حائك : وادٍ في بلاد عذره ، انظر : مراصد الاطلاع للبغدادي ٢٧٢/١ تحقيق على البجاوى .

<sup>(</sup>۲) ن ب د انی ، وهو تحریف .

<sup>(</sup>٣) ف ١ د اوما ، والمثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) فى ب د فيقولون ، .

<sup>(</sup>٥) لفظ دقد ، زائد من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ وقال ، زائد من ب .

<sup>(</sup>٨) وشجوه بالجيم المشددة من الشج وهو الجرح في الراس.

<sup>(</sup>٩) ق ب « فيولع » وفي مسلم « فيوسع » .

<sup>(</sup>١٠) لفظ «قال » زائد من ب .

لَهُ أَمَا تُؤْمِنُ (١) بِي ؟ فَيَقُولُ : أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابِ (٢) قَالَ (٣) فَيَأْمُرُ بِهِ ، فَيُنْشَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ قَالَ (١) ثُمَّ يَشِى الدَّجَالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ، بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ قَالَ (١) ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : « أَمَا تُؤْمِنُ بِي ؟ فيقولُ لَهُ : مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً قَالَ (٧) ثُمَّ يَقُولُ : « يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ اللَّهُ وَيَقُولُ لَهُ : مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةً قَالَ (٧) ثُمَّ يَقُولُ : « يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَى إِلهَ بَوْقُوتِهِ نُحَاسًا ، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً . قال (١٠) فَيَأْخُذُهُ الدَّجَالُ لِيَذْبَعَهُ إلَيْهِ سَبِيلاً . قال (١٠) فَيُخْعِمُ مَا (١٠) بَيْنَ ذَقْنِهِ إِلَى تَرْقُوتِهِ نُحَاسًا ، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً . قال (١٠) فَيَأْخُذُهُ بِيكَةً وَرِجْلَيْهِ ، فَيَقْذِفُ بِهِ ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّهُ قذفه (١٠٠) في النَّارِ ، فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، فَيَقْذِفُ بِهِ ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ أَنَّهُ قذفه (١٠٠) في النَّارِ ، وَيَقْلَ رَسُولُ اللّهِ عَيْهِ : « هَذَا أَعْظُمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَلِينَ » (١٠٠) أَلْقِى في الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْهِ : « هَذَا أَعْظُمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمُ ، وَأَبُو عُوَانَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، عن أَنَسٍ ، رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ : « يتبعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصبِهَان سَبْعُونَ أَلْفاً عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةِ (١٦) » .

<sup>(</sup>۱) في ب ديامؤمن ، .

<sup>(</sup>٢) في أا و الدجال » وما أثبت من ب . وأيضاً مسلم ٢٠٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) لفظ «قال» زائد من ب.

<sup>(</sup>٤) لفظ «قال » زائد من ب.

<sup>(</sup>٥) لفظ « له » زائد من ب وصحيح مسلم ٨/٢٠٠ .

<sup>(</sup>٦) لفظ «قال » زائد من ب .

<sup>(</sup>V) لفظ د قال » زائد من ب .

 <sup>(</sup>٨) لفظ «قال » زائد من ب .

<sup>(</sup>٩) ف أ « فيذبحه » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) لفظ « فيقول » ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ دما ، ساقط من ب.

<sup>(</sup>۱۲) لفظ د قال ، زیادة من ب .

<sup>/ )</sup> (۱۳) في أ « يقذفه » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>١٤) في أ « وإنه » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>١٥) مسند أبى يعلى الموصلى: ٢/ ٥٣٤ - ٥٣٦ حديث ١٤١٠ وقال: إسناده ضعيف ولكن أخرجه مسلم بشرح النووى ٧٣/ ٧٣ ، ٧٤ في الفتن: باب صفة الدجال وتحريم المدينة عليه. ومعنى مفرق الرأس - بكسر الراء: وسطه و الترقوة: بفتح التاء وضم القاف وهي : العظم الذي بين ثفرة النمر والعائق. ورواه البخارى ١٣/ ٨٩ ، ٩٠ ، ٩٠ في الفتن ، باب لا يدخل المدينة . وفي فضّائل المدينة باب لا يدخل الدجال المدينة من طريق محمد بن عبد الله بن قهزاء ، حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبى حمزة ، عن قيس بن وهب بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>١٦) الطيالسة بفتح الطاء وكسر اللام: جمع طيلسان وهو ثوب معروف . والحديث خرجه مسلم بشرح النووى ١٨/ ٥٥ ، ٨٦ . ومسند الإمام أحمد ٢/٤/٣ الطيالسة بفتح الطاء وكسر النووى ١٨/ ٥٥ ، ٨٦ . ومسند الإمام أحمد ٢/٤/٣ و يضرج الدجال من يهودية أصبهان » . والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢٨٢/٨ حديث ١٧٦٠ باب ذكر الاخبار عن تبع الدجال ، نعوذ بالله من شرهم ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٠١ ترجمة عبد الله بن بشر عن أنس روايتان . وإسناده صحيح على شرط البخارى رجاله ثقات رجال الشيخيين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخارى .

وَرَوَى(١) الشَّيْخُانِ ، وَابْنُ حِبَّانَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ :

( يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنَّ يَدْخُلَ أَنْقَابَ(٢) المدينة ، فينزل ببعض(٣) السباخ(٤) التي بالمدينة ، فيَخْرُجَ إليه يَوْمَئِذٍ رَجَلُ هو خيرُ النَّاسِ أو مِنْ خَيْرِ النَّاسِ (٥) فيقول له ': أَشهدُ أَنَّكَ الدَّجَالِ الذي حدثنا / رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حديثُهُ ، النَّاسِ (٥) فيقول له ': أَشهدُ أَنَّكَ الدَّجَالِ الذي حدثنا / رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حديثُهُ ، فيقولُ الدَّجَالُ أَرَأَيْتُمْ (٢) إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ ؟ هَلْ (٧) تَشُكُونَ فِي الْأَمْرِ ؟ ، فيقولُ الدَّجَالُ أَرَأَيْتُمْ (١) إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ ؟ هَلْ (٧) تَشُكُونَ فِي الْأَمْرِ ؟ ، فيقولُونَ : لاَ ، فيسلَط عليه فيقتله ، ثم يُحْيِيه ، فيقولُ حِينَ يُحْيِيهِ : وَاللهِ ما كنت فيكُ قط(٨) أَشَدَّ بَصِيرَةً (٩) مِنْهُ اليوم ، فيريد الدَّجَالِ أَن يقتله النَّانِيةَ فلا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ » (١٠) .

التاسع: فِي أَشَدُّ (١١) النَّاسِ عَلَيْهِ:

رَوَى الْبَزَّارُ ، عَنْ أَبِي هريرةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسَوُلُ اللَّهِ ﷺ بَنِي عَمْمِ فَقَالَ : ذَكَرَ رَسَوُلُ اللهِ ﷺ بَنِي عَمِيمٍ فَقَالَ : هُمْ ضِخَامُ الهَامِ ، ثبتُ الْأَقْدَامِ ، أَنْصَارُ الْحَقِّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَشَدُّ قَوْمًا عَلَى الدَّجَالِ »(١٢) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ـ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ ـ عَنْ رَجُلِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

« شرح مسلم للنووي ۸/ ۱۹۹ » .

<sup>(</sup>۱) في ب « وروى الإمام أحمد » -

<sup>(</sup>٢) في أ « نقاب ، وما أثبت من ب . ونقاب المدينة بكسر النون : أي الرقها وفجاجها وهو جمع نقب وهو الطريق بين جبلين .

<sup>(</sup>٣) ف ب د بعض ، .

<sup>(</sup>٤) السباخ : الأراضي التي لا تنبت المرعى .

<sup>(</sup>٥) عبارة 1 د أو من خبر الناس ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ و أرأيتم ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>V) في 1 د بل ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) لفظ و قط ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>١) بصيرة : البصيرة : المعرفة واليقين .

<sup>(</sup>۱۰) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۱۱/ ۲۱۱ ، ۲۱۱ حديث ٢١٠ حديث صحيح ، ابن أبي السرى قد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، وهو في « مصنف عبد الرزاق » (۲۰۸۲) وعنه أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٠ . وأخرجه البخاري (۱۸۸۲) في فضائل المدينة : باب لا يدخل الدجال المدينة ، ومسلم (۲۹۲۸) في الفتن : باب لا يدخل الدجال المدينة ، ومسلم (۲۹۲۸) في الفتن : باب لا يدخل الدجال والبغوى في « شرح السنة » (۲۵۸۵) من طريق شعيب بن أبي حمرة ، ومسلم أيضاً (۲۹۳۸) . والنسائي في « الكبرى » كما في التحفة ٢/ ۲۹۳ من طريق صالح بن كيسان ، ثلاثتهم عن الزهرى ، به وأخرجه بنحوه مسلم (۲۹۳۸) (۲۱۳) ، والبغوى (۲۲۳۱) من طريق قيس بن وهب ، عن أبي الوداك جبر بن نوف ، عن أبي سعيد الخدرى . وأخرجه بنحوه مطولًا أبو يعلي (۲۰۷۱) و (۱۳۲۱) والبزار (۲۳۹۵) من طريقين عن عطية العوف ضعيف .

<sup>(</sup>١١) في أ م ابتداء ، وما أثبت من ب ومنتخب كنز العمال ٥/٤٠٣ .

<sup>(</sup>١٢) سنن البزار ١١/٣ .

عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ :

« أَبْطَأَ هَوُلَاءِ القومِ بِصَدَقَاتِهِم ، فأقبلتْ نَعُم : حَرُ وسودُ لبني تميمٍ فَقَالَ (١) رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : « هَلْهِهِ نُعُمُ قومِي ، فَقَامَ (١) رَجُلُ من بَنِي تميمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ :

« لا يَقَـلْ (٣) لِبَنِي تَمِيمٍ إِلاَّ خَيْراً ، فَإِنَّهُمْ أَطْوَلُ النَّاسِ رِمَاحاً (١) عَـلَى الدَّجَالِ (٥) » .

<sup>(</sup>۱) فۍ برعشت.

<sup>(</sup>Y) فن بروقام».

<sup>(</sup>۲) ن ب د لانقل،

<sup>(</sup>٤) أن بد إرماضاء .

<sup>(</sup>a) مسند الإمام أحمد ١٦٨/٤ ومنتخب كنز العمال ٥/٣٠٤ .

# الباب الرابع(١) في إِخْبَارِهِ ﷺ بنزولِ عيسى بن مَرْيَمَ ﷺ (٢)

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ والرُّويَانِيُّ (٣) وَالضِّيَاءُ ، عَنْ سَمُرَةَ (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ :

« (٤) إِنَّ الدَّجَالَ خَارِجٌ ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ (٥) الشِّمَالِ ، عَلَيْهَا طَفْرَةُ (٢) غَلِيظَةُ ، وَأَنَّهُ يُبْرِىءُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ ، وَيُحْيِى الْمُوْقَ ، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَمَنْ قَالَ : رَبِّ الله ، حَتَى بَعُوتَ عَلَى ذَٰلِكَ ، فَقَدْ عُصِمَ قَالَ : أَنْتَ رَبِّ فَقَدْ فَتِنَ ، وَمَنْ قَالَ : رَبِّ الله ، حَتَى بَعُوتَ عَلَى ذَٰلِكَ ، فَقَدْ عُصِمَ مَنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ، وَلَافِتْنَةَ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ ، فَيَلْبَثُ فِي الْأَرْضِ مَاشَاءَ الله ، ثُمَّ مِنْ قِبَلِ المغربِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدِ (٧) وَ اللهُ مِلْتِهِ ، فيقتلَ الدَّجَالَ ، ثُمَّ إِنَّا هُو (٨) قِيَامُ السَّاعَةِ (٩) » .

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « (١٠)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

« إِنَّ رَوْحَ اللَّهِ عِيسَى بنَ مريمَ نَازِلٌ فِيكُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ ، رَجُلُ مَرْبُوعٌ ، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ ، كَأَنَّ (١١) رَأْسَهُ يَقْطُرُ ، وَإِنْ لَمُ مُصَّرَانِ ، كَأَنَّ (١١) رَأْسَهُ يَقْطُرُ ، وَإِنْ لَمُ مُصَّرَانِ ، وَيضع (١٣) الحَرْية ، ويدعُو لَمْ يُصِبُّهُ بَلَلٌ ، فَيدق (١٢) الصَّليب ، ويقتلُ الخنزيرَ ، ويضع (١٣) الجزية ، ويدعُو

<sup>(</sup>١) في 1 ، جد، د د الباب السابع والثلاثون ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) فى ب د صلوات الله وسلامه عليه » . وفي جــ د صلى الله عليهما وسلم » .

<sup>(</sup>٣) لفظ د الروياني ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ « أن » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) في برعين،

<sup>(</sup>٦) (ن ب « قطرة » .

<sup>(</sup>۷) في بر المحمد » .

<sup>(</sup>٨) في پ د هي ۽ .

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد ٥/١٣ . والمعجم الكبير للطبراني ٢٦٧/٧ رقم ٦٩١٨ وفيه زيادة بعد و فقد عصم من فتنة الدجال . ورقم ٦٩١٩ وهي نفس رواية الأصل ثم روى تحت رقم ٢٠٨٧ بنحوه .

<sup>(</sup>١٠) في ب، جــ د أن رسول الله 雞 قال ، .

<sup>(</sup>۱۱) ن ب دکاده .

<sup>(</sup>۱۲) فيدل، .

<sup>(</sup>١٣) في جده ويقطع ، .

النَّاسَ إِلَى الإسلام ، فَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ المسيخَ (١) الدَّجَالِ ، وَتَقَعُ (١) الْأَمنَةُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ حَتَّى تَرْعَى (٣) الْأُسُودُ مَعَ الْإِبِلِ ، وَالنَّمُورُ مَعَ (١) البقرِ ، وَالذَّنَابُ مَعَ الْغَنَمِ ، وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ مَعَ (٥) الْحَيَّاتِ (١) ، فَلَا تضرهمْ ، وَالذَّنَابُ مِنَ الْغَنَمِ ، وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ مَعَ (٥) الْحَيْلِ الْمُلْلِمُونَ » (٨) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمُ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو (أُهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ يَوْمَا ﴿ فَيَبْعَثُ (١١) اللَّهُ تَعَالَى عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ، عَلَيْهِ السَّلَامِ - كَأَنَّهُ عُرْوَةً بْنُ مَسْعُودِ الثَّقَفِيِّ (١١) فَيَطْلُبُهُ فَيهْلِكُهُ ثُمَّ يَكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ، ثُمَّ يُرُسِلُ اللَّهُ تَعَالَى رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجُهِ (١٣) الْأَرْضِ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ إِلاَ قَبَضَتْهُ حَتَى الشَّامِ فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجُهِ (١٣) الْأَرْضِ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلاَ قَبَضَتْهُ حَتَى

<sup>(</sup>١) ف جدد المسيح » .

<sup>(</sup>۲) ف ب و ريقع » وف جـ و ويقطع » .

<sup>(</sup>٣) في جدد ترتع ، .

<sup>(</sup>٤) لفظ دمع ۽ ساقط من جـ .

<sup>(</sup>a) في ا « بالحيات » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) ال ا د التضرفم ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>V) عبارة « ثم يتوفى » زيادة من ب .

<sup>(</sup>A) المستدرك للحاكم ٢/٥٩٥ كتاب التاريخ . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ومنتخب كنز العمال هامش المسند ٦/٥٠٠ وثوبان ممصران يقال : مصر الثوب صبغه بالمِصْر أو بحمرة خفيفة . المعجم الوسيط ٢/٨٧٩ .

<sup>(</sup>٩) ف 1 « ابن عمر » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) لفظ « يوماً » ساقط من ب ، جـ .

<sup>(</sup>۱۱) ق ب د فبعث ، .

<sup>(</sup>۱۲) عروة بن مسعود بن معتب \_ بالمهملة والمثناة المشددة \_ ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي وهو عم والد المغيرة بن شعبة ، وامه سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف اخت أمنة كان احد الأكابر من قومه . قيل : إنه المراد بقوله : ﴿ على رجل من القريتين عنيم ﴾ وثبت ذكرر عروة بن مسعود في الحديث الصحيح في قصة الحديبية ، وكانت له البيد البيضاء في تقرير الصلح وهو مستوفي في البخاري وترجمه ابن عبد البر بانه شهد الحديبية ومو كذلك لكن في العرف إذا أطلق على الصحابي أنه شهد غزوة كذا يتبادر أن المراد أنه شهدها مسلماً وعند مسلم من حديث جابر مرفوعاً عرض على الانبياء فذكر الحديث قال ورايت عيسي فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود وفي رواية ابن إسحق أنه أتبع أثر النبي ﴿ وآله وسلم لما انصرف من الطائف فأسلم واستأذنه أن يرجع إلى قومه فقال : ﴿ إني أخاف أن يقتلوك ، قال : لو وجدوني نائماً ما أيقتلوني، فأذن له فرجع فدعاهم إلى الإسلام ونصح لهم فعصوه وأسمعوه من الأذي فلما كان من السحر قلم على غرفة له فأذن فرماه رجل من بني ثقيف بسهم فقتله ، فلما بلغ ذلك النبي ﴿ قال : ﴿ مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه ، واختلف في اسم قاتله فقيل : أوس بن عوف . وقيل لعروة : ماترى في دمك ؟ قال : كرامة أكرمني الله بها . له ترجمة في : الإصابة فقتلوه ، واختلف في اسم قاتله فقيل : أوس بن عوف . وقيل لعروة : ماترى في دمك ؟ قال : كرامة أكرمني الله بها . له ترجمة في : الإصابة فقتله ، واحده من المنابة الصحابة ١٩٠ ت ١٩٠ والثقات ١٩٣/٢ .

<sup>(</sup>۱۲) لفظ د وجه ، زائد من ب .

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلْتُهُ (١) عَلَيْهِ حتى تقبضَهُ (١) فيبقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً ، وَلا يُنكِرُونَ مُنْكَراً ، فيتمثلُ لهم الشيطانُ فيَقُولُ : « أَلا تَسْتَجِيبُونَ ؟ فيقولُونَ فهاذا تأمرنا ؟ فيأمُرهُمْ بِعبادةِ الْأَوْثَانِ فيعبدونها ، وهم (١) في ذلك دَارُّ رِزْقُهُمْ حَسَنُ عَيْشُهُمْ ، ثُمَّ يُنْفَخُ في الصَّورِ فَلا فيعبدونها ، وهم (١) في ذلك دَارُّ رِزْقُهُمْ حَسَنُ عَيْشُهُمْ ، ثُمَّ يُنْفَخُ في الصَّورِ فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدُ إِلّا أَصْغَى ليتاً (١) وَرَفَعَ ليتاً فأولُ (٥) مَن يسمعهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيَصْعَقُ ﴿ وَيَصْعَقُ (١) النَّاسُ ، ثُمَّ يَرْسِل اللهُ مَطَراً كَأَنَهُ الطَّلُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ، ثم يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ ، ثُمَّ يُقالُ : يَأَيُّهُ النَّاسُ هَلُمُ النَّاسُ هَلُمُ مَشْتُولُونَ ، ثُمَّ يُقالُ : يَأَيُّهُ النَّاسُ هَلُمُ النَّاسُ ، ثمَ مَنْفُولُونَ ، ثُمَّ يَقالُ : « أَخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْظُرُونَ ، ثُمَّ يَقالُ : يَأَيُّهُ النَّاسُ هَلُمُ أَنْ إِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمُ مَسْتُولُونَ ، ثُمَّ يَقالُ : « أَنْ يَقالُ : يَأْتَهُ النَّاسُ فَيَقَالُ : مِنْ كَم ؟ فَيُقَالُ : « مَن كُلِّ أَلْفِ يَسْعَاثَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ فَذَاكَ (^) يَوْمَ يُخْشَفُ عَنْ سَاقِ » (٩) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شيبةً ، عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَنْزِلَ عِيسَى بنُ مريمَ حكماً مقسطاً ، وَإِمَاماً عَادِلاً ، فَيَكُسرُ الصليبَ ، ويقتلُ الجنزيرَ ، ويضعُ الجزيةَ ، ويفيضَ المالُ ، حتى لا يقبله أَحَدُ (١٠)

[49 57

<sup>(</sup>١) عبارة و حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه ، زيادة من ب .

عبارة د حتى تقبضه » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۲) أن ب دوهر».

<sup>(</sup>٤) الليت - بالكسر : صفحة العنق .

<sup>(</sup>a) في ب « وأول من سمعه » .

<sup>(</sup>٢) ف ب د للناس » .

<sup>(</sup>۷) ڏن ٻ د تعلمواء .

<sup>(</sup>A) ف أ « فذلك » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) مسند الإمام أحمد ١٦٦/٢ وصحيح مسلم ١٠١/١٠ ، ٢٠١ في كتاب الفتن \_باب خروج الدجال ومسلم بشرح النووى ١٠/٢٥٠ والفتح الكبير ١٧/٤٠ والإصابة ٢٠٨/٢ ، ٢٣٩ في ترجمة عروة بن مسعود الثقفي .

<sup>(</sup>۱۰) رواه البخارى فى كتاب المظالم باب كسر الصليب وقتل الخنزير برقم ٢٢٢٦ . واخرجه الحميدى ٢/٨٦٤ برقم ١٠٩٧ واحمد ٢/٢٤٧ ومصنف ابن أبى شيبة ٨/١٥٤ كتاب الفتن ، وأخرجه مسلم فى الإيمان (١٠٥) باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد ﷺ . وابن ماجة فى الفتن ٢٠٨٤ باب فتنة الدجال من طريق أبى بكر بن أبى شيبة ، وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف ١١/ ٢٩٩٧ برقم ٢٠٨٤٠ ومسند أبى يعلى ١/٧٧٥٠ ، وأخرجه أحمد ٢/٨٢٠ والبخارى فى البيوع ٢٢٢٢ باب قبل الخنزير ومسلم ١٠٥ والترمذى فى الفتن ٢٣٣٤ باب ما جاء فى نزول عيسى من طريق الليث بن سعد وأبو داود فى الملاحم ٢٣٣٤ باب خروج الدجال ، وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وقوله : حكماً أى حاكماً بهذه الشريعة لا برسالة مستقلة ، والمسط : العادل . أما القاسط فهو الجائر . ويضع الجزية : لا يرضى من الكفار غير الإسلام ، وانظر : فتح البارى ٢٠١٦ ع وقرح مسلم للنووى ١٠٧٠/ ع ٢٣٤ .

وَرَوَى مُسْلِمٌ ، عن أَى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

( لاَ تقومُ السَّاعَةُ حتَّى يَنْزِلَ (١) الرُّومُ بِالأَعاقِ،أو بِدَابِقَ،فيخرج إِليهم جَيْشُ من المدينة من خيارِ أهلِ الْأَرْضِ يومئذٍ ، فإذا تَصَافُوا ، قالت الرُّومُ : « خَلُّوا بَيْنَنَا المدينة من خيارِ أهلِ الْأَرْضِ يومئذٍ ، فيقولُ المسلمونَ : « لاَ وَاللهِ لاَ نَحَلِّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ وَبَيْنَ الَّذِينَ شُبَوُا مِنَا نَقَاتِلُهُمْ ، فيقولُ المسلمونَ : « لاَ وَاللهِ لاَ نَحَلِّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فيقاتلونَهُمْ فينهزمُ (١) ثُلُثُ ، لا يتوب الله عليهم (١) أبداً ، فيفتتحونَ أفضلُ الشُههَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثَّلُثُ لاَ يفتنون أبداً ، فَيَفْتَتِحُونَ وَلَيْكَمْ فيخرجونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَسُطَنَطِينِيَّةَ (٤) ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ (٥) الْغَنَاثِمُ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ فَلِيمَ فَلْ عَلَيْوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ أَقْيمتِ عَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ فيخرجونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فإذا (٢) جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّون الصَّفُوفَ إِذْ أَقَيمتِ الشَيْولَة فَيْرَاثُ عِيتَى بْنُ مريمَ عليه أَفْضَل الصَّلَاةُ وَالسَّلَام فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدوُ الشَّونَ أَيْ الْمِينَ فَي اللهِ ذَابَ كَمَ يَدُوبُ المِلْعُ فِي عَرْبَعِهِ مُ اللهِ ذَابَ كَمَا يَدُوبُ المُلْعُ فِي المُاءٍ ، ولو تركته (٧) لاَنْذَاب حَتَى يَهْلِك ، ولكن يقتلُه اللهَ بيده فَيُرْبِهُ وَمُ المَاعِ فَي حَرْبَعِهِ أَلَى المُسْدِة فَيُرْبِهُ وَلَكَ يَقْتُهُ مُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الْمَاء ولكن يقتلُه اللهَ بيده فَيُرْبِهُ وَمُهُ فِي حَرْبَعِهِ أَلَاء ، ولو تركته (٧) لاَنْذَاب حَتَى يَهُكِ ، ولكن يقتلُه اللهَ بيده فَيُرْبِهُ وَمُهُ فِي حَرْبَعِهِ أَلَى اللهَ عَلَى اللهَ الْمُؤْلِقِ اللهَ الْمُؤْلِقُ اللهِ الْمَالِي الْمَنْهُ فَي حَرْبَعِهُ أَلْهُ اللهُ الْعَلْقُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقُولُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ المُلْكُ اللهُ المُعْلَقُولُ اللهُ المَاعِلَيْنَا المَاعِلَ المُعْرَالِهُ المُعْلَى المُولِ المُعْف

وَرَوَى الإِمامُ أَحمدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجِة ، عن أَبِي هُريرة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً مُفْسِطاً وَإِمَامًا عَادِلاً ، فيكسُ الصَّلِيبَ ، ويقتلُ الجِنْزِيرَ ، ويضعُ الجَزْيَةَ ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدُ ، حتى تكونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْراً مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (٩) » .

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيد :

<sup>(</sup>۱) في ا « تنزل » وما أثبت من ب ومدحيح مسلم .

<sup>(</sup>Y) ف ب د فيهزم » .

<sup>(</sup>r) أن ا « عليه » وما اثبت من ب ومسلم .

 <sup>(</sup>٤) في ا و فيفتتح القسطنطينية ، وإن القسطنطينية : مدينة مشهورة من اعظم مدائن الروم وما أثبت من ب ومسلم .

<sup>(</sup>٥) ف ب د يقسمون » .

<sup>(</sup>٦) في احظماء أما ب ومسلم دفإذاء .

<sup>(</sup>V) في ب ومسلم د فلو تركه » .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم بشرح النووى ١٨/ ٢١ ، ٢٢ . والفتح الكبير ٢/٣٣٧ .

<sup>(</sup>٩) سنن الترمذى ٥/ ٢٧٩ ، وصحيح البخارى ٢/ ١٧٤ ، ٢٥٦ بحاشية السندى وصحيح مسلم ٢/ ٣٦٩ وبشرح النووى ٢٢/١٠ باب ١٨ من كتاب الفتن ومسند الإمام احمد ٢/ ٢٤٠ ، ٢٧٢ والتاج الجامع للأصول ٥/ ٣٥٨ ومنتخب كنز العمال ٦/ ٥٥ وسنن ابن ماجه ٢/ ١٣٦٣ باب ٣٣ كتاب الفتن حديث ٢٠٧٨ . والمعجم الصفير للطبراني ٤٤/١ .

« وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ عِيسَى (١) بّنَ مَرْيَمَ حكماً عدلًا ، فَلْيَكْسِرَنَّ (٢) الصَّلِيبَ وليقتلن الخنزيرَ ، وليضعن الجِزْيةَ ، وليتركن القِلاصَ فلا يُسْقَى عَلَيْهَا (٣) أَحَدُ (٤) وليذهبنَّ الشحناءَ والتباغضَ والتحاسدَ وليدعون إلى المال فلا يقبله أَحَدُ (٥)».

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ، عن أَبِي هريرةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ (٦) لَيُهِلّنَ ابنُ مريمَ بِفَجّ (٧) الرّوْحَاءِ حَاجًا أُو معتمراً أَو لَيَثْنِينَهُما (٨) » .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

﴿ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مريمَ فيكم (٩) فَأُمَّكُمْ »(١١) وَفِي لَفْظٍ : فَإِمَامُكُمْ (١١) مِنْكُمْ »(٦٢) .

<sup>(</sup>۱) لفظ دعيسي، ساقط من ب، جب.

<sup>(</sup>۲) ف ب د فیکسرن » وفی جـ د فیکسر » .

<sup>(</sup>٣) في العطيه، وما اثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) لفظ «أحد» زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٤٠ وصحيح مسلم ١/ ٥٤ وبشرح النووى ٢/٣٤ باب ٦٩ من كتاب الإيمان .

<sup>(</sup>٦) لفظ «بيده» ساقط من ج.

<sup>(</sup>V) عبارة دمرايم بفج، ساقطة من ب، جـ

<sup>(</sup>A) في ب « ولسبهما » وانظر المسند ٢٠ ٢٤٠ ، وجامع الأصول لابن الأثير ٩/ ٢٧٧ برقم ٦٨٨٦ وأخرجه مسلم برقم ١٢٥٢ في الحج .

<sup>(</sup>٩) لفظ دفيُكم، ساقط من ب، ج. .

<sup>(</sup>١٠) مستد الإمام أحمد ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>۱۱) ف جـ د وإمامكم » .

<sup>(</sup>١٢) صحيح البخارى ٢٥٦/٢ وصحيح مسلم ١/٥٥ ويشرح النووى ٢/٤٤ باب ٦٩ من كتاب الإيمان ، والتاج الجامع للاصول ٥/٥٥٨ رواه الشيخان واحمد .

# الباب الخامس(١) ف إِخْبَارِهِ ﷺ بخروج يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

#### وفيه أنواع:

الأول: في نسبهم:

رَوَى عَبْدُ بْنُ مُحَيَّدٍ ، وابنُ الْمُنْدر ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وابن مَرْدَوَيْهِ ، وَالْبَيَّهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ (٢) \_ وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنِ ابنِ عَمْرِو (٣) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا . أَنَّ رَسُولَ / [و ٩٠] اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : « إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِنْ وَلَدِ آدَمَ ، وَلَوْ أُرْسِلُوا عَلَى النَّاسِ لَأَفْسَدُوا عَلَى النَّاسِ مَعَايِشَهُمْ (٤) ، وَلَا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِلَّا تَرَكَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَلْفًا فَصَاعِداً ، وَإِنَّ مِنْ أَمْمٍ مَا يَعْلَمُ عدتهم إِلَّا اللَّهَ : تَاوِلُ وَتَارِيسُ ومنسكُ (١) وَإِنْ اللَّهُ : تَاوِلُ وَتَارِيسُ ومنسكُ (١) وَوَنَاسِك »

### الثانى: في كثرتهم:

رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم (٧) وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، وَابْنُ عَدِئّ وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ (٨) مَنْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجٌ ؟ فَقَالَ (٩) : « يَأْجُوجُ أُمَّةُ '، وَمَأْجُوجُ أُمَّةُ '، كُل أُمَّة بِأَرْبَعُ اَتَّة أَلْفِ أُمَّة ، لا يموت أَحدهم ، حَتَى يَنْظُرَ إِلَى أَلْفِ رَجُلِ مِنْ صُلْبِهِ ، كُلُّ قَدْ جَمَعَ السِّلاَحَ »(١٠) .

<sup>(</sup>١) في ١، جد، د و الباب الثامن والثلاثون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) في ب دالبعث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في أ «عمر» وما أثبت من ب . والدر المنثور ٤/٣٥٤ .

<sup>(</sup>٤) لفظ دمعايشهم، ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) لفظ من ب زائد من ب .

<sup>(</sup>۲) فى ب « تأويل وباريس ، ومنسك » والتصويب من المجمع ۱/۸ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله ثقات . وفى نهاية البداية والنهاية الاسلام ورجاله ثقات . وفى نهاية البداية والنهاية الاسلام ورباله ومنسك » حديث غريب والمجمع ۱/۲ والدر المنثور ۱٬۲۰۴ و ۲۸۰ ، ۲۷۱ و ۲۸۰ و ۲۸۰ و تأويل وتاریس ومنسك » حدیث غریب والمجمع المحبود الساعاتی ۲۷۸۲ والمجمع الكبير للطبرانى ۱/۱۲٫۱ والبداية ۱۱۰ والكاف الشاف فى تخريج احاديث الكشاف ١٠٤ ، واللائى المصنوعة للسيوطى ۲۱/۱ وابن جرير ۱۱/۲۸ و ا

<sup>(</sup>V) في ب « ابن حبان » .

<sup>(</sup>٨) فن ب وعن ۽ ،

<sup>(</sup>٩) ف ١ ، جـ ، قال ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) في أ ، جـ و السلام ، وما أثبت من ب . والحديث في المجمع ١/٨ وقد رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه : يحيى بن سعيد العطار ، وهو ضعيف ، والفوائد المجموعة للشوكاني ٤٩٨ ط السنة المحمدية وفتح الباري لابن حجر ١٠٦/١٣ وموارد الظمآن للهيثمي ١٩٠٧ والكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف وكتاب فردوس الأخبار ٥/٤٤١ ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عدى وقال : فيه محمد بن إسحاق وهو العكاشي وانظر تنزيه الشريعة ١/٣٧ \_ ٢٣٧ ومنتخب كنز العمال ٢٥/٦ .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، عَن عَمْرٍو بنِ أَوْسِ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَهُمُ نِسَاءُ يُجَامِعُونَ مَا شَاءُوا ، وشجرًا يلقون (١) مَا شَاءُوا وَلَا يَمُوتُ الرَّجُلُ حَتَى (٢) يتركَ الرَّجُلُ مِنْ ذُرِّيَتِهِ أَلْفًا (٣) فَصَاعِداً »(١٠).

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَهَ وَابْنُ جَرِيرٍ عن عَبْدِ اللَّهِ بن سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَهُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٥) قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَمُوتُ حَتَّى يَدُكُ أَلْفًا فَصَاعِداً » (٦) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لِيتركُ بَعدَهُ مِنَ الذُّرِّيَةِ أَلْفًا فَهَا زَادَ ، فَإِنَّ (٧) وَرَاءَهُمُ ثَلاَثُ (٨) أُمَمٍ : منسك (٩) وَتَأْوِيل وتاريس(١٠) لا يعلمُ عَدَدُهُم (١١) إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى (١٢) .

<sup>(</sup>١) ف ب و وحجراً ايلقحون ، .

<sup>(</sup>٢) في ب و إلا ترك من ذريته ، .

<sup>(</sup>٢) لفظ و الفا ، ساقط من ج. .

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور ٤/ ٢٥٠ وكنز العمال ٣٨٨٧٠ وفتح الباري لابن حجر ١٠٩/١٣١ وابن جرير مجلد ١٠٩/١٦/ .

<sup>(</sup>٥) عبارة د أن رسول الله 海 ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) فى ب « مامات رجل من يأجوج ومأجوج إلا ترك الفاً لصلبه فصاعدا » . وانظر : فتح البارى ١٠٦/١٣ ، وكشاف ١٠٤ ، وابن جرير ١٦/١٦/٨ .

<sup>(</sup>٧) في ب جد دوإن ، .

<sup>(</sup>٨) لفظ «ثلاث، ساقط من ج. .

<sup>(</sup>٩) ف ب د ممسك ه .

<sup>(</sup>۱۰) ن ب و باریس ، .

<sup>(</sup>۱۱) في ب وعدتهم ، .

<sup>(</sup>۱۲) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۱/ ۲۲۰ برقم ۱۲۲۰ إسناده ضعيف واورده السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٥٥٠ وبسبه إلى ابن ابي حاتم عن ابن مسعود ، قال : اتينا نبي الله الله يوماً وهو في قبة ادم له ، فخرج إلينا فحمد الله ثم قال : « أبشركم أنكم ربع أهل الجنة ؟ » فقلنا : نعم يانبي الله ، قال : « والذي نفسي بيده إني لارجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ، إن مثلكم في سائر الأمم كمثل شعرة بيضاء في جنب ثور أسود ، أو شعرة سوداء في جنب ثور أبيض ، إن بعدكم يأجوج ومأجوج ، إن لرجل منهم ليترك بعده من الذرية الغاً فما زاد ، وإن وراءهم ثلاث أمم : منسك وتاويل وتاريس لا يعلم عدتهم إلا الله » . قلت : وقد أخرجه إلى قوله « أو شعرة سوداء في جنب ثور أبيض » البخارى (١٩٤٨) وبن ماجة (٢٨٢٤) من طريق شعبة بن الحجاج والبخاري (٢٢١) من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي ، وسلم (٢٢١) (٢٧١) من طريق ابي الأحوص ، و(٢١١) (٨٧١) من طريق مغول يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي ، وسلم (٢١١) ١١/٢/ من طريق معمر ، خمستهم عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن ميمون الأودي ، عن ابن مسعود فهؤلاء قدماء أصحاب أبي إسحاق رووه عنه، فلم يذكروا فيه قصة يأجوج ومأجوج . قلت : وهذا هو الصواب إن شاء الله . فأخرج أبو داود الطيالسي (٢٢٨٢) ومن طريقه الطبراني حكما في نهاية البداية لابن كثير ١/ ١٨٥ عن المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق حدو السبيعي – عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله تققل : « إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم وأنهم لو أرسلوا على الناس لافسدوا عليهم معايشهم ، ولن يموت أحد الاتراك من ذريته القاً فصاعدا ، وإن من ورائهم ثلاث أمم : تأويل وتاريس ومنسك » وفيه ٣

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقَ وَابنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ المُنُذِرِ ، وَابْنُ أَيِ حاتمٍ وَالْحَاكِمُ وَصَخَحَهُ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو (١) رضى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (٢) عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ ، فَتَسِّعَةُ أَجْزَاءٍ منهم الملائكة وَجُزْءُ وَاحِدٌ : الجن والإنس (١) وَجَزَّأَ الملائكة عَشْرَةَ أَجْزَاءٍ ، فتسعة أَجْزَاءٍ منهم : الْكُرُوبِيَّوْنَ ، الذين يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يفترون ، وَجُزْءُ وَاحِدُ الجن والإنس اللَّهُ وَالنَّهَارَ لا يفترون ، وَجُزْءُ وَاحِدُ الْجَن والإنس والجن عَشْرَةَ أَجْزَاءٍ ، فتسعة منهم المُن وطزائنه ، وما يشاء (٥) ثُمَّ جَزَّأَ الْإِنْسَ والجِنَّ عَشْرَةَ أَجْزَاءٍ ، فتسعة منهم الجن . وَالْإِنْسُ جُزْءُ وَاحِدُ ، فلا يولد من الإِنْسِ وَلَدُ (١) إِلَّا وُلِدَ مِنَ الْجُنِّ يَسْعَةُ الْجَنْ عَشْرَةً أَجْزَاءٍ ، وَجُزْءٌ سَائِنُ وَجَزَّأَ الْإِنْسَ عَشْرَةً أَجْزَاءٍ ، فَتِسْعَةُ منهم يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَجُزْءٌ سَائِنُ النَّاسِ » . (٧) .

وَرَوَى عبد الرَّزَاقِ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِم ،عن قتادة رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَزَّاً الْإِنْسَ عشرة أَجْزَاءِ ، فتسعة منهم يأجوج ومأجوج ، وجزء سائرُ النَّاسِ » .

وَرَوَى ابنُ المنْذِر وَأَبُو الشَّيْخِ عَنْ حَسَّان (٩) بن عَطِيَّة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: إِنَّ (١١) يَأْجُوجَ وَمَاْجُوجَ أُمَّتَانِ كُلُّ أُمَّةٍ أربعهائة ألف ، أُمة لَا تُشْبِهُ واحدة منهم (١١) الْأُخْرَى (١٢).

سبب بن جابر لم يرو إلا عن عبد الله بن عمرو ولم يروعنه غير ابي إسحاق ووثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وأورده الهيثمي في المجمع ١٩٦٨ وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ١٩٦٥ هذا حديث غريب ، بل منكر ضعيف وقال في النهاية ١/٥٨ وهذا حديث غريب وقد يكون من كلام عبد الله بن عمرو والله أعلم ، وقال في البداية والنهاية ١/١٠ وهو حديث غريب جداً وإسناده ضعيف ، وفيه نكارة شديدة . وأخرجه ابن جرير الطبري ١٨٨/١٨ من طريق سفيان الثوري وشعبه ، وأخرجه أيضاً ابن جرير وإسناده ضعيف ، وفيه نكارة شديدة . وأخرجه ابن عمرو فذكره موقوفاً عليه . قلت : ويغلب على الظن أن عبد الله بن عمرو قد أخذ ذلك عن أهل الكتاب ، فقد ورد ذكر هذه الأمم الثلاثة عن دهب بن منبه في خبر مطول غريب ، ذكره ابن جرير الطبري ١٧/١٦ ــ ١٨ والبغوي

<sup>(</sup>١) في ا ﴿ عمر ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) عبارة « أن رسول الله » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب مجزا الملائكة والجن والإنس » .

<sup>(</sup>٤) ف ب و الإنس والجن » .

<sup>(</sup>٥) في جما شاء ، .

<sup>(</sup>۱۲) فن ب د واحد ، .

<sup>(</sup>V) المستدرك للحاكم ٤٩٠/٤ صحيح الإسناد .

 <sup>(</sup>A) عبارة « عن قتادة » زائدة من ب .

 <sup>(</sup>٩) ف ١ و حبان ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ۱۰ ) لفظ وإن، زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٢) الفوائد المجموعة للشوكاني ٤٩٨ .

<sup>(</sup>۱۱) في بومنها ، .

الثالث (١): في صفتهم:

رَوَى ابْنُ أَبِي حاتم ، وابن مردويه ، وَابْنُ عَدِى ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، عن حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ . قَالَ : « إِنَّ (آ) يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ هُمْ ثَلَاثَةُ أَصْنافِ : صِنْفُ منهم أمثالُ الْأَرز قيل : قُلْتُ يارسول الله ، وَمَا الْأَرْز ؟ قَالَ : شَجَرُ بِالشّام ، طُولُ الشّجرة عشرون ومائة ذراع في السّبَاءِ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ : شَجَرُ بِالشّام ، طُولُ الشّجرة عشرون ومائة ذراع في السّبَاءِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ﴿ هَوُلَاءِ الذينَ لا يقومُ لهمْ جيلُ ولا حديدُ . وَصَنْفُ منهم يفترش (٣) إِحْدَى أُذُنيَهِ ، ويلتحف بِالْأُخْرَى ، لا يمرون بفيلٍ وَلاَ وَحْشِ وَلاَ جَمَلٍ وَلاَ خنزيرٍ إِلاَّ أَكَلُوهُ ، مُقَدِّمَتُهُم إِللَّهُ عَرَى ، لا يمرون بفيلٍ وَلاَ وَحْشِ وَلاَ جَمَلٍ وَلاَ خنزيرٍ إِلاَّ أَكَلُوهُ ، مُقَدِّمَتُهُم إِللَّاشَامِ ، وَسَاقَتَهُمْ بِالْعِرَاقِ ، يَشْرَبُونَ أَنْهَارَ المشْرِقِ ، وبحيرة طَبَرِيَة » (٤) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتُ ، عن خالدٍ بن عبد الله بن حَرْمَلَةَ ، عن خَالَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ :

[ظ ٩٠]

« خَطَبَ رَسُولُ / اللهِ ﷺ النَّاسَ وَهُوَ عَاصِبُ أَصبعه مِن لَدْغَةِ عقربٍ فَقَالَ :

« إِنَّكُمْ تَقُولُونَ لاَ عَدُوَّ لَكُمْ ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا تُقَاتِلُونَ عدوًّا حَتَى تُقَاتِلُوا يَأْجُوجَ
وَمَأْجُوجَ ، عِرَاضَ الْوُجُوهِ صِغَارَ الْعُيُونِ ، صَهْبَ الشَّعَاف (٥) مِنْ كُلِّ حَدَبٍ
يَسْيِلُونَ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ اللَجَانَ المُطْرَقَة (٢)(٧) .

وَرَوَى ابْنُ اللَّذِر ، عن كعبٍ . رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : « خُلِقَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ثَلَاثَةً أَصْنَافٍ : صنف أجسامهم (^) كَالأَرْزِ ، وصنف

<sup>(</sup>۱) لفظ «الثالث» ساقط من ب.

<sup>(</sup>۲) نی ب د عن ، .

<sup>(</sup>٣) ن ا: ديلتحف،

<sup>(</sup>٤) المجمع ٨/٦ رواه الطبراني في الأوسطوقيه : يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف وزاد المسير لابن الجوزي ٥/١٩٠ . وكتاب فردوس الأخبار للديلمي ٥/١٤١ (٨٤٢٥) عن حذيفة .

<sup>(°)</sup> الشعاف : الشعور . والصهبة : حمرة يعلوها سواد .

<sup>(</sup>٦) المجان المطرقة : التراس التي البست العقب شيئاً فوق شيء يريد أنهم غلاظ الوجوه عراضها .

<sup>(</sup>۷) أوالمسندة ٥/ ٢٧١، . ونهاية البداية والنهاية ١٠/ ١٣٠ . وتقسير ابن كثير ٥/ ٣٧٠ وأمال الشجرى ٢/ ٢٦٦ والدر المنثور ٣٣٦/٤ والمجمع ١٨٠ وكنز العمال ٣٨٨٢ .

<sup>(</sup>A) ق ب د أجسادهم».

أربعة أذرع طول ، وأربعة أذرع عَرْض ، وصنْف يَفْرِشُونَ (١) آذَانَهُمْ ، ويلتحفون بِالْأُخُرَى ، مشايم نِسَائِهِمْ » .

الرابع : في بعث رَسُولِ اللهِ ﷺ لَهُمْ (٢) لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ إِنْ صَحَّ الْخَبرُ .

رَوَى نَعِيمُ بن حَمَّاد في الفِتن وابنُ مردويه بسندواه جدَّا عن ابن عَبَّاسٍ - رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قَالَ : « بَعَثَنِي اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْلَةَ أُسْرِى بِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قَالَ : « بَعثَنِي اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْلَةَ أُسْرِى بِي إِلَى يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ فَدَعَوْتُهُمُ إلى دِينِ اللَّهِ - تعالى - وعبادته فَأَبَوّا أَن يجيبوني فهم في النار مَعَ مَنْ عَصَى من ولد آدم ، وَوَلَدِ إِبْلِيسَ » .

الخامس : في نقبهم الشَّد كل يوم من حين بُني :

وَرَوَى (٣) الشَّيْخَانِ عَنْ زَيْنَبَ بنتِ جَحْشِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ « اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ مُحْمَرُ الْوَجْهِ (١) وَهُوَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَيْلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَوْمِهِ وَهُوَ مُحْمَرُ الْوَجْهِ (١) وَهُوَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قد اقترب ، فُتِح الْيَوْمَ مِنْ رَدُمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ (٥) لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قد اقترب ، فُتِح الْيَوْمَ مِنْ رَدُم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ (٥) وَعَقَدَ بِيدِهِ تِسْعِينَ : أَيْ شَبَكَ وَحَلَّقَ بأصبعه الإبهام والتي تليها قالت زينب ابنة جَحْشِ .

فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّهِ: أَنَهُٰلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ » إِذَا كَثُرَ

را) في ، جد « يفترشون » .

<sup>(</sup>Y) لفظ « لهم » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) ف ١ و روى ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في جدد حمر وجهه ، ،

 <sup>(</sup>٥) كلمة وحلق وزيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخارى ٤/١٨ وصحيح مسلم بشرح النووى ٢/١٨ ، ٤ طدار الفكر والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٢١٥ حديث ٢٨٢١ عن ام حبيبة ، إسناده صحيح على شرط الشيخين ، والحديث حديث زينب بنت جحش غير أن ابن حبان هنا وأبا عوانة اسقطا زينب جحش من السند ، نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/١٧ وكذا الإحسان ٢/٣١ ، ٣٤ حديث ٢٢٣ عن زينب بنت جحش ، إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه مسلم (٢٨٨٠) (٢) في الفتن : باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج عن حرملة بن يحيى ، بهذا الإسناد ، وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٤٧ع) عن معمر والبخارى (٢٣٤٦) في الانبياء : باب قصة يأجوج ومأجوج ومسلم (٢٨٨٠) (٢) من طريق عقبل بن خالد وأحمد ٢/٢٨٤ ، ومسلم (٢٨٨٠) (٢) من طريق صالح بن كيسان وأحمد ٢/٢٤١ من طريق أبن إسحاق والبخارى (٢٥٩٥) في المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام و(٢٥٠٥) في الفتن : باب يأجوج ومأجوج ومن طريقه البغوى في شرح السنة (٢٠٠١) من طريق شعيب والبخارى (٢٠٠٥) في الفتن : باب يأجوج ومأجوج ومن طريقه البغوى في شرح السنة ، والبخارى (٢٠١٥) ايضاً ، ومن طريقه البغوى (٢٠٠١) من طريق محمد بن أبى عتيق ، السنن الكبرى ، من طريق سفيان بن عينية ، والبخارى (٧١٣٥) ايضاً ، ومن طريقه البغوى (٢٠٠١) وابن أبى شيبة كلهم عن الزهرى ، بهذا الإسناذ ، وسقط من إسناد عبد الرزاق عن أم حبيية . وأخرجه أحمد ٢/٢١٤ والحميدى (٢٠٨) وابن أبى شيبة المخزومي وأبي بكر بن نافع وغير واحد والبيهقي في السنن ٠/٣٠ . وفي الباب عن أبى هريرة عند البخارى (٣٤٧٣) في الانبياء : باب قصة يأجوج ومأجوج ولماجوج والمعجم الكبير للطبراني ٢٤/١٥ أحاديث ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالشَّيِخَانِ وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَالْبَيْهِ قَالَ : (فَتَحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وعقد بِيكِهِ تِسْعِينَ أَيُ تِسْعَة »(١) .

### السادس : في خروجهم وكونه زمن عيسى بن مريم ﷺ :

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالنَّرْمِذِيّ ، وَابْنُ ماجة ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَابْنُ جَبَان ، وَالْحِاكم ، عن أَبِي هريرة ، والإمام أحمد ، وابن ماجة ، وأبو يعلى ، وابن المنذر ، وَالْحَاكم وَصَحَّحَهُ ، عَنْ أَبِي سعيدٍ ، وَابْن جَرِيرٍ عَنْه مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ ، وَالْإِمَامُ أَحْدُ ، وَمُسْلِمُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، عَنِ النَّوَّاسِ بن سَمْعَانَ ، وَابْنُ جَرِيرِ عَنْ حُذَيْفَة ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و بْنِ الْعَاصِ (١) . وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ عَلِي وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ عَلِي وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ عَلِي وَلْهُ حُكْمُ المرفوعِ ، وَابْن جَرِيرٍ ، عَنْ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالْمَ الْأَرْبَعَةُ الأول إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي فِي السَّدِّ قَالَ : وَيَعْفِرُونَهُ كُلِّ يَوْمٍ (١٣) حَتَى إِذَا كَادُوا يَخْرِقُونَهُ قَالَ اللَّذِي عَلَيْهِمَ ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ عَلَى عَنْهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّه عَلَيْهِمَ اللّهُ كُلُ يَوْمٍ (١٣ حَتَى إِذَا كَادُوا يَخْرِقُونَهُ قَالَ اللّذِي عَلَيْهِمَ ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ عَالَ اللّهِ عَلَيْهِمَ اللّه عَيْهِمُ اللّه عَلَى عَنْهُ مَا كَانَ (٤) » .

<sup>(</sup>۱) عبارة « وعقد بیده تسعین ای تسعین » زیادة من ب ، والحدیث اخرجه البخاری ۱۰۱/۶ وبشرح العینی ۲۴۲/۷ والعسقلانی ۲۷۱/۱ والعسقلانی ۴/۰۱۰ باب (۱) کتاب الفتن ومسلم و صحیحه ۲/۰۲۳ وبشرح النووی ۱/۲۹۹ باب (۱) کتاب الفتن ومسلم الحمد ۲/۰۲۳ ، ۲۲۸/۲ ، ۲۲۸/۲ ، ۲۲۸/۲ .

<sup>(</sup>Y) في ب ، جدد العاصي » تحريف .

<sup>(</sup>٢) عبارة « كل يوم » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٤٢/١٥ ، ٢٤٢ حديث ٢٨٢٩ إسناده إلى ابي هريرة صحيح على شرط البخاري ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن المقدام فمن رجال البخاري ، وفي رفعه نكارة . أبو رافع : هو نفيع الصائغ . وأخرجه أحمد ٢/١٥ - ١١٥ وابن ماجة (٢٠٠٠) في الفتن : باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج ياجوج ومأجوج وابن جرير الطبرى في تفسيم ٢١/١٦ من طريق سعيد بن أبي عروبة والترمذي (٢١٥٣) في تفسير القرآن الكريم : باب ومن سورة الكهف ، والحاكم ٤/٨٨٤ من طريق أبي عوانة وأحمد ٢/١١٥ من طريق شيبان \_ هو النحرى \_ ثلاثتهم عن قتادة بهذا الإسناد ، وبعضهم يزيد في الحديث على بعض وقال الترمذي : حسن غريب ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وقال الحافظ ابن كثير في تفسيم ١٩٤٥ وهذا إسناد جيد قوى ولكن في رفعه نكارة لأن ظاهر الآية أي قوله تعالى ﴿ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ﴾ الكهف ٩٧ يقتفي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقب ، لاحكام بنائه وصلابته وشدته ، ولكن هذا قد روى عن كعب الأخبار : أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقي منه إلا القليل فيقولون كذلك ، ويصبحون وهو كما كان فيلحسونه ويقولون غداً نفتحه ويلهمون أن يقولوا : إن شاء الله فيصبحون وهو كما فارقوه فيفتحونه ، وهذا متجه ، ولما أبا هريرة تلقاه من فيلحسونه ويقولون غداً نفتحه ويلهمون أن يقولوا : إن شاء الله فيصبحون وهو كما فارقوه فيفتحونه ، وهذا متجه ، ولما أبا هريرة تلقاه من الأخبار عند ابن جرير الطبرى في تفسيره ١٩/٩ وقال فيه : يحقرونه بالفؤوس «بدل قوله يلحسونه» . وانظر ابن كثير في البداية ٨/٩٠١ والسلسلة الصحيحة وتاريخ ابن عساكر ١٩/١/١٧ وسير أعلام النبلاء ٢/٣٠٦ والضعفاء للعقيل ٣/٥٨٢ ولسان الميزان ٣/٢١/٢ والسلسلة الصحيحة وتاريخ ابن عساكر ١٩/٨ والبداية ٢/٢١٠ والضعفاء للعقيلي ٣/٥٠٢ ولسان الميزان ٣/٢١٢ والسلسلة الصحيحة وتاريخ ابن عساكر ١٩/٨ والبداية ٢/٢١٠ والضعفاء المقيل ١٩٥٠ ولمنان الميزان ٣/٢١٠ والسلسلة الصحيحة وتأريخ ابن عساكر وكنز العمال ٢٨٥٠١ والبداية ٢٠١٢٠٠ والضعة والمؤرو وكنز العمال ٢٨٥٠٦ والبداية ٢٠١٢٠ والمناد المؤرو الم

وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿ فَيَلْحَسُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوهُ مِثْلَ قِشْرِ الْبَيْضِ » (٤) .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ:حَتَّى إِذَا بَلَغُوا مُلَّتَهُمْ وَأَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَاسْتَثْنَى ، فيرجعونَ وهو كَهَيْئَتِهِ حين تَركُوهُ ، فيخرقونَهُ ، ويخرجونَ على النَّاسِ (٤٠) » .

وفى حديث حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعاً عند الحاكم بعد أَنْ ذَكَرَ قتلَ عيسىَ عليه الصَّلاة والسَّلام للدَّجَال ، وَكَسَرَةُ الصَّلِيبَ ، وقتلهُ الجنزيرَ ، وَوَضْعَهُ الجِزية ، قال : ( فَبَيْنَهَا هُمْ كَذَالِكَ ، أخرج اللَّهُ تَعَالَى يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ » .

وَفِي حديث النُّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ : فَيُوحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ، أَنَّ قد أخرجت (٢) عِبَادِي ، لابد (٨) أَن لَكَ بِقِتَالِمِمْ ، فحذر عِبَادِي إِلَى قد أخرجت (٢)

<sup>(</sup>١) عبارة ، إذا كان غداً » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) ن ب، جـ د فنخرج » . سُرُ

<sup>(</sup>٣) عبارة « قرع قوسهم » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) ن ب د البيضة ، .

<sup>(°)</sup> كتاب فردوس الأخبار للديلمى °/٤٤٢ حديث ٨٤٢٧ عن أبى هريرة ورواه ابن ماجة في كتاب الفتن ، باب (٣٣) فتنة الدجال حديث رقم (٥٠) : (٣/١٣٥ ـ ٢١٢٥) وقال : « هذا (٤٠٨٠) : (٣/١٣٥ ـ ٢١٢٥) وقال : « هذا حديث حسن غريب ، إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا ، وأحمد : ٢/ ٥١٠ ـ ٥١١ ، باتم منه . قال في مصباح الزجاجة : إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، ورواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٦) ف جـ « وکسر » .

<sup>(</sup>٧) في جـ د خرجت ، .

<sup>(</sup>A) في جدد لابد أن تقاتلهم فخور».

الطُّورِ فَيَبْعَثُ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمُّ كَمَا قَالَ الَّلَهُ تَعَالَى ﴿ مِنْ كُلِّ اللَّهُ وَنَيْخُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللِمُ الللللِمُ الللللَّهُ الللللِمُ ال

وَفِي لَفْظِ: « وَيَفِرُ النَّاسُ إِلَى حُصُونِهِمْ ويضمون إليهم مَوَاشِيهِمْ ». وفي حديث ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في لقيه لَيْلَةَ الْإِسْرَاء الأَنْبِيَاء ، وقول عِيسَى عليه السَّلام « فَعِنْد ذَلِك يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ، فيطوف بلادهم لا يأتون على شَيْءٍ إِلَّا أَهْلَكُوه ، وَلا يَمُرُّونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا أَهْلَكُوه ، وَلا يَمُرُّونَ عَلَى مَاءٍ إِلَّا شَرِبُوهُ » (٤).

وفى حديث حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عنه : ( فيسيرونَ إِلَى خَرَابِ الدُّنْيَا وَتَكُونَ مقدمتهم بالشام ، وَسَاقَتَهُمُ بالعراقِ ، فيمرون بِأَنْهَارِ الدُّنْيَا فَيَشْرَبُونَ الْفُرَاتَ وَدِجْلَةَ ، وبحيرة طَبَرَيَّة » .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ المرفوع : ﴿ وَيَشْرِبُونَ مِياهَ الْأَرْضِ . حَتَى إِنَّ بَعضهم حَتَى إِنَّ أَحَدَهُم (٥) ليمر بِالنَّهُرِ فيشربُ ما فيهِ حتى يتركوه يبسَا ، حتى إِنَّ بعضهم من بعدهم (٦) ليمر بذلك النَّهُر ، فيقولون : قد كان هُنَا نَهُرُ مَاءٍ (٧) ﴿ . .

وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ ، عن ابنِ جريرٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا « فتمر الزُّمْرَة الْأُولَى بالبحيرةِ فيشربونَ مَاءَهَا ، ثُمَّ تَمُرُ الزُّمْرَة الثانيةُ (^) فَيَلْحَسُونَ طِينَهَا ، ثُمَّ تَمَرُ الزُّمْرةُ الثالثةُ فيقولونَ : قد كان هَا هُنَا مَاءٌ » .

<sup>(</sup>۱) ن جدد فبعث ، .

<sup>(</sup>۲) فيتبعون ،

<sup>(</sup>۲) ن جـ « ملکوه » .

<sup>(</sup>٤) المستدرك للحاكم ٤٨٨/٤ كتاب الفتن والملاحم ـ ذكر سد يأجوج ومأجوج وفرقهم إياه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأيضاً : ٤٩٨/٤ كتاب الفتن والملاحم ـ هلاك يأجوج ومأجوج ، حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسنن الترمذي ٥/٣١٣ وابن ماجة ٢/٣٦٤ كتاب الفتن عن أبى هريرة وأيضاً ٢/٣٦٣/ عن أبى سعيد وكذا ٢/٣٥٦/ عن النواس بن سمعان .

<sup>(°)</sup> ف (ب ، جـ) «بعضهم» .

<sup>(</sup>٦) عبارة « من بعدهم » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>Y) ن (ب) «بره» .

 <sup>(</sup>٨) ف (١) «الأولى» وما أثبت من (ب)

وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ ((١): « فيأتونَ بيتَ المقْدِسِ ، فيقولونَ : قد قتلنا أهلَ اللَّذُنيَا ، تقاتلون (٢) مَنْ فِي السَّمَاءِ ، فَيرمُونَ سِهَامَهُمْ فِي السَّمَاءِ » .

وفى لفظٍ : « بِالنُّشَابَةِ(٣) إِلَى السَّمَاءِ فترجعُ سهامهُمْ مُخَضَّبَةٌ بِالدَّمِ »(١) .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سعيدِ المرفوع رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ : ﴿ حَتَّى إِذَا (٥) لَم يَبْقَ مِنَ النّاسِ أَحَدُ إِلاّ أَحَدُ ، فَي حصنِ أو مدينةِ ، قال قائلهم : هَوُلاءِ أَهْلُ الْأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ ، بَقَى أَهْلُ السَّماء (٧) قال فيهز أحدُهم حَرْبَتَهُ ، ثم يرمى بها إلى السَّماءِ ، فترجعُ إِلَيْهِ مُخَضَّبَةً دَماً لِلْبَلاءِ وَالْفِتْنَةِ » .

وَفِي حديثِ حذيفةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه فيقولونَ : « قَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي السَّمَاءِ » . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : « فَيَقُولُونَ (٨) قَدْ قَهَرُنَا مَنْ فِي وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : « فَيَقُولُونَ (٨) قَدْ قَهَرُنَا مَنْ فِي اللَّهُ وَعَلَوْنَا » .

وَفِي لَفْظٍ : « وَغَلَبْنَا مَنْ فِي الشَّمَاءِ قَسْراً وَعُلُوّاً » .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سعيدِ عند أحمدَ بن منيعِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما : «ثم يصبح يأجوج ومأجوج فَيَهْلِكُونَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ من تعلَّق بحصنِ ، فلما فرغوا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا بَقِي مَنْ فِي الْحُصُونِ ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا بَقِي مَنْ فِي الْحُصُونِ ، وَمَنْ فِي السَّمَاءِ ، فَيَرْمُونَ بِنِشَابِهِمُ (٩) إلى السَّماء فترجعُ (١٠) مُخَضَّبة بالدِّماء فقالُوا قدِ اسْتَرَحْتُمُ السَّمَاءِ ، فَيَرْمُونَ بِنِشَابِهِمُ قَلُ إلى السَّمَاء فترجعُ (١٠) مُخَصَّرُ وهُمْ حَتَى إِذَا (١١) اشْتَدَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَالْحَصُرُ » .

<sup>(</sup>١) كلمة محذيفة، زائدة من ب.

<sup>(</sup>٢) ن (ب ، جـ) ، فقاتلوا ، .

<sup>(</sup>۲) ق (ب) «بالنشاب» .

<sup>(</sup>٤) ف (ب) د من الدم » .

<sup>(</sup>٥) لفظ وإذاء ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) ف (ب) داخذ، .

<sup>(</sup>V) لفظ «قال » زائد من ب .

 <sup>(</sup>A) كلمة دفيقولون، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٩) النُّشاب : النَّبل ، واحدته : نَشَابه وجمعها : نشاشيب يقال : تراموا بالنشاشيب المعجم الوسيط مادة نشب .

<sup>(</sup>١٠) يقال : خُضَب الشيء خُصْبُا وخِضابا غير لونه بالخضاب . المعجم مادة خضب .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ و إذا ۽ ساقط من ب ، ج. .

وَفِي حَدِيثِ النُّوَّاسِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ « ويحضر نَبِيُّ اللهِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ـ عَلَيْهِ الشَّكَام ـ (١) وَأَصْحَابُه حتى يكونَ رأسُ الثَّورَ لأحدهم خَيْرٌ من مائة دينارٍ ، لأحدكم اليوم ، فبينها هم كذلك إِذْ أَرْسَلَ اللهُ ـ تعالى ـ مَقَصَّا فِي أَعْنَاقِهِمْ ، فتهلكهم غير عيسى وأصحابه ، فيصبحون (٢) فرسى كموت رجل واحدٍ » (٣) .

وفى حديثِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه فيأخذ فى مناخرهم فَيَصْبَحُونَ مَوْتَ (') من حاف (<sup>()</sup> الشَّامِ إلى حاف <sup>(١)</sup> المشرِق حتى تنتن الْأَرْض من جَيفِهِمْ <sup>(٧)</sup> فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابِّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ (<sup>٨</sup>) وَتَبْطَرُ (<sup>٩)</sup> وَتَشْكُرُ شَكْرًا (<sup>١١)</sup> من خُومِهِمْ ».

[ظ ٩١] وفي حديث / أبي سعيدٍ عنْد أَبِي يَعْلَى والحاكِمُ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فَقَالَ رَجُلُ : قَتَلَهُمُ اللّهُ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ(١١): إِنَّمَا يَفْعَلُونَ هَلْذَا نُخَادَعَةً ، فتخرج إليهم فيهلكُونَا كما أَهْلَكُوا إِخْوَانَنَا قَالَ : (١٢) افْتَحُوا لِي الْبَابَ فَقَالُوا : لاَ نَفْتَحُ (١٢) فَقَالُ أَصْحَابُهُ (١٤) دُلُّونِي بحبلٍ ، فلما نَزَلَ وَجَدَهُمْ مَوْقَى ، فَخَرَجَ النَّاسُ مِنْ حُصُونِهِمْ » .

وفي حديث النَّوَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ ثُمْ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى بِن مَرْيَمَ \_ ﷺ -

<sup>(</sup>١) ف ب ، جـ د صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>Y) ف أ « يصبحون » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب ، جـ د نفس واحدة ، . وانظر : الدر المنثور للسيوطي ٤٥١/٤ والطيري ١٨/١٦/٨ .

<sup>(</sup>٤) لفظ « موتى » ساقط من ب ، ج. .

<sup>(0)</sup> في جد « حاق » والحافة : الناحية أو الجانب ، والخوف كذلك . المعجم الوسيط .

<sup>(</sup>٦) في جـ د حَاق ۽ .

<sup>(</sup>Y) ف ب « جميعهم » .

<sup>(</sup>A) في 1 « تسمن » وما اثبت من ب . وتسمن من السمن وهو ضد الهزال .

<sup>(</sup>٩) فى ب د وتبط ، وفى جـ والتصويب من سنن الترمذي ٥/ ٣١٤ ومعنى : تبطر محركة : النشاط والاشر .

<sup>(</sup>١٠) ف جـ « وتسكر سكراً » تحريف . وتشكر شكراً يقال : شكرت الناقة امتلا ضرعها لبنا . وانظر : الدر المنثور للسيوطي ٥/٥١ وجامع البيان للطبري ١٨/١٦/٨ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب د قالوا ۽ .

<sup>(</sup>۱۲) في برفقال ي .

<sup>(</sup>١٣) لفظ « لا نفتح ، ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>١٤) كلمة و اصحابه ، زائدة من ب .

وَأَصْحَابَهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتُهُمْ وَدَمُهُمْ ، فيرعب عِيسَى بن مريم ﷺ (٢) إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، فيرسلُ عليهم طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ ، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ، ويستوقد (٣) النّاس من قِستيهم وَنَشَّابِهم سبع ويرسلُ الله تَعَالَى لا يكن (٤) منه نبت وَلا مَدر (٥) وَلا وَبَرٍ قِستِهِم وَنَشَّابِهم سبع ويرسلُ الله تَعَالَى لا يكن (٤) منه نبت وَلا مَدر (٥) وَلا وَبَرٍ أَربعينَ يَوْمًا ، فيغسل الأرض حتى يتركها زَلِقَة (٢) ، وَيُقَالُ لِـ الْأَرْضِ : انْبِتِي ثَمَركِ ، .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعَيدٍ عند ابن جزيرٍ (٧) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، ﴿ وَيَغْرَسُ النَّاسُ بَعَدُهُم (٨) النَّخْلَ والشَّجَرَ ، وتخرجُ الْأَرْض ثمرتَهَا ﴾ .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - عند أَبِي يَعْلَى قَالَ : حَدَّقَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ أَنَّ النَّاسَ يَغْرِسُونَ بَعْدَهُمْ الفردوسَ ، وَيَتَّخِذُونَ الْأَمْوَالَ ، فَيَوْمَعْذِ اللّهِ ﷺ : ﴿ أَنَّ النَّاسَ يَغْرِسُونَ بَعْدَهُمْ الفردوسَ ، وَيَتَاخِذُونَ الْأَمْوَالَ ، فَيَوْمَعْذِ يَنَّ النَّهُ مِنَ الرّمانة ويستظلون بقحفها ، وَيُبَارِكُ (٩) في الْوَصْلِ (١٠ حَتَّى إِنَّ اللّهُ حَتَّى النَّهُ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّقْحة مِن الْبَقَر تَكْفِي الفَخَذَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّقْحة مِن الْبَقَر تَكْفِي الفَخَذَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّقْحة مِن الْبَقَر تَكْفِي الفَخَذَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّقْحة مِنَ اللهُ رِيَّا اللهُ رِيَّا اللهُ رِيَّا اللهُ رِيَّا اللهُ مِنَ اللهُ رِيَّا اللهُ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مِنَ اللهُ رِيَّا اللهُ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مِنَ اللهُ مِنْ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مِنَ الْنَاسِ ، وَاللَّهُ مِنَ اللهُ مِنْ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مِنَ اللهُ مِنْ النَّاسِ ، وَاللّهُ مَنْ الْمُنْ مُ الْمُ اللهُ اللهُ مَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيَّا فَيُهُمْ اللّهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ اللهُ

وَفِي حديث كعبِ عند ابن جريرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَّا وَيَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى عَيْنًا

<sup>(</sup>١) لفظ « إلا ۽ ساقط من ب ، ج. ،

<sup>(</sup>٢) عبارة « بن » مريم صلى الله عليه وسلم » ساقطة من ب ، ج. ،

<sup>(</sup>٣) نى جـ د ويتوقد ، .

<sup>(</sup>٤) ن ب و لا يكنى ، .

<sup>(</sup>٥) عبارة « ولا مدر » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) في به زالقا ، .

<sup>(</sup>V) لفظ و ابن » زائد من ج. .

<sup>(</sup>٨) لفظ دهم ۽ زائد من ب .

<sup>(</sup>٩) في جده وبارك ، .

<sup>(</sup>۱۰) اق ب « الرسل » .

<sup>(</sup>١١) عبارة ومن الغنم » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۲) في بر و أباطهم » .

<sup>(</sup>۱۳) في ب د ويبقى ، .

يُقَالُ لَهَا : الحياة ، تُطَهر الْأَرْضُ مِنْهُمْ ، وتنبتها حتى إِنَّ الرُّمَانَةَ تشبع السَّكن ، قيل : وما السَّكن ؟ قال : أهل البيت . قال فبينها الناسُ على ذلك إِذْ أَتَاهُمُ الصَّرِيخُ أَنَّ ذَا السَّويُقِتَيْنِ يريده ، فيبعث عِيسَى بن مريمَ عليه السَّلام ، طليعة تسعائة أو سبعائة أو ثماغائة (٢) حتى إِذَا كَانُوا ببعضِ الطريقِ بَعَثَ اللهُ ـ تَعَالى ـ تسعائة أو سبعائة أو ثماغائة (٢) حتى إِذَا كَانُوا ببعضِ الطريقِ بَعَثَ الله ـ تعَالى ـ ريحاً يمانية طيبة فيُقبض فيها روح كل مؤمنٍ ، ثم يَبْقَى شِرَارُ مِنَ (٣) النَّاسِ فيتَسَافَدُونَ كَتَسَافُدِ الْبَهَائِمِ ، ومثل الساعة بمثل رجلٍ بطينٍ حَوْلَ فَرَسِهِ يَنْتَظِرُ مَتَى تَضَع » .

وفى حَدِيثِ حُذَيْفَةَ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عندِ ابن جريرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ( فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطْلُعُ ( ٤) الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا » .

وَرَوَى ابْنُ المُنْذِرِ ، عن كعبٍ ، رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : ﴿ عَرْضُ أَسُكُفَّة (١٠) يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، التِي تفتح لهم أربعةُ وعشرونَ ذراعاً تُحفيها حَوَافِرُ خَيْلِهِمْ ، وَالْعُلْيَا اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعاً تحفيها أَسِنَةُ رِمَاحِهِمْ » .

السابع(٧): في حج الناس بعدهم:

رَوَى عَبْدُ بن مُحَيْد ـ برجالٍ ثقاتٍ عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدُ بن مُحَيْد ـ برجالٍ ثقاتٍ عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمُ قَالَ : « إِنَّ النَّاسَ لَيَحُجُّونَ وَيَعْتَمِرُونَ (٦) وَيَغْرِسُونَ النَّخُلَ بَعْد يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ » .

وَرَوَاهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ دُونَ قَوْلِهِ: « وَيَغْرِسُونَ النَّخُلَ »(٧) .

<sup>(</sup>١) لفظ د طليعة ۽ زائد من ج.

<sup>(</sup>٢) ف ب د سبعمائة ، أو السبعمائة ، أو الثمانمائة ، وفي جد د بتسعمائة أو السبعمائة والثمانية ، .

<sup>(</sup>٣) لفظ د من ۽ زائد من ج.

<sup>(</sup>٤) تسافد الحيوان : نزا بعضه على بعض . `

<sup>(°)</sup> ئن ب، جـ « طلوع ».

<sup>(</sup>٦) في المعجم الوسيط: الأسكفة من العين جفنها الأسفل يقال: الدمعة على أسكفة عينه وانظر: الدر المنثور ٤٥٣/٤، عبارة « ليحجون ويعتمرون » زيادة من ب. والحديث ورد في جمع الجوامع للسيوطي ٩٩٧٣ وكنز العمال ٣٨٨٦٧ وتغليق التعليق ٩٧٣ .

<sup>(</sup>V) في 1 « الثامن » وهو تحريف وما أثبت من ب . صحيح البخاري ٦٢/٤ طدار حسان بمصر ، ١٨٢/٢ ، ١٨٣ طدار الشعب .

وَالْحَــَاكِمُ وَلَفْظُه : «ليحجن البيتُ وليعتمــرن بعــد خــروج يأجــوج ومأجوج »(١) .

وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا : أَنْ يَحُجَّ وَيَعْتَمِرَ بَعْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَنْقَطِعَ الْحُجُّ بمرة ، (٢).

[649]

## « / تنبیه » فی بیان غریب ما سبق

يَاجُوجَ \_ بمثناةٍ تحتيةٍ ، وَأَلِفٍ (٢) ، فَجِيمَيْنِ بينها وَاوٌ سَاكِنَةٌ . وماجوج كذلك إِلاَّ أَنَّ أَوَلَهُ مِيمٌ ، مَهْمُوزَيْنِ وَغَيْرَ مَهْمُوزَيْنِ (١٠) .

تأويل<sup>(٥)</sup> .

فارس <sup>(٦)</sup> .

مسك <sup>(۷)</sup>.

يلتحفون (٨).

بحيرة طبرية (٩).

صهب الشعاف(١٠).

دجلة (۱۱).

<sup>(</sup>١) في أ و بالمرة ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ن ب د فالف ، .

<sup>(</sup>٤) وبالاختصار كلمتا : يأجوج ومأجوج : يهمزان ولا يهمزان لفتان ، وقرىء بهما قمن همزهما جعلهما من أجيج النار وهو ضوؤها وحرارتها وسموا بذلك لكثرتهم وشدتهم وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة وقيل : هما اسمان أعجميان غير مشتقين ، المسيح الدجال للعلامة السفاريني ١٣ التراث الإسلامي .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب وهي أمة من ذرية بأجوج ومأجوج .

 <sup>(</sup>٦) زيادة من ب وهي أمة من الناس وهم الفرس . « المعجم ١٨١/٢ مادة فرس » .

<sup>(</sup>Y) زيادة من ب وهي أمة من ذرية يأجوج ومأجوج .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ب ومعناها أنهم يستترون بأذنهم كاللحاف .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ب وهي نحو عشره أميال في سنة أميال ، وهي كالبركة تحيط بها الجبال تصب إليها فضلات أنهار كثيرة ، ومدينة طبرية مشرفة عليها ، ويخرج منها نهر الأردن « مراصد الاطلاع ١٦٩/١ » .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ب : صبهب الشعاف : حمر الشعور .

<sup>(</sup>١١) زيادة من ب نهر عظيم يشق بغداد . « مراصد الاطلاع ٢/٥١٥ » .

- مشایم (۱)
- متقمرة <sup>(٢)</sup>.
- شط (۳)
- الزلقة (٤) .
  - حان (٥) .
  - القيام (٢)
- الفخذ (٧)

<sup>(</sup>١) زيادة من ب مشايم : جمع مشيعة وهي الطبقة البرانية للغساء الذي يكون فيه الجنين في البطن ويخرج معه عند الولادة و المعجم مادة شام ، .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب ومتقمرة يقال : تقمر عدوه ، تعاهد غرته ليوقع به .

<sup>(</sup>٣) أزيادة من ب : موضع .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب ، الزلقة : الصخرة المساء وجمعها : زَلَق .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب حان : قرب .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ب والقيام: الانتصاب واقفاً.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ب . الفخذ : ما فوق الركبة إلى الورك وجمعه : افخاذ .ً

# الباب السادس<sup>(۱)</sup> في إخباره - عَلَيْهِ - بِأَنَّ الْحَبَشَةَ<sup>(۲)</sup> تهدم الكعبة

رَوَى ابن أَبِى شَيْبَةَ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَالطَّبَرَانِیُّ فِي الْكَبِيرِ عن ابنِ عمرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ يُخَرِّبُ الْكُعْبَةَ ذُو السَّوَيْقَتَيْنِ (٣) مِنَ الْحَبَشَةِ (٤) ﴾ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالطَّلِبَرَانِيَّ فِي الْكَبِيرِ وَفِي سَنَدِهِ ابْنُ إِسْحَتَى وَهُو ثِقَةٌ ، لكنه يُدَلِّسُ<sup>(٥)</sup> عن ابن عَمْرِو رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : (يُخَرِّبُ الكعبة ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبشةِ ، ويسلُبها من حِلْيَتِها<sup>(٦)</sup> وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِشُوتِهَا ، فَكَأَنِّ أَنْظُرُ إِلَيْهِ أصيلع أفيدع (٧) يضرب عليها بِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلِهِ ، (٨) .

<sup>(</sup>١) في أ ، جد ، د د الباب التاسع والثلاثون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) عبارة « بأن الحبشة » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) ذو السُّويقتين : السويقة تصغير الساق ، وإنما صغر الساق لأن الغالب على سوق المبشة الدقة والصوشة . والمبشة وإن كان شأنهم دقة السوق لكن هذا متميز بمزيد من ذلك يعرف به قال الحافظ ابن حجر : وسيكون هذا في آخر الزمان قرب قيام الساعة حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول الله ، الله عمدة القارى ٢٣٢/ ٩ والنهاية ٢٣/٢٤ وفتح البارى ٣/ ٤٦١ وقال النورى رحمه الله تعالى : لا يعارض هذا الحديث قوله تعالى: ﴿ حرماً أمناً ﴾ لأن معناه أمنا إلى قرب القيامة وخراب الدنيا « النورى على مسلم ٢٥/ ٢٥ » .

<sup>(</sup>٤) الحبشة : نوع معروف من السودان : فيض القدير ٦/ ٢٥٩ . وهذا الحديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة وهم أبو هريرة وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمرو وعلى رضى الله تعالى عنهم : اما حديث أبي هريرة رضى الله عنه . فأخرجه البخارى في صحيحه ٢٠ - كتاب الحج ٤٧ ـ باب قول الله تعالى فو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ﴾ ٢/ ١٥٩ ( ح ١٥٩١ ) بلفظه و ٤٩ ـ باب هدم الكعبة ٢/ ٢٠٤ ( ح ١٩٠١ ) بلفظه . ومسلم في صحيحه ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ١٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان إلهيت من البلاء ٤/ ٢٢٣ ( ح ٢٠٠٩ ) بلفظه والنسائي في سننه ، كتاب مناسك الحج ١٩٥ ـ باب بناء الكعبة ١/ ٢١٤ ( ح ٤٠٠١ ) بلفظه . والحميدي في مسنده ٢/ ١٩٤ ( ح ٢٠٠١ ) بلفظه . وابن أبي شبية في مصنفه ١/ ٤٧ ( ح ٢٠٠٢ ) بلفظه . والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٣ بلفظه . والمناس في المناس الكبرى ٤/ ٤٣ بلفظه . والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٣ بلفظه . والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٣ بلفظه مع زيادة أما حديث عبدالله بن عبرورضي الله عنها فأخرجه المعبة ٢/ ٢٠٠ بنحوه . أما حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنها فأخرجه الميهقي في المستدرك ٤/ ٢٥ بلفظه مع زيادة ويسلبها حلقيها ويجردها من كسوتها ولكاني أنظر إليه أصياع ألميدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله ، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٥٠ بنحوه وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي أما حديث على رضي الله عنه فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٣ بنحوه . وانظر : مجمع الزوائد للهيشمي ٢/ ٢٩٨ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١١٥ / ١٥١ برقم ١٥٧٦ وصحيح ابن حبان ١١٠ / ١٠١ برقم ١٥٧٦ وصحيح ابن حبان ١١٠ / ١٠١ برقم ١٥٧٦ وصحيح ابن

<sup>(</sup>٥) لفظ و يدلس ۽ ساقط من ب

<sup>(</sup>٦) ف ب د حليها ، وفي ا ، د د من خشيتها ، وما اثبت من ج. .

<sup>(</sup>٧) ف أد أصيدع ، انهيدح ، وما أثبت من ب والمسند ٢/ ٢٢٠ ول آخر د انهيدع ، انهيدع » ومعناها مقطوع الأنف ، وانهيدع : مختل مفصل ما بع ساقه وقدمه .

<sup>(</sup>٨) المسند ٢/٢٧ وكتاب فردوس الاخبار للديلمي ٥/ ٤٤٠ عن عبدالله بن عمرو ومجمع الزوائد للهيثمي ٢٩٨/٣ والمسحاة : المجرفة من الحديد .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْحَاكِمُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ :

« يُبَايِعُ لرجل بين الركن والمقام ، ولن يستحلّ هَٰذَا البيت إِلاَّ أَهْلَهُ ، فإذا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسُأَلُ عن هلكةِ العربِ ، ثم تجيء الحبشةُ فَتُخَرِّبهُ خَرَاباً لاَ يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُم (١) يستخرجون كَنْزَهُ (٢) .

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ (٣) وَالْحَاكِمُ (٤) عَنِ ابْنِ عَمْرِو (٥) ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْحَبَشَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

«اتْرُكُوا الحبشَةَ ما تركوكم ، فَإِنَّهُ لاَ يَستَخرِجُ كَنْزَ الكعبة إِلَّا ذُو السُّويْقَتيْنِ مِنَ الْحَبشَةِ » (٦)

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ - فِى الْجِلْيَةِ - وَالْجَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ حُجُوا قَبْلَ أَلَّا تَحُجُّوا ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى حَبَشِيٍّ أَصْمَعْ أَضْمَعْ أَفْدَعْ (٧) بِيَدِهِ مِعْوَلُ يَهْدِمُهَا حَجَرًا حَجَرًا » (٨).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

<sup>(</sup>١) لفظ و وهم ۽ زائد من ب .

<sup>(</sup>٢) المسند ٢٩١/٢ والمستدرك للحاكم ٤٥٢/٤ كتاب الفتن والملاحم وابن أبي شيبة ٨ / كتاب ٤٠ باب (١).

<sup>(</sup>۲) لفظ « البیهقی » زائد من ج. .

<sup>(</sup>٤) لفظ « والحاكم ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) ف ب ، جدد ابن عمر ، تخریف .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٢/ ٢٦٩ عبدالله بن عمرو والمستدرك للحاكم ٤٥٣/٤ وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ومسند الإمام أحمد ٥/ ٣٧١ .

<sup>(</sup>٧) ف 1 د اصديد ع افيد ع ه وما اثبت من ب . ومعناه : صغير الأذن من الحيوان . وفي الجامع الصغير ١٤٧/١ د اصدع أفدع ، . وفي البخارى (٧) ١٤٠/٢ د كاني به اسود افحج » .

<sup>(</sup>A) الجامع العسفير للسيوطى ١/١٤٧ للحاكم والبيهقى عن على ، ورمز له بالصحة . وانظر الحلية لابى نعيم ١٣١/٤ عن على يقول : • حجوا قبل الا تحجوا ، فكأنى أنظر إلى حبشي أصلع أقرع بيده معول يهدمها حجراً حجراً ء . والمستدرك للحاكم ١/٤٤٨ كتاب المناسك عن الحارث بن سويد قال سمعت علياً يقول : • .... الحديث فقلت له : شيء تقوله برأيك أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة لكنى سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ء . وفي التلخيص للذهبي : • أصمع أفدع ، قلت : حصين وأه ويحيى الحمامي ليس بعمدة . وفي كتاب فردوس الاخبار للديلمي عن أبي هريرة • حجوا قبل ألا تحجوا تقصد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يدعوا أحد يدخلها ، رواه أبو نعيم في أخبار أصفهان ٢/٢٧ والبيهقى ٤/١٤٣ والخطيب في التلخيص ٢٩/٢ وذكره العقيلي في الضعفاء وانظر :

قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « دَعُوا الْحَبَشَةَ مَاوَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التَّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ » (١١) . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ـ فِي الْمَلَاحِمِ ـ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بنَ سَهْلِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو(٣) مَرْفُوعًا .

<sup>(</sup>۱) الجامع الصغير ١٦/١ لأبى داود عن رجل ، ورمز له بالصحة وانظر سنن أبى داود ٢٧/٢٤ كتاب الملاحم باب في النهى عن تهييج الترج والحبشة رقم ٢٩٢٧، وأم ٢٩٢٨ عن أبى سكينة : رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم . وأخرجه النسائي ٢/٣٤ في الجهاد \_باب غزوة الترك والحبشة ، ورواه أيضاً الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبن مسعود ، وله شاهد عن الطبراني من حديث معاوية، ويعضها يشهد لبعض فهو حديث حسن ، والسنن الكبرى للبيهةي ٢/٢١ ومشكاة المصابيح ٢٤٠٠ والكنز ١٠٩٨ والسلسلة الصحيحة ٢/٢١٤ والبداية والنهاية ١٠٢/٠ وتفسير القرطبي ١/٢١١ واللالي المصنوعة ١٠٢/٢ وكشف الخفا ١/٨٠١ .

<sup>(</sup>۲) أبو أمامة بن سبهل بن خَنِيف الانصارى ، سماه النبى صلى الله عليه وسلم أسعد ، مات سنة مائة بالدينة . ترجمته في : طبقات ابن سعد ٥/٢٨ وطبقات خليفة ت ١٥٤، ٢١٥٦ والتجريد ١/٥١ ، والسير ٣/٧١٥ والكتى ١/١٤ والاستيعاب ٨٢ وتاريخ ابن عساكر ٢/٣٠٤ واسد الفابة ٣/٤٠ ، ٢/٨١ وتهذيب الكمال ٩٤ وتاريخ الإسلام ٤/٢ والعبر ١١٨/١ والبداية والنهاية ٩/١ والإصابة ٤/٩ والتهذيب ١٨/١٦ وشذرات الذهب ١١٨/١ ومشاهير علماء الأمصار ٥/ ت ٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) كلمة « ابن عمرو » ساقطة من ب . وانظر : سنن أبى داود ٢/٢٧٤ .

# الباب السابع (١) في إخباره ﷺ بخروج الدابة

وفيه أنواع :

الأول: في سبب خروجها:

رَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِئِ ، وَابْن مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ابْنِ الْعَاصِ (٢) رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ (٣) رَسُولَ اللهِ ﷺ . قَالَ (٤) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمُ دَابِثَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ ﴾ (٩) .

قَالَ : ذَلْكَ حِينَ لاَ يَأْمُرُونَ بمعروفٍ ، ولا ينهون عن منكرٍ »(٦) .

رواه ابنُ المبارك وعبد الرزَّاق والفريابي ، وابن أَبِي شَيْبَةَ ، وَنعيم بن حماد ـ في الفتن ـ وعبد بن مُحيد وابن أَبِي حَاتِم ، وَالْحَاكِمُ ، عن عبد الله بنَ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَوْقُوفًا(٧) وله حكم الرَّفْع .

الثاني : في صفتها :

رُوِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا . أَنَّ رَسُولَ اللهِ . ﷺ قَالَ عَنِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ (^) :

﴿ إِنَّهَا (٩) ذَاتُ رِيشٍ وَزَغَبٍ ، وَإِنَّهُ لَيَخْرُجُ ثُلُثُهَا حُضْرَ (١٠) الْفَرَسِ الْجُوَادِ ثَلَاثَةَ

<sup>(</sup>١) في 1 ، جـ ، د « الباب الاربعون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) فى ب ، جـ د العاصى ، تحريف إذ هو عبدالله بن عمرو بن العاص أبو محمد ، وقد قبل أبو نصر ، كان بينه وبين أبيه ثلاث عشرة سنة وكان قد اسلم قبل أبيه وشهد مع أبيه صفين ومات بمصر سنة ثلاث وستين وله اثنتان وسبعون سنة . ترجمته فى : الثقات ٢ / ٢٠ وطبقات ابن سعد ٢ / ٣٧٣ ، ٤ / ٢٦١ ، ٢ / ٢٩٤ والسير ٢ / ٧٩ والإصابة ٢ / ٣٥١ وحلية الأولياء ٢ / ٢٨٣ وتاريخ الصحابة ١٥٠ ت ٧٢١ .

<sup>(</sup>٣) في ب جده عن ، .

<sup>(</sup>٤) ن ب د انه قال ، .

<sup>.</sup> (0) apilos « lú llúlm » زائدة من  $\phi$  .  $\phi$  وهي جزء من آية  $\phi$  من سورة النمل .

<sup>(</sup>٦) المستدرك للحاكم ٤/٥٨٤ كتاب الفتن والملاحم وفيه « إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر » .

<sup>(</sup>٧) ف ا د على ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) في بودابة الأرض ، .

<sup>(</sup>٩) في جد تمردابة ذات ريش ، .

<sup>(</sup>١٠) خُضْر : عَدُو .

أَيَّامٍ ، وَثَلَاثَ لَيَالٍ » (١) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ الدَّابَّةَ فِيهَا من كُلِّ لَوْنٍ ما بين قرنيها فرسخٌ للرَّاكب » (٢) .

وَرَوَى ابنُ أَبِي حاتمٍ عن النّزال بن سبرة (٣) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قِيلَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ نَاسًا يَزْعمونَ أَنَّكَ دَابَّةُ الْأَرْضِ فَقَالَ: وَالله إِنَّ لِدَابَةِ الْأَرْضِ رِيشًا وَزَغَبًا (٤) ومالى ريشُ ولا زغبُ وَإِنَّ لَمَا حَافِرًا، ومالى حافرُ، وَإِنَّهَا لَتَخْرُجُ حضر الفرسِ الجوادِ ثَلَاثًا، وَمَاخَرَجَ (٥) ثلثاهَا ، (٦).

الثالث: في وقت خروجها، ومن أين تخرج ؟ وتكرر خروجها:

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةً ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنِ ابن عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا .

#### قَالَ :

« تخرج الدَّابَّةُ ليلةَ جمع (٧) ، وَالنَّاس يَسِيرُونَ إِلَى مُنَى ، فتحملهم بين نَحْرِهَا وَقَرْنِهَا ، فلا يبقى منافقٌ إِلاَّ خَطَمَتُهُ ، ويمسح (^) المؤمنُ فيصبحون وهم بشرٌ من الرِّجَالِ » (٩) .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :

« أَلَا أُرِيكُمُ المَكَانَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ دَابَّةَ الْأَرْضِ تَخْرُجُ مِنْهُ ؟ فَضَرَبَ بِعَصَاهُ الشَّقَ (١٠) الَّذِي (١١) فِي الصَّفَا (١٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ٣٨٨/٣ ومجمع الزوائد للهيثمي ٧/٨ وأبو يعلى ١٦/١٠ وإسناده ضعيف وتفسير الطبرى ١٣/١٩ ، ١٦ والدر المنثور للسيوطي ٥/١٠ ـ ١١٧ والمطالب العالية لابن حجر ٢٤٤/٤ برقم ٤٥٥٦ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۱۹/۱۳، ۱۹.

<sup>(</sup>٢) في ١ د سمرة ، تحريف وما أثبت من ب وهو : النزال بن سبرة الهلالي العامري ، من قيس عيلان ، له صحبة ترجمته في : الثقات ٣/٨٨٤ والطبقات ١٨٤١ م والطبقات ١٨٤١ والطبقات ١٨٤١ والطبقات ١٨٤١ والطبقات ١٨٤١ والطبقات ١٨٤١ والريخ الصحابة ٢٥١ و ١٣٩١ .

٤) لفظ ، وزغبا ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) في جدولا حرج ، ٠

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير ٣٨٨/٣.

<sup>(</sup>V) تفسير ابن كثير ٣٨٨/٣ رواه ابن أبي حاتم ، وفي إسناده ابن البيلمان ط دار المعرفة .

<sup>(</sup>۸) ق ب دومسع ۽ .

<sup>(</sup>٩) في جدد الدجال ، ابن أبي شبية ١٩٩/٨ كتاب الفتن .

<sup>(</sup>١٠) الشق \_ بفتح الشين المعجمه \_ الفصل في الشيء في الجبل ، وبكسر الشين نصف الشيء .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ و الذي ، ساقط من ب.

<sup>(</sup>۱۲) مجمع الزوائد ۷/۸ رواه أبويعلى وفيه : ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات . ومسند أبي يعلى ١٠/٦٠ حديث ٥٧٠٣ . وإسناده ضعف .

وَرَوَى الْبُخَارِئُ فِي - تَارِيخِهِ وَابْنُ مَاجَةً وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنْ بُرَيْدَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « ذَهَبَ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَوْضِعِ بِالْبَادِيَةِ قَرِيبٍ مِن مَكَّةً ، فَإِذَا أَرْضُ عَنْهُ قَالَ : « ذَهَبَ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « تَخْرُجُ الدَّابَةُ مِنْ هَلْذَا المُوْضِعِ فَإِذَا فِتُرٌ فِي يَابِسَةٌ حَوْلَهَا رَمْلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « تَخْرُجُ الدَّابَةُ مِنْ هَلْذَا المُوْضِعِ فَإِذَا فِتُرٌ فِي شِبْرِ » (1) .

وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَى : «بِئْسَ الشعب أجياد (٢) ، مرتين أو ثلاثًا » .

قَالُوا: « وَمِثَمَ ذَٰلِكَ (٣) يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ » قَالَ: « تَخْرُجُ مِنْهُ (١) الدَّابَّةُ ، فَتَصْرِخُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ فَيَسْمَعُهَا (٥) من في الْخَافِقِينَ (٦) » .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَسَمَّوية (٧) ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسِ على خَرَاطِيمِهِم ثم يَعْمُرُونَ (٨) فِيكُمْ حَتَى يَشْتَرِى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَيُقَالُ : مِمَنِ اشْتَرَيْتِ ؟ فَيُقَالُ : مِنَ الرَّجُلُ الدَّابَةَ فَيُقَالُ : مِمَنِ اشْتَرَيْتِ ؟ فَيُقَالُ : مِنَ الرَّجُلِ الدَّابَةِ فَيُقَالُ : مِمَنِ اشْتَرَيْتِ ؟ فَيُقَالُ : مِنَ الرَّجُلِ المخطم (٩٥) .

الرابع: في أحاديث جامعة:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ حَسَنُ ، وَابْنُ مَاجَة ، وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>۱) ابن ملجة ۱۳۰۲/۲ كتاب الفتن باب ۳۱ . وفيه : قال ابن بريدة : فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصاً له ، فإذا هو بعصاى هذه هكذا وهكذا . في الزوائد : هذا إسناده ضعيف . لأن خالد بن عبيد . قال البخارى : في حديثه نظر ، وقال ابن حبان والحاكم : يحدث عن انس بأحاديث موضوعة . والمسند ۲۷۲/۱/۲ والدر المنثور ۱۷۷/۱ وتفسير ابن كثير ۲/۲۲۲ وانظر البخارى في التاريخ الكبير ۲/۱/۲/۱ عن بريدة .

 <sup>(</sup>٢) في ١ وجياد ، وما اثبت من ب . وانظر المجمع ٨/٧ و الشعب جلاد » .

<sup>(</sup>٣) في بود ذاك ، وانظر : المنتخب من كنز العمال هامش المسند ٦/٥٩ .

<sup>(</sup>٤) لفظ « منه » زائد من ب .

<sup>(</sup>٥) ف أ د يسمعها ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ۷/۸ رواه الطبراني في الأوسط وفيه رياح بن عبيد الله بن عمر وهو ضعيف . وتفسير ابن كثير ۳۸۸/۳ والبخاري في التاريخ الكبير ۲/۱/۱/۱ عن أبي هريرة والدر المنثور ١١٧/٠ وأمالي الشبجري ۲/۷۷۲ وكنز العمال . ۳۸۸۸ والبغوي ٥/٨٥٠ والتاريخ الصغير للبخاري ۱/۷۲۲ وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني ۳۷۲ والكامل في الضعفاء لابن عدى ۲/۳۳/۳ ، ۲۰۹۹/۲ .

 <sup>(</sup>۷) أن جـ « وميمونة » تحريف .

<sup>(</sup>٨) في 1 « يعدون ، وما اثبت من ب . وانظر : كنز العمال ٦/ ٥٩ والجامع الصغير ٢٠/١ ورمز له بالحسن .

<sup>(</sup>٩) تفسير القرطبي ٢/٧٧/ والمنتخب من كنز العمال ٦/٩٥ والمجمع ٨/٦ رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبدالرحمن بن عطية وهو ثقة والدر المنثور ٥/١٦ ومسند الإمام أحمد ٥/٨٦٨ والتاريخ الكبير للبخاري ١٧٢/١ والسلسلة الصحيحة ٣٢٢ والكنز ٣٨٨٧٩ .

هُرَيْرَةَ (١) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

« تَخْرُجُ الدَّابَةُ وَمَعَهَا خَاتَمُ (٢) سُلَيْهَانَ وَعَصَى مُوسَى فَتَجْلُو (٣) وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَى ، وَتَخْطِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخِوَانِ (٤) لَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ (٥) هَذَا : يَامُؤْمِنُ ! وَهَلْدَا : (٦) يَا كَافِر ، وَتَقُولُ هَلْذَا يَا مُنَافِقَ (٧) » .

(۱) في ب د وابو هريره ، .

<sup>(</sup>۲) في ا د خاتم موسى ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۳) ای تصقله وتبیضه .

<sup>(</sup>٤) ف ابن ماجه « الحِوَاء » وهي بيوت مجتمعة من الناس على ماء ، أما في المستدرك والترمذي « أهل الخوان ».

<sup>(</sup>٥) ف ب د فتقول ، .

<sup>(</sup>٦) في أ د هذا » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۷) عبارة « وتقول هذا يا منافق » زيادة من ب . والحديث ورد في منتخب كنز العمال ٦/٩٥ وتقسير ابن كثير ١/٣٨٧ ، ٣٨٧ والجامع الصغير ١/١٥ عبارة « وتقول هذا يا منافق » زيادة من ب . والحديث وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة ورمز له بالصحة . وسنن ابن ماجة ١/١٥١ ، ١٣٥١ حديث ١٦٠٠ والمستدرك للحاكم ٤/٥٠٤ ، ٤٨٥ كتاب الفتن والملاحم وسنن الترمذي ٣١٨٧ قال أبو عيسي : هذا حديث حسن غريب وزاد المسير ٦/١٩٢ ومسند الإمام أحمد ٢٩٥٧ .

## الباب الثامن(١)

في / إخباره على بطلوع الشمس والقمر من المغرب

[و ۹۳]

وَرَوَى (٢) الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

邋

« تَغِيبُ الشَّمْسُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُؤْذَنُ لَمَا فَتَرْجِعُ ، فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ الَّتِي (٣) تَطْلُعُ صَبِيحَتَهَا مِنَ المُغْرِبِ لَمْ يُؤْذَنْ لَمَا ه (٤) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - فِى الْكَبِيرِ - وَالْبَغَوِيُّ وَالْخَطِيبُ ، وَابْنُ النَّجَّارِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ أَوَّلُ الْآيَاتِ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبَهَا ﴾ (٥) :

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ - في الكبير - وَالْحَاكِمُ وَابْنُ<sup>(٦)</sup> مَرْدَوَيْهِ ، عَنْ وَاثِلَةَ<sup>(٧)</sup> رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَكُونَ (^) عَشْرُ آيَاتٍ : خَسفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفُ بِالْمُشْرِقِ ، وَخَسْفُ بِالْمُغْرِبِ ، وَالدَّجَالُ ، وَالدَّبَعُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَالدَّابَةُ ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَنَارُ تَغْرُجُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَنَارُ تَغْرُجُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَنَارُ تَغْرُجُ مِنْ اللَّالَةُ وَالنَّمْلُ » (١٠٠ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالشَّيْخَانِ ، وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَة (١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي

<sup>(</sup>١) ١ ـ جـ ، د . د الباب الحادى والأربعون ، وما أثبت من (ب) .

<sup>(</sup>۲) في أ د روى ، وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٣) لفظ « التي » زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٤) المنتخب من كنز العمال هامش المسند ٦/ ٦٠ وانظر : المسند للإمام أحمد ٥/٥٥٠ .

<sup>(°)</sup> الفتح الكبير ١/٢٦٦ والمنتخب من كنز العمال ٦/١٦ والجامع الصغير ١/١١١ للطبراني عن أبي أمامة ورمز له بالضعف والمجمع ٨/٩ رواه الطبراني في الأوسط وفيه فضاله أبن جبير وهو ضعيف وأنكر هذا الحديث والمعجم الكبير للطبراني ٨/٥٢٨ برقم ٢١٥٨.

<sup>(</sup>٦) أ د عن ابن مردویه » والمثلث من ب .

<sup>(</sup>V) أ د وائلة ، والمثبت من ب . (A) ف (جـ) د تكون ، .

<sup>(</sup>۹) ن ب د تسوق ، .

<sup>(</sup>۱۰) المعجم الكبير للطبراني ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۲، الحاديث ۳۰۲۱، ۳۰۳، ۳۰۳۲، ۳۰۳۲، ۳۰۳۳، ۳۰۳۳ بنحوه مع تقديم وتأخير وانظر صحيح مسلم ۱۷۹/۸ والمستدرك للحاكم ٤٢٨/٤ عن واثلة بن الأسقع . كتاب الفتن والملاحم . حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (۱۱) عبارة « وابن ماجة » ساقط من (ب) .

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبَهَا(١) وَرَآهَا النَّاسُ(٢) آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَلَالِكَ حِينَ ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تُكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾(٣) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ . وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَـدْ نَشَرَ الرَّجُـلَانِ ثَوْبَهُـهَا بَيْنَهُهَا(٤) فَـلاَ يَتَبَايَعَـانِهِ وَلَيَطْوِيَانِهِ (٥) وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لقحته (٦) فلا يطعمهُ ، ولتقومنَّ السَّاعة وهو يليط حَوْضَهُ فَلاَ يسقى فيه ، ولتقومَنَّ السَّاعة وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتُهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يُطْعُمُهَا ١٥٠٪.

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي ذَرٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَلْذِهِ الشَّمْسُ ؟ إِنَّ هَاذِهِ تَجْرِى حَتَّى (٩) تَنْتَهِى إِلَى مُسْتَقَرِّ (١٠) لَهَا تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً ، فَلَا تَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يُقَالُ لَهَا (١١) ارْتَفِعِي ، ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ ، فَتَرْجِعُ ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً من مَطْلَعَهَا ثم تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِى إِلَى مستقرَّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً ، فَلاَ تَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يُقَالُ لَهَا : ارْفَعِي (١٢) ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلَعِهَا ثُمَّ تَجُوى النَّاسُ(١٣) لَا يَسْتَنْكِر النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا - حَتَّى تَنْتَهِى إِلَى مُسْتَقَرِّهَا(١٤) ذَّلِكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً (١٥) فَلَا تَزَالُ كَذَالِكَ حَتَّى (١٦) يُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي (١٧)،

<sup>(</sup>۲) لفظ د الناس » ساقط من ب . (۱) عبارة « من مغربها » زیادة من ب ،

<sup>(</sup>٢) الآية ١٥٨ من سورة الانعام . وانظر صحيح البخاري ٥/١٨٢ باب (٢٤) مبحث تفسير سورة المائدة وصحيح مسلم ٢/ ٣٨٢ باب (٢٥) كتاب الفتن . والمسند ٢/ ٢٣١ ، ٣٦٣ ، ٣٥٠ ، ٣٧٢ ، ٣٩٨ ، ٥٠٠ وسنن ابن ملجه ١٣٥٢/٢ برقم ٤٠٦٨ باب (٣٠) طلوع الشمس من مغربها . وسنن أبي داود ٢/ ٤٣٠ باب أمارات الساعة . كتاب الملاحم .

<sup>(</sup>٦) عبارة و وليطويانه ، زيادة من ب

<sup>(</sup>٥) لفظ د بينهما ، ساقط من ب . (٧) في جدد الجفنة » .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخارى ١٧٨/٧ باب (٣٩) مبحث كتاب الرقاق . وصحيح مسلم ٣٨٣/٢ كتاب الفتن والإيمان والزكاة .

<sup>(</sup>١٠) هكذا في ١، ب اما جد إلى مقرها ، . (۹) عبارة « تجرى حتى » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۱۲) ن ب د ارتفعی ، .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ ولها ، ساقط من جر ،

<sup>(</sup>۱٤) في جد ومقرها » . (۱۳) لفظ و الناس ، ساقط من ب . (١٦) لفظ دحتى ، زائد من ب . (١٥) عبارة و فتخر ساجدة ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۱۷) ف ب د ارتفعی ، .

اصْبَحِى طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكِ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا ، أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكَ(١) ؟ حَيْثُ (٢) لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا (٣)

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي « الْكَبِيرِ » عَنِ ابْنِ عَمْرِو<sup>(٤)</sup> أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا خَرَّ إِبْلِيسُ سَاجِدًا(٥) يُنَادِى وَيَجْهَرُ(٢) : إِلْحِلَى مُرْنِ أَنْ أَسْجُدَ لِلَنَّ شِئْتِ فَيَجْتَمِعُ(٧) إِلَيْهِ زَبَانِيَتَهُ(٨) فَيَقُولُونَ :

«يَا سَيِّدَهُمْ مَاهَلْدَا التَّضَرُّعُ؟ فَيَقُولُ (٩) أَنَا سَأَلْتُ رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنْظُرُنِ إِلَ يَوْمِ (١٠) الْوَقْتِ الْمُعْلُومِ ، وَهَلْذَا الْوَقْتُ الْمُعْلُومُ ، ثُمَّ تَخْرُجُ دَابَّةُ الْأَرْضِ مِنْ صَدْعِ فِي الصَّفَا ، فَأَوَّلُ (١١) خُطُوةٍ تَضَعُهَا فِي أَنْطَاكُيَة (١٦) ، فَتَأْتِي إِبْلِيسَ فَتلطمَهُ »(١٣).

<sup>(</sup>۱) في بدذاكم،

<sup>(</sup>٢) في جدد حين ، .

<sup>(</sup>٣) الفتح الكبير ١/ ٣٠ ، وصحيح مسلم ١/٥٥ باب (٧) كتاب الإيمان ، وبشرح النووى ٢/٧٤ ،

<sup>(</sup>٤) ف ا د عمر » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) عبارة « خر إبليس ساجداً » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ « ويجهر » زائد من ب .

<sup>(</sup>V) في ب د فتجتمع » .

<sup>(</sup>۸) ف ب د زبانیة فتقول » .

<sup>(</sup>٩) في ب د إنما » وفي جد د ألما » .

<sup>(</sup>۱۰) لفظ ديوم ، ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>۱۱) في جدد واول ، .

<sup>(</sup>١٢) في ب ، جـ ه بانطاكية ، . وانطاكية : مدينة مشهورة في شمال سورية اغتصبتها تركيا . فتوح البلدان .

<sup>(</sup>١٣) المنتخب من كنز العمال ٦٠/٦ والمجمع ٨/٨ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وهو ضعيف . والمعجم الكبير الطبراني ٧/ ٢٢٦ ، كنز العمال ٢١٥٣٢ ، ومجمع الزوائد ٢٣٧/٢ .

# / الباب التاسع(ا)

فى إخباره ﷺ بأنه (٢) سيقع فى هذه الأمة مسخ وقذف وخسف (٣) و إرسال (٤) صواعق وشياطين وغير ذلك مما يذكر

### وَفِيهِ أَنْوَاعُ :

الْأُوَّلُ : فِي الْمُسْخِ :

رَوَى مُسَدَّدٌ . عَنْ عَطَاءٍ (°) قَالَ : قَالَ لِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ (٦) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ :

« يَاعَطَاءٌ كَيْفَ تَصْنَعُونَ إِذَا فَرَّتْ مِنْكُمْ عُلَهَاؤُكُمْ وَقُرَّاؤُكُمْ (٧) ، وَكَانُوا فِي رُءُوسِ الجُبَالِ مَعَ الْوُحُوشِ ؟ قُلْتُ : وَلِمَ ذَاكَ ؟ أَصْلَحَكَ اللَّهُ .

قَالَ: خَشْيَةَ أَنْ تَقْتَلُوهُمْ قُلْتُ: نَقْتُلُهُمْ (^) وَكِتَابُ اللهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا (٩) قَالَ: « ثَكِلَتُكَ أُمَّكَ يَا عَطَاءُ ، أَوَ لَمْ يؤت التَّوْرَاةَ الْيَهُودُ ، فَتَرَكُوهَا فَضَلُّوا (١٠) عَنْهَا ، أَوَ لَمْ يؤت التَّوْرَاةَ الْيَهُودُ ، فَتَرَكُوهَا فَضَلُّوا (١٠) عَنْهَا ، أَوَ لَمْ يُؤْتَ النَّصَارَى الْإِنْجِيلُ ؟ » .

<sup>(</sup>١) في 1 ، جد ، و الباب الثاني والأربعون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) في جدد في أنه ، .

<sup>(</sup>٣) عبارة و وقذف وخسف ، زيادة من ب

<sup>(</sup>٤) في 1 و فإرسال ، والمثبت من ب ، جـ، د .

مطاء بن أبي رباح ، مولى أل أبي خيثم ، الفؤرى القرشي ، واسم أبي رباح : أسلم ، كان مولده بالجند من اليمن ، ونشأ بمكة ، وكان أسود أعور أشل أعرج ثم عمى في أخر عمره ، وكان من سادات التابعين ، وكان المقدم في المسالحين مع الفقه والورع ، كان مولده سنة سبع أعور أشل أعرج ثم عمى في أخر عمره ، وكان من سادات التابعين ، وكان المقدم في المسالحين مع الفقه والورع ، كان مولده سنة سبع وعشرين ، ومات بمكة سنة أربع عشرة وماثة ، وكنيته : أبو محمد ترجمته في : الثقات ١٩٨/ والجمع ١٩٥/ والتهذيب ١٩٩/ والتقريب ٢/٢٧ والكاشف ٢/ ٢٧ والكاشف ٢/ ٢٧ والكاشف ٢/ ٢٥ وتاريخ الثقات ٣٣ والتاريخ الكبير ٢٣/ ٢/٣ ومعرفة الثقات ٢/ ١٩٥ ومشاهير علماء الأمصار ١٣٣ و التاريخ الكبير ١٩٥/ ٢ ومعرفة الثقات ٢/ ١٩٥ ومشاهير علماء الأمصار ١٩٣٠ و ١٠٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠٠ و ١٩٠ و ١

<sup>(</sup>٦) عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهد بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الانصارى الخزرجى ابد البو الوليد وأمه قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن العجلان ، شهد بدراً ، كان أحد النقباء بالعقبة وأخى رسول ألله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبى مرثد الغنوى وشهد المشاهد كلها بعد بدر ، شهد فتح مصر وروى عنه : أبو أمامة وأنس وأبو أبى بن أم حرام وجابر وفضالة بن عبيد من الصحابة وغيهم وهو أول من ولى قضاء فلسطين ومات بالرملة سنة أربع وثلاثين وبدفن ببيت المقدس . وهو أبن اثنين وسبعين سنة فى خلافة عثمان ، ترجمته فى : الإصابة ٢/ ٢٧ ، ٢٧ ت ٤٤٨٨ والثقات ٢/ ٣ والطبقات ٢/ ١٥٥ - ٢/ ١٢١ - ٢٨٧ وتاريخ الصحابة البستى ١٩٠٠ ت ١٩٠٤ .

<sup>(</sup>٧) ن جـ « قدماؤكم » .

 <sup>(</sup>A) عبارة «قلت : نقتلهم » زائدة من ب .

<sup>(</sup>٩) ف ١، جـ، د د اظهر، وما أثبت من ب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب ، جدد وضلوا ، .

وَرَوَى مُسَدَّدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ (٢) قَالَ : (٣) ، « يُمْسَخُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي آخِرِ الزَّمَانِ قردةً وَخَنَازِيرَ ، قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ : مُسْلِمُونَ هُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنِي رَسُولُ اللهِ ، وَيَصُومُونَ هُمْ ؟ قَالَ : « اتَّخَذُوا المعازِفَ ويَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ ، قَالُوا : فَهَا بَالْهُمْ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « اتَّخَذُوا المعازِفَ وَالْقَيْنَاتِ وَالدَّنُوفِ ، وَشَرِبُوا هَاذِهِ الْأَشْرِبَةِ ، فَبَاتُوا (٤) عَلَى شَرَابِهِمْ وَلَهُوهِمْ (٥) ، وَالْقَيْنَاتِ وَالدَّنُوفِ ، وَشَرِبُوا هَاذِهِ الْأَشْرِبَةِ ، فَبَاتُوا (٤) عَلَى شَرَابِهِمْ وَلَهُوهِمْ (٥) ، وَالْقَيْنَاتِ وَالدَّنُوفِ ، وَشَرِبُوا هَاذِهِ الْأَشْرِبَةِ ، فَبَاتُوا (٤) عَلَى شَرَابِهِمْ وَلَهُوهِمْ (٥) ، وَالْقَيْنَاتِ وَالدَّنُوفِ ، وَشَرِبُوا هَاذِهِ الْأَشْرِبَةِ ، فَبَاتُوا (٤) عَلَى شَرَابِهِمْ وَلَهُوهِمْ (٥) ، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ مُسِخُوا » (١٠) .

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ :

(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىَ يَكُونَ فِي أُمَّتِي : خَسفُ وَمَسخُ وَقَذْفُ »(١) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو يَعْلَى ـ برجالٍ ثقاتٍ ـ عَن صُحَارِ بنِ صَخْرِ الْعَبْدِيِّ (^) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ مِنْ بَنِي (٩) فُلاَنٍ مِنَ الْعَرَبِ ، وَأَنَّ الْعَجَمَ تُنْسَبُ إِلَى قُرَاهَا »(١١).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَخْدُ عَنْ فَـرْقَدَ السَّبخيِّ (١٢)رَحِمَـهُ اللَّهُ تَعَالَى قَـالَ : حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>۱) فی ب د وروی ابن ماجة عن ابن مسعود » .

<sup>(</sup>۲) ذل ب «قال قال ».

<sup>(</sup>۲) لفظ د قال » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) ف جـ د فياتوا ، .

<sup>(°)</sup> ف جه « ولحومهم » .

<sup>(</sup>٦) كنز العمال ٣٨٧٦٥ والدر المنثور للسيوطي ٢/ ٣٢٤ وحلية الأولياء ٣/ ١١٩ .

<sup>(</sup>V) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٨/ ٢٦٦ ، ٢٦٧ حديث رقم ٢٧٢٢ عن ابى هريرة .

<sup>(</sup>A) صحار ـ بضم الصاد ، وفتح الحاء المهملتين ـ ابن عياش ، ويقال : العباس ، ويقال : عابس ، ويقال صخر بن شراحيل بن منقذ ، سكن البحرة ومات بها . قال ابن إسحاق النديم ف الفهرست : روى صحار عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان عثمانياً احد النسابين والخطباء في البحرة ومات بها . قل ايام معاوية ، وله مع دغفل النسابة محاورات . وانظر محاورته مع معاوية في « البيان والتبيين ، للجاحظ ١٩٦/١ ـ ٩٦ ، ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٩) ف ب د امتى ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٠) من مسند أبي يعلى ٢/٩٢٧ زيادة « فعلمت أن بني فلان » .

<sup>(</sup>۱۱) إسناد جيد . وأخرجه الإمام أحمد ف ٢ / ٤٨٣ ق المسند من طريق إسماعيل بن إبراهيم . وأخرجه الإمام أحمد أيضاً ٥ / ٢٦ من طريق يريد بن هارون كلاهما حدثنا الجريرى بهذا الإسناد . وأخرجه أبويعلى في مسنده ٢ / ٢٦٩ رقم ٢٨٣٤ . وصححه الحاكم ٤ / ٥٤ ع ووافقه الذهبى . ونكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٨/٩ باب ما جاء في المسخ والقذف وإرسال الشياطين والصواعق وقال : رواه أحمد ، والطبراني ، وأبو يعلى ، والبنزار ورجاله ثقات . ورواه البزار في سننه ٤ / ١٤٢ . وقال ابن حجر في الإصابة ٥ / ١٢٣ وروى أحمد وأبويعلى والبغوى والطبراني في من طريق يزيد ـ تحرفت فيه إلى زيد ـ ابن الشخير . « وقال صاحب كنز العمال ٢٧٨ / ١٤ أخرجه أحمد والبغوى وابن قانع والطبراني في الكبر والحاكم في المستدرك ، والضياء المقدسي في المختاره ... » .

<sup>(</sup>۱۲) فرقد بن يعقوب السَّبَخى ... بفتح المهملة والموحده ، وكسر المعجمة بعدها .. البصرى . ابو يعقوب الزاهد ، عن انس ، وسعيد بن جُبير ، وعنه الحمَّادان . تكلم فيه القطان وغيره . وقال أحمد : رجل صالح . وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : ثقة . وقال البخاري : في حديثه مناكير . مات سنة إحدى وثلاثين ومائة . خلاصة تذهيب الكمال ٢٠/٣٤٢ ترجمه ٥٧٥٤ .

أَبُو حَبِيبٍ (١) الشَّامِيّ عَنْ (٢) عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بِنَ الصَّامِتِ ، وَشِهْرِ بِنِ حَوْشَبَ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِن غُنْمٍ ، وَعَاصِم بِن عمر البِجَلِيّ . وسعيد بن المُستيّب ، وحديث (٣) عنه عن ابن عباسٍ رَضِيّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالُوا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ :

« وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدهِ لَيَبِيتَنَ نَاسُ من أُمَّتِى عَلَى أَشَرٍ وَبَطَرٍ ، وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوا قردةً وخنازير باستحلالهم المحارم ، واتخاذِهِمَ الْقِينَات ، وشربِهم الخمر ، وأكلهم الرِّبَا ، وَلُبْسِهِم الحرير » (1) .

#### الثاني: في الخسف:

رَوَى الْحَمِيدِئُ ـ برجالٍ ثقاتٍ عن أَبِي حَدْرَدَ الْأَسْلَمِيّ (٥) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسَولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « يَا هَاؤُلَاءِ ، أَمَا (١) سَمِعْتُمُ بِجَيْشٍ قَدْ خُسِفَ بِهِ (٧) قَرِيبًا فَقَدْ أَظَلَّتْ السَّاعَة » (٨) .

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ يَخْرُجُ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ : السُّفْيَانِيّ فِي عُمْقِ (٩) دِمَشْقَ ، وَعَامَّة مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ كَلْبٍ ، فَيَقْتُلْ حَتَى يُبْقِرَ (١٠) بُطُونَ النِّسَاءِ ، ويقتل الصِّبْيَان فتجمع (١١) لهم قيسُ فيقتلها (١٢)، حتى لا يمنع ذنب تلعة ويخرج رجلٌ مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) في جـ « أبو منشت » وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) ن ب د ابی عطاء ، تحریف .

<sup>(</sup>٢) في بر وحدثت عنه ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٥/ ٣٢٩ وأوله « والذي نفس محمد بيده ... » الحديث . ومجمع الزوائد للهيثمي ٨/ ١٠ رواه عبدالله ، ورواه الطبراني من

<sup>(</sup>٥) حديث ابى امامة فقط ، وفرقد : ضعيف .

في 1 د حدرة الأسهى » تحريف والصواب د حدرد الأسلمي » كما ثبت من ب ، والمسند الحميدى وهو د حد رد بفتح الحاء وسكون الدال وفتح الراء المهملة - ابن أبى حدرد الأسلمي ، أبو خراش - بكسر المعجمة -صحابى له حديث وهو د من هجر أخاه سنة ، فقد سفك دمه » رواه عنه عمران بن أنس .

<sup>(</sup>٦) في به إذا ، وأيضاً في المسند الحميدي ١/١٧٠ برقم ٣٥١ .

<sup>(</sup>V) في ب « بهم » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩) في ب جعد، وفي جدوف دمشق، .

<sup>(</sup>١٠) في أ دبق، وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>۱۱) في جه ستجمع ، .

<sup>(</sup>١٢) في المفيفليها، وما أثبت من ب.

بَيْتِي (١) فِي الحرة فَيَبْلُغُ السُّفْيَانِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ (٢) إِلَيْهِ جُنْدًا من جندِهِ فيهزمهم بِنَفْسِهِ<sup>(٣)</sup> فيسير<sup>(١)</sup> إليه السُّفيانِ (٥) بمن مَعَهُ حَتَّى إِذَا صَارَ <sup>(٦)</sup> بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ (٧) فَلَا يَنْجُو مِنْهُمْ إِلَّا الْمُخْبَرِ عَنْهُمْ » (٨) .

وَرَوَى نَعيم (٩) بن حَمَّاد ـ في الفتن ـ عن قتادة مُرْسَلًا ، والإمَامُ أحمدُ والنَّسَائِئُ عن حَفْصَةً بنت عمر(١٠) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« يُبْعَثُ إِلَى / مَكَّةَ جُندُ مِن الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانُوا(١١) بالبيداء خُسِفَ بِهِمْ » . وفي لفظ الطَّبَرَانِي (١٢) ﴿ يَأْتِي جَيْشُ مِنْ قِبَلِ الْمُشْرِقِ يَرْصُدُونَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ

مَكَّةَ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ ، فَيرجعُ مَنْ كَانَ أَمَامَهُمْ لينظر مَا فَعَلَ الْقَوْمُ ، فيصيبَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ ، قيل : فكيف (١٣) مِمَّنْ كَانَ مُسْتَكْرَهًا ؟

قَالَ: فَيُصِيبُهُمْ (١٤) كُلُّهُمْ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى (١٥) كُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ عَلَى رِنْیّته ) (۱۶) .

وَفِي لَفْظٍ : « يُبْعَثُ جُنْدٌ إِلَى هَلْذَا الْحَرَم ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وما ينج أَوْسَطُهُمْ ، قِيلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ ؟ قَالَ : يَكُونُ لَهُمْ قُبُورًا ﴾ (١٨) .

(Y) لفظ و الله والد من ب .

[98]

لفظ «بيتي» ساقط من ب. (1)

لفظ مبنفسه، زائد من ب ، (٣)

 <sup>(</sup>٤) ف أ دنيسيء، وماأثبت من ب . (١) في 1 و صباروا ، وما أثبت من ب .

في ب دمن، (0)

عبارة دبهم، ساقطة من ب.

المستدرك للحاكم ٢٠/٤ كتاب الفتن والملاحم . هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه وكنز العمال ٢٨٦٩٨ والدر (^) المنثور للسيوطي ٥/ ٢٤١ .

في 1 ، جد دابونعيم، وما اثبت من ب . (1)

<sup>(</sup> ١٠ ) حفصة بنت عمر بن الخطاب ، زوجة رسول الله 義 أسلمت بمكة وهي أم المؤمنين ترجمتها في : الثقات ٩٨/٣ والطبقات ٨١/٨ والإصابة ٤/ ٢٧٤ وحلية الأولياء ٢/ ٥٠ وتاريخ : الصحابة ٨٣٣ .

<sup>(</sup>١١) عبارة محتى إذا كانوا بالبيداء ، ساقطة من ب . وانظر : كنز العمال ٣٤٦٨٩ ، ٣٤٦٩٠ والنسائي ٥/٢٠٧ .

<sup>(</sup>۱۲) لفظ و الطبراني ، ساقط من ب .

في آ مكيف، وما أثبت من ب . (17)

ق ب ديصيبهم، ، (18)

لفظ وتاعلى ساقط من ب . (10)

مسند الإمام أحمد ٦/٢٨٧ . (17)

ف ب دولم ينج ، . **(1Y)** 

<sup>(</sup> ۱۸ ) المعجم الكبير للطبراني ٢٠٢/٢٣ برقم ٣٤٥ ورواه أحمد ٦/ ٢٨٠ \_ ٢٨٧ ومسلم ٨٨٣ ومسند الحميدي ٢٨٦ وابن ماجة ٢٠٦ والنسائي ٥/٢٠٧ ومسند أبي يعلى ١/٣٢٦ عن حفصة وكذا المعجم الكبير ٢٣/٢٠٦ وكذا ٢٤/٥٧ برقم ١٩٧ عن صفية .

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، وَعَبْدُ اللهِ بن الإمام (۱) أحمد ، وَسَمُّويه (۲) والحرائطيُّ ، في مسَاوِيءِ الْأَخْلاقِ - وَابْنُ مَاجَة ، والحاكم ، وَالْبَيْهَقِيُّ - في والحرائطيُّ ، في مسَاوِيءِ الْأَخْلاقِ - وَابْنُ مَاجَة ، والحاكم ، وَالْبَيْهَقِيُّ - في الشُّعَبِ مُرْسَلاً ، الشُّعَبِ مُرْسَلاً ، وعبْد اللهِ بن الإَمام أحمد ، عن عُبَادَة بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : « يَبِيتُ (٣) قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة على طُعْمٍ وَشُرْبٍ وَلَمْوٍ وَلَعِبٍ ، اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ وَعَنِي وَقَدْنُ حتى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَسْخُ وقدفُ حتى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةً ، وَالطَّبَرَانِيُّ - فِي الْكَبِيرِ - وَالْحَاكِمُ ، عَن أُمِّ سَلَمَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« يُبَايَعُ لرجلٍ (١٠) مِن أُمَتِي بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْقَامِ ، كَعِدَّةِ أَهْلِ بَدْرٍ فَتَأْتِيهِ عَصَائِب الْعِرَاقِ ، وَأَبْدَالُ (١١) الشَّامِ ، فيأتيهم جَيْشُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ يَخْسَفَ بِهِمْ ، ثُمَّ يَسِيرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشِ ، أَخْوَالُهُ كَلْبٌ ، فيلتَقُون فيهزمُهُم اللَّهُ » .

فَكَانَ يُقَال : « الْخَائِبُ مَنْ خَابَ من غَنِيمَة كَلْبٍ » (١٢) .

<sup>(</sup>١) لفظ والإمام ، ساقط من ب . (٢) ف جـ وميمونة ، وهو تحريف . (٣) ف 1 ويبعث ، وما اثبت من ب .

ر ) ف المصبحون، وما اثبت من ب . ( ه ) ف احقد، وما اثبت من ب . ( ٦ ) ف المصليبهم، وما اثبت من ب . ( ٦ )

<sup>(</sup>٧) ق 1 والليل، وما أثبت من ٠٠٠ (٨) لفظ وصاعقة، ساقط من ب . وق مسند الطيالسي وحاصباً، .

<sup>(</sup> ٩ ) مسند ابى داود الطيالسى ٥/٥٥ برقم ١١٣٧ . والمستدرك للحاكم ٤/٥١٥ كتاب الفتن والملاحم هذا حديث صحيح على شرط مسلم لجعفر في المستدرك المستدرك الحاكم ٤/٥١٥ كتاب الفتن والملاحم هذا حديث صحيح على شرط مسلم لجعفر في المستدر وابن ماجة ٢/١٣٥ والترغيب والترهيب ٢١/١٠ فأما فرقد فإنهما لم يخرجاه . وانظر الجمع ١٠٠/ ١١٠ رواه الطبراني في الصنير وابن ماجة ٢/١٣٥ والترغيب والترفيب والحلية ١٢٥/٦ والحلية ٢/١٥٠ .

<sup>(</sup>۱۰) ن ب درجله ،

ر ١٠ ) حَبِ ١٠٠٠ و الله مات والأبدال في اصطلاح الصوفية طبقة تلي الاقطاب الأربعة ، قبل : لاتخلو الدنيا منهم إذا مات واحد أبدل الله مكانه (١١) في به وأبلال الشام ، والأبدال في اصطلاح الصوفية طبقة تلي الاقطاب الأربعة ، قبل : لاتخلو الدنيا منهم إذا مات واحد أبدل الله مكانه

وَرَوَى الْحَاكِمُ وَالنَّسَائِيُّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ ﷺ - ﴿ قَالَ : ﴿ لَا تَنْتَهِى الْبُعُوثُ عَن (٢) غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يُغْسَفَ بَجِيشٍ مِنْهُمْ (٣) ﴾ .

وَرَوَى ابْنُ مَاجَه عَنْ صَفِيَّةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ غَزْهِ هَلْذَا الْبَيْتِ (٤) حَتَى يَغْزُو جَيْشُ ، حَتَى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ

أَوْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ ، خُسِف بِأَوَّلِمِ مُ وَآخِرِهِمْ ، وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ ، قِيلَ : فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُكُرُه ؟ قَالَ : ( يَبْعَنُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ »(٧) .

وَرَوَى نَعِيمُ بنُ حَمَّاد عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى كُغْسَفَ بِرَجُلٍ كَثِيرِ الْمَالِ ١٥٠٠ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبَغَوِئُ ، وَابْنُ قَانِعٍ ، وَالطَّبَرَانِىُّ ـ فِى الْكَبِيرِ ـ وَالْحَاكِمُ ، وَالضَّيَاءُ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ صَحَار بن صَحْر الْعَبْدِى ، عن أبيهِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

[ظ ٩٤] « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْسَفَ بِقَبَائِلَ / حَتَّى يُقَالَ: مَنْ بَقِى مِنْ بَنِي فُلَانِ ؟ »(٩) .

وَرَوَى ابْنُ النَّجَّارِ ، عن ابن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا بُدَّ مِنْ مَسْخ وَخَسْفِ وَرَجْفٍ » قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ : فِي

<sup>(</sup>۱) في ب « وروى النسائي والحاكم » .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ب.

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم ٤/٠٣٤ كتاب الفتن والملاحم ، وقال : هذا حديث غريب صحيح ، ولم يخرجاه ، والدر المنشور للسيوطى ٥/٢٤١ ، والحلية لأبي تعيم ٧/٤٤٤ ، وسنن النسائي ( المجبى ) ٥/٧٠٠ .

<sup>(</sup>٤) لفظ د البيت ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٥) لفظ داو ببيداء ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) في ب «مكروه».

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجة ٢/١٣٥١ حديث ٤٠٦٤ كتاب الفتن ، باب جيش البيداء والمستدرك للحاكم ٤٣٠/٤ .

<sup>(</sup> ٨ ) في كنز العمال ٣٨٧٢٢ زيادة « والولد » .

<sup>(</sup> ٩ ) المسند للإمام أحمد ٣/٣٨٤ ، ٣١/٥ والمستدرك للحاكم ٤٥٥/٤ والمعجم الكبير للطبراني ٨٧/٨ حديث ٤٠٤٠ ومصنف ابن أبى شيبة ٥١/١٥ ومجمع الزوائد ٦/٨ ومشكل الآثار للطحاوى ٣/١٤٦ وكنز العمال ٣٩٧٣١ ، ٣٩٧٣٤ . وأمال الشجرى ٢٦٨/٢ وفتح البارى لابن حجر ٨/٢١/٨ ومسند أبى يعلى ١/٢١٥ - ٢ والبزار ورجاله ثقات .

هَاذِهِ الْأُمَّةِ؟ » قَالَ: نَعَمْ. إِذَا اتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَالنِّسَاءَ بِالنِّسَاءِ وَاسْتَحَلُّوا الزِّنَا وَأَكَلُوا الرِّبَا ، وَاسْتَحَلُّوا الطَّيْدَ فِى الْحَرَمِ ، وَلُبْسَ (٢) الْحَرِيرِ ، وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ ، (٣) أ هـ .

وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بن الْإِمَامِ أَحْمَدَ فَى زَوَائِدِ الزُّهْدِ عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بن غَنْم (٤) ، وَعَنْ أَبِى أُمَامَةَ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ :

( وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيَبِيتَنَّ نَاسُ ( ) مِنْ أُمَّتِى عن أَشرِ ( ) وبطرٍ ولعبٍ ولهوٍ ، فيصبحون قردةً وخنازير بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمُحَارِمَ ، وَاتَّخَاذَهم القينات ، وَشُرْبِهمُ الْحَمَرَ ، وَبِأَكْلِهِمُ (٧) الرِّبَا ، وَلُبْسِهِم الْحَرِيرَ » .

وَرَوَى نَعِيمُ بِنُ حَمَّاد فِي الْفِتَنِ عِن مَالَكِ الْكِنْدِيِّ (^) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَيَكُونَنَّ مِنْ هَاذِهِ الْأُمَّة قُومُ قُردةٌ وقُومٌ (٩) خنازير وليصبحنَ فَيُقَالُ :

« خُسِفَ بِدَارِ بَنِي فُلاَنٍ ، وَدَارِ بَنِي فُلاَنٍ ، وَبَيْنَهَا الرَّجُلاَنِ يَمْشِيَانِ يُغْسَفُ بِأَحَدِهِمَا بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَلُبْسِ (١٠) الْحَرِيرِ ، وَالضَّرْبِ بِالْمُعَازِفِ وَالزُّمَّارَةِ »(١١) .

<sup>(</sup>١) عبارة دوالنساء بالنساء ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) في ب دولبسوا الحرير ، .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال للمتقى الهندى ٣٨٧٣١ ، ٣٩٦٥١ ، ٣٩٧٣٧ .

<sup>(</sup>٤) عبدالرحمن بن غنم الأشعري ، ممن أدرك الجاهلية وليست له صحبة مات سنة ثمان وسبعين . ترجمته في : طبقات ابن سعد ٧/ ٤١٤ وطبقات خليفة ٣٨٨٧ والجمم ١/ ٢٩١ والتهذيب ٦/ ٢٥٠ والمعرفة والتاريخ ٢/ ٣٠٩ والاستيعاب ١٤٤٩ والعبر ١/ ٨٩٨ والتقريب ١/ ٤٩٤ والكاشف ٢/ ١٦٠ وتاريخ ابن عساكر ٢٠ / ٧٢ وأسد الغابة ٣/ ٢١٨ وتاريخ الثقات ٢٩٧ والسير ٤/ ٥٤ ــ ٣٦ وتهذيب الكمال ٨١٣ وتاريخ الإسلام ٣٠ وتذكرة الحفاظ ١/ ٨٤٨ والبداية والنهاية ٢/ ٢٠ والإصابة ٢٣٧١ والنجوم الزاهرة ١/ ١٩٨٨ وطبقات الحفاظ للسيوطي ٣٠ وشذرات الذهب ١/ ٨٤ ومشاهير علماء الأمصار ١٨٠ ت ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) لفظ «ناس» ساقط من ب ،

<sup>(</sup> ٦ ) في ب «أسر» .

<sup>(</sup> ۷ ) عبارة « وبأكلهم الربا » زائدة من ب . وورد نحو الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي ۱۰/۸ وكنز العمال ۲۲۱/۱ والدر المنثور ۲/۲۲۳ والدر المنثور ۲/۲۲۳ والسلسلة الصحيحة للألباني ۱۰/۸ .

<sup>(</sup> ٨ ) مالك بن عبدالله الكندى ، كان أحد من ثبت على إسلامه حين ارتد قومه فخطبهم وخوفهم وأنشدهم أبياتا ذكرها وثيمة في كتاب الردة ، وكان عابداً ، لسناً ، فأطاعوه ثم غلب عليهم الشقاء فارتدوا وطردوه فلحق بزياد بن لبيد والمسلمين .

الإصابة ٦/٦٢ ، ١٦٤ ت ٨٣٤٨ .

<sup>(</sup>٩) لفظ د وقوم ، زائد من ب .

<sup>(</sup>۱۰) في به ولباس ۽ .

<sup>(</sup>۱۱) كنز العمال ۳۸۷۳٦.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا ـ فِي ذُمِّ الْمَلَاهِي ـ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« لَيَكُونَنَ ۚ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةَ خَسْفُ وقذفُ ومسخُ ، وذلك إِذَا شَرِبُوا الخمورَ ، وَالَّكُ إِذَا شَرِبُوا الْحَمورَ ، وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ ، وَضَرَبُوا الْمَعَازِفَ » . (١) .

وَرَوَى الْبُخَارِى ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ - وَالْبَيْهَقِيُ (١) عَنْ أَبِي (٣) عَامِرٍ ، وَأَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« لَيَكُونَنَ فِي أُمَّتِي أَقُوامُ يَسْتَحِلُونَ الْخَمْرَ وَالْجَرِيرَ (٥) وَالْمَعَازِفَ ، ولينزلنَ أقوامُ على (١) جنب علم (٧) تَرُوحُ عليهم سَارِحَةُ (٨) لهم فَيَأْتِيهِمْ آتٍ لِحَاجَتِهِمْ (٩) فَيَقُولُونَ لَهُ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيَبَيِّنُهُمُ (١١) الله (١١) ، وَيَقَعُ (١١) الْعِلْمُ عَلَيْهِمْ وَيُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ وَرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » (١٦) .

<sup>(</sup>۱) الجامع الصغير ٢/١٣٩ لابن أبى الدنيا - في ذم الملاهى - عن أنس ، ورمز له بالحسن والدر المنثور للسيوطى ٢/٣٢٤ وكنز العمال ١١٦٦٨ .

<sup>(</sup>Y) لفظ « والبيهقى » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) لفظ «أبى» ساقط من ب. وهو أبوعامر الخزَّار صالح بن رستم من الحفاظ الذين كنوا يخطُّون . مات سنة اثنتين وخمسين ومائة .
ترجمته ف : الجمع ٢٢٢/١ والتهذيب ٤/ ٢٩٠ وطبقات خليفة ٢٦٢ وتاريخ خليفة ٢٦٦ والتقريب ٢٠٢/١ والكاشف ١٩/٢ والتاريخ الكبير ٤/ ٢٨٠ والمعرفة والتاريخ ٣/ ٢٨١ وتاريخ الثقات ٢٢٠ وتاريخ الإسلام ٢٠٢/٦ وميزان الاعتدال ٢/٤٢ وتاريخ أسماء الثقات ١١٧ والسير ٢٨/٧ وخلاصة تذهيب الكمال ١١٠ وتاريخ مشاهير علماء الأمصار ٢٣٩ ت ١١٩٠.

<sup>(3)</sup> ابو مالك الأشعرى مشهور بكنيته مختلف في اسمه قبل: اسمه عمر ، وقبل: عبيد قال سعيد البردعى: سمعت أبابكر بن أبي شيبة يقول: أبومالك السمه: عمرو ، رواه الحاكم أبو أحمد وزاد غيره: هو عمرو بن الحارث بن هاني وقال غيره: هو الذي روى عنه عبدالرحمن بن غنم حديث المعازف الإصابة ٤/٧/٤ عبد الرحمن بن غنم حديث المعازف الإصابة ٤/٧/٤ عبد الرحمن بن غنم حديث المعازف الإصابة ٤/٩/٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) ف ب والخز والحرير ، .

<sup>(</sup>٦) ف ب ، والمعجم الكبير للطبراني «إلى» .

 <sup>(</sup>٧) ف أ « لم » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) ف أ ، ب مسارحتهم، وما أثبت من المعجم الكبير للطبراني .

<sup>(</sup>۹) ف ب طعاجته ، ،

<sup>(</sup>١٠) في ا دفيسهم، وما اثبت من ب

<sup>(</sup>١١) في المعجم زيادة دعز وجل ، .

<sup>(</sup>١٢) في ب وقد وقع ، وفي المعجم الكبير وفيضعه .

<sup>(</sup>۱۳ من ۱۳ من المعجم الكبير للطبراني ۳۲۰ ، ۳۲۰ برقم ۳۶۱۷ ورواه البخاري معلقا ۵۰۹۰ ووصله البيهقي ۲۲۱/۱۰ وابن عساكر ۲/۷۹/۱۹ من طرق عن هشام بن عمار به ، ورواه المسنف في مسند الشاميين عن محمد بن يزيد بن عبدالصمد ، عن هشام بن عماریه ، ورواه الإسماعيلي في مستخرجه عن البخاري من رواية عبدان بن محمد المروزي ومن رواية بي

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: غَرِيبُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا اتَّخِذَ الْفَيْءُ دُولاً وَالْأَمَانَةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْرَماً ، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ اللّهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا اتَّخِذَ الْفَيْءُ ، وَوَلاً وَالْأَمَانَةُ مَغْنَماً ، وَالزَّكَاةُ مَغْرَماً ، وَتُعلَّمَ لِغَيْرِ اللّهِ يَ وَأَطْهَرَتِ ، وَأَطْهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَسَادَ القبيلةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَسَادَ القبيلةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَهُمُ ، وَأَكْرِمِ الرَّجِلُ مِخافَةَ شَرِّهِ ، وَظَهرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاذِفُ ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ ، وَلَعَنَ آخِرُ (٣) هَاذِهِ الْأُمَّةِ أَوَلَها (٤) فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيَّا حَمْرًاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسُفًا ومسخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ (٥) بَالِ قُطِعَ سِلُكُهُ فَتَتَابَعَ (٢) .

وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ (٧) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« إِذَا اسْتَغْنَى النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ ، وَالرِّجَالُ بِالرِّجَالِ فَبَشِّرُوهُمْ بِرِيحٍ خَمْرَاءَ تَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيُمْسَخُ بِبَعْضِهِمْ (^) ، وَيُغْسَفُ بِبَعْضِ ﴿ ذَٰلِكَ بَمَا عَصَوْا / وَكَانُوا [و ٩٥] يَعْتَدُونَ ﴾ (٩) .

### الثَّالِثُ : في كَثْرَةِ الصَّوَاعِقِ :

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْإِمَامُ أَخْمَدُ ، وَالْخَارِثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ : « تَكْثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ حَتَّى يَأْتِي الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَيَقُولُ : « مَنْ قَالَ : « مَنْ

ابی بکر الباغندی کلاهما عن هشام به ، ورواه ابن حبان فی صحیحه عن الحسین بن عبدالله القطان عن هشام به طعن فی الحدیث کابن حزم ومن قلده . و فی بعض النسخ « لیکونن فی امتی اقواماً » وهو خطأ والإحسان بترتیب ابن حبان ۲۲۲/۸ رقم ۲۷۲۱ .
 واتحاف السادة المتقین للزبیدی ۲/۲۷۱ و کنز العمال ۱۰۹۲۱ و فتح الباری لابن حجر ۲/۱۰ و المغنی عن حمل الاسفار للعراقی ۲/۲۹۲ عیسی الحلبی .

<sup>(</sup>١) في ب دوادي.

<sup>(</sup>٢) ف ب « وأقصى » والأصل من النه، خ ١ ، جـ ، د .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ب .

<sup>(</sup>٤) في ا «آخرها» وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) لفظ «كنظام» زائد من ب.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ٤/٥٤٥ وفي الباب على وهذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ومشكاة المصابيح للتبريزي ٥٤٥٠ وميزان الاعتدال ٢٩٧١٠ والتعريف ٢٩٧١ واتحاف السادة المتقين للزبيدي ٦/ ٢١١ ، ٢٥٨/٧ وكنز العمال ٢٨٧١٤ ، ٢٩٧٣ ، ٢٩٧٣ .

 <sup>(</sup>٧) لفظ دقال، ساقط من ب.

<sup>(</sup>۸) ف ب دفتمسح بعضهم » .

<sup>(</sup>٩) كتاب فردوس الأخبار للديلمي ١/٣٩٧ حديث رقم ١٣٠٣ والدر المنثور للسيوطي ٢/٣٠٣ وكنز العمال ٢٨٤٩٩ .

صَعِقَ فِيكُمُ الْغَدَاةَ؟ فَيَقُولُونَ : فَالاَنُ وَفَالاَنُ »(١) .

### الرابع : في أحاديثَ جَامِعَة (٢) تجمعُ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةَ الْأُولِ :

رَوَى عَبْدُ بن مُمَيْدٍ ، وَابْنُ مَاجَةً عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« يَكُونُ فِي هَاذِهِ الْأُمَّة خَسْفُ وَمَسْخُ وَقَدْفُ (٣) قِيلَ : فَمَتَى ذَلِكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمُعَازِفُ وَاسْتُحِلَّتِ الْخُمُورُ »(٤) .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « سَيَكُونُ فِي هَٰذِهِ ٱلْأُمّة خَسْفُ وَمَسْخُ وَرَجْفُ وَقَذْفُ » (٥٠) .

#### الخامس : في أَنَّ (٦) الممسوخ لا نَسْلَ لَهُ :

رَوَى (٧) أَبُو يَعْلَى عَنْ أُمِّ (٨) سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ (٩): «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ : عَمَّنْ مُسِخَ أَيَكُونُ لَهُ نَسْلُ ؟ فَقَالَ : «مَا مُسِخَ أَحَدُ قَطُّ ، وَسُولَ اللهِ ﷺ : عَمَّنْ مُسِخَ أَحَدُ قَطُّ ، وَسُولَ اللهِ ﷺ : عَمَّنْ مُسِخَ أَحَدُ قَطُّ ، وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَقْبُ (١١) .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ٣/٤٢ والجامع الكبير ١٣٧٧١ ومجمع الزوائد للهيثمى ٩/٨ كتاب الفتن والمستدرك للحكام ٤٤٤٤ كتاب الفتن والملاحم، والدر المنثور للسيوطى ٢/٥٠ وكنز العمال ٣١٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) كلمة دجامعة، زائدة من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب دخسف وقذف ومسخ ۽ .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة ٢/ ١٣٥٠ حديث رقم (٤٠٦٠) . والدر المنثور ٣٨٧٣٣ .

<sup>( ° )</sup> مسند أبى يعلى ٧/٣٦ حديث رقم ٣٩٤٥ عن أنس . إسناده ضعيف ، مبارك بن سحيم متروك الحديث وذكره الهيمثى في مجمع الزوائد ، في الفتن ٨/٠١ باب : ماجاء في المسخ والقذف ... وقال : رواه أبويعلى والبزار وفية مبارك بن سخيم وهو متروك . ولكن يشهد له حديث أبى هريرة الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه ( ١٨٩٠ ) موارد وإسناده حسن وحديث عبدالله بن عمرو عند أحمد

ولكن يشهد له حديث ابى هريرة الذى اخرجه ابن حبان في صحيحه ( ۱۸۹۰ ) موارد وإسناده حسن وحديث عبدالله بن عمرو عند احمد ٢١٣/٢ وابن ماجة في الفتن برقم (٢١٨٦) باب : الخسوف . ويشهد له حديث عائشة أيضاً . عند الترمذى في الفتن (٢١٨٦) باب : ماجاء في الخسف ، وحديث ابن عمر عند الترمذى في القدر (٢١٥٣) وابن ماجة في الفتن (٢٦٠١) وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب وحديث سهل بن سعد عند ابن ماجة (٤٠٥٩) وحديث عبدالله مسعود عند ابن ماجة برقم (٤٠٥٩) .

۲) زیادة من ب

 <sup>(</sup> ۷ ) في أ «وروى» والمثبت من ب .

<sup>(</sup> A ) لفظ دأم، ساقط من ب .

<sup>(</sup> ٩ ) في ب مقال» .

<sup>(</sup> ۱۰ ) في أ «كان» وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ۱۱ ) مسند أبى يعلى ٢٠/١٢ عديث رقم (٦٩٦٧) إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبى سليم ، وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ١١/٨ باب : ماجاء في المسخ والقذف ، وقال رواه أبويعلي والطبراني ، وفيه ليث بن أبى سليم ، وهو مدلس ، وبقية رجالهما رجال الصحيح ، وأورده صاحب كنز العمال فيه ٢٠/١٥ برقم ( ٤٠٠٢٤) وعزاه إلى الطبراني ، وفي الباب عن عبدالله بن مسعود .

ﷺ عَنِ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرِ هَلْ هِيَ مِنْ نَسْلِ يَهُود ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَمُ يَلْعَنْ قَوْماً قَطْ (٢) فَمَسَخَهُمْ ، فَكَانَ لَهُمْ حَتَّى يُمْلِكَهُمْ ، وَلَكِنْ كَانَ (٣) هَلْذَا خَلْق كَانَ لَا مُ مَسَخَهُمْ فَكَانُوا أَمْثَالَهُمْ »(٥) .

#### تنبيه في بيان غريب ماسبق(٦):

القينَات (٧).

صَعِق<sup>(۸)</sup> .

المعازِفُ(٩) .

<sup>(</sup>١) عبارة ديارسول الله ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) لفظ وقط، زائد من ب.

<sup>(</sup> ٣ ) لفظ «كان» ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ «كان» زائد من ب .

<sup>( ° )</sup> مسند أبى يعلى ٩/ ٢١٥ حديث رقم : (٣١٤) عن أبن مسعود . وإسناده ضعيف ، أبو الأعين العبدى ضعفه أبن معين ، وقال أبن حبان في المجروحين ٣/ ١٥٠ وكان ممن يأتى بأشياء مقلوبة ، وأوهام معمولة كأنة تعمدها ، لايجوز الاجتجاج به ... أخبرناه أبو يعلى قال : حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا داود بن أبى الفرات قال : حدثنا محمد بن زيد عن أبى الأعين العبدى ، عن أبى الأحوص . وأخرجه أحمد ١/ ٣٩٧ ، ٣٩٦ ، ٣٩٧ ، ٢١٣ من طرق عن داود بن أبى الفرات ، بهذا الإسناد . وأيضا أبو يعلى في مسنده ٩/ ٢١٣ حديث

<sup>(</sup>٥٣١٣) وإسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي ١٨/١ برقم ١٢٥ وأحمد ١/٥٤٥ من طريق سفيان .

وأخرجه أبويعلى في مسنده ٢١٦/٩ حديث رقم (٥٣١٥) باسناده مثله . (ضعيف) مثل الحديث الأول .

<sup>(</sup>٦) عبارة «تنبيه في بيان غريب ما سبق » زيادة من ب .

<sup>(</sup> ٧ ) القينات : المغنيات .

<sup>(</sup> ٨ ) صعق الرجل : أصابته الصاعقة وهلك «المعجم ١/٥١٥» .

<sup>(</sup> ٩ ) المعازف . جمع معزف ، والمعزف : ألة الطرب كالعود والطنبور ، المعجم مادة : عزف .

# الباب العاشر (١) فِي إِخْبَارِهِ ﷺ عِمَا يَئُولُ إِلَيْهِ أَمْرِ المدينة الشَّريفة

وَرَوَى (٢) ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« لتتركنَّ المدينةَ على أحسنَ ما كانتْ ، يجىء الكلبُ فيشفر على ساريةٍ من سوارِى المسجدِ ، أو على عودٍ من أعوادِ اللهُنبَرِ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ، لِمَنْ تَكُونَ الشَّمَارُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : لِلطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ »(٣) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَآنِيُ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ عَنْ مَحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ (١) رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّهُ صَعِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ \_ ﷺ - أُحَدًا فَأَقْبَلَ عَلَى الْلَدِينَةِ فَقَالَ : « وَيل أَمّها قريةٌ يَدَعُهَا أَهْلُهَا كَأَيْنَعِ مَا يَكُونُ » (٥) .

وفى لفظ : « ويل أمك يدعك أهلك وأنت خير مَا تَكُونِينَ » ، قَالَ : قُلتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَنْ يَأْكُلُ ثِمَارَهَا ؟ قَالَ : « عَامَّة الطَّيرِ وَالسِّبَاعِ » (٢٠) . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ـ برجالٍ ثقاتٍ ـ عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ :

« المَّدِينَةُ يتركهَا أَهْلُهَا وَهِيَ مُرَطَّبَةُ ﴾ قَالَ (٧): « فَمَنْ يَأْكُلها يَا رِسُولَ اللهِ ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ١، جـ، د والباب الثالث والأربعون ، وما اثبت من ب . (٢) دروي، ه ما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) موارد الظمآن للهيثمي ١٠٤٠ موضح أوهام المجمع والتفريق للبغدادي ٢٠٠، ٣٠٠ ، موطأ مالك ٨٨٨ المستدرك للحاكم ٢٢٦/٤ ، والدر المنثور ٦٠٠ ، تجريد التمهيد لابن عبدالبر ٧٧٥ ، التاريخ الكبير للبخاري ٣٧٤/٨ والمسند ٢/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٤) محجن بن الادرع الأسلمى ، صحابى نزل البصرة له خمسة أحاديث ، وعنه حنظلة بن على وهو الذى قال فيه النبى ﷺ : دراموا وأنا مع ابن الأدرع ، مات في خلافة معاوية له عندهم حديثان . خلاصة تذهيب الكمال ١٢/٣ ترجمة ١٨٦٧ .

<sup>(</sup>ه) المسند للإمام أحمد ٢٢/٥، ٥/٣٣ قال في المجمع ٢/٣٠٠ رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح قلت : لم أره في مجمع البحرين، ولم ينسبه إلى أحمد .

وفي المعجم الكبير للطبراني ٢٩٧/٢٠ ، ٢٩٨ برقم ٧٠٦ زيادة : «قلت يانبي الله من يأكل ثمرها ؟ . قال : « عافية الطير والسباع ، ولايدخلها الدجال ، كلما أراد أن يدخلها تلقاه بكل نقب من أنقابها ملك مصلت » ثم أقبل حتى كان بباب المسجد ، إذا رجل يصلي فقال : أيقوله صادقاً ؟ . قلت يارسول الله : هذا فلان ، هذا فلان ، هذا اكثر أهل المدينة صلاة ، قال : « لاتسمعه فتهلكه » .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٢٠٦/٢٠ برقم ٧٠٤ ورواه أحمد ٣٣٨/٤ ، ٣٣/٥ قال في المجمع ٣٠٨/٣ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا رجاء ، وقد وثقه ابن حبان ولم ينسبه إلى الطبراني ورجاء قال الحافظ : مقبول .

والمعجم الكبير للطبراني ٢٩٧/٢٠ برقم ٧٠٦ ورواه احمد ٣٣٨/٤ ، ٣٣٥/٥ قال في المجمع ٣١٠/٣ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح قلت : لم أره في مجمع البحرين ، ولم ينسبه إلى أحمد والمعجم الكبير للطبراني ٢٩٨/٢٠ برقم ٧٠٧ ورواه أحمد ١٩٣/٤ والبخاري ٦٤٢٤ والبخاري ٦٤٢/١ والبخاري ٢١٥/١ موقوفا .

<sup>(</sup>V) ف ب مقالوا » .

« الطَّيْرُ وَالْعَائِفُ » (١).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ-بِسَنَدِ حَسَنٍ-عنه ، وعن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ . ﷺ قَالَ : «لَيَسِيرَنَّ رَاكِبُ فِي جَنْبِ وَادِي المَدينةِ ، فيقولَنَّ (٢) : لَقَدْ كَانَ فِي هَذِهِ مرة حَاضرة من المؤمنينَ كَثِيرٍ » (٣) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ-برجالٍ ثقاتٍ-عن أبى ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ثم قال : ليت شِعْرِى بنجر يخرج نار من اليمن من جَبَل الْوِرَاقِ يُضِيءُ مِنْهَا أَعْنَاقُ الْإِبل بِبُصْرَى بُرُوكاً كَضَوْءِ النَّهَارِ »(1) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ سَهْلٍ بن حُنَيْفٍ (٥) رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ / ﷺ يَقُولُ: سَيَبْلُغُ البنيانُ سَلْعًا، ثُمَّ يأتِي على المدينةِ زَمَانُ يُمُرُّ السَّفَرَ وظهو [ظه٥] عَلَى بَعْضِ أَقْطَارِهَا، فَيَقُولُ: «قد كانت هذه مرةً عَامرةً من طولِ الزَّمان وَعَفْوِ الْأَثَر » (٦).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ - بسندِ جيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ - بسندِ جيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَاللّهُ عَالَ : « يُوشِكُ أَنْ يَرْجِعَ النّاسُ إِلَى المدِينَةِ ، حتى يستر سلاحهم بسلاح » (٧) .

تنبيه في بيان غريب ما سبق (^) فيَشْفر (٩) السَّارِية (١٠) السَّارِية (١١) الْعَايف (١١)

<sup>(</sup>١) في ب و السباع والعاين ، وانظر مسند الإمام أحمد ٣٤١،٣٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) في ب وفليقولن ، . (٣) المسند ٣٤١/٣ عن جابر .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب . وانظر : المسند ٥/ ١٤٤ , المجمع ١٢/٨ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيخ غير حبيب بن حبان وهو ثقة .

<sup>(°)</sup> في المحبيب، وما اثبت من ب. وهو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم ...مصغر ـ بن تعلية مجدعة الانصارى ، أبو ثابت المدنى البدرى ، شهد المشاهد ، وله أربعون حديثاً ، واتفقا على أربعة وانفرد مسلم بحديثين ، وعنه ابنه أبوأمامة ، وأبو وائل ، ولى فارس لعلى ، وشهد معه صفين ، ومات سنة ثمان وثلاثين بالكوفة ، وصلى عليه على رضى الله عنهما وكبر عليه ستا .
خلاصة تذهيب الكمال ٢٣٦١ ترجمه ٢٧٩٣ .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٦/٧/١ حديث رقم ٩٥٩٥ مسيبلغ إلينا .. ، قال في المجمع ١٥/٤ وفيه إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي ، وهو

<sup>(</sup>۱) متروك .

<sup>(</sup>٧) المستد ٢/٢٠٠ .

 <sup>(</sup>٩) نيادة من ب .
 (٨) نيادة من ب .
 (٨) العايف : مبالغة العائف الذي يعاف الشيء .

<sup>(</sup> ١٠ ) السارية : الاسطوانة .

### الباب الحادي عشر(١)

## فى إخباره ﷺ بالريح التي تقبض (٢) أرواح المؤمنين في آخر الزمان ورفع القرآن

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ ـ فى الكبير ـ والحاكمُ وَابْنُ عساكرَ ، عن عَيَّاشِ بن أِي ربيعةَ (٣) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :

« يجىءُ (٤) ريحُ بين يَدَي السَّاعَةِ يُقْبَضُ (٥) فيها روحُ كل مؤمنٍ (٦) » . وَرَوَى الطّبرانَ ُ ـ في الكبير ـ والحاكم عن أبي الطَّفَيْل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبَيُّ عَلِيْهُ :

« يَجِيء الرِّيحَ الَّذِي يقبضُ اللَّهُ فِيهَا نَفْسُ كُلَّ مُؤْمنٍ ، ثم طلوع الشَّمْسِ من مَغْرِبِهَا وَهِيَ الْآية التي ذكر اللهُ تعالى في كِتَابِهِ »(٧) .

وَرَوَاهُ الطَّلَبَرَانِيُ ـ فى الكبير ـ عن أبى شريحٍ (^) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ : حَسَنُ ﴾ .

وَرَوَى أَبُويَعْلَى عن أنسِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عنْه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« لاَتَقُومُ السَّاعَةُ على مؤمنٍ حتَّى يَبْعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ يدي السَّاعَةِ ريًا

فَتَهُبُّ ، فَلاَ يَبْقَى مؤمنُ إِلاَّ مَاتَ »(٩) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شيبةً ، والحاكمُ وَصَحَّحهُ ، عن بُرَيْدَةُ بن الحُصَيْب (١٠) رَضِيَ

ر ٠ ) ١ ، جـ ، د د الباب الرابع والأربعون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ف ب ديقبض ، .

<sup>(</sup>٣) فى ب دعباس بن أبى ربيعة ، وفي أ دابن عباس، والتصويب من جـ ، د . وهو دعياش بن أبى ربيعة المخزومي ، واسم أبى ربيعة : عمرو بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم من مهاجرة الحبشة . كنيته : عياش أبو عبدالله ، قتل بالشام يوم البرموك في عهد عمر ، أمه أسماء بنت سلامة بن مخربة بن جندل بن تميم انظر : الثقات ٣/٩٣ ، الطبقات ٤/٢٧ ، ١٢٩/ ، الإصابة ٣/٧٤ وتاريخ الصحابة للحافظ أبى حاتم محمد بن حبان ١٩٣ ترجمة ١٠٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ف ب «تقبض» . (٥)

<sup>(</sup> ۱ ) المسند ٢٠/٣ والمجمع ١٢/٨ رواه أحمد والبزار وقال «تقبض فيها روح كل مؤمن » ورجاله رجال الصحيح إلا أن نافعاً لم يسمع من عياش . والمستدرك للحاكم ٤٥٠/٤ كتاب الفتن والملاحم .

<sup>(</sup> V ) المعجم الكبير للطبراني ٣/٤/٢ حديث ٣٠٣٧ قال في المجمع ٨/٩ وفيه عبيد بن إسحاق العطار وهو متروك ، والحاكم في المستدرك ٤٥٥/٤ .

<sup>(</sup> ٨ ) أبو شريح الكعبى اسمه : خويلد بن عمرو من جلة الصحابة وقرائهم مات بالمدينة سنة ثمان وستين . ترجمته في : التجريد ١٦٤/١ والثقات ١١٠/٣ وأسد الغابة ١٢٨/٢ وأسد الغابة ١٢٨/٢ ومشاهير علماء الأمصار ٥١ ت ١٢٩ .

<sup>(</sup> ۹ ) مسند ابی یعلی ۲۲۰۳/۱۱ .

<sup>(</sup> ۱۰ ) سبقت ترجمته انظر طبقات ابن سعد ٤/٢٤١ \_ ٢٤٢ .

اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِلَى مائةِ سَنَةٍ يَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى رِيعًا بَارِدَةً طَيِّبَةً ، يُقْبَضُ فِيهَا رَوْحُ كُلِّ مُؤْمِنِ »(١) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ . وَابْنُ حِبَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عِنْهُ عَنِ اللّهَ اللّهِ عَنَالَى رِيعًا حَمْرًاءَ مِنَ الْيَمَنِ اللّهَ عَنَالَى رِيعًا حَمْرًاءَ مِنَ الْيَمَنِ اللّهَ عَلَى اللّهُ تَعَالَى رِيعًا حَمْرًاء مِنَ الْيَمَنِ اللّهَ عَلَى اللّهُ تَعَالَى رِيعًا حَمْرًاء مِنَ الْيَمَنِ فيكفت الله تَعَالَى بِهَا كُلّ نَفْسِ يُؤْمِنُ (٢) بِاللّهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلاَ يُنكرُهَا (٣) النّفُوسُ مِنْ قلةِ مَنْ يَمُوتُ مِنْهَا ، مَاتَ (٤) شَيْخُ في بَنِي فُلانٍ مَاتَتْ عجوزٌ في بني فلانٍ (٥) وَيَسْرِى (١) على كتابِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فيرفعُ إِلَى السّمَاءِ فلا يَبْقَى عَلَى فلانٍ (٥) وَيَسْرِى (١) على كتابِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فيرفعُ إِلَى السّمَاءِ فلا يَبْقَى عَلَى فلانِ رُضِ مِنْهُ آية ، وتلقى الْأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فلا يَنْتَفِعُ بِهَا ، اللّهَ مُنْ الذَّهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فلا يَنْتَفِعُ بِهَا ، في مُرتُ الرَّجُلُ مِهَا فيَضْرِبُهَا بِرِجْلِهِ ، ويَقُولُ : في هلذِهِ كَانَ يُقْتَلُ مَنْ قَبْلَنَا وَأَصْبَحَتُ لاَ فَيَصْرِبُهَا بِرِجْلِهِ ، ويَقُولُ : في هلذِه كَانَ يُقْتَلُ مَنْ قَبْلَنَا وَأَصْبَحَتُ لاَ يُنْتَفِعُ مَهَا » .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَنَاءٌ لِقُرَيْشِ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي (^) النَّعْلِ وَهِىَ مُلْقَاةٌ فِي الْكُنَاسَةِ فَيَأْخُذَهَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : ﴿ هَاذِهِ مِنْ نِعَالِ قُرَيْشٍ فِي النَّاسِ ﴾(٧) .

<sup>(</sup>١) المطالب العالية ٥٥٥ والمجمع ٤٤٤٤.

<sup>(</sup> ۳ ) ف ب دوماتنکرها ، .

<sup>(</sup> ٤ ) ف ب «مڻ» .

<sup>(</sup> ٥ ) عبارة « ماتت عجوز في بني فلان ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) ف ب «وسيرى».

<sup>(</sup> ٧ ) المطالب العالية لابن حجر ٤٥٨٣ ، ٤٧٨٣ والمستدرك للحاكم ٤/٥٥٥ \_ ٥٥١ والإحسان بترتيب ابن حبان ٨/ ٣٠٠ رقم ٦٨١٤ .

## الباب الثاني عشر(١)

[و ٩٦] في إِخْبَارِهِ / ﷺ بمن تقوم عليه الساعة وأنها لا تقوم نهارا ، وأنها لا تقوم على أحد يقول في الأرض : الله ، وأنها لا تقوم حتى تعبد الأوثان وأنه (٢) لا يعرف معروف ولا ينكر منكر

رَوَى أَبُو يَعْلَى \_ بِرِجالٍ ثقاتٍ \_ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

« لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَأْخُذَ اللَّهُ تَعَالَى شَرِيعَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَبْقَى فِيهَا عُجَاجَةُ (٢) لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا ، وَلَا يُنْكِرُونَ مُنكَرًا »(١) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِئُ ، وَابْنُ مَاجَة وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةً ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَابْنُ حَبَّانَ ، وَالطَّبَرَانِ وَفِي الْكَبِيرِ - وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَالظِّبَاءُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

( لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى (٥) النَّاسُ فِي الْسَاجِدِ (١) .

<sup>(</sup>١) في أن جد، د والباب الخامس والأربعون ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> Y ) في أ «والا يعرف » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ٣ ) عجاجة : الأراذل ومن لاخير فيه ، النهاية ٣/ ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) اخرجه احمد في مسنده ٢٠٠/٢ بلفظه وقال الهيثمي : رواه احمد مرفوعاً وموقوقاً ورجالهما رجال الصحيح ، ومجمع الزوائد ١٣/٨ والحاكم في المستدرك ٤/٥٣ بمثلة وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبدالله بن عمرورضي الله عنهما وانظر : أبي حاتم الرازي في المراسيل ص ٤١ حيث قال : حدثنا محمد بن احمد بن البراء قال : قال على بن المديني : الحسن لم يسمع من عبدالله بن عمرو شيئاً ، والدر المنثور للسيوطي ٢/٥٠ وفتح الباري ١٣/٥٨ وكنز العمال ٢٨٥٨٧ .

ولعل تحقق هذه النبوءة يقع بعد قبض أرواح المؤمنين بريح اليمن والله سبحانه وتعالى أعلم .

<sup>(</sup> ٥ ) يتباهى : من المباهاة وهو المفاخرة . النهاية ١/١٦٩ .

<sup>(</sup>٦) الحديث إسناده صحيح ، آخرجه أبو داود ف سننه ، كتاب الصلاة ١٢ \_باب ف بناء المسجد ١/ ٢١١ (ح ٤٤٩) بلفظه وسكت عليه أبو داود وأقره المنذرى ، مختصر سنن أبى داود ١/ ٢٥٦ . والنسائى ف سننه كتاب المساجد ٢ \_باب المباهاة في المساجد ٢ / ٣٢ ( ح ١٨٩ ) بمثله وابن ماجة في سننه كتاب المساجد والجماعات باب تشييد المساجد ١/ ٤٤ ، ( ح ٣٧٩) بلفظه والدارمى في سننه كتاب الصلاة ٢٣ \_باب في تزويق المساجد ١/ ٢٦٨ ( ح ١٠١٠ ) بلفظه وأحمد في مسنده ٣/ ١٣٤ \_ ١٤٥ \_ ١٥٠ - ٢٣٠ \_ ٢٨٣ بلفظه وأبو يعلى في مسنده ١/ ١٨٥ ( ح ٢٧٩٨ ) بلفظه وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٨٢ ( ح ١٣٢٢ ) بمثلة ، و ( ح ١٣٢٣ ) بلفظه .

وابن حبان فى صحيحه كما فى الإحسان ٢/٧٠ ( ح ١٦١٢ ) وكما فى موارد الظمآن ص ٩٩ ( ح ٣٠٨ ) بلفظه والطبرانى فى معجمه الصغير ١/١٤٤ وفى معجمه الكبير ١/٩٥١ ( ح ٢٥٧ ) بلفظه ويحيي بن الحسين الشجرى فى أماليه ٢٧٧/٢ بلفظه والبغوى فى شرح السنة ٢/٧٠ ( ح ٤٦٤ ) بلفظه و ( ح ٤٦٠ ) بمثله .

وقد تحققت هذه النبوءة حيث أولع نوع من المسلمين منذ قديم الزمان حتى الآن بتشييد المساجد وتحسينها وتزيينها والتفاخر والتباهى في هذا المجال ويشهد لذلك وجود مساجد عظيمة بجوار بعضها دون داع لذلك نسأل الله حسن النية والإخلاص في العمل .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ (١) وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو يَعْلَى ، وَالْحَاكِمُ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَدِئِّ (٢) ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: الله ، الله ، (٣).

وَفِي لَفْظٍ : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ : « لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهَ » (١٠) .

وَفِي لَفْظٍ : « حَتَّى » (°) لَا يُقَال « فِي » الْأَرْضِ : الله « الله » (٦) .

وَفِي لَفْظٍ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ (٧) حَتَّىَ لاَ يُقَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله ، وَحَتَّى تَمُرَّ الْمُزْأَةُ

<sup>(</sup>١) كلمة مومسلم، زيادة من ب.

<sup>(</sup>٢) ف ب « عبد بن حميد ، تحريف وليس هناك رواية عن ابن حميد .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه مسلم في الإيمان \_باب ذهاب الأيمان آخر الزمان عن أنس ١/١٩ بلفظه والترمذي في الفتن من طريق آخر عن أنس ، وقال : هذا حديث حسن ، ولفظه دحتى لايقال في الأرض الله ، الله » . ٤٩٣/٤ .

<sup>(3)</sup> فردوس الأخبار للديلمي ٥/٢٦٢ حديث ٧٦٩٨ وإسناده صحيح ، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب فقد روى له أبو داود والنسائي صحيح ابن حبان ١٠ / ٢٦٢ برقم ٨٤٨٨ وإسناده صحيح ، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب فقد روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة وهو في مصنف عبدالرزاق (٢٠٨٤٧) ولفظه فيه « لاتقوم الساعة على أحد يقول : الله الله » وأخرجه مسلم ( ١٤٨ في الإيمان باب ذهاب الإيمان أخر الزمان وأبو عوانة في مسنده ١/١٠ بلفظه والبغوى في شرح السنة ١٠ / ٨٩ حديث ٢٨٣٠ بلفظه عن عبدالرزاق بهذا الإسناد والترمذي في سننه \_ كتاب الفتن ٣٥ \_ باب ماجاء في أشراط الساعة ٤/٢٠٤ برقم ٢٠٠٧ بلفظه وقال الترمذي : هذا حديث حسن وأخرجه الحاكم ٤/٢٤٤ ، ٩٥ بلفظه وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما تفرد مسلم رحمه الله بإخراج وأخرجه الحاكم ٤/٢٥٤ ، ووافقه الذهبي والخطيب حديث شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله عن النبي الشعرة الساعة إلا على شرار الناس » ووافقه الذهبي والخطيب البغدادي في تاريخه ٨٢/٢ وأبويعلي ٢٥٠٦ .

وأخرجه أحمد ٢٦٨/٣ ، وأبو عوانة في المسند ١٠١/١ من طريق عفان ، به .

وأخرجه أبو عوانة ١٠١/١ من طريق شاذان حدثنا حماد بن كلمة ، به

وأخرجه عبدالرزاق ( ۲۰۸٤۷ ) من طريق معمر ، عن ثابت ، به ومن طريق عبدالرزاق اخرجه احمد ۱۹۲/۳ ومسلم في الإيمان (۱٤۸) وأبروعوانة ۱۰۱/ ۱ وصححه ابن حبان برقم (۱۹۱۱) موارد ، والإحسان ۱۹۹۸ رقم ۲۸۰۹ ، رقم ۲۸۰۹ و أخرجه احمد ۱۰۷/۳ ، والترمذي في الفتن ( ۲۲۰۸) من طريق ابن ابني عدى ، عن حميد ، عن انس عن النبي النبي المات ( ۲۲۰۸) من طريق ابن ابنى عدى ، عن حميد ، عن انس عن النبي المات و وافقه الذهبي .

نقول : لم يرو البخارى عن حميد إلا ما صرح أنه سمعه ، وهو عند الحاكم معنعن .

وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » ثم قال : حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا خالد بن الحارث ، عن خميد ، عن انس بنحوه ولم يرفعه ، وهذا أصح من الحديث الارن » يعنى أن المرقوف أصح من المرفوع ، وهذا لايضر الحديث مادام الذي رفعه ثقة .

قال القرطبى : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : قيد «الله» برفع الهاء ونصبها . فمن رفعها معناه : ذهاب التوحيد . ومن نصبها فمعناه انقطاع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أى لإتقوم الساعة على أحد يقول : اتق الله . قال : فإذا أراد الله زوال الدنيا قبض أرواح المؤمنين وانتزع هذا الاسم من السنة الجاحدين وفجأهم عند ذلك الحق اليقين .

التذكرة ص ٧٩٨ .

<sup>(</sup>٥) لفظ دحتى، زائد من ب.

<sup>(</sup>٦) لفظ « البلالة الثاني » زائد من ب .

<sup>(</sup>٧) لفظ « الساعة » زائد من ب .

بِقِطْعَةِ النَّعْلِ فَتَقُولُ: قَدْ كَانَ لِهٰذِهِ رَجُل مَرَةً ، وحتى يكون الرَّجُلُ قَيِّماً لِخَمْسِينَ (١) المرأة ، وحتى تُمُطِرَ السَّمَاءُ ، وَلا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ﴿٢) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى أَشْرَارِ النَّاسِ ٣٠ »(٤) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبَيْهُقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرُّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : يِمَا لَيْتَنِي (٥) مَكَانَهُ »(٦) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنُ ، وَعَلِيُّ بن حجرٍ - فِي الْفَوَائِد - وَنَعِيمُ بن حَمَّادٍ - فِي الْفَوَائِد - وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَالضَّيَاءُ عن حذيفةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) ف ب « خمسين » وانظر : المستدرك ٤/٥/٥ .

 <sup>(</sup>۲) مسند أبى يعلى ٢/ ٢٣٥ حديث ( ٣٥٢٧ ) عن أنس ، وإسناده صحيح ، وقد تابع عفان على رفعه بدون شك على بن عثمان اللاحقى عند
 الحاكم ، وهو ثقة ، وتابعه أيضاً عبد الصمد .

وأخرجه أحمد ٣/٢٨٦ من طريق عفان ، بهذا الإسناد .

وأخرج الجزء حتى تنبت الأرض منه أحمد ٣/ ١٤٠ من طريق زيد بن الحباب ، حدثنى الحسين بن واقد ، حدثنى معاذ بن حرملة الأردى سمعت أنساً .. وصححه الحاكم ٤/ ٢٩٠ وأقره الذهبى من طريق على بن عثمان اللاحقى . وقال الذهبى : وعبدالصمد قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، به ، وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ٧/ ٣٣٠ وقال : رواه أحمد والبزار وأبويعلى فقال ... ورجال الجميع ثقات . ثم أورده في ٢٣١ وقال : قلت في الصحيح بعضه مرواه البزار ورجائه رجال الصحيح .

<sup>(</sup>۲) عبارة «أشرار الناس» زيادة من ب.

<sup>(3)</sup> مجمع الزوائد للهيثمى ٧/ ٢٨٥ ، ٨/ ١٤ والدر المنثور ٦/ ٥٥ ، ٥٥ وكنز العمال ٣٨٤٨٦ وفتح البارى لابن حجر ١٩/ ١٩ ، ٧٧ ، ٥٨ وتاريخ بغداد ٤/ ٢٦١ ، ٤٤٢ والسلسلة الضعيفة ٧٧ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٥/ ٢٦٤ برقم ١٨٥٠ إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الأحوص واسمه عوف بن مالك بن نضلة فمن رجال مسلم وهو في مسند أبي يعلى ( ٢٤٨٥ ) وابن ماجه ٢٠٠٩ والمستدرك ٤/ ٤٤١ ، ٤٤٤ ، ٤٩٤ وأخرجه مسلم ( ٢٩٤٩ ) في الفتن : باب قرب الساعة ، عن زهير بن حرب ، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد ١/ ٢٥٧ عن عبد الرحمن بن مهدى ، به والمعجم الكبير للطبراني ١٨/ ١/ ١٧ / ٢٥٧ وأخرجه الطيالسي ( ٢١١) وأحمد ١/ ١٢٧ من شعبة به والجامع الصغير ٢٠٢/ ٢ ورمز له بالصحة ورواه مالك في الموطأ ١/ ٢٤١ في الجنائز و باب جامع الجنائز .

<sup>(</sup>o) لفظ مكانه » زائد من ب .

<sup>(</sup>٦) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٠٠/١٥ حديث ٦٧٠٧ إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في الموطأ ١/١٤١ في الجنائز : باب جامع الجنائز . وفتح الباري ٢٤١/٥ ، ٢٢١ .

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢/٢٣٦ ، والبخارى (٧١١٥) في الفتن : « باب لاتقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور ، ومسلم ٤/٢٢٦ (٥٠) في الفتن : باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ... والسلسلة الصحيحة ٥٧٨ ومسند الربيع بن حبيب ٢/٢٥ ، ٧١ وكنز العمال ٢١١٥٣ ، ٢٥٨ ، ١٠ وأخرجه البخارى (٢١٢١) في الفتن : باب رقم (٢٥) في أثناء حديث مطول ، عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، به ، ومصنف عبدالرزاق ٢٩٠٧ وتجريد التمهيد ٢٦٠ ، وأخرجه أحمد ٢/٣٦٦ ، ٣٠٠ عن على ، عن ورقاء ، عن أبي الزناد ، به ، وزاد في أخر : «مابه حب لقاء ألله عزوجل » . وانظر : مسلم ٤/٤٥ وأبن ماجه ( ٤٠٣٧ ) في الفتن : باب شدة الزمان والمعجم الكبير للطبراني ١٩/١٩ برقم ٩٧٤٩ ، ٩٧٥٠ وإتخاف السادة المتقين ١٠/٤٢٢ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٢/٤٣ .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى (١) يَكُونَ أَسْعَدُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا ».

وَفِي لَفْظٍ : « بِالدُّنْيَا لُكَعُ بن لُكَعٍ » (٢٠).

وَرَوَى أَبُويَعْلَى عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

« يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بنُ لُكَعٍ ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ (٣)،

يَوْمَيْنِ فِي يَوْمَيْنِ » (٤) .

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْخَطِيبُ عَنْ أَنَسٍ ، وَالذَّيْلَمِيُّ ، وَالْخَطِيبُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى رَجُلٍ يَقُولُ : « لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَثْهَى عَنِ المَنكَرِ » (٥٠) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ـ فِي الْكَبِيرِ ـ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بن دينارٍ ـ وَنَعِيم بن حَمَّاد ـ في الفتن ـ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ مُرْسَلاً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

<sup>(</sup>۱) فى ب دحتى لايكون » .

<sup>(</sup>٢) فى ب يرد حديث بعد هذا ولكنه منصوص عليه فى 1 بعد حديثين . وانظر : المسندة ٥/ ٣٨٩ والترمذى برقم ٢٢٠٩ فى الفتن ، باب رقم ٢٧ وأخرجه أحمد والبيهقى فى دلائل النبوة والضياء وغيرهم وهو حديث حسن . ومشكاة المصابيح ٥٣٦٥ وكنز العمال ٢٨٤٧٦ والتاريخ الكبير للبخارى ٩٦/٧ وكشف الخفا للعجلونى ٢/ ٤٨٩ والمطالب العائية ٥٥٥ واللكم عند العرب : العبد . وقيل : هو اللئيم ، وقيل : هو الوسخ القذر ، وانظر : البداية ٢/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) عبارة « وأفضل الناس » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبدالرزاق ٢٠٦٤، والسلسلة الصحيحة للألباني ١٥٠٥ والمسند ٥/ ٣٢٠ ومشكل الآثار للطحاوى ٢٢٨/٢ ، والمستدرك ٤/٨٥٤ والتجريد ٢٠٠٧ والمعجم الصغير للطبراني ٢٢١/١ ، وكنز العمال ٣٨٥٣ .

<sup>(°)</sup> المستدرك للحاكم ٤٩٥/٤ والخطيب البغدادي في تاريخه ٨٢/٣ . وقال الحالك صحيح على شرط مسلم ، فتعقبه الذهبي بقوله : سنان لم يرو له مسلم .

واخرجه الحاكم ٤/٤/٤ واخرجه احمد ١٦٢/٣ ومسلم ١٤٨ في الإيمان : باب ذهاب الإيمان آخر الزمان وأبوعوانة ١٠١/١ والبغوى ٤٨٤ عن عبدالرزاق بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد أيضا ٢/٧/٣ والترمذي ٢٢٠٧ في الفتن باب رقم ٣٥ وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

والإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ٢٦٢/١٥ حديث ٦٨٤٨ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غيرنوع بن حبيب فقد روى له أبو داود والنسائي ، وهو ثقة .

وموارد الظمأن للهيثمي ١٩١١ وكنز العمال ٣٨٥٧٣ وتاريخ بغداد للخطيب ٢٦٢/٨ والكامل في الضعفاء لابن عدى ٢٠٩٢/٦ وحلية الأولياء لابي نعيم ٣٥/٣٠ والدر المنثور ٦/٤٥.

« لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُونَ لِلْكُع ِ بِنَ لُكُع » (١) .

وَرَوَى الطَّبَرَانِيَّ فِي \_ الْأَوْسَطِ \_ ، وَالْضِّيَاءُ \_ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ \_ عن أنسٍ \_ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ . . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

« لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَالَّلَيَالِي (٢) حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا (٣) لُكُعُ بنُ كَع

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ ِ / ﷺ : « لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ ( ) لِلُكَعِ بنَ لُكَعِ » (٦) .

[ظ ٩٦]

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام احمد ٣/٢٦٦ والجامع الصغير ٢٠٠/٢ لأحمد عن أبى هريرة ورمزله بالحسن ، ومصنف أبن أبى شبية ٨/ ٧٠٠ كتاب الفتن ما ذكر في عثمان حديث رقم ٨/ ، وكتاب فردوس الأخبار للديلمي ٥/ ٢٦٩ برقم ٢٦٩ ٧ رواه أحمد عن أبى هريرة ٢/ ٣٢٦ ، ٢٥٨ والطبراني باختصار ورجاله ثقات ٧/ ٣٢٠ والمجم الكبير للطبراني ٢٢/ ١٩٥ برقم ٢١٥ عن أبى بردة . والتاريخ الكبير للبخارى ٢/ ٢٢٩ والكامل في الضعفاء لابن عدى ١/١٠١/ .

<sup>(</sup>۲) ف ب «الليالي والأيام حتى يكون » .

<sup>(</sup>٣) ف ب دف الدنيا ، .

<sup>(</sup>٤) كنز العمال ٣٨٥٣١.

<sup>(</sup>٥) ف ب «تكون».

<sup>(</sup>٦) مسند الإمام أحمد ٣٢٦/٢، ٣٥٨، ٣٢٦/٢ ومجمع الزوائد ٢٠/ ٣٢٠، ٣٢٠ وكنز العمال ٣٨٤٧٤ والكامل في الضعفاء لابن عدى

جماع أبواب معجزاته ﷺ بإجابة (١) دعواته لأقوام فحصلت (٢) لهم

<sup>(</sup>١) ف ب و في أحاديث ، .

<sup>(</sup>۲) في وحصلت ، .

|   |   | , |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   | 7 |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

#### الباب الأول في إجَابَةِ دُعَائِهِ \_ عَلَيْهِ \_ لِآلِهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

(1).....

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ وجاء في الخصائص الكبرى ٢/١٦٤ في الباب . أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم قال : « اللهم الجعل رزق أل محمد قوتاً » قال البيهقي وقد رزقوا ذلك وصبروا عليه .

#### الباب الثاني

#### فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ \_ ﷺ \_ لابنتهِ فاطمةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَينٍ (١) رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ « كُنتُ مَعَ النَّبِ عَلَيْهِ إِذْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةً ـ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ فَوَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِى عَيْهِ إِذْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةً ـ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ فَوَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَوَجُهُهَا مُصْفَرُّ مِنْ شِدَّةِ الجُوعِ ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَوضَعَهَا عَلَى صَدْرِهَا (١) فِي مَوْضِعِ الْقَلَادَةِ وَفَرَّجَ بَيْنَ (١) أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ : الْقَلَادَةِ وَفَرَّجَ بَيْنَ (١) أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ : ا

« اللَّهُمَّ مَشْبِعَ الْجَاعَةِ ، وَرَافِعِ الْوَضِيعَةِ ارْفَعْ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ » قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا وَقَدْ ذَهَبَتِ الصَّفْرَة مِنْ وَجُهِهَا ، خُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا وَقَدْ ذَهَبَتِ الصَّفْرَة مِنْ وَجُهِهَا ، فَقَالَتْ : « مَاجُعْتُ بَعْدُ يَاعِمران (٧) » .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : ﴿ الظَّاهِرُ أَنَّهُ رَآهَا قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ ﴾ (^) .

<sup>(</sup>۱) عمران بن حصين أبو نجيد الخزاعى ، كان ممن بعثهم عمر بن الخطاب إلى أهل البصرة ليفقههم ، وولى قضاء البصرة وكان الحسن يحلف باش ما قدم البصرة أحد خيرلهم من عمران بن حصين . حدث عنه زرارة والحسن ، ومحمد بن سيرين وآخرون . له أحاديث عدة في الكتب ، وكان من الباء الصحابة وفضلائهم . مات سنة اثنتين وخمسين له ترجمة في أسد الغابة ٤/ ٢٨١ والإصابة ٢٧/٣ وتذكرة الحفاظ ١/ ٢٩ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٥٠٠ وشذرات الذهب ٥/١١ والعبر ٥/١٥ والنجوم الزاهرة ١/٢١ .

<sup>(</sup>٢) ف أ « إلى » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) لفظ و بين ، زائد من ب .

<sup>(</sup>٤) في به الجماعة ، . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) في دلائل البيهقي ١٠٨/٦ زيادة و وغلب الدُّم كما كانت الصفرةُ غلبت على الدم ، قال عمران ، .

<sup>(</sup>٦) في د بعدها ، .

<sup>(</sup>V) في الدلائل « ماجعت بعد ذلك » .

<sup>(</sup>٨) فى الدلائل « قال البيهةى : والأشبة أنه إنما رآها قبل نزول آية الحجاب » وانظر البيهةى فى الدلائل ١٠٨/٦ وفى دلائل النبوة لابى نعيم ١٦٦/٢ روايتان : الأولى : « اللهم مشبع الجاعة رافع الوضعة ، لا تجع فاطمة بنت مخمد » . والثانية : « اللهم مشبع الجاعة وقاضى الحاجة ورافع الوضعة لا تجع فاطمة بنت محمد » وذكره الهيثمى فى الزوائد ٢٠٣/٩ وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط ، وفيه عتبة بن حميد ، وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله وثقوا » . والكنى والأسماء للدولابى ١٢٢/٢ تصوير دار الكتب العلمية .

#### الباب الثالث فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ - ﷺ - لِعَلِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « اشْتَكَى على بن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « اشْتَكَى على بن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَجَعَلَ يَدْعُو وَقَالَ (١) النَّبِيُّ \_ ﷺ :

« اللَّهُمَّ اشْفِهِ أَوْ عَافِهِ » ثُمَّ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَهَا اشْتَكَى ذَلِكَ الْوَجَعِ بَعْدُ (٢). وَرَوَى ابْنُ مَاجَة وَالْبَيْهَقِيُّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا لِعَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا لِعَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا لِعَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ اكْفِهِ الْحَرُّ والقَرَّ فَكَانَ (٣) يَلْبِسُ فِي الشِّتَاءِ ثِيَابَ الصَّيْفِ ، وَيَلْبِسُ فِي الشِّتَاءِ ، وَلَا يُصِيبَهُ حَرُّ وَلَا بَرْدُ (٥) » (٢) .

وَرَوَى الشَّيْخَانِ أَنَّ النَّبِىَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ (٧): « أَيْنَ عَلِيْ " فَقِيلَ يَارَسُولَ اللهِ : يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ ، قَالَ ، « فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ " فَأَتِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ ، حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكَنُ بِهِ وَجَعُ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ " (٨)

<sup>(</sup>۱) ف ب « فقال » .

<sup>(</sup>۲) دلائل النبوة للبيهقى ٦/ ١٧٩ ودلائل النبوة لأبى نعيم ٢/ ١٦١ والخصائص الكبرى ٢/ ١٦٥ ومسند الإمام أحمد ١/ ١٨٠ ومصنف ابن أبى شيبة ٧/ ٤٠٤ ، ١٠ / ٢١٦ والمستدرك للحاكم ٢/ ٦٢٠ وموارد الظمأن للهيشى ٢٢٠٩ السلفية والحلية لأبى نعيم ٥/ /٩ والشفا للقاضى عياض ١/ ٢٢٢ وتفسير القرطبى ٢٠ / ٢٥٩ ومنحة المعبود للساعاتي ٧٣١ المنيية وإتحاف السادة المتقين للزبيدي ٢/ ٢٩٧ تصوير بيبوت

<sup>(</sup>٣) في ب د وکمان » .

<sup>(</sup>٤) ف 1 د يلبس ، وما اثبت من ب .

<sup>(°)</sup> ف 1 د ولا بر » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة ١/٣٦ ودلائل النبوة للبيهقى ٢١٣/٤ والوفا بأحوال المصطفى ١/٣٤٠ ، والإعلام للقرطبى ٣٦٩ ومصنف ابن أبى شيبة (٦) سنن ابن ما ١١ و ١١ و ١٦ ومصنف ابن أبى شيبة (٤ - ١١ - ١ اللهم اكفه الحروالبرد ، وكنز العمال ٣٦٣٨٨ وفي الخصائص الكبرى ١١ و اللهم اكفه أذى الحروالبرد ، والمعجم الأوسط للطبراني ١٠٥٠/ ، ١٥٠١ حديث ٢٣٠٧ .

<sup>(</sup>V) لفظ «قال» ساقط من ب .

<sup>(</sup>۸) صحيح البخارى °/۲۲ وسنن ابن ماجة ۱/۳٪ والوفا بأحوال المصطفى ۱/۳٪ وصحيح مسلم °/۱۰ وصحيح البخارى ٤٢/٥ ، ٣٧دار الفكر وصحيح مسلم ٢٣ الفضائل ، والسنن الكبرى للبيهقى ١٠٧/١ تصوير بيروت والمسند ١٢٢١/١ ، ٥/٣٣٣ وسنن سعيد بن منصور ٢٤٧٢ دار الكتب العلمية ودلائل النبوة للبيهقى ٤/٥٠٢ والتمهيد لابن عبدالبر ٢١٨/٢ المغرب وشرح السنة للبغوى ١١٢/١ وفتح البارى لابن حجر ٧٠/٧، ٥/١٠ ، والمعجم الكبير للطبرانى ٢/٨/١ ، ٢٤٤٦ . ٢٦٤٩٦ ، ٢٦٤٩٦ ، ٢٦٤٩٦ ، ٢٦٤٩٦ .

#### الباب الرابع

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ \_ ﷺ - لعمر بن الخطَّاب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ - فِي الْأَوْسَطِ - وَالْحَاكِمُ -بِسَنَدِ حَسَنٍ -عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَشَرَبَ صَدْرَ عُمَرَ بِيَدِهِ حِينَ أَسْلَمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَهُو يَقُولُ : « اللَّهُمَّ أَخْرِجْ مَافِي صَدْرِ عُمَرَ مِنْ غِلِّ وَأَبْدِلْهُ إِيمَاناً »(١)

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني ۲۱/ ۳۰۹ ، ۳۰۹ حديث ۱۳۱۹۱ والإعلام للقرطبي ۳٦۸ والخصائص الكبرى للسيوطي ۲/ ۱۹۵ ، ۱۹۵ والمستدرك للحاكم ۲/ ۸۶٪ كتاب معرفة الصحابة باب دعاؤه عليه الصلاة والسلام في حق عمر رضي الله عنه ، وفيه « يقول ذلك ثلاثاً ، هذا حديث صحيح مستقيم الإسناد ولم يخرجاه وانظر تلخيص الذهبي ۲/ ۸۵ ، ۸۵ ، وكنز العمال ۳۲۷۷۷ ومجمع الزوائد ۹/ ۲۰ وجمع الجوامع للسيوطي ۱۷۹۷ مجمع البحوث بالازهر .

#### البساب الخامس

#### فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ - /لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ [ ١٩٧]

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَحَسَّنَهُ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ (١) مُرْسَلًا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِسَعْدٍ: « اللَّهُ مَّ اسْتَجِبْ لَهُ إِذَا دَعَاكَ (٢) ».

رَوَاهُ التَّرْمِذِئُ مَوْصُولًا: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَعَا لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يجيبَ اللهُ دَعْوَتَهُ (٣) فَهَا دَعَا عَلَى أَحَدٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ » وقد استجيبَ لَهُ دعواتُهُ مِنْهَا: أَنَّ رَجُلًا نَالَ مِنْ عَلِيٍّ بِحَضْرَتِهِ فَقَالَ:

« اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِباً فَأَرِنِ فِيهِ آية ، فَجَاءَ جمل فَتَخَبَّطَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَيْهُ ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِباً فَأَرِنِ فِيهِ آية ، فَجَاءَ جمل فَتَخَبَّطَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَيْهُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الّ

وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ : أَنَّهُ (°) دَعَا عَلَى آبِ سَعْدَةَ (٦) « اللَّهُمَّ أَطِلُ عُمْرَهُ وَأَطِلُ فَقْرَهُ ، وَعرِّضْهُ لِلْفِتَن » .

قَالَ الرَّاوِى : فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ شَيْخاً كَبِيراً سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَقَدِ افْتَقَرَ<sup>(٧)</sup> يَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِى فِي الطَّرِيقِ<sup>(٨)</sup> يُغَمِّزُهُنَّ (٩) فَيُقَالُ لَهُ : فَيَقُولُ : شَيْخُ

<sup>(</sup>۱) قيس بن أبى حازم ، واسم أبيه : عوف بن الحارث ، وقد قيل : عبد عوف ، يقال : إنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه ، فقدم المدينة ، وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم فبايع أبا بكر الصديق ، مات سنة أدبع وتسعين . ترجمته في : الجمع ٢٧/٢ والتهذيب ٨/٣٨٠ \_ ٢٨٧ والتهذيب ٢٨٧/٣ وتاريخ الماء الثقات ص ١٩١ والإصابة ٢٨٧ والتقريب ٢/٧/٢ والكاشف ٢/٢٧/٢ وتاريخ الثقات ص ١٩١ والإصابة ٢٧٧ \_ ٢٦٧/٣ .

<sup>(</sup>۲) موارد الظمآن للهيثمي ۲۲۱۰ والطبقات الكبرى لابن سعد ۱۰۰/۱/۳ . ودلائل النبوة للبيهقي ۱۸۹/۱ والخصائص الكبرى للسيوطي ۱۲۰/۲ الحديث مرسل حسن .

<sup>(</sup>٢) أ « ما دعا » والمثبت من ب . ورواية الترمذي « اللهم استجب لسعد إذا دعاك » وهذه الرواية أصح لأنها عن إسماعيل عن قيس ، هكذا ذكر أبو عيسي .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذى ٥/ ٦٤٩ رقم ٣٥٠١ والإعلام للقرطبى ٣٦٨ والمعجم الكبير للطبرانى ١٠٥/١ برقم ٣١٨ قال في المجمع ١٥٣/١ وإسناده حسن ، وجامع الأصول لابن الأثير ١٦/٩ حديث ١٥٣٥ أخرجه الترمذي وقال : وقد روى هذا الحديث عن قيس بن سعد في المناقب وإسناده صحيح . ورواه بن حبان في صحيحه برقم ٢٢/٥١ والمستدرك للحاكم ٣٩٩/٣ وصححه ، ووافقه الذهبي ، وكذا ٢٦/٢١ بنحوه

<sup>(</sup>٥) لفظ و أنه ، زائد من ج.

<sup>(</sup>٦) في أح أبى سعد ، وما أثبت من ب . وفي البخاري يقال له : أسامة بن قتادة ، يكنى أبا سعدة والحديث في البداية والنهاية ١٨٨/٦ والكنى والأسماء ٢٠/١ ودلائل أبي نعيم ١٦١ .

<sup>(</sup>V) زيادة من جـ .

<sup>(</sup>٨) زيادة من جــ .

<sup>(</sup>٩) في ١ « يغمز » وما اثبت من ب .

مَفْتُونٌ أَصَابَتْهُ دَعْوَةُ سَعْدِ » (١) .

وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهُ أَصَابَ النَّاسَ في بعض مَغَازِيهِ عَطَشُّ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ الدُّعَاءَ ، أَنْ يسقيهمُ الله ، فَدَعَا ، فَجَاءَتُ سَحَابَةُ فَسَقَتْهُمْ حَاجَتَهُمْ ، ثُمَّ أَقْلَعَتْ \_ أَى اقشعتْ \_ وَكَفَّ مَاؤُهَا (٢) . وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ (٣) الشَّيْخَانِ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ أَنَّهُ دَعَا فِي الاستسقاءِ يَوْمَ مُعَةِ عَلَى المُنْبَرِ فَسَقُوا ، ثُمَّ شَكُوا إِلَيْهِ (٤) المطرَ فِي الجمعةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ ، فَدَعَا فِي الْمُنْبَرِ ، فَدَعَا فِي الْمُنْبَرِ ، فَدَعَا فِي الْمُنْبَرِ ، فَلَعَا اللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ۱۹۷/ ، ۱۹۸ في صفة الصلاة . وانظر : جامع الأصول لابن الأثير ۱۹/۱ ، ۱۱ وشرح الشفا ۲/ ٦٦٠ والخصائص الكبرى ۲/ ١٦٥ وفتح البارى ۲/ ٢٣٦ عن موسى ، عن أبي عوانة ، وأخرجه مسلم ، عن إسحاق بن إبراهيم في (٤) كتاب الصلاة (٣٤) باب القراءة في الظهر والعصر ٢/ ٣٣٥ ودلائل النبوة للبيهقي ١٨٩/١ ، ١٩٠ .

<sup>(</sup>۲) عبارة « وكفِ ماؤها » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۳) في أ « روى الشيخان » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في ا د سالوا الله » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في به فصحوا إلى أن انكشف ، .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ٢٥/٣ باب الدعاء في الاستسقاء والوفا بأحوال المصطفى ٢/٦٦ وصحيح البخاري ١٩٨/٢ وفتح الباري ٢٣٦/٢ .

#### الباب السادس في إِجَابَةِ دُعَائِهِ - ﷺ - لغلامٍ مِنْ تَجِيبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

(1)

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ وجاء في الخصائص الكبرى ٣٨/٢ و قال ابن سعد : أخبرنا الواقدى حدثنا عبدالله بن عمرو بن زهير عن أبي الحويرث قال : قدم وفد تجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تسع وفيهم غلام ، فقال يا رسول الله : اقصد حاجتى قال : و وما حاجتك ؟ • قال : تسأل الله أن يغفر لى ويرحمنى ، ويجعل غناى في قلبى ، فقال : و اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه » فرجعوا ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنى سنة عشر ، فسألهم عن الغلام فقالوا : ما رأينا مثله أقنع منه بما رزقه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنى لأرجو أن يموت جميعاً » .

#### الباب السابع

#### في إجابة دعائه \_ ﷺ \_ للنابغة(١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى الْحَافِظُ السَّلَفِىُ (٢) عن نَصْرِ بن عاصمِ الليثيّ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّابِغَةَ يَعْنِى : عَبْدَ اللّهِ بنَ قَيْسِ الجَعْدِيِّ يَقُولُ (٣) : أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ ۔ فَأَنْشَدتُهُ حَتَى أَتَيْتُ إِلَى قَوْلِى ، وَفِى لَفْظِ : أَنْشَدْتُ النَّبِيَ ۔ عَلَيْ . وَيَتْلُو كِتَابًا وَاضِحَ الْحَقِّ نَيرًا أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِذْ جَاءَ بِالْهُدَى وَيَتْلُو كِتَابًا وَاضِحَ الْحَقِّ نَيرًا بَنَتْ رَسُولَ اللهِ إِذْ جَاءَ بِالْهُدَى وَيَتْلُو كِتَابًا وَاضِحَ الْحَقِّ نَيرًا بَنَعْنَا السَّمَاءَ عَجْدُنَا وَجُدُودُنَا (٤) وَإِنَّا لَنَوْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظُهَرًا بَلَعْنَا السَّمَاءَ عَجْدُنَا وَجُدُودُنَا (٤) وَإِنَّا لَنَوْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظُهَرًا فَقَالَ : ﴿ إِلَى أَيْنَ المظهرِ يَاأَبَا لَيْلَى ؟ ﴾ قُلْتُ : الْجُنَّةُ ، قَالَ : ﴿ أَجَلَّ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى ﴾ ، ثُمَّ قُلْتُ :

وَلاَ خَـيْرَ في حِلْمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَـهُ بَـوَادِرُ تَحْمِى صَفْوَهُ أَنْ يُكَـدَّرَا<sup>(٩)</sup> وَلاَ خَيْرَ في جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَـهُ حَليِمٌ (٦) إِذَا ما أَوْرَدَ الْأَمْرَ أَصْدَرَا(٧) وَلاَ خَيْرَ في جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَـهُ حَليِمٌ (٦) إِذَا ما أَوْرَدَ الْأَمْرَ أَصْدَرَا(٧) وَلاَ خَيْرَ في جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَـهُ

فَقَالَ لَهُ(^) النَّبِيُّ \_ عَلِيْهِ \_ أَجَدُت (٩) .

وَفِي لَفْظِ: « صَدَقْتَ بِهَا(١٠) لاَ يَفْضُضِ اللهُ فَاكَ » قَالَ: فَبَقِيَ عُمْرُهُ أَحْسَنَ اللهُ فَاكَ » قَالَ: فَبَقِيَ عُمْرُهُ أَحْسَنَ النَّاسِ ثَغْراً كُلَّماً سَقَطَتْ سِنَّ ، عَادَتْ أُخْرَى مَكَانَهَا(١١) ، وَكَانَ معمراً » .

<sup>(</sup>۱) هو النابغة الجعدى الشاعر المشهور المعمر قبل هو: قيس بن عبدالله بن عُدس بن ربيعة الجعدى العامرى أبو ليلي قال أبو الفرج: أقام مدة لا يقول الشعر ثم قاله فقيل : بغ وكان النابغة قديماً شاعراً على يقول الشعر ثم قاله فقيل : بغ وكان النابغة قديماً شاعراً مطلقاً طويل الشعر ثم قاله فقيل : بغ وكان النابغة قديماً شاعراً مطلقاً طويل العمر في الجاهلية والإسلام ، صحابي من المعمرين ، وكان معن هجر الأوثان ونهي عن الخمر قبل ظهور الإسلام وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأدرك صفين فشهدها مع على ثم سكن الكوفة فمات فيها زمن معاوية وقد كف بصره وجاوز الماثة ، ترجمته ف : الإصابة على المسحابة ٢٥٣ ـ ٢١٤٠٠ وسلم فأسلم وأدرك صفين فشهدها مع على ثم سكن الكوفة فمات فيها زمن معاوية وقد كف بصره وجاوز الماثة ، ترجمته ف :

<sup>(</sup>٢) في الأربعين البلدانية للسلفي من طريق أبي عمرو بن العلاء عن نصر بن عاصم ، الاصابة ٦٠ / ٢٢٠ ، .

<sup>(</sup>٣) لفظ « قال » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) في دلائل النبوة لأبي نعيم ١٦٤/٢ « بلغنا السماء مجدنا وثرانا » وفي دلائل النبوة للبيهقي ٢٣٢/٦ « بلغنا السماء مجدنا وثراءنا » .

<sup>(°)</sup> فى ب « تكدر أو ما أثبت من أ ، د » .

<sup>(</sup>٦) ف ب د حلم ، .

<sup>(</sup>V) في أ « الماء أصبرا » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) لفظ دله ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٢٢/ ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٦٤ والخصائص الكبرى ٢/١٦٦ والإصابة ٣/٦/٦ \_ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۱۰) لفظ د بها ، زائد من ب .

<sup>(</sup>۱۱) في ب وعادت مثلها وكان معمرا . .

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ \_ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: إِذْ أَنْشَدَهُ قَصِيدَتَهُ (١) اللَّامِيَّة:

« لَا يَفْضُضِ اللهُ فَاكَ ، فَأَقَى عَلَيْهِ تِسْعُونَ سَنَةً فَهَا تَحَرَّكَ لَهُ (٢) ضِرْسٌ وَلَا سِنَّ » (٣)

وَفِي رِوَايَةٍ: « فَكَانَ (٤) أَحْسَنَ النَّاسِ ثَغْراً إِذَا أَسْقَطَتْ (٥) لَهُ سِنُّ نبتَتْ لَهُ (٦) أُخْرَى » .

وَعَاشَ عِشْرِينَ ومائةَ سنةٍ (٧) . وَقِيلَ : أَكْثَرَ (^) .

يَفْضُضِ - بمثناةٍ تحتيةٍ ، ففاءٍ ، فَضَادَيْنِ (٩) معجمتين / أي لا يسقط الله [ظ٩٧] أَسْنَانَكَ ، وَأَصْلُهُ الْكَسْرِ ، أَيّ : لا يكسرُ الله الْأَسْنَانَ (١٠)فِيكَ .

<sup>(</sup>۱) ف ب « قصیدة » .

<sup>(</sup>۲) لفظ د له » زائد من ب ومن الإعلام للقرطبى ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقى ٥/ ٢٥١ وسيرة ابن هشام ٤/ ١٣٩ ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ ٥/٧١ والمطالب العالية لابن حجر ٢٠١٥ وإتحاف السادة المتقين ٦/ ٤٨١ ، ٤٨١ وكنز العمال ٣٠٢٧٦ والمغنى عن حمل الأسفار للعراقي ٢/ ٢٧٢ والبداية والنهاية لابن كثير ٥/١٧ وتاريخ أصبهان لابى نعيم ١/ ٧٤ وتهذيب باريخ دمشق لابن عساكر ٢٠ / ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ً في ب د وكان ، .

<sup>(°)</sup> في أ د سقطت ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ و له ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٦٤ والخصائص الكبرى للسيوطي ١٦٧/٢ وشرح الشفا للقاري ٢/١٦١ .

 <sup>(</sup>٨) عبارة « وقيل أكثر » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) . ف. أ و ففاء فغين معجمة فضادين معجمتين ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) في ا د سنان ، وما اثبت من ب .

#### الباب الثامن في إِجَابَةِ دُعَائِهِ - عَلَيْهِ - لِعَبْدِ اللّهِ بنِ عُتْبَةَ (١) رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ

| ۲) | ) | _ | _ | _ |  |  |  |  |
|----|---|---|---|---|--|--|--|--|
|    |   |   |   |   |  |  |  |  |

<sup>(</sup>۱) في به السعد بن عتبة ، وهو تحريف والصحيح ما آثبت من ب . إذ هو عبدالله بن عُتَبة بن مسعود ، ابن آخي عبدالله بن مسعود ، كان يؤم الناس بالكوفة ، مات سنة أربع وتسعين . ترجمته في : الثقات ١٧/٥ والجمع ٢٥٦/٣ والتهذيب ٢١١/٥ والتقريب ٢٣٢/١ والكاشف ٢٦/٢ وتاريخ الثقات ٢٦٨ والتحفة اللطيفة ٢٥٦/٢ .

ر ) بياض بالنسخ وتحت هذا العنوان جاء في الخصائص الكبرى للسيوطي ١٦٦/٢ و أخرج البيهةي عن أم ولد عبدالله بن عتبة ، قالت : قلت لسيدى عبدالله بن عتبة إيش تذكر من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أذكر أني غلام خماسي ، أوسداسي ، أجلسني النبي صلى الله عليه وسلم أن في وسلم في حجره ، ودعا في ولولدى بالبركة ، قالت : و فنحن نعرف ذلك أنا لا نهزم » .

# الباب التاسع في إِجابَةِ دُعَائِهِ - يَشَافِحُ - لِثَابِتٍ بنِ يَزِيد(١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) في 1 « ثابت بن زيد » وما أثبت من ب وهو الصحيح لأنه ثابت بن يزيد الأحول أبو زيد من متقنى أهل البصرة ، إلا أنه كان يهم في الشيء بعد الشيء . ترجمته في : الجمع ١٦/١ والتقريب ١١٨/١ والتهذيب ١١٨/١ والكاشف ١١٧/١ والسير ١٥٠٧ والتاريخ الكبير ١٧٢/٢ والجرح والتعديل ٢/ ٢٠٠ وميزان الاعتدال ٢١٨/١ والعبر ٢/ ٢٥٧ وخلاصة تذهيب الكمال ٥٠ وشذرات الذهب ١/ ٢٧٠ ومشاهير علماء الأمصار ٢٤٦ ت ١٢٢٨ .

 <sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ . ثم جاء في الخصائص الكبرى للسيوطي ١٦٧/٢ . أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ، وابن منده ، والباوردي في المعرفة عن
 ابن عائد قال : قال ثابت بن يزيد يا رسول الله : إن رجلي عرجاء لا تمس الأرض ، قال : « فدعا لي فبرات حتى استوت مثل الأخرى » .

#### الباب العاشر

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ \_ عَلَيْهُ \_ لِلْمِقْدَادِ بِنِ الْأَسْوَدِ (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى النِّرْمِذِيُ (٢) - فِي الدَّلَائِلِ - عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ (٣) الزُّبَيْرِ قَالَتْ (٤): « دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْبَرَكَةِ ، فَكَانَتْ لَهُ غَرَائِرُ (٥) مِنَ الْمَالِ » (٦) .

<sup>(</sup>۱) المقداد بن عمرو بن تُعْلبة الكِنْدى البَهْرَانى ، كنيته أو مَعْبَد ، وهو الذى يقال له : المقداد بن أَسُود ، كان في حجر الأَسُود بن عبد يَغُوث فنسب إليه ، وكان عمرو ابن المقداد حَالَف كِنْدة ، فلذلك قيل : المقداد بن عمرو الكِنْدى ، مات بالجرف سنة ثلاث وثلاثين فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة ، وصلى عليه عثمان بن عفان ، وكان له يوم مات نحو من سبعين سنة ، وكان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر . ترجمته في : التجريد ٢/٢٠ والسير ١/٥٠ والإصابة ٣/٤٥ والثقات ٣/ ٣٧ ومشاهير علماء الأمصار للبستى ٤٦ ت ١٠٥ وتاريخ الصحابة ٢٠ ت ٢٠٠ والطبقات ٢/ ١٠١ وحلية الأولياء ١/٧٢ .

<sup>(</sup>۲) ف ب د البیهقی ، .

<sup>(</sup>٣) ضُباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب الهاشمية ، بنت عمر رسول الشصلي الشعليه وسلم أمها عاتكة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أمرها النبي صلى الشعليه وسلم أن تشترط في إحرامها ، وهي زوج المقداد بن الأسود من المهاجرات الأول ، لها إحدى عشر حديثاً ، وعنها عائشة ، وابن عباس . ترجمتها في : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي ٣٨٦/٣ وتاريخ الصحابة ١٤٣ ت ١٩٧ والثقات وعنها عائشة ، وابن عباس . عباس ٤٦/٨ والإصابة ٢٩٧٠ .

<sup>(</sup>٤) في أ « قال » وما أثبت من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٥) الغرائر جمع غرارة بالكسر وهي جوالق.

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقى ٢٢١/٦ والإعلام للقرطبي ٣٦٨ وشرح الشفا للقارى ٦٦١/ ، ٦٦٢ وفي الخصائص الكبرى للسيوطي ١٦٧/ أخرجه أبو نعيم عن ضُباعة بنت الزبير .

### الباب الحادى عشر في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ الحَمْقِ<sup>(۱)</sup> رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، عَنْ عَمْرٍو بنِ الحَمقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَقَى «رَسُولُ اللَّهِ (٢) عَنْ فَقَالَ (٣) :

« اللَّهُمَّ أَمْتِعْهُ بِشَبَابِهِ (٤) » فَمَرَّتْ بِهِ ثَمَانُونَ سَنَةً ، وَلَمْ يُرَ لَهُ (٥) شَعْرَةٌ بَيْضَاءَ (٦) .

<sup>(</sup>۱) عمرو بن الحمق - بفتح أوله وكسر الميم - ابن حبيب بن الكاهن بن عمرو الخزاعى ، صحابى هاجر بعد الحديبية ، وكان ممن دخل الدار على عثمان ، ثم انضم إلى على ، وشهد معه الجمل وصفين والنهروان روى عنه : جبير بن نُفير ، ورفاعة بن شداء ، قتله عبد الرحمن بن عثمان الثقفى سنة إحدى وخمسين وبعث براسه إلى معاوية ، وهو أول رأس أهدى في الإسلام . ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ٢/٥٧٢ والإصابة ٢/٢٠٥ وأسد الغابة ٤ / ١٠٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ٢/٥١ .

<sup>(</sup>Y) عبارة « رسول الله » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) كلمة « فقال » ساقطة من ج. ،

<sup>(</sup>٤) في جدد اللهم اسقه نساءه ، .

<sup>(</sup>٥) لفظ و له ، زائد من ج. .

<sup>(</sup>٦) عمل اليوم والليلة لابن السنى ٤٦٩ والاذكار للنووى وكنز العمال ٣٧٢٨٨ الكبير للطبراني ٣٦٨/٨ والمطالب العالية ٤٠٨٧ ومجمع الزوائد ٩/٢٠١ رواه الطبراني وفيه إسحاق ابن عبد الله بن أبي فردة وهو متروك والانوار المحمدية ٧٧ رواه أبو نعيم وابن أبي شبية في مصنفه ٢٧/٧ كتاب الفضائل باب (١) ماأعطى الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم حديث (١٢١) وكذا ٤٩٤/١١ .

### الباب الثانى عشر في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِأَوْلَادِ أَبِي سَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

(1)

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ . وجاء في الخصائص الكبرى للسيوطي ١٦٧/٢ و أخرج الطبراني عن سبرة أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لولده ، قلم يزالوا في شرف إلى اليوم .

#### الباب الثالث عشر

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِضَمْرَة بن ثَعْلَبَةً (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٢) .

رَوَى الطَّبَرَانِيُ بِسَنَدِ حَسَنِ - عَنْ ضَمْرَةَ بْنَ ثَعْلَبَةً (٣) رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنّهُ أَق رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ادْعُ اللّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ادْعُ اللّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : الْقَوْمِ (اللّهُ مَا بُنَ ثَعْلَبَةَ عَلَى المُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ » فَكُنْتُ أَجُلُ فِي عَرْضِ الْقَوْمِ وَلَيْكُمُ مَ ابْنَ ثَعْلَبَة عَلَى المُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ » فَكُنْتُ أَجْلُ فِي عَرْضِ الْقَوْمِ فَيَتَرَاءَى لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ خَلْفَهُمْ ، فَقَالُوا (٥) لِي : يَا ابْنَ ثَعْلَبَة إِنَّكَ لَتَعْرِزُ وَتَحْمِلُ عَلَيْهُمْ ، حَتَى أَقِفَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِمْ ، حَتَى أَقِفَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَتَرَاءَا خَلْفَهُمْ فَأَحِلَ عَلَيْهِمْ ، حَتَى أَقِفَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ يَتَرَاءَا خَلْفَهُمْ قَالِمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ ، حَتَى أَكُونَ مَعَ أَصُولَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ كَتَى أَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) ضمرة بن ثعلبة البَهْزى ــ وبهز قبيلة من بنى سُلم بن منصور ، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حاتم صحبة وقال ابن السكن يقال له صحبة وقال البغوى سكن الشام وقال بابن حبان من حديثة عند أهل الشام ترجمته فى : تاريخ الصحابة ١٤٢ ت ١٩٢ والثقات ٣/٢٠٠ وأسد الغابة ١٩٧١ ترجمة ٢٩٧١ ترجمه ٤١٧٧ ترجمه ١٤٧٧ .

<sup>(</sup>Y) كلمة « تعالى » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) ف الخصائص ٢/١٦٧ زيادة « البهزي » .

<sup>(</sup>٤) ف أ د أحرم » وما يثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) لفظ دلي ۽ ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ١٦٩/٨ رقم ٢١٥٦ قال في المجمع ٩/٣٧٩ وإسناده حسن والخصائص الكبرى للسيوطي ١٦٧/٢ والإصابة ٢٧٢/٣ .

#### الباب الرابع عشر فِ إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِأُبِيَّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

(1)

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ ، وجاء في المسند ٥/ ١٢٤ ، والخصائص الكبرى ١٦٨/٢ « أخرج » البيهقى عن سليمان بن حرد أن أبي بن كعب أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين قد اختلفا في القراءة كل واحد منهما يقول : أقر أني رسول الله ﷺ فاستقراهما فقال : « أحسنتما » قال أُبيّ ، قد من الشك أشد مماكنت عليه في الجاهلية ، فضرب رسول اللهﷺ في صدري وقال : « اللهم أذهب عنه الشيطان » فارفضضت عرقا وكاني انظر إلى الله فرقا .

[و ۹۸]

### /الباب الخامس عشر في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لاِبن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا .

رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْهُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « اللَّهُ مَّ فَقَهْهُ فِي الدِّينِ ، وَعَلَّمْهُ التَّأْوِيل » (١) فَسُمِّى بَعْدُ بِالْحَبْرِ (٢) فَكَانَ يُقَالُ لَهُ : حَبْرُ الْأُمَّةِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى (۲/۱ وبشرح العيني (۲۰۰ وبشرح العسقلاني (۲۱۲ وبشرح القسطلاني (۲۰۰ باب (۲۰) وضع الماء عند الخلاء ، كتاب الوضوء . وصحيح مسلم (۱۸۰۷ باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، كتاب فضائل الصحابة وطبقات ابن سعد ۲/۲۰ وأخرجه وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲/۳۰ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي في التلخيص : • صحيح » وأخرجه الترمذي في سننه ۲/۸۰ ، ۱/۲۰ و وازعني عن حمل الاسفار للعراقي (۲۸۲ ، ۲۲۳ ، ۲۳۳ والمعجم الكبير للطبراني ۲۲۰/۱ ، ۲۲۰ ، ۱۱۰/۱۱ والمعجم الكبير للطبراني ۱۱۰/۱۱ ، ۲۲۰ ومشكاة المصابيح والبداية والنهاية ۲/۸۱ ومسند الربيع بن حبيب ۲۲۲ وكشف الفقا للعجلوني (۲۰۲۱ وأخرجه ابن ماجة ۱۸۰ ومشكاة المصابيح التبريزي ۱۲۳۹ ، واخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۲۲۱ ، ۲۱۲ ، ۲۲۷ وجمع الجوامع للسيوطي ۲۰۲۹ وأيضا الطبراني ۱۲۲۲ عديث ۱۱۲۸۷ وبالرزي وبداد للخطيب البغدادي ۲۲/۲۶ كتاب المناقب عبد الله بن عباس ، وتفسير القرطبي الرسول لابن كثير ۲۵٬۷۱۰ وبارزي بغداد للخطيب البغدادي ۲۱/۳۵ وبارن شيبة ۲/۲۲۱ ، وكذا ۷/۲۰۰ كتاب الفضائل وشمائل الرسول لابن كثير ۲۵٬۷۱۰ والمبراني ۱۸۷۱ .

<sup>(</sup>٢) الحَبرُ : العالم ، وجمعه : أحبار وحبور . « المعجم ١٥٢/١ ، وانظر : تهذيب الاسماء واللغات ١/٢٧٤ ، والإعلام للقرطبي ٣٦٨ .

#### البياب السادس عشر في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِأَنسِ بن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَتْ أُمِّى (١)يَارَسُولَ اللَّهِ : خَادِمُكَ أَنَسُ ادْعُ اللَّهَ لَهُ(٢)فَقَالَ : « اللَّهُمَّ أَكْثِرُ(٣) مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتَهُ »(٤) .

وَرُوِىَ عَنْ عِكْرِمَةَ (°) قَالَ أَنَسُ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : «فَوالله إِنَّ مَالِى لَكِثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِى وَوَلَدَ وَلَدِى لَيَتَعَادُّونَ (٦) عَلَى (٧)نَحْوِ المائة » .

وَفِي رِوَايَةٍ (^) : (دَفَنْتُ بِيَدِي (٩) هَاتَيْنِ مِاْفَةً مِنْ وَلَدِي ، لاَ أَقُولُ : (١٠)سُِقُطا ، وَلَاوَلَدَ وَلَدِرِ١١) » .

<sup>(</sup>١) أم سُلَيْم .

<sup>(</sup>٢) في ب مجدد قال ، .

<sup>(</sup>٣) في ب «كثر».

رُخرجه البخارى في ٨٠ كتاب الدعوات (١٩) باب قول اش تبارك وتعالى : ﴿ وصل عليهم ... ﴾ ومن خُصُّ اخاه بالدعاء ، الحديث (٦٣٤) عن سعيد بن الربيع ، وفي (٢٦) باب دعوة النبي ﷺ لخادمه بطول العمر ، وبكثرة ماله ، الحديث (٤٣٤) وفتح البارى ١١/٤٤١ عن عبدالله بن ابى الأسود عن حَرَمِيّ بن عمارة . واخرجه مسلم في الفضائل ، عن ابى موسى ، عن ابى داود ، ثلاثتهم عنه ، وأيضاً عن ابى معن الرقاشنى عن عمر بن يونس في (٤٤) كتاب فضائل الصحابة (٢٦) باب من فضائل انس بن مالك رضى الله عنه (٢٤١) ص ٤/١٩٦٩ ، كما أخرجه البخارى في (٣٠) كتاب الصوم (٦١) باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم ، الحديث ١٩٨٨ ، وفتح البارى ٤/٨٦٨ . واخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/٨٠١ ، ١٨٨٨ ، ١٩٨٨ ودلائل النبوة للبيهقى ٦/٤١١ ، ١٩٥٥ والإعلام للقرطبى ٢٦٧ وشمائل الرسول لابن كثير ١٩٢١ وجامع الأصول لابن الأثير ١٩٨٨ والأنوار المحمدية ٥٧٠ . وسنن ابن ماجة ٤٣/٤ والترغيب والترهيب ٤/١٧ والسنن الكبرى البيهقى ٣/٢٩ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٣/١٤١ وتفسير القرطبى ٤/٣٧ ، ١١/٨٨ وكنز العمال ٣٦٨٣ والتاريخ الكبير البخارى ١٨٨٨ والادب المفرد للبخارى ٨٨ ، ٣٥٦ والحلية لابن عديم ٨/٢١٧ ومشكاة المصابيح للتبريزي ١٩١٩ والشفا للقاضى عياض ١/٥٢٠ ومنحة المعبود للساعاتى ٤٥٢٢ وشرح السنة للبغوى ٤١/٨٨١ وفتح البارى لابن حجر ٤/٢٢١ واللام ١١٠٠٠ والنهاية لابن كثير ٥/٣٣٢ وطبقات ابن سعد ١/٢٧٠ . ١٢١/٢٨ والهواتي ١١٤٠١ والنهاية لابن كثير ٥/٣٣٣ ، ١٩٨٩ وطبقات ابن سعد ١/٢٠٠ . والعبود السنة والنهاية لابن كثير ٥/٣٣٣ ، ١٩٨٩ وطبقات ابن سعد ١/٢٠٠ . والعبود والنهاية لابن كثير ٥/٣٣٣ ، ١٩٨٩ وطبقات ابن سعد ١٢٧٠ . ١٤٢٠ . ١٢١٠ والنهاية لابن كثير ٥/٣٣٣ ، ١٩٨٩ وطبقات ابن سعد ١٢٧٠ . ١٤٢٠ . ١٤٢٠ والنهاية لابن كثير ٥/٣٣٣ ، ١٩٨٩ وطبقات ابن سعد ١٢٧٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٤٤٠ . ١٩٨١ . والعبود والعبود والعبود السنة المعرب عارس كثير ٥/٣٣٣ ، ١٩٨٩ وطبقات ابن سعد ١٤٢٠ . ١٠٠٠ . ١٤٤٠ . ١٩١٢ . ١٩١٠ . ١٩٨٠ . ١٤٤٠ . ١٩٨١ . ١٩٨١ . ١٩٨١ . ١٩٨٩ . والعبود والع

<sup>(</sup>٥) عبارة دوروى عن عكرمة ، زائدة من ب . وعكرمة مولى ابن عباس : أبو عبد الله المدنى ، أصله من البربر ، من أهل المغرب ، قال أبو الشعثاء : عكرمة أعلم الناس . مات سنة خمس وماثة أو ست أو سبع . ترجمته في : طبقات ابن سعد ١/٢١٧ وطبقات الشيرازى ٧٠ وطبقات المفسرين المداودى ١/ ٣٨٠ والعبر ١/ ١٣١ والنجوم الزاهرة ٢/ ٣٦٣ وفيات الأعيان ١/ ٢١٩ وإرشاد الأربب ١/ ٢٣٠ وبتذكرة الحفاظ ١/ ٥٠ وتهذيب الاسماء ٢/ ٣٤٠ وتهذيب التهذيب ٢/ ٣٣٠ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٦) ليتعادون : يبلغ عددهم .

<sup>(</sup>٧) لفظ «على» زائد من ب.

 <sup>(</sup>A) ف الإعلام للقرطبي زيادة د اخرى منه أنه قال : وما أعلم أحداً أصاب من رخاء العيش ما أصبت ولقد » .

<sup>(</sup>٩) في 1 و يدي ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) سقطاً \_ بكسر السين ويجوز ضمها وفتحها وهو : الجنين الذي يسقوا قبل تمامه .

#### الباب السابع عشر فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِبَهِيَّةَ بنت عَبْدِاللهِ الْبَكْرِيَّةِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا .

(')....

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ وجاء في الإصابة ۲۱/۸ ترجمة ۱۹۱ بهية بنت عبدالله البكرية من بكر بن وائل .. وقدت مع أبيها إلى النبي ﷺ قالت : فبايع الرجال وصافحهم . وبايع النساء ولم يصافحهن قالت : فنظر إلى فدعاني ومسح برأسي ودعا لي ولولدي ، فولد لي ستون ولداً ، أربعون رجلاً وعشرون امرأة ، هكذا ذكر أبو عمر بغير إسناد ، وقد أسنده الباوردي من طريق عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة أحد المتروكين عن حبة بن شماخ حدثتني بهية بنت عبدالله البكرية قالت : وفدت مع أبي ، فذكره ، وزاد في آخرة ، واستشهد منهم عشرون . وأخرجه ابن منده عن الداددي

#### الباب الثامن عشر

في إجابة دعائه ﷺ لأبي هريرة وأمه رضي الله تعالى عنهما .

رَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : «مَاعَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَهُوَ يُحِبُّنِي».

قُلْتُ : «وَمَاعِلْمُكَ بِذَلِكَ (١)؟ » .

قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّى إِلَى الْإِسْلَامِ (٣) فَتَأْبَى فَشَارَتْ (٣). فَقُلْتُ: (١) ادْعُ يَارَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ، أَنْ يَهْدِى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَدَعَا لَهَا . (٥) فَرَجَعْتُ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ الْبَيْتَ ، قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ : وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ البَيْتَ ، قَالَتْ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ : وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي وَأَنا أَبْكِى مِنَ الْفَرَحِ ، كَمَا كُنْتُ أَبْكِى مِنَ الْخُرْنِ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدى (٣) أُمَّ أَبِي هُرَيْرَة ، وَقُلْتُ (٨) : فَادْعُ (٩) اللهَ أَنْ يُحْبَنِي وَأُمِّى (٢٠) إِلَى عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ ، وَأَنْ يُحَبِّهُمْ إِلَيْنَا ، فَقَالَ (١١٠): ﴿ اللّهُ مَ حَبِّبُ عُبِيْدَكَ (٢١) هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ ، وَأَنْ يُحَبِّهُمْ إِلَيْنَا ، وَحَبَبْهُمْ إِلَيْنَا ، وَحَبَبْهُمْ إِلَيْنَا ، وَحَبْهُمْ إِلَيْنَا ، وَحَبْبُهُمْ أَلَى عَبَادِكَ اللّهُ مِنْ وَلَامُونِينَ ، وَأَنْ يُحَبِّهُمْ إِلَيْنَا ، وَحَبَبْهُمْ أَلَى اللهُ مَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنُ وَلَامُؤْمِنَةُ إِلاَ وَهُو يُحِبُنِي وَأُحِبُّهُ (١١٠) فَمَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنُ وَلَامُؤْمِنَةُ إِلاَ وَهُو يُحِبُنِي وَأُحِبُّهُ (١٤) وَأَنْ عُمَالِهُ وَمُونُ وَلَامُؤْمِنَةُ إِلاَ وَهُو يُعِبُنِي وَأُحِبُّهُ (١٤) وَالْمُ وَمُنْ وَلَامُؤْمِنَةُ إِلاَ وَهُو يُعِبُنِي وَأُحِبُهُ (١٤) وَمُونَ وَلَامُونَهُ إِلَا وَهُو يُعِبُنِي وَأُحِبُهُ (١٤) وَمُ

<sup>(</sup>١) لفظ د بذلك ، زائد من ب .

<sup>/ ) .</sup> ف صحيح مسلم ٧/ ١٦٥ ، ١٦٦ ، والإعلام للقرطبي ٣٦٩ زيادة « وهي مشركة فدعوتها يوماً فاسمعتني في رسول الله 義 ما أكره ، فأتيت رسول الله 義 واذا بكي ، قلت يا رسول الله : إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبي على فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره » .

<sup>(</sup>٢) كلمة « فثارت » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) كلمة « ادع » زائدة من ب .

<sup>(</sup>٥) في مسلم ٧/١٦٥ ، ١٦٦ زيادة « فرجعت مستبشراً بدعوة النبي 雍 ،

<sup>(</sup>٦) في بروقلت ، .

<sup>(</sup>V) في ب د وهذه » .

<sup>(</sup>٨) فن ب دوقلت ، .

<sup>(</sup>٩) ف مسلم زيادة : « يا رسول الله » .

<sup>(</sup>۱۰) کلمه و وامی » زیاده من ب .

<sup>(</sup>١١) ف مسلم زيادة « رسول الله 森 » .

<sup>(</sup>۱۲) في و عبدك ، .

<sup>(</sup>۱۳) ف 1 ه إلينا ، وما اثبت من ب . والحديث ورد في صحيح مسلم في ٤٤ كتاب فضائل الصحابة (٢٥) باب فضائل أبي هريرة ، الحديث ١٥٨ ص ١٩٢٨ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٢٦ ، ٢٠٤ ، والمسند ٢/ ٢٢٠ والمستدرك ٢/ ٢٢١ وشرح السنة للبغوي ٣٠٨/١٣ ومشكاة المصابيح للتبريزي ١٠٤٤ وطبقات ابن سعد ٤ : ٢ : ٥٥ والبداية والنهاية ٨/ ١٠٥ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢١/ ١٠٨ ، ١٠٨ حديث رقم ١٠٥٤ إسناده حسن على شرط مسلم والبغوى ٣٧٢٦

<sup>(</sup>١٤) صحيح مسلم بشرح النووى ٩/٥٨٩ بحث الصحابة . ومسند الإمام أحمد ٢/٣٢٠ وجامع الأصول لابن الأثير ١١/٣٧٤ رقم ٨٩٢١ وشمائل الرسول لابن كثير ٢١٦ ، ٣١٧ والمستدرك للحاكم ٢/١١٦ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ودلائل النبوة للبيهتي ٢/٤٤٦

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ (١) رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : بِينا أَنَا وَأَبُو هريرة وَعُلامٌ (٢) فِي الْمُسْجِدِ يَدْعُو (٣) خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَعَوْتُ أَنَا وَصَاحِبِي وَرَسُولُ وَعُكَمٌ (٢) فَعُلامٌ (٢) فَا اللهِ ﷺ فَوَمِّنُ عَلَى دُعَائِنَا ، ثُمَّ دَعَا (١) أَبُو هُرَيْرَة ، فَقَالَ : « اللّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ مِنْ اللّهُ عَلَى دُعَائِنَا ، ثُمَّ دَعَا لَا يُسْمَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>۱) زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة ، من بنى سلمة أحد بنى الحارث بن الخزرج من فقهاء الصحابة وجلة الانصار ، وله كنيتان : أبو سعيد ، وأبو خارجة ، مات فى ولاية معاوية بن أبى سفيان سنة خمس وأربعين ، وقد قيل : سنة إحدى وخمسين ، ترجمته فى : التجريد ١٩٧/١ والثقات ١٩٧/ والإصابة ١/١٦٥ والاستيعاب ١/٨٨١ وأسد الغابة ٢/ ٢٢١ والسير ٢/ ٢٦٦ ـ ٤٤١ ومشاهير فقهاء الأمصار ٢٩ ت ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) في به وفلان ، .

<sup>(</sup>٢) ف ب د ندعوا ، .

<sup>(</sup>٤) في و فدعا ۽ .

<sup>(°)</sup> لفظ « مثل » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ « بها » زائد من ب .

<sup>(</sup>۷) الدُّوْس : أبو هريرة . اختلفوا في اسمه فمنهم من زعم أنه عُمَرُ بن عامر بن عبد ، ومنهم من قال : سُكَيْنُ بن عَمْرو ، ومنهم من قال : عبدالله بن عمرو ، وقد قيل : عمرو ، وقد قيل : عبد الرحمن بن صخر ، ويقال : إن اسمه : عبد شمس ، ومنهم من قال : عبد نَهُم ومنهم من قال : عبد عمرو ، وقد قيل : إن اسمه في الجاهلية عبد نهم فسماه النبي على عبد الله وهذا أشبه ، كان إسلامه سنة خيير سنة سبع من الهجرة ، وكان من الحفاظ المواظبين على صحبة رسول الله في كل وقت على ملء بطنه ، وقد كان دعا : « اللهم لا تدركني سنة ستين ، فمات سنة ثمان وخمسين بالدينة . ترجمته في : طبقات ابن سعد ٢/٢٦ \_ ٣٦٤ ، ٤٢٠ و التجريد ٢/ ٢٤١ والسير ٢/٨٧ و وطبقات خليفة ١١٤ وتاريخ خليفة ٢٠٢٠ والتجريد ٢/ ١٤٢ والسير ٢/٨٧ وطبقات خليفة ١١٤ وتاريخ خليفة ٢٠٢٠ والإستبصار ٢٩١ والاستيعاب ٤/ ٢٠٠ وحلية الأولياء ١/٢٠ \_ ٥٨٠ وابن عساكر ١/٥٠ ( وأسد الغابة ٢/١٠ وتهذيب الكمال ١٥٤ والعبر ١/٣٠ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٠١ ومشاهير علماء الأمصار ٥٠ والتهذيب ٢/١٠ وتاريخ الصحابة ١٨٠ / ١٠٠ والاقتات ٢/٨٤ .

<sup>(</sup>A) المستدرك للحاكم ٢/ ٢٦٦ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأيضاً ٣/ ٥٠٨ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ١٦٩ وفتح البارى لابن حجر ٢ / ٢٥ وكنز العمال ٢ - ٢٣٥ .

#### الباب التاسع عشر في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدُ (١) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الجُّعَيدِ (٢) بَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَاتَ السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ سَنَةً ، وَكَانَ جَلْداً (٣) مُعْتَدِلًا ، وَقَالَ: (لَقَدْ عَلِمْتُ مَا مُتَّعْتُ بِسَمْعِي وَبَصَرِي إِلَّا بِدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ (٤) » .

<sup>(</sup>۱) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة ـ بضم ففتح مع التخفيف كما فى المغنى الكِنْدى وقال الزهرى : من الأزد عداده فى كنانه ويعرف بابن أخت

نَعْر ، صحابى ابن صحابى ، له أحاديث اتفقا على حديث وانفرد البخارى بخمسة وعنه يزيد وفى التهذيب وعنه عبدالله بن يزيد بن خصيفة ـ

بفتح الخاء وكسر الصاد ـ وإبراهيم بن قارظ والزهرى ويحيى بن سعيد ، حج به أبوه حجة الوداع وهو ابن سبع سنين ، مات بالمدينة سنة

ست وثمانين وقيل : سنة إحدى وتسعين وهو أخر من مات بالمدينة من الصحابة رضى الله عنهم . ترجمته فى : الخلاصة ٢٩٤/٢ ترجمة
٢٥٥٢ والتجريد ٢٠٧/١ والثقات ٢/ ١٧١ والإصابة ١٢/٢ وأسد الغابة ٢٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) في أو أبي عبدالرحمن ، وما أثبت من ب. وفي منتخب كنز العمال ٥/ ٨٩ الجميد بن عبدالرحمن ، وهو الجعد بن عبدالرحمن بن أوس الكِنْدي أو التميمي أبو عبدالرحمن المدنى وقد يصغر ، أي يقال : الجعيد بضم الجيم وفتح العين وياء ساكنة ... عن السائب بن يزيد وعائشة بنت سعد ... وعنه حاتم بن إسماعيل والفضل بن موسى ومكّى بن إبراهيم سمع منه سنة أربع وأربعين ومائة وثقة أبن معين له في مسلم فرد حديث رباعي .

<sup>(</sup>٣) في بر علدا ، الخلاصة ١٦٤/١ ترجمة ١٠٢٣ .

<sup>(</sup>٤) البخارى ١/٢٥٧ كتاب المناقب وياب خاتم النبوة ومسلم رقم ٢٣٤٥ في الفضائل والترمذي رقم ٢٦٤٦ في المناقب باب رقم ٢٣ وجامع الأصول لابن الأثير ١١/٥٧١ برقم ٨٩٢٢ وشمائل الرسول لابن كثير ٣١٧ والخصائص الكبرى ٢/١٦٩ ومنتخب كنز العمال ٥/١٨٩ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٢٠٩ .

#### البساب العشرون

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ البِّنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : « بَارَكَ اللهُ لَكَ (١) » .

وَرَوَاهُ<sup>(٢)</sup> ابْنُ سَعُدِ وَالْبَيْهَقِى مِنْ وَجْهِ آخَرَ . وَزَادَ : قَالَ عَبَّدُالرَّ مُمْنِ بن عَوْفِ (٣) : فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلَوْ رَفَعْتُ حَجَراً لَرَجَوْتُ أَنْ أُصِيبَ (٤) تَحْتَهُ ذَهَباً أَوْ فِضَةً (٥) .

قَالَ الْقَاضِى: وَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ ، فَجَعَلَ (٦) الذَّهَبَ مِنْ تَرِكَتِهِ بِالْفُتُوسِ حَتَى كَلَّتْ فِيهِ الْأَيْدِي ، وَأَخَذَتْ كُل زَوْجَةٍ ثَمَانِينَ أَلْفاً وَكُنَّ أَرْبَعاً . وَقِيلَ : مِائة أَلْفِ (٧) .

وَقِيلَ: بَلْ صُولَحَتْ إِحْدَاهُنَّ ، لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ عَلَى نَيَّفٍ وَثَهَانِينَ أَلْفاً ، وَأَوْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفاً بَعْدَ صَدَقَاتِهِ الْفَاشِية (^) فِي حَيَاتِهِ ، وَعَوَارِفِهِ الْعَظيمة ، أَعْتَقَ وَأَوْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفاً بَعْدَ صَدَقَاتِهِ الْفَاشِية (\) يَوْماً بِعِير ('') فِيهَا سَبْعِهَائَة بَعِيرٍ وَرَدَتْ عَلَيْهِ ، تَحْمِلُ يَوْماً ثَلَاثِينَ عَبْداً وَتَصَدَّقَ (٩) يَوْماً بِعِير ('') فِيهَا سَبْعِهَائَة بَعِيرٍ وَرَدَتْ عَلَيْهِ ، تَحْمِلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ تَصَدَّقَ بِهَا ، وَبِمَا عَلَيْهَا وَبِأَقْتَابِهَا ('') وَأَحْلَاسِهَا ('')('') .

<sup>(</sup>۱) فى ب « فيك » وانظر : صحيح البخارى ١٥٣/٧ كتاب الدعوات ، ٦٧ كتاب النكاح . ومسلم ٩/ ٤٣٥ كتاب النكاح ، باب الصداق ، وجواز كونه تعليم قران وخاتم حديد وغير ذلك . ودلائل النبوة للبيهقي ٢١٨/٦ وفيها زيادة : « اوَّامٌ ولو بشاةٍ » .

<sup>(</sup>٢) في أ « رواه » وما إثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) عبارة « ابن عوف » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) ف ب د انی اصبت ، .

<sup>(°)</sup> عبارة « أو فضة » زيادة من ب . والحديث أخرجه أبو داود في كتاب النكاح ، باب قلة المهر . الحديث ٢١٠٩ ص ٢٢٥/٢ ، ودلائل النبوة للبيهقي ٢١٩/٦ ، والطبقات الكبرى لابن سعد ٣/١٢٦ ، ٩٣٠ .

<sup>(</sup>٦) في ب و قمصر الذهب من تركته ، .

<sup>(</sup>V) عبارة « وقيل مائة الف » زيادة من ب . وانظر : دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٢١٩ وطبقات ابن سعد ٣/ ١٣٧ وفيها « ترك له ثلاث نسوة » .

<sup>(</sup>٨) في ب د الناشئة ، ومعنى الغاشية : الكثيرة الشائعة د شرح الشفا ١/١٥٩ ، .

<sup>(</sup>٩) في أو تصدق ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) بعير: اي قافلة .

<sup>(</sup>١١) جمع قتب بالتحريك وهو للبعير كالإكاف لغيره .

<sup>(</sup>١٢) الأحلاس جمع حلس . وهو كساء يلي ظهر البعير تحت القتب .

<sup>(</sup>۱۳) شمائل الرسول لابن كثير ۳۱۸ .

#### الباب الحادى والعشرون في إِجَابَةِ دَعْوَتِهِ<sup>(١)</sup> عَلَيْهُ لِعُرْوَةَ بْنِ أَبِهِ<sup>(٢)</sup> الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ (٣)رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى الْبَيْهَقِينُ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التَّرَابِ رَبِحَ فِيهِ (١٤) .

وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ (°) لِى رَسُولُ (٢) اللهِ ﷺ :

« بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَة ِ يَمِينِكِ » فَكُنْت أَقْوَمُ بِالكُناسَةِ فَهَا أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي حَتَّى أَرْبَعِينَ أَلْفًا (٧) .

الْكُنَاسة : مَكَانٌ بِالْكُوفَةِ (^) .

<sup>(</sup>۱) في بردعائه ، .

<sup>(</sup>Y) لفظ « أبي » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) عروة بن الجعد بن أبى الجعد الأسدى - بإسكان المهملة - البارقي نسبة إلى بارق جبل نزله سعد بن عدى بن مازن صحابي ، نزل الكوفة ، له ثلاثة عشر حديثاً اتفقا على حديث ، وعنه قيس ابن أبى حازم والشعبي وسِماك بن حرب ، ولى قضاء الكوفة لعمر . قال الشعبي : وهو أول من قضى بها ، ترجمته في : الثقات ٢/ ٣١٣ والإصابة ٢/ ٤٧٦ والخلاصة ٢/ ٢٢٦ وأسد الغابة ٤٠٣/٣ ، والتجريد ٢/ ٣٧٩ وتاريخ الصحابة ١٩٦ ت ١٩٦ والطبقات ٢/ ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٢٢٠ والإصابة ٢/ ٤٧٦ والخصائص الكبرى ٢/ ١٦٩ ودلائل النبوة لابى نعيم ٣٩٥ ومجمع الزوائد ٢/ ٢٨٦ والمعجم الكبير للطبرانى ٢٠/ ٥/ ٥ برقم ٤١٦ ، والحميدى ٤٢٣ والمسند ٤/ ٣٧٠ ، ٣٧٥ وصحيح البخارى ٣٦٤٢ وسنن الدارقطنى ٣/ ١٠ برقم ٢٠٠ . وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٣/ ٣٩١ ، ٢/ ٣٢٩ والبداية والنهاية ٦/ ١٨٦ والمطالب العالية لابن حجر ٤٠٧٧ وكنز العمال ٢٧١٦ .

<sup>(</sup>٥) لفظ « لى » زائد من ب .

<sup>(</sup>٦) ف ب « النبي » .

<sup>(</sup>۷) المعجم الكبير للطبراني ۱۹۰/۱۷ حديث ۲۲۱ . ودلائل النبوة لأبي نعيم ، ۱۹۰/۲ وسنن الدارقطني ۱۰/۳ ومجمع الزوائد ۹۷/۳ والترغيب والترغيب والترهيب للمنذري ۱۷/۷۱ وجمع الجوامع للسيوطي ۹۷/۳ وكنز العمال ۲۳۲۷۱ ، والمسند ۱۹۲/۶ والسنن الكبری للبيهقی ۲۲/۲۱ وتفسير القرطبی ۱۰۲/۷ والجامع الكبير ۱۲/۲۹ وتهذيب تاريخ دمشق لاين عساكر ۲۲۹/۷ ودلائل النبوة للبيهقی ۲۷۱/۶ والخترار المحمدية ۷۷۲ .

<sup>(</sup>٨) الكناسة ـ بضم الكاف ـ موضع معروف بالكوفة يقام فيه السوق ، وكانوا يرمون فيه كناسات دورهم . انظر : شرح الشفا للقارى ٢٦٢/١ وهامش الخصائص ٢٩/١ والإعلام للقرطبي ٣٦٨ والشمائل ٣١٨ ، ٣١٩ والمعجم الكبير للطبراني ٢١٨/١٧ .

#### الباب الثاني والعشرون

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِلْعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

رَوَى ابْنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ بْنِ عُثْمَانَ (١) مُرْسَلًا ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ (٢) يُحْتَجُّ بِهِمْ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ أَنَّ (٣) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ ، وَمَكِّنْهُ (٤) فِي الْلِهِمْ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ أَنَّ (٣) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ ، وَمَكِّنْهُ (٤) فِي الْلِهُ مَا اللَّهُ الْكِتَابَ ، وَمَكِّنْهُ (٤) فِي الْلِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْكِتَابَ ، وَمَكِّنْهُ (٤) فِي الْلِهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) عبارة « عن ابن جرير بن عثمان » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>Y) لفظ « رجال » زائد من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب د وله شواهد عن جرير بن عثمان ، .

<sup>(</sup>٤) في أ « وسكنه » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>ه) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٣٦٥ ومجمع الزوائد ٩/ ٣٥٦ وشرح الشفا ١/ ٢٦٠ والإعلام للقرطبى ٣٦٧ والمسند ٤/ ١٧١ وكنوز الحقائق في حديث غير الخلائق للمناوى ١/ ٤٨١ وصحيح البخارى ١/ ٣٤ ، ٣٤/٥ ، ١١٧/١ والترمذى ٣٨٢ وتذكرة الموضوعات للفتنى ١٠٠ تصوير بيوت ، وفتح البارى لابن حجر ١/ ١٦٩ ، ٣٤٥ (١٣٠ ، ٢٥١٩ وجمع الجوامع للسيوطى ١٨٠٦ وكنز العمال ٣٣٦٥ ، ٣٣١٩ ، ٣٧١٩ ، ٣٧١٩ ، ٣٧١٩ وشرح السنة للبغوى ١/ ٢٧٢ ، ١٢١٩ والنهاية ١/ ٢٧١ ، ٢٩٧ والعلل المتناهية لابن الجوزى ١/ ٢٧٢ ، ٢٧٣ ط الهند ، والمعجم الكبير للطبراني ١/ ٢٧٣ ، ٢٧٢ ط الهند ، والمعجم الكبير للطبراني ١/ ٢٧٣ .

#### الباب الثالث والعشرون

فِي إِجَابَةِ / دُعَائِهِ ﷺ لِأُمِّ قَيْسٍ (١) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.

رَوَى الْبُخَارِيُّ - فِي الْأَدَبِ لُـ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أُمِّ قَيْسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : تُوقَى ابن لى فجزعتُ عليهِ ، فقلتُ لِلَّذِي يُغَشِّلُهُ : لَا تُغَشِّلُ ابْنِي بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فتقتلُهُ (٢) ، فانطلقَ عُكَاشة بن محصنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ (٣) عَلَى فَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ (٣) عَلَى فَا فَرَاهُ أَنْ اللّهِ (٣) عَلَى فَا فَكَ تَعْلَمُ الْمَرَأَةُ اللّهِ (٣) عَلَى فَا فَكَ تَعْلَمُ الْمَرَأَةُ عُمَّرَتْ مَا عَمَّرَتْ مَا فَلَا تَعْلَمُ الْمَرَأَةُ عُمَّرَتْ مَا عَمَّرَتْ مَا عَمَّرَتْ مَا فَلَا تَعْلَمُ الْمَرَأَةُ وَاللّهُ مَا مُمَّرَتُ مَا عَمَّرَتْ مَا عَمَّرَتْ مَا فَلَا وَاللّهُ عَمَّرَتْ مَا فَلَا اللّهِ اللّهُ الْمَا أَنْ اللّهُ الْمَا أَنْ اللّهُ عَمْرَتْ مَا عَمَّرَتْ مَا فَلَا تَعْلَمُ الْمَرَأَةُ وَاللّهُ عَمْرَتْ مَا عَمَّرَتْ مَا عَمَّرَتْ مَا فَلَا اللّهُ الْمَا أَنْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ

[و ۹۹]

<sup>(</sup>۱) أم قيس بنت محصن \_ بكسر الميم وسكرن الحاء وفتح الصاد \_ ابن هرثان \_ بضم الحاء وسكون الراء \_ ابن قيس بن مرة بن كثير بن تميم بن دُودان الاسدية ، اخت عُكَّاشة ، من المهاجرات الأول ، لها أربعة وعشرون حديثاً ، اتفقا على حديثين ، وعنها وابصة بن معبد ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، طال عمرها بدعوة من النبي ﷺ ولا يعلم أن امرأة عمرت ما عمرت . « الإصابة ٨/ ٢٦٩ والخلاصة ٢/٢٠ » .

<sup>(</sup>٢) ف ب « فيقتله » .

<sup>(</sup>٣) ف ب د النبي ، .

<sup>(</sup>٤) المسند ٢٥٥/، ٣٥٦، ٣٥٦ وروى الحديث في الإصابة ٢٦٩/٨ في ترجمة أم قيس بنت محصن الأسدية وأخرجه النسائي ٢٩/٤ والأدب المفرد للبخاري ١٥٢ والجامع الكبير المخطوط الجزء الثاني ٢/٩٥٦.

#### الباب الرابع والعشرون فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِرَجُلِ مِنْ يَهُودِ.

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : جَاءَ يَهُودِئُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «اللَّهُمَّ جَمِّلُهُ » .

قَالَ : (١) فَاسْوَدَّ شَعْرُهُ ، صَارَ أَشَدَّ سَوَاداً مِنْ كَذَا وَكَذَا . وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنسِ : (فَاسْوَدَّتْ لِحْيَتُهُ بَعْدَمَا(٢)كَانَتْ بَيْضَاءَ(٣) » .

(١) لفظ د قال ، زائد من ب .

<sup>(</sup>Y) في أ « بعد أن » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ف دلائل النبوة للبيهقى ٢/ ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٢ ، قال مَعْمر : « وسمعت غير قتادة يذكر أنه عاش نحواً من تسعين سنة فلم يشب ، . وانظر :
المراسيل لأبى داود وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزى ٢/ ٣٣٩ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/ ٨٣/٢ . وفي مصنف ابن أبى شيبة
المراسيل لابى داود وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزى ٢١٩ ١٣٩ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/ ٨٣٠ وعبد الرزاق ١٩٤٦ والمسند
٥ / ٧٧ ، ٢٥٠ والمستدرك للحاكم ٤/ ٢٩١ والكنى والأسماء للدولابي ٢/ ٣٢ وموارد الظمآن للهيثمي ٢٧٧٣ وعمل اليوم والليلة لابن السنى
١٩٤ ، ٢٥٠ ومجمع الزوائد ٢/ ٣٧٨ وكذا ابن أبي شيبة ٨/ ٤٥٧ ، ٢٠ / ٤٣٠ ، ٤٩٣ / ٤٩٤ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١٦٤ والمعجم الكبير للطبرأني ٢ / ٢٨ ط العراق .

## البساب الخامس والعشرون في إِجَابَة دَعْوَتِهِ (١) ﷺ لِأَبِى زَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَخْطَبَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُويَعْلَى وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالطَّبَرَانِيُّ - بِسَنَدِ حَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ الْأَنْصَارِيِّ (٢) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . قَالَ : اسْتَسْقَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَاتَيْتُهُ بِقَدَحٍ (٣) فِيهِ مَاءُ (٤) فَكَانَتْ فِيهِ شَعْرَةٌ فَأَخَذْتُهَا ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ جَمِّلْهُ » . فَقَالَ الرَّاوِى فَرَأَيْتُهُ (٥) وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ وَيَسْعِينَ سَنَةً لَيْسَ فِي لِحُيْتِهِ شَعْرَةٌ بَيْضَاءَ (١) . فَالَ الرَّاوِى فَرَأَيْتُهُ (٥) وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ وَيَسْعِينَ سَنَةً لَيْسَ فِي لِحُيْتِهِ شَعْرَةٌ بَيْضَاءَ (١) . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : قَالَ لِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ : « جَمَّلَكَ اللهُ » وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا ، حَسَنَ السَّمَّت (٧) » (٨) .

وَرُوِىَ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ الْأَنْصَارِىَّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ادْنُ مِنِّي »فَدَنَوْتُ ، قَالَ (٩) فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِي وَلِحْيْتِي وَقَالَ : «اللَّهُمَّ جَمِّلْهُ وَأَدِمْ جَمَالَهُ» ، قَالَ : فَبَلَغَ بِضْعاً وَمِاثَة سَنَةٍ ، وَمَا فِي لَحَيْتِهِ بَيَاضٌ إِلَّا نَبْذَةٌ لا (١٠) يَسِيرَةٌ وَلَقَدُ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ حَتَى مَاتَ (١١) .

<sup>(</sup>۱) ف ب ددعائه ، .

<sup>(</sup>۲) هو عمرو بن أخطب أبوزيد الأنصارى الخزرجى المدنى الأعرج من مشاهير المحابة الذين نزلوا البصرة ، روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أحاديث ، وغزا معه ثلاث عشرة غزوة ، له أحاديث انفرد له مسلم بحديث ، وعنه علباء بن أحمر ، وأبوقلابة . له ترجمة فى : طبقات ابن سعد \/ ۲۸۷ وطبقات خليفة ١٩٥٩ والتاريخ الكبير ٢/ ٣٠٩ والجرح والتعديل ٢/ ٢٢٠ والجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٧٢ وأسد الغابة ١٩٠/ والإصابة ٢/ ٢٧٠ وخلاصة تذهيب الكمال ٢/ ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ف 1 « بقلع » وما أثبت من ب . (٤) عبارة « فيه ماء » زيادة من ب . (٥) كلمة « فرأيته » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٣٢/٦ حديث ٧١٧٧ والإحسان بترتيب ابن حبان ١٥١/٩ رقم ٧١٢٧ إسناده قوى ، أبو نهيك : هو عثمان بن نهيك . وأخرجه أحمد ٥/ ٣٤٠ ، والحاكم ٤/ ١٣٩ والبيهقى في « الدلائل ، ٢/٢١٦ وابن الأثير في « أسد الغابة ، ٤/ ١٩٠ من طريق على بن الحسن بن شقيق ، عن الحسين بن واقد ، بهذا الإسناد ، ولفظ الحاكم : وهر ابن أربع وتسعين ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبى ، وأخرجه أحمد ٥/ ٣٤٠ وابن أبى شيبة ٢١ / ٤٩١ كتاب الفضائل والطبراني ٢١ / ٤٧ ، وأبو نعيم في « الدلائل ، ٣٨٤ من طريق زيد بن الحباب ، عن الحسين بن واقد ، به ، ولفظ أبى نعيم « ثلاث وتسعين » ولفظ أحمد وابن أبى شيبة : « أربع وتسعين » ، ولفظ الطبراني : « فلقد رأيته أتى عليه ستون سنة » . والمجمع ٩ / ٣٧٨ وإسناده حسن ، والأنوار المحمدية ٢٧٠ ، وأبو يعلى ٢١٦/١ .

<sup>(</sup>V) ف ب، د د المشط، .

<sup>(</sup>۸) المسند للإمام أحمد ٥/ ٣٤٠ والمعجم الكبير للطبراني ٢٧/٧٧ رقم ٤٣ قال في المجمع ٩/ ٣٧٩ عن شيخه حجاج بن نصير ، وثقه غير واحد ، وضعفه جماعة ، ويقية رجاله رجال الصحيح ، قلت : ورجال الطبراني ثقات . والأذكار للنووى ٢٨٢ وعمل اليوم والليلة لابن السنى ٢٨٤ وضعفه جماعة ، ويقية رجاله رجال الصحيح ، قلت : ورجال الطبراني ثقات . والطبقات الكبرى لابن سعد ١٨/٧ . (٩) لفظ «قال » زائد من ب . (١٠) في ب « نبذ يسيرة » .

<sup>(</sup>۱۱) مسند الإمام أحمد ٥/٧٧ والمعجم الكبير للطبراني ٢٧/٧٧ ، ٢٨ حديث ٤٤ ، ٤٥ وكذا المسند ٥/ ٣٤١ ومسند أبي يعلى ٢/ ٣١٦ قال ف المجمع ٨/ ٢٨١ وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح وأخرجه الترمذي ٥/ ٩٤٥ وحسنه ، ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٢١١ ، ٢١٠ ، ٢١١ والمستدرك للحاكم ٤/ ٢١٩ ومصنف عبدالرزاق ٢٩٤٦ والكني والأسماء للدولابي ٢٢/١ وموارد الظمأن للهيثمي ٢٢٧٢ وعمل اليوم والليلة لابن السني ٤٩١ ، ٤٩١ وكذا المجمع ٩/ ٣٧٨ وحد منف ابن أبي شبية ٨/ ١٥٠ ، ١٠/ ٤٣٠ ، ٢١/ ٢٩١ ـ ٤٩٤ ودلائل النبوة لابي نعيم ١٦٤ .

#### الباب السادس والعشرون في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِحَمْلِ أُمّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا .

رَوَى الشَّيْخَانِ وَالْبَيْهَقِى مِنْ طُرقٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : اشْتَكَى ابْنُ لِأَيِي (٢) طَلْحَة فَهَات ، وَأَبُو طَلْحَة خَارِجُ ، فَلَهَا رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ فَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ ابْنُ لِأَيِي (٢) طَلْحَة فَهَات ، وَأَبُو طَلْحَة خَارِجُ ، فَلَهَا جَاء أَبُوطَلْحَة (٤) قَالَ : كَيْفَ الْغُلامُ ؟ شَيْئاً ، وَنَحَتْهُ (٣) فِي جَانِبِ الْبَيْتِ ، فَلَهَا جَاء أَبُوطَلْحَة (٤) قَالَ : كَيْفَ الْغُلامُ ؟ فَقَالَتْ (٥) : هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ (١) فَدِ اسْتَرَاحَ فَظَنَ (٧) أَبُوطُلْحَة أَنَها مَادِقَةٌ فَبَات ، فَلَمَّ أَصْبَحَ اغْتَسَلَ وَكَانَ قَدْ أَصَابَها (٨) ، فَلَمَّ أَرَادَ أَنْ يَخُرِجَ قَالَتْ : صَادِقَةٌ فَبَات ، فَلَمَّ أَصْبَحَ اغْتَسَلَ وَكَانَ قَدْ أَصَابَها (٨) ، فَلَمَّ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قَالَتْ : لَا . مَادِقَةٌ لَنَ الله قَدْ أَعَارَكَ عَارِيَةً ثُمَّ أَخَذَها مِنْكَ إِذًا جَزعت ؟ قَالَ : لَا . قَالَتْ : قَالَتْ : فَإِنَّ الله قَدْ أَعَارَكَ ابْنَكَ وَقَدْ أَخَذَه مِنْك ، فَصَلَى مَعَ النَّبِيّ عَلَى ثُمُ أَخْبَرَهُ كِمَا أَوْدَ أَخْرَهُ كُمَا فَي كَلُهُ فَعَ النَّبِيّ عَلَى اللهُ عَمْ أَعَارَكَ ابْنَكَ وَقَدْ أَخَذَه مِنْك ، فَصَلَى مَعَ النَّبِيّ عَلَى أُمُ أَخْبَرَهُ كَمَا أَنْهُ مَنْ أَنْ الله قَدْ أَعَارَكَ ابْنَكَ وَقَدْ أَخَذَه مِنْك ، فَصَلَى مَعَ النَبِيّ عَلَى أُمْ أَخْبَرَهُ كَالًا النَّذِي عَلَى اللهُ فَقَالَ النَبْعَ عَلَى اللهُ فَقَالَ النَبْعَ عَلَى اللهُ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا » قَالَ / فَوَلَدْتُ غُلَامًا [49]

<sup>(</sup>۱) أم سليم بنت ملحان ، واسم ملحان : مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب ترجمتها في : الثقات ٢/٢٦ والطبقات ٤٢٤/٨ والإصابة ٤٦١/٤ وخلاصة تذهيب الكمال ٢/٠٩ وتاريخ الصحابة ص ٢٧٦ ت ١٥٧٢ .

 <sup>(</sup>۲) لفظ و لأبي » سأقط من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب والحدثه ، .

<sup>(</sup>٤) في أ « فقال » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في أ « قال » وما أشبت من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ « يكون » زيادة من ب .

<sup>(</sup>V) فى ب « وظن » .

<sup>(</sup>٨) فى ب « وقد كان ، .

<sup>(</sup>٩) فى ب و د د كان ، .

فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَنَّكَهُ، ثُمَّ مَسَحَ نَاصِيَتَهُ، وَسَنَّاهُ: عَبْدَاللهِ، فَكَانَتْ تِلْكَ الْمَسْحَة غُرَّةً فِي وَجْهِهِ، وَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَار نَاشِيءُ أَفْضَلَ مِنْهُ(١).

<sup>(</sup> ۱) صحيح البخاري في كتاب الجنائز ٤١ باب من لم يُظهر حزبه عند المصيبة رقم ١٣٠١ وفتح الباري ١٦٩/٣ وجاء في أخره و فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن » وأخرجه البخاري في العقيقة . وأخرجه مسلم في كتاب الآداب ، وباب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ١٨٩/٣ ، ١٠٥٧ ، فضائل أبي طلحة والإحسان في تقريب صحيح أبن حبان ١١٥٥/ - ١٥٠ حديث ٧١٨٧ إسناد صحيح على شرط مسلم وأخرجه الطيالسي (٢٠٥٦) ومن طريقه البيهقي ٤/٥٦ ، ٦٦ عن جعفر بن سليمان ، بهذا الإسناد . وأخرج طرفه الأول : عبدالرزاق (١٠٤١٧) والنسائي ٦/١١٤ ف النكاح : باب التزويج على الإسلام ، والطبراني ٢٥٣/٣٥ من طريق جعفر بن سليمان ، به . وأخرجه مطولًا ومختصراً : الطيالسي (٢٠٥٦) وابن سعد ٨/٤٦٦ ـ ٤٣٧ ، ٤٣٧ وأحمد ٣/١٩٦ ، ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ومسلم (٤٤/٢) (٢٢) في الآداب : باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ، (١٠٧) ص ١٩٠٩ ـ ١٩١٠ في فضائل الصحابة : باب من فضائل إبي طلحة الأنصاري ، وأبو يعلى (٣٢٨٣) والبيهقي ٩/٥٠٠ من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، به وأخرجه ابن سعد ٣٣١/٨ = ٤٣٦ وأحمد ٢٠٥/٣ = ٢٠١ وأبو يعلي (٣٨٨٢) من طريق حميد ، عن أنس وأخرجه ابن سعد ٤٣٣/٨ وأحمد ١٠٦/٣ والبخارى (٤٧٠) في الأطعمة : باب تسمية المولود غداة يولد ، ومسلم (٢١٤) (٢٣) من طريق محمد بن سيرين ، وانس بن سيرين كلاهما عن أنس . وأخرجه أبّن سعد ٨/٤٢٦ ، ٤٣١ ، ٤٣٣ ، ٤٣٤ والنسائي ٦/٤/١ ، والطبراني ٢٥/ ٢٧٤ من طريق محمد بن موسي ، عن عبدالله بن عبدالله بن أبى طلحة ، عن أنس مختصراً . وأخرجه طرفه الأخير أبن سعد ٢٣٣/٨ عن خالد بن مخلد . ومسلم بشرح النووي ٤/٨٥٧ . وأيضاً الإحسان في تقريب صحيم ابن حيان ١٥٨/١٦ \_١٥٥ حديث ٧١٨٨ إسناده حسن وأخرجه أبويعلي (٣٣٩٨) وأبو الشيخ مختصراً في د أخلاق النبي ، ص ٣٣ من طريق شيبان ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن سعد ٨/ ٤٣١ عن يحيى بن عباد ، عن عمارة بن زاذان ، به ، وأخرج طرقه الأول : « أبا عميرما قعل النفير » الطيالسي (٢٠٨٨) وأحمد ٣/ ١١٩ ، ١٧١ ، ١٩٠ والبخاري (١١٢٩) ق الادب : باب الانبساط إلى الناس ، و (٦٠٠٣) باب الكنية للصبي ، وقء الادب المفرد ، (٢٦٩) ومسلم (٢١٥٠) ق الادب . باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ، والترمذي (٣٣٣) ف الصلاة : باب ما جاء في الصلاة على البسط و (١٩٨٩) ف البر : باب ما جاء في المزاح ، وابن ماجه (٣٧٢٠) في الأدب : باب في المزاح ، وابن السنى في عمل اليوم والليلة (٤١١) وأبو عوانة في « المسند ، ٧٢/٢ وأبو الشيخ ف « اخلاق النبي » ص ٣٢ ـ ٣٣ والبغوي في شرح السنة (٣٣٧٧) من طريق ابي التياح ، عن انس . واخرجه احمد ٢٨٨/٣ وابو داود (٤٩٦٩) في الأدب : باب ما جاء في الرجل يتكني وليس له ولد ، وابو يعني (٣٣٤٧) من طريق حماد بن سلمة ، وأحمد ٢٢٢/٣ ـ ٢٢٣ من طريق سليمان بن المغيرة كلاهما عن ثابت عن أنس وأخرجه أحمد ٢٠٨٠ ، ٢٠١ والبغوي (٣٣٧٨) من طرق عن حميد ، عن أنس . وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » ٣١٠/٧ من طريق سفيان بن عبينة ، عن الزهري ، عن انس . وأخرجه ابن سعد ٢٧/٨ ، والطيالسي (٢١٤٧) من طريق الجارود ، عن أنس . وأخرجه أحمد ٢٧٨/٣ من طريق شعبة ، عن قتادة ، عن أنس . وأخرجه أبو يعلى (٢٨٣٦) وأبو الشيخ ٢٢ من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ، عنْ انس . وكذا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢٩٢/١٠ ، ٣٩٤ حديث ٤٥٢١ إسناده صحيح على شرط مسلم والبيهقي ٩/ ٣٠٥ ومسلم (٢١٤٤) (٢٢) في الآداب وابو يعلى (٣٢٨٣) والطيالسي (٢٠٥٦) واحمد ٣/ ١٧٥ ، ٢١٢ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ وأبو داود (٤٩٥١) وكذا الإحسان ١٠/ ٣٩٤ حديث ٣٩٤٦ إسناده صحيح على شرطهما والبخاري (٤٧٠) و (٥٨٢٤) والبيهقي ٧/٥٧ ومسلم (٢١١٩) (١٠٩) وكذا الإحسان ١٠/٥٩٠ رقم ٣٥٥٦ إسناده صحيح على شرط البخاري وإتحاف السادة المتقين ٩/ ٣٠ وموارد الظمآن للهيثمي ٧٣٥ والحلية ٧٨/٢ . وعبدالرزاق ٢٠١٤٠ .

#### البـــاب السابع والعشرون في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ .

رَوَى الْبُخَارِئُ ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدَه عَبداللَّهِ بِن هِشَامٍ إِلَى الْمُوْقِفِ ، لِيَشْتَرِىَ الطَّعَامَ فَيَتَلَقَّاهُ (١) ابْنُ الزَّبيْرِ ، وَابْنُ عُمَرَ عَبداللَّهِ بِن هِشَامٍ إِلَى الْمُوْقِفِ ، لِيَشْتَرِىَ الطَّعَامَ فَيَتَلَقَّاهُ (١) ابْنُ الزَّبيْرِ ، وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُولانِ لَهُ (٢) : ﴿ أَشْرِكُهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ دَعَا لَكِ بِالْبَرَكَةِ فَيشركهُمَا ، فُرُتَّهَا فَصَابَ الرَّجُلُ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِى ، فَيبعثُ بِهَا إِلَى الْمُنْزِلِ (٣) ﴾ .

<sup>(</sup>١) في أ و فيلقاه ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) لفظ دله ، ساقط من ب، د .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ف ٨٠ كتاب الدعوات ، ٣١ باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم الحديث ٦٣٥٣ وفتح البارى ١٥١/١٥ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢٠١/١ . ودلائل النبوة للبيهقى ٢٢٣٦ وإتحاف السادة المتقين ٢٠١/٤ والسنن الكبرى للبيهقى ٢٥١/٥ والطبقات الكبرى لابن سعد ١٩٥/١/ وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني ٢٧٣ ط السلفية وأبو داود في الدعاء ب ، ومشكاة المصابيح للتبريزي ٢٤٤٨ وكنز العمال ١٣٤٢ .

### الباب الثامن والعشرون في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِحُكِيم بْنِ حِزَامِ (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

رَوَى ابْنُ (٢) سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَصِينِ (٣) ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ : (بَعَثُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ حَكِيمَ بِنَ حِزَامٍ بِدِينَارٍ يَبْتَاعُ لَهُ بِهِ أَصْحِيةً ، فَمَرَّ بِهَا فَبَاعَهَا بِدِينَارِيْنِ ، فَلْبَتَاعَ لَهُ أَضْحِيةً بِدِينَارٍ ، وَجَاءَ لَهُ (٤) بِدِينَارٍ ، فَلْدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارِكَ لَهُ (٥) فِي يَجَارَتِهِ (٢) ، .

وَرُوِىَ أَيْضاً عَنْ حَكِيمٍ «أَنه كَانَ رَجُلاً نَحْدُوداً فِي التَّجَارَةِ ، مَابَاعَ شَيْئاً قَطْ إِلَّارَبِحَ فِيهِ (٧) » .

<sup>(</sup>۱) حكيم بن حزام - بكسر المهملة - ابن خويلد بن اسد بن عبدالعزى الاسدى ، ابو خالد ابن اخى خديجة زوج النبى 義 ، له اربعون حديثا ، اتفقا على أربعة . وعنه ابن المسيب وعبدالله بن الحارث بن نوفل ، وعروة ، وموسى بن طلحة ، اسلم يوم الفتح . قال ابن إسحق : اعطاه النبى 義 من غنائم حنين مائة من الإبل ، ولد في جوف الكعبة قبل قدوم الفيل بثلاث عشرة سنة ، وكان جواداً ، اعتق في الجاهلية مائة رقبة ، وفي الإسلام مثلها . قال مصعب وجماعة : مات سنة اربع وخمسين ، قال البخارى : عاش في الجاهلية ستين سنة ، وفي الإسلام ستين سنة . ترجمته في : التجريد ١٩٧١ والثقات ٣/٧ والتاريخ الكبير ١١/١/١ وخلاصة تذهيب الكمال ١٨٤١ ترجمة ١٥٧٧ والسير ٣٤٩/١ والإصابة ٢٩٩١ .

<sup>(</sup>٢) لفظ د ابن ، زائد من ب .

<sup>(</sup>٣) أبو حصين اسمه : عثمان بن عاصم الاسدى ، من متقنى الكوفيين ، مات سنة سبع وعشرين ومائة . ترجمته فى : الجمع ١ /٣٤٨ والتهذيب ١٢/٧ والتقريب ١٠/٢ والكاشف ٢/٢٠٢ ، وتاريخ الثقات ص ٣٢٨ والتاريخ الكبير ٢/٢/٢/٣ ومشاهير علماء الامصار ٢٦٣ ت ١٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) لفظ دله ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٥) لفظ دله ، زائد من ب .

<sup>(</sup>٦) الخصائص الكبرى ٢/ ١٧٠ ، منتخب كنز العمال ٥/ ١٦٩ والمعجم الكبير للطبرانى ٣/ ٢٢٩ برقم ٣١٣٣ بزيادة • وأمره أن يتصدق بالدينار ، ودواه أبو داود ٣٢٨٦ والدارقطنى ٣/ ٩ والمجعم الكبير ٣٢٩ تال في المجمع ٢/ ٣٧٦ - ٣٧٧ : رواه الطبرانى في الكبير والاوسط ، وفيه سويد أبو حاتم ضعفه النسائى ، وابن معين في رواية ووثقه في رواية . وقال أبو زرعة : ليس بالقوى حديثه حديث أهل صدق ، ورواه الحاكم ٤٨٥٣ وصححه ووافقه الذهبى . وفي حديث ٣١٣٦ من المعجم الكبير ٣/ ٣٢٠ قال له الرسول • اللهم بارك في صفقة يده ، وكنز الحقائق للمناوى ١/ ٤٨ وسنن الدارقطنى ٣/ ٩ رقم ٢٨ والحديث أخرجه أبو داود وقال البيهقى : ضعيف من أجل هذا الشيخ . وقال الخطابى : هو غير متصل لأن فيه مجهولاً . لا يدرى من هو .

<sup>(</sup>Y) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/١٧٠.

#### الباب التاسع والعشرون(١)

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِجَرِيرٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى الْبُخَارِىُّ عَنْ جَرِيرٍ<sup>(۲)</sup> رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ لَا أَثبت عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبَ بِيَدِهِ (<sup>۳)</sup> فِي صَدْرِى حَتَّى رَأَيْتَ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِى ، وَقَالَ :

«اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ (٤) وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيّاً » قَالَ : « فَهَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسِ (٥) بَعْدُ »(٦) .

<sup>(</sup>١) ورد فى به و الباب التاسع والعشرين في إجابة دعائه ﷺ للسوداء وهو موضوع الباب : المثلاثين في النسخة 1 ، .

<sup>(</sup>۲) هو جرير بن عبدالله بن جابر وهو السليل بن مالك بن نصر البَجَلى القَسرى أبو عمرو أسلم سنة عشر وبسط له النبي ﷺ ثوباً ووجّهه إلى ذى الخَلَصة فهدمها وعمل على اليمن في أيامه ﷺ له مائة حديث اتفقا على ثمانية وانفرد البخارى بحديث ومسلم بستة ، وعنه أبنه إبراهيم وأنس وزيد بن وهب والشعبى وطائفة قال : ما حجبنى النبي ﷺ منذ أسلمت ولا رأنى إلا تبسم وكانت فعله ذراعاً ، وشهد فتح المدائن وكان على يمنة الناس يوم القادسية ويلقب ببرسف هذه الأمة وذلك لأن وجهه كان شقة قمر . قال خليفة : مات سنة إحدى أو أربع وخمسين . ترجمته في : الخلاصة ١٩٦١ ترجمة ويلقب ببرسف هذه الأمة وذلك لان وجهه كان شقة قمر . قال خليفة : مات سنة إحدى أو أربع وخمسين . ترجمته في : الخلاصة ١٩٦١ ترجمة ويلقب ببرسف هذه الأمة وذلك لان وجهه كان شقة قمر . قال خليفة ١٩٦١ وتاريخ خليفة ٢١٨ والتاريخ الإسلام ٢٩٤٢ والتاريخ الإسلام ٢٩٤٢ والعبر ٢٩٧١ والمعارف ٢٩٢ - ٢٩٣ م والإصابة ٢٣٧١ وهندرات الذهب ٢٩٧١ م ومشاهير علماء الأمصار ٢٦ و٢٠٠٠ والعبر ٢٩٧٥ والعبر ٢٩٧٥ والتهذيب ٢٩٧١ وهندرات الذهب ٢/٧١ م ومشاهير علماء الأمصار ٢٦ و٢٠٠٠ و

<sup>(</sup>۳) ف ب د يده ، .

 <sup>(</sup>٤) ف أ د اجعله ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب د فرس ۽ .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخارى بحاشية السندى ٢/١٢٤ باب الشارة في الفتوح والأنوار المحمدية ٧٧٥ وابن أبي شيبة ٧/٥٣٨ - ٣٩٥ كتاب الفضائل باب

#### الباب الثلاثون

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِلسَّوْدَاءِ الَّتِي كَانَتْ تُصْرَعُ (١) رَضِيَ اللهَ وَ إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ تَعَالَى عَنْهَا .

رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما . ﴿ أَنَّ امْرَأَةُ سَوْدَاءَ أَتَتِ النَّيِّى عَلَيْ فَقَالَ : ﴿ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ النَّيِّى عَلَيْ فَقَالَتْ : ﴿ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْمَبَّةِ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكَ ﴾ فَقَالَتْ : أَصْبِر . قَالَتْ : فَإِنِّ اللهَ أَلْ أَنْكَشِفَ ، فَدَعَا لَهَ آلَ اللهَ أَلَا أَنْكَشِفَ ، فَدَعَا لَهَ آلًا ) .

<sup>(</sup>١) ف أ « تصارع » واسمها سُغَيرة الأسدية .

<sup>(</sup>Y) في أدقال ، وما أثبت من ب.

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاری 1/3 وبشرح العینی 1/3 کتاب المرضی وصحیح مسلم 1/3 وبشرح النووی 1/3 کتاب البر والحلیة 1/3 نعیم 1/3 وبشرح الغینی 1/3 وبشرح العینی 1/3

#### الباب الحادى والثلاثون

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِأُمَّتِهِ فِي بُكُورِهَا .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ (١) ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيِّ (٢) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . « اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا » .

وَكَانَ صَحْرٌ رَجُلاً (٣) تَاجِرًا / وَكَانَ (٤) يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ فِي (٥) أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَأَثْرَى [و١٠٠] (٢) حَالُهُ (٧) ، وَكَثُرُ مَالُهُ ، حَتَّى لَمْ يَدْرِ أَيْنَ يَضَعَهُ ؟ (٨) .

وَرَوَى الزَّجَّاجُ - فِي أَمَالِيهِ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَرَادَ أَرَادَ أَرَادَ أَرَادَ اللَّهِ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : إَخَاجَةَ فَلْيُبَكِّرُ (٩) مِنْ طَلَبِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا »(١٠).

<sup>(</sup>١) الأربعة : ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة .

<sup>(</sup>۲) هوصخر بن وداعة ، وقال ابن حبان : صغر بن وديعة ، ويقال ابن وداعة الغامدى نسبة إلى غامد بن عمرو بن عبدالله بن كعب بن الحارث ، بطن من الازد . وقال البغوى : سكن صغر الطائف ، روى حديثه أصحاب السنن ، وأحمد ، وصححه ابن خزيمة وغيمه ، وكان صخر رجلاً تاجراً فكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر مائه » . « الإصابة ١٨١/٢ » .

 <sup>(</sup>٣) لفظ د رجلًا ، ساقط من ب .
 (٤) لفظ د وكان ، زائد من ب .

<sup>(</sup>٥) لفظ د ف » زائد من ب . (٦) ف ب د فأمرى » . (٧) لفظ د حاله » زائد من ب .

<sup>(</sup>٩) فب د ف ، .

<sup>(</sup>۱۰) مجمع الزوائد ٤/١٦ رواه عبدالله بن أحمد من زياداته والبزار وفيه عبدالرحمن بن إسحاق وهو ضعيف وسنن ابن ماجه ٢٢٢٦ – ٢٢٢٨ والسنن الكبرى للبيهقى ٩/١٥ وعلل الحديث لابن أبي حاتم الرازى ٢٣٠٠ وكنز العمال ٢٥٠٠، ٢٥٠٠ والمجم الصغير للطبرانى ١١/٩ ، ١١١ والدر المنثور للسيوطى ٢/٧٧ والمجروحين لابن حبان ١/٥٥١ ، ١٦٠ وميزان الاعتدال ٢٨٦٧ ، ٢٠٢٠ ، ٢١٠٠ و٢١٠ ، ٢٠٢٠ والمجروحين لابن حبان ١/٥٥١ وميزان الاعتدال ٢٨٦٧ ، ٢٠٢٠ ، ٢١٠٥ والمجروحين لابن حبان ١/٥٥١ وميزان الاعتدال ٢٨٦٧ ، ٢٠٢٠ ، ١١٥٠ ، ١٠١٠ والكامل في الضعفاء لابن عدى ١/٨١٠ ، ٢٥٣ ، ٢٥٥ ، ٢٠١ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢١ ، ١٦١٤ والضعفاء للعقيل ١/١٢٤ ، ٢٢٠ ، ٢٢٨ ، ٢٢٣ ، ٢٩٣ ، ٢٢٩ ، ٢١٧ ، ٢٤٢ ، ١١٧٠ ، ٤٤١ ، ١١٧٠ ، ٤٤١ ، ١١٧٠ ، ٤٤١ ، ١١٧٠ ، ٤٤١ والضعفاء للعقيل ١/١٢٤ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٣ ، ٢٩٣ ، ٢١٩ ، ٢١١ ، ٤٤١ ، ١١٧٠ ، ٤٤١ ، ١١٧٠ ، ٤٤١ ، ١١٧٠ ، ٢٤٣ ، ٢١٧ ، ٢٤١ ، ٢١٧ ، ٢٤٢ ، ٢١٧ ، ٢٤٢ ، ٢١٧ ، ٢٤١ ، ١١٧٠ ، ٢٤٢ ، ٢١٧ ، ٢٤٢ ، ٢١٧ ، ٢٤٢ ، ٢١٧ ، ٢٤٢ ، ٢١٧ ، ٢٤٢ ، ٢١٧ ، ٢٢٢ ، ٢٤٢ ، ٢١٧ ، ٢٤١ ، ٢١٧ ، ٢٤١ ، ٢١٧ ، ٢٤١ ، ٢١٧ ، ٢٤٢ ، ٢١٠ ، ٢١٤ والضعفاء للعقيل المعتمل المعتمل

#### الباب الثاني والثلاثون

#### فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ بِالْمُحَبَّةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ كَانَا مُتَبَاغِضَيْنِ

ثُمَّ اَلفته(٢) المرأة بَعْدَ ذَلِكَ(٣) فَلَمَّا رَأْتِ النَّبِيِّ ﷺ أَقْبَلُتْ فَقَبَّلَتْ رِجْلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « كَيْفَ أَنْتِ وَزَوْجِكَ ؟ » .

فَقَالَتْ : وَالَّذِى أَكْرَمَكَ مِمَا طَارِفُ (٤) وَلا تَالِدُ ، وَلا وَالِدُ أَحَبُ إِلَى مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ (٥) وَرَوَى الطّبَرَانِ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ -غَيْرَ مِقْدَادِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ (١) أَنَّ امْرَأَةً كَانَ وَرَوَى الطّبَرَانِ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ -غَيْرَ مِقْدَادِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ (١) أَنَّ امْرَأَةً كَانَ وَرَوَى الطّبَرَانِ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ -غَيْرَ مِقْدَادِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ (١) أَنَّ امْرَأَةً كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا خُصُومَةٌ ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ الْرُأَةُ : هَلَا زَوْجِي ، وَاللّذِى بَعَثُكَ بِالْحَقِّ مَا فِي الْأَرْضِ أَبْغَضُ إِلَى مِنْهُ . وَقَالَ الْآخَوُ : هَلْذِهِ امْرَأَقِ ، وَالّذِى بَعَثُكَ بِالْحَقِّ مَا فِي الْأَرْضِ أَبْغَضُ إِلَى مِنْهَا . فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَدُنُوا وَاللّذِى بَعَثُكَ بِالْحَقِّ مَا فِي الْأَرْضِ أَبْغَضُ إِلَى مِنْهَا . فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَدُنُوا وَاللّذِى بَعَثُكَ بِالْحَقِ مَا فِي الْأَرْضِ أَبْغَضُ إِلَى مِنْهَا . فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يَدُنُوا إِلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا لَهُهُمَا ، فَلَمْ يَفْتَرَقَا مِنْ عِنْدِهِ ، حَتَى قَالَتِ الْمُزَاةُ : وَالّذِى بَعَثُكَ بِالْحَقِ مَا فِي اللّهُ مُنْهُا أَحَبُ إِلَى مِنْهُ . وَقَالَ الرّجُلُ : وَالّذِى بَعَثُكَ بِالْحَقِ مَا خَلَقَ الللهُ مُنْهًا أَحَبُ إِلَى مِنْهُ . وَقَالَ الرّجُلُ : وَالّذِى بَعَثُكَ بِالْحَقِ مَا خَلَقَ اللهُ مُنْهُ أَوْدَ إِلَى مِنْهَا أَحَبُ إِلَى مِنْهُ . وَقَالَ الرّجُلُ : وَالّذِى بَعَثُكَ بِالْحَقِ مَا خَلَقَ اللّهُ مُنْهُ الْوَالَةُ وَالَذِى بَعَنْكَ بِالْوَقِ مَا خَلَقَ اللّهُ مُنْهُ الْمَوْمُ مَا فَلَقُ اللّهُ وَاللّهُ الْمَالِمُ الْمَقْلُلُ الْوَجُولُ : وَالّذِى بَعَنْكَ بِاللّهُ مَنْهُ . وَقَالَ الرّجُولُ : وَالّذِى بَعَنْكَ بِاللّهُ مَا مَا خَلَقَ الللّهُ مُنْهُ اللّهِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمَلْكُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُقُ الللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) في ب و فقالت ، و جدو قالت ، .

<sup>(</sup>Y) أن جد « لقته المراة بعد » .

<sup>(</sup>٣) لفظ « ذلك » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) الطارف: الحديث المستفاد من المال ونحو وهو خلاف التالد.

<sup>(°)</sup> دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٢٢٩ ، ٢٣٠ ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/ ١٦٤ ، ١٦٥ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ١٧١ . والدر المنثور للسيوطي ٢/ ١٧٣ ، والدرا المنثور للسيوطي ٢/ ٢٧٣ ، والبداية والنهاية ٢/ ١٦٧ .

<sup>(</sup>٦) عبارة و عن جابر ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٦٥ والخصائص ٢/١٧١ . ولم أعثر على النص في المعاجم الثلاث للطبراني .

## الباب الثالث والثلاثون في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ بِإِقْبَالِ أَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ الشَّامِ عَلَى (١) الْإِسْلَامِ

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبَلَ الْبَهَمَنِ فَقَالَ : « اللَّهُمَّ اقْبَلْ بِقُلُومِهِمْ » . ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الشَّامِ ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ اقْبَل بِقُلُومِهِمْ » (٢) .

ثُمَّ نَظُرَ إِلَى الْعِرَاقِ ، فَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ اقْبِل (") بِقُلُوبِهِمْ ﴾(١) .

<sup>(</sup>۱) ف ب د إلى » ·

<sup>(</sup>٢) عباره « أقبل بقلوبهم » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) كلمة « اقبل » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٢٣٦/٦ وشمائل الرسول لابن كثير ٣٢٣ واغرجه الترمذي في كتاب المناقب . باب فضل اليمن ٥/٢٢٧ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . وم على الزوائد ٥٠/١٠ ومسند الإمام أحمد ٣٤٢/٣ ، ٥/٥٨٠ .

## الباب الرابع والثلاثون في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِأَبِى أُمَامَة (١) وَأَهْل سَرِيْتَهِ (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

(٣)

<sup>(</sup>۱) ابو امامة : صدى بن عجلان بن الحارث ، مشهور بكنيته ، روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر وعثمان وعلى أبى عبيده ومعاذ وأبى الورداء وعبادة وغيهم ، سكن الشام وكان مع على بصفين ، مات أبو أمامة الباهلي سنة ست وثمانين الإصابة ١٨٢/٢ .

<sup>(</sup>۲) نی ب د سریة ، .

ر ) بياض بالنسخ . وأخرج أبويعلى والبيهقى عن أبى أمامة قال : أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فأتيته ، فقلت يا رسول الله : دع لى بالشهادة فقال : و اللهم سلمهم وغنمهم » فغزونا فسلمنا وغنمنا ، ثم ثم أنشأ غزوة فأتيته ، فقلت يا رسول الله أدع لى بالشهادة فقال : و اللهم سلمهم وغنمهم » ، فغزونا فسلمنا وغنمنا . الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/١٧١ .

#### الباب الخامس والثلاثون فِ إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِبَكْرٍ بُنِ شُدَّاخِ اللَّيثِي (') رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

| (٢) |   |  |   |   |  |   |   |  |  |   |  |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |  |
|-----|---|--|---|---|--|---|---|--|--|---|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
|     | • |  | • | • |  | • | • |  |  | • |  |  | • | • | • | • |  | • |  | • | • |  |

واشعث غره الإسلام حتى خلوت بعرسه ليل التمام أبيت على تراثبها ويمسى على قوداء لا حبة العزام كان مجامع الريالات منها فثام ينهضون إلى فثام قال فصدق عمر قوله ، وأبطل دمه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) في أسد الغابة ۲٤٠/۱ : بكر بن شُداخ الليثي . وقيل : بكير ، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه عبدالملك بن يعلى الليثي و الخصائص الكبرى ۱۷۲/۲ ، .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ وجاء في الخصائص الكبرى ٢/ ١٧٢ و أخرج ابن منده ، وابن عساكر عن عبدالملك بن يعلى الليثى أن بكر بن شداخ الليثى وكان ممن يخدم النبى صلى الله عليه وسلم وهو غلام فلما احتلم جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم \_ فقال يا رسول الله : إنى كنت أدخل على أهلك ، وقد بلغت مبلغ الرجال فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اللهم صدق قوله ، ولفظه ولقه الظفر » فلما كان في ولاية عمر جاء وقد قتل يهودياً فأعظم ذلك عمر وجزع وصعد المنبر وقال : إنى ماولاني الله تعلى واستخلفني بقتل الرجال أذكر الله رجلاً كان عنده علم إلا أعلمني ، فقام إليه بكر بن شداخ فقال أنا به فقال الله أكبر بؤت بدمه فهات المخرج قال بلي خرج فلان غازياً ووكلني بأهله فجئت إلى بابه ، فوجدت هذا اليهودي في منزله وهو يقول

#### الباب السادس والثلاثون فِ إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِثَعْلَبَةَ بْنَ حَاطِبِ (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

(\*)

<sup>(</sup>۱) في و شعلبة بن أبى طالب » تحريف والصواب أنه : ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية ابن يزيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوسى الأنصاري الأوسى ، شهد بدراً « أسد الغابة ٢٨٣/١ والخصائص ١٧٣/٢ » .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ ، وجاء في الخصائص الكبرى ٢ / ١٧٣ ، ١٧٤ ، أخرج الباوردى وابن شاهين وابن السكن والبيهقي عن أبي أمامة قال . جاء ثعلبة بن حاطب فقال يا رسول أش : » أدع أش أن يرزقني مالاً وولداً ، فقال : « ويحك يا ثعلبة ، قليل تطبق شكره خبر من كثير لا تطبقه » فابي فقال : « ويحك يا ثعلبة أما تحب أن تكون مثلي ، فلو شئت أن يسير ربي هذه الجبال معى ذهباً لسارت ، فقال يا رسول أش : أدع أش أن يسير وين فقال : « ويحك يا ثعلبة أما تحب أن تكون مثلي ، فلو شئت أن يسير ويي هذه الجبال معى ذهباً لسارت ، فقال يا رسول أش : أدع أش أن يرزقني مالا وولدا ، فوالذي بعثك بالحق أن أتاني أش مالاً لأعطين كل ذي حق حقه ، فدعا له فاشترى غنماً ، فبورك له فيها ، ونمت كما ينمو الدود حتى ضاقت به المدينة ، فتنحى بها ، فكان يشهد الصلوات بالنهار مع رسول أش صلى أش عليه وسلم … الخ ما جاء في الخصائص .

#### الباب السابع والثلاثون في إِجَابَةِ دُعَائِهِ / ﷺ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوامِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ [ظ٠١٠]

(1)

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ . وجاء في الخصائص الكبرى ٢/١٧٤ « آخرج أبو يعلى عن الزبير بن العوام » قال دعا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولدى ولولد ولدى ، فسمعت أبى يقول لأخت لى « إنك معن أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

#### الباب الثامن والثلاثون في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِمَنْ بَلَغَ سُنَتَهُ مِنْ أُمَّتِهِ

(\).........

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ وجاء في الخصائص الكبرى ٢/٤٧٢ و آخرج الأربعة عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و نضر الله امرها أسمع مقالتي فبلغها فوعاها فأداها كما سمعها » . قال العلماء : ليس أحد من أهل الحديث إلا وفي جهة نضرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم » .

#### الباب التاسع والثلاثون فِ إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِلَقِيطِ بْنِ أَرْطَأَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالِ ثِقَاتٍ ـ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ : نَصْر بِنِ خُزَيْمَةَ بِن عُبَادَةَ (١) عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ فيحرر حَالَمُهَا ـ عَنْ لَقِيطِ بِنِ صَبْرَةَ السُّكُونِيِّ ـ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ـ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرِجَّلاَى مُعْوَجَّتَانِ لاَ تَمَسَّانِ (٢) الْأَرْضَ ، فَدَعَا لِى ، فَمَشَيْتُ عَلَى الْأَرْضِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) في ب مجنادة ، .

<sup>(</sup>٢) في بد لا يمشيان ، .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد للهيثمى ٩/٤٠٠ رواه الطبراني من طريق نصر بن خزيمة بن حبان عن أبيه ، ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات . والمعجم الكبير للطبراني ٢١٨/١٩ حديث رقم ٤٨٥ .

#### الباب الأربعون (١)

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِلْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ (١) اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كَانَ بِي بَرَصُ ، فَدَعَا لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَبَرَأْتْ مِنْهُ ؟؟

and the state of the

<sup>(</sup>١) في به د الباب الحادي والأربعون ، . وهو خطأ .

 <sup>(</sup>۲) الوليد بن قيس التجيبي عن أبي سعيد وعنه سالم بن غيلان ، وثقه ابن حبان خلاصة تذهيب الكمال ١٣٣/٣ ت ٧٨٣٢ .

 <sup>(</sup>۲) مجمع الزوائد للهيثمي ١٩/٤١٦ رواه الطبراني وفيه عبدالملك بن حسين وهو ضعيف والمعجم الكبير للطبراني ١٥١/٢٢ ، ١٥١ حديث ٤٠٩ وقال الحافظ في الإصابة ٦٣٩/٣ أبو مالك عبدالملك بن حسين ضعيف جداً .

#### الباب الحادى والأربعون في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ سَلْمَانَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ خَرِجَ يَعُودُ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَضَعَ بَدُهُ عَلَى جَبِينِهِ ، فَقَالَ (٢) : (كَيْفَ عَبْدُ وَ اللّهِ : إِنَّهُ عَنْكَ مَشْغُولُ ، فَقَالَ : غَيْدُ وَ (٣ كَيُ اللّهِ عَنْكَ مَشْغُولُ ، فَقَالَ : فَقَالَ اللّهِ عَنْكَ مَشْغُولُ ، فَقَالَ : (خَلُوا بَنِنِي وَبَيْنَهُ ) فَخَرَجَ النّسَاءَ مِنْ غِنْدِهِ ، وَتُركُوا رَسُولَ اللّهِ ﴿ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في ب و الباب الأربعون ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ب د قال ، .

<sup>(</sup>٣) ف ب د يجدك ، وفي جـ د تجدن ، .

<sup>(</sup>٤) ف ا ، جـ ، د د اى ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) ف ب و إليك ، .

<sup>(</sup>١) أن أ ، جـ ، عنى ، وما أثبت من ب ، د .

<sup>(</sup>۷) ف ب علمك ، .

<sup>(</sup>٨) في المعجم الكبير للطبراني ٦/ ٢٣٠ حديث ٦١٨٥ زيادة « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اسمع يا سلمان هل تنكر منى شيئاً ؟ ، قال نعم بأبي وأمي قد رأيتك في مواطن فما رأيتك على مثل حالك اليوم قال : « إنى أعلم ما تلقى ما منه عرق إلا وهو الموت على حدته ، قال في المجمع ٣٢٧/٢ رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف .

#### الباب الثاني والأربعون

#### فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ فِي إِذْهَابِ الْحُرِّ وَالْبَرْدِ.

[و ١٠١] رَوَى الْبَيْهَقِئُ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ بِلَالٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَذَّنْتُ / فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَجِدْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَداً ، فَقَالَ (١) : ﴿ أَيْنَ اللَّهِ النَّاسُ يَابِلَالٌ ؟ ﴾ قُلْتُ (٢) : مَنَعَهُمُ الْبَرُدُ .

فَقَالَ (٣) : « اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمُ الْبُرْدَ » (٤) قَالَ بِلاَلُ : فَرَأَيتُهُمْ يَتَرَوَّحُونَ (٩) . وَرَوَى الطَّبَرَانِ وَالْبَيْهَقِيُ عَنْ عبد الرَّحْمَٰنِ بن أَبِي لَيْلَ (٦) رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كَانَ عَلَى مَنْهُ يَلْبِسُ فِي الْحَرِّ الشَّيديدِ : الْقِبَاءَ الْمُحْشُوقَ قَالَ : كَانَ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَلْبِسُ فِي الْحَرِّ الشَّيديدِ : الْقِبَاءَ الْمُحْشُوقَ اللهَ يَعَالَى عَنْهُ يَلْبِسُ فِي الْجَرِّ الشَّيديدِ : الْقَبْاءِ الْمُحْشُوقُ اللهَ عَنْهُ يَلْبِسُ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ الثَّوْبَيْنِ الْخَفِيفَيْنِ ، وَمَا يُبَالِي الْمَرْدِ الشَّدِيدِ الثَّوْبَيْنِ الْخَفِيفَيْنِ ، وَمَا يُبَالِي الْمَرْدِ الشَّدِيدِ الثَّوْبِينِ الْخَفِيفَيْنِ ، وَمَا يُبَالِي الْمَرْدِ الشَّدِيدِ الثَّوْبِينِ الْخَفِيفَيْنِ ، وَمَا يُبَالِي الْمُرْدِ الشَّدِيدِ الثَّوْبِينِ الْخَفِيفَيْنِ ، وَمَا يُبَالِي الْمُرْدِ الشَّدِيدِ الثَّوْبِينِ الْمُؤْدِ ، وَمَا يُبَالِي الْمُرْدِ الشَّدِيدِ الثَّوْبِينِ الْمُؤْدِ ، وَمَا يُبَالِي الْمُؤْدِ ، وَمَا يُبَالِي اللهِ الْمُؤْدِ الشَّدِيدِ الشَّدِيدِ الشَّوْبِينِ اللهَ الْمُؤْدِ ، وَمَا يُبَالِي الْمُؤْدِ ، وَمَا يُبَالِي الْمُؤْدِ الشَّهُ مِنْ اللهِ اللهُ وَالْمُؤْدِ ، وَمَا يُبَالِي الْمُؤْدِ الشَّعْدِيدِ الشَّوْبِينِ الْمُؤْدِ ، وَمَا يُبَالِي الْمُؤْدِ الشَّدِيدِ الشَّوْبِينِ الْمُؤْدِ الشَّوْبِينِ الْمُؤْدِ الشَّدِيدِ الشَّوْبِينِ الْمُؤْدِ الشَّوْدِ الشَّوْبِيدِ الشَّوْبِينِ الْمُؤْدِ الشَّوْبِيدِ الشَّوْبِيدِ الشَّهِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الشَّذِيدِ الشَّدِيدِ الشَّوْبِينِ الْمُؤْدِ الشَّدِيدِ الشَّدِيدِ الشَّدِيدِ الشَّوْبِينِ الْمُؤْدِ الشَّدِيدِ السَّدِيدِ الشَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ الشَّدِيدِ الشَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّدِيدِ الشَّدِيدِ السَّدِيدِ السَّ

وَسُئِلَ<sup>(٧)</sup> عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي خَيْبَرَ ﴿ لَأَعْطِيَنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّهُ (<sup>٨)</sup> اللهُ وَرَسُولُهُ ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ » فَدَعَانِي فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ اكْفِهِ الْحُرَّ وَالْبَرْدَ » فَمَ وَجدتُ بَعْدَ ذَلِكَ حَرَّاً وَلاَ بَرْداً (١٠) .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ شُبْرُمَة بنَ الطُّفَيْلِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيّاً بِذِي قَارِ (١١) عَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ ، وَإِنَّ جَبْهَتَهُ لَتَرْشَحُ عَرَقاً (١٢) .

(Y) في 1 « قال » وما أثبت من ب .

(١) ف أ د قال ، وما أثبت من ب .

(٤) في أبي نعيم : « الله اكسر عنهم البرد ) .

. . . . . . . . . . . . . (Y)

(°) دلائل النبوة للبيهقى ٢/٢٢٦ . ودلائل النبوة لأبى نعيم ١٦٦/٢ والمعجم الكبير للطبرانى ١٠٦٦/١ ص ٣٥١ وفي سنده يحيى الحمامي وهو ضعيف وأيوب بن سيار تركوه بل كذبه يحيى . ورواه العقيل وابن عدى من طريق أيوب به قال في المجمع ٢١٨/١ رواه البزار وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف وقال ٢/٢٤ وفيه أيوب بن سيار وهو متروك .

وذكره الذهبي في الميزان ١/٢٨٩ . وشمائل الرسول لابن كثير ٣١٩ .

(٦) عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى الأوسى ، أبو عيسى الكول . عن عمر ومعاذ وبلال أبى ذر وأدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين ، وعنه أبنه عيسى ومجاهد وعمروبين ميمون أكبر منه ، والمنهال بن عمرو وخلق ، قال عبد الله بن الحارث : ما ظننت أن النساء ولدن مثله وثقة أبن معين . قال أبو نعيم : مات سنة ثلاث وثمانين . وقيل : إنه غرق بدجيل مع محمد بن الأشعث كما في التهذيب « خلاصة تذهيب الكمال ٢ / ١٥٠ ترجمة ٢٢٢١ .

(١) في ب د بردأ ولاهرأ ، .

(٨) ف ب (يحب) ٠

(۷) ف ب دفستل .

- (۱۰) دلائل النبوة للبيهقي ٢١٣/ ، ٢٠٦ ، ١١ ، ٢٠٥ وصحيح البخاري ٥/١٧١ ومسلم ٣/١٤٤١ وسيرة ابن هشام ٣/٢٦٦ والأنوار المحمدية
- (۱۱) ذوقار ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط وفيه الواقعة المشهورة بين العرب من بكر بن وائل والفرس انظر : العقد الفريد
   ٣٧٤/٣ وخزانة الأدب ٢٤٣/١ والنقائض ٦٣٨ طبع أوروبا ومعجم البلدان ٣٠٢/٣ ، ٨/٧ والأغاني ٢٧/٢ وأيام العرب في الجاهلية ٦ ومراصد الإطلاع ٢٠٥٥/٣ .
  - (۱۲) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٦٦ .

#### الباب الثالث والأربعون في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

رَوَى أَبُويَعْلَى وَابْنُ مَنِيعٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : خَطَبَنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ : مَا مِثْلِى تُنكَحُ ، أَمَّا أَنَا فَلاَ وَلَدَ فِى ، وَأَنَا غَيُورُ (١) وَذَاتُ عِيَالٍ ، فَقَالَ : ﴿ أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ تَعَالَى ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ تَعَالَى ، وَأَمَّا الْعَيَالُ : فَإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَتَرَوَّجَهَا (١) فَكَانَتْ فِي النِّسَاءِ كَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُنَ الْعَيْرَوْ ، فَتَرَوَّجَهَا (١) فَكَانَتْ فِي النِّسَاءِ كَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُنَ لَا تَعِدُ مَا يَجِدُنُ مِنَ الْغَيْرَةِ (٣) .

<sup>(</sup>١) في أ و غيورة ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) لفظ و فتزوجها ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۲) مسند أبى يعلى ٢/ /٢٧٤ ، ٢٣٨ حديث ٢٠٠٦ عن أم سلمة . رجاله ثقات والتاريخ للبخارى ٦/ ٥٠ ، والجرح والتعديل ٦/ ٥١ . وأخرجه البيهقى في دلائل النبوة ٣/٣٦ع ـ ٤٦٤ من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/٣٦ ـ ٦٤ والبداية وأخرجه البيهقى في دلائل النبوة ٣/٣٠ع ـ ٤٦٤ من طريق روح بن عبادة بهذا الإسناد وأخرجه أبن سعد في الطبقات ٨/٣٠ ـ ٤٣٣ حديث والنهاية ٤/ ٩١ وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده ٢/ ٤٣٣ ـ ٣٣٦ حديث ١٩٠٧ عن أم سلمة ، وكذا ٢/ /٢٧ برقم ٢٨٧٠ وأبو داود ٨٠٢ ، ٢٩٠ ، ١٩٦٠ ، وأخرجه أحمد ٢/ ٢٩١ ، وأخرجه أحمد ٢/ ٢٠١ ، ومسلم في الجنائز (٢/١ ) باب الاسترجاع . وابن حبان برقم ٢٨٢ والحاكم ٤/٢ ، وأخرجه أبي سلمة : أحمد ٢/ ٢٩١ وأخرجه الترمذي في الدعوات الجنائز (٨١٨) (٣٠ ، ٤ ، ٥ ) . باب ما يقال عند المصيبة . وأخرجه من حديث أبي سلمة : أحمد ٢/ ٢١٣ وأخرجه الترمذي في الدعوات (٢٠٠٦ ) باب دعاء عند المصيبة . وأخرجه ابن ماجة في الجنائز (٢٠٥ ) باب جامع في الحسبة في المصيبة وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .

#### الباب الرابع والأربعون

#### فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ لِحَنْظَلَةَ بْنَ حِذْيَمَ (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ - بِرِجَالٍ ثِقاتٍ - عن حَنْظَلَةَ بن حِذْيَمَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ : وَفَدْتُ مَعَ جَدِّى حِذْيَمَ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ : إِنَّ لِي بَنِينَ ، وَهَذَا أَصْغَرُهُمْ ، فَأَدْنَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي وَقَالَ : « بَارَكَ اللهُ فَكَ ، .

<sup>(</sup>١) حَنظلة بن حذيم \_ بكسر المهملة وإسكان المعجمة ، وفتح التحتانية \_ بن حنيفة التميمي ، وقد مع ابيه فمسح النبي ﷺ على راسه ودعا له . وعنه : خفيدة الذيال بن عبيد بن حنظلة فقط « خلاصة تذهيب الكمال ٢٦٣/١ » .

<sup>(</sup>٢) لفظ و الذبال ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) ف ب ديرقى ، .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٧/٤ برقم ٧٤٧٧ وحديث ٢٥٠١ ص ١٦ قال في المجمع ٢٠٨/٩ رواه الطبراني في الأوسط ٣٦٧ مجمع البحرين . والكبير وأحمد ٥/٧٦ ، ٦٨ في حديث طويل ، ورجال أحمد ثقات وكذا قال ٢١١/٤ وفي إسناده هنا محمد بن عثمان ، وهو ضعيف ، وأيضا المعجم الكبير ١٣/٤ ، ١٤ حديث/ ٢٥٠١ والطبقات الكبرى لابن سعد ٧٧/٧ .

جماع أبواب معجزاته ﷺ في إجابة دعائه (١) على أقوام بأشياء فحصلت لهم غير ما تقدم (٢)

<sup>(</sup>۱) فن بردعوته ، .

<sup>(</sup>۲) عبارة « غير ما تقدم » زيادة من ب .

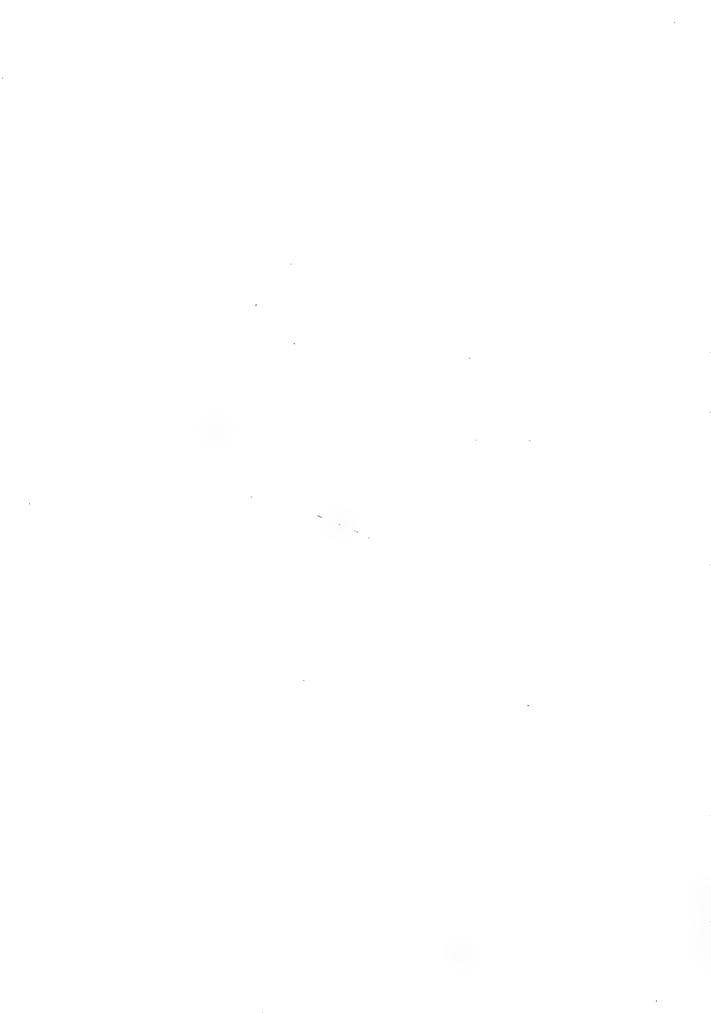

#### الباب الأول في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى مَنْ رَآهُ يَأْكُلُ بِشَمَالِهِ

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَلَمَةَ بِنَ الْأَكْوَعِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِشَمَالِهِ / فَقَالَ ( كُلْ بِيَمِينِكَ ) فَقَالَ ( ) : ﴿ لَا أَسْتَطِيعُ ﴾ قَالَ : [ظ ١٠١] ( لَا اسْتَطَعْتَ »مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرِ ، قَالَ : فَهَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ بَعْدُ ( ) .

وَرَوَاهُ<sup>(٣)</sup> الدَّارِمِيُّ وَعَبْدُ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَزَادُوا : أَنَّ اسْمَهُ : بُسْرُ - بِضَمِّ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْمُهُمَلَةِ ـ ابن رَاعِي الْعَنْزِ<sup>(٤)</sup> الْأَشْجَعِي .

وَرَوَى الْبَيْهَقِى عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرِ (٥) رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ رَأَى سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تَأْكُلُ بِشِمَالِهَا ، فَقَالَ : ﴿ أَجِدُهَا دَاءَ غَزَّة (٧) ﴾ فَلَمَّا مَرَّتْ بِغَزَّةَ أَصَابَهَا الطَّاعُونُ فَقَتَلَهَا (٩) .

<sup>(</sup>١) ن ب د قال ، .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٦/٩/١ كتاب الأشربة ، باب ( ١٢ ) وبشرح النووى ٨/ ٣٣٠ والخصائص الكبرى للسيوطى ٢/ ١٧١ والإعلام للقرطبى ٢٦٩ وشمائل الرسول لابن كثير ٣٢٤ والمعجم الكبير للطبراني ١٥/٧ برقم ٦٢٣٥ ، ٣٢٦٦ برواية : أن النبي 秦 أبصر بُسر بن راعى العنز ياكل بشماله .. » الحديث ورواه الإمام احمد في المسند ٤/٥٥ ، ٤٦ ، ٥٠ والإحسان بترتيب ابن حبان ١٥٢/٨ حديث رقم ٢٤٧٩ .

وفى الحديث : جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعى بلا عذر ، وفيه : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل حال حتى في حال الاكل واستحباب تعليم الأكل أداب الاكل إذا خالفه هكذا قال النووى .

قوله : « ما منعه إلا الكبر ، .

الظاهر : إنه من قول سلمة والله اعلم .

قال السنوسى : أي الكبر عن امتثال أمر رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>۲) فج « سى» ·

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ١٥٢/٨ برقم ١٤٧٨ وفيه زيادة : « يأكل بشماله ، فقال : كل بيمينك ، قال : لا استطيع ، قال : لا استطعت ، قال : فمازالت « لم تقرب ولم تدن » يده إلى فيه بعد » النهاية ٢/٥٤ .

هنبة بن عامر سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>٦) سبيعة الاسلمية هي سبيعة بنت الحارث الاسلمية امراة سعد بن خولة .

ترجمتها في : الإصابة ١٠٣/٨/٤ ت ٥١٨ وتاريخ الصحابة ١٣٠ ت ٦٣٠ والثقات ٣/٥٨٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ٨/٢٨٧ .

<sup>(</sup>V) في واخذها داغرة ، .

<sup>(</sup>٨) غزة : موضع بقرب عسقلان من بلاد الشام .

<sup>(</sup>١) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ١٧١ ، ١٧٢ والمعجم الكبير للطبراني ٧/ ١٥ عن إياس بن سلمة عن أبيه ودلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٢٣٩ .

## الباب الثاني في إَجَابَةِ دُعَائِهِ عَلَى قَيْسٍ (١) بن

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ بُرِيْلَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ (٢) عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : ﴿ لَا أَقَرَّتُهُ الْأَرْضُ ﴾ فَكَانَ لاَ يَدْخُلُ أَرْضاً لِيَسْتَقِرَّ بِهَا كَتَى يَغْرُجَ مِنْهَا (٤) .

<sup>(</sup>۱) كلمة « بن » زيادة من ب ، جـ وورد أيضاً في أسد الغابة ٢٢٩/٤ غير منسوب ، ونصه : قيس غير منسوب أورده جلفر مفردا ، أخرجه أبو موسى ، وقال : لا أدرى لعله بعض من تقدم ، روت له أم نائلة الخزاعية ، عن بريدة أن النبي ﷺ سأل عن رجل يقال له : قيس ، فقال : « لا أقرته الارض » فكان إذا دخل أرضاً لم يستقر بها » أخرجه أبو موسى مختصراً .

<sup>(</sup>٢) بُرَيُدة بن المُصَيب بن عبد الله بن الحارث بن الاعرج بن سعد بن رزاح بن عدى بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر الاسلمى من المهاجرين ، كنيته أبو عبد الله ، لحق النبى تق قبل قدومه المدينة فقال : « يارسول الله لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء ثم حل عمامته وشدها في رمح ومشى بين يدى النبي تقييم قدم المدينة وكانت كنيته أبو سهل وقد قبل : أبو ساسان ومات بمرو في إمارة يزيد بن معاوية .

ترجمته في : تاريخ الصحابة ٤٣ ، ٤٤ ت ١٠٨ والثقات ٢٩/٣ والطبقات ٤/ ٢٤١ ، ٨/٨ والإصابة ١٤٦/١ ومشاهير علماء الأمصار ١٠٠ ،

<sup>(</sup>٣). في أ و مسأل » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٢٤٢ والخصائص الكبرى للسيوطي ١٧١/٢.

#### الباب الثالث فِ إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ بِأَلاَ يشبع بطن مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى مُسْلِمٌ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « ادْعُ لِى مُعَاوِيَة » فَقُلْتُ : إِنَّهُ يَأْكُلُ . فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ ('): « لَا أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَهُ » فَهَا شَبِعَ بَعُدَهَا (') أَبَداً (") .

(١) في بر الثلاثة ، .

<sup>(</sup>٢) ف ب و بعده ، .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في ٤٥ كتاب البر والصلة والأداب ( ٢٥) باب من لعنه النبي 義 أو سبه أو دعا عليه ٤/ ٢٠١٠ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٢٤٢ ، ٢٤٣ والخصائص الكبرى للسيوطي ١٧٢/٢ وشمائل الرسول لابن كثير ٣٢٤ ، ٣٢٥ .

#### الباب الرابع فِ إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى مَنْ كَفَّ شَعْرُهُ عَنِ التَّرَابِ فِي الصَّلَاةِ

رَوَى أَبُو نَعَيْمٍ ، عَنْ أَنسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا سَاجِداً ، وَهُوَ يَقُولُ بِشَعْرِهِ هَكَذَا: يَكُفَّهُ عَنِ التَّرَابِ ، فَقَالَ: « اللَّهُمَّ قَبِّحْ شَعْرَهُ » ، قَالَ: (١) فَسَقَطَ (٢) .

<sup>(</sup>۱) لفظ « قال ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة لأبى نعيم ١٦١/٢ والخصائص الكبرى للسيوطى ١٧٢/٢ .

#### الباب الخامس في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى رَجُلِ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ

رَوَى الْبَيْهُقِى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عِنْهُمَا قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَغْارِ ، فَقَال (١) لِرَجُلٍ : « ماله ؟ ضَرَبَ اللهُ عنقه (٢) » فسمعه الرَّجُلُ ، فَقَالَ : « فِي سَبِيلِ اللهِ » ، فَقُتِلَ اللهِ » ، فَقُتِلَ اللهِ » ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ » ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ » (٣) .

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَقَالَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ (٤) .

<sup>(</sup>١) فدلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٢٤٤ زيادة « ذكر الحديث في الرجل الذي عليه ثوبان قد خلقاً وله ثوبان في العيبة \_ أي مستودع الثياب \_ فأمره النبي 掛

<sup>(</sup>٢) ف د لائل البيهقى زيادة و اليس هذا خيراً ، وإن عبارة و ماله ضرب الله عنقه ، قال الباجي : هذه كلمة تقولها العرب عند إنكار أمر ولا تريد بذلك الدعاء على من يقال له ذلك ولكن لما سمع الرجل ذلك وتيقن وقوع ما يقوله ﷺ سأل أن يكون في سبيل الله فأجابه إلى ذلك فوقع كما قال : وهذا من عظيم الآيات : و تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ٢/٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٤٤/ وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في ٤٨ كتاب اللباس (١) باب ما جاء في نُبس الثياب للجمال بها ، الحديث (١)

<sup>(</sup>٤) هو أشهر أيام الردة وفيه قتل مسيلمة الكذاب.

#### الباب السادس فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى عتبة بن أب لهب

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو نَعَيْمٍ ، وَأَبُو نَعَيْمٍ ، عَن نوفلَ بن آبِ (٢) عَقْرَبَ ، عَنْ أَبِيهِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عُرِّوَةَ بنِ هَبَّارٍ (٣) بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عُرِّوَةَ بنِ هَبَّارٍ (٣) بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عُرِّوَةَ بنِ هَبَّارٍ (٣) بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عُرِّوَةَ بنِ هَبَّارٍ ٢٠ طَاوُوس ، وَابْن إِسْحَاقَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى طَاوُوس ، وَابْن إِسْحَاقَ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَكْفُو بِاللّذِي دَنَا فَتَدَلَّى . فَكَانَ [٢٠٢٠] بَعْضِ أَنَّ عَبْهَ (٤) بن أَبِي لَهَبِ قَالَ / لِلنَبِيّ ﷺ : هُو يَكْفُورُ بِالّذِي دَنَا فَتَدَلَّى . فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، كَذَا فِي حَدِيثِ هَبَارٍ .

وَفِي حَدِيثِ : طاوُوس وَأَبِي الصَّحَى فِيهَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ (٦) عَنْهُ : هُوَ يَكْفُرُ بِرَبِّ النَّجْم .

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ اللّهُمَّ سَلّطْ عَلَيْهِ كَلْباً مِنْ كِلَابِكَ ﴾ ، وَكَانَ (٧) أَبُو لَهَبِ يَعْمُلُ البُرَّ إِلَى الشّامِ ، وَيَبْعَثُ بِوَلَدِهِ مَعَ غِلْمَانِهِ ، وَوُكَلَاثِهِ ، وَيَقُولُ : إِنّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ سِنّى وَحَقِّى ، وَأَنّ مُحَمَّداً قَدْ دَعَا عَلَى ابْنِي دَعْوَةً ، وَاللّه مَا آمَنُهَا عَلَيْهِ فَتَعَاهَدُوهُ ، فَكَانُوا إِذَا نَزَلُوا المُنزِلَ (٨) أَلْزَقُوهُ إِلَى الْجَائِطِ ، وَغَطُّوا (٩) عَلَيْهِ الثيابَ وَلَمْتَاهُ ، وَنَامُوا حوله ، حَتَّى نَزَلُوا في مكانٍ مِنَ الشّامِ ، يُقَالُ لَهُ : الزّرْقَا لَيْلاً ، وَطَافَ بِهِم الْأَسَدُ ، فَجَعَلَ عَتْبَةَ (١٠) يَقُولُ : يَاوَيْلَ أُمِّى هُو وَاللّهِ آكِلِي ، كَمَا دَعَا عَلَى أَمْتَى هُو وَاللّهِ آكِلِي ، كَمَا دَعَا عُمَدُ عَلَيْ مِنَ الشّامِ ، لاَ وَاللّهِ مَا أَظَلَت السَّمَاءُ ، لاَ عَمْدُ عَلَيْ السَّمَاءُ ، لاَ وَاللّهِ مَا أَظَلَت السَّمَاءُ ، لاَ وَاللّهِ مَا أَظَلَت السَّمَاءُ ، لاَ وَاللّهِ مَا أَظَلَت السَّمَاءُ ، لاَ وَاللّهِ مَا أَظَلّت السَّمَاءُ ، لاَ وَاللّهِ مَا أَظَلَت السَّمَاءُ ، لاَ وَاللّهِ مَا أَظَلَت السَّمَاءُ ، لاَ وَاللّهِ مَا أَظَلْت السَّمَاءُ ، لاَ وَاللّهُ مَا أَظَلْتُ السَّمَاءُ ، لاَ وَاللّهِ مَا أَظَلْتُ السَّمَاءُ ، لاَ وَاللّهِ مَا أَطْلَت السَّمَاءُ ، لاَ وَاللّهِ مَا أَظَلْت السَّمَاءُ ، لاَ وَلَوْلُو اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْلَ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللّهَ وَلَا اللّهُ وَلَا لَوْلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَذَ وَلَكُو مَا أَطْلَتَ السَّمَاءُ ، لاللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَيْ اللّهُ وَلَا لَهُ إِلْ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ إِلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ إِلَا لَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ إِلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا لَا لَا الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) 1 « عقبة » وما اثبت من ب ، جـ وكذا الحلية لأبي نعيم ١٦٢/٢ وايضاً الإعلام للقرطبي ٣٦٩ وقال الصالحي في السيرة الشامية ٢/١٠ موايه : « عتيبة » بالتصفير .

<sup>(</sup>Y) لفظ « أبي » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) في أ د هار ، وما أثبت من ب ، أما الحلية د هبار بن الأسود ، .

 <sup>(</sup>٤) أن أ « عقبة » وما أثبت من ب ، ج. .

<sup>(°)</sup> ف أ د النبي ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) كلمة د أبو نعيم ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٧) ف ب د فكان » .

<sup>(</sup>٨) في 1 و النزل ، وما اثبت من ب ومن دلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٩٦ .

<sup>(</sup>١) في 1 « وحطوا » وما اثبت من ب ودلائل البيهقي .

<sup>(</sup>١٠) ف دلائل البيهقي ، عتيبة » .

<sup>(</sup>۱۱) أن دلائل البيهقي « محمد بن أبي كبشة » .

وَالله مَا أَظَلَّتِ السَّمَاءُ عَلَى ذِى لَمْجَةٍ أَصْدَقُ مِنْ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ وَضَعُوا الْعَشَاءَ فَلَمْ يَدُخُلُ ، يَدَهُ فِيهِ (١) ثُمَّ جَاءَ النَّوْمُ ، فَحَاطُوا لِأَنْفُسِهِمْ (٢) بِمَتَاعِهِمْ (٣) وَوَسَّطُوهُ بَيْنَهُمْ فَوْقَ مَتَاعِ ، وَنَامُوا ، فَجَاءَ الْأَسَدُ يَتَمَشَّى ، يَسْتَنْشِقُ رءوسهمْ رَجُلاً رَجُلاً ، حَتَى انْتَهَى إِلَيْهِ ، وَقَالَ هَبَّارُ ' : فَجَاءَ الْأَسَدُ فَشَمَّ وجوهنا ، فَلَيَّا لَمْ يَجِدْ مَايُرِيدُهُ تقبض ، وَشَقَى إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُو فَوْقَ المتاعِ ، فَشَتَمْ وَجُهَهُ ، فَضَغَمَهُ ضَغْمَةً (١) ففدغهُ ، فَقَالَ ـ ثُمَّ وَثَبَ ، فَإِذَا هُو فَوْقَ المتاعِ ، فَشَتَمْ وَجُهَهُ ، فَضَغَمَهُ ضَغْمَةً (١) ، وَمَاتَ فبلغَ ذَلِكَ وَهُو بِآخِرِ رَمْقٍ : أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ إِنَّ مُحَمَّداً أَصْدَقُ النَّاسِ لَمَجَةً (٢) ، وَمَاتَ فبلغَ ذَلِكَ أَبُا لَمَتٍ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ إِنَّ أَخَافُ عُلَيْهِ دَعْوَةً مُحَمَّدٍ ، قد وَاللهِ عرفتُ ماكانَ أَبِا لَمَتِ مِنْ دَعْوَةٍ مُحَمَّدٍ ، قد وَاللهِ عرفتُ ماكانَ لِينْفَلِتَ مِنْ دَعْوَةٍ مُحَمَّدٍ ، قد وَاللهِ عرفتُ ماكانَ لِينْفَلِتَ مِنْ دَعْوَةٍ مُحَمَّدٍ ، فَلْ مَا وَلا أَلَا لَكُمْ إِنَّ أَخَافُ عُلَيْهِ دَعْوَةً مُحَمَّدٍ ، قد وَاللهِ عرفتُ ماكانَ وَيُنْفَلِتَ مِنْ دَعْوَةٍ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ . فَقَالَ : أَلَمْ لَكُمْ إِنَّ أَخَافُ عُلَيْهِ دَعْوَةً مُحَمَّدٍ ، قد وَاللهِ عرفتُ ماكانَ ويَنْ مَوْوَةٍ مُحَمَّدٍ ، قد وَاللهِ عَرفتُ ماكانَ ويَنْ دَعْوَةً مُحَمَّةٍ وهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا إِنْ الْمُعَالِيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعُولَةً اللهُ ا

زَادَ الْقُرْظِيُّ (^) أَنَّ حَسَانَ بنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ فِي ذَٰلِكَ:

مَاكَانَ أَنْبَاءُ بَنِي (١٣) وَاسِعِ بَلْ ضَتَيقَ اللَّهُ عَلَى الْقَاطِعِ يدعُو إِلَى نُورٍ لَهُ سَاطِعِ دُونَ قُرَيْشٍ نهزة الْقَادِعِ دُونَ قُرَيْشٍ نهزة الْقَادِعِ يبيئ (١٥) لِلنَّاظِرِ وَالسَّامِع سائل بني الْأَشْعَرِ إِنْ جِئْتَهُمْ لَا اللهُ لَهُ قَبْرُهُ لَا اللهُ لَهُ قَبْرُهُ لَا اللهُ لَهُ قَبْرُهُ رَحِمَ نَبِى جَدّه ثَابِت أَسْبِلُ بِالْحَجْرِ لِتَكْذِيبِهِ أَسْبِلُ بِالْحَجْرِ لِتَكْذِيبِهِ فَاسْتَوْجَبَ الدَّعْوَةَ (١٤) مِنْهُ عِمَا فَاسْتَوْجَبَ الدَّعْوَةَ (١٤) مِنْهُ عِمَا

<sup>(</sup>١) كلمة و فيه ، زيادة من (ب) ومن دلائل النبوة لأبى نعيم ٢/ ١٦٤ .

<sup>(</sup>۲) ف (ب) « أنفسهم » .

<sup>(</sup>٢) لفظ و لأنفسهم ، زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٤) الضغم: العض الشديد .

<sup>(</sup>٥) دلائل البيهقي ٢/٢٧ « فذبحه » ،

<sup>(</sup>٦) زيادة من اعلام النبوة للماوردي ١٠٨ ط دار الكتب العلمية \_ بيروت ، وساقط من (جـ) .

 <sup>(</sup>٧) الشفا ٢/٢٣١، فتح الباري ٢٩/٤، تفسير القرطبي ٨٢/١٧، الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١٦٠ في أعلام النبوة : « أن ما حدث إنما هو لعتبة بن أبي لهب » أما البيهقي فيذكر أنه عتيبة . انظر : دلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٦٤ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٧٠٠.

<sup>(</sup>٨) ف (ب) د القرطبي » .

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ب) .

<sup>(</sup>۱۰) ساقط من (جـ) .

<sup>(</sup>١١) في الأصل وقبائل ، والتصويب من الديوان والحلية ٢/٦٣٠ .

<sup>(</sup>١٢) في (ب) و أبى واسع ، . وفي الديوان أن و أبا واسع ، كنية عتبة بن أبى لهب بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>١٣) في الحلية لأبي نعيم ٢/١٦٣ « لاوسع » .

<sup>(</sup>١٤) في (ب) « دعوة » .

<sup>(</sup>١٥) في ١ وبين ، وما اثبت من ب ،

إِنْ سَلَطَ الْلَهُ بِهَا (١) كَلْبَهُ يَمْشِى الْهُوَيْنَا مِشْيَةَ الْخَادِعِ حَتَّى أَتَاهُ وَسَطَ أَصْحَابِهِ وَقَدْ عَلَتْهُمْ سُنَّة الهَاجِعِ حَتَّى أَتَاهُ وَسَطَ أَصْحَابِهِ وَقَدْ عَلَتْهُمْ سُنَّة الهَاجِعِ فَالْتَقَمَ النَّوَاسُ بِنَافُوخِهِ (١) وَالْتَجَمَ (٣) مِنْهُ فَقْرَةَ (١) الجُائِع (٢٠ فَالْتَقَمَ النَّوَاسُ بِنَافُوخِهِ (١)

#### تنبیه فی بیان غریب ما سبق

الضغم: الْعَضَّ ومنه قيل لِلْأَسَدِ (٦): الضَّيْغَم بزيادة ياء. الفَّدغ - بالغين المعجمة أى شَرُخه. والفَدغُ والقلع والشذغ والثلغ: والشَّرْخُ (٧) والشق.

a a se**Min**galeria albah

<sup>(</sup>١) ف الطية لأبي نعيم ١٦٣/٢ د به . .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق د بيافوخه ، ،

<sup>(</sup>٣) ف (ب) « والمنصر » .

<sup>(</sup>٤) ف المية فغرة ، .

<sup>(°)</sup> ديوان حسان بن ثابت الانصارى الخزرجى شرح محمد العنانى مطبعة السعادة ١٣٣١ . وشرح الأستاذ عبد مهنا ١٥٩ دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م والخصائص الكبرى ١٤٧/١ ، ١٤٨ .

<sup>(</sup>٦) لفظ د للأسد ، ساقط من ج.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ب

#### الباب السابع

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ خَالَفَهُ فِي الصَّلَاةِ.

(1) ....

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ . وجاء في الخصائص الكبرى للسيوطي تحت الباب ما يلي ( ١٧٢/٢ ) خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصلي بأصحابه على ظهر ، فاقتحم رجل من الناس فصلي على الأرض فقال : خالف الله به ، فما مات الرجل حتى خرج من الإسلام ، .

# البساب الثامن في إجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى مَنِ احْتَكَرَ طَعَاماً

(1) ... ...

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ . وجاء في الخصائص الكبرى ٢/١٧٢ .

أخرج البيهقى عن أبى يحيى عن فروخ مولى عثمان مان عمر قيل له : إن مولاك فلاناً قد احتكر طعاماً فقال : قد سمعت رول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام أو بالإفلاس » فقال مولاه : نشترى بأموالنا ونبيع ، فذكر أبو يحيى : أنه راى مولى عمر بعد حين مجذوماً .

[ظ۲۰۲]

/ الباب التاسع في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى شَعْرِ<sup>(١)</sup> رَجُلِ عَبَثَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ .

(Y) ... ...

<sup>(</sup>۱) زیادة من ب.

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ . وجاء في الخصائص الكبرى ١٧٢/٢ .

أخرج أبو نميم عن أنس قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا ساجداً وهو يقول بشعره هكذا يكفه عن التراب فقال : اللهم قبح شعره . قال فسقط .

#### الباب العاشر في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى أَبِي ثروان (١) .

**(Y)** ... ... ...

(۱) في جدد سروان ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ : رجاء في الخصائص الكبرى ٢ / ١٧٢ ، ١٧٣ ، اخرج أبو نعيم من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيي عن جده عن أبي ثروان أنه كان راعياً لإبل بني عمرو بن تميم فخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش فخرج فدخل في الإبل فراه أبو ثروان فقال : من أنت ؟ قال درجل أردت أن أستانس إلى إبلك ، قال : أراك الرجل الذي يزعمون أنه خرج نبيا . قال : « أجل » . قال : أخرج فلا تصلح إبل أنت فيها ، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : « اللهم أطل شقاءه وبقاءه » . قال هارون فأدركته شيخاً كبيراً يتمنى الموت فقال القوم : ما نراك إلا قد هلكت . دعا عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كلا إني قد أتيته بعد حين ظهر الإسلام فأسلمت فدعا لي ، واستغفر ، ولكن الأولى قد سبقت .

### الباب الحادى عشر في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ بِالْحُمَّى عَلَى بَنِي (١) عُصَيَّةً .

رَوَى سَعِيدٌ (٢) بْنُ مَنْصُور عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ:
« يَا أُمَّ مِلْدَم عَلَيْكِ بِبَنِي عُصَيَّة ، فَإِنَّهُمْ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ (٣) قَالَ:
فَصَرَعَتْهُمُ الْحُمَّى (٤).

<sup>(</sup>۱) لفظ د بنی ، زائد من ب .

<sup>(</sup>Y) لفظ « سعيد » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) لفظ وقال ، زائد من ب .

<sup>(</sup>٤) الخصائص الكبرى للسيوطى : ١٧٣/٢ رواه سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر .

#### الباب الثاني عشر

#### فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى لَيْلَى بِنْتِ الخطِيم (١).

رَوَى ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُمَا وَابْنُ سَعْدِ (٢) عَنْ عَاصِم بْنِ عَمْرِو ، وَقَتَادَةُ (٢) مُرْسَلًا ، أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ الْخَطِيم (٤) أَقْبُلَتْ إِلَى(٥) النَّبِيِّ ﷺ ، وَهُوَ مُولَى ظَهْرَهُ الشُّمْسِ ، فَضَرَبَتْ عَلَى مِنْكَبِهِ ، فَقَالَ : « مَنْ هَٰذَا أَكِلَهُ الْأُسُود » أَوِ الْأَسَدِ (٦) ؟ فَقَالَتْ : أَنَا ابْنَةُ مُطْعِم الطَّلِيْر وَمُبَارِى<sup>(٧)</sup> الرِّيح أَنَا لَيْلَي بِنتُ الْخَطِيم ، جِّئتُكَ لِأَعْرِضَ عَلَيْكَ نَفْسِي فَتَزَوَّجْنِي (^) ؟ قَالَ : « قَدْ فعلت » ، فرجعتْ إِلَى قَوْمِهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ تَزَوَّ جَنِي النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالُوا : بِنَّسَهَا صَنَعْتِ أَنْتِ امْرَأَةُ (٩) غَيْرِي (١٠) ، وَالنَّبِيُّ ﷺ صَاحِبُ نِسَاءٍ ، تَغَارِين عَلَيْهِ ، فَيَدْعُو اللَّهَ عَلَيْكِ ، فَاسْتَقِيلِيهِ نَفْسَكِ فَرَجَعَتْ (١١) فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ أَقِلْني . قَـالَ : « قَدْ أَقَلْتُكِ » قَالَ : (١٢) فَتَزَوَّجَهَا مَشْعُودٌ بنُ أَوْسِ(١٣) فَبَيْنَا (١٤) هِيَ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المدينةِ ، تغتسل ، إِذْ وَثَبَ عَلَيْهَا ذِنْبُ، لِقَوْلِ النِّبَيِّ عَلَيْهِ، فَأَكَلَ بَعْضَهَا، وَأُدْرِكَتْ(١٥) فَاتَتُ ه (١٦)

<sup>(</sup>١) هي اخت قيس بن الخطيم بن عدى بن عمرو بن سواد بن ظفر بن المأرث بن الخزرج بن عمرو ، وهو النبيت بن مالك ابن الأوس .

<sup>(</sup>۲) لفظ و وابن سعد ، ساقط من ب .

 <sup>(</sup>٣) في ب د وابن قتادة ، بن سعد ١٥١/٨ . (٤) في ب ، جـ « الحطيم » والإصابة ٨/ ١٨١ .

<sup>(</sup>٥) في ا د على ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ د أن الأسد ، ساقط من ب . وبعدها زيادة د وكان كثيراً ما يقولها ، .

<sup>(</sup>۷) نی ب « ومبادی » وفی جـ « یساوی » .

<sup>(</sup>A)ف ا د فزوجها ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) لفظ د أمرأة ۽ ساقط من ب ،

<sup>(</sup>١٠) في ١ م غيراء ، وما أثبت من ب ، جـ ،

<sup>(</sup>۱۱) لفظ « فرجعت ۽ ساقط من ب ،

<sup>(</sup>۱۲) في 1 و فزوجها ، وما أثبت ب ،

<sup>(</sup>١٣) ويعدها زيادة « بن سواد بن ظفر قولدت له » .

<sup>(</sup>١٤) ف جـ « فبينا » .

<sup>(</sup>١٥) أ وفادركت ، وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>١٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ١٥٠/، ١٥١ . والخصائص الكبرى للسيوطي ١٧٣/٢ والأنوار المحمدية ١٥٧ والإصابة ١٨١/٨ ترجمة ١٩٥٢ ستدركها أبو على الحياني على الاستيعاب وقال ذكرها ابن أبي حيثمة . وتاريخ ابن عساكر قسم السيرة ١٩٩ .

#### الباب الثالث عشر في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ كَانَتْ تَرْمِى (١) الشَّرَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ.

(Y) ........

(۱) في ا « ترى » وما أثبت من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ وجاء في الخصائص الكبرى ٢/١٧٥ أخرج أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني من طريق إبراهيم بن المهدى قال عبيدة بن أشعث عن أبيه أنه ولد سنة تسع من الهجرة وأن أمه كانت تنقل كلام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعضهن إلى بعض فتلقى بينهن الشر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فماتت ».

#### الباب الرابع عشر

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى قريشِ بِالسَّنه.

رَوَى الْبُخَارِئَ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَدْعُو فِي الْقُنُوتِ (١) : اللّهُمَّ (٢) أَنْجِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ ، اللّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدِ بْنَ الْوَلِيدِ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُمِنِينَ ، اللّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُمِنِينَ ، اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(١) في ب د في قنوته » . (٢) لفظ د أبي ، ساقط من ب . (٣) لفظ د أبي ، ساقط من ب .

(٤) كلمة و اجعلها ، ساقطة من ب . (٥) ف ب و كسنين ، وفي جـ و سنى كسنى يوسف ، .

- (٦) صحيح ابن حبان ٣٠١/٥ حديث ( ١٩٦٩ ) عن أبى هريرة وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه أبو عوانة ٢٨٣/٢ من طريق عبد الرزاق ، بهذا الإسناد وأخرجه البخارى ( ٤٠٤ ) في الآذان ، باب يهوى بالتكبير حين يسجد ، والبيهةى في السنن ٢٠٧/٢ من طريق شعيب بن أبى حمزة ، عن الزهرى ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن أبن الحارث بن هشام ، وأبى سلمة بن عبد الرحمن ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخارى ( ١٩٤٠ ) في أول كتاب الإكراء ، من طريق هلال بن على بن أسامة العامرى . والدار قطني ٢٨٣ من طريق محمد بن عمرو ، كلاهما عن أبى سلمة ، به .
- وأخرجه البخارى ( ١٠٠٦ ) ف الاستسقاء ، باب دعاء النبى صلى الله عليه وسلم « اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » و ( ٢٩٣٢ ) ف الجهاد . باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة » و ( ٣٣٨٩ ) ف احاديث الانبياء . باب قول الله تعالى ( لقد كان في يوسف وإخوته ايات السائلين ) من طريق أبى الزناد عبد الله بن ذكوان ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة .
- وأخرجه ابن حبان ٥/٣٠٦ برقم ١٩٧٢ عن أبي هريرة إسناده قوى . وأخرجه مسلم ( ٦٧٥) ( ٢٩٤) في المساجد . باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، وأخرجه مسلم (٦٧٥) (٢٩٤) عن أبي الطاهر . والطحاوى في شرح معانى الآثار ١/١٤١ وأبو عوانة ٢/ ٢٨٠ ـ ٢٨٣ عن يونس بن عبد الأعلى ، والبيهقى في السنن ١٩٧/١ من طريق بحر بن نصر كلهم عن ابن وهب بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٢/ ٢٥٥ والبخارى ( ٢٠٥٠ ) في المغازى . والدارمي ١/٤٣١ وأبن خزيمة ( ٢١٩) وأبو عوانة ٢/ ٢٨٠ والطحاوى ١/٢٤٢ والبيهقى في السنن ٢/ ١٩٧ والبغوى في شرح السنة ( ٢٣٧) من طريق إبراهيم بن سعد . والنسائى ٢/ ٢٠١ في التطبيق . باب القنوت في الصبح وأبو عوانه ٢/ ٢٨١ من طريق شعيب بن أبي حمزة كلاهما عن الزهرى ، به .
- وأخرجه الشافعى فى مسنده ٢/١١ ، ٨٧ والحميدى ( ٩٣٩ ) وابن ابى شيبة ٢/٣١٦ ، ٣١٧ والبخارى ( ٦٢٠٠ ) فى الأدب ، باب تسمية الوليد . والنسائى ٢/١٠/ وأبو عوانة ٢/٣٨٢ والبيهتى فى السنن ( ٢/٧٧ و ٤٤٢ ) والبغوى فى شرح السنة ٦٣٦ من طريق سفيان بن عيينه عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب به وصححه ابن خزيمة ( ٦١٥ ) . وزاد المعاد ٢/٢٤٦ = ٢٥٠ .
- وأخرجه أيضاً ابن حبان ٥/ ٣٢١ حديث رقم ١٩٨٣ عن أبي هريرة ، إسناده قوى وأيضا ابن حبان ٥/ ٣٢٣ برقم ١٩٨٦ عن أبي هريرة . إسناده محديد .
- وسلمة بن هشام : هو ابن المغيرة ، وهو ابن عم الوليد ، وهو أخو أبى جهل ، وكان من السابقين إلى الإسلام ، واستشهد في خلافة أبى بكر بالشام سنة أربع عشرة .
- والوليد بن الوليد : هو ابن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى ، وهو اخو خالد بن الوليد وكان ممن شهد بدراً مع المشركين ، واسر ، وفدى نفسه ، ثم اسلم ، فحبس بمكة ، تواعد هو وسلمه وعياش المذكوران معه ، وهربوا من المشركين ، فعلم النبى به بمخرجهم ، فدعا لهم ، وشهد مع النبى به عمرة القضاء « الإصابة ٣/٣٠٣ » وعياش بن أبى ربيعة هو عم سلمة بن هشام ، وهو أخر أبى جهل لأمة وابن عمه ، وكان من السابقين إلى الإسلام أيضاً ، وهاجر الهجرتين ، ثم خدعه أبو جهل ، فرجع إلى مكة ، فحبسه ، ثم فر مع رفيقيه المذكورين ، وعاش إلى خلافة عمر ومات سنة خمس عشرة ، وقيل : قبل ذلك .
- وقوله : اللهم اشدد وطاتك على مضر : أى : خذهم أخذاً شديداً . و « على مضر » أى على قريش أولاد مضر بن نزاز بن معد بن عدنان . والمراد بسنى يوسف : ما وقع في زمانه عليه السلام من القحط في السنين السبع كما وقع في التنزيل وقد بين ذلك في الحديث الثاني سبعاً كسبع يوسف . انظر البخارى ( ١٠٠٧ ) قال البغوى في شرح السنة ٣/ ١٢٠ : وفي الحديث دليل على أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعو لهم وعليهم لا تفسد الصلاة .

/ الباب الخامس عشر في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى رَجُلِ عَنَ شَهد (١) هَوَازِن أَنْ يُكْسَرَ سَهُمُّهُ .

(٢) .......

(۱)فبدشد».

<sup>(</sup>Y) بياض بالنسخ وجاء في الخصائص الكبرى 1/ ٢٧١ و أخرج أبو نعيم عن عطية السعدى أنه كان ممن كلم النبي ﷺ في سبى هوازن فكام رسول الله إلى الله عليه وسلم الله اخس سهمه فكان يمر بالجارية البكر والغلام فيدعه حتى مر بعجوز فقال : إنى أخذ هذه فإنها أم حى فسيفدونها منى بما قدروا عليه فكبر عطية وقال أخذها والله مافوها ببارد ولا ثديها بناهد ولا وأفرها بوحد عجوز بارسول الله سببه بتراء مالها أحد فلما رأى أنه لا يعرض لها أحد تركها ء .

#### الباب السادس عشر في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى بَنِي حَارِثَةَ بن عَمْرٍو.

(1) ... ... ...

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ وجاء في الخصائص الكبرى ٢ / ١٤ « أخرج أبو نعيم من طريق الواقدى عن شيوخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى بنى حارثة بن عمرو بن قرط يدعوهم إلى الإسلام فأخذوا صحيفته ففسلوها ورقعوا بها دلوهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهم ذهب الله بعقولهم قال فهم أهل رعدة وعجلة وكلام مختلط وأهل سفه « قال الواقدى قد رأيت بعضهم عياً لا يحسن تبيين الكلام »

#### الباب السابع عشر

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى سُرَاقَةً بَن مَالِكَ بِن جُعْشِم قَبْلَ إِسْلَامِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِ الْمُسْتَخْرَجِ عَلَى مُسْلِمٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي حَدِيثِ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا عَلَيْهِ ، قَالَ : (اللَّهُمُّ اكْفِنَا بَمَا شِئْتَ ، فَسَاخَتْ (۱) بِهِ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى بَطْنِهَا (۱) .

<sup>(</sup>١) لفظ دبه ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>۲) دلائل النبوة لأبي نعيم ۱۱۳/۲ ودلائل النبوة للبيهةي ۲۱۳/۲ واغرجه أحمد في مسنده ۲/۱ ، ۳ ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ۱۲۹/۲ – ۲۲۱ بهذا الإسناد الذي ذكره البيهةي ، وعنهما ، وعن البيهةي نقله الصالحي في السيرة الشامية ۲/۳۲ و البخاري ۱۲۹/۲ من عبد الله بن رجاء ومسلم ۲۲۱۰ من وجه آخر عن إسرائيل في ۳۰ كتاب الزهد (۱۹) باب في حديث الهجرة . والحاكم في المستدرك ۲/۷ عن عبد الله بن رجاء ومسلم ۲۲۱۰ من وجه آخر عن إسرائيل في ۳۰ كتاب الزهد (۱۹) باب في حديث الهجرة . والحاكم في المستدرك ۲/۷ عن ابن أبي شيبة ۲/۱۶۵ بنحوه .

#### الباب الثامن عشر في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى أَبِي الْقَيْنِ<sup>(١)</sup>.

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، بِرِجَالِ الصَّحِيحِ ، عَنْ سَعِيدِ بن جُمْهَان (١) ، عَنْ أَبِي الْقَيْنِ - رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمْرٍ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَنْ خَذَ مِنْهُ قَبْضَةً لِيَنْثُرُهَا بَيْنَ يَدَى (١) أَصْحَابِه (١) ، فَضَمَّ طَرَفَ رِدَاثِهِ إِلَى اللَّهِ ﷺ لِيَانُحُذَ مِنْهُ قَبْضَةً لِيَنْثُرُهَا بَيْنَ يَدَى (١) أَصْحَابِه (١) ، فَضَمَّ طَرَفَ رِدَاثِهِ إِلَى مَدْرِهِ ، فَقَالَ ﴿ لَهُ ﴾ (٥) رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ زَادَكَ اللَّهُ شُتَّعًا ﴾ (١) . زَادَ أَبُوعِبِدِ الله مَنْدَه : ﴿ فَكَانَ مِنْهُ (٧) فَى (٨)أَشَحِّ النَّاسِ ﴾ .

زَادَ الْبَغَوِيُّ ، وَابْنُ السَّكَنِ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، « فَكَانَ لَا يُسْفَكُ مِنْهُ شَيْءٌ » . وَشِيءٌ » .

<sup>(</sup>١) أبو القين : هو الحضرمي . قيل اسمه : نصر بن دهر ،

اسد الغابة ٥/ ٢٨٠ .

 <sup>(</sup>۲) سعيد بن جُمهان الأسلمى أبو حفص ، مات سنة تسع وعشرين ومائة .
 ترجمته ف : الثقات ٢٧٨/٤ ، التاريخ الكبير ٢/١/٢) ، المعرفة والتاريخ للفسوى ٢/٨/١ التهذيب ١٤/٤ مشاهير علماء الأمصار ١٥٦ ت
 ٧١٥ .

<sup>(</sup>٣) ف 1 « يديه » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ و أصحابه ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) لفظ زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٣٣٨/٢٢ حديث رقم ٨٤٧ ومجمع الزوائد للهيثمي ٣٢/١٠، ٧٢/١٠ رواه الطبراني وفيه : سعيد بن جمهان ، وثقه جماعة ، وفيه خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح . والكني والأسعاء ٤١/١٠ .

 <sup>(</sup>٧) ف 1 د من ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>A) لفظ « أن » زيادة من ب .

#### الباب التاسع عشر في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى لَهَبٍ بْنِ أَبِي لَهَبٍ .

رَوَى الْحَارِثُ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ عَنْ أَبِي نُوفل(١) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ لَهَبُ بِن أَبِي لَمَبُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ :

ُ « اللَّهُمَّ سَلَّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ » ، فَخَرَجَ يُرِيدُ الشَّامَ فِي قَافِلَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَنَزَلُوا (٤) مَنْزِلًا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ لَأَخَافُ دَعْوَةً مُحَمَّدٍ ، قَالُوا لَهُ : • كَلَّا • قَالَ : فَنَزَلُوا (١٤) مَنْزِلًا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنِّ لَأَخَافُ دَعْوَةً مُحَمَّدٍ ، قَالُوا لَهُ : • كَلَّا • قَالَ : فَخَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَهُ ، فَذَهَبَ بِهِ » (٥) . فَجَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَهُ ، فَذَهَبَ بِهِ » (٥) .

<sup>(</sup>١) ف دلائل النبوة للبيهقي ٢/٨٣٨ زيادة ابن أبي عقرب . .

<sup>(</sup>٢) في دلائل البيهقي زيادة « يدعو عليه قال » .

<sup>(</sup>٣) ف ب، جـدمع » .

<sup>(</sup>٤) ف ب د فنزل ، .

<sup>(°)</sup> دلائل النبوة للبيهقى ٢/ ٣٣٨ كذا قال عباس بن الفضل ، وليس بالقوى لهب بن أبى لهب ، وأهل المفازى يقولون : « عتبة بن أبى لهب » . وقال بعضهم : « عتيبة » والشفا للقاضى عياض ١/ ٦٣٢ وفتح البارى ٤/ ٣٩ وقال الصالحى صاحب السيرة ؛ إن الصواب هو عتيبة بالتصفير ٢ / ١٦ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر . وتفسير القرطبي ٢/ ٢٨ وانظر : دلائل النبوة لأبى نعيم ٢/ ١٦٣ وكذا دلائل البيهقى ٢ / ٢٠ والكاف الشاف في تربح أحاديث الكشاف لابن حجر ١٦٠ ط دار المعرفة .

#### الباب العشرون

### فِ إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى الْحَكِم بْنِ أَبِي (١) الْعَاص (٢) وَالْدِمروان (٣) .

رَوَى الطَّبَرَانِ وَالْبَيْهَقِی عَنْ عبدِ الرَّحْمَٰن بن أَبِ بكر ، وَالْبَيْهَقِی عَنْ عُمَر ، وَعَنْ عُمْر ، وَعَنْ مَالِكِ بن دينارِ (١) ، وَعَنْ (٥) هندِ بنِ (١) خديجة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ . قَالَ : كَانَ الْحَكَمُ (٧) بْنُ أَبِي الْعَاصِ يَجْلِسُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا تَكَلَّمَ النَّبِيُ قَالَ : « أَنْتَ كَذَٰلِكَ » فَهَازَالَ يَخْتَلِجُ (١٠) [ظ ١٠٣] ﷺ فَقَالَ : « أَنْتَ كَذَٰلِكَ » فَهَازَالَ يَخْتَلِجُ (١٠) حَتَّى مَاتَ (١١) . .

وَفِي لَفْظِ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِأَبِي الْحُكَمِ فَجَعَلَ يَغْمِزُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ(١٢) فَرَآهُ ، فَقَالَ : ﴿ اللَّلُهُمَّ اجْعَلُ بِهِ وَزَعاً ، فَرَجَفَ مَكَانُهُ ﴾ .

وَالْوَزَغُ : الْارْتِعَاشُ » .

رَوَاهُ(١٣) عَبُدُ اللَّهِ بنِ الْإِمَامِ(١٤) أَحْمَدَ فِي زوائد الزُّهْدِ وَالْبَغَوِيُّ مِثْلُه ، وَقَالًا : بِالْحَكَم أَبِي مَرَوَانَ . زَادَ عَبْدُ اللَّهِ : فَهَا قَامَ الْحَكَمُ (١٥) حَتَّى ارْتَعَشَ (١٦)

<sup>(</sup>١) لفظ د ابي ، زيادة من ب . (٢) ف ب ، جـ د العاصي ، . (٣) ف ب د والدمراواني ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) مالك بن دينار ، مولى لبنى ناجية بن سامة بن لؤى بن غالب القرش ، أو يحيى ، من زهاد التابيعن وعبادهم ، ممن يصبر على الفقر الشديد ، والورح الجهيد ، وكان يأكل من كد يده من الوراقة ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة .

ترجمته في : الثقات ٥/٣٨٣ والجمع ٢/ ٤٨١ والتهذيب ١٠/١٠ والكاشف ٣/ ١٠٠ . وتاريخ الثقات ١٨٤ ومعرفة الثقات ٢/ ٢٦٠ ومشاهير علماء الأمصار ١٤٧ ت ١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) في 1 و عن ، وما أثبت من ب . .

<sup>(7)</sup> في أد بنت ، وما اثبت من ب. وهو : هند بن أبي هالة واسمه : النباش ، وقيل : نماش ، وقيل : غير ذلك كما في التهذيب \_ التميمي الأسيدي \_ بضم الهمزة وفتح السين ، وتشديد الياء المكسورة \_ نسبة إلى أسيد بن عمرو بن تميم ، وهذا مذهب المحدثين ، أما النحاة : فإنهم يسكنونها كما في اللباب (٤٩٠ ، ٩٥ ، وجمهرة الانساب ٤٩٣ ، ربيب النبي 蘇، أمه خديجة زوج النبي 蘇 ـ رضى الله تعالى عنها ، روى عن النبي 蘇 ، وروى عنه الحسن بن على صفة النبي 蘇 ، أخرجه الترمذي والطيراني من طرق عن الحسن بن على مقال البغوى : اسم أبي هالة زوج خديجة قبل النبي 蘇 ـ النباش بن زرارة ، وابنه : هند بن النباش بن زرارة . وفي الخلاصة : روى عنه ابن أخته : الحسن والحسين حديث الصفة ، قال أبو داود : أخشى أن يكون موضوعاً .

قتل هند مع على يوم الجمل ، وكان فصيحاً بليغاً ، وصف النبي ﷺ فأحسن واتقن .

ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ٣/١٢٥ ت ٧٧٧١ والإصابة ٣/١١١ - ١٦٢ وهامش دلائل النبوة للبيهقي ١/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٧) في 1 « الحاكم » وما أثبت من ب . (٨)

<sup>(</sup>۱) في با د ونظر به ، . (۱۰) في با يختجل ، .

<sup>(</sup>۱۱) الإعلام للقرطبي ٣٦٩ والمعجم الكبير للطبراني ٣/٠٤٠ برقم ٣١٦٧ قال في المجمع ٥/٣٤٣ وفيه : ضرار بن صرد ، وهو ضعيف ، ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ٣٤٠ .

<sup>(</sup>۱۲) لفظ د فقال » ساقط من ب . (۱۳) ف ب د وروى عن » . (۱۶) لفظ د الإمام » زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٥) كلمة و الحكم ، . زيادة من ب . (١٥) كلمة و الحكم ، . زيادة من ب .

#### البساب الحادى والعشرون

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى مُعَاوِيَةً بن حَيْدَةَ (١) قَبْلَ إِسْلَامِهِ.

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ حَيْدَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَهِ وَكَلَمَ وَلِيْهُ فَلَمَ وَيُعْتُ (٢) إِنِّ سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُعِينَنِي عَلَيْكُمْ بِالسَّنَةِ تَعْفِيكُمْ (٤) ، وَبِالرُّعْبِ أَنْ يَجْعَلَهُ (٥) فِي قُلُوبِكُمْ ، ، فَقَالَ بِيَدَيْهِ جَيِعاً ؛ أَمَا (٢) إِنِّ تَعْفِيكُمْ (٤) ، وَبِالرُّعْبِ أَنْ يَجْعَلَهُ (٥) فِي قُلُوبِكُمْ ، ، فَقَالَ بِيَدَيْهِ جَيِعاً ؛ أَمَا (٢) إِنِّ قَلْمِيكُمْ قَالَ بِيَدَيْهِ جَيِعاً ؛ أَمَا (٢) إِنِّ قَدْ خُلِقْتُ مَلْذَا وَهَكَلْذَا : (٧) أَن لَا أُومِنَ بِكَ ، قَالَ (٨) فَهَا زَالَتِ (٩) السَّنَةُ تَعْفِينِ (٢٠) ، وَمَازَالَ الرَّعْبُ (٢١) فِي قَلْبِي حَتَى قُمْتُ مِنْ (٢٠) بَيْنِ يَدَيْكَ (١٣) .

- (۲) نی ب ، جدددفعت ، .
  - (٣) في جدد انا ، .
- (٤) تحفيكم : تستأصلكم .
- (٥) عبارة و أن يجعله » زيادة من ب .
  - (٦) في جدد أنا ء .
- (٧) في أ د أي ، وما أثبت من ب ، جـ وفي دلائل النبوة للبيهقي ٥/ ٣٧٨ « ألا أومن بك ولا أنبعك فمازالت » .
  - (٨) لفظ « قال » ساقط من ب .
    - (٩) في ب « فمازال » .
  - (۱۰) فى ب د يحفينى ، وفى جـ د تخصفنى ، .
    - (١١) في الدلائل و الرعب يجعل في قلبي ء .
      - (۱۲) لفظ د من ۽ زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱) معاوية بن حيدة ـ بفتح المهملتين ، بينهما تحتانية ساكنة ـ بن معاوية بن قشير بن كعب القشيرى ، جد بهز بن حكيم ، نزيل البصرة ، له الحاديث ، وعنه ابنه حكيم ، قال أبو داود : بهز بن حكيم بن معاوية أحاديثه صحاح ـ يعنى عن أبيه ، عن جده ، غزا خراسان ومات يالبصرة .

ترجمته في : التجريد ٢/٢٨ و الثقات ٣/٧٤ والإصابة ٣/٢٩ والتاريخ الكبير ٢/١/٣٠ وأسد لغاية ٢/٧/٣ وخلاصة تذهيب الكمال ٣٩/٣ ت ٧٠٧ وهامن دلائل النبوة للبيهة م/٣٧٨ ومشاهير علماء الأمصار ٧٧ ت ٢٥٨ وتاريخ الصحابة ٢٣١ ت ١٣٤٢ والطبقات ٧٠/٣ .

<sup>(</sup>۱۳) ف دلائل النبوة للبيهقي ٥/٣٧٨ زيادة و افيالله الذي ارسلك ، اهو ارسلك بما تقبل ؟ قال : نعم ، قال : بهو امرك بما تأمر ؟ قال : نعم . قال : فما تقول في نسائنا ؟ قال : هن و حرث لكم فاتوا حرثكم اني شئتم و البقرة ٢٢٣ ، واطعموهم مما تأكلوا واكسوهم مما تلبسوا ، ولا تضربوهم ولا تقبحوهم ، قال : افينظر أحدنا إلى عورة أخيه إذا اجتمعا ؟

قال : لا ، قال : فإذا تفرقا ، قال : فضم رسول الله 🗕 ﷺ ـ إحدى فخذيه على الأخرى ، ثم قال : الله أحق أن تستحيوا ، قال : وسمعه يقول : يحشر الناس يوم القيامة عليهم الفدام د مايشد على فم الأبريق والكور » . والمراد : يمنعون من الكلام حتى تتكلم جوارحهم ، فأول ما ينطق . من الإنسان كفه وفخذه .

أخرجه الإمام أحمد في مسندة ٣/٥ .

#### الباب الثاني والعشرون

فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ أَثْرَهُ .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، عَنْ يَزِيدَ بن رَعْرَانَ (١) \_ بِكسِ النَّوْنِ وسكونِ اللهِ اللهِ \_ قَالَ : مررتُ بَيْنَ يَدَىٰ (٣) رَسُولِ (٤) اللهِ اللهِ عَلَى حَمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ » (٥) فَهَا مَشَيْتُ عَلَيْهِ (١) بَعْدَهُ (٧) .

وَرُوِى \_ أَيْضًا \_ عن سعيدٍ (^) بن غَزْوَانَ \_ بفتح المعجمة ، وسكونِ الزَّاى \_ عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ ، وَهُوَ حَاجِ (٩) فَإِذَا رَجُلُ مُفْعَدٍ قَالَ (١٠) فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَمْرِهِ ، فَقَالَ : سَأُحَدِّئُكَ حَدِيثًا فَلَا تُحْدِثْ (١١) بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّ حَيُّ : فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَمْرِهِ ، فَقَالَ : سَأُحَدِّئُكَ حَدِيثًا فَلَا تُحْدِثْ (١١) بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّ حَيُّ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ نَزَلَ (١٢) بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ : هَذِهِ قِبْلَتُنَا ثُمَّ صَلِّى إِلَيْهَا فَأَقبلتُ وَأَنَا غُلامٌ (١٣) أَسْعَى حَتَى مررتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَقَالَ : « قَطَعَ صَلاتَنَا قَطَعَ اللّهُ أَثْرَهُ » (١٤) قَالَ فَهَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا (١٥) إِلَى يَوْمِى هَاذَا (١٦) .

<sup>(</sup>۱) يزيد بن نمران \_ بكسر النون وسكون الميم \_ المذحجى \_ بفتح الميم وسكون الذال وكسر الحاء الذمارى \_ بكسر الذال \_ عن عمر وعنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، وثقه ابن حبان ، خلاصة التذهيب ١٧٨/٣ ترجمة ٨١٩٦ .

<sup>(</sup> Y ) مقعد : يقال : رجل مقعد إذا كان لا يقدمر على القيام لعلة مزمنة .

<sup>(</sup> ٣ ) عبارة ، بين يدى ، زيادة من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٤) في أ د برسول الله ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) هذا دعاء بالزمانة لأنه إذا زمن لا يقدر أن يمشى ، فحيننذ ينقطع أثره فلا يرى له في الأرض أثر.

<sup>(</sup>٦) زيادة من جـ.

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيهقى ٢/ ٢٧٥ وأمالى الشجرى ٨/ ٣٦٥ وكنز العمال ٣٥٥٠٨ والبداية ١٤/٥ وسنن أبى داود ١٦٢/١ كتاب الصلاة والمسند ٥/ ٣٧٧ وجامع الأصول ٥/ ١٦٠ ودلائل البيهقى ٥/ ٢٤٣ وأبى شيبة ٤/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup> A ) ف 1 « سعد » وما اثبت من ب . وهو سعيد بن غزوان \_ بفتح الغين وسكون الزاى \_ الشامى ، عن أبيه ، وعنه معاوية ابن صالح ، وبثقه ابن حبان قال المستملى : مات سنة إحدى وأربعين ومائتين . خلاصة تذهيب الكمال ٢٨٨١ ترجمة ٢٥٢٤ .

<sup>(</sup>۹) ن ب د خارج ، .

<sup>(</sup> ۱۰ ) في 1 « فقال سالته » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>١١) في أ ويحدث ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۲) ن ب د ينزل ، .

<sup>(</sup>١٣) في بـ د والأغلام ، .

<sup>(</sup>١٤) لفظ وقال ، زيادة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>۱۵) في ب د عليهما ، .

<sup>(</sup> ۱٦ ) رواه أبوداود ف سننه ١٦٢/١ ، ١٦٣ والمسند ٤/٤ ، ٥/٣٧٧ وجامع الأصول لابن الأثير ٥/٦٥ ، ١٧٥ أخرجه أبوداود رقم ٧٠٧ ف الصلاة باب ما يقطع الصلاة باب ما يقطع الصلاة وإسناده ضعيف . والسنن الكبرى للبيهقى ٢/٥٧٢ ودلائل النبوة للبيهقى ٦/٢٤١ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١٨٢٦٦ والتاريخ الكبير للبخارى ٣٦٦/٨ .

# الباب الثالث والعشرون في إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى كِسْرَى حِينَ مَزَّقَ كِتَابَهُ .

رَوَى الْبُخَارِئُ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ الْلَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى ، فَلَمَّا قُرُأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمْزَّقٍ »(١).

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰن بن عَبْدِ الْقَادِيِّ (٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَمَنَّ قَهُ (٣) كِسْرَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « اللَّهُمَّ مَزِّقُ (٤) مُلْكَهُ (٥) » .

ُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنِ<sup>(٦)</sup> عَنْ عُمَيْرِ بنِ إِسْحَاق<sup>(٧)</sup> رَضِى الَّلهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : «كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى كِشْرَى وَقَيْصَرَ ۖ فَأَمَّا قَيْصَرُ / فَوَضَعَهُ . وَأَمَّا [و ١٠٤] كِشْرَى فَمَزَّقَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ :

« أَمَّا هَٰؤُلَاءِ فَيُمَزَّقُونَ ، وَأَمَّا هَٰؤُلَاءِ فَسَتَكُون لَهُم بَقِيَّةٌ »(^) .

. ....

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١/٢٥ باب ما يذكر في المناولة ، كتاب العلم . ودلائل النبوة لأبي نعيم ١٢٢/٢ .

<sup>(</sup> Y ) عبد الرحمن بن عبد القارى ـ منسوب هر وابناه محمد وإبراهيم وأقاربه ويعقوب بن عبد الرحمن وغيهم إلى القارة قبيلة مشهورة بجودة الرمى ـ بالتشديد ، عن عمر وأبى طلحة وعنه السائب بن يزيد من أقرانه وعروة ، وثقة ابن معين قال ابن سعد توفى بالمدينة سنة ثمانين وقال ابن حبان سنة ثمان وشمانين عن ثمان وسبعين سنة . خلاصة التذهيب ١٤٣/٢ برقم ٤١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) في ، جــ « ومزقة ، .

<sup>(</sup>٤) فى ب « مزق الله كسرى ملكه » وجد « مزق الله ملكه » .

<sup>( ° )</sup> دلائل النبوة للبيهقى ٣٦٤ باب بعث رسول الله إلى كسرى والخصائص ٩/٢ والإعلام للقرطبي ٣٦٩ وصحيح البخارى ١٠٨/٦ كتاب البَهاد ، والطبقات الكبرى لابن سعد ١٦/٢/١ .

<sup>(</sup>٦) عبارة « ابن عون » زيادة من ب وانظر الإعلام القرطبي ٣٦٩ .

<sup>(</sup> ٧ ) عمير بن اسحاق مولى بنى هاشم أبو محمد ، عن المقداد ، وعنه أبن عون فقط . وثقه أبن معين في رواية عثمان الدارمي وقال في رواية الدورى : لا يساوى شيئاً ولكن يكتب حديثه وقال النسائي ليس به بأس كما في التهذيب . الخلاصة ٢/ ٣٠٤ رقم ٥٤٥٢ .

<sup>(</sup> ٨ ) الخصائص ٢/٢ والإعلام للقرطبي ٣٦٩ . ودلائل النبوة ٤/٤٤ والسنن الكبرى للبيهقي ٩/٢٧١ .

# الباب الرابع والعشرون فِي إِجَابَةِ دُعَائِهِ ﷺ عَلَى مُحَلَّم بن جَثَّامة .

رَوَى الْبَيْهَقِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ (١) وَعَن (٢) الْحَسَنِ مُرْسَلًا ، قَالاً : بلغنا ، وابن جرير موصولاً ، عن ابن عمر ، وَالْبَيْهَقِيُّ عن عمرانَ بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا عَلَى مُحَلَّم بنِ جَثَّامة فَهَاتَ لِسَبْع مِنَ الْأَيَّامِ ٣٥٥ .

وَفِي الرَّوْضِ الْأُنُف: مَاتَ بحمض أَيَّامَ ابنِ النَّرُبيرِ فلفظته الأرض، ثم (٤) وُودِى فلفظته الأرضُ (٥) مراتٍ، فألقوه بين صَلَّين، ورضموا عليه بالْحِجَارَةِ (٦).

مُحَلَّم \_ بميم مضمومة فمهملة مفتوحة (٧) فلام مشددة مكسورة ، أخو الصَّعْب ابن جَثَّامَة \_ بميم مفتوحة فمثلثة : مشدد بن ربيعة الكنائى (٨) لفظته \_ بلام ففاء ، فظاء معجمة قذفته (٩) .

صُّدَّین ـ بصاد ودال مهملتین : الأولی مضمومة ، وقد تفتح ، والشانیة مشددة ، واحدها صَدّ ، وهو جانب الوادی . وَقِیلَ : إِنَّهُ الْجُبَل .

<sup>(</sup>۱) قبيصة بن المخارق الهلالى البجلى من قيس غيلان ، له صحبة ، سكن البصرة ، روى عنه أهلها ، وأبو عثمان النهدى . ترجمته في : تاريخ الصحابة ٢١٥ ت ١١٥١ والثقات ٣/٥٤٣ والطبقات ٧/٥٠٣ والإصابة ٢٢٢/٣ ومشاهير علماء الأمصار ٧٠ ت ٢٤٤ والتجريد ٢١/١ وأسد الغابة ١٩٢/٤ .

<sup>(</sup> Y ) في 1 و اين ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقى ١٢٧/٧ ، ١٢٨ والحديث بإسناده أخرجه ابن ماجه فى كتاب الفتن عن عمران بن حصين فى ٣٦ (١) باب الكف عمن قال : « لا إله إلا الله ، الحديث ( ٣٩٣٠ ) ص ١٢٩٦ وقال فى مجمع الزوائد : هذا إسناد حسن ، والحديث له شواهد فى صحيح مسلم فى (١) كتاب الإيمان الحديث ١٥٨ ص ١٩٦/١ فى سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة .

<sup>(</sup> ٤ ) كلمة وثم ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) لفظ و الأسد ، ساقط من ب .

<sup>.</sup> 177 صحيح البخاري 177 وسيرة ابن هشام 197 وابن كثير في البداية والنهاية 1777 - 1777 .

<sup>.</sup> عبارة « نمهملة مفتوحة » زيادة من ب .

<sup>(</sup> A ) ف ب د الكناني ، .

<sup>(</sup> ۹ ) كلمة و قذفته » ساقط من ب · ·

جماع أبواب ماعلمه ﷺ لأصحابه (۱) رضى الله تعالى عنهم من الدعوات والرقى فظهرت آثاره

<sup>(</sup>۱) عبارة والأصحابه ، ساقطة من ب ، ج. .

• . . .

#### الباب الأول

# فِيهَا عَلَّمَه ﷺ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لَمَّا وَعَلَتْ .

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ (١) عَنْ أَنْسِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَائِشَة رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَهِى مَوْعُوكَةُ (٢) تَسُبُ الْحُمَّى ، فَقَالَ : ﴿ لَا تَسُبّيهَا فَإِنَهَ وَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَهِى مَوْعُوكَةُ (٢) تَسُبُ الْحُمِّى ، فَقَالَ : ﴿ لَا تَسُبّيهَا فَإِنّهَا مأمورة ولكن إِنْ شِئْتِ عَلَّمْتك (٣) كلماتٍ إِذَا قُلْتِيهِنَّ (٤) أَذْهَبَهَا اللّهُ عَنْكِ ، فَإِنّهَا مأمورة ولكن إِنْ شِئْتِ عَلَّمْتك (٣) كلماتٍ إِذَا قُلْتِيهِنَّ (٤) الرَّقِيقَ ، وَعَظْمِى قَالَت : فَعَلّمْهِى، قَالَ : قُولِي (٥) ﴿ اللّهُمُ ارْحَمْ جِلّدِى (١) الرَّقِيقِ ، وَعَظْمِى اللّهُ عِنْهِ مَن شِنَدَة الحريقِ ، يَاأُمُّ مِلْدَم إِنْ كُنتِ آمنتِ بِاللّهِ الْعَظِيمِ فَلَا تَصْدَعِى اللّهُ الْمَا مَن شِنَدَة الحريقِ ، يَاأُمُ مِلْدَم إِنْ كُنتِ آمنتِ بِاللّهِ الْعَظِيمِ فَلَا تَصْدَعِى اللّهُ إِلَى مَنِ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهِ إِلَىٰ اللّهِ إِلْمُ الْمَا اللّهِ إِلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَىٰ اللّهِ الْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللّهِ اللللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللّ

قَالَ (٩): فَقَالَتْهَا ، فَذَهَبَتْ (١٠) عَنْهَا ، (١١).

<sup>(</sup>۱) كلمة « البيهقي » زيادة من ب ، ج. .

<sup>(</sup> ۲ ) كلمة و موعوكة ، زيادة من جــ .

<sup>(</sup>٣) في أ و أعلمك ، وما أثبت من ب ، ج. .

 <sup>(</sup>٤) في أ د قلتهن ، وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup> ٥ ) في أ د فقولي » وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٦) في جده جلدنا ، .

<sup>(</sup> ٧ ) في « لا تأكل».

 <sup>( ^ )</sup> في ا ، جــ « يجعل » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup> ۹ ) في به قالت ، .

<sup>(</sup>۱۰) في وفذهبها الله عنها ۽ .

<sup>(</sup>١١) دلائل النبوة للبيهقي ٦/١٦٩ وأخرجه ابن ماجة ١١٤٩/٢ الخصائص الكبرى ٢/١٧٥ .

#### الباب الثاني

#### فِيهَا عَلَّمَهُ ﷺ ؛ لِقَضَاءِ الدين وغير ذلك .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَاجَة ، وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهَا هَٰذَا الدُّعَاءَ :

" اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ (۱) مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ بِهِ (۲) عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدُ عَيْهِ - وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ بِهِ (۲) عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ عَيْهِ . اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ الْجُنَّةُ وَمَا قُرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْت لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا ﴾ (١٠٤ إلَيْهَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ (٤) . وَرَسُولُ اللهِ عَيْهُ دُعَاءً لَوْ كَانَ عَلَى غَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ (٤) : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهُ دُعَاءً لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُم جَبُلُ دَيْنٍ ذَهُبًا ، قَضَاهُ اللَّهُ مَنْ إِذَا قَرَأَهُ وَهُو (٥) ﴿ اللَّهُمَّ فَارِجَ الْمُمَّ ، كَاشِفَ الْغَمِّ ، عُجِيبَ دَعْوقِ المُضْطَرِّينَ ، وَمْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْتَ تَرْحَمُنِي ، فَارْحَمْنِي برحَةٍ ، تُغْنِينِي (١٠) بِهَا عَنْ رَحْمَةٍ مَنْ سِوَاكَ ﴿ (٧) .

<sup>(</sup>١) عبارة د عاجله وأجله ، ساقطة من ب ، جـ .

<sup>(</sup> Y ) لفظ د به ، ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ٢٨٤٦ والمسند ٢/١٤ والمستدرك للحاكم ١/١١ه موارد الظمأن للبيهقي ٢٤١٣ وأمال الشجرى ٢٤٢/١ وإتحاف السادة المتعن ٢/١٨ ، ٥/١٦ ، ٨١٤ وكنز العمال ٢٦١٠ ، ٣٦١٧ ، ٣٩١٦ ، ٣٩١٦ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٥ وجمع الجوامع للسيوطى ١٨١٧ والاذكار للنووى ٣٥١ ، والكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١٤ والمعجم الكبير للطبراني ٢/١٧٦ وميزان الاعتدال ٢٩١١ والمعجم الكبير للطبراني ٢٨٢/١ ، ٢٨٢/١ وجمع الجوامع ٣٧١٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) ف أ « فقالت » وما أثبت من ب . وفي مسند أبي بكر الصديق تصنيف أبي بكر أحمد بن على المروزي ٧٨ رقم ( ٠ ٤ ) فقال : « هل سمعت رسول الشيخ دعاء علمنيه ذكر أن عيسي بن مريم عليه السلام كان يعلمه أصحابه ويقول : « لوكان على أحدكم جبل ذهب ديناً ، ثم دعا بذلك قضاه الشيخ دعا . . » الحديث . وعلق الاستاذ شعيب الارناؤوط بقوله : حديث ضعيف جداً ، بل موضوع الحكم بن عبد الله بن سعد الايلي ، قال الحديث . وقال النسائي ، والدار قطني وجماعة : أحمد : « أحديث كذاب » . وقال النسائي ، والدار قطني وجماعة : متروك الحديث » وأخرجه الحاكم في المستدرك ١ / ١٢٨ ، ١٢٩ . وقال : صحيح ، ورده الذهبي في « مختصره » بقوله : قلت : الحكم ليس بثقة ، وذكره الهيثمي في المجمع ١٠ / ١٨٦ عن البزار ، وقال : وفيه الحكم بن عبد الله الايلي وهو متروك وانظر : التاريخ الكبير ( ٢٤٥/٢ ) المجزان ( ٢٤٠/١) ) .

<sup>(</sup> ٥ ) عبارة « إذا قرأه وهو » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) ف ب « تغنني » .

<sup>(</sup>۷) عمل اليوم والليلة لجلال الدين السيوطى ١٣٦ مكتبة القرآن والمستذرك للحاكم ١/٥١٥ وكنز العمال ١٥٥٦، ١٥٥٦، والترغيب والترهيب ٢/٥١ وجمع الجوامع للسيوطى ١/١٠ والدر المنثور للسيوطى ١/١ وإتحاف السادة المتقين ١/٩٠ ومصنف ابن أبى شيبة ١٤/١٠ و١٤١/١٠ .

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : ﴿ وَكَانَ عَلَىٰٓ ذَنَابَة (١) مِن الدَّيْنِ ، وَكُنْتُ لِلدَّيْنِ كَارِهًا ، فَلَمْ ٱلْبَثُ إِلَّا يَسِيرًا ، حَتَّى جَاءَنِي اللَّهُ بِفَائِدَةٍ ، فَقَضَى اللَّهُ مَا كَانَ عَلَىٰٓ مِنَ الدَّينِ ﴾ .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: وَكَانَتْ لِأَسْهَاءَ عَلَىَّ دِينٌ فَكُنْتُ أَسْتَحِى (٣) مِنْهَا ، كُلَّمَا نَظُرْتُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى مِنْهَا ، كُلَّمَا نَظُرْتُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَنِ اللَّهَا فَلَا لَبِثْتُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَنِ اللَّه بِفَائِدَةِ (٥) رزقِ (٢) من غير صدقةٍ ، ولا ميراثٍ ، فَقَضَيْتُهَا ذُنَابَة ) (٧).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي (^) سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمُسْجِدَ (٩) فَإِذَا هُو بِرُجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمُسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ أُمَامَة فَقَالَ ، ﴿ يَا أَبَا أُمَامَة ، مَالِي أَرَاكَ جَالِسًا (١٠) فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ أُمَامَة وَقُلُونُ لَزِمَتْنِي (١٠) قَالَ: ﴿ أَفَلَا أُعَلَّمُكَ الصَّلَاةِ ﴾ ؟ قَالَ: ﴿ أَفَلَا أُعَلَّمُكَ حَدِيثًا (١٣) إِذَا أَنْتُ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكَ ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ ﴾ ؟ . قالَ: ﴿ بَلَي عَارَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: ﴿ بَلَي السَّولَ اللَّهِ ، قَالَ: ﴿ بَلَي السَّولَ اللَّهِ ، قَالَ: ﴿ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ ﴾ ؟ . قالَ: ﴿ بَلَي السَّولَ اللَّهِ ، قَالَ: ﴿ قَلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ :

الْلَهُمَّ إِنَّ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ (١٤) وَالْحَزَّنِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُحُل ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ، قَالَ (١٥) فَفَعَلْتُهُ (١٦) ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ غَمِّى (١٧) وَهَمَّى وَقَضَى عَنِّى دَيْنِي (١٨).

<sup>(</sup>١) الذنابة : بقية الشيء ويقال عليه من ذينه ذنابة : بقية « المعجم ٢/٣١٦ » وفي مسند أبي بكر الصديق ٧٩ « على ثقلة من دين » وفي دلائل النبوة للبيهقي ٢/٢/١ « وكان على دين » .

<sup>(</sup>۲) لفظ « على ساقط من ب ، خــ .

<sup>(</sup>۳) ف أده أستحيى » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) كلمة « الدعاء » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) كلمة وبفائدة ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۱) ف ب د بیرنق ،

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهتي ٦/ ١٧١ ، ١٧٢ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ١٧٥ .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) ف ب د المسجد ذات ليلة إذه .

<sup>(</sup>۱۰) كلمة د جالساً ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>١١) في أ و فقال ، وما أثبت من ب . ومن سنن أبي داود ١/٥٥٥ .

<sup>(</sup>۱۲) فی ب د هموم لزمتنی ردیون ، .

<sup>(</sup>١٣) في سنن أبي داود و كلاماً ، .

<sup>(</sup>۱۶) الهم: الاهتمام بالمستقبل حرصاً عليه ، والحزن ـ فتح الحاء والزاى ـ على الماضي مما أصاب ، أو مما فات . (۱۰) زيادة من ب . (۱۲) في ب « فقلت ذلك » . (۱۲) زيادة من ب .

<sup>(</sup> ۱۸ ) سنن أبى داود ٢٥٥/ ، ٢٥٦ كتاب الصلاة ، باب الاستعادة . والترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ٢/١١٤ و كلمات يقولهن المديون ، . والتاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للشيخ على ناصف ٥/١٢٣ و كتاب الالذكار والادعية ، .

وَرَوْى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالنَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنُ غَرِيبُ ، وَالْحَاكِمُ عَنْ عَلِيَّ وَضَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالنَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : « أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ (۱) جَبَل ثَبِيرٍ (۱) دَيْنًا أَذَاهُ اللَّهُ عَنْكَ ، قُلْ : اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَاغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ (۱) سِوَاكَ » (۱) .

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، وَسَعِيدُ (°) بن مَنْصُور ، وَالضَّياءُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ لِمُعَاذٍ : ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءً تَدْعُو بِهِ ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ أَحَدٍ دَيْنًا لأَدَّاهُ اللَّهُ (٢) عَنْكَ ، قُلْ يَامَعَاذُ : اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْقِ عَلَيْكَ مِثْلُ أَحَدٍ دَيْنًا لأَدَّاهُ اللَّكِ عَنْ تَشَاءُ ، قُلْ يَامَعَاذُ : اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُوْقِ اللَّهُ مِثْلُ اللَّهُ مَنْ تَشَاءُ ، وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ ، وَتُعَرِّ مَنْ تَشَاءُ ، وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ ، وَتُعَلِيهُمَا مَنْ تَشَاءُ ، وَمَعْذَ النَّذِيْلُ وَالْآخِرَةِ ، تُعْطِيهُمَا مَنْ تَشَاءُ ، وَمَعْنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ، رَحْمَلْنَ اللَّذُيْنَا وَالْآخِرَةِ ، تُعْطِيهُمَا مَنْ تَشَاءُ ، وَمُعْنَى مَنْ سَوَاكِ ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>۱) لفظ مثل زیادة من ب . .

<sup>(</sup>٢) بير كامير : جبل باليمن ، وقيل : بقرب مكة ، وفي رواية : صبر ككتف : جبل لطيء ،

 <sup>(</sup>٢) ففيه طلب الكفاية من الحلال والغنى عن الناس فيلزمه سداد الدين . وهذا سره .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذى ـ كتاب الدعوات باب ١١٠ رقم ٣٥٦٣ . والمستدرك للحاكم ٢٥٣/١ كتاب الدعوات ـ قضاء الدين . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . والترغيب والترهيب للمنذرى ٢١٣/٢ رواه الترمذى واللفظله ، وقال : حديث حسن غريب ، والحاكم قال : صحيح الإسناد . وفي التاج الجامع للاصول ٥/٨٣ رواه الترمذى بسند حسن . ومسند الإمام أحمد ١/ ١٥٣ وكنز العمال ٥٥٥٨ ١٥٣ و ١٥٣ و والسعى وفيه فإن ١٥٣ و والسعى وفيه فإن ١٥٣ و والسعى وفيه فإن الشياعدة على سداده في القريب العاجل إن شاء الله تعالى .

 <sup>(°)</sup> في ا رسعد ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ والله ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>V) عبارة « تؤتى الملك » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٨) ن ب و تغنني ، .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ٢/٦١٤ ، ٦١٥ . ومجمع الزوائد ١٨٥/١٠ ، ١٨٦ .

# الباب الثالث

# فِيهَا علمه ﷺ لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما كاده بعض الجن(١) للفزع .

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَابْنُ سَعْدٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ (٢) أَبِي خَالِدٍ الرِّيَاحِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِي الَّلَهُ / تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ (٣) شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ : إِنَّى أَجِدُ فَزَعًا بِالَّكْيْلِ [و٥٠٠] فَقَالَ : ﴿ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ <sup>(٤)</sup> جبريلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَزَعَمَ أَنْ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِئِّ يَكِيدُنِي :

ه أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ اللَّاتِي لَايُجَا وِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ ، مِنْ شَرَّ مَا ينزلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّرُ ، مَا يَبْرَحُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ ، وَمِنْ شَرِّ (٦) مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ (٧) فِتَنِ اللَّيْلِ ، وَفِتَنِ (٨) النَّهَادِ ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ ، يَارَحُمَّنُ ، . قَالَ فَفَعَلْتُ (٩) فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ عَمْرٍ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جِذْهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ (١١) كَلِمَاتٍ (١٢) : ﴿ أَعُوذُ

<sup>(</sup>١) و لما كاده بعض الجن » زيادة من ب ،

<sup>(</sup>۲) كلمة « ابى » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) في برد اشتكى إلى النبي » .

 <sup>(</sup>٤) ف 1 د علمنی » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) عبارة د من شر ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٦) عبارة د من شر ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٧) كلمة وشر، زيادة من ب .

<sup>(</sup> ٨ ) كلمة و وفتن ، زيادة من ب .

<sup>(</sup> ٩ ) في 1 و فقلت ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>١٠) المعجم الكبير للطبراني ٤/١٣٥ حديث رقم ٣٨٣٨ قال في المجمع ١٢٧/١٠ وفيه المسيب بن واضبع وقد وثقه غير واحد ، وضعفه جماعة ، وكذلك الحسن بن على المعمري ، ويقية رجاله رجال الصحيح ، ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٦٧ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/٩١ . وعمل اليوم والليلة لابن السنى ١٨٥ برقم ٦٣٧ عن عبد الرحمن بن خنيس ، ودلائل النبوة لابي نعيم ١/١٢٧ ، ١٢٨ .

<sup>(</sup> ١١ ) الفرع : الخوف ،

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ب

بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ ، وَعِقَابِهِ ، وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ (١) الشَّيَاطِين ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ » (٢) .

قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ (٣) بَن عَمْرِو رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (١) يُعَلِّمْهُنَّ مَنْ عَقِلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمُ يَعْقِلْ كَتَبَهُ وَعَلَّقَهُ (٥) عَلَيْهِ».

وَرَوَاهُ التَّرْمِذِئُ وَقَالَ : حَسَنُ . وَلَفْظُه : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ : وَذَكَرَهُ . وَقَالَ فِيهِ : وَمَن لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهَا فِي صَكَّ (٦) ، ثُمَّ عَلَقَهَا فِي عُنْقِه ﴾ .

وَرَوَاهُ الْحَسَنُ (٧) ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .

وَقَالَ مَالِكُ \_ فِي الْمُوَطَّأِ \_ : بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لِمُ رَسُولُ (^) اللهِ ﷺ قُلْ : فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْ : فَذَكَرَ مِثْلَهُ (٩) .

وَذَكَرُ ( ' الطَّبَرَانِ ُ نَحُوه مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةً ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَخِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَالَبِكَ ( ' ' إِلَّا اللَّلِيَالِيَ حَتَّى جَاءَ خَالِدُ بِنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى وَالَّذِي بَعَثَكَ ( ' ' ) بِالْحُقِّ مَا أَثْمَمْتَ الْكَلِمَاتِ

 <sup>(</sup>١) خطراتهم التي يخطرونها بقلب الإنسان ، وإن غالب الخوف والفزع ، وإضغاث الاحلام من الشياطين ، وينفع منها تلاوة هذه الكلمات قبل
النوم ، وإما إذا كانت تلك الامور ناشئة من خلط في المزاج ، أو مرض بالجسم ، ولاسيما المعدة والرأس ، فالدواء عند الاطباء والشفا من الله
تعالى .

 <sup>(</sup>۲) أبو داود برقم ۳۸۹۳ في الطب ، حديث حسن بشواهده . وأخرجه أحمد ۱۸۱/۲ أبو بكر بن السنى في عمل اليوم والليلة ۲۱۲ برقم ۷۶٦ وفضائل الاعمال للحافظ المقدسي ۱۲۶ طـ مطبعة المدنى بالقاهرة ، والتاج الجامع للأصول ٥/١٣٧ ورواه الترمذي برقم ۳۵۱۹ في الدعوات باب رقم ۹۲ .

<sup>(</sup>٣) في الكلم الطيب لابن تيمية « وكان ابن عمرو » .

<sup>(</sup>٤) ف ب د قال عمرو كان رضى الله عنه ، .

<sup>(°)</sup> في ب د فأعلقه ، أذكار اليوم والليلة لابن قيم الجوزية ١٤ وعمل اليوم والليلة لابن السنى ٢١٢ .

<sup>(</sup>۲) فل ب « سك » .

<sup>(</sup>٧) ال ب و الحاكم ، .

<sup>(</sup>A) عبارة « رسول الله » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٩) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٥٠ في الشعر ، جامع الأصول ٢٧٣/٤ برقم ٢٢٦٥ .

<sup>(</sup>۱۰) فی ب د وروی ، .

<sup>(</sup>۱۱) في ب و البت ۽ تحريف .

<sup>(</sup>١٢) عبارة و والذي بعثك بالحق ، ساقطة من ب .

الَّتِي عَلَّمَتْنِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَى أَذْهَبَ اللّهُ عَنِي مَا كنتُ أَجِدُ ، فَهَا أُبَالِي لو دخلتُ عَلَى أَسدِ في خِبْبُهِ لِكَسْرِ الْخَاءِ المعجمة : مكانه الذي يَأْوِي إِلَيْهِ (٢) . وَرَوَاهُ (٣) عَلَى أَسَدِ في خِبْبُهِ لَا يَكُسْرِ الْخَاءِ المعجمة : مكانه الذي يَأْوِي إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْزَعُ فِي مَنَامِهِ ، فَقَالَ ابْنُ السَّنِي بِلَفْظِ : ﴿ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي اللّهِ فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْزَعُ فِي مَنَامِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ عَلَى فَوَاشِكَ ، فَقُل : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ (٥) مِنْ غَضْبِهِ ، وَعِقَابِهِ (٦) ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَنْ يَحْضُرُونَ » فَقَالَهَا ، فَذَهَبَ عَنْهُ ، فَكَانَ عَبْدُ اللّهِ يُعَلِّمُهَا مَنْ أَطَاقَ الْكَلاَمَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يُعَلِّمُهُا مَنْ أَطَاقَ الْكَلاَمَ مِنْ وَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يُعَلِيهِ (٨) .

وَرَوَى ابْنُ إِسْخَقَ عَنْ عَمْرِو بِنِ شَعَيْبٍ ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرِو رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا (٩) كَلِمَاتٍ نَقُولُمُنَّ عِنْدَ النَّوْمِ مِنَ الْفَزَعَ :

« بِاسْمِ الَّلَهِ ، أَعُوذُ بِكَلِهَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ (١٠)مِنْ غَضَبِهِ ، وَعِقَابِهِ وَشَرَّ عِبَادِهِ ، وَعِمَابِهِ وَشَرَّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَنْ يَحْضُرُونَ » .

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَمْرِو: يعلمها مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ ، وَمَنْ كَانَ صَغِيرًا لاَ يَعْقِل كتبها له ، وَعَلَّقَهَا(١١)في عُنُقِهِ .

«وَرَوَاهُ الَّإِمَامُ أَحْمَدُ (١٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (١٣)، وَلَمْ يَذُكُرُ النَّوْمَ ع.

<sup>(</sup>۱) ف ب د خنیث ، .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ٤/١٣٥ .

<sup>(</sup>۲) في 1 د وروى ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٥) ساقط من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ د وعقابه ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>V) لفظ «عليه» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) عمل اليوم والليلة لابي بكر بن السنى ٢١٠ ــ ٢١٢ طـ مكتب التراث الإسلامي .

 <sup>(</sup>٩) ال ب د يكلمنا » .

<sup>(</sup> ۱۰ ) كلمة « التامات » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۱) في و فعقلها ، .

<sup>(</sup>١٢) مسند الإمام أحمد ١٨١/٢.

<sup>(</sup> ۱۳ ) سنن أبى داود ٢/ ٣٨٩ فى كتاب الطب وسنن الترمذى ٣٥١٩ فى الدعوات وقال رجاله ثقات والترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ٢/ ٥٦/٦ طـ دار الحديث .

وَرَوَاهُ ابْنُ السُّنِّى ، عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ : إِنِّ أَجِدُ وَحْشَةً ، فَقَالَ : ﴿ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ : ﴾ وَذَكَرَهُ .

وَرَوَى ابْنُ السَّنِّى عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « أَنَّ رَسُولَ وَطَنَّهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ / وَسَلَّم رَجُلُّ يَشْكُو إِلَيْهِ (١) الْوَحْشَةَ ، فَقَالَ » أَكْثِرُ مِنْ أَنْ تَقُولَ :

﴿ سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ، رَبِّ الملاثكةِ وَالرُّوحِ جَلَّلتْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 إِلْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ ، فَقَالَهَا الرَّجُلُ فَذَهَبَتْ عَنْهُ الْوَحْشَةُ (٢) .

<sup>(</sup>١) لفظ د إليه ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>۲) عمل اليوم والليلة لابن السنى ١٨٥ رقم ٢٦٨ ، ١٨٦ رقم ٢٣٩ باب ما يقول إذا رأى الهلال وسنن النسائى (المجتبى ٢/ ٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٥ عمل اليوم والليلة لابن السنى ١٨٥ رقم ٢٩٨ ، ١٨٥ والسند ٢/ ٤٠١ ، ٢٤٠ والسنن الكبرى للبيهقى ٢/ ٢٩ ، ٤٠ ، ١٤ وعجمع الزوائد ٢/ ٢٤١ وإتحاف السادة المنقين ٤/ ٣٣٣ ، ٥/ ١٥٥ ، ١٥٧ ، ١٨٨٠ وابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٨ ، ٢٠٨ ، والمعجم الكبير للطبراني ٢/ ٢٥٠ موارد الظمأن للهيثمي ٢٧٧ ومشكاة المصابيح للتبريزي ١٢٧٤ ، ١٢٧٥ كنز العمال ٢١٩٣٤ ، ٢١٩٣٧ الانكار النووية ٨٣ وتفسير ابن كثير ٢/ ١٦٣ وأخلاق النبوة ١٨٧ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٤/ ٢٦٣ والاسماء والصفات للبيهقي ٢٨ والضعفاء للعقيل ٢/ ٢٤ وكشف الخفاء للعجلوني ١/ ٢٥٥ والمنتقى لابن الجاري. ٢٧١ الطبعة الأولى .

# البساب السرابسع فِيهَا عَلَمهُ عَلَيْهِ لِأَصْحَابِهِ مِنْ لَدْغَةِ الْعَقْرَبِ

رَوَى الْبَيْهَقِى مِنْ طَرِيقِ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ (') عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلِ مِن أَسْلَمَ قَالَ : لَدَغَتْ رَجُلًا عَقْرِبُ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ : لَوْ قَالَ حِينَ أَمْسَى : ( أَعُوذُ بِكِلْهَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرُّهُ "(') قَالَ : فقالتها امرأةُ من أَعُودُ بِكِلْهَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرُّهُ "(') قَالَ : فقالتها امرأةُ من أَهْلَى فَلَدَغَتْهَا ('') حَيَّة فَلَمْ تَضُرُّهَا ('') " .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدِ (٥) ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بن (١) محمدٍ قَالَ : نهش عبد اللهِ بن سعد (٨) مِحْرِيرَاتِ الْأَفَاعِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . « اذْهَبُوا بِهِ (٩) إِلَى عِمَارَةِ (١٠) بْنِ حَزْمِ فَلْيُرْقِهِ » قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ : إِنَّهُ يَوُتُ ، قَالَ : « وَإِنْ » ، فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى (١١) عِمَارَة فَرُقَاهُ ، فَشُفِي (١٢) .

<sup>(</sup>۱) سهل بن أبي صالح السمان ، ممن كثرت عنايته بالعلم ومواظبته على الدين ، وكان يهم في الشيء بعد الشيء . ترجمته في : التاريخ الكبير ٤/١٠٤ وتاريخ الفسوى ٢/٣٢١ والتجديل ٤/٣٢٦ والجديل ٤/٣٤٦ وتهذيب الكمال ٢٦٠ والتقريب ٢/٦٢٦ والكاشف ٢/٢٧ والتهذيب ٢/٦٢٦ والريخ الإسلام ٥/٢٦١ وتاريخ الثقات ٢١٠ وتاريخ أسماء الثقات ١٠٨ وتذكرة الحفاظ ١/٧٣١ وخلاصة تذهيب الكمال ١٠٨ والسير ٥/٥٥ والطبقات ٢٦٦ وشذرات الذهب ٢/٨٠١ ومشاهير علماء الأمصار ٢٢٠ ت ١٠٨٨

<sup>(</sup>٢) عبارة « لم تضره » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) في أ د فلذغتها ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٧/١٠٥ وصحيح مسلم ٤/٢٠٨١ ف كتاب الذكر والدعاء ، ومسند الإمام أحمد ١٩/٣ ، ٤٤٨ ، ٣٧٧، ٢٠٩ ، ٥٠٤ ، الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/١٧٥ .

<sup>(</sup>٥) في ب د ابن أبي سعد » وفي جد د وروى سعد » وكلاهما محرف .

<sup>(</sup>٦) لفظ وابن ۽ زيادة من جـ .

<sup>(</sup>۷) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، من سادات التابعين ، اسمه كنيته ، مات سنة عشرين ومائة . ترجمته في : السير ١٣٠٥ ، تاريخ خليفة ٢٢٠ ، البرح والتعديل ٢٩/١٦ ، تهذيب الكمال ١٥٨٦ ، تذهيب التهذيب ٤/٤٠٢/ ١ وتاريخ الإسلام ١٢٠٥ والتهذيب ٢٨/١٢ ومشاهير علماء الأمصار ١٢٠ و ٤٥٥ .

<sup>(</sup>۸) فى الخصائص الكبرى: « نهش عبد الله بن سهل » وهو تحريف ، إذ هو عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، كان بعصر مدة ، وبالشام زمانا ، ومات بالرملة ، مات وهو فى الصلاة فجأة فارا من الفتنة سنة تسم وخمسين . ترجمته فى : طبقات ابن سعد ۱۹۹۷ ونسب قريش ۲۳۶ والسير ۳۲/۳ وطبقات خليفة ت ۲۰۸ ، ۲۷۱۳ وتاريخ البخارى ۱۷۰ والمعارف ۲۰۰ والمعرفة والتاريخ ۱۸۳/۱ وتاريخ دمشق لابن زرعة المحرام ١٨٥ والولاة والقضاة ۱۱ وجمهرة انساب العرب ۱۷۰ والاستيعاب ۹۱۸ وأسد الغابة ۱۷۳/۳ والإصابة ۲۱۲/۲ والنجوم الزاهرة ۱/۷۹ وحسن المحاضرة ۱/۷۹ وشدرات الذهب ۱/٤٤ ومشاهير علماء الأمصار ۲۰ ت ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٩) عبارة دراذهبوا به إلى » زائدة من ب .

<sup>(</sup>۱۰) عمارة بن حزم بن زيد الانصارى النجارى ، معن شهد بدرا وجوامع المشاهد ، وقتل يوم اليعامة ، ولم يعقب كذا جاء في ثقات المصنف ٢٩٤/٣ وقال ابن حجر في الإصابة ٢٩٢/١ : « وكان له من الولد مالك بن عمارة بن حزم ، لا عقب له ، . ترجمته في : التجريد ١٩٥/١ والثقات ٢٩٤/ والإصابة ٢٩٢/٢ وأسد الغابة ٤٨٦/٤ ومشاهير علماء الأمصار ٥١ ت ١٣٢ وطبقات ابن سعد ٢٨٦/٣ .

<sup>(</sup>۱۱) في ب « فذهبوا به إلى أبي عمارة » .

<sup>(</sup>١٢) الخصائص الكبرى للسيوطي ٢/١٧٥ وابن سعد ٣/٤٨٦ .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عن سهلٍ بن أَبِي حَثْمَة (١) قَالَ : لدغ رجل مِثَنا بحرة (١) الله المعلى ، فَدُعِى له عمرو بن حزم (١) يَرْقِيهِ فَأَبَى حَتَى جَاءَ إِلَى (١) النَّبِيّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ (٥) فَقَالَ لَهُ : اعْرِضْهَا ﴿ عَلَيْ ﴾ (١) فَعَرَضَهَا عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ لَهُ فِيهَا». حَرَّة الْأَفَاعِي (٧) : موضعٌ قريبٌ من الرَّبّوةِ (٨) بِالْأَبْوَاءِ »

وَرَوَى الشَّيْخَانِ ، عَنْ أَبِي سعيدٍ الخُدرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ . أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَنَاسٍ (٩) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، أَنَاسٍ (٩) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَيَرَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَرَوَى الْبَيْهَقِى عَن خَارِجَة بِنِ الصَلْتِ التَّمِيمِيِّ (١٦) ، عَن عَمِّهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ وَعِنْدَهُمْ مَجْنُونُ (١٣)مُوثَقُ في الحديد فقال له بَعضُهم : أَعِنْدَكَ (١٤) شيءٍ تُدَاوِي بِهِ هَذَا ؟ فَإِنَّ (١٥)صاحبك قد جاء بخيرِ ، (١٦)فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

<sup>(</sup>۱) فى ب « خيثمة » وفى جب « حتمة » وكلاهما محرف إذ هو سهل بن أبى حثمة الحارثى النجارى الأنصارى كنيته أبو يحيى ، ويقال : ابو محمد ، وهو سهل بن أبى حثمة بن ساعدة بن عامر بن لؤى بن عدى بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج ، وأمه الم الربيع بنت أسلم بن حراش ، كنيته أبو يحيى ، كان أبن ثمان سنين حين قبض ألله رسوله إلى جنته . ترجمته فى : تاريخ الصحابة ١٢١ تا ١٨٥ والثقات ١٦٩/٣ والإصابة ١٦٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) في جدد لذع ساعدة الأفاعي ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) عمرو بن حزم أخو عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم . مات بالمدينة سنة إحدى وخمسين في إمارة معاوية بن ابى سفيان . ترجمته في : طبقات ابن سعد ٢/ ٢٨٦ والتجريد ١/ ٤٠٤ والثقات ٣/ ٢٦٧ والإصابة ٢/ ٥٣٧ وأسد الغابة ٤/ ٨٨ ومشاهير علماء الأمصار ٥٥ ت ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) لفظ د إلى ، ساقط من ج. .

<sup>(°)</sup> ن جـ د واستاذنه ، .

<sup>(</sup>٦) لفظ دعلي ، زيادة من ج. تاريخ الطبري ٢٥٢/٢ وشرح معاني الآثار ٤/٣٨٢ ودلائل النبوة للبيهقي ١٦٢/٢ .

<sup>. (</sup>V) في جدد من الأفاعي ، .

<sup>(</sup>٨) لفظ د الربوة ، ساقط من ب . والحديث ورد في الخصائص الكبرى ٢/ ١٧٦ .

<sup>(</sup>٩) في أ د ناس » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) في ١، جد « لذيع » والمثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۱) صحيح البخارى ٢٢٩/٣ كتاب الطب ، باب النفث في الرقية وفتح البارى ٢٩٨/١٠ . وصحيح مسلم كتاب السلام ، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية والنووى على مسلم ٥/٤٣٥ . ودلائل النبوة للبيهقى ٧/٠٠ والخصائص الكبرى ٢/٢٧٦ والحديث أخرجه الأربعة في السنن كلهم في الطب .

<sup>(</sup>١٢) خارجة بن الصلت التميمي البرجمي - بضم الموحدة والجيم - الكوفى ، عن ابن مسعود ، وعنه الشعبي ، ذكره ابن حبان في الثقات . خلاصة تذهيب الكمال ٢/٧٢/ ت ١٧٣٤ .

<sup>(</sup>۱۳) في جـ د مسجون ، .

<sup>(</sup>١٤) لفظ د عندك ۽ ساقط من ج. .

<sup>(</sup>١٥) في جدد قال ، .

<sup>(</sup>١٦) في جدد بخيير، .

ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، كل يومٍ مَرَّتَيْنِ فَبَراً ، فَأَعْطَاهُ مائةً شَاةٍ ، فَأَتَى النَّبِي ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « كُلْ فَمَنْ أَكَلَ بِرَقيةِ بَاطِلِ ، فقد أكلت بِرُقْيةِ حَقِّ » (١).

وَرَوَى ابْنُ أَبِي اللَّهُ نِيَا عن ربيعٍ عَنْ أَبِي العَالَيةِ (١) قَالَ : أَنَى خَالِدٌ بنُ الولِيدِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ، إِنِي أَلْقَى فَزَعاً مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : أَلاَ أُعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَ (١) جِبريلُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ اللَّيْلِ ، فَقَالَ : قل : ﴿ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ إِنَّ جِبْرِيلَ ذَكَرَ لِي أَنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الجِّنِ يُحكر (١) بِي ، فَقَالَ : قل : ﴿ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَاتِ اللّهُ وَالنَّهُ وَلَا أَوْلِ مِنَ السَمَاءِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرَجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ فَاللّهُ وَالنَّهَارِ إِلّا طَارِقاً يَطْرِق بِخَيْرِ يَارَحْمَٰنَ » (٩) .

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقى ۱۹۱/ ، ۹۲ وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع ، الإجارة ، باب كسب الأطباء ، الحديث ۲۲۲۰ ص ۲۲۲۰ وأعاده في الطب ، باب ما جاء في الرقى ۲۸۹٦ ص ۱۳/٤ ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ۱۱۱/٥ والخصائص الكبرى ۲۷۷/۲ .

<sup>(</sup>۲) أبو العالية الرياحى ، اسمه رفيع ، مولى امراة من بنى يربوع من بنى رياح ، اسلم لسنتين مضنا من خلافة أبى بكر ، ومات سنة ثلاث وتسعين ، ولم ينصف من زعم أن حديث أبى العالية الرياحى رياح ، ولم يجعل حديث إبراهيم بن أبى يحيى وذويه رياحا تهب . ترجمته في : الثقات ٤/ ٢٣٧ والجمع ١/ ١٦١ والتهذيب ٣/ ٢٨٢ والتقريب ١/ ٢٥٢ والكاشف ١/ ٢٤٢ وتاريخ الثقات ص/ ١٦١ ، ٥٠٣ ومعرفة الثقات ١/٢٢ والسير ٢/٢٧ ومشاهير علماء الأمصار ١٥٣ ت ٦٩٧ .

<sup>(</sup>٣) في أ ، جدد علمني ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ن ب ، جـد مکربی ، .

<sup>(</sup>ه) أن جدد ما ذر أفي الأرض ، .

<sup>(</sup>r) عبارة « ومن شر » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۷) نی ب د من شر ی .

<sup>(</sup>۸) فاب دمن».

#### الباب الخامس

# فِيهَا عَلَّمَهُ ﷺ لِخَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَمَّا حَصَلَ لَهُ(١) الْأَرَقُ .

رَوَى ابْنُ سَعْدِ<sup>(۱)</sup> وَالطَّبَرَانِيُّ فِي ـ الْكَبِيرِ ـ عن خالدٍ بن الوليدِ رَضِىَ اللهُ تُعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : كُنتُ آرَقُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا [وا ١٠٦] قُلْتَهُنَّ/ يَمْتَ ، قُلْ :

« اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْع (٣) وَمَا أَقَلَّت ، وَرَبَّ الشَّيَاطين وما أَفسدت (٤) ، كُنْ لِي جَاراً من شر (٥) جميع الجِن وَالْإِنْسِ ، وَأَن يَفْرُط (٢) على أَحَدُ منهم ، وَأَلَّا يُؤْذِينِي ، عَزَّ جَارُك ، وَجَلَّ فَنَاؤُكَ ، وَلَا إِلَهُ غيرِك » (٧) .

وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ : إِسْنَادُهُ لَيْسَ بالقَوِيِّ (^) عن بُرَيْدة (<sup>٩)</sup> بلفظ « اشْتَكَى (' ')

11.5

<sup>(</sup>۱) لفظ دله » ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) عبارة و ابن سعد ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) في ب ، جد وما أضلت ، انظر : الكم الطيب لابن تيمية ٥٢ . ) .

لفظ و السبع ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) لفظ د وما أفسدت ، من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظء شر ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>V) في جد دوان يعود » . ومعنى يفرط : يتعدى على من العدوان .

<sup>(</sup>A) المعجم الكبير للطبراني ١٣٥/ ، ١٣٦ حديث ٢٨٣٩ مع اختلاف في بعض الألفاظ . قال في المجمع ١٣١/ ١٢٧ رواه الطبراني في الأوسط ٢٤٤ مجمع البحرين ، ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد بن الوليد ، ورواه في الكبير بسند ضعيف بنحوه ، وخلاصة مكارم الأخلاق ومعاليها للخرائصي ١٨٦ حديث ٢٢٤ وكذا المجمع ١٣٤/١ إسناده حسن ، والخصائص الكبرى ٢/٢٧ ومسلم : الذكر والدعاء ٢١ ، ٢٢ ، ٢٢ والترمذي ٢٤٨١ ، وسنن ابن ماجة ٢٨٣١ ومسند الإمام أحمد ٢/٤٠٤ ، ٢٣٥ ، ٢٨١ ، وعلل المحديث لابن أبي حاتم الرازي ٢٤١٢ ، وكنز العمال ٢٣٤٣ ، و٢٧٥ والحلية لابي نعيم ٢/٦ واتحاف السادة المتقين للزبيدي ٥/١٠٠ ، المحديث لابن أبي حاتم الرازي ٢٤١٢ ، وكنز العمال ٢٣٤٣ ، و٢٧٥ والحلية لابي نعيم ٢/١٤ واتحاف السادة المتقين للزبيدي ٥/١٠٠ والمحديث ١٩٠١ ومجمع الزوائد ١/١٤٠ وبالريخ بغداد للخطيب البغدادي ٢/٨٩ وعمل اليوم والليلة لابن السنى ٢٠١٩ والمستدرك للحاكم ٢/٧٥ والدر المنثور ٦/١٧ والمطالب العالية ٢٥٣ وموارد الظمآن للهيثمي ٥٢٥ ، ٢٢١ وتقسير ابن كثير ٨/٢١ والترغيب والترهيب والترهيب ١٩٣٧ وبقصير المرازي المحديث ١٢١/ والأسماء والصفات ٢٤ ، ٢٢٦ والطب النبوي للذهبي ١٤١ وكذا المستدرك ١/٢٤١ ، ٢/١٠ وبقسير القرطبي ٨/٥٧ ومشكل الآثار للطحاوي ٢/٢١٣ ، ٢/٥١٠ وزاد المسير لابن الجوزي ٨/٢٩٢ والتاريخ الكبير للبخاري ٢/٢٧١ ودديث ١٤١ . ابن خزيمة ٥٢٥ والبداية والنهاية ٤/٣٨١ وبدئل النبوة للبيهقي ٤/٤٠٢ والمعجم الأرسط للطبراني ١/٢٢١ حديث ١٤١ .

<sup>(</sup>٩) ن ب د بقوی ء .

<sup>(</sup>۱۰) في 1 ، جد د بردة ، وما أثبت من ب . إذ هو بريدة بن الحصيب بالتصغير فيهما بابن عبد ألله بن الحارث الأسلمي ، سكن المدينة ، ثم البصرة ، ثم مرو ، له مائة وأربعة وستون حديثا اتفقا على حديث ، وانفرد البخارى بحديثين ، ومسلم بأحد عشر ، روى عنه : ابنه عبد الله وغيره مات بمرور سنة أثنتين أو ثلاث وستين وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة . خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ١٢١/١ .

خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ المَخْزُومِي (١) رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ : مَا أَنَامُ اللّهُ بَنُ الْوَلِيدِ المَخْزُومِي (١) رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ : اللّهُمّ رَبّ اللّهُمّ رَبّ اللّهُمْ رَبّ اللّهُمْ رَبّ اللّهُمْ وَابّ . . وَ(٢) » فذكره .

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى ، وَابْنُ عَسَاكِرَ ، وَابْنُ السَّنِّى عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « قُلْ : اللَّهُمَّ غَارَتِ النَّجُومُ عَنْهُ قَالَ : « قُلْ : اللَّهُمَّ غَارَتِ النَّجُومُ وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ ، وَأَنْتَ حَيُّ قَيُّومُ ، لاَ تَأْخُذُهُ (٣) سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ ، وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ ، وَأَنْتَ حَيُّ قَيُّومُ ، لاَ تَأْخُذُهُ (٣) سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ ، وَهَدَأَتِ اللهُ عَيْنِ » فقلتُهَا ، فَأَذُهَبَ (٤) اللهُ (٥) عَنَى مَا كُنْتُ أَجِدُه (٢) (٧)

الْأَرَقُ: السَّهَرُ.

هَدَأَ : سَكُنَ .

<sup>(</sup>١) في به شكا ، وكذا الكلم الطيب لابن تيمية ٥١ ، ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) ن ب د انجزه ، .

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي ۳٤۸۱ . وابن ابي شيبة ۱۰/۲۵۱ .

<sup>(</sup>٤) في ، جه و لاتأخذك ، .

ها اذهب ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ « الله » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٧) عمل اليوم والليلة لابن السنى ٢١٢ وتفسير ابن كثير ٣١٣/٦ والاذكار للنووى ٩١ . وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني ٤٩٨ .

### الباب السادس

# فِيهَا عَلَّمَهُ عَلِيْ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَدْبَرَتْ عَنْهُ الدُّنْيَا(١)

رَوَى الْخَطِيبُ (٢) فِي رواةِ مالكِ ، عن ابن عمرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا . أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُولَ اللّهِ : إِنَّ الدُّنْيَا أَذْبَرَتْ عَنِّى وَتَوَلَّتْ . قَالَ : « وَأَيْنَ أَنتَ مِنْ صَلاَةِ الْمَلاَئِكَةِ ، وتسبيحِ الخلائقِ ، وبه يُرْزَقُونَ ؟! قلْ عند طلوع (٣) الفجر : « سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيمِ ، أَسْتَغْفِرُ اللّهَ ، مِائة مَرَّة ، تَأْتِيك الدُّنْيَا صَاغِرَةً » فولَى الرَّجل (٤) فمكثَ ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ : « لَقَدْ أَقْبَلُتُ عَلَى الدُّنْيَا ، فَهَا أَدْرِى أَيْنَ (٥) أَضَعُهَا (٢) ؟ »

<sup>(</sup>١) عبارة « أدبرت عنه الدنيا ، ساقطة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>۲) أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى الخطيب البغدادى الشافعي الحافظ الكبير ولد يوم الخميس لست من جمادى الأخرة سنة ٢٩٢ هـ ومصنفاته تزيد على الستين . منها تاريخ بغداد وتوفى سنة ٤٦٣ هـ ودفن بباب حرب بجوار بشر الحافي . طبقات الشافعية الكبرى ٤/ ٢٩ رقم ٢٥٨ والنجوم الزاهرة ٥/ ٨٧ والرسالة المستطرفة للكتاني ٤٠ وشذرات الذهب ٣/ ٣١١ وتذكرة الحفاظ ٣/ ٣١٢ وتبيين كذب المفترى ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) لفظ د طلوع ، زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٤) عبارة « فولى الرجل » زيادة من ب .

<sup>(°)</sup> ف (ب) « فأين » .

<sup>(</sup>٦) الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/٢٧ وأخلاق النبي ﷺ لأبى الشيخ ١٠٢ وسنن البزار ١٣/٤، ١٤/٤ والمسند ٢٥،٦ ، ١٨٤ وصحيح البخارى ١٠٧/٨ ، ١٧٧، ١٩٩/٩ وصحيح مسلم في الذكر والدعاء ب ١٠ رقم ٣١ وفتح البارى لابن حجر ٢١/٢٦٥ واتحاف السادة المنقين ٥/٣٠ والترغيب والترهيب ٢/٣٢٤ وكنز العمال ٢٥٢٢ ، ٢٣٢١ والأسماء والصفات للبيهقى ٤٩٩ وتفسير ابن كثير ٢٩/٨ والمجمع ١٤/١٠ .

#### الباب السابع

#### فِيهَا عَلَّمَهُ ﷺ لِأُمَّتِهِ لِلْأَمَانِ مِنَ السَّرِقَةِ وَغَيْرِهَا(١)

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي « الْكَبِيرِ » وسَمُّويَه (٢) عن عليِّ (٣) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأُمَّتِه (٤) ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ اهْدِ قُلُوبَهُمْ إِلَى دِينِكَ ، وَحُطَّ مِنْ أَوْزَارِهِمْ (٥) بِرَحْمَتِكَ »(٦) .

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللهَ أُو ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ . . . ﴾ (٧) الآية ، هُو أَمَانٌ مِنَ الشَّرِق ، وَأَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنِيْ تَلاهَا حَيْثُ أَخَذَ مَضْجَعَه فَدَخَلَ الشَّرِق ، وَأَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَنِيْ تَلاهَا حَيْثُ أَخَذَ مَضْجَعَه فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَارِتٌ ، فَجَمَعَ مَا فِي البيتِ وَحَمَلَهُ ، والرجل ليس بِنَائِمٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى البابِ فَوَجَدَهُ مَسْدُوداً ، فَوضَعَ الكارة فَإِذَا هو مفتوح ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَوَضَعَ الكارة فَإِذَا هو مفتوح ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَضَحِكَ (١) صاحبُ الدَّارِ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنِّ أحصنتُ بيتى »(٩) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبَانَ بِنِ أَبِي عَيَّاشٍ أَن أَنسَ بِنِ مَالَكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه كَلَمَ الحجاجَ ، فقال له (۱۱) الْحَجَّائِج لولا خدمتك لرَسُول الله ﷺ ، وكتاب أمير المؤمنين فيك ، كان لى ولك شَأْن. فقالَ أَنسُ: أيهات أيهات إلى لما غلُظت أرنبتى ، وأنكر رَسُولُ اللهِ ﷺ صوتى ، علَّمنى كلماتٍ لم (۱۲) يضرني معهنَّ عُتَو جَبَار (۱۳) ، ولا عنوته (۱۲) مع تيسير الحوائج ، ولقاء أمير المؤمنين بِالمحبَّة . فقالَ الْحُجَّاجُ : لَوُ

<sup>(</sup>۱) في ب ، جـ د السرق وغيره » . (۲) في جـ د ميمونة » . (۲) في د انس » .

<sup>(</sup>٤) في ب وقال : قال رسول الله 難 دعا لامته ، . (٥) في ب و من ورائهم ، .

<sup>(</sup>٦) في ا د من فضلك ، وما اثبت من ب . والحديث ورد في الترمذي ٣٩٣٢ والمسند ١٨٥/٥، ٣٤٢/٣ ، ١٨٥/٥، ٢٠٤/٣ ، ٢٠٠ والمطالب العالية ٤٤٣٠ وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ١/٥٥ والمعجم الكبير للطبراني ٥/٥١ وجمع الجوامع ١٨٤٤ والكنز ٢٥٥٧٧ ، ٣٢٢٦ . ٣٨٢٢٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء من الآية ١١٠ .

<sup>(</sup>۸) ئ ب د فقعل » .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة للبيهقي ١٢/٧ والخصائص الكبرى للسيوطي ١٧٧/٢.

<sup>(</sup>١٠) عبارة و فقال له الحجاج » ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۱) نی ب د وموتی ، .

<sup>(</sup>۱۲) في أ و لن يضرني ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۳) فی ب د عتوجار ، .

<sup>(</sup>١٤) عبارة د و لاعنوته » زيادة من ب .

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَعْدِ بن أَبِي وَقَاصِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قال : جاء أعرابُ اللهِ عَلْمُنِي كَلَاماً أَقُولُه ، قَالَ : « قل : لاَ إِلَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَّمْنِي كَلَاماً أَقُولُه ، قَالَ : « قل : لاَ إِلَهُ إِلاَ اللّهُ وحده لا شريك له ، الله أكبرُ كبيرًا ، والحمدُ لله كَثِيراً وسبحانَ (١١) اللهِ

<sup>(</sup>۱) في أ و علمتهن قال ۽ وما أثبت من باد

<sup>(</sup>Y) أن ا د فدنا ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) لفظ د مائتا ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) في أو أن مما أعطاه ، وما أثبت من ب.

<sup>(°)</sup> عبارة د الله اكبر ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ دانه انه عساقط من ب .

<sup>(</sup>V) ق ب د من عبادك » .

 <sup>(</sup>A) كلمة « وأمنك » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٩) الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/١٧٦ باب دعاء النجاة من الظالمين وتيسير الحوائج ، وكنز العمال ٢٥٠٦ ، ٢٩٥٨ وعمل اليوم والليلة لابن السنى ٤٩ بنحوه والأذكار ١١٦ .

<sup>(</sup>۱۰) فن ب د النبی ، .

<sup>(</sup>۱۱) لفظره سبحان ، ساقط من ب ،

رَبِّ الْعَالِمِينَ ، لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العزِيزِ الحَكِيمِ (١) » ، قال فهؤلاء لربى فَهالى ، قال : « قل : اللهم اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي » شكّ الراوى في « وَعَافِنِي » (٢) . .

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ عِن عَمْرَان بِنَ حُطَيْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ (٣) اللهِ عَلَمَ أَبَاهُ حَصِيناً كَلِمَتَيْنِ يَدْعُو بِهِمَا (٤): « اللَّهُمَّ (٥) وَأَلْمِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرّ (٦) نَفْسِي (٧) ».

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ ، « وقال : غريبُ ، عن عمرَ بن الخطَّاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « قُلْ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِ خَيْراً (^) مِنْ عَلَانِيَتِي مَسَاوِلُ اللهِ ﷺ قَالَ : « قُلْ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِ خَيْراً (^) مِنْ عَلَانِيتِي ، وَاجْعَلْ عَلَانِيتِي صَالِحَةً ، اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَاتُؤْتِي النَّاسَ من المالِ وَالْولِدِ غيرِ الضَّالِّ وَلَا المُضِلِّ » (٩) .

وَرَوَى النِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حديثُ (١٠) غريبُ (١١) صحيحُ عن العبَّاس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ (١٢) قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ: عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى (١٣) بِهِ ، قَالَ: «سَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ ، فمكثت أَيَّامَا ثم جئت فقلت (١٤) يارسولَ الله علمني شيئاً ، أسأله الله تعالى ، فقال (١٥) «ياعباس، ياعم رسول الله ، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة (١٦) » .

<sup>(</sup>١) في جدد العلى العظيم ، .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٧٠/٨ ويشرح النووى ٥/٧٥٧ باب ١٩ كتاب الحجج .

<sup>(</sup>٣) في بدأنه صبلي الشعليه وسلم ».

<sup>(</sup>٤) في و كلمات يدعو بها ، .

<sup>(</sup>٥) في 1 د الهمني » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ «شر » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي ٥/٠٢٥ وقال حديث غريب . واذكار اليوم والليلة لابن قيم الجوزية ٨٦ حديث صحيح .

<sup>(</sup>٨) كلمة « خيرا ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) في ب « ولا أضل » الترمذي ٥/٥٧٣ وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوى .

<sup>(</sup>۱۰) لفظ محدیث ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ « غریب » زیادة من ب .

<sup>(</sup>١٢) لفظ د قال ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٣) لفظ د به ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٤) لفظ « فقلت » ساقط من ب .

<sup>(</sup>١٥) في احقال ، وما اثنيت من ب.

<sup>(</sup>١٦) سنن الترمذي ٥/٤٢٥ .

وَرَوَى ابْنُ أَيِ شَيْبَةَ ، وَالْحَاكِمُ وَصَخْحَهُ ، عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَلَا أُعَلِّمُكَ (١) كَلِمَاتٍ مَنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِهِ خَيْراً عَلَمُكَ (اللهُ عَلَى إِللهُ عَلَى إِللهِ خَيْراً عَلَى إِللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) عيارة « إلا أعلمكِ م ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) لفظ و إيادٍ ، ساقط من ب ،

<sup>(</sup>٢) لفظه إني ، زائد من ب .

<sup>(</sup>ع) الفظروق وزائد من ب

<sup>(</sup>a) كلمة د خبيعفي ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) ال ا د إني عربها الثبت من بر .

<sup>(</sup>V) في ا د إني م وما أثبت من ب ،

<sup>(</sup>A) المستدرك للحاكم ١/٧٧٥ كتاب الدعاء والمجمع ١٠/١٧٩ ، ١٨٩ وابن ابي شبية ٧ كتاب ٢٠ حديث ٤ وإتحاف السادة المتقين ٣/٨١ ، ٥/٧٦ ومشكل الآثار للطحاوي ١/٦٤ وكينز العبال ٢٧١٢ ، ٢٣٣١ ، ٢٨٣١ ، ٢٨٣٢ .

#### البساب الشامسن

#### فِيهَا عَلَّمَهُ عِيلِ لِفَاظِمَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهَا

رَوَى النَّسَائِيُّ ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالِ الصَّيحِيحِ ، (') عَنْ عُثْمَانَ بن وَهْبِ ('') وَهُوَ يُقَةً ، عن أَنسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ﷺ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ﷺ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ : « مَا يَمْنَعُكِ أَلَمُ تَسْمَعِى مَا أُوصِيكِ بِهِ ؟ أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) ف ب دغيره.

<sup>(</sup>۲) في جدد موهب ۽ .

<sup>(</sup>٣) الكلم ألطيب لابن تيمية ٩٠ والمعجم الصغير للطبراني ١/١٥٦ والأذكار للتووي غه وإتحاف السلاة المتقين ٥/٦٦ ، ١١٤ وسنن البزار ٤/٣٦ وراده الملاب المال ١١٤ ، ٢٠٠٣ ، ٢٩١٨ وسنن البزار ٤٩/٣ وكنز العمال ١٢٤٨ ، ٢٠٠٣ ، ٢٩١٨ ، ٢٠٠٠ ولائل النبوة للبيهقي : ٣/ ٤٩ والتوسل للألباني ٣٠ .

#### الباب التاسع

#### فيها علمه على الله الله الله تعالى عنه .

وَرَوى الشَّيْخَانِ عن أَبِي بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلَّمَنى دُعَاءً أَدْعُو به في صلاق (٣),قال: « قُلْ:

«اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلَماً كَثِيراً وَإِنَّهُ(٤) لايغفرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » . (٥) يُرْوَى : كَثِيراً . بَالْمُرَحَّدَةِ وَالْمُثَلَثَةِ .

<sup>(</sup>١) كلمه و الأدب و ساقطة من جد.

<sup>(</sup>۲) مسند الإمام أحمد ۱/۱، ۹، ۱/۱/۲، ۹، ۱۷۱/۲، ۱۹۱، ۱۹۱، وسنن أبى داود ۱۱/۲ وسنن الترمذى ٥/٢٥ والمستدرك للحاكم ۱/۲، ه وصححه ووافقه الذهبى وقال الترمذى حديث حسن غريب والاذكار للنووى ٧٥ وعمل اليوم والليلة لابن السنى ١٦ وتفسير ابن كثير ٤/٤٤٤ والمعجم الكبير للطبرانى ٢/٣٢٥ وتفسير القرطبى ١١/١٥٤١ والاسماء والصفات للبيهقى ١٦٣ وكنز العمال ٣٧٢٨ .

<sup>(</sup>٢) عبارة و أنه قال لرسول الله 義 علمني دعاء أدعو به في صلاتي ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ « وأنه » ساقط من ب .

<sup>(</sup>o) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٥/٣١٣ ، ٢١٤ برقم ١٩٧٦ إسناده صحيح على شرطهما . أبر الخير : هو مرثد بن عبد الله اليزنى . وأخرجه أبو يعلى برقم (٢١) من طريق عاصم بن على ، وأبى الوليد الطيالسي ، عن الليث ، بهذا الإسناد ، وأخرجه ابن أبى شيبة ١/ ٢٦٩ وأحمد ١/٤ ، ٧ والبخارى (٢٤٤) في الاذان : باب الدعاء قبل السلام ، و (٢٢٢٦) في الدعوات : باب الدعاء في الصلاة . ومسلم (٢٠٧٥) في الذكر : باب استحباب خفض الصوت بالذكر والترمذي (٢٥٣١) في الدعوات والنسائي ٣/٣٥ في السهو : باب نوع آخر من الدعاء ، والمروزي في د مسند أبي بكر الصديق ، برقم (٦٠) و (١٦) وابن ماجه (٣٨٧) في الدعاء : باب دعاء رسول الله ، والبيهة في والمروزي في د شرح السنة » (٤٩٦) من طرق عن الليث ، به وصحه ابن خزيمة (٥٤٨) ، وأخرجه البخاري (٢٨٧٧) (٨٢٧٨) في التوحيد ، باب ﴿ وكان الله سميعا بصبيا ﴾ ومسلم (٥٠٧٧) والنسائي في د عمل اليهم والليلة » (١٧٩) وأبو يعلى (٢٣) طريق عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، به وصحه ابن خزيمة (٢٤٨) وذاد بعد قوله : د في صلاتي » وفي بيتي . قال الحافظ : وفيه تابعي عن تابعي ، وهو يزيد ، عن أبي الخير ، وصحابي عن صحابي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن ابي بكر الصديق . والدر المنثور ٥/١٧ والكلم الطيب ١٠١ وكنز العمال ١٣٥٠ ، ٢٧٣٠ ، وفتح الباري لابن حجر ٢/٢١٧ ، ١١/١١١ المؤدر البخاري ٢٠٠٠ .

# الباب العاشر في علمه على لأب مالك الأشعرى رضى الله تعالى عنه

رُوِى عَنِ أَبِي مَالِكِ الأشعريِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَقُولَ إِذَا أَصْبَحْنَا وَإِذَا أَمْسَيْنَا ، وَإِذَا أَدَحْلْنَا فَرْشَنَا() : « اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ نَقُولَ إِذَا أَصْبَحْنَا وَإِذَا أَمْسَيْنَا ، وَإِذَا أَدَحْلُنَا فَرْشَنَا() : « اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ ، وَالْمَلَاثِكَةُ وَالْأَرْضِ ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ ، وَالْمَلَاثِكَةُ يَشْهَدُونَ (١٢) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا(٣) ، وَمِنْ شَرِّ يَشْهَدُونَ (٢) أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا(٣) ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ \_ الرَّجِيمِ وَمِنْ (٥) شَرَكِهِ (٦) وَأَن نَقْتَرِفَ عَلَى أَنْفُسِنَا(٧) سُوءًا أَوْ نَجُرَّهُ (٨) إِلَى مُسْلِمٍ (٢) .

<sup>(</sup>١)عبارة « وإذا دخلنا فرشنا ، ساقطة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>۲) ف ب زیادة ، انك انت الله » .

<sup>(</sup>٣) في ب د نفوسنا » .

<sup>(</sup>٤) كلمة و الرجيم ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) لفظ د من ، ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>١) شركه ، روى على وجهين : أظهرهما وأشهرهما بكسر الشين مع إسكان الراء من الإشراك : أي ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى . والثانى : شركه \_ بفتح الشين والراء وأخره هاء .

<sup>(</sup>V) في أ د بسوء » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>A) في ب د جرية » .

<sup>(</sup>٩) عمل اليوم والليلة لابن السنى ١٦ ، ٧٧ ، ٧٧ والجامع الصغير برقم ٢٧٨ واذكار اليوم والليلة لابن قيم الجوزية ٧ والاذكار للنووى ٧٧ . وعلل الحديث لابن أبى حاتم الرازى ٢٠٩٧ وإتحاف السادة المتقين للزبيدى ٥/٧٦ ، ٥٠ ومجمع الزوائد للهيثمنى ٢٠١٠ والدر المنثور للسيوطى ٤/٣٧ وشرح السنة للبغوى ١٧٦/٤ ، وفتح البارى لابن حجر ١٢/١١ وكنز العمال ٢٧٢٨ ، ٣٧٣٤ ، ٣٧٣٨ ، ٢٥٠١ ، ١٩٦١ والمغنى عن حمل ١٩٦١ ، ١١٥ ، ١٩٦١ ، ١١١ ، ١٩٦١ والمغنى عن حمل ١٩٦١ ، ١١٥ ، ١٩٦١ ، ١١١ ، ١٩٦١ ، ١٩٦١ والمغنى عن حمل الاسفار للعراقي ١/٢١ وتفسير ابن كثير ٤/٤٤٣ ، ٧/٤٩ ، وجمع الجوامع للسيوطى ١٩٨٤ والمعجم الكبير للطبراني ٣/٣٢٥ وتفسير القرطبي ١٩٨١ ، والاسماء والصفات للبيهقي ١٦٣ .

# الباب الحادى عشر (١) فيها علمه ﷺ لأبي بن كعب رضى الله تعالى عنه

وَرُوِىَ (٣) عَنْ (٣) أَنَّ بِنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ وَكُلِمَةِ عَلَمْ يَعْلَمُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ يَعْلَمْ الْإِسْلاَم ، وَكَلِمَةِ عَلَيْ يَعْلَمْنا إِذَا أَصْبَحْنَا أَنَ نقولَ : ﴿ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةَ (١) الْإِسْلاَم ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلاَصِ ١٠) وَدِينِ نَبَيّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ وَمِلَّةِ أَبِينَا (١) إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً ، وَمَا أَنا (٧) الْإِخْلاَصِ ١٠) وَدِينِ نَبَيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ وَمِلَّةِ أَبِينَا (١) إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً ، وَمَا أَنا (٧) مِنْ لَذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) هذا الباب ساقط من د .

<sup>(</sup>۲) في ١ « روى » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) لفظ دعن ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) ف ب « الإيمان » .

<sup>(°)</sup> لفظ د ودين ۽ زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) كلمة « أبينا » ساقطة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>V) في بروما كان ، .

<sup>(</sup>A) مسند الإمام أحمد ٢/٢٠٤ ، ٢٠٥ والدر المنثور للسيوطى ٢/٦٣ ، وإتحاف السادة المتقين للزبيدى ٥/١١١ وبقسير ابن كثير ٢٧٦/٣ وجمع الجوامع للسيوطى ١١٤/١٠ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ١١٥/١ ، ومصنف ابن أبى شبية ٢/٧٧ وأخرجه النسائى في اليوم والليلة بسند صحيح ولى مجمع الزوائد للهيثمى ١١٦/١ ، رواه أحمد والطبرانى ورجالهما رجال الصحيح والاتكار للنووى ٧٧ . ومسلم في الذكر والدعاء ٧٥ وأبو داود في الأداب ب ١٠١ والترمذي ٣٣٩٠ والمعجم الكبير للطبراني ٢/١ ومشكاة المصابيح للتبريزي ٢٢٣٨١ ، ٢٤١٢ وكشف الخفاء للعجلوني ١/١٤٨ وكذا كنز العمال ٣٤٩٠ ، ٢٥٧٢ والمغنى عن حمل الأسفار للعراقي ١/٢٠١ والأدب المفرد للبخارى ٢٠٤ والمطالب العالية لابن حجر بنحوه ٢٤٠٧ .

# الباب الثانى عشر(١) فيها علمه ﷺ لبعض بناته رضى الله تعالى عنهن

رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِئُ ، عَنْ بَغْضِ بناتِ النَّبِيِّ ﷺ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ أَنَّ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَلاَ حَوْلَ (٢) وَلاَ قُونَةَ إِلاَّ بِاللهِ ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأَ الله (٣) لم اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَلاَ حَوْلَ (٢) وَلاَ قُونَةَ إِلاَّ بِاللهِ ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأَ الله (٣) لم يكن ، أعلمُ أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، وأنَّ اللهَ قَدْ أَحَاظَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَمُنَ (٤) حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَى يُشِي ، وَمَنْ قَالَما حِينَ يُشِيى حُفِظَ حَتَى يُشِيى ، وَمَنْ قَالَما حِينَ يُشِيى حُفِظَ حَتَى يُشِيى ، وَمَنْ قَالَما حِينَ يُشِيى حُفِظَ حَتَى يُشِيى ، وَمَنْ قَالَما حِينَ يُشِيى حُفِظَ حَتَى يُصْبِحَ (٥) » .

<sup>(</sup>۱) أ، جد، د دالباب الحادي عشره وما أثبت من ب.

<sup>(</sup>Y) كلمة « ولا حول » زائدة من ب .

<sup>(</sup>٣) كلمة « الله » زائدة من ب .

<sup>(</sup>٤) في ، جدد من قالها ، .

<sup>(°)</sup> سنن أبي داود ٢/٤/٢ وكنز العمال ٣٤٩٦ وعمل اليوم والليلة لابن السنى ٤٤ ، وسنن النسائي ٧٢/٧ ومجمع الزوائد للهيثمي ١٠٣/١٠ ، وسنن البزار ١٣٤٤ ، ١٦١ ، ١٧٦ ، والأنكار للنووي ٧٦ . وسنن البزار ١٣/٤ ، ١٦١ ، ١٧٦ ، والأنكار للنووي ٧٦ .

;  جُمَّاع أبواب آيات في (١) منامات وقعت في عهد رسول الله ﷺ 

# / الباب الأول

#### فيها رآه(١) عبد الله بن عمر (٢) رضى الله تعالى عنه

رَوَى الْبُخَارِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى وَاللَهِ عَلَيْ وَاللَهِ عَلَيْ وَاللَهِ اللَهِ عَلَيْ وَاللَهِ اللَهِ عَلَى وَسُولِ اللَهِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللّهِ اللهِ عَلَى وَاللَهِ اللهِ عَلَى وَاللَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) في جدد رواه ۽ .

<sup>(</sup>Y) لفظ د ابن عمر » ساقط من ب .

<sup>(</sup>۲) ن ب د فينقصينها عليه » .

<sup>(</sup>٤) في أ د ما رأى ، وما أثبت من ب ، بج. .

<sup>(</sup>٥) ف جـ « قليلة » .

<sup>(</sup>٦) ف ا د فبينما ، بها اثبت من ب .

<sup>(</sup>V) في جد « يقولان » .

<sup>(</sup>٨) ف ب د ارنى ، .

<sup>(</sup>٩) ف ب د لن يراع ، .

<sup>(</sup>۱۰) ان ب د بك ، .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ و به ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>١٢) فى ب د من كل ملك بيده ، وفى جد دبين كل قرن ملك» .

<sup>(</sup>۱۳) عبارة د رسسهم أسفلهم » ساقطة من ب .

حَفْصَةَ ، فَقَصَّتُهَا (¹) حَفْصَة (¹) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٣) : « إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ (¹) رَجُلُ صَالِحُ » (٥) .

وَرَوَى الْبُخَارِئُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمُنَامِ كَأَنَّ بِيَدِى سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ ('') لاَ أَهْوِى بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجُنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً، فَقَصَّسَتُهَا حَفَصةً عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>۱) ال ب « فقمیمیتها » .

<sup>(</sup>٢) كلمة د حفصة ، ساقطة من ج..

٣) لفظ د إن ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) ف ب د أخاك ، .

<sup>(</sup>ه) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ١٥/ ١٩٥ برقم ٢٧٠٧ إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه البخارى (٢٠١٥) و (٢٠١٠) و التعبير: باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام ، عن معلى بن أسد ، عن وهيب ، عن أيوب ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن سعد ١٦٤١ - ١٤٧ والبخارى (١١٥١) و (١١٥١) في التهجر: باب فضل من تعارمن الليل فصلى ، ومسلم (٢٤٧٨) في فضائل الصحابة : باب من فضائل عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ، من طريق حماد بن زيد وأحمد ٢/٥ والترمذي (٢٨٢٥) في المناقب : باب مناقب عبد الله بن عمر وابن الأثير في أسد الغابة ٢٠/١٥ من طريق إسماعيل ابن إبراهيم كلاهما عن أيوب به . وكذا الإحسان ١١/٤٥٥ برقم ٢٠٠٠ إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أحمد ٢/٢١٦ والبخاري (١١٢١) و(١١٢١) في التهجد ، باب فضل قيام الليل و (٢٨٣٨) و(٢٨٣٩) في فضائل الصحابة : باب مناقب عبد الله بن عمر والبيهقي ٢/١٠٥ فضائل الصحابة : باب مناقب عبد الله بن عمر والبيهقي ٢/١٠٥ من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (١١٢١) و(١٢٢١) و(٢٠٣١) و(٢٠٣١) في التعبير : بأب الأخذ على اليمين في النوم ، من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (١١٢١) و(١٢٠١) و(٢٠٣١) و(٢٠٣١) والبخاري (٤٤١) في المساجد : باب نوم الرجال في المسجد و (٢٠٢١) و التعبير : باب الأمن وذهاب الروع في المنام ، من طرق عن نافع ، عن ابن عمر . وكذا الإحسان ١٠/١٥٥ برقم (٢٠٢١) و فضائل الصحابة : باب فضائل عبد الله بن عمر بن الخطاب رخي الله عنهما ، عن يحيى بن وأخرجه البخاري (٢٠٢٠) و الفهاء ، عن ابن وهب ، بهذا الإسناد .

 <sup>(</sup>٦) ف جـ د حدید ، تحریف وما اثبت من ۱ ، ب ، د .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخارى ٢١٤/٤ باب د عمود الفسطاط تحت وسادته » والفسطاط - بضم الفاء وكسرها وبطاءين بينهما الف وقد تبدل الثانية سينا مهملة وقد تبدلان بفوقيتين - هو الخيمة العظيمة ، وقيل : هو السرادق . وفسر علماء التعبير العمود : بالدين . د حاشية السندى والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/٧٧/ » .

#### الباب الثانى

#### فيها رآه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه

رَوَى الْبُخَارِئُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بن سَلَامٍ (١) رُضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي رَوْضَةِ ، وسط الرَّوضة عمودٌ في أعلى العمود عروةٌ ، فقيل لى إِرْقَة فقلت (٢) لا أستطيعُ ، فَأَتانِي وصيف فرفع ثِيَابِي ، فَرَقِيتُ فاستمسكتُ بالعروةِ ، فانتَبَهْتُ (٣) وَأَنَا مُسْتَمْسِكُ بِهَا ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : « تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الْإِسْلامِ ، وتلك العروةُ عروةُ الوُثْقَى ، لاَتَزَالُ (٤) المستمسكاً بِالإسْلام (٥) حَتَى تَمُوتَ » (٦).

وَرَوَى (٧) ابْنُ سَعْدِ (٨) عَنْهُ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ رُؤْيَا : رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا أَتَانِ فَقَالَ : انْطَلِقُ ، فَسَلَكَ بِي فِي مَنْهَجٍ عَظِيمٍ ، فبينَمَا أَنَا أَمْشِي رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا أَتَانِ فَقَالَ : إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ إِذْ عَرَضَ لِي طَرِيق عَن شَهَالِي ، فأردت أَن أَسُلُكَهَا ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ إِذْ عَرَضَ لِي طَرِيقَ عَن شَهَالِي ، فأردت أَن أَسُلُكَهَا ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا ، ثُمَّ عَرضتْ لَى طريقُ من يميني فسلكتها حتى انتهيت (٩) إلى جَبَلٍ زَلِتٍ ، أَهْلِهَا ، ثُمَّ عَرضتْ لَى طريقُ من يميني فسلكتها حتى انتهيت (٩) إلى جَبَلٍ زَلِتٍ ، فَقَالَ لِى : اسْتَمْسِلْفُ فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَقَالَ لِى : اسْتَمْسِلْفُ

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن سلام بن الحارث ، أبو يوسف الإسرائيل ، حليف الأنصار ، أسلم وصحب النبي ﷺ ، وشهد له بالجنة ، وروى عنه أحاديث . ووى عنه : أبو هريرة ، وأنس بن مالك وعبد الله بن مغفل المزنى ، وابناه : يوسف ومحمد ابنا عبد الله بن سلام ، وبشر بن شغاف ، وعام عبد ن يسار وخلق ، وشهد مع عمر بن الخطاب الجابية وفتح بيت المقدس . ترجمته وأخباره ف : سيمة ابن هشام ١٣٨/٢ \_ ١٣٩ وطبقات ابن سعد وطبقات خليفة ١/٨/١ والتاريخ الكبيرللبخارى ٥/٨/ والصغيرله ٢٩ والجرح والتعديل ٢/٢/٢ والاستيعاب ٢/١٧٩ وطبقات ابن سعد وطبقات خليفة ١/٨٠ والتاريخ الكبيرللبخارى ١٩٢٠ ، ١٧٧ وتاريخ الإسلام ٢/٣/٤ والعبر ١/١٥ وتجريد اسماء الصحابة ١/٥/١ والإصابة ٢/٣/٢ وتهذيب التهذيب ٥/٢٤ وخلاصة الخزرجي ٣٠٠ وأعلام الزركل ٢٢٣/٤ .

<sup>(</sup>۲) ا « قلت » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ن ب د فانتهیت ، .

<sup>(</sup>٤) أ د لا تزل ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۵) ف ب د بها ، .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى ٢١٤/٤ باب: التعليق بالعروة والحلقة وأيضاً ٢١٣/٤ باب الخضر في المنام والروضة الخضراء والخصائص الكبرى ٢/٧/ . ومعنى الوصيف: الخادم ومعنى: آخذ بالعروة الوثقى أي عاقد لنفسه من الدين عقدا وثيقا لا تحله شبهة « حاشية السندى على البخارى » ٢١٣/٤ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة الحديث ١٤٨ ، والإمام أحمد في مسنده ٥/٢٥٤ وفتح البارى ٢٢/٢٣، ٢٠١ ودلائل النبوة للبيهقى ٢٨/٧ ، ٢٩ وتاريخ دمشق لابن عساكر ١١٨/٣٤ ، ١١٨ .

<sup>(</sup>V) أ « روى » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) في جدد ابن شعبه ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٩) في د انتهينا ، .

<sup>(</sup>۱۰) ای رمانی ودفع بی .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ دبي، زيادة من ب.

بِالْعُرْوَةِ (1) فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ (٢) عَلَى فَقَالَ: ﴿ رَأَيتَ خَيْراً ، أَمَّا المنهجُ العظيمُ فالمحشرُ ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ (٣) التي عُرِضَتْ عن شِمَالك فَطُرِيقُ أَهُلِ النَّارِ ، وَأَمَّا الطَّرِيقُ اللّهِ عَرْضَتْ عَنْ يَمِينِكَ فَطَرِيقُ أَهلِ الجَنّةِ ، وَأَمَّا الجَبَلُ الزَّلِقُ (٤) وَأَمَّا الطَّرِيقُ اللهِ الجَنّةِ ، وَأَمَّا الجَبَلُ الزَّلِقُ (٤) فمنزِل الشَّهداء . وَأَمَّا الْعُرُوةُ التي اسْتَمْسَكْتَ بِهَا فَالْإِسْلامُ ، فَاسْتَمْسِكْ بِهَا حَتَى قَوْتَ ، (٥) .

۸۱۱ عبارة « فقال لى استمسك بالعروة » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) ف ب د على النبي ، .

<sup>(</sup>٣) أن جد العريض ، .

<sup>(</sup>٤) ف جدد فنزل ، .

<sup>(</sup>ه) الخصائص الكبرى ٢/٨٧١ وجامع الأصول ٩/٣٨ ، ٨٤ بنحوه ، ومسند أحمد ٥/٣٥٤ ، ٥٥٣ وأخرجه عبد بن حميد عن الحسن بن موسى والطبراني عن على بن عبد العزيز البغوى عن حجاج بن منهال ، كلاهما عن حماد انظر المنتخب من مسند الكثبي كـ ٧٣ والمعجم الكبير مج ٨٩/ق ٢٢٢ وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٢٠/١٤ ، ١٢١ ، ١٢١ . وسنن ابن ماجة ٣٩٣٠ والمستدرك ٢/١٧١ ومصنف ابن أبي شيبة ١٧١/٧٠ وفتح البارى ٢٢/١٢ .

### /الباب الثالث

### فيها رآه(١) ابن زَمُل(٢) الجُهَني رضي الله تعالى عنه

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ زَمْلِ الْجُهَنِيِّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ رُؤْيَا فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ : رَأَيْتُ جَمِيعَ (٣) النَّاسِ عَلَى طَرِيقِ رَحْبِ سَهُلِ لَآحِبٍ ، وَالنَّاسُ عَلَى الْجَادَّةِ مُنْطَلِقُونَ ، فَبَيْنَهَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ أَشْفَى ذَٰلِكَ الطرِيقُ عَلَى مَرْجٍ لَمْ تَرَ عَيْنَاى مِثْلَهُ ، يَرِفُ رفيفًا(٤) ، ويقطر مَاؤُهُ(٥) ، فِيهِ مِنْ أَنْوَاع الكَلَا ، فَكَأَنَّ بِالرَّعْلَةِ(١) الْأُولَى حِينَ أَشْفَوْ(٧) على الْمَرْجِ كَبُرُوا(٨) ثُمَّ أَكَبُّوا رَوَاحِلَهُمْ فِي الطَّرِيقِ ، فَلَمْ يَظْلِمُوهُ (٩) يَمِيناً وَلاَ (١٠) شَمَالاً قَالَ : فَكَأَنَّ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مُنْطَلِقِينَ ثُمَّ (١١) جَاءَتُ الرَّعْلَةُ الثَّانِيَة ، وَهُمَّ أكثر منهم أضعافاً ، فلما أَشْفَوْا(١٢) على المرُّج كَبُرُوا(١٣) ثم أَكَبَوُّا رَوَاحِلَهُمّ في الطريق ، فمنهم المُرْتع ، ومنهُم الأخِذُ الضِّغْثَ (١٤) ، وَمَضَوًّا عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ قَدِمَ (١٥) عُظْمُ النَّاسِ فَلَمَّ أَشْفَوْا (١٦) عَلَى الْمُرْجِ كَبُرُوا(١٧) وقالُوا : هَلْذَا خَيْرُ المنْزلِ ، فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِم يَمِيلُونَ(١٨) يَمِيناً وَشَمَالًا، فَلَمَّا رأيتُ ذلك لَزِمْتُ الطريقَ، حَتَّى أَيْنَ أَقْصَى المَرْج، فَإِذَا أَنَا (١٩) بك يارسولَ اللهِ ، على مِنْبَرِ (٢٠) فيه سَبْعُ دَرَجَاتٍ ، وَأَنْتَ فِي أَعْلَاهَا دَرَجَةً ، وَإِذْ عن يمينِكَ رجلُ آدَمُ، شَعْث (٢١)، أَقْنَى، إِذَا هُوَ تَكَلَّمَ يَسْمُو ، فيفرع الرجالَ طُولًا، وَإِذَا عن

<sup>(</sup>١) في جد درواه ۽ .

 <sup>(</sup>۲) ف جميع النسخ « ابن زميل » وهو تصحيف وله ترجمة في الإصابة ٢/ ٣١١ قال : « عبد الله بن زمل الجهني » ذكره ابن السكن وقال : روى عنه حديث و الدنيا سبعة الاف سنة ، بإسناد مجهول وليس بمعروف في الصحابة ، ثم ساق الحديث وفي إسناده ضعف ، قال : وروى عنه بهذا الإسناد احاديث مناكير (قلت) وجميعها جاء عنه ضمن حديث واحد اخرجه بطوله الطبراني في المعجم الكبير واخرج بعضه ابن السني في عمل اليوم والليلة ولم أره مسمى في أكثر الكتب ويقال: اسمه الضحاك ويقال عبد الرحمن والصواب الأول، والضحاك غلط فإن الضحاك بن زمل أخر من أتباع التابعين وقال أبو حاتم عن أبيه الضحاك بن زمل بن عمر والسكسكي روى عن أبيه روى عن الهيثم بن عدى وذكر ابن قتيبة في غريبه هذا الحديث بطوله ، ولم يسمه أيضاً وقال ابن حبان عبد الله بن زميل له صحبة لكن لا أعتمد على إسناد خبره . (قلت) تفرد برواية حديث سليمان بن عطاء القرشي الحراني عن مسلم بن عبدالله الجهني .

<sup>(</sup>٥) أن ب د وينظر نداه ۽ . (٣) لفظ د جميع ، ساقط من ب . (٤) أي يبرق برقا .

<sup>(</sup>A) ف 1 « كثروا » وما أثبت من ب . (٦) الرعلة : القطعة من الفرسان . (٧) ف ب د حتى اشرفوا ، .

<sup>(</sup>۱۱) ان ب د جسی ، ، رد) نفظ « ولا » زيادة من ب ، (٩) فلم يظلموه : فلم يعدلوه .

<sup>(</sup>۱۳) في أ « كثروا » وما اثنبت من ب . (۱۲) في ب د أشرقوا ، .

<sup>(</sup>١٥) في ب دثم قدموا عظماء ، . (١٤) الضغث ـ بالكسر: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس.

<sup>(</sup>۱۸) كلمة د يميلون ، زيادة من س . (۱۷) في 1 « كثروا » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۱) ف ب د اشرقوا . . (۲۱) نی ب د شتن ، . (۲۰) عبارة « على منبر » ساقطة من ب . (١٩) لفظء أناء زائد من ب.

يَسَارِهِ رَجُلُّ اللّهِ وَالْمَا لَهُ ، وَإِذَا إِمَامُكُمْ شَيْخٌ أَشْبَهُ النّاسِ بِكَ خَلْقًا ، وَإِذَا أَمَامُكُمْ شَيْخٌ أَشْبَهُ النّاسِ بِكَ خَلْقًا ، وَوَجْها ، كَلّكُمْ تَوْمُونَهُ تُويِدُونَهُ ، وَإِذَا أَمَام ذَلِكَ نَاقَةٌ عَجْفَاء شَارِفٌ ، وَإِذَا أَنْتَ يَارسولَ اللّهِ تَوْمُونَهُ تُويِدُونَهُ ، وَإِذَا أَمَام ذَلِكَ نَاقَةٌ عَجْفَاء شَارِفٌ ، وَإِذَا أَنْتَ يَارسولَ اللّهِ تَبْعَثُهَا ، فَانْتُقِعَ لُونُ رسولِ اللّهِ عَلَيْ سَاعَةً ، ثُمّ سُرى عنه ـ فَقَالَ : أَمَّا مَا رَأَيتَ من الطريقِ السَّهُلِ الرَّحْبِ : فَهُو مَا حَمَلتكُمْ (() عَلَيْهِ من الهُدَى ، وَأَنْتُم عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الطريقِ السَّهُلِ الرَّحْبِ : فَهُو مَا حَمْلتكُمْ (() عَلَيْهِ من الهُدَى ، وَأَنْتُم عَلَيْهِ ، وَأَمَّا المُرجُ اللّذِى رأيتَ ، فَالدَّنْيَا ، وغضارة عَيْشِها ، مضيتُ أَنَ وأصحابِ ، ولم نتعلقُ جَاء مُثَل النّاسِ فَهَالُوا إِلَى المُرج يَمِيناً وَسَمَالًا ، جَاءَتُ النّاسِ فَهَالُوا إِلَى المُرج يَمِيناً وَسَمَالًا ، الضَّغْثَ وَجُوالُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ جَاءَ مُظْمُ النّاسِ فَهَالُوا إِلَى المُرج يَمِيناً وَسَمَالًا ، الشَّغْثَ وَجُوالُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ جَاء مُظْمُ النّاسِ فَهَالُوا إِلَى المُرج يَمِيناً وَسَمَالًا ، الشَّغْثَ وَجُوالُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ جَاءَ مُظْمُ النّاسِ فَهَالُوا إِلَى المُرج يَمِيناً وَسَمَالًا ، الشَّعْ وَأَنَا فِي آعُلَمُ مَاللّا المُرج عَيناً وَسَعَالًا اللّهُ إِيّاهُ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الذَى رأيتَ عن يمنى نظر فَاللَّهُ عَلَى المَّقَلُ المَونَا إِبْرَاهِيمُ ، كُلُنا نَوْمُه وَنَقْتَذِى بِهِ ، وَأَمَّا النَّاقَةُ : فَهِى السَاعَة ، وَأَمَّا النَّقَةُ : فَهَى السَاعَة ، وَأَمَّا النَّقَةُ : فَلَى السَاعَة ، عَلَيْنَا تَقُومُ ، لاَ نَبِعَ بَعْدِى ، وَلاَ أَمَّةً بَعْدًى إِنْ الْمَالَةُ الْمُنَا النَّقَةُ : فَهَى السَاعَة ، عَلَيْنَا تَقُومُ ، لاَ نَبْعَ بَعْدِى ، وَلاَ أَمَّةً بَعْدِى السَاعَة ، عَلَيْنَا تَقُومُ ، لاَ نَبْعَ بَعْدِى ، وَلاَ أَمَّةً بَعْدَى السَاعَة ، وَأَمَّا النَّقَةُ : فَلَقَلُ المَّالَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُسَلِي السَاعَة ، عَلَيْ المَالْمُ المُلْكِلُكُمُ اللَّهُ الْمُعْمُ السَلَعْلُولُ اللَّهُ المَالِعَةُ المُسَاعِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْولِ الْمَالِلُك

تنبیه فی بیان غریب ما سبق (۱)

<sup>(</sup>۱) في بو ما حملتم ، .

<sup>(</sup>۲) في دمناءِ.

<sup>(</sup>٣) كلمة د الأخذ ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) في د ومضوا ۽

<sup>(</sup>٥) في ب د واما ۽ .

<sup>(</sup>٢) في به الجنة ي.

<sup>(</sup>V) كلمة و نكرمة » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة للبيهقي ٣٨ ، ٣٧ وفيه زيادة « قال : فما سال رسول الله عن رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل فيحدثه بها متبرعاً ، والعلل المتناهية ٢١٤/٢ موضوع : المجروحين ٢٣٩/ ٣٠ وانظر الخصائص الكبرى للسيوطي ٢٧٨/٢ .

<sup>(</sup>١) عبارة و تنبيه في بيان غريب ما سبق ، زيادة من ب . ولم يورد المؤلف غربياً ، ولعله ارجا بيانه ثم نسيه .

### الباب الرابع فيها رآه طَلْحَة بن عُبَيْدِ اللهِ رضى الله تعالى عَنه

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ (١) عن طَلْحَةَ بنَ عُبَيْدِ اللهِ (٢) رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ (٣) : ﴿إِنَّ رَجُلَيْنِ مِن بَلِيِّ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ (٤) اللهِ ﷺ فَكَانَ إِسْلاَمُهُمَا مَعاً ، وَكَانَ أَحدُهُمَا أَشَدَّ اجْتِهَاداً مِنَ الْآخِرِ ، فَغَزَا المجتهد فَاسْتُشْهد / وَمَكَثَ (٥) الآخر بعدهُ سَنَةً ثُمَّ [ظ ١٠٨] تُوفَّقَ .

فَقَالَ طَلْحَهُ: فَبَيْنَهَا (٢) أَنَا عِنْد بَابِ الْجَنَةِ - يعنى: فِي النَّوْمِ - إِذَا أَنَا بِهَمَا ، فَخرج (٢) خارج من الجنة ، فَأَذِنَ لِلَّذِي مَاتَ الآخِرَ مِنْهُمَا ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَأَذِنَ لِلَّذِي استُشْهِد ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فَقَالَ : «ارْجِعْ فَإِنه لم يؤذن لك مَفَأَصْبَحَ طلحة يحدِّثُ النَّاسَ فَعَجِبُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ بَعْدَهُ سنةً ؟ فَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ ، وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَه ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) كلمة « البيهقى » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>Y) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة التيمى أبو محمد المدنى أحد العشرة والسنة الشورى وأحد الثمانين الذين سبقوا إلى الإسلام وضرب له النبى ﷺ بسهم يوم بدر وأبلي يوم أحد بلاء شديداً له ثمانية وثلاثون حديثاً اتفقا على حديث وانفرد البخارى بحديثين ومسلم بثلاثة وعنه مالك بن أبى عامر والسائب بن يزيد وقيس بن أبى حازم وأبو عثمان النهدى عن عائشة كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال : ذلك يوم كله لطلحة وسماه النبى ﷺ طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض قال قيس بن أبى حازم رأيت يد طلحة شلاء وقحابها النبى ﷺ يوم أحد وروى من وجوه عن النبى ﷺ قال : « طلحة ممن قضى نحيه استشهد يوم الجمل » سنة ست وثلاثين وخلف ثلاثين الف الف درهم ومن العين الفى الف ومائتي الف دينار رضى الله عنه . الخلاصة ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٣) عبارة د أنه قال ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٤) ف ب د النبي ، ،

<sup>(</sup>٥) في ب وشم مكث ، .

<sup>(</sup>٦) في 1 د فبينا ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) في أ و وخرج ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) دلائل النبوة للبيهقى ١٥/ ، ١٦ وأخرجه ابن ماجة في ٣٥ كتاب تعبير الرؤيا ١٠ باب تعبير الرؤيا الحديث ٣٩٦٠ ص ٢ : ١٣٩٤ ـ ١٢٩٥ وقال في الزوائد رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع قال على بن المدينى : أبو سلمة لم يسمع من طلحة شيئاً ، وانظر الخصائص الكبرى ٢/٨٧٨ ،

### الباب الخامس فيها رآه (١) أبو سعيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ سَعِيدٍ الْحُدُّرِيّ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ أَقْرَأُ سورةَ « ص » فَلَمَّ أَتَيْتُ عَلَى السَّجْدَةِ سَجَدَ كُلُّ شَيْءٍ رَأَيْتُ: الدَّوَاةَ وَالْلَوْحَ (٢) وَالْقَلَمَ ، فَعَدَوْتُ عَلَى (٣) رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَ بِالسُّجُودِ فِيهَا (٤) .

(١) ال ب د فيما رواه ، وايضاً ج. .

<sup>(</sup>Y) أن ب « رأيت اللوح والدواة » .

<sup>(</sup>۲) ال ب د على النبي ، .

<sup>(</sup>٤) د لاثل النبوة للبيهقي ٢٠/٧ والخصائص الكبرى ٢/٨٧٨ ، ١٧٨ .

### الباب السادس فيها رآه زيد بن ثابتٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ

رَوَى (١) الْبَيْهَقِيُّ (٢) عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : « أُمِوْنَا أَن (٣) نُسَبِّحَ فِي دَبرِ كَلْ صلاة ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ، وَنَحْمَدَهُ (٤) ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ، وَنُكَبِّرَ أَن نُسَبِّحَ فِي دَبرِ كَلْ صلاة ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ، وَنَحْمَدَهُ (٤) ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ، فَأَتِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي نَوْمِهِ (٥) وَقِيلَ (٦) لَهُ : أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ، فَأَتِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي نَوْمِهِ (٥) وَقِيلَ (٦) لَهُ : أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلُ صلاة كَذَا وكذَا ؟ قال : نعم ! قال : فَاجْعَلُوهَا خَسًا وَعِشْرِينَ ، وَاجْعَلُوهَا خَسًا وَعِشْرِينَ ، وَاجْعَلُوا فِيهَا (٧) : التَّهْلِيلَ ، فَلَمَّ أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ « فَافْعَلُوا » (٨) .

<sup>(</sup>۱) لفظ و روی ۽ ساقط من ج. .

<sup>(</sup>٢) كلمة « البيهقي » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) ف سنن النسائي : د امروا ... ويحمدوا ، .

<sup>(</sup>٤) في ا « وينحمد » وما اثبت من ب .

<sup>(°)</sup> ف جـ « يسه » .

<sup>&</sup>lt;sup>(7</sup>) ف ب منقبل ، .

 <sup>(</sup>۱) ف ب ، جـ د بقیتها ، .

<sup>(^)</sup> دلائل النبوة للبيهقي ٢٣/٧ وورد في النسائي ٣/٧٠ حديثين عن زيد بن ثابت والحديث الثاني عن ابن عمر والخصائص الكبري للسيوطي ٢/ ١٧٩ .

### الباب السابع فيها رآه (١) الطَّفَيلُ بن عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : هَاجَرَ الطَّفَيل بن عَمْرِو رَضِى اللّهُ تعالى عَنْهُ، وَهَاجَرَ<sup>(۲)</sup> مَعَهُ رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ ، فَمَرِضَ الرَّجُلُ ، فَأَخَذَ مِشْقَصاً<sup>(۳)</sup> فَقَطَعَ بَرَاجِمَهُ (۲) فَمَاتَ ، فَرَآهُ الطفيل في المنام ، فَقَالَ لَهُ (۵) : «مَافَعَلَ اللهُ (۲) بِكَ ؟ ، فَقَطَعَ بَرَاجِمَهُ فِي بِهِجْرَقِ». فَقَالَ (۷) : «مَا شَأْنُ يَدَيْك ؟ ، قَالَ : قِيلَ لِي : إِنَّا لن نصلح مَنْك مَا أَفْسَدْتَ مِن نفسك ؟ ، فَقَصَهَا الطُّفَيْلُ على رَسُول اللهِ ﷺ فَقَالَ : « اللَّهُمَّ مَنْكُ مَا أَفْسَدْتَ مِن نفسك ؟ ، فَقَصَهَا الطُّفَيْلُ على رَسُول اللهِ ﷺ فَقَالَ : « اللَّهُمَّ وَلِيدَيْهِ فَاغُفِرْ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ » (٨) .

<sup>(</sup>۱) في جد درواه ، .

<sup>(</sup>۲) في ا د وقام ، وما اثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٣) في به شقصاً ، والمشقص : سهم فيه نصل عريض .

<sup>(</sup>٤) براجمه : مفاصل الأصابع .

<sup>(</sup>٥) لفظ دله ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ «الله » ساقط من ب.

<sup>(</sup>V) فن ب «قال».

<sup>(</sup>٨) المستدرك للحاكم ٤/ ٧٦ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . والخصائص الكبرى : ٢/ ١٧٩ . وصحيح مسلم ٧٦/١ باب ٤٧ بحث الإيمان .

### الباب الثامن فيها رآه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه

(1).......

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ وجاء في الخصائص الكبرى ۱۲۲/۱ « أخرج أبن أبي الدنيا وأبن عساكر عن سعد بن أبي وقاص قال ؛ رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث كاني في ظلمة ، لا أبصر شيئا ، إذ أضاء في قمر فاتبعته ، فكأني أنظر إلى من يسبقني إلى ذلك ، فأنظر إلى زيد بن حارثة ، وإلى على ، وإلى أبي بكر ، وكأني أسالهم متى أتيتم إلى هنا ؟ قالوا : الساعة ، وبلغني أن رسول ألله بي يدعو إلى الإسلام مستخفياً ، فلقيته في شعب أجياد ، فقلت إلام تدعو ؟ قال : « تشهد أن لا إله إلا ألله ، وأني رسول ألله ، فشهدت » .

### الباب التاسنع

فِيهَا رآه رجالٌ من أصحابِهِ (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فِي شَأْنِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ .

رَوَى الشَّيْخَانِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ : رَأَى رِجَالُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُنَامِ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَرَى رُؤْيَاكُم عَلَى (٢) ذَلِكَ قَدَّ تَوَاطَأَتْ (٣) عَلَى أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، (٥) . السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ ، (٥) .

<sup>(</sup>١) ف ب د رجل من الصحابة ، .

<sup>(</sup>۲) عبارة د على ذلك ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) تواطأت : توافقت .

<sup>(</sup>٤) ف أ « فمن كان يتحراها » وما أثبت من ب . ومعنى تحريها : أي طالبا وقاصدا .

<sup>(°)</sup> صحيح البخارى : ٢/ ٢٣٤ والعينى : ٥/ ٣٦١ والعسقلانى : ٢٢٢/٤ والقسطلانى : ٢٢/٣ باب (٢) فضل ليلة القدر ، و (٢١) باب التهجد بالليل والخصائص الكبرى للسيوطى : ٢/ ١٧٩ . وصحيح مسلم : ٢/٣٢ وشرح النووى على مسلم : ١٨٨/٠ باب (٤٠) الصيام .

بُمّاع أبواب بعض آیات وقعت لأصحابه وأتباعهم / رضی الله تعالی عنهم فهی من(۱) معجزاته ﷺ ۱۰۹۰

<sup>(</sup>۱) لفظ « من » ساقط من ب .

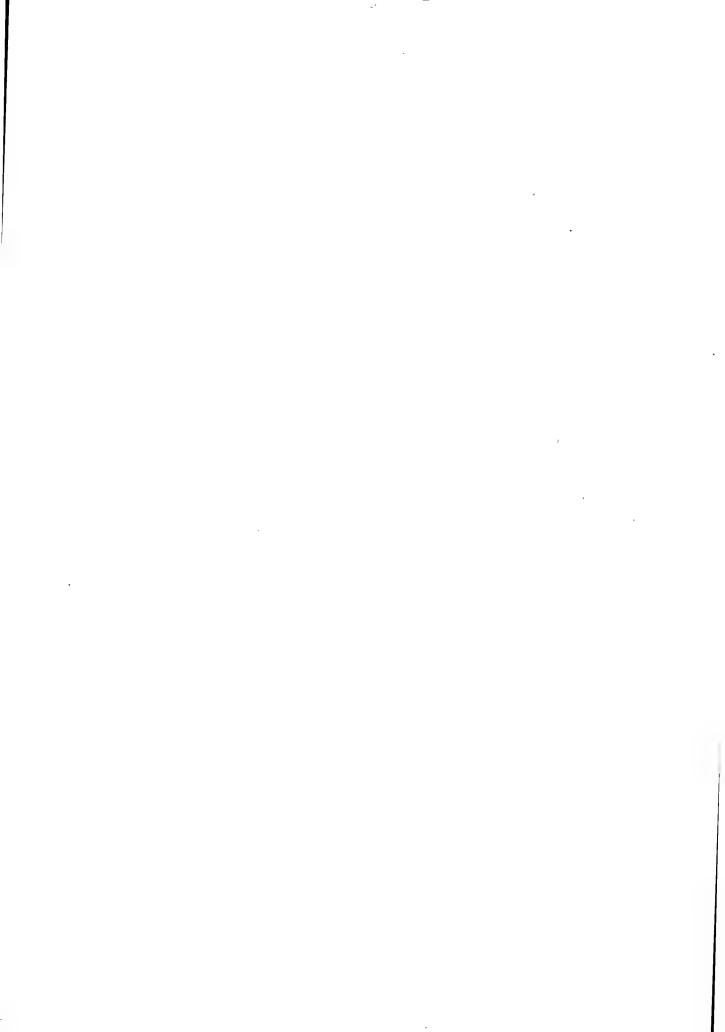

### الباب الأول

### فى وُجُوب اعْتِقَاد إِثْبَاتِ(١) كرامات الْأَوْلِيَاء رحمهم الله تعالى ، وَنَفَعَنَا بِهِمْ(٢) .

رَوَى الْبُخَارِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي « الْخِلْية » وَالْبَيْهَقِى فِي « الزُّهْدِ » وَالطَّبَرَانِ من طريقٍ آخَرَ عن عائشة ، وَالطَّبَرَانِ ، وَالْبَيْهَقِی ، عَنْ أَبِي أُمَامة ، وَالطَّبَرَانِ ، وَالْبَيْهَقِی ، عَنْ أَبِي أُمَامة ، وَالطَّبَرَانِ مَن طريقٍ آخَرَ عن عائشة ، وَالطَّبَرَانِ ، وَالْبَيْهَقِی ، عَنْ أَبِي أُمَامة ، وَالطَّبَرَانِ مُن مِن فَي « مُسْنَدِ عَلِي » وَالطَّبَرَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُو يَعْلَى ، وَالْبَرَّارِ ، وَالطَّبَرَانِ مُن عَنْ أَنسِ ، وَأَبُو يَعْلَى عن ميمونة بنت الحارث ، وَالطَّبَرَانِ بِسَنَدِ حَسَنٍ وَالطَّبَرَانِ مُن مَعَاذِ بن جَبَلٍ رَضِى الله عَنْ حُذَيْفة ، وَابْنُ مَاجَة ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي « الحِلية » عَنْ مَعَاذٍ بن جَبَلٍ رَضِى الله عَنْ حُذَيْفة ، وَابْنُ مَاجَة ، وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي « الحِلية » عَنْ مَعَاذٍ بن جَبَلٍ رَضِى الله وَلِيّا يَعْ مُن عَادَى ﴿ ) لِي الله عَنْهُ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : « مَنْ عَادَى ﴿ ) لِي الله وَلِيّا » . .

وَفِي أُخْرَى: « مَنْ آذى » . وَفِي أُخْرَى: « مَنْ أَهَانَ وَلِيَّى (٤) المؤمنَ فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ » وَفِي أُخْرَى: « فَقَدِ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي » . وَفِي إِلْخَرْبِ » (٥) . وَفِي أُخْرَى: « فَقَدِ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي » . وَفِي أُخْرَى : « فَقَدْ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي » . وَفِي أُخْرَى : « فَقَدْ اسْتَحَلَّ مُحَارَبِ » (٥) .

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدُ بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَىٰ ﴿ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ إِللَّهَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ مَعَهُ ﴿ ﴾ ، سَمَّعَهُ الَّذِى يسمعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْطِشُ بِهَا ، ورجله الَّذِى يَبْطِي بِهَا ، وَإِنِ

<sup>(</sup>١) كلمة « إثبات » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>Y) عبارة و ونفعنا بهم » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) كذا في ب وكذا البخاري وفي أ ، جده من أذي ، ولا تستقيم لأن قال بعد ذلك و وفي أخرى : « من أذي ، .

<sup>(</sup>٤) في أو ولى المؤمنين ، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في مسند الشهاب للقضاعي ٣٢٧/٢ حديث ١٤٥٦ « من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » . وفي حديث الشهاب ١٤٥٧ « من أذي لي ولياً فقد استحل مجارمي » والحاوي للفتاوي للسيوطي ١٩٠١ه – ٥٦٠ وكنز العمال ١٦٨٠ والمجمع ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) لفظ و إلى ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٧) لفظ د معه » زيادة من ب .

اسْتَغَاثَ بِي لَأَغِيثَنَهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي فِي نَفْسِ المؤمِن (١) تَكُرَهُ (٢) المُوتَ ، وَأَنَا أَكُرَهُ إِسَاءَتَهُ (٣) .

#### « تنبيــه »

قال العلماءُ: ومعنى قوله(٤): «كنت سَمْعَه ..» إلى آخِرِهِ أَى : صَارَ سَمْعُهُ لِلَّهِ ، وَبَصَرُهُ كَذَٰلِكَ .

وقوله (°): «عَادَى» أَى آذَى وأغضبَ بالقول والفعل ، « لى » (۱) حال من (۷) قوله : وليَّا ، قدم عليه لتنكيره ، وجعل طرق العداء . وقوله : « وليَّا » هو (۸) فعيل : إما بمعنى : فاعل كعليم وقدير ، فيكون معناه الموالى لطاعة ربه ، وَإِمَّا بَمْعْنَى : مفعولٍ كقتيلٍ وجريح ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّهُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ . . وَهُوَ يَتُولَكَى مُفعولٍ كقتيلٍ وجريح ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ﴿ . . وَهُوَ يَتُولَكَى مُفعولٍ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ . . وَهُوَ يَتُولَكَى اللهُ مُعَالَى ﴿ . . وَهُوَ يَتُولَكَى اللهُ مُعَالَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) كلمة « المؤمن » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٢) أ د يكره ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : ١٧٨/٧ والعيني ١٨/١٠ والقسطلاني ٢٩٣/١٩ والعسقلاني ٢٩٣/١١ باب (٣٧) كتاب الرقاق . عن أبي هريرة . والحلية لابي نعيم ٢/١ ، ٥ عن عائشة وايضاً ١/١١ ، ١٢ عن معاذ بن جبل . ومسند الشهاب للقاضي القضاعي ٣٢٧/٢ حديث ٨٩٠ (١٤٥٦) عن انس ، عن جبريل . برواية « من أهان لي ولياً » وكذا ٢/٣٢٧ حديث ١٤٥٧ عن عائشة برواية « من أذي لي ولياً » والحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء (٤٥) والحكيم الترمذي في النوادر صفحة ١٥٠ ـ ١٥١ . والبيهقي في الزهد ١٧١ ، ١٧٢ من طريق عبد الواحد به قال البخارى : عبد الواحد منكر الحديث وقال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الاثبات ، يحدث عن عروة بن الزبير بما ليس من حديثه ، فبطل الاحتجاج بحديثه ، وقال الدارقطني وغيره : ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط ٤٨٨ مجمع البحرين ، من طريق أخر ، قال الحافظ الهيثمي ف مجمع الزوائد ١٠/ ٢٧٠ وفيه عمر بن سعيد أبو حفص الدمشقي ، وهو ضعيف ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٢٦٤ حديث ٧٨٨٠ عن أبي أمامة برواية د من أهان لي ولياً فقد بارزني بالعداوة ، قال في المجمع ٢٤٨/٢ وفيه على بن يزيد وهو ضعيف وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٣١٤ وعثمان وعلى بن يزيد ضعيفان . قال أبو حاتم الرازي في هذا الحديث هو منكر جداً والمعجم الكبير ٢٠٢/٢٠ ، ٣٢٢ وتذكرة الصفاظ للذهبي ٣/٧٠٧ ، ١٠٨٥ ، ٤/٤٦٤ والرسالة القشيرية ٢/٥١٥ « من أذى لى ولياً ، وأيضاً ٢/٠١٠ « من أهان لى ولياً » . ومسند أبي يعلى ١٢/ ٥٢٠ حديث ٧٠٨٧ عن ميمونة زوج النبي ﷺ إسناده ضعيف جداً ، يوسف بن خالد السمتي . قال ابن معين : ضعيف وقال : يوسف بن خالد كذاب لا يكتب عنه شيء » وقال ابن عدى في الكامل ٧/ ٢٦١٩ أجمع على كذبه أهل بلده ، وقال ابن حبان في المجروحين ١٣١/٣ « كان يضع الحديث على الشيوخ ويقرأ عليهم ، ثم يرويها عنهم ، لا تحل الرواية عنه بحيلة ولا الاحتجاج به بحال ، وهو في المقاصد السنية ٨٤ ، ٨٥ وقال ابن سعد : منكر الحديث ، مفرط في التشيع وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ١ / ٦٤١ بعد أن أورد هذا الحديث : فهذا حديث غريب جداً لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد ، وانظر المسند ٦/٢٥٦ ، وأخرجه البزار في كشف الاستار ٤/ ٢٤١ برقم ٣٦٢٧ من طريق محمد بن المثنى وعن أنس والبخاري في التاريخ الكبير ٦/٦٥ وفي الضعفاء ٧٦ برقم ٢٢٩ وقال النسائي : ضعيف وقال في الضعفاء ٦٩ برقم ٣٧٢ ليس بالقوى ، ونقل العقيلي في الضعفاء الكبير ٣/ ٥١ ، ٥٢ قول ابن معين وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل ٢٦/٦ لا يعجبني حديثه ، والمعجم الكبير للطبراني ١٤٦/١٢ حديث ١٢٧١٩ وفيه « من عادى لي ولياً فقد ناصبني . بالمحاربة » . والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٥٨/٢ ، ٥٩ برقم ٣٤٧ والحلية ١/٥ .

<sup>(</sup>٤) لفظ د قوله ۽ ساقط من ب .

<sup>(°)</sup> ا وقوله ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ « لي » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٧) بوفه.

<sup>(</sup>٨) لفظ د هو ۽ زيادة من ب .

الصَّالِحِينَ ﴾ (١).

وقوله: وَفِى (٢) « آذَنْتُهُ » بالمدّ وفتح المعجمة بعدها (٣) نون أَى : أعلمته وَقَدِ (٤) استشكل وقوع المحاربة وهي « مفاعلة » (٥) من الجانبين مع أن المخلوق من أمر الخالق(٦) .

والجواب: أَنَّهُ من المخاطبة بما يفهم ، فَإِنَّ الحرب ينشأ عن العداوة ، والمخالفة تنشأ عن العداوة (٧) ، وغاية الحرب: الهلاك ، وَاللهُ تعالى لا يغلبه غالبُ ، فَكَأَنَّ الْمُعْنَى: فقد تَعَرَّضَ لإهلاكِي إِيّاه ، فَأَطْلَقَ الحُربَ وَأَرَادَ لازمه ، أى أعمل به ما يعمله العدو المحارب. قال الشيخ تاجُ الدِّينِ بن الفّاكِهَانِي: في هذا تهديدٌ (٨) شديدٌ ، لِأَنَّ من حَارَبَ اللهَ تَعَالَى أَهْلَكُهُ ، وَهُو مِنَ المجاز البليغ ؛ لأن من كره مَنْ أَحَبُ الله تعالى ومَنْ خَالَفَ الله تَعَالَى (٩) عَانَدَه مَنْ أَحَبُ الله تعالى فقد خالف الله تعالى ومَنْ خَالَفَ الله تعَالَى (٩) عَانَدَه وَمَنْ عَانَدَه أَهْلَكُه ) .

وَفِي بعض الْأَحَادِيثِ الْقُدُسِيَّة : « إِنِّى لَأَغْضَبُ لِأَوْلِيَائِي كَمَا يَغْضَبُ اللَّيْثُ الْخُرَدُ (١٠) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْدُ فِي كِتَابِ « الزُّهْد » عن وَهْبِ بن مُنَبِّه (١١٠ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَالَ :

<sup>(</sup>أ) سورة الأعراف من الآية ١٩٦ .

<sup>(</sup>۲) لفظ « وفي » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) ب د أحدها » .

<sup>(</sup>٤) ا د قد » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>o) 1 د مفاعل » وما أثبت من ب'.

<sup>(</sup>٦) ب « أن أخر الخالق » .

<sup>(</sup>V) . ب « والعداوة تنشأ عن المخاطبة » .

<sup>(</sup>٨) كلمة د شديد ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) عبارة « ومن خالف الله تعالى » زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٠) والحرد: المنع عن حدة وغضب انظر: بصائر ذوى التمييز في اطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادى ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>١١) وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن سُحسار من أبناء فارس الأبناوى الصنعائى ، كنيته : أبو عبد الله ، كان ينزل ذمار على مرحلتين من صنعاء ، كان ممن قرأ الكتب ولزم العبادة ، وواظب على العلم وتجرد للزهادة ، لبث وهب أربعين سنة لم يرقد على فراشه وكان يصلى صلاة الصبح بوضوء عشاء الآخرة ، قتله يوسف بن عمر في المحرم سنة عشر ومائة وقيل سنة ثلاث عشرة ومائة له في البخاري حديث .

ترجمته في : خلاصة تذهيب الكمال ١٣٨/٣ ت ٧٨٧٠ والثقات ٥/ ٤٨٧ ، وطبقات الصفاظ للسيوطى ٤١ والمعارف ٥٩٩ وشذرات الذهب ١/ ١٥٠ والجمع ٢/ ١٥٠ والتهذيب ١/ ١٦٣١ والحرح والتعديل القسم الثانى من المجلد الرابع ٢٤ والتقريب ٢/ ٣٣٩ والكاشف ٢/ ٢١٦ وذيل الذيل ١٤٠ والحلية ٢/ ٢ وتاريخ ابن عساكر ١/ ٤٧٤ وتاريخ الثقات ٢٦٤ والسير ٤/ ٤٥٤ - ٧٥٠ ومعجم الادباء ١/ ٢٥٩ وفيات الأعيان ٢/ ٣٧ وتهذيب الكمال ١٤٨٤ وطبقات ابن سعد ٥/ ٤٥ وطبقات خليفة ٢٥٢٧ وتاريخ الإسلام ٥/ ١٤ وتذكرة الصفاظ ١/ ٥٠ والعبر ١٤٢/١ وتذهيب التهذيب ٤/ ١٣٤ والبداية والنهاية ٢/ ٢٧٧ ومشاهير علماء الأمصار ١٩٨ ت ٥٩١ .

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لمُوسَى بن عِمْرَانَ \_ ﷺ حِينَ كَلَّمَهُ « اعلم أَنَّ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيًّا فَقَدُ بَارَزَنِ بِالمُحَارَبَةِ وَبَادَأَنِ (١) وعرض بِنَفْسِهِ وَدَعَانِ إِلَيْهَا ، فَأَنَا أَسْرَعُ شَيْءِ إِلَى فَقَدُ بَارَزَنِ بِالمُحَارَبَةِ وَبَادَأَنِ (١) وعرض بِنَفْسِهِ وَدَعَانِ إِلَيْهَا ، فَأَنَا أَسْرَعُ شَيْءِ إِلَى فَقَدُ بَارَزَنِ بِالمُحَارَبَةِ وَبَادَأْنِ (١) اللَّذِي يُعَارِبُنِي أَنْ يَقُومُ (٣) لِي (٤) أَوْ يَظُنُ اللَّذِي يُعَارِينِي (٩) أَنْ يَقُومُ (٣) لِي (٤) أَوْ يَظُنُ اللَّذِي يُعَارِينِي (١٠) أَنْ يسبقنِي أو يفوتَنِي ، وكيف وَأَنَا (٧) الثاثر في عَدِنِي ، أَوْ يَظُنُ اللَّذِي يُبَارِزُنِ (١) أَنْ يسبقنِي أو يفوتَنِي ، وكيف وَأَنَا (٧) الثاثر فم في الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَلَا أَكِلُ نُصْرِبُهُمْ إِلَى غَيْرِي » (٨)

فَتَأَمَّلُ رَحِمَكَ اللَّهُ هَاٰذَا التهديدَ الشَّدِيدَ لمن آذى أحداً مِنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ تَعَالَى ، والخائضُ فِي هَٰذَا الوادِي المَفْضِي بسالكه إِلَى المَهَالك إنما يَضُرُّ نفسَه ، ولا يَلْحَق (١٠) الولى شَيْءٌ مِن ذلك ، وما مثله إِلاَّ كَمَا قِيلَ :

كَنَا طِح صخرةً يوماً لِيُوهِنَهَا فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَوْهَى قَرنَهُ الوَعِلُ عَره :

لو رحم النَّجْمُ جميعَ الْوَرَى فِيصِلِ السَّرَجْمُ إِلَى النَّجْمِ غره:

ما يضُرُ الْبَحْرَ أَمْسَى زَاخِراً إِنْ رَمَى فِيهِ صَغِيرٌ (١١) بِحَجَرٍ

<sup>(</sup>١) في أ د وآذاني ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) في ا و فيظن ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) في أ د يقدم ، وما أثبت من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٤) لفظ د لي ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) في ١ « يعاديني » ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) عبارة « أو يظن الذي يبارزني » زيادة من ب .

<sup>(</sup>V) في 1 و أولى الناس كلهم » ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>A) الزهد للإمام أحمد ٨٣ وإتحاف السادة المتقين للزبيدي ٢/١٠ . ٢٧٧ ، ١٠٢ هـ ١٤ والإتحافات السنية ٨١ الكليات الأزهرية والعلل المتناهية لابن الجوزي ٢/٢١ الهند والكامل في الضعفاء لابن عدى ١٩٣٥ دار الفكر بيروت والسلسلة الصحيحة للآلباني ١٦٤٠ والدر المنثور ٤/٧٥ د من عادى أولياء الآثار للطحاوى ٢٧/٢ وفي ابن ماجة ٣٩٨٩ د من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة ، وفي السنن الكبرى للبيهةي ٢/٢١٢ د من عادى في وليا فقد بارزني بالحرب ، وكذا إتحاف السادة المتقين ١٩٢٧ وكذر العمال ١١٦١ والحاوى للفتاوى ١٨٢١ د من عادى ولي الله ، .

<sup>(</sup>٩) في 1 و المتضمن ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) في 1 و ولا يلتحق ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>١١) عبارة و لو رحم النجم جميع الورى .. إن رمى فيه صغير بحجر ، زيادة من ب .

ورحم (١) اللهُ تَعَالَى (٢) الْإِمَامُ الْعَالِم (٣) الْعَلَّامَةَ الشيخَ شِهابَ الدِّينِ المنْصُورِيِّ حَيْثُ قَالَ :

أَجْدُرُ النَّاسِ بِالْعُلاَ الْعُلَاَ الْعُلَاَ الْعُلَاَ الْعُلَاَ الْعُلَاَ الْعُلَاَ الْعُلَاَ الْعُلَاَ الْعُلَا الْعُلاَ السَّاءُ وَعَنَا خَصِيهِ مَ مُصَلَّدُ السَّاءُ وَعَنَا خَصِيهِ خَصِيبة اللهِ فيهم ذَاتُ حَصِي فَيه روحُ فَالْبَرَايا جسمُ وَهُمْ فِيهِ روحُ فَتَعَفَّفُ عَنْ لَحْمِهِمْ فَهُ وَ سُمَّ فَلَا سَمَوا فِطْنَةً وَزَادُوا ذكاءً قُلْتُ للجاهلِ الْمُشَاقِقِ فِيهِمُ قَلْتُ للجاهلِ الْمُشَاقِقِ فِيهِمُ قَلْتُ للجاهلِ الْمُشَاقِقِ فِيهِمُ قَلْدُ رَأَيْنَا لِكُلِّ دَهْرٍ عُيُوناً لَا يُكلِّ دَهْرٍ عُيُوناً لاَ يُسَالُونَ (٩) مَايَقُولُ جَهُول لَا يَسَالُونَ (٩) مَايَقُولُ جَهُول وَإِذَا الكلامِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَي ظلامِ اللهالِي في ظلامِ اللهالِي في ظلامِ اللهالِي في ظلامِ اللهالِي في ظليمؤ باللهالِي في ظليمؤ باللهالِي في ظليمؤ باللهالِي في طليمؤ بالشَّقاء (١٠) كل جَهُول في فليمؤ بالشَّقاء (١٠) كل جَهُول فليمؤ بالله في فليمؤ بالله في فليمؤ بالشَّقاء (١٠) كل جَهُول في فليمؤ بالله فيمؤ بالله في فليمؤ بالله فيمؤ بالله في فليمؤ بالله في فليمؤ بالمؤلِّ فيمؤ بالله فيمؤ بالمؤلِّ في فليمؤ بالها في فليمؤ بالمؤلِّ في فيمؤلُّ في فيمؤلُّ فيمؤلُّ

فَهُم (٤) الصَّالِحُونَ وَالْأَوْلِيَاءُ وَعَلَى مثلهمُ يَطِيبُ التَّناءُ وَعَلَى مثلهمُ يَطِيبُ التَّناءُ يُحْشَفُ السُّوءُ أَو يَنُولُ البلاءُ الْمَانُ (٥) غَيرُهُمْ يكُونُ العلاءُ ؟ والبرايا مَوْقَ وَهُمْ أَحْيَاءُ وَالبرايا مَوْقَ وَهُمْ أَحْيَاءُ جَلَّ مِنْهُ الضَّنَا وَعَزَّ الشِّفَاءُ (١) هَلَّ مَنهُ الضَّنَا وَعَزَّ الشِّفَاءُ (١) هَلَّ جزاءُ الشِّفَاقِ إِلاَّ الشَّفَاءُ ؟ هَلَّ جزاءُ الشِّفَاقِ إِلاَّ الشَّفَاءُ ؟ وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِياءُ (٨) وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِياءُ (٨) أَنْهِينَ وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِياءُ (٨) وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِياءُ (٨) وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِياءُ (٨) أَنْهِينَ وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِياءُ (٨) وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِياءُ (٨) وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِياءُ (٨) وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِياءً (٨) وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِياءُ (٨) وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِياءً (٨) وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِياءً (٨) وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِياءً (٨) وَلَعَمْرِى هُمْ لِلْعُينُونِ ضِيالًا للسَّمَاءُ لَهُ السَّعَادُةِ النَّعُلَامُ السَماءُ وَلَاتَفُونَ إِللَّهُ عَلَامُهُ وَالسَّعَادُةِ النَّعُلَمُ لَهُ السَّعَادُةِ الْعُلَمَاءُ وَلَاتَفُونَ إِلَالسَّعَادَةِ الْعُمَاءُ السَّعَادُةِ الْعُلَمَةُ الْعُلَمَاءُ وَلَاتَفُونَ إِلَالْسَعَادُةِ الْمُعَلَمُ وَلَاتُونَ الْمُعَلَمُ اللَّهُ السَّعَادُةِ الْمُعَلَمُ وَلَالْسَعَادُةِ الْمُعَلِيَةُ السَّعَادُةِ الْمُعَلِيَةُ الْمُعَلَامُ السَعْمِ الْمُعَلِيمُ الْعُلَمَاءُ السَعْمَاءُ وَلَاتَعُمُونَ الْمُعَلِيمُ الْعُلَمَاءُ السَعْمَاءُ وَالْعُمْرِي السَعْمَادُةِ الْمُعَلَمُ الْعُلَمَاءُ السَعْمَاءُ وَالْعُمْرِي الْعُلَمَاءُ السَعْمَاءُ وَالْعُمْرِي الْعَلَمُ الْعُلَمَاءُ السَعْمَاءُ وَالْعُلَمَاءُ السَعْمَاءُ وَالْعُمْرِي الْعُلَمَاءُ السَعْمَاءُ وَالْعُمْرِي الْعَلَمَاءُ السَعْمَاءُ وَالْعُمْرِي الْعُلَمَاءُ الْعُلَمَاءُ الْعُلَمَاءُ السَعْمَاءُ الْعُلَمَاءُ السَعْمَاءُ السَعْمِ الْعُلَمَاءُ السَعْمَاءُ السَعْمَاءُ السَعْمِ الْعُلَمَاءُ السَعْمَاءُ السَعْمَاءُ السَعْمَاءُ السَعْمُ الْعُمْرِعُ الْعُمْرِيمُ الْعُلَمَاءُ الْعُمْرِيمُ الْعُلْعُمْ الْعُمْرِيمُ الْعُمُ

(٤) في جدد فعنهم ، .

(١) في بر النقامي .

(°) أن أ « فقي » وما أثبت من ب .

وَقَالَ (١٢) الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَى بن عساكرَ رحمه اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ « تَبَيِن كذب (١٣) المفترى » فِيهَا نُسِبَ إِلَى الْإِمَامِ أَبِي الْحُسَنِ الْأَشْعَرِيِّ : « لُحُومُ المُعَلَى عَمْدُومَةٌ » (١٤) . المُعَلَىء مَسْمُومَةٌ ، وَهَمْكُ أَسْتَارِ مُنْتَقِصِيهِمْ مَعْلُومَةٌ » (١٤) .

<sup>(</sup>۱) في ب ، جـ د ويرحم ، .

<sup>(</sup>Y) لفظ « تعالى » زائد من ب .

<sup>(</sup>٢) لفظ « العالم » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٧) ف 1 ، جـ د فعمى ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٨) ف ب د حياً ، .

<sup>(</sup>٩) ف ب د لايبا لون ، .

<sup>(</sup>۱۰) في أو لا يسالون ، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۱۱) في ب د بالشقاق » .

<sup>(</sup>١٢) في أ د قال ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۳) عبارة وكذب ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>١٤) فى تبيين كذب المفترى لابن عساكر ٢٩ ما نصه : « إن لحوم العلماء ـ رحمة الله عليهم ـ مسمومة ، وعادة الله فى هنك أستار منتقصبيهم معلومة ، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم ، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتم وخيم ....... ،

وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: « لَحُومُ العُلَمَاءِ سُمٌّ ، مَنْ شَمَّهَا مَرِضَ وَمَنْ ذَاقَهَا مَاتَ »

فَإِنْ (١) قِيلَ : فَهَلْ يَكُون الولَّى مَعْصُوماً ؟ قِيلَ : إِمَّا وجوباً كَمَا فِي الْأَنْبِيَاءِ فَلا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَفْوُظاً فَمُمْكِن (٢) ، فَإِنْ قِيلَ : فهل يجوز أن يعلم الولَّى ولايته ؟ قيل : منعه الإِمام أبو بكر (٣) بن فُورَك ، لِأَنَّ ذلك يسلبُه الخوف ، ويوجبُ له الْأَمْن (٤) .

وَأَجَازَهُ أَبُو عَلِيَّ (°) وغيره واختاره (۲) أبو القاسم القُشَيرِيِّ (۷) ، وَقَالَ : هو الذي يؤثره ونقول به ، وليس ذلك وَاجِباً في جميع الْأَوْلياءِ ، حَتَّى يَكُونَ كلَّ وَلِيِّ يعلم أنه وَلِيّ ، ولكن يجوز أن يعلم ذلك بعضهم ، وَلهَٰذَا قَالَ بعضهم : يَجُوزُ أن يبلغ الوليّ إلى حدِّ يمنع (۸) ويسقطُ عنه الخوفُ ، وَلَاكِن الغالبَ خلافُه ، وَهَاذَا السَّرِئُ [وسِمَّطُ عنه الخوفُ ، وَلَاكِن الغالبَ خلافُه ، وَهَاذَا السَّرِئُ [وسِمَّطُ عنه الخوفُ ، وَلَاكِن الغالبَ خلافُه ، وَهَاذَا السَّرِئُ [وسِمَّطُ عنه الخوفُ ، وَلاَكِن الغالبَ خلافُه ، وَهَاذَا السَّرِئُ وَاللهُ عَلَى كل شجرةٍ السَّقَطِئُ يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ أَحَدًا دَخَلَ بُسْتَاناً فِيهِ أَشجارٌ كَثِيرَةٌ (۹) / على كل شجرةٍ طيرٌ يَقُولُ لَهُ (۱) بِلِسَانٍ فصيحٍ : السلامُ عُليك ياوليَّ الله » فلو لم يخف أنه مَكَرُ لكانَ (۱۱) عَنكُوراً به » .

فَإِنْ قُلْتٌ : فَهَلُ (١٢) يَجُوزُ أَن يكون وليًّا في الحالِ ، ثم تَتَغَيَّر (١٣)

<sup>(</sup>١) ف أ « إن قبل » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) انظر: الرسالة القشيرية ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) كلمة « أبو بكر » زيادة من ب . وهو محمد بن الحسن بن فورك الأديب المتكلم الأصولى الواعظ النحوى أبو بكر الأصبهانى أقام بالعراق إلى أن درس بها مذهب الأشعرى ثم ورد الرى فسعت به المبتدعة وورد نيسابور وأصابه أنواعاً من العلوم وظهرت بركته على جماعة من المتفقهة وتخرجوا به وكان أوحد وقته وبلغت تصانيفه في أصول الدين وأوصول الفقه ومعانى القرآن قريباً من المائة توفى سنة ست وأربعمائة ودفن بالحيرة . تبين كذب المفترى لابن عساكر ٢٣٢ ، ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الرسالة القشيرية ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) أبو على الدقاق . الرسالة القشيرية ١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) عبارة « أبو على وغيره واختاره » زيادة من ب ومن الرسالة .

 <sup>(</sup>٧) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى ولد في شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين وثلثمائة وتوفى صبيحة يوم الأحد سادس عشر شهر ربيع
 الآخر سنة خمس وستين وأربعمائة بمدينة نيسابور . الرسالة القشيرية .

<sup>(</sup>A) عبارة « يمنع » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٩) كلمة «كثيرة» زائدة من ب.

<sup>(</sup>۱۰) لقظ دله ، زائد من ب .

<sup>(</sup>۱۱) ف ب و کان ، .

<sup>(</sup>۱۲) لفظ « فهل » زائد من ب .

<sup>(</sup>١٢) في أ و تغير ، وما أثبت من ب .

حَاله (١) »؟ قِيلَ : فِيهِ خِلاَفٌ مبنى على خلافٍ ، وذلك أنه اختلف : هل يشترط في الولاية حسنُ الموافاة أم لا ؟ فمن شَرَطَ ذلك لم يُجْزِه ، ومن لم يَشْتَرِطْ أجازهُ ولكن (٢) الغالبَ على الوليِّ في أوانِ صَحْوَهِ صدقَهُ في أداءِ حقوقهِ تَعَالَى ، وَالشَّفَقةُ على الْخَلْقِ في جميعِ أَحْوَالهِمْ ، وَدَوَام تَحَمُّلِهِ عَنْهُمْ بجميل خُلُقِهِ (١) وَابْتِدَاره بِطَلَبِ على الْخَلْقِ في جميعِ أَحْوَالهِمْ ، وَدَوَام تَحَمُّلِهِ عَنْهُمْ بجميل خُلُقِهِ (١) وَابْتِدَاره بِطَلَبِ اللهِ حَسَانِ مِنَ اللهِ تَعَالَى إِلَيْهِمْ ، مِنْ غَيْرِ التهاسِ منهم ، وترك الطمع بكل وجهِ فيهم ، وقبض اللسان عن بسطه بِالسُّوءِ فِيهِمْ ، وَدَوَامُ حُزْنِهِ ، وغير ذلك ، عَمَّا فيهم ، وقبض اللسان عن بسطه بِالسُّوءِ فِيهِمْ ، وَدَوَامُ حُزْنِهِ ، وغير ذلك ، عَمَا هُونَ معروفُ عند أهلِهِ ، نَفَعَنَا اللهُ تعالى بهمْ ، وَلا حرمنَا بَرَكَتَهُمْ .

<sup>(</sup>۱) ن ب د حالته ، .

<sup>(</sup>Y) لفظ « ولكن » ساقط من ب .

عبارة «بجميل خلقه» زيادة من ب . وانظر : الرسالة القشيرية ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) في أ «كما » والمثبت من ب .

#### الباب الثاني

### في فوائد تتعلق بكرامات الْأَوْلِيَاء نِفعنا اللهُ تعالى بهم .

اعْلَم أَنَّ الْكَرَامَةَ(١) الواقعة لوليَّ هي(٢) في الحقيقة مِنْ مُعجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي(٣) هُوَ الوَلِيُّ مَتَّبِع له ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا ظَهَرَتْ بسببِ اتَّبَاعِهِ وَبَرَكَتِهِ(١٠).

وقد اخْتُلِفَ فِيهَا:

فَذَهَبَ أَهْلُ السُّنَّةِ إِلَى جَوَازَهَا .

وَأَنْكَرَهَا الْمُعْتَزِلَةُ وَالأستاذُ (٥) أَبُو إِسْحَقَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِمَام الحرمينِ إِنَّمَا قَالَ (٢) فِي « الْإِرْشَادِ » وَالْأَسْتَاذُ (٧) بَحِيلُ إِلَى قَرِيبٍ مِنْهُمْ ، وَمِثَن نَقَلَ جَوَازَهَا : إِمَامُ الْمُتَكَلِّمِينَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَانِي ، وَإِمَامُ الْحُرَمَيْنِ الْغَزَالِيُّ ، وَالْقُشَيْرِيُّ فِي رِسَالَتِهِ ، وَالرَّازِيُّ ، وَنَصْر الدِّين الطُوسِيُّ فِي « قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ » وَالنَّسَفِيُّ وَالْبَيْضَاوِيُّ فِي وَالرَّازِيُّ ، وَنَصْر الدِّين الطُوسِيُّ فِي « قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ » وَالنَّسَفِيُّ وَالْبَيْضَاوِيُّ فِي وَالرَّازِيُّ ، وَنَصْر الدِّين الطُوسِيُّ فِي « قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ » وَالنَّسَفِيُّ وَالْبَيْضَاوِيُّ فِي الرَّالِيةِ وَمِطْبَاحِهِ » ومن المالكيّة (٨) الشَّيخُ أبو الوليدِ بن رشدٍ ، ونصُّ كَلَامِهِ فِي أَجُوبَتِهِ : « أَنَّ إِنْكَارَهَا ، والتكذيبَ بِهَا بدعةُ وضلالةُ يُبُثُهَا (٩) في النَّاسِ أَهْلُ الزِّينِ وَالتَّعْطِيلِ النَّذِينَ لاَ يُقِرُّونَ بِنَالُوحْي وَالتَّنْزِيلِ ، وَيَجْحَدُونَ آيَاتِ الْأَنْبِياءِ وَالمُرْسَلِينَ » اه . .

والدَّليلُ على جوازها وقوعها ﴿ إِنَّ أَذِ لُو لَمْ تَكُنَ جَائِزَةً لَمْ تَقَعَ ، وقد ثبت وقوعها بالكتاب وَاللَّأَحَادِيثِ ، وَالْآثَارِ الْمُسْنَدَةِ الْجَازِجَةِ عن الحَصْرِ وَالتَّغْدَادِ ، وَآحَادِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرْ فَالْأَجَهُوعُ لَيْفِيدُ (١١) الْقَطْعَ بِلاَ إِنَّهِكَالٍ .

<sup>(</sup>۱) في ب د الكرامات ، .

<sup>(</sup>٢) ف ب دهو، .

<sup>(</sup>۲) لفظ د الذي ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) شمائل الرسول لابن كثير ٤٩٨ والرسالة القشيرية ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) لفظ « الأستاذ » ذائد من ب .

<sup>(</sup>٦) عبارة د إنما قال ، زائدة من ب .

<sup>(</sup>٧) لفظ و والأستاذ ، زائد من ب .

<sup>(</sup>٨) في أ د من المالكية ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في أو يثبتها ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) كذا في ١ . وفي د روقوعها ، .

<sup>(</sup>١١) كذا في ب . وفي جـ د يفيده ، وانظر : الرسالة القشيرية ١٠٥٩ .

اما الكتاب: فقصة أهل الكهف(١) ، وقصة الخضر مع موسى - عليها(٢) الصَّلاَةُ(٣) وَالسَّلاَمُ - وَقِصَّةُ ذِى الْقَرْنَيْنِ(٤) ، وَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى » بِهِ عَنْ مَرْيَم (٥) بِقَوْلِهِ: ﴿ . . كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيّا الْمُحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أَنْى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ (٦) . ﴾ .

قال ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: « كَانَ يجدُ عِنْدَهَا فَاكِهةَ الشَّتَاءِ فِي الصَّيْفِ، وَفَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الصَّيْفِ ، وَفَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ »(٧) .

وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُزَّى إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (^) ﴾ وَقِصَّةُ آصِف بن برخيا (٩) ، عليها السَّلام ـ مع سُلَيْانَ ـ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ـ فَقِصَّةُ آصِف بن برخيا (٩) ، عليها السَّلام ـ مع سُلَيْانَ ـ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي إِحْضَارِهِ عَرْش بلقيس قبل ارتدادِ الطَّرف ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ قَالَ الَّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ (٩) طَرْفُكَ . ﴾ (١٠)

وَأَمَّا السَّنَّةُ: فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ (١١) جِريجِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « كَانَ فِي الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ مِنْهُمْ، فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>١) والاعاجيب التي ظهرت عليهم من كلام الكلب معهم وغير ذلك .

<sup>(</sup>٢) من إقامة الجدار وغيره من الأعاجيب ، وما كان يعرفه مما خفى على موسى عليه السلام كل ذلك أمور ناقضة للعادة اختص بها الخضر عليه السلام بها ، ولم يكن نبياً وإنما كان ولياً .

<sup>(</sup>٣) لفظ د الصلاة ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) وتمكينه سبحانه مما لم يكن لغيره و الرسالة القشيرية ١٦١ ، .

<sup>(</sup>٥) في أو في من وما أثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) سورة أل عمران من الآية ٣٧ .

<sup>(</sup>٧) فى مختصر تفسير ابن كثير ١/ ٢٧٩ قال مجاهد وعكرمة والسدى : يعنى : وجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء ، وفاكهة الشتاء فى الصيف دوكان فى غير أوان الرطب . « الرسالة القشيرية ١٦٠ » .

<sup>(</sup>٨) سورة مريم الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٩) اصف بن برخياء كاتب سليمان عليه السلام ، وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم . وقال قتادة : كان مؤمناً من الإنس من بنى إسرائيل ه مختصر تفسير ابن كثير ٢/٧٧٥ ، .

<sup>(</sup>١٠) سورة النمل من الآية ٤٠ وانظر : الرسالة القشيرية ١٥٩ ، ١٦٠ .

<sup>(</sup>١١) الراهب . وعن أبى هريرة عن النبي ﷺ قال : « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى بن مريم ، وصبى في زمن جريج ، وصبى أخر ، فأما عيسى فقد عرفتموه ، وأما جريج فكان رجلًا عابداً في بنى إسرائيل ... الحديث .

وإن كلامهم خرق للعادة فكان الأول : كرامة لمريم وبراءة لها مما نسب إليها . وكلام الثانى كرامة لجريج وبراءة له مما نسب إليه ، وكلام الثالث أية لوالدته وبراءة للمظلومة والحديث في صحيح البخارى ٢٧ كتاب فضائل الصحابة (٦) باب من فضائل عمر . الحديث ٢٣٩ وفتح البارى ٢ ٢٠٩ وفتح البارى ٢ ٢٠٩ وأخرجه مسلم في ٤٤ كتاب فضائل الصحابة (٢) باب فضائل عمر بن الخطاب الحديث ٢٣ ص ١٨٦٤ ودلائل النبوة للبيهةي ٢ / ٣٦٩ والرسالة القشيرية ١٨٦١ .

تَعَالَى عَنْهُ » (١).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ (٢) .

[ظ ١١٠] وَاحْتَجَتِ الْمُعْتَرَلَةُ : بِأَنَّ الْخُوَارِقَ لَوْ ظَهَرَتْ عَلَى / يَد غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ لَا لُتَبَسَ النَّبِيُّ بِالْمَتَنَبِي ، لِأَنَّ تمييزَ الأنبياءِ عَنْ غَيْرِهِمْ ، إِنَّمَا هُو بِسَبَبِ ظُهُورِ خَوَارِقِ (٣) الْعَادَاتِ مِنْهُمْ ، إِذَ الأمة تُشَارِكُهُمْ في الْإِنسانِيَّةِ وَلَوَازِمِهَا ، وَلَوْلاَ ظُهورُ المعجزةِ مِنْهُمْ لَمَا مَنْهُمْ لَمَا عَنْ غَيْرِهِمْ ، فَلَوْ جَازَ أَنْ يَظْهَرَ الخارقُ للعادَةِ عَلَى يَدِ غَيْرِهِمْ لاَلْتَبَسَ النَّبِي بِالمُتنبَى .

وَالْجَوَابُ: لَا نُسَلِّم حُصولَ اللَّبْسِ بَلْ (٤) يَتَمَيَّزُ النَّبِيّ بِالمتحدّى ، وَدَعْوَى النَّبُوَّةِ ، وَهَٰذَا (٥) هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ المُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ .

وَلِأَنَّ الْوَلِى لا ينقطعُ (٦) بِالْكَرَامةِ ، لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ تلكَ (٧) الكرامة (٨) مَحُهُمَةً (٩) .

وَاخْتَلَفُ مِجَوِّرُو الْمَالِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : شرطُ الكرامةِ صدُورُهَا بِلاَ الْحَتِبَارِ مِن الولى ، وإِنَّ الكرامة تُفارقُ المعْجزةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْحِتِبَارِ مِن الولى ، وإِنَّ الكرامة تُفارقُ المعْجزةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي « الْإِرْشَادِ » وَهَذَا (١٢) عَيْرُ صَحِيحٍ قَالَ وَصَارَ (١٣) صَائِرُونَ إِلَى جَوَازِ وقُوعِهَا

<sup>(</sup>۱) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٢١٧/١٥ حديث ٢٨٩٤ إسناده حسن، وأخرجه الحميدي ( ٢٥٣ ) ومسلم ( ٢٣٩٨ ) وابو بكر
القطيعي في زياداته على فضائل الصحابة الأحمد ( ٢١٧ ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد وأخرجه أحمد ٢٥٥ ، والترمذي
(٣٦٩٣) ، في المناقب . والنسائي في الفضائل (١٨) ، وأبو بكر القطيعي (٢١٥) ، والقسوى في المعرفة والتاريخ ٢/٧٥١ ، ١٦٥ والحكم ٣٨٦/٢ وبسلم (٣٢٩٨) ، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٢٢٠ وأحمد ٢/٣٢١ ، والبخاري (٣٤٦٨) و(٣٦٨٩)
والنساني في فضائل الصحابة ( ١٩ ) والبغوى ( ٣٨٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة « وروى البخارى » زيادة من ب . وفي البخارى ٥/٥٠ « عن أبي هريرة قال : قال النبي ﷺ : « لقد كان فيمن كان قبلكم من بني السائيل رجال يكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء ، فإن يكن من أمتى منهم أحد فعمر » . المستدرك للحاكم ٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) . لفظ د خوارق ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) لفظ د بل » زائد من ب .

<sup>(</sup>a) ف أ د هذا » وما أثبت من ب

<sup>(</sup>٦) فن بدلايقطع ، .

<sup>(</sup>۷) ف ب د ذلك » .

<sup>(</sup>٨) لفظ و الكرامة ۽ ساقط من ب .

<sup>(</sup>٩) لفظ مكرمة ، زائد من ب .

<sup>(</sup>۱۰) عبارة و واختلف » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۱۱) ف ب د يجون ،

<sup>(</sup>۱۲) في ب د وهو ، .

<sup>(</sup>۱۳) لفظ دوصار ، زائد من ب .

انُحتِبَاراً ، ومنع وقوعهَا عَلَى قَضِيَّةِ الدَّعْوَى ، وَرَأُوا أَنَّ الدَّعْوَى هي الفرقُ بينَهَا وبين المعجزةِ ، وَهَذِهِ الطريقةُ غيرُ مُرْضِيَةٍ أَيْضاً .

وصارَ بعضُ أصحابنَا إلى أَن ما وقع معجزة لِنَبِئَ لا يجوز بقدر وقوعه كرامةً ، فيمتنع عِنْدَهُ انْفِلاَقُ الْبَحْرِ ، وقلبُ العَصَا ثُعْبَاناً ، وإحياءُ الموتى ، وإلى غير ذلك وَهَاذِهِ الطَّريقة غيرُ سَدِيدةٍ أَيْضاً .

وَالمُرْضِيُّ عندنا تَجويز حَمْلِهِ بِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ في جُمْلَةِ الْكَرَامَاتِ ، وفي رِسَالةِ وَالْمُشِيِّ عندنا تَجويز حَمْلِهِ بِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ في جُمْلَةِ الْكَرَامَاتِ ، وفي رِسَالةِ الْقُشَيرِيِّ : اعْلَم أَنَّ كَثِيراً من المقدوراتِ لا يجوزُ (٢) أَنْ تَظْهَر كرامةً لِلْأَوْلِيَاءِ لضرورةِ (٣) ، أو شبهِ ضرورةٍ كحصول (١) إنسانٍ من (٥) غَيْرِ أَبَوَيْنِ ، وقلبِ لضرورةٍ جهادٍ جهيمة أو حيوان ، وَأَمْثَال ذلك (٦) شرطُ الكرامةِ أَنَّ يصحبها صاحبها (٧) الرِّضَا من الله تعالى ، وَإِلاَّ فَهُوَ ناقصٌ مغرورٌ وَهَالكُ مَتْبُورٌ ، وظهورُ (١) الكرامةِ لا تدل على أفضلية صَاحبها ، وَإِنَّا تدلُّ على صِدْقِهِ وَفَضْلِهِ (٩) ، وَقَدْ تَكُونُ بقوةٍ (١٠) يقينِ صاحبها ، وَإِنَّمَا الأفضليَّةُ بقوةِ اليقينِ ، وكهالِ المعرفةِ .

ولهذا قَالَ أستاذ هذه الطَّريقةِ: أَبُو القاسم الجُنَيْدِيِّ (١١)رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى « مَشَى

<sup>(</sup>۱) في ب د خوارق ، .

<sup>(</sup>۲) ف ب « للجوز » .

<sup>(</sup>٣) في ب د الضرورة ، .

<sup>(</sup>٤) ف أ « حصول » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) في بد لا من أبوين ۽ .

<sup>(</sup>۲) ن ب د هذا ، .

<sup>(</sup>V) في ب دأن يصحب صاحبها ۽ .

 <sup>(</sup>A) ف ا د ظهور » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) في بد فضله وصدقه ، .

<sup>(</sup>۱۰) ف ب د لقوة ، .

<sup>(</sup>۱۱) أبو القاسم الجنيد بن محمد الزجاج رضى الله عنه ، كان أبوه يبيع الزجاج فلذلك يقال له : القواريرى أصله من نهاوند مولده ومنشؤه بالعراق وكان فقيها يفتى الناس على مذهب أبى ثور صاحب الإمام الشافعي وراوى مذهبه القديم صحب خاله السرى السقطي والحارث المحاسبي ومحمد بن على القصاب وكان من كبار أئمة القوم وسادتهم ، وكلامه مقبول على جميع الألسنة مات رضى الله عنه يوم السبت سنة سبع وتسعين ومائتين وقبره ببغداد .

ترجمته في : الطبقات الكبرى للشعراني ١/ ٨٤ وحلية الأولياء ١٠/ ٢٥٥ ــ ٢٨٧ وصفة الصفوة ٢/ ٢٥٥ ــ ٢٤٠ ، والرسالة القشيرية ٢٤ ومرآة الجنان ٢/ ٢٥١ ــ ٢٣١ والمنتظم ٢/ ١٠٥ وفيات الأعيان ١/ ١٤٦ وطبقات الشافعية ٢/٨٧ ــ ٣٧ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٤١ وما بعدها والانساب ٢٤٤ والبداية والنهاية ١/٣١ وسير اعلام النبلاء ٩/ ١٥٠ ودائرة معارف البستاني ٦/ ١٥٧ وطبقات الصوفية للسلمي ١٥٥ ــ

رجالٌ باليقينِ على الماءِ ، وماتَ بالعطشِ أفضلُ (١) مِنْهُمْ ﴾ لِأَنْهُمُ يَقْصِدُونَ ادّخارَ الكرامةِ لِلْآخرةِ (٢) » .

قال الْإِمَامُ أَحمدُ بنُ حنبلَ : وَذلكَ لِأَنَّ إِيمَانَ الصحابةِ (٥) كَانَ قَوِيّاً ، فَمَا احْتَاجُوا (١) إِلَى زِيَادة تُقَوِّى إِيمَانَهُمْ .

وأيضاً : فَلِأَنَّ الزَّمَانَ الأَوَّلَ كثيرَ النُّورِ لا يفتقرونَ (٧) لزيادةٍ ، ولو حصلتْ لَمْ تظهرُ ؛ لاضْمِحْلَالِها في شَمسِ النُّبُوَّةِ بِخِلَافِ مَنْ بَعْدهم .

أَلَا تَرَى أَنَ القِنْدِيلَ لا يظهر نوره (أي) من القَنَادِيل بِخِلَافِ الظَّلَامِ ، وَالنَّجُومِ لا يظهر لها ضوء مع الشَّمْسِ .

وَلِمُذَا قَالَ بعضُ المشايخِ في مريمَ بنتِ عمرانَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ فِي بِدَايَتْهَا تعرف (٩) إليها بِخَرْقِ الْعَادَاتِ (١) بِغَيْرِ سَبَبٍ ، تَقْوِينَة لِإِيمَانِهَا ، فَكَانَتْ (١١) ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكْرِيّا الْمُحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ وَلَمَّ قُوى إِيمَانُهَا ردّت إِلَى (١١) السّبَب ، فَقِيلَ لَمَا : ﴿ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِدْعِ الشِّهِ ﴾ وَلَمَّ تَسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ وَلِمُذَا سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَعَ كَالِ رتبته بِقُولُهِ : « رَبِّ أَرِنِ أَنْظُرُ إِلَيْكَ (١٣) . . » .

[و ١١١] قال على وغيره: « وَاللَّهِ ما طلبتُ إِلَّا خُبْزاً يأكلهُ بتسبب ، وَنَادَى / باسم الرَّبُوبِيَّة ، فَإِنَّ الرَّبَّ مَنْ رَبَّاكَ بِإِحْسَانِهِ ، وَغَذَّاكَ بِإِنْعَامِهِ » .

<sup>(</sup>١) في ا د افضلهم ، وما اثبت من ب

<sup>(</sup>٢) ف طبقات الصوفية للسلمي ١٦٣ « قد مشي رجال باليقين على الماء ، ومن مات على العطش أفضل منهم يقينا » .

<sup>(</sup>۲) في ادما ذكرت ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) أن ب د الكرامة » .

ره) لفظ د كان ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) في ا د فاحتاجوا ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٧) ن ب د إلى زيادة ، .

<sup>(</sup>۸) ف ب دبین ، .

<sup>(</sup>٩) آن ب د يتعرف ، .

<sup>(</sup>١٠) لفظ و العادات ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۱) م في د إيمانها فكان ، .

<sup>(</sup>۱۲) لفظ د إلى ، د زيادة من ب ، .

<sup>(</sup>١٣) سورة الأعراف ١٤٢ وانظر : الرسالة القشيرية ١٦٠ وما بعدها .

فَإِنْ قُلْتَ : « فلأيِّ شيءٍ لم يطلب الخليلُ عليه الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ حينَ رُمِيَ

بِالْمُنْجَنِيقِ (١) فِي النَّارِ ، وَتَعَرَّضَ لَهُ جبرتيلُ ، وَقَالَ : ألكَ حاجة ؟ قَالَ أَمَّا إِلَيْكَ فَلا ، وَأَمَّا إِلَى اللّهِ فَبَلَى قَالَ : سَلْهُ : قَالَ (٢) : « حَسْبِي مِنْ سُوَّالِي عِلْمُهُ بِحَالِي » . فَالْجُوَاب : أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عليهمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لَ يُعَامِلُونَ كُلِّ مَقَامٍ بِمَا يَفْهَمُونَ عَنِ اللّهِ تَعَالَى أَنَّهُ الْأَلْيُقُ بِهِمْ ، فَفَهِمَ إِبْرَاهِيمُ لللهَ الصَّلاَة وَالسَّلام للهَ مَرَادَ عَنِ اللّهِ تَعَالَى أَنَّهُ الْأَلْيُقُ بِهِمْ ، فَفَهِمَ إِبْرَاهِيمُ لللهِ الصَّلاَة وَالسَّلام للهُ مُرَادَ الْخُقِّ فِي ذَلِكَ المقام : عَدَمُ إِظْهَارِ الطلب (٣) ، والاكتفاءُ بالْعِلْم فَكَانَ كَهَا (٤) فِي الْحَقِّ فِي ذَلِكَ المقام : عَدَمُ إِظْهَارِ الطلب (٣) ، والاكتفاءُ بالْعِلْم فَكَانَ كَهَا (٤) فِي الْحَقِ فِي ذَلِكَ المقام : عَدَمُ إِطْهَارِ الطلب (٣) ، والاكتفاءُ بالْعِلْم فَكَانَ كَهَا (٤) فِي الْحَقِ فِي ذَلِكَ المقام : عَدَمُ إِطْهَارِ الطلب (٣) ، والاكتفاءُ بالْعِلْم فَكَانَ كَهَا (٤) فِي فَهِمَه ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ سِرَّ قوله : ﴿ إِنِّي آعُلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٥) فِي جَوَابِ قَوْلِهِ (٢) : ﴿ . . . أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ .. ﴾ قَالَ صَلَى الشَّاذِلُ (٢) : ﴿ . . . أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ .. ﴾ قَالَ مَنْ قَالَ ﴿ أَتَجْعَلُ (١) فِيها مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ .. ﴾ كَيْفَ رَأَيْتُمْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ ؟ وَإِنَّا تَصَدُر الْكَرَامَة عَلَى طَرِيقَ الالتفاتِ مِن غِيرَقَصْدِ ، وَأَن يَكُونَ (١٠) لمصلحة ، وَإِلاَ فَإِنه يجبُ عَلَيْهِ عَلَى فَرِيقَ الالتفاتِ مِن غير قَصْدِ ، وَأَن يَكُونَ (١٠) لمصلحة ، وَإِلاَ فإنه يجبُ عَلَيْهِ

سَتْر الْكَرَامة وإخفاؤُهَا: نص على ذلك القُشيريُّ وغيره ، وقد تكونُ بِقَلْبِ الْعَيْنِ

وَطَى الْأَرْضِ ، وَكَلاَم الجهادِ وَبُرْءِ العلل ، وَنَبْع (١١) الماءِ ، والاطّلاع عَلَى

الضَّمَائِرِ ، وَجَفَافِ الْبَحْرِ ، وَكَلَام الموتَى ، فَفِي رسالةِ الشَّيخ أَبِي الْقَاسِم الْقُشَيْرِيّ

رحمه الله تعالى بإِسْنَادِهِ : أَنَّ أَبَا عبيد الْبُسْرِيِّ (١٢) رَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، غَزَا سَنَةً ، فَخَرَجَ

<sup>(</sup>١) في المختار و المنجنيق »: ألة ترمى بها الحجارة فارسى معرب ، لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب ، وهي مؤنثة ، وجمعها : منجنيقات ومجانيق وتصغيرها منيجنيق الفترحات الإلهية للجمل ٢٣٥/٣ .

<sup>(</sup>Y) لفظ « قال » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) في برد الطالب ۽ .

<sup>(</sup>٤) لفظ « كما » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية : ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) لفظ « قوله » زيادة من ب .

 <sup>(</sup>٧) هو على بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلى ـ بالشين والذال المعجمتين وشاذلة قرية من أفريقية الضرير الزاهد نزيل الإسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية ، وكان كبير المقدار ، على المنازله عبارات فيها رموز وحج مرات ومات بصحراء عيذاب قاصد الحج فدفن هناك في ذي القعدة سنة ست وخمسين وستمائة وقال في حقه ابن دقيق العيد : ما رأيت أعرف بالله من الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه » . وكان يقول :
 « من دعا إلى الله تعالى بغير ما دعا به رسول الله ﷺ فهو يدعي » . الطبقات الكبرى للشعرائي ٢/٤ ـ ٢ ٠ ٣٠٩ .

<sup>(</sup>۸) ف ب «قال».

<sup>(</sup>٩) في أ و تجعل ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) نی ب د او تکون ، .

<sup>(</sup>۱۱) في بروإنباع ، .

<sup>(</sup>۱۲) في 1 « أبا عبيدة ، وانظر : الرسالة القشيرية ١٥٨ والمثبت من ب . وهو أبو عبيد محمد بن حسان البسرى الحساني الزاهد ، له كلام في الطريقة وكرامات وينسب لبُسرُ اسم قرية من أعمال حوران . ( معجم البلدان ٤٩٨/١ بتحقيق فريد الجندى ) .

فِي السَّرِيَّة فَهَاتَ المُهْرُ وهو فِي الْبَرِّيَّةِ ، فَقَالَ : يَارَب أَعِرْبِ إِيَّاهُ إِلَى بُسْرَ ، يَعْنِى : قَرْيَتَهُ ، فَإِذَا الْمُهْرُ قَائِمُ ، فَلَمَّا غَزَا وَرَجَعَ قَالَ لِابْنِهِ : خُذِ السَّرْجَ عَنِ المُهْرِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ عَارِيَةٌ ، فَلَمَّا أَخَذَ السرج وَقَعَ مَيِّتاً .

وَفِيهَا أَيْضًا : عَنِ الشَّيْخِ أَبِى (١) سَعِيدِ الْخَرَّازِ (٢) قَالَ : كُنتُ مُجَاوِراً مِجَكَّةً - حرسها الله تعالى ـ فجزتُ يَوماً ببابِ بنى شيبة ، فرأيتُ شَاباً حسنُ الوجه مَيّتاً ، فنظرتُ لَهُ ، فَنَظَرَ وجهِى وَتَبَسَّمَ ، وَقَالَ لِى (٣) : أَمَا عَلمتَ أَنَّ الْأَحْبَابَ (٤) أَحْيَاءُ ، وَإِنْ مَاتُوا ، وَإِنَّا يُنْقَلُونَ مِنْ دَارِ إِلَى دَارِ .

وفيها - أَيضاً - عن بعضهم قَالَ (٥) : ﴿ كُنَّا فِي مَرْكَبٍ فَهَاتَ رَجلُ مَعَنَا ، فَأَخَذْنَا فِي جَهَازِهِ وَقَصْدُنَا أَن نُلْقِيَهُ ، فَصَارَ الْبَحْرُ جَافًا ، ونزلت السفينة فَخَرَجْنَا وحفرْنَا لَهُ قَبْراً وَدَفَنَّاهُ ، فَلَمَّا خَاءَ الْمَاءُ وَارْتَفَعَ ، وَاسْتَوَى المركبُ وَسِرْنَا . والحكايات كثيرة ، وفي (١) ما ذكر كفاية لمن وُفِق ، وَالنَّلُهُ أَعْلَمُ (٧) .

<sup>(</sup>۱) لفظ د أبي » زائد من ب .

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد الخراز اسمه أحمد بن عيسى وهو من أهل بغداد ، صحب ذا النون المصرى ، وسريًا السقطى وغيهما ، وهو من أثمة القوم ، وجلة مشايخهم ، قيل : إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء ، مات سنة تسع وسبعين ومائتين .

انظر : حلية الأولياء ٢٤٦/١ وصفة الصفوة ٢٤٥/٢ وطبقات الشعراني ١٩٧/١ والرسالة القشيرية ٢٩ وطبقات الصوفية للسلمي ٢٢٨ بتحقيق نور الدين شريبة .

<sup>(</sup>٢) لفظ ولى ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) في بد الأحياء أحياء ولو ماتوا ، .

<sup>(</sup>٥) لفظ مقال ۽ زائد من ب .

<sup>(</sup>١) في أ د في ي ، وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup>٧) عبارة « لمن وفق والله أعلم » ، زيادة من ب وانظر الرسالة القشيرية ١٦٢ ، ١٦٣ وحلية الأولياء ١/٢٤٦ وطبقات الصوفية للسلمي ٢٢٨ .
 وطبقات الشعراني الكبرى ١١٧/١ .

### الباب الثالث فى بعض آيات وقعت لأمير المؤمنين أبى بكر الصديق رضى الله عنه

| (¹), | <br> |      | <br> |  |
|------|------|------|------|--|
| -    | <br> | <br> | <br> |  |
|      |      |      |      |  |

<sup>(</sup>۱) بياض بالنسخ وجاء في دلائل النبوة للبيهقي ٢ / ٦٤ و عن سويد بن يزيد السلمي ، قال : سمعت آبا ذريقول : لا أذكر عثمان إلا بغير بعد شيء رأيته ، كنت رجلًا أتتبع خلوات رسول الله ﷺ فرأيته يوما جالساً وحده ، فاغتنمت خلوته فجئت حتى جلست إليه فجاء أبو بكر فسلم ثم جلس عن يمين عمر ، وبين يدي رسول جلس عن يمين عمر ، وبين يدي رسول جلس عن يمين عمر ، وبين يدي رسول الله ﷺ سبع حصيات ، أو قال : تسع حصيات ، فأخذهن فوضعهن في كفه ، فسبحن حتى سمعت لهن منيناً كمنين النحل ، ثم وضعهن فيد فخرسن ، ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كمنين النحل ، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كمنين النحل ، ثم وضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كمنين النحل ، ثم وضعهن في د عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كمنين النحل ، ثم وضعهن في د عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كمنين النحل ، ثم وضعهن في د عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً كمنين النحل ، ثم وضعهن في د عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنيناً

### البساب الرابع

## فِي بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَر بن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

مِنْ ذَلِكَ قُولُه ، وَهُوَ<sup>(١)</sup> عَلَى المنبَرِ: يَا سَارِيَةُ: الْجَبَلَ ، فَأَسْمَعَ جَيشَهُ بِنَهَاوُنْد<sup>ِ(٢)</sup>:

وَمِنْهَا مُوَافَقَاتُه (٣).

وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْكَلامِ عَلَى بَعْضِ فَضَائِلِهِ.

<sup>(</sup>١) في أحمن ذلك قوله على المنبري.

<sup>(</sup>۲) دلائل النبوة لأبى نعيم ۲/۲۱ عن نافع أن عمر بعث سرية فاستعمل عليها رجلا يقال له سارية ، فبينًا عمر رضى الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة فقال : يا سارية الجبل . ياسارية الجبل ، فوجدوا سارية قد انحاز إلى الجبل في تلك الساعة يوم الجمعة وبينهما مسيرة شهر » . وانظر دلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٣٧٠ وتاريخ المدينة لابن شبة ٢/ ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله ﷺ: إنه كان فيمن مضى رجال يتحدثون في غير نبوة فإن يكن في أمتى أحد منهم فعمر » . ابن أبي شيبة ٧/ ٤٧٩ كتاب الفضائل . وعن مجاهد قال : كان عمر إذا رأى الرأى نزل به القرآن .

### الباب الخامس فِ بَعْضِ آیَاتٍ وَقَعَتْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان بن عَفَّان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

(1)

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ وفي ابن أبي شبية ٧/ ٤٩٤ « عن الحسن قال لما عرض عمر أبنته على عثمان قال رسول الله : « ألا أدل عثمان على من هو خير منها وأدلها على من هو خير لها من عثمان » ، قال فتزوجها رسول الله ﷺ رزوج عثمان أبنته .

### الباب السادس فِي بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِىّ بن أَبِي طَالِبٍ رَٰضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) تَعَالَى عَنْهُ (١)

(Y) .....

<sup>(</sup>١) عبارة من د الباب السادس .. تعالى عنه » زيادة من ب ٠

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ وجاء في ابن أبي شبية ٧/٥٠٠ « أن النبي 義 دفع الراية إلى على فقال : « لادفعها إلى رجل يحب الله ورسول ويحبه الله ورسوله ، قال : فتقل في عينيه وكان أرمد قال ودعا له فقتحت عليه خيير » .

# الباب السابع في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِسَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ بن عَلِيٍّ بن أَبِي طَالِبٍ وَقَعَتْ لِسَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ بن عَلِيٍّ بن أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما .

(1)

<sup>(</sup>١) بياض بالنسخ وجاء في الخصائص الكبرى ٢/ ٨١ و أخرج أبو نعيم عن أبي هريرة قال : كان الحسن عند النبي ﷺ في ليلة ظلماء وكان يحبه حباً شديداً فقال اذهب إلى أمى فقلت اذهب معه يا رسول الله قال : لا ، فجاحت برقة من السماء فمشى في ضوبها حتى بلغ إلى أمه ، .

### الباب الثامن(١)

### في بعض آيات وقعت لسعدٍ بن أبي وقَّاص رضي الله تعالى عنه

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي أَمَامَة (٢) ، وَعَنْ (٣) أَبِي عُثْمَانِ النَّهْدِي (٤) ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْن حَفْصٍ بن عُمَرَ، وعن عَمَيْر الصَّائِدي رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ، أَنَّ سَعْداً لَمَّا نَزَلَ دِجْلَة سَيّرَ طلبَ السفن ليمر(٥) عليها ، فلم يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ ، ووجدَهُمْ قد ضَمُّوا السُّفنَ ، فَأَقَامُوا أَيَّاماً من صَفر، ومجيئهم (٦) الليل، فَرَأَى رُؤْيَا: أَنَّ خيولَ المسلمين اقْتَحَمَتْهَا فَعَبَرت ، وقد أقبلتْ دِجْلة من المدِّ بأمرِ(٧) عظيم ، فعزَمَ لتأويل رُؤْيَاهُ على العُبُورِ [ظ ١١١] فَجَمَعَ النَّاسَ ، وقال : إِنَّ قد عَزَمْت على قَطْع هَذَا البحرِ عَلَيْهِمْ (^) ، فَأَجَابُوهُ / فَأَذِنَ للنَّاسِ في الاقتحام ، وَقَالَ : قُولُوا : نَسْتَعِينُ بِاللَّهِ ، ونتوكلُ عَلَيْهِ ، وَحَسْبُنَا(٩) اللهُ وَنعِمُ الْوَكِيلِ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلاَّ بِاللَّهِ العليِّ العَظِيمِ .

ثم اقْتَحَمُوا دِجْلَةَ ، وركبُوا اللُّجَّةَ ، وَإِنَّهَا لَتَرْمِي بِالزَّبَدِ ، وَإِنَّهَا لمودةٌ ، وَإِنَّ النَّاسَ ليتحدثُونَ فِي عَوْمِهِمْ وَقَدْ أَقْرَنُوا(١٠) ، كَمَا كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فِي مَسِيرِهِمْ عَلَى الْأَرْضِ ، فخرجتُ بهم خيلُهُمْ تَقْطُر أَعْرافها(١١) ، لها صَهيلٌ ، وما ذهبَ لهمْ في الماء شيءُ ، إِلَّا قِدَحُ كانت عُلَّاقَتُهُ رَثَّة ، فَذَهَبَ بِهِ الْمَاءُ ، وَإِذَا بِهِ قَدْ ضَرَبتُهُ الرِّياحُ والموجُ ، حتى وقع على الشَّاطِيء(١٢) ، فَأَخَذَهُ صاحبه ، وَلَمْ يَغْرَق مِنْهُمْ أَحَدُ ، فَعَجِبَ أَهُلُ فَارِسَ بِأُمْرِ لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِمْ ، وَأَعْجَلُوهُمْ عَنْ جَمِهُورِ أَمْوَالهِمْ (١٣) فَدَخَلَهَا المسلِمُونَ في صفرَ سنة (١٦ هـ)(١٤) وَاسْتَوْلُوا عَلَى كُلِّ مَا بَقِيَ فِي بِيُوتِ كِسْرَى ، وَمَا جَمَعَ شيرينَ وَمَنْ بَعْدَهُ (١٥) .

ترجمته في : الثقات ٥/ ٧٥ ، الجمع ٢/ ٢٨٢ ، التهذيب ٦/ ٢٧٧ ، التقريب ١/ ٤٩٩ ، الكاشف ٢/ ٢٦٥ ، مشاهير علماء الأمصار ١٥٩ ت

<sup>(</sup>١) عبارة و الباب الثامن ، زيادة من ب أما (د) ففيها (الباب الخامس) ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) فى ب « عن أبن الدقيل ، وفي جـ « عن أبي وقيل أبي عثمان ، ، وكالاهما تحريف .

<sup>(</sup>٣) ان ا د عن ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) أبو عثمان النهدى عبد الرحمن بن يل ، أدرك الجاهلية ولا صحبة له ، أسلم على عهد عمر وأدى إليه الصدقات ، وغزا في عهد عمر بن الخطاب ، ومات سنة خمس وتسعين وهو ابن ثلاثين ومائة سنة .

<sup>(</sup>٧) عبارة و المد بأمر ، زيادة من ب (۲) ال ب و رمحتهم الله » . (٥) في ب و ليعبر بالناس » .

<sup>(</sup>۱۰) في ب د اقترنوا ، . ۹) كلمة « وحسيناً » ساقطة من ب ، جـ . (A) ف ب د إليهم » ·

<sup>(</sup>۱۳) في به ويخلها ، . (۱۲) فيد إلى . (۱۱) في ب دعرقها ، .

<sup>(</sup>١٥) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢٠٨/٣ ، ٢٠٩ . (١٤) الإضافة من فتوح البلدان للبلاذري ص ٣٥٨ .

### الباب التاسع(١)

### في بعض آيات وقعت لعبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ، عَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَلَ لَهُ يَوْم أُحُد (٢) أَلَا تَدْعُوا آللَهُ عَبْدَ اللَّهِ بِن جَحْشِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَهُ يَوْم أُحُد (٢) أَلَا تَدْعُوا آللَه تَعَالَى ، فَخَلَوْا فِي نَاحِيَة ، فَدَعَا سَعْدُ ، فَقَالَ : يَارِبِّ إِذَا لَقِيتُ العدوَ غَداً فلقنى رَجُلاً شَدِيداً باسُهُ ، شَدِيدًا حردُه ، أقاتله ويقاتلنى ، ثُمَّ ارزقنى الظَّفر عَلَيْهِ حتى أَقْتُلُهُ ، وَآخُذَ سَلَبَهُ ، فَأَمَّنَ عَبدُ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى رَجُلاً شَدِيداً بَأْسُهُ ، شَدِيداً خَرِده ، أقاتِلُه فيك ويقاتلنى ، ثم يأخذنى فيجدع أَنفى وأُذُنِى ، فَإِذَا لقيتك شَدِيداً حَرِده ، أقاتِلُه فيك ويقاتلنى ، ثم يأخذنى فيجدع أَنفى وأُذُنِى ، فَإِذَا لقيتك غَدًا قلتَ : من جَدَعَ أَنفَكَ وَأُذُنك ؟ فاقولُ : فيكِ ، وَفِي رَسُولِ اللهِ (٣) عَلَيْ فَتَعُولُ : صَدَقَتَ ، قال سَعَدُ : كانت دعوة عبد الله بن جحشِ خيراً من دَعْوَتِ ، فَقَدُلُ : صَدَقَتَ ، قال سَعدُ : كانت دعوة عبد الله بن جحشِ خيراً من دَعْوَتِ ، فَقَدَ رَأَيْتُهُ (٤) آخِرَ النَّهَارِ ، وَإِنَّ أَنفَهُ وأَذْنَهُ لَعَلَقَانَ فِي خَيْطٍ (٥) .

<sup>(</sup>١) في أ ، جـ ، د « الباب السيادس » وما الثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) گلمة و أحد ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۳) آن پ « ريسوال*ك* » .

<sup>(</sup>٤) في ب درايت ۽ .

<sup>(°)</sup> مجمع الزوائد للهيثمي ٢٠١/٩ ، ٣٠٢ باب فضل عبد الله بن جحش رضي الله عنه .

رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح . والطبراني ١١/٧ ، ٢٩/٩ والجلية لإبي نعيم ١٠٨/١ ، ١٠٩ في ترجمة عبد الله بن جحش والإصابة ٤/٢٤ في ترجمة عبد الله بن جحش رقم ٤٥٧٤ وفيه أخرجه بأن شاهين وأخرجه ابن المبارك في الجهاد مرسلاً .

### الباب العاشر(١) فِي بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِسَيِّدِنَا الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ(٢)

(۳)

<sup>(</sup>١) أ، جدد و الباب السابع ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) عبارة و في بعض آيات ، ريادة من ب .

 <sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ وأخرج البخارى في الاستسقاء . ( ١٠١٠ ) باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا عن انس : د أن عمر بن الخطاب ...
 رضى الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال : فيسقون » .

### الباب الحادى عشر (١) فِ بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِخُبَيْبِ بن عَدِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٢)

(٣).....

<sup>(</sup>۱) عبارة « الباب الحادى عشر » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) عبارة د في بعض أيات .. عنه ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ وجاء في دلائل النبوة للبيهقي ٩٧/٣ « عن ابن إسحاق قال أغبرني خبيب بن عبد الرَّحمن ، قال : « ضرب خبيب يعني ابن عدى يوم بدر فمال شقه ، فتفل عليه رسول الله ﷺ ولأمه ورده فانطبق » .

### البساب الثاني عشر (١) فِ بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأُبَيِّ بِن كَعْبِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى هَنْهُ (٢)

(٣)

(١) عبارة د الباب الثاني عشر ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۲) عبارة و في بعض آيات .. عنه ، زيادة من ب ,

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ وجاء في الخصائص الكبرى ١٦٨/٢ ه عن سليمان بن صرد أن أبي بن كعب أتى النبي به برجلين قد اختلفا في القراءة كل وإحد منهما يقول أقراني رسول الله هم فاستقرأهما فقال أحسنتما قال أبي فدخل في قلبي من الشك أشد مما كنت عليه في الجاهلية فضرب رسول الله هم في صدرى وقال : « اللهم أذهب عنه الشيطان » فإرفضضت عرفا كاني انظر إلى الله فرقاً ، وانظر : « لاثل النبوة للبيهقي ٦ / ١٨٨ والمسند ٥ / ١٤٢ .

### الباب الثالث عشر (١)

### فِي بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢) عَنْ عَمْرِو بن مُرَّة رَضِى اللهُ تَعَالَى عنه، عن، أبى الْبَخْتَرِى (٣) قَالَ : بَيْنَا أَبُو الدَّرْدَاء يُوقِدُ تحت قِدْرِ لَهُ ، وسلمانُ عندهُ ، إِذْ سَمِعَ أَبُو الدَّرْدَاء فِي الْقِدْرِ صَوْتاً ، ثُمَّ ارْتَفَعَ الصَّوْتُ بتسبيحٍ كَهَيْئَةِ الصَّبِيِّ ، قَالَ ، ثُمَّ بَدُرَتُ الْقِدْرِ فَانْكَفَأَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانَهَا ، لم ينصب منها شيءٌ ، فَجَعَلَ بَدَرَتُ الْقِدْرِ فَانْكَفَأَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانَهَا ، لم ينصب منها شيءٌ ، فَجَعَلَ بَدَرَتُ الْقِدْرِ فَانْكَفَأَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانَهَا ، لم ينصب منها شيءٌ ، فَجَعَلَ أبو الدرداء يُنادِى سلمانَ : انظر إِلَى العَجَبِ ، انظر (١٠) إِلَى ما لم تَنْظُرُ مثله أنت وَلاَ أَبُوكَ ، وَقَالَ (٥) سَلْمَانُ : أَمَا إِنَّكُ لو سكتَ لسمعتَ مِنْ آيَاتِ اللهِ الْكُبْرَى (١٠) النهى .

<sup>(</sup>١) عبارة و الباب الثالث عشر ، زيادة من ب ، د.

<sup>(</sup>٣) أبو البخترى بفتح الباء والتاء بينهما خاء ساكنة \_ هو سعيد بن فيروز الطائى مولاهم ابن أبى عمران الكرق ، تابعى جليل ، عن عمر وعلى مرسلاً ، وعن ابن عباس وابن عمر فرد حديث في الجامع ، وعنه عمرو بن مرة ، ومسلم البطين ، وثقه أبو زرعة وابن معين قال أبو نعيم : مات في الجماجم سنة ثلاث وثمانين خلاصة تذهيب الكمال ٣٨٨/١ ت ٢٥٢٥ .

<sup>(</sup>٤) لفظ « إلى » زائد من ب ، د .

<sup>(</sup>٥) في برفقال،

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٦٦ بنحوه ، والعظمة لأبي الشبيخ ١٩٥ برقم ١٣٢١ وابن أبي الدنيا في الهواتف ١٠٩ ، ١٣٥ ، والدر المنثور ٤/١٨٥ وسبق تخريجه من مصدره .

### البهساب الرابع عشر (١) في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٢)

(\*).....

(١) فرا ، د د الباب الثامن ۽ وما اثبت من ب ، ج. .

 <sup>(</sup>٢) عبارة « فربعض أيات وقعية لسلمان الفارس رضي الله عنه » زيادة من ب . وهو سلمان الفارس ، أبو عبد الله ، أصله من هي قرية بأصبهان ،
 وهو الذي يقال له : سلمان المخر ومن زعم أنهما أثنان فقد وَهَمَ ، سكن الكوفة ، مات في خلافة على بالمدينة سنة بست وثلاثين بعد المهمل ،
 تبرجمته في : الثقات ٢/٧٧ والطبقات ٤/٧/ ، ١٦/٦ ، ٢١/٧ و والإصبابة ٢/٢٢ وحلية الأولياء ١/١٨٥ وتاريخ الصحابة ١١٦ ت ٢٦٩ .

<sup>(</sup>Y) بياض بالنسخ ، وجاء ف دلائل النبرة البيهتي ٦/٩٠ ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه : أن سلمان با قدم المدينة التي رسبول الله 縣 بهدية على طبق ، فوضعها بين يديه ، فقال : ما هذا يا سلمان ؟ قال : صدقة عليك وعلى أصبحابك . قال : و إني لا أكل الصبدقة » ، فرقعها ثم جاءه من القد بمثلها فوضعها بين يديه ، فقال ما هذا ؟ قال : هدية لك . قال يسبول الله 察 لإصبحابه . كلوا . قالوا : ابن أنت ؟ قال القوم ، قال فأطلب إليهم أن يكاتبوك . قال : فكاتبوني على كذا ود أ نخلة أغربها لهم ، ويقوم عليها سلمان جتى تجلم ، قال : فجاء النبي 豫 فقرس النخل كله إلا نخلة واحدة ، غرسها عمر ، فأطعم نخله من سبته إلا تلك النخلة ، فقال رسول الله 豫 : من غرسها ؟ قالوا : عمر ، فقرسها رسول الله 豫 بدد ، فجملت من عامها » . مجمع الزوائد للويشي ٢٣٣٨ ، ٣٣٧ .

# الباب الخامس عشر (١) في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأَهْبَانَ بنِ صَيْفِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٢)

**(4)** 

(١) عبارة د الباب الخامس عشر ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) عبارة و في بعش أياث وقعت العبان بن ضيفى رضى الله تعالى عنه » زيادة من ب وهو أهبان بن صيفى ، أو مسلم الغفارى ، له صحبة مكن في البصرة ، راوده على على الخروج معه فاتخذ سيفاً من خشب وقال : إن شئت خرجت معك بهذا ، فإنى سمعت خليلي وابن عمك يقول : و إذا كان قتال بين فئتين مسلمتين فاتخذ سيفاً من خشب » .

ترجمته في : الثقات ١٧/٣ والطبقات ٧/ ٨٠ والإصابة ١/ ٧٩ وثاريخ الصحابة ٣٧ ت ٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) بياض بالنسخ : وجاء في الإصابة ١/ ٨٠ : روى المعلى بن جابر بن نسلم ، عن ابيه عن عديمة بنت العبان بن ضيفى : أن أبهاما لما حضرته الوفاة
 أوصى أن يكان في ثويين فكفنوه في ثلاثة فأصبحوا فوجدوا الثوب الثالث على السرير » .

### البياب السادس عشر (١)

في بعض آيات وقعت (٢) للعلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً، وَسَهُم بن مِنْجَابِ(١) رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ: أَنَّهُمْ غَزَوْا مع العلاءِ بن الحَضْرَمِيّ، فَأْتَوْا العَدُوَّ وقد جاوزوا خليجا في البحر إلى جزيرة، فوقف (١) العلاءُ بن (١) الحضرميّ على الخليج، فقال (١): «ياعليم، يَاحَلِيمُ، يَاعَلِيُّ(١) إِنَّا عَظِيمُ، يَا عَزِيزُ(١) يَاكَرِيمُ، يَا عَلِيُّ(١) إِنَّا عَبِيدُكَ وَفِي سَبِيلَكَ نَقَاتِلُ عَدُوَكَ ، اجْعلَ لَنَا سَبِيلًا إلى عدوك »، ثم قال: أجيزُوا باسم اللهِ، قَالَ: فَأَجَزْنَا، مَا يَبلُ المَاءُ (١١) حَوَافِرَ دَوَابّنَا (١١) (١١).

[و۱۱۲] رَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ سَهْمٍ بِنِ مِنْجَابٍ ، وَابْنُ سَعْدٍ / وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : حرجتُ
مع العلاءِ بِن الحضرميِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه، فرأيتُ منه خِصَالًا لاَ أَدْرِى أَيَّتَهُنَ مَع العلاءِ بِن الحضرميِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه، فرأيتُ منه خِصَالًا لاَ أَدْرِى أَيَّتَهُنَ أَعْجَبُ، وَقَالَ (١٣) أَنْسُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : ﴿ أَدْرَكْتُ فِي هَلِهِ الْأُمَّةُ ثَلَاثًا لَوْ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَا تَقَاسَمَتُهَا الْأُمَمُ ﴾ (١٤) .

<sup>(۲</sup>) ف ب د وقال ، .

<sup>(</sup>١) عبارة و الباب السادس عشر ، زيادة من ب ، د .

<sup>(</sup>۲) ف ا « لأبى العلاء » والمثبت من ب ، جـوانظر : فتوح البلدان للبلاذرى ۱۰۷ ، ۱۱۱ وهو : العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي من الصدف من حضر موت ، عامل النبي همات فى خلافة عثمان سنة إحدى وعشرين ، وكان حليفاً للحارث بن أمية وأخوه ميمون الحضرمي صاحب بئر ميمون ، وكان قد حفرها في الجاهلية ، وكان العلاء بن الحضرمي مستجاب الدعوة ، كان دعاؤه الذي يدعو به : « يا على ياحكيم يا على يا عظيم » .

ترجمته ف: الثقات ٣/ ٢٨٩ والإصابة ٢/٧٧٤ وتاريخ الصحابة ١٨٤ ت ٩٥٤ .

<sup>(</sup>٣) وفي أسد الغابة «سهل بن منجاب التميمي » وفي خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ٢٨١١ ت ٢٨١١ سهم بن منجاب ـ بكسر أوله وإسكان النون ـ ابن راشد الضبي ، عن قزعة ـ بفتح القاف والزاي والعين ـ ابن يحيى ، وعنه : إبراهيم النضعي وضرار بن مرة قال النسائي : ثقة . المدتهذيب .

<sup>(°)</sup> لفظ دبن ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>V) لفظ ديا على « ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) لفظ « فوقف » زائد من ب .

<sup>(</sup>٨) لفظ « يا عزيز » ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۰) معدد و عريز و سامعد من ب

<sup>(</sup>٩) لفظ ديا على « ساقط من ب.

<sup>(</sup>۱۰) الفظ و الماء ۽ ساقط من ب ۔

<sup>(</sup>۱۱) لفظ و دوابنا ، زائد من ب .

<sup>(</sup>١٢)". شمائل الرسول لابن كثير ٢-٥ والبداية والنهاية ٦/٥٥١ وحلية الأولياء لابي نعيم ٧/١ ، ٨ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/٢٥ ، ٥٣ .

<sup>(</sup>۱۳) . ف أ و قال » وبما أثبت من ب .

<sup>(</sup>١٤) حلية الأولياء لأبي نعيم ٨/١ ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢٠٨/٣ ودلائل النبوة للبيهقي ٦/١٥ والبداية والنهاية لابن كثير ٦/١٥١ ـ ١٥٥٠ .

وَقَالَ (١) مِنْجَاب : غَرَوْنَا مَعَ الْعَلَاءِ بِنِ الْخَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرَأَيْتُ مِنْهُ خِصَالاً (٢) لاَ أَدْرِى ، ثُمَّ أَنْفَقُوا (٣) واللفظ لِأَنسِ (٤) قَالُوا : كُنَّا فِي غزاة فَأَتَيْنَا مِفَازة ، فَوَجَدْنَا القوم قَدْ بَدَرُوا بِنَا ، فعفوا آثَار المَاءِ والحرّ شدید ، وجهدنا (٥) مفازة ، فَوَجَدْنَا القوم قَدْ بَدَرُوا بِنَا ، فعفوا آثَار المَاءِ والحرّ شدید ، وجهدنا (٥) العطش وَدَوَابّنا ، وذلك يَوْم الجمعة ، فَلَيَّا زَالَتِ (٢) الشَّمْسُ لِغُرُوبِهَا (٧) صَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ مَذَ يَدَهُ إِلَى الشَّمْسِ (٨) وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا ، فَوَاللهِ مَا حَظَ يَدَهُ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ مَذَ يَدَهُ إِلَى الشَّمْسِ (٨) وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا ، فَوَاللهِ مَا حَظَ يَدَهُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ مَذَ يَدَهُ إِلَى الشَّمْسِ (٨) وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا ، فَوَاللهِ مَا حَظَ يَدَهُ حَتَى مَلاَتِ (٩) الغُدُر وَالشِّعاب ، وَأَنْشَأَ سَحَاباً وَأَفْرَغَتْ حَتَى مَلاَتِ (٩) الغُدُر وَالشِّعاب ، وَشَرِبْنَا (١٠) وَسَقَيْنَا رِكَابَنَا ، ثُمَّ أَتَيْنَا عَدُونَا وَقَدْ جَاوَزُوا خَلِيمُ ، يَا كَرِيمُ (١١) ، ثُمَّ قَالَ : (يَا عَلِيُ ، يَا عَظِيمُ ، يَا حَلِيمُ ، يَا كَرِيمُ (١١) ، ثُمَّ قَالَ : (أَجِيزُوا بِاسْمِ اللهِ » .

قَالُوا(١٢): فَأَجَزْنَا مَا يبلُ حوافرَ دوابنا، فَلَمْ نَلْبَثْ إِلَّا يَسِيراً، وَأَتَيْنَا العدوّ، فَقَالُنا وَأَسَرْنَا وَسَبَيْنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا البحرَ، فَقَالَ مثل مَقَالَتِهِ، فَأَجَزْنًا مَا يبلُ الماءُ حوافرَ دَوَابّنَا(١٣) وَذَكَرُوا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ.

ثُمَّ ذكر مَوْتَ الْعَلَاءِ ، وَدَفْنِهِمْ إِيَّاه فى أَرضِ لا تقبل الموتَى، ثُمَّ إِنَّهُمْ حَفَرُوا عَلَيْهِ لينقلُوهُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا ، فلم يَجِدُوهُ ثَمَّ ، وَإِذَا اللَّحْد يَتَلَأْلَأُ نُوراً فَأَعَادُوا التُرَابَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ارْتَحَلُوا(١٤) .

<sup>(</sup>١) في أ وقال ، وما أثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) كلمة و لا أدرى ، . زيادة من ب .

<sup>(</sup>Y) لفظ « ثم انفقوا » ساقط من ب

<sup>(</sup>٤) ف ب د قال ، .

<sup>(°)</sup> في « فجهدنا » .

<sup>(</sup>٦) في بو مالت ۽ .

<sup>(</sup>Y) في ب « لمغربها » .

<sup>(</sup>٨) الن ب و السماء ۽ .

<sup>(</sup>١) في أ د ملأ ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) في بر فشرينا ۽ .

<sup>(</sup>۱۱) ف ب د يا على يا حليم يا كريم يا عظيم ، .

<sup>(</sup>۱۲) فن برتقال ی

<sup>(</sup>١٣) لفظ ﴿ ابنا ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>١٤) زيادة من شمائل ابن كثير ٥٠٣ . والبداية والنهاية ٥/٥٥ ودلائل النبوة للبيهةي ٦/٢ه . ٥٣

وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْسُلِمِينَ فِي مُرُورِهِمْ فِي الْبَحْرِ (١):

أَلَمُ تَسَرَ أَنَّ اللَّهُ (٢) مَسَالِكُ بَحْرِهِ (٣)

وَأَنْ زَلَ بِالْكُفَّادِ إِحْدَى الْحَلَاثِ لِ

دَعُونَا إِلَى (٤) شَقِّ الْبِحَارِ فَجَاءَنَا

بِأَعجزَ (٥) مِنْ فَلَقِ الْبِحَارِ (٦) الْأَوَائِلِ

<sup>(</sup>١) ف ب د من ، وتحته بياض بالنسخ .

<sup>(</sup>Y) لفظ « الله » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) ف ب د ذلك ،

<sup>(</sup>٤) في برمن ۽ .

<sup>(</sup>ه) ن ب د باعجب ، .

<sup>(</sup>r) ف ب « البعر » .

# الباب السابع عشر (١) في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِعَامِر بن فُهَيْرَةَ (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٣) .

(١) أ، جـ د « الباب التاسع » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) عامر بن فهيرة التيمى ، مولى أبى بكر الصديق ، أحد السابقين ، وكان ممن يعنب في الله ، له ذكر في الصحيح ، حديثه في الهجرة عن عائشة ، وكان عامر مولدا من الأزد ، وكان للطفيل بن عبد الله بن سخيرة فاشتراه أبو بكر منه ، فأعتقه ، وكان حسن الإسلام ، واستشهد ببئر معونة ، وقتل قبل تبوك بست سنين . « الإصابة . المجلد ٢ الجزء ١٤/٤ ترجمة ٤٤٠٨ .

<sup>(</sup>٢) عبارة و في بعض أيات .. عنه ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) بياض بالنسخ وجاء في البداية والنهاية ٤/ ٧٢ « روى البخارى عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بن عروة أخبرني أبي قال : لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمرى قال عامر بن الطفيل من هذا ؟ وأشار إلى قتيل فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة قال : لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إنى لانظر إلى السماء بين وبين الأرض ثم وضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فنعاهم لقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا » .

## الباب الثامن عشر (١) في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِعَاصِمِ بنِ ثَابِتٍ (٢)رضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٣).

(1)

<sup>(</sup>١) عبارة « الباب الثامن عشر » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۲) عاصم بن ثابت بن ابى الأقلح ، قيس بن عصمة بن النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن بدر بن مالك بن عمرو بن عوف الأنصارى ، جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه من السابقين الأولين من الانصار وهو حمى الدبر ، شهد بدرا ، وأصيب عاصم يوم الرجيع . اسد الغابة ١١٢/ ، ١١٢ ترجمة ٢٦٦٣ والإصابة ٣/٤ ، ٤ ترجمة ٤٣٤٠ ومسند أحمد ٢/١٥ ، ٢١١ .

<sup>(</sup>٣) عبارة و في بعض آيات .. عنه ، زيادة من ب .

<sup>(3)</sup> بياض بالنسخ وجاء ف دلائل النبوة للبيهةي ٣٢٨/٢ و أن نفرا من عضل والقارة قدموا على رسول الله 豫 المدينة بعد أحد ، فقالوا : إن فينا إسلاما فأبعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرئوننا القرآن . فبعث رسول الله 豫 معهم خبيب بن عدى فذكر وذكر قصتهم بمعنى ما ذكره موسى بن عقبة آخرا . وزاد قال : وقد كانت هذيل حين قتل عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن الشهيد ، وقد كانت نذرت حين أصيب أبناها بأحد : الثن قدرت على رأسه لتشرين في قحفه الخمر فمنعتهم الدبر ( النحل ) فلما حالت بينهم وبينه ، قالوا : دعوه حتى يمسى فتذهب عنه فنأخذه فبعث الله الوادى فاحتمل عاصما فذهب به وقد كان عاصم أعطى الله عهدا لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك أبداً في حياته فمنعه الله بعد وفاته مما أمتنع منه في حياته .

قال ابن إسحاق : فكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : يحفظ الله عز وجل المؤمن فمنعه الله بعد وفاته مما امتنع منهم في حياته » والخبر أورده ابن هشام في السنية مطولا ( ٢/ ١٢٠ ـ ١٢٧ ) .

## الباب التاسع عشر(١) في بَعْضِ آبَاتٍ وَقَعَتْ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه (٢).

(\*)

<sup>(</sup>١) عبارة « الباب التاسع عشر » زيادة من ب .

<sup>(</sup>Y) عبارة « ف بعض آيات .. عنه » . زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ وجاء في دلائل البيهقى ٢/ ٤٦٥ « عن انس بن مالك قال جاء زيد بن حارثة يشكو زينب ، فجعل رسول الله 義 يقول : اتق الله وأمسك عليك زوجك ، قال أنس : فلو كان رسول الله 秦 كاتما شيئا لكتم هذه ، فكانت تفتخر على أزواج رسول الله 彝 تقول : زوجكن الماليكن ، وزوجنى الله من فوق سبع سموات » .

## البساب العشرون (١) في بَعْضِ آيَـاتٍ وَقَعَتْ لِلْبَرَاءِ بْنِ مَالِـكٍ رَضِىَ اللهُ تَعَـالَى عَنْهُ (٢).

(r)

<sup>(</sup>۱) ، عبارة و الباب العشرون ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) عبارة و في بعض أيات .. عنه ، . زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ وجاء في دلائل النبوة للبيهقي ٢/٨٦ و قال رسول الله ﷺ و كم من ضعيف متضعف ذي طمرين لو أقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك على ربك قال : أقسم عليك يارب لما منحتنا أكتافهم . فمنحوا أكتافهم ثم التقوا على قنطرة السوس فأرجعوا في المسلمين ، فقالوا أقسم يا براء على ربك قال أقسم عليك يارب لما منحتنا أكتافهم وقتل البراء شهيدا » .

انظر : المستدرك للماكم ٢٩٢/٣ وصححه الترمذي في مناقب البراء .

# الـبـــاب الحادى والعشرون<sup>(١)</sup> فِي بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأَنْسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ .

رَوَى أَبُونُعَيْمٍ ، عن عَبَاد بنِ عبدالصَّمَد قال : (۱) أَتيتُ أَنس بنَ مالكٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فَقَالَ : يَاجَارِيةُ هَلُمِّى المائدةَ نتغذَى فَأَتَتْ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : هَلُمِّى المائديل المنْدِيل ، فَأَتَت بمنديل وسِخٍ ، فَقَالَ : اسْجُرِى التَّنُّورَ ، فَأَوْقَدَتْهُ ، فَأَمَر بالمنديل فَطُرِحَ (١) فِيهَا ، فَخَرَجَ أَبْيَضَ كَأَنَّهُ اللَّبَنُ ، فَقُلْنَا : مَاهَٰذَا ؟ قَالَ : (٥) هَذَا فَطُرِحَ (١) فِيهَا ، فَخَرَجَ أَبْيَضَ كَأَنَّهُ اللَّبَنُ ، فَقُلْنَا : مَاهَٰذَا ؟ قَالَ : (٥) هَذَا مِنْدِيلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ بِهِ وَجْهَهُ فَإِذَا اتَسَخَ صَنَعْنَا بِهِ هَكَذَا ، لِأَنْ النَّارَ لاَتَأْكُلُ شَيْئًا مَرَّ عَلَى وُجُوهِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ (٧) .

<sup>(</sup>۱) عبارة « الباب الحادى والعشرون » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۲) زنب د اتیناه ، .

<sup>(</sup>۲) في بر ماتت ۽ .

<sup>(</sup>٤) ڏن ٻرنسيه،

<sup>(</sup>٥) لفظ و هند » زيادة من ب .

<sup>(</sup>١) عبارة « صلوات الله عليهم أجمعين » . زيادة من ب .

<sup>(</sup>V) الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/ ٨٠ ، ولم أعثر عليه في المعدر الذي ذكره المؤلف .

# البـــاب الثانى والعشرون<sup>(١)</sup> فِي بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِتَمِيم الدَّارِى<sup>(٢)</sup> رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

رَوَى الْبَيْهَقِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةً بن حَرْمَلَ قَالَ : خرجتْ نارُ من الْحَرَّةِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى عَيْمٍ فَقَالَ : فَقَامَ مَعَهُ وتبعتهُمَا ، فانطلَقْنَا (٤) إِلَى النَّارِ فجعل عَيْم فَقَالَ : قُمْ إِلَى هَلِهِ النَّارِ ، فَقَامَ مَعَهُ وتبعتهُمَا ، فانطلَقْنَا (٤) إِلَى النَّارِ فجعل عَمْرُ عَيْمُ هُ عَوشها (٥) بِيَدِهِ حَتَى وَصَلتِ (٦) الشَّعبَ ، ودخل تميمٌ (خلفَهَا فَجَعَلَ عُمَرُ يَمَ مُ يُوهِ فَالْهَا ثَلَاثًا (٧) .

وَرَوَى أَبُونُعَيْمٍ عَنْ مَرْزُوقٍ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ نَاراً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ يدفَعَهَا برداثهِ ، حتى رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ يدفَعَهَا برداثهِ ، حتى دخلتْ غَاراً ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ (^) : لِللّهِ ذَلِكَ كُنّا نخبك يَاأَبَا رُقِية (٩) .

<sup>(</sup>١) 1، جدد الباب العاشر ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) تميم بن أوس بن خارجة الدارى أبو رقية ، أسلم سنة تسع ، وسكن بيت المقدس ، له ثمانية عشر حديثا ، انفرد له مسلم بحديث ، روى عنه سيد البشر ﷺ ، خبر الجساسة ، وروى أنس وعطاء بن يزيد ، قال أبن سيرين : جمع القرآن ، وكان يختمه في ركعة ، وهو أول من سرج في المساجد ، توفى سنة أربعين . خلاصة تذهيب الكمال ١١٤٥/١ .

<sup>(</sup>٣) في جد خرجت بأرض المرة » .

<sup>(</sup>٤) أن جـ « فانطلقت » .

<sup>(</sup>٥) يحوشها : حاش قلان الصعيد يحوشه حوشا إذا جاءه من حواليه ، ليصرقه إلى الحبالة ، وقولهم : حاش قلان الإبل إذا جمعها وساقها ، وفي جـ « يحومها » . « يحومها » .

<sup>(</sup>٦) في جـ د بنظت ، .

<sup>(</sup>٧) لقظ « ثلاثا » زيادة من ب . وأخرجه البيهقى في دلائل النبوة ٦/ ٨٠ ودلائل النبوة لأبى نعيم ٢/٢٢ والبداية والنهاية ٦/٣٥ ووفاء الوفا السمهودي ١/ ١٥٥٠ .

<sup>(</sup>A) عبارة « عمر رضي الله تعالى عنه » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>١) دلائل النبرة لأبي نعيم ٣/٤٤٥ .

الباب الثالث والعشرون<sup>(۱)</sup> في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأَبِى أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) ف 1 ، جه د الباب الحادي عشر ، وما أثبت من ب ، د .

<sup>(</sup>٢) عبارة و في بعض أيات وقعت لابي أمامة » زيادة من ب .

بياض بالنسخ . وجاء ف دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ١٢٦ ، ١٢٧ ، عن أبي أمامة قال : أرسلني رسول الله 養 . أظنه قال إلى أهله ، فأتيتهم وهم على طعام \_ يعني الدم ف خوان \_ وقالوا لى : كل ، قال : قلت : إني لانها كم عن هذا الطعام ، وأنا رسول رسول الله 養 إليكم . فكنبوني وزيروني ، قال : فانطلقت عن ذا وأنا جائع ظمأن ، وقد نزل بي جهد ، فنمت فأتيت في منامي بشرية من لبن فشبعت ورويت وعظم بطني . فقال القوم أتاكم رجل من خياركم وأشرافكم فرددتموه ، أذهبوا إليه فأطعموه من الطعام والشراب ما يشتهي ، فأتوني بطعام قال : قلت : لا حاجة لى ظعامكم وشرابكم فإن الله عز وجل قد أطعمني وسقاني ، فانظروا إلى حائتي التي أنا عليها ، فأمنوا بي وبما جئتهم من عند رسول الله

ورواه صدقة بن هرمز عن ابى غالب بمعناه وقال في آخره : قلت إن الله عز وجل أطعمنى وسقانى فأريتهم بطنى فأسلموا عن أخرهم « انظر المستدرك للحاكم ١٤١/٣ ومجمع الزوائد ٢٨٦/٩ \_ ٣٨٧ .

## البساب الرابع والعشرون(١) فِ بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لَجِنَادَةَ بِن أَبِي (٢) أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٣)

(ξ) .........

<sup>(</sup>١) تعبارة و الباب الرابع والعشرون ، . زيادة من ب .

 <sup>(</sup>۲) جنادة بن ابى امية الأزدى أبو عبد الله الشامى ، عن عمر وعلى ، وعن عبادة بن الصامت وعنه ابنه سليمان ، وبسر بن سعيد وعمر بن هانىء ، قال ابن يونس : صحابى ، قال العجلى : تابعى ثقة . خلاصة تذهيب الكمال ۱۷۲/۱ ترجمة ۱۷۲/۱ والتهذيب ۱۱٦/۲ والتقريب
 ۸۷/۲

 <sup>(</sup>٣) عبارة « في بعض أيات وقعت لجنادة بن أبي أمية » زيادة من ب .

<sup>(3)</sup> بياض بالنسخ وجاء في المعجم الكبير للطبراني ٢٨١/٢ « عن جنادة الأزدى قال دخلت على رسول الله 義 في نفر من الأزد يوم الجمعة فدعانا رسول الله 義 إلى طعام بين يديه فقلنا : إنا صيام فقال صمتم أمس ؟ قلنا : لا ، قال « فتصومون غدا ؟ » قلنا : لا ، قال : « فافطروا » ثم قال : لا تصوموا يوم الجمعة مفردا » .

# الباب الخامس والعشرون (١) فِي بَعْضِ آيَاتِ وَقَعَتْ لِأَبِي رَيْحَانَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (٢).

(١) عبارة « الباب الخامس والعشرون » زيادة من ب .

 <sup>(</sup>۲) عبارة و في بعض آيات وقعت لأبي ريحانة » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ ، وجاء فى الخصائص الكبرى ١٤٨/٢ «أخرج محمد بن الربيع الجيزى فى « كتاب من دخل مصر من الصحابة ، عن أبى ريحانة ، أن رسول الله ﷺ قد نهى عن هذا ، ، ريحانة ، أن رسول الله ﷺ قد نهى عن هذا ، ، فيقولون : اقرأ لنا الآية التى أنزلت فيها ، فعال : صدق الله ورسوله » .

# الباب السادس والعشرون (١) في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِحُجْر بن عَدِيٍّ ، أَوْ قَيْسِ بن مَكْسُوحٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (٢)

(٣)

<sup>(</sup>١) عبارة و الباب السادس والعشرون » زيادة من ب ، د .

<sup>(</sup>٢) عبارة و في بعض آيات وقعت .. عنه ، زيادة من ب ، د .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ وجاء في البداية والنهاية ٢٢٥/٦ « عن عبد الله بن رزين الخافقي قال سمعت على بن أبى طالب يقول : يا أهل العراق سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء مثلهم كمثل أصحاب الأخدود ، فقتل حجر بن عدى وأصحابه » . وانظر : البداية ٩/٨ ــ ٥٥

# الباب السابع والعشرون (١) فِ بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِحَمْزَةَ بن عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٢).

<sup>(۴)</sup>.......

<sup>(</sup>١) عبارة « الباب السابع والعشرون » زيادة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٢) عبارة وفي بعض آيات وقعت لحمزة بن عمرو ... عنه ، . زيادة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ . وجاء ف دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٧٩ عن أبي حمزة بن عمرو أنه قال : نفرت دوابنا في سفر ونحن مع رسول الله ﷺ في ليلة ظلماء دحمسة فأضاعت أصبعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وأن أصبعي لتنبر » . أنظر : أبا نعيم في الدلائل ٤٩٤ ، والسيوطي في الخصائص

### الباب الثامن والعشرون في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِعُمْرَانِ بن الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ(١).

(۲)

<sup>(</sup>١) عبارة و الباب الثامن والعشرون في بعض أيات وقعت لعمران بن حصين .. عنه ، زيادة من ب ، جـ .

<sup>(</sup>۲) بياض بالنسخ وجاء في دلائل البيهةي ۷۹/۷ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قال لى عمران بن الحصين ذات يوم إذا أصبحت فاغد على . فلما أصبحت غدوت عليه فقال لى : ماغدابك ؟ قلت الميعاد قال : أحدثك حديثين أما أحدهما فاكتمه على وأما الآخر فلا أبالى أن تفشيه على فلما الذي تكتم على فإن الذي كان انقطع قد رجع يعنى تسليم الملائكة ... ..

## الباب التاسع والعشرون (١) في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ / لِخَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ الله [ط١١٢] تَعَالَى عَنْهُ .

رَوَى أَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِي السَّفَرِ (٢) رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : نَزَلَ خَالِدُ بن الْوَلِيدِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الجِيرة (٣) عَلَى أَمْرِ بَنِي المرازبة (٤) فَقَالُوا لَهُ : « احْذَرِ السَّمّ لآيسقيكهُ الْأَعَاجِم . فَقَالَ : ايتوني بِهِ ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ اقْتَحَمَهُ (٥) وَقَالَ : بِاسْم اللهِ (٦) فَلَمْ يَضره شَيْئًا » (٧) .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ \_ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ \_ عَنْ قَيْسٍ بِنِ أَبِي حَازِمٍ (^) رَجْمَهُ اللّهُ تَعَالَى ، قَالَ : « مَاهَٰذَا ؟ » قَالُوا : « رَأَيْتُ خَالِدَ بِنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أُتِنَ بِسُمِّ فَقَالَ : « مَاهَٰذَا ؟ » قَالُوا : ( \* بَاسْمِ اللّهِ ، وَشَرِبَهُ » (١٠) .

<sup>(</sup>١) عبارة « الباب التاسع والعشرون » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۲) ق ب « ابى المسفر » وق جـ « ابى ستر » وكلاهما تحريف . وهو : سعيد بن يحمد ـ بضم أوله ، وسكون المهملة ، وكسر الميم ـ بن عمرو المهمذانى الثورى : ابو السفر ـ بفتح المهملة والقاء ـ الكوق ، عن أبى الدرداء مرسلا ، وابن عباس والبراء ، وعنه : ابنه عبد الله والاعمش ، وثقه ابن معين ، مات في إمارة خالد على العراق سنة اثنتى عشرة ومائة .

ترجمته في : الثقات ٢٩٣/٤ والجمع ٢٩٣/١ وبتاريخ الثقات ١٨٧ والتاريخ الكبير ٢/١/٥٠٠ والتقريب ٢٩٣/١ والكاشف ٢٩٣/١ والتهذيب ٤٧/٤ ومشاهير علماء الأمصار ١٧٠ ت ٧٩٠ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٩٢/١ ت ٢٥٥٦ ، ٣١٤/٢ ت ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الحيرة من أرض العراق وكان الفرس متسلطين عليها .

<sup>(</sup>٤) المرازبة : لفظ فارسى يعنى : حكام المناطق وقادة عسكرها . (٥) اقتحمه : ابتلعه .

<sup>(</sup>٦) ومع اسم الله لا يضرشيء إن كان القائل قد امتلا قلبه بالإيمان حقا ، ولم يكن فيه ذرة شك ، وحتى لو كان ف الامر خدعة من خالد رضى الله تعالى عنه ، فالحرب خدعة ، وخبر الحادثة لابد سينتشر بين الفرس ويزلزلهم إذ سيعتقدون أنهم إنما يقاتلون من ليس للموت إليه من سبيل .

 <sup>(</sup>۷) ابن أبى شبية ۱/۸ كتاب التاريخ (۲) قدوم خالد الحيرة وصنيعه . وخرجه أبو يعلى ۱٤١/۱۳ حديث ۷۱۸٦ رجاله ثقات غير أنه منقطع ،
 أبو السفر سعيد بن يحمد لم يدرك خالدا .

واخرجه الطبرانى فى الكبير ٢٠٥/٤ برقم ( ٣٨٠٨ ) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا وكيع ، عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبى بردة : أن خالد بن الوليد ، وهذا إسناد منقطع أبو بردة لم يدرك خالدا ولم يسمع منه .

وأخرجه أيضًا برقم ٣٨٠٩ حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثى ، حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم قال : رأيت خالد بن الوليد .. وهذا إسناد صحيح .

وذكره الهيشى فى مجمع الزوائد ٩/ ٣٥٠ باب منجاء فى خالد بن الوليد وقال : رواه أبو يعلى والطبرانى بنحوه ، وأحذ إسنادى الطبرانى رجاله رجاله رجاله رجال الصحيح . وهو مرسل ، ورجالهما ثقات إلا أن أبا السفر وأبا بردة بن أبى موسى لم يسمعا من خالد والله سبحانه وتعالى أعلم . وذكره ابن حجر فى المطالب العالية ٤/ ٩٠ برقم ٤٠٤٣ وعزاه إلى أبى يعلى ، وانظر : سير أعلام النبلاء ١/ ٣٧٦ ودلائل النبوة لأبى نعيم ٢/ ١٥٩ والبيهقى ١٠٩/٧ .

 <sup>(</sup>٨) قيس بن أبى حازم البجل الأحمس أبو عبد الله الكونى ، أحد كبار التابعين وأعيانهم مخضرم ، عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ، وعنه : الحكم
 بن عتيبة ، وإسماعيل بن أبى خالد ، والأعمش ، وثقه أبن معين ، ويعقوب بن شيبة . قال خليفة مات سنة ثمان وتسعين .

ترجمته في : الجمع ٢/٧/ ع والتهذيب ٨/٣٨٦ ـ ٣٨٧ والتقريب ٢/٧٧ والكاشف ٢/٧٤٧ وتاريخ الثقات ص ٣٩٢ والتاريخ الكبير ٤/١/٥٤ وتاريخ أسماء الثقات ص ١٩١ والإصابة ٢/٧٧ ـ ٢٧١ ومشاهير علماء الأمصار ١٦٤ ت ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٩) لفظ دسم ، زيادة من ب . (١٠) المعجم الكبير للطبراني ٤/١٢٤ .

## الباب الثلاثون (١) فِي بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِسَفِينَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

رَوَى ابْنُ سَعْدِ ، وَأَبُويَعْلَى ، وَالطَّبَرَانِيُ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُ ، وَلَهُ طُرُقُ فِي « المستَدْرَك » لِلْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ ، عَنْ سَفِينَةَ سَوْلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ : رَكِبْتُ سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ ، فَانْكَسَرَتْ ، فَركبتُ لَوْحاً فَأَخْرَجَنِي إِلَى أَجَهَ فِيها أَسَدُ ، فَأَقْبَلَ إِلَى ، فَي الْبَحْرِ ، فَانْكَسَرَتْ ، فَركبتُ لَوْحاً فَأَخْرَجَنِي إِلَى أَجَهَ فِيها أَسَدُ ، فَأَقْبَلَ إِلَى أَنْ فَلَ اللّهِ عَلَيْهِ (٢) وَكُنتُ تَائِها (٣) فَجَعَلَ يَعْمَرُنِ فَقلتُ : أَنَا سَفِينَةُ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ (٢) وَكُنتُ تَائِها (٣) فَجَعَلَ يَعْمَرُنِ عَلَى الطّرِيقِ ، ثُمَّ هَمْهُمَ (٥) فَظَنَنْتُ أَنّهُ السَّلَامُ (٢) .

<sup>(</sup>١) ١، جدد الباب الثاني عشر » وما أثبت من ب ، د .

<sup>(</sup>٢) عبارة « قال ركبت سفينة في البحر فانكسرت . وسلم » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) عبارة « وكنت تائها » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) في جدد بمنكبه »..

<sup>(</sup>٥) همهم : بهامين وميمين مفتوحتين فعل ماض من الهمهمة وهي الكلام بالخفية .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني / ١٤ و رقم ٢٤٢٧ وكذا ٦٤٣٣ قال في المجمع ٢٦/١ ، ٣٦٧ رواه البزار / ٢٠٧٧ زوائد البزار والطبراني بنحوه ورجالهما وثقوا . دلائل النبوة لابي نعيم ٢١٢/٣ ، ودلائل النبوة للبيهقي ٢/٥١ . والمستدرك للحاكم ٢٠٢/٣ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي . وشمائل الرسول لابن كثير ٢٨٠ ، ٢٨١ ، والتاريخ للحافظ ابن كثير ٢/٧١ ، والخصائص الكبري للسيوطي ٢/٥٢ عن ابن سعد وأبي يعلى والبزار وابن منده والحاكم وصححه . والبيهقي وأبي نعيم كلهم عن سفينة مولى رسول الله ﷺ . والإصابة ٢/٨٥ .

#### البساب الحادي والثلاثون(١)

فِي بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِعَيَّارِ بْنِ يَاسِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ (٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كَمْ ذِى طِمْرَيْنِ (٣) لَايُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ: مِنْهُمْ عَبَّارٌ بنُ يَاسِرِ (٤).

وَرَهِمَهُ اللّهُ تَعَالَى - أَنَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِر رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أقسمَ يومَ أُحُدٍ ، فَهُزِمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أقسمَ يومَ أُحُدٍ ، فَهُزِمَ المشركونَ ، وأقسم يومَ (٢) الجملِ فَغَلَبُوا أَهْلَ البَصرة ، وقيل له يوم صفين (٧) «لَوْ أَشْسَمْتَ » فَقَالَ : لو ضربونَا بأسيَافِهِمْ حَتَّى يبلغ سِعَافَ هَجَر (٨) لَقُلْنَا : إِنَّا عَلَى الْحُقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، فَلَمْ يُقْسِمْ ، فقتل يؤمئذٍ ، فقال يوم أُحُدٍ : أقسمتُ الْحُقِّ وَهُمْ جُهَّالُ ، حَتَّى فرق يَاجبيل وياميكائيل لايغلبنا (٩) معشر الضلالة ، إِنَّا عَلَى الْحُقِّ وَهُمْ جُهَّالُ ، حَتَّى فرق صفّ المشركينَ » .

وَرَوَى ابْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا يَغْيَى بنُ حَمادٍ ، أَنْبَأْنَا أَبُو عُوانَة (١٠)بن أَبِى بَلْخِ عن عمرَ بنِ ميمونِ ، قَالَ : أحرقَ المشركون عَمَّارَ بنَ ياسٍ ، فكان رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمُّ بِهِ عمرَ بنِ ميمونِ ، قَالَ : أحرقَ المشركون عَمَّارَ بنَ ياسٍ ، فكان رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمُّ بِهِ وَيُمُرُّ (١١) يده على رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ : « يَانَارُ كُونِي بَرُداً وَسَلَاماً (١٢)عَلَى عَمَّارٍ » (١٣) .

<sup>(</sup>١) في أ ، جـ ( الباب الثالث عشر ) ، وما أثبت من ب ، د .

<sup>(</sup>۲) فى ب « روى ابن سعد وأبو يعلى عن عائشة » .

<sup>(</sup>٣) ف ب « عمرين **»** 

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبرانى ٢٠/ ٨٤ رقم ١٥٩ برواية « كل ضعيف مستضعف ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره » ورواه في مسند الشاميين ١٦٩٠ وابن ماجة ١١٥٥ وفي إسناده سويد بن عبد العزيز قال الحافظ : لين الحديث والجامع الكبير للسيوطى حديث ٦٤١٠ بلفظه وسنده ورمز له المصنف بالضعف وقال الهيثمى وسنده ضعيف ولكنه يجبر بتعدده فقد رواه الرافعى في أماليه أيضا .

<sup>(</sup>٥) ف ب د سعيد ، .

 <sup>(</sup>٦) يوم الجمل : يوم من أيام الإسلام بين على وبعض الصحابة رضوان الله عليهم كان في سنة ٣٦ هـ انظر تاريخ الطبرى ١٥٢/٥ وتاريخ ابن كثير ٢٢٥/٧ وتاريخ ابن ٢٢٥/٧

<sup>(</sup>V) يوم صفين كان في سفر سنة ٣٧ وصفين موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات . الطبري ٥/ ٢٣٥ ، ١/٦ .

<sup>(</sup>٨) هجر : مدينة ناحية البحرين ، مراصد الإطلاع للبغدادي ١٤٥٢/٣

<sup>(</sup>٩) في ا دلا يغلبا ، وما اثنبت من ب . (١٠)

<sup>(</sup>۱۱) عبارة « به ويمر » زيادة من ب . (۱۲) عبارة « على عمار » زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٣) وفي الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٤٨/٢ زيادة «كما كنت على إبراهيم ، تقتلك الفئة الباغية » .

#### الباب الثاني والثلاثون(١)

فِي بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأَبِي قِرْصَافَةً (٢) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ - بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ - عن عَزَّةَ بنت عِيَاضٍ بنِ أَبِي قِرْصَافَةَ رَجِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى قَالَتٌ : أَسَرَتِ الرُّومُ ابْناً لِأَبِي قِرْصَافَةَ (٣) .

وَكَانَ (٤) أَبُوقِرْصَافَةَ إِذَا حَضَرَ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةٍ ، صَعِدَ سُورَ عَسْقَلَانَ ، وَنَادَى يَا فُلَانُ ﴿ الصَّلَاةَ ﴾ فَيَسْمَعُهُ (٥) وَهُوَ فِي بَلَدِ الرُّومِ ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) ١، جـ، د « الباب الرابع عشر » ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) في ب و قرصانة ، .

وابوقرصافة : جندرة بن خيشنة بن نفر بن مرة بن عرنة بن واثلة بن الفاكة بن عمرو بن الحارث بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر أبو قرصافة من بنى مالك بن النضر ٦٤ ، وجعله ابن ماكولا ليثيا وليس بشىء . نزل فلسطين من الشام ومات بها وله أحاديث مخرجها من الشاميين .

ترجمته في : الثقات ٢/٦٤ والإصابة ١/١٥ ، ٤/١٦ اسد الغابة ١/٥٣٦ ترجمة ٨١١ وباريخ الصحابة ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) عبارة « روى الطبراني برجال ثقات عن عزة بنت عياض بن ابي قرصافة .. إلخ ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) في ب « فكان » .

<sup>(°)</sup> عبارة « وهو » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير للطبراني ٢/٢ برقم ٢٥٢٣ قال في المجمع ٢٩٦/٩ ورجاله ثقات .

# الباب الثالث والثلاثون(١) فِ بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِعُقْبَةَ بن رَافِعِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ(٢)

(\*)......

<sup>(</sup>١) أ، جـ د الباب الخامس عشر ، وما أثبت ص ب ، د .

<sup>(</sup>٢) عبارة « في بعض آيات وقعت لعقبة بن رافع رضي الله تعالى عنه ، زيادة من ب ، د .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ . وفي الإصابة ٤/ ٢٥٠ عن أنس قال : قال رسول الله ع 編 ـ رأيت كاني في دار عقبة بن رافع فاتينا برطب من رطب ابن طاب فاولتها الرفعة لنا والعافية وأن ديننا قد طاب » .

# الباب الرابع والثلاثون (١) في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (٢)

(\*).....

<sup>(</sup>١) عبارة « الباب الرابع والثلاثون » زيادة من ب ، د .

<sup>(</sup>٢) عبارة « في بعض آيات وقعت لرجل من أهل اليمن » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ وجاء في البداية والنهاية لابن كثير ٦/١٥٣ و عن أبي سبرة النخعي قال : أقبل رجل من اليمن فلما كان ببعض الطريق نفق حماره ، فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال : اللهم إني جثت من الدفينة مجاهدا في سبيك ، وابتغاء مرضاتك ، وإنا أشهد أنك تحيى الموتى ، وتبعث من في القبور لا تجعل لأحد عليّ اليوم منّة أطلب إليك اليوم أن تبعث حماري فقام الحمارينفض أذنيه ، ، نقال البيهقي .. هذا إسناد صحيح ، ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة » .

#### الباب الخامس والثلاثون (١) (٢) في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأَبِي مُسْلِم الخولانِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٣).

رَوَى الْبَيْهَقِى - بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ / سُلَيْهَان (٤) بن المغيرة ، وابن عساكرَ عن [و١١٣] حميد بن هِلَالٍ الْعَدُوى (٥) ، وَأَبُودَاوُدَ - في سُنَنِهِ - رواية الأعرابي عن محمد بن زياد (٢) ، وَأَبُودَاوُد ، وَأَحُد - في الزُّهْد - عن حَميدٍ ، قَالُوا : إِنَّ أَبَا مُسْلِم الخولاني - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - جَاءَ إِلَى دِجّلَة ، وَهِيَ تَرْمِي الخَشَب من مَدِّهَا ، فَمَشَى عَلَى الْمَاءِ » (٧) .

وَفِى لَفْظِ : إِنَّ أَبَا مُسْلِم - رَضِى اللهُ تَعَالَى - عَنْهُ غَزَا أَرْضَ الرُّومِ فَمَرُّوا بِدِجْلَةَ تَرْمِى الخشب مِن مَدِّهَا (٩) فَقَالَ : أَجِيزُوا بِاسْمِ اللّهِ وَمَرَّبَيْنَ أَيْدِيهُم ثُمَّ جَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ (١٠) : « اللّهُمَّ أَجَزُت بَنِي إِسْرَاثِيلِ البحرَ ، وَإِنَّا عَبِيدُكَ وَفِي وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ (١٠) اليوم ، ثُمَّ قَالَ : اعْبُرُوا بِاسْمِ اللّهِ ، وَمَرَّ مِنْ (١٠) سَبِيلِكِ ، فَأَجِزْنَا هَذَا الْبَحْرُ (١١) اليوم ، ثُمَّ قَالَ : اعْبُرُوا بِاسْمِ اللّهِ ، وَمَرَّ مِنْ (١٢)

<sup>(</sup>۱) عبارة « الباب الخامس والثلاثون » زيادة من ب ، د .

 <sup>(</sup>۲) أبو مسلم الخولانى عبد الله بن ثوب ، أسلم على عهد معاوية ، وكان من عباد أهل الشام وزهادهم ، توفى فى ولاية معاوية بن أبى سفيان .
 ترجمته فى : التهذيب ۲۲/ ۲۳۵ والثقات ۱۸/۵ والتاريخ الكبير ۳/ ۱/۸ والمعرفة والتاريخ للفسوى ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۲۷۸ ، ۲۷۸ ومشاهير علماء الأمصار ۱۸۱ ت ۵۰٦ .

<sup>(</sup>٢) ف ب ، جـ د رحمه الله تعالى » .

<sup>(</sup>٤) ف ب د سلمى بن المغيرة » . وهو سليمان بن المغيرة القيس البكرى ، مولى قيس بن ثعلبة كنيته أبو سعيد ، من حفاظ أهل البصرة ومتقنيهم ، مات سنة خمس وستين وماثة .

ترجمته في : الجمع ١/ ١٨٣ والكاشف ١/ ٣٢٠ والتاريخ الكبير ٢٨/٤ والتاريخ الصغير ١٦٢/٢ والتهذيب ٢/ ٢٢٠ والتقريب ٢/ ٢٣٠ والجرح والتعديل ٤/ ١٤٤ و ١٤٤ منذكره الحفاظ ٢/ ٢٠٠ و ٢٢٠ وتاريخ الثقات ٢٠١ ، ٢٠٤ والعبر ١/ ٢٥٥ وطبقات القراء لابن الجزرى ١/ ٢٥٥ والسير ١/ ٤٥٠ وطبقات خليفة ٢٢٠ وتاريخ خليفة ٤٤٥ والسير ١/ ٥٤٠ وطبقات خليفة ٢٢٠ وتاريخ خليفة ٤٤٥ وشذرات الذهب ٢/ ٢٠٠ ومشاهير علماء الأمصار ٢٢٠ ت ١٢٤١ .

<sup>(°)</sup> حُميد بن هلال العدوى أبو نصر ، من صالحى أهل البصرة ، مات فى ولاية خالد بن عبد الله . ترجمته فى : الجمع ١/ ٠٠ والتقريب ١/ ٢٠٤ والتهذيب ٣/ ١٥ والكاشف ١/ ١٩٤ وتاريخ الثقات ١٣٥ ومعزفة الثقات ١/ ٣٢٥ ومشاهير علماء الأمصار ١٥٠ ت ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته ،

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقى ٦/٤٥ وابن كثير في التاريخ ٦/٦٥١.

 <sup>(</sup>A) عبارة ، إن أبا مسلم رضى الله تعالى عنه ، ، ساقطة من ج.

<sup>(</sup>٩) عبارة « ترمى الخشب من مدها » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۱۰) في جد وقال ، .

<sup>(</sup>١١) في ب د النهر ، .

<sup>(</sup>۱۲) لفظ « من » زیادة من ب ، د .

بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ، فَلَمَّا بَلَغَ المَاءُ بطونَ الْخَيْلِ حَتَى عَبَرَ النَّاسُ كُلُّهُم، ثُمَّ وَقَفَ ، وَقَالَ : يَامَعْشَرَ الْسُيلِهِينَ ، هَلْ ذَهَبَ لِأَحَدِ مِنكُمْ شَيْءُ ؟ فَادْعُ \_ وَاللَّه تَعَالَى \_ يرده ؟ . وَفِي لَفْظِ : (٢) وَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، وَقَالَ : « هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ مَتَاعِكُمْ شَيْئًا فَنَدْعُوا (٣) اللّه ؟ (٤) » .

وَكَانَ رَجُلٌ قَدُ أَلْقَى مِخْلَاتِهِ عَمْداً ، فَقَالَ الرَّجُلُ : مِخْلَاتِي وَقَعَتْ فِي (٥) هَلْذَا النَّهُر ، فَقَالَ لَهُ : اتبعنِي ، فَإِذَا المِخْلَاةُ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِبَعْضِ أَعُوادِ النَّهُر فَقَالَ : خُذْهَا »(٦) .

وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ طَرِيقِ إِسْهَاعِيلَ بنِ عَبَّاسٍ عَنْ شرحيل (٧) بن مُسْلِم الحُولَانِي: أَنَّ الْأَسْوَدُ بْنَ قَيْسٍ تَنَبَأَ بِالْيَمَنِ، فَبَعَثَ إِلَى أَبِي مُسْلِمٍ: أَتَشْهَدُ أَنَّ رَسُول اللهِ ؟. قَالَ: « مَا تَسْمَعُ ؟ (٨) قَالَ: « تَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ » .

قَالَ: « نَعَمْ » فَأَمَرَ بِنَارٍ عَظِيمَةٍ ثُمَّ أَلْقَى أَبَا مُسْلَمٍ فِيهَا ، فَلَمْ تَضُرُّهُ . . . » الحديث ، وَسَيَأْتِي بِتَهَامِهِ (٩) .

 <sup>(</sup>١) ق أ د الله ، وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup>۲) في ا د التفت ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) ان ب و فيدعن » وان جـ و فدعن » ،

ر ) . (٤) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٥٤ . وشمائل الرسول لابن كثير ٢٩٧ ، ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٥) لفظ دهذا ۽ ساقط من ب ،

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٤٥.

<sup>(</sup>۷) ف ب د شرهبیل ، .

<sup>(</sup>A) في بوما اسمع ».

<sup>(</sup>٩) ؛ شمائل الرسول لابن كثير ٢٩٧ ، ٢٩٨ والبداية والنهاية ٦/١٥٦ .

# الباب السادس والثلاثون(١) فِ بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِحَبِيبِ بن مُسْلِمَة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٢)

<sup>(</sup>١) أ، جـ و الباسب السادس عشر ، وما اثبت من ب ، د .

<sup>(</sup>۲) زيادة من ب، د .

<sup>(</sup> ٣ ) بياض بالنسخ وجاء فى دلائل النبوة للبيهقى ٦/٤٠٥ م عن حبيب بن مسلمة الفهرى أنه أتى النبى ﷺ وهو بالمدينة ليراه ، فأدركه أبوه فقال : يارسول الله يدى ورجلي فقال له : أرجع معه فإنه يوشك أن يهلك فهلك في تلك السنة .

وترجمته : حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك الفهرى القرشى من ولد شيبان بن محارب بن فهر سكن الشام ، مات بأرمينية وقد قبل بالشام سنة اثنين واربعين وصلى عليه مروان بن الحكم وكنيته أبو عبد الرحمن ، انظر : الثقات ٢/ ٨ والطبقات ٢/ ٤٠٩ والإصابة ٢٠٩/١ وتاريخ الصحابة ٧٣ ت ٢٦٩ .

# الباب السابع والثلاثون (١) في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا (٢)

(٣)

<sup>(</sup>١) عبارة « الباب السابع والثلاثون » زيادة من ب .

<sup>(</sup>Y) عبارة « في بعض آيات .. » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ وجاء فى دلائل النبوة للبيهقى ٦/ ٨١ عن عائشة زوج النبى 義 قالت : دخل علىّ النبى 義 وأنا مستترة بقرام فيه صورة فهتكه ثم قال : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله قال الأوزاعي فقالت عائشة أتاني رسول الله 義 ببرنس فيه تمثال عقاب فوضع عليه رسول الله 義 يده فأذهبه عز وجل » والخصائص الكبرى ٨/٢٨ .

# الباب الثامن والثلاثون (١) في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأُمِّ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا (٢)

(٣)

(١) عبارة « الباب الثامن والثلاثون » زيادة من ب ، د .

<sup>(</sup>٢) عبارة و في بعض أيات وقعت .. ، زيادة من ب ، د .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ وجاء دلائل البيهقى ٦/١١٤ عن جابر أن أم مالك كانت تهدى لرسول الله 難 في عكة لها سمنا فيأيتها بنوها فيسالون الأدم وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدى فيه إلى النبى ﷺ فقال : وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدى فيه إلى النبى ﷺ فقال : أعصرتيها ؟ قالت : نعم ، قال : لو تركتيها مازال قائماً ، . وانظر : صحيح مسلم ٤/١٧٨٤ كتاب الفضائل .

# الباب التاسع والثلاثون(١) فِ بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، وَأَبِي عمرانَ الجَوْنِ ، وَهِشَامِ بِنِ حَسَّانَ ـ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ـ قَالُوا : هَاجَرَتْ أُمُّ أَيْمَنَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَلَيْسَ مَعَهَا زَادٌ ، « فَلَمَّا كَانَتْ عَنْدَ الرَّوْحَاءِ (٢) عَطَشَتْ عَطَشاً شَدِيداً قَالَتْ (٢) : فتسمعت حَفِيفاً شَدِيداً فَوْقَ عِنْدَ الرَّوْحَاءِ (٢) عَطَشَتْ عَطَشاً شَدِيداً قَالَتْ (٣) : فتسمعت حَفِيفاً شَدِيداً فَوْقَ رَأْسِي ، فَرَفَعْتُ (٤) فَإِذَا هُو دَلْوُ مُدْ لَى مِنَ السَّمَاءِ بِرِشَاءِ (١) أَبْيَضَ ، فَتَنَاوَلْتَهُ بِيدَى وَلِي مَن السَّمَاءِ بِرِشَاءِ (١) أَبْيَضَ ، فَتَنَاوَلْتَهُ بِيدَى حَتَّى اسْتَمْسَكُتُ بِهِ ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى رَوِيتُ ، قَالَتْ : فَلَقَدْ أَصُومُ بَعْدَ تِلْكَ حَتَّى اسْتَمْسَكُتُ بِهِ ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى رَوِيتُ ، قَالَتْ : فَلَقَدْ أَصُومُ بَعْدَ تِلْكَ الشَّرْبَةِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِ الشَّدِيدِ ، ثُمَّ أَطُوفُ فِي الشَّمْسِ كَى ٱلْظَمَأَ ، فَهَا ظَمِئْتُ بَعْدَ تِلْكَ الشَّرْبَةِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِ الشَّدِيدِ ، ثُمَّ أَطُوفُ فِي الشَّمْسِ كَى ٱلْظَمَأَ ، فَهَا ظَمِئْتُ بَعْدَ تِلْكَ الشَّرْبَةِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِ الشَّدِيدِ ، ثُمَّ أَطُوفُ فِي الشَّمْسِ كَى ٱلْظُمَا ، فَهَا ظَمِئْتُ بَعْدَ تِلْكَ الشَّرْبَةِ » (٧)

3

<sup>(</sup>١) عبارة و الباب التاسع والثلاثون ، زيادة من ب ، د .

 <sup>(</sup>۲) الروحاء: موضع قريب من المدينة نزل به تبع حين رجع من قتال أهل المدينة يريد مكة فأقام بها وأراح فسماها الروحاء. مراصد الإطلاع
 للبغدادى ۲/۲۷/۲.

<sup>(</sup>٣) فن ب «قال».

لفظ « فرفعت » ساقط من ب .

<sup>(°)</sup> لفظ « هو » زيادة من ب ، د .

<sup>(</sup>٦) ن جـ « بريسن » .

 <sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقي ٦/١٢٥ وأخرجه ابن سعد وابن السكن قاله الحافظ ابن حجر في ترجمتها في الإصابة ٤٣٢/٤.

الباب الأربعون (١) فِ بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتُ لِامْرَأَةٍ مُهَاجِرَةٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا (٢)

<sup>(</sup>١) لفظ « الباب الأربعون » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۲) عبارة و في بعض آيات وقعت .. ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ جاء ف دلائل النبوة للبيهقى ٦/٥٠، ٥١، عن أنس قال : عدنا شابا من الأنصار وعنده أم له عجوز زعمياء قال : فما برحنا أن فاض يعنى مات ، ومددنا على وجهه الثوب وقلنا لأمه : ياهذه احتسبي مصابك عند الله ، قالت : أمات ابنى ؟ قلت نعم ، قالت : « اللهم إن كنت تعلم أنى هاجرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تعيننى عند كل شديدة فلا تحمل على هذه المصيبة اليوم قال أنس : فوالله مابرحت حتى كشف الثوب عن وجهه وطعم وطعمنا معه » . انظر ابن كثير في البداية والنهاية ٢/١٥٤ .

# الباب الحادى والأربعون في بعض آياتٍ وَقَعَتْ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا (١) (٢)

<sup>(</sup>١) عبارة « الباب الثاني والأربعون ... عنه ، ساقطة من ب .

الباب الثانى والأربعون فِ بَعْضِ آیَاتٍ وَقَعَتْ لِلرُّبَیِّعِ بِنْتِ مُعَوِّد (١) رَضِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا (٢)

<sup>(</sup>١) الرُّبيُّع بنت معوذ بن عفراء ، لها صحبة ، وعفراء أم معوذ وأبوه الحارث بن رفاعة بن سويد بن مالك بن غنم .

 <sup>(</sup>۲) عبارة و في بعض أيات وقعت للربيع ...» ساقطة من ب .

ترجمتها في : الثقات ١٣٢/٣ والطبقات ٨/٤٤٧ والإصابة ٢٠٠/٤ وتاريخ الصحابة ١٠٣ ت ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ وجاء ف دلائل النبوة للبيهقى ٧/ ١١٥ ، ١١٦ . عن أبى بكر بن عبيد ألله بن أنس بن مالك عن عمته عائشة بنت أنس بن مالك تخبر عن أمها الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : بينما أنا قابلة قد القيت على ملحفة لى إذ جاءنى أسود يعالجنى عن نفسى ، قالت : فبينما هو يعالجنى ، أقبلت صحيفة من ورق صفراء تهوى من السماء حتى وقعت عنده فقراها فإذا فيها : بسم ألله الرحمن الرحيم من رب لكين إلى لكين أما بعد : فدع أمتى بنت عبدى الصالح ، فإنى لم أجعل لك عليها سبيلا ، قالت : فانتهرنى بقرصة وقال : أولى لك ، فمازالت القرصة فيها حتى لقيت أنه عز وجل » .

وحدثنا أنس بن مالك قال : كانت ابنة عوف بن عفراء ، مستلقيه على فراشها ، فما شعرت إلا بزنجى قد وثب على صدرها ، ووضع يده في حلقها ، فإذا صحيفة صفراء تهوى بين السماء والأرض ، حتى وقعت على صدرى ، فأخذها \_ تعنى الزنجى \_ فقراها ، فإذا فيها : من ربك لكين إلى لكين : اجتنب ابنة العبد الصالح ، فإنه لاسبيل لك عليها ، فقام وأرسل يده من حلقى ، وضرب بيده على ركبتى فأسودت ، حتى صارت مثل رأس الشاة قالت : فأتيت عائشة فذكرت ذلك لها ، فقالت : يا ابنة أخى إذا حضت ، فاجمعى عليك ثيابك ، فإنه لن يضرك إن شاء أله \_ قال : فحفظها أنه بأبيها ، إنه كان قتل يوم بدر شهيداً ، كذا في كتابى بنت عوف بن عفراء » .

## الباب الثالث والأربعون في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِعَمْرَة بنت عَبْدالرَّ مُمْن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عُنْهَا (١)

(\*)

<sup>(</sup>۱) عبارة « الباب الثالث والاربعون في بعض آيات وقعت لعمرة بنت عبد الرحمن رضى الله تعالى عنها » ساقطة من ب وهي وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد في التهذيب والتقريب : سعد بن زرارة الأنصارية المدنية الفقيهة ، سيدة نساء التابعين ، عن عائشة ، وام حبيبة ، وام سلمة وطائفة ، وعنها أبو بكر بن حزم وسليمان بن يسار والزهرى ، وخلق ، وثقها أبن المديني وفضم أمرها ، توفيت قبل المائة . خلاصة تذهيب الكمال ٣٨٨/٣ ت ١١٥ .

<sup>(</sup>۲) بياض بالنسخ ، وجاء ف دلائل النبوة للبيهقى ١١٧/ ، ١١٦ ، ١١٧ ، عن يحيى بن سعيد قال : لما حضرت عمرة بنت عبد الرحمن الوفاة ، فاجتمع عندها ناس من التابعين ، منهم عروة والقاسم بن محمد وأبو سلمة ، فبينما هم عندها وقد أغمى عليها ، إذ سمعوا نقيضا من السقف فإذا ثعبان أسود قد سقط ، كأنه جذع عظيم ، فأقبل يهوى نحوها إذ سقط رق أبيض فيه مكترب : « بسم الله الرحمن الرحيم من رب كعب إلى كعب \_ليس لك على بنإت الصالحين سبيل ، فلما تظر إلى الكتاب سما حتى خرج من حيث نزل » .

## الباب الرابع والأربعون فِ بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِخُبَيْب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (١)

(\*)

<sup>(</sup>١) عبارة د الباب الرابع والأربعون في بعض آيات وقعت لخبيب .. » ساقطة من ب . وخبيب هو خبيب بن عبد ألله بن الزبير بن العوام ، من خيار أهل المدينة ، مات سنة ثلاث وتسعين .

ترجمته في : التهذيب ٢/ ١٣٥ والثقات ٢/١١/ والتاريخ الكبير ١٩٠/ ١٩٠ ونسب قريش ٢٤٣ والمعرفة والتاريخ للفسوى ٢/٥٧ ومشاهير علماء الأمصار ١٢٥ ت ٥٥١ .

<sup>(</sup>Y) بياض بالنسخ وجاء في الخصائص الكبرى ٢٢٢/١ و أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى أن أباه حدث عن جده وكان رسول ألله بعثه عينا وحده قال : جنت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوف العيين فأطلقته فوقع بالأرض فانتبذت غير بعيد ثم التفت فلم أرخبيبا فكأنما ابتلعته الأرض فلم يذكر لخبيب رمة حتى الساعة » . وفي دلائل أبي نعيم ٢٨٣/٢ و .. مارأيت أسيرا أخير من خبيب لقد رأيته يأكل قطفا من عنب وما بمكة يومئذ ثمرة ، وإنه لمؤثق في الحديد ، وما كان إلا رزقاً قد رزقه ألله إياه » .

# الباب الخامس والأربعون (١) في بَعْضِ (٢) آيَاتٍ وَقَعَتْ لِعَامِر بن ربيعة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ - بِرِجَالِ الصَّحِيحِ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ عَامِرٍ بِن (٣) ربيعة - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : كَانَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٤) يُصلِّى مِنَ اللَّيْلِ حِينَ نَشَبَ النَّاسُ فِي الْفِتْنَةِ ، فَأُرِى فِي النَّوْمِ ، فَقِيلَ لَهُ : قُمْ ، فَسلِ اللهُ أَنْ يُعِيدُكَ (٥) مِنَ الْفِتْنَة ، الَّتِي أَعَاذَ مِنْهَا صَالِح عِبَادِهِ ، فَقَامَ فَصَلَّى ، فَاشْتَكَى ، فَهَا خَرَجَ إِلاَّ جَنَازَتُه (٦) .

<sup>(</sup>١) في أ ... « الباب السابع عشر » وفي جـ « الباب الثامن والأربعون » وما أثبت من ب ، د .

<sup>(</sup>٢) لفظ د بعض ۽ ساقط من ج. .

عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوى العنزى ، حليف لبنى عدى وعنزة حى من اليمن اتاهم رسول الله \_ ﷺ \_ فى بيتهم وهو غلام ، كنيته : أبو محمد ، روايته عن اصحاب رسول الله ﷺ ، أمه أم عبد الله بنت أبى حثمة بن غائم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عنز بن وثمانين وهو عبد الله أبن عامر بن ربيعة بن عامر بن حجر بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيده بن عنز بن وائل ، حليف بنى عدى .

ترجمته في : الثقات ٢/ ٢١٩ والطبقات ٥/ ٩ والإصابة ٢/ ٣٢٩ وتاريخ الصحابة ١٥٣ ، ١٥٤ ت ٧٣٧ .

<sup>(</sup>٤) عبارة « عامر بن ربيعة رضى الله تعالى عنه » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) في ب و فليعيذك ، .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد للهيشى ٢٠١/٩ عن مصعب بن عبد الله الزبيرى باب فضل عامر بن ربيعة رضى الله عنه رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح ولم أعثر عليه في مصدر الأصل .

## الباب السادس والأربعون (١) فِ بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأُويْسِ القرن (٢) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَطَلَبِ عُمَرُ مِنْهُ الدُّعَاءَ (٣)

<sup>(٤)</sup>..............

<sup>(</sup>١) ١، جـ د الباب الثامن عشر ، وما أثبت من ب ، د .

<sup>(</sup>٢) أويس القرنى : هوسيد التابعين أبو عمر وأويس بن عامر بن جزء القرنى المرادى التيمى اليماني الزاهد المشهور أدرك النبى - ﷺ - وأمن به ، ولكن منعه من القدوم بره بأمه ، وكان يجالس رجلاً من فقهاء الكوفة وشهد فتح أذربيجان في زمن عمر رضى ألله عنه كما شهد معركة صفين مع على رضى ألله عنه فاستشهد فيها ، وكان قد جرح من أربعين جراحة رضى ألله عنه وأرضاه .

ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٩/٤ وخلاصة تذهيب الكمال ١٠٧/١ والإصابة ١١٨/١ وصفاة الصفوة ٣/٣٤ .

<sup>(</sup>٣) عبارة « في بعض أيات وقعت الويس » زيادة من ب ، جـ ، د .

# الباب السابع والأربعون (١) فِي بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِلطُّفَيْلِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٢)

(\*).....

(١) عبارة و الباب السابع والأربعون، ويادة من ب ، جد ، د .

<sup>(</sup>٢) عبارة « في بعض آيات وقعت للطفيل رضى الله تعالى عنه » زيادة من ب ، ج. والطفيل هو الطفيل بن أبى بن كعب الانصارى أبو بطن المدنى ، كانت بطنه عظيمة ، عن أبيه وعنه أو فاخته : سعيد بن علاقة كما في التهذيب \_وإسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة وثقه أبن سعد والعجلى وأبن حبان كما في التهذيب .

ترجمته في : خلاصة تهذيب الكمال ٢/١٠ ت ٣١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) بياض بالنسخ ، وجاء في البداية والنهاية ٢/٣٢٧ أن الطفيل « ذهب إلى قرمه فدعاهم إلى الله فهداهم الله على يديه فلما هاجر النبى ﷺ إلى الله فهداهم الله على يديه فلما هاجر النبى ﷺ إلى المدينة جاءه بتسعين أهل بيت من دوس مسلمين وقد خرج عام اليمامة مع المسلمين ومعه ابنه عمرو فرأى الطفيل في المنام كأن رأسه قد حلق ، وكأن أمرأة أدخلته في فرجها ، وكأن أبنه يجتهد أن يلحقه فلم يصل ، فأولها بأنه سيقتل ويدفن وأن أبنه يحرص على الشهادة فلا ينالها عامه ذلك ، وقد وقع الأمر كما أولها ثم قتل أبنه شهيدا يوم اليموك .

## الباب الثامن والأربعون (١) في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١٠) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

« انْتَهَيْنَا إِلَى دِجَلَةَ وَهِى مَادَّةُ وَالْأَعَاجِمُ خَلْفَهَا ، فَقَالَ / رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : [ظ١١٦] « بِاسْمِ اللهِ » ثُمَّ اقْتَحَمَ فَرَسَهُ (٣) فَانْدَفَعَ عَلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ النَّاسُ بِاسْمِ اللهِ ، ثُمَّ اقْتَحَمُوا (٤) فَارْتَفُعُوا عَلَى الْمَاءِ ، فَلَمَّ نَظَرَ إِلَيْهِمُ الْأَعَاجِمُ ، قَالُوا : « دِيوَانُ اقْتَحَمُوا (٤) فَارْتَفُعُوا عَلَى الْمَاءِ ، فَلَمَّ نَظَرَ إِلَيْهِمُ الْأَعَاجِمُ ، قَالُوا : « دِيوَانُ دِيوَانُ دِيوَانُ (٥) » ، ثُمَّ ذَهَبُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ فَمَا (٦) فَقَدُوا إِلاَّ قَدَحاً كَانَ مُعَلَّقاً بِعَذَبَةِ مِيوَانُ (٥) » ، ثُمَّ ذَهَبُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ فَمَا (٦) فَقَدُوا إِلاَّ قَدَحاً كَانَ مُعَلِّقاً بِعَذَبَةِ مَنْ يُبَادِل مَرْجٍ ، فَلَمَّ خَرَجُوا أَصَابُوا الْغَنَائِمَ فَاقْتَسَمُوهَا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ : « مَنْ يُبَادِل صَفْرَاءَ بَيْضَاءَ ؟! » (٧)

<sup>(</sup>١) عبارة « الباب الثامن والأربعون » زيادة من ب ، جـ ، د .

<sup>(</sup>۲) ف ب « بعض الصحابة » .

<sup>(</sup>٣) فأ « بفرسه » وما أثبت من ب .

عبارة « ثم اقتحموا » زیادة من ب .

<sup>(</sup>٥) ف جـ « ديوانند ديوانند » وما اثبت من ب ، ومعناها : مجانين مجانين .

<sup>(</sup>٦) ف شمائل الرسول د فما فقد الناس ، .

<sup>(</sup>٧) دلائل النبوة للبيهقى ٣/٦٥ ، ٥٤ وفار البيهقى : هذا إسناد صحيح ، وشمائل الرسول لابن كثير ٢٩٧ ، ٥٠٤ ودلائل النبوة لابى نعيم ٢/١٠ والبداية والنهاية لابن كثير ١٥٥/ ـ ١٥٦ وذكره ابن كثير في السيرة العمرية وأيامها ، وفي التفسير أيضا : « أن أول من اقتحم دجلة يومئذ أبو عبيدة النفيعي أمير الجيوش في أيام عمر بن الخطاب وأنه نظر إلى دجلة فتلاقول الله تعالى : ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا .. ﴾ أل عمران .

وأن المقصود من هذه الكرامات التى وقعت للعلاء بن الحضرمى وأبى مسلم الخولانى وغيهما : من مسيهم على تيار الماء الجارى ، ولم يفقد منهم أحد ، ولم يفقد منهم أحد ، ولم يفقد والمينة من أمنعتهم هذا وهم أولياء منهم صحابى وغير صحابى ، فما الظن لو كان الاحتياج إلى ذلك بحضرة رسول الشي الشهد الانبياء وخاتهم وأعلاهم منزلة ليلة الإسراء ، وأمامهم ببيت المقدس الذى هو محل ولايتهم ودار بدايتهم وخطيبهم يوم القيامة ، وأعلاهم منزلة في الحشر ، وفي دخول الجنة وهذه الكرامات لهؤلاء الأولياء إنما هي معجزات لرسول الشي الانهم إنما نالوها ببركة متابعته ويمن سفارته ، إذ فيها حجة في الدين أكيدة للمسلمين .

## الباب التاسع والأربعون (١) فِ بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لذُؤْيْب بن كُلَيْب (٢) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَوَى ابْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ لهيعةَ ـ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ـ « أَنَّ الْأَسْوَدَ الْعَنْسِي لَمَّ ادَّعَى اللّهُ عَنْهُ ـ « أَنَّ الْأَسْوَدَ الْعَنْسِي لَمَّ ادَّعَى اللّهُ وَنَكُمْ مَنْعَاءَ ، أَخَذَ ذُوَيْبَ بن كُلَيْبٍ ، فَأَلْقَاهُ فِي النَّارِ ، فَلَمْ تَضُرّهُ النَّارُ »(٣) الحديث وَسَيَأْتِي بِتَهَامِهِ .

<sup>(</sup>١) ١ « الباب التاسع عشر » وما أثبت من ب ، جد ، د .

<sup>(</sup>٢) في بد ذنب ، تحريف . إذ هو : ذؤيب بن كليب بن ربيعة الخولاني ، كان أول من أسلم من اليمن ، فسماه النبي ﷺ ، وكان الأسود العنسي الكذاب قد القاه في النارلتصديقه النبي ﷺ ، فلم تضره النار ، ذكر ذلك النبي ﷺ لأصحابه ، فهو شبيه إبراهيم الخليل ﷺ ، رواه ابن وهب عن أبي لهيعة ، وذكر ابن سعد : أنه سكن قديدا وعاش إلى زمن معاوية . « الإصابة ٢/١٨٠ ترجمة ٧٤٨٠ ، وأسد الغابة ١٨٣/٢ ترجمة ١٥٦٧ ،

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٢/١٨٠ ودلائل النبوة للبيهقي ٣/٢٠٠ بنحوه . والخصائص الكبرى ٢/٧٩ .

## الباب الخمسون في بَعْضِ آيَاتٍ وَقَعَتْ لِأَحْدَ بِنِ أَبِي الْحَوَارِي .(١)

(Y).....

(١) عبادة ( الباب الخمسون في بعض آيات وقعت لأحمد بن أبي الحواري ، زيادة من ب

<sup>(</sup>Y) بياض بالنسخ : وجاء في حلية الأولياء لأبي نعيم ١١/١٠ وقال احمد بن الحواري و بينا أنا ذات يوم ف بلاد الشام في قبة من قباب المقابر ليس عليها باب إلا كساء قد أسبلته ، فإذا أنا بامراة تدق على الحائط فقلت : من هذا ؟ قالت : امراة ضالة دلئي على الطريق رحمك الله . قلت : رحمك الله على أي الطريق تسألين ؟ فبكت ثم قالت : يا أحمد على طريق النجاة . قلت : هيهات أن بيننا وبين طريق النجاة عقابا وتلك العقاب لا تقطع إلا بالسير الحثيث ، وتصحيح المعاملة وحذف العلائق الشاغلة عن أمر الدنيا والآخرة قال : فبكت بكاء شديدا ثم قالت : يا أحمد سبحان من أمسك عليك جوارحك فلم تنقطع وحفظ عليك فؤادك فلم يتصدع ثم خرت مغشيا عليها فقلت لبعض النساء : انظري أي شيء حال هذه الجارية ؟ قال أحمد فقمن إليها ففتشنها فإذا وصيتها في جيبها كفنوني في اثوابي هذه فإن كان في عند الله خير فهو اسعد لي وأن كان غير ذلك فبعداً لنفسي ، قلت : ماهي ؟ فحركوها فإذا هي ميئة ، فقلت للخدم : لمن هذه الجارية ؟ قالوا جارية قرشية مصابة وكان الذي معها يمنعها من الطعام ، وكانت تشكر إلينا وجعا بجوفها ، فكان ضفها لمتطببي الشام ، فكانت تقول : خلوا بيني وبين الطبيب الراهب ـ تعنى أحمد ـ أشكر إليه بعض ما أجد من بلائي لعله أن يكن عنده شفائي » .



جماع أبواب معجزاته على في عصمته من الناس



## الباب الأول

فى كفاية الله تعالى رسوله (١) أمر المستهزئين ، والكلام على قوله تبارك وتعالى ﴿ . . وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ . . ﴾ (٢)

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (٣) وَقَالُ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ مَنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (٣) وَقَالُ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ وَلَقَدْ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ وَلَقَدْ جَمَاعَكَ مِن نَبَا لَكُ مِن نَبَا اللهُ رُسَلِ مِن فَاللهُ عَلَى اللهُ وَتَعَالَى : ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ جَمَانَ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَن نَبَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَتَعَالَى اللهُ اللهُ

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْبَيْهَقِى وَصَحَحَهُ ، الضِّيَاء فِي « المختارة » ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا - قَالَ : الْمُسْتَهُزِنُونَ (١) : الوليدُ بنُ المغيرة ، والأسودُ بنُ عبديَغوث (١) ، وأبو زَمْعة (١) : الْأَسْودُ بن المطلب ، والحارثُ بن الطَّلاطِيل (١٠) - يضَمِّ الطَّاء المهملة الأُولى وكسرِ الثَّانِيَةِ ، وهي أُمَّه ، والعَاصِ بنُ وَائلٍ (١١) ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>۱) في به ورسوله ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة من الآية ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر الآية ٩٥.

<sup>(</sup>٦) فى سبل الهدى والرشاد ٢/ ٦٠٥ : قال الجمهور ومنهم ابن عباس فى اكثر الروايات عنه ، المستهزئون كانوا خمسة ، وقال فى رواية كانوا ثمانية وصححه فى الغرر ، وجزم به أبو عمرو العراقى فى الدرر وقد عدهم البيهقى خمسة : اما الثلاثة فهم : مالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان ذكره ابن الكلبى والبلاذرى فى انساب الاشراف ١/٤٥١ وكان سفيها فدعا عليه رسول الله 豫 واستعاذ بالله من شره فعصر جبريل بطنه حتى خرج خلاؤه من بطنه همات . والسابع : الحكم بن أبى العاص بن أمية قال البلاذرى : كان ممن يؤذى رسول الله 豫 يشتمه ويسمعه ما يكره وكان رسول الله 豫 يمشى ذات يوم وهو خلفه يخلج بأنفه وفعه فبقى على ذلك . أما الأخير فهو أبو لهب وكان من أشد الناس عداوة للنبى 豫 .

<sup>(</sup>V) ابن وهب بن زهرة وهو ابن خال رسول الله 囊 قال البلاذرى : كان إذا رأى المسلمين قال لأصحابه قد جامكم ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى وقيصر ويقول النبى 囊 : أما كلمت اليوم من السماء يا محمد وما أشبه هذا القول فخرج من عند أهله فأصابته السموم فأسود وجهه حتى صار حبشيا فأتى أهله فلم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب فرجع متلددا حتى مات عطشا .

<sup>(</sup>A) في 1 « أبو ربيعة » وما أثبت من ب . وهو الأسود بن المطلب أبو زمعة من بني أسد بن عبد العزى .

<sup>(</sup>١) فى ب د الأسود بن عبد المطلب ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۰) ف دلائل النبوة للبيهقى ۲۱۷/۲ « الحارث بن قيس السهمى وهو ابن العنصلة ينسب إلى أمه وكان يأخذ حجرا يعبده فإذا رأى أحسن منه تركه وأخذ الأحسن . وفي الخصائص الكبرى ١٤٦/١ « الحارث بن عيطل السهمى » وفي ابن هشام ٢/٢٠ « الحارث بن الطلاطلة » ، وفي النسخة ب « الحارث بن الطلاطل \_ بضم الطاء الأولى المهملة \_ وفي سبل الهدى والرشاد ٢٠٦/٢ « الحارث بن قيس السهمى وهو ابن العنطلة ينسب إلى أمه » .

<sup>(</sup>۱۱) السهمي .

عَادَوْا فِي (١) الهزء (٢) وَأَكْثَرُوا (٣) بِرَسُولِ اللّهِ ﷺ الاسْتِهْزَاءِ ، أَتَاهُ جبريلُ ، فشكى إليه رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم (٤) فَأَرَاهُ الوليد (٥) فَأَوْمَأَ جبريل إلى أكهله (١) فَقَالَ : «مَا صَنَعْتُ شَيْئاً ؟ » فَقَالَ : كُفِيتَهُ ، ثُمَّ أَرَاهُ الْأَسُود بن الطلب ، فَأَوْمَأَ إلى عَيْنَيْهِ (٧) فَقَالَ : «مَا صَنَعْت شَيْئاً ؟ » قال : كُفِيتَه . ثُمَّ أَرَاهُ الْأَسُود بن عَبْد يَعُوث ، فَأَوْمَأَ إلى رَأْسِهِ ، فقال : «مَا صَنَعْت شَيْئاً » ، قَالَ : هَا صَنعت شَيْئاً ؟ » قَالَ : هَا صَنعت شَيْئاً ؟ » قَالَ : هَا صَنعت شَيْئاً ؟ » قَالَ : فَمَرّ بِهِ رَجُلُ مِنْ خُزَاعَةً وَهُو يَرِيشُ نَبُلاً قَالَ : كُفِيتَهُ ، فَأَمّا الْوَلِيدُ بْنُ المغيرة (١٠) . فَمَرّ بِهِ رَجُلُ مِنْ خُزَاعَةً وَهُو يَرِيشُ نَبُلاً لَهُ فَأَصَابَتُ أكهله (١١) فَقَطعها (١١) . وَأَمّا الْأَسُود بن المظّلب ، فَنَزَلَ يَحْت شَجَرَةٍ (١١) فَعَعَلَوا وَا ) يقولون : مَانَرَى شَيْئاً ؟ وهُو لَمُوسُ نَبُلاً فَجَعَلَ يَقُولُ : يَائِنِيَّ أَلا تَذْفَعُونَ عَنِي (١١) فَجَعَلُوا (١٥) يقولون : مَانَرَى شَيْئاً ؟ وَهُو يَرِيشُ نَبُلاً يَقُولُ : يَائِنِيَّ أَلا تَذْفَعُونَ عَنِي (١١) فَجَعَلُوا فَى عينى (١١) ، فَلَمْ يَل كَذَلك حتى عَيْولُ (١١) : قد هلكت . هَاهُوذَا أُطعنُ بالشّوك في عينى (١١) ، فلم يزل كذلك حتى عينه (١١٠) . وَأَمّا الْأَسْوَد بن عبد يَغُوث فَخَرَجَ في رأسه قُرُوحٌ فَهَات عميت عيناه (١٥) . وَأَمّا الْمَاشُود بن عبد يَغُوث فَخَرَجَ في رأسه قُرُوحٌ فَهَات عَيْهُ الْهُ ) . وَأَمّا الْمَارِث (٢١) فَي بَطْنِهِ حَتَى خَرَجَ خوروه (٢٢) في بَطْنِهِ حَتَى خَرَجَ خوروه (٢٢) في مَطْنِهِ حَتَى خَرَجَ خوروه (٢٢) في مَطْنِه عَتَى خَرَجَ خوروه (٢٢) مَانَوَى مَنْ المَانِهُ وَلَا الْمُ الْهُ الْهُ وَلَا الْمَانِهُ وَلَمْ الْوَلِهُ مَنْ أَلْهِ وَلَا الْمَرْوِقُ وَلَا الْمُ الْهُ الْمَالِهُ وَلَا الْمُ الْمُ الْهُ الْمَالِهُ الْهُ الْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْوَقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ عَنِي الْمَالِهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِهُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ اللهُ الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْ

٠٠) نفظ د ق ۽ رياده من ب .

 <sup>(</sup>۲)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (۵)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (3)
 (4)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (7)
 (8)
 (9)
 (9)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (4)
 (4)
 (5)
 (6)
 (7)
 (7)
 (8)
 (9)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (3)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)
 (4)</

 <sup>(</sup>٣) ف ا و واكثر ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) عبارة و رسول الله 趣 » زيادة من جد ،

<sup>(°)</sup> ف دلائل البيهقي ٦/٨١٦ زيادة د أبا عمرو بن المغيرة » .

 <sup>(</sup>٦) ن ب « إلى ايحله » ون الدلائل « إلى أبجله » .

<sup>(</sup>V) ف جد د عينه » ،

<sup>(</sup>٨) عبارة د شيئا قال كفيته ، ساقطة من ب . وانظر انساب الاشراف ١٣١/١ ، ١٣٢ وسبل الهدى والرشاد ٢/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٩) لفظ د شيئًا ، زيادة من ب ، جـ ودلائل النبوة للبيهتي ٦/٣١٨ .

<sup>(</sup>١٠) عبارة و ابن المغيرة ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۱) ق الدلائل د أبجله ، .

<sup>(</sup>١٢) في حدد الحلمة فقطعتها » .

<sup>(</sup>۱۳) في الدلائل وسمرة » .

<sup>(</sup>١٤) ف الدلائل زيادة دقد قتلت ، .

<sup>250-2-5 ()</sup> 

۱۵) لفظ ، فجعلوا ، زیادة من ب ، جـ .

<sup>(</sup>١٦) في الدلائل زيادة ديا بني الا تمنعون عني » .

<sup>(</sup>۱۷) في الدلائل زيادة و فجعلوا يقولون : ما نرى شيئا » .

<sup>(</sup>۱۸) انظر: سبل الهدى والرشاد ۲۰۷/۲.

<sup>(</sup>١٩) في أجمنه عنها أثبت من ب.

<sup>(</sup>۲۰) ثن ب « الأسبود » .

<sup>(</sup>۲۱) في الدلائل زيادة «بن عنطلة» .(۲۲) لفظة « خروة » زيادة من ب .

مِنْ فِيهِ ، فَمَاتَ مِنْهَا. وَأَمَّا الْعَاصِ : فركب إِلَى الطَّائِفِ على حِمَارٍ فَرَبَضَ على شِبْرقِةٍ فَدَخلَ في أخمص قدمه شوكة فقتلته » (١)

الأبجل ـ بالباء الموتَّدة والجِيم : عِرْقُ في باطن الذِّرَاعِ ، وَهُوَ مِنَ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ بِمُنْزِلَةِ الْأَبْجَلِ مِنَ الْإِنْسَانِ (٢)

وقيل: هو عِرْقٌ غليظ في الرَّجل ما بين العَصَب والعَظْم. الحُرُوة: العَذْرة وجمعه خرو.

الشِّبرقة (٣) : نَبَاتُ حِجَازِيُّ يؤكل (١) وله شوك ، فَإِذَا يَبِسَ سُمِّي الضَّرِيع .

وَرَوَى الْبَزَّارُ ، وَالطَّبَرَانِيُ ، عَنْ أَنَسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَى نَاسِ مِكةَ ، فَجَعَلُوا يَغْمِرُونَ فِى قَفَاه ، وَيَقُولُونَ : هَلْذَا الَّذِى يزعمُ أَنَّهُ نَبِيُ ، وَمعه جِبْرِيل فَغَمَزَ جبريل ، فَوَقَعَ مثل الطَّعْنَةِ فى أَجسادِهِمْ ، فَصَارَتْ قُرُوحاً حَتَّى

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة لابي نعيم ۱/۱۹ ودلائل النبوة للبيهقي ۲۱۸/۱ -۳۱۸ وأنساب الأشراف للبلاذري ۱/۱۲۹ -وسبل الهدي والرشاد ۲/۵۰٪، ۲۰۰ والخصائص الكبري للسيوطي ۱/۱۶٪ .

والمعجم الكبير للطبرانى ٢٦١/٢٥ رقم ٢٣ ورواه الطبرانى في الأوسط ٢٩٩ مجمع البحرين قال في مجمع الزوائد ٤٧/٧ وفيه محمد بن عبد الحكيم النيسابور ولم أعرفه وبنية رجاله ثقات . والروض الأنف للسهيل ١٦٧/٢ .

 <sup>(</sup>٢) الإبجل: عرق غليظ في اليد أو الرجل إذا قطع نزف حتى الموت ومثله الأكحل.

<sup>(</sup>٣) ف ب « الشبرق » .

<sup>(</sup>٤) لفظ ديؤكل ، زيادة من ب .

<sup>.</sup>  $(\circ)$  ف 1 « ويلمض » وف جـ « ويلحظه » وما أثبت من ب والدلائل للبيهتي  $(\circ)$  .  $(\circ)$ 

 <sup>(</sup>٦) ف ١ و فلبط ، وفي جد و فبسط به ، . وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) لفظ د فوقع ، ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٨) لفظ د يلمض ۽ زيادة من ب .

 <sup>(</sup>٩) عبارة « وهذا المبهم الظاهر أنه الحكم » ساقطة من ب ، ج. . وانظر دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٢٢٩ ، ٢٤٠ .

نَتِنُوا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَدْنُو مِنْهُمْ (٢) أَحَدُ فَأَنْزَلَ الله : ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ اللهُ : ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُزئينَ ﴾ (٣).

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ بنِ دِينَارٍ قَالَ : حَدَّثَنِي هِنْد بن خَدِيجة (١٠) ـ زَوْجُ النَّبِيِّ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِأَبِي الْحَكَم ، فَجَعَلَ يَغْمِزُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) في أ « تنوا » وما أثبت من ب ،

<sup>(</sup>Y) لفظ « أحد » ساقط من ب ، ج. .

 <sup>(</sup>٣) سورة الحجر الآية ٩٠. كشف الاستار عن زوائد البزار ٣/٤٥، ٥٥ حديث ٢٢٢٢ قال الهيثمى رواه الطبراني في الاوسط والبزار بنحوه وفيه :
 يزيد بن درهم ضعفه ابن معين ووثقه الفلاس ٤٦/٧٤ .

<sup>(</sup>٤) وهو هند بن ابى هالة واسمه : النباش ، وقيل : نماش وقيل : غير ذلك أ هـ تهذيب ـ التميمى ، الأسيدى ـ بضم الهمزة وفتح السين وتشديد الياء المكسورة ، نسبة إلي أسيد بن عمرو بن تميم ، وهذا مذهب المحدثين ، أما النحاة فإنهم يسكنونها انظر الباب ١ / ٤٨ ، ٤٩ وجمهرة الانساب ص ٤٩٣ ـ ابن خديجة رضى الله عنها ، روى عنه ابنا أخته الحسن والحسين حديث الصفة قال أبو داود : أخشى أن يكون موضوعا ، قتل مع على يوم الجمل . خلاصه تذهيب الكمال ٢ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) في دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٢٤٠ زيادة و فالتفت النبي ﷺ فرآه فقال : اللهم أجعل به وزعا فرجف مكانه ، والوزع ارتعاش . وانظر السيرة لابن كثير ٢/ ٤٠ . ودلائل البيهقي ٢/ ٢٨٤ والبداية والنهاية ٢/ ١٥٠ .

# الباب الثاني في عصمته على من أبى جهل

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ (٢) أَبُو جَهْلٍ : أَيُعَفِّرُ (١) مُحَمَّدُ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ فَقِيلَ : نَعَمْ ، فَقَالَ (٣) : وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَئِن رَأَيتُهُ يَفْعِلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَ عَلَى رَقَبَتِهِ ، وَلَأُعُفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي (٣) التُّرَابِ ، وَالْعُزَّى لَئِن رَأَيتُهُ يَفْعِلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَ عَلَى رَقَبَتِهِ فَى اللَّعُورَةَ وَجْهَهُ فِي (٣) التُّرَابِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَهُو يُصَلِّى ليطأ على رَقَبَتِهِ فَى الْجَنَهُمْ (٤) مِنْهُ إِلَّا وَهُو يَنكِصُ عَلَى عَقِبَيْهِ (٥) وَيَتقِى بِيَدَيْهِ فَقِيلَ لَهُ : مَالَك ؟ فَقِيلَ (٢): إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَه لِخَنْدَقا من نارٍ ، وَهُولًا وَأَجْنِحَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : «لَوْ دَنَا لَا اخْتَطَفَتْهُ الملائكةُ عُضُواً عُضُواً » وَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ كَلاّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى .. ﴾ (٧) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ .

رَوَاهُ الْبُخَارِئُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُغْتَصَراً (^) .

وَرَوَى الْبَزَّارُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، والحاكمُ وَصَحَّحَهُ عَنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : كُنتُ يَوْماً فِي المسْجِدِ فَأَقْبَلَ أَبُو جَهْل ، فَقَالَ :

إِنَّ لِلَّهِ (٩) عَلَى ٓ إِن (١٠) رَأَيتُ مُحَمَّداً سَاجِداً لأَطَأَنَ عَلَى رقبتهِ ، فَخَرجتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَى دخلتُ عَلَيْه (١١) فأخبرته بِقَوْلِ أَبِي جَهْلٍ ، فَخَرَجَ غَضْبَاناً حَتَى جَاءَ المسجدَ تعجل (١٢)أَنْ يَدْخُلَ مِنَ الْبَابِ ، فَاقْتَحَمَ الْحَائِط ، فَقُلْتُ :

<sup>(</sup>١) معنى « يعفر محمد وجهه » أى : يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب .. أنظر مسلم بشرح النووى ١٣٩/١٧ .

<sup>(</sup>٢) في بوقال ، .

<sup>(</sup>۲) ف ب « علی » .

<sup>(</sup>٤) في به فمايجبيئهم » وفي مسلم « فجئهم » .

<sup>(</sup>٥) أي رجع يمشي إلى ورائه .

<sup>(</sup>٦) فى + « قال » . وأيضا مسلم ودلائل النبوة لأبى نعيم 1/17 .

<sup>(</sup>٧) سورة العلق .

<sup>(</sup>۸) مسند الإمام أحمد ۲/۳۷ ، وصحيع مسلم (٥٠) كتاب المنافقين (٦) باب قوله : ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْفَى﴾ ۲۸،٤١٧ . وفتح البارى ٨/ ٢٢٧ والدر المنثور للسيوطى ٦/ ٣٧٠ والبداية والنهاية ٢/٤٤ ودلائل النبوة للبيهقى ٢/ ١٨٩ ، ١٩٠ وزوائد البزار ٢/ ١٣٠ بنحوه وأخرجه والدر المنثور للسيوطى ٦/ ٣٠٠ انتفسير عنورة العلق ٤ باب ﴿كَلَّالَئِن ثَمَ يَنْتَهِ لَنَسَفَعَن بِالنَّاصِيَةِ﴾ ، كما أخرجه الترمذى في تفسير سورة العلق ، وكذا المسند ١/ ٢٥٠ ودلائل النبوة لأبى نعيم ١/ ٦٦ ومشكاة المصابيح للتبريزي ٥٥٨٥ وسنن البغوى ٢٠/ ٢٧ وتفسير ابن كثير العلق ، وكذا المسنر الطورى ٢٠/ ٢٠٠ وتفسير ابن كثير المسابيح للتبريزي ٤٥٨٥ ومنذ الطورى ٢٠/٢٠ ومند المنابق المسابيح للتبريزي ١٥٨٥ ومنذ المنابق ١٨٤٠ والمسابيح للتبريزي ١٥٨٥ وسند الطورى ٢٠/١٠ وتفسير المنابق المسابيح للتبريزي ١٤٩٠ والمنابق المنابق ا

<sup>(</sup>٩) في ب « الله » وهو تحريف .

<sup>(</sup>۱۰) في أ د لئن ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ معليه ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۱۲) في د فجعل ، .

هَذَا يَوْمُ شَرِّ ، فَاتَّزَرت وَاتَّبَعته (١) ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ : ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ فَلَمَّا بَلَغَ شَأْنُ أَبِي جَهْلٍ ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى . أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى ﴾ (٢) قَالَ إِنْسَانُ لِأَبِي جَهْلٍ : يَا أَبَا الْحَكَم : هَذَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ : أَلَا تَرَوْنَ مَا أَرَى ، وَاللهِ لَقَدْ سَدَّ أُفِق السَّمَاءِ الْحَكَم : فَلَمَّا بَلُغَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الشَورَةِ سَجَدَ » (٣) .

وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو نَعَيْمٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْل : يَامَعْشَر قُرَيْشٍ إِنَّ مُحَمَّداً قد أَبِي ، إِلَّا(٤) مَا تَرَوْنَ مِنْ عَيْبِ دِيننا ، وَشَتْم آبَائِنَا ، وَتَسْفِيهِ أَخْلَامِنَا ، وَسَبِّ آلِمُتِنَا ، وَإِنِّ لَاُعَاهِلُهُ اللهَ عَيْبِ دِيننا ، وَشَتْم آبَائِنَا ، وَتَسْفِيهِ أَخْلَامِنَا ، وَسَبِّ آلِمُتِنَا ، وَإِنِّ لَاُعَاهِلُهُ اللهَ لَا عَيْبُ لَا عَداً بحجرٍ ، فَإِذَا سَجَدَ (٥) فِي صَلاَتِهِ فَضَحْتُ بِهِ رَأْسَه ، فَلْيَصْنَعْ بَنُو عبد منافٍ مَا بَدَا لَهُمُ ، فَلَمَّ أَصْبَعَ أَخذ حجراً ، وَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ يُصَلِّى (١) وَقَدْ عَدَتْ (٧) قُرَيْشُ فِي أَنْدِيَتِهِمْ يَنتظرونَ (٨)، فَلَمَا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ الْحَمَمَلُ أَبُو جَهْلٍ عَدَتْ (٧) قُرَيْشُ فَى أَنْدِيَتِهِمْ يَنتظرونَ (٨)، فَلَمَا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَيْقُ احْتَمَلَ أَبُو جَهْلٍ الْحَجَرَ ، ثُمَّ أَقْبُلَ نحوه حَتَى إِذَا دَنَا مِنْهُ ، رَجَعَ مُنْتَهِياً (٩) مُنْتَقَعًا (١١) لُونُهُ ، قَدْ فَ الحجر من يده ، فَأَقَ (١١) فُرَيشًا فَقَالُوا : يَسِتْ يَدَاهُ عَلَى الْحَجَرِ (١١)، حَتَى قَذَفَ الحجر من يده ، فَأَقَ (١١) فُرَيشًا فَقَالُوا : يَسِتْ يَدَاهُ عَلَى الْحَجَرِ (١١)، حَتَى قَذَفَ الحجر من يده ، فَأَقَ (١١) فُرَيشًا فَقَالُوا : مَالَكَ ؟ قَالَ : لما قمتُ إِلَيْهِ عَرَضَ لِى دُونَهُ (١٠) فَحْلُ مِنَ الْإِيلِ (١٤) وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلُ هَامَتِهِ ، ولاقصرته ، ولا أنيابه لِفَحْلِ (٥٠) قَط ، فَهَمَّ أَنْ يَأْكُلِنِي (١١) . فقالَ اللهُ عَمَة مَالْ اللهِ اللهُ عَرَضَ لَهُ الْعَالَ اللهُ عَرَضَ الْ إِنهِ الْعَدُولُ ١٠ وَلَهُ مَا أَنْ يَأْكُلُونَ (١١) . فقالُ اللهُ عَامَةُ مَا أَنْ يَأْكُلُونَ الْكَالَ عَلَى الْمُعْدِ ، ولاقصرته ، ولا أنيابه لِفَحْلِ (١٥) قَط ، فَهُمَّ أَنْ يَأْكُلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ الْمُنْ الْمُهُمْ أَلَا اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْدُ الْمُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُه

<sup>(</sup>۱) في به فأبدرت ثم تبعته ، .

<sup>(</sup>٢) الآيات الكريمات من سورة العلق .

<sup>(</sup>۲) زوائد البزار ۲/ ۱۳۰ قال الهیشمی رواه الطبرانی فی الکبیر والأوسط ۲/۷۲۸ ولم یعزه للبزار والمستدرك للحاکم ۲/ ۳۲۵ ودلائل النبوة للبیهقی ۱۹۱/۲ والشفا للقاضی عیاض ۲۳۲ والبدایة والنهایة لابن کثیر ۲/۲٪ والمعجم الکبیر للطبرانی ۲۳۲/۱۱ حدیث ۱۹۹۰ ورواه احمد ۲۳۲۱ والبخاری ۲۹۵۸ والترمذی ۲۰۳۳ وقال : حسن غریب صحیح . وایضا المعجم الکبیر للطبرانی ۱۳۷/۱۲ حدیث رقم ۱۲۲۹۳ او رواه ابن جریر ۲۰۲/۳۰ من هذا الطریق وهو فی الصحیح من غیر هذا الطریق عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٤) لفظ وإلا ۽ ساقط من ب .

<sup>(°)</sup> فى ب « جلس » . (۷) فى ب « غويت » .

<sup>(</sup>٦) لفظ ديميلي ۽ ساقط من ب

<sup>(</sup>١) في به منبهنا ، وفي ابن هشام ١/٢٦٤ د منهزما ، .

<sup>(</sup>۸) ف ب د فینظرون » .

<sup>(</sup>۱۰) منتفعا : متغیرا .

<sup>(</sup>۱۱) ف ب د حجره ، .

<sup>(</sup>۱۲) لفظ د فاتی ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۳) لفظ د دونه ، زیادة من ب .

<sup>(</sup>١٤) في أ و إبل ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>۱۰) عبارة و لفحل ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>١٦) سيرة ابن هشام ١/٣١٨ ودلائل النبوة للبيهتي ٢/١٩٠، ١٩١١ وأبو نعيم ١/٦٦.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « ذَاكَ (١) جِبْرِيل ـ لَوْدَنَا مِنِّي لَأَخَذَهُ »(٢) .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالتَّرْمِذِيُّ / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : [ظ ١١٤] مَرَّ أَبُو جَهْلٍ بِالنَّبِيِّ وَهُو يُصَلِّى ، فَقَالَ : أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تُصَلِّى يَامُحَمَّدُ ؟ . لَقَدْ عَلِمْتُ مَا بَهَا أَكْثَرَ نَادِياً مِنِّى ، فَانْتَهَرَهُ النِّبِيُّ (٣) ﷺ . فَقَالَ جِبْرِيلُ : ﴿ فَلْيَدْ عُ نَادِيَهُ . مَنَدْعُ الرَّبَانِيَةُ الْعَذَابِ »(١) . وَالله لَوْ دَعَا (٥) نَادِيهُ لَأَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ »(١) .

تنبیه فی بیان غریب ما سبق(۷)

- اقتحم (۸)
- فضخت (۹)
- الأنديه (۱۰)
- الهامة (۱۱)
- قصرته (۱۲)

<sup>(</sup>١) في 1 « لك » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) سبيرة ابن هشام ١/ ٣١٩ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١/ ٦٥ ، ٣/ ٢١٤ ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ١٩٠ ، ١٩١ والشفا للقاضي عياض ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) لفظ د النبي ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) سورة العلق: الآيتين ١٧ ، ١٨ .

<sup>(°)</sup> ف ب « لوادعى » .

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير ٢/٣٤ ، ١٤٤/ ، ١٤٤ الطبرى ٣٠ / ٢٥ والقرطبى ٢٠ / ١٢٧ والمسند ١/ ٢٥٦ ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ٣/٣ ، ٤٤ وعزاه للترمذي والنساشي . والبخارى في ٢٥ كتاب التفسير ، تفسير سورة العلق (٤) باب ﴿كُلّا أَبِن لَمْ يَنْتَهُ لِنَسْفَعَن بِالنَّاصِينَة﴾ وفتح البارى ٨ / ٢٤٤ وأخرجه التومذي في تفسير سورة العلق ٢/ ٢٧٨ والإمام أحمد في مسنده كذلك ١/ ٢٤٨ . ودلائل النبوة للبيهقي ٢/ ١٨ ورصحيح مسلم بشرح النووي ٢ / ١٤٠ ودلائل النبوة لابي نعيم ١/ ٦٦ والمجمع ٨ / ٢٦ والمجمع مدمن طريق ذكوان عن عكرمة ولم أعرف ذكوان ، وبقية رجاله رجال الصحيح . وابن أبي شبية ١/ ٤٤ كتاب و المغازي ومعنى : و ناديه المخذتة زبانية العذاب ، النادي هو المجلس الذي يجلس وينتدي فيه القوم ويجتمعون فيه من الأهل والعشيرة والا يسمى المكان ناديا حتى يكون فيه أهله . والزبانية هم الملائكة الغلاظ الشداد وهم خزنة جهنم سموا بذلك الأنهم يدفعون أهل النار إليها بشدة مأخوذة من الزبن وهو الدفع .

<sup>(</sup>Y) عبارة « تنبيه في بيان غريب ما سبق » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٨) اقتحم : دخل عنوة . المعجم ١/٧١٧ مادة قحم .

<sup>(</sup>٩) فضحت : كسرت المعجم ١٩٢/٢ .

<sup>(</sup>١٠) الأندية مفردها : النادى وهو المنتدى ونادى الرجل : اهله وعشيرته .

<sup>(</sup>١١) الهامة : طول القامة .

<sup>(</sup>۱۲) امل عنقه .

### الباب الثالث

## في عصمته ﷺ من العوراء بنت حرب بن أمية امرأة أبي لهب

رَوَى أَبُو يَعْلَى، وَابْنُ حِبَّان ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ، وَالْبَيَّهَقِيُّ ، عَنْ أَسْهَاءَ بنت أَبِي بَكْرٍ ، وَابْنُ أَبِي شيبةَ ، وَالذَّارَقُطْنِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ مردویه ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالُوا : ﴿ لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ قَبَّتْ بِيَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ﴾ أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيل (٢) وَلَهَا وَلْوَلَةٌ ، وَفِي يَدِهَا فِهْرَيْنِ ، وَهِي تَقُولُ:

وَأُمْرُهُ عَصَيْنَا وَدِينُهُ قَلَيْنَا مُذَّمًا أَينا

وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : لَقَدْ أَقْبَلَتْ هَذِهِ وَأَنَا (٤) أَخَافُ أَنْ تَرَاكَ ، فَقَالَ : « إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي » . وَقَرَأَ قُرْآناً فَاعْتَصَمَ بِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾(٥) فَجَاءَتْ حَتَّى وَقَفَتْ (٦) عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمْ تَرَ النَّبِيَّ عَيْكِ فَقَالَتْ يَا أَبَابَكْرِ (٧) : أَيْنَ الَّذِي هَجَانِي ، وَهَجَا زَوْجِي ؟ وَاللَّهِ لَئِنْ رَأَيْتُه لَأُرضَنَّ أَنْفَيْهِ بهذينِ الفِهْرَيْنِ يَا أَبَا بَكْرِ : مَا شَأْنُ صَاحِبِكَ يَنْشُدُ فِيَّ الشِّعْرِ ؟ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : وَاللَّهِ مَا صَاحِبِي بِشَاعِرِ ، وَلاَ هَجَاكِ .

فَقَالَتْ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ : ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَّسَدٍ ﴾ (^) .

فَهَا يُدْرِيهِ مَا فِي جِيدِي ؟

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (٩): « قُلْ لَهَا هَلْ تَرَيْنَ عِنْدِي أَحَداً ، فَإِنَّهَا لَنْ تَرَانِي ، جَعَلَ

<sup>(</sup>١) سورة المسد .

<sup>(</sup>٢) واسمها : أروى بنت حرب بن أمية ، وهي أخت أبي سفيان ، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده ( تفسير ابن كثير لسورة المسد ) .

<sup>(</sup>٤) في أو فأنا أخاف ، وما أثبت من ب . (٣) قلينا : أبغضنا .

<sup>(</sup>٥) سبورة الإسراء الآية ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) 1 و أقامت ، وما أثبت من ب . (٨) سورة المسد الآية ٥.

<sup>(</sup>٧) عبارة د يا أبابكر ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٩) عبارة « ﷺ » زيادة من ب .

اللهُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَاباً » فَسَأَلَهَا أَبُوبَكْرٍ ، فَقَالَتْ : « أَتَهْزَأُ بِي ، يَا ابْنَ آبِي قُحَافَةَ ، وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ عِنْدَكَ أَحَدًا » ، فَانْصَرَفَتْ ، وَهِى تَقُولُ : « قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشُ أَنَّى بنتُ سَيِّدها » . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّهَا لَنْ (١) بنتُ سَيِّدها » . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّهَا لَنْ (١) تَرَاكَ . فَقَالَ : (٢) « حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا جِبْرِيل ، يَسْتُرُنِي بِجَنَاحَيْهِ حَتّى ذَهبَتْ »(٣)

#### تنبیه فی بیان غریب ما سبق(٤)

الْمُوْلُولَةُ (٥) . الفِهْرُ (٦) . لَأُرَضَّن (٧) . الْجُيدُ (٨) .

<sup>(</sup>۱) ب دلم ، .

<sup>(</sup>٢) ب د قال ۽ .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ١/ ٣٧٩ ، والشفا للقاضي عياض ٢٢٩ ، ٢٢٠ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١/ ٦١ ودلائل النبوة للبيهقي ١/ ٤٤١ ، ٤٤١ . ومسند أبي يعلى ١/ ٥٣ ، ٥٤ وأخرجه الحميدي ٣٢٣ من طريق سفيان ابي يعلى ١/ ٣٥ ، ٥٤ وأخرجه الحميدي ٣٢٣ من طريق سفيان بن عينية بهذا الإسناد ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٤٩ كتاب الفضائل باب (١) حديث رقم (١٣٠) .

وأبويعلى أيضًا ٢٤٦/٤ حديث رقم ٢٣٥٨ عن ابن عباس . إسناده ضعيف عبد السلام بن حرب متأخر السماع من عطاء ، وهو في صحيح ابن حبان برقم ٢٢٠٣ وأراد من طريق أبي يعلى هذه ، والدر المنثور ١٨٦/٤ ، وكنز العمال ٢٧٣٢ .

وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة برقم ١٤١ بن طريق محمد بن منصور الطوسي بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ١٤٤ وقال رواه أبو يعلى والبزار ، وقال البزار : إنه حسن الإسناد . قلت : ولكن فيه عطاء بن السائب ، وقد اختلط .

وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية برقم ٣٨١٤ وعزاه إلى أبي يعلى . وذكر الحافظ في الفتح / ٧٣٨ وصححه الحاكم ٢/ ٢٦١ ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) عبارة « تنبيه في بيان غريب ما سبق » زيادة من ب .

<sup>(°)</sup> لفظ « المولوة » زائد من ب ، والمولوة : المصوتة .

<sup>(</sup>٦) لفظ « الفهر » زائد من ب . والفهر - بكسر الفاء - حجر على مقدار ملء الكف .

<sup>(</sup>٧) كلمة و لأرضن ، زائدة من ب ولأرضن : لأكسرن .

<sup>(</sup>A) كلمة «الجيد » زائدة من ب . والجيد : العنق .

## الباب الرابع

#### في عصمته ﷺ من المخزوميين

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا : أَنَّ أَنَاسًا مِنْ بَنِي مُخُرُومٍ تَوَاصَوْا بِالنَّبِيِّ عَلَيْ ليقتلوه ، منهم : أَبُوجَهْلٍ ، وَالْوَلِيدُ بِنُ المغيرة (١) فَبَينا النَّبِيُ عَلَيْ قَائِمٌ يُصَلِّى ، إِذْ سَمِعُوا قِرَاءَته ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ الوليدَ ليقتله ، فَانْطَلَق حَتَى أَقَ المكانَ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ النَّبِيُّ وَقَيْ ، فَجَعَلَ يَسْمَعُ قِرَاءَتهُ وَلاَ يَرَاهُ ، فَرَجَعَ (٢) إلَيْهِمْ ، فَلَمَّ النَّهُوا إِلى « المكانِ الَّذِي هُو إليهِمْ ، فَأَعلمهمْ بِذَلِكَ (٣) ، فَانطَلَقُوا (٤) مَعَهُ ، فَلَمَّ النَّهُوا إِلى « المكانِ الَّذِي هُو إليهِمْ مَنْ خَلْفِهِمْ ، فَيَمَ الصَّوْتُ مِنْ خَلْفِهِمْ ، فَيَ السَّوْتُ مِنْ خَلْفِهِمْ ، فَيَ السَّوْتُ مِنْ خَلْفِهِمْ ، فَيَ السَّوْتُ مِنْ خَلْفِهِمْ ، فَلَمَ السَّوْتُ مِنْ خَلْفِهِمْ ، فَلَيْ السَّوْتُ مِنْ خَلْفِهِمْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَعُوا قَرَاءَته فيذهبونَ أَيْفِي المَيْقِوقُ مَا السَّوْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُلْ الْوَلِيدِ : أَبَا جَهْلٍ (٧) . أَلَاكُ وَرَقَى ابْنُ جَرِيرِ نَحْوَهُ عَن عِكْرِمَة ، وَذَكَرَ بَدَلُ الْوَلِيدِ : أَبَا جَهْلٍ (٧) . الْآلِيدِ : أَبَا جَهْلٍ (٧) .

<sup>(</sup>١) من دلائل النبوة للبيهقي ١/٥٤٥ زيادة « ونفر من بني مخزوم » .

<sup>(</sup>۲) ف ب د فانصرف إليهم » .

<sup>(</sup>٣) ن ب د ذلك ، .

عبارة « فانطلقوا معه » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٥) عبارة « المكان الذي هو فيه يصلي سمعوا قرامته فيذهبون إلى » ساقطة من ب .

<sup>(</sup>٦) أ سورة يس من الآية ٩.

<sup>(</sup>٧) لفظ و أبا جهل » زائد من ب وانظر : دلائل النبوة للبيهقي ١٩٦/ ، ١٩٧ وفي تفسير القرطبي ١٩/٥ و لما عاد أبو جهل إلى أصحابه ولم يصل إلى النبي ﷺ وسقط الحجر من يده ، أخذ الحجر رجل أخر من بنى مخزوم وقال : أقتله بهذا الحجر ، فلما دنا من النبي ﷺ مفرح إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه و فهذا معنى الآية وانظر : دلائل النبوة لأبي نعيم ١٩٣١ . والدر المنثور في التفسير الماثور للسيوطي ٥/٥٥٠ .

## الباب الخامس

## في عصمته على من دعثور بن الحارث الغطفاني

رَوَى الْوَاقِدِى ، عَنْ مُحَمَّدِ بن زيادِ بن أبي عَتَابِ (۱) / وَالصَّحَاكُ بن عُمْهَان ، [و ١١٥] وعبد الرَّحْن بن أبي بكر عن عبد اللهِ بن أبي بكر (۲) وغيرهم رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، قَالُوا : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمْ ، فَلَكُوا : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمْ ، نَعُلَمْ (۵) بَن علا اللهِ عَنْهُمْ أَنْ يُصِيبُوا من أَطْرَافِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمُ مَعَهُمْ رَجُلٌ منهم (۷) يُقَالُ لَهُ : دُعْثُور (۸) بن الحارث ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَلْاعْرَاب فَوْق ذروةٍ من في أربعائة وَخَمْسِينَ رَجُلاً ، وَمَعَهُمْ أَفْرَاسُ (۱) ، وَهَرَبَتْ مِنْهُ الْاعْرَاب فَوْق ذروةٍ من الجبالِ (۱۰) ، فَنزَل رَسُولُ اللهِ . عَنْهُ ذَا أَمْرَ وَعَسْكَرَ بِهِ ، فأصابهم مطرٌ كثيرُ ، فَلَاهَم رَسُولُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمْ أَفْرَاسُ أَنْ وَبَهُ ، وَقَدْ جَعَلَ وَادِي الجبالِ (۱۰) ، فَنزَلُ رَسُولُ اللهِ . عَنْهُ ذَاكُ المطرُ ، فَبَلَ ثَوْبَهُ ، وَقَدْ جَعَلَ وَادِي أَمْرَ بينهُ وبينَ أصحابِهِ ، ثُمَّ نَزَعَ ثِيابَهُ فَنَشَرَهَا لِتَجْفَى ، فَقَالَتْ للدُعْثُورِ وَكَانَ سَيِّدُهَا أَمْرَ بينهُ وبينَ أصحابِهِ ، ثُمَّ نَزَعَ ثِيابَهُ فَنَشَرَهَا لِتَجْفَى ، فَقَالَتْ للدُعْثُورِ وَكَانَ سَيِّدُهَا أَمْرَ بينهُ وبينَ أصحابِهِ ، ثُمَّ نَوْعَ ثِيابَهُ فَنَشَرَهَا لِتَجْفَى ، فَقَالَتْ للدُعْثُورِ وَكَانَ سَيِّدُهَا أَمْرَ وَعَشَكُوبُهِمْ صَارِماً ، ثُمَّ أَفْبَلَ (۱۲) بَالسَّيْفِ مَشْهُورًا . وَكَانَ سَيْعُهُمْ مَا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ السَّرْفِ مَنْ سُيُوفِهِمْ صَارِماً ، ثُمَّ أَفْبَلَ (۱۲) حَتَى رَسُولِ اللهِ عَنْ بَالسَّيْفِ مَعْهُمُ مَنْ سُيُوفِهِمْ صَارِماً ، ثُمَّ أَفْبَلَ (۱۲) حَتَى رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَالسَّيْفِ مَنْ مَنْ سُيُوفِهِمْ صَارِماً ، ثُمَّ أَفْبَلَ (۱۲) حَتَى رَسُولِ اللهِ عَنْ مَسُولُ اللهِ مَنْ سُنُوفُو مَنْ مَا سُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ مَسُولُ اللهُ مَنْ سُنْهُ مَعْ مَا مُنْ سُنُولُو مَا مَنْ سُولُ اللهُ عَلْهُ مَا السَّهُ مَا مُنْ سُولُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

<sup>(</sup>٢) عبارة د كنا مع رسول الله 海 ، ساقطة من ب . (٤) ف ب د بلغ ، . (٥) ف ب د من ، .

<sup>(</sup>١) أمر .. بفتح الهمزة والميم وتشديد الراء .. : موضع من ديار غطفان وهي بناحية نجد . وذي أمر هي غزوة غطفان وكانت لثنتي عشرة مضت من ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهرا من الهجرة . المغازي للواقدي ١٩٤/١ وشرح المواهب للزرقاني ١٤/٢ .

<sup>(</sup>V) لفظ « منهم » زیادة من ب .

<sup>(</sup>٨) بضم الدال وسكون العين المهملتين وضم المثلثة وإسكان الواو فراء : ابن الحارث المحاربي .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ب والخصائص الكبرى ٢١٠/١ وفر المغازى ١٩٤/١ زيادة « فأخذ على المنقى ، ثم سلك مضيق الخبيت ، ثم خرج إلى ذى القصة ، فأصاب رجلا منهم بذى القصة يقال له جبار من بنى ثعلبة . فقالوا : أين تريد ؟ قال : أريد يثرب ، قالوا ، وما حاجتك بيثرب ؟ قال : أردت أن ارتاد لنفسى وانظر . قالوا : هل مررت بجمع أوبلغك خبر لقومك ؟ قال : لا ، إلا أنه قد بلغنى أن دعثور بن الحارث فى أناس من قومه عزل ، فأدخلوه على رسول الله ﷺ فدعاه إلى الإسلام فأسلم وقال : يا محمد ، إنهم لن يلاقوك ، إن سمعوا بعسيك هربوا فى رعوس الجبال وأنا سائر معك ودالله على عورتهم ، فخرج به النبى ﷺ وضمه إلى بلال ، فأخذ به طريقا أهبطه عليهم من كثيب .

<sup>(</sup>١٠) فى ب د فهزمت منه الأعراب دويرة من الجبال ، . وبعدها زيادة من المغازى د وقبل ذلك ما قد غيبوا سرحهم فى ذرى الجبال وذراريم فلم يلاق رسول الله 海 أحدا إلا أنه ينظر إليهم فى رموس الجبال .

<sup>(</sup>۱۱) في المفازي و وعسكر معسكرهم ، .

<sup>(</sup>١٢) ف 1 « والقلها » وما اثبت من ب . (١٤) ف الواقدى : اقبل مشتملا على السيف » .

 <sup>(</sup>۱۳) ف أ د عن ، وما أثبت من ب .

فقالَ يَا محمدُ : مَنْ يَنعكَ مِنِّى اليومَ ؟ قَالَ : اللَّهُ ، وَدَفَعَ جِبرِيلٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ يَا محمدُ : مَنْ يَنعكَ مِنْ يَدِهِ ، فَقَالَ : « مَنْ يَنعُكَ فَوَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ ، فَقَالَ : « مَنْ يَنعُكَ مِنِّى ؟ » . قَالَ : « لَا أَحَدُ ، وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، وَالله ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، وَالله ، لاَ أَكَثِّرُ عَلَيْكَ جَمْعاً أَبَداً ، فَأَعْطَاهُ سَيْفَهُ ، ثُمَّ أَدْبَر ثُمَّ أَقْبَلَ (١) فَقَالَ : أَمَا وَالله لاَ أَكثَرُ مِنْكَ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « أَنَا أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْكَ » .

فَأَتَى قَوْمَهُ ، فَقَالُوا : أَيْنَ مَا كُنْتَ تَقُولُ وَالسَّيْفُ فِي يَدِكَ ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ وَاللهِ فَأَتَى قَوْمَهُ ، فَقَالُوا : أَيْنَ مَا كُنْتَ تَقُولُ وَالسَّيْفُ فِي يَدِكَ ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ وَاللهِ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّنِي (٢) نظرتُ إلى رجلٍ (٣) أبيض طويلٍ ، فَدَفَعَ فِي صَدْرِي ، فوقعت ذَلِكَ ، وَلَكِنَّنِي (٢) نظرتُ إلى وشهدتَ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهَ (٤) ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ لِظَهْرِي ، وَجَعَلَ يَدْعُو قَوْمَهُ إِلَى الْإِسْلامِ .

وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَةُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْذُكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ . . ﴾ (٥) الآية (٦) ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهُقِيُ . يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ . . ﴾ وأ الآية (٦) ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهُقِيُ . وَقَالَ رُوِى فِي غَزْوَةِ (٧) ذَاتِ الرِّقَاعِ قِصَّةٌ أُخْرَى مِثْلَ هَذِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَاقِدِيُّ (٨) قَدْ حَفِظَ مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ العَزوةِ فَكَأَنَّهُمَ قِصَّتَانِ (٩) .

<sup>(</sup>١) عبارة « ثم أقبل » زيادة من ب ومن الخصائص الكبرى للسيوطي ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>Y) في 1 و ولكن ، وما أثبت من ب ·

<sup>(</sup>٣) لفظ « رجل ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٤) عبارة « أن لا إله إلا الله ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة من الآية رقم ١١ .

<sup>(</sup>٦) في المفازي للواقدي ١٩٦/١ زيادة « وكانت غيبة النبي ﷺ إحدى عشرة ليلة واستخلف النبي ﷺ على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه » .

<sup>(</sup>V) عبارة « وقال روى في غزوة » وبعدها زيادة « ذات الرقاع » .

 <sup>(</sup>A) عبارة « فإن كان الواقدى » ساقطة من ب .

وفي دلائل النبوة للبيهقي ٣/٣٧٣ ـ ٣٧٧ نحوهذه القصة وأنها عن عصبة الله عز وجل رسوله ﷺ عمّا هَمُ به غورث بن الحارث من قتله ، ، وقد لائل النبوة للبيهقي ٣/٣٧ ـ ٣٧٧ نحوهذه القصة وأنها عن عصبة الله عز وجل رسوله ﷺ عمّا هَمُ به غورث بن الصنعاني وقصة غورث رواها البخاري عن أبي اليمان في كتاب المغضائل ( ع ) باب توكله على الله تعالى وعصبمة الله تعالى له من الناس الحديث ١٣ ، ١٤ ص وعن أبي بكر بن أبي شيبة في ٤٣ كتاب الفضائل ( ع ) باب توكله على الله تعالى وعصبمة الله تعالى له من الناس الحديث ١٣ ، ١٤ ص ١٧٨٢ ـ ١٧٨٧ من صحيح مسلم وانظر البخاري أيضا في ٢٤ كتاب المفازي ٣٢ باب غزوة بني المسطلق وفتح الباري ٧ / ٢٩ وانظر البداية والنهاية ٤/٥٠ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١٦٢٨ .

# الباب السادس في عِصْمَتِهِ عِلَيْ مِنَ النَّضِرِ بن الْحَارِثِ

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عُرُوةَ (١) بِنَ الزَّبَرِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَ (٢) النَّصْرَ بِنَ الحَارِثُ كَانَ (٣) يُؤْذِى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَيَتَعَرَّضُ لَهُ ، فَخَرَجَ (٤) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْماً يريد حاجته نِصْف النَّهَار ، فى حَرِّ شديدٍ ، فبلغ أسفل من ثَنِيَّةِ الحَجُونِ ، يَوْماً يريد حاجته نِصْف النَّهَار ، فى حَرِّ شديدٍ ، فبلغ أسفل من ثَنِيَّةِ الحَجُونِ ، وكان يبعد إذا ذهب لحاجته (٥) ، فرآه النَّصْرُ (٦) بن الحارث (٧) فقال : لا أجده أبدا أخلى (٨) من السَّاعَةِ ، فأعتاله ، قَال (٩) فَدَنَا (١١) إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعاً مَرْعُوباً إِلَى مَنزِلِهِ ، فَلَقِي أَبَا جَهُلٍ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ الآنَ ؟ قال : اتبعت (١١) عمداً رجاء أن أغتاله ، وَهُو (١١) وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ (١١) ، فَإِذَا أساود تضرب عِنْا يَا بَعْض مدره (٩) .

<sup>(</sup>۱) لفظ « عروة » ساقط من ب ، وهو عروة بن الزبير بن العوام القرشى ، اخو عبد الله بن الزبير أمهما أسماء بنت أبى بكر الصديق ، من فقهاء المدينة ، وأفاضل التابعين ، وعباد قريش ، كان يقرأ كل يوم ربع القرآن في المصحف نظرا بالتدبر والتفكر فيذهب فيه عامة يومه ثم يقوم تلك الليلة به على التدبر والتفكر حتى يذهب عامة ليله به ، ما ترك ورده من الليل إلا ليلة قطعت رجله ، وذاك أن الاكلة وقعت فيها فنشرت فما زاد على أن قال : الحمد لله . توف سنة تسع وتسعين .

ترجمته في : الثقات ٥/١٩٤ وطبقات ابن سعد ٥/١٧٨ وطبقات خليفة ت ٢٠٦٦ والجمع ٢/١٣١ والتهذيب ١٨٠٧ وتاريخ البخارى ٢/ ٢٧٨ وجمهرة نسب قريش ٢٦٢ ، ٢٨٣ والتقريب ٢/ ١٩٩ والكاشف ٢/ ٢٧٩ والمعارف ٢٢٢ والحلية ٢/ ٢٧١ وتاريخ الثقات ٢٣١ والتاريخ الكبير ٤/ / ٢١ وبتذكرة الحفاظ ٢/ ٥٠ وتاريخ الإسلام ٤/ ٣١ والنجوم الزاهرة ٢/ ٢٢٨ وطبقات الحفاظ ٢/ ٥٠ وتاريخ الإسلام ٤/ ٣١ والنجوم الزاهرة ٢/ ٢٢٨ وطبقات الحفاظ ٢٠ وشذرات الذهب ٢ / ١٠٣ ومشاهير علماء الأمصار ١٠٥ ت ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) في ب د عن ، .

<sup>(</sup>٣) في دلائل أبي نعيم ١/٥٦ زيادة «ممن » .

<sup>(</sup>٤) لفظ « فخرج » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٥) لفظ « لحاجته » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٦) ف ب « فنظره النظر فقال لا أجده » .

<sup>(</sup>V) لفظ « بن الحارث ) ساقط من ب .

<sup>(</sup>A) ف أ « لا أجد منه » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٩) لفظ و قال ۽ ساقط من ب

<sup>(</sup>۱۰) لفظ « إلى ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱۱) في بر تبعث ، .

<sup>(</sup>۱۲) في أ د هوى وما أثبت من ب ، .

<sup>(</sup>١٣) عبارة « وليس معه أحد ، ساقطة من ب .

<sup>(</sup>۱٤) في به دراجعا ، .

<sup>(</sup>١٥) دلائل النبوة لأبي نعيم ١/٦٥.

## الباب السابع

#### في عصمته ﷺ / من غَوْرَث بن الحارث

[ظ۱۱٥]

رَوَى الشَّيْخَانِ وَابْنُ إِسْحَاقَ ، وَالْحَاكِمُ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْبَيْهَقِئُ من طرقِ عن (آ) جابر بن عبد الله رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَمَا ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢) بِذَاتِ الرقاعِ ، فَإِذَا أَتَيْنَا (٣) عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَإِنَّ رَجُلًا بِذَاتِ الرقاعِ ، فَإِذَا أَتَيْنَا (٣) عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بنى مُحَارَبٍ يُقَالُ لَهُ : غَوْرَتُ بنُ الْحَارِثِ (١) ، قَالَ لِقَوْمِهِ مِنْ غَطَفَانَ ، وَمُحَارِب : وَمُنَالَ لَكُمْ مُحَمَّدًا ؟ » .

قَالُوا: بَلَى . فكيفُ تقتله ؟ قَالَ: أفتك به ، فَلَمَّ قَفَلَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْقَ . وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي أَدْرَكَتُهُ (١) القائلة يوماً بِوَادٍ كثيرِ العَضَاةِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْقَ . وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعَضَاةِ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ (٧) ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْقَ تَعْتَ ظِلَ شجرةٍ ، فعلَّق الْعَضَاةِ يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَرِ (٧) ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْقَ تَعْتَ ظِلَّ شجرةٍ ، فعلَّق سَيْفَهُ ، فَيَمْنَا نَوْمَةً ، فَإِذَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَدْعُونَا فَجِئْنَاهُ ، فَإِذَا عندَهُ أَعْرَابِيَّ جَالِسُ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَذَا (٨) اخْتَرَطُ سَيْفِي ، وَأَنَا نَائِمٌ ، فَاستيقظتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا ، فَقَالَ لِي : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟

قلتَ : « اللهُ (٩) فَشامَ (١٠) السَّيف ، وجلسَ » ، ثم لم يُعَاقِبُهُ (١١).

زَادَ الْحَاكِمُ فِي روايةٍ : « فَسَقَطَ السَّيْفَ مِنْ يَدِهِ ِ» .

<sup>(</sup>۱) في ب د من طريق جابر ، .

<sup>(</sup>٢) في وفاء الوفا ١/ ٢٨٠ هذه الواقعة حدثت فيها وقيل : في غزوة ذي أمّرٌ . وسماها الحاكم : غزوة أغار وسمى بعضهم الأعرابي : غورث ، ولا مانع من تعدد ذلك .

<sup>(</sup>٣) في به فاتينا ، .

<sup>(</sup>٤) لفظ د بن الحارث ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>هُ) الله به كيف ، .

<sup>(</sup>٦) في أ د أدركه ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ۷ ) ٍ ق ب « بالشجرة » ،

<sup>(</sup>۰۸) عبارة د إن هذا ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) عبارة د قلت : الله ) . ساقطة من ب .

<sup>(</sup>١٠) شام : كلمة من الأضداد ، تعنى إذا سلَّ سيفه وإذا أغده ، والمراد هنا : أغده .

<sup>(</sup>١١) عبارة « فشام السيف وجلس ثم لم يعاقبه » زيادة من ب .

زَادَ أَبُو نُعَيْمٍ : وَأَخَذَهُ رَاجِفٌ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّيْفَ فَقَالَ : « مَنْ يَعْنَكُ مِنِّي (١) » .

قَالَ : « كُنْ خَيْرَ آخِذٍ » فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، فَأَتَى أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : « جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ (٢) » .

#### تنبيهان

الأول: غَوْرَثَ هَلْذَا: وزن جعفر، وقيل: بِضَمِّ أَوَّله، وهو بغينٍ معجمةٍ، وراءٍ، ومثلثةٍ (٣) مأخوذة (٤) من « الغرث » وهو الجوع، ووقع عند الخطيب بالكاف: بدل المثلثة.

وحكى الخطابُّ فيه : غَوَيْرِثُ بالتصغير .

وحكى القَاضِيُّ : أَنَّ بَعْضَ المغاربةِ قال (٥) في البُخَارِيِّ بالعين المهملة وصوابه بالمعجمة (٦) .

الشانى: ذكره (٧) الحافظُ الذَّهَبِيُّ في « التجريد » من جملة الصحابةِ ، وعبارته : غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ الَّذِي قَالَ : « مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِيٍّ ؟ » .

قَالَ : ﴿ اللَّهُ ﴾ . قَالَ : ﴿ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ اللَّهُ ﴾ قَالَ : ﴿ مَنْ يَمْنَعُكَ

<sup>(</sup>۱) عبارة د من يمنعك منى ، ساقطة من ب ،

 <sup>(</sup>۲) رواه البخارى في الصحيح عن أبي اليمان في كتاب المغازي ( ۲۱ ) باب غزوة ذات الرقاع ، فتح الباري ( ۷ : ۲۲3 ) .
 ورواه البخاري في الصحيح عن محمود في : ٦٤ كتاب المغازي ( ۲۲ ) باب غزوة بني المصطلق فتح الباري ( ۷ : ۲۲۹ ) .

ورواه مسلم عن الصنعاني ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة في : ٤٣ \_ كتاب الفضائل (٤) باب توكله ﷺ على الله تعالى ، وعصمة الله تعالى من الناس ، الحديث (١٢٦) والحديث (١٤١) من ص (١٧٨٦ \_ ١٧٨٧) من صحيح مسلم .

ورواه مسلم عن عبد بن حميد في ٤٣ ـ كتاب الفضائل (٤) باب عصمة الله تعالى النبى ﷺ من الناس (حديث (١٢) ص (١٧٨٦). وابن هشام ٢٠/٣ والمستدرك للحاكم ٢/ ٢٠ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/ ٢٦ ودلائل النبوة البيهقي ٢٣٢/٣ . ٢٧٣ عدة روايات عن جابر بن عبد الله . والخصائص الكبرى للسيوطي ٢/ ٢٢٤ ووقاء الوقا ١/ ٢٨٠ والمجمع ٢/ ٢٠ ٨ والشفا لعياض ٢/ ٢٨٢ . والبداية والنهايةم لابن كثير ٤/٥٨ .

 <sup>(</sup>٣) في ب د ومن امثلته » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٤) لفظ « مأخوذه » من ب .

<sup>(</sup>٥) في بدقاله يا.

<sup>(</sup>٦) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ١٥/٢ ، ٩١ .

<sup>(</sup>V) لفظ « ذكره » ساقط من ب .

مِنِّى ؟ ﴾ قَالَ : « الله ُ » ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَوَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ وَأَسْلَمَ . قَالَ الْبُخَارِيُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ . انتهى .

وَنَازَعَهُ الْحَافظُ: بِأَنَهُ لَيْسَ فِي الْبُخَارِئَ تَعَرّضُ لِإِسْلَامِهِ ، ثُمَّ أَوْرَدَ الطُّرُقَ الَّي أَوْرَدَهَا (١) الْبُخَارِيّ (٢) فِي صَحِيحِهِ ، ثُمَّ قَالَ: ورويناهُ أَيْ (٣) حديثَ جَابِرٍ في قصة غَوْرَتْ في المُسْنَدِ (٤) الكبير لمستَّدٍ إذا ، وفيه ما يُصرح بعدم إِسْلَامِهِ .

وَفِيهِ : أَنَّ (١) النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لِلْأَعْرَائِ بَعْدَ أَنْ سَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ: « مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّ ؟ » قَالَ : « أَوَ تُسْلِمْ ؟ » قَالَ : « لا ، ولكن أَعَاهِدُكَ أَلاَ أُقَاتِلُكَ ، وَلاَ أَكُونُ مع قومٍ يُقَاتِلُونكَ » فَخَلَى سَبِيلَهُ ، فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : « جِثْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ (٢) » .

وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمُدُ ، وذكرهُ الثعلبيُ عن الكلبيّ ، عن أبي صَالِحٍ ، عن ابنِ عَبَّاسٍ ، فذكر نحوه في رِوَايَةٍ (^) ، عن جابرٍ فيها يَتَعَلَّق بعدم إسلامه ، ثم قال : فَهَلِذِهِ (٩) الطرقُ ليس فيها أنه أَسْلَمَ ، وَكَانَ اللَّهَبِيُّ لَمَّ رَأَى فِي تَرْجَمَةِ دُعْثُور بن الحارثِ : أَنَّ الْوَاقِدِيَّ ذَكَرَ لَهُ شَبَها بهذه القصة أي وقد تَقَدَّمَ ذِكُرُهَا (١٠) في غزوة غطفان ، وهي « ذِي أَمَرَ اللهُ الْمَاكَزِهُ أَنْهُ أَسْلَمَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ، فَأَثْبَتَ غَطَفَانَ ، وهي « ذِي أَمَرَ اللهُ إِنَّهُ (١٢) فَإِنَّهُ (١٢) فَإِنَّهُ أَسْلَمَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ، فَأَثْبَتَ

<sup>(</sup>۱) ن ب درواها ».

<sup>(</sup>۲) لفظ و البخارى ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) فا داو ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) في أ و السند ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>e) في 1 ملسد ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ و أن ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٧) ولهاء الولها ٢٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٨) ف ب د فذكر نحو روايته عن جابر ، ٠

<sup>(</sup>٩) لفظ و فهذه ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٠) أو ذكره ، وما أثبت من ب

<sup>(</sup>١١) سبل الهدى والرشاد ٢٦١/٤ ، ٢٦٢ .

<sup>(</sup>١٢). في ب دوإنه ، وأنظر : الشفا للقاضي عياض ١/٢٢٩ .

إِسْلَامَ غَوْرَثَ ، فَإِنَّ كَانَ كَذَٰلِكَ فَفِيهَا صَنَعَهُ (١) نَظَرُ ، حَيْثُ أَنَّهُ عَزَاهُ لِلْبُخَارِئ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ عَزَاهُ لِلْبُخَارِئ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ (٢).

(۱) في أ « وضعه » وما أثبت من ب .

واخرجه مسلم ( ٨٤٣ ) ( ٣١٣ ) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ، اخبرنا يحيى بن حسان ، حدثنا معاوية بن سلام ، اخبرنى يحيى ، بالإسناد السابق .

وأخرجه مسلم ( ٨٤٠ ) ( ٣٠٨ ) والبيهقي في السنن ٢٥٨/٣ من طريقين : عن زهير .

وأخرجه مسلم ( ٨٤٠) والنسائي ٣/١٧٥ والبيهةي ٢٥٧/٣ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر .

وأخرجه أحمد ٣/٤٣٣ ـ ٣٦٥ ، ٣٦٠ من طريق عفان ، وسريج . وأخرجه الطحاوى في « شرح معانى الإثار » ٢/٥/١ من طريق محمد بن عبد الملك بن أبى الشواب ، ثلاثتهم عن أبى عوانة ، بهذا الاسناد وقد ذكر الحافظ في الفتح ٢/٧٧٤ أن إبراهيم الحربي هو الذي أخرج هذه الرواية من طريق أبى عوانة في « غريب الحديث » تعليقا على قول البخارى ، وقال مسدد عن أبى عوانة ، عن أبى بشر .. ووصله أجمد ٢٦٤/ . وأخرجه أبو نعيم في الدلائل برقم ٢٤١ من طريق أحمد ومسلم في صلاة المسافرين ( ٨٤٣ ) باب صلاة الخوف من طريق أبى بكر بن أبى شيبة ، كلاهما عن عفان ، حدثنا أبان بن يزيد ، بالإسناد السابق .

وصححه أن خزيمة برقم ١٣٥٧ وابن حبان برقم ٤٥٣٧ وأخرجه الطيالسي ١/١٥٠ ــ ١٥١ برقم ( ٧٢٤ ) من طريق هشام . وأخرجه النسائي في صلاة الخوف ١٥٠ للمنافي في صلاة الخوف المنافي في صلاة الخوف المنافي الإقامة ( ١٢٦٠ ) باب : ماجاء في صلاة الخوف المنافي طريق أيوب ، أربعتهم حدثنا أبو الزبير ، عن جابر .

وأخرجه النسائي ٣/١٧٩ والبيهقي ٣/٢٥٩ من طريق عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : حدث جابر .. وصححه ابن خزيمة برقم ( ١٣٥٣ ) وأخرجه البيهقي ٢/٢٥٩ من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة .

وأخرجه الدار قطنى ١/ ٩ من طريق الحجاج بن منهال ، كلاهما عن قتادة ، عن الحسن ، عن جابر وأخرجه الطيالسي ١٥٧/١ برقم (٧٢٥) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلي ٥/ ٣٥ . والبيهقى ٢٦٣/٣ والطحاوى ٢١٠/١ من طريق المسعودي عن يزيد الفقير عن جابر ، وهذا إسناد صحيح ، ومع ذلك فهو في صحيح ابن خزيمة برقم ( ١٣٦٤ ) ولكن تابع المسعودي عليه الحكم ومسعر عند ابن خزيمة برقم ( ١٣٤٧ ، ١٣٤٧ ) .

وأخرجه الطحاوى ١/٣١٧ من طريق معاذ بن هشام ، حدثنى أبى ، عن قتادة ، عن سليمان اليشكرى ، عن جابز .

واخرجه الطحاوى أيضا ١/٢١٨ من طريق يزيد بن الهاد ، عن شرحبيل بن سعد أ بى سعد عن جابر ، وصححه ابن خزيمة برقم ( ١٣٥١) ومسند أبى يعلى ٢/٢/٢ ـ ٣١٣ حديث رقم ١٧٧٨ عن جابر . وانظر : ابن هشام ٣/٤ والواقدى ١٩٣/١ والبداية والنهاية ٤/٣ والشفا لعياض ٢٢٢ ، وقاء الوفا ١/٢٨٠ ومعجم ياقوت ١/٣٦٠ . وفي الإصابة : قصة تشبه قصة غورث المخرجة في الصحيح فيحتمل التعدد أو أحد الاسمين لقب إن ثبت الاتحاد . أما شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٢/٢١ ، ١٩ وقال غيره من المحققين كابن كثير : الصواب أنهما قصتان في غزوتين : قصة لرجل اسمه دعثور بغزوة ذي أمر وفيها التصريح بأنه أسلم ، ورجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير ، وقصة بذات الرقاع لرجل اسمه : غورث ، وليس في قصته تصريح بإسلامه .

و في الحديث فرط شجاعة النبي ﷺ وقوة يقينه وصبره على الأذى ، وحلمه على الجهال وفيه : جواز تفرق العساكر في النزول ونومهم إذا لم يكن هناك ما يتطلب غير هذا .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى في الجهاد ( ۲۹۱۰ ) باب : من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة والاستظلال بالشجر وفي المفازى ( ٢٩١٥ ) ، ( ٤١٣٥ ) والفسوى في « المعرفة والتاريخ » ١/ ٢٩٠ ، ٢٩١ من طريقين عن الزهرى ، عن سنان بن أبي سنان ، وأبو سلمة \_ في رواية البخارى ( ٤١٣٥ ) بصيغة الجزم : وقال معاذ ، حدثنا هشام ، عن أبي الزبير ، بالإسناد السابق وعلقه البخارى في المفازى ( ٤١٣٠ ) باب غزوة ذات الرقاع بصيغة الجزم وقال ابان ، حدثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر .

## الباب الثامن في عصمته ﷺ من سرا

## في عصمته ﷺ من سراقة / بن مالك قبل إسلامه

[117]

رَوَى الشَّيْخَانُ (۱) ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : ﴿ طَلَبَنَا القومُ ، فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدُ مِنْهُمْ غَيْرِ سُرَاقَةَ بِنِ مَالَكِ عَلَى فَرَسِ لَهُ ، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ هَلْذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا ، قَالَ : ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا (٢) ﴾ فَلَمَّا كَانَ بيننا وبينهُ قَيْدَ رُمْحٍ الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا ، قَالَ : ﴿ لَا تَحْزُنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا (١) ﴾ فَلَمَّا كَانَ بيننا وبينهُ قَيْدَ رُمْحٍ الطَّلَبُ قَدْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ (١) أَكُفِنَاهُ بِمَا شِمْتَ ﴾ فَسَاخَتُ أَو ثَلاَثَةٍ ، دَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ (١) أَكُفِنَاهُ بِمَا شِمْتَ ﴾ فَسَاخَتُ قوائمُ فرسهِ في الأرضِ إلى بطنهَا . قال : يامحمدُ قد علمتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُك ، فَادْعُ اللهُ أَن يُنْجِينِي مِمَّا أَنَا فِيهِ ، فَوَاللّهِ لَاحُمِّينَ كُلِ (١) مَنْ وَرَائِي مِنَ الطَّلَبِ فدعَا لَهُ ، فَانْطَلَقَ رَاجِعاً (٥) .

وقد تقدَّمتُ القِصَّةُ مَبْسُوطَةً فِي الْهِجْرَةِ (٦٠).

<sup>(</sup>١) لفظ « الشيخان ۽ ساقط من ب .

 <sup>(</sup>۲) سورة التوبة من الآية ٤٠ .

 <sup>(</sup>۲) لفظ د اللهم » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٤) ڏن ٻوعليء.

<sup>(</sup>ع) ) فتح البارى ٨/٧ وصحيح مسلم في ٥٣ كتاب الزهد ( ١٩ ) باب في حديث الهجرة ٤/ ٢٣١ ، ومسند الإمام أحمد ٢/١ - ٣ ، ومسلم بشرح النوى ١/٥ / ١٠ ، والشفا للقاضى عياض ٢٣١ ، والخصائص الكبرى ١/١٨١ ، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/٣٣٩ - بشرح النوى ١/٢٧ ، ودلائل النبوة للبيهقى ٢/٤٨٤ . وكنز العمال ٤٣٤١ ، والدر المنثور ٢/ ٢٣٩ ، ودلائل النبوة لأبى نعيم ١١٢ ، والطبقات الكبرى لابن سعد ٤/٢/١٨ ، والبداية والنهاية ٢/٨٨٢ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٢٢٨ ، ٢٢١ .

<sup>(</sup>١) السيرة الشامية للصالحي ٢/٤٥٪ .

## البساب التاسع في عصمته ﷺ من اليهود حين أرادوا الفتك به

رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ ، عن عِكْرِمَةُ (١) , وَيَزِيد بْن أَبِي (١) زِيَادٍ ، وعبدُ بنُ مُمَيدٍ ، عن عاهدِ (٣) ، وابنُ إِسْحَاقَ ، عن عاصمِ بن عمر بن قَتَادَةَ (٤) ، وعبدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ (٥) ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْبَيْهَقِيّ عن الزُّهْرِيِّ ، وَعروةُ بنِ الزُّبيرِ (١) قَالا (٧) : خَرَجَ بَكُرٍ (٥) ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، وَالْبَيْهَقِيّ عن الزُّهْرِيّ ، وَعروةُ بنِ الزَّبيرِ (١) قَالا (٧) : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي النَّضِيرِ ليستعينهم (٨) فِي عَقْلِ الكلابِيَّيْنِ ، فَقَالُوا : اجْلِسُ يَاأَبا القاسم حتى تطعم ، وترجع بحاجتك (٩) ، فجلس ومن معه (١١) في ظل جدار ، ينتظِرُونَ أَنْ يُصْلِحُوا أَمْرَهُمْ ، فلما خَلُوْا ـ والشياطينُ مَعَهُمْ ـ اثْتَمَرُوا بِقَتْلِ رَسُولِ يَنتَظِرُونَ أَنْ يُصْلِحُوا أَمْرَهُمْ ، فلما خَلُوْا ـ والشياطينُ مَعَهُمْ ـ اثْتَمَرُوا بِقَتْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا : « لَنْ تَجَدُوهُ أَقْرَبَ مِنْهُ الْأَنَ » .

فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ : « إِنْ شِئْتُمْ ظَهَرْتُ فَوْقَ الْبَيْتِ ، الَّذِي هُوَ تَكْتَهُ ، فَدَلَّيْتُ

<sup>(</sup>١) عكرمة يطلق على أربع شخصيات الأولى عكرمة بن أبى جهل قتل يوم أجنادين وهو أبن اثنتين وستين سنة، والثانية عكرمة مولى أبن عباس، والثالثة عكرمة بن خالد بن أبن ألعاص من خيار أهل مكة مات سنة ست عشرة ومائة والرابعة عكرمة بن عبد الرحمن القرشي أخو أبى بكر من المتقنين والفقهاء في الدين مات سنة ثلاث ومائة .

ترجمتهم في : مشاهير علماء الأمصار للبستي ٥٩ ت ١٧٤ ، ١٣٤ ت ٥٩٣ ، ٥٩٠ ، ٦٠١ .

<sup>(</sup>Y) لفظ « أبي » ساقط من ب .

<sup>(</sup>۲) مجاهد بن جبر وقد قبل : ابن جبير مولى عبد الله بن السائب بن القارىء ، كنيته أبو الحجاج وقد قبل : أبو محمد ، كان مولده سنة إحدى وعشرين ، وكان من العباد والمتجردين في الزهاد مع الفقة والورع ، مات بمكة وهو شاجد سنة اثنتين أو ثلاث ومائة . ترجمته في : الثقات ٥/١٩ والمعرفة والتاريخ ١/١٧ والحلية ٣/ ٢٧٩ والجمع ٢/١٥ والتهذيب ٢/٢٥ وتاريخ ابن عساكر ٢/١٥ والحادة وتهذيب الكمال ٢٠٦١ والتقريب ٢/٢٩ والكاشف ٣/ ١٠٦ وتاريخ الإسلام ٤/١٩ وتذكرة الحفاظ ١/٢٨ والسير ٤٤٩/٤ وطبقات الصفاظ السيوطي ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) في أد قتاد ، وما أثبت من ب . وهو عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصارى من سادات الأنصار وعبادهم مات سنة تسع وعشرين ومائة .

ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار ١١٥ ت ٧٩ وتاريخ الفسوى ٢٠٢/١ والإصابة ٢٠١/٧ .

<sup>(°)</sup> عبد الله بن ابى بكر الصديق ، ممن أسلم بمكة ، وكان ممن يختلف إلى النبى ﷺ وأبيه ليالى الغار فيكون عندهما بالليل ويأتيهما بالخبر وبما يكتادان به ثم يدلج إلى مكة فيصبح كبائت بها ، توفى بالمدينة قبل أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعن أبيه وعن جميع المؤمنين . ترجمته فى : التجريد ٢٢٢/١ والإصابة ٢/٢٨٢ وأسد الغابة ٢/١٣٦ ومشاهير علماء الأمصار ٣٧ ت ٥٧ .

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته .

<sup>(</sup>V) ف ب دقال s .

<sup>(</sup>A) ف 1 « يستعينهم » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>١) كذا فى ب . وفي أ ، ج ، إلى حاجتك ، والمثبت يستقيم به السياق .

<sup>(</sup> ۱۰ ) في الخصائص الكبرى للسيوطي ٢١١/١ زيادة « من أصحابه » وكذا البيهقي في دلائله ١٨٠/٣ .

عَلَيْهِ حَجَراً فقتلتُهُ، فَجَاءُوا إِلَى رَحَى عظيمةٍ ، ليطرحُوهَا عليه ، فَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهَا أَيْدَيَهُمْ (١) . فأخبرهُ بِمَا اثْتَمَرُوا بِهِ (٢) من شأنهم ، فقام ورجع أصحابه ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْمُكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِنْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ الْقُرْآنُ : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْمُكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِنْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ (٣) .. ﴾ الآية « فَلَمَّ أظهرهُ الله على خِيانَتِهِمْ أَمْرَهُمْ أَنْ يَغُرُنُهُوا مِن ديارِهم إلى حَيثُ شَاءُوا، فلما سَمِع المنافقونَ مايرَادُ بِإِخْوَانِهِمْ وَأَوْلِيَائِهِمْ ، فَقَالُوا لَهُمْ : إِنَّا معكمْ عَيَانَا وَمَاتُنَا ، إِنْ تُوتِلْتُمْ فَلَكُمْ عَلَيْنَا النَّصُر ، وَإِنْ أَخْرَجْتُمْ لَنْ نَتَخَلَّفَ عَنْكُمْ » (٤) .

<sup>(</sup>١) ف الخصائص والبيهقي زيادة « وأوحى الله إليه » .

<sup>(</sup>Y) لفظ دبه ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة من الآية ١١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن جرير الطبرى ٩٢/١ ، ٩٣ ودلائل النبوة للبيهقي ٩٠/ ١٨٠ ، ١٨١ واختصر ابن عبد البر في الدرر ١٦٢ ، ١٦٦ والخصائص الكبرى للسيوطي ٢١١/١ والشفا للقاضي عياض ٢٣٢ ومختصر ابن كثير ٢٩٦/١ والدر المنثور في التفسير المأثور ٢/٩٦٦ .

### الباب العاشر

#### في عصمته على أربد(١) وعامر بن الطفيل

رَوَى الطَّبَرَانِيُّ ، وَابْنُ المُنْذِرِ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عن ابن عباسٍ ، وَابنُ جريرٍ ، وَأَبُو الشَّيْخِ ، عن ابن عباسٍ ، وَابْنُ جريرٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عن ابن إِسْحَلَق (٢) : أَنَّ عَامِرَ بن الطُّفَيْل وَلَبُو الشَّيْخِ ، عن ابن زيدٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عن ابن إِسْحَلَق (٢) : أَنَّ عَلَى الرَّجُل ، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهو يريدُ أن يغدرَ بِهِ ، فَقَالَ لِإِرْبد إِذَا قَدِمْنَا عَلَى الرَّجُل ، فَإِذَا صَاعَلُ عَنْك وجهه ، فإذا فعلتُ ذَلِكَ ، فَادْفَعُ (٣) له بِالسَّيْفِ ، قَالَ : أَفْعَل .

فَلَمَّا قدما على رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال عامر: يامحمدُ قم مَعِى أُكَلِّمُكَ ، فَقَامَ مَعَهُ فَخَلِيا إِلَى جِدَارٍ ، وَوَقَفَ عَامِرُ يكلمهُ ، فَقَالَ يَامُحَمَّد حَالِفُ (٤) قَالَ : حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللّهِ وحدهُ ، فَلَمَّا أَبِي عليه رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : أَمَا وَاللّهِ لَأَمْلاً نَهَا عَلَيْكَ خَيْلاً جرداً ورجالًا .

« اللَّهُمِّ الْعَنْ عَامِرَ بنَ الطُّفَيْلِ » ، فَلَمَّا خَرَجَا قَالَ عَامِر لِإِرْبِدٌ : وَيُحَكَ يَاإِرْبِدُ : أَيْنَ مَاكُنْتَ أَمُرْتُكَ بِهِ ؟ » .

قَالَ: وَضَعْتُ يَدِى عَلَى قَائِمِ الشَّيْفِ فَيَسِسَتْ، فَهَا قَدِرْتُ أَنْ (٧) أُحَرِّكَهَا، وَمَا هَمَمْتُ بِالَّذِى أَمَرْتَنِى بِهِ، وَلاَ خَلَيْت بَيْنِى وَبَيْنَ الرَّجُلِ، فَأَضْرِبُكَ بِالسَّيْفِ (٨)».

<sup>(</sup>۱) في ا « إرد » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢) ف ب « والبيهقي وابن إسحاق ، . .

<sup>(</sup>٣) في ب و فارجع » .

<sup>(</sup>٤) لفظ د حالف ۽ ساقط من ب .

<sup>(</sup>٥) عبارة د 뾿، ساقطة من ب .

 <sup>(</sup>۲) لفظ « إربد » زائد من ب .

 <sup>(&</sup>lt;sup>V</sup>) لفظ وأن و زائد من ب .

 <sup>(</sup>۸) المعجم الكبيرللطبراني ۱۰/ ۳۷۹ ، ۲۸۰ رقم ۱۰۷۰ ورواه أيضاً في الأوسط ۲۹۷ ـ ۲۹۸ مجمع البحرين بنحوه ، قال في المجمع ۷/۲۰ وفي إستادهما عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف . ودلائل النبوة لأبي نعيم ۱۱٫۲۱ ودلائل النبوة للبيهقي ۲۲۹۲ ـ ۳۲۳ والزرقاني ۷/۷۸ والخبر في سيرة ابن هشام ۲/۲۲ ـ ۱۲۹ والبداية والنهاية ٥//٥ ، ۵۸ وابن أبي شبية ۲/۱۹۲ .

## الباب الحادي عشر في عصمته على عن أراد الفتك به

رَوَى ابْنُ جَرِيرِ ، عن محمدٍ بن كعب القُرَظِيِّ (١) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا اخْتَارَ لَهُ أَصْحَابِهُ (٢) شَجَرَةً ظَلِيلَةً ، فيقيل (٣) تَحْتَهَا ، فأتاهُ أعرابٌ ُ فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ ، ثُمَّ قَالَ : « مَنْ يَمْنَعُـكَ مِنِّي ؟ » قَالَ : ﴿ اللَّهُ ﴾ ، فَرَعَدَتْ يِدُ الْأَعْرَابِ وَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْهُ ، قَالَ : وَضَرَبَ بِرَأْسِهِ الشَّجَرَةَ حَتَّى أَنْتَثُرُ (٤) دِمَاغُهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .. ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .. ﴾ (٥) . وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ مردويه ، عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : « كُنَّا إِذَا صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَر (١) تَرَكْنَا لَهُ أَعظَمَ شَجَرَةٍ وَأَظَلَّهَا ، فَيَنْزِلُ تَحْتَهَا ، فَنَزَلَ ذَاتَ يَوْم تَحْتَ شَجَرةٍ ، وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فِيهَا ، فَجَاءَ رَجُلُ فَأَخَذَهُ ، فَقَالَ : يَامُحَمَّدُ مَنْ يمنعك مِنِّي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « اللهُ يمنعنِي مِنْكَ ، ضَعْ عَنْكَ الشَّيْفَ » فَوضَعَهُ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .. ﴾ (٧) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةً ، وَابْنُ جَرِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِئِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ :

« جُعِل لِرَجُلٍ (^) أَوَاقِي عَلَى أَن يقتل رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَطْلَعَهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ ،

محمد بن خعب بن سليم القرظى ، أبو حمزة ، من عباد أهل المدينة ، وعلمائهم بالقرآن ، مات سنة ثمان عشرة ومائة . ترجمته في : الثقات ٥/ ٣٥١ والجمع ٢/ ٤٤٨ والتهذيب ٩/ ٤٢٠ والتقريب ٢/ ٢٠٣ ، والكاشف ٣/ ٨١ وتاريخ الثقات ٤١١ ومعرفة الثقات ٢٥١/٢ ومشاهير العلماء الأمصار ١٠٧ ت ٤٣٦ .

لفظ « أصحابه » ساقط من ب . **(Y)** 

في أ د يقيل ، وما أثبت من ب . **(**Y)

في أ و نشر ، وما أثبت من ب . (1)

سورة المائدة من الآية ( ٦٧ ) والحديث ورد في جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبرى ٢٤/٦/١٩ طـدار الريان للتراث والشفا (0) للقاضي عياض ٢٧٨/١ ودلائل النبوة للبيهقي ٣/ ١٨٠ والمسند ٣/٥٦٠ ، ٣٩٠ والسنن الكبرى للبيهقي ٢/٧٦ وكشف الخفاء للعجاوني ١٩٣/٢ وأخلاق النبوة ٤٣ طـ النهضة المصرية . وسنن سعيد بن منصور ٢٥٠٤ وزاد المسير لابن الجوزى ٢/٢٦٦ وكنز العمال ٢١٨٢٣ والدر المنثور للسيوطي ٢/ ٥٣٠ تفسير سورة المائدة ، وتفسير النيسابوري ٦/ ١٩٥ .-

عبارة د في سفر ۽ ساقطة من ب .

صحيح مسلم ٥٧٦ ، والمسند ٢/ ٣٦٤ ودلائل النبوة البيهةي ٣/ ٣٧٥ ، ٤/ ٨ والطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ١/ ٤٤ والبداية والنهاية لابن كثير ٤/٤٨ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١/٢٦ وشرح معانى الآثار ١/٣١٧ والدر المنثور في التفسير الماثور للسيوطي ٢/٩٢ه . والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٧/١٣٦ رقم ٢٨٨٢ بنحوه والطبرى في تفسيره ١٠٣٢٥ .

<sup>(</sup> A ) في 1 « للرجل » وما اثنبت من ب .

فَأُمر بِهِ فَصُلِبَ ، وَكَانَ أَوَّل مَنْ صُلِبَ مَعَهُ (١) فِي ٱلْإِسْلَام (٢) ».

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ قَالَ: ﴿ أَوَّلُ رَجُلٍ صُلِبَ فِي الْإِسْلَامِ ، رَجُلُ مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، جَعَلَتْ لَهُ قُرَيْشُ أَوَاقِى على أَن يَقْتل رسولَ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ جبريلُ فأخبرَهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيِّ فَأَتَاهُ جبريلُ فأخبرَهُ ، فَصَلَبَهُ (٣) » .

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّ رَهْطاً مِنْ قُرَيْشِ جَلَسُوا فِي الحِجْرِ بَعْدَ بَدْرٍ ، فَقَالُوا : قَبَحَ اللهُ الْعَيْشَ بَعْدَ مَوْتِ أَنَاسِ ببدرٍ ، ليتنا أصبنا رَجُلًا يقتل محمداً وَجَعَلْنَا لَهُ ، فَقَالَ رَجْلُ أَنَا والله جرى وَ الصَّدْرِ ، جَوادُ الشَّلَة ، جَيِّد الحريد أَقْتُله ، فجعلَ له أربعة رَهْطٍ ، كل رَهْطٍ (٥) منهم أوقيةً من ذهبٍ ، فَخَرَجَ حتى قَدِمَ المدينة ، فنزل على رجلٍ من قومه مسلمٍ ، فقالَ لَهُ : مَاجَاءَ بِك ؟ قالَ : ﴿ أَسْلَمْتُ فَجِئْتُ ﴾ قَالَ فَأَطْلَعَ اللهُ تعالى نَبِيّهُ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ ، فَبَعَثُ إِلَى الرَّجُلِ وَ أَسْلَمْتُ فَجِئْتُ ﴾ قَالَ فَأَطْلَعَ اللهُ تعالى نَبِيّهُ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ ، فَبَعَثُ إِلَى الرَّجُلِ اللّهِ عَلَى الرَّجُلِ اللّهُ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ ، فَعَالَ : فَجَعَلَ اللّهُ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ ، فَعَالَ : فَجَعَلَ الرّبُكِلِ الرّبُكِلِ عَلَيْهِ ، ينظر ضيفه ، قيّده (١) وَثَاقاً ثُمَّ ابْعَثْ بِهِ إِلَى مَا فَى الرّبُكِلِ الرّبُكِلُ الرّبُكِلُ عَلَيْهِ ، ينظر ضيفه ، قيّده (١) وَثَاقاً ثُمَّ ابْعَثْ بِهِ إِلَى مَعَلُونَ بَنِ الرّبُكُ لَو أصدقه (١) الرّبُكُلُ عَنْ النَّاسُ أَنَّهُ لَوْ أصدقه (١) الرّبُكُ مِن يتبعكم (٧) ، هَكَذَا تَفْعَلُونَ بَن التبعكم أَنَا النَّاسُ أَنَّهُ لَوْ أصدقه (١) اللّهِ عَلَى عنه (٩) ، فقالَ لَهُ النَّبِيُ عَنْ إِلَا لَا اللهِ اللهِ عَلَى عنه (٩) ، فقالَ لَهُ النَّهُ لَوْ أَسُدِقَنِي ، عَتَى ظَنَ النَّاسُ أَنَّهُ لَوْ أَصدقه اللهُ عَلَى ذَالِكَ ، فَقَالَ : مَا كَانَ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَصُلِبَ عَلَى ذَبالِ (١٠): مَا حَلْقُ لُهُ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : مَا كَانَ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَصُدِ عَلَى فَاللّهُ النَّهُ لَوْ أَلُو مُصَلِّعُ عَلَى ذَبالِ اللهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) لفظ « معه » ساقط من ب .

<sup>(</sup>Y) وجاء فى كتلف المراسيل لابى داود سليمان السجستانى ٣٣، ٣٢ طـصبيح بمصر عن الحسن قال : جعل المشركون لرجل أوانى من ذهب على أن يقتل النبى 美 قال فآخذه النبى 美 قصلبه على جبل بالمدينة يقال له : ذباب ، فكان أول مصلوب فى الإسلام ، . وبنحوه ابن أبى شيبة ٨٠ ٣٣٠ كتاب الأوائل .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ب . والحديث وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٣٣٠ كتاب الأوائل ( ٣٧ ) ( ١ ) باب أول ما فعل ومن فعل رقم ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ف ب د عدى ».

<sup>(</sup>٥) فن ب «كل رجل».

<sup>(</sup>٦) في بر فيشدد وثاقه ۽ .

<sup>(</sup>V) ان ب « تبعکم » .

<sup>(</sup>٨) في بد د لو صدقه ، .

<sup>(</sup>٩) ف ب د خلی عنه ، .

<sup>(</sup>١٠) في 1 « قال ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup> ١١ )ذباب : جبل بجبانة المدينة ، ويقال : الجبل الذي عليه مسجد الراية ( وفاء الوفا ١٢١٤/٤ ) .

<sup>(</sup> ۱۲ ) لم أعثر على هذا النص في تفسير الطبرى ولافي تاريخه .

## الباب الثانى عشر في عصمته ﷺ / من شيبة بن عثمان قبل إسلامه

[117]

رَوَى الْبَيْهَقِى ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ : لَمَا عَلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ حُنَيْنًا ، تَذَكَّرْتُ أَبِي وَعَمِّى ، قَتَلَهُمَا عَلِيٌ ، وَحَرْزَةُ ، فَقُلْتُ : « الْيَوْمَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ حُنَيْنًا ، تَذَكَّرْتُ أَبِي وَعَمِّى ، قَتَلَهُمَا عَلِيٌ ، وَحَرْزَةُ ، فَقُلْتُ : « الْيَوْمَ أُدْرِكَ ثَأْرِي مِنْ مُحَمَّدٍ ، فَجِئْتُ (۱) مِنْ خَلْفِهِ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ ، حَتَى لَمْ يَبْقَ إِلّا أَنْ أسوره بِالسَّيْفِ ، إِذْ وَقَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شِهَابٌ مِنْ نَارٍ ، كَأَنَّهُ البَرْق فَنكَصْت الْقَهْقَرَى ، بِالسَّيْفِ ، إِذْ وَقَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شِهَابٌ مِنْ نَارٍ ، كَأَنَّهُ البَرْق فَنكَصْت الْقَهْقَرَى ، فَالْتَقْتَ إِلَى النَّيْقُ عَلَيْقٍ ، فَقَالَ : « تَعَالَ يَاشَيْبَةً ، أَدُنُ مِنِّى » فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِى ، فَالْتَقْتَ إِلَى اللّهُ يُلِقُ الشَّيْطَانَ مِنْ قَلْبِى ، فَرَفَعْتُ إِلَيْهِ بَصَرِى وَهُو أَحَبُ إِلَى مِنْ سَمْعِى وَبَصَرِى (٢) . وَهُو أَحَبُ إِلَى مِنْ سَمْعِى وَبَصَرِى (٢) . .

<sup>(</sup>١) ف آ « فجئته » وما اثبت من ب .

 <sup>(</sup>۲) دلائل النبوة للبيهقي ١٢٨/٥ ومفازي الواقدي ١٠/٣ المعجم الكبير للطبراني ٣٥٧/٧ حديث ٧١٩١ بنحوه قال في المجمع ١٨٤/٦ وفيه ايوب بن جابر وهو ضعيف وأيضا المعجم الكبير ٢٥٨/٧ حديث ٧١٩٢ مع زيادة قال في المجمع ٢١٨١٦ وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف .
 ودلائل النبوة لأبي نعيم ١/١٦ ونقله ابن كثير في تاريخه ٣٣٣/٤ وله شاهد في سيرة ابن هشام ٨/٤٥

## الباب الثالث عشر

## في عصمته ﷺ من المنافقين لعنهم الله (١)حين أرادوا الفتك به

رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَأَبُو الشَّيْخِ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُرُوةَ (٢) وَعَنْ عُدْنِفَة ، وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَهَمُوا بِمَا لَمْ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَهَمُوا بِمَا لَمْ عَنَالُوا ٢٦) .. ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَجَعَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ إِلَى المدينة ، حَتَى إِذَا كَانَ بِنَالُوا ٢٦) .. ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَاسُ مِنْ أَصْحَابِهِ (٥) فَتَآمَرُوا أَنْ يَطْرَحُوهُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَسكَرَ (١) بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَاسُ مِنْ أَصْحَابِهِ (٥) فَتَآمَرُوا أَنْ يَطْرَحُوهُ مِنْ عَقَبَةٍ فِي الطَّرِيقِ » .

<sup>(</sup>١) عبارة و لعنهم الله ، ساقطة من ( ب ) وانظر السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٦٥ طـ دار الجبل .

<sup>(</sup>٢) في أ د عن ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٣) سورةالتوبةمن الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٤) ف أ « بكر » وما أثبت من ب، .

<sup>(</sup>٥) ف ب د من الصحابة ، .

<sup>(</sup>٢) في أ و هموا بلغوا ، وما أثبت من ب ،

<sup>(</sup>٧) لفظ د خبرهم ، زيادة من ب .

ر) (A) ف ا « بطن ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۹) ف ب د فاخذ ، .

<sup>(</sup>۱۰) ف ب و الذي ، .

<sup>(</sup>١١) ف ب و تكتموا ، ولعله المنحيح .

<sup>(</sup>۱۲) ف ب د وامر ».

<sup>(</sup>۱۲) لفظ « هم » ساقط من ب .

<sup>(</sup>۱٤) كلمة و فرجع ، ساقطة من ب .

وَمَعَهُ مِحْجَن ، فَاسْتَقْبَلَ وُجُوه رَوَاحِلِهِمْ فَضَرَبَهَا ضَرْباً (١) بِالْمِحْجِن ، وَأَبْصَرَ الْقَوْمَ وَهُمْ مُتَلَثِّمُونَ لا يشعرُ ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِعْلُ المتآمِر (٢) فرغَّبِهم اللَّهُ تَعَالَى حِينَ أَبْصَرُوا حُذَيْفَةَ ، وَظَنُّوا أَنَّ مَكْرَهُمْ قَدْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، فَأَسْرَعُوا حَتَّى خَالَطُوا الَّنَاسَ ، وَأَقْبَلَ حُذَيفَةُ حَتَّى أَدْرَكَ ٣) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ ، قَالَ : « اضْرِب الرَّاحِلَةَ يَاحُذَيْفَةَ ، وَامْشِ أَنْتَ يَاعَمَّارَ » فَأَسرعُوا حَتَى اسْتَوَى بِأَعْلاَهَا ، فَخَرَجُوا مِنَ الْعَقَبَةِ يَنْتَظِرُونَ النَّاسَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيمَ خَذيفة : « هَلْ عرفتَ ياحذيفةُ مَنْ هَاذَا (1) الرَّهُطِ أَوْ أَحَدًا (٥) مِنْهُمْ ؟ » قَالَ : عرفتُ راحلةَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ : فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ عَلِمْتُمْ مَا (٦) كَانَ شَأْنهُمْ وَمَا أَرَادُوا ؟ » قَالُوا : لاَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ (٧) ، قَالَ : ﴿ فَإِنَّهُمْ مَكَرُوا لِيَسِيرُوا مَعِي ، حَتَّى إِذَا أَظْلَمت (٨) فِي الْعَقَبَةِ طَرَحُونِ مِنْهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَخْبَرَنِ بِأَسْمَائِهِمْ ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ ، وَهُمْ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ إبْنِ أَبِي الشَّرْحِ (٩) ، وَسَعْد بْن أَبِي السَّرْحِ (١٠) وَأَبَا حَاضِرِ الْأَعْرَانِي ، وَأَبَا عَامِر ، والجلاس بن سُوَيْد / بن الصَّامِت، ومجمع بن حارثة، وَمَليح السَّهْمِي، وَحصين بن نمر ، وَطُعْمَة بن أُبَيْرَق (١١) وَعَبْـدُ الله (١٢)بن عُتْبَةَ (١٣)، وَمُـرَّةَ بْن الرَّبِيع » ، قِيلَ : يَارَسُولَ اللهِ : أَفَلاَ تَأْمُرْ بِهِمْ فَتُضْرَبُ أَعْنَاقُهُمْ ؟ قَالَ : « أَكْرَهُ أَنُ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ، وَيَقُولُوا: إِنَّ مُحَمَّداً وَضَعَ يَدَهُ فِي أَصْحَابِهِ » فَلَمَّا أَصْبَحَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ كُلَّهُمْ ، فَقَالَ : « أَرَدْتُمْ كَذَا وَكَذَا ، فَحَلَفُوا بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَا أَرَادُوا ، الَّذِي سَأَلْهُمُ

<sup>(</sup>١) لفظ « ضرباً » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۲) ف ب « المسافر » تحريف .

<sup>(</sup>٣) ف 1 و ادركه ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٤) ف ب « وهؤلاء » .

<sup>(</sup>٥) ف ب د واحداً منهم ، .

<sup>(</sup>٦) لفظ دما ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>Y) في ب دانشورسوله اعلم ».

 <sup>(</sup>A) لفظ و في و زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) لفظ « السرخ » ساقط من ب .

<sup>(</sup>١٠) عبارة و وسعد بن أبى السرح ، زيادة من ب .

<sup>(</sup> ۱۱ ) في به وطلحة بن افيق ، .

<sup>(</sup> ۱۲ ) كلمة « عبد الله » زيادة من ب .

<sup>(</sup>۱۳)ف ب «عتيبة».

عَنْهُ (١)، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ (٢) فَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً ، حَارَبُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ ، وَكَانَ أَبُو عَامِرٍ رَأْسُهُمْ ، وَلَهُ بَنَوْا مسجدَ الضّرَارِ (٣).

(۱) في ب معنده،

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة من الآية ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهةى ٢٥٦/٥ ، والبداية والنهاية ١٩/٥ ورواه الإمام احمد عن ابى الطفيل وابن سعد عن جبير بن مطعم . والخصائص الكبرى للسيوطى ٢٠٩/ ٢٥٠ ، ٢٨٠ رواه البيهةى عن عروة وعن حذيفة بن اليمان . وأخرجه مسلم عن حذيفة أن النبى ﷺ قال : « في أصحابى اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط : ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة : سراج من النار يظهر بين اكتافهم حتى ينجم من صدورهم » .

## الباب الرابع عشر في عصمته عليه عن قصد أذاه من الشياطين

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ﴿ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّت عَلَى ٓ البَارِحَةَ ليقطعَ عَلَى ٓ (١) الصَّلاة ، فأمكنني اللهُ مِنْهُ ، فَهَدَعته « أي خنقته » وأردتُ أَنْ أربَطهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المسجدِ ، حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنظُرُوا إليه كَلَّكُم أَجْمَعُونَ » قَالَ : « فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْهَانَ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكاً لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ (٢) فَرَدَّهُ خَاسِئاً » (٣) .

#### « قصة أخرى »

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ (١) قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بن خُنَيْشِ : كَيْفَ صَنَعَ. رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ كَادَتْهُ الشَّيَاطِينُ تِلْكَ الَّايْلَةِ بَيْنَ الْجِبَالِ وَالْأَوْدِيَةِ، يُرِيدُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (٥) وَفِيهِمْ شَيْطَانُ بِيَدِهِ شُعْلَةٌ مِنْ نَارِ يُرِيدُ أَنْ يَحْرِقَ بِهَا وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : يَامُحَمَّد : قُلْ ، فَقَالَ : « مَا أَقُولُ ؟ » قَالَ : قُلْ : « أَعُوذُ بِكَلِهَاتِ اللهِ التَّامَّةِ (٦) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ ، وَمِنْ شَرّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمِنْ شَرِّ (٧) مَا يعرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَهُ فِي الْأَرْضِ ، وَمِنْ شَرّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ<sup>(^)</sup> فِتَن اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ<sup>(٩)</sup> كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقاً

کلمة « على » زيادة من ب . (1)

سورة من . الآية ٣٥ . **(Y)** 

مسئد الإمام أحمد ٢٩٨/٢ . (٣)

فى ب و عن أبى السارح ، وهو تحريف : إذ هو أبو التِّياح الضُّبُعي يزيد بن حَميد من صالحي أهل البصرة ، مات سنة ثمان وعشرين

ترجمته في : الجمع ٢/٥٧٥ والتهذيب ١١/ ٣٢٠ والتقريب ٢/٣٦٣ والكاشف ٢/١٤٢ وتاريخ الثقات ٤٧٨ ومشاهير علماء الأمصار ١٥٥ ت . ٧١١

كلمة , 義 ، ساقطة من ب . (°)

ن ب و التامات ، ، (7)

عبارة و من شر ۽ ساقط من ب .

عبارة و من شر ، ساقط من ب .

لفظ و شر ، ساقط من ب .

يَظُرُقُ بِخَيْرِ يَارَحْمَٰن » قَالَ : فَانْطَفَأَتْ نَارُهُمْ وَهَزَمَهُمُ اللّهُ » (١) .

وَرُوِىَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ : « لَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، أَتَاهُ إِبْلِيسٌ يَكِيدُهُ ، فَانْقَضَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ ، فَدَفَعَهُ بَمنكبه فَأَلَقَاهُ ، بِوَادِى الْأُرْدُنّ » .

وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّ وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : أَنَّ النَّبِينُ فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَ عُنُقَهُ ، فَنَفَخَهُ جِبْرِيلُ النَّبِينُ قَارَادَ أَنْ يَطَأَ عُنُقَهُ ، فَنَفَخَهُ جِبْرِيلُ النَّبِينَ عَلَيْ عَنْهُ ، فَنَفَخَهُ جِبْرِيلُ

نَفْخَةً ، فَهَا اسْتَقَرَّتُ قَدَمَاهُ حَتَّى بِلَغَ الْأُرْدُنَ »'(٣).

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ۱۹/۳ ، ۱۹/۳ ، ۲۰۷۷ ، ۲۷۷۷ ، ۲۰۹ ، ودلائل النبوة لأبي نعيم ۱/ ۳۰ والاسماء والصفات ۲۰ ، ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، مسند الإمام أحمد ۱۹/۳ و ۱۹ ، والورد في الطبب ۱۹ ، والترمذي ۲۳۲۷ ، وسنن ابن ماجة ۲۰۱۸ ، ۲۰۷۷ ، والسنن الكبرى للبيهقي ۱۸/۳ ، وموارد الظمأن للهيثمي ۲۳۲۰ ، وفتح الباري لابن حجر ۱/۳۱۰ ، وتاريخ بغداد للخطيب البقدادي ۱/۲۸۲ ، ۱۲۸۲ ، ۱۲۸۷ ، وإتحاف السادة المتقين ۲/۳۲ ، ۱۱۲/۷ ، والدر المنثور ۲/۲۱ ، ۲/۲۷۲ ، وللدر ۱۲۵۲ ، ۲۷۲۲ ، وتنبيس إبليس لابن الجوزي ۳۱ والترغيب والتر

<sup>(</sup>٢) في ا د فجاء ، وما اثبت من ب .

 <sup>(</sup>۲) دلائل النبوة لأبى نعيم ١٠/١ والمسند ١٩/٣).

# الباب الخامس عشر في دَفْع أَذَى الْهُوَامِّ عَنْهُ عَلَيْهُ

رَوَى أَبُونُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ : قَالَ لِي (١) رَسُولُ اللّه عَلَيْ أَبَالَهُ عَلَيْمِ أَحَدَهُمَا ، ثُمَّ جَاءَ غُرَابُ فَاحْتَمَلَ اللّه عَلَيْ إِيتِينِي (٢) بِخُفَيْه يَلْبِشهُهَا ، فَلَبِسَ أَحَدَهُمَا ، ثُمَّ جَاءَ غُرَابُ فَاحْتَمَلَ اللّه عَلَيْهِ إِيتِينِي (٢) بِخُفَيْه عَيْهُ حَيَّةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْآخِر ، فَلَا يَلْبِسُ خَفَيْه حَتَى يَنْفُضَهُمَا » (٣) .

<sup>(</sup>۱) في و دني ۽ تحريف .

<sup>(</sup>۲) کلمهٔ د ایتینی ، ساقطهٔ من ب .

ري) دلائل النبوة لابي نعيم ١/٦٦ ، والمعجم الكبير للطبراني ١٦٢/٨ ، ومجمع الزوائد ٥/١٤٠ وكنز العمال ١٦٦١٧ ، والمغنى عن حمل الاسفار للعراقي ١٧٧٧ ، وإتحاف السادة المتقين ٢٣٣٦ .

[و ۱۱۹]

/ جماع أبواب

موازاة (۱) الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في فضائلهم (۲)
بفضل (۳) نبينا صلى الله عليه وعليهم
وسلم عليه وعليهم أجمعين

<sup>(</sup>۱) في جــ د موازاته ، .

 <sup>(</sup>۲) عبارة «عليهم الصلاة والسلام في قضائهم » ساقطة من جـ .

<sup>(</sup>۲) ف ب د بغضائل ، .

. •

## الـبـــاب الأول في فوائد تتعلق بالكلام على ذلك

قَالَ الْعُلَمَاءُ : « مَا أُوتِى (') نَبِيُّ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ ، وَلاَ فَضِيلَة إِلاَّ وَنَبِيُّنَا(') ﷺ أُوتِى نَظِيرَهَا(") وَأَعْظَمَ مِنْهَا(') .

قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فِيهَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبِهِ، وَابْنُ أَبِي حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : مَا أَعْطَى اللَّهُ ، مَا أَعْطَى (٥) مُحَمَّداً ﷺ .

وَلَفَّظُ الْبَيْهَقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ مَا أَعْظَى اللَّهُ نَبِيًّا قَطْ شَيْئاً إِلاَّ وَقَدْ أَعْظَى اللَّهُ نَبِيًّا قَطْ شَيْئاً إِلاَّ وَقَدْ أَعْظَى اللَّهُ نَبِيًّا قَطْ شَيْئاً إِلاَّ وَقَدْ أَعْظَى اللَّهُ (٢) مُحَمَّداً ﷺ أَكْثَرَ مِنْهُ(٧) ﴾ .

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ (^) : قَدْ أَعْطَى اللهُ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِحْيَاءَ الْمُوْتَى ، قَالَ : أَعْطَى اللهُ مُحَمَّداً يَّكِيْهُ الْجُذْع ، الَّذِي كَانَ يخطبُ إِلَى جَنْبِهِ ، هيئ لَهُ كَالْمِنْبَر ، فَلَا أَدْبُ بُغِي اللهُ مُحَمَّداً يَكِيْهُ الْجُذْع ، الَّذِي كَانَ يخطبُ إِلَى جَنْبِهِ ، هيئ لَهُ كَالْمِنْبَر ، فَهَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا اللهُ ا

وَقَالَ الْحَافِظُ جَمَالُ الدِّينِ الِمِزِّى (١٣) رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَوَّلُ (١٤) مَنْ تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ الْإِمَامُ (١٥) أَبُو عَبْد اللَّهِ: مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى .

<sup>(</sup>۱) في أ د ماأتي ، وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>٢)<sub>.</sub> ف « ولنبينا » .

<sup>(</sup>٣) ف ب د نظيرها وهو اعظم ، .

<sup>(</sup>٤) عبارة « وأعظم منها » ساقطة من ب . وانظر : مناقب الشافعي للبيهقي ١/ ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٥) عبارة دما اعطى عمن ب . وانظر مناقب الشافعي للبيهقي ٢/٦/١ ، وفي شمائل ابن كثير ٤٩٩ « ما اعطى الله نبياً مثل ما اعطى محمدا 🎇 .

<sup>(</sup>٦) لفظ « الله » . زيادة من ب .

<sup>(</sup>V) لفظ « منه » زيادة من ب . وانظر شمائل ابن كثير ٤٩٩ .

<sup>(</sup>A) في أ « عمرو » وما أثبت من ب .

 <sup>(</sup>٩) ف ا « هيء » وما اثبت من ب .
 (١٠) لفظ « إليه » زيادة من ب .

<sup>(</sup> ۱۱ ) لفظ «الناس » زيادة من ب .

<sup>(</sup> ۱۲ ) مناقب الشافعي لأبي بكر احمد بن الحسين البيهقي ١/ ٤٢٦ تحقيق الأستاذ المرحوم السيد صقرطدار التراث ١٣٩١ هـ وشمائل الرسول لابن كثير ٤٩٩ .

<sup>(</sup> ۱۳ ) ف 1 ه المرى ، وما اثبت من ب وهو جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن الحلبي الدمشقى المزى \_ بكسر الميم وتشديد الزاى \_ نسبة إلى المزة بدمشق المتوفى سنة ٧٤٢ هـ ودفن في مقابر الصوفية . الرسالة المستطرفة للكتاني ١٦٨ وشمائل الرسول لابن كثير ٤٩٩ .

<sup>(</sup> ١٤ ) في ب « فأول ، .

<sup>(</sup> ١٠٥ ) لفظ و الإمام ، زيادة من ب .

عَنْهُ ، وعقد أَبُو عبيدٍ فِي كِتَابِهِ « الذَّلَائِل » فَصْلاً فِي ذَلِك ، وَكَذَا أَبُو مُحَمَّدٍ عبد الله (۱) بن حَامِد الْفَقِيه ، وَكَذَلِكَ (۱) شَيْخُ الْإِسْلَام : كَمَالُ الدِّينِ بنِ الزَّمَلْكَانِ ، (۱) فِي آخِرِ مَوْلِدِهِ ، وَكَذَلِكَ شَيْخُنَا \_ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى \_ وَكَذَلِكَ الزَّمَلْكَانِ ، (۱) فِي آخِرِ مَوْلِدِهِ ، وَكَذَلِكَ شَيْخُنَا \_ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى \_ وَكَذَلِكَ الرَّمَلُكَانِ ، وأنَا أَذْكُرُ فِي هَذَا الصَّرْصَرَى الشَّاعِرُ (۱) يُورِدُ فِي بَعْضِ قَصَائِدِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنَا أَذْكُرُ فِي هَذَا الشَّرْصَرَى الشَّاعِرُ (۱) الشَّاعِرُ (۱) الشَّاعِرُ (۱) اللهُ تَعَالَى فَأَقُولُ : وَبِاللهِ التَّوْفِيقِ (۱) البَّابِ حَاصِلُ مَا ذَكَرُوهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فَأَقُولُ : وَبِاللهِ التَّوْفِيقِ (۱)

 <sup>(</sup>۱) ق ب د ابو محمد أبوعبدالله » وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) ان ب دوکذا ، .

 <sup>(</sup>۲) الإمام العلامة شيخ الإسلام كمال الدين أبو المعالى محمد بن على الانصارى السماكى ، نسبة إلى أبى دجانة الانصارى سماك بن حرب بن خرشة الأوسى رفنى الله عنه . ( توقى ۲۷ هـ البداية والنهاية ۱۳،۱ ) شمائل الرسول لابن كثير ۱۹۹ .

<sup>(3)</sup> الصرصرى : هو الشيخ جمال الدين ، أبو زكريا يحيى بن يوسف بن منصور بن عمر الانصارى الصرصرى ، الماهر الحافظ للأحاديث واللغة ، ذو المحبة الصادقة لرسول الله ﷺ ، وقد كان الصرصرى ضرير البصر ، بصير البصيرة وكانت وفاته ببغداد في سنة ست وخمسين وستمائة ، قتله التتار في أهل سنة بغداد . شمائل الرسول لابن كثير ٧٧٧ .

<sup>(°)</sup> عبارة ، قاقول وبالله التوقيق ، زيادة من ج.

<sup>(</sup>٦) .... بياض بالنسخ .

## الباب الثانى في موازاته ما أوتيه آدم ﷺ

فَمِنْ (١) ذَلِكَ أَنَّ (٢) اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَهُ بِيَدِهِ ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ ، وَعَلَّمَهُ أَسْهَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَكَلَّمَهُ كُمَا فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ (٣) عِنْدَ الطَّبَرَانِيّ .

وَأُوتِ نَبِيْنَا ﷺ: شَرِحَ صَدْرِهِ تَعَالَى بنفسهِ، وَخَلَق فِيهِ الْإِيمَانَ والحَكَمة ، وَهُوَ الْخَلْق النَّبَوَى ، فَتُولِّى من (٤) آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلاَمُ ، الخَلْق الْوُجُودِى ، وَمِنْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (٥) ﷺ الخلق النَّبَوَى (١) ، وَهُوَ (٧) الْقَصُودُ - كَمَا مَرَّ - بِخَلْقِ آدَمَ خَلَقَ سَيِّدنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ الْقَصُود (٨) ، سَابِقُ عَلَى (٩) الْوَسِيلَةِ .

وَأَمَّا سُجُودُ الْلَائِكَةِ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ : فَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ (١٠) : إِنَّ الْلَائِكَةَ أُمِرُوا بِالسَّجُودِ لِآدَمَ (١١) وَ لِأَجْلِ أَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَ (١١) فِي جَبْهَتِهِ ، وَلِلَّهِ دَرُّ الْقَائِلِ حَنْثُ قَالَ (١٣) . .

عَبَ الْمَاهُ اللهُ فِي وَجُهِ آدَم فَصَلَّى لَهُ (١٤) الْأَمْلَاكُ حِينَ تَوَسَّلُ (١٥) وَقَالَ الْإِمَامُ سَهُل بُنُ مُحَمَّدٍ: هَذَا التَّشْرِيفُ الَّذِي شَرَّفَ اللهُ بِهِ مُحَمَّداً ﷺ وَقَالَ الْإِمَامُ سَهُل بُنُ مُحَمَّداً عَلَيْ النَّبِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) ا « فذلك » وما أثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) لفظ دان ، ساقط من جر.

<sup>(</sup>٣) ب « أبي ذر » وانظر البداية والنهاية ١/٨٦ ، ٨٥ ومابعدها .

<sup>(</sup>٤) لفظ د من ۽ ساقط من ب

<sup>(</sup>٥) ب، جد درسول الله » .

<sup>(</sup>٦) مبارة و الخلق النبوى ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>Y) في و مع أن » .

<sup>(</sup>A) عبارة « وهو المقصود » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) لفظ معلى ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٠) كلمة و فخر الدين ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>١١) كلمة « لأدم » زائدة من ب .

<sup>(</sup>۱۲) لفظ د کان ، ساقط من ب .

<sup>(</sup> ۱۳ ) عبارة « حيث قال » زائدة من ب .

<sup>(</sup>١٤) جدلك،

<sup>(</sup> ۱۰ ) جـ «يوصل» . ( ۱٦ ) الآية رقم ٥٦ سورة الأحزاب . وانظر : الخصائص الكبرى ٢/ ١٨٠ .

[ظ ۱۱۹] الْمَلَائِكَةِ لَهُ بِالسُّجُودِ ، وَلِأَنَّهُ (۱) لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ / اللَّهُ (۲) مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي ذَلِكَ النَّشْرِيفِ ، فَتَشْرِيفِ يَصْدُرُ عَنْهُ ، وَعَنِ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ أَبْلَغُ مِنْ تَشْرِيفٍ تَخْتَصُّ بِهِ الْمَلَائِكَةُ ، وَهَٰذَا وَقَعَ وَانْقَطَعَ ، وَشَرَفُهُ ﷺ مُسْتَمِرٌ أَبَداً (۳) .

رَوَاهُ الْوَاحِدِيُ فِي أَسْبَابِ النَّزُولِ عَنْهُ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ (٤) .

#### وَأَمَّا تَعْلِيمُ الْأَسْمَاءِ :

فَرَوَى (٥) الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ (١) عَنْ أَبِي رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مُثِّلَتْ لِى أُمَّتِى فِي الْمَاءِ وَالطَّيْنِ ، وَعُلَمت الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ، كَمَا عُلَمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (٧) » .

قُلْتُ : وَلَهُ شَاهِدُ (^) عِنْدَ الطَّبَرَانِ مِنْ حَدِيثِ : أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ أَسِيدٍ (٩) رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « عُرِضَتْ عَلَى آُمَتِي الْبَارِحَةَ لَدَى هَذِهِ الْحُجْرَةِ ، أَوَّلُما إِلَى آخِرِهَا » .

فَقَالَ رَجُلُ: ﴿ يَارَسُولَ اللهِ ، هَٰذَا عُرِضَ عَلَيْكَ مَن خُلِقَ ، فَكَيْفَ عُرِضَ عَلَيْكَ مَن خُلِقَ ، فَكَيْفَ عُرِضَ عَلَيْكَ مَنْ لَمْ يُخْلَقْ ؟ . فَقَالَ » : ﴿ مُحَوِّرُوا لِي فِي الطَّينِ ، مُحَتَّى لَأَنَا أَعْرَفُ بِالإِنْسَانِ مِنْهُمْ مِنْ أَحْدِكُمْ بِصَاحِبِهِ (١٠) » .

<sup>(</sup>١) في أ ولانه، وما أثبت من ب.

<sup>(</sup>Y) لفظ دالله، ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) شرح المواهب اللدنية : ٥/١٩٠ ، وانظر الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للشيخ الجمل ٣/ ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول لابي الحسن على بن أحمد الواحدي ٢٠٧ ط المكتبة الثقافية \_ بيروت .

<sup>(</sup>٥) ف ب دروی ،.

<sup>(</sup>٦) عبارة و في مسند الفردوس » زيادة من ب .

 <sup>(</sup>۷) شرح المواهب اللدنية ٥/١٩٠، والخصائص الكبرى ٢/١٨٠ وكتاب فردوس الأخيار للديلمي ٤٥٢ حديث رقم ١٨١٤ والدر المنثور ١/٤٩
 وكنز العمال ٨٨٥ ٣٤ .

<sup>(</sup>A) عبارة « وله شاهد » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) عبارة « بن اسيد » زيادة من ب .

<sup>(</sup>١٠) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٥/١٩١.

والبداية والنهاية لابن كثير ١/٨٧.

والمعجم الكبير للطبراني ٢٠٢/٣ حديث رقم ٣٥٤ ورواه الضياء في المختارة وهو حديث ضعيف ، أورد شيخنا الالباني في ضعيف الجامع الصغير وذياداته وقال في المجمع ١٠/٦٠ وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب ، والمعجم أيضا ٢٠٢/٣ رقم ٢٠٥٥ . وكنز العمال ٣٥٣٨٩ و تفسير ابن كثير ٢٠٨/٤ .

### الباب الثالث فِ مُوَازَاتِهِ مَا أُوتِيه إِدْرِيس ﷺ (۱)

رَفَعَهُ اللّهُ تَعَالَى مَكَاناً عَلِيًّا (٢) ، وَقَدْ رَفَعَ اللّهُ (٣) نَبِيَّنَا مُحَمَّداً (٤) ﷺ ، إِلَى قَابَ قَوْسَيْنِ (٥) .

وَقَدُّ تَقَدَّمَ فِي أَبُوابِ الْمِعْرَاجِ مَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ (١)

<sup>(</sup>١) ف ب دفي موازاته 義 ما أوتيه إدريس صلى الله عليهما وسلم ، وفي جد د عليهما ، .

<sup>(</sup>٢) قيل : هو الجنة وقيل : السماء الرابعة كما ورد في حديث المعراج وقيل : السادسة واختلف في أنه في السماء ميت أوحى وقيل المراد شرف النبوة والزلفي عند الله وانظر شرح المواهب ١٩١/٥ .

<sup>(</sup>٣) لفظ د الله ، ساقط من ب ، ج.

<sup>(</sup>٤) لفظ محمداً ، زائد من ب .

<sup>(</sup>٥) الخصائص الكبرى ٢/ ١٨٠ . وشمائل الرسول لابن كثير ٥٤٥ ومابعدها .

<sup>[7]</sup> انظر المجلد الثالث من هذا الكتاب في موضوع الإسراء والمعراج ، وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ٥ / ١٩١ .

## الباب الرابع في موازاته ﷺ ماأوتيه نوح عليه الصلاة والسلام

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : أُوتِيَ إِجَابَةَ الدَّعْوةِ ، وَإِغْرَاقَ قَوْمِه بِالطُّوفَانِ ، وَكُمْ لِنَبِيِّنَا ﷺ مِنْ دَعْوَةِ مُسْتَجَابَةِ (١) .

وَزَادَ نَبِينُا عَلَى نُوحٍ: بِأَنَّهُ فِي مُدَّةِ عِشْزِينَ سَنَةً آمَنَ بِهِ أَلُوفُ كَثِيرَةُ، وَدَخَلَ النَّاسُ فِي دِينِهِ أَفْوَاجاً. وَنُوحُ أَقَامَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَاماً، فَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ إِلَّا هُو يُحَمَّدِ عَبْدُ اللّهِ بنُ حَامِدٍ الْفَقِيهِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ: دُونَ المَائَةِ نَفَرٍ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللّهِ بنُ حَامِدٍ الْفَقِيهِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ: فَكَانَ ذَلِكَ فَضِيلَةٌ أُوتِيها، إِذْ أُجِيبَتْ دَعْوتُهُ (٢) ، وَشُفِي صَدْرُهُ بِإِهْلَاكِ قَوْمِهِ ، وَأُوتِ فَكَانَ ذَلِكَ فَضِيلَةٌ مُ وَيَلِهُ مَنْ قُرَيْشٍ مَا نَالَهُ ، مِنَ التَّكُذِيبِ وَالاسْتَخْفَافِ ، النَّبِي عَلَيْ مَنْ اللّهُ مَلَكَ الجبالِ ، وَأَمَره بِطَاعَتِهِ فِيهَا يَأْمُوهُ بِهِ (٣) مِنْ إِهْلَاكِ قَوْمِهِ ، فَاخْتَارَ اللّهُ مَلَكَ الجبالِ ، وَأَمَره بِطَاعَتِهِ فِيهَا يَأْمُوهُ بِهِ (٣) مِنْ إِهْلَاكِ قَوْمِهِ ، فَاخْتَارَ اللّهُ مَلَكَ الجبالِ ، وَأَمَره بِطَاعَتِهِ فِيهَا يَأْمُوهُ بِهِ (٣) مِنْ إِهْلَاكِ قَوْمِهِ ، فَاخْتَارَ اللّهُ مُلَكَ الجبالِ ، وَأَمَره بِطَاعَتِهِ فِيهَا يَأْمُوهُ بِهِ (٣) مِنْ إِهْلَاكِ قَوْمِهِ ، فَاخْتَارَ اللّهُ مَلَكَ الجبالِ ، وَأَمَره بِطَاعَتِهِ فِيهَا يَأْمُوهُ بِهِ قَلَى أَذِيتِهِمْ ، والابتهالَ فِي الدُّعَاءِ لَهُمْ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي عَرْضِ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ عَلَى الْقَبَائِلُ (٤) .

قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَمِمَّا أُوتِيهِ (٥) نوحُ : تَسْخِيرَ (١) الْحَيَوانَاتِ لَهُ فِي السَّفِينَةِ ، وَقَدْ سُخِّرتْ أَنْواعُ الْحَيَوانَاتِ لِنَبِيِّنَا ﷺ ، وَنُوح كَانَ السَّبَب (٧) فِي نُزُولِ الْحَمَّى إِلَى الْأَرْضِ ، وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ (٨) نفى الْحُمَّى مِنَ المدِينَةِ إِلَى الجُحْفَةِ (٩) . وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ (٨) نفى الْحُمَّى مِنَ المدِينَةِ إِلَى الجُحْفَةِ (٩) . وَأُوتِى نُوحُ : النَّجَاة فِي السَّفِينَة «وَلا شَكَّ أَنَّ حَمْلَ الْمَاءِ لِلنَّاسِ مِنْ غَيْرِ سَفِينَةٍ أَعْظَمُ ، وَأُوتِي نُوحُ : النَّجَاة فِي السَّفِينَةِ (١٠) وَقَدْ مَشَى كَثِيرٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى مَتْنِ الْمَاءِ (١١).

<sup>(</sup>١) ف الخصائص الكبرى ٢/ ١٨٠ زيادة « منها دعوته على الذين وضعوا السلاسل على ظهره وقد دعا بالمطر عند القحط ، فهطلت السماء بدعائه قال أبو نعيم » . وانظر دلائل البنوة لأبي نعيم ١٧/١ .

<sup>(</sup>Y) لفظ « دعوته » زائد من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٢) لفظ دبه ، زائد من ب ، ج. .

<sup>[</sup>٤] الخصائص الكبرى ٢/ ١٨٠ ، ودلائل النبوة لابي نعيم ١/٧٦ ، وشمائل الرسول لابن كثير ٥٠٧ ـ ٥٠٨ و ٥١٠ ، ٥١١ .

<sup>(°)</sup> نی ب داریتی » .

<sup>(</sup>٦) ، جميع ، زيادة من الخصائص الكبرى ٢/١٨٠ .

<sup>(</sup>V) عبارة « وقد سخرت أنواع الحيوانات لنبينا 義 ونوح كان السبب » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٨) لفظ د محمد ۽ زائد من ب .

<sup>(</sup>١) الخصائص الكبرى ٢/١٨٠ ودلائل النبوة لابي نعيم ٢/١٣٥ ، ١٣٦ .

<sup>(</sup>١٠) مابين القوسين متآخر عما بعده في ب.

<sup>(</sup>۱۱) شمائل الرسول لابن كثير ٥٠٢ ودلائل النبوة لابي نعيم ١٣٦/٢ ، ٣٠٠/٢ .

# الباب الخامس في موازاته عليه أوتيه هود(١) عليه الصلاة والسلام

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: أُوتِ النَّصْرُ/ بِالرِّيحِ ، وَقَدْ نُصِرَ بِهَا نَبِيُّنَا ﷺ ، فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ (٢) ، [و ١٢٠] وَالْخَنْدُق (٣) .

<sup>(</sup>١) في جــ ه في موازاته ما اوتيه هو ي .

<sup>(</sup>Y) لفظ « والخندق » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٣) هذا الباب الخامس ساقط من د ، انظر : الخصائص الكبرى للسيوطى ٢/١٨٠ . ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢/١٨١ . والبداية والنهاية لابن كثير ٢/٦٦٦ . وشمائل الرسول لابن كثير ٥١٣ ، ٥١٥ .

# الباب السادس في موازاته عليه الصلاة والسلام

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : أُوتِى النَّاقَةَ ، وَنَظِيرِهَا لِنَبِيِّنَا ﷺ كَلَامُ الجمل وَطَاعَتُهُ ، لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ (١)

<sup>(</sup>۱) هذا الباب ساقط من د وانظر : الخصائص الكبرى ۱۸۰/۲ . ودلائل النبوة الأبي نعيم ۱۲۵/۲ ، ۱۳۵/۱ ـ ۱۳۸ . والبداية والنهابة لابن كثير ۲٦٦/٦ . وشمائل الرسول لابن كثير ۵۱۶ .

### الباب السابع

### في موازاته على ما أوتيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام

أُوتِ النَّجَاة من النَّارِ ، وقد خَمَدَتْ نَارُ فَارِسَ لِنَبِيًا ﷺ . وَرَوَى (٢) أَبُو نَعُيمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ ، قَالَ : أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ - رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، فَقَالَ يَاجَارِيَةُ هَلُمِّى المائدةَ نَتَغَدَّى ، فَأَتَتْ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ (٣) : هَلُمِّى المنديلَ ، فَأَتَتْ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ (٣) : هَلُمِّى المنديلَ ، فَأَتَتْ بِهَا مُثَمَّ قَالَ (٣) : هَلُمِّى المنديلَ ، فَأَتَتْ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ (٣) فَأُوقَدَتْهُ ، فَأَمَر بِالمُنْدِيلِ فَطُرَحَ بَعْدِيلٍ وَسِخٍ ، فَقَالَ (٤) : اسْجُرِى (٥) التَّنُورَ (٦) فَأُوقَدَتْهُ ، فَأَمَر بِالمُنْدِيلِ فَطُرَحَ بَعْدِيلٍ وَسِخٍ ، فَقَالَ (٤) أَبْيض ، كَأَنَّهُ اللَّبَن . فَقُلْنَا : مَاهَٰذَا (٨) ؟ قَالَ : هَذَا فَيُونِ مَنْ فَلَا يَعْدِ ، فَخَرَجَ المنديلُ (٧) أَبْيض ، كَأَنَّهُ اللَّبَن . فَقُلْنَا : مَاهَٰذَا (٨) ؟ قَالَ : هَذَا مِنْ مَاكُذَا ، لِأَنَّ النَّالَ مَنْ عَلَى وَجُوهِ الْأَنْبِيَاءِ .

وَأُلْقِى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أُمَّتِه فِي النَّارِ ، فَلَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِ : مِنْهُمْ ذيب بن كُلَيْبِ بن ربيعة الخولانيّ(٩) .

وَرَوَى (١٠) ابْنُ وَهْبِ (١١) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ : أَنَّ الْأَسُودَ الْعَنْسِيّ (١١) لَمَّ ادَّعَى النَّبُوَّةَ ، وَغَلَبَ عَلَى صَنْعَاءَ أَخَذَ ذيبَ (١٣) بنَ كُلَيْبٍ ، فَأَلْقَاهُ فِي النَّارِ ، لِتَصْدِيقِهِ النَّبِيِّ وَغَلَبَ ، فَلَمْ تَضُرُّهُ النَّارُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيُ عَلِيْهُ لِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : « الْحَمْدُ لِلّهِ النَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّيْنَا مِثْلَ إِبْرَاهِيمِ الْخَلِيلَ (١٤) » .

<sup>(</sup>۱) في ا دائتي » وما اثبت من ب ،جـ. .

<sup>(</sup>۲) ف ا د روی ، وما اثبت من ب ، جـ ، د .

<sup>(</sup>٣) ف ١ ، جـ ، د « قال » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>٥) اسجرى : اوقدى واحمى ( المعجم الوسيط ١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٦) التنور : الفرن يخبز فيه ، وجمعه : تنانير ( المعجم الوسيط١ / ٨٩ ) .

<sup>(</sup>Y) لفظ « المنيديل ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٨) ن جددياهذا ، .

<sup>(</sup>٩) شرح المواهب اللدنية : ١٩٣/٥ وفيه : ذؤيب ، وانظر : البداية والنهاية : ٢/٢٦٦ ، ٢٦٧ .

<sup>(</sup> ۱۰ ) فی جـ د روی ، وما اثبت من ۱ ، ب ، د .

<sup>(</sup> ۱۱ ) ف جـ د وهيب ، .

<sup>(</sup>۱۲) أن ب جـ «العبسي».

<sup>(</sup> ١٣ ) في المواهب وشرحها «ذؤيب ، .

<sup>(</sup> ١٤ ) شرح المواهب اللدنية : ٥/١٩٣ ، والبداية والنهاية لابن كثير : ٦/٧٦ ، ودلائل النبوة لابي نعيم ١٨٨/٢ ، ٢١٣ .

وَرَوَى (۱) ابْنُ عَسَاكِرَ من طريقِ (۲) إِسْمَاعِيلَ بن عباسٍ ، عَنْ شُرْحَبِيلِ بن مسلم الخولان تَ أَنَّ الْأَسْوَدَ بن قيسٍ تَنَبَّأَ بِالْيَمَنِ (۳) فَبَعَثَ إِلَى أَبِي مُسْلِمِ الخولان تَ اللَّهِ عَالَ : مَا أَسْمَعُ ؟ قَالَ : « تَشْهَدُ أَنَّ فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ (٤) أَنَّ رَسُولُ اللّهِ ؟ قَالَ : مَا أَسْمَعُ ؟ قَالَ : « تَشْهَدُ أَنَّ عُمَّدًا رَسُولُ اللّهِ » ، قَالَ : « نَعَمْ » فَأَتَى (٥) بِنارٍ عَظِيمَةٍ ، ثُمَّ أَلْقَى أَبَا مسلمٍ عُمَّدًا رَسُولُ اللهِ » ، قَالَ : « نَعَمْ » فَأَتَى (٥) بِنارٍ عَظِيمَةٍ ، ثُمَّ أَلْقَى أَبَا مسلمٍ فِيهَا ، فلم تَضُرُّه ، فقيلَ لِلْأَسْوَدِ : إِنْ لم تنف هَلْذَا عَنك أَفْسُد (٢) عَلَيْكَ مَنِ فِيهَا ، فلم تَضُرُّه ، فقيلَ لِلْأَسْوَدِ : إِنْ لم تنف هَلْذَا عَنك أَفْسُد (٢) عَلَيْكَ مَنِ أَبَعَكَ ، فأَمْرَهُ بِالرَّحِيلِ ، فقيم الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ قُبِضَ النَّبِي ﷺ ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكُو : « الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي أَلْبَى أَلْبَى (٢) حَتَى أَرَانِ في أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ صُنِعَ بِهِ كُمَا صُنِعَ بِإِبْرَاهِيمَ خليلِ الرَّحْمَٰنِ » .

وَمِنْهُمْ عَمَّارُ (^) بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ (٩) ابْنُ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ حَمَّادٍ ، أَنْبَأَنَا أَبُو عُوانَةَ عَنْ أَبِى بَلْخِ عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونٍ قَالَ : أَحْرَقَ المَشْرِكُونَ عَمَّارَ بن يَاسِر بِالنَّارِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُرُّ بِهِ وَيَمَدُّ يده على رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ : « يَانَارُ كُونِ بَرُداً وَسَلَاماً عَلَى عَمَّارٍ ، كَمَا كَانَتْ بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ » (١١) .

وَأُوتِ الْحَلَةُ (١٣) : فَقَدُ أَخْرَجَ ابنُ مَاجَة ، وَأَبُو نُعَيَّمٍ ، عَنَّ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي [ظ ١٢١] خَلِيلًا ، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ، فَمَنْزِلِي وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَّةِ / تُجَاهَيْنِ ،

<sup>(</sup>١) في جـ دروى، وما أثبت من أ ، ب ، د وورد في البداية والنهاية ٢٦٧/٦ .

<sup>(</sup>۲) لفظ « طریق » ساقط من (ب ( .)

<sup>(</sup>٢) لفظ «باليمن» زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) ف جـ « أشهد » .

<sup>(°)</sup> في بوفامر».

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) ن جـ «فسد» .

 <sup>(</sup>۷) ف ب د ولم یمتنی ، .

 <sup>(</sup>٨) في جـ «عامر بن ياسر».

<sup>(</sup>٩) كذا في ا، جـ، د، وفي ب فقال.

<sup>(</sup> ۱۰ ) عبارة « بردأ وسلاماً » زيادة من ب .

<sup>(</sup>١١) شرح الزرقاني على المواهب ٥/١٩٣ . والطبقات الكبرى لابن سعد ٢٤٨/٣ .

<sup>(</sup> ١٢ ) الخلة : بضم الخاء وفتحها : الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله .

<sup>(</sup> ۱۳ ) تجاهين : قال السيوطى أي متقابلين .

وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا (١) مُؤْمِنُ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ (٢) ».

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِخَمْسٍ : « إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ خَلِيلًا (٣) » .

وَرَوَى الطَّيَالِسِيُّ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ مَنِيعِ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ (٤) رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَخَّذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ، وَأَنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلً (٥) اللَّهِ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً ﷺ أَكُرَمُ الْخَلَاثِقِ عَلَى اللهِ ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً (٦) ﴾ .

زَادَ ابْنُ مَنِيعِ: ﴿ وَأَنَّ مُحَمَّداً سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَسَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ . قَالَ أَبُونُعَيْمٍ : وَقَدْ خُجِبَ إبراهيمُ عن نمروذَ بثلاثِ حجبِ (٧) ، وَكَذُلْكِ حَجَبَ (^) نَبُينَا ﷺ حُجُبُ عَمَّنْ أَرَادَ قَتْلَهُ .

وَقَدُ تَقَدَّمَ بَيَانُ (٩) ذَلِكَ فِي الْبَابِ .

وَقَدْ نَاظَرَ إِبْرَاهِيمُ نَمْرُوذَ ، فَبَهَتَهُ بِالْبُرْهَانِ وَالْحُجَّةِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَبُهِتَ

<sup>(</sup>۱) لفظ «بيننا» ساقط من ج.

<sup>(</sup> ٢ ) دلائل النبوة لأبى نعيم ١٥/٣ ، وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية ١٩٣/ ، وسنن ابن ملجة ١٠/١ حديث ١٤١ في الزوائد : إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبدالوهاب ، بل قال فيه أبوداود : يضع الحديث . وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة ، وشيخه إسماعيل اختلط بآخره ، وقال ابن رجب : انفرد به المصنف وهو موضوع ، فإنه من بلايا عبدالوهاب .

والمستدرك ٢/ ٥٥٠ ، والمعجم الكبير للطبراني ٨/ ٢٣٧ ، وجمع الجوامع للسيوطي ٢٦١١ ، ٢٦١١ ، ٢٦١٩ ، وتفسير ابن كثير ٢/ ٢٧٥ ، والمستدرك ٢/ ٥٥٠ ، والمعجم الكبير للطبراني ٢٣٣٩ ، وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٢/ ٢٤٣ ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وكنز العمال ٢٤٢/ ٢٠١٧ ، والبداية والنهاية لابن كثير ٥/ ٢٢٧ ، والدر المنثور ٢/ ٢٢٠ ، والمسند لابي عوانة ٢/ ٤٠١ ، والطبقات الكبري لابن سعد ٢/ ٢/ ٢٤ ، والبداية والنهاية لابن كثير ٢/ ٢٠٠ ، والمغنى عن حمل الاسفار للعراقي ٢/ ١٩١ ، وإتحاف السادة المتقين ٢/ ٢١ ، واللالء المصنوعة ٢/ ٢٢ ، والقوائد المجموعة للشوكاني ٢٠٤ ، والكامل في الضعفاء لابن عدى ١/ ١٧٧ ، والضعفاء للعقيل ٢/ ٢٨ ، وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني ١٤٩ ، والعلل المتناهية لابن الجوزي ٢/ ٢٧ ، والمرضوعات لابن الجوزي ٢/ ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى ٢/١٨٠ ، وشرح المواهب ١٩٣/٥ ، وأبو نعيم ٢١٢/٣ ، والمعجم الكبير للطبراني ٤١/١٩ ، والترغيب ٢١٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) في جـ د عن مسعود ۽ .

<sup>(°)</sup> لفظ « الله » زيادة من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء الآية : ٧٩ ، والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٢٦٩ ، ودلائل النبوة لأبى نعيم ٢١٣ / ٢١٣ ، والمعجم الكبير للطبرانى ٢ / ٢٧٥ ، ومجمع الزوائد ٨/ ٢٠١ : ٢٠٥ ، ودلائل النبوة للبيهةى ٥/ ٤٨٥ ، ومشكل الآثار للطحاوى ١/ ٤٤٩ ، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى ٢/ ٢٠١ . ٢٠٠ .

 <sup>(</sup>٧) في جد ، بحجب ثلاثة ، وكذا والبدية والنهاية ٦/ ٢٧٠ .

 <sup>(</sup>A) لفظ مخجب، زیادة من ج.

<sup>(</sup>٩) لفظ د بيان ، زيادة من ب .

الَّذِي كَفَرَ ﴾ (١) وَكَذَالِكَ نَبِيُّنَا ﷺ أَتَاهُ (٢) أُبَى بَنُ خَلْفٍ يُكَذِّبُ بِالْبَعْثِ بِعَظْمِ بَالٍ فَفَرَكَهُ قَالَ : ﴿ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ (٣) فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ قُلُّ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ (١) ، وَهَلْذَا الْبُرْهَانُ الْقَاطِعُ (٥) .

وَقَدْ كَسَّرَ إِبْرَاهِيمُ أَصْنَامَ (٦) قَوْمِهِ غَضَباً لِلَّهِ تَعَالَى، وَنَبِّينَا ﷺ أَشَارَ إِلَى أَصْنَامِ قَوْمِهِ ، وَهِيَ ثَلْثُمَائَةِ وَسِتُّونَ صَنَّماً ، فَتَسَاقَطَتْ . كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَتْح مَكَّة (٧) .

قَالَ الشَّيْخُ (٨) \_ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ وَكِمَّا (٩) أُوتِيه إِبْرَاهِيمُ كَلاَمَ الْأَكْبُشِ (١٠) رَوَى ابْنُ أَبِي (١١) حَاتِمٍ، عَنْ عَلْيَاءَ بن أَحْر : أَنَّ ذَا الْقَرْنَيْنِ قَدِمَ مَكَّةً، فَوَجَدَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ يَشِيَانِ الْبَيْتَ ، فَقَالَ : « مَا لَكُهَا وَالْأَرْضَ ؟ » فَقَالاً : نَحْنُ عَبْدَانِ مَأْمُورَانِ أُمِرْنَا بِبِنَاءِ هَذهِ الْكَعْبَة » فَقَالَ : هَاتَا البينةَ عَلَى مَا تَدَّعِيَانِ ، فَقَامَ خمسة أَكْبُشِ فَقُلْنَ نَشْهَدُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَبْدَانِ مَأْمُورَانِ ، أُمِرَا بِبِنَاءِ هَذِهِ الْكَعْبَة (١٢)، فَقَالَ: « صَدَقْتُهَا ، قَدْ رَضِيتُ وَأَسْلَمْتُ » ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عِدةٌ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ.

وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ : مَارَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةً ، عَنْ أَبِي صَالِح ، قَالَ : انْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَتْتَارُ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّعَامِ ، فَمَرَّ بِسَهْلَةِ (١٣) مُمْرَاءَ فَأَخَذَ مِنْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَالُوا : مَاهَٰذَا ؟ قَالَ : ﴿ حِنْطَةٌ ﴾ ، فَوَجَدُوهَا حِنْطَةً حَمْرَاءَ ، فَكَانَ إِذَا زُرِعَ مِنْهَا شَيْءٌ خَرَجَ سُنْبُلُهُ مِنْ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا حَبًّا مُتَرَاكِماً .

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية : ٢٥٨ .

<sup>(</sup>۲) ال ۱، ب « اتى » وما أثبت من جـ ٠

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآية : ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سبورة يس الآية : ٧٩ .

<sup>(°)</sup> في ب ، جــ « الساطع » . وانظر : دلائل النبوة لأبي نعيم  $\gamma / \gamma$  ،  $\gamma = 0$ 

<sup>(</sup>٦) إن ب جدد الأصنام ، .

 <sup>(</sup>٧) العبارة فيها تقديم وتأخير والصواب ما أثبت . وانظر دلائل النبوة لابي نعيم ٢١٣/٣ ، ودلائل النبوة لابي نعيم ١٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٨) المراد به جلال الدين السيوطي .

<sup>(</sup>١) في جدوما ، .

<sup>(</sup>١٠) انظر الخصائص الكبرى ١٨١/٢ .

<sup>.</sup> 170 - 170 / 1 لفظ د أبي ، زيادة من ب وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم 1 / 170 - 170 / 1 .

<sup>(</sup>۱۲) لفظ مده الكعبة ، زائد من ب .

<sup>(</sup>١٣) السَّهَل بتشديد السين وكسرها تراب كالرمل يجيء به الماء وجمعه : سهول وأسهال [ المعجم الوسيط ١/٢٦] .

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي النَّوْعِ مِنَ الْبَابِ نَظِيرُ ذَلِكَ لِنَبِيِّنَا ﷺ فِي السَّقَاءِ ، الَّذِي زَوَّدَهُ لِأَصْحَابِهِ ، وَمَلَأَهُ مَاءً ، فَفَتَحُوهُ ، فَإِذَا لَبِنُ وَزُبْدُ (١) » .

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : ﴿ وَالَّذِى أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (١) ﴾ وَقَالَ (٣) اللهُ تَعَالَى لِلنَبِينَا (٤) : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴿ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : ﴿ وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ (١) ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِلنَّبِيِّ عَيْنَ أَمَنُوا (١) مَعَهُ ﴾ ، وقَالَ إِبْرَاهِيمُ حِينَ أُلِقِي ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا (١) مَعَهُ ﴾ ، وقالَ إِبْرَاهِيمُ حِينَ أُلِقِي فِي النَّارِ : ﴿ حَسِيبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ ﴾ ، وقالَ اللهُ لِمُحَمَّدٍ عَيْنِ : ﴿ يَأْيُهَا النَّبِيّ حَسْبُكَ (١) اللهُ ﴾ وقالَ اللهُ يَحَمَّدٍ عَيْنِ : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَ دَى (٩) ﴾ ، وقالَ الله لِمُحَمَّدٍ عَيْنِ : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَ دَى (٩) ﴾ ، وقالَ الله لِمُحَمَّدٍ عَيْنِ : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَ دَى (٩) ﴾ ، وقالَ الله لِمُحَمَّدٍ عَيْنِ : ﴿ وَاجْعَلَى فَي لِسَانَ صِدُقِ فِي الْآخِرِينَ (١٠) ﴾ ، وقالَ الله لِمُحَمَّدٍ عَيْنِ أَنْ نَعْبُدَ إِبْرَاهِيمُ : ﴿ وَاجْعَلْنِي وَبَنِيَ أَنُ نَعْبُدَ اللهُ اللهُ لِمُحَمَّدٍ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَوَلَى اللهُ لِمُحَمَّدٍ عَنْ وَقَالَ الله لِمُحَمَّدٍ عَنْ إِنْمَا يُرِيدُ اللهُ الْبَعْمِ وَقَالَ الله لِمُحَمَّدٍ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَقَالَ اللهَ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْ فَي وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : ﴿ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَقَةٍ النَّغِيمِ (١٠٥) ﴾ وقَالَ (١٠) الله لِمُحَمَّدٍ : ﴿ إِنَّا مَعْطَيْنَكَ الْمَوْثَرَ ﴾ (١٧) وقَالَ (١٠) الله لِمُحَمَّدٍ : ﴿ إِنَا مَعْطَيْنَكَ الْمَوْثَرَ ﴾ (١٧) .

<sup>(</sup>١) الخصائص الكبرى ٢/١٨١ وأبو نعيم ٢/١٥١ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية ٨٢.

 <sup>(</sup>۲) في النسخ ١، ب، د دقال ، وما أثبت من ج.

<sup>(</sup>٤) لفظ مولنبينا، زيادة من ب.

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح الآية ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء الآية ٨٧.

<sup>(</sup>V) سورة التحريم الآية ٨.

<sup>(</sup>٨) سورة الانفال الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٩) سورة الضحى الآية ٧.

<sup>(</sup>١٠) سورة الشعراء الآية ٨٤.

<sup>(</sup>۱۱) سورة الشرح الآية ٤ .

<sup>(</sup>١٢) سورة إبراهيم الآية ٣٠.

<sup>(</sup>۱۳) لفظ «إنما» ساقط من ج.

<sup>(</sup> ١٤ ) سورة الأحزاب الآية ٣٢ . ( ١٥ ) سورة الشعراء الآية ٣٥ .

<sup>(</sup>١٦) في ١، ب، د وقال ، وما اثبت من ج.

<sup>(</sup>١٧) سورة الكوثر الآية ١ . دلائل النبوة لأبي نعيم ٢١٢/٣ وما بعدها . والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٢٧٠ .

### / الباب الثامن

[0171]

### في موازاته عليه الصَّلاة والسَّلام

أُوتِيَ الصَّبْرِ عَلَى الذَّبْحِ (١) ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صِفَاتِهِ : شق الصَّدْر (٢) ، وَإِنَّ ذَلِكَ نَظِيره ، بَلْ أَبْلَغَ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ وَقَعَ حَقِيقَةً ، وَالذَّبْحُ لَمْ يَقَعْ .

وَأُوتِيَ الْفِدَاء مِنَ الذَّبْحِ (٣) ، وَكَذَالِكَ أَبُو نَبِيّنَا ﷺ عَبْدُ اللهِ (٤) وَأُوتِي زَمْزَم ، وَكَذَالِكَ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ (٤) وَأُوتِي الْعَرَبِيّة ، فَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ جَابِرِ وَكَذَلِكَ عَبْدُ الطَّلب جَدُّ النّبِيِّ ﷺ : « أُهْمِ إِسْمَاعِيلُ (٢) هَذَا اللّسَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أُهْمِ إِسْمَاعِيلُ (٢) هَذَا اللّسَانَ العربِ إِهْاماً (٧) » .

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عُمَرَ<sup>(^)</sup> رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ، قَالَ يَارَسُولُ اللهِ: مَالَكَ أَفْصَحُنَا ، وَلَمْ تَغْرُجْ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا ؟ قَالَ : « كَانَتْ لُغَةً إِسْهَاعِيلَ قَدْ دَرَسَتْ ، فَخَاءَ بِهَا جِبْرِيلُ<sup>(٩)</sup> فَحَفَّظَيْنِهَا »<sup>(١١)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر : الفتوحات الإلهية للجمل ٣/٥٤٥ ، ٤٥٥ في صبير إسماعيل على الذبح .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة لابي نعيم ١٠٤/١، ومصنف ابن أبي شيبة ٨/٤٣٤ كتاب المغازي ٤ ما جاء في مبعث النبي 義 حديث (٥).

 <sup>(</sup>٣) الفتوحات الإلهية ٣/٧٤٥ في تفسير ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين يقع في ب ، جـ بعد كلمة كذلك وانظر الدلَّاثل ١/٨٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥) عبارة ، 海 ، ساقطة من ب ،

<sup>(</sup>٦) في ب « عيسى » والصواب ما جاء بالأصل ؛ لأن الباب في موازاة إسماعيل عليه السلام .

<sup>(</sup>٨) في ب و عمرو ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>١) في و فحفظتها ، وفي الخصائص الكبرى ١٨٢/٢ وفحفظنيها، والتصويب من ج.

<sup>(</sup>۱) فاب و محمطها و وق المحمل الكبرى ١٨٢/٢ وكنز العمال ٢٥٤٦٢ ، والمغنى عن حمل الأسفار للعراقي ٢/٤٣٦ ط عيسى (١٠) دلائل أبي نعيم ١١/١ ، ٥٠ والخصائص الكبرى ١٨٢/٢ وكنز العمال ٢٥٤٦٢ ، والمغنى عن حمل الأسفار للعراقي ٢٠٤/٢ ط عيسى

# الباب التاسع في موازاته ﷺ ما أوتيه يعقوب عليه الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ

قَالَ أَبُونُعَيْمٍ: وَمِمَّا أُعْطِيه يَعْقُوبُ ﴿ أَنَّهُ ابْتُلِي بِفِراقِ وَلَدِهِ وَصَبَرَ ، حَتَى كَادَ يَكُونُ حُرُضًا ﴿ أَنَّهُ عَلَيْهِمَ الْبَنِينَ غَيْرُهُ ، فَرَضِيَ يَكُونُ حُرُضًا ﴿ ) ، وَنَبِيُنَا ﷺ فُجع بِوَلَدِهِ ، وَلَمْ يَكُن لَهُ مِنَ الْبَنِينَ غَيْرُهُ ، فَرَضِيَ وَاسْتَسْلَمَ ، فَفَاقَ صَبْرُهُ صَبْرُ يَعْقُوبٍ عَلَيْهِمَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ ) .

<sup>(</sup>١) الحرض : المشطى على الهلاك « أساس البلاغة ١٦٧/١ » .

<sup>(</sup>٢) الخصائص الكبرى ١٨٢/٢.

### الباب العاشر في موازاته ﷺ ما أوتيه يوسف عليه الصّلاة والسّلام.

قَالَ أَبُونُعَيْمٍ: أَعْطِى يوسفُ من الحُسْن مَا فَاقَ بِهِ الأنبياءَ والمرسلينَ ، بلِ وَالْخَلْقَ أَجْمَعِينَ ، وَنَبِيُنَا ﷺ أُوتِي مِنَ الجُمَالِ مَا لَمْ يُؤْتِهِ أَحَدُ ، وَلَمْ يُؤْتَ يُوسفُ إِلاَّ شَطْرَ الْحُسْنِ ، وَأُوتِي نَبِيُنَا ﷺ جَمِيعُهُ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ (١) صِفَاتِه (٢) .

قَالَ أَبُو نَعَيْمٍ: وَيُوسُفُ ابْتُلِي بِفِرَاقِهِ عَنْ أَبَوَيْهِ ، وَغُرْبَتِهِ (٣): عَنْ وَطَنِهِ ، وَنَبُيْنَا ﷺ فَارَقَ الْأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ ، وَالْاَحِبَّةَ ، وَالْوَطَنَ ، مُهَاجِراً إِلَى اللهِ تَعَالَى (١) . وَنَبِيُنَا ﷺ فَارَقَ الْأَهْلِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْمَهْدِ ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ (١) . الصَّحِيحَةِ ، وَأُوتِي نَبِيُنَا ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ (١) .

<sup>(</sup>١) لفظ د صفاته ۽ ساقط من ب ، ج. .

<sup>(</sup>٢) انظر: أبا نعيم ٢/ ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٦٢ ، والخصائص الكبرى ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>٣) أ د وغرته ، وما أثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٤) الدلائل ٢/ ٢٢١ ، والخصائص الكبرى ١٨٢/٢ .

 <sup>(°)</sup> لفظ و الذي ، ساقط من ب .

<sup>(</sup>٦) الخصائص الكبرى ١٨٢/٢ ، ودلائل النبوة لأبي نعيم ٣/ ٢٢١ .

# الباب الحادى عشر في موازاته ﷺ مما أوتيه(١) موسى عليه الصلاة والسلام

أُوتِي نَبْعَ الْمَاءِ من الحجرِ ، وقد وقع مثل<sup>(٢)</sup> ذلك لِنَبِيِّنَا ﷺ كُمَا تَقَدَّمَ.وَزَادَ بِنَبْعِهِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الشَّرِيفَةِ .

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : وَهُوَ<sup>(٣)</sup> أَعْجَبُ ، فَإِن نَبْعَهُ من الحجر متعارف<sup>(٤)</sup> معهودٌ ، وَأَمَّا مِنْ بَيْنِ اللَّحْمِ وَالَّذِم ، فَلَمْ يُعْهَدْ .

وَأُوتِى تَظْلِيلَ الْغَهَامِ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ لِنَبِيِّنَا ﷺ فِي عِدَّةِ أَحَادِيث . وَأُوتِى العَصَا ، قَالَ أَبُو نُعَيْم ، وَنَظِيرُهَا لِنَبِيِّنَا ﷺ وَيَعْ حَنِينُ الْجِذْعِ وَنَظِيرِها فِي / قَلْبِهَا ثُعَبَاناً في قِصَّةِ [ظ ١٢١] الفحْل (^) الَّذِي رَآهُ أَبُو جُهُل .

قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأُوتِي اليدَ ، ونظيرَهَا النُّور الذي جعله آيةً لِلطُّفَيْلِ ، فَصَارَ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ خَافَ أَنْ يَكُونَ مُثْلةً ، فَتَحَوَّلَ فِي سَوْطِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَّا فَيْكُونَ مُثْلةً ، فَتَحَوَّلَ فِي سَوْطِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلُوتِي انْفِلَاقَ الْبَحْرِ ، وقد تقدَّم نَظِيرُهُ فِي الْإِسْرَاءِ أَنَّ الْبَحْر اللَّذِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، انْفَلَقَ لَهُ حَتَّى جَاوَزَهُ .

وَأُوتِي المُنَّ وَالسَّلْوَى ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : وَنَظِيرُهُ إِحْلاَلُ الْغَنَائِمِ وَإِشْبَاعُ الجم الغَفِيرِ مِنَ الطَّعَامِ (^) الْيَسِيرِ ، وَدَعَا مُوسَى عَلَى قَوْمِهِ بِالطُّوفَانِ وَالْجَرَادِ وَالْقُمَّلِ وَالضَّفَادِعِ وَالدَّم .

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: وَنَظِيرُهُ دُعَاؤُهُ ﷺ عَلَى قَوْمِهِ بِالسِّنِينَ ، وَقَالَ مُـوسَى لِرَبِّهِ

<sup>(</sup>۱) في جدماء.

<sup>(</sup>۲) لفظ « مثل » ساقط من ب .

<sup>(</sup>٢) في جده وقد ، انظر دلائل النبوة لأبي نعيم ٢١٤٤/٢ ، ٢١٣/٣ ، وشرح الزرقاني على المواهب ٥٥٢/٥

<sup>(</sup>٤) في ب « متعاهد ۽ .

<sup>(</sup>٥) كذا فى ب ، جـ وانظر ابا نعيم ٢١٣/٣.

<sup>(</sup>٦) كذا في ب. والخصائص الكبرى ٢/ ١٨١ .

<sup>(</sup>V) في أو جازه ، وما أثبت من ب ، جـ وانظر شرح الزرقاني على المواهب ٥/١٩٥ ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢١٣/٣ والخصائص الكبرى للسيوطي ١٩٥/٢

<sup>(</sup>A) عبارة « من الطعام اليسير » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة لأبي نعيم ٢١٣/٣ . والخصائص الكبرى ٢/١٨٢ .

<sup>(</sup>١٧) لفظ و لربه ، زيادة من ب .

﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ (١) وَقَالَ اللهُ لِلُحَمَّدِ ﷺ : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (١) ﴾ . ﴿ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرُضَاهَا (١) ﴾ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِمُسَى : ﴿ وَ اللَّهَ يَعَالَى لِمُوسَى : ﴿ وَ اللَّهَ يَتَكُ مَحَبَّةً مِنِّي (١) ﴾ وَقَالَ تَعَالَى (٥) فِي حَقِّ مُحَمَّدِ ﷺ : ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ ﴾ (١) .

وَأُوتِي آَيَةِ الْكُرْسِي (٧) مِنْ كَنْزِ الْعَرْشِ ، كَمَا رَوَاهُ هِشَامُ بِن عَمَّادٍ عَنْ عَمْرٍ وَ بِن حَسَانٍ . وَأُوتِي النَّبِيُ ﷺ عدة آياتٍ ، كَمَا سَيَأْتِي مبينة فِي اخْصَائِصِ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَأُعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِمُسَى : ﴿ إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ وَقَوْلُهُ لِنَبِي وَقَوْلُهُ لِنَبِي عَوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ (٩) .. ﴿ إِنَ اللَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ (٩) .. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ (٩) .. ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ (٩) .. ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ (٩) .. ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ٨٤.

<sup>(</sup>Y) سورة الضحى الآية ٥ .

<sup>(</sup>٣) سبورة البقرة الآية ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية ٢٩.

<sup>(°)</sup> لفظ «تعالى» زيادة من ب.

<sup>(</sup>٦) سورة أل عمران الآية ٣١ والخصائص ١٨٣/٢.

کلمة د الکرسي » زیادة من ب .

<sup>(</sup>۸) ف ب معمره.

<sup>(</sup>٩) لفظ والله عساقط من ج.

<sup>(</sup>١٠) سورة الفتع الآية ١٠ .

# الباب الثانى عشر في مُوَازَاتِهِ مَا أُوتِيهِ هارون عليه السَّلام (١)

(Y).....

<sup>(</sup>١) عبارة « هارون عليه السلام » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٢) بياض بالنسخ وجاء في البداية والنهاية ١/ ٢٤٩ قال موسى عليه السلام في أمر قتل القبطى ﴿ قال رب أنى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون . وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردنًا يصدقنى إنى أخاف أن يكذبون ﴾ أى أجعله معى معينا وردنًا ووزيرا يساعدنى ويعيننى على أداء رسالتك إليهم فإنه أفصح منى لسانا وأبلغ بيانا » .

# الباب الثالث عشر في مُوازَاتِهِ عَلِيْهُ ما أوتيه يُوشَعُ عليه الصَّلاة والسَّلام

أُوتِي يُوشَعُ حَبْسَ الشَّمْسِ حِينَ قَاتَلَ الْجَبَّارِين ، وَقَدْ حُبِسَتِ الشَّمْسُ لِنَبِيِّنَا ﷺ وَفَيْ الْمُعْسَلِ لِنَبِيِّنَا ﷺ وَلَا مُرَاءِ ، وَرُدَّتُ عَلَيْهِ ﷺ بَعْد غُرُوبِهَا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ (١) .

<sup>(</sup>١) الخصائص الكبرى للسيوطي ١٨٣/٢ وانظر : خيير في الفصل الثامن والعشرين من دلائل أبي نعيم ، والبداية والنهاية ١٩٩/١ .

# الباب الرابع عشر في موازاته ريالية ما أوتيه داود عليه الصّلاة والسّلام

قَالَ الشَّيْخُ ـ رحمه اللهُ تعالى ـ مِمَّا أُوتيه دَاوُد كلام الذَّئْب ، كَمَا رَوَاهُ الْجِوْجَانِي فِي ـ أَمَالِيهِ ـ وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : أُوتِي تَسْبِيحَ ـ أَمَالِيهِ ـ وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : أُوتِي تَسْبِيحَ الْحَصَى وَالطَّعَام ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ (٢) .

وَأُوتِي تَسْخِيرَ الطَّيْرِ: وَقَدْ (٣) تَقَدَّم تَسْخِيرُ سَائرِ الْحَيُوانَاتِ لَهُ (٤) وَالْمَتَرَمِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُديدِ: وَقَدْ أُلِينَتِ الحجارةُ لِنَبِيّنَا وَ فَيْ صُمّ الصَّخُور ، (٥) وَاسْتَتَرَمِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُديدِ: وَقَدْ أُلِينَتِ الحجارةُ لِنَبِيّنَا وَ فَيْ صُمّ الصَّخُور ، (٥) وَاسْتَتَرَمِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، مَالَ بِرَأْسِهِ إِلَى الجبل ليخفي شخصه عنهم ، فَلَيْنَ اللّهُ تَعَالَى (١) لَهُ الجبل حَتَى أَدْخَل فيه رأسه ، وذلك ظاهرُ باقِ يَرَاهُ النّاس ، وَكَذَلِكَ فِي بَعْضِ شِعَابِ مَكَّةَ حَجَرُ أَضِم استروح إليه النّبِي (٧) وَهَذَا أَعْجَبُ ، فِلَانَ لَهُ (٨) الْحَجَرُ حَتَى أَثْرَ فِيهِ بِذِهَا عَيْمُ وَمُ نَلَ وَهُلُولُ مَشْهُورٌ ، وَهَذَا أَعْجَبُ ، لِأَنَّ الْحَدِيدَ تُلَيِّنُهُ النّارُ ، وَلَمْ فَر اللّهُ عَلْمَ أَبِي نُعَيْم (٩) .

وَأُوتِ الحَكمةَ ، وفصل الخطابُ ، وقد كانت الحكمةُ التي أوتيها نَبِيُّنَا ﷺ وَالشَّريعة (١٢) التي شرعت له (١١) فَهِي أَكُمَلُ من كل حِكْمةٍ وشريعة (١٢) كَانَتْ (١٣) قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ .

وَقَدْ قَالَ ﷺ : «أُوتِيتُ جَـوَامِعَ الْكَلِم ، وَاخْتُصِرَ لِى الْكَـلَامُ اخْتِصَاراً »

<sup>(</sup>١) عبارة « كلام الذئب » زيادة من ب . وانظر الباب السادس من جماع معجزاته في الحيوانات .

<sup>(</sup>٢) غير موجودة في ب . وانظر الباب الثامن عشر من جماع أبواب سيبته في الأطعمة .

<sup>(</sup>٣) عبارة د وقد ، ساقطة من جـ .

<sup>(</sup>٤) ف جـ د لنبينا ، .

<sup>(</sup>٥) في جه د حتى ، .

<sup>(</sup>٦) لفظ و تعالى ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٧) لفظ و النبي ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>۸) غیر موجود فی ب .

<sup>(</sup>٩) في دلائله ٢١٤/٣ ، ٢١٥ . وانظر : الخصائص الكبرى : ١٨٣/٢ .

<sup>(</sup>١٠) في ب ، جد «والشرعة» .

<sup>(</sup>۱۱) لفظ «له ، من ب ، جـ.

<sup>(</sup>۱۲) في ب، جــ « وشرعة » .

<sup>(</sup>۱۳) في جدد له ، .

<sup>(</sup>١٤) مسند الإمام أحمد : ٢/ ٢٥٠ ، ٣١٤ ، ٢٤٦ ، ٥٠١ .

[و ١٢٢] وَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَرَبَ أَفْصَحُ الْأُمَمِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْصَحَهُمْ / لَفْظاً وَأَجْمَلَهُمْ لِكُلِّ خُلْقٍ جَمِيلِ مُطْلَقاً .

وَأُوتِ سرعةَ القراءةِ (١)، وحسنَ الصَّوْتِ ، وَكَانَ نَبِيُنَا ﷺ حَسَنَ الصَّوْتِ ، طَيِّبَهُ بِيلًا وَ الْقُرْآنِ .

ُ قَالَ جُبَيْرُ بَن مُطْعَمٍ ، قَرَأَ رَسُولُ ﷺ فِي الْمَغْرِبِ ، بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ، فَمَا سُمِعَ صَوْتُ أَطْيَبُ مِنْ صَوْتِهِ ، وَكَانَ يَقْرَأُ تَرْتِيلًا كَمَا أَمْرَهُ اللّهُ تَعَالَى (٢) .

١ « القراء » وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>Y) ب (X) من الله تبارك وتعالى (X) وانظر دلائل النبوة لأبى نعيم (X) ، (Y)

### الباب الخامس عشر في مُوَازَاتِهِ عَلَيْهِ مَاأُوتِيه سليهان عليه الصَّلاة والسَّلام

قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: ﴿ أُوتِ مُلْكاً عَظِيهاً ، وَقَدْ أُعْطِى نَبِينَا ﷺ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ : مَفَاتِيحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، فَأَباها قَالَ : ﴿ وَلَوْ شَئْتُ لَأَجْرَى اللّهُ مَعِى جِبَالَ الْأَرْضِ ذَهَباً ، وَلَكِنْ أَجُوعُ يَوْماً ، وَأَشْبَعُ يَوْماً (١) » .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: « نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ » (٧).

<sup>(</sup>۱) دلائل ألنبوة لابي نعيم ١/ ٢١٥ .

<sup>(</sup>۲) ب، جـ دورای ، .

<sup>(</sup>٢) من الدلائل ٢١٦/٣ والخصائص الكبرى ١٨٣/٢ زيادة و والنار . .

 <sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب ، الآية ٩ .

<sup>(°)</sup> المنبا: ريح تستقبل القبلة .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى فى كتاب الاستسقاء ، باب (٢٦) قول النبى ﷺ و نصرت بالصبا ، ، حديث رقم (١٠٣٥) : (٢/٢٥) ، وفى كتاب بدء الخلق ، باب (٥) حديث رقم (٣٣٤٧) : (٢/٢٥٦) وفى كتاب المغازى ، باب (٦) حديث رقم (٣٣٤٧) : (٢/٢٦٦) وفى كتاب المغازى ، باب (١) حديث رقم (٣٠٤) : (٢/٢١٧) وفى كتاب المغازى ، باب (٤) فى ربح الصبا والدبور ، حديث رقم (٩٠٠) : (٢/٢١٧) كلاهما حديث رقم (١٠٠٥) : (٢/٢٩٧) . ومسلم فى كتاب الاستسقاء ، باب (٤) فى ربح الصبا والدبور ، حديث رقم (٩٠٠) : (٢/٢١٧) كلاهما أى البخارى ومسلم عن ابن عباس . وأحمد (٢/٢٢١ ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ـ ٢٥٣ ـ ٢٥٣ ، وكتاب فوروس الأخبار للديلمي ٥/٢١ عديث ٢٠٨٢ . والجامع الأزهر للمناوى ٣/٧٥ ورجاله ثقات والمعجم الكبير للطبراني ٢١/٤٤١ ، ١١٠٥٦ ، ١١٠٥٤ . ١١٠٥٢ . ٢١/٤٢٤ ، والمستدرك للحاكم ٢/٢٥٤ كتاب التفسير سورة الأحقاق عن ابن عباس ، والفتح الكبير ٢/٢٢٪

<sup>(</sup>۷) رواه البخارى ، فى كتاب الجهاد ، بأب (۱۲۲) نصرت بالرعب مسيرة شهر ، حديث رقم (۲۹۷۷) : (۲/۸۲۱) ، وفى كتاب التفسير باب (۱۱) رفيا الليل حديث رقم (۱۹۹۸) : (۲۱/۰۲۹) ، وفى كتاب الاعتصام ، باب (۱) قول النبي (بعثت بجوامع الكلم) حديث رقم (۲۹۳۳) : (۲۲/۰۲۷) ، والترمذى فى كتاب السير ، باب (۰) ماجاء فى الفنيمة ، حديث رقم (۲۰۵۱) : (۲۳/۷۲) والنسائى فى كتاب الفسل ، باب (۲) وفى كتاب البهاد ، باب (۱) وجوب الجهاد ، وأحمد (۱/۸۹ – ۳۰۱) و (۲۲۲۲ – ۲۱۲ – ۲۱۸ – ۲۱۳ – ۲۱۳ – ۲۱۱ ) و (۲۳۳۰٤) و (۲۳۳۰٤) و (۲۳۳۰٤) و (۲۳۳۱٤) و (۲۳۳۱٤) و (۲۳۳۱٤) و (۲۳۳۱٤) و (۲۳۳۱٤) و (۲۳۳۱۵) و (۲

وَمَعْنَى ذَلِكَ : أَنَّهُ إِذَا قصد قتال قَوْمِ من الكَفَّار ، أَلْقَى اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ قَبْلَ وَصُولِهِ إِلَيْهِمْ بِشَهْرِ ، وَلَوْ كَانَتْ(١) مسيرةَ شُهْرِ ، فَهَٰذَا فى مُقَابَلَةِ غُدُوّهَا شَهْراً وَرَوَاحُهَا شَهْراً ، بَلْ هَلْذَا أَبْلَغ فِي التَّمْكِينِ وَالنَّصْرِ .

وَسُخِّرتُ لسليهانَ الجِنُّ ، وَكَانَتْ تَعْتَاصُ (٢) عَلَيْهِ حَتَّى يُصَفِّدَهَا وَيُعَذِّبَهَا ، وَنَبِينَا عَلِيْهُ أَنَتُهُ وَفُودُ الْجِنِّ طَائِعَةً مؤمنةً (٣) وَسُخِّرَتْ لَهُ الشَّيَاطِينُ ، وَالْمَرْدَةُ مِنْهُمْ (١) حَتَّى هَمَّ أَن يَرْبِطَ الشَّيْطَانَ الَّذِي أَخَذَهُ بِسَارِيةِ الْسَجِدِ ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى الملائكةَ الْمُقَرَّبِينَ فِي غَيْرِ مَا مَوْطِن : كَبَدْر ، وَأُحُد ، وَالْأَحْزَاب ، وَحُنَيْن ، كَمَا تَقَـَّدُمَ مُفَصَّلًا ، وَذَٰلِكَ أَعْظَمُ وَأَجَلَّ مِنْ تَسْخِيرِ الشَّيَاطِين (٥) وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح (١) « أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ صُفَّدَتِ الشَّيَاطِينُ ، ومَرَدَةُ الْجِنَّ (٧) ، وَعُلَّمَ سليمانُ منطقَ الطَّيْرِ ، وَأَعْطِى نَبِيُّنَا عَظِيْ فَهُم كَلَام جَمِيع الْحَيَوَانَاتِ وَزِيَادَةِ كَلاَمِ الشَّجَر وَالْحَجَرِ وَالْحَصَى (^) ، وَأُعْطِى سُلَيْهَانُ النُّبَوَّةَ والملْكَ ، وَنَبِيُّنَا ﷺ خُتِّرَ فِي ذَلِكَ ، فَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا عَبْداً (٩) ».

<sup>(</sup>١) في ب « كان » .

<sup>(</sup>٢) تعتاص : أي تفر منه وتسبقه . وفي ب «تغتاظه وفي جـ « تعاص » .

<sup>(</sup>٢) أن ب ، جـ موقنة، وانظر أبا نعيم ٢١٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) لفظ «منهم» ساقط من جه ٠

<sup>(</sup>٥) في 1 ، جـ ، د وقد » وما أثبت من ب ·

<sup>(</sup>٦) ف ب د ف الصماح ، ٠

<sup>(</sup>٧) الفتح الكبير ١٠٩/١ الأحمد والشيخين عن أبي هريرة . وشرح السنة للبغوى ٢١٤/٦ ، وسنن النسائي (المجبتي ١٢٦/٤ ، ١٢٨ ، وإتحاف السادة المتقين ١٩٢/٤ . ومسند الإمام أحمد ٢٨١/٢ ، ومصنف عبد الرزاق ٧٣٨٤ ، وصحيح البخاري ٣٣/٣ .

 <sup>(</sup>٨) عبارة « كلام الشجر والحجر والحصى » زيادة من ب .

<sup>(</sup>٩) الخصائص الكبرى ١٨٣/٢ ، وأبو نعيم ٣/٥١٦ ، ٢١٦ ، والبداية والنهاية ٦/٢٨٦ .

#### الباب السادس عشر

### في موازاته ﷺ (١) ما أوتيه (٢) يحيى بن زكريا عليه الصَّلاة والسَّلام

وَقَالَ<sup>(٣)</sup> أَبُو نُعَيْمٍ: أُوتِي الحُكْمَ صَبِيّاً ، وَكَانَ يَبْكِى مِنْ غَيْرِ ذَنْتٍ ، وَكَانَ يُواصِلُ الصَّوْمَ ، وَأَعْطِى نَبِيْنَا عَيْثَ أَفْضَل مِنْ هَذَا ، فَإِنَّ يَحْيَى لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ وَالْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَبِيِّنَا عَيْثَ كَانَ فِي عَصْرِ أَوْثَانِ وَجَاهِلِيَّةٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ وَالْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَبِيِّنَا عَيْثَ كَانَ فِي عَصْرِ أَوْثَانِ وَجَاهِلِيَّةٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ أُوتِي الْفَهْمَ وَالْجَكْمَ صَبِيًا بَيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، وَحِزْبِ الشَّيْطَانِ ، فَهَا رَغِبَ هَمْ فِي أُوتِي الْفَهْمَ وَالْجَكْمَ صَبِيًا بَيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، وَحِزْبِ الشَّيْطَانِ ، فَهَا رَغِبَ هَمْ فِي صَنْمِ قَطُ ، وَلاَ شَهِدَ (٤) هَمْ يُسْمَعْ (٥) مِنْهُ قط كَذِب ، وَلاَ عُرِفَتْ لَهُ صَبْوَةً رُ١٠) ، وَكَانَ يُواصِلُ الْأَسْبُوعَ صَوْماً ، وَيَقُولُ : « إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّ وَكَانَ يُواصِلُ الْأَسْبُوعَ صَوْماً ، وَيَقُولُ : « إِنِّ أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّ وَكَانَ يُواصِلُ الْأَسْبُوعَ صَوْماً ، وَيَقُولُ : « إِنِّ أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّ وَكَانَ يَبْكِمْ حَتَّ يُسْمَعَ لِصَدْرِهِ أَزِيزُ كَأَزِيزِ الْمُرْجِلِ .

فَإِنَّ قِيلَ: كَانَ / يَغْيَى حَصُوراً ، وَالْحَصُورُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ قِيلَ: إِنَّ [ظ١٢٢] نَبِينَا ﷺ بُعِثَ رَسُولًا إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً ، وَأُمِرَ<sup>(٩)</sup> بِالنِّكَاحِ ؛ لِيَقْتَدِىَ<sup>(١١)</sup> بِهِ الْخَلْقُ فِيهِ ، لِلَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النَّفُوسُ مِنَ التَّوَقَانِ إِلَيْهِ (١١) .

<sup>(</sup>١) عبارة د ﷺ ، ساقطة من ب ، جـ .

<sup>(</sup>Y) لفظ ما اوتيه » زائد من ج. .

<sup>(</sup>٣) في 1 ، د وقال ، وما أثبت من ب ، جد ،

<sup>(</sup>٤) في د معهم».

<sup>(</sup>٥) في ب « منهم » .

<sup>(</sup>٦) اى ميل إلى ما يميل إليه االصبيان .

<sup>(</sup>۷) صحيح البخارى ۲/۸۲ ، ۸/۲۱۲ ، ۹/۲۱ ، ومسلم ۷۷۶ ، والسنن الكبرى للبيهقى ۲۸۲٪ ، وفتح البارى لابن حجر ۲۰۰٬ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ والمسند الحميدى ۱۰۰۹ ، وسنن سعيد بن منصور ۲۰۱۱ ، وتهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ۲٬۰۳۵ ، وكنز العمال ۲۲۸ ، ۲۰۱۲ ، ۱۲۹ ، ۱۲۵ ، ۲۱۵ ، ۲۲۸ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۲۱ ، ۲۸۱ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱

<sup>(</sup>۸) في جد د لمبوته » تحريف .

<sup>(</sup>٩) ق ب د فأمر ، ،

<sup>(</sup>۱۰) ف ب، جدد لتقتدی، .

<sup>(</sup>١١) الخصائص الكبرى للسيوطي ١٨٣/٢ ، ١٨٤ ، ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢٢٠/٣ ، ٢٢١ .

### الباب السابع عشر

### في موزاته على ما أوتيه(١) عيسى بن مريم عليه الصَّلاة والسَّلام

وَإِحْيَاءِ الجَهَادِ أَبْلَغُ مِنْ إِحْيَاءِ الْمُؤْتَى ، وَقَدْ كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ اللَّذَرَاعُ الْمُسْمُومةُ ، وَهَذَا الْإِحْيَاء أَبْلَغُ مِنْ إِحْيَاءِ الْإِنْسَانِ الميّتِ مِنْ وُجُوهٍ:

أحدها : أَنَّهُ إِحْيَاءُ جُزْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ دُونَ بَقِيَّتهِ ، وَهَلْذَا معجزٌ لَوْ كَانَ مُتَّصِلًا بِالْبَدَنِ .

الثَّان : أَنَّهُ أَحْيَاهُ<sup>(٤)</sup> وَحْدَهُ مُنْفَصِلًا عَنْ بَقِيَّةِ أَجْزَاءِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ مَعَ مَوْتِ لَبَقِيّة .

الثَّالَث : أَنَّهُ أَعَادَ عَلَيْهِ الحياةَ مَعَ الْإِدْرَاكِ وَالْعَقْلِ ، وَلَمْ (٥) يَكُنَّ هَاذَا الْحَيَوَانُ يَعْقِلُ . يَعْقِلُ . وَعَاتِهِ ، فَصَارَ جُزْؤُه حَيَّا يَعْقِلُ .

الرَّابِعُ: أَنَّهُ أَقْدَرُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النُّطُق وَالْكَلَامِ ، وَلَمْ يَكَن الْحَيَوانُ الَّذِي هُوَ جُزْؤُهُ مِمَّالًا يَتَكَلَّمُ ، وَفِي هَذَا مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ حَيَاةِ الطُّيُورِ الَّتِي أَحْيَاهَا اللهُ تَعَالَى لِإِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : وَفِي حُلُولِ الْحَيَاةِ وَالْإِدْرِ كَ وَالْعَقْلِ فِي الحِجَرِ الَّذِي كَانَ يُخَاطِبُ

<sup>(</sup>١) لفظ دما أوتيه ، ساقط من ج. .

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران الآية : ٤٩ ،

<sup>(</sup>٣) في الخصائص الكبرى للسيوطى : ١٨٤/٢ زيادة « في باب إحياء الموتى ، وياب ابراء المرضى وذوى العاهات ، وفي غزوة بدر ، وأحد : رد عين قتادة . وفي غزوة خيير : تقل في عيني عني ، وفي أبواب إخباره بالمغيبات » .

<sup>(</sup>٤) ف 1 « أحيا » وما أثبت من ب ·

<sup>(</sup>٥) ف ب ، جـ د ولم تكن هذه » .

<sup>(</sup>٦) ف ب، جـد تعقل،

<sup>(</sup>٧) لفظ د مما ، زيادة من ب ، جـ . وانظر في هذا المعجم الكبير للطبراني ٢/ ٣٤ ، ٣٥ حديث ١٢٠١ ، ١٢٠١ ، ١٢٠١ .

النَّبِيَّ ﷺ بِالسَّلاِّم(١) مَا هُوَ أَبْلُغُ مِنْ إِحْيَاءِ(١) الْحَيَوَانِ فِي الْجُمْلَةِ ، لِأَنَّهُ كَانَ مَحَلًّا لِلْحَيَاةِ فِي وَقْتِ بِخِلَافِ هَٰذَا ، حَيْثُ لَا حَيَاةً لَهُ بِالكَلِّيَّةَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ تَسْلِيمُ الْأَحْجَارِ وَالْمَدِ وَالشَّجَرِ وَحَنِينِ الْجِلْدُعِ ، وَجَعَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ نَظِيرَ خَلْقِ الطّينِ طَيْراً جعل الْعَسِيبِ (٣) سَيْفاً مِنْ حَدِيدٍ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ .

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَاعِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ .. ﴾ الآية (٤) وَقَدْ تَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَٰلِكَ لِنَبِيِّنَا ﷺ أَنَّهُ أُتُّى بِطَعَامِ مِنَ الشَّمَاءِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ تَقَدَّمَتْ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : « أَتَى رَجَلُ أَهْلَهُ ، فَرَأَى مَامِهِمْ مِنَ الْحَاجة، فَخَرَجَ إِلَى البَرِّيَّةِ، فَقَالَتْ امرأتُه: « اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مَا نَعْتَجِنُ وَنَخْبِزُ » قَالَ : فَإِذَا الجَفْنة ملأَى خَمِيراً ، وَالرَّحَى تَطْحَنُ ، وَالتّنور مَلْأَى خُبْزاً وشواءً ، قَالَ : فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ (٥) وسمع الرَّحَى فَقَامَتُ إِلَيْهِ لَتَفْتَحَ لَهُ الْبَابِ فَقَالَ : مَا ذَا كُنتِ تَطْحَنِينَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَدَخَلًا (٦) وَإِنَّ رَحَاهَا (٧) لَتَدُورُ وَتَصُبُّ (^) دَقِيقًا فَلَمْ يَبْقَ فِي الْبَيْتِ وعَاءً إِلَّا مُلِيءَ ، فَرَفَعَ الرَّحَى وَكَنَسَ (٩) مَا حَوْلَهَا ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ (١٠) : ﴿ فَمَا فَعِلْتَ بِالرَّحَى ؟ ﴾ قَالَ : رَفَعْتُهَا وَنَفَضُّتِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لَوْ تَرَكَّتُمُوهَا مَازَالَتْ كَمَا هِيَ لَكُمْ حَيَاتَكُمْ »(١١) . .

وَفِي رِوَايَةٍ: « لَوْ تَرَكْتُهَا لدارتٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »(٣٠ .

<sup>(</sup>١) من الخصائص الكبرى ٢/١٨٤ ومن شمائل ابن كثير ٥٦٢ ، ٥٦٣ زيادة ، عليه كما ورد في صحيح مسلم من المعجز ، .

<sup>(</sup>٢) ف جدد حياة ، .

<sup>(</sup>٣) كذا في جد « العسبيب » وفي باقى النسخ « العسيف » والعيب : جريدة النخل .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ١١٢ .

<sup>(°)</sup> لفظ « فقال » زائد من ب .

<sup>(</sup>٦) لفظ « فدخلا » زائد من ب .

 <sup>(</sup>٧) ف ا د رحاها ، وما اثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٨) في ١ « وتطحن ، وما اثبت من ب ، جـ .

<sup>(</sup>٩) ف ب ، جدد ما حوله ، .

<sup>(</sup>۱۰) ف ب د فقال ، .

<sup>(</sup>١١) لفظ « حياتكم ، ساقط من ب . وقد نقله ابن كثير في التاريخ ١١٩/٦ وقال هذا الحديث غريب سندا ومتنا .

<sup>(</sup>١٣) دلائل النبوة للبيهقي ١٠٥/٦ والحافظ ابن كثير في التاريخ ٦/١١٩ .

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ .. ﴾ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَٰلِكَ لِنَبِيِّنا ﷺ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ .

[و ۱۲۳]

و(١) / رَوَى الْحَاكِمُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : « لَمّا وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ صَنَمُ إِلّا خَرْ (٢) لوجهه ، وقد تقدم عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ صَنَمُ إِلّا خَرْ (٢) لوجهه ، وقد تقدم في بَابِ وِلاَدَةِ نَبِيّنا عَلِيْ نَظِيرُ ذَلِكَ .

وَأُوتِي عِيسَى الرَّفْعِ إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لَجَاعَةٍ مِنْ أُمَّةِ وَأُوتِي عِيسَى الرَّفْعِ إِلَى السَّمَاءِ ، قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لَجَاعَةٍ مِنْ أُمَّة نَبِيِّنَا عِيْنَ ، مِنْهُمْ : عامرٌ بنُ فَهَيْرة ، وَخُبَيْبٌ (٣) ، وَالْعَلاءُ بنُ الحضرمي » .

وَقَالَ ابْنُ الزَّمَلْكَانِي: « وَمِمَّا أُوتِيهُ عِيسَى الإِبراءُ مِنَ الْجُنُونِ ، وَقَدْ أَبْرَأَ نَبِيَنَا ﷺ مِنْ ذَٰلِكَ ، كَمَا تَقَدَّمَ (٥٠) .

وَأُوتِي عِيسَى: الله عُلَى الْمَاءِ ، وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامة ذُو المحتبة الصَّادِقة لِرَسُولِ الله ﷺ فَلِذَلِكَ يُشَبّه فِي عَصْرِهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَلَّامة ذُو المحتبة الصَّادِقة لِرَسُولِ الله ﷺ فَلِذَلِكَ يُشَبّه فِي عَصْرِهِ الشَّانُ الْإِمَامُ الْعَلَّامة فَو المحتبة الصَّارِيّ ، ن يوسف الله على الله عَلَى الله المُعَلِيقِ ، وَكَانَتُ وَفَاتُهُ بِبَعْدَاد ، فِي سَنَة الصَّرْصَرَى ، وَكَانَ ضَرِيرَ الْبَصَرِ ، بَصِيرَ البصيرة ، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ بِبَعْدَاد ، فِي سَنَة الصَّرْ وَرَحَى وَالله وَالله وَالمَالِقِ فَي الله المَعَالِقِ ، وَكَانَتُ وَفَاتُهُ وَالله فِي قصِيدَةٍ :

مِنْ حَرْفِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ (^) مِنْ دِيوَانِهِ: محمدُ المبعوثُ للناسِ رَحمةً لئن سَبّحت صُمُّ الجبالِ مُجِيبةً

يُشَيِّدُ (٩) مَا أَوْهَى الضَّلَالُ وَيُصُلِحُ لِدَاوُدَ أَوْلَانَ (١٠) الحديدُ المُصَفَّحُ (١١)

<sup>(</sup>۱) في ا د روى ، وما اثبت من ب .

<sup>(</sup>۲) ان د علی وجهه » ۰

 <sup>(</sup>٣) في بـ « حبيب ، وانظر دلائل النبوة لأبي نعيم ٣/ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) في جدد ابن الزنكاني ، تصحيف .

ابو نعيم ٣/٢٢، ٢٢٢ وشعائل الرسول لابن كثير ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) كلمة وبن منصور ، زيادة من ب .

<sup>(</sup>٧) انظر شمائل ابن كثير ٧٧٥.

<sup>(</sup>A) كلمة و المهملة ، ساقطة من (ب) ·

<sup>(</sup>۹) في جدد وسيدنا أوهى » .

<sup>(</sup>۱۰) فجرون،

<sup>(</sup>١١) في ب و المصلح ، وهو تحريف .

فَإِنَّ الصُّخُورَ(١) الصُّمَّ لأَنَتْ بِكَفِّهِ وَإِنْ كَانَ مُوسَى أَنْبِعِ الماء من العصي وإن كانت الريخ الرُّخَاءُ مُطِيعَةً فَإِنَّ الصَّبَ كَانَتْ لِنصْر نَبِيِّنَا وَإِن أُوتِي المُلُكَ الْعَلِيمَ وَسُخِّرَتُ فَإِنَّ مَفَاتِيحَ الْكُنُوزِ (٣) بِأَسْرِهَا وإن كـــانَ إبــراهيمُ أُعُــطِي خِـلَّةً فَهَاٰذًا (١) حبيبٌ بل خَلِيلُ مُكَلَّمُ وَخُصِّصَ بِالحَوضِ العظيم وَيِاللَّوا وَبِالْقُعَدِ الْأَعْلَى اللَّقَرَّبِ عَنْدَهُ (٦) وَيِسَالُسُوتُبُوةِ الْعَلْيَا الْأَسِيلَةِ دُونَهَا وَلهُ وَى إِلَى الْجُنَاتِ أُوَّل دَاخِل

وَإِنَّ الْحُصَى فِي كَفِّهِ لَيُسَبِّحُ فَمِنْ كَفُّهِ قد أصبحَ الماءُ يَطْفَحُ سُلَيْسَانَ لَا تَالُو تَرُوحُ وَتَسْرَحُ برُعْبِ على شَهْرِ بِهِ الخَصْمُ يَكْلُحُ (٢) له الجِنّ تُشْفِي مَا رِضيه وَتُلْدَحُ أَتَتُه فَرَدَّ الرَّاهِدُ المُتَرَجِّحُ وَمُوسَى بِتكليم على السُّطُور يُمْنَحُ وَخُصِّصَ بِالرُّوزْيَا وبِالْخُقِّ أَشْرَحُ وَيَشْفَعُ للعاصينَ والنَّارُ تَلْفَحُ (٥) عَـطَاءً بِسُشْرَاهُ أَقَـرُ وَأَفْرَحُ (^) مَسْرَاتِبُ أَرْبُسَابِ الْمُسَوَاهِبِ تَلْمَعُ لَهُ بَابُهَا قَبْلَ الْخَلَائِقِ يُفْتَحُ (٩) ٥٠٠)

> تم بحمد الله تبارك وتعالى الجزء العاشر من السيرة الشامية ، حسب التجزئة الموضوعة لنشر الكتاب

<sup>(</sup>۱) ف ب د صخور ، وكذا جد .

<sup>(</sup>٢) ف جـ « تكلع » .

<sup>(</sup>٣) في بد الأمور ، .

ف ب « فلهو الحبيب والخليل والكليم والمخصص » .. الخ .

عبارة « ويشفع للعاصين والنار تلفح » ساقطة من ب . (0)

<sup>(</sup>٦) ، في بر دناله ، .

ف ب د لعينيه ۽ . (Y)

ف ب « وأمرح » وفي جــ « أسرح » ، وكلاهما تحريف .

<sup>(</sup>٩) في به تفتح ، . وفي شمائل الرسول لابن كثير ٧٧ه \_ ٥٧٨ ، والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٢٩٩ ، ٢٠٠ جاء البيت التالي : بدل البيت الأخير .

<sup>(</sup>١٠) و وفي جنة الفردوس أول داخل له سائر الأبواب بالخار تفتح »

# الفهارس

المراجعالموضوعات

### من مراجع البحث والتحقيق

(1)

|                               | القران الكريم                                                | - 1        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| تصوير بيروت                   | إتحاف السادة المتقين للزبيدي                                 | <b>- Y</b> |
| الكليات الأزهرية              | الإتحافات السنية                                             | - ٣        |
| دار الكتب العلمية _ بيروت     | الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان تقديم كمال الحوت                | <b>- £</b> |
| مؤسسة الرسالة                 | الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان تحقيق شعيب الأرنؤوط           | _ 0        |
| بيروت                         | اخبار القضاة لابن وكيع                                       | - 7        |
|                               | اخلاق النبي ﷺ و ادابه لابي الشيح تحقيق احمد مرسى ط النهضة    | <b>- Y</b> |
|                               | بمصر ۱۹۷۲م                                                   |            |
| طبعة السلفية                  | الأدب المفرد للبخارى                                         | <b>-</b> ^ |
| دار الهلال ـ بيروت ١٩٨٥       | الأذكار للإمام النووي                                        | - 9        |
| مكتبة المشهد الحسيني بالقاهرة | اذكار اليوم والليلة لابن قيم الجوزية                         | -1.        |
|                               | الاذكياء لابن الجوزي                                         | - 11       |
| ط الأميرية ١٣٢٥ هـ            | إرشاد السارى لشرح البخارى للعقسلاني                          | - 17       |
| المكتب الإسلامي               | إرواء الغليل للألباني                                        | - 14       |
| بیروت ۱۶۱۰هـ / ۱۹۹۰م          | ازواج النبي ﷺ واولاده لأبي عبيدة معمر بن المثنى تحقيق يوسف   | - 11       |
|                               | بديوى                                                        |            |
| المكتبة الثقافية بيروت        | اسباب النزول لأبى الحسن الواحدى                              | - 10       |
| ١٤١٠ هـ/ ١٩٨٩ م               |                                                              |            |
| بیروت ۱۳۹۱ هـ                 | الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لابن قدامة المقدسي تحقيق |            |
|                               | على نويهض                                                    |            |
| ط المجلس الأعلى للشئون        | الاستذكار لابن عبد البر                                      | - 17       |
| الإسلامية بمصر                |                                                              |            |
| دار الشعب بمصر ۱۹۷۰ م         | اسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير                      | - 14       |
| القاهرة                       | الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبد البر تحقيق على البجاوى   | - 11       |
| مؤسسة الرسالة                 | الأسرار المرفوعة لعلى القارى                                 | - 4.       |
| دار الكتب العلمية             | الأسرار المرفوعة لعلى القارى تحقيق محمد السعيد زغلول         | - 71       |
| الطبعة الأولى                 | الاسماء والصفات للبيهقى                                      |            |
| دار الكتب العلمية بيروت       | الاسماء والصفات للبيهقى                                      |            |
| مصر                           | الاشربة لاحمد بن حنبل                                        |            |
| القاهرة ١٣٢٨ هـ               | الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني                  |            |
| دار الكتب العلمية بيروت       | الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني                  | _ ۲٦       |

| دار التراث العربي بالقاهرة   | الإعلام للإمام القرطبي تحقيق د/احمد حجازى السقا                   | _ **         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| ط دار الكتب العلمية _ بيروت  | إعلام النبوة للماوردى                                             | <b>-</b> YA  |
| القاهرة ١٣٧٤ هـ              | الإعلام للزركلي                                                   | - 79         |
| ط بیروت                      | امالى الشجرى                                                      | -4.          |
| ، القاهرة ١٣٥٦ هـ            | إنباء الرواة على انباء النحاة للقفطي تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم | - 41         |
| ، القاهرة ١٣٥٠ هـ            | الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة : مالك والشافعي أبو حنيفة لابز   | - 44         |
|                              | عبد البر                                                          |              |
| بيروت                        | انساب الاشراف للبلاذرى تحقيق إحسان عباس                           | - 44         |
| لیدن ۱۹۱۲                    | الأنساب للسمعاني                                                  | - 45         |
|                              | الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية للنبهاني                      | - 40         |
| الطبعة الاولى بمصر           | الأولياء لابن ابى الدنيا                                          | - 41         |
| المكتب الإسلامي              | الإيمان لابن ابى شيبة                                             | - 44         |
|                              |                                                                   |              |
|                              | (ب)                                                               |              |
|                              | البدء والتاريخ لمظهر بن طاهر المقدسي                              | - 44         |
| نشر کلمان هواز بغداد ۱۸۹۹ م  | بدائع المنن للساعاتي                                              |              |
| دار الأثوان                  |                                                                   | _ { •        |
| ط دار الفكر العربى بالقاهرة  | البادية والمهيد دبن فعي                                           |              |
| مكتبة المعارفة ١٤٠٤ هـ/      |                                                                   |              |
| ۱۹۸۳ م                       | البدر الحبير                                                      | - ٤١         |
| مخطوط                        | ***                                                               | _ £Y:        |
|                              | بذل المجهود في حل ابى داود للشيخ خليل احمد السهارنفورى            | - • •        |
| ۱۳۹۲ هـ/ ۱۹۷۲ م              | بغية الملتمس للضبى                                                | _ 57         |
|                              | بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي تحقيق محمد          |              |
| القاهرة ١٩٦٤                 | بي الفضل إبراهيم                                                  |              |
|                              |                                                                   |              |
|                              | (ت)                                                               |              |
|                              |                                                                   |              |
| ط دار إحياء التراث العربي    | التاج الجامع للأصول في احاديث الرسول للشيخ منصور ناصف             | - 10         |
| القاهرة ١٣٦٨ هـ/ ١٩٧٧م       | تاریخ الإسلام للذهبی تحقیق د / بشار عواد معروف                    | r3 =         |
| ط مكتبة القدسي بالقاهرة ١٩٢٧ | تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الإعلام للذهبي ت / حسام الدين       | _ <b>£</b> Y |
| بيروت ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م       | تاريخ اسماء الثقات لابن شاهين تحقيق د / عبد المعطى قلعجى          | - 44         |
| ط مطبقعة بريل مدينة لدين     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             | - ٤٩         |
| 1948                         |                                                                   |              |
| القاهرة ١٩٣١م                | تاريخ بغداد للخطيب البغدادى                                       | -0.          |
| تصوير بيروت                  | تاريخ بغداد للخطيب البغدادى                                       | -01          |
|                              |                                                                   |              |

| ط عيسى الحلبى بمصر             | تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضرى                     | _ 07        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| بیروت ۱٤٠٥ هـ/ ۱۹۸۶ م          | تاريخ الثقات للعجلي تحقيق د / عبد المعطى قلعجي          | _ 04        |
| عالم الكتب                     | تاريخ جرجان للسهمى                                      | - 01        |
| ط مطبعة السعادة بالقاهرة       | تاريخ الخلفاء للسيوطى تحقيق الشيخ محمد محيى الدين       | _ 00        |
| ١٩٥٩ م                         | عبد الحميد                                              |             |
| مكة المكرمة ١٩٧٩م              | التاريخ لابن معين تحقيق احمد محمد نورسيف                | _ 07        |
| الرياض ١٩٨٢م                   | التاريخ لخليفة خياط تحقيق اكرم ضياء العمرى              | _ 07        |
| ط دار الوعى حلب سورية          | التاريخ الصغير للبخارى تحقيق محمود زايد                 | - 01        |
| ۱۳۹۷ هـ/ ۱۹۷۷م دار التراث      |                                                         |             |
| بالقاهرة                       |                                                         |             |
| دار القرآن                     | التاريخ الصغير للنجار                                   | _ 09        |
| طبعة دار التراث                | التاريخ الصغير للنجان                                   | - 7.        |
| دائرة المعارف العثمانية بالهند | التاريخ الكبير للبخارى تحقيق عبد الرحمن المعلمى اليمانى |             |
| - 184.                         |                                                         |             |
| تصوير بيروت                    | التاريخ الكبير للبخارى                                  | - 77        |
| طبعة دار الكتب العلمية بيروت   | التاريخ الكبير للبخارى                                  |             |
| دار المعارف بالقاهرة           | · · · · ·                                               | - 78        |
|                                | إيراهيم                                                 |             |
| دمشنق ۱۳۷۸ هـ / ۱۹۷۷م          | تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر تحقيق د / شكرى فيصل وأخرين  | _ 7ó        |
| المعارف ـ بغداد                | تاريخ واسط                                              | - 77        |
|                                | تاريخ اليعقوبي                                          | <b>- 77</b> |
| القاهرة ١٩٦٤                   | 4                                                       | ۸۲ ـ        |
|                                | البجاوى                                                 |             |
| الطبعة الأولى                  | تبيين العجب لابن حجر                                    |             |
| القدسى                         | تجريد التمهيد لابن عبد البر                             |             |
| ط السلفية بالمدينة المنورة     | تحفة الاحوذى لشرح جامع الترمذى للمباركفورى              | <b>- ٧١</b> |
| ٣٨٦١ هـ / ١٩٦٣ م               |                                                         |             |
| القاهرة ١٩٥٧ / ١٩٥٨م           | التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوى         | _ ٧٢        |
| ط الريان بمصر / دار الكتب      | مالتذكرة في احوال الموتى وامور الأخرة للقرطبي           |             |
| العلمية بيروت                  |                                                         |             |
| حيدر أباد الدكن بالهند         | تذكرة الحفاظ للذهبي تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني    | - Y£.       |
| - 17VV                         | •                                                       |             |
| تصوير بيروت                    | تذكرة الموضوعات للفتنى                                  | _ Yo        |
| السلفية                        | تذكرة الموضوعات للقيسراني                               |             |
| مخطوط بدار الكتب المصرية       | تذهيب تهذيب الكمال للذهبى                               |             |
| ۲۲ ، ۸۸ مصطلح                  | -                                                       |             |

٧٨ - الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ط دار الحديث ٧٩ - الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ط الحلبي بمصر تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني - 4. رسالة دكتوراه ٨١ ـ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط الشعب \_ ^ Y تفسير الطبري دار الفكر تفسير غريب الحديث للحافظ احمد بن على بن حجر العسقلاني ط المعرفة بيروت \_ ^~ ٨٤ ـ تفسير القرطبي دار الكتب المصرية تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني تحقيق الشيخ/ عبد الوهاب القاهرة ١٣٨٠ هـ عبد اللطيف ٨٦ ـ تلبيس إبليس لابن الجوزي ٨٧ - تلخيص الحبير لابن حجر ط الفنية المتحدة التمهيد لمافي الموطأ من المعانى والاسانيد لابن عبد البرت / مصطفى ط القاهرة (مؤسسة قرطبة) \_ ^^ العازي وأخر ٨٩ - التمهيد لابن عبد البر طد المغرب • ٩ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق ط مكتبة القاهرة ت / عبد الوهاب عبد اللطيف تنوير الحوالك: شرح موطأ مالك للسيوطي - 11 طد عيسى البابي الحلبي بمصر - 44 تهذيب الاسماء للنووي طد منير الدمشقى بمصر تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني - 94 حيدر أباد الدكن بالهند ١٣٢٥ هـ ٩٤ - تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر تهذيب الشيخ عبد القادرم بدران طدار المسيرة بيروت ١٣٩٩ هـ/ A 1474 ٩٥ - تهذيب الكمال للمزى ط دار المامون للتراث بيروت ٩٦ - التوسل للالباني المكتب الإسلامي (°) ٩٧ - الثقات لابن حبان تحقيق محمد عبد المعين خان حيدر أباد الدكن سالهند ١٩٧٣ هـ ١٧٩٣ م (**~**)

۹۹ - جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر طبرى الطبرى طدار الويان للتراث طادران الريان للتراث المعامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبرى

٩٨ - جامع الأصول في احاديث الرسول ﷺ لابن الأثير تحقيق عبد القادر ١٣٩٠ هـ

الأرناؤوط

ط دار التحرير بالقاهرة ١٠١ - الحامع الصحيح للامام مسلم - 17XY ط دار الشعب ١٠٢ ـ الجامع الصحيح للإمام البخاري ١٠٣ - الجامع الصغير للسيوطي مصطفى البابي الحلبي بمصر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ١٠٤ - الجامع الكبير للسيوطي ١٠٥ - الحامم الكسر المخطوط الحزء الثاني الهيئة المصرية ١٠٦ ـ جامع فهارس الثقات لابن البستى تصنيف حسين زاهران مؤسسة الكتب الثقافية ببروت - 17·A الطبعة الأولى ۱۰۷ ـ جامع مسانید ایی حنیفة طبعة القاهرة ١٠٨ ـ جذوة المقتيس للحميدي الهند ١٣٧١ هـ ١٠٩ - الجرح والتعديل للرازي ١١٠ \_ جمهرة انساب العرب لابن حزم تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون القاهرة ١٩٦٢ م

### (->)

١١١ - حاشية السندى على البخاري ط الحلبي بمصر ١١٧ - حاشية المابغي على شرح الهيتمي على الأربعين النووية ط الحلبي بمصر ط السعادة ١١٣ - الحادي للفتاوي للسيوطي ١١٤ - ا لحبائك في اخبار الملائك للسيوطي تحقيق محمد السعيد زغلول دار الكتب العلمية بيروت -4 12.0 ١١٥ - حسن الظن لابن ابي الدنيا الطبعة الأولى ١١٦ - حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة للسيوطي تحقيق محمد ابو ط الحلبي بمصر ١٣٩٧ هـ الغضل إبراهيم القاهرة ١٩٣٨/ دار الكتب ١١٧ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لابي نعيم العلمية ببروت ١١٨ - حلية الأولياء وطبقات الاصفياء لابي نعيم ط الخانحي

### (خ)

۱۱۹ ـ خزانة الأدب ۱۲۰ ـ الخصائص الكبرى للسيوطى دار الكتب العلمية بيروت ۱۲۱ ـ الخطط للمقريزى طـ بولاق ۱۲۷۰ بمصر ۱۲۲ ـ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي تحقيق استاذنا محمود طـ مكتبة القاهرة عبد الوهاب فايد

## (2)

| د / حسين الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ /   | ١٢٣ - در الصحابة في مناقب القرابة والصحابة للشوكاني تحقيق |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ١٩٨٤ م دار الفكر دمشق              | العمرى                                                    |
| د/شوقى ط المجلس الأعلى للشدون      | ١٢٤ - الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد ربه تحقيق   |
| الإسلامية بمصى                     | ضيف                                                       |
| ط البابي الحلبي بمصر               | ١٢٥ ـ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي         |
| دار الفكر بيروت                    | ١٢٦ - الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي         |
| دار الفكر بيروت                    | ٢٧١ - الدر المنثور في التفسير الماثور للسيوطي             |
| المعقود تحقيق الشيخ محمد ط القاهرة | ١٢٨ ـ الدار المنضود في الصلاة والسلام على صلحب اللواء     |
|                                    | حسنين مخلوف                                               |
| ط عالم الكتب                       | ١٢٩ ـ دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني                    |
| الطبعة الأولى                      | ١٣٠ ـ دلائل النبوة للبيهقي                                |
| دار الكتب العلمية                  | ١٣١ - دلائل النبوة للبيهقي                                |
| دار الريان للتراث بالقاهرة         | ١٣٢ - دلائل النبوة للبيهقي تحقيق د / عبد المعطى قلعجي     |
| الطبعة إلاولى بالقاهرة             | ١٣٣ - الديباج المذهب لابن فرحون                           |
| ط دار السعادة ١٣٣١ هـ              | ۱۳۶ ـ دیوان حسان بن ثابت شرح محمد العنانی                 |
|                                    |                                                           |
| •                                  | (3)                                                       |
|                                    |                                                           |

١٣٥ - ذيل تذكرة الحفاظ

(c)

الرسالة القشيرية للإمام القشيرى رحمه الله دار الكتاب العربى ـ بيروت دار الكتاب العربى ـ بيروت دار الفكر دمشق ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٤ م ١٩٦٤ ـ الروض الأنف للسهيلي تعليق طه سعد دار المعرفة ـ لبنان ١٣٨ ـ الروض الأنف للسهيلي تعليق طه سعد دار المعرفة ـ لبنان ١٣٨ ـ روضة العقلاء لابن حبان تحقيق الشيخ محمد محيى الدين طعيسي البابي الحلبي بمصر طعيسي البابي الحلبي بمصر

(i)

١٤٧ - الزهد لابن أبي عاصم الشيباني تحقيق د / عبد العلى عبد الحميد الدار السلفيسة بومباي ۱٤٠٣ هـ / ۱۹۸۳ م ١٤٣ - الزهد للإمام أحمد بن حنبل دار الكتب العلمية ببروت -A 18.4 ١٤٤ ـ الزهد للإمام عبد الله بن المبارك تصوير بيروت .

(س)

ط الحلبي ١٣٧٩ م ١٤٥ ـ سبل السلام ط المجلس الأعلى للشبدون ١٤٦ ـ سبل الهدى والرشاد للصالحي الإسلامية بمصر المكتب الإسلامي ١٤٧ ـ السلسلة الصحيحة للألباني ١٤٨ ـ السلسلة الضعيفة للألباني المكتب الإسلامي ١٤٩ ـ السمط الثمين ١٥٠ ـ السنة لابن أبي عاصبم المكتب الإسلامي ط الحلبي بمصر ١٥١ .. بيبنن ليي داود ١٥٢ - السنن الكبرى للبيهقى تصوير بيروت ١٥٢ - سنن ابن ماجة تحقيق الشيخ محمد فؤاد عيد الباقي ط عيسى الحلبي بمصر المتبئى بمصر/ عالم الكتب ١٥٤ - سنن الدار قطئي دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٥٥ ـ سنن الدارمي دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٥٦ ـ سنن سعيد بن منصور المكتب الإسلامي ۱۵۷ ـ سنن سعيد بن منصور ١٥٨ - سننن النسائي (المجتبي) تصوير دار الكتب دار الفكر ١٥٩ \_ سنن النسائي ١٦٠ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي تحقيق إشراف شعيب الأرناؤوط بيروت ١٩٨١هـ/ ١٩٨١م ١٦١ - السبرة الجلبية . ١٦٧ - السيرة النبوية لابن هشام.

# ( m)

١٦٣ ـ شذرات الذهب في اخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي نشرة القدسي بالقاهرة ١٣٥٠ هـ ط دار حسان بمصر ١٦٤ ـ شرح البخاري للشبيخ زروق المكتب الإسلامي ١٦٥ - شرح السنة للبغوي ١٦٦ - شرح الفية العراقي المسماة (التبصرة والتذكرة) للحافظ العراقي فاس ١٣٥٥ هـ دار المعرفة \_ لبنان ١٦٧ - شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني

١٦٨ - شرح الشفا للعلامة على القارىء · طـ دار سعادت ۱۳۱٦ هـ ١٦٩ - شرح معاني الأثار تصوير بيروت ١٧٠ - شرح اصحاب الحديث للخطيب البغدادي بيروت ١٧١ ـ الشريعة للآجري السنة المحمدية ١٧٢ - شعب الإيمان للبيهقي ط الهند ١٧٣ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض ط الحلبي ١٣٦٩ / القارابي ١٧٤ - الشكر لابن ابي الدنيا الطبعة الأولى ١٧٥ - الشمائل للترمذي هامش المواهب/ حلبي ١٧٦ - شمائل الرسول لابن كثير تحقيق د / مصطفى عبد الواحد عيسى البابي بمصر ١٣٨٦ هـ (m) ١٧٧ - صحيح ابن خزيمة المكتب الإسلامي ۱۷۸ - صحیح البخاری دار الفكر/ طـ دار الشعب - 14VA ۱۷۹ - صحیح مسلم عيسى الحلبي/ دار حسان بمصر/ التحرير ١٨٠ - الصلة لابن بشكوال طبعة القاهرة (ض) ١٨١ - الضعفاء الكبير للعقيل تحقيق د / عبد المعطى قلعجي المكتبة العلمية بيروت ١٤٠٤ هـ ١٨٧ - الضوء اللامع للسخاوي (由) ١٨٣ - طبقات الاولياء لابن الملقن تحقيق نور الدين شريبة القاهرة ١٩٧٣ ١٨٤ - طبقات الحفاظ للسيوطي تحقيق على محمد عمر ط وهيه ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ ١٨٥ - طبقات الصوفية لابي عبد الرحمن السلمي تحقيق نور الدين شريبة الحانجي بالقاهرة ١٣٨٩ هـ/ 1979 ١٨٦ - الطبقات لخليفة خياط تحقيق سهيل زكار دمشق ۱۹۲۲م ١٨٧ ـ طبقات الشاقفية لابن قاضى شهبة ١٨٨ - طبقات الشافعية لابن هداية اشتحقيق عادل نويهض بيروت ١٩٧٩ م ١٨٩ - طبقات الشافعية الكبرى السبكي تحقيق د / محمود الطناحي ط عيسي الحلبي ١٣٨٣ هـ

وعبد الفتاح الحلو

ط دار الرائد العربي ١٩٧٠ م ١٩٠ ـ طبقات الفقهاء للشيرازي تحقيق د / إحسان عباس ١٩١ \_ طبقات فقهاء الشافعية للعبادي دار صادر بیروت ۱۹۲ ـ الطبقات الكبرى لابن سعد طدار التحرير بمصر ١٣٨٨ هـ ١٩٣ ـ الطبقات الكبرى لابن سعد ط مصطفى الحلبي ١٩٥٤ م ١٩٤ ـ الطبقات الكبرى للشعراني ط مكتبة هبة ١٣٩٢ هـ/ ١٩٥ ـ طبقات المفسرين للداودي تحقيق على محمد عمر 2 14YY (2) ١٩٦٠ - العبر في خبر من غبر للذهبي تحقيق د / صلاح الدين المنجد ، فؤاد الكويت ١٩٦٠ م السلقية . ١٩٧ ـ العزلة لأبي خطاب البستي مكتبة القرآن بمصر ١٩٩٠ ١٩٨ ـ العظمة لابي الشيخ تحقيق مصطفى عاشور ومجدى إبراهيم تصوير دار الكتب العلمية ١٩٩ ـ عقد الدرر السلفية ٢٠٠ ـ علل الحديث لابن ابي حاتم الرازي الهند ٢٠١ ـ العلل المتناهية لابن الجوزي ٢٠٢ - عمل اليوم والليلة لابي بكر بن السنى تعليق عبد الله حجاج التراث الإسلامي بالقاهرة الهند ٢٠٣ ـ عمل اليوم والليلة لأبي بكر بن السني ط مكتبة القرآن ٣٠٤ - عمل اليوم والليلة للسيوطي (È) ط دار الفكر ١٤٠١ هـ ٢٠٥ \_ غاية المامول على التاج (**ف**) ٢٠٦ - الفائق في غريب الحديث للزمخشرى تحقيق البجاوى وابو الفضل ط عيسى الحبى بمصر ١٩٤٥ م السلفية ١٣٩٠ هـ/ دار الفكر ۲۰۷ \_ فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلاني ٢٠٨ - الفتح الكبير في ضم الزيلاة إلى الجامع الصغير وهما للسيوطي ترتيب مصطفى الحلبي بمصر الشيخ النبهاني ط دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٩ ـ الفتوح للعلامة ابي محمد بن أعثم الكوفي 18.7 LA ط مكتبة النهضة المصرية

بالقاهرة

٢١٠ ـ فتوح البلدان للبلاذري تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد

٢١١ - فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب للديلمي التراث بالقاهرة تحقيق فواز الزمرلي وآخر

٢١٢ ـ فضائل الصحابة للنسائي

٢١٣ ـ فهارس الثقات لأبي حاتم البستي ط الكتب الثقافية ١٤٠٨ هـ

٢١٤ ـ الفهرست لابن النديم تحقيق رضا تجدد

١١٥ ـ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني تحقيق ط السنة المحمدية ١٣٨٠ هـ عبد الرحمن اليماني

٢١٦ ـ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى تحقيق محمد محيى الدين القاهرة ١٩٥١ عدد الحميد

٢١٧ ـ الفقيه والمتفقة للخطيب البغدادي بروت

٢١٨ - فيض القدير شرح الجامع الصغير للشيخ عبد الرؤوف المناوى ط دار المعرفة بيروت

(ق)

٢١٩ ـ القاموس المحيط

٢٢٠ ـ قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ٢٢٠

۲۲۱ ـ القول المسدد لابن حجر مصر

(4)

٢٢٧ ـ الكاشف للذهبي تحقيق مصطفى جواد ١٩٧٧ ـ ١٩٧٧ م

٣٢٧ ـ كشف الأستار عند زوائد البزار للحافظ الهيثمي تحقيق حبيب الرحمن مؤسسة الرسالة ١٤٠٤ هـ الاعظمي

٢٧٤ ـ كشف الخفا ومزيل الالباس للعجلوني تحقيق احمد القلاش دار التراث بالقاهرة

٢٧٥ ـ الكاف الشاف في تخريج احاديث الكشاف لابن حجر

٢٢٦ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير

٢٢٧ ـ الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى تحقيق د / عبد المعطى قلعجى دار الفكر بيروت ١٩٨٤

٢٢٨ ـ الكلم الطيب لابن تيمية

٢٢٩ ـ كنز العمال للمتقى الهندى

٢٣٠ ـ الكنى والأسماء لمسلم تقديم مطاع الطرابيشي ١٩٨٤

٢٣١ ـ الكنى والأسماء للدولابي العلمية

(J)

حيدر أباد الدكن بالهند ٢٣٣ ـ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني - 1779 دار الفكر ـ بيروت ٢٣٤ ـ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني دار الكتاب العربي بمصر ٢٣٥ - اللاليء المصنوعة للسيوطي (9) ٣٣٦ ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء المتروكين لابن حبان تحقيق محمود حلب ١٣٩٦ هـ القدسي/ القاهرة/ بيروت ٢٣٧ - مجمع الزوائد ومنبع القوائد للهيثمي ٢٣٨ ـ المحدث الفاصل بين الراوى والداعي للرامهرمزى تحقيق الدكتور دار الفكر العربي ١٣٩١ هـ محمد عجاج الخطيب ٢٣٩ ـ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٢٤٠ ـ مختصر سنن ابي داود للحافظ عبد العظيم بن عبد القوى المنذري انصار السنة المحمدية بالقاهرة -A 177V تحقيق احمد شاكر مطبعة مصر ١٩٥٠ م ٧٤١ ـ المختصر في الشمائل المحمدية للترمذي لمحمود سامي بك ٢٤٢ ـ مرأة الجنان لليافعي طـ محمد على صبيح بمصر ٢٤٣ ـ المراسيل لأبى داود سليمان السجستاني طـ الحلبي بمصر ١٣٧٤ هـ ٢٤٤ ـ مراصد الإطلاع على اسماء الأمكنة والبقاع للبغدادي دار الكتاب العربى بيروت ٧٤٥ ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي دار الكتاب العربي بيروت ٢٤٦ ـ المستدرك على الصحيحين للحاكم المستنية / دار صادر / دار ۲٤٧ \_ مسند الامام احمد الاعتصام/ الكتب العلمية دار الكتب العلمية ١٤٠٩ هـ/ ٢٤٨ ـ مسند ابي بكر الحميدي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ۸۸۹۱ م المكتب الإسلامي ٧٤٩ ـ مسند ابي بكر الصديق للمروزي ۲۵۰ ـ مسند ابی حنیفة الطبعة الأولى ۲۰۱ ـ مسند ابی داود الطیالسی ط حيدر أباد بالهند ١٣٢١ هـ مكتبة الثقافة الدبنية بالقاهرة ٢٥٢ ـ مسند الإمام الربيع بن حبيب الأزدى ٢٥٣ ـ مسند الإمام الشافعي دار الكتب العلمية بيروت -4 18 .. ٢٥٤ - المسند لأبي عوانة ببروت دار المامون للتراث دمشق/ ٢٥٥ ـ مسند ابي يعلى تحقيق حسين سليم اسد بيروت ١٤٠٤ هـ بيروت / الرسالة ١٣٠٧ هـ/ ٢٥٦ - مسند الشهاب تحقيق حمدى عبد المجيد السلفي

1447

| دار النفائس                            | ۲۵۷ ـ مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| مكتبة المعارف/ السرياض                 | ٢٥٨ _ مسند عبد الله بن المبارك تحقيق صبحى السامرائي                 |
| ٧٠٤٠ هـ                                |                                                                     |
| ر ط مكتبة الفلاح بالكويت               | ٢٥٩ ـ المسند للإمام على بن الجعد تحقيق د / عبد المهدى عبد القاد     |
| ٥٠١١ هـ/ ١٤٠٥ م                        |                                                                     |
| وق دار الوفا بالمنصورة ١٤١١ هـ         | ٢٦٠ _ مشاهير علماء الأمصار واعلام فقهاء الأمطار لابن حبان تحقيق مرز |
|                                        | على                                                                 |
| المكتب الإسلامي                        | ٢٦١ - مشكاة المصابيح للتبريزي                                       |
| مجلس دار النظام/ الهند                 | ۲٦٢ ـ مشكل الأثار للطحاوى                                           |
| ط مطبعة حسان بالقاهرة                  | ٢٦٣ ـ مصباح الزجاجة للحافظ احمد بن أبي بكر البوصيري                 |
| دار الفكر بيروت                        | ۲٦٤ ـ مصنف ابن ابي شيبة                                             |
| المكتب الإسلامي                        | ٢٦٥ ـ مصنف عبد الرزاق                                               |
|                                        | ٢٦٦ ـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر تحقيق حب    |
| ,                                      | الرحمن الأعظمي                                                      |
|                                        | ٢٦٧ ـ المطمح للفتح بن خاقان                                         |
| المعمارف بالمرياض/ التمراث             | ٢٦٨ - المعجم الأوسط للطبراني تحقيق د / محمود الطحان                 |
| الإسلامي                               |                                                                     |
| المكتبة السلفية بالمدينة المنورة       | ٢٦٩ - المعجم الصغير للطبراني تحقيق عبد الرحمن عثمان                 |
| - 18AA                                 |                                                                     |
| ط الدار العربية بالعراق / ابن          | ٧٧٠ - المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدى عبد المجيد السلفي           |
| تيمية بالقاهرة                         |                                                                     |
| مصر                                    | ٧٧١ - المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية                             |
| المدينة المنورة ١٤٠٥هـ/                | ٧٧٢ ـ معرفة الثقات للعجلي                                           |
| ١٩٨٥ م                                 | ** 44 4554 . ** 44 % 72 -44 WVW                                     |
| مخطوطة بمكتبة المصطفى صلى              | ٧٧٣ ـ المعرفة في السنن والآثار للبيهقي                              |
| الله عليه وسلم بالقاهرة                | ٢٧٤ ـ المعرفة والتاريخ للفسوى تحقيق اكرم ضياء العمرى                |
| بيروت ١٩٨١                             | ۷۷۰ ـ المغازى للواقدى تحقيق د /مارسون جونس                          |
| عالم الكتب                             | ۲۷۲ - المغرب لابن سعید                                              |
| ط دار المعارف                          | ٧٧٧ ـ المغنى عن حمل الأسفار للعراقي                                 |
| ط عيسى البابى الحلبى بمصر<br>ط السلفية | ۲۷۸ ـ مكارم الأخلاق للخرائطي                                        |
| ك المصلي<br>المطبوعات الإسلامية        | 749 - المنار المنيف لابن القيم                                      |
| استوست الإسدات                         | ۲۸۰ - المنتخب من أزواج النبي للزبير بن بكار                         |
| ط الكتب العلمية                        | ۲۸۱ – المنتخب من كنز العمال                                         |
|                                        | Mal II wast Java YAY                                                |

ط المنيرية

٢٨٢ - منحة المعبود للساعاتي

| نی دار الفکر ۱٤٠٦ هـ       | ٣٨٣ - المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها للأصبها |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                            | تحقيق محمد مطيع                                                     |
| الطبعة الأولى              | ٢٨٤ ـ المنتقى لابن الجارود                                          |
| دار التراث بالقاهرة ۱۹۷۰ م | ٧٨٥ ـ مناقب الشافعي للبيهقي تحقيق المرحوم الشيخ سيد صقر             |
| ط السلفية                  | ٢٨٦ - موارد الظمان للهيثمي                                          |
| ط بيروت                    | ٧٨٧ - موضح اوهام الجمع والتفريق للبغدادى                            |
| الطبعة الأولى              | ۲۸۸ ـ الموضوعات لابن الجوزى                                         |
| دار الفكر بيروت            | 7٨٩ ـ موطأ الإمام مالك                                              |
| عيسى البابى الحلبى بمصر    | ٢٩٠ ـ ميزان الاعتدال للذهبي تحقيق على البجاوي                       |
| ۱۹۶۳ م                     |                                                                     |

(i)

۲۹۱ - نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحقق منها وما يتحقق لمحمد الندوى/ ط دار السلام بمصر ولى الله

۲۹۲ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى القاهرة ١٩٥٣ م ۲۹۳ ـ نسب قریش لابی عبد الله مصعب بن عبد الله الزبیدى القاهرة ١٩٥٣ م

٢٩٤ ـ نصب الراية للزيلعي ` المحتبة الإسلامية

٢٩٥ - نهاية الأرب

٢٩٦ - نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم تحقيق إسماعيل الأنصاري المكتبة القيمة بالقاهرة

٢٩٧ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات ط المكتبة العلمية بيروت المعروف بابن الأثير الجزري.

۲۹۸ ـ نيل الابتهاج

494 - نيل الأوطار للشوكاني بمصر 1391 هـ ط الحلبي بمصر 1391 هـ

**(e)** 

٣٠٠ ـ الوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطى منشورات دار مكتبة الحياة بيروت

٣٠١ - الوفا باحوال المصطفى لابن الجبوزى تحقيق د / مصطفى دار الكتب الحديثة بالقاهرة عبد الواحد

٣٠٢ - وفاء الوفا باخبار دار المصطفى للسمهودى دار إحياء التراث / بيوت

#### المر السمالية

# الجزء العاشرِ من سبل الهدى والرشاد للإمام الصالحى

| الصفحة                                 | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                      | تقديم اللجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Υ                                      | مقدمة المحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | جماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | أبواب سيرته . ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | في المياه وعنوبة ما كان منها صالحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11                                     | • الباب الأول: ف نبع الماء الطهور من بين أصابعه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | • الباب الثانى: ف تكثيره ﷺ ماء الميضاة والقدح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17                                     | • الباب الثالث: ف تكثيره ﷺ ماء عين تبوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Υ.                                     | • الباب الرابع: ف تكثيره على ماء بنربقباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| To                                     | 💆 الباب الحامس: ﴿ تَكْثَيْرِهُ ﷺ مَاءُ بِنُرِ بِالْيِمِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>~</b>                               | <ul> <li>الباب السادس: ن تكثيره رهاه قطيعة برهاط اليمن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٨                                     | ● الباب السابع: ف تكثيره ﷺ ماء بئر انس بن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٩                                     | ● الباب الثامن: ن تكثيره ﷺ ماء بئر الحديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>{ •</b>                             | ■ الباب التاسع : : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | ف تكثيره ﷺ بئر غرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>{\}</b>                             | الباب العاشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | ف تكثيره ـ ﷺ ـ ماء المزادتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . \$0                                  | <ul> <li>الباب الحادى عشر:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | <ul> <li>و كوب العالم عشر:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>£</b> 7                             | ف نبع الماء له من الأرض _ 選.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £9                                     | (جماع أبواب سيرته . ﷺ _ في الأطعمة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| o)                                     | <ul> <li>الباب الأول :</li> <li>ف تكوي الله ف الله إلى الله ف اله ف الله ف ا</li></ul> |
|                                        | ق تحديره اللبن ف القدح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • 7 •                                  | ● الباب الثانى: ف تكثيره 上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | ى تىنى - ھور - بىلى الشاھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

الصفحة الموضوع

| ***************************************  | و الباب الثالث :                                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | ن معجزاته على الله عكة أم سليم، وأم أوس البهزية، وأم شريك الدوسية،                                  |
|                                          | ونحى أم حمزة الأسلمي وأم مالك البهزية ـ رضي الله تعالى ـ عنهم .                                     |
| 71                                       | • الباب الرابع:                                                                                     |
| 74                                       | ن تكثيره ـ ﷺ ـ الشعير                                                                               |
|                                          | الباب الخامس :                                                                                      |
| V4                                       | ن تكثيره _ ﷺ _ التمر                                                                                |
| ¥ <b>4</b>                               | الباب السادس:                                                                                       |
| Va                                       | ن تكثيره ـ ﷺ ـ البيض                                                                                |
|                                          | ى تحتيه ـ ﷺ ـ البيص<br>● الباب السابع :                                                             |
| ٧٨                                       | ن تكثيره ـ ﷺ _ اللحم                                                                                |
| V F - ********************************** | ٠ الباب النامن :                                                                                    |
| ۸۱                                       | ف تكثيره على الله الله عنه عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                       |
|                                          | و الباب التاسع :                                                                                    |
| A\$                                      | ن تكثيره _ ﷺ _ طعام جابر بن عبد الله _ رضى الله تعالى عنهما                                         |
|                                          | • الباب العاشر:                                                                                     |
| ۸٦                                       | ن تكثيره على عنها م سليم و رضى الله تعالى عنها                                                      |
|                                          | • الباب الحادي عشر:                                                                                 |
| <b>AV</b> ,                              | ف تكثيره ـ ﷺ ـ طعام ابى ايوب ـ رضى الله تعالى عنه  • الباب الثاني عشر:                              |
|                                          | <ul> <li>الباب الداني عسر:</li> <li>ن تكثيره _ﷺ _ طعام ابنته فاطمة _ رضى الله تعالى عنها</li> </ul> |
| <b>A4</b>                                | ى تكيرة _ وهم _ علام ابنه واطعه _ رفق الله عدى سبب<br>● الباب الثالث عشر:                           |
|                                          | ف تكثيره 上                                                                                          |
| 47                                       |                                                                                                     |
|                                          | و الباب الرابع عشر:                                                                                 |
| 1.4                                      | ن تكثيره ـ 幾 ـ أطعمة مختلفة                                                                         |
|                                          | • الباب الخامس عشر:                                                                                 |
| 1.8                                      | ن قصة الذراع                                                                                        |
| -                                        | ♦ الباب السادس عشر:                                                                                 |
| 1.7                                      | ف تكثيره ـ ﷺ ـ سواد البطن .                                                                         |
| • •                                      | • الباب السابع عشر:                                                                                 |
| 1.4                                      | ف الطعام الذي أتاه ـ ﷺ ـ من السماء                                                                  |
| • •                                      | • الباب الثامان عشر:                                                                                |
|                                          | ف تسبيح الطعام والشراب بين يديه 🚄 ٠                                                                 |

الموضوع الصيفحة ( جماع أبواب سيرته ﷺ في الأشجار ) • البك الأول: ..... ف حنين الجذع شوقا إليه \_ ﷺ. ف انقياد الشجر له \_ﷺ. و البياب الثياليث: 174 ف نزول العذق من الشجرة ومضى شجرة أخرى إليه وشهادتهما له بالرسالة . 🏂 . ف إعلام الشجرة بمجىء الجن إليه ، وسلام شجرة اخرى عليه .. زاده الله شرفا وفضلا لديه ف الآية في النخل الذي غرسه لسلمان لما كاتبه سيده ( جماع أبواب معجزاته . ﷺ \_ في الجمادات ) • الباب الأول : ن تسبيح الحصى ن كفه عد ﷺ. الباب الثاني: ...... ف تكثيره - ﷺ - الذهب الذي دفعه لسلمان ف تأمين اسكفة الباب، وحوائط البيت على دعائه ـ ﷺ. • الباب الرابع: ...... ف تحريك الجبل فرحا به عِ 🍇 . • البك الخامس : ..... ف تنكيس الأصنام حين أشار إليها ـ 🌉 . ف تحرك المنبر حين أمعن في وعظه الناس عليه زاده الله شرفا وفضلا لديه الباب السابع : ...... ف إلانة الصخرة التي عجز الناس عنها \_ ﷺ . ف سلام الأحجار عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه جماع أبواب معجزاته ﷺ في الحيوانات • الباب الأول: ...... ف انقياد الإبل له ـ ﷺ. 

ف سجود الإبل له وشكواها إليه ع

| الصفحة                         | لموضوع                                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 178                            | ه الباب الثالث :                                                    |
|                                | • •                                                                 |
| 177                            | ن بركته ﷺ في جمل جابر ، وناقة الحكم بن أيوب ورجل آخر                |
|                                | الباب الرابع:                                                       |
| A == A                         | ل بركته ﷺ في ظهر المسلمين في غزوة تبوك                              |
| 177                            | الباب الخامس :                                                      |
|                                | ن سجود الغنم له ۔۔ ﷺ ۔۔ ذکرنا ذلك                                   |
| 177                            | و الباب السادس :                                                    |
|                                | ن شهادة الذئب له ـ 攤 ـ بالرسالة                                     |
| <b>177</b>                     | و الباب السابع :                                                    |
|                                | 41                                                                  |
| 178                            | و عليه البخل الداجل به - هجر .<br>• الباب الثامن :                  |
|                                | ة، خدمة الأسد لسفينة مولاه ع 🎉 .                                    |
| 140                            | و الباب التاسع :                                                    |
|                                | ### ## 11 .1 d m 1 a \$24-a44 m 4 m 4 a                             |
| 1YA                            | ق استجارة الغزاله به ، وشهادتها له بالرساله ـ ﷺ .  O الباب العاشر : |
|                                | ف شهادة الضب له بالرسالة _ ﷺ .                                      |
| ١٨٠                            | ف شهادة الضب له بالرسالة ـ ﷺ .<br>● البلب الحادي عشر :              |
|                                | 2000 4.11 7 11 C & X                                                |
| 1.41                           | و سحوى الحمرة إليه ـ وهر .<br>• الباب الثاني عشر :                  |
|                                | ق مجيء الشاة ف البرية إليه ـ ﷺ ·                                    |
| ١٨٣                            | ى مجىء الشاه ى البرية إلية عرفي .<br>• الباب الثالث عشر :           |
|                                | ف قصة الكب الأسود                                                   |
| ١٨٤                            |                                                                     |
|                                |                                                                     |
| 141                            | ق بركته ـﷺ ـ ف فرس جعيل ، وفرس أبى طلحة<br>● الباب الخامس عشر :     |
| 177 4 ************************ | و الباب الحامس عشر :                                                |
| <b>.</b>                       | ن بركته عصارى عصمة بن مالك ، وأبى طلحة رضى الله تعالى عنهما .       |
|                                | الباب السادس عشر :                                                  |
|                                | ن قصة الطائر الذي حلق بأخذ خفيه ـ ﷺ .                               |
| \^^                            | ● الباب السابع عشر :                                                |
|                                | ن ازدلاف البدنات لما أراد نحرهن إليه على .                          |
| 1A9                            | (جماع أبواب معجزاته . ﷺ _ في رؤيته المعانى بعيونه المحسوسات )       |
|                                | • الباب الأول:                                                      |
|                                |                                                                     |

| الصفحة              | الموصبوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144                 | الباب الثاني :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | ى دويت - هيد - الحمى وسماع كارمها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144                 | <ul> <li>الباب الثالث :</li> <li>أن درته ﷺ النت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | . نقص - چير – نقص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111                 | ● الباب الرابع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | . 432 [3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y • •               | • الباب الخامس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | ى رويته - رويته - الجمعة والساعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y•1                 | ( جماع أبواب معجزاته ﷺ في انقلاب الأعيان له )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y•Y*                | • البك الأول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | ق القلاب الماء لبنا وزبدا ببركته عير .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y• \$               | • الباب الثانى :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | المستعدد الم |
| Y • 0               | الباب الثالث :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | ى انقلاب العرجون سيقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| له على أحوال البرزخ | (جماع أبواب معجزاته ﷺ في تجلى ملكوت السموات والأرض وإطلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y•Y                 | والجنة والنار وأحوال يوم القيامة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y•4                 | • الباب الأول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y11                 | • البك الثانى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | هيمًا طلع عليه من أحوال البرزخ، والجنة، والنار عليه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y\V                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y11                 | ٥٥ الباب الاول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | فى معجزاته _ ﷺ في إحياء الموتى ، وسماع كلامهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777                 | • الباب الثانى :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | ف معجزاته عينه . في إبراء الأعمى والأرمد ومن فقتت عينه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>YY</b> •         | <ul> <li>الباب الثالث :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YYY                 | <ul> <li>الباب الرابع:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | • الباب الخامس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y70                 | ف معجزاته _ﷺ _ ف إبراء الحرق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mark /              | <ul> <li>الباب السادس :</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 T Y               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | ف معجزاته ـ ﷺ ـ في إبراء وجع الضرس والرأس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة         | لموضوع                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| YY9            | الياب السابع :                                                                              |
|                | ن معجزاته _ ﷺ _ في إبراء الجراحة والكسر.                                                    |
| 787            | ه الباب الثامن :                                                                            |
|                | ن معجزاته على الله التعب ، وحصول القوة في الرمى .                                           |
| 784            | و الباب التاسع :                                                                            |
|                | ل معجزاته على الله الله النسيان وحصول العلم والفهم وإذهاب البذاء وحصول الحياء .             |
| 710            | ه البك العاشر :ه                                                                            |
|                | ن معجزاته على الراء الجنون .                                                                |
| 70             | و الباب الحادي عشر:                                                                         |
|                | قراباء اماضر ششي                                                                            |
| 701            | ( جماع أبواب معجزاته . ﷺ _ وأثر يده الشريفة ، وريقه الطيب غير ماتقدم )                      |
| 70°            | <ul> <li>الباب الأول :</li> </ul>                                                           |
|                | ف برکة يده ـ ﷺ ـ ف شياه أبى قرصانة .                                                        |
| Yo\$           | و الباب الثانى :                                                                            |
|                | في بركة يده الشريفة في نبات الشعر ، والشعر الذي لم ينبت .                                   |
| Y04            | • الباب الثالث :                                                                            |
|                | في ركة بريم الشريفة _ ﷺ _ في مسجه وجه يعض أصحابه .                                          |
| Y7Y            | الباب الرابع:                                                                               |
| ، واغتباطهم به | ن بركة أصحابه _ رضى الله تعالى عنهم _ بكل شيء منه _ ﷺ _ إذا اتصل به ، ومحافظته على ذلك كلهم |
|                | وتعظیمهم له .                                                                               |
| YV•            | الباب الخامس:                                                                               |
|                | ق بركة ريقه الطيب ـ ﷺ .                                                                     |
| TYO            | رحماء أبداب معجز اته على في إضاءة العرجون والعصا والأصابع والبرقة )                         |
| YVV            | و الباب الأول:                                                                              |
|                | ف معجزاته على على إضاءة العرجون وما وقع في ذلك من الآيات .                                  |
| YY4            | و الباب الثانى:                                                                             |
|                | لا باحد كالله قائدات المصا                                                                  |
| YA•            | الباب الثالث:                                                                               |
|                | د درات کالا د اخرامة الامراره                                                               |
| YA1            | و الباب الرابع:                                                                             |
|                | ق موجزاته عليه في الدقة التي يرقت للحسن والحسين .                                           |
| YAY            | (جماع أبواب معجزاته . ﷺ _ في رؤية أصحابه الملائكة والجن ، وسماع كلامهما )                   |
| YA0            | (جماع المواب الأول :                                                                        |
|                | ن معجزاته _ 数 _ ن رؤية بعض أصحابه الملائكة وسماع كلامهم ؛ إكراماً له _ 数 .                  |
|                | ل معبرات = 15 حي ريب بست الله الله                                                          |

| الصفحة                                                                  | الموضوع                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 71.                                                                     | • الباب الثاني:                           |
| الجن ، وسماع كلامهم إكراما له _ 纖 .                                     | ن معجزاته ـ ﷺ ـ في رؤية بعض اصحابه        |
|                                                                         | ( جماع أبواب معجزاته . ﷺ _ في أخبار       |
| Y10                                                                     | • الباب الأول:                            |
| · 🛎 –                                                                   | ن إخباره على عن حدث نفسه بالفتك به        |
| 747                                                                     | • الباب الثاني:                           |
| في اليوم أحد خير منه وما وقع في ذلك من الآيات .                         | فى إخباره ـ ﷺ ـ من حدث نفسه بأنه ليس      |
| Y3Y                                                                     | و الباب الثالث:                           |
| لله تعالى عنه بأنه يسئل عن البر والاثم .                                | في إخباره ـ ﷺ ـ وابصة بن معبد ـ رضي ا     |
|                                                                         | • الباب الرابع:                           |
| جاءا ليسألا عنه .                                                       | نى إخباره ع ﷺ _ الثقفي ، والانصاري بما .  |
| Y··                                                                     | € الباب الخامس :                          |
| الى عنه _ بالاستعفاف لما أراد أن يساله شيئًا من الدنيا ، وما وقع في ذلك |                                           |
|                                                                         | من الآيات .                               |
| T*1                                                                     |                                           |
|                                                                         | ف إخباره ـ ﷺ ـ من قال في نفسه شعر به      |
|                                                                         | • الباب السابع :                          |
| دْن اهلها .                                                             | ف إخباره علله الله التي أخذت بغير إ       |
| Y• £                                                                    | • الباب الثامن :                          |
| دُ الطاعون إياهم كما اخبر .                                             | في إخباره _ ﷺ - بنزيل جماعة الجابية فأخذ  |
| T.0                                                                     | • الباب التاسع :                          |
| عالى عنه _ بأن يعافى من مرضه ، وأنه يسكن الشام ، فكان كذلك              |                                           |
| <b>***</b>                                                              |                                           |
|                                                                         | ن إخباره _ ﷺ _ من أرسله إلى أبثته لما ح   |
| <b>T•V</b>                                                              |                                           |
|                                                                         | في إخباره ـ 幾 ـ من قاتل الكفار قتالا شديا |
| Y-1                                                                     | • الباب الثاني عشر:                       |
|                                                                         | ف إخباره - 幾- بسبب اللحم الذي صار ح       |
| <b>**1.</b>                                                             |                                           |
|                                                                         | ق إخباره ـ ﷺ ـ بما سحر به .               |
| 718                                                                     |                                           |
|                                                                         | ف إخباره ـ ﷺ ـ معاذا بأن ناقته تبرك بالج  |
| 710                                                                     |                                           |
| ما ساله عنه .                                                           | في إخباره عن عن سأل رجل عن حاله ب         |

| عبفحة        | الموصوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱٦          | € الباب السادس عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ن إخباره ـ ﷺ ـ بأن الأرضة أكلت الصحيفة الظالمة التي كتبتها قريش .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۲۰          | ● الباب السابع عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | فى إخباره _ ﷺ - قريشا ليلة الإسراء بصفة بيت القدس ولم يكن رآه قبل ليلة الإسراء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۲۱          | ● الباب الثامن عشر والتاسع عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,            | ف إخباره على المارث بن نوفل مجدد بن زباد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۲۲          | ● الباب العشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ف إخباره ـ ﷺ ـ بقتل أصحابه يوم الرجيع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳ <b>۲</b> ۳ | ● الباب الحادى والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ف إخباره ـ ﷺ _ بقتل اصحابه ببئر معونة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>475</b>   | • الباب الثانى والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ف إخباره على الله تعالى عنه . في بن ابي طالب _ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FYY          | • الباب الثالث والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ف إخباره على الكفار قتالا شديدا أنه من أهل النار فمات ، فوجدوه غل من الغنيمة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>٣</b> ٢٨  | الباب الرابع والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | في إخباره ع على الله عنه عن الله عنورة مؤته يوم اصيبوا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>414</b>   | • الباب الخامس والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ف إخباره - ﷺ - بكتاب حاطب إلى أهل مكة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TT1</b>   | الباب السادس والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | في إخباره على الأنصار بما قالوه في غزوة الفتح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>***</b>   | <ul> <li>الباب السابع والعشرون:</li> <li>في أخراد من الله على الل</li></ul> |
|              | ف اخباره ـﷺ ـ عثمان بن ابى طلحة بانه سيصير مفتاح البيت إليه يضعه حيث شاء .<br>● الباب الثامن والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TT</b> E  | ن إخباره ـ ﷺ ـ شيبة بن عثمان بأن لم يسلم بعد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ~~~          | • الباب التاسع والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111.         | ف إخباره - ﷺ - عيينة بن حصين بما قاله لأهل الطائف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***          | و الباب الثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ن إخباره _ ﷺ _ بقتل كسرى يوم قتله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444          | الباب الحادي والثلاثون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •••          | ف إخباره – ﷺ ـ بأناس يسمون الخمر بغير اسمها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳٤٠ .        | • الباب الثاني والثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ف إخباره على الأذان يليه سفلة الناس ويرغب عنه سادتهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>454</b>   | <ul> <li>الباب الثالث والثلاثون:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة           | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TET              | • الباب الرابع والثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 161              | ف إخباره على الأمر سيعود إلى حمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4</b> 44      | ● الباب الخامس والثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 166              | ف إخباره ع ﷺ - بحال الدجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***              | • الباب السادس والثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.0              | ف إخباره ـ ﷺ ـ بأنه لا يبقى أحد من أصحابه بعد المائة من الهجرة . "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | جماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7£V              | (أبواب معجزاته ـ ﷺ _ فيما أخبربه من الكوائن بعده ، فكان كما أخبر غير ما تقدم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TE9              | • الباب الأول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ن ويقتتلون .     | الدنيا وأخباره - 幾 - بما يفتح على اصحابه وامته من الدنيا وأنه سيكون لهم انماط وأنهم بتحاسدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | النب اللهي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | ف إخباره ع ﷺ - بفتح الحيرة وقبرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳٥٤              | و الباب الثالث :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | ى إخباره - على اليمن والشام والعراق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TOA              | • الباب الرابع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | ال إخباره ـ ﷺ ـ بفتح بيت القدس وما معه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳٦٠              | ● الباب الخامس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | الحيارة - الله معم وما يحدث فيها المحارة - الله المحارة المحار |
| 770              | • الباب السادس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | ف إخباره _ﷺ – بغزاة البحر وأن أم حرام منهم • الباب السابع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>777</b>       | الأراضاء الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | ف إخباره على المتل خوزا وكرمان وقوم نعالهم الشعر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>***</b>       | <ul> <li>الباب الثامن :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>474</b>       | <ul> <li>الباب التاسع :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ****             | ● الباب العاشى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TY1              | <ul> <li>الباب العاشر:</li> <li>ف إخباره - 幾 - بالخلفاء بعده وبالملوك والأمراء.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>44/4</b>      | • الباب الحادي عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 7 7            | ف إخباره على المربعة على الله الله الله الله عليهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7</b> 87      | • الباب الثاني عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * * * * ******** | ف إخباره ـ 幾 ـ بولاية معاوية ـ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>470</b>       | • الباب الثالث عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | ف إخباره ـ ﷺ ـ بولاية يزيد وانه اول من يغير امر هذه الأمة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة      | لموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> AV | و الباب الرابع عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ر اخباره _ ﷺ _ ولاية بني أمية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>*4.</b>  | الباب الخامس عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ، إخباره - ﷺ - بولاية بنى العباسى - رضى الله تعالى عنهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>***</b>  | الباب السادس عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ن إخباره على الترك وبانهم يسلبون الأمر من قريش إذا لم يقيموا الدين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>797</b>  | و الباب السابع عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | ن إخباره - ﷺ - بقوم يأخذون الملك يقتل بعضهم بسنيا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>T1V</b>  | الباب الثامن عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ن إخباره على الشهادة لعمر بن الخطاب _رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>***</b>  | و الباب التاسع عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ن إخباره - ﷺ - بالشهادة لثابت بن قيس بن شماس - رضي الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٠٢         | و الباب العشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | في اخياره _ ﷺ ب بالردة بعده .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٤         | • الباب الحادى والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ف إخباره _ ﷺ - بأن جزيرة العرب لا تعبد فيها الأصنام أبدا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £           | • الباب الثاني والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ف إخباره عني الله الله عدد الل |
| ٤٠٧         | • الباب الثالث والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | ف إخباره على البراء بن مالك ـ رضى الله عنه ـ لو أقسم على الله لأبره .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٩         | و الباب الرابع والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لسطين .     | في إخباره على الأقرع بن شفى ـ رضى الله تعالى عنه بأنه يدفن بأرض الروضة من أرض فا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١٠         | الباب الخامس والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | ن إخباره على عدر بن الخطاب _ رضى الله تعالى عنه _ من المحدثين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E17         | الباب السادس والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | A TO A . A A R . A . A . A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ق إخباره ـ ﷺ ـ باول ازواجه لحوقا به .  الباب السابع والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ف إخباره _ ﷺ - بكتابة المساحف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ف إخباره - 幾 - بكتابة المساحف .  • الباب الثامن والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | لد ا دار ﷺ رأورس القرن _ رحمه الله تعالى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | الباب التاسع والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y£          | ه الله الثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ف إخباره - ﷺ - بقتل الأعرابي قبل أن ينخرق سقاؤه فكان كما قال - صلى الله عليه وسلم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| عفحة        | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 640         | <ul> <li>الباب الحادي والثلاثون :</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . , •       | ن إخباره _ ﷺ _ برجل من أمته يدخل الجنة ف الدنيا ، فكان كما قال _ صلى الله عليه وسلم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £ 77        | الباب الثاني والثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • • • • • • | ن إخباره ـ ﷺ - بحال محمد بن الحنفية ـ رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £ 77        | <ul> <li>الباب الثالث والثلاثون:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ف إخباره _ ﷺ - بصلة بن أشيم - رحمه الله تعالى - ووهب والقرظى وغيلان والوليد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٣٠         | • الباب الرابع والثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ف إخباره ـ ﷺ ـ بأن فناء أمته بالطعن والطاعون وبالطاعون الذي وقع بالشام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٣٢         | • الباب الخامس والثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | في إخباره ـ ﷺ ـ أم ورقة ـ رضي الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £44         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كذلك .      | ف إخباره على الله بن بسر - رضى الله تعالى عنه - يعيشون قرنا أن الثالول الذي يذهب فكان ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | • الباب السابع والثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ف إخباره _ 幾 - بحال زيد بن صوحان وجندب بن كعب - رضى الله تعالى عنهما _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٣٥ .       | • الباب الثامن والثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ف إخباره على الله على عنه الله عنه الل |
| £47 .       | • الباب التاسع والثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | في إخباره على المعمى جماعة وبانخرام القرآن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £ <b>44</b> | <ul> <li>الباب الاربعون:</li> <li>هٰ انا مسلمان العراج العراب العراب</li></ul>  |
|             | ف إخباره على الشهادة للنعمان بن بشير ـ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 133         | <ul> <li>الباب الحادى والأربعون:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111         | ف إخباره على الدنيا لا تذهب حتى تصير للكع بن لكع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 880         | <ul> <li>الباب الثالث والاربعون:</li> <li>ف إشارته - ﷺ - إلى حال الوليد بن عقبة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | <ul> <li>الباب الرابع والاربعون:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 227         | ف إخباره - ﷺ - بحال ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444         | ● الباب الخامس والأربعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22/         | ف إخباره _ 纖 - بحال أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £ £ 4       | • الباب السادس والأربعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •••         | ف إخباره - 幾 - بأشياء تتعلق بعمر بن الحمق - رضى الله تعالى عنه - فكان كما أخبر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥١         | • الباب السابع والاربعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _           | ل إخباره – ﷺ - ميمونة فانما لا تمون بركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| صفحة                                    | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £0Y                                     | ه الباب الثامن والأربعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | ن اخباره _ ﷺ _ أبا ريحانة _ رضي الله تعالى عنه _ بما عينه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £07                                     | <ul> <li>الباب التاسع والأربعون:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | د ۱۰۱ علاد ما الماد معدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٥٥                                     | ں إخبارہ ــ پھر ع بعدم ،بيت بحد .<br>• الباب الخمسون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | ن إخداره على عن يرد سنته ولا يحتج بها وبمن يجادل بمتشابه القرآن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ξογ                                     | ● البلب الحادي والخمسون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | 7 48 or 1 of 1 of 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>£09</b>                              | و العاب الثاني و الخمسون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | die flat affi e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 171                                     | العلى الثالث والخمسون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | ذ إذا ته ﷺ إلى محود الإمام أبي جنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رجمهم الله تعالى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 773                                     | ى إسارة _ بي ربيو مرسم بني سايات و با الباب الرابع والخمسون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 270                                     | ف إخباره _ﷺ بعالم المدينة .  ● الباب الخامس والخمسون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                       | ن إخباره _ ﷺ _ بعالم قريش .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | ق إخباره ـ ﷺ ـ بعالم قريش .<br>● الباب السادس والخمسون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 90 47                                 | ق إخباره على الله عل |
| 2 1V                                    | ق إخباره ـ ﷺ ـ بقوم ياتون من بعده يحبوبه خبا سديدا .  ■ الباب السابع والخمسون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | في اخداره على النار التي تخرج من أرض الحجاز حتى يرى بها أعناق الإبل ببصرى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £ 17                                    | ٠ الباب الثامن والخمسون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44.                                     | ف إخباره ـ 幾 ـ بحال قيس بن مطاطة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <ul> <li>الباب التاسع والخمسون:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5</b> VY                             | ف إخباره على الله عليكون قوم ف هذه الأمة يعتدون ف الطهور والدعاء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • الباب الستون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44/4                                    | ف إخباره على عنه . فرشه عرشه عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * Y *                                   | • الباب الحادى والستون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444                                     | ق إخباره على الخصيان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ξ γ Θ                                   | الباب الثاني والستون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 641                                     | ن إخباره على الله الله من أمته لاتزال على الحق حتى تقوم الساعة فما يردعها شيء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6/\ 1                                   | و الباب الثالث والستون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 A Y                                   | ن إخباره على عبد المن المن المن المن المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •/> 1                                   | الباب الرابع والستون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | ن إخباره - ﷺ ـ بأنه لا يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| سعحه         | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £A٣          | ● الباب الخامس والستون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ف إخباره ـ 幾 - بأن الخطباء يغفلون عن ذكر الدجال للناس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £A£          | • البك السادس والستون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | ف إخباره عظ - بالكذابين بعده وبالحجاج .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨٨          | • الباب السابع والستون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ق إحباره - على - بحدابين في الحديث وشياطين يحدثون الناس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٩٠          | • الباب الثامن والستون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | في إخباره - ﷺ - بأول الأرض خرابا وأول الناس هلاكا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٩١          | الباب التاسع والستون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | في إخباره عربي عظهور المعدن في أرض بني شارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £97          | الباب السبعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ق إخباره - ﷺ - بصفة رجال ونساء يكونون ف آخر الزمان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٩٤          | الباب الحادى والسبعون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | في إخباره على المام الما |
| 190          | • الباب الثاني والسبعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | في إخباره على المانة والعلم والخشوع وعلم الفرائض.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۰۰۱          | • الباب الثالث والسبعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | في إخباره على عنه بأن محمد بن مسلمة برضي الله تعالى عنه لا تضره الفتنة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٠٢          | ● الباب الرابع والسبعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ف إخباره _ ﷺ - بموت أبى الدرداء قبل الفتنة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠,٥٠٣ .      | <ul> <li>و الباب الخامس والسبعون :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | • الباب السادس والسبعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ••V .        | ف إخباره - ﷺ - بحال القراء بعده .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>~</b> 1.4 | • الباب السابع والسبعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 016.         | ف إخباره - ﷺ - بأن المساجد ستزخرف والمباهلة بها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۱٦          | • الباب الثامن والسبعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ف إخباره على القران القرآن ويسالون به الناس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 014          | • الباب التاسع والسبعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ف إخباره على البيوت . عند البيوت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 019          | • الباب الثمانون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | فى إخباره على الله على الله على المته رجال نساؤهم على رموسهم كأسنمة البخت كاسيات عاريات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٢١          | • الباب الحادى والثمانون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ف إخباره ـ ﷺ ـ عن مكان بأنه سيصير سوقا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| عفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ott       | <ul> <li>الباب الثاني والثمانون :</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •         | في اخرار م ﷺ مران والسلطان سيفترقان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۲ ه      | و إعباره و بهر عبال مساول عن المانون على ا |
|           | ن إخباره _ ﷺ _ بحال الولاة بعده .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۹        | • البك الرابع والثمانون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | ف إخباره _ ﷺ _ فيما أخبر به _ صلى الله عليه وسلم _ على سبيل الإجمال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | جماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۰۳۳       | ( أبواب معجزاته - ﷺ - في أخباره بالفتن والملاحم بعده )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| و۲۰       | • الباب الأول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | ن إخباره على الفتن وإقبالها وبزولها مواقع القطر والظلل ومن أين تجيء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠٣٩       | <ul> <li>الباب الثاني:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | لا اشاب ﷺ عن مدة دوران رجي الاسلام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۰٤٠       | و الباب الثالث :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | ن إخباره على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| o\$1      | • الناب الرابع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | ف إخباره على الله عند النائم فيها خير من اليقظان والقاعد خير من القائم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0 2 2     | الباب الخامس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | في إخباره على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 020       | و الباب السادس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 444     | ن إخباره على الهرج ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0 EV      | ق إخباره ـ ﷺ ـ بحره الهرج .  • الباب السابع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | ف إخباره على عدر رضى الله تعالى عنه وإن قتله بعد الفتنة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i></i>   | الباب الثامن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 224       | ف إخباره _ ﷺ _ بقتل عثمان _ رضى الله تعالى عنه _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠         | الباب التاسع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| محمين .   | ف إخباره _ ﷺ _ بواقعة الجمل وصفين والنهروان وقتال عائشة والزبير عليا _ رضى الله تعالى عنهما _ وبعث ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| υυζ       | • الباب العاشى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AAV       | ن إخباره على عنه عمار بن ياسر _ رضى الله تعالى عنه _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | • الباب الحادي عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 004       | ن إخباره على _ بماسيلقى أهل بيته بعده من القتل والشدة . وبقتل على _ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | الباب الثاني عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٦٠       | ن إخباره على _ بقتل الحسن بن على _ رضى الله تعالى عنهما _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * ******* | الباب الثالث عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | _ LALL JURE #11 A II WY WEEL I A ! !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

الموضوع

| الصفحة                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <ul> <li>الباب الرابع عشر:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 770                                   | ف إخباره - ﷺ - بأغيلمة من قريش، وبرأس الستين وبأن هذا الحي من مضر، لا يدع مص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عليا إلا فتنه .                       | <ul> <li>البلب الخامس عشر : :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 070                                   | نى إخباره _ ﷺ - بقتل أهل الحرة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | <ul> <li>الباب السادس عشر:</li> <li>ف إخباره - ﷺ - بالمقتولين ظلما يعذر إلى من الشروعية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •17                                   | ن إخباره على المقتولين ظلما بعذراء من أرض دمشق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | • الباب السابع عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Ata 11a All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | ● البك الثامن عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • <b>1</b>                            | ق إحباره - 褒 – بائمة يصلون الصلاة لغم وقتما فكان كما النصطلات و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | بنب النب الناسع عس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6 </b>                             | ن إخباره ـ ﷺ ـ بالخوارج .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | ن إخباره - ﷺ - بالرافضة والقدرية والمرجئة والزنادقة مهن هم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | • الباب الحادي والعشرون:  ف اخباره عظم المتراة التي ما هاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •YA                                   | ن إخباره - 幾 - بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | الباب الثاني والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | • الباب الثالث والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | الله يامن هذه الأمه بنسها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | • الباب الرابع والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| oal                                   | ن إخباره ـ 幾 ـ بظهور كنز الفرات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | • الباب الخامس والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| o X o                                 | ن إخباره على المناص عرى الإيمان وإنه سيعود غريبا كما بدأ وإنه يدرس كما يدرس وشي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التوب .                               | • الباب السادس والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •A7                                   | نى إخباره _ 攤 - بإحراق البيت العتيق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | ● العاب السبايع و العشر من :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • AY                                  | ن إخباره - 難 - بأن الإيمان بالشام حتى تقع الفتن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | <ul> <li>الباب الثامن والعشرون:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •AA`                                  | ل إخباره على الله علاهم الروم وتواترها وأن الساعة لا تقوم حتى تكون الروم ذات قرون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _                                     | فالتب الناسع والفقرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۰۹۰                                   | ن إخباره - ﷺ - بتكليم السباع الإنس وغير ذلك مما ذكر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | الباب الثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • <b>41</b>                           | ، إخباره - 攤 - بانه ستكون هجرة إلى مهاجر إبراهيم - عليه السلام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | المام |

| • • •                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                                       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • <b>1</b> 7                                 | <ul> <li>البك الحادى والثلاثون :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | ف إخباره _ 難 _ انه لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۰۹۳                                          | ق إعبارة - هور - الله و حص المسلم عن المسلم المسل  |
| •                                            | في بعض ما أخبر به - 幾 - من الشدائد والفتن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 090                                          | ق بعض ما الحبر ب - هم - من مصاحب و ق<br>● الباب الثالث والثلاثون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | <ul> <li>الباب الثانات والتحرول .</li> <li>الباب الثانات والتحرول .</li> <li>إخباره _ﷺ بأن مجىء الفتن من المشرق .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | ق إحباره - هي - بان مجيء المس على السي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ogy (                                        | جماع<br>(أبواب معجزاته على على بعض ما أخبر به من علامات الساعة وأشراطها غير ماتقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 011                                          | و العاب الأول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                            | ق أحاديث جامعة الأشراط الساعة أخبر على على ويجد غالبها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7*A                                          | • الباب الثاني :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ***                                          | ن إخباره - ﷺ - بخروج المهدى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 718                                          | و الباب الثالث :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | ه اخرار م گلی بذروح البحال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 345                                          | الباب الرابع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 444                                          | في إخباره _ 義 - بنزول عيسى بن مريم _ عليه السلام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117                                          | الباب الخامس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 404                                          | ن إخباره - ﷺ - بخروج يأجوج ومأجوج .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | الياب السادس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.07                                         | ن إخباره - ﷺ - بهدم الكعبة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | و الباب السابع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77.                                          | ن إخباره - ﷺ - بخروج الدابة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * * ***********************************      | • الباب الثامن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 774                                          | في إخباره علا عللوع الشمس والقمر من المغرب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              | ق إخبارة ـ عجر ـ بعدوع استعمل والحر على المادود الماد |
| ٦٧٤                                          | <ul> <li>الباب الناسع:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | ق إغباره ـ ﷺ - بان سيتع في هذه الله العاشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777                                          | ف إخباره _ 攤 _ بما يؤول إليه أمر المدينة الشريفة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | و الباب الحادي عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٧٨                                          | ق إخباره على التي تقبض أرواح المؤمنين في أخر الزمان ورفع القرآن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الله وأنها لا تقرم                           | ف إخباره - عِهِد - بازيع التي تعبير الله عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. <del>1.</del> <del>1.</del> <del>1.</del> | <ul> <li>البعب التالي علمور</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | حتى تعدد الأوثان وإلا يعرف معروف ولا ينكر منكر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

الموضوع

|                                       | جماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | (أبواب معجزاته . صلى الله عليه وسلم . بإجابة دعواته لأقوام فحصلت لهم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٨٥                                   | ف إجابة دعائه _ ﷺ _ لآله _ رضى الله تعالى عنهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.7.7                                 | <ul> <li>الباب الثاني:</li> <li>ف إجابة دعائه _ 幾 - لابنته فاطمة - رضى الله تعالى عنها.</li> <li>الداب الثالث:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | • الباب الثالث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 <b>//</b>                           | في إجابة دعانه حصلي الله عليه وسلم لعلى حرض الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | <ul> <li>الباب الرابع:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.                                    | ن إجابه دعانه - 褒 ـ لعمر بن الخطاب ـ رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.7.1                                 | ق إجابه دعانه _ ﷺ _ لسعد بن أبي وقاص _ رض الله توال عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | ♦ الباب السادس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 791                                   | ق إجابه دعانه 🚄 – لغلام من تجيب – رضي الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | • الباب السابع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 717                                   | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | و الباب الثامن :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 798                                   | في إجابة دعائه على على على على على عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . •                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 790                                   | ف إجابة دعائه على الثابت بن زيد - رضي الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                       | و بغی انعمر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | ف إجابة دعائه على على المقداد بن الأسود - رض الله تعالى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~ 414                                 | • الباب الحادي عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>79V</b>                            | ف إجابة دعائه ـ ﷺ ـ لعمرو بن الحمق ـ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ~ 4 4                                 | ● الماب الثاني عشم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | في إجابة دعائه _ 攤 _ لأولاد أبي سبرة _ رضي الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~44                                   | <ul> <li>الباب الثالث عشر:</li> <li>ف إحالة دعائه _ﷺ _ اخدرة بد هارة بد بد</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | ٠٠٠ = " وبير = مسمرة بن تعلبه - رضي الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • •                                   | <ul> <li>الباب الرابع عشر:</li> <li>أد اجانة دعائه ﷺ بدري بين بين بين بين بين بين بين بين بين بي</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | وبا الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | <ul> <li>الباب الخامس عشر :</li> <li>أن احادة دعائه ﷺ لا در المسلمة المسلمة</li></ul> |
|                                       | رب الله تعالى عنهما .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | ● الباب السادس عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V • T                                 | ف إجابة دعائه _ ﷺ _ لانس بن مالك _ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| الصفحة                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. W                                    | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V•Y                                     | الباب السابع عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٠٤                                     | في احانة دعائه _ 攤 ـ للبهبة بنت عبد الله البكرية ـ رضى الله تعالى عنهما .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V                                       | و العاف الثامن عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V. 7                                    | ن إجابة دعائه - 幾 - لأبي هريرة وأمه - رضى الله تعالى عنهما .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *************************************** | • الباب التاسع عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V•V                                     | ف إجابة دعائه على السائب بن يزيد - رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | • الباب العشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y•A                                     | ن إجابة دعائه عنه المحمن بن عوف _ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | ٠ الباب الحادى والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٠٩                                     | ن إجابة دعائه ـ ﷺ ـ لعروة بن أبى الجعد البارقي ـ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | و الباب الثاني والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧١٠                                     | ن إجابة دعائه _ ﷺ _ لمعاوية بن أبى سفيان _ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | • الباب الثالث والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VII                                     | ن إجابة دعائه على - على على الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * * * ********************************* | • البلب الرابع والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VIY                                     | ق إجابة دعائه على الرجل من اليهود ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | ق إجابة دعائه ـﷺ ـ لرجل من اليهود .       الباب الخامس والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VIT                                     | ن إجابة دعوته على - الأبي زيد بن عمرو بن اخطب الانصاري - رضي الله عدو الله |
|                                         | الباب السادس والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V10                                     | ن إجابة دعائه _ 幾 - لحمل أم سليم - رضى الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | الباب السابع والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V17                                     | ن إجابة دعائه _ 義 _ لعبد الله بن مشام _ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | ۵ الياب القامن والعسرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V1V                                     | ف إجابة دعائه ـﷺ ـ لحكيم بن حزام ـ رضى الله تعالى عنه .  ● الباب التاسع والعشرون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | و الباب التاسع والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y\A                                     | ن إجابة دعائه على عنه .  الباب الثلاثون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | الباب الثلاثون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V11                                     | ن إجابة دعائه _ ﷺ _ للسوداء التي كانت تصرع _ رضي الله عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | 1 2 3 4 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VY•                                     | ن إجابة دعائه _ 難 _ لامته ن بكورها .   • الباب الثاني والثلاثون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | به کلف ۱۱ . ت مل مام آته کانا متباغضیان ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YY1                                     | ال إجابة دعاته ـ عليه بين رجل وعرات عاملية عليه الثالث والثلاثون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | <ul> <li>الباب الثالث والتلاتون:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | في إجابة دعانه ـ علي - بإسان المن البيان كان المن البيان البيان البيان المن البيان المن البيان البيان البيان البيان المن البيان البيان البيان البيان المن البيان المن البيان المن البيان المن البيان البيان المن البيان البيان المن المن المن البيان المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة                                    | الموضوع                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| VYY                                       | <ul> <li>الباب الرابع والثلاثون:</li> </ul>                          |
|                                           | ف إجابة دعائه _ 攤 _ لابي أمامة _ رضى الله تعالى عنه _ وأهل بيته .    |
| VY*                                       | • الباب الخامس والثلاثون:                                            |
| <b>(1)</b>                                | ف إجابة دعائه على الله عنه . على الله عنه .                          |
| VY5                                       | <ul> <li>الباب السادس والثلاثون:</li> </ul>                          |
|                                           | ف إجابة دعائه ـ ﷺ ـ الثعلبة بن حاطب ـ رضي الله تعالى عنه .           |
| VY0                                       | <ul> <li>الباب السابع والثلاثون:</li> </ul>                          |
|                                           | ف إجابة دعائه ـ ﷺ ـ للزبير بن العوام ـ رضى الله تعالى عنه .          |
| VY3                                       | • الباب الثامن والثلاثون:                                            |
|                                           | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                              |
| VYV                                       | • الباب التاسع والثلاثون:                                            |
|                                           | والله تعالى عنه _                                                    |
| VYA                                       | و الباب الاربعون:                                                    |
|                                           | . II • III • . I • . III • III   |
| VY4                                       | • الباب الحادي والأربعون:                                            |
|                                           | ق إجابه دعاله – ﷺ – الرجل من الانصار – رض الله تعالى عنهم            |
| <b>V*•</b>                                | • الباب الثاني والاربعون:                                            |
|                                           |                                                                      |
| VY1                                       | • الباب الثالث والاربعون:                                            |
|                                           | وجب حدد الله تعالى عنها                                              |
| V***                                      | • البك الرابع والأربعون:                                             |
|                                           | في إجابة دعائه _ 幾 _ لحنظلة بن حذيم _ رضى الله تعالى عنه .           |
|                                           |                                                                      |
|                                           | جماع                                                                 |
| VYY                                       | (أبواب معجزاته ـ ﷺ _ في عصمته من الناس                               |
| VYA                                       | الباب الأول :                                                        |
|                                           | ن إجابة دعائه _ ﷺ _ على من راه يأكل بشماله .                         |
| V#1                                       | • العات الثاني :                                                     |
| ¥ 1 \$                                    | ن إجابة دعائه ـ ﷺ ـ على قيس بن                                       |
| V*V                                       | الباب الثالث:                                                        |
| 4.1. A ********************************** | ف إجابة دعائه _ ﷺ - بألا يشبع الله بطن معاوية _ رضى الله تعالى عنه . |
| YTA                                       | ۵ البلد، الداده ٠                                                    |
| A 1 4 A ********************************  | في إجابة دعائه _ 幾 - على من كف شعره عن التراب في الصلاة .            |

| الصفحة                       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VY9                          | ● الباب الخامس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٤٠                          | ف إجابة دعائه _ﷺ على رجل أن تضرب عنقه .<br>• العلم السلاس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V&*                          | ن إجابة دعائه ـﷺ ـ على عتبة بن أبي لهب .<br>• الداب السابع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V                            | ق إجابة دعائه على رجل خالفه في الصلاة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | ى إجاب دعات _ هور ـ على دبن ـ المان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              | ق إجابه دعاته _ ولا - على من حصر صحاب التاسع:  ق إجابة دعائه _ ﷺ _ على شَغر رجل عبث به في الصلاة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V87                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y{Y                          | ن إجابة دعائه ـ ﷺ ـ على أبى ثَرْوَان ·  • الباب الحادي عشر :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | <ul> <li>الباب الحادي عسر:</li> <li>إجابة دعائه _ﷺ - بالحمى على بنى عصية .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y&A                          | ق إجابه دعاته ـ ﷺ ـ بالحقى على بني عسب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                              | الباب العالى عسر:     الباب العالى عشر:     الباب العالى على الله عنها |
| V£4                          | و الباب الثالث عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | <ul> <li>الباب الثالث عشر:</li> <li>الباب عشر:</li> <li< td=""></li<></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vo                           | ق إجابة دعاته ـ ﷺ ـ على امراه كانت دردى السريان الرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vol                          | في إجابة دعائه ـ ﷺ ـ على قريش بالسنة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | الباب الخامس عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V0Y                          | في إجابة دعائه _ 攤 _ على رجل ممن شهد هوازن بأن يكسر سهمه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                            | الباب السادس عشى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Va#                          | ن إجابة دعائه على بنى حارثة بن عمرو قبل إسلامه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                           | الباب السابع عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وسلم وابا بحر رضى الله تعالى | في إجابة دعائه _ ﷺ _ على سراقة بن مالك بن جُعشمُ قبل إسلامه حين اتبعه صلى الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | . <b>ais</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V0 &                         | الباب الثامن عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | ف إجابة دعائه _ 攤 _ على أبى القين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yoo                          | • الباب التاسع عشى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                            | ن إجابة دعائه على لهب بن أبي لهب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y07                          | ● الباب العشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | ن أحانة دعائه _ ﷺ _ على الحكم بن أبي العاص والدمروان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة       | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | • الباب الحادي والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YeY          | ف إجابة دعائه على معاوية بن حيدة قبل إسلامه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,            | 🗩 الغاب الثاني والعشرون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Υολ          | ف إجابة دعائه _ ﷺ - على من مربين يديه أن يقطع أثره .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | • البلب الثالث والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y01          | ف إجابة دعائه ـ ﷺـ على كسرى حين مزق كتابه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ● الباب الرابع والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V7•          | ن إجابة دعائه ـ ﷺ - على محلِّم بن جُثَامة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | جماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A 4 10 A     | (أبواب ما علمه لأصحابه من الدعوات والرقى فظهرت آثاره)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | فيما علمه _ﷺ لما وعكت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | <ul> <li>الباب الثاني:</li> <li>فيما علمه _ﷺ لعائشة في قد إلى المراب المراب</li></ul>  |
|              | عدد الكرين وعم ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | الباب الثالث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>V1V</b>   | $\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VV1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ••••••       | ي العقراء المسكان الرغه العقراء العقرا |
| VV£          | الباب الخامس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>V V 6</b> | سيما عمه - عليه - لحالد بن الوليد رضي الله عنه لما حصل له الابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VV3          | الباب السلاس :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,,          | فيما علمه ـ ﷺ ـ لرجل أدبرت عنه الدنيا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>VVV</b>   | الباب السابع :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | فيما علمه على المن المرقة وغيرها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٨١          | • الباب الثامن :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | الرهراء رضي الله عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VAY          | <ul> <li>الباب التاسع :</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YAY          | <ul> <li>الباب العاشر:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | والله عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VA\$         | <ul> <li>الباب الحادى عشر:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | • الباب الثاني عشر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| γλο          | فيما علمه _ 幾 - لبعض بناته _ رضى الله تعالى عنهن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 7 . 2 . 11   |                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة       | الموضوع                                                                                                                |
| YAY          | جماع الله ﷺ )                                                                                                          |
| VA4          | جماع<br>( أبواب آيات في منامات وقعت في عهد رسول الله ﷺ، )                                                              |
|              | • الباب الأول :                                                                                                        |
| <b>Y</b> ¶1  | فيما دراه عبد الله بن عمر ـ رضى الله تعالى عنهما .<br>● الباب الثانى :                                                 |
| V4*          | فيما رآه عبد الله بن سلام ـ رضى الله تعالى عنه .                                                                       |
|              | و العلى الثالث :                                                                                                       |
| V90          | فيما راه ابن زميل الجهنى ـ رضى الله تعالى عنه .                                                                        |
| •            | • الباب الرابع:                                                                                                        |
| V17          | فيما رآه طلحة بن عبيد الله ـ رضى الله تعالى عنه .                                                                      |
|              | و الباب الخامس :                                                                                                       |
| <b>Y\\</b>   | فيما رأه أبو سعيد الخدرى ـ رغى الله تعالى عنه .  • الباب السادس :                                                      |
|              | <ul> <li>الباب السادس:</li></ul>                                                                                       |
| <b>V</b> \$A | فيما راه زيد بن نابت ـ رضي على عدى ــــ                                                                                |
|              | فيما رآه الطفيل بن عمرو ـ رضى الله تعالى عنه ، ،                                                                       |
| V11          | ويما راه السين بن حرق وي                                                                                               |
| A            | فيما رآه سعد بن أبى وقاص ـ رضى الله تعالى عنه .                                                                        |
| V            |                                                                                                                        |
|              | فيما رآه رجال من الصحابة ـ رضى الله تعالى عنهم في شأن ليلة القدر .                                                     |
| ۸۰۱          |                                                                                                                        |
| ۸۰۳          | جماع<br>( أبواب بعض آيات وقعت لأصحابه وأتباعهم فهي معجزاته ﷺ )                                                         |
| ***          | ه العلى الأول:                                                                                                         |
| ۸۱۰          | في وجوب اعتقاد إثبات كرامات الأولياء رحمهم الله تعالى .                                                                |
|              | و الباب الثانى:                                                                                                        |
| A1V          | في فوائد تتعلق بكرامات الأولياء رحمهم الله تعالى .                                                                     |
|              |                                                                                                                        |
| A1A          | ● الباب النامات                                                                                                        |
| •            | ن بعض آیات وقعت دهیر «موسین «یی بو  الباب الرابع:  ن بعض آیات وقعت لأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ـ رضی الله تعالی عنه . |
| A11          | ن بعض آیات وقعت لامیر المؤمنین عمر بن الحصاب ـ رحی ـــ                                                                 |

و الباب الخامس: .....

● الباب السادس: ......

ف بعض آيات وقعت الأمير المؤمنين عثمان بن عفان ـ رضى الله تعالى عنه .

في بعض آيات وقعت الأمير المؤمنين على بن أبي طالِب \_ رضى الله تعالى عنه .

| الصفحة | الموصوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| AY1    | ● الباب السابع :                                                     |
|        | في بعض أيات وقعت لسيدنا الحسين بن على بن أبي طالب ـ رضى الله عنهما . |
| ATT    | الباب الثامن:                                                        |
|        | في بعض آيات وقعت لسعد بن أبي وقاص ـ رضي الله تعالى عنه .             |
| AYY    | • الباب التاسع :                                                     |
|        | في بعض أيات وقعت لعبد الله بن جحش رضى الله تعالى عنه .               |
| AYE    |                                                                      |
|        | في بعض آيات وقعت لسيدنا العباس رضى الله تعالى عنه .                  |
| ۸۲۰    | • الباب الحادي عشر:                                                  |
|        | في بعض أيات وقعت لخبيب بن عدى ـ رضى الله تعالى عنه .                 |
| AY7    | • الباب الثاني عشر:                                                  |
|        | في بعض آيات وقعت الأبي بن كعب _ رضى الله تعالى عنه .                 |
| ATY    | <ul><li>الباب الثالث عشر:</li></ul>                                  |
|        | في بعض أيات وقعت لابي الدرداء _ رضي الله تعالى عنه .                 |
| AYA    | ● الباب الرابع عشر:                                                  |
|        | في بعض أيات وقعت لسلمان الفارسي _ رضي الله تعالى عنه .               |
| AY4    | • الباب الخامس عشر:                                                  |
|        | في بعض أيات وقعت الأهبان بن صيفي ـ رضي الله تعالى عنه .              |
| ۸۳۰    | • الباب السادس عشر:                                                  |
|        | في بعض أيات وقعت للعلاء بن الحضرمي ـ رضي الله تعالى عنه .            |
| ATT    | • الباب السابع عثر:                                                  |
|        | في بعض آيات وقعت لعامر بن فهيرة ـ رضى الله تعالى عنه .               |
| ATE    | • البك الثامن عشر:                                                   |
|        | ف بعض أيات وقعت لعاصم بن ثابت ـ رضى الله تعالى عنه ،                 |
| Y40    | • الباب التاسع عشر:                                                  |
|        | فى بعض أيات وقعت لزيد بن حارثة ـ رضى الله تعالى عنه .                |
| ٨٣٦    | • البلب العشرون:                                                     |
|        | في بعض آيات وقعت للبراء بن مالك _ رضى الله تعالى عنه .               |
| ATY    | • الباب الحادي والعشرون:                                             |
|        | في بعض آيات وقعت لأنس بن مالك _ رضى الله تعالى عنه .                 |
| AYA    | • الباب الثاني والعشرون:                                             |
|        | في بعض آيات وقعت لتميم الداري _ رضي الله تعالى عنه .                 |
| AT1    | الباب الثالث والعشرون:                                               |
|        | في بعض أيات وقعت لأبي أمامة ـ رضي الله تعالى عنه .                   |

| الصفحة                                  | الموضوع                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A&•                                     | • الباب الرابع والعشرون :                                                |
|                                         | ز. يعض إمات وقعت لجنادة بن أبي أمية رضي الله تعالى عنه ·                 |
| <b>A&amp;1</b>                          | الباب الخامس والعشرون:                                                   |
|                                         | أن يعض أبات وقعت لأبي ريحانة ـ رضي الله تعالى عنه .                      |
| <b>187</b>                              | ه المك السادس والعشرون :                                                 |
|                                         | <br>ف بعض ایات وقعت لحجر بن عدی أو قیس بن مکشوح ـ رضی الله تعالی عنهما ـ |
| <b>187</b>                              | • البلب السابع والعشرون :                                                |
|                                         | ف بعض أيات وقعت لحمرة بن عمرو _رضى الله تال عنه .                        |
| <b>A</b> &&                             | • الباب الثامن والعشرون:                                                 |
| A.4.a                                   | ف بعض آیات وقعت لعمران بن حصین ـ رضی الله تعالی عنه .                    |
| Λξο                                     | . 03)and 5 cmm cin 6                                                     |
| A 4 7                                   | في بعض آيات وقعت لخالد بن الوليد _ رضى الله تعالى عنه .                  |
| 73A                                     | • الباب الثلاثون :                                                       |
|                                         | في يعض أيات وقعت لسفينة ـ رضي الله تعالى عنه .                           |
| <b>A&amp;Y</b>                          | النب التعالى والمحرول المستسمين                                          |
| A&A                                     | في بعض أيات وقعت لعمار بن ياسر ــرضي الله تعالى عنه .                    |
| ^{^                                     | الباب النادي والعادون:                                                   |
| A&9                                     | في بعض أيات وقعت الأبي قرصافة _ رضى الله تعالى عنه ،                     |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | الباب النالث والعادون :                                                  |
| ۸۵۰                                     | في بعضُ آيات وقعت لعقبةً بن رافع ، رضى الله تعالى عنه ،                  |
| *************************************** | و الباب الرابع والثلاثون:                                                |
| 401                                     | ن بعض ايات وقعت لرجل من أهل اليمن رحمه الله تعالى .                      |
| ******************************          | الباب الخامس والثلاثون:                                                  |
| Nor                                     | في بعض أيات وقعت لأبي مسلم الخولاني _رضي الله تعالى عنه .                |
| *******************************         | • الباب السادس والثلاثون:                                                |
| \ <b>a</b> \$                           | في بعض آيات وقعت لحبيب بن مسلمة _ رضى الله تعالى عنه .                   |
| ,                                       | • إلباب السابع والثلاثون:                                                |
| 100                                     | في بعض آيات وقعت لام المؤمنين عائشة ـ رضى الله تعالى عنها .              |
|                                         | • الباب الثامن والثلاثون:                                                |
|                                         | في بعض آيات وقعت لأم مالك ـ رضى الله تعالى عنها .                        |
| •                                       | • الباب التاسع والثلاثون:                                                |
| ωV                                      | في بعض أيات وقعت لأم أيعن _رضى الله تعالى عنها .                         |
|                                         | و الباب الأربعون:                                                        |
|                                         | في بعض أيات وقعت الأمرأة سهاجرة ـ رضى الله تعالى عنها .                  |

| الصفحة                                 | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404                                    | • الباب الحادى والأربعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | في بعض أيات وقعت لامرأة من الانصار ـ رضى الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | *** *** * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | في بعض آيات وقعت للربيع بن معوذ ـ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸٦٠                                    | ● الباب الثالث والأربعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | في بعض أيات وقعت لعمرة بنت عبد الرحمن رحمهما الله تعالى عنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A71                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | ف بعض أيات وقعت لخبيب ـ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YFA                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | ف بعض أيات وقعت لعامر بن ربيعة _ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A77                                    | ● الباب السادس والأربعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | في بعض أيات وقعت الأويس القرني وطلب عمر منه الدعاء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A78                                    | and the short of the same of t |
|                                        | في بعض أيات وقعت للطفيل ـ رضي الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .A70                                   | • الباب الثامن والأربعون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | فى بعض أيات وقعت لبعض الصحابة _ رضى الله تعالى عنهم أجمعين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A77                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | في بعض أيات وقعت لذؤيب بن كلب _ رضى الله تعالى عنه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A7Y                                    | • الباب الخمسون :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | في بعض آيات وقعت الأحمد بن أبي الحوارى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | جماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A79                                    | ( أبواب معجزاته . ﷺ _ في عصمته من الناس )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AVI                                    | • الباب الأول :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                      | ف كفاية الله تعالى رسوله أمر المستهزئين والكلام على قوله تعالى: ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | • الباب الثانى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,,,                                   | ف عصمته ـ ﷺ ـ من ابي جهل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AVA                                    | ● الباب الثالث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,,,,,                                 | ف عصمته ع عن العوراء بنت حرب بن أمية ( امراة أبى لهب ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۸۰                                    | • الباب الرابع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | ن عصمته ـ 攤 ـ من المخزوميين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AA1                                    | ● الباب الخامس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | ل عصمته _ 攤 _ من دعثور بن الحارث الغطفاني .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۸۳                                    | الباب السادس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | في عصيمته صلى الله وعليه وسلم ـ من النضر بن الحارث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| لصفحة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | الموضوع                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| AA&   | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | : الباب السابع                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن غورث بن الحارث .                            |                                                              |
| ^^^   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | ● الباب الثامن:                                              |
| AA4   | × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ن سراقة بن مالك قبل إسلامه .                  |                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن اليهود حين أرادوا الفتك به .                |                                                              |
| ۸۹۱   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ن اليهود حين ارادق الله ب                     |                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن اربد وعامر بن الطفيل .                      |                                                              |
| A4Y   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                              |
| A4 £  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من اراد الفتك به .                            |                                                              |
| A78   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                              |
| A90   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن شيبة بن عثمان قبل إسلامه .                  | ن عصمته _ 繼 _ •                                              |
|       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. 4538 1.41                                  |                                                              |
| A4A   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ن المنافقين لعنهم الله حسين أرادوا الفتك به . |                                                              |
|       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ي:                                            |                                                              |
| ٠٠٠   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اس:                                           |                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عنه _ صلى الله عليه وسلم .                    |                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | جماع                                                         |
| ۹۰۱   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بياء في فضائلهم بفضائل نبينا. ﷺ )             |                                                              |
| 1.4   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | • الباب الأول :                                              |
| v,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | ف فوائد تتعلق بالكا                                          |
|       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | • الباب الثاني: .                                            |
| ٠٠٧   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دم ـ صلى الله عليه وسلم .                     | ن موازاته ماارتیه                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ه ادر ماده المراكة والسلام                    | الباب الثالث : .                                             |
| ٠٨    | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | په إدريس عليه الصلاة والسلام .   .            | و موارات سيد اود                                             |
|       | As a second seco | N 11 mN 41 4                                  | ****                                                         |
| • • • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***************************************       | ه الباد الخاميين                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فيما أوتيه هود عليه الصلاة والسلام .          | ن موازاته - 郷 -                                              |
|       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               | • الباب السادس                                               |
| 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ما اويته صالح عليه الصلاة والسلام .           | ن موازاته ـ 鑑 ـ                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ما أوتيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.  | <ul> <li>● الباب السابع:</li> <li>ن موازانه - 幾 -</li> </ul> |

| الصفحة    | الموضوع                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 417       | • الباب الثامن :                                                                        |
|           | ف موازاته _ 幾 - ما أوتيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام .   الباب التاسع :                 |
| 11V       | • الباب التاسع :                                                                        |
|           | في موازاته _ صلى اله عليه وسلم _ ما أوتيه يعقوب عليه الصلاة والسلام .  • الباب العاشي : |
| <b>11</b> | • الباب العاشى:                                                                         |
|           | ف موازاته _ 鷞 _ ما اوتيه يوسف عليه الصلاة والسلام .                                     |
| 111       | • الباب الحادي عشر:                                                                     |
|           | ف موازاته _ ﷺ _ مما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام .                                    |
| 171       | • الباب الثاني عشر:                                                                     |
|           | في موازاته ما أوبيه هارون عليه الصلاة والسلام.                                          |
| 177       | ● الباب الثالث عشر:                                                                     |
|           | ف موازاته _ 攤 _ ما أوتيه يوشع عليه الصلاة والسلام .                                     |
| 177       | • الباب الرابع عشى:                                                                     |
|           | في موازاته _ 幾 _ ما اوتيه داود عليه الصلاة والسلام .                                    |
| 170       | ● الباب الخامس عشر:                                                                     |
|           | ف موازاته _ 攤 _ ما اوتيه سليمان عليه الصلاة والسلام .                                   |
| 177       | ● الباب السادس عشر:                                                                     |
|           | في موازاته ـ ﷺ ـ ما أوتيه يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام .                           |
| 17A       | ● الباب السابع عشر :                                                                    |
|           | ف موازاته ـ ﷺ ـ ما أوتيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام .                             |

| • |   |      |      |    |              |   |   |
|---|---|------|------|----|--------------|---|---|
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   | • |
|   |   |      | •    |    |              |   |   |
|   |   | 1    |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              | * |   |
|   |   | Į.   |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   | a f  |      |    |              |   |   |
|   |   | 4 *  |      |    |              |   |   |
|   |   | ,    |      |    | <b>5</b> , 7 |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   | ,    |      |    |              |   |   |
|   |   | ,    |      |    |              |   |   |
|   |   |      | •    |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   | -3-1 |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      | - 68 |    |              |   | * |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    | •:           |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   | * '  |      | ** |              |   |   |
|   | • |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   | • |      |      |    |              | 3 |   |
|   | • |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   | 1 |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |
|   |   |      |      |    | -            |   |   |
|   |   |      |      |    |              |   |   |

.